

محمد بن عمر بن واقد المتوفى سنة ٢٠٧ ه

الجزءالأول

نحنين الدكتور مارسدن جونس



### مقدمة التحقيق

ولد أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدى بالمدينة سنة ١٣٠ ه فى آخر خلافة مروان ابن محمد ، فها يذكر تلميذه وكاتبه ابن سعد<sup>(١)</sup> .

وقد ذكر الصفدى (٢) وابن تغرى بردى (٣) أنه ولد سنة ١٢٩ هـ . ويذكر أبو الفرج الأصفهانى أن أمه هى بنت عيسى بن جعفر بن سائب خاثر ، الى كان والدها فارسيا (١٠) .

وکان الواقدی مولی لبی سهم ، إحدی بطون بنی أسلم (٥) ، ولیس كما ذكر ابن خلكان من أنه كان مولی لبی هاشم (٦) .

ولم تفض المصادر في أخبار الواقدي في بدء حياته ، ولكن من الواضح أنه اجتهد منذ سن مبكرة في جمع المعلومات عن المغازى والسيرة النبوية .

روى ابن عساكر (٧) فيما يذكر المسيبي : كان الواقدى يجلس إلى أسطوانة فى مسجد المدينة ، وسئل : أى شيء تدوس ؟ قال : جزئى من المغازى . وأورد الحطيب البغدادى نفس الحبر عن السميي (٨) .

<sup>(</sup>۱) الطبقات ، ج ۷ (۲) ، ص ۷۷ .

<sup>(</sup>٢) الوافى بالوفيات ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الأغاني ، ج ٨ ، ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>ه) الطبقات ، ج ه ، ص ٣١٤ ؛ عيون الأثر ، ج ١ ، ص ١٧ ؛ الفهرست لابن النديم ، ص ١٤٤ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ١١ ، ورقة ٣ (ب)؛ تذكرة الحفاظ ، ج ١ ، ص ١٤٤ ؛ ص ٣٤٨ ؛ ص ٣٤٨ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، ورقة ١١٧ (ب)؛ لسان الميزان ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ؛ الوافي بالوفيات ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ؛ الحرح والتمديل ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ؛ الديباج المذهب ، ص ٢٣٠ ؛ تهذيب التهذيب ، ح ٩ ، ص ٣٦٣ .

 <sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٦٤٠ .

<sup>(ُ</sup> ٧ ُ) تاريخ مدينة دمشق ، ج ١١ ، ورقة ٥ ( ١ ) .

<sup>(</sup> ۸ ), تاریخ بغداد ، ج ۳ ، ص۷ .

وقد أفاضت أكثر المراجع فى ذكر عناية الواقدى بجمع التفاصيل عن الأخبار والأحاديث والروايات المختلفة ، وأشادت بجهوده فى هذا السبيل .

روى ابن عساكر ، والحطيب البغدادى، وابن سيد الناس (١) عن الواقدى أنه قال : ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ، ولا مولى لهم إلا سألته : هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل ؟ فإذا أعلمي مضيت إلى الموضع فأعاينه ، ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليها ، وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعاينه .

وقد رويت أخبار مشابهة عن هارون الفروى ، قال : رأيت الواقدى بمكة ومعه ركوة ، فقلت : أين تريد ؟ قال : أريد أن أمضى إلى حنين ، حتى أرى الموضع والوقعة (٢) .

ويشهد لنباهة الواقدى فى هذا الشأن ما ذكر من أن هارون الرشيد ، ويحيى بن خالد البرمكى – حين زارا المدينة فى حجتهما – طلبا من يدلهما على قبور الشهداء والمشاهد ، فدلوهما على الواقدى الذى صحبهما فى زيارتهما ، ولم يدع موضعاً من المواضع ولا مشهداً من المشاهد إلا مرّ بهما عليه (٣) .

وكان لقاء الواقدى بيحيى بن خالد خيراً وبركة على الواقدى ، وقد ظلت هذه الصّلة بينهما حتى بعد نكبة البرامكة (٤) . وقد صرف الواقدى المنحة الني منحه إياها هارون الرشيد – وقدرها عشرة آلاف درهم – فى قضاء ديون كانت قد تراكمت عليه ، كما أنفق مها على زواج بعض ولده ، وبقى فى يسر وسعة (٤) .

وقد أجمعت كل المصادر التي ترجمت للواقدي على أنه كان جواداً كريماً معروفاً بالسخاء، مما سبت له اضطراباً مادياً ، ظل يعانى منه طول حياته (١٠) .

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق ، ج ١١ ، ورقة ه (١) ؛ تاريخ بغداد ، ج ٣ ، ص ٦ ؛ عيون الأثر ، ج ١ ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق ، ج ۱۱ ، ورقة ه (۱) ؛ تاریخ بغداد ، ج ۳ ، ص ۳ ؛ عیوند الأثر ، ج ۱ ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر القصة بتمامها في ابن سعد ( الطبقات ، ج ه ، ص ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) الطبقات ، ج ٥ ، ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>ه) الطبقات، ج ه، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) تاریخ مدینهٔ دمشق ، ج ۱۱ ، ورقهٔ ه (۱) ؛ تاریخ بغداد ، ج ۳ ، ص ۳ ؛ عیون الأثر ، ج ۱ ، ص ۱۷ .

### شخوصه إلى العراق:

وفى سنة ١٨٠ ه غادر أبو عبد الله المدينة إلى العراق (١) . فيروى الخطيب البغدادى أن الواقدى قال : كنت حناطا (باثع حنطة) بالمدينة ، فى يدى ماثة ألف درهم للناس أضارب بها ، فتلفت الدراهم ، فشخصت إلى العراق ، فقصدت يحى بن خالد (٢) . أما ابن سعد فيقول : إنه ذهب إلى العراق فى د ين لحقه (٣) .

ويبدو أن السبب الحقيق لنزوحه إلى العراق هو رغبته فى لقاء يحيى بن خالد البرمكى ، حيث جذبت شخصية الواقدى اهمام يحيى حين التقيا فى الحج بالمدينة ، فكأنما أراد الواقدى أن يخرج بعلمه وآماله إلى مجال أرحب ، حيث الأضواء تتألق فى بغداد ، لؤلؤة الرشيد . ويؤيد هذا ما يذكره ابن سعد فى معرض آخر فيقول عن الواقدى : ثم إن الدهر أعضنا ، فقالت لى أم عبد الله : يا أبا عبد الله ، ما قعودك وهذا وزير أمير المؤمنين قد عرفك وسألك أن تسير إليه حيث استقرت به الدار ، فرحلت من المدينة (١٠) . وعند وصوله إلى بغداد ، وجد الحليفة والبلاط قد انتقلوا إلى الرقة بالشام ، فأزجى مطيته نحو الشام ، ولحق بهم هناك (٥) . فتلقاه يحيى بن خالد بما عرف عن البرامكة من سماحة وأريحية .

وفى رحاب البرامكة أقبل الحير على الواقدى من كل وجه ، فعطاياهم له موصولة بعطايا الرشيد وابنه المأمون . يحد ثنا الواقدى فيقول : صار إلى من السلطان سمائة ألف درهم ، ما وجبت على فيها الزكاة (٢) . ويرجع الواقدى من الرقة إلى بغداد ، ويبقى فيها حتى يعود المأمون من خراسان ، ويجعله قاضياً لعسكر المهدى فى الحانب الشرقى من بغداد ، فيما يذكر ابن سعد (٧) .

<sup>(</sup>١) الطبقات ، ج ٧ (٢) ، ص ٧٧ ؛ تاريخ بغداد ، ج ٣ ، ص ٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) تاريخ بغداد ، ج ٣ ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات ، ج ٧ (٢) ، ص ٧٧ .

<sup>( ؛ )</sup> الطبقات ، ج ه ، ص ٣١٥ .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفاصيل رحلته إلى الشام في ابن سعد ( الطبقات ، ج ه ، ص ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) تاریخ بغداد ، ج ٣ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الطبقات ، ج ٧ (٢) ، ص ٧٧ .

أما ابن خلكان ، فينقل عن ابن قتيبة ، أن الواقدى توفى وهو قاض بالجانب الغربى من بغداد (١) . وقد ناقش هوروفتس هذا الرأى ، محطئاً ابن خلكان ، فيقول : إنه – أى ابن خلكان – قد أخطأ فى فهم قول ابن قتيبة . ونصة : وتوفى الواقدى سنة سبع وماثتين ، وصلى عليه محمد بن سماعة التميمى ، وهو يومئذ قاض على الجانب الغربى . وواضح من هذا النص أن الذى كان قاضياً على الجانب الغربى من بغداد هو محمد بن سماعة ، وليس الواقدى (١) .

وليس ثمة شك فى أن الواقدى توفى وهو قاض على الجانب الشرق ببغداد ، على أنه كان قد أقام مدة فى الجانب الغربى قبل أن يوليه المأمون قاضياً على عسكر المهدى ، كما أجمعت مصادر عدة على ذلك . ولما انتقل الواقدى من الجانب الغربى يقال إنه حمل كتبه على عشرين وماثة وقر (٣) .

أما ياقوت (ئ) فيذكر أن هارون الرشيد قد ولى الواقدى القضاء بشرق بغداد قبل أن يوليه المأمون قضاء عسكر المهدى. وهذا أقرب إلى الصواب ، فليس من المعقول أن تتأخر تولية الواقدى القضاء حتى يرجع المأمون من خراسان ويوليه ، فقد كان الواقدى على صلة طيبة بهارون الرشيد.

وعلى الرغم من صلة الصداقة المعقودة بين الواقدى ويحيى بن خالد والبرامكة ، فإن ذلك لم يمنع المأمون من توليته القضاء، بل كرمه ورعاه بعد نكبة البرامكة (٥٠). وقد ذهب المأمون في تكريم الواقدى إلى أبعد من هذا، إذ ولا ه منصباً يتمتع فيه بقوة السلطان والنفوذ . فيصف ابن حجر العسقلانى الواقدى بأنه أحد الأعلام ، وقاضى العراق وبغذاد (١٠) . ويورد السهمى في أثناء ترجمة الأشعث بن هلال قاضى جرجان ، أن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٦٤١ .

J. Horovitz, The earliest biographies of the Prophet and their authors, Islamic (Y)

Culture 1928, 513.

<sup>(</sup>٣) الوافى بالوفيات، ج ؛ ، ص ٣٣٨ ؛ تاريخ بغداد ، ج ٣ ، ص ٥ ؛ عيون الأثر ، ج ١ ، ص ١٨ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، ورقة ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) معيم الأدباء ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) شذرات الذهب ، ج ٢ ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ .

الواقدى ولا ه القضاء من بغداد (١) . وأخيراً يتربع الواقدى على قضاء عسكر المهدى مدة أربع سنوات قبل وفاته (٢)

وعلى الرّغم من الصلات والأعطيات التي أغدقها هارون الرشيد ووزيره يحيى وابنه المأمون على الواقدى فإنه توفى ولم يكن يملك ما يكفن به ، فأرسل المأمون بأكفانه (٣) . وكان الواقدى قد أوصى إلى المأمون فقبل وصيته وقضى دينه (١) .

### وفاته :

اختلف فی تاریخ وفاته ، فابن خلکان (۵) یذکر أنه توفی سنة ۲۰۲ ه . وتذکر مصادر أخری ومها طبقات ابن سعد أنه توفی فی ذی الحجة سنة ۲۰۷ ه (۱) ویروی الحطیب البغدادی بسنده عن عبد الله الحضری أن الواقدی توفی سنة ۲۰۹ ه (۷) .

و إذا كان لنا أن نرجح إحدى هذه الروايات ، فأولاها بالقبول الرواية الثانية ، التي ذكرها ابن سعد ، وذلك لتلمذته له وقربه منه وكتابته له ، ثم لتحديده ليلة الوفاة ويوم الدفن من الشهر والسنة إذ يقول : مات ببغداد ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة سبع وماثتين ، ودفن يوم الثلاثاء في مقابر الحيزران ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة (^) . وهذا بالإضافة إلى ورودها في أغلب المصادر .

<sup>(</sup>۱) تاریخ جرجان، ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) الواني بالوفيات ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشق ، ج ١١ ، ورقة ٣ (ب) ؛ تاريخ بغداد ، ج ٣ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات ، ج ه ، ص ٣٢١.

 <sup>(</sup>ه) وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٦٤١ .

<sup>(</sup>٦) اَلطبقات ، ج ٧ (٢) ، ص ٧٧ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ١١ ، ورقة ٣ (ب)؛ تذكرة الحفاظ ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ؛ معجم الأدباء ، ج ١٨ ، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>۷) تاریخ بنداد، ج ۳، ص ۲۰.

<sup>(</sup> ٨ ) الطبقات ، ج ٧ ( ٢ ) ، ص ٧٧ .

### كتب الواقدى:

كان الواقدى بجهد فى جمع الأحاديث. وقد بلغ ما جمعه منها على ما يرويه على بن المديبى عشرين ألف حديث (١) . ويروى ابن سيد الناس عن يحيى بن معين : أغرب الواقدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عشرين ألف حديث . وقد روينا عنه من تتبعه آثار مواضع الوقائع ، وسؤاله من أبناء الصحابة والشهداء ومواليهم عن أحوال سلفهم ، ما يقتضى انفراداً بالروايات ، وأخباراً لا تدخل تحت الحصر (٢).

ويقول ابن النديم : إنه كان عنده غلامان يعملان ليلا ومهاراً في نسخ الكتب . وقد ترك عند وفاته سيماثة قمطر من الكتب يحتاج كل منها إلى رجلين لحمله (٣) .

وواضح أن الواقدى قد صرف عنايته للعلوم الإسلامية بعامة ، وللتاريخ منها بخاصة . يقول إبراهيم الحربى: إنه كان أعلم الناس بأمر الإسلام . قال : فأما في الجاهلية فلم يعلم فيها شيئاً (٤) .

ويتجلى هذا فى وصف كاتبه وتلميذه ابن سعد وغيره له . يقول ابن سعد : وكان عالماً بالمغازى ، والسيرة ، والفتوح ، واختلاف الناس فى الحديث ، والأحكام ، واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه ، وقد فسر ذلك فى كتب استخرجها ووضعها وحدث بها (٥)

أما المصادر التي ذكرت كتبه، فإننا نوردكتبه هنا حسبا جاءت في الفهرست لابن النديم (?)، مع المقارنة بغيره من المصادر :

- ١ كتاب التاريخ والمغازي والمبعث .
  - ۲ کتاب أخبار مکة

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ، ج ۳ ، ص ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر ، ج ١ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ، ج ٧ ، ورقة ١١٧ (ب) .

<sup>(</sup>ه) الطبقات، ج ه، ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>٦) الفهرست ، ص ١٤٤ .

- ٣ \_ كتاب الطبقات .
- ع \_ كتاب فتوح الشام .
- ه ــ كتاب فتوح العراق .
  - ٦ \_ كتاب الجمل.
- ٧ \_ كتاب مقتل الحسين .
  - ٨ ــ كتاب السيرة .
  - ٩ كتاب أزواج النبي .
  - ١٠ \_ كتاب الردة والدار.
- ١١ كتاب حرب الأوس والخزرج .
  - ١٢ ـ كتاب صفين .
  - ١٣ ـ كتاب وفاة النبي.
  - ١٤ ــ كتاب أمر الحبشة والفيل.
    - ١٥ \_ كتاب المناكح .
- ١٦ ــ كتاب السقيفة وبيعة أبى بكر .
  - ١٧ ــ كتاب ذكر القرآن.
- ١٨ ــ كتاب سيرة أبي بكر ووفاته .
- ١٩ كتاب مراعى قريش والأنصار فى القطائع ، ووضع عمر الدواوين ،
   وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها .
  - ٢٠ \_ كتاب الرغيب في علم القرآن وغلط الرجال.
  - ٢١ ـ كتاب مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين.
    - ٢٢ كتاب ضرب الدنانير والدراهم .
      - ٢٣ \_ كتاب تاريخ الفقهاء.
        - ٢٤ \_ كتاب الآداب .

- ٢٠ كتاب التاريخ الكبير .
- ٢٦ كتاب غلط الحديث.
- ۲۷ ــ كتاب السنة والحماعة ، وذم الهوى ، وترك الحوارج في الفتن .
  - ۲۸ كتاب الاختلاف .

ويتفق هذا مع ما أورده ياقوت في كتابه معجم الأدباء (١) ، مع الاختلاف الآتي :

- ١ ـــ الكتاب رقم ٦ يذكره باسم ﴿ كتاب يوم الجمل ﴾ .
- ٢ ــ الكتاب رقم ١٩ لم يذكر فيه العبارة الأخيرة ، وهي ٥ وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها » .
  - ٣ ــ الكتاب رقم ٢٠ يذكره باسم « كتاب الترغيب في علم القرآن » .
- ٤ الكتاب رقم ٢١ يذكره على أنه كتابان ، أحدهما « مولد الحسن والحسين ، والآخر « مقتل الحسين ، .
  - ٥ ــ الكتاب رقم ٢٢ يذكره باسم و السنة والحماعة وذم الهوى ، .

وكذلك أورد الصفدى أسماء كتبه مع الاختلاف الآتي (٢) :

- ١ ـــلم يذكر الصفدى الكتابين رقم ٨ وهو ﴿ كتاب السيرة ﴾ ، ورقم ١٢ وهو ه کتاب صفین . .
  - ٢ الكتاب رقم ١١ أورده باسم « حروب الأوس والحزرج » .
    - ٣ ـــ الكتاب رقم ١٨ أورده باسم « ذكر الأذان » .
- ٤ ــ الكتاب رقم ١٩ كم يذكر فيه العبارة الأخيرة وهي « وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها » كما لم يفعل ياقوت .

<sup>(1)</sup> معجم الأدباء ، ج ۱۸ ، ص ۲۸۱ . (۲) الواقى بالوفيات ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ .

- ۵ ــ الكتاب رقم ۲۰ أورده باسم « كتاب الترغيب فى علم المغازى وغلط الرجال»
   ٣ ــ الكتاب رقم ۲۱ ذكره باسم « كتاب مولد الحسن والحسين ومقتله » .
  - ٧ الكتاب رقم ٢٢ ذكره باسم «كتاب ضرب الدنانير».
- $\Lambda$  الكتاب رقم  $\Lambda$  ذكره باسم «كتاب اختلاف أهل المدينة والكوفة فى أبواب الفقه » .

وقد أورد صاحب كشف الظنون – فيا يذكره عنه صاحب هدية العارفين – هذه الكتب جميعا مع فارق بسيط جداً في بعض الأسماء ولم يزد عليها سوى كتاب واحد هو « تفسير القرآن » (١) ولعله هو الذي ذكره ابن النديم باسم «كتاب ذكر القرآن » .

ومن مجموع تصانیف الواقدی هذه کتابان لا نشك فی نسبهما إلیه هما « کتاب المغازی » ، و « کتاب الرد ة » ؛ علی أن نقولا من کتبه الأخری وجدت فی التآلیف المتأخرة

وإذا تأملنا عنوان الكتاب الأوّل كما يذكره ابن النديم وهو «كتاب التاريخ والمغازى والمبعث » يبدو لنا لأوّل وهلة أن «كتاب المغازى » جزء من كتاب ضخم يتضمن التاريخ والمغازى والمبعث ، على نسق سيرة ابن إسحاق .

فابن سعد ينقل أحياناً عن الواقدى أخباراً تتعلق بما كان قبل البعثة (٢) . أما الطبرى فيعتمد على الواقدى فى ذكر بعض الأخبار كغزو الأحباش لليمن مثلاً ، ووفاة عبد الله بن عبد المطلب (٣) .

وحين يتحدّث ابن كثير عن التبابعة لا يعتمد على الواقدى ، ولكنه ينقل عن ابن إسحاق ، وحين ينقل ابن كثير عن الواقدى أخباراً تتعلق بما قبل البعثة ،

<sup>(</sup>۱) هدية العارفين ، ج ۲ ، ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات ، ج ١ (١) ، ص ٢٢ ، ص ٣٦ ، ص ٣٩ ، ص ٤٩ ، ص ١٤ . . . الخ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ، ج ١ ، ص ٩٤٢ ، ص ٩٨٠ .

نراه ينقل عنه الأخبار التي تتعلق بقرب ظهور النبي (١) وولادته (٢) .

ويمكن القول أن ما نقله ابن سعد ، والطبرى ، عن الواقدى من أخبار الحاهلية ، إنما هو من «كتاب التاريخ والمغازى والمبعث » ، وأن هذه الأقسام الثلاثة ، تشبه المبتدأ والمبعث والمغازى من سيرة ابن إسحاق . وهذا الاستنتاج يصبح أقل قبولاً حين نرى الأخبار الضئيلة في الجاهلية قبل الإسلام المنسوبة إلى الواقدى .

وقد رأينا ابن سعد ، والطبرى ، وابن كثير ينقلون كثيراً عن الواقدى عند ذكر المغازى ، فإذا كانت المغازى جزءاً من كتاب كبير فإنه كان من المنتظر من هؤلاء المؤرخين أن ينقلوا من القسمين الآخرين من الكتاب ، وهما التاريخ والمبعث .

ومن المهم فى هذا الصدد أن نذكر أن الطبرى حين يورد أخبار الجاهلية وما قبل الإسلام فإنه يرويها عن ابن سعد عن الواقدى ، وحين يأتى إلى ذكر المغازى فإنه ينقل مباشرة عن الواقدى . وهذا يدل على أن الطبرى اعتمد على كتاب المغازى ، ولم يفعل ذلك بالنسبة لأخبار الجاهلية وما قبل البعثة .

ويستدل من تسمية الكتاب وكتاب التاريخ والمغازى والمبعث » كما ورد فى ابن النديم وغيره ، أنه ليس كتاباً واحداً ، ولكنه ثلاثة كتب ، هى : وكتاب المغازى»، والكتابان الآخران ربما كانا أقساماً من «كتاب التاريخ الكبير»، أو «كتاب السيرة ».

وتبدو المشكلة عيها حين نتأمل عنوان كتابه « الردة والدار » فإن حروب الردة ومقتل عبان يثيران السؤال ، إذ أنه ليس من المنطق أن يكونا جزءاً من كتاب واحد ، فبينهما من الزمن نحو ربع قرن ! وإذا فن المعقول أننا أمام كتابين ، ولسنا أمام كتاب واحد . ويؤيد ذلك ما جاء في المصادر الأخرى ، فقد ذكره السهيلي (٣) باسم « كتاب الردة » فقط ، وكذلك فعل ابن خير الإشبيلي في

<sup>(</sup>١) البداية والهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٣٢ .

فهرسته (۱) . ويصفه اليافعي في مرآة الجنان فيقول : ومنها – أى من كتب الواقدى – « كتاب الردة » ، ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومحاربة الصحابة بطلحة بن خويلد الأسدى ، والأسود العنسى ، ومسيلمة الكذاب (۲) . وكذلك ذكره حاجى خليفة بهذا الاسم (۳) .

وأخيراً ، يذكر بروكلمان أن هناك نسخة مخطوطة لهذا الكتاب عنوانها «كتاب الردة» وهي محفوظة في مكتبة خدا بخش في بانكيبور بالهند<sup>(١)</sup> . وقد اطلعنا عليها فوجدناها ليست خالصة للواقدي وإنما هي أخبار في الردة نقل بعضها عن الواقدي وابن إسحاق .

وواضح أن ما نقله ابن سعد والطبرى من أخبار الأحداث الى تلت وفاة النبى إنما كانت من كتاب الردّة للواقدى . وكذلك معظم ما ذكره ابن حبيش فى كتابه الغزوات (°).

## كتاب الطبقات:

نستطيع أن نتمثل هذا الكتاب في ضوء كتاب الطبقات الكبير الذي ألفه ثلميذه وكاتبه محمد بن سعد ، فقد صنفه على غراره ، ونقل عنه كثيراً .

والكاتب الوحيد الذى عاصر الواقدى فى التأليف عن الطبقات هو الهيم بن عدى (٦) . وعلى ذلك فإن الواقدى يعتبر من الرواد الذين أرسوا دعائم علم الرجال .

<sup>(</sup>١) فهرست ما رواه عن شيوخه ، ض ٢٣٧.

<sup>(</sup>۲) مرآة الجنان ، ج ۲ ، ص ۳۹ .

<sup>(</sup>٣) كشف انظنون ، ج ٢ ، ص ١٤٢٠ ،

<sup>(</sup>٤) انظر فهرس بانكيبور، ، ج ه ، ص ١٠٨ ، رقم ١٠٤٢ .

J. Horovitz, Islamic Culture, 1928, 516. ( .)

<sup>(</sup>٦) ياقوت ، معجم الأدباء ، ج ١٩ ، ص ٣١٠.

# كتب الفتوح :

أما فتوح الشام وفتوح العراق للواقدى ، فقد فقدا ولم نعثر على أثر لهما ، وما يتداوله الناس اليوم باسم « فتوح الشام » و « فتوح العراق » وغيرها ، ليست له ، إذ أنها متأخرة عنه (١)

وقد نقل البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان كثيراً عن الواقدى ، ولا عجب فى ذلك ، فقد كان من تلاميذ ابن سعد كاتب الواقدى ، وكذلك نجد كثيراً من هذه النقول عند الطبرى وابن كثير . فالطبرى ينقل عن الواقدى تلك الأحداث التى وقعت فى النصف الثانى الهجرى وهى الأحداث التى عاشها الواقدى (٢) .

وابن كثير ينقل عن الواقدي أيضاً الحوادث التاريخية التي وقعت سنة ٦٤ هـ (٣).

## حول تشيع الواقدى :

لعل وجود كتابين للواقدى ، أحدهما فى مولد الحسن والحسين ومقتل الحسين ، والآخر فى مقتل الحسين خاصة ، يوهم أنه كان شيعياً ، كما ذكر ابن النديم ، منفرداً بهذا الرأى دون غيره ، حيث يقول : وكان يتشيع ، حسن المذهب ، يلزم التقية ، وهو الذى روى أن عليا عليه السلام كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ، كالعصا لموسى عليه السلام ، وإحياء الموتى لعيسى بن مريم عليه السلام وغير ذلك من الأخبار (٤) .

وقد نقل صاحب أعيان الشيعة هذا القول عن ابن النديم ، مستدلا به على تشيعه ، ومن ثم ترجم له (٥٠) . وكذلك ذكره أغابزرك الطهراني (٦٠) ، حين تحدث عن تاريخ الواقدى .

<sup>(</sup>١) انظر بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، الترجمة العربية ، ج ٣ ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ ، ج ۲ ، ص ۲۵۰۸ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ،ج ٨ ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الفهرست، ص ١٤٤.

<sup>(</sup> ہ ) أعيان الشيعة، ج ٤٦ ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٦) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ .

على أنه مما يثير الدهشة أن الطوسى — وهو معاصر لابن النديم — لم يذكر الواقدى فى كتابه « الفهرس » ولم يذكر كتاباً من كتبه وخاصة تلك التى تتعلق بمولد الحسن والحسين ومقتل الحسين ، على أهمية هذا الأمر الذى شغل جميع علماء الشيعة ومؤرخيهم وجامعى أخبارهم .

ولو سلمنا لابن النديم أن الواقدى كان يلزم التقية ، فإن تشيعه كان لا بد أن يظهر على نحو ما عند الحديث عن على أو فى الرواية عنه ، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث . بل على النقيض من ذلك نرى الواقدى يذكر أحاديث قد تحط من قدر على أو تهون من شأنه على الأقل ، فحين يصف رجوع النبي إلى المدينة من أحد ، يذكر أن فاطمة مسحت الدم عن وجه النبي ، وذهب على إلى المهراس ليأتى بماء ، وقبل أن يمشى ترك سيفه وقال لفاطمة : أمسكى هذا السيف غير ذميم . ولما أبصر النبي سيف على مختضباً قال : « إن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن البت ، والحارث بن الصمة ، وسهل بن حنيف ، وسيف أبى دجانة غير مذموم » (١١).

وحين نقرأ عدد القتلى من قريش يوم بدر عند ابن إسحاق مثلا نرى أن عليا قد قتل طعيمة بن عدى (٢) ، ولكن الواقدى يذكر أن الذى قتله هو حمزة وليس عليا (٣)

ونرى الواقدى أيضاً حين يذكر قتل صؤاب يوم أحد ، واختلاف الأقوال فيمن قتله ، يقول : فاختلف فى قتله ، فقائل قال : سعد بن أبى وقاص ، وقائل : على ، وقائل : قزمان ، وكان أثبتهم عندنا قزمان (٤) .

وأهم من كل ذلك ما ينقله الشيعة أنفسهم ، كابن أبى الحديد مثلا فى كتابه ، حين ينقل فقرة طويلة عن الواقدى، ثم يورد فيها رواية أخرى مختلفة عن الأولى ، ويبدؤها بقوله : وفى رواية الشيعة (٥)؛ مما يدل دلالة قاطعة على أن ابن أبى الحديد لم يعتبر الواقدى مصدراً شيعياً ، أو يمثل رأى الشيعة على الأقل .

<sup>(</sup>١) المغازي ، ص ٢٤٩ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) المفازى ، ص ١٤٨ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup> ٤ ) المغازى ، ص ٢٢٨ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٥) شرح مبج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ .

ومن الطريف أن يلاحظ أن ابن إسحاق رُيهم هو الآخر بميوله الشيعية والقدرية (١). ويبدو لنا أن السب في اتهام الواقدى وابن إسحاق بالتشيع لا يرجع إلى عقيدتهما الشخصية ، وإنما يرجع إلى ما ورد في كتابيهما من الأقوال والآراء الشيعية التي يعرضانها ، وليس ذلك عن عقيدة صحيحة فيها ، مما تقتضيه طبيعة التأليف في مثل هذه الموضوعات .

ولعل السبب فی وصف الواقدی خاصة بأنه یتشیع یرجع إلی ما أورده فی بعض مواضع من كتابه حین یأتی إلی جماعة من الصحابة ، ومهم بعض الحلفاء الراشدین ، فیذكر مثلاً عمر وعنمان فی عبارات لا تضعهما فی مكانهما المرموقة . فمثلاً فی المخطوطة التی اتخذناها أصلا لهذه النشرة نری قائمة بمن فر عن النبی یوم أحد ، تبدأ بهذه الكلمات «وكان ممن ولی فلان، والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب ، وسواد بن غزیة ، وسعد بن عنمان ، وعقبة بن عنمان ، وخارجة بن عامر ، بلغ ملل ؛ وأوس بن قبطی فی نفر من بنی حارثة »(۱)؛ بینها نری النص عند ابن أبی الحدید عمر وعنمان ، بدلا من فلان ، ویروی البلاذری عنمان ، ولا یذكر عمر (۱).

ويظهر بوضوح أن النص فى المخطوطة الأم كان يذكر عثمان وعمر ، أو عمر وحده ، أو عثمان وحده ، من ولوا الأدبار يوم أحد . ولكن الناسخ لم يقبل هذا فى حق عمر أو عثمان ، فأبدل اسميهما أو اسم أحدهما بقوله : فلان . ولا شك أن نص الواقدى الأصلى وقع فى أيدى طائفة من الشيعة وقرأوا فيه هذه الأخبار التى أوردها في حق عمر وعثمان مثلا ، فاعتقدوا أنه شيعى قطعا .

وفى ضوء ما تقدم من الحجج تظل عبارات ابن النديم عن تشيع الواقدى قاصرة عن أن تبهض دليلا على تشيعه ، وستظل تفتقر إلى دعائم أخرى تؤيدها ، وخاصة من نصوص الواقدى نفسه .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء، ج ١٨، ص ٧.

<sup>(</sup>٢) المغازي ، ص ٢٧٧ من هذه الطبعة . .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٢٦ .

## أصول السيرة النبوية وتطورها في القرنين الأول والثاني للهجرة :

مما لا شك فيه أن لفظة «السيرة» قد استعملت بمعنى سيرة النبى قبل ورودها عند ابن هشام فى روايته عن ابن إسحاق ، ويتضح مما جاء فى كتاب الأغانى أن استعمال الكلمة بهذا المعنى الحاص كان معروفاً فى زمن محمد بن شهاب الزهرى، فقد أورد الأصفهانى النص الآتى : قال المدائنى فى خبره – أى فى خبر خالد بن عبد الله القسرى – وأخبرنى ابن شهاب قال : قال لى خالد بن عبد الله القسرى : كتب لى النسب . فبدأت بنسب مضروما أتممته ، فقال : اقطعه ، قطعه الله مع أصولهم ، واكتب لى السيرة (١١).

ومع ذلك فإن اللفظتين ـ سيرة ، ومغازى ـ مستعملتان بمعنى واحد لا يفرق بينهما ، فقد ذكر ابن كثير سيرة ابن إسحاق وقال : قال ابن إسحاق فى المغازى (٢) . على أن كلا من اللفظتين مضلل بحيث إن موضوع اللفظة غير مقيد بسيرة النبي على الإطلاق فى الحالة الأولى ولمغازيه فى الحالة الثانية .

والحقيقة أن التنوع الواسع فى المواضيع ظاهرة مهمة فى أدب السيرة والمغازى ، ويمكن أن نلمس فيها النشأة الأولى فى تقدم وتطور علوم الحديث والتفسير والتاريخ .

من المعروف أن أشهر ما ألف فى السيرة هو كتابا ابن إسحاق والواقدى ، ولكنهما مع ذلك ليسا بأول من جمع الأخبار فى هذا الميدان العلمى .

ولا شك أن موضوع السيرة ومهج التأليف فيه ثابت ومقدر قبل أن يكتب ابن إسحاق سيرته المعروفة . وقد أخطأ ليثى دلا فيدا ــــ Levi Della Vida ــــ حين زعم أن سيرة ابن إسحاق تجربة ثورية فى الكتابة التاريخية (٣) .

وغنى عن القول أن أقوال النبى وأعماله كان لهما أهمية كبرى إبان حياته وأهمية العناية الشاملة حياته وأهمية الكبر بعد موته ، وقد أوجبت هذه الأهمية العناية الشاملة بتدوين تفاصيل حياته وبجمع الأحاديث والأخبار عنه . ولم يكن الدافع لهذه

<sup>(</sup>١) الأغاني ( ط الساسي ) ، ج ١٩ ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ .

Encyclopaedia of Islam, Article, Sira. (7)

العناية والاهمام التقوى وحدها فحسب ، ولكن حاجة المجتمع الإسلامى إلى إرساء وتثبيت العقائد الدينية والأحكام التشريعية هي الحافز الأساسي لهما .

ومن الضرورى أن نحكم على أدب السيرة ونقومه ، بل وآداب الحديث والفقه والتفسير أيضاً ، فى ضوء الأحداث السياسية والاجتماعية والدينية فى القرنين الأول والثانى للهجرة .

ويحتمل أن تكون القصص الشعبية للسيرة موجودة فى حياة النبى نفسه وكان القصاص يعنون بها ، كما كانوا يفعلون بقصص الأنبياء قبل الإسلام . وقد بقيت بعض مظاهر هذا القصص فى السيرة الأدبية التى دونت فيا بعد ، ويمكن التعرف عليها دون صعوبة \_ من موضوعات القصص كالأحلام والطيرة من جهة ، ومن الأساليب التى صيغت بها من جهة أخرى. ورؤيا عاتكة قبل غزوة بدر مثال واقعى من القصص الشعبية فى السيرة النبوية (١) .

ولا بد أن بعض الصحابة قد تخصصوا في علمي المغازى والسير . ذكر ابن سعد (٢)عن أبان بن عبان أنه تخصص فيهما ، وقد أخذ المغيرة بن عبد الرحمن عنه بعض الأخبار . ولكنه مع الأسف لم يصلنا أي كتاب وضع في عهد الصحابة في المغازى والسير .

وقال حاجى خليفة عند حديثه على المغازى : ويقال : إن أول من صنف فيها عروة بن الزبير ، وجمعها أيضاً وهب بن منبه (٣).

## عروة بن النبير:

أما عروة فقد كان أخاً لعبد الله بن الزبير ولكنه لم يشترك في الصراع بينه وبين بي أمية ؛ وبعد مقتل عبدالله بن الزبير في سنة ٧٤ للهجرة ، بايع عروة عبد الملك بن مروان . وتدل رواية الطبرى على أن عروة بن الزبير كتب إلى عبد الملك أخباراً عن فجر الإسلام . قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبان العطار ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن عروة ، أنه كتب إلى عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۲) الطبقات ، ج ہ ، ص ۱۵٦.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ، ج ٢ ، ص ١٧٤٧ .

مروان: أما بعد ، فإنه — يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم — لما دعا قومه لما بعثه الله من الهدى والنور الذى أنزل عليه ، لم يبعدوا منه أول ما دعاهم ، وكادوا يسمعون له ، حى ذكر طواغيهم ، وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال ، أنكر وا ذلك عليه ، واشتدوا عليه ، وكرهوا ما قال لهم ، وأغروا به من أطاعهم ، فانصفق عنه عامة الناس ، فتركوه إلامن حفظه الله مهم ، وهم قليل ، فكث بذلك ما قدر الله أن يمكث ، ثم ائتمرت رءوسهم بأن يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم ، فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام فافتتن من افتتن ، وعصم الله مهم من شاء ، فلما فعل ذلك بالمسلمين مالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه ، وكان يتني عليه ، مع ذلك صلاح—أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة ، وكان بالحبشة ملك وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش يتجرون فيها ، يجدون فيها رفاغاً من الرزق ، وأمناً ومتجراً حسناً — فأمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب إليها عامهم لما قهر وا عكة ، وخاف عليهم الفتن ، ومكث هو فلم يبرح ، فكث بذلك سنوات ، قهر وا عكة ، وخاف عليهم الفتن ، ومكث هو فلم يبرح ، فكث بذلك سنوات ، يشتدون على من أسلم مهم . ثم إنه فشا الإسلام فيها ، ودخل فيه رجال من أشرافهم (۱۱).

وليس لدينا دليل على أن عروة قد كتب كتاباً خاصاً بسيرة النبي ولكن كثرة النقول عنه عند ابن إسحاق والواقدي تدل بصورة قاطعة على أنه \_ أي عروة \_ هو أول من دون السيرة بشكلها الذي عرف فيا بعد .

#### وهب بن منبه:

وأما وهب بن منبه فقد ولد فى اليمن ، ومع أنه قد زار الحجاز ، إلا أنه أمضى جميع حياته فى اليمن . ويصفه ياقوت بأنه كان من خيار التابعين ، ثقة ، صدوقا ، كثير النقل من الكتب القديمة المعروفة بالإسرائيليات (٢) .

ونسب إليه ابن النديم : «كتاب المبتدأ »(٣)، ويشير هذا القول إلى احمال التشابه بين هذا الكتاب وبين القسم الأول من السيرة التي ألفها ابن إسحاق .

<sup>(</sup>۱) الطبری ، تاریخ ، ج ۱ ، ص ۱۱۸۰ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ، ج ١٩ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ، ص ١٢٨.

ولم يصل إلينا من أخبار النبى عن وهب بن منبه إلا القليل ، وقد عثر على قطعة صغيرة كتبت على البردى في مجموعة سكوت ريبهارت (Papyri Schott-Reinhardt 8.) ذكر فيها بيعة العقبة (١) .

وقد روى ابن إسحاق عن وهب فى القسم الأول من السيرة (٢) ، على حين أن الواقدى لم يذكره ولم يشر إليه ألبتة .

ثم تلا ذلك مرحلة أخرى فى تطور السيرة على يدى عاصم بن عمر بن قتادة المتوفى سنة ١٢٠ ه ، ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١٢٠ ه .

# عاصم بن عمر بن قتادة:

فأما عاصم بن عمر بن قتادة فكان أنصارياً من قبيلة بنى ظفر ، وكان كالزهرى مشمولا برعاية بنى أمية . قال ابن قتيبة : إنه صاحب السبر والمغازى (٣) . ولكن لم ينسب إليه كتاباً خاصاً فى هذا الموضوع ، وقد أخذ عنه ابن إسحاق مباشرة ، وروى الواقدى عنه بطريق محمد بن صالح ، ويونس بن محمد الظفرى ، ومعاذ بن محمد الأنصارى ، ويعقوب بن محمد ، وموسى بن محمد ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز .

# الزهرى :

وأما محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى فهو يختلف عن أكثر أصحاب السيرة في القرنين الأول والثاني لأنه ولد بمكة وليس في المدينة .

وجدير بالذكر أن المرحلة المتقدمة فى علم السيرة كان مركزها فى المدينة المنورة خاصة . ولا ينهى هذا الاعتبار مولد ابن شهاب فى مكة لأنه عاش فى المدينة ودرس فيها حتى غادرها إلى دمشق فى سنة ٨٦ أو ٨٢ للهجرة (١٠) .

وفى رأى ابن حجر أن الزهرى كان أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام في

J. Horovitz, Islamic Culture, 1927, 558. (1)

<sup>(</sup>٢) السيرة البنبوية ، ج ١ ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المعارف ، ص ٤٦٦ .

J. Horovitz, Islamic Culture, 1928, 37. ( )

الحديث (۱۱) . وواضح من كثرة الأخبار التي رويت عنه في ابن إسحاق والواقدى أنه من أجل علماء السيرة ، ويبدو أنه أول من جمع ما رواه التابعون من السيرة وأضاف إليها ما رواه هو أيضاً ، وبعد ذلك رتب هذه الأخبار على شكل السيرة النبوية المعروف عند ابن إسحاق، وموسى بن عقبة ، والواقدى .

وقال حاجى خليفة عند الكلام على المغازى : ومنها مغازى محمد بن مسلم الزهرى (٢) . ومع الأسف لم يصل إلينا هذا الكتاب ، وهو من الأهمية بمكان أهمية الزهرى فى تطور السيرة ، بحيث لا يحتاج الأمر منا إلى المبالغة فى تقدير أهميته ، بل إن كثرة الاعتاد عليه فى كتب ابن إسحاق والواقدى لدليل واضح على بيان قدر الكتاب . أضف إلى ذلك أن كلامن ابن إسحاق ، وموسى بن عقبة ، ومالك بن أنس ، وأبى معشر ، ومعمر بن راشد ، ومحمد بن عبد الله بن أبى سبرة من تلامذته الذين أخذوا عنه ، وكان هؤلاء الثلاثة المتأخرون من مصادر الواقدى .

وفى أغلب الأحيان نرى الواقدى ينقل عن الزهرى بطريق معمر بن راشد . وهذا يمثل الوضع الذى كانت عليه السيرة فى طورها المتقدم ، أى أن حلقة درس أصحاب السيرة فى المدينة كانت ضئيلة ، وعها نقلت السيرة جيلا بعد جيل من شخص إلى شخص ، على شكل محاضرات تملى عادة .

# عبد الله بن أبي بكر:

ومن طبقة الزهرى ، عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن حزم الأنصارى ، الذى لم ينسب إليه أنه ألف كتاباً فى السيرة ولكن ابن إسحاق والواقدى يذكرانه بكثرة .

فقد روى عنه ابن إسحاق مباشرة ، والواقدى بطريق عبد الرحمن بن عبد العزيز، ويحيى بن عبد الله بن أبى قتادة ، وابن أبى سبرة . قال ابن حجر : توفى سنة ١٣٥ هـ ويقال سنة ١٣٠ هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥ ٤ .

<sup>(</sup>۲) كشف الظنون ، ج ۲ ، ص ۱۷۹۷ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٤ - ١٦٥ .

وشملت الطبقة الثالثة من أصحاب السيرة ، موسى بن عقبة المتوفى سنة ١٤١ ه ، وابن إسحاق المتوفى سنة ١٥١ ه ، وابن إسحاق المتوفى سنة ١٥١ ه ، وأبا معشر المتوفى سنة ١٧٠ ه ، وجميعهم من تلامذة الزهرى ، وينسب إلى كل واحد منهم كتاب في السيرة أو المغازى .

ومن الممكن إضافة محمد بن عمر الواقدى المتوفى سنة ٢٠٧ ه إليهم ، لأنه أخذ عن كل واحد مهم أخباراً – فيما عدا ابن إسحاق – وكان معمر ابن راشد وأبو معشر من أهم مصادره .

## موسى بن عقبة:

فأما موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدى ، فقد كان مولى لآل الزبير بن العوام، وقد وضع مع ابن إسحاق والواقدى الأسس التى بنى عليها المؤلفون المتأخرون كتبهم، مثل الطبرى ، وابن سيد الناس ، وابن كثير .

وقد كتب كتاباً في المغازى لم يصل إلينا ، مع أنه كان موجوداً حتى القرن العاشر للهجرة (١١) .

ولا نستطیع أن نكون فكرة شاملة عن الكتاب من خلال القطعة الى نشرها سخاو (٢) ولكننا من خلال النقول الى وجدت عند ابن سعد ، والطبرى ، وابن سيد الناس ، وابن كثير ، والزرقانى ، نستطيع أن نتمثل صورة أوضح عن كتاب المغازى لموسى بن عقبة .

ويتضح من النظرة الأولى أنه يشبه فى تأليفه سيرة ابن إسحاق؛ بل وحتى فى كثير من تفصيلاته ، وهذا يدل على أن نمط السيرة النبوية كان مألوفاً قبل تأليف ابن إسحاق .

<sup>(</sup>۱) الديار بكرى ، تاريخ الحميس ، ج ٢ ، ص ٢٠. E. Sachau, Das Berliner Fragment des Musa ibn Uqba (Sitzungsberichte der Preussischen

Akademie der Wissenschaften 1904), 449. ( Y )

روی ابن أبی حاتم الرازی بسنده عن معن بن عیسی ، قال : كان مالك ابن أنس إذا قبل له: مغازی من نكتب ؟ قال : عليكم بمغازی موسی بن عیسی ، كان ثقة (۱) . وقال ابن حجر : قال إبراهيم بن المنذر ، عن معن بن عیسی ، كان مالك یقول : عليكم بمغازی مرسی بن عقبة فإنه ثقة . وفی رواية أخری عند : عليكم بمغازی الرجل الصالح موسی بن عقبة فإنها أصح المغازی . وفی رواية : فإنه رجل ثقة طلبها علی كبتر السن ولم یكثر كما أكثر غيره .

وقال إبراهيم بن المنذر أيضاً عن محمد بن طلحة الطويل قال : ولم يكن بالمدينة أعلم بالمغازى منه (٢) .

وقال حاجي خليفة : مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي <sup>(٣)</sup> .

# عمد بن إسحاق:

وأما محمد بن إسحاق بن يسار فقد ولد بالمدينة سنة ٨٥ ه تقريباً ، وكان مولى لقيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف ، ثم ترك المدينة فيا بعد ، ولا يمكننا أن نحدد تاريخ مغادرته للمدينة .

وقال ابن حجر، قال ابن يونس: قدم الاسكندرية سنة ١١٩ ه<sup>(٤)</sup>، ولا نعرف إذا كانت هذه الزيارة وقعت قبل مغادرته المدينة بهائياً أم لا، ويبدو أنه كان في المدينة سنة ١٢٣ ه<sup>(٥)</sup>.

وعلى أية حال فإنه يحتمل أن يكون قد ترك المدينة قبل بلوغه سن الأربعين . قال ابن حجر : وكان خرج من المدينة قديماً فأتى الكوفة والحزيرة والرى وبغداد

<sup>(</sup>١) الحرح والتمديل ، ج ٤ ، ق ١ ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ، ج ٢ ، ص ١٧٤٧ .

<sup>( ؛ )</sup> تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup> ه ) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ١ ، ص ٢٢١ .

فأقام بها حتى مات سنة ١٥١ ه<sup>(١)</sup> .

وثمة قرينة أخرى تدل على تركه المدينة قبل أن يكتهل ، وذلك حين نرى أن رواته من أهل المدينة لم يرو عنه مهم غير إبراهيم أبن سعد (٢).

ويذكر ابن سيد الناس أن من أهم أسباب ترك ابن إسحاق للمدينة ، عداوة هشام بن عروة ومالك بن أنس له(٣) .

فأما هشام بن عروة فإنه كره ابن إسحاق لما رواه فىكتابه عن زوجة أبيه عروة. وليست الرواية عن النساء من غير نظر إليهن مما يجرَّح به الإنسان ، كما يذكر ابن حجر (١٠) .

وأما مالك بن أنس – حسباً يرى الأستاذ جيوم – فقد هاجم محمد ابن إسحاق من أجل الأحكام الشرعيةالتي أوردها في كتابه « السنن » الذي لم يصل إلينا (٠) .

ومن المحتمل أن مالكاً كان يعترض على ابن إسحاق لرميه بالقدّر (١).

ولعل السبب الأقوى فى عداوة مالك بن أنس لابن إسحاق كما يقول ابن سيد الناس ، هو: تتبعه غزوات النبى صلى الله عليه وسلم من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر ، وقريظة، والنضير ، وما أشبه ذلك من الغرائب عن أسلافهم (٧).

. وقد وصلت إلينا سيرة ابن إسحاق بطرق عدة ، أشهرها رواية ابن هشام عن البكائى . ومن أهمها رواية ابن بكير ، التي لم تصل إلينا كاملة ولكننا نجد قطعاً كثيرة منها عند ابن سعد، وابن الأثير ، وابن كثير ، وأخيراً وُجدت قطعة منها

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر ، ج ٦ ، ص ١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ .

A. Guillaume, The life of Muhammad, Introd., XIII. ( .)

<sup>(</sup> ٩ ) ابن حجر ، تهذیب التهذیب ، ج ۹ ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٧) عيون الأثر ، ج ١ ، ص ١٧.

مخطوطة في مسجد القرويين بفاس ، وهي تشتمل على الجزء الأول من الكتاب.

وقد اعتمد الطبرى على رواية سلمة بن الفضل الأبرش الأنصارى ، واعتمد ابن سعد ــ زيادة على رواية ابن بكير ــ على رواية هارون بن سعد . ومع ذلك فإن رواية ابن هشام لاتمثل النص الأصلى الكامل لسيرة ابن إسحاق، لأنه هو والبكائى أيضاً قد غيرا في النص ، كما اعترف بذلك ابن هشام في مقدمته للسيرة (١) .

ولم يكن القصد من هذه التغييرات - التي قام بها ابن هشام واعترف بها - مجرد التغيير ، أو بغية الاختصار كما زعم ؛ بل إنه وضح تماماً أن الهدف الحقيق لهذا التغيير عند ابن هشام والبكائي هو أن يطرحا من السيرة النبوية تلك الموضوعات التي اعترض عليها النقاد ، كبدء الحليقة وقصص الأنبياء والشعر المنحول .

. . .

ومن الواجب عند إمعان النظر فى تطور السيرة فى القرنين الأول والثانى للهجرة، أن نذكر ثلاثة أسماء أخرى ، هى : معمر بن راشد المتوفى سنة ١٥٤ ه ، وأبو معشر المتوفى سنة ١٧٠ ه ، وأخيراً الواقدى المتوفى سنة ٢٠٧ ه .

### معمر بن راشد:

كان معمر بن راشد الأزدى مولى لبنى الحدانى ، مولاهم أبو عروة بن أبى عمرو البصرى . (٢) فيتُقرن اسمه إلى أسماء الموالى من كتاب السيرة ، كابن إسحاق ، وأبى معشر ، والواقدى الذين تولوا التطوير الأخير للسيرة فى المدينة .

ولد معمر فى الكوفة ، ومع أن المصادر سكتت عن ذكر أية صلة له بالمدينة ، فإن هناك احمالاً كبيراً يوحى بأنه زار المدينة ، فقد روى أخباراً عن الزهرى ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وهو نفسه حلقة فى السلسلة التى بن الزهرى والواقدى . وليس ثمة شك عندنا أنه سافر إلى اليمن ، فقد ذكر ابن حجر أنه مات فى صنعاء (٣).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، ج١، ص٠٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ، ج ١٠٠ ، ص ٢٤٣٠

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ .

ومعمر بن راشد من الرجال الذين وثقهم أصحاب الحديث والمغازى . قال يعقوب بن شيبة: معمر ثقة ، وصالح ثبت. وقال النسائى: ثقة مأمون . وقال أحمد بن حنبل ، عن الزهرى ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج: عليكم بهذا الرجل فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه ، يعنى معمرا . وذكره ابن حبان فى الثقات (١)

وذكر ابن النديم أن له كتاباً في المغازى (٢)، ولكن لم يصل إلينا من هذا الكتاب سوى نقول عنه ، وخاصة عند الواقدى وابن سعد .

# أبو معشر المدنى :

كان نجيح بن عبد الرحمن السندى، أبو معشر المدنى ، مولى لبى هاشم (٣)، قال عنه ابن حجر : إنه من اليمن ، وقد أسر فى وقعة يزيد بن المهلب باليمامة والبحرين ، ثم اشترته أم موسى بن المهدى وأعتقته ، أو أنه كان مكاتباً لامرأة من بن مخزوم فأدى نتُجومته فاشترت أم موسى بن المنصور ولاءه ، ولما جاء المهدى إلى المدينة فى سنة ١٦٠ ه طلب أبا معشر أن يرافقه عند رجوعه إلى العراق وهاجر من المدينة إلى بغداد ومات هناك سنة ١٧٠ ه .

ويتضح من كثرة تجريحه في كتب الرجال أنه كان ضعيفاً من وجهة نظر رجال الحديث لأنه كان ضعيف الإسناد<sup>(1)</sup>.

ومع ذلك فإنه كان يعتبر ثقة صدوقاً فى المغازى والتاريخ . روى ابن أبى حاتم الرازى، عن عبد الرحمن، قال : سمعت أبى وذكر مغازى أبى معشر فقال : كان أحمد بن حنبل يرضاه ، ويقول : كان بصيراً بالمغازى (٥) .

وقال الحليلي : أبو معشر له مكان في العلم والتاريخ ، وتاريخه احتج به الأثمة وضعّفوه في الحديث(١) .

قال ابن النديم : له كتاب المغازى(٧) . ويظهر من الفقرات التي أوردها

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ، ص١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٥) الحرح والتعديل ، ج ٤ ، ق ١ ، ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٧) الفهرست ، ص ١٣٦٠ .

الطبرى فى تاريخه عنه ، أن مغازى أبى معشر كمغازى موسى بن عقبة ، فقد اشتملت على أخبار من حياة النبى قبل الهجرة (١) .

### الواقدى:

قدم لنا الواقدى كتابه المغازى ، الذى يمثل الصورة الأخيرة من مراحل تطور السيرة النبوية فى القرنين الأول والثانى للهجرة . وهو لم يرو عن الزهرى مباشرة ولكنه اعتمد – فى الأغلب على الرواة الذين رووا الأخبار عن الزهرى ، ومما يجدر ذكره أن الشخص الوحيد الذى لم يتعرض الواقدى لذكره من بين تلامذة الزهرى ، هو ابن إسحاق . ولهذا السبب – أى عدم ذكر الواقدى له – وبسبب التشابه الكبير بين فقرات كتاب السيرة لابن إسحاق وكتاب المغازى للواقدى، زعم هور وفتس (٢) وفلهوزن (٣) أن الواقدى قد سطا على ابن إسحاق دون عزو إليه ، بل إن هور وفتس قد ذهب فى زعمه إلى أبعد من هذا ، فهو يرى أن لفظة «قالوا» فى مغازى الواقدى بدلاً من الإسناد تدل على ذلك السطو (٤) .

وزع هوروفتس هذا قائم على حجة واهية، ذلك لأنه لم يتنبه إلى الطريقة المتبعة عند بعض المحدثين والمؤرخين الأوائل وهي جمع الرجال في الأسانيد عند الأخبار ؟ ولم يكن الواقدي وحده هو الذي استعمل هذه الطريقة ، فقد سئل إبراهيم الحربي عما أنكره أحمد بن حنبل على الواقدي فقال : إنما أنكر عليه جمعه الأسانيد ومجيئه بالمتن واحداً . وقال إبراهيم : ليس هذا عيباً فقد فعل هذا الزهري وابن إسحاق (٥٠).

وقد فندت زعم سطو الواقدى على ابن إسحاق فى مقالة لى أفردتها لهذه المسألة ، ولا أريد أن أكرر هنا الحجج التى ذكرتها فى تلك المقالة فليرجع إليها من شاء(١).

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، تاريخ ، ج ۱ ، ص ١١٩٠ .

J. Horovitz, Islamic Culture, 1928, 518 seq. (Y)

J. Wellhausen, Muhammad in Medina, Introd., 11 seq. (7)

J. Horovitz, Islamic Culture, 1928, 518. ( )

<sup>(</sup> ه ) ابن سيد الناس ، عيون الأثر ، ج ١ ، ص ٢٠ .

J.M.B. Jones, Ibn Ishaq and al-Waqidi: the dream of Atika and the raid to (1) Nakhla in relation to the charge of plagiarism, B.S.O.A.S., XXII, 1, 1959.

ومن المحتمل -- فى هذا الصدد -- أن يكون الواقدى قد أعرض عن الرواية عن ابن إسحاق نظراً لعدم توثيق علماء المدينة له .

ولكن الرأى الراجع عندنا في هذا التركهو أن ابن إسحاق ترك المدينة قبل أن يولد الواقدى . وكان اللقاء الشخصى بين الرواة من أقوى المظاهر في تطور السيرة في القرنين الأول والثانى للهجرة . والدليل على ذلك — كما ذكرنا من قبل — ما أورده ابن حجر في ترجمة ابن إسحاق بقوله : وكان خرج من المدينة قديماً . . . ورواته — أى ابن إسحاق — من أهل البلدان أكثر من رواته من أهل المدينة ، لم يروعنه منهم غير إبراهيم بن سعد (١) .

حقاً إن أكثر النقاد من المحدثين الأوائل كانوا يضعفون الواقدى في الحديث، فقد قال البخارى ، والرازى ، والنسائى ، والدارقطنى : إنه متروك الحديث . ولكن آراء المحدثين لم تكن ضد الواقدى بالإجماع ، فإن منهم من وصفه بأوصاف لا تقل قلراً عما و صف به الثقات ، فقد وصفه الحافظ الدراوردى بأنه : أمير المؤمنين في الحديث . وقال يزيد بن هارون : الواقدى ثقة . ووثقه أبو عبيد القاسم بن سلام ، وكذلك أبو بكر الصغانى ، ومصعب الزبيرى ، ومجاهد بن موسى ، والمسيب ، وإبراهيم الحربى (٢) .

ومع أن أغلب العلماء ينكرونه فى الحديث، فإنه – بغير شك – يعتبر إماماً فى المغازى. قال ابن النديم : كان عالماً بالمغازى والسير والفتوح واختلاف الناس فى الحديث والفقه والأحكام والأخبار (٣).

و بمثل ذلك ذكره ابن سعد<sup>(٤)</sup>. وقال إبراهيم الحربى : الواقدى آمن الناس على أهل الإسلام<sup>(٥)</sup> . ونجد فى تاريخ بغداد أقوالا تدل على عظم قدر الواقدى فى علم المغازى والسير.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٤ ، ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) الطبقات، ج ٧ (٢) ، ص ٧٧.

<sup>(ُ</sup>ه ) عيون الأثر ، ج ١ ، ص ١٨ .

ويبدو واضحاً للقارىء الحديث أن من أهم السمات التى تجعل الواقدى في منزلة خاصة بين أصحاب السير والمغازى تطبيقه المهج التاريخي العلمي الفيى، فإننا نلاحظ عند الواقدى – أكثر مما نلاحظ عند غيره من المؤرخين المتقدمين – أنه كان يرتب التفاصيل المختلفة للحوادث بطريقة منطقية لا تتغير . فهو مثلاً يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عهم تلك الأخبار ، ثم يذكر المغازي واحدة واحدة مع تأريخ محدد للغزوة بدقة ، وغالباً ما يذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزوة، ثم يذكر المغازي التي غزاها النبي بنفسه وأسماء الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواته ، وأخيراً يذكر شعار المسلمين في القتال ، كل ذلك بالإضافة إلى وصفه لكل غزوة بأسلوب موحد، فيذكر أولاً اسم الغزوة وتأريخها وأميرها، ويكرر في بعضها اسم المستخلف على المدينة وتفاصيل جغرافية مما كان قد ذكرها في مقدمة الكتاب .

وفى أماكن كثيرة يقدم لنا الواقدى قصة الواقعة بإسناد جامع – أى يجمع الرجال والأسانيد في متن واحد .

وإذا كانت الغزوة قد نزل فيها آيات كثيرة من القرآن ، فإن الواقدى يفردها وحدها مع تفسيرها ويضعها في نهاية أخبار الغزوة .

وفى المغازى الهامة يذكر الواقدى أسماء الذين شهدوا الغزوة وأسماء الذين استشهدوا أو قتلوا فيها . ومن اليسير أن نستدل على فطنة الواقدى وإدراكه كمؤرخ من المهج الموحد الذي يستعمله .

و إن ما أورده فى الكتاب من التفاصيل الجغرافية ليوحى بجهده ومعرفته للدقائق فى الأخبار التى جمعها فى رحلته إلى شرق الأرض وغربها طلباً للعلم وذلك أيضاً دليل على أحقيته فى هذا الميدان بما وصفناه به (١١).

وقد تبعه فى اهمامه بهذه التفاصيل الجغرافية كاتبه وتلميذه محمد بن سعد ، بل نراه يزيد على تلك التفاصيل التى عند أستاذه الواقدى.

وجدير بالذكر أن هذه التفاصيل الجغرافية الى أوردها الواقدى تعتبر بحق

<sup>(1)</sup> انظر ما تقدم ذكره في ص ٦ من هذه المقدمة .

المرحلة الأولى في الأدب الجغرافي العربي ، إن لم تكن اللبنات والأسس التي بني عليها كل من جاء بعده مثل ابن سعد، والبلاذري، ومن تلاهما في التأليف لحنب الفتوح والبلدان.

ومن أهم الخصائص المميزة لمغازى الواقدى هي النظام المتكامل للتواريخ. وكثير من المغازي غير المؤرخة عند ابن إسحاق مثل غزوة الحرار ، وقتل أسهاء بنت مروان ، وقتل ألى عفك ، وغزوة بني قينقاع ، وقتل كعب بن الأشرف ، وسرية قطن، وغزوة دومة الجندل، وقتل سفيان بن خالد بن نبيح، وغزوة القرطاء، وسرية الغمر، وسرية ذي القصة، وغزوة بني سليم، وسرية الطرف، وسرية حسمي، وسرية الكديد ، وسرية ذات أطلاح ، وغزوة ذات السلاسل ، وسرية الحبط ، وسرية خضرة، وسرية علقمة بن مجزز ، وسرية على بن أبي طالب إلى اليمن ،

**له** كلهه عند الواقدى تأريخ معين محدد وذكر خاص .

قلنا إن منهج الواقدي متكامل في التأريخ للحوادث بصورة أكمل منها عند ابن إسحاق ، ولكنه بجب علينا ــ تحرياً للإنصاف ــ أن نتقبله بحذر في ذكر تأريخ بعض الحوادث ، وهاكم الأمثلة :

- ( ١ ) نرى الاختلاف في نص تأريخ مقتل كعب بن الأشرف . قال الواقدى: إن محمد بن مسلمة خرج إليه - أى إلى كعب - فى ليلة أربع عشرة من ربيع الأول على رأس خسة وعشرين شهراً من الهجرة (١) ومشى معه النبي حتى أتى البقيع (٢)
- (ب) ولكن فى قصة ذى أمريزعم الواقدى أن النبي قد خرج من المدينة إلى غطفان يوم الحميس لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول ، ولا يمكن أن يرافق النبي محمد ً بن سلمة في الطريق بعد خروجه بيومين.
- (ح) ونجد أيضاً تأريخين لغزوة بحران في مخطوطتين من المغازي للواقدي ، فني إحداهما جمادي الأولى وفي الثانية جمادي الآخرة (٣) .

<sup>(</sup>۱) المغازى ، ص ۱٤۸ و ۱۸۹ .

<sup>(</sup>۲) المغازي، ص ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) المغازي ، ص ١٩٦ .

- (د) أرّخ الواقدى غزوة الرّجيع فى صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة (١) وذكر أن الهجوم على المسلمين فى تلك الغزوة كان عقب مقتل سفيان ابن خالد بن نبيح الهذلى ، ولكن فى مكان آخر أرّخ مقتل سفيان بن خالد بن نبيح على رأس أربعة وخمسين شهراً (٢).
- ( ه ) ونجد اختلافاً آخر فی تفاصیل التأریخ عند الواقدی فی قصة غزوة القرطاء . قال محمد بن مسلمة : خرجت فی عشر لیال خلون من المحرم علی رأس خسة وخسین شهراً (۲) . ولکن الواقدی یقول فی مکان آخر : أربعة وخسین شهراً (۱) .
- ( و ) وفى خبر سرية الميفعة التي أرخها الواقدي فى رمضان سنة سبع (\*) ذكر يساراً مولى النبي مع أنه نفسه وصف قتل يسار فى شوال سنة سبع (١) .
- ( ز ) ذكر الواقلى فى أول خبر غزوة بنى لحيان أن النبى خرج من المدينة فى هلال ربيع الأول سنة ست (١) ، ولكنه فى نهاية القصة أرخها فى المحرم سنة ست (١) ، وفى تلك الغزوة قال إن خبيب بن عدى كان يومئذ فى أيدى قريش بمكة ، مع أنه وصف قتل خبيب فى خبر غزوة الرجيع ، التى أرخها فى صفر سنة أربع (١) .

وعلى الرغم من هذه الاختلافات فى التواريخ ، فإننا نجدها أدق وأثبت بعامة فى نظامها من التواريخ المماثلة فى كتب السيرة الأخرى (١٠). هذا فضلا عما انفرد به الواقدى حين يعرض فى مغازيه الأخبار الكثيرة التى لا نجدها عند غيره، مثل وصفه

<sup>(</sup>۱) المغازي ، ص ۲۵۹ .

<sup>(</sup>۲) المفازي ، ص ۳۱ .

<sup>(</sup> ۳ ) المغازي ، ص ۳۶ .

 <sup>(</sup> أ ) المفازى ، ص ٣١ .

<sup>(</sup> ه ) المفازى ، ص ٧٢٦ .

<sup>(</sup>۲) المفازی ، ص ۲۹ه .

۷) المفازی ، ص ۳۵ .

 <sup>(</sup> ۸ ) المفازی ، ص ۳۷ .

<sup>(</sup> ۹ ) المغازي ، ص ۶ ه ۳ .

J.M.B. Jones, The chronology of the maghazi - a textual survey, B.S.O.A.S., 1957, (1.)

للسرية الأولى إلى ذى القصة (1)، وسرية أبى بكر إلى نجد(7)، والسريتين إلى ميفعة(7) وذات أطلاح(3).

أضف إلى ذلك الإسهاب في التفصيل والدقة في الترتيب عند سرده للحوادث المشهورة ، مثل أحد ، والطائف ، بأكثر وأحسن مما هو مذكور في المراجع الأخرى للسيرة .

كما يلتى الواقدى أيضاً الضوء على مشاهد كثيرة من الحياة فى فجر الإسلام ، مثل الزراعة ، والأكل ، والأصنام ، والعادات فى دفن الموتى ، وعلى تكوين وتنظيم العيرات ، وبالجملة على جميع مظاهر الحياة فى المجتمع الإسلامى فى الفترة بين الهجرة وموت النبى .

وثما يزيد فى قيمة هذه الأخبار أن الواقدى يذكر بكل وضوح أنه كان يتبع مهجاً نقدياً واعياً فنياً فى اختيار وتنظيم أخباره؛ ثم لايلبث أن يذكر آراءه وأفكاره عن الأخبار التى كان يسجلها ، وكثيراً ما يقول مثلاً : « وهو المثبت » ، « والثابت عندنا » ، « والمجتمع عليه عندنا » ، « ولا اختلاف عندنا » ، « والقول الأول أثبت عندنا » ، « وهو أثبت » ، « وهذا الثبت عندنا » ، « وجمع عليه لاشك فيه » إلى غير ذلك من العبارات التى تبرز رأيه الصريح فى تقويم تلك الأخبار .

والتعبير بمثل العبارات السابقة فى المغازى للواقدى شائع جداً فى أسلوبه إلى حد لم نره عند غيره من المؤلفين الأولين ، حتى البلاذرى الذى توفى بعد الواقدى بسبعين سنة ، لا يقدم آراءه الشخصية فى متن أخباره كما فعل الواقدى .

وعلى الرغم مما ذكرت من آراء نقدية مثل الاختلاف الواقع فى بعض تواريخ الحوادث ، فلا بد من الاعتراف بأن مغازى الواقدى أكمل وأتم مصدر محايد \_ دون تعصب \_ لتاريخ حياة النبي فى المدينة .

<sup>(</sup>۱) المغازى ، ص ۱ ه ه .

<sup>(</sup>۲) المغازي ، ص ۷۲۲.

<sup>(</sup>٣) المغازي ، ص ٧٢٦.

<sup>(</sup>ع) المفازى ، ص ٢٥٧.

وبعد:

فإننا نرجو أن تنشر نصوص المصادر الأولى للسيرة النبوية مثل سيرة ابن إسحاق رواية ابن بكير التي لم تر النور بعد ، وأن تجمع نصوص المغازى الأولى لموسى بن عقبة ، ومعمر بن راشد ، وأبى معشر من المصادر المختلفة المخطوطة والمطبوعة التي بين أيدينا ، ومقابلة بعضها ببعض ونقدها ، بحيث يتوفر لنا الوقوف على نشأة وتطور أدب السيرة فى القرون الأولى للإسلام وفقاً للأسس العلمية السليمة .

مارسدن جونس

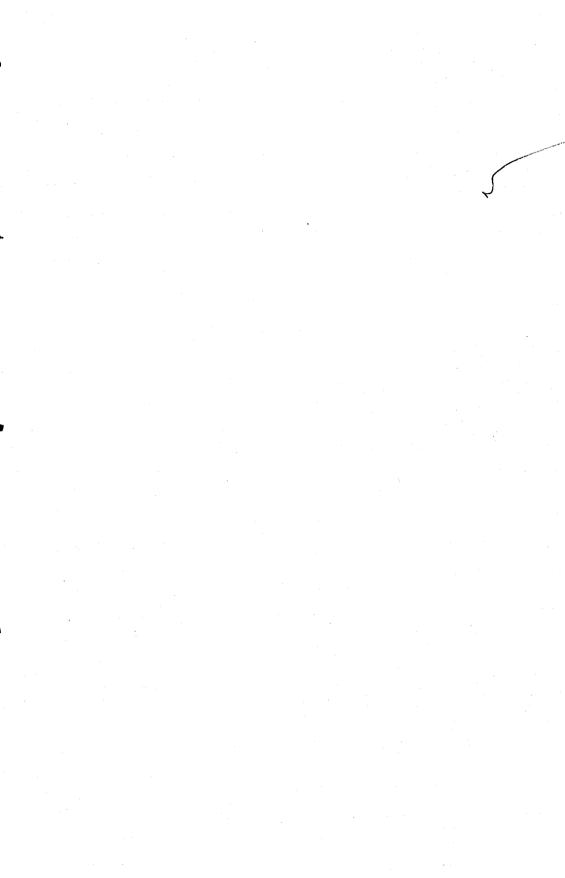

# مراجع التحقيق

#### ا ــ المطبوعات

ابن الأثير ، عز الدين ، على بن عبد الكريم ــ ٦٣٠ هـ

اللباب في تهذيب الأنساب، ثلاثة أجزاء، نشرته مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٦٩/١٣٥٧ ه

ابن الأثير ، مجد الدين ، المبارك بن محمد بن محمد ـــ ٢٠٦ هـ

- (١) النهاية فى غريب الحديث والأثر ، أربعة أجزاء ، المطبعة العثمانية ، القاهرة ، ١٣١١ هـ
- (٢) جامع الأصول من أحاديث الرسول، اثنا عشر جزءاً، نشره الشيخ حامد الفقى، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ١٣٧٨ / ١٣٧٨ هـ
  - أحمد بن حنبل، (الإمام) ٢٤١ ه.

المسند ، بتحقیق الشیخ أحمد محمد شاكر ، صدر منه خسة عشر جزءً ، دار المعارف ، القاهرة ، ۱۳۷۸ / ۱۳۷۰ ه

إسماعيل باشا البغدادي - ١٣٣٩ ه

- (۱) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، جزءان ، استانبول ، ١٣٦٦/١٣٦٤
- (۲) هدية العارفين . أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، جزءان ، امرام ١٩٥١م

أغا بزرك الطهراني ، محمد محسن

الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، صدر منه خمسة عشر جزءا، طبعت في النجف وطهران ،١٣٥٧ / ١٣٨٤ هـ

البخارى ، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم -- ٢٥٦ ه

(۱) التاريخ الكبير ، أربعة أقسام فَى ثمانية أجزاء بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٣٧٨/١٣٦٠ هـ

(٢) الجامع الصحيح ، أربعة أجزاء ، طبعة الحلبي ، القاهرة دون تاريخ .

بروكلمن ، كارل – ١٩٦١ م

تاريخ الأدب العربى ، الترجمة العربية ، للدكتور عبد الحليم النجار ، صدرمنها ثلاثة أجزاء ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٩ / ١٩٦٢ م

البلاذري ، أحمد بن يحيى بن جابر - ٢٧٩ ه

(١) أنساب الأشراف ، الجزء الأول ، بتحقيق الدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٩م

(۲) فتوح البلدان ، ثلاثة أجزاء ، نشره الدكتور صلاح الدين المنجد ،
 مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٦/ ١٩٦٠ م

ابن تغرى بردى ، جمال الدين أبو المحاسن ، يوسف – ٨٧٤ هـ

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، صدر منه اثنا عشر جزءا، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٢٩ / ١٩٥٦ م

الحمحي ، محمد بن سلام بن عبيد الله ــ ٢٣٢ هـ

طبقات فحول الشعراء ، بتحقيق الأستاذ محمود[محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٢ م

الجوهري ، إسهاعيل بن حمّاد - ٣٩٣ هـ

الصحاح ، ستة أجزاء ، بتحقيق أحمد عبد الغفور العطار ، مطبعة دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٣٧٧/١٣٧٦ ه

ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمن بن محمد -- ٣٢٧ ه

كتاب الجرح والتعديل، تسعة أجزاء، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٧٣/١٣٦٠ هـ

حاجى خليفة ، كاتب چلبى ، مصطفى بن عبد الله – ١٠٦٧ هـ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، جزءان ، بتصحيح الأستاذ شرف الدين يلتقايا ، والمعلم رفعت بيلكه الكليسى ، مطبعة وزارة المعارف التركية ، استانبول ، ١٣٦٠ / ١٣٦٢ هـ

ابن حبیب ، أبو جعفر ، محمد بن حبیب بن أمیة ــ ٧٤٥ هـ

كتاب المحبر، بتصحيح الدكتورة إيلزه ليحتن شتيتر، والدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادى ، مطبعة دائرة المعارف العبانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٩٤٢م

- ابن حجر العسقلانى ، شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن على بن محمد ــ ١٥٥٨ (١) الإصابة فى تمييز الصحابة ، أربعة أجزاء ، نشرته الجمعية الأسيوية الملكية ، كلكتا ، الهند ، ١٨٧٧ م
- ( ۲ ) لسِان الميزان ، ستة أجزاء ، مطبعة حيدر آباد الدكن ، الهند ، 1841 / 1871هـ
- (٣) تهذیب التهذیب، اثنا عشر جزءا، مطبعة حیدر آباد الدکن، الهند، ۱۳۲۰/ ۱۳۲۰ ه

ابن أبى الحديد ، عز الدين ، عبد الحميد بن هبة الله بن محمد – ٦٥٥ ه شرح مهج البلاغة، عشرون جزءا، بتصحيح الشيخ محمد الزهرىالغمراوى، مطبعة دار إحياء الكتب العربية (الحلى) ، القاهرة، ١٣٢٩ ه

جواسع السيرة ( النبوية ) ، بتحقيق الدكتورين إحسان عباس، وناصر الدين الأسد، ومراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٢ م

حسان بن ثابت بن المنذر ــ ٥٤ ه

ديوان شعره، نشر فى سلسلة جب التذكارية، بعناية هرتويج هرشفيلد، لندن ، ١٩١٠ م

حميد الله ، محمد حميد الله الحيدر آبادي

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى ، والحلافة الراشدة ، مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الثانية ، القاهرة . ١٩٥٨ م

الحشني ، مصعب بن محمد بن مسعود - ٢٠٤ ه

شرح غريب سيرة ابن إسحاق ، جزءان ، نشره يوسف برونله ، مطبعة هندية ، القاهرة ، ١٩١١ م

الحطيب البغدادي ، أحمد بن على بن ثابت - ٤٦٣ ه

. تاريخ بغداد ، أربعة عشر جرءاً ، نشرته مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة ،القاهرة ، ١٣٤٩ هـ

ابن خلكان ، أحمد بن محمد بن إبراهيم - ٦٨١ ه

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، جزءان، مطبعة بولاق، القاهرة، ١٢٩٩ هـ

الحوانسارى ، محمد باقر بن زين العابدين الموسوى – ١٣١٣ هـ روضات الحنات فى تاريخ العلماء والسادات، جزءان، الطبعة الثانية ، طبع حجر ، طهران ، ١٣٤٧ هـ

ابن دريد الأزدى ، محمد بن الحسن – ٣٢١ هـ الاشتقاق ، بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ، مكتبة الحانجي ، القاهرة، ١٩٥٨ م

الذهبي ، شمس الدين ، محمد بن أحمد بن عثمان - ٧٤٨ ه

(١) العبر فى خبر من عبر، صدرمنه أربعة أجزاء، بتحقيق الأستاذ فؤاد سيد والدكتور صلاح الدين المنجد، الكويت، ١٩٦٣/١٩٦٠م

(٢) تذكرة الحفاظ ، أربعة أجزاء ، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد اللكن ، الهند، ١٣٧٥ / ١٣٧٥ ه.

الربعى ، عيسى بن إبراهيم - ٤٨٠ ه نظام الغريب ، نشره يوسف برونله ، مطبعة هندية ، القاهرة ، محون تاريخ . الزَّبيدى ، مرتضى ، محماء بن محمد بن محمد - ١٢٠٥ هـ شرح القاموس المحيط ، المسمى تاج العروس من جواهر القاموس ، عشرة أجزاء ، المطبعة الحيرية ، القاهرة ، ١٣٠٧/١٣٠٦ هـ

الزُّبَير بن بكتَّار – ٢٥٦ هـ

جمهرة نسب قريش ، بتحقيق الأستاد محمود محمد شاكر ، الجزء الأول ، القاهرة ، ۱۳۸۱ هـ

الزرقانى ، عبد الباقى بن يوسف بن أحمد – ١٠٩٩ هـ شرح على المواهب اللدنية ، ثمانية أجزاء ، مطبعة بولاق ، القاهرة ، ١٢٩١ هـ

الزنخشري ، محمود بن عمر بن محمد – ٥٣٨ هـ أساس البلاغة ، جزءان ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ، مطابع الشعب ، القاهرة ، ١٩٦٠ م

ابن سعد ، محمد بن منيع – ٢٣٠ ه كتاب الطبقات الكبير ، تسعة أجزاء ، ليدن ، ١٩٢١/١٩٠٥ م

ابن السكيت ، يعقوب بن إسحاق - ٢٤٤ هـ إصلاح المنطق ، بتحقيق الأستاذين الشيخ أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٦ م

السمعانى ، عبد الكريم بن محمد بن منصور – ٥٦٢ هـ كتاب الأنساب ، نشره بالزنكوغراف مرجليوث ، نشر فى سلسلة جب التذكارية ، لندن ، ١٩١٢ م

السُّهيلي ، عبد الرحمن بن عبد الله – ٥٨١ هـ الروض الأنف، شرح سيرة ابن هشام، جزءان، طبع بنفقة السلطان مولاى عبد الحفيظ ، المطبعة الحمالية ، القاهرة ، ١٣٣٢ هـ

ابن سید الناس الیعمری ، أبو الفتح ، محمد بن محمد — ۷۳۶ ه عیون الأثر فی فنون المغازی والشهائل والسیر ، جزءان ، نشرته مکتبة القدسی ، القاهرة ، ۱۳۵٦ ه

الصفدى ، صلاح الدين ، خليل بن أيبك بن عبد الله ــ ٧٦٤ هـ الوافى بالوفيات، صدر منه أربعة أجزاء ، بتحقيق ريتر و ديدرينغ ، نشرته جمعية المستشرقين الألمان في استانبول ، استانبول ودمشق ، ١٩٦٠/١٩٣٦

الطبری ، أبو جعفر ، محمد بن جرير ـــ ٣١٠ ه

(۱) تفسير القرآن المسمى جامع البيان، بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر، صدر منه خمسة عشر جزءا، دار المعارف، القاهرة، ١٣٧٩/١٣٧٤ه (٢) تاريخ الرسل والملوك

ثلاثة عشر جزءاً ، ليدن ١٨٨٢/١٨٨١ م

الطوسى ، أبو جعفر ، محمد بن الحسن بن على – ٤٦٠ هـ الفهرست ، فهرست كتب الشيعة ، منشورات الجمعية الآسيوية الملكية ، كلكتا ١٢٧١ هـ

ابن عبد البر ، أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بن محمد — ٤٦٣ هـ الاستاذ الاستاذ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، أربعة أجزاء ، بتحقيق الاستاذ على محمد البجاوى ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، دون تاريخ .

أبو عبيد الله البكرى ، عبد الله بن عبد العزيز – ٤٨٧ هـ معجم ما استعجم، ثلاثة أجزاء، نشره وستنفلد، جوتا ١٨٧٧/١٨٧٦م

ابن العماد الحنبلى ، عبد الحى بن أحمد بن محمد — ١٠٨٩ ه شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ، ثمانية أجزاء ، نشرته مكتبة القدسى ، القاهرة ، ١٣٥١/١٣٥٠ ه ابن فارس ، أحمد بن فارس ــ ٣٩٥ ه

مقاييس اللغة، ستة أجزاء، بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمدهارون، مطبعة عيسى الحلمي ، القاهرة ، ١٣٧١/١٣٦٦ ه

أبو الفدا ، إسماعيل بن على بن محمود — ٧٣٧ هـ المختصر في أخبار البشر ، أربعة أجزاء، المطبعة الحسينية ، القاهرة ، ١٣٢٥ هـ

ابن فرحون ، إبراهيم بن على بن محمد — ٧٩٩ هـ الدهب ، المطبعة الجمألية ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، المطبعة الجمألية ، القاهرة ، ١٣٢٩ هـ

الفيروز آبادى ، محمد بن يعقوب بن محمد — ٨١٧ هـ القاموس المحيط ، أربعة أجزاء، المطبعة المصرية، القاهرة، ١٩٣٨ م

القالى ، أبو على ، إسماعيل بن القاسم بن عيذون ـــ ٣٥٦ هـ كتاب الأمالى ، نشر بنفقة يوسف دياب ، جزءان ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٢٦ م

القرشى ، عبد القادر بن محمد بن نصر الله ـــ ٧٧٥ هـ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ، جزءان ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٣٣٢ هـ

ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم ـــ ۲۷٦ هـ كتاب المعارف، بتحقيق الدكتور ثروت عكاشه، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ۱۹٦٠ م

قيس بن الخطيم ، نحو ٢ قبل الهجرة

ديوان شعره ، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ١٩٦٠ م

ابن قیس الرقیات ، عبید الله بن قیس بن شریح ــ نحو ۸۵ ه دیوان شعره ، بتحقیق الدکتور محمد یوسف نجم ، دار صادر وبیروت ، بیروت ، ۱۹۵۸ م

ابن كثير القرشي ، إسماعيل بن عمر – ٧٧٤ هـ

البداية والنهاية ، أربعة عشر جزءاً ، نشرته مكتبة الحانجي ومطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٣٥٨/١٣٥١ هـ

ابن الكلبى ، هشام بن محمد بن السائب ـــ ٢٠٤ هـ كتاب الأصنام ، بتحقيق أحمد زكى باشا، دار الكتب المصرية، القاهرة ، ١٩٢٤ م

مالك بن أنس ( الإمام ) – ۱۷۹ هـ الباق ، جزءان ، مطبعة عيسى الموطأ ، نشره الأستاذ محمود فؤاد عبد الباق ، جزءان ، مطبعة عيسى الحلبى ، القاهرة ، ۱۳۷۰ هـ

محسن الأمين ، محسن بن عبد الكريم بن على – ١٣٧١ هـ أعيان الشيعة ، بيروت ، ١٩٥٩ م

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى -- ٢٦١ هـ الحجاج بن مسلم القشيرى -- ٢٦١ هـ الحامع الصحيح ، نشره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق ، خسة أجزاء، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٥٦/١٩٥٥ م

ابن منظور ، أبو الفضل ، محمد بن مكرم بن على ـــ ٧١١ هـ لسان العرب ، عشرون جزءا ، بولاق ، القاهرة ، ١٣٠٠ هـ ابن النديم ، محمد بن إسحاق بن محمد — ٤٣٨ هـ الفهرست ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، ١٣٤٨ هـ

نور الدين الحلبي ، على بن إبراهيم بن أحمد ــ ١٠٤٤ هـ السيرة الحلبية ، جزءان ، مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ١٣٤٩ هـ

ابن هشام ، أبو محمد ، عبد الملك بن هشام بن أيوب – ٢١٣ هـ
السيرة النبوية ، أربعة أجزاء ، بتحقيق الأساتذة مصطنى السقا ،
و إبراهيم الأبيارى ، وعبد الحفيظ شلبى ، مطبعة مصطنى الحلبى ،
القاهرة ، ١٩٣٦ م

اليافعي ، عبد الله بن أسعد بن على – ٧٦٨ هـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، أربعة أجزاء ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ١٣٣٧ هـ

ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي - ٦٢٦ هـ

(۱) معجم البلدان ، عشرة أجزاء ، نشرة الحانجي ، القاهرة ، ١٩٠٦ م (۲) معجم الأدباء ، المسمى إرشاد الأريب ، عشرون جزءا ، نشره أحمد فريد رفاعي ، مطبعة عيسي الحلبي ، القاهرة ، ١٩٣٥ / ١٩٣٨ م

اليغمورى ، أبو المحاسن ، يوسف بن أحمد بن محمود – القرن السابع الهجرى نور القبس المحتصر من المقتبس ، فى أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء ، بتحقيق رودلف سلهايم ، النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان ، بيروت ، ١٩٦٤ م

#### ب -- المخطوطات

- الذهبي ، شمس الدين ، محمد بن أحمد بن عثمان ٧٤٨ هـ سير أعلام النبلاء
  - مخطوطة أحمد الثالث ، استانبول ، رقم ۲۹۱۰ الجزء السابع ، ترجمة الواقدى .
- ابن عساكر ، أبو القاسم ، على بن الحسن بن هبة الله ـــ ٥٧١ هـ تاريخ مدينة دمشق
  - مخطوطة أحمد الثالث ، استانبول ، برقم ۲۸۸۷ الجزء الثانی ، ترجمة الواقدی .

# مِنْ لِنَا لِهِ إِلَّهِ مِنْ الْحَيْدِ

أخبرنا أبو محمّد الحسن بن على بن محمّد الجَوْهَرى ،(١) قال: حدثنا أبو عمر محمَّد بن العبَّاس بن محمَّد بن زكريا بن حَبَّويْه لفظاً ، قال : قُرئُ على أبي القاسم عبد الوهاب بن أبي حيَّة من كتابه وأنا أسمع، وأقرَّ به، يوم السبت بالغداة ، في دار أبي عبد الله الورّاق ، مُرَبَّعَة شَبيب ، باب الشام ، في باب الذهب ، في درب البُّلْخ ، في جمادي الآخرة سنة ثماني عشرة وثلمائة ، قال : حدَّثنا أَبو عبد الله محمَّد بنشُجاع الثُّلْجيِّ ، قال : حدَّثني محمَّد بن عمر الواقديّ ، قال : حدّثني عمر بن عبان بن عبد الرحمن بن سَعيد بن يَربوع المَخْزوى ، وموسى بن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التّيميّ ، ومحمّد بن عبد الله بن مسلم ، وموسى بن يَعْقوب بن عبد الله بن وَهب بن زَمعة ، وعبد الله بن جَعفر بن عبد الرحمن بن المِسْور بن مَخْرَمَة ، وأبو بكر بن عبد الله بن محمّد بن أبي سَبْرة ، وسَعيد بن عَمَان بن عبد الرحمن بن عبد الله التَّيمي ، ويونس بن محمَّد الظُّفَرَى ، وعائذ بن يحيى، ومحمّد بن عمرو، ومُعاذ بن محمّد الأنصاري ، ويحيى بن عبد الله ابن أبي قَتادة ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حُنَيف، وابن أبي حَبيبة ، (٢) ومحمّد بن يحيى بن سَهل بن أبي حَثْمَة ، وعبد الحَميد بن جَعفر ، ومحمَّد بن صالح بن دينار ، وعبد الرحمن بن محمَّد بن أبي بكر ، ويَعْقوب بن محمَّد بن أبي صَعْصَعَة ، وغبد الرحمن بن أبي الزِّناد ، وأبو مَعْشَر ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «أبو محمد بن على الحوهرى» ؛ والتصحيح عن ت ، والحطيب . (تاريخ بغداد ، ج ۷ ، ص ٣٩٣) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ت : ﴿ ابن أبي حية ﴾ ؛ وما أثبتناه عن الأصل ، وابن سعد . (الطبقات ، ج ٥ ، ص ٣٠٥) .

ومالك بن أبي الرِّجّال ، وإساعيل بن إبراهيم بن عُقبة ، وعبد الحميد بن عِمران بن أَبِي أَنَس، وعبد الحميد بن أبي عَبْس؛ فكلُّ قد حدّثني من هذا بطائفة ، وبعضهم أَوْعَى لِحديثه من بعضٍ ، وغيرهم قدحدّثني أيضاً ، فكتبتُ كلّ الذي حدّثوني ، قالوا: قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الأوّل ، ويُقال لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل ، والثابت لاثنتي عشرة . فكان أوّل لِواء عقده رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لحَمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه في شهر رمضان ، على رأس سبعة أشهر من مهاجرة النبيّ صلّى الله عليه وسلم ، يعترض لِعير قُريش. ثم لِواء عُبَيدة بن الحارث في شوّال على ثمانية أشهر من الهجرة إلى رابع \_ وهي على عشرة أميال من الجُحْفَة وأنت تُريد قُدَيْد\_ وكانت في شوَّال على رأس تسعة أشهر. ثم سريّة سعد بن أبي وَقَّاص إلى الخَرّار، على رأس تسعة أشهر في ذي القعدة . ثم غزا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في صفر ، على رأس أحد عشر شهرًا ، حتى بلغ الأَبْواء ؛ ثم رجع ولم يَلق كيدًا ، وغاب خمس عشرة ليلة . ثم غزا بُواط في شهر ربيع الأُوِّل ، على رأس ثلاثة عشر شهرًا ، يعترض لعِير قُريش ، فيها أُميّة بن خَلَف ومائة رجل من قُريش ، وألفان وخمسائة بعير؛ ثم رجع ولم يَلق كيدًا \_ وبُواط هي من الجُحْفَة قريب. ثم غزا في شهر ربيع الأُوّل على رأس ثلاثة عشر شهرًا، في طلب كُرْز بن جابر الفِهْرِيّ حتى بلغ بدرًا ، ثم رجع . ثم غزا في جمادي الآخرة على رأس ستّة عشر شهرًا ، يعترض لِعيرات قُرَيش حين بدت إلى الشام ، وهي غزوة ذي العُشَيْرَة ؛ ثم رجع . فبعث عبدَ الله بن جَحْش إلى نَخْلَة في رجب ، على رأس سبعة عشر شهرًا . ثم غزا بدرَ القتالِ ، صبيحة سبع عشرة من رمضان يوم الجمعة ، على رأس تسعة عشر شهرًا . ثم سريّة عَصْماء بنت مَروان ، قتلها عُمَير بن عَدى بن

خَرَشَة (١) . حدّثني عبد الله بن الحارث بن الفَضْل ، عن أبيه ، أنه قال : قتلها لخمس ليالي بقين من رمضان ، على رأس تسعة عشر شهرًا . ثم سريَّة سالم بن عُمَير (٢) ، قتل أبا عَفَك في شوّال ، على رأس عشرين شهرًا . ثم غزوة قَيْنُقاع في النصف من شوّال ، على رأس عشرين شهرًا . ثم غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم غزوة السُّويق في ذي الحجّة ، على رأس اثنين وعشرين شهرًا . ثم غزا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بني سُلَيم بالكُذر في المحرَّم ، على رأس ثلاثة وعشرين شهرًا . ثم سريّة قتْل ابن الأُشْرَف في ربيع الأُوّل ، على رأس خمسة وعشرين شهرًا. ثم غزوة غَطَفان إلى نَجْد، وهي ذو أَمَرٌ، في ربيع الأُوِّل على رأس خمسة وعشرين شهرًا . ثم سريّة عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نُبَيح الهُلَك . قال عبد الله(٣): خرجتُ من المدينة يوم الاثنين لخمس ليال خلون من المحرم ، ، على رأس خمسة وثلاثين شهرًا(٤) ، فغبتُ ثماني عشرة ليلة ، وقدمتُ يوم السبت لسبع (٥) بقين من المحرّم . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بني سُلّم بِبُحْوان في جمادي الأولى ، على رأس سبعة وعشرين شهرًا . ثم سريّة القُرَدَة ، أميرها زيد بن حارثة ، في جمادي الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهرًا ، فيها أبو سُفيان بن حَرب . ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم أُحُدًا في شوّال ، على رأس اثنين وثلاثين شهرًا. ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وملّم حَمْراء الأَسَد في شوّال ، على رأس اثنين وثلاثين شهرًا. ثمّ سريّةً أميرها أبو سَلَمَة بن عبد الأَسَد إلى قَطَن إلى بني أَسَد ، على رأس خمسة وثلاثين شهرًا في المحرّم . ثم بشر مُعُونَة ، أميرها

<sup>(</sup>١) ذكره الزرقاني بالحاء المهملة . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ١ ، ص ٥٤٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب ، ت : «سالم بن عميرة » . ويقال أيضاً « ابن عمرو » كما ذكر الزرقاني . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ١ ، ص ٩٤٥ ) .

ر سرح على الرجل على الرحل » . والتصحيح عن ب ، ت ؛ وهو ما يقتضيه السياق .

ر ) مكذا في كل النسخ . وفي غير هذا الموضع : ﴿ أَرَبُّعَةُ وَحَسَيْنَ شَهُوا ﴾ . ﴿ ﴿ إِنَّا مِنْ وَحَسَيْنَ شَهُوا ﴾ .

انظر حدیث سریة عبد الله بن أنیس فیا یاتی

<sup>(</sup> a ) في ت : « لتسع » ·

المُنْذِر بن عمرو ، في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا . ثم غزوة الرَّجيع في صفر ، على رأس سنّة وثلاثين شهرًا ، أميرها مَرْثَك . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بني النَّضير في ربيع الأوَّل ، على رأس سبعة وثلاثين شهرًا . ثم غزا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بدرَ الموعدِ في ذي القعدة ، على رأس خمسة وأربعين شهرا . ثم سريّة ابن عَتيك إلى ابن أبي الحُقَيق في ذي الحجّة ، على رأس ستّة وأربعين شهرًا. فلمَّا قُتل سَلاَّم بن أَبي الحُقَيق فزعت يهود إلى سَلَّام بن مِشْكُم بِخَيْبَر فأبي أَن يرأسهم ، فقام أُسَير بن زارم (١) بحربهم . ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرِّقاع في المحرّم ، على رأس سبعة وأربعين شهرًا . ثم غزا دُومة الجَنْدَل فى ربيع الأُوّل ، على رأس تسعة (٢) وأربعين شهرًا . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلم المُريْسيع ، في شعبان سنة خمس. ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلم الخَنْدُق في ذي القعدة سنة خمس . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمُ بني قُرَيْظَة في ليال من ذي القعدة وليال من ذي الحجّة سنة خمس. ثم سريّة ابن أنيس إلى شُفيانِ بن خالد بن نُبَيح، في المحرّم سنة ستّ؛ ثم سريّة محمّد بن مسْلَمة في المحرِّم سنة ستُّ إلى القُرْطاء(٣) . ثم غزوة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بني لِحيان، إلى الغابة، في ربيع الأول سنة ستّ. ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الغابة في ربيع الآخر سنة ستّ. شمسريّةُ أميرها عُكَّاشة بن مِحصَن إلى الغَمْر، في ربيع الآخر سنة ستّ. ثم سريّة محمّد بن مَسْلَمة إلى ذي القَصَّة ، في ربيع الآخر سنة ست . ثم سريّة أميرها أبو عُبَيدة بن الجَرّاح إلى ذي القصة ، في ربيع

<sup>(</sup>۱) هكذا فى كل النسخ . وفى ابن سعد : «رازم» . (الطبقات، ج ۲، ص ۲۹) . ويقال أيضاً: وأسير بن رزام» ، و و اليسير بن رزام» ، كا ذكر الزرقانى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ۲ ص ۲۰۰)

<sup>(</sup>٢) فى ت : « سبعة » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل وابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٥٦ ) . وفى ب ، ت : « القريطاء » . والقرطاء بطن من بنى بكر . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ص ١٧٢ ) .

الآخر سنة ستّ . ثم سريّة زيدبن حارثة إلى بني سُلَيم بالجَموم ، في ربيع الآخر سنة ستّ ؛ وكانتا في شهر واحد ـ الجَموم ما بين بطن نَخْل والنَّقْرَة . ثم سريّة زيد بن حارثة إلى العِيص(١) في جمادي الأولى سنة ست . ثم سريّة زيد بن حارثة إلى الطَّرَف في جمادي الآخرة سنة ستَّ ـ والطَّرَف على ستَّة وثلاثين ميلاً من المدينة . ثم سرية زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في جمادي الآخرة سنة ستّ \_ وحِسْمَى وراء وادى القُرَى . ثم سرّية زيد بن حارثة إلى وادى القُرَى في رجب سنة ستّ . ثم سريّةٌ أميرها عبدالرحمن بن عَوْف إلى دُومة الجَنْدَل في شعبان سنة ستّ . ثم غزوة عَليٌّ عليه السلام إلى فَدَك في شعبان سنة ست . ثم غزوة زيد بن حارثة إلى أمّ قِرْفَة [في رمضان سنة ستّ(٢)] ناحية وادى(٣) القُرَى إلى جنبها . ثم غزوة ابن رَواحة إلى أُسَير بن زارم في شوّال سنة ستّ. ثم سريّة كُوْز بن جابر إلى العُرَنيّين في شوّال سنة ستّ. ثم اعتمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عمرة الحُدَيبية في ذي القعدة سنة ستَّ . ثم غزا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم خَيْبَر في جمادي الأولى سنة سبع . ثم انصرف من خَيْبَر إلى وادى القُرى في جمادي الآخرة ، فقاتل بها سنة سبع . ثم سريّة عمر بن الخَطَّابِ رضي الله عنه إلى تُرْبَة في شعبان سنة سبع [تُرْبة بينها وبين مكَّة ستّ ليال (١)] . ثم سريّة أبي بكر بن أبي تُحافة رضي الله عنه في شعبان إلى نَجُد ، سنة سبع. ثم سريّة بَشير بن سعد إلى فَدَك في شعبان سنة سبع. ثم سريّة غالب بن عبد الله إلى المَيْفَعَة في رمضان سنة سبع - والمَيْفَعَة ناحية

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وابن سعد. وفي سائر النسخ : « العرض ه . قال ابن سعد: العيص بينها وبن المدينة أربع ليال . ( الطبقات ج ٢ ، ص ٦٣ ) .

۲) الزيادة عن ب ،ت .

<sup>(</sup> ٣ ) في ت : « وكانت أه قرفة ناحية وادي القرى » .

<sup>(</sup>٤) سقط من نسخة ت .

نَجْد . ثم سريّة بَشير بن سعد إلى الجناب ، في شوّال سنة سبع . ثم اعتمر النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ عدرة القَضيّة (١) في ذي القعدة سنة سبع. ثم غزوة ابن أبي العَوْجاء السَّلَميّ في ذي الحجّة سنة سبع. ثم غزوة غالب بن عبد الله إلى الكَديد ، في صفر سنة ثمان \_والكَديد وراء قُدَيد . ثم سريّة شُجاع بن وَهَب، في ربيع الأُوِّل سنة تمان، إلى بني عامر بن المُلَوَّح. ثم غزوة كعب بن عُمَير الغِفاري في سنة ثمان، في ربيع الأول، إلى ذات أطلاح \_ وأطلاح ناحية الشام من البَلْقاء على ليلة . ثم غزوة زيد بن حارثة إلى مُؤْتة ، سنة ثمان . ثم غزوةً أميرها عمرو بن العاص إلى ذات السَّلاسِل، في جمادي الآخرة سنة ثمان. ثم غزوة الخَبَط أميرها أبو عُبَيدة بن الجَرّاح ، في رجب سنة ثمان. ثم سريّة خَضِرة ، أميرها أبو قَتادة ، في شعبان سنة ثمان \_ وخَضِرة ناحية نَجْد علىعشرين ميلاً عند بُستان ابن عامر . ثم سريّة أبي قَتادة إلى إضَم (٢) ، في رمضان سنة ثمان. ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عام الفتح، في ثلاث عشرة مضت من رمضان سنة ثمان . ثم هدم العُزَّى لخمس ليال بقين من رمضان سنة ثمان ، هدمها خالد بن الوليد . ثم هدم سُواع ، هدمه عمرو بن العاص ، وكان في رمضان . ثم هدم مَناة ، هدمها سعد بن زبد الأَشْهَليّ في رمضان سنة ثمان . ثم غزوة بني جذيمة ، غزاها خالد بن الوليد في شوّال سنة ثمان. ثم غزا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم حُنَيناً في شوّال سنة ثمان . ثم غزا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الطائف في شوّال سنة ثمان. وحجّ الناس سنة ثمان ، ويُقال إنّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلمّ استعمل عَتَّابِ بِن أُسيد على الحجِّ، ويُقال حجَّ الناس أَوْزَاعاً (٣) بلا أُمير . ثم سريّة

<sup>(</sup>١) كذا في كلَّ النسخ ؛ ويريد عمرة القضاء ، وهذا هو اسمها المعروف .

 <sup>(</sup>٢) فى ت: « لضم » . قال ياقوت : إضم بالكسر ثم الفتح وميم ، ماء يطؤه الطريق بين مكة والمدينة . ( معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) أوزاع : متفرقون . ( النهاية ، ج ۽ ، ص ٢٠٨ ) .

غُبينة بن حِصْن إلى بنى تَمِم فى المحرّم سنة تسع. ثم سريّة فَطبَة بن عامر إلى خَثْعَم فى صفر سنة تسع . ثم سريّة بنى كلاب فى ربيع الأوّل سنة تسع ، أميرها الضّحّاك بن سُفيان . ثم سريّة عَلْقَمَة بن مُجزِّ ز إلى الحَبَشَة ، فى ربيع الآخر سنة تسع . ثم سريّة عَلى عليه السلام إلى الفُلْس ، فى ربيع الآخر سنة تسع . ثم سريّة على عليه وسلّم تَبوك ، فى رجب سنة تسع . ثم سريّة على خالد بن الوليد إلى أكَيْدِر ، فى رجب سنة تسع . ثم هدم ذى الكفيّن — صنم عمرو بن حُمَمة الدَّوْسِيّ . وحج الناس سنة تسع ، وحج أبو بكر سنة تسع . ثم غزوة خالد بن الوليد إلى بنى عبد المَدان ، فى ربيع الأوّل سنة عشر . وسريّة على عليه السلام إلى البَمَن ، يُقال مرّتين إحداهما فى رمضان سنة عشر . وحج النبيّ صلى الله عليه وسلّم بالناس سنة عشر ، ورجع من مكّة فمرض بضع عشرة النبيّ صلى الله عليه وسلّم بالناس سنة عشر ، ورجع من مكّة فمرض بضع عشرة وسلّم ولم يخرج حتى بعثه أبو بكر بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلّم ، وتُوقّى رسول الله عليه وسلّم ، وتُوقّى يوم الاثنين لثنتى عشرة مضت من ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة .

فكانت مغازى النبى صلى الله عليه وسلم التى غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة . وكان ما قاتل فيها تسعاً : بدر القتال ، وأُحُد ، والمُريسيع ، والخَنْدَق ، وقُريْظَة ، وخَيْبَر ، والفتح ، وحُنين ، والطائف . وكانت السرايا سبعاً وأربعين سرية ، واعتمر ثلاث عُمَر . ويُقال قد قاتل فى بنى النَّضير، ولكن الله جعلها له نَفَلاً خاصة . وقاتل فى غزوة وادى القُرى فى منصرفه عن خَيْبَر ، وقُتل بعض أصحابه . وقاتل فى الغابة حتى قُتل مُحْرِز بن نَضْلَة ، وقتل من العدو ستة .

قالوا: واستخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى مغازيه على المدينة: فى غزوة ودّان سعد بن مُعاذ، وفى طلب كُرْز بن جابر الفهرى زيد بن حارثة، وفى غزوة ذى العُشَيْرَة أَبا سَلَمَة بن عبد الأسد

المَحرَوى ، وفي غزوة بدر القتال أبا لبابة بن عبد المُنْذِر العَمْرى ، وفي غزوة السُويق أبا لُبابة بن عبد المُنْذِر العَمْرى ، وفي غزوة الكُدْر ابن أمّ مَكتوم ، المَعيصى ، وفي غزوة ذى أمَر عُمَّان بن عَفَان ، وفي غزوة بُحران ابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة أحدابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة حَمْراء الأَسَد ابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة بدر المَوْعِد عبد الله بن رَواحة ، وفي غزوة دات الرِقاع عُثمان بن عَفَان ، وفي غزوة دُومة الجَنكل سِباع بن عُرْفَطة ، وفي غزوة المَريْسيع زيد بن حارثة ، وفي غزوة الخَندَق ابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة الخَندَق ابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة الغابة بني قُريظة ابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة البي لِحيان ابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة الغابة ابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة العابة بن عُرْفُطة الغِفارى ، وفي غزوة العَديبية ابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة الفتح وحُنين ابن أمّ مَكتوم ، وفي غزوة القضية أبا رُهُم الغِفارى ، وفي غزوة الفتح وحُنين والطائف ابن أمّ مكتوم ، وفي غزوة تَبوك ابن أمّ مَكتوم ، ويقال محمّد بن والطائف ابن أمّ مكتوم ، وفي غزوة تَبوك ابن أمّ مَكتوم ، ويقال محمّد بن والطائف ابن أمّ مكتوم ، وفي غزوة تَبوك ابن أمّ مَكتوم ، ويقال محمّد بن والطائف ابن أمّ مكتوم ، وفي غزوة تَبوك ابن أمّ مَكتوم ، ويقال محمّد بن والطائف ابن أمّ مكتوم ، وفي غزوة تبوك ابن أمّ مَكتوم ، ويقال محمّد بن والطائف ابن أمّ مكتوم ، وفي غزوة تبوك ابن أمّ مكتوم ، ويقال محمّد بن والطائف ابن أمّ مكتوم ، وفي غزوة تبوك ابن أمّ مكتوم ، ويقال محمّد بن ويقال مَدَه المَدَه مَدَود الله صلى الله عليه وسلم ابن أمّ مكتوم .

وكان شِعار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى القتال ، فى بدر: يا منصور أمِت ، ويُقال جعل شِعار المهاجرين: بنى عبد الرحمر, ، والخَرْرَج: بنى عبد الله ، ولى يوم أحُد: أمِت أمِت ، وفى بنى النضير: أمِت أمِت أمِت ، وفى بنى النضير: أمِت أمِت أمِت ، وفى المُريّسيع: أمِت أمِت ، وفى الخَندَق: حم لا يُنصَرون ، وفى قُرَيْظة والغابة لم يُسمَّ أحدًا ، وفى حُنين: يا منصور أمِت ، وفى الفتح شِعار المهاجرين: بنى عبد الرحمن ، وجعل شِعار الحزرج: بنى عبد الله ، والأوس: بنى عُبيد الله ، وفى خَيْبَر: بنى عبد الله ، وللأوس: بنى عبد الله ، وللأوس: بنى عبد الله ، وللأوس: بنى عبد الله ، ولما الطائف لم يُسَمّ أحدًا .

# سرية حمزة بن عبد الطُّلب

وكانت سرية حمزة بن عبد المطلب فى رمضان ، على رأس سبعة أشهر من مهاجرة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

قالوا: أوّل لِواء عقده رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بعد أن قدم المهينة لحمزة بن عبد المطلب ؛ بعثه في ثلاثين را كباً شَطرين ، خمسة عشر من المهاجرين وخمسة عشر من الأنصار ، فكان (١) من المهاجرين : أبو عُبيدة ابن الجرّاح ، وأبو حُدَيفة بن عُتبة بن رَبيعة ، وسالم مولى أبي حُدَيفة ، وعمرو بن سُراقة ، وزيد بن حارثة ، وكنّاز بن الحُصين (٢) وابنه مَرْثُد بن كنّاز ، وأنسَة مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، في رجال ، وعُبادة بن الصامِت ، وعُبيد بن أوس ، وأوس بن خَوْلى ، وأبو دُجَانَة ، والمُنْذِر بن عمرو ، ورافع وعُبيد بن أوس ، وأوس بن خَوْلى ، وأبو دُجَانَة ، والمُنْذِر بن عمرو ، ورافع ابن مالك ، وعبد الله بن عمرو بن حرام ، وقُطْبة بن عامر بن حَديدة (٢) ، في رجال لم يُسمّوا لنا .

فبلغوا سيف البحر يعترض (٤) لعير قُريش قد جاءت من الشام تُريد مكة ، فيها أبو جَهل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة . فالتقوا حتى اصطفوا للقتال ، فمشى بينهم مَجْدى بن عمرو ، وكان حلفاً للفريقين جميعاً ، فلم يزل بمشى إلى هولاء وإلى هولاء حتى انصرف القوم وانصرف حَمرة راجعاً إلى المدينة في أصحابه ، وتوجه أبو جَهل في عِيره وأصحابه إلى مكة ، ولم

<sup>(</sup>١) في ث : « فن المهاجرين » .

<sup>(</sup>٢) في ث : ﴿ وَسَنَّةً آخِرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ٿ : «وجابر بن عبد الله بن رئاب ، وبشير بن عمرو في ثلائة آخرين » .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في كل النسخ ؛ ولعله يريد حمزة بن عبد المطلب .

يكن بينهم قتال . فلما رجع حمزة إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلمّ خبره بما حَجْز بينهم مَجْديّ ، وأنهم رأوا منه نَصَفَة لهم ؛ فقدم رهط مَجْديّ على النبيّ صلّى الله عليه وسلمّ فكساهم وصنع إليهم خيرًا ، وذكر مَجْديّ بن عمرو فقال : إنه ما علمت مَيمون النّقيبة مُبارك الأمر . أو قال : رشيد الأمر . فقال : رشيد الأمر حدّثني عبد الرحمن بن عَيّاش ، عن عبد الملك بن عُبيد ، عن ابن المُسَيّب وعبد الرحمن بن سَعيد بن يَربوع ، قالا : لم يبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلم أحدًا من الأنصار مَبْعَثاً حتى غزا بنفسه إلى بدر ، وذلك أنه فظن أنهم لا ينصرونه إلّا في الدار ، وهو المثبت .

# سريّة عُبيدة بن الحارث إلى رابع

ثم عقد لِواء لِعُبَيدة بن الحارث، في شوّال على رأس ثمانية أشهر، إلى رابسغ – ورابسغ على عشرة أميال من الجُحْفة وأنت تُريد قُدَيدًا. فخر جعُبيدة في ستين راكباً ، فلتي أبا سُفيان بن حَرب على ماء يقال له أحْياء من بطن رابسغ ، وأبو سُفيان يومئذ في مائتين . فكان أوّل مَن رى بسهم في الإسلام سَعد بن أبي وَقَاص ، نَشَر كِنانته وتقدّم أمام أصحابه وترّس أصحابه عنه . قال : فرى مما في كِنانته حتى أفناها ، ما فيها سهم إلّا ينكي به (۱) . ويقال : كان في الكنانة عشرون سهما ، فليس منها سهم إلّا يقع فيجرح ويقال : كان في الكنانة عشرون سهما ، فليس منها سهم إلّا يقع فيجرح إنسانا أو دابّة . ولم يكن سهم يومئذ إلّا هذا ، لم يسلّوا السيوف ولم يصطفوا للقتال أكثر من هذا الرى والمناوشة ، ثم انصرف هوُلاء على حاميتهم ، وهؤلاء على حاميتهم ، وهؤلاء على حاميتهم ، وهؤلاء على حاميتهم . فكان سعد بن أبي وقّاص يقول فيا حدّثني ابن أبي سَبْرة ، على المُهاجر بن مِسمار ، قال : كان الستون كلّهم من قُريش . قال سَعد :

<sup>(</sup>١) نكى: قتل وجرح . (القاموس المحيط ، ج ۽ ، ص ٣٩٧) .

فقلت لِعُبَيدة: لو اتبعناهم لأصبناهم، فإنهم قد ولوا مرعوبين. قال: فلم يُتابعني على ذلك، فانصرفنا إلى المدينة.

# سريّة سعد بن أبي وَقّاص إلى الخرّار

ثم عقد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لِواء لِسَعد بن أَبى وَقَاص إلى الخَرَّار \_ والخَرَّار من الجُحْفَة قريب من خُمَّ \_ فى ذى القعدة ، على رأس تسعة أشهر من مهاجرة رسول الله صلّى الله عليه وسلم .

فحد تنى أبو بكر بن إسماعيل بن محمّد ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اخر ج يا سعد حتى تبلغ الخَرَّار ، فإنَّ عِيرًا لقُريش ستمرّ به فخرجتُ في عشرين رجلاً أو أحد وعشرين على أقدامنا ، فكنّا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبّحناها صبّح خُمْس ، فنجد العِير قد مرّت بالأمس . وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم عهد إلى ألّا أجاوز الخرار ، ولولا ذلك لرجوتُ أن أدركهم .

فيقال: لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحدًا من الأنصار مَبْعَثاً حتى غزا بهم بدرًا ، وذلك لأنهم شرطوا له أن يمنعوه فى دارهم . حدّثنى بذلك عبد الرحمن بن عَيَّاش المَخزوى ، عن عبد الملك بن عُبَيد بن سَعيد بن يَربوع ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، وعبد الرحمن بن سَعيد بن يَربوع .

### غزوة الأبواء(١)

ثم غزا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فى صفر على رأس أحد عشر ون (١) الأبواء : قرية من أعمال الفرع من المدينة ، بينها وبين الجمعفة عا يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . (معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٩٢)

شهرًا ، حتى بلغ الأَبْواء يعترض لعِير قُريش ، فلم يلق كيدًا . وفي هذه الغَزاة وادع بنى ضَمْرَة من كِنانَة على أَلّا يُكثروا عليه ، ولا يُعينوا عليه أحدًا . ثم كتب بينهم كتاباً ، ثم رجع ، وكانت غيبته خمسَ عشرةَ ليلة .

### غزوة بُواط

ثم غَزًا بُواط – وبُواط حِيالَ ضَبَّة من ناحية ذى خُشُب ، بين بُواط والمدينة ثلاثة بُرُد – فى ربيع الأوّل على رأس ثلاثة عشر شهرًا ، يعترض لعير قُريش ، فيها أُمَيّة بن خَلَف ومائة رجلٍ من قُريش ، وَأَلفان وخمسائة بعير ، ثم رجع ولم يلق كيدًا .

#### غزوة بدر الأولى

ثمَّ غزا فى ربيع الأوّل على رأس ثلاثة عشر شهرًا فى طلب كُرْز بن جابر الفيهري ، أغار على سَرْح المدينة ، وكان يرعى بالجَمَّاء(١) ونواحيها ، حتى بلغ بدرًا ولم يُدركه .

## غزوة ذى العُشَيْرة <sup>(١)</sup>

ثم غزا فى جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراً ، يعترض لعيرات قُريش حين أبدأت إلى الشام ، فندب أصحابه فخرج فى خمسين ومائة – ويقال فى مائتين – وكان قد جاءه الخبر بفصول العير من مكة تريد ( ) الجماه : جبل ناحية العقيق إلى الجرف بينه وبين المدينة ثلاثة أسال . ( الطبقات :

 <sup>(</sup> ۲ ) العشيرة : من ناحية ينجع بين مكة والمدينة . (معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ١٨١) .

الشام ، قد جمعت قُرَيش أموالها فهى فى تلك العِير ؛ فسلك على نَعْب من بنى دينار بيوت السُّقْيا(١) ، وهى غزوة ذى العُشَيرة .

# سريّة نَخْلَة

ثم سريّة أميرها عبد الله بن جَحْش إلى نَخْلَة ، ونَخْلَة وادى بُستان (٢) ابن عامر ، في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا .

قالوا : قال عبد الله بن جَحْش : دعانی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم حین صلّی العشاء فقال : وافِ مع الصّبح ، معك سلاحُك ؛ أبْعَنْك وَجْها ! قال : فوافیت الصّبح وعلیّ سَیق وقوسی وجَعبتی ومعی دَرَقَتی ، فصلّی النبیّ صلّی الله علیه وسلّم بالناس الصّبح ثم انصرف ، فیجدنی قد سبقته واقفاً عند بابه ، وأجد نَفَرًا معی من قُریش . فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلّم أبّی بن کعب فدخل علیه ، فأمره رسول الله صلّی الله علیه وسلّم وکتب کتاباً . ثم دعانی فأعطانی صَحیفة من أدیم خولانیّ(۱۳) فقال : قد استعملتك علی هوّلاء النَّفَر ، فامض حتی إذا سرت لیلتین فَانشُر کتابی ، ثم امضِ لِما فیه . قلت : یا رسول الله ، أیّ ناحیه ؟ فقال : اسلک النّجدیّة ، تَوُم و کیّة (ای قال : فانطلق حتی إذا کان ببئر ابن ضُمیرة نشر الکتاب فقرأه فإذا فیه : سِر حتی تأتی بطن نَخْلَة علی اسم الله وبرکاته ، ولا تُکرهن آحدًا من أصحابك علی المسیر معك ، وامضِ لأمری فیمن تبعك حتی تأتی بطن نَخْلة

<sup>(</sup>١) السقيا : قرية جامعة من عمل الفرع بينها مما يل الجحفة تسعة عشر ميلا . (معجم

البلدان ، ج ه ، ص ٩٤) . (٢) قال البكرى : نخلة اليمانية هي بستان ابن عامر عند العامة ، والصحيح أن نخلة اليمانية هي بستان عبيد الله بن معمر . ( معجم ما استعجم ، ص ٧٧٥) .

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت : خولان من محاً ليف النمين . وخولان أيضاً قرية كانت بقرب دمشق . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٤٩٦) . فلمل الأديم الحولاني منسوب إلى إحداهما .

<sup>(</sup> ٤ ) الركية : البرر ( الصحاح ، ص ٢٣٦١ ) .

فَترَصَّدُ بها عِيرَ قُريش فلمّا قرأً عليهم الكتاب قال: لستُ مُستكرهاً منكم أحدًا ، فمن كان يُريد الشهادة فليمض (١) لأَمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومَن أراد الرجعة فمِن الآن! فقالوا أجمعون: نحن سامعون ومُطيعون لله ولرسوله ولك ، فسِر على بركة الله حيث شئت . فسار حتى جاء نَخْلَة فوجد عيرًا لقريش فيها عمرو بن الحَضْرى ، والحكم بن كيسان المَخزوى ، وعُمّان بن عبد الله بن المُغيرة المَخزوى ، ونَوْفَل بن عبد الله المَخزوى . فلما رأوهم (١) أصحاب العير هابوهم وأنكروا أمرهم ، فحلق عُكَّاشةُ رأسَه من ساعته ، ثم أوفى ليُطمئن القوم .

قال عامر بن رَبِيعة : فحلقتُ رأس عُكَّاشة بيدى \_ وكان رأى واقد ابن عبد الله وعُكَّاشة أن يُغيروا عليهم \_ فيقول لهم (١) : عُمَّار ! نحن في شهر حرام ! فأشرف عُكَّاشة فقال المشركون بعضهم لبعض : لا بأس ، قومٌ عُمَّار ! فأمنوا في أنفسهم ، وقيدوا ركابهم وسرّحوها ، واصطنعوا طعاماً. تشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم في أمرهم \_ وكان آخر يوم من رجب ، ويقال أوّل يوم من شعبان \_ فقالوا : إن أخرتم عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا ، وإن أصبتموهم فني الشهر الحرام . وقال قائل : لا ندرى (٤) أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا . وقال قائل : لا نعلم (٥) هذا اليوم إلّا من الشهر الحرام ، ولا نرى أن تستحلّوه لطَمَع أشفيتم عليه . فغلب المؤمر الذين يُريدون عرض الدنيا ، فشجّع القوم فقاتلوهم . فخرج واقد

<sup>(</sup>۱) فى ب: « فليمض فإنى ماض »

<sup>(</sup>٢) هكذا في كل النسخ ؛ والأقصيح : ﴿ فَلَمَا رَآهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « ويقولوا هم عمار » .

<sup>(</sup>٤) فى ب: « لا يدرى».

<sup>( • )</sup> فى الأصل : « لا نعلم منهم » . وما أثبتناه عن نسخة ب

ابن عبد الله يقدم القوم ، قد أنبض قوسه وفوّق بسهمه ، فرمى عمرو بن الحَضري \_ وكان لا يُخطئ رميته \_ بسهم فقتله . وشدّ القوم عليهم ، فاستأسر عُثَان بن عبد الله بن المُغيرة ، وحَكَم بن كَيسان ، وأعجزهم نَوْفَل ابن عبد الله بن المُغيرة ، واستاقوا العِير .

حدَّثنا محمَّد قال : حدَّثنا محمَّد (١) قال : حدَّثني عَليَّ بن يزيد بن عبد الله بن وَهب بن زَمعة الأسدى ، عن أبيه ، عن عمَّته ، عن أمَّها كَرِيمة ابنة المِقداد ، عن المِقداد بن عمرو ، قال : أَنَا أَسُرتُ الحَكُمُ ابن كَيسان ، فأراد أميرنا ضَرْب عنقه ، فقلت : دعه ، نقدَم به على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم! فقدمنا به على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ، فأطال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلامه ، فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : تُكلُّم هذا يا رسول الله ؟ والله لا يُسلم هذا آخر الأبد ، دعني أضرب عنقه ويقدَم إلى أُمَّه الهاوية ! فجعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يُقبل على عمر حتى أسلم الحَكَم ، فقال عمر : فما هو إلَّا أن رأيته قد أسلم ، وأخذني ما تَقَدُّم وَتَأْخُر وَقَلَت : كيف أَردٌ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَمرًا هو أعلم به منّى ، ثم أقول: إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله! قال عمر: فأسلم واللهِ فحسُن إسلامه ، وجاهد في الله حتى قُتل شهيدًا يوم بشر مَعونة ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم راضٍ عنه ودخل الجِنان .

حدَّثنا محمَّد قال : حدَّثنا الواقديُّ قال : وحدَّثني محمَّد بن عبد الله ، عن الزهريّ قال ، قال الحكم : وما الإسلام ؟ قال : تعبد الله وحْدَه لا شريك له ، وتشهد أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه . قال : قد أسلمتُ . فالتفت النبيُّ

<sup>(</sup>١) أي حدثنا محمد بن شجاع الثلجي ، قال : حدثنا محمد بن عمر الواقدي .

صَلَّى الله عليه وسلَّم إلى أصحابه فقال: لو أطعتكُم فيه آنفاً فقتلته ، دخل النار قَالُوا : واستاقوا العير ، وكانت العِير فيها خَدُّ وأَدَمُ وزبيبُ جاءوا به من الطائف ، فقدموا به على النبي صلى الله عليه وسلَّم . فقالت قُريش : قد استحلِّ محمَّد الشهر الحرام ، فقد أصاب الدم والمال ، وقد كان يُحرَّم ذلك ويُعظِّمه . فقال من يرد عليهم : إنما أصِبْتم في ليلةٍ من شعبان . وأقبل القوم بالعِير ، فلمَّا قدموا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقَّف العِير فلم يأخذ منها شيئاً ، وحبس الأسيرين ، وقال لأصحابه : ما أمرتُكم بالقتال في الشهر الحرام .

فحدثني ابن أبي سَبْرَة ، عن سُليان بن سُحَيم قال : ما أمرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالقتال في الشهر الحرام ولا غير الشهر الحرام ، إنما أمرهم أن يتحسّسوا(١) أخبار قُرَيش .

قالوا: وسُقط. في أيدى القوم ، وظنُّوا أن قد هلكوا ، وأعظمَ ذلك مَن قدموا عليه ، فعنَّفوهم ولاموهم ، والمدينةُ تفور فورَ المِرْجَل . وقالت اليهود : عمرو بن الحَضري قتله واقدُ بن عبد الله التَّميمي ؛ عمرو عمرت الحرب ، والحَضرميّ حضرت الحرب ، وواقد وقدت الحرب ! قال ابن واقد : قد تفاءلوا بذلك ، فكان ذلك من الله على يهود .

قالوا : وبعثت قُرَيش إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم في فداء أصحابهم ، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : لن نفديهما حتى يقدَم صاحبانا ! يعنى معد بن أبي وَقُاص وعُتبة بن غَزُوان .

فحدَّثني أبو بكر بن إساعيل بن محمّد ، عن أبيه قال ، قال سعد ابن أبي وَقَاص : خرجنا مع عبد الله بن جَحْش حتى ننزل ببُحران - وبُحران (١) فى ب : ﴿ يَتَحْسِبُوا ﴾ .

ناحية معدن بنى سُلَيم – فأرسلنا أباعِرنا ، وكنّا اثنى عشر رجلاً ، كل اثنين يتعاقبان بعيرًا . فكنت زميل عُتبة بن غَزْوان وكان البعير له ، فضلّ بعيرنا ، وأقمنا عليه يومين نبغيه . ومضى أصحابنا وخرجنا فى آثارهم فأخطأناهم ، فقدموا المدينة قبلنا بأيّام ، ولم نشهد نَخْلة ، فقدمنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وهم يظنُّون أنّا قد أصبنا ، ولقد أصابنا فى سفرنا مَجاعة ، لقد خرجنا من المُلَيْحة وبين المُليْحة وبين المدينة ستّة بُرُد ، وبينها وبين المنعدن ليلة – بين مَعدِن بنى سُلَيم وبين المدينة . قال القد خرجنا من المُليْحة نوبين المدينة . قال القد خرجنا من المُليْحة نوبية أبا إسحاق ، المُليْحة نوبية أنا ، وما معنا ذواق حتى قدمنا المدينة . قال قائلٌ : أبا إسحاق ، كمّ كان بين ذلك وبين المدينة ؟ قال : ثلاث ، كنّا إذا بُلغ منّا أكلنا العضاه وشربنا عليه الماء ، حتى قدمنا المدينة فنجد نَفَرًا من قُريش قد قدموا فى فداء أصحامهم ، فأبى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُفاديهم وملّم .

قالوا : وكان من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لهم : إن قتلتم صاحبى قتلت صاحبى قتلت صاحبيكم . وكان فداؤهما أربعين أُوقيّة فضَّةً لكلّ واحد ، والأُوقيّة أربعون درهماً .

فحد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن بخش ، قال : كان في الجاهليَّة المِرباع (٣) ، فلمَّا رجع عبد الله بن جَحْش من ذَخْلَة خمّس ما غنم ، وقسم بين أصحابه سائر الغنائم ؛ فكان (١) النوبه : الجماعة من الناس . (لنان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٧٢) .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : « فإذا هم » بالذال المعجمة . وفي ت : « و إنى أخاف على صاحبي فإذا هم » .
 وما أثبتناه قراءة ب .

<sup>(</sup>٣) المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية. (القاموس المحيط، ج ٣،٠ ص ٥٠).

أَوَّل خُمُس خُمِس فى الإِسلام حتى نزل بعدُ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَا خُمُسَهُ ﴾ (١) .

فحد ثنى محمد بن يحيى بن سَهْل ، عن محمّد بن سَهْل بن أَى حَثْمَة ، عن رافع بن خَديج ، عن أَبى بُردة بن نِيار (٢) ، أَنَّ الذي صلّى الله عليه وسلم وقّف غنائم أهل نَخْلَة ، ومضى إلى بدر ، حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدر ، وأعطى كلّ قوم حقّهم .

قالوا: ونزل القرآن (يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرام ) (٣) ، فحدّ ألله في كتابه أنّ القتال في الشهر الحرام كما كان ، وأنّ الذي يستحلُّون من المؤمنين هو أكثر من ذلك ، مِن صدّهم عن سبيل الله حتى يُعذّبوهم ويحبسوهم أن يُهاجروا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، وكُفْرِهم بالله وصدِّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحجّ والعُمرة ، وفتنتهم إيّاهم عن الدين ؛ ويقول: ﴿ وَالفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ القَتْلِ ﴾ (٤) . قال : عني به إساف ونائلة (٥) .

فحد ثنى مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عُروة ، قال : فَوَدى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم عمرو بن الحَضْرى ، وحرّم الشهر الحرام كما كان يُحرّمه ، حتى أنزل الله عزّ وجلّ ( بَراءة ) .

فحدّ ثنى أبو بكر بن أبى سَبْرَة ، عن عبد المَجيد بن سَهْل ، عن كُريب ، قال : سأَلت ابن عَبَّاس : هل وَدَى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) سورة ٨ الأنفال 11

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) في T : «ينار » . وما أثبتناه عن الأصل وب ، وابن عبد البر . ( الاستيماب ، ص  $\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢ البقرة ٢١٧

<sup>(</sup>٤) سورة ٢ البقرة ١٩١

<sup>(</sup> ه ) إساف ونائلة : صنمان معروفان كانا لقريش .

ابن الحَضْرى ؟ قال : لا . قال ابن واقد : والمجتمع عليه عندنا أنه لم يُودَ . وفي تلك السَّريَّة سُمَّى عبد الله بن جَحْش أميرَ المومنين ، حدَّثني بذلك أبو مَعْشَر .

### تسمية مَن خرج مع عبد الله بن جَحْش في سريّته

ثمانية نفر : عبد الله بن جَحْش ، وأبو حُذَيفة بن عُتبة بن رَبيعة ، وعامر بن رَبيعة ، وواقد بن عبد الله التَّميميّ ، وعُكَّاشة بن مِحصن ، وخالد ابن أبي البُكير ، وسعد بن أبي وَقَّاص ، وعُتبة بن غَزْوان ، ولم يشهدا(١) الواقعة . ويقال كانوا اثني عشر ، ويُقال كانوا ثلاثة عشر ، والثابت عندنا ثمانية .

#### بدر القتال

قالوا: ولمّا تحيّن رسول الله ,صلّى الله عليه وسلّم انصراف العِير من الشام ، 
نَدَب أصحابَه للعِير ، وبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم طَلْحَة بن عُبيد 
الله وسَعيد بن زيد ، قبل خروجه من المدينة بعشر ليال ، يتحسّسان (٢) 
خبر العِير ، حتى نزلا على كَشَد الجُهنَى بالنّخبار من الحَوْراء – والنّخبار من 
وراء ذى المَرْوَة على الساحل – فأجارهما ، وأنزلهما ، ولم يزالا مُقيمين عنده 
في خِباء (٣) حتى مرّت العِير ، فرفع طَلْحَة وسَعيد على نَشَرْ من الأرض ، فنظرا 
إلى القوم ، وإلى ما تحمل العِير ، وجعل أهل العِير يقولون : يا كَشَد ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ولم يشهدوا » . والتصحيح عن ب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يتجسسان »؛ وفي ت: «يتحسبان »، والمثبت من ث. قال السهيلي: التحسس بالحام أن تتسمع الأخبار بنفسك، والتجسس بالحيم هو أن تفحص علما بغيرك.

<sup>(</sup>الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ح : « في خباه و بر » .

هل رأيت أحدًا من عيون محمّد ؟ فيقول : أعوذ بالله ، وأنّى عيون محمد بالنّخبار ؟ فلما راحت العير باتا حتى أصبحا ثم خرجا ، وحرج معهما كشَد خفيرًا ، حتى أوردهما ذا المَرْوَة . وساحلت العير فأسرعت ، وساروا الليل والنهار فَرَقاً من الطلب . فقدم طَلْحَة بن عُبيد الله وسَعيد المدينة اليوم الذى لاقاهم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ببدر ، فخرجا يعترضان النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ، فلقياه بتُربان – وتُربان بين مَلَل والسّيالة (١) على المتحجة ، وكانت منزل ابن أذينه الشاعر . وقدم كشد بعد ذلك ؛ قاخبر النبيَّ صلّى الله عليه وسلَّم سَعيد وطَلْحَة إجارته إيّاهما ، فحيّاه (٢) رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم وأكرمه وقال : ألا أقطع لك يَنْبُع ؟ (١) فقال : إنى كبيرٌ وقد نفد عمرى ، ولكن أقطِعها لابن أخى . فقطعها له

قالوا : ونكر رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم المسلمين وقال : وهذه عير قريش فيها أموالهم ، لعلّ الله يُغنّمكموها . فأسرع مَن أسرع ، حى إن كان الرجل ليُساهم أباه فى الخروج ؛ فكان ممن ساهم سعد بن خَيْنَمَة وأبوه فى الخروج إلى بدر ، فقال سعد لأبيه : إنه لو كان غير الجنة آثرتُك به ؛ إنى لأرجو الشهادة فى وجهى هذا ! فقال خَيْثَمَة : آثِرْنى ، وقر مع نسائك ! فأبى سعد ، فقال خَيْثَمَة : إنه لا بد للأحدنا من أن يُقيم . فاستهما ، فخرج سهمُ سعد قُتل ببدر .

وأبطأ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بَشَرٌّ كثيرٌ من أصحابه ، كرهوا

<sup>(</sup>١) في ح : « السبالة » . وقال ياقوت : السيالة أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة . ( معجم البلدان ، ج ه ، ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲) فى ب، ت: «حباه» بالباء

<sup>(</sup>٣) ينبع عن يمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحر . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٢٦ ) .

خروجه ، وكان فيه كلامٌ كثيرٌ واختلاف . وكان مَن تخلَّف لم يُلَمْ لأَنَّهم ما خرجوا على قتال ، وإنما خرجوا للعير . وتخلَّف قوم من أهل نيّات وبصائر ، والخنّوا أنه يكون قتال ما تخلَّفوا . وكان ممن تخلَّف أُسَيد بن حُضَير ، فلمّا قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له أُسَيد : الحمد لله الذي سرّك وأظهرك على عدوّك ! والذي بعثك بالحق ، ما تخلّفتُ عنك رغبةً بنفسي عن نفسك ، ولا ظننت أنّك تُلاقى عدوًا ، ولا ظننت إلّا أنها العير . فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : صدقت! وكانت أوّل غزوة أعز الله فيها الإسلام ، وأذل فيها أهل الشرك .

وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن معه حتى انتهى إلى نَقْب بنى دينار ، ثم نزل بالبُقْع وهى بيوت السُقْيا – البُقْع نَقْب بنى دينار بالمدينة ، والسّقيا متصل ببيوت المدينة – يومَ الأحد لاثنتى عشرة خلت من رمضان . فضرب عسكره هناك ، وعرض المقاتلة ، فعرض عبد الله بن عمر ، وأسامة ابن زيد ، ورافع بن خديج ، والبَراء بن عازب ، وأسيد بن ظُهَير ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن ثابت ، فردهم ولم يُجِزهم .

فحد ثنى أبو بكر بن إساعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : رأيت أخى عُمَير بن أبى و قاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتوارى ، فقلت : ما لك يا أخى ؟ قال : إنى أخاف أن يرانى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويستصغرنى فيردنى ، وأنا أحب الخروج ، لعل الله يرزقنى الشهادة . قال : فعرض على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاستصغره ، فقال : ارجع ! فبكى عُمير ، فأجازه رسول الله صلّى الله عليه فاستصغره ، قال : فكان سعد يقول : كنت أعقد له حمائل سيفه من صِغره ، فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة .

فحد أبو بكر بن عبد الله قال : حدثنى عيّاش بن عبد الرحمن الأشجَعى أنّ النبى صلّى الله عليه وسلّم أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يوم أن النبى صلّى الله عليه وسلّم من ماء بئرهم . فحدّثنى عبد العَزيز بن محمّد ، عن عمرو بن أبى عمرو ، أنّ النبى صلّى الله عليه وسلّم كان أوّل من شرب من بئرهم ذلك اليوم . حدّثنى عبد العَزيز بن محمّد ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يُستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك .

فحدينى ابن أبي ذِئب ، عن المَقْبُرى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند بيوت السَّقيا(١) ، ودعا يومئذ لأهل المدينة فقال : اللهم ، إن إبراهيم عبدُك وخليلُك ونبيك ، دعاك لأهل مكة ! وإنّى محمد عبدُك ونبيك ، أدعوك لأهل المدينة ، أن تُبارك لهم في صاعبهم ومُدهم وغارهم ! اللهم ، حَبّب إلينا المدينة ، واجعل ما بها من الوَباء بيخُم ، اللهم ، إنى قد حرّمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم خليلك مكة ! وخم على ميلين من الجُحفة .

قالوا : وقدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عَدى بن أبى الزّعْباء وبَسْبَس (٢) بن عمرو من بيوت السُّقْيا . قالوا : وجاء عبد الله بن عمرو بن حَرام (٣) إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ ، فقال : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) فى ت : « بعد [أن] خرج إلى بدر » .

<sup>(</sup>٢) فى ح: «بسيس». قال السهيل: وفى مصنف أبى داود بسيسة، وبعض رواة أبى داود يقول بسيسة بضم الباء وكذلك فى كتاب مسلم . (الروض الأنف، ج ٢، ص ٦٤). وقيل بسبسة كما ذكر ابن الأثير . (أسد الغابة، ج ١، ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) فى ت : « حزام » .

أهله بخُرْ بَى(١) ، فقال له أبوه عمرو بن الجَموح : ما ظننتُ إِلّا أنكم قلا سرتم ! فقال : إِنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعرض الناس بالبُقْع (١) . قال عمرو : نِعم الفأل ، والله إِنى لأَرجو أَن تغنموا وأَن تظفروا بمشركى قُريش ! إِنَّ هذا منزلنا يوم سرنا إلى حُسَيْكَة . قال : فإنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد غير اسمه ، وسمّاه السَّقْيا . قال : فكانت فى نفسى أَن الله عليه وسلم قد غير اسمه ، وسمّاه السَّقْيا . قال : فكانت فى نفسى أَن أَشريها ، حتى اشتراها سعد بن أَبى وَقَاص ببكرُين ، ويقال بسبع أُواقي . قال : فذكر للنبي صلّى الله عليه وسلم أنّ سعدًا اشتراها ، فقال : رَبِح البيع ! قال : فذكر للنبي صلّى الله عليه وسلم أنّ سعدًا اشتراها ، فقال : رَبِح البيع !

قالوا : وراح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عشية الأحد من بيوت السّقيا ، لاثنتى عشرة مضت من رمضان . وخرج المسلمون معه ، وهم ثلثمائة وخمسة ، وثمانية تخلّفوا فضرب لهم بسهامهم وأجورهم . وكانت الإبل سبعين بعيرًا ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وب. وفي ت: « الدباب » . وذكره البكري بالذال . ( معجم ما استعجم ، ص ٣٨٣) .

<sup>(</sup>۲) ذكره ياقوت ولكنه لم يعين موضعه . وقال السمهودى : خر بى كحبل منزلة لبنى سلمة فيها بين مسجد القبلتين إلى المذاد . ( وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) في ث : « بالبقيع » .

وكانوا يتعاقبون الإبل ، الاثنين ، والثلاثة ، والأربعة . فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعَلَى بن أَلَى طالب عليه السلام ، ومَرْثُد \_ ويقال زيد بن حارثة مكان مَرْثد ـ يتعاقبون بعيرًا واحدًا . وكان حمزة بن عبد المطّلب ، وزيد بن حارثة ، وأبو كَبْشَة ، وأنسَة مولى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم على بعير . وكان عُبَيدة بن الحارث ، والطُّفَيل ، والحُصَين ، ابنا الحارث ، ومِسْطَح بن أثاثة على بعيرٍ لعُبَيدة بن الحارث ناضح ، ابتاعه من ابن أبى داود المازنيُّ . وكان مُعاذ ، وعَوْف ، ومُعَوِّذ ، بنو عَفْراء ، ومولاهم أبو الحَمْراء على بعير ؛ وكان أبيّ بن كعب ، وعُمارة بن حَزم ، وحارثة بن النُّعمان على بعير ،وكان خِراش بن الصَّمَّة ، وتُطبة بن عامر بن حَديدة ، وعبد الله بن عمرو بن حَرام(١) على بعير ؛ وكان عُتبة بن غَزُّوان ، وطُلَّيب ابن عمير على جمل لعُتبة بن غَزُوان ، يقال له العُبيس(٢) . وكان مُصْعَب ابن عُمير ، وسُوَيْئِط بن حَرْمَلَة ، ومَسعود بن رَبيع على جمل لمُضعّب ؟ وكان عَمَّار بن ياسر ، وابن مسعود على بعير ، وكان عبد الله بن كَعب ، وأبو داود المازنيُّ ، وسَليط بن قيس على جملٍ لعبد اللهُ بن كَعب ؛ وكان عُمَّان ، وقُدامة ، وعبد الله بن مُظعون ، والسائب بن عُمَّان ، على بعير يتعاقبون ؛ وكان أبو بكر ، وعمر ، وعبد الرحمن بن عَوْف على بعير ، وكان سعد ابن مُعاذ، وأخوه، وابن أخيه الحارث بن أوس، والحارث بن أنس، على جمل لسعد بن مُعاذ ناضح ، يُقال له الذَّيَّال ؛ وكان سعد بن زيد ، وسَلَمة ابن سَلامة ، وعبَّاد بن بِشر ، ورافع بن يَزيد ، والحارث بن خَزَمَة على ناضع لسعد بن زيد ، ما تزوّد إلاّ صاعاً من تمر .

<sup>(</sup>١) في ت : « حزام » .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في الأصل بصيغة التصغير . وفي ب ، ت : « العبس » .

فحدّ فی عُبید بن یحی ، عن مُعاذ بن رِفاعة ، عن أبیه ، قال : خرجت مع النی صلّی الله علیه وسلّم إلی بدر ، و کان کلّ ثلاثة یتعاقبون بعیراً ، فکنت أنا وأخی خلاد بن رافع علی بَکْرِ لنا ، ومعنا عُبید بن زید بعیراً ، فکنت أنا وأخی خلاد بن رافع علی بَکْرِ لنا ، ومعنا عُبید بن زید ابن عامر ، فکنّا نتعاقب . فسرنا حتی إذا کنّا بالرّوْحاء (۱) ، أذَمّ (۲) بنا بن عامر ، فکنّا نتعاقب . فقال أخی : اللّهم ، إنّ لك علی نذرا ، لئن رددتنا إلی المدینة لأنحرته . قال : فمر بنا النبی صلّی الله علیه وسلّم ونحن علی تلك الحال ، فقلنا : یا رسول الله ، برك علینا بَکْرُنا . فدعا رسول الله علیه وسلم عاء ، فتمضمض وتوضاً فی إناء ، ثم قال : افتحا فاه ! ففعلنا ، ثم صبّه فی فیه ، ثم علی رأسه ، ثم علی عنقه ، ثم علی حارِ که (۱) ، ثم علی سَنامه ، ثم علی عَجُزه ، ثم علی ذَنبه ، ثم قال : ارکبا! ومضی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ، فلحقناه أسفل المُنصَرف(۱) وإنّ بَکْرَنا لینفر بنا ، حتی إذا کنّا بالمُصَلّی (۱) راجعین من بدر برك علینا ، فنحوه أخی ، فقسم لحمه وتصدّق به .

وحدَّثنى يحيى بن عبد العزيز بن سَعيد بنسعد بن عُبادة ، عن أبيه ، قال : حمل سعد بن عُبادة في بدر على عشرين جملاً .

فحدثني أبو بكر بن إساعيل ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي وَقَاص ،

<sup>(</sup>١) قال البكري : الروحاء على ليلتين من المدينة بيمهما أحد وأر بعون ميلا . ( معجم ما استعجم ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « إذ مر بنا » ؛ والمثبت من ب وأذم : انقطع سيره . ( النهاية ، ج ٢ ،

ص ٠٠٠) . (٣) الحارك : أعلى الكاهل وعظم مشرف من جانبيه ومنبت أدنى العرف إلى الظهر الذي يأخذ به من يركبه . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>ع) المنصرف : موضع بين مكة وبدر ، وبيهما أربعة برد . (معجم البلدان ، ج ٨ ،

ص ١٠٠٠) . (ه) المصلى : موضع الصلاة ، وهو هنا موضع بعينه في عقيق المدينة كما ذكر ياقوت . (ه) المصلى : موضع البلدان ، ج ٨ ، ص ٧٩) .

قال : خرجنا إلى بدر مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومعنا سبعون بعيرًا ، فكانوا يتعاقبون ؛ الثلاثة ، والأربعة ، والاثنان ، على بعير. وكنت أنا من أعظم أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام عنه غَناءً ، أرجلهم رُجْلَةً ، وأرماهم بسهم ، لم أركب خطوة ذاهباً ولا راجعاً .

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين فَصَل من بيوت السَّفْيا: اللَّهمَّ، إنهم حُفاةً فاحملهم ، وعُراةً فاكسُهم ، وجِياعٌ فأَشْبِعُهم ، وعالةٌ فأُغنِهم من فضلك ! قال : فما رجع أَحدُ منهم يُريد أن يركب إلَّا وجد ظهرًا ، للرجل البعير والبعيران ، واكتسى مَن كان عارياً ، وأصابوا طعاماً من أزوادهم ، وأصابوا فِداء الأَسرى فأَغنى به كلّ عائل . واستعمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم على المُشاة قيس بن أبي صَعْصعة \_ واسم أبي صعْصَعَة عمرو بن زَيد ابن عَوف بن مَبذول ـ وأمره النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم حين فَصَل من بيوت السُّقْيا أَن يَعُدُّ المسلمين . فوقف لهم ببئر أبي عِنْبَة (١) فعدُّهم ، ثم أخبر النبيُّ عليه الصلاة والسلام . وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من بيوت السُّقيا حتى سلك بطن العَقيق ، ثم سلك طريق المُكْتَمِن (٢) حتى خرج على بَطْحاء ابن أَزْهَر ، فنزل تحت شجرة هناك ؛ فقام أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه إلى حجار ، فبني تحتها مسجدًا ، فصلًى فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وأصبح يوم الاثنين فهو هناك ، وأصبح ببطن مَلَل وتُرْبان ؛ بين الحَفيرة ومَلَل . وقال سعد بن أبي وَقَّاص : لمَّا كنا بتُرْبان قال لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا سعد ، انظر إلى الظبي . قال : فأفوَّق له بسهم ،

<sup>(</sup>١) في ح : « بئر أبي عبيدة » . وقال ابن سعد : بئر أبي عنبة على ميل من المدينة . ( الطبقات ، - ٢ ، ص ٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا فِي كُلُ النَّسَخِ . ولعله يريد هنا المكيمن ، ويقالمكيمن الحماء، وهو الحبل المتصل بجماء تضارع ببطن العقيق . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ) .

وقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فوضع ذَقَنه (١) بين مَنْكِبَى وَأَذُنَى، ثم قال : ارم ، اللهم سَدِّد رَميتَه ! قال : فما أخطأ سهمى عن نحره . قال : فتبسم النبى صلَّى الله عليه وسلّم . قال : وخرجت أعدو ، فأُجِدُه وبه رَمَق ، فذكيته فحملناه حتى نزلنا قريباً ، فأمر به رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقسم بين أصحابه . حدَّنى بذلك محمّد بن بِجاد ، عن أبيه ، عن سعد .

قالوا : وكان معهم فرَسان ، فَرَس لِمَرْثَد بن أَبى مرْثَد الغَذَوى ، وفَرَس للوَّبَير ، ولم يكن للمِقْداد بن عمرو البَهراني حَليف بني زُهْرَة ، ويُقال فَرَس للزُّبَير ، ولم يكن إلاَّ فَرَسان ، ولا اختلاف عندنا أنَّ المِقْداد له فَرَسٌ .

حدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن عمّته ، عن أبيها ، عن ضُباعة بنت الزّبير ، عن المِقداد بن عمرو ، قال : كان معى فَرَس يوم بدر يقال له سَبْحَة . وحدّثنى سعد بن مالك الغَنوى ، عن آبائه ، قال : شهد مَرْثَد بن أبى مَرْثَد الغَنوى يومئذ على فَرَسٍ له ، يقال له السَّيْل .

قالوا: ولحقت قُريش بالشام في عيرها ، وكانت العير ألف بعير ، وكانت فيها أموال عظام ، ولم يبق بمكة قُرشي ولا قُرشية له مثقال فصاعدًا ، وكانت فيها أموال عظام ، ولم يبق بمكة قُرشي ولا قُرشية له مثقال فصاعدًا : إنّ الرأة لتبعث بالشيء التافِه . فكان يقال : إنّ فيها لخَمسين ألف دينار ؛ وقالوا أقل ، وإن كان ليقال إنّ أكثر ما فيها من المال لآل سَعيد بن العاص – أبي أحيْحة – إمّا مال لهم ، أو مال مع قوم قراض على النصف ؛ فكانت عامّة العير لهم . ويقال كان لبني مَخزوم فيها مائتا بعير ، و [خمسة أو ](٢) أربعة آلاف مثقال ذهب ، وكان يقال للحارث بن عامر بن نَوفل فيها ألف مِثقال ، وكان لأميّة بن خَلَف ألفا مثقال .

<sup>(</sup>۱) قاح: «رأسه».

<sup>(</sup>٢) مقطّ في ت.

فحدَّثنى هِشَام بن عُمارة بن أَبى الحُويْرِث قال : كان لبنى عبد مَناف فيها عشرة آلاف مِثقال ، وكان متجرهم إلى غَزَّة من أرض الشام ؛ وكانت عِبرات بطون قُريش فيها \_ يعنى العِير .

فحدثني عبد الله بن جعْفَر ، عن أبي عَون مولى المِسْوَر ، عن مَخْرَمة ابِن نُوْفِل ، قال : لمَّا لحقنا بالشام أدركنا رجلٌ من جذام ، فأخبرُنا أنَّ محمدًا كان عرض لعِيرنا في بَدْ أَتِنا ، وأنه تركه مقيماً ينتظر رَجْعَتنا ، قد حالف علينا أهل الطريق ووادعهم . قال مُخرَمَة : فخرجنا خائفين نخاف الرُّصَد ، فبعثنا ضَمْضُمَ بن عمرو حين فَصَلنا من الشام . وكان عمرو بن العاص يُحدّث يقول: لمّا كنّا بالزّرقاء \_ والزّرقاء بالشام بناحية مَعان من أَذْرِعات على مرحلتين – ونحن منحدرون إلى مكَّة ، لقينا رجلاً من جُدام ، فقال : قد كان عرض محمّد لكم في بَدْ أَتِكم في أصحابه . فقلنا : ما شعرنا ! قال : بلي ، فأقام شهرًا ثم رجع إلى يَثْرِب ؛ وأنتم يوم عرض محمد لكم مُخِفُّون ، فهو الآن أَحْرَى أن يعرض لكم ، إنما يَعُدُّ لكم الأَيَّامَ عدًّا ، فاحذروا على عِيركم وارتأوا آراءكم ، فواللهِ ما أرى من عدد ، ولا كُرَاعَ ، ولا حَلْقَة . فأجمعوا أمرهم ، فبعثوا ضَمْضَماً ، وكان في العِيرِ ، وقد كانت قُريش مرّت به وهو بالساحل مع بُكران له ، فاستأجروه بعشرين مِثْقَالًا . وأمره أبو سُفيان أن يُخبر قُريشاً أنّ محمّدًا قد عرض لعِيرهم ، وأمره أَن يُجدُّ ع (١) بعيرَه إذا دخل ، ويُحوُّل رَحْلَه ، ويشقّ قميصَه من قُبُله ودُبُره ويصيح : الغَوْثُ ! الغَوْثُ ! ويُقال إنما بعثوه من تَبوك (٢) . وكان في العِير ثلاثون رجلًا من قُرَيش ، فيهم عمرو بن العاص ، ومَخْرَمَة بن نَوْفَل .

<sup>(</sup>١) جدع بعيره : قطع أنفه . (شرح أبي ذر ، ص ١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) تبوك : موضع بين الحنجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر . ( معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٣٦٥) .

قالوا: وقد رأت عاتِكَةُ بنت عبد المطّلب قبل(١) ضَمْضَم بن عمرو رُوْيا رأتها فأ فزعتها ، وعظُمت في صدرها . فأرسلت إلى أُخيها العباس, فقالت : يا أَخِي ، قد رأيت والله رُويا الليلة أَفظُعْتُها ، وتخوّفتُ أَن يدخل على قومك منها شَرٌّ ومُصيبة ، فاكتم على أحدّثك منها . قالت : رأيتُ راكباً أقبل على بَعيرٍ حتى وقف بالأَبْطَح ، ثم صرخ بأَعلى صوته : يا آلَ غُدَر (٢) ، انفروا إلى مُصارعكم في ثلاث ! فصرخ مها ثلاث مرّات ، فأرى الناس اجتمعوا إليه ، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه إذ مَثَل به (٣)بعيرُه على ظهر الكعبة ، فصرخ عملها ثلاثاً ؛ ثم مَثل به بعيرُه على رأس أبي قُبيس ، ثم صرخ عِثْلُهَا ثَلَاثًا . ثم أَخذ صخرة من أَبي قُبَيس فأرسلها ، فأُقبلت تهوى حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت ، فما بني بيت من بيوت مكّة ، ولا دار من دور مكَّة ، إِلَّا دخلته منها فِلْذة . فكان عمرو بن العاص يُحدَّث فيقول : لقد رأيت كل هذا ، ولقد رأيت في دارنا فِأْقة من الصخرة التي انفلقت من أَبِي قُبَيس ؛ فلقد كان ذلك عِبرة ، ولكن الله لم يُرد أن نُسلم يومئذ لكنه أُخّر إسلامنا إلى ما أراد .

قالوا: ولم يدخل دارًا ولا بيتاً من دور بنى هاشم ولا بنى زُهرة من تلك الصخرة شيء . قالوا: فقال أخوها: إنّ هذه لرؤيا! فخرج مغتمًا حتى لتى الوليد بن عُتبة بن رَبيعة ، وكان له صديقاً ، فذكرها له واستكتمه ؛ ففشنا الوليد بن عُتبة بن رَبيعة ، وكان له صديقاً ، فذكرها له واستكتمه ؛ ففشنا الوليد بن عُتبة بن رَبيعة ، وكان له صديقاً ، فذكرها له واستكتمه ؛ ففشنا الوليد بن عُتبة بن رَبيعة ، وكان له صديقاً ، فذكرها له واستكتمه ؛ ففشنا الوليد بن عُتبة بن رَبيعة ، وكان له صديقاً ، فلا واستكتمه ، فقلت الوليد بن عُتبة بن رَبيعة ، وكان له صديقاً ، فلا واستكتمه ، وأبو جَهل في رَهُط.

<sup>(</sup>١) أى قبل مجى مضمضم . (٢) قال السهيلي : أما أبو عبيد الله ، فقال في المصنف : تقول يا غدر ، أي يا غادر ، فإذا

جمعت قلت يا آل غدر . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٦١) .

<sup>(</sup>٣) مثل به : قام به . (شرح أبي ذر ، ص ١٥٣) .

<sup>(</sup> ٤ ) أي قال العباس .

من قُرُيش يتحدَّثون قعودًا برؤيا عاتِكَة ، فقال أبو جَهل : ما رأت عاتِكَة هذه ! فقلت : وما ذاك ؟ فقال : يا بني عبد المطّلب ، أما رضيتم أن يتنبّأ رجالكُم حتى تتنبَّأُ نساؤكم ؟ زعمت عاتِكَةُ أَنها رأت في المنام كذا وكذا - الذي رأت - فسنتربَّص بكم ثلاثاً ، فإن يك ما قالت حقًّا فسيكون ، وإن مضت الثلاث ولم يكن نكتب (١) عليكم أَنَّكُم أَكذبُ أَهل بيتٍ في العَرب. فقال : يا مُصفِّر استِه ، أنت أولى بالكذب واللؤم منّا ! قال أبو جَهل : إِنَّا استبقنا المجد وأنتم فقلتم : فينا السقاية ! فقلنا : لا نُبالى ،تسقون الحاجّ ! ثم قلتم : فينا الحجابة ! فقلنا : لا نُبالى، تحجبون البيت ! ثم قلتم : فينا النَّدوة ! فقلنا : لا نُبالى ، تلون الطعام وتُطعمون الناس ؛ ثم قلتم : فينا الرفادة ! فقلنا : لا نُبالى ،تجمعون عندكم ما ترفدون به الضعيف! فلمّا أطعمنا الناس وأطعمتم ، وازدحمت الركب ، واستبقنا المجد ، فكنّا كفرسَى ، رِهان ، قلم : منَّا نبيُّ ! ثم قلم : منا نبيَّة ! فلا واللَّات والعُزى ، لا كان هذا أَبِدًا ! قال : فواللهِ ، ما كان منى من غِيرٍ إلَّا(٢) أَني جحدتُ ذلك ، وأنكرت أن تكون عاتِكَة رأت شيئاً . فلمّا أمسيتُ لم تبق إمرأة أصابتها وِلادة عبد المطَّلب إلاّ جاءت ، فقلن : رضيتم بهذا الفاسق الخبيث يقع في رجالكم ، ثم قد تناول نساءكم وأنت تسمع ، ولم يكن لك عند ذلك غَيْرَة ؟ قال : واللهِ ما فعلت إلاّ ما لا بال (٣) به . واللهِ لأَعترضن له غدًا ، فإن عاد الأكفيكموه . فلمَّا أصبحوا من ذلك اليوم الذي رأت فيه عاتِكَةُ ما رأت قال أبو جَهل : هذا يوم ! ثم الغد قال أبو جَهل : هذان يومان ! فلمَّا كان في اليوم الثالث ، قال أبو جَهل : هذه ثلاثة أيَّام ، ما بتي ! (١) ق ت : « يكتب عليكم » ، بالبناء السجهول .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب ، ت : « ما كان مى غير إلا أنى » ؛ وفى ح : « ما كان مى غير أنى » . (٣) في ح : « إلا لأني لا أبالي به » .

قال : وغدوتُ في اليوم الثالث وأنا حَديد مُغضَّب ، أرى أن قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه ، وأذكر ما أحفظتني النساء به من مقالتهن لي ما قلن ، فواللهِ إِنِي لأَمشي نحوه \_ وكان رجلاً خفيفاً ، حديدَ الوجه ، حديدَ اللسان ، حديد النظر \_ إذ خرج نحو باب بني سَهم يشتد ، فقلت : ما باله ، لعنه الله ؟ أَكُلُّ هذا فَرَقاً من أن أشاتِمَه ؟ فإذا هو قد سمع صوتَ ضَمْضَم ابن عَمرو وهو يقول: يا مَعشر قُريش ، يا آل لُوَّيَّ بن غالب ، اللَّطيمة ، قد عرض لها محمد في أصحابه! الغَوْث ، الغَوْث ! والله ، ما أرى أَن تُدركوها! وضَمْضَم يُنادى بذلك ببطن الوادى ، قد جدَّع أُذُنَّى بعيره ، وشقّ قميصَه قُبُلاً ودُبُرًا ، وحوّل رَحْلَه . وكان يقول : لقد رأيتني قبل أَن أدخل مكَّة وإني لأَرى في النوم ، وأنا على راحلتي ، كأن وادى مكَّة يسيل من أعلاه إلى أسفله دماً؛ فاستيقظت فزعاً مذعورًا ، وكرهتُها لقُريش ، ووقع في نفسى أنها مُصيبة في أنفسهم . وكان يُقال : إنَّ الذي نادى يومثذ إبليس ، تَصور في صورة سُراقَة بن جُعْشُم ، فسبق ضَمْضَماً فأنفرهم إلى عِيرهم ، ثم جاء ضَمْضَم بعده . فكان عُمَير بن وَهب يقول : ما رأيت أعجب من أمر ضَمْضَم قطُّ ، وما صرخ على لسانه إلَّا شيطان ؛ إنَّه لم يملُّكنا من أمورنا شيئاً حتى نفرنا على الصعب والذلول . وكان حَكيم بن حِزام يقول : ما كان الذي جاءنا فاستنفرنا إلى العِير إنسانً ، إن هو إلا شيطان ! فقيل : كيف يا أبا خالد ؟ فقال : إنَّى لأَعجب منه ، ما ملَّكنا من أمورنا شيئاً!

قالوا : وتجهّز الناس ، وشُغل بعضهم عن بعض ، وكان الناس بين رجلين ، إمّا خارج ، وإمّا باعث مكانَه رجلاً . فأشفقت قُرَيش لرؤيا عاتِكَة ، وسُرّت بنو هاشم. وقال قائلهم : كلا ، زعمتم أنّا كذبنا وكذبت عاتِكَةُ ! فأقامت قُرَيش ثلاثةً تتجهّز ، ويُقال يومين ، وأخرجت قُرَيش أسلحتها

واشتروا سلاحاً ، وأعان قويُّهم ضعيفَهم . وقام سُهيل بن عمرو في رجالٍ من قُرَيش فقال: يا مَعشر قُرَيش، هذا محمّد والصُّباة عه من شبّانكم، وأهل يثرب ، قد عرضوا لعيركم ولطيمة قُريش واللطيمة : التجارة قال أبو الزِّناد: اللَّطيمة جميع ما حملت الإبل للتجارة . وقال غيره : اللَّطيمة العِطر خاصّة ــ فُمن أَرادَ ظُهِرًا فهذا ظهر ، ومن أَراد قُوَّة فهذه قُوَّة . وقام زَمْعَة بن الأُسود فقال : إنه واللَّات والعُزَّى ، ما نزل بكم أمر أعظم من هذا ، إن طمع محمَّد وأهل يَشْرِب أَن يعترضوا لِعيركم فيها حرائبكم(١) فأوْعِبوا(١) ، ولا يتخلُّف منكم أحدُّ ، ومن كان لا قُوَّة له فهذه قُوَّة ! واللهِ ، لئن أصامها محمَّد لا يروعكم بهم إلَّا وقد دخلوا عليكم . وقال طُعَيْمَة بن عَدى : يا معشر قُرَيش ، إنه واللهِ ما نزل بكم أمر أجل من هذا ، أن تُستباحَ عِيرُكم ولَطيمة قُريش ، فيها أموالكم وحرائبكم (٣) . واللهِ ما أعلم رجلاً ولا امرأة من بني عبد مَناف له نَشُّ (٤) فصاعدًا إِلَّا وهو في هذه العِير ، فمن كان لا قُوَّة به فعندنا قُوَّة ، نحمله ونُقَوِّيه . فحمل على عشرين بعيرًا ، وقوَّاهم وخلَّفهم في أهلهم بمعونة . وقام حَنْظَلَة بن أبي سُفيان ، وعمرو بن أبي سُفيان ، فحرَّضا (°) الناسَ على الخروج ، ولم يدعوا إلى قُوَّة ولا حُملان . فقيل لهما : ألا تدعوان إلى ما دعا إليه قومكما من الحُملان؟ فقالا : واللهِ ما لنا مال وما المال إِلَّا لأبي سُفيان . ومشى نَوفل بن مُعاوية الديليِّ (١) إلى أهل القُوَّة

<sup>(</sup>۱) في ح : «خزائنكم ». والحرائب : جمع الحريبة ، وحريبة الرجل ماله الذي يعيش به . ( الصحاح ، ص ۱۰۸) .

<sup>(</sup>٢) أوعب القوم إذا خرجوا كلهم إلى النزو . ( لسان العرب ، ج ١ ، ص ٨٠٠) .

<sup>(</sup>٣) في ح : « خزائنكم » .

<sup>( £ )</sup> النش : عشرون درهماً ، وهو نصف أوقية لأنهم يسمون الأربعين درهماً أوقية . ( الصحاح ، ص ١٠٢١ ) .

<sup>(</sup>ه) في ت ، ح : « فعضا » .

<sup>(</sup>٦) فى ح : «الديلسى».

من قُريش ، فكلّمهم فى بَذل النفقة والحُملان لمن خرج ، فكلّم عبدَ الله ابن أَبى رَبيعة فقال : هذ خمسمائة دينار ، فضعُها حَيثرأيت وكلّم حُويطب بن عبد العُزّى فأَخذ منه مائتى دينار أو ثلثائة ، ثم قوّى بها السلاح والظّهر.

قالوا: وكان لا يتخلّف أحدٌ من قُريش إلّا بعث مكانه بعيثاً، فمشت قُريش إلى أبي لَهَب فقالوا: إذلك سيّد من سادات قُريش، وإنّك إن تخلّفت عن النفير يعتبر بك غيرك من قومك، فاخرج أو ابعث أحدًا فقال: واللّات والعُزّى لا أخرج ولا أبعث أحدًا! فجاءه أبو جهل فقال: قم أبا عُتبة، فوالله ماخرجنا إلّا غضباً لدينك ودين آبائك! وخاف أبو جهل أن يُسلم أبو لَهَب، فسكت أبو لَهَب فلم يخرج ولم يبعث، وما منع أبا لَهَب أن يخرج إلّا إشفاق من رؤيا عاتِكة، فإنه كان يقول : إنما رؤيا عاتكة أخذ باليد. ويقال إنه بعث مكانه العاص بن يقول : إنما رؤيا عاتكة أخذ باليد. ويقال إنه بعث مكانه العاص بن هشام بن المُغيرة، وكان له عليه دَين، فقال : اخرج ودَيني لك!

قالوا: وأخرج عُتبة وشَيبة دروعاً لهما ، ونظر إليهما عَدّاس (١) وهما يُصلحان دروعهما وآلة حربهما ، فقال: ما تُريدان ؟ قالا: ألم تر إلى الرجل الذي أرسلناك إليه بالعنب في كَرْمنا بالطائف ؟ قال: نعم . قالا: نخرج فنقاتله . فبكى وقال: لا تخرجا ، فوالله إنه لنبيّ ! فأبيا فخرجا ، وخرج معهما فقتل ببدر معهما .

قالوا: واستقسمت قُريش بالأزلام عند هُبَل للخروج ، فاستقسم أُميَّة بن خَلَف ، وعُتبة ، وشَيْبَة عند هُبَل بالآمر والناهي، فخرج القِدح الناهي للخروج ، فأجمعوا المُقام حتى أزعجهم أَبوجَهل فقال : مااستقسمتُ

<sup>(</sup>١) عداس هو غلام لهما ، كما ذكر ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٦٢) .

ولا نتخلّف عن عِيرنا! ولمّا توجّه زَمْعَة بن الأسود خارجاً، وكان بذى طُوَّى (١)، أخرج قداحه فاستقسم بها، فخرج الناهى للخروج، فلقى غيظاً، ثم أعادها الثانية فخرج مثل ذلك، فكسرها، وقال: ما رأيت كاليوم قِداحاً أكذب من هذه! ومرّبه سُهيل بن عمرو وهو على تلك الحال، فقال: ما لى أراك غضبان يا أبا حُكيمة ؟ فأخبره زَمْعَة فقال: امضِ عنك أيّها الرجل، وما أكذب من هذه القِداح! قد أخبرنى عُمير بن وَهب مثل الذي أخبرتنى أنه لقيه. ثم مضيا على هذا الحديث.

حدّثنا محمّد قال: حدّثنا الواقدى قال: حدّثى موسى بن ضَمْرَة بن سَعيد، عن أبيه، قال: قال أبو سُفيان بن حَرب لِضَمْضَم: إذا قدمتَ(١) على قُريش فَقُلْ لها لا تستقسموا(١) بالأزلام.

حدّ ثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن أبى بكر بن سُليان بن أبى حَدْمَة ، قال : سمعت حَكيم بن حِزام يقول : ما وجّهت وجها قطّ كان أكره لى من مسيرى إلى بدر ، ولا بان لى فى وجه قطّ ما بان لى قبل أن أخرج . ثم يقول : قدم ضَمْضَم فصاح بالنفير ، فاستقسمت بالأزلام ، كلّ ذلك يخرج الذي أكره ، ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مَرَّ الظَّهْران (١٠) فنحر ابن الحَنْظَلِيَّة (٥) جُزُرًا ، فكانت جَزور منها بها حياة ، فما بنى خياء من أخبية العسكر إلّا أصابه من دمها ، فكان هذا بيّناً . ثم هممت بالرجوع ، ثم أذكر ابن الحَنْظَلِيَّة وشؤمه ، فيردنى حتى مضيت لوجهى .

<sup>(</sup>۱) دُو طویٰ : واد بمکة . ( معجم ما استعجم ، ص ۴۵۷) .

<sup>(</sup>۲) في ت: «أتيت».

<sup>(</sup>٣) أن ب ، ت ، ح : « لا تستقسم » .

<sup>(</sup> ٤ ) مر الظهران على مرحلة من مكة . ( معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>ه) ابن الحنظلية: كنية أبي جهل.

فكان حكيم يقول: لقد رأيتنا حين بلغنا الثّنيّة البَيضاء \_ والثّنيّة البَيضاء التى تُهبطك على فَخ وأنت مُقبل من المدينة \_ إذا عدّاس جالس عليها والناس يمرّون ، إذ مرّ عليه ابنا ربيعة ، فوثب إليهما فأخذ بأرجلهما في غرْزِهما ، وهو يقول : بأى وأى أنها ، والله إنه رسول الله ، وما تُساقان إلا إلى مصارعكما ! وإنّ عينيه لتسيل دموعهما على حدّيه ، فأردت أن أرجع أيضاً ، ثم مضيتُ ، ومرّ به العاص(١) بن مُنبّه بن الحجّاج ، فوقف عليه حين ولّى عُتبة وشيبة ، فقال : ما يُبكيك ؟ فقال : يبكيني سيداي وسيدا أهل الوادي ، يخرجان إلى مصارعهما ، ويُقاتلان رسولُ الله . فقال العاص : وإنّ محمدًا رسول الله ؟ قال : فانتفض عَدّاس انتفاضة ، واقشعر جلده ، ثم بكي وقال : إي والله ، إنه لرسول الله إلى الناس كافّة . قال : فأسلم وارتياب . ويُقال رجع عَدّاس ولم يشهد بدرًا ، ويُقال شهد بدرًا وقُتل يومئذ \_ والقول الأوّل أثبت عندنا .

قالوا : وخرج سعد بن مُعاذ معتمرًا(٢) قبل بدر فنزل على أُميّة بن خَلَف ، فأتاه أبو جَهل فقال : أَتُنزل(٢) هذا ، وقد آوى محمّدًا وآذنّا بالحرب ؟ فقال سعد بن مُعاذ : قل ما شئت ، أما إنّ طريق عيركم علينا. قال أُميّة بن خَلَف : مَه ، لا تقل هذا لأبي الحَكَم ، فإنه سيّد أهل الوادى ! قال سعد بن مُعاذ : وأنت تقول ذلك يا أُميّة ، أما والله لسمعتُ محمّدًا يقول ولأقتلن أُميّة بن خَلَف » . قال أُميّة : أنت سمعتَه ؟ قال ، قلت : نعم .

<sup>(</sup>١) فى الأصل. « عاصم بن منبه » . وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وهكذا ذكره ابن إسحاق أيضاً . ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) فى  $\sigma$  : « وخرج سَعَد بن معاذ إلى مكة قبل بدر » .

<sup>(</sup>٣) فى ت ، ح : ﴿ أَتَتَرَكُ هَذَا ﴾ .

قال : فوقع فى نفسه ، فلمّا جاء النفير أبّى أُميّة أن يخرج معهم إلى بدر ، فأتاه عُقبة بن أبى مُعيط وأبو جَهل ، ومع عُقبة مِجْمَرة فيها بَخور ، ومع فأتاه عُقبة بن أبى مُعيط وأبو جَهل ، ومع عُقبة مِجْمَرة فيها بَخور ، ومع أبى جَهل مِكْحَلة ومِرْوَد ، فأدخلها عُقبة تحته وقال : تبخر ، فإنما أنت امرأة ! وقال أبو جهل : اكتحل ، فإنما أنت امرأة ! قال أُميّة : ابتاعوا لى أفضل بعير فى الوادى . فابتاعوا له جملاً بثلاثمائة درهم من نعم بنى قُشير، فغنمه المسلمون يوم بدر ، فصار فى سهم خُبيب بن يَساف (١) .

قالوا : وما كان أحد ممن خرج إلى العير أكره للخروج من الحارث ابن عامر ، وقال : ليت قُريشاً تعزم على القعود ، وأنّ مالى فى العير تَلِف ، ومال بنى عبد مناف أيضاً . فيقال : إنك سيّد من ساداتها ، أفلا تَزَعها(١) عن الخروج ؟ قال : إنى أرى قُريشاً قد أزمعت على الخروج ، ولا أرى أحدًا به طِرْق(١) تخلّف إلا من عِلّة ، وأنا أكره خلافها ، وما أحبّ أن تعلم قُريش ما أقول الآن ، مع أنّ ابن الحَنْظَلِيَّة رجل مشتوم على قومه ، ما أعلمه إلا يُحرز (١) قومه أهل يَثرب . ولقد قسم مالاً من ماله بين ولده ، ووقع فى نفسه أنه لا يرجع إلى مكّة . وجاءه ضَمْضَم بن عمرو ، وكانت للحارث عنده أياد ، فقال : أبا عامر ، رأيت رؤيا كرهتها ، وإنى كاليقظان (١) على راحلتي ، وأرى كأنّ واديكم يسيل دما من أسفله إلى أعلاه . قال الحارث : ما خرج أحدٌ وجها من الوجوه أكره له من وجهى هذا . قال : يقول ضَمْضَم ما خرج أحدٌ وجها من الوجوه أكره له من وجهى هذا . قال : يقول ضَمْضَم اله : والله ، إنى لأرى أن تجلس . فقال الحارث : لو سمعت هذا منك

<sup>(</sup>۱) كذا فى كل النسخ ؛ وفى ابن إسحاق : « خبيب بن إساف » . ( السيرة النبوية ، ج ۲ ، ض ٣٤٩) . وهو ما أثبته ابن عبد البر أيضاً . ( الاستيعاب ، ص ١٦٤) .

<sup>(</sup>۲) في ح: «أفلا تردعها».

<sup>(</sup>٣) به طرق : أي به قوة . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٤) في ب : « إلا يحذر » .

<sup>(</sup> ه ) فى ب : « و إنى أراك كاليقظان » .

قبل أن أخرج ما سرت خطوة ! فاطو هذا الخبر أن تعلمه قُريش ، فإنها تتهم كلٌ مَن عوّقها عن المسير . وكان ضَمْضَم قد ذكر هذا الحديث للحارث ببطن يَأْجَج (١) .

قالوا: وكرهت قُريش \_ أهلُ الرأى منهم \_ المسير ، ومشى بعضُهم إلى بعض ، وكان من أبطئهم (٢) عن ذلك الحارث بن عامِر ، وأُميّة بن خَلَف ، وعُتبة وشَيبة ابنا رَبيعة ، وحَكيم بن حِزام ، وأبو البَخْتَرى ، وعَلى بن أُميّة ابن خَلف ، والعاص بن مُنبّه ، حتى بكّتهم (٣) أبو جَهل بالجُبن \_ وأعانه عُقبة بن أبى مُعيط ، والنّض بن الحارث بن كَلَدَة \_ فى المخروج ، فقالوا: هذا فعل النساء! فأجمعوا المسير ، وقالت قُريش : لا تَدَعوا أَحدًا من علو كم خلفكم .

قالوا : وممّا استُدِلٌ به على كراهة الحارث بن عامِر للخروج ، وعُتبة وشيبة ، أنه ما عرض رجلٌ منهم حُملاناً ، ولا حملوا أحدًا من الناس . وإن كان الرجل ليأتيهم حليفاً أو عديدًا ولا قوّة له ، فيطلب الحُملان منهم ، فيقولون : إن كان لك مالٌ فأحببت أن تخرج فافعل ، وإلا فأقِم ! حتى كانت قُريش تعرف ذلك منهم .

فلما أجمعت قُريش المسير ، ذكروا الذى بينهم وبين بنى بكر من العداوة ، وخافوهم على من تخلّف ، وكان أشدهم خوفاً عُتبة بن ربيعة ، فكان يقول : يا مَعشَر قُريش ، إنكم وإن ظفرتم بالذى تُريدون ، فإنا

<sup>(</sup>١) هو مكان على ثمانية أميال من مكة ، كما ذكر يافوت. (معجم البلدان، ج ٨،

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل ، ت ، ث ، ح : « أبطأ سهم » . وما أثبتناه قراءة نسخة ب .

<sup>(</sup>۳) في ت: «حتى نكتهم » .

لانأمن على مَن تخلّف ، إنما تخلّف نساء وذُريّة ، ومن لا طُعْمَ (١) به ؛ فارتأوا آراء كم (٢)! فتصوّر لهم إبليس في صورة سُراقة بن جُعْشُم المُدُلِجيّ فقال: يا معشر قُريش . قد عرفتم شرفي ومكاني في قوى ؛ أنا لكم جارً أن تأتيكم كِنانَة بشيء تكرهونه . فطابت نفس عُتبة ، وقال أبو جَهل: فما تُريد ؟ هذا سيد كِنانة وهو لنا جارً على من تخلّف . فقال عُتبة : فما تُريد ؟ هذا سيد كِنانة وهو لنا جارً على من تخلّف . فقال عُتبة :

وكان الذي بين بني كِنانة وتُركِش فيما حدَّثني يَزيد بن فِراس اللَّهْيُّ ، عن شَريك بن أبي نَمِر ، عن عَطاء بن زَيد اللَّيْي ، أن ابناً لِحَفْص بن الأَخْيَف أَحد بني مُعيص بن عامر بن لُوي خرج يبغي ضالَّة له ، وهو غلام في رأسه ذُوْابة ، وعليه حُلَّة ، وكان غلاماً وضيئاً ، فمر بعامر بن يَزيد أبن عامر بن المُلَوَّح بن يَعْمَر ، وكان بضَجْنان (٣) ، فقال : مَنْ أَنت يا غلام ؟ قال : ابن لِحَفْص بن الأَحْيَف. فقال : يا بني بكر ، لكم في قُريش دم ؟ قالوا : نعم . قال : ما كان رجلٌ يقتل هذا بَرجُلِه إلّا استوفى . فأتبعه رجلٌ من بني بكر فقتله بدم كان له في قُريش . فتكلّمت فيه قُريش ، فقال عامِر بن يزيد: قد كانت لنا فيكم دمان، فما شئتم ؟ فإن شقتم فأدوا مالنًا قِبَلَكُمْ وَنُؤدِّى إِلٰيُكُمْ مَا كَانَ فَيْنَا ، وإِنْ شُتُمْ فَإِنَّا هُوَ الدَّمْ ، رَجَل برجل ، وإن شئتم فتجافَوا عنَّا فيا قِبَلنا ، ونتجافى عنكم فيا قِبَلكم فهان ذلك الغلامُ على قُريش ، وقالوا : صدق ، رجل برجل ! فلهُوا عنه أن يطلبوا بدمه. فبينا أخوه مِكْرَز بن حَفْص بمَرّ الظُّهْران ، إذ نظر إلى عامِر بن يزيد ، وهو سيَّد بني بكر على جملٍ له ، فلمَّا رآه قال : ما أَطلب أَثرًا بعد عين !

<sup>(</sup>١) الطعم بالضم : الطعام والقدرة . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ف ت : « رأيكم » .

<sup>(</sup>٣) ضجنان : جبل بناحية مكة على طريق المدينة . (معجم ما استعجم ، ص ٦١٨) .

وأناخ بعيره ، وهو متوشّح بسيفه ، فعلاه به حتى قتله ، ثم أتى مكّة من الليل فعلّق سيف عامر بن يزيد الذى قتله بأستار الكعبة ، فلمّا أصبحت قريشٌ رأوا سيف عامر بن يزيد ، فعرفوا أنّ مِكْرز بن حَفْص قتله ؛ وكان يُسمَع من مِكْرز فى ذلك قول(١١) . وجَزِعت بنو بكر من قَتْل سيّدها ، فكانت مُعِدّة لقَتْل رجلين من قُريش ، سيّدين أو ثلاثة من ساداتها .

فجاء النفير وهم على هذا من الأمر ، فخافوهم على مَن تخلّف بمكّة من ذراريّهم ؛ فلمّا قال سُراقة ما قال ، وهو ينطق بلسان إبليس ، شجّع القوم وخرجت قُريش سراعاً . وخرجوا بالقيان والدَّفاف : سارَة مولاة عمرو بن هاشم بن المطّلب ، وعَزَّة مولاة الأَسود بن المطّلب ، ومولاة أُمّية بن خَلَف ، يُغنّين في كلّ مَنْهَل ، وينحرون الجُزُر . وخرجوا بالجيش (٢) يتقاذفون بالحراب ، وخرجوا بتسعمائة وخمسين مقاتلاً ، وقادوا مائة فَرَس بَطَرًا وَرِئاء الناس كما ذكر الله تعالى في كتابه : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِئاء النّاسِ . ﴾ (١) إلى آخر الآية ، وأبو جَهل يقول : أيظن محمّد أن يُصيب منا ما أصاب بنَخْلة وأصحابُه ؟ سيعلم أنمنع (١) عِيرَنا أم لا ! وكانت الخيل لأهل القوة منهم ، وكان في بني مَخزوم منها ثلاثون فرَساً ، وكانت الإبل سبعمائة بعير ؛ وكان أهل الخيل كلّهم دارع . وكانوا مائة ، وكان في الرجّالة دروع سِوى ذلك .

قالوا : وأقبل أبو سُفيان بالعِير ، وخافوا خوفاً شديدًا حين دَنَوا من المدينة واستبطأوا ضَمْضَماً والنفيرَ. فلما كانت الليلة التي يُصبحون فيها على ماء بدر ،

<sup>(</sup>١) ذكر ابن إسحاق أبيات مكرز بن حفص في السيرة. ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٦٢)

<sup>(</sup>۲) فيب، ت : «الحبش».

<sup>(</sup>٣) سورة ٨ الأنفال ٧٤

<sup>(</sup> ٤ ) في ت : « أمنع » .

جعلت العِيرُ تُقبل بوجهها(١) إلى ماء بدر . وكانوا باتوا(١) من وراء بدر آخر للتهم ، وهم على أن يُصبّحوا بدرًا إن لم يُعْتَرَض لهم ، فما أقرّتهم العِيرُ حتى ضربوها بالعُقُل، على أن بعضها ليُشْنَى بعِقالين ، وتُرجّع الحنينَ تواردًا إلى ماء بدر ؛ وما بها إلى الماء حاجة ، لقد شربت بالأمس . وجعل أهل العِير يقولون : إن هذا شيءٌ ما صنعته منذ خرجنا ! قالوا : وغشيتنا تلك الليلة ظُلمة حتى ما نبصر شيئاً .

وكان بَسْبَس بن عمرو ، وعَدىّ بي أبي الزُّغْباء وردا على مَجْدِيّ بدرًا

يتحسّسان (٣) الخبر ، فلمّا نزلا ماء بدر أناخا راحلتيهما إلى قريب من الماء ، ثم أخذا أسقيتَهما يستقيان من الماء ، فسمعا جاريتين من جوارى جُهينة يُقال لإحداهما بَرْزَة ، وهي تُلزم صاحبتها في درهم كان لها عليها ،وصاحبتها تقول : إنما العير غدّا أو بعد غد ؛ قد نزلت الرَّوْحاء . ومَجْدِى بن عمرو يسمعها فقال : صدقت ! فلمّا سمع ذلك بَسْبَس وَعدى انطلقا راجعين إلى النبي صلى الله عليه وسلّم ، حتى لقياه بعرق الظَّيْية (١) فأخبراه الخبر . حدثنا محمّد قال : حَدُثنا الواقدي قال : أخبرنا كُثير بن عبد الله بن عمرو بن عَوْف المُزَى ، عن أبيه ، عن جده ، وكان أحد البكّائين ، عمرو بن عَوْف المُزَى ، عن أبيه ، عن جده ، وكان أحد البكّائين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد سلك فَجَّ الرَّوْحاء موسى النبي عليه السلام في سبعين ألفاً من بني إسرائيل ، وصلّوا في المسجد الذي بعرق الظّبْية \_ وهي من الرَّوْحاء على ميلين ممّا يلى المدينة إذا خرجت على يسارك . فأصبح أبو سُفيان تلك الليلة ببدر ، قد تقدّم العِيرَ وهو خائفً يسارك . فأصبح أبو سُفيان تلك الليلة ببدر ، قد تقدّم العِيرَ وهو خائفً

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل . وفي ب ، ت ، ح : ﴿ يُوجُوهُهَا ﴾.

<sup>(</sup> ۲ ) فی ب ، ت : « وکانوا یأتون <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٣) ق ت : « يتحسبان » .

<sup>(</sup>٤) وهو من الروحاء على ميلين كما بذكر الواقدي بعد .

من الرَّصَد ، فقال : يا مَجدى ، هل أحسستَ أحدًا ؟ تعلم والله ما ممكَّة من قُرَشي ولا قُرَشيّة له نَشُّ فصاعدًا \_ والنّش نصف أُوقيّة ، وزن عشرين درهماً \_ إِلَّا وقد بعث به معنا ، ولئن كتمتَّنا شأَّنَ عدوَّنا لا يُصالحك رجلٌ من قُرَيش ما بلّ بَحْرٌ صُوفَةً . فقال مَجدى : واللهِ ، ما رأيت أحدًا أنكره ، ولا بينك وبين يَثْرِب من عدو ، ولو كان بينك وبينها عدوٌّ لم يَخْفَ علينا ، وما كنت الأخفية عليك ؛ إلَّا أنِّي قد رأيت راكبين أتيا إلى هذا المكان \_ فأشار إلى مُناخ عَدى وبَسْبَس \_ فأناخا به ، ثم استقيا بأسقيتهما ، ثم انصرفا . فجاء أبو سُفيان مُناخَهما ، فأَخذ أَبْعارًا من بعيرهما ففتُّه ، فإذا فيه نَوَّى ، فقال : هذه والله علائف يَشْرِب ، هذه عيون محمد وأصحابه ، ما أرى القومَ إلَّا قريباً! فضرب وجه عِيره ، فساحل مها ، وترك بدرًا يسارًا ، وانطلق سريعاً . وأقبلت قُريش من مكة ينزلون كلّ مَنْهَل يُطعمون الطعامَ مَن أَتَاهِم ، وينحرون الجُزُر ؛ فبينا هم كذلك في مسيرهم إذ تخلُّف عُتبة وشَيبة ، وهما يتحدَّثان(١) ، قال أحدهما لصاحبه : أَلَم تَرَ إِلَى رُوْيا عاتِكَة بنت عبد المطّلب ؟ لقد خشيتُ منها . قال الآخر : فَاذْكُرْها (٢) ! فذكرها ، فأدركهما أبو جَهل فقال : ما تُحدثان به ؟ قالا : نذكر رُؤيا عاتِكَة . فقال : يا عجباً من بني عبد الطَّلب ! لم ترضَ أن تتنبًّا علينا رجالُهم حتى تتنبًّا علينا النساء! أما والله ، لئن رجعنا إلى مكَّة لنفعلنّ بهم ولنفعلنّ ! قال عُتبة : إِنَّ لهم أرحاماً ، وقرابة " قريبة . قال أحدهما لصاحبه : هل لك أَن ترجع ؟ قال أَبو جَهل : أترجعان بعد ما سرتما ، فتخذُلان قومَكما ، وتقطعان بهم بعد أن رأيتم ثأركم بأعينكم ؟ أتظنّان أنّ محمّدًا وأصحابه

<sup>(</sup>١) في ح: ١ يترددان ١ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « فاذكرها فأدركهما » .

بُلاقونكما ؟ كلاً واللهِ ، ألا فواللهِ إِنَّ معى من قوى مائة وثمانين من أهل بيتى ، يحلون إذا حللت ، ويرحلون إذا رحلت ؛ فارجعا إن شئتًما ! قالا : واللهِ ، لقد هلكت وأهلكت قومك ! ثم قال عُتبة لأُخيه شَيبة : هذا رجل مشثوم - يعنى أَبَا جُهُل - وإنه لا يمسّه مِن قرابة محمّد ما يمسّنا ، مع أنّ محمّدًا معه الولد ؛ فارجع بنا ودع قوله ! قال شَيبة : تكون واللهِ سُبَّة علينا يا أَبا الوليد أن نرجع الآن بعد ما سرنا! فمضيا . ثم انتهوا إلى الجُحْفَة (١) عِشاءً ، فنام جُهَم بن الصَّلْت بن مَخْرَمَة بن الطَّلب بن عبد مَناف فقال: إِنِّي أَرى أَنَّى بين النائم واليقظان أنظر إلى رجلِ أقبل على فَرَسِ معه بعير ، حتى وقفَ على فقال : قُتل عُتبة بن رَبيعة ، وشيبة بن رَبيعة ، وزَمْعَة بن الأسود ، وْأُمَيَّة بن خَلَف ، وأبو البَخْتَرَى ، وأبو الحَكَم ، ونَوْفَل بن خُويْلدِ في رجال سَّاهم من أشراف قُرَيش ؛ وأُسر سُهَيل بن عمرو ، وفرَّ الحارث بن هِشام عن أُخيه . قال : يقول فائل منهم : واللهِ ، إنى لأَظنَّكم الذين تخرجون إلى مصارعكم ! قال : ثم أراه ضرب في لَبُّه بعيره فأرسله في العسكر ، فما بتى خِباء من أُحبية العسكر إلَّا أَصابه بعضُ دَمِه . فذُكر ذلك لأَى جَهل ، وشاعت هذه الرؤيا في العسكر ، فقال أبو جَهل : هذا نبيٌّ آخر من بني المطَّلَب ؛ سيُعلَم غدًا من المقتول نحن أو محمد وأصحابه ! فقالت قُرَيش لِجُهُم : إنما يلعب بك(٢) الشيطان في منامك ، فسترى غدًا خلاف ما ترى ، يُقتَلُ أَشْرَافُ أَصِحَابِ محمَّد ويُؤْسَرُون . قال : فخلا عُتبة بأُخيه فقال : هل لك في الرجوع ؟ فهذه الرويا مثل رويا عاتِكَة ، ومثل قول عَدَّاس ؟ والله ما كذبنا عَدَّاس ، ولعمرى لئن كان محمَّد كاذباً إنَّ في العرب لمَن

<sup>(</sup>١) الجحفة : كانت قرية كبيرة على طريق المدينة ، من مكة على أربع مراحل. (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٦٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تغلب بك ».

يكفيناه ، ولئن كان صادقاً إِنّا لأَسعد العرب به ، إِنا لَلُحْمَته . قال شَيبة : هو على ما تقول ، أَفنرجع من بين أهل العسكر ؟ فجاء أبو جَهل وهما على ذلك ، فقال : ما تُريدان ؟ قالا : الرجوع ، ألا ترى إلى رؤيا عاتِكة وإلى رويا جُهيم بن الصَّلْت ، مع قول عَدّاس لنا ؟ فقال : تَخذُلان واللهِ قومَكما ، وتقطعان بهم . قالا : هلكتَ واللهِ ، وأهلكتَ قومَك ! فمضيا على ذلك .

فلمّا أفلت أبو سُفيان بالعِير ورأى أن قد أَجْزَرَها(١) ، أرسل إلى قُريش قيسَ بن امرى القيس – وكان مع أصحاب العِير ، خرج معهم من مكّة – فأرسله أبو سُفيان يأمرهم بالرجوع ، ويقول : قدنجت عِيرُكم ، فلا تُجزروا(١) أنفسكم أهلَ يَثْرِب ، فلا حاجة لكم فيا وراء ذلك ، إنما خرجم لتمنعوا عير كم وأموالكم ، وقد نجاها الله . فإن أبوا عليك ، فلا يأبون حَصْلَة واحدة ؛ يردون القيان ، فإنّ الحرب إذا أكلت نكّلت (١) فعالَج قُريشاً وأبت الرجوع ، وقالوا : أمّا القيان فسنردهن إفردوهن من الجُحْفَة . ولحق الرسول أبا سُفيان بالهَدة – والهَدة على سبعة أميال من عَقبَة عُسْفان على تسعة وثلاثين ميلاً من مكّة – فأخبره بمضى قُريش ، فقال : واقوماه ! هذا عمل عمرو بن هشام ؛ كره أن يرجع لأنه قد ترأ س على الناس ، وبغى ، والبَغْى مَنْقَصَةً وشُونًا : سارة مولاة عمرو بن هِشام ، ومولاة كانت لأمَية بن خَلَف ، ومولاة يُقال لها عزّة للأسود بن المطّل . وقال أبو جَهل . لا والله ، لا نرجع

<sup>(</sup>١) فى ت : « أن قد نجا بالعير » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ح: « فلا تحرزوا » . ويقال أجررتك شاة إذا دفعت إليك شاة تذبحها . (مقاييس اللغة ، ج ١ ، ص ٢٥٤) . والمعنى هنا : لا تجملوا أفضكم ذبائح .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إذا أوكلت اتكلت»،وفي ت: «إذا أكلت انكلت ». وما أثبتناه هو قداءة ب

حتى نرد بدرًا \_ وكان بدر موسماً من مواسم الجاهليّة يجتمع بها العربُ ،لها بها سوق \_ تسمع بنا العربُ وبمسيرنا ، فنُقيم ثلاثاً على بدر ننحر الجُزُر ، ونُطعم الطعام ، ونشرب الخمر ، وتَعْزِف القِيان علينا ؛ فلن تزال العرب تهابُنا أبدًا .

وكان الفرات بن حَيّان العِجْلى أرسلته قُريش حين فَصلت من مكّة إلى أبي سُفيان بن حَرب يُخبره بمسيرها وفصولها ، وما قد حشدت . فخالف أبا سُفيان ، وذلك أن أبا سُفيان لصق بالبحر ولزم فُرات المحجة ، فوافى المشركين بالجُحْفَة ، فسمع كلام أبي جَهل بالجُحْفَة وهو يقول : لا نرجع! فقال : ما بأنفسهم عن نفسك رَغْبَة ، وإن الذي يرجع بعد أن رأى ثأره من كَثَب لضعيف ! فمضى مع قُريش ، وترك أبا سُفيان ، فجرح يوم بدر جراحات ، وهرب على قدميه ، وهو يقول : ما رأيت كاليوم أمرًا أنْكد ! إن ابن الحَنْظَلِيّة لغير مُبارك الأمر .

فحد ثنى عبد الملك بن جَعْفَر ، عن أُمّ بكر بنت المِسْوَر ، عن أُبيها ، قال : قال الأَخْنَس بن شَريق – وكان اسمه أبيًّا (١) ، وكان حليفاً لبنى زُهْرَة ، قد نجى الله عِيرَكم ، وخلّص أموالكم ، ونجى صاحبكم مَخْرمة بن نَوْفَل ، وإنما خرجتم لتمنعوه وماله . وإنما محمد رجل منكم ، ابن أختكم ، فإن يك نبيًّا فأنتم أسعد به ، وإن يك كاذباً يلى قَتْلَه غيركم خير من أن تلوا قتل ابن أختكم ؛ فارجعوا واجعلوا جُبْنَها (٢) يى ، فلا حاجة لكم أن تخرجوا فى غير مَنْفَعَة (٣) ؛ لا ما يقول هذا الرجل ، فإنه مُهلك قومه ، سريعٌ فى فسادهم ! فأطاعوه ، وكان فيهم مُطاعاً ، وكانوا

<sup>(</sup>١) في ت : « وكان أعرابياً وكان حليفاً » .

<sup>(</sup>٢) في ح: «خبثها لي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ت : «غير صنعة » ؛ وفي ح : «غير ما يهمكم » . والمثبت من ب .

يتيمنونبه ، قالوا : فكيف نصنع بالرجوع إن نرجع ؟ قال الأُخْنَس : نخرج مع القوم ، فإذا أمسيتُ سقطتُ عن بعيرى فتقولون نُهش (١) الأُخْنَس ! فإذا قالوا امضوا فقولوا لا نُفارق صاحبنا حتى نعلم أهو حتى أم ميّت فندفنه ، فإذا مضوا رجعنا . ففعلت بنو زُهْرة ، فلمّا أصبحوا بالأُبْوَاء راجعين تبيّن للناس أن بنى زُهْرَة رجعوا ، فلم يشهدها أحد من بنى زُهْرة . قالوا : وكانوا مائة أو أقل من المائة ، وهو أثبت ؛ وقد قال قائل كانوا ثلمّائة . وقال عَدى ابن أبى الزَّغْباء فى منحدره إلى المدينة من بدر ، وانتشرت الرَّكاب عليه ، فجعل عَدى يقول :

أَقِمْ لها صُدورَها يا بَسْبَسُ إِنَّ مطاياً (١) القوم لا تُحَبَّسُ وَحَمْلُهُ على الطريق أَكْيَسُ قد نصر الله وفسر الأَخْنَسُ

حدّثنا محمّد بن شُجاع النَّلجيّ ، قال : حدّثنا محمّد بن عمر الواقديّ قال : حدّثني أبو بكر بن عبد الله ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب ، قال : خرجت بنو عَديّ مع النفير حتى كانوا بثنيّة لَفْت (٣) ، فلمّا كانوا في السحَر عدلوا في الساحل منصرفين إلى مكّة ، فصادفهم أبو سُفيان فقال : يا بني عَديّ ، كيف رجعتم لا في العير ولا في النفير ؟ قالوا : أنت أرسلت إلى قُريش أن ترجع ، فرجع مَن رجع ومضى من مضى ! فلم يشهدها أحدُ من بني عَديّ . ويُقال إنه لاقاهم بمرّ الظّهران فقال تلك المقالة لهم . قال محمّد بن عمر الواقديّ : رجعت رُهْرَة من الجُحْفَة ، وأمّا بنو عَديّ فرجعوا من الطريق ؛ ويقال من مَرّ الظّهران .

<sup>(</sup>١) في ح : « نحل ». وبهش : أي نهس أو لسع . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٩١) .

<sup>(</sup>٢) المطايا : أشراف القوم . ( شرح أبي ذر ، ص ١٦٢) .

<sup>(</sup>٣) قال البكرى : لفت بفتح أوله وكسره وسكون الفاه موضع بين مكة والمدينة . (معجم ما استعجم ، ص ٤٩٤) .

ومضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعِرْق الظّبْيَة ، فجاء أعرابي قد أقبا من تِهامة ، فقال له أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هل لك علم بأبي سُفيان بن حرب ؟ قال : مالى بأبي سُفيان علم . قالوا : تعال ، سَلّم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . قال : فأيّكم رسول الله ؟ قالوا : نعم . قال : فأيّكم رسول الله ؟ قالوا : نعم . قال الأعرابي : فما في قالوا : هذا . قال : أنت رسول الله ؟ قال : نعم . قال الأعرابي : فما في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقاً ؟ قال سَلَمة بن سَلامة بن وَقَش : نكحتها فهي حُبلي منك ! فكره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مقالته ، وأعرض عنه . ثم سار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أتى الرّوْحاء ليلة الأربعاء ثم سار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أتى الرّوْحاء ليلة الأربعاء للنصف من شهر رمضان ، فصلّى عند بثر الرّوْحاء .

حدّثنى محمّد بن شُجاع النّلجى قال : حدثنا محمد بن عمر الواقدى قال : فحدّثنى عبد المَلِك بن عبد العَزيز ، عن أبان بن صالح ، عن سعيد بن المُسَيِّب أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لمّا رفع رأسه من الركعة الأُخيرة من وتره لعن الكَفَرة وقال : اللّهم لا تُفلِتن أبا جَهل فِرْعَوْنَ هذه الأُمّة ، اللّهم لا تُفلِتن أبى زَمْعة بن الأسود ، اللّهم وأسخِنْ عبن أبى زَمْعة بزمْعة ، اللّهم اللهم أعم بصرأبى زَمْعة ، اللّهم لا تُفلِتن سُهيلاً ، اللّهم أنج سَلَمة ابن هِشام وعَيّاش بن أبى رَبيعة والمُسْتضعفين من المؤمنين ! والوليد بن الوليد ابن هيدع له يومثذ ، أسر ببدر ولكنّه لما رجع من مكّة بعد بدر أسلم ، فأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس ، فدعا له النبي صلَّى الله عليه وسلّم بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) السجسج: الهواء الذي لا حر فيه ولا برد . (وفاء الوفاء ج٢، ص ٣٢١) . وقال السهيلي : سميت سجسجا لأنها بين جبلين ، وكل شيء بين شيئين فهو سجسج . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٣٣) .

\_ يعنى وادى الرُّوحاء \_ هذا أفضل أودية العرب .

قالوا : وكان خُبَيب بن يُساف رجلاً شجاعاً ، وكان يأبي الإسلام ، فلمًّا خرج النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بدر خرج هو وقَيس بن مُحَرِّث ، وهما على دين قومهما ، فأُدركا النيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالعَقِيق ، وخُبَيب مُقَنَّعٌ بالحديد ، فعرفه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من تحت المِغفر ، فالتفت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى سعد بن مُعاذ ، وهو يسير إلى جنبه ، فقال : أليس بخُبَيب بن يَساف ؟ قال : بلي ! قال : فأُقبل خُبَيب حتى أُخذ ببطان(١) ناقة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولقيس بن مُحَرِّث \_ يقال قيس بن المِحْرَث ، وقيس بن الحارث \_ ما أخرجكما معنا ؟ قالا : كنت ابن أختنا وجارنا ، وخرجنا مع قومنا للغنيمة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يخرجن وخرجنا معنا رجل ليس على ديننا . قال خُبيب : قد علم قومي أنى عظيم (٢) العُناء في الحرب ، شديد النَّكاية ؛ فأقاتل معك للغنيمة ولن أسلم ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : لا ، ولكن أسلم ثم قاتل . ثم أدركه بالرَّوْحاء فقال : أسلمتُ لله ربّ العالمين ، وشهدت أنَّك رسول الله . فسر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك ، وقال : امضه ! وكان عظيم الغَّناء في بدر وغير بدر . وَأَبِي قيس بن مُحَرِّث أَن يُسلم ورجع إلى المدينة ، فلمَّا قدم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من بدر أسلم ، ثم شهد أُحُدًا فقُتل .

قالوا : وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فصام يوماً أو يومين ، ثم رجع ونادى مناديه : يا مَعشَر العُصاة ، إنى مُفْطِرٌ فأَفطِروا ! وذلك أنَّه

<sup>(1)</sup> البطان القتب : الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير . (الصحاح ، ص ٢٠٧٩) .

<sup>(</sup>٢) في ب : «عظيم القدر والغناء » .

قد كان قال لهم قبل ذلك «أَفطِروا » فلم يفعلوا .

قالوا : ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حيى إذا كان دُوَينَ بدر أتاه الخبر بمسير قُرَيش، فأُخبرهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمسيرهم، واستشار رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناس ، فقام أبو بكر فقال فأحسن ، ثم قام عمر فقال فأحسن ، ثم قال : يا رسول الله ، إنها واللهِ قُريش وعِزُّها ، واللهِ ما ذَلَّتْ منذ عَزَّتْ ، واللهِ ما آمنتْ منذ كفرتْ ، واللهِ لا تُسلم عزُّها أبدًا ، ولتُقاتلنُّك ، فاتَّهِبْ لذلك أهْبَتَه وأعِدّ لذلك عُدَّته . ثم قام المِقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله ، امض لأمر الله فنحن معك ؛ واللهِ لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيَّها: ﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾(١) ، ولكن اذهب أنت وربُّك فقاتلا إِنَّا معكما مُقاتلون ؟ والذي بعثك بالحقّ لو سرت بنا إلى بِرْك الغِماد لسرنا معك ــ وبِرْك الغِماد من وراء مكَّة بخمس ليال من وراء الساحل ممّا يلي البحر، وهو على ثمان ليال من مكَّة إلى اليمن . فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا ، ودعا له بخير . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَشيروا علىَّ أَيُّها لاناس! وإنما يُريد رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأُنصار ، وكان يظنَّ أنَّ الأُنصار لاتنصره إلَّا في الدار ، وذلك أنهم شرطوا له أن يمنعوه ممَّا يمنعون منه أنفسهم وأولادهم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أشيروا على ! فقام سعد بنُ مُعاذ فقال : أنا أُجيب عن الأنصار ؛ كأنَّك يا رسول الله تُريدنا ! قال: أجل. قال: إنَّك عسى أن تكون خرجت عن أمرٍ قد أُوحى إليك في غيره ، وإنَّا قد آمنا بك وصدَّقناك ، وشهدنا أنَّ كلِّ ما جشتَ به حقَّ ، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السَّمع والطاعة ؛ فامض يا نبيّ الله ، فوالذي

<sup>(</sup>١) سورة ه المائدة ٢٤

بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخُضْته لخُضْناه معك ، ما بقى منّا رجل ؛ وصِلْ من شئت ، واقطع من شئت ، وخذ من أموالنا ما شئت ، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا ممّا تركت . والذي نفسي بيده ، ما سلكت هذا الطريق قطّ ، ومالى بها من علم ، وما نكره أن يلقانا عدوّنا غدًا ؛ إنّا لصُبُر عند الحرب ، صُدُق عند اللّقاء ، لعل الله يُريك منّا ما تَقَرُّ به عينك.

حديثنا محمّد قال : حدّثنا الواقديّ قال : فحدّثني محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، عن محمود بن لَبيد قال : قال سَعد : يا رسول الله ، إنّا قد خَدَّهْنا من قومنا قوماً ما نحن بأشدٌ حُبًا لك منهم ، ولا أطوع لك منهم ، لهم رَغبة في الجهاد ونبّة ، ولو ظنّوا يا رسول الله أنّك ملاق عدوًا ما تخلفوا ، ولكن إنما ظنّوا أنّها العير . نبني لك عريشاً فتكون فيه ونعد لك رواحلك ، ثم نلقي عدونا ، فإن أعزّنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا . فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم خيرًا ، وقال : أو يقضى الله خيرًا من ذلك يا سَعد !

قالوا: فلمّا فرغ سعد من المشورة ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: سيروا على بركة الله ، فإنّ الله قد وعدنى إحدى الطائفتين. والله ، لكأنّى أنظر إلى مصارع القوم. قال: وأرانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مصارعهم يومئذ ؛ هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ، فما عدا كلُّ رجل مصرعه قال : فعلم القوم أنّهم يُلاقون القتال ، وأنّ العِير تُفلت ، ورجَوا النّصر لقول النيّ صلّى الله عليه وسلّم.

حدَّننا محمّد قال : حدّثنا الواقديّ قال : فحدّثني أبو إسماعيل بن عبد الله بن عَطيّة بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه ، قال : فمن يومثذ

عقد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأَّلوية ، وهي ثلاثة ، وأظهر السلاح ، وكان خرج من المدينة على غير اواءٍ معقود . وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم من الرُّوْحاء ، فسلك المَضيق ، ثـم جاء إلى الخَبيرتَين (١) فصلَّى بينهما ، ثم تيامن فتشاءم في الوادي حتى مرّ على خَيْف (٢) المُعْتَرِضَة ، فسلك في ثنيَّة المُعْتَرِضَة حتى سلك على التَّيَّا ؛ ومها لتى سفيان الضَّمْريُّ ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد تعجّل ، معه قَتادة بن النَّعمان الظُّفَرِيّ \_ ويُقال عبد الله بن كعب المازنيّ ، ويُقال مُعاذ بن جَبَل \_ فلقي سفيان الضَّمْرِيُّ على التَّيَّا، فقال رسول الله صلَّى الله عليه سلَّم: مَن الرجل؟ فقال الضَّمريُّ: بلى من أنتم؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: فأخْبِرْنا ونُخبِرك !قال الضَّمريّ : وذاك بذاك ؟؟ قال النبيّ صلى الله عليه وسلّم: نعم! قال الضَّمريّ : فسلوا عما شئتم! فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أخبِرنا عن قُريش . قال الضَّمْريّ : بلغني أنهم خرجوا يوم كذا وكذا من مكَّة ، فإن كان الذي أخبرني صادقاً فإنهم بجنب هذا الوادى . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فأُخبِرْنا عن محمَّد وأصحابه . قال : خُبِّرتُ أنهم خرجوا من يَثْرِب يوم كذا وكذا ، فإن كان الذي خبّرني صادقاً فهم بجانب هذا الوادي. قال الضَّمْريّ : فمَن أنتم ؟قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم : نحن من ماء . . وأشار بيده نحو العِراق . فقال الضَّمْرَى : من ماء العراق ! ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إلى أصحابه ولا يعلم أحدٌ من الفريقين بمنزل صاحبه ، بينهم قُوزٌ (٣) من رمل

<sup>(</sup>۱) هكذا في كل النسخ ؛ ولعلها « الحبرتين » ، وهما أطمان بالمدينة ذكرهما السمهودى . (وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۲۸۶) .

 <sup>(</sup>٢) الحيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع من مسيل الماه. (القاموس المحيط ، ج ٣ ،
 -ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) القوز : المستدير من الرمل والكثيب المشرف . (القاموس المحيط ، ج٢ ، ص ١٨٨) .

و كان قد صلَّى بالدَّبة (١)، ثم صلَّى بسَير (٢)، ثم صلَّى بذات أَجُدال (١٥)، ثم صلَّى بخين عين العلاء، ثم صلَّى بالخبيرتين ، ثم نظر إلى جبلين فقال : مَن فقال : مَن فقال : مَن فقال : مَن ساكنهما ؟ قالوا : بنو النار وبنو حُراق (٥) . فانصرف ن عند الخبيرتين فمضى حتى قطع الخيوف ، وجعلها يسارًا حتى سلك في المُعْتَرضَة ، ولقيه بَسْبَس وعدى بن أبي الزَّعْباء فأخبراه الخبر .

ونزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وادى (١) بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان ، فبعث عليًّا والزَّبير وسعد بن أَبي وَقَاص وبَسْبَس ابن عمرو يتحسّسون على الماء ، وأشار رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلى ظُريب (٧) فقال : أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلى الظُّريب والقليب بئر بأصل الظُّريب ، والظُّريب جبل صغير . فاندفعوا تلقاء الظُّريب فيجدون على تلك القليب التي قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم روايا قُريش فيجدون على تلك القليب التي قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم موني أنّه فيها سُقّاوُهم . ولتى بعضهم بعضاً وأفلت عامّتهم ، وكان متن عُرف أنّه فيها سُقّاوُهم . ولتى بعضهم بعضاً وأفلت عامّتهم ، وكان متن عُرف أنّه فيها سُقّاوُهم . ولتى الله عليه وسلم ، فنادى فقال : يا آل غالب ، هذا ابن أَبي كَبْشَة وأصحابه قد أخذوا سُقّاء كم! فماج العسكر ، وكرهوا ما جاء به .

<sup>(</sup>١) الدبة : بلد بين الأصافر وبدر . (معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٣٤) .

<sup>(</sup>٢) سير : كثيب بين المدينة و بدر . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٣) ذات أجدال : بمُضيق الصفراء كما ذكر السمهودي . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٠٨) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : «مسلخ ومخرى» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٦٦) .

<sup>(</sup> ٥ ) هما بطنان من بني غفار كما ذكر ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) فى ت : «أدنى بدر ».

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : « ضريب » ؛ والتصحيح عن سائر النسخ . وهكذا ذكره ابن الأثير أيضاً . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٤ ) .

قال حَكيم بن حِزام : وكنّا في خباءٍ لنا على جَزور نشوى من لحمها ، فما هو إِلاَّ أَن سمعنا الخبر ، فامتنع الطعام منَّا ، ولتى بعضنا بعضاً ، ولقيني عُتبة بن رَبيعة فقال: يا أبا خالد، ما أعلم أحدًا يسير أعجب من مسيرنا؟ إِنَّ عِيرِنَا قَدْ نَجِتْ ، وإِنَّا جَئْنَا ۚ إِلَى قُومٍ فِي بِلادِهُمْ بَغَيًّا عَلَيْهُمْ . فقال عتبة لأَمْرِ حُمَّ : ولا رأى لن لا يُطاع ، هذا شؤم ابن الحَنْظَلِيَّة ! ينا أَبا خالد ، أَتَخَافَ أَن يُبِيِّتنَا القومُ ؟ قلت : لا آمن ذلك . قال : فما الرأى يا أبا خالد ؟ قال : نتحارس حتى تُصبح وترون مَن (١) وراءكم . قال عُتبة : هذا الرأى ! قال : فتحارسنا حتى أصبحنا . قال أبو جَهل : ما [هذا ؟] (٢) هذا عن أمر عُتبة ، قد كره قتال محمد وأصحابه ! إن هذا لهو العجب ؛ أتظنون أَنَّ محمَّدًا وأصحابه يعترضون لجمعكم ؟ والله لأنتحين ناحية بقوى ، فلا يحرسنا أَحَدُّ . فتنحَّى ناحية ، والسهاء تُمطر عليه . يقول عُتبة : إنَّ هذا لهو النَّكَد ، وإنَّهم قد أَخذوا سُقّاءكم . وأُخذ تلك الليلة يُسار غلام عُبيد ابن سَعيد بن العاص ، وأسلمُ غلام مُنَبِّه بن الحجَّاج ، وأبو رافع غلام أُميَّة ابن خَلَف ، فأتى بهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهو قائم يُصلِّى ، فقالوا: سُقًّاء قُرَيش بعثونا نسقيهم من الماء . وكره القومُ خبرهم ، ورجوا أن يكونوا لأبي سُفيان وأصحاب العير ، فضربوهم ، فلمَّا أَذَلقوهم (٣) بالضرب قالوا : نحن لأبي سُفيان ، ونحن في العِير ، وهذه العِير بهذا القَوْزُ (٤). فيُمسكون عنهم ، فسلّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من صلاته ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل . وفي ب ، ت : « وترون من رأيكم » ؛ وفي ح : « وترون رأيكم » .

<sup>(</sup> ۲ ) الزيادة عن ب ، ت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أتلفوهم » ؛ والتصحيح عن ب، ت. وأذلقوهم: أضمفوهم. ( القاموس الحيط ، ج ٣ ، ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الغور ».

إن صدقو كم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم! فقال أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يُخبروننا يا رسول الله أَنْ قُرَيشاً قد جاءت . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . صدقوكم ، خرجت قُرَيش تمنع عِيرها ، وخافوكم عليها . ثم أقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على السُّمَّاء فقال : أين قُريش ؟ : قالوا : خلف هذا الكثيب الذي ترى . قال : كم هي ؟ قالوا : كثير . قال : كم عددها ؟ قالوا : لا ندرى كم هم . قال : كم ينحرون؟ قالوا: يوماً عشرة ويوماً تسعة. قال: القوم ما بين الألفوالتسعمائة. ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للسُّقاء : من خرج من مكة ؟ قالوا : لم يَبْقَ أَحدً به طُعْم إلا خرج . فأقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الناس ، فقال : هذه مكة ، قد ألقت [ إليكم ] أفلاذ كَبِدها . ثم سألهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. هل رجع أحدُّ منهم ؟ قالوا: رجع ابن أبي شُرَيق ببنى زُهرة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أرشدهم وما كان برشيدٍ ، وإن كان ما علمت لمُعادياً لله ولكتابه . قال : أحد غيرهم؟ قالوا: بنو عَدى بن كُعب.

ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه : أشيروا على في المنزل فقال الحُباب بن المُنذر : يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة . قال : فإنّ هذا ليس بمنزل ! انطلِق بنا إلى أدنى ماء القوم ؛ فإنى عالم بها وبقُلُبها ، بها قليب قد عرفت عذوبة مائه ، وماء كثير لا يَنزح ، ثم نبنى عليها حوضاً ونَقذِف فيه الآنية ، فنشرب ونُقاتل ، ونغوّر (١) ما سواها من القُلُب .

<sup>(</sup>١) في ت ، ح : « ونعور » . ونغور : نفسه . (شرح أبي ذر ، ص ١٥٥) .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصين ، عن عِكرمة ، عن ابن عَبّاس قال : نزل جبريل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ، فقال : الرأى ما أشار به الحُباب . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : يا حُباب ، أشرت بالرأى ! فنهض رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : يا حُباب ، أشرت بالرأى ! فنهض رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ففعل كلّ ذلك .

حدِّثنا محمَّد قال : حدثنا الواقديُّ قال : فحدَّثي عُبَيد بن يَحْيَى ، عن مُعاذ بن رِفاعة ، عن أُبيه ، قال : بعث الله الساء وكان الوادى دَهْساً \_ والدُّهْس الكثير الرمل \_ فأصابنا ما لبَّد الأَرضَ ولم يمنعنا من المسير ، وأصاب قُرَيشاً ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه ، وإنما بينهم قَوْزٌ من رمل . قالوا: وأصاب المسلمين تلك الليلة النَّعاسُ ، أُلتِي عليهم (١) فناموا ، وما أصابهم من المطر ما يُؤذهم . قال الزَّبير بن العَوَّام : سُلَّط. علينا النعاسُ تلك الليلة حبى إنى كنت لأتشدّد ، فتُجلد في الأرضُ فما أطيق إلّا ذلك ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلم وأصحابه على مثل تلك الحال . وقال سَعد ابن أبي وَقَاص : رأيتني وإنّ ذَقَى بين يدى (٢) ، فما أشعر حتى أقع على جنبي . قال رِفاعة بن رافع بن مالك: غلبي النوم، فاحتلمت حتى اغتسلت آخر الليل. قالوا : فلمَّا تحوَّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المنزل بعد أن أخذ السُّقَّاء ، أرسل عَمَّار بن ياسر وابن مسعود ، فأطافا بالقوم ثم رجعا إلى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالاً : يا رسول الله ، القوم مذعورون فَزعون ، إِنَّ الفَرَس ليُريد أَن يصهل فيُضرَب وجهُه ، مع أَنَّ الساء تَسُحّ عليهم . فلمَّا أُصبحوا قال نُبَيه بن الحجَّاج ، وكان رجلاً يُبصر الأَثْر ، فقال :

<sup>(</sup>١) في ب : « ألق الله عزَّ وجلَّ عليهم » .

<sup>(</sup>۲) فى ب، ت، ح: « ثديى ».

هذا أَثر ابن سُمَيَّة وابن أُمَّ عبد ؛ أعرفه ، قد جاء محمَّدٌ بسفهائنا وسفهاء أهل يَثْرِب ! ثم قال :

لَمْ يَتْرُكِ الجوعُ لَنا مَبِيتا لا بُدَّ أَن نَموتَ أَوْ نُميتا

قال أبو عبد الله : فذكرت قول نبيه بن الحجّاج «لم يترك الجوع لنا مبيتا » لمحمّد بن يَحْيَى بن سَهل بن أبى حَنْمة فقال : لَعمرى لقد كانوا شباعاً ، لقد أخبرنى [أبى] (١) أنه سمع نَوْفَل بن مُعاوية يقول : نحزنا تلك الليلة عشر جزائر ، فنحن فى خِباء من أخبيتهم نشوى السَّنام والكبد وطِيبة اللحم ، ونحن نخاف من البيات ، فنحن نتحارس إلى أن أضاء الفجر ؛ فأسمع مُنبّها يقول بعد أن أسفر [الصبح] (٢): هذا [أثر] (١) ابن سُميّة وابن مسعود ! وأسمعه يقول :

لَمْ يَتْرُكُ الخَوْفُ لَنَا مِيتَا لَا بُدَّ أَن نَمُوتَ أَوْ نُمِيتَا يَا مِعْشَر قُريش ، انظروا غدًا إِن لقينا محمدًا وأصحابه ، فابقوا في أنسابكم (أ) هؤلاء ، وعليكم بأهل يَثْرِب ، فإنّا إِن نرجع بهم إِلى مكّة يُبصروا ضلالتهم وما فارقوا من دين آبائهم .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : ف دثنى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لَبيد ، قال : لما نزل رسول الله صلّى الله على عليه وسلّم على القليب بُنى له عَريشُ من جَريد ، فقام سَعد بن مُعاذ على باب العَريش متوشِّح السيف ، فدخل النبي صلّى الله عليه وسلّم هو وأبو بكر . فحدّثنى يَحْيَى بن عبد الله بن أبى قَتادة ، عن عبد الله بن أبى بكر فحدّثنى يَحْيَى بن عبد الله بن أبى قَتادة ، عن عبد الله بن أبى بكر

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن ب ،ت.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عنب .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ب ، ت .

<sup>(</sup> ٤ ) ف ح : « فاتقوا عل شبانكم وفتيانكم » ؛ وفي ب ، ت : « فابقوا في شبابكم » .

ابن حزم ، قال : صف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أصحابَه قبل أن تنزل قُريش ، وطلعت قُرَيشٌ ورسول الله يصفهم ، وقد أترعوا حوضاً ، يَفرُطون(١) فيه من السُّحُر ، ويقذفون فيه الآنية . ودفع رايتُه إلى مُصعب بن عُمَير ؛ فتقدّم بها إلى موضعها الذي يُريد رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أن يضعها فيه . ووقف رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينظر إلى الصفوف ، فاستقبل المغرب ، وجعل الشمس خَلْفه ، وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس ، فنزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالمُدُّوة الشاميَّة ونزلوا بالعدوة المانيَّة عُدُوتا النهر والوادى جنبتاه - فجاء رجلٌ من أصحابه فقال : يا رسول الله ، إِن كَانَ هَذَا مَنْكُ عَنْ وَحَيْ نَزُلَ إِلَيْكُ فَامْضِ لَه ؛ وَإِلَّا فَإِنَّى أَرَى أَن تَعْلُو الوادى ، فإنى أرى ريحاً قد هاجت من أعلى الوادى، وإنى أراها بُعثت بنَصرك. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قد صففتُ صفوفي ووضعت رايتي ، فلا أغير ذلك ! ثم دعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ربَّه تبارك وتعالى ، فنزل عِليه جبريل مهذه الآية : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى مُعِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ المَلاثِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (٢) ، بعضهم على إثر بعض .

حدثنا محمد قال : حدثنا الواقدى قال : حدّثنى مُعاوية بن عبد الرحمن ، عن يَزيد بن رومان ، عن عُروة بن الزَّبير قال : عدَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف يومئذ ، فتقدّم سَواد بن غَزيَّة أمام الصف ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بقيد ح في بطن سَواد بن غَزيَّة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسْتَو (٣) يا سواد ! فقال له سَواد : أوجعتنى ،

<sup>( 1 )</sup> في الأصل وب : « يقرظون فيه من الشجر » ؛ وما أثبتناه عن نسخة ت . وفرط الرجل إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيىء لهم الدلاء والأرشية. ( النهاية، ج٣، صور ١٩٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٩

<sup>(</sup>٣) في الأصل: واسبق ، ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

والذي بعثك بالحقّ نبيًا ، أقِدْني ! فكشف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن بطنه ، ثم قال : اسْتَقِد ! فاعتنقه وقبّله ، وقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : حضر من أمر الله ما قد ترى ، وخشيت القتل ، فأردتُ أَن يكون آخر عهدى بك ، أن أعتنقك (١). قالوا : وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُسوَّى الصفوف يومثن ، وكأَنَّمَا يُقوَّم مِهَا القِداح.

حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا الواقديّ : قال: فحدثني موسى بن يَعَهُوب ، عن أبى الحُويرث ، عن محمّد بن جُبَير بن مُطعِم ، عن رجلٍ من بنى أود ، قال : سمعت عَليًا علي<del>ه السلا</del>م يقول ، وهو يخطب بالكوفة : بينا أنا أميح(١) في قُليب بدر \_ أميح يعني أستقى ، وهو من ينزع الدلاء ، وهو المتَّع أيضاً \_ جاءت ريح لم أرَ مثلها قطُّ. شدَّة ؛ ثم ذهبت فجاءت ريح أخرى ، لم أرَ مثلها إلَّا التي كانت قبلها ؛ ثم جاءت ريح أخرى ، لَم أَرَ مثلها إِلَّا الَّى كانت قبلها ثم جاءت ربح أخرى ، لم أر مثلها إِلَّا الَّى كانت قبلها ، وكانت الأولى جبريل في ألف مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، والثانية ميكائيل في ألف عن مَيمنة رسول الله صلَّى عليه وسلم وأبى بكر، وكانت الثالثة إسرافيل في ألف ، نزل عن مَيْسرة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنا في المَيسرة ؛ فلمّا هزم الله عزَّ وجلَّ أعداءه حملي رسول الله صلَّى الله عليه وسلام على فرسه ، فجمزت بي (٣) ، فلمَّا جمزت خررتُ على عنقها ، فدعوت ربّى فأمسكني حتى استويتُ ؛ وما لى وللخيل، وإنماكنت صاحب

<sup>(</sup>١) في الأصل، ت: ﴿ أَنْ أَكُونَ آخَرَ عَهِدَ بِكَ وَأَنْ أَعْنَفُكُ ﴿ ، وَفَى بِ : ﴿ أَنْ أَكُونَ آخر الناس عهد بك وأن أعتنقك » . والمثبت أقرب لما في ابن اسحاق ( ج ٢ ، ص ٢٧٩)

<sup>(</sup>۲) نی ب: رأمتح » .

<sup>(</sup>٣) في ب ، ح : « فجرت بي فلما جرت » .والجميز : هو العدو دون الحضر وقوق العنق ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ) .

غنم ! (١) فلمَّا استويت طعنت بيدي هذه حتى آختضبت منَّى ذا \_ يعني إبطه .

قالوا: وكان يومئذ على الميمنة أبو بكر رضى الله عنه ، وكان على حيل المشركين زَمْعَة بن الأسود. فحدّثنى يحيى بن المُغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : كان على خيل المشركين الحارث بن هِشام ، وعلى الميمنة مُبيرة بن أبى وَهْب ، وعلى الميسرة زَمْعَة بن الأسود. وقال قائل : كان على الميسرة رَمْعَة بن الأسود . وقال قائل : كان على الميسرة معمرو بن عَبد (٢).

محدّ بن صالح ، حدّ ثنا الواقدى قال : فحدّ ثنى محمّد بن صالح ، عن يُزيد بن رومان ، وابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قالا : ما كان على الميمنة – مَيمنة النبي صلّى الله عليه وسلّم – يوم بدر ولا على مَيسرته أحد يُسمّى ؛ وكذلك مَيمنة المشركين ومَيسرتهم ، ما سمعنا فيها بأحد . قال ابن واقد : وهذا الثبت عندنا .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : حدثى محمّد بن قُدامة ، عن عمر بن حُسَين ، قال : كان لِواء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ الأعظم – لِواء المهاجرين مع مُصْعَب بن عُمَير ، ولواء الخَزرج مع الحُباب ابن المُنذر ، ولواء الأوس مع سَعد بن مُعاذ . ومع قُريش ثلاثة ألوية ؛ لِواء مع أبى عَزيز ، ولِواء مع النَّصْر بن الحارث ، ولواء مع طلْحة بن أبى طلْحة . قالوا : وخطب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يومئذ ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال ، وهو يأمرهم ، ويحتهم ، ويرُغّبهم فى الأَجر : أمّا بعد ، فإنّ الله عليه ، وأنهاكم عمّا نهاكم الله عنه ، فإنّ الله عليه ، فإنّ الله عنه ، فإنّ الله عليه ، ويُحبّ الصِّدق ، ويُعطّى على الخير أهله ، عظيم شأنه ، يأمر بالحق ، ويُحبّ الصِّدق ، ويُعطّى على الخير أهله ، على منازلهم عنده ؛ به يُذكّرون وبه يتفاضلون ؛ وإنّكم قد أصبحتم عنزل على منازلهم عنده ؛ به يُذكّرون وبه يتفاضلون ؛ وإنّكم قد أصبحتم عنزل

<sup>(</sup>۲) فی ح : « عرو بن عبد رود ،

من منازل الحق ، لا يقبل الله فيه من أحد إلّا ما ابتغى به وجهه . وإنّ الصبر في مواطن البأس ممّا يُفرّ ج الله به الهمّ ، ويُنجى به من الغمّ ، وتُدركون (١) به النجاة في الآخرة . فيكم نبى الله يُحدّركم ويأمركم ، فاستحيوا اليوم أن يطّلع الله عزَّ وجلّ على شيءٍ من أمركم يَمقُتكم عليه ، فإنّ الله يقول: ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (١) . انظُروا إلى الذي فإنّ الله يقول: ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (١) . انظُروا إلى الذي أمركم به من كتابه ، وأراكم من آياته ، وأعزّكم بعد ذلّة ، فاستمسكوا به يرضَ ربّكم عنكم . وأبلوا ربّكم في هذه المواطن أمرًا ، تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومَغفِرته ، فإنَّ وعده حقُّ ، وقولَه صدقٌ ، وعقابَه شديدً . وإنما أنا وأنتم بالله الحيّ القيّوم ، إليه ألجأنا ظهورنا ، وبه اعتصمنا ، وعليه توكّلنا ، وإليه المَصير ، يغفر الله لى وللمسلمين !

حدّثنا محمّد قال : حدثنا الواقدى قال : فحدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن عُروة بن الزّبير ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن يَزيد بن رومان ، قالا : لمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تُريشاً تُصوّب من الوادى ـ وكان أوّل من طلع زَمْعة بن الأسود على فرس له ، يتبعه ابنه ، فاستجال بفرسه يُريد أن يتبوّأ(٢) للقوم منزلا \_ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اللّهم ، إنك أنزلت على الكتاب ، وأمرتنى بالقتال ، ووعدتنى إحدى الطائفتين ، وأنت لا تُخلف الميعاد ! اللّهم ، بالقتال ، ووعدتنى إحدى الطائفتين ، وأنت لا تُخلف الميعاد ! اللّهم ، فقده تُريش قد أقبلت بخيكلائها وفخرها ، تحادك (٤) وتكذّب رسولك ! اللهم ، نصرك الذي وعدتنى ! اللّهم أحنْهم الغداة ! وطلع عُتبة بن رَبيعة على نصرك الذي وعدتنى ! اللّهم أحنْهم الغداة ! وطلع عُتبة بن رَبيعة على

<sup>(</sup>١) في ت : « يدركون النجاة » .

<sup>(</sup>۲) سورة ٤٠ غافر ١٠

<sup>(</sup>٣) في خ : «يريد أن يبنوا » .

<sup>( ۽ )</sup> في ح : « تخاذل » .

جمل أحمر ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إن يك في أحدٍ من القوم خيرٌ فني صاحب الجمل الأحمر ، إن يُطبعوه يَرشُدوا .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال ؛ حدثى محمّد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن عبد الله بن مالك ، قال : وكان إيْماء بن رَحْضَة قد بعث إلى قُريش ابناً له بعشر جزائر حين مرّوا به ، أهداها لهم ، وقال : إن أحببتم أن نُمدّ كم بسلاح ورجال – فإنّا مُعدّون لذلك مُؤدّون – فعلنا . فأرسلوا : أن وصَلَتْك رَحِمٌ ، قد قضيت الذي عليك ، فلعَمرى لئن كنّا إنما نُقاتل الله كما يَزْعم محمّد ، فما لأحد بالله طاقة .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى عبد الرحمن بن الحارث ، عن جَدّه عُبَد بن أبى عُبيد ، عن خُفاف بن إيْماء بن رَحْضَة ، قال : كان أبى ليس شى لا أحب إليه من إصلاح بين الناس ، مُوكّل بذلك. فلمًا مرّت قُريش أرسلنى بجزائر عشر هديّةً لها ، فأقبلت أسوقها وتبعنى أبى ، فدفعتُها إلى قُريش فقبلوها ، فوزّعوها فى القبائل . فمر أبى على عُتبة بن رَبيعة – وهو سَيّد الناس يومئذ – فقال : يا أبا الوليد ، ما هذا المسير ؟ قال : لا أدرى والله عُلِبْتُ ! قال : فأنت سيّد الغشيرة ، فما عنعك أن ترجع بالناس وتحمل دم حليفك(١) ، وتحمل المير التي أصابوا بنَخْلَة فتُوزّعها على قومك ؟ والله ، ما تطلبون قِبَل محمد العير التي أصابوا بنَخْلة فتُوزّعها على قومك ؟ والله ، ما تطلبون قِبَل محمد العير التي أصابوا بنَخْلة فتُوزّعها على قومك ؟ والله ، ما تطلبون قِبَل محمد وأصحابه إلا أنفسكم والله ، يا أبا الوليد ، ما تقتلون بمحمد وأصحابه إلا أنفسكم حدثنى ابن أبى الزّناد، عن أبيه ، قال : ما سمعنا بأحد ساد (٢) بغير حدثنى ابن أبى الزّناد، عن أبيه ، قال : ما سمعنا بأحد ساد (٢) بغير

<sup>(</sup>١) يعنى عمرو بن الحضرى ، وكان قتل يوم نخلة .

<sup>(</sup>۲) فی ج: دسار یا:

مال إلّا عُتبة بن رَبيعة .

حدَّثنا محمَّد قال : حدَّثنا الواقديّ قال : فحدَّثني موسى بن يَعقوب ، عن أبي الحُوَيرث ، عن محمد بن جُبَير بن مُطعِم ، قال : لما نزل القوم أرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عمر بن الخطَّاب إلى قُرَيش فقال: ارجعوا ، فإنه يلي هذا الأمر منّى غير كم أحبّ إلى من أن تلوه منّى ؛ وأليّه من غيركم أحب إلى من أن أليه منكم . فقال حَكيم بن حِزام : قد عرض نَصَفاً ، فاقبلوه (١) . والله لا تُنصَرون عليه بعد ما عرض من النَّصَف .قال ، قال أبو جَهْل : واللهِ ، لا نرجع بعد أن أمكننا الله منهم ، ولا نطلب أَثَرًا بعد عَين ؛ ولا يُعترَض (٢) لعِيرنا بعد هذا أَبدًا .

قالوا: وأقبل نفر من قُريش حتى وردوا الحوض - منهم حَكيم بن حِزام -فأراد المسلمون تجليتهم (٣) \_ يعنى طَرْدَهم \_ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : دعوهم ! فوردوا الماء فشربوا ، فما شرب منه أَحدُ إِلَّا قُتل ، إِلَّا ما كان من حكيم بن حِزام .

فحدّثى أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عَبد ، عن سعيد بن المُسَيِّب ، قال : نجا حَكيم من الدهر مرّتين لِما أراد الله به من الخير . خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على نفرٍ من المشركين ، وهم جُلوسٌ يُريدونه ، فقرأ "يس » وذر(١) على راوسهم التراب ، فما انفلت منهم رجلً إِلَّا قُتل إِلَّا حَكيم ، وورد الحوض يومَ بَدر ، فما ورد الحوض يومثذ رجلً إِلَّا قُتل إِلَّا حَكيم أحدُ إِلَّا قُتل إِلَّا حَكُمُ .

<sup>(</sup>١) في ع: « فلبوه » .

<sup>(</sup>٢) في ح : « ولا يعرض » .

<sup>(</sup>٣) في ب ، ت : « تخليهم » ، في ح : « تنحيهم » .

<sup>( ۽ )</sup> في ح : " ونثر ه .

قالوا: فلمَّا اطمأن القوم بعثوا عُمَّير بن وَهْب الجُمَحيّ - و كان صاحب قِداح - فقالوا : احْزُرْ لنا محمدًا وأصحابَه . فاستحال بفرسه حول المعسكر فصوّب في الوادي وصعد ، يقول : عسى أن يكون لهم مَدَدٌ أو كمين . ثم رجع فقال : لا مَدَد ولا كُمين ، القوم ثلثائة إن زادوا قليلاً ، ومعهم سبعون بعيرًا ، ومعهم فَرَسان . ثم قال : يا معشر قُريش ، البكلايا(١) تحمل المَنايا ، نَواضح يَثْرِب تحمل الموت الناقع ، قومٌ ليست لهم مَنَعَةٌ ولا مَلْجِأً إلَّا سيوفهم! ألا ترونهم خُرْساً لا يتكلُّمون ، يتلمَّظون تلمُّظ. الأَّفاعي! واللهِ ، ما أرى أن يُقتل منهم رجلٌ حتى يقتل منّا رجلاً ، فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خيرٌ في العَيش بعد ذلك ! فارتـأُوا رأيكم !

حدَّثنا محمد قال : حدّثنا الواقديّ قال : فحدّثني يونس بن محمّد الظُّفريّ ، عن أبيه قال : لمّا قال لهم عُمَير بن وَهْب هذه المقالة ، أرسلوا أَبِا أُسامة الجُشِميّ - وكان فارساً - فأَطاف بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه ، ثم رجع إليهم فقالوا له : ما رأيت ؟ قال : والله ، ما رأيت جَلَدًا ، ولا عَدَدًا ، ولا حَلْقَة ، ولا كُراعاً . ولكنيّ والله رأيت قوماً لا يُريدون أَنْ يَتُوبُوا (٢) إِلَى أَهْلِيهُم ، قَوماً مستميتين ، ليست لهم مَنْعَة ولا مَلْجَأَ إِلاَّ سيوفهم ، زُرْقُ العيون كأنَّهم الحصى تحت الحَجَف (٣). ثم قال: أخشى أن يكون لهم كمين أو مَدد . فصوّب في الوادي ثم صعد ، ثم رجع إليهم ، ثم قال : لا كَمين ولا مَدَد ، فَرَوْا رأيكم !

حدَّثنا محمَّد قال : حدَّثنا الواقديّ قال : فحدَّثنا محمَّد بن عبد الله ،

<sup>(</sup>١) البلايا : جمع بلية ، وهي الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تستى حتى تموت. (شرح أبي ذَرَ ، ص١٥٦).

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « أن يردوا » .

<sup>(</sup>٣) الحجف : جمع الحجفة ، وهي الترس . ( الصمحاح ، ص ١٣٤١ ) .

عن الزهري ، عن عُروة ،ومحمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، وابن رومان ، قالوا: [لما] (١)سمع حَكيم بن حِزام ما قال عُمير بن وَهْب مشى في الناس ، وأتى عُتبة بن ربيعة فقال : يَا أَبِا الوليد ، أَنت كبير قُرَيش وسيَّدها ، والمُطاع فيها ، فهل لك ألَّا تزال منها بخيرِ آخر الدهر ، مع ما فعلت يومَ عُكاظ. ! وعُتبة يومئذ رئيس الناس ، فقال : وما ذاك يا أبا خالد ؟ قال : تُرجع بالناس وتُحمل دم حليفك ، وما أصاب محمّد من تلك العِير ببطن نَخْلَة. إنَّكُم لا تطلبون من محمَّد شيئاً غير هذا الدم والعِير. فقال عُتبة : قد فعلتُ وأنت على بذلك. قال : ثم جلس عُتبة على جمله ، ِ فسار في المشركين من قُرَيش يقول : يا قوم ، أَطيعوني ولا تُقاتلوا هذا الرجل وأصحابه ، واعصبوا هذا الأَمر برأسي واجعلوا جُبْنُها بي ؛ فإنَّ منهم رجالاً قرابتهم قريبة ، ولا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه ، فيُورث ذلك بينهم (٢) شَحناء وأضغاناً ، ولن تخلصوا إلى قتلهم حتى يُصيبوا منكم عددهم ، مع أنى لا آمن أن تكون الدائرة عليكم ، وأنتم لا تطلبون إلَّا دم هذا الرجل<sup>(٣)</sup> والعِير التي أصاب ، وأنا أحتمل ذلك وهو على ! يا قوم ، إن يك محمد كاذباً يكفيكموه ذُوَّبان العرب - ذُوَّبان العرب صعاليك العرب -وإِن يك ملكاً أكلتم (1) في مُلْك ابن أخيكم ، وإِن يك نبيًّا كنتم أسعد الناس به ! يا قوم ، لا تردُّوا نُصيحتى ، ولا تُسفهوا رأى !

قال : فحسده أبو جَهْل حين سمع خطبته وقال : إن يرجع الناس عن

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>٢) فى ت : «منهم » ، وفى ح : « بينكم » .

<sup>(</sup>٣) في ح: « إلا دم القتيل منكم ».

<sup>(</sup> ٤ ) في ح: «كنتم » .

خطبة عُتبة يكن سيد الجَماعة \_ وعُتبة أَنْطَق الناس ، وأطولهم (١) لساناً ، وأجملهم جمالاً . ثم قال عُتبة : أنشدكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح ، أن تجعلوها أندادًا لهذه الوجوه التي كأنها وجوه الحيّات ! فلما فرغ عُتبة من كلامه قال أبو جَهْل : إِنّ عُتبة يُشير عليكم بهذه لأنّ ابنه مع محمد ، ومحمّد ابن عمه ، وهو يكره أن يُقتَل ابنه وابن عمه . امتلاً ، والله ، سَحْرُكَ(١) يا عُتبة ، وجَبُنْتَ حين التقت حَلْقتا البِطان ! الآن تُخذّل بيننا وتامرنا بالرجوع ؟ لا والله ، لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ! بيننا وتأمرنا بالرجوع ؟ لا والله ، لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ! قال : فغضب عُتبة فقال : يا مُصَفِّر استِه ، ستعلم أيّنا أجبن وألام ، وستعلم قُريش مَن الجبان المُفسد لقومه ! [ وأنشد . . . ] (١)

هَلْ جِبانٌ (١٠) وَأَمَرْتُ أَمْرِي فَبَشِّرِي (٥) بِالثُّكْلِ أُمَّ عَمرو

ثم ذهب أبو جَهْل إلى عامر بن الحَضرى أخى المقتول بنَخْلَة ، فقال ، هذا حليفك \_ يعنى عُتبة \_ يُريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينيك ، ويُخذل بين الناس ؛ قد تحمّل دم أخيك وزعم أنّك قابل الدية . ألا تستحى (1) تقبل الدية ، وقد قدرت على قاتل أخيك ؟ قُم فانشُد خُفْرَتَك . (٧) فقام عامر بن الحَضرى فاكتشف ، ثم حثا على رأسه (^) التّراب ، ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وطواله لسافا ». وما أثبتناه عن سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) السحر ؛ ويحرك ويضم : الرئة . وانتفخ سحره ، عدا طوره وجاو زقدره . (القاموس المحيط، ج ٢ ، ص ه ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ح .

<sup>(</sup> ٤ ) فی ت : « هذا جنای » ، وف ح : « هذا حیائی » .

<sup>( • )</sup> فى الأصل ، ت : « وبشرا » : وما أثبتناه عن ب ، ح .

<sup>(</sup>٢) يقال استحيت بياء واحدة ، وأصله استحييت مثل استعييت ، فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء . (الصحاح ، ص ٢٣٢٤) .

<sup>(</sup>٧) انشد خفزتك : أى اذكرها ؛ والحفرة: الذمة . ( لسان العرب ، ج ؛ ، ص ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٨) في ت ، ح : ﴿ أَسْتُهِ ﴾ .

صرخ: واعَمْراه! يُخزى بذلك عُتبة لأنّه حليفه من بين قُريش، فأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عُتبة، وحلف عامر لايرجع حتى يقتل من أصحاب محمد. وقال (١) لعُمَير بن وَهْب : حَرِّشْ بين الناس! فحمل عُمَير، فناوش المسلمين لأن ينقض الصف، فثبت المسلمون على صفهم ولم يزولوا؛ وتقدّم ابن الحضرى، فشدّ على القوم فنشبت الحرب. حدَّثنا محمد قال : حدَّثنا الواقدى قال : فحدَّثنى عائذ بن يحيى، عن أبى الحُويرث، عن نافع بن جُبير، عن حَكيم بن حِزام، قال : لمّا أفسد الرأى أبو جَهْل على الناس، وحرَّش بينهم عامر بن الحضرى فأقحم أفسد الرأى أبو جَهْل على الناس، وحرَّش بينهم عامر بن الحضرى فأقحم

وكان أوّل قتيل قُتل من الأنصار حارثة بن سُراقة ، قتله حِبّان بن العَرِقَة - ويُقال عُمَير بن الحُمام - قتله خالد بن الأَعْلَم العُقَيليّ . حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقديّ قال : ما سمعت أحدًا من المُكّيّين يقول إلّا حِبان بن العَرِقَة .

فرسه ، فكان أوَّل مَن خرج إليه مِهْجَع مولى عمر ، فقتله عامر .

قالوا : وقال عمر بن الخطاب فى مجلس ولايته : يا عُمير بن وَهب ، أنت حازِرُ نا للمشركين يوم بدر ، تُصعّد فى الوادى وتُصوّب ، كأنّى أنظر إلى فرسك (٢) تحتك ، تُخبر المشركين أنّه لا كمين لنا ولا مَدَد ! قال : إى والله يا أمير المؤمنين ! وأخرى ، أنا والله الذى حرّشتُ بين الناس يومئذ ؛ ولكنّ الله جاء بالإسلام وهدانا له ، فما كان فينا من الشرك أعظم من ذلك . قال عمر : صدقت !

قالوا : كلم عُتبة حكيم بن حِزام فقال : ليس عند أحد خِلاف إلّا

<sup>(</sup>١) أي وقال أبو جهل .

<sup>.</sup> و الأصل : « قريش تحتك جوا » . وما أثبتناه عن سائر النسخ .

عند ابن الحَنْظَلِية ؛ اذهب إليه فقل له ﴿ إِنَّ عُتبة يحمل دم حليفه ويضمن العِير ، قال حكم : فدخلتُ على أبي جَهْل وهو يتخلُّق بخَلوق (١) ، ودِرْعُه موضوعة بين يديه ، فقلت : إنَّ عُتبة بعثني إليك . فأُقبل على مُغضَباً فقال : أَمَا وجِد عُتبة أَحدًا يُرسِلُهُ غيرك؟ فقلت : أَمَا واللهِ لو كان غيره أرسلني ما مشيتُ في ذلك ، ولكن مشيتُ في إصلاح ِ بين الناس ، وكان أبو الوليد سيَّد العَشيرة . فغضب غضبة أحرى فقال : وتقول أيضاً سيَّد العَشيرة ؟ فقلت : أنا أقوله ؟ قُريش كلُّها تقوله ! فأمر عامرًا أن يصيح بخَفْرتِه ، واكتشف وقال : إنَّ عُتبة جاع فاسقوه سويقاً ! وجعل المشركون يقولون : إِنَّ عُتبة جاع فاسقوه سويقاً ! وجعل أَبو جَهْل يُسَرُّ بما صنع المشركون بعُتبة . قال حَكيم : فجئت إلى مُنَبِّه بن الحَجَّاج ، فقلت له مثل ما قلت لأَني جَهْل ، فوجدته خيرًا من أَني جَهْل . قال : نِعْمَ ما مشيتَ فيه وما دعا إليه عُتبةً ! فرجعت إلى عُتبة فوجدته (٢) قد غضب من كلام قُريش ، فنزل عن جمله ، وقد طاف عليهم في عسكرهم يأمرهم بالكفّ عن القتال ، فيأبون . فحمِي ، فنزل فلبس دِرعه ، وطلبوا له بَيْضَة تقدر عليه ، فلم يجد في الجيش بَيْضَة تسع رأسه من عِظم هامتِه. فلمَّا رأى ذلك اعتجر (١) ثُم برز(١٠) بين أخيه شَيبة وبين ابنه الوَليد بن عُتبة ؛ فبينا أبو جَهْل في الصفّ على فرس أنثى ، حاذاه عُتبة وسلّ عُتبة سيفَه ، فقيل : هو واللهِ يقتله! فضرب بالسيف عُرْقوبَى فرس أَلى جَهْل ، فاكتسعت(٥) الفرسُ ، فقلت : ما رأيت كاليوم ! قالوا : قال عُتبة : انزِلْ ، فإن هذا اليوم ليس

<sup>(</sup>١) الحلوق : ضرب من العليب . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) فى ت : « فأجده » .

<sup>(</sup>٣) الاعتجار : لف العمامة دون التلحى . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٨٥) .

<sup>(</sup>٤) في ح: «ثم برز راجلا ».

<sup>(</sup> ٥ ) اكتسمت الفرس: سقطت من ناحية مؤخرها و رمت بما عليها . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٠ )

بيوم ركوب ، ليس كل قومك راكباً . فنزل أبو جُهْل ، وعُتبة يقول : ستعلم أيُّنا أَشأَم عشيرتَه الغداةَ ! ثم دعا عُتبةُ إِلَى المبارزة ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في العَريش وأصحابه على صفوفهم ، فاضطجع فغشيه النومُ (١) ، وقال : لا تُقاتلوا حتى أوذنكم ، وإن كَنَبوكم فارموهم ولا تَسُلُّوا السيوفَ حتى يَغشوكم . قال أَبو بَكر رضى الله عنه : يا رسول الله ، قد دنا القوم وقد نالوا منًا . فاستيقظ رسول الله ، وقد أراه الله إيَّاهم في منامه قليلًا ، وقلَّل بعضهم في أعين بعض ، ففزع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو رافعٌ يديه ، يُناشد ربُّه ما وعده من النصر ، ويقول : اللَّهمّ ، إِن تُظهر على هذه العِصابةَ يَظهر الشرك ، ولا يَقُم لك دِين . وأبو بكر يقول : والله ، لينصرنَّك الله وليُبيُّضنُّ وجهَك . وقال ابن رَواحة : يا رسول الله ، إنى أشير عليك ـ ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أعظم وأعلم بالله من أن يُشار عليه \_ إِنَّ الله أَجَلَّ وأعظم من أَن تنشده وعْدَه. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا ابن رَواحة ، ألا أنشدُ الله وعْدَه ؟ إنَّ الله لا يُخلف الميعاد! وأقبل عُتبة يعمد إلى القتال، فقال له حَكيم بن حِزام: أبا الوليد، مهلاً ، مهلاً ! تنهى عن شيء وتكون أوَّله ! وقال خُفاف بن إيماء : فرأيت أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ بدر ، وقد تصافُّ الناس وتزاحفوا(٢) ، فرأيت أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يسُلُّون السيوف، وقد أنبضوا (١٣) القِسِيُّ ، وقد ترس بعضُهم عن بعض بصفوف متقاربة، لافُرَجَ بينها ؟ والآخرون قد سلُّوا السيوف حين طلعوا . فعجبتُ من ذلك فسأَلت بعد ذلك رجلاً من المهاجرين فقال ؛ أمرنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ألَّا نسلَّ

<sup>(</sup>١) فى ت : « فغشيه نوم غلبه » .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « وتراجعوا » .

<sup>(</sup>٣) أُنبض القوس : حَرك وترها . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤٥) .

السيوف حتى يُغشونا .

قالوا: فلمَّا تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد المَخزوى حين دنا من الحَوض : أعاهد الله لأشربن من حَوضهم ، أو لأهْدِمنَّه ، أو لأموتنَّ دونه . فشد الأسودُ بن عبد الأسد حتى دنا من الحَوض ، فاستقبله حَمزة ابِن عبد الطّلب ، فضربه فأطَّنَّ (١) قدمَه ، فزحف الأسودحتي وقع في الحَوض فهدمه برجله الصحيحة ، وشرب منه ، وأتبعه حَمزة فضربه في الحَوض فقتله. والمشركون ينظرون على صفوفهم وهم يرون أنَّهم ظاهرون ، فدنا الناس بعضهم من بعض ، فخرج عُتبة وشيبة والوَلِيد حتى فصلوا من الصف ، ثم دعوا إلى المبارزة ؛ فخرج إليهم فِتيانٌ ثلاثةٌ من الأَنصار ، وهم بنو عَفْراء : مُّعاذ ومُعوِّذ وعَوْف ؛ بنو الحارث \_ ويُقال ثالثهم عبد الله بن رَواحة ؛ والثبت عندنا أنَّهم بنو عَفْراء \_ فاستحيى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من ذلك ، وكره أن يكون أوَّل قتال لتى المسلمون فيه المشركين في الأنصار ، وأحب أن تكون الشُّوكَة لبني عمَّه وقومه ، فأمرهم فرجعوا إلى مصافَّهم ، وقال لهم خيرًا . ثم نادى مُنادى المشركين : يا محمّد ، أُحرِج لنا الأُكْفاء من قومنا . فقال لهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا بني هاشم ، قوموا فقاتِلوا بحقَّكم الذي بعث الله به نبيَّكم ، إذ جاءُوا بباطلهم ليُطفئوا نور الله . فقام حَمزة بن عبد المطَّلب ، وعلى بن أبي طالب ، وعُبَيدة بن الحارث ابن المطّلب بن عبد مَناك ، فمشوا إليهم ، فقال عُتبة : تكلُّموا نعرفُكم \_وكان عليهم البِيض فأنكروهم \_ فإن كنتم أكْفاء قاتلناكم . فقال حَمزة : أَنَا حَمِزَةُ بِنَ عَبِدُ الطُّلُبِ ، أَسِدُ اللهِ وأَسِدُ رَسُولُهُ . قال عُتبة : كَفُّ كريمٌ. ثم قال عُتبة : وأنا أسد الحَلْفَاء ، ومَن هذان معك ؟ قال : على أ

<sup>( 1 )</sup> أطن : أطار . ( شرح أبي ذر ، ص ١٥٧ ) .

ابن أبي طالب وعُبَيدة بن الحارث . قال : كفآن كرمان .

قال ابن أبي الزّناد ، عن أبيه ، قال : لم أسمع لِعُتبة كلمة قطّ أوْهَن من قوله «أنا أسد الحلْفَاء » ؛ يعني بالحَلْفَاء الأَجَمَة (١). ثم قال عُتبة لابنه : قم يا وَلِيد . فقام الوليد ، وقام إليه على ، وكان أصغر النفر ، فقتله على عليه السلام . ثم قام عُتبة ، وقام إليه حَمزة ، فاختلفا ضربتين فقتله حَمزة رضى الله عنه . ثم قام شيبة ، وقام إليه عُبَيدة بن الحارث وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضرب شيبة رجل عُبيدة بنُباب السيف ، فأصاب عَضَلَة ساقِه فقطعها . وكر حَمزة وعلى على شيبة فقتلاه ، واحتملا عُبيدة فحازاه إلى الصف ، ومُخ ساقِه يسيل ، فقال عُبيدة : يا رسول الله ، ألست شهيدًا ؟ قال : بلى . قال : أما والله ، لو كان أبو طالب حيًّا لَعلم أنّا أحقُ عا قال منه (٢) حين يقول :

<sup>(</sup>۱) قال ابن أي الحديد: قد رويت هذه الكلمة على صيغة أخرى: «وأنا أسد الحلفاء»، وروى:

« أنا أسد الأحلاف ». قالوا في تفسيرها: أراد أنا سيد أهل الحلف المطيبين ، وكان
الذين حضروه بنج عبد مناف ، وبني أسد بن عبد العزى ، وبني تيم ، وبني زهرة ، وبني
الحارث بن فهر ؛ خمس قبائل . ورد قوم هذا التأويل فقالوا : إن المطيبين لم يكن يقال
لم الحلفاء ولا الأحلاف وإنما ذلك لقب خصوبهم وأعدائهم الذين وقع التحالف لأجلهم ،
وهم بنوعبد الدار ، وبنونخزوم ، وبنوسهم، بنوجمح ، وبنو عدى بن كعب ؛ خمس
قبائل . وقال قوم في تفسيرهما : إنما عني حلف الفضول ، وكان بعد حلف المطيبين بزمان ،
وشهد حلف الفضول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير في دار ابن جدعان ، وكان
سببه أن رجلا من الهين قدم مكة بمتاع ، فاشراه العاص بن وائل السهمي ، ومطله بالمثن
حتى أتعبه ، فقام بالحجر وفاشد قريشاً ظلامته ، فاجتمع بنو هاشم ، وبنو أسد بن
عبد العزى ، وبنو زهرة ، وبنو تيم في دار ابن جدعان ، فتحالفوا وغمسوا أيديهم في
ماه زمزم بعد أن غسلوا به أركان البيت ، أن ينصروا كل مظلوم بمكة ويردوا ظلامته ،
ويأخذوا على يد الظالم ، ويهوا عن كل منكر ، ما بل بحر صوفة ، فسمى حلف الفضول
فقد بان أن ما ذكره الواقدى أصح وأثبت . (بهج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) في ح : ﴿ لَعَلِّمُ أَنَّى أَحَقَ مَا قَالَ حَيْرَ يَقَولَ ﴾ .

كَذَبْتُم وبيتِ اللهِ نُخلِى محمّدًا ولها نُطلاعن دونَهُ ونُناصل (١) ونُسلمه (٢) حتى نُصرَّع حَوْلَه ونَذْهَل عن أَبنائنا والحلائل ونُسلمه (٢) حتى اللهِ الحلائل عن أَبنائنا والحلائل ونزلت هذه الآية : ﴿ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ (٣).

حَمزة أَسنَ من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأربع سنين ، والعَبّاس أَسنّ من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بثلاث سنين .

قالوا: وكان عُتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز قام إليه ابنه أبوحُذَيفة يُبارزه . ففالله رسول الله صلَّى الله عليه وسلمَّم: اجلس! فلمَّا قام إليه النفر أعان أبو حُذَيفة بن عتبة على أبيه بضربة.

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : حدّثنا ابن أبي الزِّناد ، عن أبيه ، قال : شَيبة أكبر من عُتبة بثلاث سنين .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى مَعْمر بن راشد ، عن الزُّهرى ، عن عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صُعَير ، قال : واستفتح أبو جَهْل يوم بدر ، فقال : اللهم ، أَقْطَعُنا للرَّحِم ، وآتانا بما لا يُعلَم ، فأحِنْه (٤) الغداة . فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَتْحُ وَإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَتْحَ وَإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَتْحَ وَإِنْ

فحدّثنى عمر بن عُقبة ، عن شُعْبَة مولى ابن عبّاس ، قال : سمعت ابن عبّاس يقول : لمّا تواقف الناس أُغمِى على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ساعةً ، ثم كُشف عنه فبشر المؤمنين بجبريل فى جندٍ من الملائكة فى مَيمنة

<sup>(</sup>١) ونناضل : فرامى بالسهام . ( شرح أبي ذر ، ص ٨٨) .

<sup>(</sup>۲) في ح: « وننصره » .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٢ الحج ١٩

<sup>(</sup> ٤ ) فأحنه : فأهلكه . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ) .

<sup>(</sup> ه ) سورة ٨ الأنفال ١٩

الناس ، وميكائيل في جند آخر في ميسرة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإسرافيل في جند آخر بألف . وإبليس قد تصوّر في صورة سُراقة بن جُعْشُم المُدْلِجيّ يُدُمّر (١) المشركين ويُخبرهم أنّه لا غالب لهم من الناس ، فلمّا أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه ، وقال : إنّي بَرِيءُ مِنْكُمْ إنّى أرى ما لا تَرَوْنَ (١) ! فتشبّت به الحارث بن هِشام ، وهو يرى أنّه سُراقة لما سمع من كلامه ، فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث ، وانطلق إبليس لا يُرى حتى وقع في البحر ، ورفع يديه وقال : يا ربّ ، موعدك الذي وعدتكي !

وأقبل أبو جَهل على أصحابه ، فحضهم على الفتال وقال : لا يغرّنكم خِذلان سُراقة بن جُعْشُم إِيّاكم ، فإنما كان على ميعاد من محمّد وأصحابه ؛ سيعلم إذا رجعنا إلى قُدَيْد(٣) ما نصنع بقومه ! لا يهولنّكم مقتل عُتبة وشيبة والوكيد ، فإنهم عجلوا وبطروا حين قاتلوا ! وايم الله ، لا نرجع اليوم حتى نقرِن محمدًا وأصحابَه في الحبال ، فلا ألفين أحدًا منكم قتل منهم أحدًا ؛ ولكن خذوهم أخذًا ، نعرّفهم بالذي صنعوا لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عمّا كان يعبد آباؤهم !

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عُروة ، عن عائشة ، قالت : جعل النبى صلَّى الله عليه وسلَّم معار المهاجرين يوم بدر : يا بنى عبدالرحمن ! وشعار الخَررج : يا بنى عبدالله !

حدَّننا محمَّد قال : حدَّننا الواقديّ قال : فحدَّني عبد الله بن محمَّد بن

<sup>(</sup>١) يذمر : يحض . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر سورة ٨ الأنفال ٨٤

<sup>(</sup>٣) قديد : قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦٠) .

عمر بن على ، عن إسحاق بن سالم ، عن زيد بن على ، قال : كان شِعار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم بدر : يا منصور أمِت !

. قالوا : وكان فِتية من قُريش سبعة قد أسلموا ، فاحتبسهم آباؤهم فخرجوا معهم إلى بدر وهم على الشك والارتياب: قيس (١) بن الوليد بن المُغيرة ، وأبو قَيس بن الفاكِه بن المُغيرة ، والحارث بن زَمْعة ، وعلى بن أُمَيَّة بن خَلَف، والعاص بن مُنَبِّه بن الحَجَّاج . فلمَّا قدموا بدرًا ، ورأوا قلَّة أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، قالوا : غرَّ هولاء دينُهم ! يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكَمُّ ﴾ (٢) . وهم مقتولون الآن. يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرٌّ هُولًاءِ دينُهُمُ ﴾ (٢). ثم ذكر الذين كفروا شرّ الذكر فقال : ﴿ إِنَّ شَرُّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾. ﴿ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ﴾ (") إلى قوله : ﴿ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾ (1) . يقول : يُقبلون ،نكُلُ بهم مَن وراءهم من العرب كلُّها. ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ العَليمُ ﴾ (٥). يقول: وإنْ قالوا قد أسلمنا علانية ، فاقبل منهم . ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالمُوْ مِنينَ ﴾ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٦) . يقول : أَلَّف بين قلوم على الإسلام . ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكُنَّ اللَّهَ ۚ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أَبُو قيس » .

<sup>(</sup>٢) سَورة ٨ الأنفال ٤٩

<sup>(</sup>٣) سورة ٨ الأنفال ٥٥/٥٥

<sup>( ؛ )</sup> سورة ٨ الأنفال ٧٥

<sup>(</sup> ه ) سورة ٨ الأنفال ٦١

<sup>(</sup>٦) سورة ٨ الأنفال ٦٢/٦٢

إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِمٌ ﴾ (١).

حدَّثنا محمَّد قال : حدَّثنا الواقديّ قال : فحدَّثني عبد الرحمن بن محمَّد بن أبي الرِّجَّال ، عن عمرو بن عبد الله ، عن محمَّد بن كُعب القُرَظيّ ، قال : جعل الله المُؤمنين يومَ بدر من القُوّة أن يغلب العشرون. إذا كانوا صابرين مائتين، ويُعِدُّهم يَومَ بدر بأَلفين من الملائكة ، فلمّا علم أنَّ فيهم الضعف خفَّف عنهم ، وأنزل الله عزّ وجلّ ، مرجع رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم من بدر ، فيمن أصيب ببدر ممَّن يدَّعي الإسلام على الشك وقُتل مع المشركين يومئذِ \_ وكانوا سبعة نفر حبسهم آباؤهم مثل حديث ابن أبي حَبيبة ، وفيهم الوكيد بن عُتبة بن رَبيعة \_ وفيمن أقام محكة لا يستطيع الخُروج ، فقال : ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٧). إلى آخر ثلاث آيات . قال : وكتب مها المهاجرون إلى مَن بمكَّة مُسلماً ، فقال جُنْدُب بن ضَمْرَة الجُنْدُعيّ (٣) : لا عذرَ لي ولا حُجّة في مقامي بمكّة . وكان مريضاً ، فقال لأهله : اخرجوا بي لعلَّى أُجِدُ رَوْحاً . قالوا : أَيُّ وجهِ أَحبّ إليك ؟ قال : نحو التَّنعيم . قال : فخرجوا به إلى التَّنعيم - وبين التَّنعيم ومكَّة أَربعة أميال من طريق المدينة ـ فقال: اللَّهمَّ إنَّى خرجت إليك مُهاجرًا! فأَنزل الله عزّ وجلٌ فيه : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ . ﴾ (١) ، إلى آخر الآية . فلمّا رأى ذلك مَن كان مكّة ممّن يُطيق الخروج خرجوا ، فطلبهم أبو سُفيان في رجال من المشركين فردّوهم وسجنوهم ، فافتتن منهم ناس ، فكان الذين افتتنوا حِين أصابهم البلاء . فأنزل الله

<sup>(</sup>١) سورة ٨ الأنفالِ ٦٣

<sup>(</sup>٢) سورة ١٦ النحل ٢٨

<sup>(</sup>  $\pi$  ) في الأصل :  $\pi$  الخندعي  $\pi$  . وما أثبتناه عن سائر النسخ ، والبلاذري عن الواقدي . ( أنساب الأشراف ،  $\pi$  ،  $\pi$  ) .

<sup>(</sup>٤) سورة ؛ التناء ١٠٠

عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِيْمُنَةُ النَّاسِ كَعَدَابِ اللهِ . . ﴾ (١) ، إلى آخر الآية ، وآيتين بعدها . فكتب ا المهاجرون إلى مَن مكتَّة مسلماً ، فلمَّا جاءَهم الكتاب بما نزل فيهم قالوا: اللَّهم ، إنَّ اللَّ علينا إن أَفلتنا ألَّا نعدل بك أحدًا ! فخرجوا الثانية ، فطلبهم أبو سُفيان والمشركون ، فأُعجزوهم هرباً في الجِبال حتى قدموا المدينة . واشتد البلاء على مَن رُدّوا من المسلمين ، فضربوهم وآذوهم ، وأكرهوهم على ترك الإسلام . ورجع ابن أبي سَرْح فقال لقُرَيش : ما كان يُعلَّمه إِلَّا ابن قَمَّطَة ؛ عبد نصراني ، قد كُنتُ أكتب له فأُحوِّل ماأردت . فَأَنْزُلُ اللَّهُ عِزَّ وَجِلِّ : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ ۚ بَشَرُّ لِسَانُ . الَّذي يُلْجِدُونَ إِلَيْه أَعْجَمِيُّ وهَذا لِسانٌ عَرَبيٌّ مُبِينٌ . . ﴿(١) وَالَّي تليها ، وأَنزل الله فيمن ردّ أبو سُفيان وأصحابه ممَّن أصابه البلاء : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَتُنَّ بِالْإِيمَانِ . . ﴾ (٣) وثلاث آيات بعدها . وكان ممَّن شُرح صدرُه بالكفر ابن أَبي سَرْح. ثم أَنزل الله عزّ وجلّ في الذين فرّوا من أَبي سُفيان إِلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، الذين صبروا على العذاب بعد الفتنة : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا . .﴾ (٤) إلى آخر الآية .

أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن أبى حَيَّة قال : حدّثنا محمّد بن شُجاع الثَّلْجيّ قال : حدّثنا محمّد بن عمر الواقديّ قال : فحدّثني أبو إسحاق بن محمّد ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عمر بن الحَكَم قال : نادى يومئذ نَوْفَل بن خُويلد بن العَدَويَّة : يا معشر قُريش ، إنّ قال : نادى يومئذ نَوْفَل بن خُويلد بن العَدَويَّة : يا معشر قُريش ، إنّ

<sup>(</sup> ١ ) سورة ٢٩ العنكروت ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة ١٦ النحل ١٠٣

<sup>(</sup>٣) سورة ١٦ النحل ١٠٦

<sup>(</sup>٤) سورة ١٦ النحل ١١٠

شُراقة (١) قد عرفتم قومَه وخذلانَهم لكم فى كلّ موطن ، فاصدقوا القوْمَ الضرب فإنى أَعلم أَنّ ابْنَى ربِيعة قد عجلا فى مبارزتهما مَن بارزا .

أخبرنا الواقدي قال : حدّثني عُبيد بن يحيى ، عن مُعاذ بن رِفاءة ابن رافع ، عن أبيه ، قال : إن كنّا لنسمع لإبليس يومئذ خُوارًا ، ودعا بالنّبور والويل ، وتصوّر في صورة سُراقة بن جُعْشُم ، حتى هرب فاقتحم البحر ، ورفع يدّيه مَدًا يقول : يا رب ، ما وعدتنى ! ولقد كانت قُريش بعد ذلك تعيّر سُراقة بما صنع يومئذ ، فيقول : والله ، ما صنعت منه شيئاً. حدّثنا محمّد ، قال : حدّثنا الواقدي قال : قحد ثنى أبو إسحاق الأسلمي . عن الحسن بن عُبيد الله بن حُنين مولى بنى العبّاس ، عن عمارة ابن أكيمة اللّيني ، قال : حدّثنى شيخ عرّاك \_ عرّاك : صيّاد من الحيّ لا أبن أكيمة اللّيني ، قال : حدّثنى شيخ عرّاك \_ عرّاك : صيّاد من الحيّ كان يومئذ على الساحل مُطلاً على البحر، قال : سمعت صياحاً : يا وَيلاه ! ملاً الوادي ! يا حُرْناه (۲) ! فنظرت بفإذا سُراقة بن جُوشُم ، فدنوت منه ملاً الوادي ! يا حُرْناه (۲) ! فنظرت بفإذا سُراقة بن جُوشُم ، فدنوت منه فقلت : مالك فداك أبى وأمّى ؟ فلم يرجع إلى شيئاً ، شم أراه اقتحم البحر ورفع يدّيه مدّاً يقول : يا رب ، ما وعدتنى ! فقلت في نفسي : جُنّ وبيت الله سُراقة ! وذلك حين زاغت الشمس ، وذاك عند (۱) انهزاه هم يوم وبيت الله سُراقة ! وذلك حين زاغت الشمس ، وذاك عند (۱) انهزاه هم يوم

قالوا: وكان سياء الملائكة عمائم قد أرخَوها بين أكتافهم ، خُضرًا وصُفرًا وحُمرًا من نور ، والصوف في ذُواصي خيلهم

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقديّ قال ؛ فحدّثي محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لَبيد ، قال : قال رسول الله صلّى الله

بدر .

 <sup>(</sup>١) فى ب، ت: « إن سراقة لا سراقة ».

<sup>(</sup>٢) فى ت : « يا حسرتاه » .

<sup>(</sup>٣) فى ث : « بعد انهزامهم » .

عليه وسلّم : إن الملائكة قد سَوَّمَت فسوِّموا . فأَعلموا بالصوف في مَغافرهم وقَلانسهم .

أخبرنا الواقدى قال : وحدّثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، قال : كان أربعة من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُعلِمون فى الزَّحوف : حمزة بن عبد المطّلب مُعلِم يوم بدر بريشة نعامة ، وكان على عليه السلام مُعلِما بصوفة بيضاء ، وكان الزُّبير مُعلِماً بعصابة صفراء . وكان الزُّبير يُحدُّث : إنَّ الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بُلق ، عليها عمائم صُفر . فكان على الزُّبير يو عُذِ عصابة صفراء ، وكان أبو دُجانة يُعلم بعصابة حمراء .

حدّثنا الواقدى قال: فحدّثى عبد الله بن موسى بن أميّة بن عبد الله ابن أي أمية ، عن مُصْعَب بن عبد الله ، عن مولى لسُهيل ، قال : سمعت سُهيل بن عمرو يقول : لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيل بلُق بين الساء والأرض ، مُعلِمين ، يقتلون ويأسرون . وكان أبو أسيد الساعدى يُحدّث بعد أن ذهب بصره قال : لو كنت معكم الآن ببدر ومعى بصرى لأربتكم الشّغب وهو الملص(۱) الذي خرجت منه الملائكة ، لا أشك فيه ولا أمترى . فكان يُحدّث عن رجل من بني غفار حدّثه ، قال : أقبلت وابن عم لى يوم بدر حتى صعّدنا على جبل ، ونحن مُشركان ، ونحن على وابن عم لى يوم بدر حتى صعّدنا على جبل ، ونحن مُشركان ، ونحن على أحدى عُجمتَى بدر العُجْمَة الشاميّة ، العُجْمَة من رمل الوقعة على من تكون الدائرة (۱) فننتهب مع من ينتهب ، إذ رأيت سحابة دنت منا ، فسمعت فيها حَمْحَمَة الخيل وَقَعْقَعَة اللَّجُم والحديد ، وسمعت قائلاً يقول :

<sup>(</sup>۱) ملص بفتح أوله و إسكان ثانيه : موضع بعينه ؛ أنشد أبو حنيفة . . . فا زال يستى بطن ملص وعرعرا وأرضهما حتى اطمأن جسيمها (لسان العرب ، ج ۷ ، ص ٩٠) .

<sup>(</sup>٢) في ب، ت، ح: « الديرة» ".

أَقْدِم حَيزوم ! فأَمَّا ابن عمّى فانكشف قِناع قلبه فمات ، وأمَّا أنا فكدت أَهْلِك ، فمَّاسكت وأتبعت البصر حيث تذهب السحابة ، فجاءت إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه ، ثم رجعت وليس فيها شيء ممَّا كنت أسمع .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى خارجة بن إبراهيم ابن محمّد بن ثابت بن قَيس بن شَمّاس ، عن أبيه ، قال : سأّل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جبريل : من القائل يوم بدر من الملائكة وأقدِم حَيزوم » ؟ فقال جبريل : يا محمّد ، ما كلّ أهل السماء أعرف .

قال : وحدّ ثنى عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبيه ، عن جدة عُبيد ابن أب عُبيد ، عن أبى رُهم الغِفارى ، عن ابن عم له ، قال : بينا أنا وابن عم لى على ماء بدر ، فلمّا رأينا قِلّة مَن مع محمّد وكثرة قُريش ، قلنا : إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه ، فانطلقنا نحو المُجنّبة اليسرى من أصحاب محمّد ، ونحن نقول : هولاء رُبع قُريش ! فبينا نحن نمشى فى الميسرة ، إذ جاءت سحابة فغشيتنا ، فرفعنا أبصارنا إليها فسمعنا أصوات الرجال والسلاح ، وسمعنا رجلاً يقول نفرسه : أقدِم حَيروم ! وسمعناهم يقولون : رُوَيدًا ، تَتام أخراكم ! فنزلوا على مَيمنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، ثم جاءت أخرى مثل تلك ، وكانت مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فنظرنا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه فإذا هم الضّعف على قُريش ، فمات ابن عمى ، وأمّا أنا فياسكت وأخبرت النبي صلّى الله عليه وسلّم . وأسلم وحسن إسلامه .

قالوا: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ما رُؤى(١) الشيطان يوماً هو

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ما ري » .

فيه أصغر ، ولا أحقر (١) ، ولا أغيظ منه في يوم عرفة \_ وما ذاك إلّا لِما رأى من تَنَزُّل الرحمة ، وتجاوز الله عن الذّنوب الرخام \_ إلّا ما رأى يوم بدر . قيل : وما رأى يوم بدر ؟ قال : أما إنّه رأى جبريل يَزَع الملائكة . قالوا : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ : هذا جبريل يسوق الريح كأنّه دِحْية الكليم ، إنى نُصرت بالصّبا ، وأهلّكت عاد بالدّبور .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى أبو إسحاق بن أبى عبد الله ، عن عبد الواحد بن أبى عَون ، عن صالح بن إبراهيم ، قال : كان عبد الرحمن بن عَوف يقول : رأيت يوم بدر رجلين ، عن يمين النبى صلّى الله عليه وسلّم أحدهما ، وعن يساره أحدهما ، يُقاتلان أشدّ القتال ؛ ثم ثلّهما ثالث من خلفه ، ثم ربّعهما رابع أمامه .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى أبو إسحاق بن أبى عبد الله ، عن عبد الواحد بن أبى عَون ، عن زياد ، مولى سعد ، عن سعد ، قال : رأيت رجلين يوم بدر يُقاتلان عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم ، أحدهما عن يساره ، والآخر عن بمينه ، وإنى لأراه ينظر إلى ذا مرّة وإلى ذا مرّة ، مرورًا بما ظفّره (٢) الله تعالى .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال ، حدّثنى إسحاق بن يحيى ، عن حَمزة بن صُهَيب ، عن أبيه ، قال : ما أدرى كم يك مقطوعة وضربة جائفة (٣) لم يكثم كُلْمُها يوم بدر قد رأيتُها .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال ، فحدثنى محمّد بن يحيى ، عن أبي عُفَير ، عن رافع بن خَديج ، عن أبي بُردة بن نِيار ، قال : جثتُ

<sup>( 1 )</sup> في ب : « ولا أحقر ولا أدحرولا أغيظ » ؛ وفي ح : « ولا أدحر ولا أغضب » .

<sup>(</sup>۲) فی ح: « مما فتحه » .

<sup>(</sup>٣) الجائفة : طعنة تبلغ الجوف ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ) .

يوم بدر بثلاثة رعوس ، فوضعتُها بين يَدَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقلت : يا رسول الله ، أمَّا رأسان فقتلتُهما ، وأمَّا الثالث فإنَّى رأيت رجلاً أبيض طويلاً ضربه فتَدَهْدَى (١) أمامه ، فأخذت رأسه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ذاك فلانٌ من الملائكة . وكان ابن عبَّاس يقول : لم تُقاتل الملائكة إلّا يوم بدر .

فحد ثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن حُصَين ، عن عِكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يُثبتوهم ، فيقول : إنى قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ما ثبتنا ، ليسوا بشيء . وذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُم فَنَبَّدُوا اللّهِ يَبارك وتعالى : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُم فَنَبَّدُوا اللّهِ يَبارك وتعالى : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي

فحدثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، قال : كان السائب بن أبي حُبيش الأسدى يُحدث فى زمن عمر بن الخطّاب يقول : واللهِ ، ما أسرنى أحدٌ من الناس . فيُقال : فمَن ؟ فيقول : لمّا انهزمت قُريش انهزمت معها ، فيُدركنى رجل أبيض طويل على فرس أبلق بين الساء والأرض ، فأوثقنى رباطا ، وجاء عبد الرحمن بن عَوف فوجدنى مربوطا ، وكان عبد الرحمن يُنادى فى المعسكر : مَن أسر هذا ؟ فليس أحد يزعم أنّه أسرنى ، حتى انتهى بى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يا ابن أبي حُبيش ، من أسرك ؟ فقلت : لا أعرف . وكرهت أن أخبره بالذى رأيت ، فقال رسول الله عليه وسلم : أسره ملك من الملائكة كريم ، اذهب يا ابن عَوف بأسيرك ! فذهب بى عبد الرحمن .

<sup>(</sup>١) تدهدى : تدحرج . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٢٣

فقال السائب : فما زالت تلك الكلمة أحفظُها ، وتأخر إسلامى حتى كان ما كان من إسلامى .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى عائذ بن يَحيى ، عن أبي الحُويرث ، عن عُمارة بن أكبمة اللّيني ، عن حكيم بن حِزام ، قال : لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادى خلص بِجادٌ (١) من السهاء قد سدّ الأفق ووادى خَلْص ناحية الرُّويَ شَة له فإذا الوادى يسيل نَمْلاً ، فوقع فى نفسى أنّ هذا شيء من السهاء أيد به مجمّد ، فما كانت إلّا الهزيمة ، وهي الملائكة .

قالوا : وبمى رسولُ الله-صلَّى الله عليه وسلّم عن قتل أبى البَحْتَرَى ، وكان قد لبس السلاح يوماً عكّة فى بعض ما كان بلغ من النبى صلَّى الله عليه وسلّم من الأذى ، فقال : لا يعترض اليوم أحدُّ لمحمّد بأذى إلّا وضعت فيه السلاح . فشكر ذلك له النبى صلَّى الله عليه وسلّم . قال أبو داود المازى : فلحقته فقلت : إن رسول الله قد نهى عن قتلك إن أعطيت بيدك . قال : وما تريد إلى ؟ إن كان نهى عن قتلى قد كنت أبليتُه ذلك ؛ فأمّا أن أعطى بيدى ، فواللات والعُزّى لقد علم نسوة عكة أنّى لا أعطى بيدى ؛ وقد عرفت بيدى ، فواللات والعُزّى لقد علم نسوة عكة أنّى لا أعطى بيدى ؛ وقد عرفت أنّك لا تدَعى ، فافعل الذى تريد . ورماه أبو داود بسهم ، وقال : اللّهم سهمك ، وأبو البَخْتَرى عبدك ، فضعه فى مَقتل ! وأبو البَخْتَرى دارع ، ففتق السهم الدرع فقتله . ويُقال إنّ المُجَذَّر بن ذياد (٢) قتل أبا البَخْتَرى فلا يعرفه . وقال المُجَذَّر فى ذلك شعرًا (٣) عرّف أنه قتله . ونهى النبى صلَّى ولا يعرفه . وقال المُجَذَّر فى ذلك شعرًا (٣) عرّف أنه قتله . ونهى النبى صلَّى

<sup>(</sup>١) البجاد : الكساء . وفي حديث جبير بن مطعم : نظرت والناس يقتتلون يوم حنين إلى مثل البجاد الأسود يهوى من السهاء ، أراد الملائكة . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « الحجذر بن زياد » بالزاى؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وهكذا ذكره ابن سعه أيضاً . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٣٠) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن إسحاق أبيات المجذر . ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ) .

الله عليه وسلَم عن قتل الحارث بن عامر بن نَوفل ، وقال : انسروه ولا تقتلوه! وكان كارهاً للخروج إلى بدر ، فلقيه خُبيب بن يَساف فقتله ولا يعرفه ، فبلغ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : لو وجدتُه قبل أن تقتله لتركتُه لنسائه. وهي عن قتل زَمْعَة بن الأَسود ، فقتله ثابت بن الجَذَع (١) ولا يعرفه .

قالوا : ولمّا لَحِم القتال ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم رافع يديه يسأل الله تعالى النصر وما وعده ، يقول : اللّهم إن ظُهِر على هذه العِصابة ظَهر الشرك ، ولا يقوم لك دين ! وأبو بكر رضى الله عنه يقول : والله ، لينصرنك الله وليُبيّضن وجهك . فأنزل الله عز وجل ألفا من الملائكة مُردِفين عند أكناف العدو . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يا أبا بكر أبشر ، هذا جبريل معتجر بعِمامة صفراء ، آخذ بعِنان فرسه ، بين الساء والأرض . فلمّا نزل إلى الأرض تغيّب عنّى ساعة ثم طلع ، على ثناياه الذّقع ، يقول : أتاك نصر الله إذ دعوته .

قالوا: وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأَخذ من الحَصباء كَفًا فرماهم بها ، وقال : شاهَت الوُجُوه ! اللَّهم ، ارْعَب قلوبَهم وزَلزل أقدامهم ! فانهزم أعداء الله لا يلوون على شيء ، والمسلمون يقتلون ويأسرون ، وما بتى منهم أحد إلا امتلاً وجهه وعيناه ، ما يدرى أين يتوجّه من عينيه ، والملائكة يقتلونهم والمؤمنون .

وقال عدى بن أبي الزُّغْباء يوم بدر:

أنا عَدى والسَّحــل أمشى بها مشى الفَحل بعن درعه . فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : من عَدى ؟ فقال رجل

<sup>(</sup>١) في ب : «ثابت بن الحدع » بالدال المهملة ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ وابن عبد البر . (الاستيماب، ص ٧٤).

من القوم: أنا يا رسول الله عَدى. قال: وماذا ؟ قال: ابن فلان. قال: لست أنت عَديًا! فقال عَدىٌ بن أبى الزّغباء: أنا يارسول الله عَدىٌ . قال: وماذا ؟ قال: والسحل أمشى بها مشى الفحل. قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: وملّم: وما السحل ؟ قال: الدرع. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: نِعْمَ العدى ، عدى بن أبى الزّغباء! وكان عُقبة بن أبى مُعَيط. بمكة ، والنبيّ صلّى الله عليه وسلّم مهاجر بالمدينة ، فكان يقول (١):

يا راكبَ الناقةِ القَصواء هاجرَنا عمَّا قليلِ تَرانى راكبَ الفَرَسِ أُعلَّ رُمحى فيكم ثمَّ أَنْهِلُه والسَّيفُ يأْخذ منكم كُلِّ مُلتبسِ

أنشدنيها ابن أبى الزَّناد . فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم وبلغه قوله : اللّهم أكبّه لمنخَره واصرعه ! قال : فجمح به فرسه يوم بدر ، فأخذه عبد الله بن سَلِمَة العَجْلاني ، فأمر به النبي صلَّى الله عليه وسلّم عاصم بن ثابت بن أبى الأَقْلَح (٢) ، فضرب عنقه صَبْرًا .

وكان عبد الرحمن بن عَوف يقول : إنّى لأجمع أدراعاً لى يوم بدر بعد أن ولّى الناس ، فإذا أُمَيّة بن خَلَف وكان لى صديقاً فى الجاهليّة ، وكان اسمى عبد عمرو فلمّا جاء الإسلام سُميّت عبد الرحمن ، فكان يَلقانى فيقول : إنى لا أقول لك عبد الرحمن ، فيقول : إنى لا أقول لك عبد الرحمن ، إنّ مُسيّلِمة باليامة يتسمّى بالرحمن فأنا لا أدعوك إليه . فكان يدعونى عبد الإله، فلمّا كان يوم بدر رأيته على (٢) جمل أورق ، ومعه ابنه على ،

<sup>(</sup>۱) فى ت : «كان يقول بمكة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الأفلح » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، والبلاذري. (أنساب الأشراف، ج ١ ، ص ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) هَكُذَا فِي الْأَصَلَ . وَفِي بِ ، ت : « رأيته كأنه جمل أورق»؛ وفي ح : «كأنه جمل يساق » .

فنادانى : يا عبد عمرو . فأبيت أن أجيبه ، فنادى : يا عبد الإله . فأجبته ، فقال : أما لكم حاجةً في اللَّبَن (١) ؟ نحن خير المُ من أدراعك هذه . فقلت : امضيا ! فجعلت أسوقهما أمامى . وقدرأى أُمَيّة أنه قد أمن بعض الأمن ، فقال لى أُمَية : رأيت رجلاً فيكم اليوم مُعلِماً ، في صدره ريشة نعامة ، مَن هو ؟ قلت : حَمزة بن عبد المطّلب . فقال : ذاك الذي فعل بنا الأَفاعيل . ثم قال : فمَن رجل دَحْداح قصير ، مُعْلِم بعصابة حمراء ؟ قال ، قلت : ذاك رجل من الأنصار يقال له سِماك بن خَرَشَة (٢). فقال : وبذاك أيضاً يا عبد الإله صرنا اليوم جَزَّرًا لكم ! قال : فبينًا هو معى أزجيه أماى ، ومعه ابنه ، إذ بَصُّر به بِلالٌ وهو يعجن عجيناً له ، [فترك العجين ] (١٣) وجعل يفتل يديه من العجين فتلاَّ ذريعاً ، وهو يُنادى : يا معشر الأنصار ، أُمَيَّة بن خَلَف رأس الكُفْر ، لا نجوتُ إن نجا ! قال عبد الرحمن : فأُقبِلوا كَأَنَّهُم عُودٌ (١) حنَّت إلى أولادها ، حنى طُرح أمَيَّة على ظهره ، واضطجعتُ عليه ، وأقبل الحُباب بن المُنذر فأدخل سيفَه فاقتطع أَرْنَبة أَنفِه ، فلمّا فقد أُمَيَّة أنفه قال : إيه عنك ! أى خلَّ بيني وبينهم . قال عبد الرحمن : فذكرت قول حسّان ، أو عن ذلك الأنف جادع ، وأقبل إليه خُبَيب بن يَساف فضربه حتى قتله ، وقد ضرب أمَيَّة خُبيبَ بن يَساف حتى قطع يده من المنكِب ، فأعادها النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٥) فالتحمت واستوت ؛ فتزوَّج خُبَيب بعد ذلك ابنة أُمَيَّة بن خَلَف ، فرأت تلك الضربة فقالت :

<sup>( 1 )</sup> قال ابن هشام : يريد باللبن أن من أسرف افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . ( السيرة النبرية ،

ج ۲ ، ص ۲۸٤ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو أبو دجانة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ب، ت ، ح .

<sup>( ؛ )</sup> العوذ : الحديثات النتاج من الظباء وكل أنثى . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٦) .

<sup>(</sup> ه ) في ب ، ت : و فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم بيه ، .

لا يُشلّ اللهُ يدَ رجلٍ [فعل] (١) هذا ! فقال خُبَيب : وأنا واللهِ قد أوردته شَعوب .

فكان خُبيب يُحدّث قال : فأضربُه فوق العاتق ، فأقطع عاتقه حتى بلغت مُوْتزره وعليه الدرع . وأنا أقول : خُدها وأنا ابن يساف ! وأخذت سلاحه ، ودرعه مقطوعة . وأقبل على بن أميّة ، فيعترض له الحباب فقطع رجله ، فصاح صيحة ما سُمع مثلُها قطُّ جَزَعاً ، ولقيه عَمّار فضربه ضربة فقتله . ويُقال إن عَمّاراً لاقاه قبل الضربة (٢) ، فاختلفا ضربات فقتله . والأوّل أثبت أنّه ضربه بعد ما قُطعت رجلُه ، وقد سمعنا في قتل أميّة غير ذلك .

حدّثنا الواقدى قال: حدّثنى عُبيد بن يحيى ، عن مُعاذ بن رِفاعة بن رافع ، عن أبيه ، قال: لمّا كان يوم بدر وأحدقنا بأميّة بن خَلَف ، وكان له فيهم شأن ، ومعى رُمحى ومعه رمحه ، فتطاعنًا حتى سقطت رماحنا (٣) ثم صرنا إلى السيفين فتضاربنا مما حتى انثلما ، ثم بصرتُ بفتق في درعه تحت إبطه ، فخششت (١) السيف فيه حتى قتلته ، وخرج السيف وعليه الوَدَك . وقد سمعنا وجهاً آخر .

حدّثى محمّد بن قُدامة بن موسى ، عن أبيه ، عن عائشة بنت قُدامة ، قالت : قال صَفوان بن أُمَيّة بن خَلَف لقُدامة بن مَظعون : يا قُدامَة ، أنت المُشلى بأبى يوم بدر الناس ! فقال قُدامة : لا والله ، ما فعلت ، ولو فعلت ما اعتذرت من قتل مُشرك . قال صَفوان : فمَن يا قُدام المُشلى به يوم

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت، ح.

<sup>(</sup>٢) أَى قبل ضربة الحباب .

<sup>(</sup>٣) في ب، ت، ح: «أزجهما ».

<sup>(</sup>٤) في ب ، ح : « حششت » ؛ وخششت : أدخلت . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٥) .

بدر الناس؟ قال: رأيت فِتية من الأنصار أقبلوا إليه ، فيهم مَعْمَر بن حَبيب بن عُبَيد بن الحارث ، يرفع سيفه ويضعه [فيه]. فيقول صَفوان: أبو قرد! وكان مَعْمَر رجلاً دَميماً ، فسمع بذلك الحارث بن حاطب فغضب له ، فلاخل على أم صَفوان ، وهي كريمة بنت مَعْمَر بن حَبيب ، فقال: ما يدَعنا صَفوان من الأَذى في الجاهليّة والإسلام! فقالت: وما ذاك؟ فأخبرها بمقالة صَفوان لمَعْمَر حين قال «أبو قِرد». فقالت أم صَفوان: يا صَفوان ، تنتقص مَعْمَر بن حَبيب من أهل بدر؟ والله ، لا أقبل لك كرامة سنة . قال صَفوان: يا أمّه ، والله لا أعود أبدًا ، تكلمت بكلمة لم ألق ما بالاً .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنى الواقدى قال : فحدّثنى محمّد بن قُدامة ، عن أبيه ، عن عائشة بنت قُدامة ، قالت : قيل لأم صَفوان بن أميّة ، ونظرت إلى الحُباب بن المُنذر بمكّة : هذا الذى قطع رِجْل على بن أميّة يوم بدر . قالت : دعونا من ذكر مَن قُتل على الشرك ! قد أهان الله عَليًا بضربة الحُباب بن المُنذر ، وأكرم الله الحُباب بضربه عَليًا ، قد كان على الإسلام حين خرج من هَاهنا ، فقُتل على غير ذلك .

قالوا: وقال الزَّبَير بن العَوَّام: لمَّا كان يومئذٍ لقيت عُبَيدة بن سَعيد ابن العاص على فرسٍ ، عليه لَأْمَة كاملة لا يُرى منه إلا عيناه ، وهو يقول وقد كانت له صبيّة صغيرة يحملها ، وكان لها بُطَين وكانت مُسْقِمَةً - وقد كانت له صبيّة الله عنرة يحملها ، وكان لها بُطَين وكانت مُسْقِمَةً أَا أَبو ذات الكَرِش ! قال : وفي يدى عَنزَة (١)

<sup>(</sup>١) العنزة : الربح الصغير. قال القال : قال أبو العباس تُعلب : سميت العنزة عنزة من قولم اعتنز الرجل إذا تنحى ، وذلك أن الإمام يجعلها بين يديه إذا صلى ويقف دومها فتكون ناحية عنه . (ذيل الأمالي والنوادر ، ص ١٦٢) .

فأطعنُ بها فى عينه ووقع ،وأطأ برجلى على خدّه حتى أخرجتُ العَنزَةَ من حدقته (١) وأخرجتُ حدقته . وأخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم العَنزَة ، فكانت تُحمَل بين يديه ، وأبى بكر ،وعمر ، وعُمان ، رضوان الله عليهم .

ولمّا جال المسلمون واختلطوا ، أقبل عاصم بن أبي عَوف بن صُبيرة السّهمى كأنه ذئب يقول : يا معشر قُريش ، عليكم بالقاطع ، مفرّق الجماعة ، الآتى بما لا يُعرَف ، محمّد ! لا نجوتُ إن نجا ! ويعترضه أبو دُجانة ، فاختلفا ضربتين وضربه أبو دجانة فقتله . ووقف على سلبه يسلبه ، فمرّ عمر بن الخطّاب وهو على تلك الحال ، فقال : دَعْ سلّبه حتى يُجهض (١) العدو ، وأنا أشهد لك به . ويُقبل معبد بن وهب ، فضرب أبا دُجانة ضربة ؛ برك أبو دُجانة كما يبرُك الجمل ، ثم انتهض ، وأقبل عليه أبو دُجانة فضربه ضربات لم يصنع سيفه شيئاً ، حتى يقع مَعْبد بحُفرة أمامه لا يراها ، وبرك عليه أبو دُجانة ، فذبحه ذبحاً ، وأخذ سَلَبه .

قالوا: ولمّا كان يومئذ، ورأت بنو مَخزوم مقتل من قُتل ، قالوا: أبو الحكم ، لا يُخلَص إليه ، فإنّ ابنكى ربيعة قد عجلا وبطرا ، ولم تُحام عليهما عشيرتُهما. فاجتمعت بنو مَخزوم فأحدقوا به ، فجعلوه فى مثل الحرجة (٣). وأجمعوا أن يُلبسوا لأمّة أبى جَهل رجلاً منهم ، فألبسوها عبد الله ابن المُنذر بن أبى رفاعة ، فصمد له على عليه السلام فقتله وهو يراه أبا جَهل ، ومضى عنه وهو يقول : خُذها وأنا من بنى عبد المطّلب ! ثم ألبسوها أبا خَهل فضربه أبا قَيس بن الفاكِه بن المُغيرة ، فصمد له حمزة وهو يراه أبا جَهل فضربه

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل. وفي ب ، ت : « منعقفه » ؛ وفي ح : « متعقفة » .

<sup>(</sup>٢) في ت : « نجهض » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام : الحرجة الشجر الملتف . وفي الحديث عن عمر بن الخطاب أنه سأل أعرابياً عن الحرجة فقال: هي شجرة بين الأشجار لا يوصل إليها. ( السيرة النبوية ، ج ٢، ص٢٨٧)

فقتله ، وهو يقول : خُدها وأنا ابن عبد المطّلب ! ثم ألبسوها حُرْملَة بن عمرو ، فصمد له على عليه السلام فقتله ، وأبو جَهل فى أصحابه . ثم أرادوا أن يُلبسها يومئذ . فقال مُعاذ بن عمرو أن يُلبسها يومئذ . فقال مُعاذ بن عمرو ابن الجَموح : نظرت إلى أبى جَهل فى مثل الحَرَجة ، وهم يقولون : أبو الحكم ، لا يُخْلَص إليه ! فعرفتُ أنه هو ، فقلت : والله لأموتن دونه اليوم أو لأخلصن إليه ! فصمدت له حتى إذا أمكنتنى منه غرة حملت عليه ، فضربته ضربة وطرحت رجله من الساق ، فشبهتها بالنواة تنزو من تحت المراضخ (۱) . ثم أقبل ابنه عِكْرِمَة على ، فضربنى على عاتقى ، وطرح يدى من العاتق ، إلا أنه قد بقيت جِلدة ، فإنى أسحب يدى بجلدة من خلق ، فلما آذتنى وضعت عليها رجلى ، فتمطّيت عليها حتى قطعتها . ثم لاقيت عِكْرِمَة وهو يلوذ كلَّ مَلاذ ، فلو كانت يدى معى لرجوت يومئذ أن أصيبَه . ومات مُعاذ فى زمن عُمَان .

حدثنا محمد قال : حدثنا الواقدى قال : فحدثنی أبو مَروان ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عامر بن عُمَان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أخبرنى عبد الرحمن بن عَوف أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم نفل مُعاذَ بن عمرو بن الجَموح سيفَ أبى جَهل \_ وهو عند آل مُعاذ بن عمرو اليوم ، به فلّ \_ بعد أن أرسل النبي صلَّى الله عليه وسلّم إلى عِكْرِمَة بن أبى جَهل فسأله : مَن قتل أباك؟ قال : الذي قطعتُ يده . فدفعه رسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم إلى مُعاذ بن عمرو ، وكان عِكْرِمَة قد قطع يده يوم بدر .

حدثنى ثابت بن قَيس، عن نافع بن جُبَير بن مُطعِم أنه سمعه يقول : ما كان بنو المُغيرة يشكّون أنّ سيف أبي الحككم صار إلى مُعاذ بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) المراضع: جمع المرضعة، والمرضعة حجر يرضع به النوى، أمي يكسر. (الهاية، ج٢، ص ٨٤.

الجَموح ، وهو الذي قتله يوم بدر .

حدثنا محمد بن شُجاع قال : حدّثنا الواقدي قال : فحدّنی أبو اسحاق ، عن يونس بن يوسف ، قال : حدّثنی مَن حدّثه مُعاذبن عمرو أنّه قضی له النبی صلّی الله عليه وسلّم بسَلَب أبی جَهل . قال : فأخذت دِرعه وسيفه ، فبعت سيفه بعد . وقد سمعت فی قتله غير هذا وأخْذِ سلبه .

حدّثنى عبد الحَميد بن جَعْفَر ، عن عمر بن الحكم بن ثوبان ، عن عبد الرحمن بن عَوف ، قال : عَبَّأَنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم بليل فصفتنا ، فأصبحنا ونحن على صفوفنا ، فإذا بغلامين ليس منهما واحدًّ إلا وقد رُبطت حمائلُ (١) سيفه في عنقه ، فالتفت إلى أحدُهما فقال : يا عم ، أيّهم أبو جَهل ؟ قال ، قلت : وما تصنع به يا ابن أخى ؟ قال : بلغنى أنّه يسب رسولَ الله ، فحلفت لئن رأيته لأقتلنه أو لأموتن دونه . فأشرت له إليه ، والتفت إلى الآخر فقال لى مثل ذلك ، فأشرت له إليه فقلت : مَن أنها ؟ قال : ابنا الحارث . قال : فجعلا لا يطرفان عن فقلت : مَن أنها ؟ قال خلصا إليه فقتلاه وقتلهما .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى محمّد بن عَوف من ولد مُعوِّذ بن عَفراء ، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت ، قال : لمّا كان يومئذ قال عبد الرحمن ، ونظر إليهما عن يمينه وعن شماله : ليته كان إلى جنبى مَن هو آيَدُ (٢) من هذين الفتيين . فلم أَنشِب أَن التفت إلى عَوفٌ ، فقال : أيّهم أبو جَهل ؟ فقلت : ذاك حيث ترى . فخر ج بمدو إليه كأنه سَبُع ، ولحقه أخوه ، فأنا أنظر إليهما يضطربان بالسيوف ،

<sup>(</sup>١) أى قد ربطت حمائل سيفه فى عنقه لصغره .

<sup>(</sup>٢) فى ح: «أبدن من ».

ثم نظرت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرّ بهما فى القتلى وهما إلى جنبه (١). حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : أخبرنا محمّد بن رفاعة بن تعلية بن أبى مالك قال : سمعت أبى يُنكر ما يقول الناسٍ فى ابنَى عَفراء من صغرهم ، ويقول: كانا يوم بدر أصغرهما ابن خمس وثلاثين سنة ، فهذا يربط حمائل سيفه ؟ والقول الأوّل أثبت.

حدّثنا محمّد قال : حدثنا الواقدى قال : فحدثى عبد الحميد بن جعفر ، وعبد الله بن أبي عُبيد ، عن أبي عُبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر ، عن رُبَيِّع بنت مُعوِّذ ، قالت : دخلتُ في نسوة من الأنصار على أساء بنت مُخرِّبة (٢) أمّ أبي جَهل في زمن عمر بن الخطّاب ، وكان ابنها عبد الله بن أبي رَبيعة يبعث إليها بعِطْرٍ من اليمن ، وكانت تبيعه إلى لأعطية ، فكنّا نشترى منها ؛ فلمّا جعلتُ لى في قواريرى ، ووزنت لى كما وزنت لصواحبي ، قالت : اكْتُبْنَ لى عليكن حقيّ . فقلت : نعم ، أكتب لها على الرُّبيَّع بنت مُعوِّذ . فقالت أساء : حَلْقَى ، وإذّك لابنة قاتل سيّده؟ قالت ، قلت : والله ، لا أبيعك شيئاً قالت ، قلت : والله ، لا أبيعك شيئاً أبدًا ! فوالله ، ما هو أبدًا . فقلت : وأنا ، والله يا بني ما شممت عطرًا قطّ كان أطب منه ؛ بطيب ولا عَرْف (٢) ! والله يا بني ما شممت عطرًا قطّ كان أطب منه ؛

قالوا : ولمّا وضعت الحربُ أوزارها أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُلْتَمَسَ أبو جَهل. قال ابن مسعود : فوجدته في آخر رَمَتي ، فوضعت رجلي

<sup>(</sup>١٠) في ح : « وهما إلى جانب أبي جهل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «مخرمة » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١٩٤٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب: ﴿ وَلا عرق » ؛ وما أثبتناه عن ت ، ح .

على عنقه فقلت : الحمد لله الذي أخزاك ! قال : إنما أخزى الله عبد ابن أمّ عبد ! لقد ارتقيتَ مُرتقي صعباً يا رُويَعْمِيَ الغنم ، لمن الدائرة (١١ ؟ قلت : لله وارسوله . قال ابن مُسعود : فأُقتلع بيضته عن قفاه ، فقلت : إنَّى قاتلك يا أبا جَهل ! قال : لستَ بأوَّل عبد قتل سيّده ! أما إنَّ أشدٌ ما لقيته اليوم في نفسي لقَتْلك إيَّاي ، أَلَّا يكون ولِيَ قتلي رجلٌ من الأَّحلاف أو من المطيّبين ! فضربه عبد الله ضربة ، ووقع رأسه بين يديه ، ثم سلّبه ؟ فلمَّا نظر إلى جسده ، نظر إلى حُصُره (١) كأنها السَّياط . وأقبل بسلاحه ، ودرعه ، وبيضته ، فوضعها بين يدى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : أبشر ، يا نبى الله بقتل عدو الله أبى جَهل ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أحقًّا ، يا عبدَ الله ؟ فوالذي نفسي بيده ، لهو أحبّ إلى من حُمْر النَّعَم .. أو كما قال ، قال : وذكرت للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ما به من الآثار ، فقال : ذلك ضرَّب الملائكة ، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قد أصابه جَحْش (٣) من دفع دفعته في مأدُّبة ابن جُدعان ، فجُحشت رُكْبتُه . فالتمسوه فوجدوا ذلك الأثر . ويُقال إنَّ أبا سَلَمَة بن عبد الأسد المَخزوى كان عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم تلك الساعة ، فوجد في نفسه وأُقبل على ابن مُسعود فقال : أنت قتلته ؟ قال : نعم ، الله قتله . قال أَبُو سَلَمَة : أَنت وَلِيت قتله ؟ قال : نعم . قال : لو شاء لجعلك في كُمُّه . فقال ابن مسعود : فقد واللهِ قتلته وجرّدته . قال أبو سَلَمَة : فما علامته ؟ قال : شامة سوداء ببطن فخذه اليمني . فعرف أبو سَلَمَة النعت ، وقال :

<sup>(</sup>١) في ب ، ح : « الدبرة » .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « حفرة » ؛ وفي ب ، ت : « خصره » . واهل الصواب ما أثبتناه .

والحصر جمع الحصير وهو جنب الحسم . (مقاييس اللغة ، ج ٢ ، ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٣) الحمش : سعم الجلد ، أي قشره . (الصحاح ، ص ٩٩٧) .

جرّ دْتَه ! ولم يُجرَّ د قُرَشَى غيره ! قال ابن مَسعود : والله ، إنه لم يكن فى قُريش ولا فى حلفائها أحدً أعدى لله ولا لِرسوله منه ، وما أعتذر من شىء صنعته به . فأسكت أبو سَلَمَة ، فسُمع أبو سَلَمَة بعدد لك يستغفر من كلامه فى أبى جَهل .

وفرح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقتل أبي جَهل ، وقال : اللّهم ، قد أنجزت ما وعدتنى ، فتمّم على نعمتك ! وقال : فآل ابن مسعود يقولون : سيف أبي جَهل عندنا ، مُحلّى بفضة ، غنمه عبد الله بن مسعود يومثذ . فاجتمع قول أصحابنا أنّ مُعاذ بن عمرو وابنَى عَفْراه أثبتوه ، وضرب ابن مسعود عنقه في آخر رَمَق ، فكلُّ قد شَرِك في قتله .

قالوا: ووقف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على مصرع ابنَى عَفراة فقال : يرحم الله ابنَى عَفراء ، فإنَّهما قد شَرِكا فى قتل فِرْعَون هذه الأُمَّة ورأس أَنمَّة الكفر! فقيل : يا رسول الله ، ومَن قتله معهما ؟ قال : الملائكة ، وذافَّه (١) ابن مَسعود ، فكلُّ قد شَرِك فى قتله .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى مَعْمَر ، عن الزَّهرى ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اللهم م ، اكفنى نَوْفَل بن خُويلد ! وأقبل نَوْفَل يومئذ وهو مرعوب ، قد رأى قَتْل أصحابه ، وكان فى أوّل ما التقوا هم والمسلمون ، يصبح بصوت له زَجَل ، رافعاً صوته : يا معشر قُريش ، إنّ هذا اليوم يوم العلاء والرَّفعة ! فلمّا رأى قُريشاً قد انكسرت (٢) جعل يصبح بالأنصار : ما حاجتكم إلى دمائنا ؟ أما تروْن ما تقتلون ؟ أما لكم في اللَّبن من حاجة ؟ فأسره جَبّار بن (٣) صَخر فهو يسوقه أمامه ، فجعل في اللَّبن من حاجة ؟ فأسره جَبّار بن (٣) صَخر فهو يسوقه أمامه ، فجعل

<sup>(</sup>١) ذانَّه : أجهز عليه . ( الصحاح ، ص ١٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>۲) فی ب، ت، ح: «انکشفت».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حيان بن صخر » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعه .
( الطبقات ، ج ٣ ، ص ١١٤ ) .

نُوفل يقول لجَبّار – ورأى عَليًا مُقبلاً نحوه – قال : يا أَخا الأَنصار ، من هذا ؟ واللّاتِ والعُزّى ، إِنَى لأَرى رجلاً ، إنه ليُريدنى ! قال : هذا عَلىّ بن أَبي طالب . قال : ما رأيت كاليوم رجلاً أسرع فى قومه [منه . فيصمد له عَلَى عليه السلام] (١) فيضربه ، فنشب سيف على فى حَجَفَته ساعة ، ثم نزعه فيضرب ساقيه ، ودرعه مُشَمَّرة ، فقطعهما ؛ ثم أَجهز عليه فقتله . فقال فيضرب ساقيه ، ودرعه مُشَمَّرة ، فقطعهما ؛ ثم أَجهز عليه فقتله . فقال رسول الله صلى الله علم بنوفل بن خُويلد ؟ فقال على : أنا قتلته . قال : فكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وقال : الحمد لله الذى أجاب دعوتى فيه !

وأقبل العاص بن سَعيد يحث (٢) للقتال ، فالنتي هو وعَلَى ، فقتله على فكان عمر بن الخطّاب يقول لابنه سَعيد [بن العاص] (٢): إنّى لأَراكَ مُعرضاً ، تظن أنى قتلت أباك ؟ [في أصل ابن أبي حَيَّة ، والله ما قتلت أباك] (١) ولا أعتذر من قتل مُشرك ، ولقد قتلت خالى بيدى ، العاص بن أباك] (١) ولا أعتذر من قتل مُشرك ، ولقد قتلت خالى بيدى ، العاص بن أباك] المُغيرة . فقال سَعيد : لو قتلته لكان على الباطل وأنت على الحق . قال : قُريش أعظم الناس أحلاماً ، وأعظمها أمانة ، لا يبغيهم أحد الغوائل إلاكبه الله ليفيه (٥) .

وكان عَلَى عليه السلام يقول: إنّى يومئذ بعد ما ارتفع (١) النهار، ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم ، خرجت في إثر رجل منهم ، فإذا رجلٌ من المشركين على كَثيب رمل وسَعد بن خَيْشَمَة ، وهما

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن ب، ت، ح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يبحث » ؟ والمثبت من ب ، ت .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ب، ت، ج.

<sup>(</sup> ٤ ) وهو في الأصل فقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ لَغَيُّهُ ﴾ ؛ وأغثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) في ح: ﴿ بِعِلْهُ مَا مَتِمْ ﴾ .

يقتتلان حتى قتل المُشرك سَعد بن حَيْشَمة . والمُشرك مُقنَّع في الحديد ، وكان فارساً ، فاقتحم عن فرسه ، فعرفي وهو مُعلم ولا أعرفه ، فناداني : هَلُم ابن أبي طالب للبراز ! قال : فعطفت عليه فانحط إلى مُقبلاً ، وكنت رجلاً قصيراً ، فانحططت راجعاً لكي ينزل إلى ، فكرهت أن يعلوني بالسيف . فقال : يا ابن أبي طالب ، فررت ؟ فقلت : قريباً مَفَر (١) ، ابن الشّتراء ! قال : فلمّا استقرّت قدماي وثبت أقبل ، فلمّا دنا منّي ضربني ، فاتقيت باللارقة فوقعسيفه فلَحِج – يعني لزم – فأضربه على عاتقه وهو دارع ، فارتعش ، ولقد فض (١) سيني درعه ، فظننت أنّ سيني سيقتله ، فإذا بريق سيف من وَرأي ، فطأطأت رأسي ويقع السيف فأطن (١) قيحف رأسه بالبيضة ، وهو يقول : خُذها وأنا ابن عبد المطّلب ! فالتفت من ورائي فإذا عبد ألمطّلب ! فالتفت من ورائي فإذا

حدّثنا محمّد قال: حدّثنا الواقدى قال: فحدّثنى عمر بن عُمّان الجَحشى عن أبيه ، عن عمّته ، قالت : قال عُكاشة بن مِحْصَن : انقطع سينى في يوم بدر ، فأعطانى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم عودًا ، فإذا هو سيف أبيض طويل ، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين – فلم يـزل عنده حتى هلك.

حدثنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال ، حدثنى أسامة بن زَيد : عن داود بن الحُصَين ، عن رجالٍ من بنى عبد الأَشْهَل عِدّة ، قالوا : انكسر سيف سَلَمَة بن أسلم بن حَريش يوم بدر ، فبقى أعزل لاسلاح معه ،

<sup>(</sup>۱) فى ت : «مقر" » .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في الأصل ؛ وفي سائر النسخ : «قط ۗ » . والفض ۗ : الكسر بالتفرقة .

<sup>(</sup> الصحاح ، ص ۱۰۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) فى ت : « فيطن » .

<sup>( 1 )</sup> في ح : « فإذا هو حمزة عتى والمقتول طعيمة بن عدى ً » .

فأُعطاه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قضيباً كان في يده من عَراجين (١) ابن طاب ، فقال : اضرب به ! فإذا هو سيف جيّد ، فلم يزل عنده حتى قُتل يوم جِسر أبي عُبَيد . وقال : بينا حارثةُ بن سُراقة كارعٌ في الحَوض ، إذَ أتاه سهم غُرْب (٢) فوقع في نحره ، فلقد شرب القوم آخر النهار من دمه . فبلغ أمَّه وأخته وهما بالمدينة مقتلُه ، فقالت أمَّه : والله ، لا أبكى عليه حتى يقدَم رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم فأسأَله ؛ فإن كان ابني في الجنَّة لم أبك عليه ، وإن كان ابني في النار بكيته لعَمْر الله فأعولته ! فلمَّا قدم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من بدرجاءت أمَّه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: يا رسول الله ، قد عرفت موقع حارثة من قلبي ، فأردت أن أبكي عليه فقلت : لا أفعل حتى أسأل رسول الله ؛ فإن كان في الجنَّة لم أبك عليه ، وإن كان فى النار بكيته فأُعولته . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : هَبِلْتِ ، أَجُّنَّةً واحدة ؟ إنها جِنان كثيرة ، والذي نفسي بيده إنَّه لني الفردوس الأعلى قالت : فلا أبكى عليه أبدًا ! ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بإناء من ماء فغمس يده فيه ومضمض فاه ، ثم ناول أمّ حارثة فشربت ، ثم ناولت ابنتها فشربت ، ثم أمرهما فنضحنا في جيوبهما ، ففعلنا فرجعنا من عند النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وما بالمدينة امرأتان أقرَّ أعيناً منهما ولا أسرّ .

قالوا: وكان هُبَيرة بن أبي وَهب لمّا رأى الهَزيمة انخزل (٣)ظهرُه فعَقِر (١٠)

<sup>(</sup>١) في ت: «عراجين أرطاب ». وعراجين : جمع عرجون ، والعرجون : العذق ، أو إذا يبس واعوج ، أو أصله ، أو عود الكباشة . وابن طاب : ضرب من الرطب .

<sup>(</sup> القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ؛ ج ١ ، ص ٩٨) . ( ) سهم غرب : أي لا يعرف راميه . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٣) .

<sup>(</sup>٣) انخزل الثيء: انقطع. (الصحاح، ص ١٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) عقر : كفرح ، فجئه الروع فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤).

فلم يستطع أن يقوم ؛ فأتاه أبو أسامة الجُشَمى حليفه ، ففتق درعه عنه واحتمله . ويُقال ضربه أبو داود المازئ بالسيف فقط درعه ، ووقع لوجهه وأخلد إلى الأرض وجاوزه أبو داود ، وبصر به ابنا زُهير الجُشَميّان،أبوأسامة ومالك وهما حليفاه ، فذبًا عنه حتى نجوا به ، واحتمله أبو أسامة فنجا به ، وجعل مالك يذب عنه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم . حماه كلباه ! الحليف مثل أبي أسامة كأنّه رقل ! \_ الرّقل النخلة الطويلة ويُقال إنّ الذي ضربه مُجَذّر بن ذِياد .

حدّثنا محمد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن عمّه ، قال : سمعت عن عمّه ، قال : سمعت أبا بكر بن سُلَمان بن أبى حَشْمَة قال : سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حِزام عن يوم بدر ، فجعل الشيخ يكره ذلك حتى ألح عليه ، فقال حكيم : التقينا فاقتتلنا ، فسمعت صوتاً وقع من الساء إلى الأرض مثل وقع الحصاة في الطست ، وقبض النبي صلّى الله عليه وسلّم القبضة فرى بها فانهزمنا .

حدّثنا محمّد قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى أبو إسحاق بن محمّد ، عن عبد الله بن ثُعْلَبَة بن صحمّد ، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبد،عن عبد الله بن ثُعْلَبَة بن صُعَير ، قال : سمعتُ نَوفل بن مُعاوية الدِّيليّ يقول : انهزمنا يوم بدن ونحن نسمع كوقع الحصا في الطِّساس بين أيدينا ومن خلفنا ، فكان ذلك أشدّ الرعب علينا .

وكان حَكيم بن حِزام يقول : انهزمنا يوم بدر فجعلت أسعى وأقول : قاتل الله ابن الحَنْظَلِيَة ! يزعم أنَّ النهار قد ذهب ؛ والله إنَّ النهار لكما هو ! قال حَكيم : وما ذاك بي إلَّا حُبًّا أن يأتي الليل فيقصر عنّا طلب القوم . فيُدرك حَكيماً عُبَيدُ الله وعبد الرحمن ابنا العَوّام على جمل لهما ، فقال

عبد الرحمن لأُخيه : انزل فاحمل أبا خالد . وكان عُبيد الله رجلاً أعرج لا رُجْلة به ، فقال عُبيد الله : إنه لا رُجْلة بى كما ترى . فال عبد الرحمن : والله إنْ منه بدُّ (١) ؛ ألا نحمل رجلاً إن مُتنا كَفانا ما خلفنا من عيالنا ، وإن عِشنا حمل (٢) كلَّنا ! فنزل عبد الرحمن وأخوه وهو أعرج، فحملاه ، فكانوا يتعاقبون الجمل ، فلمًا دنا من مكة فكان بمر الظَّهْران ، قال : والله ، لقد رأيت ها هنا أمرًا ما كان يخرج على مثله أحد له رأى ، ولكن شوم ابن المَخنظكية ! إن جزورًا نُحرت ها هنا فلم يبق خِباء إلا أصابه من دمها . فقالا : قد رأينا ذلك ، ولكن رأيناك وقومنا مضيم فمضينا معكم ، فلم يكن لنا أمر معكم .

بسم الله الرحمن الرحم ، قُرى على أبى القاسم بن أبى حَيَّة ، قال : حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن شُجاع قال : حدّثنى محمّد بن عمر الواقدى قال : فحدّثنى عبد الرحمن بن الحارث ، عن مَخْلَد بن خُفاف ، عن أبيه ، قال : كانت الدروع فى قُريش كثيرة ، فلمّا انهزموا جعلوا يُلقونها ، وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا ، ولقد رأيتنى يومئذ ألتقط ثلاثة أدرُع جئت بها أهلى ، كانت عندنا بعد، فزعم لى رجلٌ من قُريش \_ ورأى درعًا منها عندنا فعرفها \_ فقال : هذه درع الحارث بن هِشام .

قال الوافدى : فحد ثنى محمد بن أبى حُميد ، عن عبد الله بن عمرو ابن أُمية ، قال : أخبرنى من انكشف ابن أُمية ، قال : أخبرنى من انكشف يومثذ منهزما ، وإنه ليقول فى نفسه : ما رأيت مثل هذا الأمر فرّ منه إلا النساء !

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إن لا بد منه » ؛ وما أثبتناه من ب ، ت .

 <sup>(</sup>۲) ف ح : «حملنا».

قالوا: وكان قُباث(١) بن أشيه الكِناني يقول : شهدت مع المشركين بدرًا ، وإنيَّ لأَنظر إلى قلَّة أصحاب محمَّد في عيني وكثرة ما معنا من الخيل والرجال (٢) ، فانهزمت فيمن انهزم ؛ فلقد رأيتني وإنِّي لأَنظر إلى المشركين فى كلِّ وجهِ ، وإنَّى لأَقول في نفسي : ما رأيت مثل هذا الأَمر فرَّ منه إلَّا النساء! وصاحبي رجل ، فبينا هو يسير معى إذ لحقنا مَن خلفنا ، فقلت لصاحبي : أبك بهوض ؟ قال : لا والله ، ما هو بي . قال : وعَقِير ، وترفُّعتُ ، (٣) فلقد صبّحتُ غَيْقَة (٤) \_ عن يسار السُّقيا بينها وبين الفُرْع ليلة ، والمدينة ثمانية بُرُد \_ قبل الشمس ، كنت هادياً بالطريق ولم أسلك المحاجّ ، وخفت من الطلب فتنكّبت عنها ، فلقيني رجلٌ من قوى بغَيْقة فقال : ما وراءك ؟ قلت : لا شيء ! قُتلنا وأسرنا والهزمنا ، فهل عندك من حُملان ؟ فقال : فحملني على بعيرٍ ، وزوّدني زادًا حتى لَقيتُ الطريق بالجُحْفَة ، ثم مضيت حتى دخلت مكَّة ، وإنَّ لأَنظر إلى الحَيْسُهان بن حابس الخُزاعيُّ بالغَميم (٥) ، فعرفت أنَّه يَقدَم ينعَى قُرَيشاً بمكَّة ، فلو أردت أن أسبقه لسبقته ؛ فتنكُّبت عنه حتى سبقني ببعض النهار ، فقدمت وقد انتهى إلى مكَّة خبرُ قتلاهم ، وهم يلعنون الخزاعيُّ ويقولون : ما جاءنا بخير ! فمكثت مكَّة ، فلمّا كان بعد الخَنْدَق قلت : لو قدمت المدينة فنظرت ما يقول محمَّد ! وقد وقع في قلبي الإسلام . فقدمت المدينة فسألت عن رسول الله

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « قثات » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر .

<sup>(</sup>الاستيعاب ، ص ١٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ح : « والرحل » .

<sup>(</sup>٣) ترفعت : من رفع البعير في السير ، أي بالغ . ( الصحاح ، ص ١٣٢١ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : « عيفة » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن السمهودى . قال : موضع بساحل البحر قرب الحار ، يصب فيها وادى ينبع و رضوى . ( وقاء الوقا ، ج ٢ ، ص ٣٥٤) .

<sup>(</sup> ٥ ) الغميم : موضع بين رابغ والجحفة . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ) .

صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا : هو ذاك فى ظلّ المسجد مع ملاٍ من أصحابه . فأتيته ، وأنا لا أعرفه من بينهم ، فسلَّمت فقال : يا قُباث بن أشيَم ، أنت القائل يوم بدر «ما رأيت مثل هذا الأمر فرّ منه إلّا النساء » ؟ قلت : أشهد أنَّك رسول الله ، وأنَّ هذا الأمر ما خرج منَّى إلى أحد قطُّ ، وما ترمرمتُ (١) به إلاَّ شيئاً حدّثت به نفسى ، فلولا أنك نبى ما أطلعك الله عليه ؛ هَلُمَّ حتى أبايعك . فعرض على الإسلام فأسلمت .

قالوا : فلمَّا تصافُّ المسلمون والمشركون ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن قتل قتيلاً فله كذا وكذا ، ومَن أسر أسيرًا فله كذا وكذا . فلمًا انهزموا كان الناس ثلاث فِرَق ، فرقةٌ قامت عند خَيمة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وأبو بكر رضى الله عنه معه في الخَيمة \_ وفرقة أغارت على النهب ، وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا . فتكلُّم سَعد بن مُعاذ ، وكان ممَّن أقام على خَيمة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : يا رسول الله ، ما منَعَنا أَن نطلب العدوُّ زهادةٌ في الأَجر ، ولا جُبْنٌ عن العدوِّ . ولكنَّا خِفنا أَن يَعْرَى مِوضِعك فتميل عليك خيلٌ من خيل المشركين ورجالٌ من رجالهم ؟ وقد أقام عند خَيمتك وُجوه الناس من المهاجرين والأَنصار ، ولم يشذُّ أحدُّ منهم ، والناس يا رسول الله كثير ؛ ومتى تُعْطِ. هؤلاء لا يبق لأصحابك مشيء ، والأسرى والقتلي كثير والغنيمة قليلة . فاختلفوا ، فأُنزل الله عزّ وجلَّ : ﴿ يَسْشَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ ﴾ (٢) ، فرجع الناس وليس لهم من الغنيمة شيء . ثم أنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيمْتُم مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرُّسُولِ ﴾ (٣) ، فقسمه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بينهم.

<sup>(</sup>١) ترمرم : حرك فاه الكلام . ( الصحاح ، ص ١٩٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ١

<sup>(</sup>٣) سورة ٨ الأنفال ٤١

فحدٌ ثنى يَعقوب بن مُجاهد أبو حَزْرَة ، عن عُبادة بن الوَليد بن عُبادة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عُبادة بن الصامت ، قال : سدّمنا الأنفال لله ولرسوله ، ولم يُخمّس رسولُ الله صلّى الله عليه وسدّم بدرًا ، ونزلت بعد : ﴿ واعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ﴾ . فاستقبل رسول الله صلّى الله عليه وسدّم بالمسلمين الخُمُس فيما كان من أوّل غنيمة بعد بدر . فحدّثنى عبد المُهَيْمِن بن عبّاس بن سَهل ، عن أبيه ، عن أبي أسيد الساعدي ، مثله .

وحدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمّد بن أبي سَبْرَة ، عن سُلَمان بن سُحَمِ ، عن عِحْرِمَة ، قال : اختلف الناس في الغنائم يوم بدر ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسرلّم بالغنائم أن تُردّ في المقسم ، فلم يبق منها شيء إلّا رُدّ . فظن أهل الشجاعة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخصّهم ما دون غيرهم من أهل الضعف . ثم أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تُقسَم بينهم على سَواءِ ، فقال سَعد : يا رسول الله ، أيعطى فارسُ القوم الذي يحميهم مثل ما يُعطى الضعيف ؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : ثكلتْك أمّك ، وهل تُنصَرون إلّا بضعفائكم ؟

فحدٌ ثنى عبد الحكميد بن جَعفر قال : سألت موسى بن سَعد بن زيد ابن ثابت : كيف فعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يوم بدر فى الأسرى ، والأَنفال ؟ فقال : نادى مناديه يومئذ : مَن قتل قتيلاً فله سلَبه ، ومن أسر أسيرًا فهو له ! فكان يُعطى مَن قتل قتيلاً سَلَبه . وأمر عا وُجد فى العسكر وما أخذوا بغير قتال ، فقسمه بينهم عن فُواق (١) . فقلت لعَبد الحَميد بن جَعفر : فمن أعطى سَلَبَ أَبى جَهل ؟ قال : اختُلِف

<sup>(</sup>١) في ح : «عن فراق» , وعن فواق : معناه جعل بعضهم فوق بعض في القسم ممن رأى تفضيله ، أو يعني سرعة القسم ، من فواق الناقة . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ١ ، ص ٥٤٢) .

فيه عندنا ؛ فقال قائل: أخذه مُعاذ بن عمرو بن الجَموح ، وقال قائل: أعطاه ابن مَسعود .. فقلت لعَبد الحَميد : مَن أخبرك ؟ قال : أمّا الذي قال دفعه إلى مُعاذ بن عمرو فأخبرنيه خارجة بن عبد الله بن كَعب ، وأمّا الذي قال ابن مَسعود فإنه حدّثنيه سَعيد بن خالد القارظيّ . قالوا : وقد أخذ على عليه السلام دِرع الوَليد بن عُتبة ومِغْفَره وبَيضته ، وأخذ حَمزة سلاح عُتبة ، وأخذ حُمزة بن الحارث دِرع شَيبة بن رَبيعة حتى وقعت(١)إلى ورثته .

فحدّ أنى محمّد بن يحيى بن سَهل ، عن عمّه محمّد بن سَهل بن أبى حَثْمَة ، قال : أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُرد الأسرى والأسلاب التى نقل وما أخذوا فى المغنم ، ثم أقرع بينهم فى الأسرى ، وقسم الأسلاب التى نقل الرجل نفسه فى المبارزة ، وما أخذه فى العسكر ، فقسمه بينهم عن فُواق . والثبت عندنا من هذا أن كلّ ما جعله لهم فإنه قد سلّمه لهم ، وما لم يجعل فقد قسمه بينهم . فقد جُمعت الغنائم واستعمل [عليها] رسول الله صلَّى فقد قسمه بينهم عبد الله بن كعب بن عمر المازنيّ . حدّ ثنى بذلك محمّد بن الله عليه وسلَّم عبد الله بن كعب بن عمر المازنيّ . حدّ ثنى بذلك محمّد بن يحيى بن سَهل بن أبى حَثْمَة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقسمها بسَير \_ سَير شِعب بمَضيق الصَّفراء . وقد قبل إنَّ عليه وسلَّم ، وقسمها بسَير \_ سَير شِعب بمَضيق الصَّفراء . وقد قبل إنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقسمها بسَير \_ سَير شِعب بمَضيق الصَّفراء . وقد قبل إنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، استعمل عليها خَباب بن الأَرَت .

فحد أبى سَبْرَة ، عن المِسْوَر بن رِفاعة ، عن عبد الله بن مُكْنِف الحارثي \_ من حارثة الأنصار \_ قال : لمّا جُمعت الغنائم كان فيها إبلٌ ومتاع وأنطاع وثياب ، فقسمها الوالى(٢) فجعل يُصيب الرجل البعيرُ ورِثَّةٌ(٣) معه ، وآخر بعيران ، وآخر أنطاع . وكانت السُّهمان على ثلاثمائة

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حتى وقعت إلى و رأيته » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ت : « الموالى » .

<sup>(</sup>٣) الرثة : فرمتاع البيت . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٨ ) .

وسبعة عشر سهما ، والرجال ثلاثمائة وثلاثة عشر ، والخيل فرسان لهما أربعة أَسهم . وثمانية نَفَر لم يحضروا وضرب لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسهامهم وأجورهم ، فكلُّهم مستحقٌّ في بدر ، ثلاثة من المهاجرين لا اختلاف فيهم عندنا : عُمَّان بن عَفَّان ؛ خدَّفه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على ابنته رُقَيَّة ، وماتت يوم قدوم زَيد بن حارثة ؛ وطَلْحة بن عُبَيد الله ، وسَعيد بن زَيد بن عمرو بن نُفَيل ، بعثهما رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتحسّسان العِير ، بلغا الحَوْراء \_ الحَوراء وراء ذي المَرْوَة بينها وبينها ليلتان على الساحل ، وبين ذي الكمروة والمدينة ثمانية بُرُد أو أكثر قليلاً. ومن الأنصار: أَبو لُبابة بن عبد المُنْذِر ، خلَّفه على المدينة ؛ وعاصم بن عَدى ، خلَّفه على قُباء (١) وأهل العالية ؛ والحارث بن حاطب ، أمره بأمره في بني عمرو ابن عَوف؛ وخَوَّات بن جُبَير، كُسر بالرَّوْحاء؛ والحارث بن الصِّمَّة، كُسر بالرُّوْحاء \_ فهؤلاء لا اختلاف فيهم عندنا . وقد رُوِي أَنَّ سَعد بن عُبادة ضرب له رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم بسهمه وأجره ، وقال حين فرغ من القتال ببدر : لئن لم يكن شهدها سَعد بن عُبادة ، لقد كان فيها راغباً . وذلك أن سَعد بن عُبادة لمَّا أَخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الجهاد ، كان يأتى دور الأنصار يحضّهم على الخروج ، فنُهش في بعض تلك الأماكن فمنعه ذلك ن الخروج ، فضرب له بسهمه وأجره . وضرب لسَعد بن مالك الساعديّ بسهمه وأجره ، وكان تجهّز إلىبدر فمرض بالمدينة فمات خلافه (٦) وأوصى إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . وضرب لرجلٍ من الأُنصار ، وضرب لرجل آخر ؛ وهؤلاء الأربعة ليس بمجتَمَع عليهم كاجتماعهم على الثمانية .

<sup>(</sup>١) قباء : قرية بعوالى المدينة . (وَقَاءَ الوَفَا ، ج ٢ ، ص ٣٥٧) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ح : ﴿ خلاف رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ » .

حدّثنى ابن أبى سبرة ، عن يعقوب بن زيد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضرب لقتلى بدر ، أربعة عشر رجلاً قُتلوا ببدر . قال زيد بن طَلحة : حدّثنى عبد الله بن سَعد بن خيثمة قال : أخذنا سهم أبى الذى ضرب له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين قسم الغنائم ، وحمله إلينا عُويم بن ساعدة .

حدَّثَى ابن أَبى سَبرة عن المِسْور بن رفاعة ، عن عبد الله بن مُكْنِف ، قال : سمعت السائب بن أَبى لُبابة يُخبر أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَسهم لمُبَشِّر بن عبد المُنذر ، وقدم بسهمه علينا مَعن بن عَدى .

وكانت الإبل التي أصابوا يومئذ مائة بعير وخمسين بعيرًا ، وكان معهم أدّم كثير حملوه للتجارة ، فغنمه المسلمون يومئذ . وكانت يومئذ فيا أصابوا قطيفة حمراء ، فقال بعضهم : ما لنا لا نرى القطيفة ؟ ما نرى رسول الله إلاّ أخذها . فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿وَمَا كَانَ لِنَي ّ أَنْ يَعُلُ ﴾ (١) إلى آخر الآية . وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسدَّم فقال : يا رسول الله ، إنَّ فلاناً غلّ قطيفة . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسدَّم الرجل ، فقال : لم أفعل يا رسول الله ! فقال الله صلى الله عليه وسدَّم الرجل ، فقال الله عليه وسدَّم الرجل ، فقال الله صلى الله عليه وسدَّم المجل الله عالم الله عليه وسدَّم ، فحفروا (٢) هناك فاستُخرجت القطيفة . فقال قائل : يا رسول الله ، استغفر لفلان ! مرتين أو مرارًا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسدَّم : دعونا مِن آتى جُرْم (٣) ! وكانت الخيل فَرَسَين ، فَرَسُّ للمِقداد يقول : يُقال لها سَبْحَة ، وفَرَسُ للزَّبَير ، ويُقال لِمَرْثُد . فكان المِقداد يقول : ضرب لى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يومئذ بسهم ولفرسي بسهم . وقائل ضرب لى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يومئذ بسهم ولفرسي بسهم . وقائل

<sup>(</sup>١) سورة ٣ آل عمران ١٦١

<sup>(</sup>٢) فى ب ، ت : « فحفر هناك ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ؛ وفي ب ، ت : « من أبي خر » .

يقول : ضرب رسول الله يومئذ للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم .

فحد ثنى عبد المَجيد بن أبى عَبس ، عن أبى عُفير محمّد بن سَهل ، قال : رجع أبو بُرْدَة بن نِيار بفرس قد غنِمه يوم بدر ، وكان لزَمْعَة بن الأسود ، صار فى سهمه . وأصاب المسلمون من خيولهم عشرة أفراس ، وأصابوا لهم سلاحاً وظهراً . وكان جمل أبى جَهل يومئذ فيها ، فغنِمه النبي صلى الله عليه وسدَّم ، فلم يزل عنده يضرب عليه فى إبله ويغزو عليه حتى ساقه فى هَدْى الحُدَيبية ، فسأله المشركون يومئذ الجمل عائة بعير ، فقال : لولا أنّا سمّيناه فى الهَدْى لفعلنا . وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صنى منها شىء .

فحد ثنى عبد الرحمن بن عدد الله بن ذكوان ، عن أبيه ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن الزّهرى ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قالا : تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يومئذ ، وكان لمُنبَّه بن الحَجَّاج ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سَعد بن عُبادة يُقال له العَضْب ، ودرعه ذات الفضول . فسمعت ابن أبي سَبرة يقول : سمعت صالح بن كيسان يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وما معه سيف . وكان أوّل سيف تقلده سيف مُنبه بن الحَجَّاج ، غنمه يوم بدر .

وكان أبو أُسَيد الساعديّ يحدّث فيا حدّثني به عبد المُهَيْمِن بن عبّاس ابن سَهل ، عن أبيه ، عن أبي أُسَيد ، وكان إذا ذكر أرْقَم بن أبي الأَرْقَمَ

<sup>(</sup>١) الصفى : ما اختاره الرئيس لنفسه من الغنيمة قبل القسمة . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٥٧) .

قال : ما يوى (١) منه بواحد! فيُقال : ما هو ؟ فقال : أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسلمين أن يردّوا ما في أيديهم ممّا أخلوا من الأنفال . قال : فرددتُ سيف ابن عائذ المَخزوى ، واسم السيف المَرْزُبان ، وكان له قيمة وقدر ، وأنا أطمع أن يردّه إلى . فكلَّم رسولَ الله [فيه] ، وكان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لا يمنع شيئاً يُسأَله ، فأعطاه (١) السيف . وخرج بُني لى يفعَة ، فاحتملته الغول فذهبت به مُتورَّكة (١) ظهرًا . فقيل لأبي أسيد : وكانت الغيلان ذلك الزمان ؟ قال : نعم ، ولكنها قد هلكت ؛ فلتي ابني ابن الأرقم ، فبهَشَ (١) إليه ابني وبكي مستجيرًا به ، فقال : من أنت ؟ فأخبره ، فقالت الغول : أنا حاضنته . فلها عنه ، والصبيّ يُكذّبها ، فلم فأخبره ، فقالت الغول : أنا حاضنته . فلها عنه ، والصبيّ يُكذّبها ، فلم يُعرّج عليه (١) . وخرج من دارى فَرسُ لي فقطع رسَنه ، فلقيه بالغابة (١) فركبه حتى إذا دنا من المدينة أفلت منه ، فتعذّر إلى أنَّه أفلت منى ، فلم أقدر عليه حتى الساعة

حدَّثنى أبو بكر بن إساعيل [بن محمّد] (١) ، عن أبيه ، عن عامر بن سَعد ، عن أبيه ، قال : سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سيف العاص ابن مُنَبَّه يوم بدر فأعطانيه ، ونزلت في : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ . . ﴾ (٨) قالوا : وأَحْذَى (١) رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مماليك حضروا بدرًا ولم

<sup>(</sup>١) في ت : « ما بؤسي منه » .

<sup>(</sup> ٢ ) أي أرقم بن أبي الأرقم .

<sup>(</sup>٣) فى ت : « فتوركته » .

<sup>(</sup> ٤ ) مش إليه : أسرع إليه . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ) .

<sup>(</sup> ه ) فى ح : « فلم يعرج عليه حتى الساعة » .

<sup>(</sup>٦) الغابة : على بريد من المدينة طريق الشام كما ذكر ابن سعة . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup> ٨ ) سورة ٨ الأنفال ١ .

<sup>( )</sup> في الأصل ، ح : « فأخذ » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . وأحذاه من الغنيمة : أعطاه . ( الصحاح ، ص ٢٣١١ ) .

يُسهم لهم ، ثلاثة أعبد : غلامٌ لحاطب بن أبي بَلْتَعَة ، وغلامٌ لعبد الرحمن ابن عَوف ، وغلامٌ لسعد بن مُعاذ . واستُعمِل شُقران غلام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على الأسرى ؛ فأخذوه (١) من كلّ أسيرٍ ما لو كان حُرًّا ما أصابه في المقسم .

فحد ثنى أبو بكر بن إساعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سَعد ، عن أبيه ، قال : رميتُ يوم بدر سُهيل بن عمرو فقطعتُ نَساه (٢) ، فأتبعت أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدُّخشُم ، وهو آخذٌ بناصيته . فقلت : أسيرى ، رميتُه ! فقال مالك : أسيرى ، أخذتُه ! فأتيا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخذه منهما جميعاً . فأفلت سُهيل بالرَّوْحاء من مالك ابن الدُّخشُم ، فصاح في الناس فخرج في طلبه ، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن وجده فليقتله! فوجده النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يقتله .

فحد ثنى عيسى بن حَفْص بن عاصم ، عن أبيه ، قال : أصاب أبو برُدَة بن نِيار أسيرًا من المشركين يُقال له مَعْبَد بن وَهب ، من بنى سعد ابن لَيث . فلقيه عمر بن الخطّاب ، وكان عمر رضى الله عنه يحضّ على قتل الأسرى ، لا يرى أحدًا في يديه أسيرًا إلاّ أمر بقتله ، وذلك قبل أن يتفرّق الناس . فلقيه مَعْبَد ، وهو أسيرٌ مع أبى بُرْدَة ، فقال : أترون يتفرّق الناس . فلقيه مَعْبَد ، وهو أسيرٌ مع أبى بُرْدَة ، فقال : أترون ياعمر أنّكم قد غلبتم ؟ كلّا واللات والعُزّى ! فقال عمر : عِبادَ الله المسلمين! أتكلّم وأنت أسيرٌ في أيدينا ؟ ثم أخذه من أبى بُرْدَة فضرب عنقه . ويُقال إنَّ أبا بُرْدَة قتله .

فحدَّثني أبو بكر بن إساعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سَعد ، قال :

<sup>(</sup>١) في ح : « فأخذوا » .

<sup>(</sup>٢) النسأ : عرق من الورك إلى الكعب . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٩٥ ) .

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تُخبروا سَعدًا بقَتل أخيه (١) ، فيقتل كلَّ أسيرٍ في أيديكم .

فحد ثنى خالد بن الهَيْشَم مولى بنى هاشم ، عن يَحْبَى بن أَبى كُنْيِّر ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله . ولمّا أتى بالأسرى كره ذلك سَعد بن مُعاذ ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا أبا عمرو ، كأنَّه شقّ عليك الأسرى أن يُؤسَروا . قال : نعم يا رسول الله ، كانت أوّل وقعة التقينا فيها والمشركون ، فأحببت أن يُؤلَّهم الله وأن يُدخن فيهم القتل .

وكان النّضر بن الحارث أسره المِقداد يومئذ ، فلمّا خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من بدر \_ وكان بالأنيل (٢) \_ عُرض عليه الأسرى ، فغظر إلى النّضر بن الحارث فأبدًه (آ) البَصَرَ ، فقال لرجل إلى جنبه : محمّد واللهِ قاتلى ، لقد نظر إلى بعينين فيهما الموت ! فقال الذى إلى جنبه : واللهِ ما هذا منك إلا رُغب. فقال النّضر لمُصْعَب بن عُمَير : يا مُصْعَب ، واللهِ ما هذا منك إلا رُغب. فقال النّضر لمُصْعَب بن عُمير : يا مُصْعَب ، أنت أقرب من ها هنا بى رَحِماً . كلّم صاحبك أن يجعلنى كرجل من أصحابى ، هو واللهِ قاتلى إن لم تفعل . قال مُصْعَب : إنّك كنت تقول فى كتاب الله كذا وكذا ، [وتقول فى نبيّه كذا وكذا] (ئ) . قال : يا مُصْعَب فليجعلنى كأحد أصحابى ، إن قُتِلوا قُتلت ، وإن منّ عليهم منّ على . قال فليجعلنى كأحد أصحابى ، إن قُتِلوا قُتلت ، وإن منّ عليهم منّ على . قال مُصْعَب : إنّك كنت تُعذّب أصحابه . قال : أما واللهِ ، لو أسرتُك قُرَيشُ ما قُتلتَ أبدًا وأنا حيّ . قال مُصْعَب : واللهِ ، إنّى لأراك صادقاً ، ولكن ما قُتلت أبدًا وأنا حيّ . قال مُصْعَب : واللهِ ، إنّى لأراك صادقاً ، ولكن ما قُتلت أبدًا وأنا حيّ . قال مُصْعَب : واللهِ ، إنّى لأراك صادقاً ، ولكن

<sup>(</sup>۱) یعنی عبراً .

<sup>(</sup>٢) الأثيل : موضع بين بدر والصفراء . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أي أعطاه بدته من النظر ، أي حظه . ( النهاية ،ج ١ ،ص ١٥) .

<sup>( )</sup> الزيادة عن ب ، ت ، ح .

[الست] (1) مثلك - قطع الإسلام العهود! فقال البقداد: أسيرى! قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: اضرب عنقه ، اللّهم أغنِ البقداد من فضلك! فقتله على بن أبي طالب عليه السلام صبرًا بالسيف بالأنبيل.

ولمّا أُسِر سُهَيل بن عمرو ، قال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله ، انزعْ ثنيّتيه ! يُدلَع (٢) لسانُه فلا يقوم عليك خطيباً أبدًا ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لا أُمثّل به فيُمثّل الله بى وإن كنت نبيًا ، ولعلّه يقوم مقاماً لا تكرهه . فقام سُهَيل بن عمرو حين جاءه وفاة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بخُطبة أبى بكر رضى الله عنه مكّة – كأنه كان يسمعها . قال عمر حين بلغه كلام سُهَيل : أشهدُ إنّك لرسولُ الله ! يُريد حيث قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم «لعلّه يقوم مقاماً لا تكرهه » .

وكان على عليه السلام يُحدّث يقول: أنى جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلَّم يوم بدر فخيره في الأسرى أن يضرب أعناقهم ، أو يأخذ منهم الفداء ويُسْتَشْهَد منكم في قابل عدَّنُهم . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال : هذا جبريل يُخير كم في الأسرى بين أن نضرب رقابهم ، أو نأخذ منهم الفِدية ويُسْتَشْهَد منكم في قابل عِدّتُهم . قالوا : بل نأخذ الفِدية ونستعين بها ، ويُسْتَشْهَد منا فندخل الجنَّة . فقبِل منهم الفِداء وقُتل منهم في قابل عِدَّتُهم . قابل عِدَّتُهم منهم في قابل عِدَّتُهم .

قالوا: ولمّا حُبس الأسرى ببدر - استُعمل عليهم شُقران، وكان المسلمون قد اقترعوا عليهم - طمعوا (٣) في الحيا فقالوا: لو بعثنا إلى أبي بكر فإنّه أوصل قُرَيش لأرحامنا، ولا نعلم أحدًا آثر عند محمّد منه! فبعثوا إلى أبي بكر،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ح.

<sup>(</sup>٢) أدلع : أخرج . (لسان العرب ، ج ٨ ، صرو ٩) .

<sup>(</sup>٣) ق ب: « مطمعاً » :

فأتباهم فقالوا: يا أبا بكر ، إنَّ فينا الآباء والأبناء والإخوان والعمومة ولبي العمُّ ، وأَبعدُ نا قريب. كَلُّمْ صاحبك فليمنُّ علينا أَن يُفادِنا . فقال : نعم إِنْ شَاءَ الله ، لا آلوكم خيرًا ! ثم انصرف إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قالوا : وابعثوا إلى عمر بن الخطَّاب فإنه مَن قد علمتم ، فلا نـأمن أن يُفسد عليكم ، لعلَّه يكفُّ عنكم . فأرسلوا إليه فجاءَهم فقالوا له مثل ما قالوا لأبي بكر ، فقال : لن آلوكم شرًّا ! ثم انصرف إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم **فوجد أبا بكر** والناس حوله ، وأبو بكر يُليّنة ويَفْثَوُه <sup>(١)</sup> ويقول : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمَّى ! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العمُّ ، وأبعدهم منك قريب ، فامْنُنْ عليهم مَنَّ الله عليك ، أو فادِهم يستنقذهم الله بك من النار فتَأْخُذَ منهم ما أَخذتَ قوّةً للمسلمين ، فلعلّ الله يُقبل بقلوبهم إليك! ثم قام فتنحى ناحية ، وسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يُجبه ، ثم جاء عمر فجلس مجلس أبي بكر ، فقال : يا رسول الله ، هم أعداء الله ، كذَّبوك وقاتلوك وأخرجوك! اضرب رِقابهم ، هم رءوس الكفر وأئمّة الضلالة ؛ يُوطئ الله عزَّ وجلّ بهم الإسلام ويُذلّ بهم أهل الشرك! فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يُجبه ، وعاد أبو بكر إلى مقعده الأُوِّل فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمِّي ! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العم ، وأبعدهم منك قريب ؛ فامُّنن عليهم أو فادِهم ، هم عِتْرَتُكُ (٢) وقومك ، لا تكن أوّل من يستأصلهم ، يهديهم الله خير من أَن تُهلكهم . فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يردّ عليه شيئاً . وتنحّى ناحية ، فقام عمر فجلس مجلسه فقال : يا رسول الله ، ما تنتظر بهم ؟ اضرب أعناقهم ، يُوطئ الله بهم الإسلام ويُذلُّ أَهلَ الشرك ؛ هم أعداء (١) في ج : «ويغشاه » . وفثأت الرجل إذا سكنت غضبه . ( الصحاح ، ص ٦٢ ) . ( ٢ ) في ح : ﴿ هُمْ عَشْرِتُكَ ﴾ . وعَبْرَة الرجل : أخص أقاربه . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٥ ) .

الله ، كذَّبوك وقاتلوك وأخرجوك ! يا رسول الله ، اشفِ صدور المؤمنين ؛ لو قدروا على مثل هذا منًّا ما أقالوناها أبدًا ! فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يُجبه ، فقام ناحية فجلس ، وعاد أبو بكر فكلَّمه مثل كلامه الذي كلُّمه به ، فلم يُجبه فتنحَّى ناحية ، ثم قام عمر فكلُّمه كلامه فلم يُجبه . ثم قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدخل قُبَّته فمكث فيها ساعة ، ثم خرج والناس يخوضون في شأنهم ، يقول بعضهم : القول ما قال أَبو بكر! وآخرون يقولون : القول مَا قال عمر ! فلمَّا خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ما تقولون في صاحبَيكم هذين ؟ دعوهما فإنَّ لهما مَثَلاً ؛ مَثَل أبي بكر كمنكل ميكائيل ينزل برضاء الله وعَفُوه عن عباده ، ومَثَله في الأنبياء كَمَثُلَ إِبراهِم ، كَانَ أَلِينَ عَلَى قومه من العَسَل ،أوقد له قومه النار وطرحوه فيها ، فما زاد على أن قال : ﴿ أُفُّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ (١). وقال: ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي. فإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيم ﴾ (١) ومثَله مَثَل عيسى إِذ يقول : ﴿ إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ العَزيزُ الحَكيمُ ﴾ (٣). ومَثَل عمر في الملائكة كمَثَل جبريل ينزل بالسخطة من الله والنَّقْمة على أعداء الله ؛ ومَثَله في الأنبياء كمثَل نوح ، كان أشدّ على قومه من الحجارة إذ يقول : ﴿ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (٤) فدعا عليهم دعوة أغرق الله الأرض جميعها ، ومَثَل موسى إذ يقول : ﴿ رَبُّنا اطْمِسْ عَلَى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلوبِهِمْ فَلا يُومِّنُوا حتَّى يَرَوُا العَذابَ الأَلْيَمَ ﴾ (٥) ، وإنَّ بكم عَيْلَة ، فلا يفوتنَّكم رجلٌ من هؤلاء إلاَّ بفِداءٍ أو

<sup>(</sup>١) سورة ٢١ الأنبياء ٢٧

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۴ إبراهيم ۳٦

<sup>(</sup>٣) سورة ه المائدة ١١٨

<sup>(</sup>٤) سورة ٧١ نوح ٢٦

<sup>(</sup>ه) سورة ۱۰ يونس ۸۸

ضربة عُننَ . فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله ، إلا سُهيل بن بَيضاء الله عَننَ . فقال عبد الله بن بَيضاء من مهاجرة الحبشة ، ما شهد بلراً ، إنما هو أخ له يقال له سَهل - ] (١) فإنى رأيته يُظهر الإسلام بمكة . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يردّ عليه . قال عبد الله : فما مرت على ساعة قط كانت أشد على من تلك الساعة ، فجعلت أنظر إلى الساء أتخوف أن تسقط على الحجارة ، لِتقدّى بين يدى الله ورسوله بالكلام . أتخوف أن تسقط على الحجارة ، لِتقدّى بين يدى الله ورسوله بالكلام . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال : إلا سُهيل بن بَيضاء ! قال : فما مرت على ساعة أقر لعينى منها ، إذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فما مرت على الله عليه وسلم . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل ليُشدد القلب فيه حتى يكون ألين من الربيد . وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا عمر . كان يقول : اقتل ولا تأخذ الفداء . وكان سعد بن مُعاذ يقول : اقتل ولا تأخذ الفداء .

فحد ثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن محمَّد بن جُبَير بن مُطْعِم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم بدر : لو كان مُطْعِم بن عَدى حيًّا لوهبتُ له هؤلاءِ النَّتْنَى . وكانت لمُطْعِم بن عَدى عند النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إجارةً (٢) حين رجع من الطائف .

فحد ثنى محمد بن عبد الله ، عن الزَّهرى ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قال : أَمَّن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الأَسرى يوم بدر أَبا عَزَّة عمرو ابن عبد الله بن عُمَير الجُمَحى ، وكان شاعرًا ، فأَعتقه رسولُ الله صلَّى الله

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>٢) في ح: «يد أجاره».

عليه وسلّم ، وقال : لى خمس بنات ليس لهن شيء ، فتصدّق بى عليهن يا محمّد . ففعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وقال أبو عَزّة : أعطيك مَوْفقاً لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدًا . فأرسله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا خرجت قُريش إلى أحد جاءه صفوان بن أميّة فقال : اخرج معنا ! فقال : إنى قد أعطيت محمّدًا مَوْفقاً ألا أقاتله ولا أكثر عليه أبدًا ، وقد من على ولم بمن على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداء . فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قُتل ، وإن عاش أعطاه مالاً كثيرًا لا يأكله عباله . فخرج أبو عَزّة يدعو العرب ويحشرها ، ثم خرج مع قُريش يوم أحد ، فأسر ولم يُوسَر غيره من قُريش ، فقال : يا محمّد ، إنما خرجت (١) مكرها ، فأسر ولم يُوسَر غيره من قُريش ، فقال : يا محمّد ، إنما خرجت (١) مكرها ، ولى بنات فامْنُن على ! فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : أين ما أعطيتنى من العهد والميثاق ؟ لا والله ، لا تَمْسَح عارضيك بمكّة تقول «سخرتُ بمحمّد مرّتين » !

حدّثنى إسحاق بن حازم ، عن رَبيعة بن يَزيد ، عن الزَّهريّ ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قال : قال النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم : إنَّ المؤمن لا يُلْدَغ من جُحْرٍ مرّتين ؛ يا عاصم بن ثابت ، قدِّمه فاضرب عنقه ! فقدّمه عاصم فضرب عنقه .

قالوا : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم بدر بالقُلُب أَن تُغَوَّر ، ثم أمر بالقتلى فطُرحوا فيها كلّهم إلاَّ أُمَيّة بن خَلَف ، فإنه كان مُسَمَّناً انتفخ من يومه ، فلمّا أرادوا أن يُلقوه تزايل لحمه ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلّم : اتركوه ! ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى عُتبة يُجَرّ إلى القليب ، وكان رجلاً جسيماً ، في وجهه أثر الجُدَريّ ، فتغيّر وجه ابنه

<sup>(</sup>١) فى ب ، ت : « أخرجت » بالبناء المفعول .

أبي حُذيفة ، فقال له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : يا أبا حُذيفة كأنك ساءَك ما أصاب أباك . قال : لا والله يا رسول الله ، ولكنى رأيت لأبي عقلاً وشرفاً ؛ كنت أرجو أن يهديه الله(١) إلى الإسلام ، فلمّا أخطأه ذلك ورأيت ما أصابه غاظنى . قال أبو بكر : كان والله يا رسول الله أبتى في العشيرة من غيره ، وقد كان كارها لوجهه ، ولكن الحين ومصارع السوء! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : الحمد لله الذي جعل [خدً] (٢) أبي جَهل الأسفل ، وصرعه وشفانا منه ! فلمّا توافوا(١) في القليب ، وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يطوف عليهم وهم مُصرّعون ، وأبو بكر يُخبره بهم رجلاً رجلاً ، ورسول الله صلّى الله ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يطوف عليهم وهم مُصرّعون ، وأبو بكر يُخبره بهم رجلاً رجلاً ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحمد الله ويشكره ويقول : الحمد لله الذي أنجر ما وعدني ، فقد وعدني إحدى الطائفتين .

قال : ثم وقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أهل القليب ، فناداهم رجلاً رجلاً : يا عُتبة بن رَبيعة ، يا شَيبة بن رَبيعة ، ويا أُميّة بن خَلَف ، ويا أُبا جَهل بن هِشام ، هل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقّا ؟ فإنّى قد وجدت ما وعدنى ربّى حقّا . بِئسَ القوم كنتم لنبيّكم ؛ كذّبتمونى وصدّقنى الناس ، وأخرجتمونى وآوانى الناس ، وقاتلتمونى ونصرنى الناس ! قالوا : يا رسول الله ، ثنادى قوماً قد ماتوا ! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد علموا أنّ ما وعدهم ربّهم حق ً !

قالوا: وكان انهزام القوم وتولِّيهم حين زالت الشمس ، فأقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ببدر وأمر عبد الله بن كَعب بقَبْضِ الغنائم وحملِها ، وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نَفَرًا من أصحابه أَن يُعينوه ،

<sup>(</sup>١) في ح: «أن يهديه ذلك ».

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ب، ت، ح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تواروا » ؟ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

فصلَّى العصر ببدر ثم راح فمرّ بالأُثَيْل [ - الأُثَيْل واد طوله ثلاثة أميال وبينه وبين بدر ميلان ، فكأنَّه بات على أربعة أميال من بدر \_ ](١)قبل غروب الشمس فنزل به ، وبات به وبأصحابه جراحٌ ، وليست بالكثيرة ، وقال لأصحابه : مَن رجل الليلة يحفظنا ؟ فأسكت القوم ، فقام رجل فقال : مَن أَنت ؟ قال : ذَكوان بن عبد قَيس . قال : اجلس . ثم عاد النبيُّ (٢) صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقام رجلٌ فقال : مَن أنت ؟ فقال : ابن عبد قَيس . قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : الجلس . ثم مكث ساعة ، ثم قام رجلٌ فقال : مَن أنت ؟ . فقال : أبو سَبُع (٣) . ثم مكث ساعة وقال : قوموا ثلاثتكم . فقام ذَكوان بن عبد قَيس وحدَه ، فقال النبيّ صلَّى الله عَنْيه وسلَّم : فأين صاحباك ؟ قال : يا رسول الله ، أنا الذي أجبتك الليلة . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فحفظك الله ! فكان يحرس المسلمين تلك الليلة ، حتى كان آخر الليل ، فارتحل . قال<sup>(١)</sup> : ويُقال صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم العصر بالأُثَيْل فلمَّا صلَّى ركعة تبسَّم ، فلمَّا سِلَّم سُئل عن تبسّمه ، فقال : مرّ بي ميكائيل وعلى جَناحه النَّقْع ، فتبسّم إلى وقال « إنِّي كنت في طلب القوم » . وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بـدر ، على فَرَسِ أَنْي مَعقود الناصية ، قد عَصَمَ ثَنيَّتُه الغُبار ، فقال : يا محمَّد ، إِنَّ ربّى بعثني إليك وأمرني ألّا أفارقك حتى ترضى ؛ هل رضيتَ ؟ . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم .

وأُقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالأَسرى ، حتى إذا كان بِعِرْق

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن ب ، ت .

<sup>(</sup>٢) في ح: "«ثم أعاد القول الثانية ».

<sup>(</sup>٣) في ح : « أبو سبيع » بصيغة التصغير .

<sup>(</sup> ٤ ) أى قال الواقدى .

الظّبيّة أمر عاصم بن ثابت بن أي الأقلح أن يضرب عنق عُقبة بن أي مُعيط، وكان أسره عبد الله بن سَلَمة العَجْلاني ، فجعل عُقبة يقول : يا ويلي ، علام أقْتَل يا معشر قُريَش مِن بين مَن هاهنا ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لعداوتك لله ولرسوله . قال : يا محمّد ، مَنْك أفضل ، فاجعلنى كرجل من قوى ، إن قتلتَهم قتلتَنى وإن مننت عليهم هننت على ، وإن أخذت منهم الفيداء كنت كأحدهم ؛ يا محمّد ، مَن للصِّبية ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : النار ، قدمه يا عاصم ، فاضرب عنقه ! فقدّمه عاصم فضرب عنقه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : بئسَ الرجل كنتَ والله ما عُلمت ، كافرًا بالله وبرسوله وبكتابه ، مؤذياً لنبيّه ؛ فأحمد كنتَ والله ملَّى الله عليه وسلّم : بئسَ الرجل الله الذي هو قتلك وأقرّ عيني منك ! ولمّا نزلوا سَيَر – شِعب بالصَّفْراء – قسم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الغنائم بها بين أصحابه . حدّثنى بذلك محمّد بن يحيى بن سَهل بن أبي حَثْمَة ، عن أبيه ، عن جدّه .

وقدّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زَيد بن حارثة وعبد الله بن رَواحة من الأَثيْل ، فجاءوا يوم الأَحد شَدَّ الضَّحى (١) ، وفارق عبد الله زيدًا بالعَقيق ، فجعل عبد الله يُنادى على راحلته : يا معشر الأَنصار ، أَبشروا بسلامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقتْل المشركين وأَسْرهم! قتل ابنا رَبيعة ، وابنا الحجّاج ، وأبو جَهل ، وقتل زَمعة بن الأسود ، وأُميّة بن خَلَف ، وأسر سُهيل بن عمرو ذو الأَنياب في أسرى كثيرة . قال عاصم بن عَدى : فقمت إليه فنحوته فقلت : أحقًا ما تقول ، يا ابن رَواحة ؟ قال : إي والله ، وغدًا يقد مرسول الله إن شاء الله ومعه الأسرى مُقرَّنين (١) . ثم اتَّبع دور الأَنصار يقد مرسول الله إن شاء الله ومعه الأسرى مُقرَّنين (٢) . ثم اتَّبع دور الأَنصار

<sup>(</sup>١) شد الضحى : ارتفاعه . (أساس البلاغة ، ص ٤٨٣) .

<sup>(</sup> ۲ ) فی ت : « مقرونین » .

بالعالية \_ العالية بنو عمرو بن عَوف وخَطْمَة ووائل ، منازلهم بها \_ فبشَّرهم دارًا دارًا ، والصبيان يشتدون معه ويقولون: قُتل أبو جَهل الفاسق! حتى انتهوا إلى بنى أُمَيَّة بن زَيد .

وقدم زَيد بن حارثة على ناقة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم القصواء يُبشّر أهلَ المدينة ، فلمّا جاء المُصَلّى صاح على راحلته : قُتل عُتبة وشَيبة ابنا رَبيعة ، وابنا الحَجّاج ، وأبو جَهل ، وأبو البَخْتريّ ، وزَمعة بن الأسود ، وأميّة بن خَلَف ، وأسر سُهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة . فجعل الناس لا يُصدّقون زَيْدَ بن حارثة ، ويقولون : ما جاء زيد إلّا فَلاّ !(١) حتى غاظ. المسلمين ذلك وخافوا . وقدم زَيد حين سَوّوا على رُقَيَّة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم التراب بالبَقيع .

فقال رجلٌ من المنافقين لأسامة بن زَيد : قُتل صاحبكم ومَن معه . وقال رجلٌ من المنافقين لأبيابة بن عبد المُنذر : قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون منه أبدًا ، وقد قُتل عِلْية أصحابِه وقُتل محمّد ؛ هذه ناقته نعرفها ، وهذا زَيد لا يدرى ما يقول من الرعب ، وجاء فَلاً . قال أبو لُبابة : يُكذّب اللهُ قولك ! وقالت يهود : ما جاء زيد إلّا فَلاً !

قال أسامة بن زَيد : فجئتُ حتى خَلوتُ بأَى ، فقلت : يا أَبَهُ ، أَحتُ ما تقول ؟ قال : إى والله حقًّا يا بُنى ! فقويتُ فى نفسى ، فرجعتُ إلى ذلك المنافق فقلت : أنت المُرجف برسول الله وبالمسلمين ؛ ليُقدّمنّك رسولُ الله إذا قدم فليضربنَّ عنقَك ! فقال : يا أبا محمّد ، إنما هو شىء سمعتُ الناس يقولونه .

فقدم بالأَسرى وعليهم شُقران ، وهم تسعة وأربعون رجلاً الذين أحصوا ( ) الفل: القوم المهزمون ، ويقع على الواحد والاثنين والجميع . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ) .

- وهم سبعون في الأصل ، مجتمع عليه ، لا شكّ فيه . واستُعمِل عليهم شُقران غلام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قد شهد بدرًا ولم يعتقه يومئذ ، ولقيه الناس يُهنّئونه بالرَّوْحاء بفتح الله . فلقيه وُجوه الخَرْرَج ، فقال سَلَمة بن سَلامة بن وَقَش : ما الذي تُهنّئوننا به ؟ فوالله ما قتلنا إلا عجائز صُلْعاً . فتبسّم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقال : يا ابن أخي ، أولئك الملأ ، لو رأيتهم لهنّتهم ، ولو أمروك لأطعتهم ، ولو رأيت فعالك مع فعالهم لاحتقرته ، وبئسَ القوم كانوا على ذلك لنبيهم! فقال سَلَمة : أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ؛ إنّك يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أمّا ما قلت للأعرابي وقعت على ناقتك فهي حُبلى منك » ، ففحشت وقلت ما لا علم لك به! ووقعت على ناقتك فهي حُبلى منك » ، ففحشت وقلت ما لا علم لك به! وأمّا ما قلت في القوم ، فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله تُزهّدها . فاعتذر وأمّا ما قلت في الله عليه وسلّم مَعنورته ، فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله تُزهّدها . فاعتذر فكان من عِلْية أصحابه .

فحد أنى محمد بن عبد الله ، عن الزَّهرى ، قال : ولقيه أبو هِند البيّاضي مولى فَرْوَة بن عمرو ، ومعه حَميتُ (١) مملوءٌ حَيساً (٢) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : إنما أبو هِند رجلٌ من الأَنصار فأَنْكِحوه ! وأنكحوا إليه .

وحدَّثى ابن أبي سَبرة ، عن عبد الله بن أبي سُفيان ؛ قال : ولقيه أسيد ابن حُضَير فقال : يا رسول الله ، الحمد لله الذي ظفَّرك وأقرَّ عينك ! والله يا رسول الله ، ما كان تخلُّني عن بدر وأنا أظنُّ أنَّك تلقى عدوًا ، ولكني

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : الحميت : الزق . ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٢) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط، فيعجن شديداً ثم يندر منه نواه. (القاموس المحيط، ج ٢، ص ٢٠٩)

ظننتُ أَنَّها العِيرِ ، ولو ظننتُ أَنه عدوٌ ما تخلَّفتُ . فقال رسول الله صلَّى الله على الله على الله عليه وسلَّم : صدقتَ .

وحدّثنى عبد الله بن نوح ، عن خُبيب بن عبد الرحمن ، قال : لقيه عبد الله بن أُنيس بتُرْبان فقال : يا رسول الله ، الحمد لله على سلامتك وما ظفّرك ! كنتُ يا رسول الله ليالى خرجتَ مَوروداً (١) ، فلم يُفارقنى حتى كان بالأمس فأقبلت إليك . فقال : آجرك الله !

وكان سُهيل بن عمرو لمّا كان بشَنوكة (٢) [-شَنوكة فيا بين السُقيا ومَلَل - ] (٣) كان مع مالك بن الدُّخشُم [الذي أسره] (٤) فقال : خلِّ سبيلي للغائط. فقام به ، فقال سهيل : إني أحتشم فاستأخر عنى ! فاستأخر عنه ، ومضى سُهيل على وجهه ؛ انتزع يده من القِران (٥) ومضى ، فلمّا أبطأ سُهيل على مالك أقبل فصاح في الناس ، فخرجوا في طلبه . وخرج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في طلبه ، فقال : من وجده فليقتله ! فوجده رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد دفن نفسه بين (١) سَمُرات ، فأمر به فرُبطت يداه إلى عنقه ، ثم قرنه إلى راحلته ، فلم يركب خطوة حتى قدم المدينة فلقى أسامة بن زَيد .

فحدَّثني إسحاق بن حازم ، عن عبد الله بن مِقْسَم ، عن جابر بن

<sup>(</sup>١) قال الجوهرى : الورد يوم الحسى ، إذا أخذت صاحبها لوقت ، تقول :وردته الحسى فهو مورود. ( الصحاح ، ص ٤٦ه ) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « بسوكة » ؛ وفى ح : « بتنوكة » . وما أثبتناه عن ب ، والبكرى . (معجم ما استعجم ، ص ٨١٥) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ب، ت، ح.

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة عن ح .

<sup>(</sup> ٥ ) القران : الحبل . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) فى ب ، ت : « فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بين سمرات » ؛ وفى ح : « أخفى نفسه بين شجرات » . والسمر، بضم الميم ، اسم شجر . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٥١ ) .

عبد الله ، قال : لقى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أسامة بن زَيد ، ورسول الله على راحلته القصواء ، فأجلسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين يديه ، وسُهيل مجنوب ، ويداه إلى عنقه ، فلمّا نظر أسامة إلى سُهيل قال : يا رسول الله ، أبو يَزيد ! قال : نعم ، هذا الذي كان يُطعم بمكَّة الخبز .

وحد ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبى بكر بن خرم ، عن يحيى بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة ، قال : قدم رسول صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة ، وقدم بالأَسرى حين قدم بهم ، وسَوْدَة بنت زَمْعَة عند آل عَفراء فى مناحتهم على عَوف ومُعَوِّذ (١) ، وذلك قبل أَن يُضرب الحجاب . قالت سَوْدَة : فأتينا فقيل لنا : هؤلاء الأَسرى قد أَني بهم . فخرجتُ إلى بيتى ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيه ، وإذا أبو يَزيد مجموعة يداه إلى عنقه فى ناحية البيت ، فوالله إن ملكتُ (١) حين رأيته مَجموعة يداه إلى عنقه أَن قلت : أَبا يَزيد ، أَعطيتم بأَيديكم ! أَلا مُتم كِراماً ؟ فوالله ما راعنى إلا قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من البيت : يا سَوْدَة ، أَعلى الله وعلى رسوله ؟ فقلت : يا نبيّ الله ، والذى بعثك بالحق نبيًا ما ملكتُ نفسى حين رأيت أَبا يَزيد مَجموعة يداه إلى عنقه أَن قلت . يا نبيّ الله ، والذى بعثك بالحق ما قلت .

فحد ثنى خالد بن إلياس قال : حدّثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى جَهْم قال : دخل خالد بن هِشام بن المُغيرة وأُمَيّة بن أبى حُذَيفة بن المُغيرة في منزل أمّ سَلَمَة ، وأمّ سَلَمَة في مناحة آل عَفراء ، فقيل لها : أتى بالأسرى . فخرجت فدخلت عليهم ، فلم تكلّمهم حتى رجعت ، فتجد رسول الله صلّى الله فخرجت فدخلت عليهم ، فلم تكلّمهم حتى رجعت ، فتجد رسول الله صلّى الله

<sup>(</sup>١) وهما ابنا عفراء، قتلا يوم بدر .

<sup>(</sup> ۲ ) . ف ح : « ما ملکت نفسی » .

عليه وسلَّم فى بيت عائشة ، فقالت : يا رسول الله ، إنَّ بنى عمّى طلبوا أن يُدخل بهم على فأضيفهم ، وأدهن رءوسهم ، وألُمَّ من شَعَثهم ، ولم أحب أن أفعل ذلك حتى أستأمرك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لست أكره شيئاً من ذلك ! فافعلى من ذلك ما بدا لكِ .

فحدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهرى ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : استوصوا بالأُسرى خيرًا . فقال أَبو العاص بن الرَّبيع : كنت مع رَهْط. من الأَنصار جزاهم الله خيرًا ، كنًا إذا تعشَّينا أو تغدّينا آثرونى بالخبز وأكلوا التمر ، والخبز معهم قليل والتمر زادُهم ، حتى إنَّ الرجل لتقع فى يده الكسرة فيدفعها إلى . وكان الوليد بن الوليد بن المُغيرة يقول مثل ذلك ويزيد : وكانوا يحملوننا وعشون .

فحدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزَّهرى ، قال : قدم بالأَسرى قبل مقدم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بيوم . ويُقال قدموا في آخر النهار من اليوم الذي قدم فيه .

قالوا: ولمّا توجّه المشركون إلى بدر كان فتيان ممن تخلّف عنهم سُمّارًا، يَسْمُرون بذي طُوّى في القمر حتى يذهب الليل، يتناشدون الأشعار ويتحدّثون، فبينا هم كذلك ليلةً إلى أن سمعوا(١) صوتاً قريباً منهم، ولا يرون القائل، رافعاً صوته يتغنّى:

أزار (٢) الحَنيفيون بَدْرًا مُصيبةً سينْقضُ منها رُكُنُ كِسْرَى وقيصراً أَرْتَت لها صُمُّ (١) الجِبال وأفزعت قَبائلَ ما بين الوَتير (١) وحَيبرا

<sup>(</sup> ۱ ) هكذا في كل النسخ ؛ وقا. يكون « إذ سمعوا » أفصح .

<sup>(</sup>٢) فيح: «أزاد».

<sup>(</sup>٣) صمّ الحبال : صخر الحبال . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٤٠) .

<sup>(</sup> ٤ ) الوتير : موضع في ديار خزاعة . ( معجم ما استعجم ، ص ٨٣٦ ) .

أَجازت جِبالَ الأَخْشَبَيْن (١) وجُرّدت حَرائرُ يَضربْن التّرائب (٢) حُسّرا

أنشدنيه عبدالله بن أبي عُبيدة ، عن محمّد بن عمّار بنياسر . فاستمعوا للصوت فلا يرون أحدًا ، فخرجوا في طلبه فلا يرون أحدًا ، فخرجوا فزعين حتى جازوا الحِجْر (٣) فوجدوا مشيخة منهم جِلّة سمّارًا ، فأخبروهم الخبر فقالوا لهم : إن كان ما تقولون حقًا ، إنَّ محمّدًا وأصحابه يُسمّون الحَنيفية وما يعرفون اسم الحنيفية يومئذ . فما بقى أحدٌ من الفتيان الذين كانوا بذى طُوَّى إلَّا وُعِك ، فما مكثوا إلّا ليلتين أو ثلاثاً حتى قدم الحَيْسُمان بن حابس الخُزاعيّ بخبر أهل بدر ومَن قُتل منهم ، فهو يُخبرهم قتل عُتبة وشيبة ابنى ربيعة ، وابنى الحَجَّاج ، وأبى البَخْتَريُّ ، وزَمعة بن الأسود .

قال: وصَفوان بن أُمَيّة فى الحِجر جالسُ (١) يقول: لا يعقل هذا شيئاً مما يتكلَّم به ، سلوه عنًى (٥) ! فقالوا: صَفوان بن أُمَيّة ، لك به علم ؟ قال: نعم ، ذاك فى الحِجر ، وقد رأيت أباه وأخاه مقتولَين (١) . قال: ورأيت سُهيَل بن عمرو أُسِر ، والنَّضْر بن الحارث . قالوا: وما يُدريك ؟ قال: رأيتهما مقرونَيْن فى الحبال .

قالوا: بلغ النجاشيَّ مقتلُ قُريش بمكَّة وما ظفَّر الله به نبيّه ، فخرج في ثوبين أبيضين ، ثم جلس على الأرض ، ثم دعا جَعْفَر بن أبي طالب وأصحابه فقال : أيُّكم يعرف بدرًا ؟ فأخبروه ، فقال النجاشيِّ : أنا عارف بها ، قد

<sup>(</sup>١) الأخشبان : جبلا مكة ؛ أبو قبيس والأحمر . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١) .

<sup>(</sup>٢) الترائب : عظام الصدر . (الصحاح ، ص ٩١) .

<sup>(</sup>٣) الحجر : حجر الكعبة ، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال . (الصحاح ، ص ٦٢٣) .

<sup>(</sup> ٤ ) في الطبري عن الواقدي : « قاعد في الحجر » . ( تاريخ الرسل والملوك ، ص ١٣٣٨ ) .

<sup>(</sup> ه ) في الطبري عن الواقدي: « والله إن يعقل هذا فسلوه عني ». ( تاريخ الرسل والملوك، ص١٣٣٨).

<sup>(</sup> ٦ ) في الطبري عن الواقدي : « حين قتلا » . ( تاريخ الرسل والملوك ، ص ١٣٣٨ ) .

رعيتُ الْغَنَم في جوانبها ، هي من الساحل على بعض نهار ، ولكنّى أردتُ أن أتثبّت منكم ؛ قد نصر الله رسوله ببدر ، فأحمدُ (١) الله على ذلك . قال بَطارِقَته : أصلح الله الملك ! إنّ هذا لشي علم تكن تصنعه ، تلبس ثوبين وتجلس على الأرض ! فقال : إنى من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة ازدادوا بها تواضعاً . ويُقال إنه قال : إنّ عيسى بن مَرْيَم عليه السلام كان إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعاً .

ولمّا رجعت قُريش إلى مكّة قام فيهم أبو سُفيان بن حَرب فقال : يا معشر قُريش ، لا تبكوا على قتلاكم ، ولا تَنع عليهم نائحة ، ولا يَبكهم شاعر ، وأظهروا الجَلَد والعزاء ، فإنكم إذا نُحتم عليهم وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلك غَيْظُكم ، فأكلّكم ذلك عن عداوة محمّد وأصحابه ، مع أنه إن بلغ محمّدًا وأصحابه شمِتوا بكم ، فيكون أعظم المصيبتين شاتتهم ، ولعلّكم تُدركون ثأركم ؛ والدّهن والنساء على حرام حتى أغزو محمّدًا . فمكثت قُريش شهرًا لا يَبكيهم شاعر ولا تنوح عليهم نائحة .

فلمّا قدم بالأسرى أذلّ الله بذلك رقاب المشركين والمنافقين واليهود ، ولم يبق بالمدينة يَهوديُّ ولا منافقُ إلاَّ خَضَد (٢) عنقه لوقعة بدر . فقال عبد الله بن نَبْتَل : ليت أنَّا كنَّا خرجنا معه حتى نُصيب معه غنيمة ! وفرق الله في صبحها بين الكفر والإيمان ، وقالت اليهود فيا بينها : هو الذي نجده منعوتاً ، والله لا تُرفَع له راية بعد اليوم إلَّا ظهرت . وقال كعب بن الأشرف : بطن الأرض اليوم خيرٌ من ظهرها ، هولاء أشراف الناس وساداتهم ، وملوك بطن الأرض اليوم خيرٌ من ظهرها ، هولاء أشراف الناس وساداتهم ، وملوك العرب ، وأهل الحَرَم والأمْن ، قد أصيبوا . فخرج إلى مكّة فنزل على أبي

<sup>(</sup>۱) فى ح: « فاحمدوا » .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل و ب ؛ وفي ت : «خضع » . وخضد عنقه : ثناه . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩١ ) .

وَداعة بن ضُبَيرة ، فجعل يُرسل هجاء المسلمين ورثاء قتلي بدر من قُرَيش ، فأرسل أبياته هذه ؛ يقول :

وَلِمثلِ بدرٍ تَستَهِلُّ وتَدَمَعُ (۱)

لا تَبعَدوا إِنَّ الملوكَ تُصَرَّعُ الْأَنَّ ابنَ أَشْرَفَ ظَلَّ كَعباً يَجْزَعُ ظَلَّت تَسيخُ بأَهْلها (۱) وتَصَدَّعُ ظَلَّت تَسيخُ بأَهْلها (۱) وتَصَدَّعُ في الناسِ يَبْني الصالحات ويَجْمَعُ يَسعى على الحَسَبِ القديمُ الأَرْوَعُ (١)

طَحَنتُ رحى بدر لمَهلِك أَهْلِه قُتلتْ سَراةُ الناسِ حولَ حِياضِه ويقولُ أقوامٌ أَذَلُّ بِسُخْطِهمْ (٢) صدقوا فليتَ الأَرض ساعة قُتلوا نُبَّثُتُ أَنَّ الحارثَ بن هِشامِهِم لِيَرُورَ يَثْرِبَ بِالجُموعِ وإنما

قال الواقدى : أملاها على عبد الله بن جَعْفَر ، ومحمّد بن صالح ، وابن أبى الزِّناد ، قالوا : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم حَسَان بن ثابت الأَنصارى فأخبره بمنزله عند أبى وَداعة ، فجعل بهجو مَن نزل عنده حى رجع كعبُّ إلى المدينة . فلمّا أرسل هذه الأبيات أخذها الناس منه وأظهروا المراثى وجعل مَن لتى من الصبيان والجوارى يُنشدون هذه الأبيات بمكّة ، ثم إبهم رثوا بها ، فناحت قُريش على قتلاها شهرًا ، ولم تبتى دارٌ بمكّة إلّا فيها نوح ، وجزَّ النِّساء شعر الرءوس ، وكان يُوتى براحلة الرجل منهم أو بفرسه فتوقف بين أظهرهم فينوحون حولها ، وخرجن إلى السكك فسترن الستور (٥) في الأرقة وقطعن الطرق فخرجن يَنُحْنَ ، وصدّقوا روّيا عاتِكة وجُهيم بن الصّلت . وكان الأسود بن المطّلب قد ذهب بصره ، وقد كَمِد على مَن قُتل من

<sup>(</sup>١) في ح : «يستهل ويدمغ » .

<sup>(</sup>۲) نی ح : «بمزهم » .

<sup>(</sup>٣) ساخت الأرض بهم : انحسفت . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٤) الأروع : الذي يروع لحسنه وجماله . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٢) .

<sup>(</sup> ه ) يريد أن النساء يضمن الستور على الطرق ويقطعها ليجعلن مكانا للنوح .

ولده ؛ كان يُحبُّ أن يبكى على ولده ، وتأبى ذلك عليه قُريش ، فكان يقول لغلامه بين اليومين : احملُ معى خمرًا واسلكُ بى الفَجَّ الذى سلك أبو حُكيمة . فيأتى به على الطريق عند فَجَّ ، فيجلس فيسقيه حتى ينتشى ، ثم يبكى على أبى حُكيمة وإخوته ، ثم يحثى التراب على رأسه ويقول لغلامه : ويحك ! اكمْ على أن تعلم بى قُريش ، فإنى أراها لم تُجمع البكاء على قتلاها .

فحدّنى مُضعَب بن ثابت ، عن عسى بن مَعْمَر ، عن عبّاد بن عبد الله بن الزُّبَير ، عن عائشة ، قالت : قالت قُريش حين رجعوا إلى محدِّة وقُتل أهل بدر : لا تبكوا على قتلاكم فيبلغ محمّدًا وأصحابه فيشمتوا بكم ، ولا تبعثوا في أسراكم فيارب (١) بكم القوم ، ألا فأمسكوا عن البكاء! قالت : وكان الأسود بن المطّلب أصيب له ثلاثة من ولده - زَمَّعة ، وعقيل ، والحارث بن زَمْعة - فكان يُحبّ أن يبكى على قتلاه . فبينا هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل ، فقال لغلامه وقد ذهب بصره ؛ هل بكت قُريش على قتلاها ؟ لعلى أبكى على أبى حُكيمة - يعنى زَمْعة - فإنَّ جَوْفى قد احترق! فذهب الغلام ورجع إليه فقال : إنما هي امرأة تبكى على بعيرها احترق! فذلك حين يقول :

تُبكّى أَن يَضِلَّ لَهَا بَعِيرٌ ويَمنعها من النوم السَّهودُ فلا تبكى على بَكْرٍ ولكن على بَدْرٍ تَصاغرت الخُدودُ(١) فَبَكِّى إِن بَكِيتِ على عَقيل وَبَكِّى حارثاً أَسَدَ الأُسود

<sup>(</sup>١) فيأرب : فيشتد . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٣) . أي يشتدون في طلب الفداء .

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، و ب ، ت . وفي البلاذري عن الواقدي : « تصاغرت الجدود » . ( أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ١٤٩) . وفي ابن إسحاق : « تقاصرت الجدود » . والجدود : جمع جد [ بفتح الجيم ] وهو هنا السعد والبخت . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٣) .

ومَا لأَبِي حُكِيمة من نَديد (١) ومَخْرُوم وَرَهْط. أَبِي الوَليدِ وَلَوْلا يُومُ بَدْرٍ لَمْ يَشُودوا وبكّيهم ولا تَسَمِى (١) جَميعاً على بَدْرٍ سَراةِ بنى هُصَيصٍ أَلاَ اللهُ سَادَ بَعْدَهُمُ رجـالٌ أَ

أُخبرنى ابن أبى الزِّناد قال : سمعت أبى يُنشد: تَصاغرت الخُدرد . ولا يُنكر الجُدود :

قالوا: ومشى نساء قُرَيش إلى هِند بنت عُتْبة فقان: ألا تبكين على أبيكِ وأخيكِ وعمّكِ وأهل بيتكِ ؟ فقالت: حَلْقَى (٣) ، أنا أبكيهم فيبلغ محمّدًا وأصحابه فيشمتوا بنا ، ونساء بنى الخَرْرَج! لا واللهِ ، حتى أثار محمّدًا وأصحابه ، والدُّهْن على حرامٌ إن دخل رأسى حتى نغزو محمّدًا . واللهِ ، والدُّهْن على حرامٌ إن دخل رأسى حتى نغزو محمّدًا . واللهِ ، ولكن لا يُذهبه إلّا أن أرى ثأرى لو أعلم أنَّ الحزن يذهب من قلبى بكيت ، ولكن لا يُذهبه إلّا أن أرى ثأرى بعينى من قتلة الأحبّة . فمكثت على حالها لا تَقْرَب الدُّهْن ، وما قربت فِراشَ بعينى من يوم حلفت حتى كانت وقعة أحُد .

وبلغ نَوْفَلَ بن مُعاویة الدِّیلی ، وهو فی أهله ، وقد كان شهد معهم بدرًا ، أنَّ قُریشاً بكت علی قتلاها ، فقدم فقال : یا معشر قُریش ، لقد خفَّت أحلامكم ، وسَفُه رأیكم ، وأطعتم نساء كم ، ومثل قتلاكم یُبنگی علیهم ؟ هم أجل من البُكاء ، مع أنَّ ذلك یُذهب غیظكم عن عداوة محمد وأصحابه ، فلا ینبغی أن یذهب الغیظ عنکم إلا أن تُدركوا ثاركم من عدو كم . فسمع أبو سُفیان بن حَرب كلامه فقال : یا أبا مُعاویة ، غُلبت والله ! ما ناحت امرأة من عبد شَمس علی قتیل لها إلی الیوم ، ولا بكاهن شاعر الا الا الیوم ، ولا بکاهن شاعر الا الیوم ، ولا بکاهن شاعر الا الیوم ، ولا بکاهن شاعر الا الیوم ، ولا بکاه و الدون الدون الدون الدون الدون الون الدون الد

<sup>(1)</sup> لا تسمى : أراد «لا تسأى» فنقل حركة الهمزة إلى السينثم حذف الهمزة (شرح أبى در، ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) النديد: الشبيه والمثل. (شرح أبي ذر ، ص ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) حلقي : أي حلقها الله ، يعني أصابها وجع في حلقها خاصة . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥١) .

نهيتُه ، حتى نُدركِ ثـأرنا من محمّد وأصحابه . وإنى لأنا المَوتور الثاثر ، قُتل ابنى حَنْظَلَة وسادة أهل هذا الوادى ، أصبح هذا الوادى مُقشعر الفَقْدِهم .

فحدَّثنى مُعاذ بن محمَّد الأنصاري ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، قال : لمَّا رجع المشركون إلى مكَّة وقُتل صناديدهم وأشرافهم ، أقبل عُمَير ابن وهَبْ بن عُمَير الجُمحِيّ حتى جلس إلى صَفوان بن أُمَيّة في الحِجر ، فقال صَفوان بن أُمَيَّة : قَبُّح الله العيشَ بعد قتلي بدر . قال عُمَير بن وَهب : أجل واللهِ ، ما في العيش بعدهم خيرٌ ، ولولا دَين على لا أجد له قضاء ، وعيالٌ لا أدعُ لهم شيئًا، لرحلتُ إلى محمَّد حتى أقتله إن ملأت عيني منه. فإنه بلغى أنه يطوف في الأسواق، فإنَّ لي عندهم عِلَّة ، أقول : قدمتُ على ابني هذا الأسير . ففرح صَفوان بقوله ذلك وقال : يا أبا أُمَيَّة ، وهل نراك فَاعِلاً ؟ قَالَ : إِي وَرَبُّ هَذَهُ الْبَنَّيَّةُ ! قَالَ صَفُوانَ : فَعَلَّى دَيِنْكُ ، وعِيالُك أُسوة عيالى ، فأنت تعلم أنَّه ليس بمكَّة رجل أشدَّ توسَّعاً على عياله منَّى . فقال عُمَير : قد عرفتُ بذلك يا أبا وَهْب . قال صَفوان : فإنَّ عيالك مع عيالي ، لا يَسَعني شيء ويعجز عنهم ، ودينك على . فحمله صفوان على بعيرِ وجهَّزه ، وأجرى على عياله مثل ما يُجرى على عيال نفسه . وأمر عُمَير بسيفه فشُحِذَ (١) ومُم ، ثم خرج إلى المدينة وقال لصَفوان : اكتم على أيّاماً حتى أَقدَمها . وخرج فلم يذكره صَفوان ، وقدم عُمَيرٌ فنزل على باب المسجد وعَقَل راحلته ، وأُخذ السيف فتقلُّده . ثم عمد نحو رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فنظر عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه ، وهو في نَفَرٍ من أصحابه يتحدَّثون ويذكرون نعمة الله عليهم في بدر ، فرأى عُمَيرًا وعليه السيف ،

<sup>(</sup>١) شحة السيف: أحده (التراموس المحيط ، ج١، ص ٢٥٤).

ففزع عمر منه وقال لأصحابه : دونكم الكلب ! هذا عدو الله الذي حرَّش بيننا يوم بدر ، وحَزَرَنا للقوم ، وصعّد فينا وصوّب ، يُخبر قُرَيشاً أَنه لا عددَ لنا ولا كَمين . فقاموا إليه فأُخذوه ، فانطلق عمر رضي الله عنه إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله ، هذا عُمَير بن وَهب ، قد دخل المسجد ومعه السلاح ، وهو الغادر الخبيث الذي لا نـأمنه على شيء . فقال النيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : أدخِله على ! فخرج عمر فأُخذ بخِمالة سيفه فقبض بيده عليها ، وأخذ بيده الأُخرى قائمة السيف ، ثم أدخله على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمَّا رآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : يا عمر ، تأخُّر عنه ! فلمَّا دنا عُمَير من النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : أَنْعَمْ صباحاً! قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : قد أكرمنا الله عن تحيَّتك وجعل تحيَّتنا «السلام » ، وهي تحيّة أهل الجنّة . قال عُمَير : إنّ عهدك بها لَحديث . قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قد أَبدلنا اللهُ مها خيرًا منها؛ فما أقدمَك ياعُمُير؟ قال: قدمت في أسيري عندكم تُقاربوننا فيه، فَإِنَّكُمُ العشيرة والأَهل . قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : فما بال السيف؟ قال : قبّحها الله من سيوف ، وهل أغنت من شيء ؟ وإنما نسيتُه حين نزلتُ وهو في رَقَبَتِي ، ولَعمري إِنَّ لي لَهَمَّا غيره ! فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اصْدُقْ ، ما أقدمَك ؟ قال : ما قدمتُ إِلَّا في أسيري . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فما شرطتَ لصَفوان بن أُمَيَّة في الحِجر ؟ ففزع عُمَير فقال: ماذا شرطتُ له ؟ قال: تحمّلتَ له بقتلي على أَن يقضى دَينك ويَعولَ عيالك ؛ والله حائلٌ بيني وبينك (١) . قال عُمَير : أَشهدُ أَنك رسول الله وأنك صادقٌ ، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله ! كنَّا يا رسول الله نُكذِّبك

<sup>(</sup>۱) فى ب ، ت : « بينك و بين ذاك » .

بالوحى وبما يأتيك من السماء . وإنَّ هذا الحديث كان بيني وبين صَفوان كما قلتَ ، فلم يطُّلع عليه غيري وغيره ، وقد أمرتُه أن يكثم عني ليالي مسيري فأُطلعك الله عليه ؛ فآمنتُ بالله ورسوله ، وشهدتُ أَنَّ ما جثتَ به حقٌّ ؛ الحمد لله الذي ساقني هذا المُساق ! وفرح المسلمون حين هداه الله ، وقال عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه : لَخنزير كان أُحبُّ إِلَّى منه حين طلع ، وهو الساعة أحبُّ إِلَّ من بعض ولدى . فقال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم : عَلَّمُوا أَخَاكُمُ القَرآنُ وأَطلقُوا له أُسيرَه . فقال عُمَير : يا رسول الله ، إني كنت جاهدًا على إطفاء نور الله ، فله الحمد أن هداني ؛ فائذن لي فألحق قُريشاً فأَدعوهم إلى الله وإلى الإِسلام ، فلعلّ الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة . فأذن له فخرج فلحق مكَّة ، فكان صَفوان يسأَل عن عُمير كلَّ راكب يَقدَم من المدينة ويقول : هل حدث بالمدينة مِن حَدَث ؟ ويقول لقُريش : أَبشروا بوقعةٍ تُنسيكم وقعة بدر . فقدم رجلٌ من المدينة ، فسأَله صَفوان عن عُمَير فقال : أسلم . فلعنه صَفوان ولعنه المشركون بمكَّة وقالوا : صَبَأَ عُمَير ! فحلف صَفوان ألاَّ يُكلِّمه أبدًا ولا ينفعه ، وطرح عيالَه . وقدم عُمَير عليهم على تلك الحال ، فدعاهم إلى الإسلام وخبّرهم بصدق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأسلم معه بَشَرٌ كثير .

فحدّ ثنى محمّد بن أبى حُمَيد ، عن عبد الله بن عمرو بن أُمَيّة ، قال : لمّا قدم عُمَير بن وهب نزل فى أهله ولم يقرب صَفوانَ بن أُمَيّة ، فأظهر الإسلام ودعا إليه ، فبلغ صَفوان فقال : قد عرفت حين لم يبدأ بى قبل منزله ، وإنما رحل من عندى ، أنّه قد(١) ارْتَكَس ، ولا أكلّمه من رأسى أبدًا ، ولا أنفعه ولا عياله بنافعة أبدًا . فوقف عليه عُمير ، وهو فى

<sup>(</sup>۱) فى ح: « وقد كان رجل أخبرنى أنه ارتكس » .

الحِجر ، فقال : أبا وَهب ! فأعرض عنه ، فقال عُمَير : أنت سيّد من ساداتنا ، أرأيت الذي كنًا عليه من عبادة حَجَر والذبح له ؛ أهذا دِين ؟ أشهدأن لا إله إلاَّ الله ، وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله . فلم يُجبه صَفوان بكلمة.

## المطعمون من المشركين ببدر

وكان المطعمون في عبد مناف: الحارث بن عامر بن نَوفل ، وشَيبة وعُتبة ابنى رَبيعة ؛ ومن بنى أَسَد : زَمعة بن الأسود بن المطّلب بن أَسَد ، وَفَوفل بن خُويْلِد بن العَدَوِيَّة ؛ ومن بنى مَخزوم : أَبو جَهل ؛ ومن بنى جُمّع : أُمَيَّة بن خَلَف ؛ ومن بنى سَهْم : نُبَيّه ومُنبّة ابنا الحَجّاج . قال (١) : وكان سَعيد بن المُسَبِّب يقول : ما أطعم أحدٌ ببدر إلّا قُتل . قال : وقد اختلف علينا فيهم ، وهذا أثبت عندنا . وقد ذكروا عدّة ؛ منهم سُهَيلٌ وأبو البَخْتَرِيّ وغيرهما .

فحد ثنى هِشام بن عُمارة ، عن عُمَّان بن أَبي سُلَيان ، عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم ، عن أبيه ، قال : قدمت على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة في فِداء الأسرى ، فاضطجعت في المسجد بعد العصر ، وقد أصابني الكرَى فنمت ، فأقيمت صلاة المغرب فقمت فزعاً بقراءة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في المغرب (والطُّور) ، (وكِتاب مَسْطُور (١٤) ، فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد ، فكان يومئذ أوّل ما دخل الإسلام قلبي .

فحدَّثني عبد الله بن عُمَّان بن أبي سُليان ، عن أبيه ، قال : قدم من

<sup>(</sup>١) أي قال الواقدي .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲ه الطور ۱–۲ .

قُرَيش أربعة عشر رجلاً في فداء أصحابهم.

وحدَّثنى شُعَيب بن عُبادة ، عن بَشير بن محمَّد بن عبد الله بن زَيد ، قال : قدم خمسة عشر رجلاً ، فكان أوَّل مَن قدم المطَّلب بن أَبي وَداعَة ، ثم قدموا بعده بثلاث ليال .

فحد ثنى محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، عن يَزيد ابن النُّعمان بن بَشير ، عن أبيه ، قال : جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الفِداء يوم بدر أربعة آلاف لكلَّ رجل .

فحد ثنى إسحاق بن يَحيى قال : سألت نافع بن جُبير : كم (١) كان الفيداء ؟ قال : أَرْفَعُهم أربعة آلاف ، إلى ثلاثة آلاف ، إلى ألفين ، إلى ألف ، إلى قوم (١) لا مال لهم ، من عليهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى أبى وَداعَة : إنَّ له بمكَّة ابناً كيّساً له مال ، وهو مُغْلِ فِداء ه . فافتداد بأربعة آلاف ، وكان أوّل أسير افتُدِى . وذلك أنَّ قُرَيشاً قالت لابنه المطلب ورأته يتجهّز ، يخرج إلى أبيه ، فقالوا : لا تعجل ، فإنّا نخاف أن تُفسد علينا فى أسارانا ، ويرى محمَّد تهالكنا في غيظلى علينا الفِدية ، فإن كنت تجد فإنَّ كلّ قومك لا يجدون من السَّعة ما تجد . فقال : لا أخرج حتى تخرجوا . فخادعهم حتى إذا غفلوا خرج من الليل مُشرَّقاً (١) على راحلته ، فسار أربع ليال إلى المدينة ، فافتدى أباه بأربعة الليل مُشرَّقاً (١) على راحلته ، فسار أربع ليال إلى المدينة ، فافتدى أباه بأربعة آلاف . فلامته فى دلك قُريش فقال : ما كنت لأترك أبى أسيرًا فى أيدى القوم وأنتم مُتِضجَعون (١) . قال أبو سُفيان بن حَرب : إنَّ هذا غلامً حَبَث ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كيف كان»؛ وما أثبتناه عن ب، ت.

<sup>(</sup> Y ) في ح : « إلا قوماً » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «منسرفاً » ، وفي ت : «متشرقاً » ؛ وما أثبتناه قراءة ب . والتشريق : الأخذ في ناحية الشرق . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) تضجع في الأمر: أبي تقعد ولم يقم به. (الصخاح، ص ١٢٤٨).

مُعْجَبُ برأيهِ ، وهو مُفسد عليكم ! إنى واللهِ غير مُفتد عمرو بن أبى سُفيان ولو مكت سنة أو يُرسله محمّد ! واللهِ ما أنا بـأعوزكم ، ولكنى أكره أن يَدخل على أو أدْخِلَ عليكم ما يشقّ عليكم ، ويكون عمرو كأَسْوَنكم .

## أسماء النفر الذين قدموا في الأسرى

من بنى عَبد شمس: الوليد بن عُقبة بن أبى مُعَيْط. ، وعمرو بن الرَّبيع أخو أبى العاص ؛ ومن بنى نُوفل بن عبد مَناف : جُبَير بن مُطْعِم ؛ ومن عبد الدار : طَلحة بن أبى طَلحة ؛ ومن بنى أَسَد : عُمَان بن أبى حُبَيْش ؛ ومن بنى مَحزوم : عبد الله بن أبى رَبيعة ، وخالد بن الوليد ، وهِشام بن الوليد بن المُغيرة ، وفَرُّوة بن السائب ، وعِكرمة بن أبى جَهل ؛ ومن بنى جُمَع : أبَى بن خَلف ، وعُمير بن وَهب ؛ ومن بنى سَهم: المطَّلب بن أبى وَداعة ، وعمرو بن خَلف ، ومن بنى مالك بن حِسْل : مِكْرَز بن حَفص بن الأَخْيَف (١) .

فحد ثنى المُنذر بن سَعد ، عن عيسى بن مَعْمَر ، عن عَبّاد بن عبد الله ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : لمّا بعث أهلُ مكّة فى فِداء أسراهم بعثت زَيْنَب بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى فِداء روجها أبى العاص بن الرَّبيع ، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخَديجة ـ يقال : إنها ن جَزْع ِ ظَفَار (٢) ، كانت خَديجة بنت خُويْلِد أدخلتها بها على أبى العاص حين بَنَى بها . فلمّا رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم القِلادَة عرفها ورق لها ،

<sup>(</sup>١) في ح: «مكرز بن حفص بن الأحنف» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٧٠).

<sup>(</sup> ٢ ) قال الفير وزاباذى : ظفار باليمن قرب صنعاء ، إليه ينسب الحزع . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٨١ ) .

وذكر خديجة ورحم عليها ، وقال : إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرَها ، وتردّوا إليها مَتاعَها فعلم . فقالوا : نعم ، يا رسول الله . فأطلقوا أبا العاص بن الرّبيع وردّوا على زينب مَتاعَها . وأخذ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على أبى العاص أن يُخلى سبيلها ، فوعده ذلك ؛ وقدم فى فدائه عمرو بن الرّبيع أخوه . وكان الذى أسره عبد الله بن جُبير بن النَّعمان أخو خَوّات بن جُبير .

## ذكر سورة الأنفال

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ ﴾ قال: لمَّا غَنِم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم بدر اختلفوا ، فادّعت كلّ طائفة أنهم أحقّ به ، فنزلت هذه الآية ، وهي قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّمَا المُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِماناً ﴾ يقول : زادتهم يقيناً . وفي قوله: ﴿ أُولَدُكِ مُمُ المُوْمِنُونَ حَقًّا ﴾ يقول : يقيناً . وفي قوله: ﴿ كُما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ لِقُول : لمَّا أُمرك ربُّك أَن تخرج إِلَى بدر هو الحقِّ . وأُخبرني ابن جُرَيج ، عن محمَّد بن عَبَّاد بن جَعْفَر المَخزويِّ في قوله: ﴿مِنْ بَيْتِكَ ﴾ قال : من المدينة . وفي قوله: ﴿ وَإِنَّ فَريقاً مِنَ المُوْمِنِينَ لَكَارِهُونَ . يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُساقُونَ إِلَى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾. كره خروجَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أقوامٌ من أصحابه إلى بدر ، قالوا : نحن قليل وما الخروج برأى ! حتى كان في دلك اختلاف كبير . وفي قوله: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ لمَّا كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دون بدر نزل عليه جبريل عليه السلام فخبّره بمسير قُريش ، وهو يُريد عِيرِها ، فوعده الله إما العِير وإما لقاء قُريش فيُصيبهم . فلمّا كان

ببدر أَخذوا السُّقَّاء ، وسأَلوهم عن العِير فجعلوا يُخبرونهم عن قُرَيش ، فلا يُحبُّ ذلك المسلمون لأَنَّها شَوْكَة ، ويُحبُّون العِير . وفي قوله ﴿ وَيُرينُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الحَقُّ بِكَلِماتِهِ ﴾ يقول: يُظهر الدين . ﴿ وَيَقَطَّعَ دابِرَ الكافِرينَ ﴾ يعني من قُتل ببدر من قُريش . ﴿ لِيُحِقُّ الحَقُّ ) يعني ليُظهر الحقُّ ؟ ﴿ وَيُبْطِلَ البَاطِلَ ﴾ الذي جاءوا به ؛ ﴿ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ ﴾ يعني قُرَيشاً . ﴿إِذْ نَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ يعنى بعضهم على أثر بعض . ﴿ ومَا جَعَلَهُ الله إِلَّا بُشْرَى ﴾ يعنى عدد الملائكة الذين أخبرهم مها، وليعلمنَّ أنَّ الله ينصركم . ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ يقولُ أَلتي عليكم النوم أمناً منه فقذفه في قلوبكم ؛ ﴿ وَيُنَزُّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ وكان بعضهم قد أجنب ؛ ﴿ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ) يقول : يصلَّى ولا يغتسل ! (وَلِيَرْ بِطَ. عَلَى قُلوبِكُمْ) بالطمأنينة ؛ ﴿ وَيُشَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ كان الموضع دَهْساً فلبَّده (١). ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنوا ﴾ فكان المَلَكُ يتصوّر في صورة الرجل فيقول: اثبت فإنَّهم ليسوا بشيء ؛ ﴿ سَأَلْقَى فَي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ فكانت أفئدتهم (١) تخفق ؛ لها وجَبَان كالحصاة يُرَى بِهَا فِي الطست ؛ ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ ﴾ يعني الأَعناق ؟ ﴿ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ يدًا ورجلًا . ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يقول كفروا بالله وجحدوا رسوله . وفي قوله ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴾ يعني القتل ببدر ؛ ﴿ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴾ . ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ﴾ إِلَى قُولُهُ : ﴿ وَبِينُّسَ الْمُصِيرُ ﴾ يوم بدر خاصَّة . ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ ﴾ قول الرجل من أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : أنا قتلت فلاناً ؟

<sup>(</sup>١) لبد الثيء : ألزق بعضه ببعض حي صار يشبه اللبدة . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٤) .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « أيديهم » .

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ رَمَى ﴾ حين رى النيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالقبضة تراباً : ﴿ وَلِيبُلِّي المُوْمِنينَ مِنْهُ بَلا عَسَناً ﴾ يعني نصره إيّاهم يوم بدر . ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَتْحُ ﴾ قول أبي جَهْل : اللَّهم ، أقطعُنا للرَّحِم ، وَآتَانَا عَا لَايُعْرَفْ ، فَأَحِنْه ؛ ﴿ وَإِنْ تَنْتَهُوا ﴾ لمن بني من قُرَيش ؛ ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ يعني تُسلموا ؛ ﴿ وَإِنْ تَعُودُوا ﴾ للقتال ؛ ﴿ نَعُدُ ﴾ بالقتل لكم ؛ ﴿ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتَتُكُمْ شَيْدًا ﴾ قالوا: لنا جماعة بمكَّة نَغزوه غزوة تُصيبه . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ يعنى الدعاء ، هذه الآية في يوم أُحُد ، عاتبهم عليها . ﴿ لَا تَخُونُوا اللهَ والرُّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ ﴾ يقول: لا تنافقوا وأدّوا كلّما استُودِعتم. ﴿ وَاعْلَمُوا أنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةً ﴾ يقول : إذا كثرماله عظمت فتنته وتطاول به، وإذا كانْ ولده كثيرًا رأَى أنَّه عزيزٌ . وفي قوله ﴿ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَاناً ﴾ يعني مَخْرَجاً. ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ هذا عكَّة قبل الهجرة ، حين أراد الخروج إلى المدينة . ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا..﴾ إلى آخر الآية . ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذا هُوَ الحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجارَةً منَ السَّماءِ أَوِ انْتِنا بِعَذَابٍ أَلمِ قال : المتكلِّم بهذا النَّضْر بن الحارث ، فأَنزل الله عزَّ وجلَّ فيه ﴿ أَفَيعَذَابِنا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ و ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبِاحُ المُنْذَرِينَ ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهِمْ ﴾ يعني أهل مكَّة ؛ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ يعني يُصلُّون . ثم رجع فقال ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ ﴾ يعني الهزيمة والقتل. وفي قوله ﴿ فَلُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ يوم بدر . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة ٣٧ الصافات ١٧٧،١٧٦

لِيَصُدُّوا عَنْ سَبيل اللهِ ﴾ إلى قوله ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ حيث خرجوا إلى بدر حسرةً وندامة ، (ثُمَّ يُغْلَبُونَ) فقُتِلوا ببدر ؛ يقول : ثم (إلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) . ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ مَلَفَ ﴾ يقول : إِن يُسلموا يُغْفَرُ لهم ما قد مضى من أعمالهم ، وإن يعودوا فقد رأيتم مَن قُتل ببدر . ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ يعني لا يكون شرك ؛ ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ ﴾ لايُذكر إساف ولا نائلة . ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرُّسُولِ وَلِذِى القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ . قال : الذي لله هو للرسول ، والذي لذي القربي قرابة رسول الله ؛ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعانِ ﴾ يعنى يومبدر فرّق بينالحقّ والباطل. ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُورَةِ الدُّنْيا﴾ يعني أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم حين نزلوا ببدر ، والمشركون بالعدوة القصوى ، بينهم قَوْز من رمل ، والرَّكْب رَكب أبي سُفيان قد لصق بالبحر أسفل من بدر ؟ ﴿ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ في المِيعَادِ) لا محالة ينأتي رَكْب قبل رَكْب ؛ ﴿ وَلَكِنْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ قَتْل مَن قُتل ببدر ؛ ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ يقول : يُقتَل من قُتل عن عذر وحُجَّة ، ويحيا من حَىَّ منهم عن عذر وحُجَّة . ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ الله في مَنامِكَ قَليلاً ﴾ قال: نام النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ فقُلِّلوا في عينه ؛ ﴿ وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثيرًا لَفَشِلْتُمْ } يقول : رُعِبتم ؛ ﴿ وَلَتَنازَعْتُمْ ﴾ يقول : اختلفتم ؛ ﴿ وَلَكُنَّ اللَّهُ سَلَّمَ ﴾ يعنى الاختلاف بينكم ؛ ﴿ إِنَّهُ عَلَيمٌ ۖ بِذَاتِ الصَّدُورِ) يعنى ضعف قلوبكم . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَّبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا﴾ يعنى جميعاً ، فلا تفرُّوا وكبَّروا . ﴿ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتُذَهِّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ﴾ يعنى على السيف ، يقول: كبّروا الله في أنفسكم ولا تُظهروا التكبير ، فإنَّ إظهار في الحرب فشل . ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِثاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ ﴾ يعني مخرج قُرَيش إلى بدر . ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴾ هذا كلُّه كلام سُراقة بن جُعْشُم ، يقول فيما يروون: تصوّر إبليس في صورته يومئذ . ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الفِئَتَانِ ﴾ يعني النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقُرَيشاً نكص إبليس وهو يرى الملائكة تقتل وتـأسر وقال: ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ رأى الملائكة . ﴿ إِذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ والَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هُولًا وينهُمْ ) نَفَرُّ كانوا أقرُّوا بالإسلام ، فلمَّا قُلِّل أصحابُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أعينهم فلُّوا(١) ، وقالوا هذا الكلام فقُتلوا على كُفْرِهم . ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِارَهُمْ } يعنى أستاههم ولكنه كني . أخبرنا بذلك الثُّوريُّ ، عن أبي هاشم ، عن مُجاهِد وأسامة بن زَيد ، عن أبيه . (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ) كفعل آل فِرْعَون . وفي قوله ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إلى قوله ﴿ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ﴾ يعني قَيْنُقاع ، بني النَّضير ، وَقُرَيْظَة . ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ) اقتلهم. ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً ﴾ إلى آخر الآية ، نزلت في بني قَيْنُقاع ؛ سار إليهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بهذه الآية . ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ ﴾ قال : الرى ؛ ﴿ وَمِنْ رِبَاطِ. الْخَيْلِ ﴾ يقول : ارتبطوا لخيل تصهل وتُرى ؟ ﴿ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لِا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ . يعني خَيْبَر. ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ إلى آخر الآية ، يعني قُرَبْظَة . ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ﴾ بعنى قُرَيْظَة والنَّضير حينقالوا: نحن نُسلم ونتبعك. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُوْمِنينَ } على القتال ؛ ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ب ، ح : « قلوا » والمثبت من ت

نِوْلَت فِي بِدَر ثُم نُسخت بقوله ﴿ الآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صابِرَةً يَغْلِبُوا مِاثَتَيْنٍ ﴾ فصار الرجل يغلب الرجلين ﴿ مَّا كَانَ لِنَيُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ يعني أَخْذ المسلمين الأَسرى يوم بدر ؛ ﴿ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا ﴾ يقول الفِداء ؛ ﴿ وَاللَّهُ يُريدُ الآخِرَةَ ﴾ يريد أن يُقتَلوا . ﴿ لَوْلا كِتابٌ مِن اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ قال سبق إحلال الغنيمة . ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيُّبًا ﴾ قال : إحلال الغنائم . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجاهَدُوا بِـأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبيل اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا ﴾ يعني قُرَيشاً الذين هاجروا قبل بدر ، وَ آوَوا ونَصَروا الأَنصار ؛ وأما قوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلا يَتِهِمْ مِنْ شَيءِ حَتَّى بُهاجِرُوا ﴾ يقول : ليس بينكم وبينهم وراثة حَىي بِهاجِرُوا ؛ ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ يعني مدّة وعهد . ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ﴾ يقول: لا تَولُّوا أَحدًا من الكافرين ، بعضهم أولياء بعض ؛ ثم نسخ آية الميراث . ﴿ وَأُولُوا الأَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فَ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلُّ مَنَّى ۗ عَلَمُ ﴾ .

وَق قوله ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِإِمَّا ) (١) يوم بدر . ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِإِمَّا ) (١) يوم بدر . ﴿ فَرَيْهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقَيمٍ ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ باباً ذَا عَذَابٍ شَديدٍ ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ باباً ذَا عَذَابٍ شَديدٍ ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ

<sup>(</sup>١) سورة ٤٤ الدخان ١٦

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۵ الفرقان ۷۷

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٢ الحج ٥٥

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ٢٣ المؤمنون ٧٧

الدُّبُرَ) (١) يوم بدر . ﴿ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ (٢) فلم يكن الدُّبُرَ (١) يوم بدر . ﴿ وَذَرْ نِي وَالمُكذّبينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ وَلَيْ يَسِرًا حَى كان وقعة بدر بيسير . ﴿ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلطاناً نَصِيرًا ﴾ (١) قليلاً ﴾ (٣) نزلت قبل وقعة بدر بيسير . ﴿ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلطاناً نَصِيرًا ﴾ (١) يوم بدر . ﴿ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُو خَيْرُ الحَاكِمِينَ ﴾ (٩) من قبل يوم بدر ﴿ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذَ دُبُرُهُ ﴾ (١) قال : يوم بدر خاصة ، وكان قد فرض عليهم إذا لقى عشرون مائتين لا يفرون ، فإنَّهم إذا لم يفروا غلبوا . ثم خفّف عنهم فقال ﴿ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاثَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِاثَتَيْنٍ ﴾ (٧) فنسخت عنهم فقال ﴿ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاثَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِاثَتَيْنٍ ﴾ (٧) فنسخت ثلاثة فلم يفرّ . وفي قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا مُثَوِّمَهُمْ دارَ البَوارِ ﴾ (٨) يعني قُريشاً يوم بدر . وفي قوله : ﴿ وَلَنْدِيقَنَّهُمْ مِنَ مُتَرَفِيهِمْ بِالعَذَابِ الأَدْنِي تُعْول : السيف يوم بدر . وفي قوله : ﴿ وَلَنْدِيقَنَّهُمْ مِنَ الْمَذَابِ الأَدْنِي دُونَ العَذَابِ الأَدْنِي اللهِ عَلَى السيف يوم بدر . وفي قوله : ﴿ وَلَنْدِيقَنَّهُمْ مِنَ المَذَابِ الأَدْنِي دُونَ العَذَابِ الأَدْنِي المَدَابِ الأَدْنِي دُونَ العَذَابِ الأَدْنِي المَدَابِ الأَدْنِي المَدَابِ الأَدْنِي المَدَابِ الأَدْنِي وَمِ بدر . وفي قوله : ﴿ وَلَنْدِيقَنَّهُمْ مِنَ المَدَابِ الأَدْنِي دُونَ العَذَابِ الأَدْنِي وَمَ بدر . السيف يوم بدر .

حدّثنى محمّد بن هِلال ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ، في قوله عزَّ وجلّ ﴿ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالعَذَابِ ﴾ قال : يوم بدر .

حدَّثنا الثُّوريّ ، عن عَلْقَمَة بن مَرْفُد ، عن مُجاهِد ، قال : بالسيوف

<sup>(</sup>١) سورة ٤٥ القمر ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة ٧ الأعراف ١٨٥

<sup>(</sup>٣) سورة ٧٣ المزمل ١٦

<sup>(</sup>٤) سورة ١٧ الإسراء ٨٠

<sup>(</sup>ه) سورة ۱۰ يونس ۱۰۹

<sup>(</sup>٦) سورة ٨ الأنفال ١٦

<sup>· (</sup> ٧ ) سورة ٨ الأنفال ٦٦

<sup>(</sup> ٨ ) سورة ١٤ إبراهيم ٢٨

<sup>(</sup>٩) سورة ٢٣ المؤمنون ٦٤

<sup>(</sup>١٠) سورة ٣٣ السجدة ٢١

يوم بدر . حدّثنا عمر بن عُثان المَخزوى عن عَبد المَلِك بن عبَيد ، عن مُجاهِد ، عن أَبَى بن كَعب ، فى قوله : ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقيم ) (١) قال : يوم بدر .

### ذكر مَن أسر من المشركين

حدّثنی موسی بن مُحمّد بن إبراهیم ، عن أبیه ، قال : وحدّثنی محمد ابن صالح ، عن عاصم بن عُمر بن قَتادة ، عن مَحمود بن لَبید قالا : أسر من بنی هاشم عَقیل بن أبی طالب ؛ قال مَحمود : أسره عُبید بن أوس الظّفَرى . وأسر نَوْفلَ بن الحارث جَبّارُ بن صَحْر ، وعُتبة حلیف لبنی هاشم من بنی فِهْر

حدّثنى عائذ بن يحي ، عن أبى الحُويْرِث ، قال : أسر من بنى المطّلب بن عَبد مَناف رجلان : السائب بن عُبيد ، وعُبيد بن عمرو بن عَلْقَمَة ، أسرهما سَلَمَة بن أسلم بن حَريش الأَشْهَلَىّ . حدّثنى بذلك ابن أبى حَبيبة ، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأَنصارى . ولم يَقدَم لهما أحد ، وكانا لا مال لهما ، ففك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنهما بغير فدية .

ومن بنى عَبد شَمس بن عبد مَناف : عُقْبة بن أَبى مُعَيْط. ، قُتل صبرًا بالصَّفْراء (٢) قتله عاصم بن ثابت بن أَبى الأَقْلح بأَمر النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان الذى أَسره عبد الله بن سَلِمَة العَجْلانيّ ؛ والحارث بن أَبى

<sup>(</sup>١) سورة ٢٢ الحج ٥٥

<sup>(</sup>٢) الصفراء من المدينة على ثلاث ليال كما ذكر ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١١) .

وَجْزَةُ (١) ، وكان الذي أسره سَعد بن أبي وَقَاص ، فقدم في فدائه الوكيدِ ابن عُقبة بن أبي مُعَيْط. ، فافتداه بأربعة آلاف . فحدّثني محمّد بن يَحيى ابن سَهل ، عن أبي عُفَيْر ، أنَّ سعد بن أبي وَقَّاص ، لمَّا(١) أمر النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُرَدُّ الأُسرى ، كان الذي [ردّه] ؛ أسره سعد أوَّل مرّة ، شم اقترعوا عليه فصار أيضاً له . وعمرو بن أبي سُفيان ، صار في سهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالقُرْعَة ، كان أسره عَلَى ، وأرسله النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بغير فِدية لسَعد بن النُّعمانُ بن أكَّالَ من بني مُعاوية ، خرج معتمرًا فحُبس مكَّة ؛ وأبو العاص بن الرَّبيع، أسره خِراش بن الصَّمَّة . حدَّثنيه إسحاق ابن خارجة بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قدم في فِدائه عمرو بن الرَّبيع أخوه . وحليفٌ لهم يُقال له أبو رِيشَة ، افتداه عمرو بن الرَّبيع . وعمرو بن الأَّزرق افتكُّه عمرو بن الرَّبيع ، وكان الذي صار في سهمه تَميم مولى خِراش بن الصِّمَّة ؛ وعُقبة بن الحارث بن الحَضْرَى ، وكان الذي أسره عُمارَة بن حَزْم ، فصار في القُرْعَة لأَبَيُّ بن كَعْب ، افتداه عمرو بن سُفيان ابن أُميَّة ؛ وأبو العاص بن نَوفل بن عَبدَ شَمس ، أسره عَمَّار بن ياسر ، فقدم في فدائه ابن عمّه

ومن بنى نَوفل بن عَبد مَناف : عَدّى بن الخِيار ، وكان الذى أسره خِراش بن الصَّمة – حدّثنى بذلك أيوب بن النَّعمان – وعُمَان بن عَبد شَمس ، ابن أخى عُتبة بن غَزْوان ، حليف لهم ، أسره حارثة بن النَّعمان ؛ وأبو ثَور ، افتداهم جُبَير بن مُطْعِم ، وكان الذى أسر أبا ثَوْر أبو مَرثد الغَنَوى في ثلاثة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وخزة » ، وفي ت : « وحرة » ؛ وما أثبتناه عن ب ، وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٤) .

<sup>(</sup>٢) فى ب: «قال لما».

ومن بنى عبد الداو بن قُصَى : أبو عَزِيز بن عُمير ، أسره أبو البَسَر ثم اقتُرع عليه فصار لمُحْرِز بن نَصْلة ، وأبو عَزِيز أخوه مُصْعَب بن عُمير لأُمّه وأبيه . فقال مُصْعَب لمُحْرِز : اشدد يديك به ، فإن له أمّا بمكّة كثيرة المال . فقال له أبو عَزِيز : هذه وصاتك بى يا أخى ؟ فقال مُصْعَب : إنّه أخى دونك ! فبعث أمّه فيه بأربعة آلاف ، وذلك بعد أن سألت أغلى ما تُفادى به قُرَيش ، فقيل لها أربعة آلاف . والأسود بن عامر بن الحارث ابن السّباق ، أسره حمزة بن عبد المطلب ، فقدم فى فدائهما طلحة بن أبى طلحة بن أبى طلحة بن أبى

ومن بنى أسد بن عَبد العُزَّى: السائب بن أبى حُبَيش بن المطّلب بن أسد ، أسره حاطب بن أسد ، أسره حاطب بن أسره عبد الرحمن بن عَوف ؛ والحارث بن عائذ بن أسد ، أسره حاطب بن أبى بلتعة ؛ وسالم بن شَمَّاخ ، أسره سعد بن أبى وَقَاص ، قدم فى فدائهم عُمَان بن أبى حُبَيش بأربعة آلاف لكل رجل – ثلاثة . ومن بنى تَم : مالك بن عَمَان بن عُمَان ، أسره قُطْبَة بن عامر بن حَديدة ، فمات بالمدينة أسيرًا.

ومن بنى مَخزوم: خالد بن هشام بن المُغيرة ، أسره سَواد بن عَزيّة (١) ، وأُميّة بن أبى حُذَيْفَة بن المُغيرة ، أسره بلال ؛ وعُمّان بن عبد الله بن المُغيرة وكان أفلت يوم نَخْلَة ، فأسره واقد بن عبد الله التميميّ يوم بدر ، فقال : الحمد لله الذي أمكنني منك ، فقد كنتَ أفلت في المرّة الأولى يوم نَخْلَة . فقدم في فدامم عبد الله بن أبي رَبيعة وافتداهم بأربعة آلاف ، كل رجل منهم . والوليد بن الوليد بن المُغيرة ، أسره عبد الله بن جَحْش ، فقدم في فدائه أخوه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد ، فتمنع عبد الله بن جَحْش

<sup>( )</sup> في ت : «عزمة » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وابن إسحاق أيضاً . ( السيرة النبو ة ،

حتى افتكَّاه بأربعة آلاف، فجعل هِشام لا يُريد أن يبلغ ذلك، يُريد ثلاثة آلاف ، فقال خالد لهشام : إنه ليس بابن أُمِّك ، واللهِ لو أَبِي<sup>(١)</sup> فيه إِلَّا كَذَا وَكَذَا لَفَعَلَتُ. ثُم خَرَجًا بِهِ حَيْ بِلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةَ (٢) ، فَأَفَلَت فَأَنَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأسلم ، فقيل له : ألا أسلمتَ قبل أن تُفتَدَى ؟ قال : كرهت أن أسلمَ حتى أَفْتَدَى (٣) بمثل ما افتُدِى به قومى . فأسلم -وحدَّثني يَحْيَى بن المُغيرة ، عن أبيه ، أنه أخبره بمثل ذلك إلاَّ أنه قال : أَسره سَليط. بن قَيس المازنيّ - وقيس بن السائب ، كان أَسره عَبْدَة بن الحَسحاس ، فحبسه عنده حيناً وهو يظنَّ أنَّ له مالاً ، وقدم أخوه فَروْة بن السائب في فدائه ، فأقام أيضاً حيناً ، ثم افتداه بأربعة آلاف درهم فيها ر و مو غوض

ومن بني أبي رفاعة : صَيني بن أبي رفاعة بن عابد (١٠) بن عبد الله بن عمر بن مُخروم ، وكان لا مال له ، أسره رجل من المسلمين ، فمكث عندهم يم أرسله ؛ وأبو المُنذربن أبي رِفاعة افتُدِى بأَلفين ؛ وعبد الله ، وهو أبو عَطاء بن السائب بن عابد بن عبد الله ، افتُدِى بألف درهم ، أسره سَعد ابن أبي وَقَّاص ؛ والطَّلب بن حَنْظَب (٥) بن الحارث بن عُبَيد بن عمر بن مَخرُوم ، وكان الذي أسره أبو أيُّوب الأنصاريُّ ، لم يكن له مالُّ فأرسله بعد حين ؛ وخالد بن الأَّعلم حليفٌ لهم عُقيليٌّ ، وهو الذي يقول :

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : « لو أتى فيه » ، وفي ت : « لو أبي فيه إلى » ؛ والمثبت من ب ، ح .

<sup>(</sup>٢) ذو الحليفة : ماه بينها و بين المدينة ستة أميال . (معجم ما استعجم ، ص ٢٥٩) .

 <sup>(</sup>٣) في ح : «حَيْ أَكُونَ أُسُوةً بَقُومِي » .

<sup>(</sup>٤) في ت ، ح : «عائذ » . قال أبو ذر : قال الزبير بن بكار : من كان من ولد عمر بن محزوم فهو عابد ومن كان من ولد عمران بن تخزوم فهو عائذ . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٧ ) .

<sup>(</sup> o ) في ت : « حيطب » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وابن عبد البر . ( الاستيماب ، ص

ولسنا على الأَعْقابِ تَدمَى كُلومُنا ولكنْ على أَقْدامِنا يَقطُر الدَّما قدم في عَدائه عِكْرِمَةُ بن أَبى جَهل ، كان الذي أُسره حُباب بن المُنذر بن الجَموح - ثمانية .

ومن بنى جُمَع : عبد الله بن أبنى بن خَلَف ، والذى أسره فَرْوَة بن عمرو البَياضي ، قدم في فدائه أبوه أبنى بن خَلَف، فتمنّع به فَرْوَة حيناً ؛ وأبو عَزَّة عمرو بن عبد الله بن وهب ، من عليه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأحلفه ألاّ يُكثر عليه أحدًا ، فأرسله بغير فدية ، فأسر يوم أحد فضرب عنقه ؛ ووهب بن عُمير بن وهب بن خلَف ووهب بن خلَف في فِدائه حين بعثه صَفوان إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأسلم فأرسل في فِدائه حين بعثه صَفوان إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأسلم فأرسل له ابنه بغير فِداء ، وكان الذي أسره رِفاعة بن رافع الزُّرَقي ، وربيعة بن له ابنه بغير فِداء ، وكان الذي أسره رِفاعة بن رافع الزُّرَقي ، وربيعة بن كرّاج بن العَنْبَس (١) بن وَهبان بن وَهب بن حُذافة بن جُمَع ، وكان لا مال له فأخذ منه شيئاً (١) وأرسله ، والفاكِه مولى أمَيّة بن خَلَف ، أسره متعد بن أبي وقاص – أربُعة

ومن بنى سَهم بن عمرو: أبو وَداعة بن ضُبَيرة ، وكان أوّل أسير افتُدى ، قدم فى فدائه ابنه المطّلب ، افتداه بأربعة آلاف ؛ وفَرْوَة بن خُنيس بن حُذافة بن سعيد بن سعد بن سهم ، وكان الذى أسره دابت بن أقرَم ، قدم فى فدائه عمرو بن قيس ، افتداه بأربعة آلاف ؛ وحَنْظَلَة بن قبيصة بن حُذافة بن سعيد بن سعد بن سَهم ، كان الذى أسره عمان قبيصة بن حُذافة بن سعيد بن سعد بن سَهم ، كان الذى أسره عمان ابن مَظعون ؛ والحجّاج بن الحارث بن سعد ، أسره عبد الرحمن بن عَوف ، فأفلت فأخذه أبو داود المازني – أربعة .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « العبيس » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٦) .

<sup>(</sup>٢) فَي ح : « بشيء يسير » .'

ومن بنى مالك بن حِسل : سُهَيل بن عمرو بن عَبد شَمس بن عَبد وُدً ابن نَصر بن مالك ، قدم في فِدائه مِكْرَز بن حَفص بن الأَحيف ، وكان الذي أُسره مالك بن الدُّحشُم ، فقال مالك :

أسرتُ سُهيلاً فلم أبتَ عَرِ (۱) به غيره من جميع الأمم وَخِدْدِفْ تَعلمُ أَنَّ الفَتَى سُهيلاً فتاها إِذَا تُظْلَمْ ضربتُ بذى السَّبفِ حَتَّى انْحَنَى (۱) وأكرهتُ نفسى على ذى العَلَمْ (۱) فلما قدم مِكْرَز انتهى إلى رضاهم فى سُهيل ودفع الفداء ، أربعة آلاف ، قالوا : هاتِ مالنا . قال : نعم ، اجعلوا رجلاً مكان رجل وخلوا سبيله . فكان عبد الله بن جعفر يقول : رجلاً برجل ! وكان محمّد بن صالح وابن أبى الزِّناد يقولان: رجلاً برجل ! فخلُوا سبيل سُهيل وحبسوا مِكْرَز بن حَفْص، وبعث سُهيل بالمال مكانه من مكّة . وعبد (۱) بن زَمعة بن قَيس بن نصر بن وبعث سُهيل بالمال مكانه من مكّة . وعبد (۱) بن زَمعة بن قَيس بن نصر بن مالك ، أسره عُمير بن عَوف مولى سُهيل بن عمرو ؛ وعبد العُزَّى بن مشنوء بن وقدان بن قَيس بن عبد شَمس بن عبد وُدّ ، فسّاه رسول الله مسلّ الله عليه وسلّم عبد الرحمن ، وكان الذى أسره النّعمان بن مالك - ثلاثة . ومن بنى فِهر : الطّفيل بن أبى فُنَيع ، وابن جَحْدَم .

فحدَّثني محمَّد بن عمرو ، عن محمَّد بن يَحْيَى بن حِبَّان ، قال :

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ب ، ت . وفي ح : « ضربت بذي الشفر حتى انثني » ، وهكذا في ابن إسحاق أيضاً . ( السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٣٠٤) . وقال ابن أبي الحديد : ذي العلم بسكون اللام ، ولكنه حركه المضرورة ؛ وكان سهيل أعلم مشقوق الشفة العليا . ( نهج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٥٠)

 <sup>(</sup>٣) فى ب : «عبد الرحمن » ، وفى ح : «عبد الله » . وما أثبتناه عن الأصل و ت ، وهكذا
 فى ابن إسحاق أيضاً . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٧) .

كان الأمرى الذين يُحْصَون تسعة وأربعين .

فحد أنى عمر بن عمال ، عن عبد الملك بن عُبَيد ، عن ابن المُسَيِّب ، قال : كان الأُسرى سبعين والقتلى سبعين .

فحدَّثني حَمزة بن عبد الواحد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن أبي عِكْرِمَة ، عن ابن عبَّاس ، مثله .

وحدّثني محمّد ، عن الزُّهريّ ، قال : كان الأَسرى زيادة على سبعين والقتلي زيادة على سبعين .

فحدَّثني يَعقوب بن محمَّد بن أبي صَعْصَعَة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة ، قال : أسر يوم بدر أربعة وسبعون .

#### تسمية المُطعِمين في طريق بدر من المشركين

حدّثنی عبد الله بن جَعفر ، عن محمّد بن عُنّان البَربوعيّ ، عن عبد الرحمن بن سَعيد بن يَربوع ، قال : كان المُطعمون في بدر نسعة ؛ من عبد مَناف ثلاثة : الحارث بن عامر بن نَوفل بن عبد مَناف ، وشَيبة وعُتبة ابنا رَبيعة ؛ ومن بني أَسَد : زَمعة بن الأَسود بن الطَّلب بن أَسد ، ونَوفل بن خُويْلِد ابن العَدَويّة \_ اثنان ؛ ومن بني مَخزوم : أَبو جَهل بن هشام \_ واحد ؛ ومن بني سَهم : نُبيّه واحد ؛ ومن بني سَهم : نُبيّه ابنا الحَجّاج \_ رجلان .

فحدّثى إساعيل بن إبراهيم ، عن موسى بن عُقبة ، قال : أَوَّل مَن نحر لهم أَبو جَهل بمَرَّ الظَّهْران عشرًا ؛ ثم أُميّة بن خَلَف بعُسْفان تسعاً ؛ وسُهيل بن عمرو بقُدَيد عشرًا . ومالوا إلى المياه من نحو البحر ، ضلُّوا

الطريق ، فأقاموا بها يوماً فنحر لهم شَيبة بن رَبيعة تسعة ؛ ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم بالجُحْفَة فنحر لهم عُتبة بن رَبيعة عشراً ؛ ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم قيس الجُمَحى تسعاً ؛ ثم نحر لهم فلان عشراً ؛ ونحر لهم الحارث بن عامر تسعاً ؛ ثم نحر أبو البَخْتَرى على ماء بدر عشراً ؛ ونحر لهم مِقْيَس على ماء بدر تسعاً ؛ ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم . قال ابن أبى الزّناد : والله ، ما أظن مِقْيَس كان يقدر على واحدة ، ولا يعرف الواقدى قيس الجُمَحى . حدّثنى عبد الله بن جَعفر ، عن أمّ بكر بنت المسور ، عن أبيها ، قال : كان النفر يشتركون فى الطعام ، فينسب إلى الرجل الواحد ويسكت عن سائرهم .

## تسمية من استشهد من المسلمين ببدر

حدّثنی عبد الله بن جَعفر قال : سألت الزّهریّ : کم استُشهد من المسلمین ببدر ؟ قال : أربعة عشر رجلاً . ثم عدّهم علیّ ، فهم هؤلاء الذین سمّیت وحدّثنی محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمرو بن رومان مثله ، سمّیت من المهاجرین وثمانیة من الأنصار ؛ من بنی المطّلب بن عبد مَناف : عُبَیدة بن الحارث ، قتله شَیبة بن رَبیعة ، فدفنه النبیّ صلّی الله علیه وسلّم بالصَّفراء . ومن بنی زُهرة : عُمیر بن أَبی وقاص ، قتله عمرو بن عبد اخبرنیه أبو بكر بن إساعیل بن محمّد ، عن أبیه – وعُمیر بن عبد عمرو ذو الشَّمالین ، قتله أبو أسامة الجُشمیّ . ومن بنی عَدیّ بن كعب : عاقل ابن أبی البُکیر (۱) حلیف لهم من بنی سعد بن بكر ، قتله مالك بن زهیر ابن أبی البُکیر (۱) حلیف لهم من بنی سعد بن بكر ، قتله مالك بن زهیر

<sup>(</sup>۱) فى ب : «عاقل بن البكير » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ان سعد . (الطبقات ، ج ٣ ، ص ٢٨٢).

الجُشَميُّ ، ومِهْجَع مولى عمر بن الخطَّاب قتله عامر بن الحَضْرَيّ ؟ أخبرنيه ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قال : وحدّثنيه محمّد بن عبدالله ، عن الزُّهريّ . ويقال أوّل قَتيل قُتل من المهاجرين مِهْجَع مولى عمر . ومن بني الحارث بن فِهر: صَفوان بن بَيضاء ، قتله طُعَيمة بن عَديّ ؟ وحدَّثني بذلك مُحْرَزِ بن جَعفر (١) بن عمرو ، عن جَعفر بن عمرو . ومن الأُنصار ، من بني عمرو بن عَوف : مُبشِّر بن عبد المُنذر ، قتله أبو ثُور ؛ وسعد بن خَيْشَمَة ، قتله عمرو بن عبد ، ويقال طُعَيمة بن عَدى . ومن بني عَدى بن النجّار : حارثة بن سُراقة ، رماه حِبّان بن العَرِقَة بسهم فأَصاب حَنْجَرَتَه فقتله . [قال الواقديّ : وسمعتُ المكِّيين يقولون ابن العَرقَة] (١٠). ومن بني مالك بن النجّار : عَوف ومُعِّوذ ابنا عَفراء ، قتلهما أبو جَهل . ومن بني سَلِمَة بن حَرام : عُمَير بن الحُمام بن الجَموح ، قتله خالد بن الأعلم . حدَّثني محمّد بن صالح قال : أوّل قتيل قُتل من الأَنصار في الإسلام عُمَير ابن الحُمام، قتله خالد بن الأعلم، ويُقال حارثة بن سُراقة، رماه حِبّان ابن العَرِقَة . ومن بني زُرَيق : رافع بن المُعَلَّى ، قَتله عِكْرَمَة بن أَبي جَهل . ومن بني الحارث بن الخَزْرج : يَزيد بن الحارث بن فُسْحُم (٢) ، قتله نَوفل بن مُعاوية الدِّيلِيِّ . حدَّثني ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، عن أبن عبّاس ، قال : قُتل أَنسَة مولى النبيّ صلَّى الله عليه وسلُّم ببدر . حدَّثني الثُّوريّ ، عن الزُّبير بن عَديّ ، عن عَطاء ، أنَّ النيّ صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على قتلي بدر . وحدَّثني عبد رَبِّه (١) بن عبد الله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ مُحرِزُ بن حفص بن عمرو » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ت .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « الحارث بن سحم » ، وفى ب ، ت : « يسحم » ، وفى ح : « قشحم » . وما أثبتناه عن ث ، وعن البلاذري عن الواقدي . ( أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : «عبد الله بن عبد الله » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

عن غُطاء ، عن ابن عبّاس ، مثله .

حدّثنى يونس بن محمّد الظَّفَرِى قال : أرانى أبى أربعة قبور بِسَير - شعب من مَضيق الصَّفْراء - فقال : هؤلاء من شهداء بدر من المسلمين . وثلاثة بالدَّبَة - أسفل من العين المُستعجلة . وأرانى قبر عُبَيدة بن الحارث بذات أجدال - بالمضيق أسفل من الجَدْوَل . وحدّثنى يونس بن محمّد ، عن مُعاذ بن رِفاعة أنَّ مُعاذ بن ماعِص جُرح ببدر فمات من جرحه بالمدينة . وعُبيد بن السَّكن ، اشتكى فمات حين قدم .

حدّثنى يَحيى بن عبد العَزيز، عن سَعيد بن عمرو ، قال : أوّل أنصاريُّ قُتل فى الإسلام عاصم بن ثابت بن أبى الأَقْلَح ، قتله عامر بن الحَضْرَى ببدر ؛ وأوّل من قُتل من المسلمين من المهاجرين مِهْجَع ، قتله عامر بن الحَضْرى ؛ ومن الأَنصار عُمَير بن الحُمام ، قتله خالد بن الأَعْلَم . ويقال أوّلهم حارثة بن سُراقة ، قتلة حبّان بن العَرِقَة ، رماه بسهم .

## تسمية من قُتل من المشركين ببدر

من بنى عَبد شَمس بن عبد مَناف : حَنْظَلَة بن أَبى سُفيان بن حَرب ، قتله عَلى بن أبى طالب رضى الله عنه . حدّثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، بذلك . وحدّثنى يونس بن محمّد ، عن أبيه ، مثله . قال : وحدّثنيه ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين . والحارث بن الحَضْرَى ، قتله عمّار ابن ياسر . وعامر بن الحَضْرَى ، قتله عاصم بن ثابت بن أبى الأَقْلَح . ابن ياسر . وعامر بن الحَضْرَى ، قتله عاصم بن ثابت بن أبى الأَقْلَح . حدّثنى بذلك عبد الله بن جَعفر ، عن ابن أبى عَون . وعُمير بن أبى عُمير

وابنه ، وموليان لهم ، قتل سالمٌ مولى ألى خُذيفة عُمَيرَ بن أبي عُمَير . وعُبَيدة بن سَعيد بن العاص ، قتله الزُّبير بن العَوَّام . حدَّثي بذلك أَبو حَمزة عبد الواحد بن مَيْمون ، عن عُروة بن الزُّبَير . [قال ابن حَيَّوَيْه : رأيت في نسخة عتيقة : أبو حَمزة عبد الملك بن مَيمون [ (١) . وحدَّثنيه محمَّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة . والعاص بن سَعيد ، قتله عَليّ بن أبي طالب عليه السلام . حدّثني بذلك محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمرو بن رومان ، وموسى بن محمّد ، عن أبيه ، مثله . وعُقبة بن أبي مُعَيط ، قتله عاصم بن ثابت بأمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّفْراء صبراً بالسيف. وعُتبة بن رَبيعة ، قتلة حَمزة بن عبد الطَّلب رضي الله عنه ؛ وشَيبة بن رَبيعة ، قتله عُبَيدة بن الحارث ، وَذَفَّف عليه حَمزةُ وعَلَى . والُوليد بن عُتبة بن رَبيعة ، قتله عَلَى بن أَبي طالب عليه السلام ؛ وعامر بن عبد الله حليف لهم من أنْمار (٢) ، قتله عَلَى بن أبي طالب عليه السلام . فحدَّثي ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قال : قتله سعد بن مُعاذ \_ اثنا عشر .

ومن بنى نُوفل بن عَبد مَناف : الحارث بن عامر بن نُوفل ، قتله خُبيب بن يَساف . وطُعَيمة بن عَدى ، قتله حَمزة بن عبد المطَّلب ـ اثنان .

ومن بنى أَسَد : ربيعة بن الأَسود ، قتله أبو دُجانَة ، أَخبرنيه عبد الله ابن جَعفر ، عن جَعفر بن ابن جَعفر ، عن جَعفر بن عمرو ، قال : قتله ثابت بن الجِدْع . والحارث بن ربيعة ، قتلة عَلىّ بن أَبي طالب عليه السلام . وعَقيل بن الأَسود بن الطَّلب ، قتله حَمزةُ وعَلىّ ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ت .

<sup>(</sup> ۲ ) أي من بني أنمار بن بغيض .

شركا فى قتله . وحدّ ثنى أبو مَعشر قال : قتله عَلَى وحده . وأبو البَخْتَرى ، وهو العاص بن هِشام ، قتله المُجَدِّر بن ذِياد . حدّ ثنى بذلك سَعيد بن محمّد ، عن عُمارة بن غزيّة ، عن محمّد بن يَحيى بن حِبّان . وحدّ ثنى سَعيد بن محمّد ، عن عُمارة بن غزيّة ، عن عَبّاد بن تَميم ، قال : قتله أبو داود المازني . وحدّ ثنى يَعقوب بن محمّد بن أبى صَعْصَعَة ، عن أيوب ابن عبد الرحمن بن أبى صَعْصَعَة ، قال : قتله أبو داود المازني . وحدّ ثنى أي صَعْصَعَة ، قال : قتله أبو داود المازني . وحدّ ثنى أيوب بن النّعمان ، عن أبيه ، قال : قتله أبو اليَسَر . ونَوفل بن خُويَلِد ابن أَسَد ، وهو ابن العَدَويّة ، قتله عَلى بن أبى طالب رضى الله عنه . حدّ ثنى ابن أسَد ، وهو ابن العَدَويّة ، قتله عَلى بن عمرو بن رُومان ، قال : وحدّ ثنى بذلك محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمرو بن رُومان ، قال : وحدّ ثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قال : وحدّ ثنى عمر بن أبى عاتكة ، عن أبى الأسود – خمسة .

ومن بنى عَبد الدار بن قُصى : النَّضْر بن الحارث بن كَلَدَة ، قتله عَلى ابن أَبى طالب صبرًا بالسيف بالأُثَيْل بأَمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ وزَيد ابن مُليص مولى عُمير بن هاشم بن عبد مَناف بن عَبد الدار ، قتله عَلى ابن أَبى طالب . حدّثنى بذلك أيّوب بن النَّعمان ، عن عِكْرِ مَة بن مُصْعَب العَبديّ. وحدّثنى عبد الله بن جَعفر ، عن يَعقوب بن عُتبة ، قال : قتله بلال. ومن بنى تَيم بن مُرَّة : عُمير بن عُثان بن عمرو بن كعب بن سعد

ومن بنى تيم بن مَرة : عَمَير بن عَبَان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم ، قتله عَلَى بن أبى طالب عليه السلام . حدّثنى بذلك موسى بن محمّد ، عن أبيه . وعُبَان بن مالك بن عُبَيد الله بن عُبَان ، قتله صُهَيب . حدّثنى بذلك موسى بن محمّد ، عن أبيه \_ اثنان .

ومن بنى مَخزوم بن يَقَظَة ، ثم من بنى المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم : أبو جَهل ، ضربه مُعاذ بن عمرو بن الجَموح ، ومُعَوِّذ وعَوف ابنا عَفْراء ، وذقّف عليه عبد الله بن مسعود ؛ والعاص بن هشام بن المُغيرة ، قتله عمر بن الخطّاب رضى الله عنه . حدّثنيه إبراهيم بن سعد ، عن محمّد ابن عِكْرِمَة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشام ، عن نافع بن جُبير ، ومحمّد بن صالح ،عن عاصم بن عمرو بن رُومان ،مثله .ويَزيد بن تَميم التّميمي حليفٌ لهم ، قتله عمّار بن ياسر . حدّثني بذلك عبد الله بن أبي عُبيدة ، عن أبيه . ويفال عَلَيُّ عليه السلام . وأبو مُسافع الأَشعَري حليفٌ لهم ، قتله عَلَي حمرو بن أبي عُتبة ، قتله عَلي حاصحابنا جميعاً بعلى ذلك .

ومن بنى الوَليد بن المُغيرة : أبو قيس بن الوَليد ، قتله عَلَيَّ عليه السلام . أخبرنيه عبد الله بن جَعفر ، عن جَعفر بن عمرو .

ومن بنى الفَاكِه بن المُغيرة : أبو قيس بن الفَاكِه بن المُغيرة ، قتله حَمزة بن عبد المطَّلب . وقال لى إسحاق بن خارجة : إنَّ حُباب بن عمرو ابن المُنذر قتله .

ومن بنى أمّية بن المعيرة: مسعود بن أن أميّة ، قتله على بن أبي طالب رضى الله عنه . ومن بنى عابد (١) بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم ، شم من بنى رفاعة ، وهو أمّيّة بن عابد: رفاعة بن أبي رفاعة ، قتله سعد بن الرّبيع , وأبو المُنذر بن أبي رفاعة ، قتله معن بن عَدى العَجْلاني . وعبد الله بن أبي رفاعة ، قتله مَعْن بن عَدى العَجْلاني . وعبد الله بن أبي رفاعة ، قتله أبو أسَيد الساعدي . حدّثنى بذلك أبني بن أبي طالب وزُهير بن أبي رفاعة ، والسائب بن أبي رفاعة ، قتله عبد الرحمن بن عَوف .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل ؛ وفى سائر النسخ : «عائذ». قال أبو ذر : قال الزبير بن بكار : من كان من ولد عمر بن مخزوم فهو عابد، ومن كان من ولد عمران بن مخزوم فهوعائذ . (شرح أبى ذر ، ص ١٦٧).

ومن بَني أَى السائب ، وهو صَيني بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم : السائب بن أبي السائب ، قتله الزُّبير بن العَوَّام . والأُسود بن عبد الأُسد بن هِلال بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم ، قتله حَمزة بن عبد المطَّلب ، أُخبرنا أُصحابنا جميعاً بذلك . وحليفان لهم من طَيِّيء : عمرو بن سُفيان، قتله يَزيد بن رُقَيش ؛ وأخوه جَبّار (١) بن سُفيان ، قتله أبو بُردة بن نِيار (٢) ومن بني عِمران بن مَخزوم : حاجز بن السائب بن عُوَيْمر بن عائذ ،

قتله عَلَى بن أَى طالب عليه السلام . وعُوَيْمِر بن عائذ بن عِمران بن مَخزوم ، قتله النَّعمان بن أبي مالك ــ تسعة عشر .

ومن بني جُمَح بن عمرو بن هُصَيص : أُمَيَّة بنخَلَف ، قتله خُبَيب بين يُساف وبِلال ، شركا فيه . أخبرنيه ابن أبي طُوالَة ، عن خُبيب بن عبدالرحمن ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، ويزيد بن رومان ، بذلك . وحدَّثني عُبَيد بن يَحيي ، عن مُعاذ بن رِفاعة بن رافع ، قال : قتله رِفاعة بن رافع بن مالك . وعلى بن أُمَيّة بن خَلَف ، قتله عَمّار بن ياسر . وأوس بن المِعْيَر " بن لَوْذان ، قتله عُشمان بن مَظعون وعَلَى بن أَبِي طالب ، شركا فيه . وحدَّثني قُدامة بن موسى ، عن عائشة بنت قُدامة ، قالت : قتله عُمَّان بن مَظعُون . ومُنَبِّه بن الحَجّاج ، قتله أَبو اليَسَر ، ويقال : عَلَى ، ويقال : أَبُو أُسَيد الساعديّ . حدَّثني أُبَيّ بن عَبّاس ، عن أَبيه ، عن أَى أُسَيد ، قال : أَنا قتلت مُنَبِّه بن الحَجّاج . وَنُبَيْه بن الحَجّاج ، قتله (۱) فى ب : « حبان بن سفيان » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، والبلاذرى عن الواقدى . (أنــاب

الأشراف، ج ١ ، ص ٣٠٠).

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « أبو بردة بن ينار » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد ( الطبقات ،

<sup>(</sup>٣) فَي الأصل : « المغيرة » ، وفي ت : « المعبر » . وما أثبتناه عن ب ، والبلاذري عن الواقدي . (أنساب الأشراف ، جَ ١ ، ص ٣٠٠) .

عَلَى بن أَبِي طالب عليه السَّلام . والعاص بن مُنَبِّه ، قتله عَلى بن أَبِيطالب وأبو العاص بن قَيس بن عَدى بن سعد بن سَهم ، قتله أبو دُجانة ، وحدَّثني أبو مَعْشَر ، عن أصحابه ، قالوا : قتله عَلَّي عليه السلام . وحدَّثني حَفْص بن عمر بن عبد الله بن جُبَير مولى عَلَّي عليه السلام بذلك . وعاصم ابن عمر بن غبد الله بن جُبَير مولى عَلَّي عليه السلام بذلك . وعاصم ابن عمر بن غبد الله بن جُبَير مولى عَلَى عليه السلام بذلك . وعاصم ابن عوف بن ضُبيرة بن سعيد بن سعد ، قتله أبو دُجانة – سبعة .

ومن بنی عامر بن لُوِّی ، ثم من بنی مالك بن حِسْل : معاویة بن عبد قیس حلیف لهم ، قتله عُكَّاشة بن مِحْصَن . ومَعْبَد بن وَهب ، حلیف لهم من كلب ، قتله أبو دُجانة . حدّثنی بذلك ابن أبی سَبْرَة ، عن سعد بن سعید أخی یَحیی . وحدّثنی عبد الله بن جَعْفَر ، عن یعقوب بن عُتبة . وحدّثنی محمّد بن صالح ، عن عاصم ، قال : قتله أبو دُجانة . فجمیع مَن یُحصَی فتْله تسعة وأربعون رجلاً .

[منهم مَن قتله أمير المؤمنين عَلى عليه السلام وشرك في قتله - اثنان وعشرون (١)

# تسمية من شهد بدراً من قريش والأنصار

مَن شهد الوقعة ، ومن ضرب له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسهم وهو غائب ، ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً .

فحد ثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزَّهرى ، عن عُرُوة ، قال : وحدّثنى ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصين ، عن عِكْرِمَة ، وحدّثنى محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، ويَزيد بن رُومان . وحدّثنى موسى بن محمّد ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عنب، ت.

عن أبيه ، بذلك : ثمانية نفر ضرب لهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسِهامهم وأُجورهم .

وحدّ ثنى سُليان بن بِلال ، عن عمرو بن أبى عمرو ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عَبّاس ، قال : شهد بدرًا من الموالى عشرون رجلاً . وحدّ ثنى عبد الله ابن جَعفر قال : سمعتُ عبد الله بن حَسن يقول : ما شهد بدرًا إلاَّ قُرَشَى أو أنصاري ، أو حليف لهم .

من بنى هاشم : محمّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الطيّب المبارك ؛ وحَمزة بن عبد المطلّب ؛ وعَلىّ بن أبي طالب ؛ وزَيد بن حارثة ؛ وأبو مَرْقَد كنّاز بن حُصين الغَنوِى ، ومَرْقَد بن أبي مَرْقَد ، حليفان لحَمزة ؛ وأنسَة مولى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وأبو كَبْشَة مولى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وشهدها شُقران ، وهو مملوك للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ولم يُسهم له بشيء، وكان على الأسرى فأحذاه (١) كلّ رجل له أسيرٌ ، فأصاب أكثر مما أصاب رجلٌ من القوم – ثمانية سِوى شُقران .

فحدّثنى عبد العَزيز بن محمّد ، عن جَعفر بن محمّد ، عن أبيه -أنَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ضرب لجَعفر بن أبي طالب بسهمه وأجره -ولم يذكره أصحابنا ، وليس في صدر الكتاب تسميته .

ومن بنى المطّلب بن عبد مناف : عُبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب ابن عبد مناف ؛ ابن عبد مناف ؛ والحُصين بن الحارث بن عبد المطّلب بن عبد مناف ؛ ومسطّح بن أثاثة بن والطُّفَيل بن الحارث بن عبد المطّلب بن عَبْدِ مَناف ؛ ومسطّح بن أثاثة بن عبد المطّلب بن عبد مناف – أربعة .

ومن بني عبد شَمس بن عَبْد مَناف : عُمَّان بن عَفَّان بن أبي العاص

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فأخذ له » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

ابن أُمَيّة بن عبد شَمس رضى الله عنه ، لم يحضر ، تخلُّف على ابنة النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رُقَيَّة ، فضرب له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسهمه وأَجره - ذكره القوم جميعاً - وأبو حُذَيفة بن عُتبة بن رَبيعة ، وسالم مولى أبى حُذَيفة . ومن حلفائهم من بني غَنْم بن دُودان : عبد الله بن جَحْش بن رئاب ، وعُكَّاشة بن مِحْصَن ؛ وأبو سِنان بن مِحْصَن ؛ وسِنان ابن أبي سِنان بن مِحْصَن ؛ وشُجاع بن وَهب ؛ وعُتبة بن وَهب . ورَبيعة ابن أكثم ؛ ويزيد بن رُقَيش ؛ ومُحْرِز بن نَضْلَة بن عبد الله . ومن حلفاتهم من بني سُلَيم : مالك بن عمرو ؛ ومِدلاج بن عمرو ؛ وثقاف بن عمرو ؛ وحليفٌ لهم من طَيَّء سُويد بن مَخْشيّ . حدَّثني به أبو مَعْشَر ، وابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، قال : وزعم لى عبد الله بن جَعْفَر الزُّهريّ أَنَّهُ أَرْبِدِ بِن حُمَيرة ، وأنَّه يُكنى أبا مَخْشى ، وأنَّه من بنى أسَد بن حُزَ عة من أَنفُسهم . وأُخبرنا بعض أصحابنا أنَّ صُبَيحاً مولى العاص تجهَّز إلى بدر فاشتكى ، فحمل على بعيره أبا سَلَمَة بن عبد الأسد ، ثم شهد المشاهد كلُّها مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ هم ستَّةَ عشرَ سِوى صُبَيح .

ومن بنى نَوْفَل بن عُبد مَناف : عُتبة بن غَزْوان بن جابر بن أُهَيب ابن نُسَيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عِكْرِمَة ، أَخوه سُلَم . ومن بنى مازن : حُباب مولى عُتبة بن غَزْوان ـ اثنان .

ومن بنى أَسَد بن عبد العُزَّى : الزَّبَير بن العَوَّام ؛ وحاطب بن أَبى بَلْتَعَة حليفٌ لهم ؛ وسعد مولى حاطب ـ ثلاثة .

ومن بنى عَبد بن قُصَى : طُلَيب بن عُمَير بن وَهْب . حدَّثى بذلك عبد الله بن عمرو . عن إساعيل بن محمّد ، ومحمّد بن عبد الله بن عمرو . وحدّثنيه قُدامة بن موسى ، عن عائشة بنت قُدامة .

ومن بنى عبد الدار بن قُصَى : مُضْعَب بن عُمَير ، وسُوَيْبِط بن حَرْمَلَة بن مالك بن عُمَيْلَة بن السَّبَاق بن عبد الدار بن قُصَى \_ اثنان .

ومن بنى زُهرة بن كِلاب : عبد الرحمن بن عَوْف بن عبد الحارث بن زُهرة ، وسعد بن أبى وَقَاص بن أهَيْب بن عبد مناف بن زُهرة ، وعُمير ابن أبى وَقَاص . ومن حلفائهم : عبد الله بن مسعود الهُذَلَى ؛ والمقداد بن عمرو بن ثَعْلَبَة بن مالك بن رَبيعة بن ثُمامة بن مَطرود بن زُهير بن تَعْلَبَة ابن مالك بن الشَّريد بن فَأس بن ذُريم بن القين بن أهود بن بَهْراء ، وهو الذى كان يقال له المقداد بن الأُسُود بن عبد يغوث بن عبد بن الحارث بن زُهْرة ؛ وخبّاب بن الأرت بن جندلَة بن سعد بن خُزيمة بن كعب بن سعد مولى أمّ سِباع بنت أنمار. أخبرني بِنسَب خبّاب؛ موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وَهْب بن زَمْعة ، عن أبى الأَسُود محمّد بن عبدالرحمن بن نَوْفَل بن أَسَد بن عبد العُزَّى يتيم عُروة . ومسعود بن الرّبيع عبدالرحمن بن نَوْفَل بن أَسَد بن عبد العُزَّى يتيم عُروة . ومسعود بن الرّبيع منالقارة ؛ وذو اليّدين عُمير بن عبد عمرو بن نَضْلَة بن غُبْشان بن سُلَم منالقارة ؛ وذو اليّدين عُمير بن عبد عمرو بن نَضْلَة بن غُبْشان بن سُلَم ابن مالك بن أَفْصَى من خُزاعة — ثمانية .

ومن بنى تَيْم : أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه ، وهو عبد الله بن عُمّان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم ؛ وطَلْحَة بن عُبَيد الله رضى الله عنه ، ضرب له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسهمه وأجره ؛ وبلال ابن رَباح ؛ وعامر بن فُهَرة مولى أبى بكر ؛ وصُهَيب بن سِنان - خمسة .

ومن بنى مَخزوم بن يَقَظَة : أبو سَلَمَة بن عبد الأَسَد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم ؛ وتَمَّاس بن عُمَّان بن الشَّريد ؛ وأَرْقَم بن أَبى الأَرْقَم ؛ وعَمَّار بن ياسر ؛ ومُعَتِّب بن عَوْف بن الحَمْراء ، حليفٌ لهم من خُراعه ... خمسة .

ومن بنى عَدِى بن كعب : عمر بن الخطّاب بن نُفيل بن عبد العُزَى ابن رياح ؛ وزَيد بن الخطّاب ؛ وسَعيد بن زَيد بن عمرو بن نُفيل ، كان النبى صلّى الله عليه وسلّم بعثه هو وطَلْحَة يتحسّبان العِير ، فضرب له بسهمه وأجره ؛ وعمرو بن سُراقة بن المُعْتَمِر بن أَنس بن أَذاة (١) بن رياح . ومن حلفائهم من بنى سعد بن ليث : عاقل بن أَنى البُكَير ، قُتل ببدر ؛ وعامر وخالد بن أَنى البُكير ، قُتل يوم الرَّجيع ؛ وإياس (١) بن أَنى البُكير ؛ وعامر ابن أَنى البُكير ، ومهجّع مولى عمر من اليَمَن ؛ وخولل وابنه حليفان لهم ؛ وواقد بن عبد الله التَّميمي ، حليف لهم - ثلاثة عشر .

ومن بنى جُمَح بن عمرو: عُمَّان بن مَظعون ؛ وقُدامة بن مَظعون ؛ وعبدالله ابن مَظعون ؛ والسائب بن عُمَّان بن مَظعون ؛ ومَعْمَر بن الحارث - خمسة . ومن بنى سَهْم بن عمرو : خُنَيس (٣) بن حُذافة بن قَيس .

ومن بنى مالك بن حِسْل: عبدالله بن مَخْرَمَة بن عبد العُزَّى؛ وعبدالله ابن سُهيل بن عمرو ، كان أقبل مع المشركين فانحاز إلى المسلمين ؛ ووَهْب بن سعد بن أبى سَرَّح . حدَّثنى به محمّد بن عبدالله ، عن الزُّهرى ، قال : وحدّثنيه ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، قال : وحدّثنيه عبد الله بن جَعْفَر ، عن إساعيل بن محمّد . وأبو سَبْرَة ابن أبى رُهْم ، وعُمَير بن عَوْف مولى سُهيل بن عمرو ؛ وسعد بن خَوْلَة ،حليف لهم يمانى ؛ وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُد . حدّثنى به

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ؛ وفي سائر النسخ : «أداة». قال أبو ذر : كذا وقع بالدال المهملة ؛ وأذاة بالذال المعجمة ذكره أبو عبيد عن ابن الكلبي. (شرح أبي ذر ، ص ١٧٢).

<sup>(</sup>٧) فى ت : «أناس بن أبى البكير » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات . ج ٣ ، ص ٢٨٢) . (٣) فى ت : «خنيش بن حذافة»؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ وعن ابن حزم . (جوامع السيرة ، ص ٣٣) .

عبد الله بن جَعْفَر، عن عبد رَبّه بن سَعيد، عن محمّد بن عمرو بن عَطاء، بذلك \_ وهم ستَّة سوى حاطب . حدّثنى عَطاء بن محمّد بن عمرو بن عَطاء، عن أبيه ، قال : خرج عبد الله بن سُهيل مع أبيه فى نفقته ، وخرج ولا يشكُّ أبوه أنَّه على دينه ، فلمّا قربوا انحاز حتى جاء رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل القتال ، فغاظ أباه ذلك . فقال سُهيل : فجعل الله لى وله فى ذلك خيرًا .

ومن بنى الحارث بن فِهْر : أبو عُبَيدة ، واسمه عامر بن عبد الله بن الجرّاح ؛ وصَفوان بن بَيْضاء ؛ وسُهيل بن بَيْضاء ، وعِياض بن زُهَير ؛ ومَعْمَر بن أَبى سَرْح ؛ وعمرو بن أَبى عمرو ؛ وهم من بنى ضَبَّة ـ وهم ستَّة.

فحد ثنى نافع بن أبي نافع أبو الحُصَيب ، وابن أبي سَبْرَة ، عن هِشام ابن عُروة ، عن أبيه ، قال : كانت سُهمان قُريش يوم بدر مائة سهم . حدثنى موسى بن محمد ، عن أبيه ، قال : كانت قُريش ستَّة وثمانين رجلاً ، والأنصار مائتين وسبعة وعشرين رجلاً . وحدّثنى عبد الرحمن بن عبد العَزيز ، عن أبى الحُويْرِث ، عن محمد بن جُبير ، قال : كانت قُريش ثلاثة وسبعين رجلاً ، والأنصار أربعين ومائتى رجل .

ومن الأنصار ، من بنى عبد الأشهَل : سعد بن مُعاذ بن النَّعمان بن المرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهَل ؛ وعمرو بن مُعاذ بن النَّعمان ؛ والحارث بن أوس بن مُعاذ بن النَّعمان : والحارث بن أنس بن رافع بن المرئ القيس .

ومن بني عبد بن كعب بن عبد الأشهل بني زُعورا : سَعد بن مالك

ابن عبد بن كعب ؛ وسَلَمة بن سَلامة بن وَقَش ؛ وعَبّاد بن يشر بن وقَش ؛ وسَلَمة بن ثابت بن وَقَش ؛ ورافع بن يَزيد بن كُرْز بن سَكَن بن زَعورا بن عبد الأَشْهَل ؛ والحارث بن خَزَمَة بن عَدى بن أَبى غَدْم بن سالم ابن عَوْف بن عمرو بن عَوْف ، حليف لهم من بنى حارثة من القواقِلة ، داره فيهم ؛ ومحمّد بن مَسْلَمة بن خالد بن عَدى بن مَجْدَعَة بن حارثة ابن الحارث ، من بنى حارثة ؛ وسَلَمة بن أَسْلَم بن حَريش بن عَدى بن مَجْدَع بن التَّيهان ، وعُبيد بن التَّيهان ، وعُبيد بن التَّيهان ، وعُبيد بن التَّيهان ، حليفان لهم من بَلِي ؛ وعبد الله بن سَهل – نحمسة عشر رجلا .

ومن بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: مسعود بن عبد سعد بن عامر بن عَدى بن جُشَم بن مَجْدَعَة بن حارثة ؛ وأبو عَبْس بن جَبْر بن عمرو بن زيد بن جُشَم بن حارثة . ومن حلفائهم أبو بُردة بن نيار من بَلِي – وهم ثلاثة . وحدّثنى عبد المَجيد بن أبى عَبْس ، عن أبيه ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لبيد مثله – عبد المَجيد بن أبى عَبْس بن محمّد بن أبى عَبْس بن جَبْر .

ومن بنى ظَفَر ، من بنى سَواد بن كَعب : قَتادة بن النَّعمان بن زَيد ، وعُبَيد بن أوس بن مالك بن سَواد.

ومن بنى رِزاح بن كعب : نَصْر (١) بن الحارث بن عبد رِزاح بن ظَفَر بن كعب ؛ ومن حلفائِهم رجلان من بَلِيّ ، عبد الله بن طارق بن مالك

<sup>(</sup>١) في ب ، ت : « نضر بن الحارث » ؛ وما أثبتناه عن الأصل ، وعن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٣٤٤) .

ابن تيم بن شُعبة بن سعد الله بن فَران (١) بن بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة ، قُتل بالرَّجيع (١) ، وأخوه لأُمّه مُعَتِّب بن عبيد بن أناس بن تَيْم ابن شُعبة بن سعد الله بن فَران بن بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة – ثمانية . حدّثنى بذلك عبد المَجيد بن أبي عَبْس ، عن أبيه ، ومحمّد ابن صالح ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لَبيد . وحدّثنيه ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، مثله .

ومن بنى أُمَيَّة بن زيد بن مالك بن عَوْف : مُبَشِّر بن عبد المُنذر ابن زَنْبَر (٢) ، قُتل ببدر ؛ ورفاعة بن عبد المُنذر ؛ وسعد بن عُبَيد بن النَّعمان بن قَيس بن عمرو بن أُميَّة بن زَيد بن أُميَّة ؛ وعُويْم بن ساعدة ؛ ورافع بن عَنْجَدَة – اسم أُمّه عَنْجَدَة – وعُبَيد بن أَبي عُبَيد ؛ وتُعْلَبَة بن حاطب ؛ وأبو لُبابة بن عبد المُنذر ، استعمله النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على الرَّوْحاء ؛ والحارث بن حاطب ، وردّه من الرَّوْحاء ؛ والحارث بن حاطب ، وردّه من الرَّوْحاء ؛ والحارث بن حاطب ، وردّه من الرَّوْحاء ، ضرب له بسهمه وأُجره – نسعة .

ومن بنى ضُبَيعة بن ريد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف : عاصم ابن ثابت بن قَيس – وقيس أبو الأَقْلَح ، كنيته ابن عِصْمة بن مالك بن أُميّة بن ضُبَيعة ، قُتل بالرَّجيع ، والأَحْوَص الشاعر من ولده – ومُعَتِّب بن قُصَير بن مُليل بن زَيد بن العَطَّاف ؛ وأبو مُليل بن الأَزْعَر بن زَيد بن العَطَّاف ؛ وأبو مُليل بن الأَزْعَر بن زَيد بن العَطَّاف ، وأبو مُليل بن الأَزْعَر ، لا عقيب له ؛ وسَهْل العَطَّاف ، لا عقيب له ؛ ومُهل ابن حُنيف بن واهب بن عُكم بن الحارث بن ثَعْلَبَة - خمسة .

<sup>(</sup>۱) فی الأصل : « فزار » ؛ وما أنبتناه عن سانر النسخ . وفران یروی بتخفیف الراء وتشدیدها ، وذکره ابن درید بتخفیف الراء . ( شرح أبی ذر ، ص ۱۷۳ ) .

<sup>(</sup>٢) الرجيع : واد قرب خيبر . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣١٠) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «زير » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن البلادرى . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٢٩٤) .

ومن بنى عُبَيد بن زَيد بن مالك بن عمرو بن عَوْف : أُنيس بن قَتادة ابن رَبيعة بن خالد بن الحارث بن عُبَيد بن زَيد ، قُتل يوم أُحُد ، وهو زوج خَنْساء بنت خِذام ، لا عَقِب له . ومن حلفائهم : مَعْن بن عَدى ابن الجِد بن العَجْلان ، قُتل يوم اليَمامة ؛ وربعي بن رافع ؛ وثابت بن أقرم ، قُتل يوم ظليحة ؛ وعبد الله بن سلَمة بن مالك بن الحارث بن عَدى بن الجَد بن الجَد بن العَجْلان ؛ وزيد بن أَسْلَم بن ثَعْلَبَة بن عَدى بن الجَد بن العَجْلان ، وخرج عاصم بن عَدى بن الجَد بن العَجْلان ، فقيب له . وخرج عاصم بن عَدى بن الجَد بن العَجْلان ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم – وضرب له بأجره وسهمه – إلى مسجد فرد النبي صلى الله عنهم ؛ وسالم مولى ثُبَيْتَة بنت يَعار ، قُتل يوم اليَمامة . حدث أنى الجَد بن سَعيد ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيش ، عن أبى حدث أبى حدث أبى حدث النب عاصم بذلك – ثمانية .

ومن بنى تَعْلَبَة بن عمرو بن عَوْف : عبد الله بن جُبَير بن النّعمان ، قَتِل يوم أُحد ، أمير النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحد على الرَّماة ؛ وعاصم ابن قيس ، وأبو ضَيَّا ح بن ثابت ؛ وأبو حَنَّة – وليس فى بدر أبو حَنَّة – وسالم بن عُمير ، وهو أحد البكّائين ؛ والحارث بن النّعمان بن أبى خَذْمَة (۱) وخَوَّات بن جُبَيْر بن النّعمان ، كُسر بالرَّوْحاء . حدّثنى عبد الملك بن سُلَمان ، عن خَوَّات بن صالح ، عن أبيه ، ذلك – ثمانية .

ومن بنى جَحْجَبَى بن كُلْفَة بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف : المُنذر ابن محمَّد بن عُقبة بن أُحَيحة بن الجُلَاح بن حريش بن جَحْجَبَى بن كُلْفَة ، ويُكنى أَبا عَبْدَة ، وليس له عَقِب، ولأُحَيْحَة عَقِب من غيره

<sup>(</sup>۱) مى الأصل : «حدمة» ، وفى ب : «حزمة » ، وفى ت : «خزمة » . وما أثبتناه عن ابن سعد ، عن الواقدى . ( الطبقات ، ج  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،

ومن حلفائهم من بنى أنيف: أبو عقيل بن عبدالله بن تُعلَبَة بن بَيْحان ؛ وكان اسم أبى عقيل عبد الهُرَّى فسمًّاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عبد الرحمن عدو الأوثان ، قُتل باليَمامة ، وهو أبو عقيل بن عبد الله بن تَعلَم بن عبدالله بن تَعلَم بن عبدالله بن يَراش بن ابن بَيْحان بن عامر بن أنيف بن جُشَم بن عبد الله بن تَيْم بن يَراش بن عامر بن عُسميل بن فَران بن بَلِيّ بن عمرو بن الحاف بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ـ اثنان .

ومن بنى غَنْم بن السَّلْم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس بن حارثة : سعد بن خَيْثَمَة ، قُتل ببدر ؛ والمُنْذِر بن قُدامة ؛ ومالك بن قُدامة ؛ وابن عَرْفَجَة ؛ وتَمم مولى بنى غَنْم بن السَّلْم - خمسة . فهولاء الأوس

ومن بنى مُعاوية بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف : جابر بن عَتيك بن الحارث بن قَيس بن هَيْشَة بن الحارث بن مُعاوية ، ومالك بن ثابت بن نُمَيلة ، حليف لهم من مُزَينة ، ونُعمان بن عَصَر (١) ، حليف لهم من بَلِيٍّ ، والحارث بن قَيس بن هَيْشَة بن الحارث بن أُمَيَّة ، ليس ثَبَت من بَلِيٍّ ، والحارث بن النَّجَار بن عمرو بن الخَرْرَج ، ثم من بنى غَنْم بن ومن بنى مالك بن النَّجَار بن عمرو بن الخَرْرَج ، ثم من بنى غَنْم بن

ومن بنى مالك بن النجار بن عمرو بن الخزرج ، تم من بنى عنم بن مالك ، ثم من بنى عنم بن مالك ، ثم من بنى ثَعْلَبَة بن عبد عَوف بن غَنْم : أبو أيّوب ، واسمه خالد ابن زَيد بن كُليب بن ثَعْلَبَة ، مات بأرض الروم زمن مُعاوية .

ومن بنى عُسَيرة بن عبد عُوف : ثابت بن خالد بن النَّعمان بن خَنساء بن عُسَيرة .

<sup>. (</sup>۱) فى ت : «عقيلة بن قسميل بن قرام» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . (الاستيماب ، ص ۱۷۱۸) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « نعمان بن غصن » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن حزم . ( جوامع السيرة ، ص ١٢٨) .

ومن بنی عمرو بن عبد عَوْف ؛ عُمارة بن حَزْم بن زَید ؛ وسُراقة بن کَعب بن عبد العُزَّی بن غَزیَّة بن عمرو بن عبد .

ومن بنى عُبَيد بن ثَعْلَبَة بن غَنْم بن مالك : حارثة بن النَّعمان ؛ وسُلَيم ابن قَيس بن قَهْد ، واسم قَهْد خالد بن قَيس بن ثَعْلَبَة بن عُبَيد بن ثَعْلَبَة ابن غَنْم .

ومن بنى عائذ بن تَعْلَبَة بن غَنْم : سُهَيل بن رافع بن أَبى عمرو بن عائذ ابن تَعْلَبَة بن غَنْم ؛ وعَدى بن أَبى الزَّعْباء ، واسم أَبى الزَّعْباء سِنان بن سُبَيع ابن تَعْلَبَة بن رَبيعة بن بُديل بن سعد بن عَدى بن نَصر بن كاهل بن نَصر ابن مَالك بن غَطَفان بن قَيس بن جُهينة \_ ثمانية .

ومن بنى زَيد بن ثَعْلَبَة بن غَنْم: مُسعود بن أوس بن زَيد؛ وأبوخُزَيمة ابن أوس بن أَصْرَم بن زَيد بن تَعْلَبَة ؛ ورافع بن الحارث بن سَواد بن زَيد بن ثَعْلَبَة .

ومن بنى سَواد بن مالك بن غَنْم بن عَوف : عَوف ومُعَوِّذ ومُعاذ ، بنو الحارث بن رِفاعة بن سَواد بنو عَفْراء ، وهى ابنة غُبَيد بن نَعْلَبَة ؛ ونُعَيْمان ابن عمرو بن رِفاعة بن الحارث بن سَواد ؛ وعامر بن مُخلَّد بن سَواد ؛ وعبد الله بن قَيس بن خالد بن خَلَدة بن الحارث بن سَواد ؛ وعمرو بن قَيس بن سَواد ، وقيس بن عمرو بن قَيس بن رَيد بن سَواد ؛ وثابت بن عمرو بن زَيد بن سَواد ؛ وثابت بن عمرو بن زَيد بن عَدى بن سَواد ؛ وعُصيمة حليف لهم ؛ ورجل من جُهينة عمرو بن زَيد بن عمرو بن غَنْم يقال له وَديعة بن عمرو بن جُراد بن يَربوع بن طُحيل بن عمرو بن غَنْم ابن الرَّبَعَة بن رُشدان بن قَيس بن جُهينة . فحد ثنى عبد الله بن أبى عُبيدة ، عن أبيه ، قال : سمعت الرُّبيَّع بنت مُعَوِّد بن عَفْراء تقول : أبو الحمراء عن أبيه ، قال : سمعت الرُّبيَّع بنت مُعَوِّد بن عَفْراء تقول : أبو الحمراء مول للحارث بن رفاعة قد شهد بدرًا .

قال : فحدّثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، مثله ـ اثنا عشر بأبى الحمراء . فجميع من شهد من بنى غَنْم بن مالك بن النّجّار ثلاثة وعشرون بأبى الحمراء .

ومن بنى عامر بن مالك بن النّجّار ، ثم من بنى عمرو بن مَبذول ، ثم من بنى عمرو بن مَبذول ، ثم من بنى عَتيك بن عمرو بن مَبذول : ثَعْلَبَة بن عمرو بن عَتيك ؛ والحارث ابن عَتيك ؛ والحارث بن عمرو بن عَتيك ؛ والحارث ابن الصّمّة بن عمرو بن عَتيك ، كُسر بالرّوحاء ، ضرب له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بسهمه وأجره – حدّثينه أصحابنا جميعاً – وقُتل يوم بثر مَعُونة ، وهم ثلاثة .

ومن بنى عمرو بن مالك ، وهم بنو خُدَيلة ، ثم من بنى قَيس بن عُبيّد ابن زَيد بن رفاعة بن مُعاوية بن عمرو بن مالك : أبَى بن كعب بن قَيس ابن عُبيد ؛ وأُنَس بن مُعاذ بن أَنَس بن قَيس بن عُبيد ؛ وأُنَس بن مُعاذ بن أَنَس بن قَيس بن عُبيد - اثنان .

ومن بنى عَدى بن عمرو بن مالك بن النَّجَار : أَوْس بن ثابت بن المُنْذِر بن حَرام ، أَخو حَسَّان بن ثابت ؛ وأبو شَيخ ، واسمه أبي بن ثابت المُنْذِر بن حَرام بن عمرو ؛ وأبو طَلْحَة ، واسمه زَيد بن سَهْل بن الأَسود بن حَرام – ثلاثة .

ومن بنى عَدى بن النَّجّار : حارثة بن سُراقة بن الحارث بن عَدى بن مالك بن مالك ، قُتل يوم بدر ؛ وعمرو بن ثَعْلَبة بن وَهْب بن عَدى بن مالك بن عَدى ، ويُكنى عمرو أبا حكيمة ؛ وسَليط بن قيس بن عمرو بن عُبيد ابن مالك بن عَدِى بن عامر ؛ وأبو سَليط ، واسمه أسَيرة بن عمرو بن عامر ابن مالك ، قُتل يوم أُحُد ؛ وعمرو يُكنى أبا خارجة بن قيس بن مالك ابن عَدى بن عامر بن خَنْساء بن عمرو بن مالك بن عَدى بن عامر بن خَنْساء بن عمرو بن مالك بن عَدى بن عامر بن عامر ؛

وعامر بن أُمَيَّة بن زَيد بن الحَسْحاس بن مالك بن عَدىً بن عامر ؛ ومُحْرِز ابن عامر بن عَنْساء ابن عامر بن غَنْم بن عَدى ؛ وثابت بن خَنْساء ابن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر ، قُتل يوم أُحُد ؛ وسَواد بن غَزيَّة ابن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر ، قُتل يوم أُحُد ؛ وسَواد بن غَزيَّة ابن أُهَيب ، حليفٌ لهم من بلي – ثمانية .

ومن بنى حَرام بن جُنْدُب بن عامر بن غَنْم بن عَدى بن النَّجَاد : قَيس ابن السَّكَن بن قيس بن زَيد بن حَرام ، ويُكنى قيس أبا زيد ؛ وأبو الأُعْوَر كعب بن الحارث بن جُنْدُب بن ظالم بن عَبْس بن حَرام بن جُنْدُب ؛ وسُلّم بن عَبْس بن حَرام بن جُنْدُب ؛ وسُلّم بن مِلْحان ؛ وحَرام بن مِلْحان بن حالد بن زَيد بن حَرام – حمسة .

ومن بنى مازن بن النّجّار ، ثم من بنى عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن مَه وسم مَبذول بن عمرو بن غَنْم بن مازن : قَيس بن أبي صَعْصَعة ، واسم أبي صَعْصَعة عمرو بن زَيد بن عَوْف بن مَبذول . فحدّ ثنى يَعقوب بن محمّد ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم استعمله على المُشاة . وعبد الله بن حَعب بن عمرو بن عَوْف بن مَبذول بن غَنْم بن مازن ، وهو كان عامل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنى المغانم يوم بدر ؟ وعصم حليف لهم من بنى أمد - ثلاثة .

ومن بنى خَنْساء بن مَبذول بن عمرو بن غَنْم بن مازن : عُمَير ، ويُكنى أبا داود بن عامر بن مالك بن خَنْساء ، وسُراقة بن عمرو بن عَطيّة بن خَنْساء ابن مَبذول ــ اثنان .

ومن بنى ثَعْلَبَة بن مازن : قَيس بن مُخَلَّد بن ثُعْلَبَة بن صَخْر بن حَبيب ابن الحارث بن ثَعْلَبَة بن مازن .

ومن بنى دينار بن النَّجَّار ، ثم من بنى مَسعود بن عبد الأَشْهَل بن حارثة بن دينار النَّعمان بن عبد عمرو بن مَسعود بن عبد الأَشْهَل ؛ والضَّحَّاك

ابن عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل ، وسُلَم بن الحارث بن تَعْلَبَة ، وهو أَخُ للنَّعمان والضَّحّاك ابنى عبد عمرو لأُمّهما ؛ وكعب بن زَيد ، قُتل يوم الخَنْدَق ، وارتُثُ (١) يوم بئر مَعُونة من القتلى ؛ وجابر بن خالد بن عبد الأَشْهَل بن حارثة بن عبد الأَشْهَل بن حارثة بن دينار .

ومن بنى قَيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار : كعب بن زَيد ابن مالك وبُجَير بن أَبِي بُجَير حليفٌ لهم \_ وهم ثمانية .

ومن بنى الحارث بن الخُزْرَج ، ثم من بنى امرئ القيس بن ثَعْلَبَة . سعد بن رَبيع بن عمرو بن أبى زُهَير بن مالك بن امرئ القيس ، قُتل بأُحُد ؛ وعبد الله بن رَواحة بن ثَعْلَبَة بن امرئ القيس ، قُتل يوم مُؤْتة ، وخَلَّاد بن سُويد بن ثَعْلَبَة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس ، قُتل يوم بنى قُريَطْة ، وخارجة بن زَيد بن أبى زُهير بن مالك ، وكان صِهْرًا لأبى بكر ، ابنته خارجة امرأة أبى بكر ، قُتل يوم أُحُد \_ أربعة .

ومن بنى زَيد بن مالك بن ثَعْلَبَة بن كَعب بن الخَرْرَ ج بن الحارث ابن الخَرْرَ ج بن الحارث ابن الخَرْرَج : بَشير بن سعد بن ثَعْلَبَة بن جُلاس ، قُتل يوم عين التَّمْر (۱) مع خالد بن الوليد ؛ وسُبيع بن قيس بن عَيْشَة بن أميّة بن عامر بن عَدى ابن كَعب بن الخَرْرَج ؛ وعُبادة بن قيس بن مالك ؛ وساك بن سعد ؛ وعبد الله بن عُمير ؛ ويزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثَعْبَة بن كَعب بن الخَرْرَج ، وهو الذى يقال له فُسْحُم – ستَّة . ومن بنى جُشَم بن الحارث بن الخَرْرَج ، ومن بنى أخيه ، وأخوه زيد ومن بنى أخيه ، وأخوه زيد

<sup>(</sup>١) ارتث: أي حمل من المعركة رثيثاً ، أي جريحاً و به رمق . ( الصحاح ، ص ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها . . افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ١٢ الهجرة . (معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٢٥٣).

ابن الحارث بن الخَزْرَج ، وهما التَّوْأَمان : خُبيب بن يَساف بن عِنبَة ابن عمرو بن خَديج بن عامر بن جُشَم ؛ وعبد الله بن زَيد بن ثَعْلَبَة بن عبد رَبِّه بن زَيد بن الخَزْرَج بن الحارث ، وهو الذي أرى الأذان (١) وأخوه حُريث بن زَيد ، حدّثني به شُعيب بن عُبادة ، عن بَشير بن محمّد ، عن أبيه ، أنَّ حُريثاً شهد بدرًا ، وأصحابنا على ذلك ؛ وسُفيان بن بِشْر حمسة .

ومن بنى جُدارة بن عَوْف بن الحارث بن الخَزْرَج : تَمم بن يَعار ابن قَيس بن عَدى بن أُمَيَّة بن جُدارة ؛ وعبد الله بن عُمَير من بنى جُدارة ؛ ويَزيد بن المُزَيَّن ، وعبد الله بن عُرْفُطَة – أَربعة .

ومن بنى الأَبْجَر بن عَوْف بن الحارث بن الخَزْرَج عبد الله بن الرَّبيع البن قبس بن عبّاد بن الأَبْجَر – واحد .

ومن بنى عَوْف بن الخَزْرَج ، ثم من بنى عُبَيد بن مالك بن سالم بن غَنْم بن الخَزْرَج ، وهم بنو الحُبْلى ، وإنما كان سالم عظيم البطن فسُمّى الحُبْلى : عبد الله بن عبد الله بن أبَى بن مالك بن الحارث بن عُبيد بن مالك ، [ابن السَّلول] ، وإنما السَّلول امرأة [وهى] أم أبَى ؛ وأوس بن خَوْلى بن عبد الله بن الحارث بن عُبيد بن مالك \_ اثنان .

ومن بنى جَوْء (٢) بن عَدى بن مالك بن سالم بن غَنْم : زيد بن وَديعة ابن عمرو بن ثَعْلَبَة ابن عمرو بن ثَعْلَبَة ابن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثَعْلَبَة ابن عمرو بن غَنْم ؛ وعامر بن سَلَمَة بن عامر بن عبد الله ، حليف ابن مالك بن سالم بن غَنْم ؛ وعامر بن سَلَمَة بن عامر بن عبد الله ، حليف

<sup>(1)</sup> انظر ابن عبد البر . (الاستيعاب ، ص ٩١٣) .

<sup>(</sup>٧) قال السهيل : وذكر أبو بحر أنه قيده عن أبي الوليد جزء بسكون الزاى وأنه لم يجده عن غيره إلا بكسر الزاي . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٩٧) .

لهم من أهل اليكن ؛ وعُقبة بن وَهْب بن كَلَدَة ، حليف لهم من بنى عبدالله بن غَطَفان ؛ ومَعْبَد بن عَبَّاد بن قَشْعَر بن القَدْم بن سالم بن غَنْم، ويُكنى أبا خَميصة ؛ وعاصم بن العُكير (١) حليفٌ لهم ـ ستة .

ومن بنى سالم بن عمرو بن عَوْف بن الخَزْرَج ، ثم من بنى العَجْلان بن غَنْم بن سالم : نَوْفَل بن عبد الله بن نَضْلَة بن مالك بن العَجْلان ، وغَسّان ابن مالك بن تَعْلَبَة بن عمرو بن العَجْلان ، ومُلْيَل بن وَبْرَة بن خالد بن العَجْلان ، وعِصْمَة بن الحُصَين بن وَبْرَة بن خالد بن العَجْلان \_ أربعة .

ومن بنى أَصْرَم بن فِهْر بن غَنْم بن سالم : عُبادة بن الصامت بن أَصْرَم ؛ وأُخوه أوْس بن الصامت .

ومن بنى دَعْد بن فِهْر بن غَنْم : النَّعمان بن مالك بن ثَعْلَبة بن دَعْد ، وهو الذى يُسمَّى قَوْقَلاً لأَنَّه كان إذا استجار به رجلُ قال له : قَوْقِل (٢) بأعلا يَشْرِب وأسفلها فأنت آمن ، فسُمَّى القَوْقَل .

ومن بنى قُرْبوش بن غَنْم بن سالم : أُمَيّة بن لَوْذان بن سالم بن ثابت ابن هَزَّال بن عمرو بن قُرْبوش بن غَنْم .

ومن بنی دُعْد رجلان .

ومن بني مَرْضَخَة بن غَنْم بن مالك : مالك بن الدُّخشُم - واحد .

ومن بنى لَوْذان بن غَنْم : رَبيع بن إياس ؛ وأخوه وَرَقَة بن إياس بن عمرو بن غَنْم ؛ وعمرو بن إياس ، حليفُ لهم من أهل اليَدَن . وحلفاوُهم من بَلِي ، ثم من بنى غُصَينة : المُجَذَّر بن ذِياد بن عمرو بن زَمَرَة بن عمرو

<sup>(</sup>١) في ب: « عاصم بن العكين » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص. ٧٨٢) .

<sup>(</sup>٢) قَوْلًا : أَى أَرْتَق . (القاموس المحلط ، ج ٤ ، ص ٢٩) .

ابن عَمّارة ؟ (١) وعَبْدَة بن الحَسْحاس بن عمرو بن زَمَرَة ، وبَحّات بن نَعْلَبَة ابن خَرْمة ابن خَرْمة بن خَرمة ابن خَرْمة بن خَرْمة بن خَرْمة بن خَرْمة بن خَرْمة بن خَرْمة بن خَرَمة ابن أَصْرَم ؟ وحليفٌ لهم من بَهْراء ، يقال له عُتبة بن رَبيعة بن خَلف بن مُعاوية . حدّثني شُعَيب بن عُبادة ، عن بَشير بن محمّد ، عن أبيه ، بذلك . قال : وأصحابنا جميعاً أنَّ الحليف ثبت – ثمانية .

ومن بنى ساعدة بن كعب بن الخَزْرَج ، ثم من بنى زيد بن ثَعْلَبَة ابن الخَزْرَج ، ثم من بنى زيد بن ثَعْلَبَة ابن الخَزْرَج : أَبو دُجانة ، وهو سِهاك بن خَرَشَة بن لَوْذَان بن عَبد وُدّ ابن ثَعْلَبَة ، قُتل يوم اليَمامة ؛ والمُنْذِر بن عمرو ، قُتل يوم بئر مَعُونة أميرًا للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم على القوم – اثنان .

ومن بنى ساعدة ، من بنى البكرى بن عامر بن عَوْف: أبو أسيد الساعدى ، واسمه مالك بن ربيعة بن البكرى ؛ ومالك بن مسعود ؛ وهؤلاء بنو البكرى . حدّثنى أبى بن عبّاس بن سَهْل ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : تجهّز سعد ابن مالك يخرج إلى بدر فمرض فمات ، فموضع قبره عند دار ابن فارط ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلّم بسهمه وأجره . وحدّثنى عبد المُهبّون ، عن جدّه ، قال : مات بالرّوْحاء ، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلّم ، وهو من بنى البكرى .

ومن بنى طَريف بن الخَزْرَج بن ساعدة : عبد رَبِّه بن حَقَّ بن أَوْسِ ابن قَيس بن ثَعْلَبَة ، ابن طَريف وكعب بن جَمَّاز بن مالك بن ثَعْلَبَة ، حليفٌ لهم من غَسّان ؛ وضَمْرَة بن عمرو بن كعب بن عَدى بن عامر بن رفاعة بن كُليب بن مَرْدَغَة بن عَدى بن غَنْم بن الرَّبَعَة بن رُشُدان بن رفاعة بن كُليب بن مَرْدَغَة بن عَدى بن غَنْم بن الرَّبَعَة بن رُشُدان بن رفاعة بن كُليب بن مَرو بن مرة » ؛ وما أثبتناه عن ب ، وابن عبد البر . (الاستيعاب ، ص ١٤٥٩) . (٢) في ت : «كعب بن جمان » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن أبن عبد البر . (الاستيعاب ، ص ١٤١٩) .

قَيس بن جُهَينة ؛ وبَسْبَس بن عمرو بن ثَعْلَبَة بنخَرَشَة بن زَيد بن عمرو بن سَعيد بن ذُبْيان بن رُشدان بن قَيس بن جُهَينة - خمسة .

ومن بنى جُشَم بن الخَزْرَج ، ثم من بنى سَلِمة بن سعد بن عَلَى بن أَسد بن ساردة (۱) بن تَزيد بن جُشَم ، من بنى حَرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة : خِراش بن الصَّمة بن عمرو بن الجَموح بن حَرام ؛ وعُمير بن حَرام ، وتَميم مولى خِراش بن الصَّمة ؛ وعُمير بن الحُمام بن الجَموح ، قُتل ببدر ؛ ومُعاذ بن الجَموح ، ومُعَوِّذ بن عمرو بن الجَموح بن زيد بن حَرام ؛ وعبد الله بن عمرو بن حَرام بن ثَعْلَبَة ، قُتِل بأَحُد ، وهُو أبوجابر ؛ وحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح بن ذيد بن حَرام بن كعب ؛ وخلاد ابن عمرو بن الجَموح بن ذيد بن حَرام بن كعب ؛ وخلاد ابن عمرو بن الجَموح بن ذيد بن حَرام بن نابى بن ذيد بن حَرام ؛ وحَبيب بن الأَسْوَد مولى لهم ؛ وثابت بن ثَعْلَبَة بن ذيد بن ثَعْلَبَة بن ذيد بن ثَعْلَبَة بن ذيد بن ثَعْلَبَة بن خرام الذى يُقال له الجذع ؛ وعُمير بن الحارث بن ثَعْلَبَة بن حَرام –أحدَ عشر رجلا .

حدّثى عبد العَزيز بن محمّد ،عن يحيى بن أسامة ، عن ابنى جابر ، عن أبيهما ،أنَّ مُعاذ بن الصِّمَّة بن عمرو بن الجَموح شهد بدرًا ، وليس بمجتمع عليه .

ومن بنى عُبَيد بن عَدى بن غَنم بن كعب بن سَلِمة ، ثم من بنى خَنْساء بن سِنان بن عُبَيد : بِشْر بن البراء بن مَعرور بن صَخْر بن سِنان بن صَخْر بن خَنساء ؛ وعبد الله بن الجَدّ بن قَيس بن صَخْر بن خَنساء ؛ وسنان بن صَنِى بن صَخْر بن خَنساء ؛ وسنان بن صَنِى بن صَخْر بن خَنساء ؛ وحُنبة بن عبدالله بن صَخْر بن خَنساء ؛ وحَمْزَة بن الحُمَيِّر - وعبد الله خَنساء ؛ وحَمْزَة بن الحُمَيِّر - وعبد الله ابن الحُمَيِّر ، حليفان لهم من أَشْجَع من بنى دُهْمان .

<sup>(</sup>١) في ت : « شاردة بن يزيد » ؛ ومَا أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن البلاذري. ( أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٢٤٥) .

ومن بنى نعمان بن سِنان بن عُبَيد بن عبد بن عَدى بن غَنْم : عبد الله ابن عبد مَناف بن النَّعمان بن سِنان ، ونُعمان بن سِنان مولى لهم ؛ وجابر بن عبد الله بن رِئاب بن النَّعمان ؛ وخُلَيدة بن قَيس بن النَّعمان بن سِنان ، ويقال لَبْدَة بن قَيس – أربعة .

ومن بنی خَنْسَاء بن عُبَید : جَبَّار بن صَخْر بن أُمَیَّة بن خَنْساء بن عُبَید ـ واحد .

ومن بنى ثَعْلَبَة بن عُبَيد : الضَّحَّاك بن حارثة بن ثَعْلَبَة بن عُبَيد ؟ وَسَواد بن زيد بن ثَعْلَبَة بن عُبَيْد .

ومن بنى عَدى بن غَنْم بن كَعب بن سَلِمَة : عبد الله بن قَيس بن صَخْر بن حَرام بن رَبيعة بن عَدى بن غَنْم ؛ وأخوه مَعْبَد بن قيس بن صَخْر ابن حَرام بن رَبيعة بن عَدى بن غَنْم .

ومن بنى سَواد بن غَذْم بن كعب بن سَلِمَة ، ثم من بنى حَديدة : يَزيد ابن عامر بن حَديدة ، ويُكنى يزيد أبا المُنْذِر ؛ وسُلَم بن عمرو بن حَديدة ؛ وعَنْتَرَة مولى سُلَم بن عمرو بن حَديدة .

وون بنى عَدى بن نابى بن عمرو بن سَواد : عَبْس بن عامر بن عَدى ابن ثَعْلَبَة بن غَنَمَة ؛ وأبو اليَسَر ، واسمه كعب بن عمرو بن عَباد بن عمرو بن سَواد ؛ وسَهْل بن قَيس بن أبى كعب ابن القَيْن ، قُتل بأُحُد ؛ ومُعاذ بن جَبَل بن عائد بن عَدى بن كعب وتَعْلَبَة وعبد الله ابنا أنيس اللذان كسّرا أصنام بنى سَلِمَة .

ومن بنی زُریق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم ابن الخَزْرَج ، ثم من بنی مُخَلَّد بن عامر بن زُریق : قیس بن مِحْصن ابن خالد بن مُخَلَّد ؛ والحارث بن قیس بن خالد بن مُخَلَّد ؛ والحارث بن قیس بن خالد بن مُخَلَّد ؛ وسَعید بن عُمْان بن خالد بن مُخَلَّد ، ویکنی آیا عُبادة ؛ وعُقبة بن عُمْان بن خالد ؛ وذکوان بن عبد قیس بن خالد ابن مُخَلَّد ؛ ومسعود بن خَلدة بن عامر بن مُخَلَّد \_ سبعة .

ومن بنى خالد بن عامر بن زُريق : عَبَّاد بن قيس بن عامر بن خالد ابن عامر بن زُريق ـ واحد .

ومن بنى خَلَدَة بن عامر بن زُريق : أَسْعَد بن يَزيد بن الفاكه بن زيد ابن خَلَدَة بن عامر ، والفاكه بن بِشر بن الفاكه بن زيد بن خَلَدَة ، ومُعاذ ابن ماعِص بن قيس بن خَلَدَة ، وأخوه عائذ بن ماعِص ، ومسعود بن سعد ابن قيس بن خَلَدَة ، قُتل يوم بئر مَعُونة ـ خمسة .

ومن بنى العَجْلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيق : رِفاعة بن رافع بن مالك بن العَجْلان ؛ وعُبَيد بن زيد النح بن العَجْلان ؛ وعُبَيد بن زيد ابن عامر بن العَجْلان ـ ثلاثة .

ومن بنى حَبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخَزْرَج: رافع بن المُعَلَّى بن لَوْذَان بن حارثة بن عَدىً ابن مالك ؛ وأخوه هِلال بن المُعَلَّى ، قُتل ببدر - اثنان .

ومن بنى بَياضَة بن عامر بن زُرَيق بن عامر بن عبد حارثة : زياد بن لَبِي بَياضَة ؛ وفَرْوَة بن لَبِيد بن ثُمُّلَيَة بن بِياضَة ؛ وفَرْوَة بن عمره بن وَذْفَة بن عُبيد بن عامر ؛ وخالد بن قيس بن مالك بن العَجْلان

ابن عَلَىّٰ بن عامر بن بَياضَة ؛ ورُحَيلة <sup>(١)</sup> بن ثَعلبة بن خالد بن ثَعلبة بن <sup>١</sup> نَياضَة ــ أَربعة .

ومن بنى أُمَيّة بن بَياضَة : حُلَيفة بن عَدى بن عمرو بن مالك بن عامر بن فُهيرة بن عامر بن بَياضَة ؛ وغَنّام بن أُوس بن غَنّام بن أُوس ابن عمرو بن مالك بن عامر بن بَياضَة ؛ وعَطيّة بن نُويرة بن عامر بن عَطيّة ابن عمرو بن مالك بن عامر بن بَياضَة ؛ وعَطيّة بن نُويرة بن عامر بن عَطيّة ابن عامر بن بَياضَة . حدّثنى بذلك خالد بن القاسم ، عن زُرْعَة بن عبد الله ابن عامر بن بَياضَة . حدّثنى بذلك خالد بن القاسم ، عن زُرْعَة بن عبد الله ابن زياد بن لَبيد أَنَّ الرجلين ثبت . قال الواقدى : وليس بمجتمع عليهما .

## ذكر سريّة قتل عصاء بنت مروان

حدّثنى عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، أنَّ عَصاءَ بنتَ مَروان من بنى أُميَّة بن زيد ، كانت تحت يَزيد بن زيد بن حِصْن الخَطْمى ، وكانت تُوَّذى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وتَعِيب الإسلام ، وتُحرِّض على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وتَعِيب الإسلام ، وتُحرِّض على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقالت شعرًا :

فباستِ بنى مالك والنَّبيت (٢) وعَوْف وباسْتِ بنى الخَرْدَجِ أَطُعْتُمْ أَتَاوِى (٣) مِنْ غَيْرِكُمْ فلا مِن مُرادٍ ولا مَذْحِج (٤) تُرجَّونَهُ بَعْدَ قَتْلِ الرَّعوسِ كَمَا يُرْتَجَى مَرَقُ المُنْضَجِ تَرجُونَهُ بَعْدَ قَتْلِ الرَّعوسِ كَمَا يُرْتَجَى مَرَقُ المُنْضَجِ قَال عُمَير بن عَدى بن خَرَشة بن أُمَيّة الخَطْمى (٥) حين بلغه قولها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ؛ وفي ب، ت : « رخيلة» . قال أبن عبد البر : قال ابن إسحاق: رجيلة بالحاء بالحيم ، وقال ابن هشام : رخيلة بالحاء المهملة. وقال ابن عقبة فيها قيدناه في كتابه: رخيلة بالحاء المنتقطة . (الاستيعاب ، ص ١٨٣) .

<sup>(</sup>۲) فى ت : «والبيت » .

<sup>(</sup>٣) الأتاوى : الغريب . (شرح أبي ذر ، ص ٥٠٠) .

<sup>(</sup>٤) مراد ومذحج : قبيلتان من قبائل اليمن . (شرح أبي ذر ، ص ٤٥٨) .

<sup>(</sup> ه ) في ت : « عدى ين حارثة » .

وتحريضها : اللَّهم ، إنَّ لك على نذرًا لئن رددت وسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة الأقتلنَّها \_ ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومثذ ببدر \_ فلمّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من بدر جاءها عُمَير بن عَدىّ في جُوفُ الليل حتى دخل عليها في بيتها ، وحولَها نَفَرُّ من ولدها نِيامٌ ، منهم من تُرضعه في صدرها ؛ فجسها بيده ، فوجد الصبيّ تُرضعه فنحّاه عنها ، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ، ثم خرج حتى صلّى الصّبح مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينة . فلمَّا انصرف النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم نظر إلى عُمَير فقال : أَقتلتَ بنت مَروان ؟ قال : نعم بأَبي أنت يا رسول الله . وخشى عُمَير أن يكون افتات على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقتلها فقال : هل على في ذلك شيء يا رسول الله ؟ قال : لا يَنتطح فيها عَنْزان (١١) ؛ فإنَّ أُوَّل مَا سُمِعت هذه الكلمة من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم . قال عُمَير : فالتفت النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى مَن حوله فقال : إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغَيب ، فانظروا إلى عُمَير بن عَدى . فقال عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه : انظروا إلى هذا الأَعمى الذي تشدُّد (٢) في طاعة الله . فقال : لا تَقُل الأُعمى ، ولكنَّه البصير ! فلمَّا رجع عُمَير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وجد بنيهافي جماعة يدفنونها ، فأُقبلوا إليه حين رأوه مُقبلاً من المدينة ، فقالوا : يا عُمَير ، أنت قتلتها ؟ فقال : نعم ، فكيدوني جميعاً شم لا تُنْظِرون ؛ فو الذي نفسي بيده ، لو قلم بأجمعكم ما قالت لضربتُكم بسيني هذا حتى أموتَ أو أقتلكم . فيومنذ ظهر الإسلام

<sup>(</sup>١) لَا يَنتطَح فيها عنزَان : معناه أن شأن قتلها هين ، لا يكون فيه طلب ثأر ولا اختلاف .

<sup>(</sup> شرح أبي ذر ، ص ٤٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ؛ وفي سأثر النسخ : « تشرّى » .

فى بنى خَطْمَة ، وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفاً من قومهم ، فقال حَسَّان بن ثابت عدح عُمَير بن عَدى ، أنشدنا عبدُ الله بن الحارث :

بنى وائلٍ وبنى واقِف وخَطْمَة دون بنى الخَزْرَجِ مِنى ما دَعَتْ أُخْتُكُم وَيْحَها بِعَوْلَتِهِا والمَنايا تَجى فَهَزَّتْ فَى ماجدًا عِرْقُهُ كُريمَ المَداخلِ والمَخْرجِ فَهَزَّتْ فَى ماجدًا عِرْقُهُ كُريمَ المَداخلِ والمَخْرجِ فَضَرَّجَها (۱) مِن نَجِيعِ الدِّماءِ (۱) قُبَيلَ الصَّباحِ ولم يَحْرَج فَضَرَّجَها (۱) مِن نَجِيعِ الدِّماءِ (۱) فَبَيلَ الصَّباحِ ولم يَحْرَج فَأُورُ دَكَ اللهُ بَرْدَ الجِنا نِ جَذْلانَ في نِعْمَةِ المَوْلِجِ

حدّثنى عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، قال : كان قَتْل عَصاء لخمس ليال بقين من رمضان ، مَرجع النبي صلّى الله عليه وسلَّم من بدر ، على رأس تسعّة عشر شهراً.

# سريّة قثل أبى عَفَك

حدثنا سعيد بن محمّد ، عن عُمارة بن غَزيّة (٢) ، وحدّثناه أبو مُصْعَب إساعيل بن مُصْعَب بن إساعيل بن زيد بن ثابت ، عن أشياخه ، قالا : إنَّ شيخاً من بني عمرو بن عَوْف يُقال له أبو عَفَك ، وكان شيخاً كبيراً ، قد بلغ عشرين ومائة سنة حين (١) قدم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم المدينة ، كان يُحرّض على عَداوة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ولم يدخل في الإسلام . فلمّا خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى بدر رجع وقد ظفّره الله عما ظفّره ،

<sup>(</sup>١) ضرجها : لطخها . (شرح أبي ذر ، ص ٤٥٨) .

<sup>(</sup>٢) النجيع من الدم: ما كان إلى السواد ، أو دم الحوف . ( القاموس المحيط، ج ٣ ، ص ٨٧) .

<sup>(</sup>٣) في ت : « عمارة بن غزمة » .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : ﴿ حَتَّى ﴾ ؟ والتصحيح عن سائر النسخ .

فحسده وبغي فقال:

قد عِشْتُ حِيناً وما إِن أَرى من الناس دارًا ولا مَجْمعا أَجَمَّ (١٠) عُقولاً وآتى إلى مُنبب (١٠) سِراعاً إِذَا ما دَعا فَسَلَّبَهم أَمْرَهم راكب حَسراماً حَلالاً لشَتَّى معا فَسَلَّبَهم أَمْرَهم واكب حَسراماً حَلالاً لشَتَّى معا فلو كان بالمُذْكِ صَدَّقتُمُ وبالنَّصْرِ تابعتُمُ تُبَعا

فقال سالم بن عُمَير ، وهو أحد البكائين من بنى النَّجَار : على نذر أن أقتل أبا عَفَك أو أموت دونه . فأمهل فطلب له غِرَّة ، حتى كانت ليلة صائفة ، فنام أبو عَفَك بالفِناء فى الصيف فى بنى عمرو بن عَوْف ؛ فأقبل سالم بن عُمَير ، فوضع السيف على كَبِده حتى خش فى الفراش ، وصاح عدو الله فثاب إليه أناس ممّن هم على قوله؛ فأدخلوه منزله وقبروه . وقالوا : مَن قتله ؟ والله لو نعلم مَن قتله لقتلناه به ! فقالت النَّهْديَّة فى ذلك ، وكانت مسلمة ، هذه الأبيات :

تُكَذَّبُ (" فِينَ اللهِ والمَرَة أَحْمَدا لعمرُ الَّذَى أَمْناكَ (الْهُ بِشُسَمايُمْنَى حَباك حَنيف آخِرَ اللَّيْلِ طَعْنَدة أَبا عَفَكِ خُذُها على كِبَرِ اللَّيْلِ مِنْ إِنْسَاو جنّى فإِنْ أَعَلَمْ بقاتلك الَّذَى أَباتَك حِلْسَ اللَّيْلِ مِنْ إِنْسَاو جنّى فإِنْ أَعَلَمْ بقاتلك الَّذَى أَباتَك حِلْسَ اللَّيْلِ مِنْ إِنْسَاو جنّى فإِنْ وَأِنْ أَعَلَمْ بقاتلك الَّذَى أَباتَك حِلْسَ اللَّيْلِ مِنْ إِنْسَاو جنّى فإِنْ عَمْل اللَّهُ فَي وَانْ اللهِ عَمْل اللهِ اللهِ عَمْل اللهِ اللهِ عَمْل اللهِ اللهِ عَمْل اللهِ عَمْل اللهِ اللهِ اللهِ عَمْل اللهِ المُل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُل الهِ المُلّ

<sup>(</sup>١) أجم عقولاً : أكثر عقولاً . (الصحاح ، ص ١٨٨٩) .

<sup>(</sup>٢) في ت : «مثبت » .

<sup>(</sup>۳) في ب ، ت : « يكذب » .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل ، ث : « لعمري والذي أمناك » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٢٨٥ ) . وأمناك : أنساك . (شرح أبي ذر ، ص ٢٥٨ ) .

## غزوة قَيْنُقَاع

غزوة قَيْنُقاع يوم السبت للنصف من شوّال ، على رأس عشرين شهرًا ، عاصرهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى هلال ذي القعدة .

حَدَّثْني عبد الله بن جَعْفَر ، عن الحارث بن الفُضَيل ، عن ابن كعب القُرَظيّ ، قال : لمّا قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة ، وادعتُه يهودُ كُلُّها ، وكتب بينه وبينها كتاباً . وألحقَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلُّ قوم بحافائهم ، وجعل بينه وبينهم أماناً ، وشرط عليهم شروطاً ، فكان فيما شرط ألاَّ يُظاهروا عليه عدوًّا . فلمَّا أصاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحاب بدر وقدم المدينة ، بَغَتْ مهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من العَهْد ، فأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم فجمَّعَهم ، ثم قال : يا معشر يهود ، أسلِموا ، فواللهِ إِنَّكُم لتعلمون أنَّى رسول الله ، قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قُرَيش . فقالوا : يا محمّد ، لا يغرَّنكُ مَن لقيتَ ، إنَّك قهرتَ قوماً أغمارًا(١١) . وإنَّا واللهِ أصحاب الحرب ، ولئن قاتلتَنا لتعلمن أنَّك لم تُقاتل مثلنا . فبينا هم على ما هم عليه من إظهار العَداوة ونَبُذ العَهد ، جاءت امرأةٌ نَزيعةٌ (٢) من العرب تحت رجلٍ من الأَنصارِ إلى سوق بني قَيْنُقاع ، فجلست عند صائع في حُلِيِّ مُهُمِّكُم ، فجاء رجلٌ من يهود قَيْنُقاع فجلس من ورامها ولا تَشعُر ، فخَلَّ " (عُها إِلَى ظهرها بشوكة ، فلمّا قامت المرأة بدت عَورتها فضحكوا منها . فقام إليه

<sup>(</sup>١) الأغمار : جمع غمر بالضم والتسكين وهو الجاهل . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٠) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « ربعة » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . والنزيعة : المرأة التي تزوج في غير عشيرتها فتنقل . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ت : و فحل . وخل : جمع بين طرقي الشيء . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٨ ) .

رجلٌ من المسلمين فاتَّبعه فقتله ، فاجتمعت بنو قَيْنُقاع ، وتحايشوا فقتلوا الرجل ، ونبذوا العَهد إلى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وحاربوا ، وتحصَّنوا في حصنهم ؛ فسار إليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فحاصرهم ، فكانوا أوَّل مَن سار إليه رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأُجلى يهود قَيْنُقاع ، وكانوا أوَّل مودَ حاربت .

فحدَّثني محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهريّ ، عن عُروة ، قال : لمّا نزلت هذه الآية : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواهِ إِنَّ الله كَ لَكُحِبُّ الخائِنينَ ﴾ (١) ، فسار إليهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بهذه الآية .

قَالُوا : فحصرهم في حصنهم خمسَ عشرةَ ليلة أَشدٌ الحصار حتى قذف الله في قلومهم الرعب . قالوا : أَفننزل وننطلق ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا ، إِلَّا على حُكمى ! فنزلوا على حُكم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأُمر بهم فرُبطوا . قال : فكانوا يُكتَّفون كِتافاً . قالوا : واستعمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على كِتنافهم المُنْذِر بن قُدامة الساليّ (٢) . قال : فمرّ بهم ابن أبيَّ وقال : حلَّوهم ! فقال المُنْذِر : أَتحلُّون قوماً ربطهم رسول الله . صلَّى الله عليه وسلَّم ؟ واللهِ لا يحلُّهم رَجلُ إلاَّ ضربتُ عُنُقه . فوثب ابن أُبَىَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلَّم ، فأدخل يده في جنب دِرع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من خلفه فقال : يا محمَّد ، أَحْسِنْ في موالَّ ! فأُقبل عليه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم غضبان ، مُتغيَّر الوجه ، فقال : ويلك ، أرسلني ! فقال : لا أرسلك حتى تُحسن في موالى ، أربع مائة دارع وثلثمائة حاسر ؟ منعوني يوم الحَدائق ويوم بُعاث من الأَحمر والأَسود ، تُريد أَن تَحْصِدَهم

<sup>(</sup>١) سورة ٨ الأنفال ٨٥

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في كل النسخ . وفي ابن سعد : « السلمي » ، وكذا في البلاذري أيضاً . ( التلبقات ، ج ۲ ، ص ۱۹ ) ؛ (أنساب الأشراف ، ج ۱ ، ص ۲۰۹)

في غداةٍ واحدة ؟ يا محمّد ، إنَّى امروءٌ أخشى الدوائر ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : خلُّوهم ، لعنهم الله ، ولعنه معهم ! فلمَّا تكلَّم ابن أُبَىَّ فيهم تركهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من القتل ، وأمر بهم أن يُجلوا من المدينة ؟ فجاء ابن أبي بحلفائه معه ، وقد أخذوا بالخروج ، يُريد أن يُكلّم رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُقرَّهم في ديارهم ، فيجد على باب النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عُوَيم بن ساعدة ، فذهب ليدخل فردّه عُوَيم وقال : لا تدخل حتى يُؤذن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لك . فدفعه ابن أُبَى ، فغلظ. عليه عُويه حتى جحش وجه ابن أبئي الجدار فسال الدم ، فتصايح حلفاؤه من بهود ، فقالوا : أبا الحُباب ، لا نُقيم أبدًا بدار أصاب وجهك فيها هذا ، لا نقدر أن نُغيّره . فجعل ابن أبنيّ يصيح عليهم ، وهو يمسح الدم عن وجهه ، يقول : ويحكم ، قرُّوا ! فجعلرا يتصايحون : لا نُقيم أبدًا بدار أصاب وجهك [فيها] هذا ، لا نستطيع له غيرًا ! ولقد كانوا أشجع يهود ، وقد كان ابن أبَىَّ أمرهم أن يتحصَّنوا ، وزعم أنَّه سيدخل معهم ، فخذلهم ولم يدخل معهم ، ولزموا حصنهم فما رموا بسهم ولا قاتلوا حتى نزلوا على صُلْح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وحُكمه ، وأموالهم لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمَّا نزلوا وفتحوا حِصنهِم ، كَانَ مُحمَّد بَنَ مُسْلَمَةً هو الذي أجلاهم وقبض أموالهم . وأخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من سلاحهم ثلاث قِسِيٌّ ، قوس تُدعَى الكَتوم كُسرت بأُحد ، وقوس تُدعَى الرَّوْحاء ، وقوس تُدعَى البَيْضاء ؛ وأخذ درعين من سلاحهم ، درعاً يقال لها الصُّغْديّة وأُخرى فِضَّة ؛ وثلاثة أسياف ، سيف قَلَعيُّ (١) ، وسيف يقال له بَتَّار (٢) ،

<sup>( )</sup> قال الجوهرى : القلعة بالتحريك موضع بالبادية ، والقلعي سيف منسوب إليه . ( الصحاح ،

<sup>(</sup>۲) نی ت : «بیار » .

وسيف آخر ؛ وثلاثة أرماح . قال : ووجدوا فى حصوبهم سلاحاً كثيرًا وآلة للصِّياغة ؛ وكانوا صاغة .

قال محمَّد بن مَسْلَمَة : فوهب لى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دِرعاً من دروعهم ، وأعطى سَعد بن مُعاذ دِرعاً له مذكورة ، يقال لها السَّحْل ، ولم يكن لهم أَرَضُون ولا قِراب \_ [يعني مزارع](١). وخمّس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما أصاب منهم ، وقسم ما بتى على أصحابه . وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُبادة بن الصامت أن يُجليهم ، فجعلت قَيْنُقاع تقول : يا أبا الوليد ، من بين الأوس والخزرج \_ ونحن مواليك \_ فعلت هذا بنا ؟ قال لهم عُبادة : لمَّا حاربتم جئت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت : يا رسول الله إنى أبرأ إليك منهم ومن حِلفهم . وكان ابن أُبَى وعُبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحِلف. فقال عبد الله بن أبيَّ : تبرَّأت من حِلف مواليك ؟ ما هذه بيدهم عندك (٢)! فذكره مواطن قد أبدَوا فيها ، فقال عُبادة : أبا الحُباب ، تغيّرت القلوب ومحا الإسلام العهود ؛ أما والله إنك لمُعْصِم بأمرِ سترى غِبَّه غدًا ! فقالت قَيْنُقاع : يا محمَّد ، إنَّ لنا دَيناً في الناس . قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : تعجَّلوا وضعوا ! وأخذهم عُبادة بالرحيل والإجلاء ، وطلبوا التنفّس فقال لهم : ولا ساعةً من نهار ؟ لكم ثلاث لا أزيدُكم عليها ! هذا أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولوكنتُ أنا ما نفَّستكم . فلمَّا مضت ثلاث خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى الشام ، وهو يقول : الشَّرَف الأَبعد ، الأَقصى ، فأَقصى ! وبلغ خلف ذُباب ، ثم

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) فی  $\gamma$  :  $\gamma$  ما هذه بید فیهم عنك  $\gamma$  ، وفی  $\gamma$  :  $\gamma$  ما هذه بید عندك  $\gamma$  وما أثبتناه هو قراءة  $\gamma$ 

رجع ولحقوا بأذرِعات (١). وقد سمعنا في إجلائهم حيث نقضوا العهد غير حديث ابن كعب .

فحد أنى محمّد ، عن الزُّهرى ، عن عُروة ، قال : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لمّا رجع من بدر حسدوا فأظهروا الغِش ، فنزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية : ﴿ وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْم خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواء إِنَّ الله لا يُحِبُ الخائنينَ ﴾ (٢) قال : فلمّا فرغ جبريل ، قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بهذه الآية ، عليه وسلَّم بهذه الآية ، حتى نزلوا على حُكمه ، ولرسول الله أموالهم ، ولهم الذُّريّة والنساء .

فحد ثنى محمد بن القاسم ، عن أبيه ، عن الرَّبيع بن سَبْرَة ، عن أبيه ، قال : إنَّى لَبالفَلْجَتَيْنِ (٣) مُقبل من الشام ، إذ لقيتُ بنى قَيْنُقاع يحملون الذُّريَّة والنساء ، قد حملوهم على الإبل وهم يمشون ، فسألتُهم فقالوا : أجلانا محمد وأخذ أموالنا . قلت : فأين تُريدون ؟ قالوا : الشام . قال سَبْرَة : فلمّا نزلوا بوادى القُرى أقاموا شهرًا ، وحملت يهود وادى القُرى من كان راجلاً منهم ، وقوّوهم ، وساروا إلى أذرِعات فكانوا بها ، فما كان أقل بقاءهم.

حدّثنى يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حَزِم ، قال : استخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أبا لُبابة بن عبد المُنْذِر على المدينة ثلاث مرّات : بدر القتال ، وبنى قَيْنُقاع ، وغزوة السَّويق.

<sup>(</sup>١) أذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان . (معجم البلدان ، ج ١ ، ص ١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٨٥

<sup>(</sup>٣) الفلجة : من أودية العقيق كما ذكر السمهودي . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٦) .

#### غزوة السَّويق

غزوة السَّويق فى ذى الحجّة ، على رأس اثنين وعشرين شهرًا . خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الأَحد لخمس ليالٍ خَلوْن من ذى الحجّة ، فغاب خمسة أيَّام .

حدّثنی محمّد بن عبد الله ، عن الزهری ، وإسحاق بن حازم ، عن محمّد بن كَعب ، قالا : لمّا رجع المشركون إلى مكّة من بدر حرّم أبوسُفيان الدَّهْن حتى يشأر من محمّد وأصحابه بمن أصيب من قومه فخرج في ماثنی راكب – في حديث الزَّهری ، وفي حديث ابن كعب في أربعين راكباً – حتى سلكوا النَّجْديّة . فجاءوا بني النَّضير ليلاً ، فطرقوا حُيني بن أخطَب ليستخبروه من أخبار النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه ، فأبي أن يفتح لهم ، وطرقوا سَلَّام بن مِشْكَم ففتح لهم فقراهم ، وستى أبا سُفيان غمرًا ، وأخبره من أخبار النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه . فلمّا كان خمرًا ، وأخبره من أخبار النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه . فلمّا كان بالسَّمرَ خرج فمر بالعُريض (١) ، فيجد رجلاً من الأنصار مع أجير له في حررته فقتله وقتل أجيره ، وحرّق بيتين بالعُريض وحرّق حَرْثاً لهم ، ورأى حَرْثه فقتله وقتل أجيره ، وحرّق بيتين بالعُريض وحرّق حَرْثاً لهم ، ورأى الله عليه وسلَّم .فندب أصحابه فخرجوا في أثره ، وجعل أبو سُفيان وأصحابه الله عليه وسلَّم .فندب أصحابه فخرجوا في أثره ، وجعل أبو سُفيان وأصحابه يتخفّفون فيلقون جُرُب السَّوية (٢) – وهي عامّة زادهم – فجعل المسلمون يمرّون يتخفّفون فيلقون جُرُب السَّوية (٢) – وهي عامّة زادهم – فجعل المسلمون يمرّون

<sup>(</sup>١) العريض : واد بالمدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) السويق : قمع أو شمير يقل ثم يطحن فيتزود به ملتوتا بماء أو سمن أو عسل . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ١ ، ص ٥٥٣) .

بها فيأُخذونها ، فسُمّيت تلك الغزوة غزوة السّويق لهذا الشأن ، حتى انتهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة . فقال [أبو سُفيان] ، (١) في حديث الزُّهريّ ، هذه الأبيات :

سقانی فروّانی کُمَیتاً مُدامـةً (۱) علی ظمأ منّی سَلامُ بن مِشْکَمِ وذاك أَبو عمرو يَجودُ ودارُه بِيَثْرِبَ مأوی كلّ أَبيضَ خِضْرَم (۱)

كان الزَّهريِّ يكنيه أبا عمرو ، والناس يكنونه أبا الحَكَم . واستخلف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المدينة أبا لُبابة بن عبد المُنْذِر .

فحدّثني محمّد ، عن الزُّهرَّى ، قال : كانت في ذي الحجّة ، على رأس اثنين وعشرين شهرًا .

#### غزوة قرارة الكُنُدُر (١٠)

إلى بنى سُلَيم وغَطَفان للنصف من المحرّم ، على رأس ثلاثة وعشرين شهرًا ؛ غاب خمس عشرة ليلة .

حدّثنى عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي عَون ، عن يعقوب بن عُتبة ، قال : خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة إلى قرارة الكُدْر ، وكان الذى هاجه على ذلك أنه بلغه أن با جمعاً من غَطَفان وسُلَيم . فسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم ، وأخذ عليهم الطريق حتى جاء فرأى آثار النَّعَم ومواردها ، ولم يجد فى المَجال أحدًا ؛ فأرسل فى أعلى الوادى ، فقرًا من أصحابه ، واستقبلهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى بطن الوادى ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت، ث.

<sup>(</sup> ٢ ) الكميت والمدامة من أسماء الحمر . ( كتاب نظام الغريب ، ص ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الخضرم: الجواد المعطاء. ﴿ القاموسِ المحيط ، ج ؛ ، ص ١٠٨) .

<sup>(</sup> ٤ ) ويقال قرقرة الكدر ، وهي بناحية معدن بني سليم قريب من الأخضية و راء سد معونة ، و بين المعدن و بين المدينة ثمانية برد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٢١ ) .

فوجد رِعام فيهم غلام يقال له يسار ، فسألهم عن الناس فقال يسار : لا علم لى بهم ، إنما أوردُ(۱) لخِسْ وهذا يوم رِبْعي ، والناس قد ارتبعوا إلى المياه ، وإنما نحن عُزّاب (۲) في النّعم . فانصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد ظفير بنّعم ، فانحدر إلى المدينة حتى إذا صلّى الصبح فإذا هو بيسار فرآه يُصلّى . فأمر القوم أن يقسموا غنائمهم ، فقال القوم : يا رسول الله ، إنّ أقوى لنا أن نسوق النّعم جميعاً ، فإنّ فينا من يضعف عن حظّه الذي يصير إليه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اقتسموا ! فقالوا : يا رسول الله عليه أن ألنك يأيته يُصلّى ، فنحن نُعطيكه يا رسول الله ، إن كان أنما بك (۱) العبد الذي رأيته يُصلّى ، فنحن نُعطيكه في سهمك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد طبتم به نفساً ؟ قالوا : نعم . فقبله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأعتقه ، وارتحل الناس فقدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واقتسموا غنائمهم فأصاب كلّ فقدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة ، واقتسموا غنائمهم فأصاب كلّ فقدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة ، واقتسموا غنائمهم فأصاب كلّ رجل منهم سبعة أبعرة ، وكان القوم مائتين .

فحدّثنى عبد الصَّمَد بن محمّد السَّعدى ، عن حَفْص بن عمر بن أي طَلحة ، عمّن أخبره ، عن أي أروك الدَّوْسيّ ، قال : كنت في السريّة وكنت ممّن يسوق النَّعَم ، فلمّا كنَّا بصِرار – على ثلاثة أميال من المدينة – خمّس النَّعَم ، وكان النَّعَم خمسائة بعير ، فأخرج خُمُسه وقسم أربعة أخماس على المسلمين ، فأصابهم بعيران بعيران .

حدَّثنا عبد الله بن نوح ، عن أبي عُفَير ، قال : استخلف رسول الله

<sup>(</sup>۱) في ت: «ورد».

<sup>(</sup> ٢ ) عزب الرجل بإبله إذا رعاها بعيدا من الدار التي حل بها الحي . ( لسان العرب ، ج ١ ، ص ٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ويا رسول الله إنما بك ، ؛ وما أثبتناه عن ب ، ت ، ث .

صلًى الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أمَّ مكْتوم ، وكان يجمع بهم ويخطب إلى جنب المنبر ، يجعل المنبر عن يساره (١)

#### قتل ابن الأشرف

وكان قتله على رأس خمسة وعشرين شهرًا في ربيع الأُوّل .

حدّثنى عبد الحَميد بن جعفر ، عن يزيد بن رومان ، ومَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن ابن كعب بن مالك ، وإبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ؛ فكلُّ قد حدّثنى بطائفة ، فكان الذى اجتمعوا لنا عليه قالوا : إنَّ ابن الأَشرف كان شاعرًا وكان يهجو النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه ، ويُحرّض عليهم كُفَّار قُريش فى شعره .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قدم المدينة وأهلُها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام ، فيهم أهل الحَلْقَة والحُصون ، ومنهم حلفاء للحيَّين جميعاً الأوس والخزرج . فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلَّم حين قدم المدينة استصلاحهم كلَّهم وموادعتهم ، وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشركاً (٢) . فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يُوذون رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وأصحابه أذى شديدًا ، فأمر الله عزَّ وجل نبيّه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم ، وفيهم أنزل : ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ على ذلك والعفو عنهم ، وفيهم أنزل : ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ

<sup>(</sup>١) في الأصل و ب : « يجعل المدينة » . وما أثبتناه عن ت ، ث ، وهو أقرب إلى السياق .

<sup>(</sup>٢) في ٿ : «وبالعکس» .

مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلك مِن عَزْم الأُمُورِ) (١) وفيهم أنزل الله عزَّوجلّ : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتابِ.. ﴾ (١) الآية .

فلمًا أي ابن الأشرف أن ينزع عن أذى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأذى المسلمين ، وقد بلغ منهم ، فلمّا قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأسر من أسِر منهم ، فرأى الأسرى مُقرَّنين (۱) ، كُبت وذَلّ ، المشركين وأسر من أسِر منهم ، واللهِ لَبطن الأَرض خير لكم من ظهرها اليوم ! هؤلاء سَراة الناس قد قُتلوا وأسروا ، فما عندكم ؟ قالوا : عَداوته ما حيينا . قال : وما أنتم وقد وطئ قومه وأصابهم ؟ ولكنى أخرج إلى قُريش فأحضهم وأبكى قتلاهم ، فلعلّهم ينتدبون فأخرج ممهم . فخرج حتى قدم مكّة وضع رحله عند أبى وَداعة بن ضُبيرة السّهميّ ، وتحته عاتكة بنت أسيد ابن أبى العيص ، فجعل يرثى قُريشاً ويقول :

ولمِدْ لَ بَدْرٍ تَسْتَهِلُّ وَتَدْمَعُ (أَ)

لا تَبْعَدُوا إِنَّ المُلُوكَ تُصَرَّعُ
إِنَّ ابنَ أَشْرَفَ ظَلَّ كَعْباً يَجْزَعُ
ظَلَّت تَسْيخُ بأَهلها (١) وتُصَدِّعُ
ذى بَهْجَة يأوى إليه الضَّيعُ (٧)

طحنت رحى بَدْرٍ لمَهْلِك أَهلِهِ قُتِلَتْ سَراةُ الناسِ حولَ حِياضِه ويقولُ أقوامٌ أَذَلُ بِسُخْطِهم (٥) صدقوا فليت الأَرضَ ساعةَ قُتِّلُوا كَمْ قَد أُصِيبَ بِها من ابيضَ ماجدٍ

<sup>(</sup>۱) سورة ۳ آل عمران ۱۸۶

<sup>(</sup>٢) سورة ٢ البتمرة ١٠٩

<sup>(</sup>٣) قرن الشيء بالشيء : شده إليه ، وقرنت الأساري بالحبال شدد الكثرة . (لسان العرب، ج ١٣) . ح ١٣٠ ، ص ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٤) فى ح : «يستهل ويدمع » .

<sup>(</sup> ه ) في ح : « بعزهم » .

<sup>(</sup>٦) ساخت الأرض بهم : انخسفت . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) الضيع : جمع الضائع وهو الجائع . (لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢) .

حَمّالِ أَثقالِ يَسودُ ويَرْبَعُ (٢) خَشَعوا لَقَتْلِ أَبِي الحَكيمِ وجُدِّعوا (٣) هل نال مِثل المُهْلَكِينَ التَّبَعُ طَلْقِ الْبَدَيْنِ إِذَا الكُو الْحِبُ أَخْلَفَتُ (١) نُبِّنْتُ أَنَّ بنى المُغيرةِ كُلَّهم وأبنا ربيعة عنده ومُنَبَّة

فأَجابه حَسّان بن ِثابت ؛ يقول

أَبكَى لكَعْبِ (أ) ثم عُلَّ بِعَبْرَة منه وعاش مُجَدَّعاً لا يَسْمَعُ ولقد رأيتُ بَبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمُ قَتْلَى تَسُحِ لها العُيونُ وتَدْمَعُ فابكى فقد أَبكيتِ عبدًا راضعاً شِبْه الكُلَيْبِ لِلكُلَيْبَةِ يَتْبَعُ ولقد شَفَى الرحمنُ منهم سَيِّدًا وأحان (أ) قوماً قاتلوه وصُرّعوا ونجا وأفلت منهم مَن قَلْبُه شَغَفٌ (أ)يَظُلُّ لخَوْفِه يَتَصدَّعُ ونجا وأفلت منهم مَن قَلْبُه شَغَفٌ (أ)يَظُلُّ لخَوْفِه يَتَصدَّعُ ونجا وأفلت منهم مُتَسَرَّعاً فَلُّ فَليسلُ هاربٌ يَتَهَزَّعُ ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حسّان ، فأخبره بنزول كعب على ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حسّان ، فأخبره بنزول كعب على

من نزل ، فقال حَسّان :

ألا أَبْلِغوا(٧)عَني أسيدًا رِسالةً فَخَالُكَ عَبْدٌ بِالسَّرابِ مُجَرَّبُ

<sup>(</sup>١) أخلفت الكواكب : أمحلت فلم يكن فيها مطر . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٣٨) .

<sup>(</sup> ٣) يربع : يأخذ الربع ، وكان رئيس القوم في الجاهلية يأخذ الربع مما كانوا يغنمون . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وجزعوا » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٥٦ ) . وجدعوا : قطعت آنافهم ، وأراد هنا ذهاب عزهم . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٢) .

<sup>(</sup>ع) فى كل النسخ : « بكت عين كعب » ؛ والمثبت من ابن إسحاق . (ج ٣ ، ص ٥٩) . وانظر للكلام عن وزن الأبيات السهيلي . ( الروض الأنف ج ٢ ، ص ١٢٣ ) .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « وأخان » ؛ وما أثبتناه عنّ سائر النسخ . وأحان : أهلك . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب : «شعف » . قال أبو ذر : ومن رواه بالعين فعناه محترق ملتهب ، ومن رواه بالغين المعجمة فعناه بلغ الحزن إلى شفاف قلبه ، والشغاف حجاب القلب . (شرح أبى ذر ، ص ٢١٣) .

<sup>(</sup>٧) نى ب، ت، بن يو أبلنا يى .

لعمركَ مَا أَوْقَ أَسِيدٌ بِجارِهِ (١) ولا خالدٌ ولا المُفاضَةُ (٢) زَيْنَبُ وَعَتَابُ عبدٌ غير موفٍ بِنِمَّـة كَذَوب شُؤون الرأس قِرْدُ مُدَرَّبُ

فلمًا بلغها(٣) هجاؤه نبذت رحله وقالت : ما لنا ولهذا اليهودي ؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسّان؟فتحوّل ، فكلَّما تحوّل عند قوم دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حَسَّان فقال : ابن الأشرف نزل على فلان . فلا يزال يهجوهم حتى نبذ رحله ، فلمّا لم يجد مأوى قدم المدينة . فلمَّا بلغ النيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قدومُ ابن الأشرف قال : اللَّهم ، اكْفِني ابن الأَشرف ما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعار. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: من لى بابن الأشرف ، فقد آذانى ؟ فقال محمّد بن مَسْلَمَة : أنا به يا رسول الله ، وأنا أقتله . قال : فافعل ! فمكث محمّد بن مُسْلَمَة أيّاماً لا يأكل، فدعاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا محمَّد ، تركتُ الطعام والشراب ؟ قال : يا رسول الله ، قلت لك قولاً فلا أدرى أفي لك به أم لا . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: عليك الجهد. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : شاوِرْ سعد بن مُعاذ في أمره . فاجتمع محمَّد بن مَسْلَمة ونفرَّ من الأوس منهم عَبَّاد بن بِشْر ، وأبو نائلة سِلْكان بن سَلامة ، والحارث بن أوس ، وأبو عبس بن جَبْر ، فقالوا : يا رسول الله نحن نقتله ، فأذَنْ لنا فَلْنَقُلْ (1) ، فإنه لا بدّ لنا منه . قال : قولوا ! فخرج أبو نائلة إليه ، فلمَّا رآه كعب أنكر شأنه ، وكاد يُذْعَر ، وخاف أن يكون وراءه كمين ،

<sup>(</sup>۱) فى ت : « بجارة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « المعاضة » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . والمفاضة من النساء الضخمة البطن . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) الضمير يرجع إلى عاتكة بنت أسيد .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : « فلنقتله » ، وفي ت : « فليقل » . وما أثبتناه عن ب ، ث .

فقال أبو نائلة : حدثت لنا حاجةٌ إليك. قال، وهو في نادى قومه وجماعتهم : أُدْنُ إِلَّى فَخَبَّرَنِي بِحَاجِتِكَ. وهو مُتغيِّر اللون مرعوبٌ \_ فكان أَبو نائلة ومحمَّد ابن مَسْلَمَة أَخويه من الرَّضاعة \_ فتحدّثا ساعة وتناشدا الأشعار ، وانبسط كعب وهو يقول بين ذلك : حاجتك ! وأبو نائلة يناشده الشعر \_ وكان أَبُو نَائِلَةً يَقُولُ الشَّعرِ \_ فقال كعب : حاجتك ، لعلَّك أَن تُحبُّ أَن يقوم مَن عندنا ؟ فلمّا سمع ذلك القوم قاموا . قال أبو نائلة : إنى كرهت أن يسمع القوم ذَرْوَ (١٠ كلامنا ، فيظنُّون ! كان قدومُ هذا الرجل علينا من البلاء ؛ وحاربتْنا العربُ ورمتنا عن قوسٍ واحدةٍ ، وتقطُّعت السُّبُل عنَّا حَى جهدت الأَنْفُس وضاع العِيال ؛ أَخَذَنا بالصَّدَقَة ولا نجد ما نأْكل . فقال كعب : قد والله كنت أحدَّثك مذا ياابن سَلامة ، أَنَّ الأَمر سيصير إليه. فقال أبو نائلة : ومعى رجالٌ من أصحابي على مثل رأبي ، وقد أردتُ أن آتيك بهم فنبتاع منك طعاماً أو تمرًا وتُحسن في ذلك إلينا ، ونَرهَنك ما يكون لك فيه ثِقة . قال كعب : أما إِنَّ رفاقى تَقَصف تمرًا ، من عَجْوَة تغيب فيها الضرس ، أما والله ما كنت أحبّ يا أبا نائلة أن أرى هذه الخَصاصة بك ، وإن كنت من أكرم الناس على ؛ أنت أخى ، نازعتُك النَّدى ! قال سِلكان : اكتم عنَّا ما حدَّثتُك من ذكر محمَّد . قال كعب : لا أذكر منه حرفاً . ثم قال كعب : يا أبا نائلة ، اصدقى ذات نفسك ؛ ما الذي تُريدون في أمره ؟ قال : خِذلانه والتنحّي عنه . قال : سَرَرْتَني يا أبا نائلة ! فماذا ترهنوني ، أبناء كم ونساء كم ؟ فقال : لقد أردت أن تَفضَحنا وتُظهر أمرنا ! ولكنَّا نرهنك من الحَلْقَة ما ترضى به . قال كعب : إِنَّ فِي الحَلْقَة لُوفاء . وإنما يقول ذلك سِلكان لئلا يُنكرهم إذا جاءوا بالسلاح.

<sup>(</sup>١) ذرو القوله: طرفه . (أساس البلاغة ، ص ٢٩٧) .

فخرج أبو نائلة من عنده على ميعاد ، فأتى أصحابه فأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسى لميعاده . ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عشاء فأخبروه ، فمشى معهم حتى أتى البَقيع (١) ، ثم وجههم ، ثم قال : امضوا على بركة الله وعونه ! ويقال : وجههم بعد أن صلوا العشاء وفي ليلة مُقْمِرة مثل النهار ، في ليلة أربع عشرة من ربيع الأوّل ، على رأس خمسة وعشرين شهرًا .

قال : فمضوا حتى أتوا ابن الأشرف ، فلمَّا انتهوا إلى حِصنه هتف به أَبِو نَائِلَة ، وَكَانَ ابنَ الأَشْرِفُ حَدَيْثُ عَهْدِ بِعُرْسُ ، فَوَثْبِ فَأَخَذَتَ امرأَتُهُ بناحية مِلْحَفَته وقالت : أين تذهب ؟ إنك رجلٌ مُحارب ، ولا ينزل مثلك في هذه الساعة . فقال : ميعاد ؛ إنما هو أخى أبو نائلة ، واللهِ لو وجدني نَائُما مَا أَيقَظْنَى . ثم ضرب بيده المِلْحَفَة وهو يقول : لو دُعي الفتي لطَّعْنَةٍ أجاب . ثم نزل إليهم فحيّاهم ، ثم جلسوا فتحدّثوا ساعة حتى انبسط. إليهم ، ثم قالوا له : يا ابن الأشرف ، هل لك أن تتمشَّى إلى شَرْج العَجوز (١) فنتحدَّث فيه بقيّة ليلتنا ؟ قال : فخرجوا يتماشون حتى وجَّهوا قِبلَ الشّرْج ، فأَدخل أَبو نائلة يده في رأس كعب ثم قال : ويحك ، ما أَطيبَ عِطْرَك هذا يا ابن الأُشرف ! وإنما كان كعب يَدُّهِن بالمسك الفَّتيت بالماء والعنبر حَى يَتْلَبُّكُ فِي صُدُّغَيِه ، وكان جعدًا جميلًا . ثم مشى ساعةً فعاد بمثلها حتى اطمأنًا إليه ؛ وسلسلت يداه في شعره وأخذ بقرون راسه ، وقال الأصحابه : اقتلوا عدوَّ الله ! فضربوه بأسيافهم ، فالتفَّت عليه فلم تُغْنِ شيئاً ، وردِّ بعضها بعضاً ، ولصق بأبي نائلة . قال محمّد بن مَسْلَمَة : فذكرت مِغُولًا(٣)

<sup>(</sup>١) أي بقيع الغرقد ، وهو مقبرة المدينة . (وفاه الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) شرج العجوز : موضع قرب المدينة كما ذكر السمهودى . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٣) المغول : حديدة دقيقة لها حد ماض . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٥) .

معى كان في سيني فانتزعته فوضعته في شُرَّتِه ، ثم تحاملت عليه فَقَطَطْتُه حتى انتهى إلى عانته ؛ فصاح عدو الله صبحة ما بني أَطْم من آطام يهودَ إلَّا قد أوقدت عليه نار . فقال ابن سُنينة ، يهودي من يهود بني حارثة ، وبينهما ثلاثة أميال : إنى لأَجد ريح دم بيثرب مسفوح . وقد كان أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيفه وهم يضربون كعباً ، فكُلَّمه في رِجله . فلمّا فرغوا احتزّوا رأسه ثم حملوه معهم ، ثم خرجوا يشتدّون وهم يخافون من بهود الأرصاد ، حتى أخذوا على بني أمّية بن زيد ثم على قُرَيظة ، وإنَّ نيرانهم فَى الآطام لَعالية ، ثم على بُعاث(١) ، حتى إذا كانوا بحرّة العُرَيض نزف الحارث الدم فأبطأ عليهم فناداهم : أقرءوا رسول الله منّى السلام ! فعطفوا عليه فاحتملوه حتى أتوا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمَّا بلغوا بقيع الغَرْقَد كَبَّرُوا . وقد قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تلك الليلة يُصلِّى ، فلما سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تكبيرهم بالبَقيع كبّر وعرف أن قد قتلوه . ثم انتهوا يعدون حتى وجدوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقفاً على باب المسجد، فقال : أَفلحت الوجوه ! فقالوا : ووجهك يا رسول الله ! ورموا برأسه بين يديه ، فحمد الله على قتله . ثم أتوا بصاحبهم الحارث فتفل في جرحه فلم يُؤذه ، فقال في ذلك عَبَّاد بن بِشر :

صَرَخْتُ به فلم يَجْفِلْ (٢) لصوتى وأوفى (٣) طالعاً من فوق قَصْرِ فَمُدْتُ فقال مَن هذا المُنادِى فقلت أخوك عَبّاد بن بشرِ

<sup>(</sup>١) قال السمهودى : بعاث من ضواحى المدينة ، ويقال حصن، ويقال مزرعة عند بنى قريظة على ميلين من المدينة ، ويقال موضع عند أعلى القرورا . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٧) في ت: ﴿ يَحْفُلُ ﴾ . وجفل : أسرع . (الصحاح ، ص١٦٥٧) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ووافى » ؛ وما أثبتناه عن سأثر النسخ ، وعن البلاذرى . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٧٤) .

فقد جئنا لِتَشْكُرَنا(۱) وتَقْرى بنصفِ الوَسْقِ (۱) من حَبُّ وتَمْرِ لَشَهْرٍ إِنْ وَفَى أَو نصف شَهْرِ لقد عدموا الغنى من غير فقر وقال لنا لقد جثتم لأمسر مُجَرَّبَةً بها الكُفَّسارَ نَفْرى به الكَفَّان كاللَّيْثِ الهِزْبَسِرِ به الكَفَّان كاللَّيْثِ الهِزْبَسِرِ فقطُّره أَبو عَبْسِ بن جَسْرُ فقطُّره أبو عَبْسِ بن جَسْرُ فقطُّره أبو عَبْسِ بن جَسْرُ قتلناه الخبيث كذبح عِتْرِ (۱) هم ناهوك من صِدق وبرًّ مؤسرِ بأفضل نعمة وأعزَّ نَصْسِ

فقال محمدً أسرعُ إلينا وترُوْدِدنا فقد جئنا سِغاباً وهذِي دِرْعُنا رَهْناً فخُذها فقال معاشرٌ سَغِبوا وجاعوا وأقبل نحونا يَهْوِي سريعاً وفي أيماننا بيض حدادً فعانقهُ ابنُ مَسْلَمَةَ المُرادِي(١) وشدّ بسيفه صَلْتاً عليه وصلتُ وصاحباي فكان لتا وصحر برأسه نفَر كيرامٌ وكان الله سادسنا فأبنا

قال ابن أبي حبيبة : أنا رأيت قائل هذا الشعر. قال ابن أبي الزُّناد : لولا قول ابن أبي حَبيبة لظننت أنها ثبت .

قالوا: فلمّا أصبح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الليلة التى قُتل فيها ابن الأشرف قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من ظَفِرتم به من رجال اليهود فاقتلوه. فخافت اليهود فلم يطلع عظيمٌ من عظماتهم ولم ينطقوا، وخافوا أن يُبَيّتوا كما بُيّت ابن الأشرف.

وكان ابن سُنَينة من يهود بني حارثة ، وكان حليفاً لَحُويَصة بن مسعود ،

<sup>(</sup>١) على هامش ت: « تشكرنا : تمنحنا الشكر العطية » .

<sup>(</sup> ٢ ) الوسق : ستون صاعاً ، أو حمل بعير . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) وادى الرجل عن قومه إذا ناضل عهم . (أساس البلاغة ، ص ٣٣٥) .

<sup>( ؛ )</sup> العتر : العتيرة ، وهي شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم . ( الصحاح ، ص ٧٣٦ ) .

قد أسلم ؛ فعدا مُحَيِّصَة على ابن سُنينة فقتله ، فجعل حُويِّصَة يضرب مُحَيِّصَة ، وكان أسنَّ منه ، يقول : أى عدو الله ، أتتلتَه ؟ أما والله لرُبَّ شَحْم فى بطنك من ماله ! فقال مُحَيِّصَة : والله ، لو أمرنى بقَتْلِك الذى أمرنى بقَتْله لقتلتُك . قال : والله ، لو أمرك محمّد أن تقتلنى لقتلتنى ؟قال : نعم . قال حُويِّصَة : والله ، إنَّ دِيناً ببلغ هذا لَدِين مُعجِب . فأسلم حُويِّصَة يومئذ ، فقال مُحَيِّصَة – وهى ثبت ، لم أر أحدًا يدفعها – يقول :

يَلُومُ ابنُ أُمِّى لو أُمِرْتُ بِقَتْلِهِ لَطَبَّقْتُ ذِفْراهُ(١) بِأَبِيضَ قاضبِ حُسامٍ كَلُونِ الْمِلْحِ أُخْلِصَ صَقْلُه مَى مَا تُصوِّبُهُ فليس بكاذِبِ وَما سُرِّنَى أَنِّى قَتَلْتُكَ طَائعاً ولو أَنَّ لى مَا بِين بُصْرى(١) ومأرِبِ

ففزعت اليهود ومن معها من المشركين ، فجاءوا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين أصبحوا فقالوا : قد طُرق صاحبنا الليلة وهو سيّد من ساداتنا قُتل غِيلةً بلا جُرم ولا حَدَث علمناه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنّه لو قرّ كما قرّ غيره ممّن هوعلى مثل رأيه ما اغتيل ؛ ولكنه نال منّا الأذى وهجانا بالشعر ، ولم يفعل هذا أحد منكم إلاّ كان له السيف(٣) . ودعاهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أن يكتب بينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه ، فكتبوا بينهم وبينه كتاباً تحت العَدْق في دار رَمْلة بنت الحارث . فحذرت اليهود وخافت وذلّت من يوم قَدْل ابن الأشرف .

فحدّثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال مَروان بن الحكم ، وهو على المدينة وعنده ابن يامين النّشرى : كيف كان قَتْل ابن الأَشرف ؟

<sup>(</sup>١) لطبقت : معناه لقطعت . والذفرى : عظم ناتئ خلف الأذن . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رضوى» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ،

<sup>(</sup>٣) فَهُرِب ، ت : « إلا كان السيف » .

قال ابن يامين : كان غدرًا . ومحمّد بن مَسْلُمَة جالسٌ شيخ كبير ، فقال : يا مروان ، أيغدر (١) رسول الله عندك ؟ واللهِ ، ما قتلناه إلا بأمر رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم . واللهِ ، لا يُؤويني وإياك سقفُ بيت إلا المسجد . وأما أنت يا ابن يامين ، فلله على إن أفلت ، وقدرت (١) عليك وفي يدى سيف إلا ضربت به رأسك ! فكان ابن يامين لا ينزل في بني قُريظة حتى يبعث له رسولاً ينظر محمّد بن مَسْلُمة ، فإن كان في بعض ضِياعه نزل فقضي حاجته ثم صدر ، وإلا لم ينزل . فبينا محمّد بن مَسْلُمَة في جَنازة وابن يامين بالبقيع ، فرأى نعشاً عليه جرائد رطبة لامرأة ، جاء فحله . فقام يالناس فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما تصنع ؟ نحن نكفيك ! فقام إليه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر تلك الجرائد على وجهه ورأسه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر تلك الجرائد على وجهه ورأسه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر تلك الجرائد على وجهه ورأسه فلم يترك فيه مَصَحًا ، ثم أرسله ولا طَباخ (١) به ، ثم قال : والله ،

## شأن غزوة غَطَفَان بذى أَمَرٌ ('')

وكانت فى ربيع الأول ، على رأس خمسة وعشرين شهرًا . خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الخميس لثنتى عشرة خلت من ربيع ، فغاب أحد عشر يوماً .

<sup>(</sup>١) فى ب : «أتغدر».

ر ۲ ) فی ب ، ت : «ولا قدر ت » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ولا طياح» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ. والطباخ: القوة. (القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) ذو أمر : واد بطريق فيد إلى المدينة على نحو ثلاث مراحل من المدينة بقرية النخيل . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٤٩) .

حدَّثني محمَّد بن زياد بن أبي هُنيدة قال : حدَّثنا ابن أبي عَتَّاب ، وحدَّثني عُمَّان بن الضَّحَّاك بن عُمَّان ، وحدَّثني عبد الرحمن بن محمَّد بن أبي بكر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، فزاد بعضهم [على بعض](١) في الحديث ، وغيرهم قد حدَّتنا أيضاً ، قالوا : بلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّ جمعاً من تَعْلَبَة ومُحارِب بذي أَمَرٌ ، قد تجمّعوا يُريدون أَن يُصيبوا من أطراف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، جَمَعهم رجلٌ منهم يقال له دُعْثور ابن الحارث بن مُحارب ، فندب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسلمين ، فخرج في أربعمائة رجل وخمسين ، ومعهم أفراس ، فأخذ على المُنقَّى (٢) ، ثم سلك مضيق الخُبَيت (٣) ، ثم خرج إلى ذى القَصَّة (٤) ، فأَصاب رجلاً منهم بذى القَصَّة يقال له جَبَّار من بني ثَعلبة ، فقالوا : أَين تُريد ؟ قال : أريد يَثْرِب (٥) . قالوا : وما حاجتك بَيثرب ؟ قال : أردت أن أرتاد لنفسى وأنظر . قالوا : هل مررتُ بجمع ، أو بلغك [خبر] لقومك ؟ قال : لا ، إِلَّا أَنَّه قد بلغني أَنْ دُعثور بن الحارث في أُناس من قومه عُزل . فأُدخلوه على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدعاه إلى الإسلام فأسلم ، وقال : يا محمَّد، إنَّهم لن يُلاقوك ؛ إن سمعوا(١) بمسيرك هربوا في رءوس الجبال، وأنَّا سَائرٌ مَعْكُ وَدَالُّكُ عَلَى عَوْرَتُهُم (٧) . فَخْرَجَ بِهُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وضَّه إلى بلال ، فأَخذ به طريقاً أهبطه عليهم من كَثيب (٨) ، وهربت منه

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>٢) المنقى : اسم للأرض التي بين أحد والمدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٣) الحبيت : على بريد من المدينة . (معجم ما استعجم ، ص ٣٠٦) .

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ ذو القصة : موضع على بريد من المدينة تلقاء نجد . ﴿ وَفَاءَ الْوَفَا ، ج ٢ ، ص ٣٦٢ ﴾ .

<sup>(</sup> ه ) في ب ، ت ، ث : «أردت يترب » .

<sup>(</sup>١) نى ب ، ت : «لويسموا».

<sup>(</sup>٧) في ت: «عوراتهم» .

<sup>(</sup> ۸ ) نی ب ، ت ، ث : « من کت » .

الأعرابُ فوق الجبال ، وقبل ذلك ما قد غيّبوا سَرْحَهم في ذُرَى الجبال وذراريتم ، فلم يُلاق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أحدًا ، إِلَّا أنَّه ينظر إليهم في رءوس الجبال. فنزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذا أُمَرَّ وعسكر معسكرهم (١) فأصابهم مطرّ كثيرٌ ، فذهب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لحاجته فأصابه ذلك المطر فبلّ ثوبَه ، وقد جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وادى ذى أَمَرٌ بينه وبين أصحابه . ثم نزع ثيابه فنشرها لتَجِفُّ ، وألقاها على شجرة ثم اضطجع تحتها (٢) والأعرابُ ينظرون إلى كلّ ما يفعل ، فقالت الأعراب لدُعْثُور ، وكان سيَّدها وأشجعها : قد أمكنك محمَّد ، وقد انفرد من أصحابه حيث إن غوَّث بأصحابه لم يُغَثُّ حتى تقتله . فاختار سيفاً من سيوفهم صارماً ، ثم أقبل مُشتملاً على السيف حتى قام على رأس النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالسيف مشهورًا ، فقال : يا محمَّد ، مَن ممنعك منَّى اليوم ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: الله ! قال: ودفع جبريل عليه السلام في صدره ووقع السيف من يده ، فأخذه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقام به على رأسه فقال : مَن يمنعك منى اليوم ؟ قال : لا أحد . قال : فأَنا أشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله ؛ واللهِ ، لا أكثر عليك جمعاً أَبِدًا ! فأعطاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سيفه ، ثم أدبر ، ثم أُقبل بوجهه فقال : أما واللهِ لأنت خير منَّى . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَنا أَحق بذلك منك . فأتى قومَه فقالوا : أين ما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك ؟ قال : واللهِ ، كان ذلك ولكني نظرت إلى رجل أَبيضَ طويل ، دفع في صدري فوقعت لظهري ، فعرفت أنه ملك وشهدت

<sup>(</sup>۱) نی ب ، ت : ، معشکره ی .

<sup>(</sup>۲) فی ت : « بجنبها » . `

أَن لا إِله إِلَّا الله وَأَنَّ محمّدًا رسول الله ؛ والله لا أكثر عليه ! وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ، ونزلت هذه الآية فيه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَومٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ فَكَفَّ أَيْدينَهُمْ عَنْكُمْ (١) الآية . وكانت غيبة النبي صلّى الله عليه وسلّم إحدى عشرة ليلة ، واستخلف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إحدى عشرة ليلة ، واستخلف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نفقان رضى الله عنه .

# غزوة بني سُلَيم ببُحوان (١) بناحية الفُرْع

لليال خلَوْن من جمادى الأُولى<sup>(٣)</sup> ، على رأس سبعة وعشرين شهرًا ؛ غاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عشرًا .

حدّثنى مَعْمر بن راشد ، عن الزَّهرى ، قال : لمّا بلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنَّ جمعاً من بنى سُليم كثيرًا (ئ) ببُحْران ، تهياً رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لذلك ولم يُظهر وجها ، فخرج فى ثلثاتة رجل من أصحابه فأَغذُوا (٥) السير حتى إذا كانوا دون بُحْران بليلة ، لتى رجلاً من بنى سُليم فاستخبروه عن القوم وعن جمعهم . فأخبره أنهم قد افترقوا أمس ورجعوا إلى ما مهم (١) ، فأمر به النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فحبس مع رجل من القوم ثم سار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتى ورد بُحْران ، وليس به أحدٌ ؛ وأقام ثم سار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتى ورد بُحْران ، وليس به أحدٌ ؛ وأقام

<sup>(</sup>١) سورة له المائدة ١١ .

<sup>(</sup> y ) في الأصل : « بنجران » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وفي كل حديث النزوة « بحران » .

 <sup>(</sup>٣) في ب : «جمادي الآخرة» .

<sup>( ؛ )</sup> ف ت : « کبیرا » .

<sup>(</sup>ه) أغذ السير : أسرع . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٦) .

<sup>(</sup>۲) فى ت: «ماه بهم».

أَيَّاماً ثم رجع ولم يلق كيدًا ، وأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمُ الرجل . وكانت غيبتُه عشر ليال .

حدّثنى عبد الله بن نوح ، عن محمد بن سَهل ، قال : استخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أمّ مَكتوم .

## شأن سريّة القَرَدَة (١)

فیها زید بن حارثة ، وهی أوّل سریّة خرج فیها زید رضی الله عنه أميراً ، وخرج لهلال جمادی الآخرة على رأس سبعة وعشرین شهراً .

حدّثنى محمّد بن الحَسَن بن أسامة بن زيد ، عن أهله ، قالوا : كانت قريش قد حذرت طريق الشام أن يسلكوها ، وخافوا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ، وكانوا قوماً تُجّارًا ، فقال صَفوان بن أمّية : إنّ محمّدًا وأصحابه قد عوّروا علينا مَتجرنا ، فما ندرى كيف نصنع بأصحابه ؛ لايبرحون الساحل ، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامّتهم معه ، فما ندرى أين نسلك ، وإن أقمنا نأكل رعوس أموالنا ونحن في دارنا هذه ، ما لنا بها نفاق(۱) ؛ إنما نزلناها على التجارة ، إلى الشام في الصيف وفي الشتاء إلى أرض الحبشة. قال له الأسود بن المطّلب : فنكّب (۱) عن الساحل ، وخذ طريق العراق . قال صَفوان : لست بها عارفاً . قال أبو زَمعة : فانا أدلّك على أخبر (۱) دليل بها يسلكها وهو مُغمض العين إن شاء الله . قال :

<sup>(</sup>۱) القردة : من أرض نجد بين الربذة والفمرة، ناحية ذات عرق . (طبقات ابن سعد، ج ۲ ، ص ۲٤) .

<sup>(</sup>٢) فى ب ، ت : « ما لنا بها يةاه » . والنفاق : جمع النفقة . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص. ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « فنكف عن » ؛ وما أثبتناه عن ب ، ت .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ أُجِيرُ مِ .

مَن هو؟ قال : فُرات بن حَيّان العِجليّ ، قد دوّخها وسلكها . قال صَفوان : فذلك والله ! فأرسل إلى فُرات . فجاءه فقال : إنّى أريد الشام وقد عوّر علينا مَحمّدٌ مَتجرنا لأنّ طريق عيراتنا عليه . فأردت طريق العراق . قال فُرات : فأنا أسلك بك في طريق العراق ، ليس يطأها أحدٌ من أصحاب محمّد \_ إنما هي أرض نَجد وفياف . قال صَفوان : فهذه حاجتي ، أمّا الفيافي فنحن شاتون وحاجتنا إلى الماء اليوم قليل . فتجهّز صَفوان بن أميّة ، وأرسل معه أبو زَمعة بثلثاثة مثقال ذهب ونُقر (١) فضّة ، وبعث معه رجالاً من قُريش ببضائع ، وخرج معه عبد الله بن أبي رَبيعة وحُويطِب بن عبد وزن ثلاثين ألف درهم ، وخرجوا على ذات عِرْق (١)

وقدم المدينة نُعَم بن مسعود الأُشجَعيّ . وهو على دين قومه ، فنزل على كنانة بن أبي الحُقيق في بني النَّضير فشرب معه ، وشرب معه سَليط بن النَّعمان بن أسلم – ولم تُحرَّم الخمر يومئذ – وهو يأتى بني النَّضير ويُصيب من شرابهم . فذكر نُعَم خروج صَفوان في عيره وما معهم من الأَموال ، فخرج من ساعته إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره ، فأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم زيد بن حارثة في مائة راكب ، فاعترضوا لها فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم وأسروا رجلاً أو رجلين ، وقدموا بالعير على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فخمسها ، فكان الخُمُس يومئذ قيمة عشرين ألف درهم ، وقسم ما بتى على أهل السريّة . وكان في الأسرى فُرات بن حَيّان ، فأتى به فقيل له : أَسْلِم ، إن تُسلم نتركُك من القتل ، فأسلم فتركه من القتل .

<sup>(</sup>١) النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ذات عرق : مهل أهل العراق، وهو الحد بين نجد وتهامة . (معجم البلدان، ج ٦ ، ص ١٥٤) .

#### غزوة أُحد

يوم السبت لسبع خَلَوْن من شوّال ، على رأس اثنين وثلاثين شهرًا . واستخلف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أمَّ مَكتوم .

حدَّثنا محمَّد بن شُمجاع ، قال : حدَّثنا محمَّد بن عمر الواقديّ قال : حدَّثنا محمَّد بن عبد الله بن مُسلم ، وموسى بن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث ، وعبد الله بن جعفر ، وابن أبي سَبْرَة ، ومحمّد بن صالح بن دينار ، ومُعاذ ابن محمَّد ، وابن أبي حَبيبة ، ومحمَّد بن يحيي بن سَهل بن أبي حَثْمة ، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز ، ويحيي بن عبد الله بن أبي قَتادة ، ويونس بن محمَّد الظُّفَرِيِّ ، ومَعْمَر بن راشد ، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد ، وأبو مَعْشَر ، في رجال لم أُسمٌّ ؛ فكلٌّ قد حدَّثني بطائفة من هذا الحديث ، وبعض القوم كان أوعى له من بعض ، وقد جمعتُ كلّ الذي الدُّنوني ، قالوا: لمَّا رجع مَن حضر بدرًا من المشركين إلى مكَّة ، والعِير التي قدم بها أبوسُفيان بن حَرب من الشام موقوفة في دار النَّدوة \_ وكذلك كانوا يصنعون \_ فلم يُحرَّكها أَبو سُفيان ولم يُفرِّقها لغَيْبة أهل العير ، مشت أشراف قُرَّيش إلى أبي سُفيان بن حَرب : الأَسود بن المطَّلب بن أَسد ، وجُبَير بن مُطْعِم ، وصَفوان بن أُمَيَّة ، وعِكْرِمَة بن أَى جَهل ، والحارث بن هشام ، وعبد الله ابن أَبي رَبيعة ، وحُوَيْطِب بن عبد العُزَّى ، وحُجَير بن أَبي إِهاب ، فقالوا : يا أبا سُفيان ، انظر هذه العِير. التي قدمتُ مها فاحتبستها(١) ، فقد عرفتُ أَنَّهَا أَمُوالَ أَهِلَ مَكَّةً وَلَطِيمةً قُرَيش ، وهم طيَّبُو الأَنفس ، يُجهَّزون بهذه

<sup>(</sup>١) في ت : « فاحتبسها » .

العِير جيشاً (١) إلى محمّد؛ وقد ترى مَن قُتل من آبائنا ، وأبنائنا ، وعشائرنا .قال أَبو سُفيان : وقد طابت أنفس قُريش بذلك ؟ قالوا : نعم . قال : فأَنا أَوِّل من أَجاب إلى ذلك وبنو عبد مَناف معي ، فأنا واللهِ الموتور الثائر ؛ قد قُتل ابني حَنظَلَة ببدر وأشراف قوى فلم تزل العِيرُ موقوفةً حتى تجهّزوا للخروج إلى أُحُد ؛ فباعوها وصارت ذَهَبًا عيناً ، فُوقف عنداً . ي سُفيان . ويقال إنما قالوا: يا أبا سُفيان ، بع العِير ثم اعزل أرباحها . وكانت العِير ألف بعير ، وكان المال خمسين ألف دينار ، وكانوا يربحون في تجارتهم . للدينار دينارًا ، وكان مُتجرهم من الشام غَزَّة ، لا يعدونها إلى غيرها . وكان أبو سُفيان قد حبس عِير زُهْرَة لأنهم رجعوا من طريق بدر ، وسِلَّم ما كان لمَخْرَمَة بن نَوْفَل ولبني أبيه وبني عبد مَناف بن زُهرة ، فأَى مَخْرَمَة أَن يقبل عِيره حتى يُسلّم إلى بني زُهْرَة جميعاً . وتكلّم الأُخْنَس فقال : ما لعِير بني زُهرة من بين عِيرات قُريش ؟ قال أبو سُفيان : لأَنهم رجعوا عن قُريش . قال الأَخْنَس : أنت أرسلت إلى قُريش أن ارجعوا فقدأ حرزنا العِير ؛ لا تخرجوا في غير شيء ، فرجعنا . فأُخذت زُهرة عِيرها ، وأُخذ أقوام من أهل مكَّة \_ أهل ضعف ، لا عشائر لهم ولا مَنَعة \_ كلّ ما كان لهم في العِير . فهذا يُبيِّن أَنَمَا أَخرِجِ القومَ أَرباحُ العيرِ . وفيهم نزلتِ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبيلِ اللهِ ﴾ (٢) الآية .

فلمًا أجمعوا على المسير قالوا: نسير في العرب فنستنصرهم فإنَّ عبد مناة غير متخلِّفين عنًا ، هم أوصل العرب لأرحامنا ، ومن اتَّبعنا من الأحابيش (٣).

<sup>(</sup>١) في ب، ت، ح: ﴿ جِيشًا كَثِيفًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « من الأجانيس » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وهو الصواب.

فاجتمعوا على أن يبعثوا أربعة من قُريش يسيرون في العرب يدعوهم إلى نصرهم ؛ فبعثوا عمرو بن العاص ، وهُبَيرة بن أبي وَهْب ، وابن الزَّبعْرى ، وأبا عَزَة الجُمَحى ، فأطاع النفر وأبي أبو عَزَّة أن يسير ، وقال : مَنَّ على محمد يوم بدر ولم يمُن على غيرى ، وحلفت لا أظاهر عليه عدوًّا أبدًا . فمشى إليه صفوان بن أُمية فقال : اخرج ! فأبي فقال : عاهدت محمدًا يوم بدر لا أظاهر عليه عدوًّا أبدًا ، وأنا أف (١) له بما عاهدته عليه ، مَنَّ على ولم يمُن على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداة . فقال له صفوان : اخرج معنا ، على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداة . فقال له صفوان : اخرج معنا ، فأبي أبوعَزَّة حتى كان الغد ، وانصرف عنه صفوان بن أُميّة آيساً منه ؛ فلمًا كان الغد جاءه صفوان وجُبير بن مُطْعِم ، فقال له صفوان الكلام الأول كان الغد جاءه صفوان وجُبير بن مُطْعِم ، فقال له صفوان الكلام الأول فأبي ، فقال جُبير : ما كنت أظن أني أعيش حتى يمثى إليك أبو وهب في أمر تأبي عليه ! فأحفظه ، فقال : فأنا أخرج ! قال : فخرح في العرب يجمعها ، وهو يقول :

يا (٢) بنى عبد مَناةَ السرُّزَامُ (١) أَنَم حُماةً وأَبوكُمْ حسامُ لا تَعِدونَ (١) نَصْرَكُم بَعْدَالعامُ لا تَعِدونَ (١) نَصْرَكُم بَعْدَالعامُ

قال : وخرج معه النَّفَر فألَّبوا العرب وجمعوها ،وبلغوا ثقيفاً فأوعبوا (٥). فلمّا أجمعوا المسير وتألَّب من كان معهم من العرب وحضروا ، اختلفت تُريش

<sup>(</sup>١) في ت : « أوفى له » .

<sup>(</sup>Y) في ح: وايه».

<sup>(</sup>٣) الرزام : جمع رازم وهو الذي يثبت في مكانه لا يبرحه . يريد أنهم يثبتون في الحرب ولا ينهزمون . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٦) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ح : « لا يعدوني » .

<sup>(</sup> ه ) في ح : و فأرغبوا ، وأوعبوا : جمعوا . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٧ ) .

فى إخراج الظُّعُن <sup>(١)</sup> معهم .

فحد ثنى بُكير بن مِسْهار ، عن زياد مولى سعد ، عن نِسطاس ، قال : قال صَفوان بن أُمَيّة : اخرجوا بالظُّعُن ، فأنا أوّل من فعل ، فإنه أقْمَنُ أَن يُحْفِظْنكم ويُذكّرنكم قتلى بدر ؛ فإنَّ العهد حديث ونحن قوم مُستميتون لا نُريد أن نرجع إلى دارنا حتى نُدرك ثأرنا أو نموت دونه . فقال عِكْرِمَة بن أبى جَهل : أنا أوّل من أجاب إلى ما دعوت إليه . وقال عمرو بن العاص مثل ذلك ، فمشى فى ذلك نَوْفَل بن مُعاوية الدِّيليّ فقال : يا معشر تُريش هذا ليس برأى ، أن تُعرّضوا حُرَمكم عدوّكم ، ولا آمن أن تكون الدائرة (٢) لهم ، فتفتضحوا فى نسائكم . فقال صفوان بن أُميّة : لا كان غير هذا أبدًا ! فجاء نَوفل إلى أبى سُفيان فقال له تلك المقالة ، فضاحت هند بنت عُتبة : إنك واللهِ سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك ؛ نعم ، نخر ج عُتبة : إنك واللهِ سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك ؛ نعم ، نخر ج فنشهد القتال ، فقد رُدَّت القِيان من الجُحْفَة فى سفرهم إلى بدر فقتلت فنشهد القتال ، فقد رُدَّت القِيان من الجُحْفَة فى سفرهم إلى بدر فقتلت الأحبّة يومئذ . قال أبو سُفيان : لست أخالف تُريشاً ؛ أنا رجلٌ منها ، ما فعلت فعلتُ . فخرجوا بالظُّعن .

قالوا: فخرج أبو سُفيان بن حَرب بامرأتين – هِند بنت عُتبة ، وأُمّيمة (٣) بنت سعدبن وَهب بن أَشْيَم بن كِنانة . وخرج صَفوان بن أُميّة بامرأتين ، بَرْزَة بنت مَسعود الثَّقَنَيّ ، وهي أمّ عبد الله الأَكبر ؛ وبامرأته البَغوم بنت المُعذَّل بن كِنانة ، وهي أمّ عبد الله بن صَفوان الأَصغر . وخرج طَلحة بن أبي طَلحة بامرأته سُلافة بنت سعد بن شُهيد ، وهي من الأَوس ، وهي أمّ بني طَلحة ، أمّ مُسافع ، والحارث ، وكِلاب ، وجُلاس ،

<sup>(</sup>١) الظمن : هنا النساء ، وأصل الظمن الهوادج فسميت النساء بها . (شرح أبى ذر ، ص ٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) فى ب، ت، ح: « الدبرة ».

<sup>(</sup>٣) فى ب : «آمنةً » .

بني طَلحة . وخرج عِكْرمَة بن أبي جَهل بامرأته أمّ جُهَم بنت الحارث بن هشام . وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوكيد بن المُغيرة . وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت مُنَبِّهِ بن الحَجّاج ، وهي أمّ عبد الله بن عمرو بن العاص . وخرجت خُناس بنت مالك بن المُضَرُّب مع ابنها أبي عَزيز بن عُمَير العَبْدَريّ وحرج الحارث بن سُفيان بن عبدالأسد بامرأته رَمْلَة بنت طارق بن عَلْقَمَة. وخرج كِنانة بن عَلَيْبن رَبيعة ابن عبد العُزَّى بامرأته أمَّ حَكيم بنت طارق . وحرج سُفيان بن عُوَيف بامرأته قُتَيلة بنت عمرو بن هِلال . وحرج النعمان وجابر ابنا مَسك الذئب بِأُمِّهِمَا الدُّعُنِّيَّةِ. وخرج غُراب بن سُفيان بن عُويف بامرأته عَمْرَة بنت الحارث بن عَلْقَمَة ، وهي التي رفعت لواء قُريش حين سقط. حتى تراجعت قُريش إلى لواربها . قالوا : وخرج سُفيان بن عُويف بعشرة من ولده ، وحشدت بنو كِنانة . وكانت الألوية يوم خرجوا من مكَّة ثلاثة ألوية عقدوها في دار النَّدْوَة \_ لواء يحمله سُفيان بن عُوَيف ، ولواء في الأَحابيش(١) يحمله رجلُ منهم ، ولواء يحمله طَلحة بن أبي طَلحة . ويقال : خرجت قُرَيش ولَفُّها على لواءٍ واحد يحمله طَلحة بن أبي طَلحة . قال ابن واقد : وهو أثبت عندنا .

وخرجت قُريش وهم ثلاثة آلاف بمن ضَوَى (٢) إليهم ؛ وكان فيهم من ثَقيف مائة رجل ، وخرجوا بعُدَّة وسلاح كثير ، وقادوا مائتى فرس ، وكان فيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير . فلمَّا أَجمعوا المسير كتب العباس

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : « أجانيس » ، وفي ت : « الأجايش » . وما أثبتناه عن ب ، ح .

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « ضموا إليها » . وضوى : انضم . ﴿ القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٥٠٥) .

ابن عبد المطَّلب كتاباً وخدمه ، واستأجر رجلاً من بني غِفار واشترط عليه أَن يسير ثلاثاً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُخبره أنَّ قُرَيشاً قد أجمعت المسير(١) إليك فما كنت صانعاً إذا حلُّواْ بك فاصنعه . وقد توجَّهوا إليك (٢) ، وهم ثلاثة آلاف ، وقادوا مائتي فرس ، وفيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير ، وأوعبوا من السُّلاح . فقدم الغِفاريُّ فلم يجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينة ووجده بقُباء (٣) ، فخرج حتى يجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على باب مسجد قُباء يركب حماره ، فدفع إليه الكتاب فقرأه عليه أبَى بن كعب واستكتم أبيًّا ما فيه ، فدخل منزل سعد بن الرَّبيع فقال : في البيت أحد ؟ فقال سعد : لا ، فتكلُّم بحاجتك . فأخبره بكتاب العبَّاس بن عبد المطَّلب ، وجعل سعد يقول : يا رسول الله ، إنَّى لأرجو أن يكون في ذلك خيرٌ ، وقد أرجفتْ بهود المدينة والمنافقون ، وقالوا : ما جاء محمّدًا شيءً يُحبّه . فانصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة واستكتم سعدًا الخبر . فلمّا خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خرجت امرأة سعد بن الرَّبيع إليه فقالت : ما قال لك رسول الله ؟ فقال : ما لك ولذلك ، لا أمَّ لكِ ؟ قالت : قد كنت أسمع عليك . وأخبرت سعدًا الخبر ، فاسترجع سعد وقال : لا أراك تستمعين علينا وأنا أقول لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تكلُّمْ بحاجتك ! ثم أُخذ يجمع لَبَّتها (١٤) ، ثم خرج يعدو بها حتى أدرك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالجسر (٥) وقد بَلَحت (١) ، فقال : يا رسول

<sup>(</sup>١) في ح : « قد اجتمعت المسير » . (٢) في ب ، ت ، ح : « وقد وجهوا » .

<sup>(</sup>٣) قباءً : قرية بموالى المدينة أو متسلة بالمدينة . (وفاه الوفا ، ج ٢ ، ص ٧٥٣) .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في الأصل وفي ب : «لبها » ، وفي ت : « لمها » ، وفي ح : « بجمع لمها » .

<sup>(</sup> ه ) لعله يربد جسر بطحان ، وهو عند أعلى بطحان بناحية المَوضع المعرّوف بزقاق البيض . ( وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ) .

<sup>(</sup>٦) لمحت : انقطعت من الإعياء فلم تقدر أن تتحرك . (النهاية ، ج ١ ، ص ٩٢) .

الله ، إنَّ امرأتى سألتنى عمّا قُلْتَ ، فكتمتُها فقالت قد سمعت قول رسول الله أن يظهر من ذلك الله ! فجاءت بالحديث كلّه ، فخشيت يا رسول الله أن يظهر من ذلك شيءٌ فتظنّ أنى أفشيت سرّك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : خلّ سبيلها . وشاع الخبر فى الناس بمسير قُريش ، وقدم عمرو بن سالم الخُزاعيّ فى نَفَر من خُزاعة ، ساروا من مكّة أربعاً ، فوافوا قُريشاً وقد عسكروا بذى طُوىً ، فأخبروا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الخبر ، ثم انصرفوا فوجدوا قُريشاً ببطن رابِخ فنكّبوا عن قُريش – ورابغ على ليالٍ من المدينة .

فحدّ ثنى عبد الله بن عمرو بن زُهير ، عن عبد الله بن عمرو بن أي حُكيمة الأسلمي ، قال : لمّا أصبح أبو سُفيان بالأبواء أخبِر أنَّ عمرو ابن سالم وأصحابه راحوا أمس مُمسين إلى مكّة ، فقال أبو سُفيان : أحلف باللهِ أنهم جاءوا محمّدًا فخبّروه بمسيرنا ، وحدّروه ، وأخبروه بعددنا ، فهم الآن يلزمون صَياصِيهم ، فما أرانا نُصيب منهم شيئاً في وجهنا . فقال صَفوان : إن لم يُصحروا الله عمدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه ، فتركناهم ولا أموال لهم فلا يجتبرونها (١) أبدًا ، وإن أصحروا لنا فعَدَدُنا أكثر من عَددهم وسلاحنا أكثر من سِلاحهم ، ولنا خيل ولا خيل معهم ، ونحن نُقاتل على وِتْرٍ عندهم ولا وِتْرَ لهم عندنا .

وكان أبو عامر الفاسق قد خرج فى خمسين رجلاً من أوس (٣) الله حتى قدم بهم مكَّة حين قدم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة ؛ فأقام مع قُريش وكان دعا قومه فقال لهم : إنَّ محمَّدًا ظاهرٌ فاخرجوا بنا إلى قوم نُوازرهم .

<sup>(</sup>١) أصحر الرجل: أي خرج إلى الصحراء. (الصحاح، ص ٧٠٨).

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « فلا يختارونها » . واجتبره : أحسن إليه . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٣) في ح : « من الأوس » .

فخرج إلى قُريش يُحرِّضها ويُعلمها أنَّها على الحقّ ، وما جاء به محمّدً باطل ، فسارت قُريش إلى بدر ولم يسر معها ، فلمّا خرجت قُريش إلى أُحُد سار معها ، وكان يقول لقريش : إنَّى لو قدمت على قوى لم يختلف عليكم منهم رجلان ، وهؤلاء معى نَفَرٌ من قوى وهم خمسون رجلاً . فصدَّقوه مما قال وطَمِعوا بنصره .

وخرج النساء معهن الدُّفوف ، يُحرِّضن الرجال ويُذكرهم قتلى بدر في كلَّ منزل ، وجعلت قُريش ينزلون كلّ منهل ، ينحرون ما نحروا من الجُزُر مما كانوا جمعوا(۱) من العير ويتقوّون به في مسيرهم ، ويأكلون من أزوادهم مما جمعوا من الأموال . وكانت قُريش لمّا مرّت بالأبواء قالت : إنكم قد خرجتم بالظُّعُن معكم ، ونحن نخاف على نسائنا . فتعالوا نَنْبِشْ قبر أمّ محمد ، فإنّ النساء عورة ، فإن يُصِبْ من نسائكم أحدًا قلتم هذه رِمّة أمّ ، وإن كان براً بأمّه كما يزعُم ، فلعمرى ليُفادين كم برمّة أمّه ، وإن لم يظفر بأحد من نسائكم ، فلعمرى ليفدين رِمّة أمّه عال كثير إن كان بها براً . يظفر بأحد من نسائكم ، فلعمرى ليفدين رِمّة أمّه عال كثير إن كان بها براً . واستشار أبو سُفيان بن حَرب أهلَ الرأى من قُريش في ذلك فقالوا :

وكانت قُريش يوم الخميس بذى الحُليفة ، صبيحة عشر من مخرجهم من مكّة ، لخمس ليال مضين من شوّال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا ، ومعهم ثلاثة آلاف بعير ومائتا فرس . فلمّا أصبحوا بذى الحُليفة خرج فُرسان فأنزلهم (٢) بالوطاء . وبعث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عينين له ،أنساً ومُؤنِساً ابنى فضالة ليلة الخميس ، فاعترضا لقُريش بالعَقيق ، فسارا معهم حتى نزلوا

<sup>(</sup>١) ف ت : و ما جمعوا من العير ۾ .

<sup>(</sup>٢) أى فأنزلهم أبو سفيان .

بَالوِطاء . فأتيا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبراه .

وكان المسلمون قد ازدرعوا العِرْض - والعِرْض ما بين الوِطاء بأُحُد إلى الجُرْف ، إلى العَرْصَة ، عَرْصَة البَقَل اليوم - وكان أهله بنو سَلِمة ، وحارثة ، وظَفَر ، وعبد الأَشْهَل ؛ وكان الماء يومئذ بالجُرْف أنشاطاً (۱) ، وحارثة ، وظَفَر ، وعبد الأَشْهَل ؛ وكان الماء يومئذ بالجُرْف أنشاطاً (۱) ، لا يَريم سائقُ الناضح (۲) مجلساً واحدًا ، ينفتل (۳) الجملُ في ساعة (۱) ، حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التي حفر مُعاويةُ بن أبي سُفيان . فكانوا قد أدخلوا آلة زَرْعهم ليلة الخميس المدينة ، فقدم المشركون على زَرْعهم وخلُوا فيه إبلهم وخيولهم - وقد شرب الزَّرْعُ في الدَّقيق (۱) ، وكان لأسيد بن حضير في العِرْض عشرون ناضحاً يستى شعيرًا - وكان المسلمون قد حذروا على في العِرْض عشرون ناضحاً يستى شعيرًا - وكان المسلمون قد حذروا على جمالهم وعُمّالهم وآلة حرثهم . وكان المشركون يرعون يوم الخميس حتى أمسوا ، فلمّا أمسوا جمعوا الإبل وقصلوا (۱) عليها القصيل ، وقصلوا على خيولهم ليلة الجمعة ، فلمّا أصبحوا يوم الجمعة خلّوا ظهرهم في الزَّرع وخيلهم حتى تركوا العِرْض ليس به خضراء .

فلمّا نزلوا وحلَّوا العُقَد واطمأنُوا ، بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح إلى القوم ، فدخل فيهم وحَزَر ونظر إلى جميع ما يُريد ، وبعثه سرَّا وقال للحُباب : لا تُخبرني بين أحد من المسلمين

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «بسطه»، وفى سائر النسخ: «نشطة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. وبثر أنشاط: قريبة النعر، يخرج دلوها بجذبة. (مقاييس اللغة، ج ه، ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) فى ت : « لم تر ثم سابق الناضح مجلسا واحداً » . ولا يريم : لا يبرح . (مقاييس اللغة ، ج ٢ ، ص ٤٧٠) .

<sup>(</sup>٣) أنفتل: انصرف. (الصحاح، ص ١٧٨٨)

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « في ساعته » .

<sup>(</sup> ه ). في ت : « وقد شرب الزرع في الدفيف » .

 <sup>(</sup>١٠) قصلوا على الدواب: علقوها القصيل ، وهو ما اقتصل من الزرع أخضر (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٧).

إِلّا أَن ترى قِلّة (١) . فرجع إليه فأخبره خالياً ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ما رأيت ؟ قال : رأيت يا رسول الله عددًا ، حزرتهم ثلاثة آلاف ، يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً ، والخيل مائتى فرس ، ورأيت دروعاً ظاهرة ، حزرتها سبعمائة درع . قال : هل رأيت ظُعناً ؟ قال : رأيت النساء معهن الدّفاف والأكبار \_ الأكبار يعنى الطبول . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أردْن أن يُحرّضن القوم ويُذكّرنهم قتلى بدر ، هكذا جاءنى خبرهم ؛ لا تذكر من شأنهم حرفاً ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللّهم بك خبرهم ؛ لا تذكر من شأنهم حرفاً ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللّهم بك أجول وبك أصول .

وخرج سَلَمة بن سَلامة بن وَقَش يوم الجمعة حتى إذا كان بأدنى العرض إذا طليعة خيل المشركين عشرة أفراس ، فركضوا في أثره فوقف لهم على نَشَوْ من الحَرَّة ، فراشقهم بالنَّبْل مرّة وبالحجارة مرّة حتى انكشفوا عنه . فلمّا ولّوا جاء إلى مزرعته بأدنى العرْض ، فاستخرج سيفاً كان له وجرع حديد كانا دُفنا في ناحية المزرعة ، فخرج بهما يعدو حتى أتى بنى عبد الأَشْهَل فخبر قومه بما لتى منهم . وكان مَقْدمهم يوم الخميس لخمس ليال خلون من شوّال ، وكانت الوقعة يوم السبع خلون من شوّال .

وباتت وجوه الأوس والخزرج: سعد بن مُعاذ ، وأُسَيد بن مُخضير ، وسعد بن عُبادة ، فى عِدّة ، ليلة الجمعة ، عليهم السلاح ، فى المسجد بباب النبى صلَّى الله عليه وسلَّم خوفاً من بَيات (٢) المشركين ؛ وحُرست المدينة تلك الليلة حتى أصبحوا . ورأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رُؤيا ليلة المجمعة ، فلمَّا أصبح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واجتمع المسلمون خطب (٣).

<sup>(</sup>١) في ح: « إلا أن ترى في القوم قلة » .

<sup>(</sup>۲) فی ح: «من تبییت ه.

<sup>(</sup>٢) ف ح : « خطبهم » .

فحد ثنى محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود ابن لَبيد ، قال : ظهر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيّها الناس ، إنى رأيت في مناى رؤيا ؛ رأيت كأنّى في دِرْع حصينة ، ورأيت كأنّ سينى ذا الفقار انقصم (۱) من عند ظبته (۲) ، ورأيت بقرًا تُذبَح ، ورأيت كأني مُردِف كبشاً . فقال الناس : يا رسول الله ، فما أوّلتها ؟ قال : أما اللّرع الحصينة فالمدينة ، فامكثوا فيها ؛ وأما انقصام (۳) سينى من عند ظبته فمصيبة في نفسى ؛ وأما البقر المُذبّع . فقتل في أصحابي ؛ وأما مُردِف كبشاً ، فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله وحدّثنى عمر بن عُقبة ، عن سَعيد ، قال : سمعت ابن عبّاس يقول : قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : وأما انقصام (۳) سينى ، فقتل رجل من أهل قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : وأما انقصام (۳) سينى ، فقتل رجل من أهل بينى .

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن عُروة ، عن المِسْوَر ابن مَخْرَمَة ، قال : قال أَلنَبي صلَّى الله عليه وسلَّم : ورأيت في سيفي فلاً فكرهته ، فهو الذي أصاب وجهه صلَّى الله عليه وسلَّم .

وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : أشيروا على ! ورأى رسول الله صلّى الله عليه عليه وسلّم ألاّ يخرج من المدينة لهذه الرؤيا ، فرسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُحبّ أن يُوافَق على مثل ما رأى وعلى (١) ما عبّر عليه الرؤيا . فقام عبد الله بن أبيّ فقال : يا رسول الله ، كنّا نُقاتل في الجاهليّة فيها ، ونجعل

<sup>(</sup>١) في ح : « انفصم » . وانقصم : تكسر . (الصحاح ، ص ٢٠١٣) .

<sup>(</sup>٢) ظبة السيف : طرفه . ( لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ح: وانفصام ه.

<sup>(</sup>٤) في ت: يو وعلى مثل ما عبر يه .

النَّساءَ والذراريُّ في هذه الصَّياصِي ، ونجعل معهم الحجارة . واللهِ ، لربُّما مكث الولدان شهرًا ينقلون الحجارة إعدادًا لعدوّنا ، ونُشبّك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كلّ ناحية ، وترمى المرأة والصبيّ من فوق الصّياصي والآطام ، ونُقاتل بأسيافنا في السكك . يا رسول الله ، إنَّ مدينتنا عذراء ما فُضَّت علينا قطَّ. ، وما خرجنا إلى عدو قطُّ. إلَّا أصاب منًّا ، وما دخل علينا قطُّ. إِلَّا أَصِينَاه ؛ فَدَعْهُم يَا رَسُولَ الله ، فإنهم إِن أَقَامُوا أَقَامُوا بِشُرِّ مَحْبِس ، وإن رجعوا رجعوا خائبين مَغلوبين (١) ، لم ينالوا خيرًا . يَا رسول الله ، أَطعني في هذا الأمِّر واعلم أني ورثتُ هذا الرأى من أكابر قومي وأهل الرأي منهم ، فهم كانوا أهل الحرب والتجربة . وكان رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع رأى ابن أُبَى ، وكان ذلك رأى الأكابر من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المهاجرين والأنصار . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : امكثوا في المدينة ، واجعلوا النساء والذراري في الآطام ، فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأَزِقَّة ، فنحن أعلم بها منهم ، وارموا من فوق الصياصي والآطام. فكانوا قد شبّكوا المدينة بالبنيان من كلّ ناحية فهي كالحِصن . فقال فتيانُّ أَحداثُ لم يشهدوا بدرًا ، وطلبوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخروج إلى عدوّهم ، ورغبوا في الشهادة ، وأحبّوا لقاء العدوّ : اخرج بنا إلى عدوّنا ! وقال رجالٌ من أهل السنّ وأهل النِّيَّة (٢)، منهم حَمزة بن عبد الطَّلب، وسعد بن عُبادة ، والنُّعمان بن مالك بن ثَعْلَبَة ، في غيرهم من الأوس والخزرج: إِنَّا نَخْشَى يا رسول الله أَن يظنّ عدوّنا أَنَّا كرهنا الخروج إليهم جُبناً عن لقائهم ، فيكون هذا جُرأةً (٢) منهم علينا ؛ وقد كنتَ يوم بدر في ثلمائة

<sup>.</sup> ( ۱ ) فی ت : « مغلولین » ، وفی ح : « خاسرین مغلوبین » .

۲) في ح: « النبه » .

<sup>(</sup>٣) نی ت : « أجرة » .

رجل فظفّرك الله عليهم ، ونحن اليوم بشر كثير ، قد كنّا نتمنّى هذا اليوم وندعو الله به ، فقد ساقه الله إلينا فى ساحتنا . ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم لما يرى من إلحاحهم كارة ، وقد لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم ، يتسامون (١) كأنهم الفحول . وقال مالك بن سنان أبو أبى سَعيد الخُدرى : يا رسول الله ، نحن والله بين إحدى الحُسنيين \_ إما يُظفّرنا الله بهم فهذا الذى نُريد ، فيدُلّهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر ، فلا يبتى (١) منهم إلا الشريد ؛ والأخرى يا رسول الله ، ما أبالى (١) أيهما كان ؛ إن كُلاً لفيه الخير ! فلم يبلغنا أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم رجع إليه قولا ، وسكت . فقال حمزة بن عبد المطّلب رضى الله عنه : والذى أنزل عليك الكتاب ، لا أطعم اليوم طعاماً حتى أجالدَهم بسيني خارجاً من المدينة . وكان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائماً ، ويوم السبت صائماً ، فلاقاهم وهو صائم .

قالوا : وقال النَّعمان بن مالك بن ثَعْلَبَة أَخو بنى سالم : يا رسول الله ، أنا أشهد أنَّ البقر المُذبَّح قتلَى من أصحابك وأنى منهم ، فلِمَ تحرمنا الجنَّة ؟ فوالذى لا إله إلاَّ هو لأَدخلنَها . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بِمَ؟ قال : إنّى أُحب الله ورسوله ولا أفِر يوم الزَّحْف. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : صدقت ! فاستُشهد يومئذ . وقال إياس (1) بن أوس ابن عَتيك : يا رسول الله ، نحن بنو عبد الأَشْهَل مِن البقر المُذبَّح ؛ نرجو

<sup>(</sup>١) يتسامون : يتبارون . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٤٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ت : « فلا نبقى » .

<sup>(</sup>٣) في ح: «نبالي».

<sup>(</sup>٤) في الْأَصل : «أَنَاس » ؛ والتصحيح عن سائر النسخ ، وعن ابن الأثير . (أحد الغابة ، ج ١ ، ص ١٥٣) .

يا رسول الله أن نُذبِّح في القوم ويُذبَّح فينا ، فنصير إلى الجنَّة ويصيرون إلى النار ، مع أنَّى يا رسول الله لا أحبّ أن ترجع قُريش إلى قومها فيقولون : حصرنا محمّدًا في صياصي يَشْرِب وآطامها! فيكون هذا جُرأة (١) لقُريش، وقد وطثوا سَعَفَنا فإذا لم نذُبّ عن عِرْضِنا لم نزرع (٢) ، وقد كنَّا يا رسول الله في جاهليَّتنا والعرب يأتوننا ، ولا يطمعون مذا منًّا حتى نخرج إليهم بأسيافنا حتى نذبهم عنًّا ؛ فنحن اليوم أحقّ إذ أيَّدنا (٣) الله بك ، وعرفنا مصيرنا ، لا نحصر أنفسنا في بيوتنا . وقام خَيثمة أبو سعد بن خَيثمة فقال : يا رسول الله ، إِنَّ قُرَيشاً مكثت حولاً تجمع الجموع وتستجلب العربَ في بواديها ومن تبعها من أحابيشها ، ثم جاءونا قد قادوا الخيل وامتطوا(1) الإبل حتى نزلوا بساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا ، ثم يرجعون وافرين لم يُكلِّموا ، فيُجرِّنهم ذلك علينا حتى يشنُّوا الغارات علينا ، ويُصيبوا أطرافنا (٥٠٠، ويضعوا العيون والأرصاد علينا ، مع ما قد صنعوا بحروثنا ؛ ويجترئ علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا لم نخرج إليهم ، فنذُبّهم عن جوارنا (١) وعسى الله أن يظفّرنا بهم فتلك عادة الله عندنا ، أو تكون الأُخرى فهي الشهادة . لقد أخطأتني وقعة بدر وقد كنت عليها حريصاً ؛ لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرُزق الشهادة ، وقد كنت حريصاً على الشهادة . وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة ، يسرح في ثمار المجدَّ وأنهارها وهو يقول : الحقُّ بنا تُرافقْنا في الجنَّة ،

<sup>(</sup>١) في ت : « أجرة ».

<sup>(</sup>٢) ف ت : « لَم يزرع » ، وفي ح · « لم ندرع ».

<sup>(</sup>٣) فيح: «أمدنا ».

<sup>(</sup>٤) فيح : و واعتلوا ».

<sup>(</sup> ٥ ) ف ح : ﴿ فَ أَطَلَالُنَا ٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) في ح : « حريمنا ».

فقد وجدت ما وعدنى ربّى حقًا! وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنّة ، وقد كبرت سنّى ، ورقّ (١) عظمى ، وأحببت لقاء ربّى ، فادع الله يا رسول الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سعد في الجنّة . فدعا له رسول الله عليه وسلّم بذلك ، فقُتل بأُحُد شهيدًا.

وقالوا : قال أَنَس بن قَتادة : يا رسول الله ، هي إحدى الحُسنيَيْن ، إما الشهادة وإما الغنيمة والظَّفَر في قتلهم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّى أَخاف عليكم الهزيمة .

قالوا: فلمّا أبوا إلّا الخروج (٢) صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الجمعة بالناس ، ثم وعظ الناس وأمرهم بالجدّ والجهاد (٣) ، وأخبرهم أنّ لهم النصر ما صبروا ففرح الناس بذلك حيث أعلمهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالشخوص إلى عدوهم ، وكره ذلك المَخرج بشر كثيرٌ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأمرهم بالتهيّو لعدوهم . ثم صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم العصر بالناس ، وقد حشد الناس وحضر أهل العوالي ، ورفعوا النساء في الآطام ، فحضرت بنو عمرو بن عوف ولِفُها والنّبيت [ولِفُها] (١) وتلبّسوا السلاح . فدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيته ، ودخل معه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ، فعمّماه ولبّساه ، وصُفّ الناس له ما بين حجرته إلى منبره ، ينتظرون خروجه ، فجاءهم سعدبن مُعاذ وأسَيدبن حُفير فقالا: قلم لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما قلم ، واستكرهتهوه على الخروج ؛ والأمر ينزل عليه من الساء ، فردوا الأمر إليه ، فما أمركم على الخروج ؛ والأمر ينزل عليه من الساء ، فردوا الأمر إليه ، فما أمركم على الخروج ؛ والأمر ينزل عليه من الساء ، فردوا الأمر إليه ، فما أمركم على الخروج ؛ والأمر ينزل عليه من الساء ، فردوا الأمر إليه ، فما أمركم على الخروج ؛ والأمر ينزل عليه من الساء ، فردوا الأمر إليه ، فما أمركم على النه عليه وسلّم ما قلم ، فما أمركم على الخروج ؛ والأمر ينزل عليه من الساء ، فردوا الأمر إليه ، فما أمركم على الخروج ؛ والأمر ينزل عليه من الساء ، فردوا الأمر إليه ، فما أمركم

<sup>(</sup>١) في الأصل وح: « ودق » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ح : « إلا الحروج والحهاد » .

<sup>(</sup>٣) في ح: «الاجهاد».

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن ب، ت.

فافعلوه وما رأيتم له فيه هَوَّى أو رأى فأطيعوه . فبينا القوم على ذلك من الأمر ، وبعض القوم يقول : القول ما قال سعد ! وبعضهم على البصيرة على الشَّمخوص ، وبعضهم للخروج كارةً ، إذ خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، قد لبس لَأْمَته ، وقد لبس الدُّرع فأَظهرها ، وحَزَم وسطها بِمنْطَقَةٍ من حمائل سيف من أدَم ، كانت عند آل أبي رافع مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بَعْدُ ، واعتم ، وتقلَّد السيف . فلمَّا خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ند.وا جميعاً على ما صنعوا ، وقال الذين يُلِحُّون على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُلِحٌ على رسول الله في أَمْرِ يهوَى خلافه . وندَّمهم أهل الرأى الذين كانوا يُشيرون بالمقام ، فقالوا : يا رسول الله ، ما كان لنا أن نُخالفك فاصنع ما بدا لك ، [وما كان لنا أن نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك ] (١). فقال : قد دعوتُكم إلى هذا الحديث فأبيتم ، ولا ينبغي لنبيُّ إذا لبس لأَمَّته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبيّ لأمَّته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : انظروا ما أمرتكم به فاتَّبعوه ؛ امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم .

حدّثنى يَعقوب بن محمّد الظَّفَرَى ، عن أبيه ، قال : كان مالك بن عمرو النّجّارى مات يوم الجمعة ، فلمّا دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلبس لأَمْته ثم خرج – وهو موضوع عند موضع الجنائز – صلّى عليه ، ثم دعا بدابّته فركب إلى أُحُد .

حدثنا أسامة بن زيد ، عن أبيه ، قال : قال له جُعال بن سُراقة وهو مُوجّه إلى أُحُد : يا رسول الله ، إنه قيل لى إنك تُقْتَل غدًا ! وهو يتنفّس

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب، ت، ح.

مكروباً ، فضرب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيده في صدره وقال : أليس الدهر كلَّه غدًا ؟

ثم دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بثلاثة أرماح ، فعقد ثلاثة ألوية ، فدفع لِواء الأوس إلى أُسَيد بن حُضير ، ودفع لِواء الخزرج إلى الحُباب بن المُنْذر بن الجَموح - ويقال إلى سعد بن عُبادة - ودفع لِواء المهاجرين إلى عَلَى بن أبي طالب علي المسلام، ويقال إلى مُضعَب بن عُمير. ثم دعا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بفرسه فركبه ، وأخذ (١) النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم القَّوْس وأَحَدُ قناة بيده - زُجَ الرمح يومثذِ من شَبَهِ (١) - والمسلمون مُتلبِّسون السلاح قد أَظهروا الدروع ، فيهم مائة دارع . فلمّا ركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خرج السعدان أمامه يعدُوان \_ سعد بن عُبادة ، وسعد بن مُعاذ \_ كلُّ واحد منهما دارع ، والناس عن يمينه وعن شاله حتى سلك على البدائع (٣) ، ثم زقاق الحِسْي (١) ، حتى أتى الشيخَين (٥) \_ وهما أُطُمان كانا في الجاهليّة فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدّثان ، فسُمّى الأَطُمان الشيخَين \_ حتى انتهى إلى رأس الثنيّة ، التفت فنظر إلى كَتيبةِ خشناء لها زَجَلُّ (١) خلفه ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله ، هؤلاء حلفاء ابن أُبَيّ من جود . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يُستَنصر (٧) بأهل الشرك على

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل؛ وفي سائر النسخ: « وتقلد القرس » .

<sup>(</sup>٢) الشبه : ضرب من النحاس . (الصحاح ، ص ٢٢٣٦) .

<sup>(</sup>٣) البدائع : موضع من ديار خثمم . (معجم ما استعجم ، ص ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٤) الحسى: ببطن الرمة. (سعجم ما استعجم ، ص ٢٤٧).

<sup>( 0 )</sup> الشيخان : موضع بين المدينة وجبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة إلى جبل أحد . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الزجل: الصوت الرفيع العالى . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٢) .

<sup>(</sup>٧) في ح: « لانستنصر ۽ . آ

أهل الشرك . ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى أَنَى الشيخين فعسكر به . وعُرض عليه غلمان : عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد ، والنَّعمان بن بَشير ، وزيد بن أَرقم ، والبَراء بن عازب ، وأسيد بن ظُهير ، وعَرابة (۱) بن أوس ، وأبو سعيد الخُدْرى ، وسَمُرة بن جُندُب، وطَهير ، وعَرابة (۱) بن أوس ، وأبو سعيد الخُدْرى ، وسَمُرة بن جُندُب ، ورافع بن خَديج ، فقال ظُهير بن رافع : يا رسول الله إنَّه رام (۲) ! وجعلت أتطاول وعلى خُفَّان لى ، فأجازى رسول الله عليه وسلَّم ، فلما أجازنى قال سَمُرة بن جُندُب لرَبيبه مُرى بن سنان الحارثى ، وهو زوج أمّه : يا أبة ، أجاز رسول الله رافع بن خَديج وردّى ، وأنا أصر عُ رافع بن خَديج . فقال مُرى بن سنان الحارثى : يا رسول الله رددت ابنى وأجزت رافع بن خَديج وابنى يصرعه . فقال رسول الله عليه وسلَّم : تصارعا ! فصرع سَمُرة رافعاً فأجازه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تصارعا ! فصرع سَمُرة رافعاً فأجازه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم - وكانت أمّه امرأة من بنى أَسَد .

وأقبل ابن أبي فنزل ناحية من العسكر ، فجعل حلفاؤه ومن معه من المنافقين يقولون لابن أبي : أشرت عليه بالرأى ونصحته وأخبرته أنَّ هذا رأى مَن مضى من آبائك ؛ وكان ذلك رأيه مع رأيك فأنى أن يقبله ، وأطاع مؤلاء الغلمان الذين معه! فصادفوا من ابن أبي نفاقاً وغِشًا .

فبات رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالشيخين ، وبات ابن أبَى فى صحابه ، وفرغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فِن عَرْض أصحابه (٣). وغابت السَّمس فأَذَّن بِلال بالمغرب ، فصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأصحابه ،

<sup>(</sup>۱) فى ت : « عزاية بن أوس » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . ( الاستيماب ، ص ١٢٣٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « إنه رام يعيني » .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « من عرض من عرض من أصحابه » .

ثم أذن بالعشاء فصلًى رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم بأصحابه ، ورسول الله عليه صلَّى الله عليه وسلَّم عليه وسلَّم عليه وسلَّم على الحرس محمّد بن مَسْلَمَة فى خمسين رجلاً ، يطوفون بالعسكر حتى وسلَّم على الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وكان المشركون قد رأوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وكان المشركون قد رأوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حيث أدلج ، ونزل بالشيخين ، فجمعوا خيلهم وظهرهم واستعملوا على حرسهم عِكْرِمَة بن أبى جَهل فى خيل من المشركين ، وباتت صاهلة خيلهم لا تهدأ ، وتدنو طلائعهم حتى تلصق بالحرَّة ، فلا تُصعّد فيها حتى ترجع خيلهم ، ويابون موضع الحرَّة ومحمّد بن مَسْلَمَة .

وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال حين صلّى العشاء : من يحفظنا الليلة ؟ فقام رجلٌ فقال : أنا يا رسول الله . فقال رسول الله عليه وسلّم : من أنت ؟ قال : ذكوان بن عبد قيس . قال : اجلس . ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من رجلٌ يحفظنا هذه الليلة ؟ فقام رجلٌ فقال : أنا . فقال : من أنت ؟ قال : أنا أبو سَبُع . قال : اجلس . ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من رجلٌ يحفظنا هذه الليلة ؟ فقام رجلٌ فقال : أنا . فقال : ومن أنت ؟ قال : ابن عبد قيس . قال : اجلس . ومكث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ساعة ثم قال : قوموا ثلاثتكم . العلس . ومكث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ساعة ثم قال : قوموا ثلاثتكم . فقال ذكوان بن عبد قيس ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أين صاحباك؟ فقال ذكوان بن عبد قيس ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قال : فاذهب ، حفظك فقال ذكوان : أنا الذي كنت أُجبتك الليلة . قال : فاذهب ، حفظك ويُقال كان يحرس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يُفارقه .

ونام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى أدلج ، فليَّا كان في السحر قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أين الأدِلَّاء ؟ مَن رجلٌ يدلّنا على الطريق

ويُخرجنا على القوم من كَثَب ؟ فقام أبو حَثْمَة (١) الحارثيّ فقال : أنا يا رسول الله . ويقال أمحيّصة وأثبت ذلك عندنا أبو حَثْمَة . قال : فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فركب فرسه فسلك به في بنى حارثة ، ثم أخذ في الأموال حتى يمرّ بحائط مِرْبَع بن فيظيّ ، وكان أعمى البصر منافقاً ، فلمّا دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه حائطه قام يحثى التراب في وجوههم وجعل يقول : إن كنت رسول الله ، فلا تدخل حائطي . فيضربه سعد بن زيد الأشهليّ بقوش في يده ، فشجّه في راسه فنزل الدم ، فغضب له بعض بنى حارثة ممّن هو على مثل رأيه ، فقال : هي عداوتكم يا بني عبد الأشهل ، لا تدعونها أبدًا لنا . فقال أسيد بن حُضير : لا والله ، ولكنّه نفاقكم . والله ، لو لا أني لا أدرى ما يُوافق النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من ذلك لضربت عنقه وعنق من هو على مثل رأيه ! قاًسكِتوا(٢).

ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فبينا هو فى مسيره إذ ذَبَّ فرسُ أَبِي بُرْدَة بِن نِيار بذنبه ، فأصاب كُلَّرُ (٤) سيفه فسلَّ سيفه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا صاحب السيف ، شِمْ سيفك ، فإنّى إخالُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحبّ السيوفَ مشَسَلُّ فَيكثُر سَلُها ! وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحبّ الفال ويكره الطِّيرَة .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ﴿ أَبُو خَيْمُهُ ﴾ ، وفي ح : ﴿ أَبُو خَيْمَهُ ﴾ . وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سدُ . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ح : بدومهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام فأسكتوا ».

<sup>( ؛ )</sup> الكلاب : مسمار يكون في قائم السيف ، وقيل هي الحلقة التي تكون في مسمار قائم السيف . ( شرح أبي ذر ، ص ٢١٧ ) .

ولبس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الشيخين درعاً واحدةً ، حتى انتهى إلى أُحُد ، فلبس درعاً أخرى ، ومِغْفَرًا وبَيضةً فوق المِغْفَر . فلمّا نهض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الشيخين زحف المشركون على تَعْبية (١) حتى انتهوا إلى موضع أرض ابن عامر اليوم . فلمَّا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم إلى أُحُد \_ إلى موضع القنطرة اليوم \_ جاء وقد حانت الصلاة ، وهو يرى المشركين ، أمر بلالاً فأذَّن وأقام وصلَّى بأصحابه الصبح صفوفاً ؟ وارتحل(٢) ابن أبي من ذلك المكان في كتيبة كأنه هَيْق (٣) يقدُمهم ، فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حَرام فقال : أَذكُّركم الله ودينكم ونبيَّكم ، وما شرطتم له أن تمنعوه ممّا تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساء كم . فقال ابن أُبَىٌّ : ما أرى يكون بينهم قتال ، ولئن أطعتني يا أبا جابر لترجعنُّ ، فإنَّ أَهل الرأى والحِجَى قد رجعوا ، ونحن ناصروه في مدينتنا ، وقد خالَفَنا وأشرتُ عليه بالرأى ، فأ ي إلَّا طواعية الغلمان . فلمَّا أني على عبد الله أن يرجع ودخلوا أَزِقَّة المدينة ، قال لهم أبو جابر : أبعدَكم الله ، إنَّ الله سيُّغني النبيُّ والمؤمنين عن نصركم! فانصرف ابن أبَيّ وهو يقول: أيعصيني ويُطيع الولدان؟ وانصرف عبد الله بن عمرو بن حَرام يعدو حتى لحق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهو يُسوّى الصفوف . فلمّا أصيب أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم سُرّ ابن أبي ، وأظهر الشهاتة وقال : عصانى وأطاع مَن لا رأَّى له ! وجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصفُّ أصحابه ، وجعل الرَّماة خمسين رجلاً على عَينَيْن، (١) عليهم عبد الله بن جُبَير، وقيل عليهم سعد

<sup>(</sup>١) قال الجوهرى : عبيت الجيش تعبية وتعبثة إذا هيأته في مواضعه . ( الصحاح ، ص ٢٤١٨)

<sup>(</sup>٢) ني ب ، ح : « وانخذل» .

<sup>(</sup>٣) قال ابن دَريد : الهيق: الغلليم ، وهو الذكر من النمام ، والأنثى هيقة. (جمهرة اللغة ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ و ١٦٩٠). ويريد هنا سرعة ذهابه .

<sup>(</sup> ٤ ) عينان : جبل بأحد . (معجم ما استعجم ، ص ٦٨٨ ) .

ابن أبى وقاص. قال ابن واقد: والثبت عندنا عبد الله بن جُبير. وجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصف أصحابه ، فجعل أحُدًا خلف ظهره واستقبل المدينة ، وجعل عَيْنَين عن يساره ؛ وأقبل المشركون فاستدبروا المدينة في الوادى واستقبلوا أحُدًا. ويقال جعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عَيْنَين خلف ظهره ، واستدبر الشمس واستقبلها المشركون \_ والقول الأوّل أثبت عندنا ، أنَّ أحُدًا خلف ظهره وهو مستقبل المدينة .

حدّثنى يعقوب بن محمّد الظَّفَرَى ، عن الحُصَين بن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السَّكَن (١) ، قال : لما انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أُحُد ، والقوم نزول بعَيْنَين ، أَنَى أُحُدًا حتى جعله خلف ظهره . قال : ونهى أَن يُقاتل أَحدٌ حتى يأمره ، فلمّا سمع بذلك عُمارة بن يَزيد بن السَّكَن قال : أَتُرعَى زروع بنى قَيْلَة (٢) ، ولَمّا نُضارب ؟

وأقبل المشركون ، قد صفّوا صفوفهم واستعملوا على المَيْمَنة خالد بن الوليد ، وعلى المَيْسَرَة عِكْرِمَة بن أبى جَهل . ولهم مُجَنَّبتان مائتا فرس ، وجعلوا على الخيل صفوان بن أمَيّة \_ ويقال عمرو بن العاص \_ وعلى الرَّماة عبد الله بن أبى رَبيعة ، وكانوا مائة رام . ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبى طلحة \_ واسم أبى طلحة عبد الله بن عبد العُزَّى بن عُمَان بن عبد الدار بن قُصَى . وصاح أبو سُفيان يومئذ : يا بنى عبد الدار ، نحن نعرف أنَّكم

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «المسكر»؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ، وهو يزيد بن السكن بن رافع الأنصاري الأشهلي. أو من المحتمل أنه يزيد بن السكن الأنصاري أخو زياد، ذكرهما ابن عبد البر. (الاستيعاب، ص ١٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) في ح: «أنى تغير على زرع بنى قيلة » . وبنو قيلة : هم الأوس والخزرج . (شرح البخر ، ص ٢١٨) .

أحقّ باللواء منّا! إنّا إنما أتينا يوم بدر من اللواء ، وإنما يُوْتَى القومُ من قبل لوائهم ، فالزموا لواء كم وحافظوا عليه ، وخلّوا بيننا وبينه ، فإنّا قوم مستميتون مَوتورون ، نطلب ثأرًا حديث العهد. وجعل أبو سُفيان يقول: إذا زالت الألوية فما قَوام الناس وبقاؤهم بعدها! فغضب بنو عبد الدار وقالوا : نحن نُسلّم لواءنا ؟ لا كان هذا أبدًا ؛ فأمّا المحافظة عليه (۱) ، فاسترى! ثم أسندوا الرماح إليه ، وأحدقت بنو عبد الدار باللواء ، وأغلظوا لأبي سُفيان بعض الإغلاظ. فقال أبو سُفيان : فنجعل لواء آخر ؟ قالوا : نعم ، ولا يحمله إلّا رجل من بنى عبد الدار ؛ لا كان غير ذلك أبدًا!

وجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يمشى على رجليه يُسوِّى تلك الصفوف، ويُبوِّى أصحابه للقتال (٢) يقول: تقدّمْ يا فلان! وتأخّرْ يا فلان! حتى إنه ليرى مَنكِب الرجل خارجاً فيُوْخُره، فهو يُقوِّمهم كأنما يُقوِّم بهم القداح، حتى إذا استوت الصفوف سأل: مَن يحمل لواء المشركين؟ قيل: بنو عبد الدار. قال: نحن أحق بالوفاء منهم. أين مُصْعَب بن عُمير؟ قال: ها أنا ذا! قال: خذ اللواء. فأخذه مُصْعَب بن عُمير، فتقدّم به بين يدى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

ثم قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فخطب الناس فقال : يا أَيُها الناس ،أوصيكم بما أوصانى الله فى كتابه من العمل بطاعته والتَّناهِى عن مَحارمه . ثم إنكم اليوم بمنزل أَجْرٍ وذُخْرٍ لِمَن ذكر الذى عليه ثم وطَّن نفسه له على الصَّبْر واليقين والجِد والنشاط ، فإنَّ جهاد العدوِّ شديدٌ ، شديدٌ كَرْبُه (٣) ،

<sup>(</sup>١) في ت : و فأما محافظة عليه بي

<sup>(</sup>۲) في ح : « ويبوئ أحمابه مقاعد القتال » . قال الجوهري : بوأت الرجل متزلا : هيأته ومكنت له فيه . ( الصحاح ، ص ۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) في ح ، ب : « كريه » .

قليلٌ مَن يَصبر (١) عليه إلا من عزم الله رُشدَه ؛ فإنَّ الله مع من أطاعه ، وإنَّ الشيطان مع من عصاه ، فافتتحوا(٢) أعمالكم بالصُّبْر على الجهاد ، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله ، وعليكم بالذي أمركم به ؛ فإنِّي حريصٌ على رَشَدكم ، فإنَّ الاختلاف والتنازع والتثبيط (٣) من أمر العَجْز والضَّعْف مما لا يُحبّ الله ، ولا يُعطى عليه النَّصْر ولا الظَّفَر . يا أَيُّها الناس ، جُدِّد في صدري (١) أنَّ مَن كان على حَرام فرَّق اللهُ بينه وبينه ، ومَن (٥) رَغِبَ له عنه غفر الله ذَنْبُه ؛ ومن صلَّى علىَّ صلَّى الله عليه وملائكتُه عَشرًا ؛ ومنأحسن مِن مسلم أو كافرٍ وقع أجرُه على الله في عاجل دنياه أو آجل آخِرَته ؛ ومن كِان يُؤْمن بالله واليوم الآخر فعليه الجُمُعَة يوم الجُمعة إِلَّا صبيًّا أو امرأة أَو مريضاً أو عبدًا مملوكاً ؛ ومن استُغْنَى عنها استغنى الله عنه ، والله غنيٌّ حَميدً. ما أعِلمُ من عَمَلِ يُقرّبكم إلى الله إلّا وقد أمرتكم به ، ولا أعلمُ من عمل يُقرَّبِكُم إِلَى النَّارِ إِلَّا وقد نَهيتُكُم عنه. وإنه قد نَفَثُ<sup>(١)</sup> في رُوعي الروحُ الأَمينُ ، أنه لن تموت نفسً حتى تَستَوفىَ أقصى رزقها ، لا يُنقَص منه شيءٌ وإن أبطأ عنها . فاتَّقوا الله ربَّكم وأجمِلوا في طلب الرزق ، ولا يحملنُّكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربَّكم ، فإنه لا يُقدَر على ما عنده إلَّا بطاعته . قد بيّن لكم الحلال والحرام ، غير أنَّ بينهما شُبَهاً من الأَمر لم يعلمها كثيرٌ من الناس إلَّا من عَصَم ، فمن تركها حَفِظ، عِرضَه ودينَه ، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحِمى أوشك أن يقع فيه . وليس مَلِكٌ إلاَّهُ

<sup>(</sup>١) في ح: «يصير».

<sup>(</sup>٢) في ح : « فاستفتحوا » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ت : « والتثبت » .

<sup>(</sup>٤) في ح: «قذف في قلى » .

<sup>(</sup> ه ) في تُ : « ورغب له » . وفي ح : « فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله ذلبه » .

<sup>(</sup>٦) في ت : «بعث » .

وله حِمى ، ألا وإن حِمى الله مَحارِمُه . والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجَسد ، إذا اشتكى تَداعى عليه سائر الجَسد . والسلام عليكم !

حدثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن خالد بن رَبَاح ، عن المطّلب بن عبد الله ، قال : إنَّ أوّل من أنشب الحرب بينهم أبو عامر ، طلع فى خمسين من قومه معه عبيد قُريش ، فنادى أبو عامر ، وهو عبد عمرو : يا آل (١) أوس ، أنا أبو عامر ! فقالوا : لا مرحباً بك ولا أهلاً يا فاسق ! فقال : لقد أصاب قوى بعدى شَرَّ ! ومعه عبيد أهل مكّة ، فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى تراضخوا(١) بها ساعة ، حتى ولَّى أبو عامر وأصحابه ودعا طلحة بن أبي طلحة إلى البراز . ويُقال : إنَّ العبيد لم يُقاتلوا ، وأمروهم بحفظ عسكرهم .

قال : وجعل نساءُ المشركين قبل أن يلتى الجمعان أمام صفوف المشركين يضربن بالأكبار والدِّفاف والغرابيل (٣) ، ثم يرجعن فَيكُنَّ في مُوَّخَّر الصفّ ، حتى إذا دنوا مناً (٤) تأخَّر النساء يقمن خلف الصفوف ، فجعلن كلَّما ولَّى رجلٌ حرَّضنه وذكَّرنه قتلاهم ببدر .

وكان قُزمان من المنافقين ، وكان قد تخلّف عن أُحُد ، فلمّا أصبح عَيْره نساء بنى ظَفَرٍ فقلن : يا قُزمان ، قد خرج الرجال وبقيت ! يا قُزمان ، ألا تستحى ممّا صنعت ؟ ما أنت إلاَّ امرأة ، خرج قومك فبقيت في الدار! فأحفظنه ، فدخل بيته فأخرج قوسه وجُعبته وسيفه – وكان يُعرَف بالشَّجاعة –

<sup>(</sup>١) فى ت : «يالأوس ».

<sup>(</sup>٢) تراضخوا : أى تراموا بالحجارة، وأصل المراضخة الرمى بالسهم.( شرح أبي ذر، ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) الغرابيل: جمع غربال، وهو الدف. (الهاية، ج٣، ص١٥٤).

<sup>(؛)</sup> في ح: «من المسلمين ه.

فخرج يعلو حتى انتهى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يُسوَّى صفوف المسلمين ، فجاء من خلف الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول فكان فيه . وكان أوَّل من رمى بسهم من المسلمين ، فجعل يُرسل نَبْلاً كأنَّها الرَّماح ، وإنه ليكِت (١) كتيتَ الجمل . ثم صار إلى السيف ففعل الأَفاعيل ، حتى إذا كان آخر ذلك قتل نفسه . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا ذكره قال: من أهل النار . فلمَّا انكشف المسلمون كسر جَفْن (١٦) سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار! يا آل أوس ، قاتلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما أصنع! قال : فيدخل بالسيف وسط المشركين حتى يقال قد قُتل ، ثم يطلع ويقول : أنا الغلام الظُّفَرَى ! حتى قتل منهم سبعة ، وأصابته الجراحة وكثرت به فوقع . فمر به قَتادة بن النَّعمان فقال : أبا الغيداق ! قال له قُزمان : يا لَبَّيكَ ! قال : هنيئاً لك الشهادة ! قال قُرْمَان : إنى واللهِ ما قاتلتُ يا أبا عمرو على دين ، ما قاتلتُ إِلَّا على الحِفاظ. أَن تسير قُرَيشُ إلينا حتى تَطأُ سَعَفَنا . فذُكر للني صلَّى الله عليه وسلَّم جراحته فقال : من أهل النار . فأندبتُه (٣) الجراحة ، فقتل نفسه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ الله يُؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .

قالوا: وتقدّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الرماة فقال: احموا لنا ظهورنا ، فإنّا نخاف أن نُوْتَى من وراثنا ، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه ، وإن رأيتمونا نَهزِمهم ، حتى ندخل عسكرهم ، فلا تُفارقوا مكانكم ، وإن رأيتمونا نُقْتَلَ فلا تُعينونا ولا تدفعوا عنّا ، اللّهم ، إنّى أشهِدُك عليهم!

<sup>(</sup>١) يقال: كت البعير يكت إذا صاح صياحاً ليناً . (الصحاح ، ص ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) الحفن : عد السيف . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٣) في ح: « فآذته ». وأنديته الجراحة : صارت فيه الندوب . (القاموس الحيط ، ج ١ ،

وارشُقوا خيلَهم بالنَّبُل ، فإنَّ الخيل لا تُقدِم على النَّبُل . وكان للمشركين مُجنبَّبتان ، مَيمنة عليها خالد بن الوليد ، ومَيسرة عليها عِكْرِمَة بن أبى جَهل . قالوا : وجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ميمنة ومَيسرة ، ودفع لواءه الأعظم إلى مُضعَب بن عُمير رضى الله عنه ، ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن حُضير ، ولواء الخزرج إلى سعد أو حُباب . والرَّماة يحمون ظهورهم ، يَرشُقون خيل المشركين بالنَّبُل ، فتُولِّى هَوارب (١) . قال بعض الرَّماة : لقد رمقت نبلنا (١) ، ما رأيت سهما واحدًا مما نرى به خيلهم يقع بالأرض إلا في فَرَسٍ أو رجل قالوا : ودنا القوم بعضهم من بعض ، وقدّموا صاحب لوائهم طلحة بن أبى طلحة ، وصفّوا صفوفهم ، وأقاموا النساء خلف الرجال لوبين أكتافهم يضربن بالأكبار والدّفوف ، وهند وصواحبها يُحرّضن ويَذْمُرُن (١) بين أكتافهم يضربن بالأكبار والدّفوف ، وهند وصواحبها يُحرّضن ويَذْمُرُن (١) الرجال ويذكرن مَن أصيب ببدر ويقلن :

نَحن بَنَاتُ طِسَارِقْ نَمشى على النَّمسارِقْ إِن تُعَلَّم النَّمسارِقْ إِن تُصَدِّبروا نُفسارِقْ إِن تُصدَّبروا نُفسارِقْ فِراق غيرِ وامِقْ (٢)

وصاح طَلحة بن أبي طَلحة : مَن يُبارز ؟ فقال عَلَى عَليه السلام : هل لك في البراز (٥) ؟ قال طَلحة : نعم . فبرزا بين الصّفيَّن ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جالسٌ تحت الراية عليه دِرعان ومغْفَر وبَيضة ، فالتقيا

<sup>(</sup>۱) فی ح : « فولت هار به <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>۲) فی ح : « لقد رمقت نبلنا یومئذ <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٣) ذمره على الأمر : حضه مع لوم ليجد فيه . (أساس البلاغة ، ص ٣٠٢) .

<sup>(</sup>٤) الوامق : انحب . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٩) . ويقال أن هذا الرجز لهند بنت طارق ابن بياضة الإيادية في حرب الفرس . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٢٩) .

<sup>(</sup> ٥ ) فى ح : « ڧى مبارزتى <sub>» .</sub>

فَبُدره (١) عَلَى فضربه على رأسه ، فمضى السيف حتى فلق هامته حتى انتهى إلى لحيته (١) ، فوقع طَلحة وانصرف عَلَى عليه السلام . فقيل لعَلى : ألا ذُفَّفتَ عليه ؟ قال : إنَّه لمَّا صُرع استقبلتني عَورتُه فعطفني عليه الرحِم (٢) ، وقد علمتُ أنَّ الله تبارك وتعالى سيقتله – هو كَبْش الكتيبة .

ويُقال حمل عليه طَلحة ، فاتَّقاه عَلَى بالدَّرَقَة فلم يصنع سيفه شيئاً . وحمل عليه عَلَى عليه السلام ، وعلى طَلحة دِرْع مُشمَّرة ، فضرب ساقيه فقطع رجليه ، ثم أراد أن يُذفّف عليه ، فسأله بالرحِم فتركه عَلَى فلم يذفّف عليه ، حتى مرّ به بعضُ المسلمين فذفّف عليه . ويُقال إنَّ عَليا ذفّف عليه . فلمّا قُتل طَلحة سُر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأظهر التكبير ، وكبر المسلمون . ثم شد أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على كتائب المشركين، فجعلوا يضربون حتى نُقضت (٤) صفوفهم ، وما قُتل إلاَّ طَلحة . ثم حمل لواءهم بعد طَلحة عثمان بن أبى طَلحة ، أبو شَيبة ، وهو أمام النسوة ، يرتجز ويقول :

إِنَّ على أَهْلِ (°) اللواءِ حَقَّا أَن تُخْضَبَ الصَّعْدَةُ (١) أَو تَنْدَقًا فَتَقَدَّم بِاللواء ، والنساء يُحرَّضن ويضربن بالدُّفوف ، وحمل عليه حمزة بن عبد المطَّلب رضى الله عنه فضربه بالسيف على كاهله ، فقطع يده

<sup>(</sup>۱) في ح: «فيرزه».

<sup>(</sup> Y ) فى ت : « لحييه » .

<sup>(</sup>٣) ويروى أيضاً مثل ذلك عن على مع عمرو بن العاص يوم صفين . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، و روى أيضاً مثل ذلك عن على مع

<sup>(</sup> ٤ ) في ح : « فجملوا يضر بون وجوههم حتى انتقضت الصفوف » .

<sup>(</sup> ه ) في ح : « رب اللواء » .

<sup>(</sup>٦) الصفدة : القناة . (شرح أبي ذر ، ص ٢٢١) .

وكَتِفَه ، حتى انتهى إلى مُؤْتَزَرِه (١) حتى بدا سَحْرُه ، ثم رجع وهو يقول : أنا ابن ساقى الحَجيج ! ثم حمله (١) أبو سعد بن ألى (٣) طَلحة ، فرماه سعد بن أبى وقاص فأصاب حَنْجَرَتَه ، وكان دارعاً وعليه مِغْفَر لا رَفْرَفَ (٤) له ، فكانت حَنْجَرَتُه بادية ، فأدلع لسانه إدلاع الكلب . ويُقال : إنَّ أبا سعد لما حمل اللواء قام النساء خلفه يقلن :

ضَرْباً بنى عَبْد الدار ضَرْباً حُدماةَ الأَدْبسارُ ضَرْباً بكُلً بَتَّارْ (٥)

فقال سعد بن أبي وقاص : فأضربه فأقطع يده اليمنى ، فأخذ اللواء باليسرى ، فأحمل على يده اليسرى فضربتها (١) فقطعتها ، فأخذ اللواء بذراعيه جميعاً فضمه إلى صدره ، ثم حنى عليه ظهرَه . قال سعد : فأدخل سيدة (١) القوس بين الدِّرع والمغفر فأقلع المغفر فأرمى به وراء ظهره أثم ضربتُه حتى قتلتُه ، ثم أخذت أسلبُه درعه ، فنهض إلى سبيع بن عبد عوف ونفر معه فمنعونى سلبَه . وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين – درع فضفاضة ، ومغفر ، وسيف جيد ، ولكن حيل بينى وبينه . وهذا أثبت القولين ، وهكذا اجْتُمِع عليه ، أنَّ سعدًا قتله .

ثم حمله مُسافع بن طَلحة بن أبي طَلحة ، فرماه عاصم بن ثابت بن

<sup>(</sup>۱) فى ح: «مۇزرە».

<sup>(</sup>٢) في حر «ثم حمل اللواء».

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « أبو سعد بن طلحة » . وما أثبتناه عن سائر النسخ وابن سعد . ( الطبقات .
 ح ٢ ، ص ٢٨) .

<sup>(</sup>٤) الرفرف : زرد يشد بالبيضة يطرحه الرجل على ظهره .(القاموس المحيط، ج٣، ص١٤٦)

<sup>(</sup> ه ) في ح : « ضربا يصل بالثار » .

<sup>(</sup>٦) فى ت : « فأضربها » .

<sup>(</sup>٧) سية القوس: ما عطف من طرقيها . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، 'ص ٣٤٦) .

أَبِي الأَقلح وقال : خذها وأنا ابن أَبِي الأَقلح! فقتله ، فحُمِل إِلَى أُمَّه سُلافة بنت سعد بن الشَّهَيد وهي مع النساء ، فقالت : مَن أَصابك ؟ قال ؛ لا أدرى ، سمعته يقول : خذها وأنا ابن أبي الأَقلح! قالت سُلافة : أَقلحي واللهِ! أَي من رهطي .

ويقال قال : خذها وأنا ابن كِسْرة كانوا يقال لهم فى الجاهليّة بنو كِسُر الذهب . فقال لأُمّه حين سأَلته مَن قتلك ؟ قال : لا أدرى ، سمعته يقول : خذها وأنا ابن كِسْرة ! قالت سُلافة : إحدى والله (١) كِسَرى ! تقول : إنه رجلٌ منّا . فيومئذ نذرت أن تشرب فى قِحف رأْس عاصم بن ثابت الخمر ، وجعلت تقول : لمن جاء به مائة من الإبل .

ثم حمله كلاب بن طَلحة بن أبي طَلحة ، فقتله الزّبير بن الدّوام ؟ ثم حمله الجُلاس(٢) بن طَلحة بن أبي طَلحة ، فقتله طَلحة بن عُبيد الله ؟ ثم حمله أرطاة بن شُرَحْبيل ، فقتله عَلى عليم السلام ؛ ثم حمله شُريح بن قارظ (٣) ، فلسنا ندرى من قتله ؛ ثم حمله صُوّاب غلامهم ، فاختلف فى قتله ، فقائل قال سعد بن أبي وَقّاص ، وقائل عَلى عليم السلام ، وقائل قُرمان – وكان أثبتهم عندنا قُرمان . قال : انتهى إليه قُرمان ، فحمل عليه فقرمان – وكان أثبتهم عندنا قُرمان . قال : انتهى إليه قُرمان ، فحمل عليه فقطع يده اليمنى ، فاحتمل اللواء باليسرى ، ثم قطع اليسرى فاحتضن اللواء بذراعيه وعَضُدَيه ، ثم حنى عليه ظهرة ، وقال : يا بنى عبد الدار ، هل أعذرت (٤) ؟ فحمل عليه قُرمان فقتله

<sup>(</sup>۱) فی ح : « أوسی والله كسری » .

<sup>(</sup>٢) في الله مل : «خلاس» ؛ والتصحيح عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٢٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ت : « فارظ » ، وفي ح : « قانط » ؛ وما أثبتناه عن ب ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٢٩) .

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « هل اعتذرت » .

وقالوا : ما ظفَّر الله نبيَّه في مَوطنِ قطُّ. ما ظفَّره وأصحابه يوم أُحُد ، حتى عصوا الرسول وتنازعوا في الأمر . لقد قُتل أصحابُ اللواء وانكشف المشركون مُنهزمين (١) ، لا يَكْوُون ، ونساؤهم يدعون بالوَيل بعد ضرب الدُّفاف والفَرَح حيث التقينا. [قال الواقديّ : وقد روى كثيرمن الصحابة ممن شهد أُحُدًا ، قال كلّ واحد منهم : ] (٢) والله إنى الأنظر إلى هِند وصواحبها مُنهزمات ، ما دون أُخْذِهنّ شيءٌ لمن أراد ذلك . وكلَّما أتى خالد من قِبَل مَيسرة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لِيجوز حتى يأتي من قِبَل السَّفْح فيردّه الرُّماة ، حتى فعلوا ذلك مرارًا ، ولكنَّ المسلمين أُتُوا من قِبَل الرُّماة . إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أوعز إليهم فقال : قوموا على مَصافَّكم هذا ، فاحموا ظهورنا ؛ فإن رأيتمونا قد غنمنا لا تشركونا ، وإن رأيتمونا نُقتَل فلا تنصرونا . فلمّا انهزم المشركون وتبعهم المسلمون ، يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حتى أجهضوهم (٣) عن العسكر ، ووقعوا ينتهبون العسكر ، قال بعض الرَّماة لبعض: لِمَ تُقيمون هاهنا في غيرشيءٍ؟ قد هزم الله العدوَّ وهوُّلا، إخوانكم ينتهبون عسكرَهم ، فادخلوا عسكر المشركين فاغتمُوا مع إخوانكم فَقَالَ بِعِضِ الرُّماة لبعض : أَلَم تعلموا أَنَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم قال لكم : «احموا ظهورنا فلا تبرحوا مكانكم ؛ وإن رأيتمونا نُقتَل فلا تنصرونا ، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا ، احموا ظهورنا ؟ فقال الآخرون لم يُرد رسول الله هذا ، وقد أَذلُّ الله المشركين وهزمهم ، فادخلوا العسكر فانتهبوا مع إخوانكم . فلمَّا اختلفوا خطبهم أميرهم عبد الله بن جُبَير \_ وكان

<sup>(</sup>١) في ح: « وانكشف المشركون مهم ».

<sup>(</sup>٢) زيادة مبينة من ابن أبي الحديد عن الواقدي . ( مهج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٦٧) .

<sup>(</sup>٣) فى ح: «حتى أجهزوهم عن المسكر». وأجهضوهم: أى غلبوهم ونحوهم عنه. (القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣٢٦).

يومند مُعْلِمًا بثياب بيض - فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وألاَّ يُخالَفَ لرسول الله أمر (۱) ، فعصوا وانطلقوا ، فلم يبتى من الرَّماة مع أميرهم عبد الله بن جُبير إلاَّ نُفَير ما يبلغون العشرة ، فيهم الحارث بن أنس بن رافع ، يقول : يا قوم ، آذكروا عها. نبيكم إليكم ، وأطيعوا أميركم . قال : فأبوا (۱) وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون ، وخلوا الجبل وجعلوا ينتهبون ، وانتقضت صفوف المشركين واستدارت رجالهم (۱) ، وحالت الريح (۱) ، وكانت أوّل النهار إلى أن رجعوا صَباً ، فصارت دَبورًا حيث كرّ المشركون ، بينا المسلمون قد شُغِلوا بالنّهب والغنائم .

قال نِسطاس (٥) مولى صَفوان بن أُمَيّة ، وكان أسلم فحسن إسلامه : كنت مملوكاً فكنت فيمن خُلِف في العسكر ، ولم يُقاتل يومثن مملوكاً إلا وحشي ، وصُوَّاب غلام بني عبد الدار . قال أبوسفيان : يا معشر قُريش ، خلفوا غِلمانكم على متاعكم يكونون هم الذين يقومون على رحالكم . فجمعنا بعضها إلى بعض ، وعقلنا الإبل ، وانطلق القوم على تعبيتهم (١) مَيمنة ومَيسرة ، وألبسنا الرحال الأنطاع . ودنا (٧) القوم بعضهم من بعض ، فاقتتلوا ساعة ثم إذا أصحابنا مُنهزمون ، فلخل أصحاب محمّد عسكرنا ونحن في ساعة ثم إذا أصحابنا مُنهزمون ، فلخل أصحاب محمّد عسكرنا ونحن في

<sup>(</sup>١) فيح: «وأن لا يخالف أمره».

<sup>(</sup> ۲ ) نی ت : « فأتوا » .

<sup>(</sup>٣) في ح : « استدارت رحاهم » .

<sup>( )</sup> في ح: « ودارت الربيح » -

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « بسطام » ، وما أثبتناه عن سائر النسخ وعن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٨١ ) . وقد ذكر ابن أبي الحديد أنه مولي ضرار بن أمية . ( بهج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>۲) نی ت : «بنهم ۵ .

<sup>(</sup> ٧ ) نی ت : « وذب » .

الرِّحال ، فأحدقوا بنا ، فكنت فيمن أسروا . وانتهبوا العسكر أقبح انتهاب ، حتى إِنَّ رجلاً منهم قال : أين مال صَفوان بن أُمِّية ؟ فقلت : ما حمل إلَّا نفقة ، هي في الرَّحْل . فخرج يسوقني حتى أُخرجتُها من العَيْبَة خمسين ومائة مثقال . وقد ولَّى أصحابنا وأيسنا منهم ؛ وانحاش(١) النساء ، فهنَّ في حُجَرهنَّ سَلْمٌ لِمَن أرادهنَّ . وصار النَّهب في أيدى الرجال ، فإنَّا لعلى ما نحن عليه من الاستسلام إلى أن نظرتُ إلى الجبل(٢) ، فإذا الخيل مُقبلة فدخلوا العسكر فلم يكن أحدُّ يردَّهم ، قد ضُيعَت الثُّغور التي كان بها الرُّماة وجاءوا إلى النَّهب والرُّماة ينتهبون ، وأنا أنظرُ إليهم مُتأبِّطي قِسِيُّهم وجِعابهم ، كلّ رجل منهم في يديه أو حِضْنه شيءٌ قد أُخذُه ؛ فلمّا دخلت خيلنا دخلت على قوم غارين (٢) آمنين ، فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً . وتفرُّق المسلمون في كلِّ وَجْهِ ، وتركوا ما انتهبوا وأَجْلوا(؛) عن عسكرنا ، فرجعنا متاعنا بَعْدُ فما فقدنا منه شيئاً ، وخلُّوا أسرانا ، ووجدنا الذهب في المَعْرَك . ولقد رأيت رجلاً من المسلمين ضمّ صَفوان بن أُمَيّة إليه ضمّة ظننت أنه سيموت حتى أدركتُه به رَمَقُ ، فوجأتُه (°)بخَنْجَر معى فوقع ، فسأَلتُ عنه بَعْدُ فقيل : رجلٌ من بني ساعدة . ثم هداني الله عزَّ وجلَّ بَعْدُ للإسلام .

فحدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عمر بن الحكم ، قال : ما علمنا أحدًا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الذين

<sup>(</sup>١) انحاش النساء : أي تَقَرَلُ . ( القامون المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ف ت : « إلى الحيل » .

<sup>(</sup>٣) غارون : غافلون . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٦) .

<sup>(</sup>٤) فى ت : « فأخلوا » .

<sup>(</sup>ع) في ح : « فوجأت ذلك المسلم » .

أغاروا على النّهب ، فأخذوا ما أخذوا من الذهب ، بنى معه من ذلك شيء أغاروا على النّهب ، في معه من ذلك شيء وجع به حيث غشينا المشركون واختلطوا إلّا رجلين : أحدهما عاصم بن ثابت ابن أبي الأَقلَح ، جاء بمنطقة وجدها في العسكر فيها خمسون دينارًا ، فشدّها على حَقْويه من تحت ثيابه ، وجاء عَبّاد بن بشر بصرة فيها ثلاثة عشر مثقالاً ، ألقاها في جيب قميصه ، وعليه قميص والدرع فوقها قد حزم وسطه . فأتيا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأحد ، فلم يُخمّسه ونفّلهما إياه

قال رافع بن خُديج : فلمَّا انصرف الرُّماة وبنَّى من بنَّى ، نظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلَّة أهله ، فكرُّ بالخيل وتبعه عِكْرِمَة في الخيل ، فانطلقا إلى بعض الرَّماة فحملوا عليهم . فراموا القوم حتى أصيبوا ، ورامي عبد الله بن جُبَير حتى فنيت نَبْله ، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ، ثم كسر جَفن سيفه ، فقاتلهم حتى قُتل رضى الله عنه . وأقبل جُعال بن سُواقة وأبو بُرْدَة بن نِيار ، وكانا قد حضرا قَتْل عبد الله بن جُبَير ،وهما آخر من انصرف من الجبل حتى لحقا القوم ؛ وإنَّ المشركين على متون الخيل ، فانتقضت صفوفنا . ونادى إبليس وتصوّر في صورة جُعال بن سُراقة : إنَّ محمّدًا قد قُتل ! ثلاث صرخات . فابتُلى يومئذ جُعال بن سُراقة بِبَلِيَّة عظيمة حين تصوّر إبليس في صورته ، وإنَّ جُعال ليُقاتل مع المسلمين أَشدّ القتال ، وإنه إلى جنب أبي بُرْدَة بن نِيار وخَوَّات بن جُبَير ، فواللهِ ما رأينا دُولَة كانت أسرع من دُولَة المشركين علينا . وأقبل المسلمون على جُعال بن سُراقة يُريدون قتله يقولون : هذا الذي صاح «إنَّ محمّدًا قد قُتل » . فشهد له خَوَّات بن جُبَير وأبو بُرْدَة بن نِيار أنه كان إلى جنبهما حين صاح الصائح ، وأَنَّ الصائح غيره . قال رافع : وشهدتُ له بعد .

يقول رافع بن خديج : فكنّا أتينا من قِبَل أنفسنا ومَعصية نبيّنا ، واختلط المسلمون ، وصاروا يُقتَلون ويضرب بعضهم بعضا ، ما يشعرون به (۱) من العَجَلة والدَّهَش ، ولقد جُرح يومئذ أسيد بن حُضير جرحَين ، ضربَه أحدَهما أبو بُرْدَة وما يدرى ، يقول ألا خذها وأنا الغلام الأنصارى ! قال : وكرّ أبو زَعْنَة في حَومة القتال فضرب أبا بُرْدَة ضربتَين ما يشعر ، إنّه ليقول : خذها وأنا أبو زَعْنَة ! حتى عرفه بعد . فكان إذا لقيه قال : انظر إلى ما صنعت بي . فيقول له أبو زَعْنَة : أنت ضربت أسيد بن حُضير ولا تشعر ، ولكن هذا الجرح في سبيل الله . فذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هو في سبيل الله ؛ يا أبا بُرْدَة ، عليه وسلّم : هو في سبيل الله ؛ يا أبا بُرْدَة ، لك أجره حتى كأنّه ضربك أحدٌ من المشركين ؛ ومن قُتل فهو شهيدٌ .

وكان اليَمان حُسَيل بن جابر ورفاعة بن وَقَسَ شيخَين كبيرَين ، قلا رُفعا في الآطام مع النساء ، فقال أحدهما لصاحبه : لا أبا لك ، ما نستلبق من أنفسنا ؛ فوالله ما نحن إلا هامة اليوم أو غدا ، فما بتى من أجكنا قلس ظيم ه (٢) دابّة . فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، نعل الله يرزقنا الشهادة . قال : فلحقا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأحد من النهار . فأمّا رفاعة فقتله المشركون ، وأمّا حُسيل بن جابر فالتقت عليه سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه ، حين اختلطوا ؛ وحُذيفة يقول : أبي الله ي عند رسول الله صلّى الله لكم ، وهو أرحم الراحمين ، ما صنعتم ! فزادته (٣) عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيرًا ، وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيرًا ، وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيرًا ، وأمر رسول الله عنه بن

<sup>(</sup> ١ ) في ح : « وما يشعرون بما يصنعون من الدهش والعجل » .

<sup>(</sup>٢) الظم : العطش ؛ أى الشيء اليسير . ( ألهاية ، ج ٣ ، ص ٥٧) .

<sup>(</sup>٣) في ح: «فزاد به».

مُسعود ، فتصدّق خُذَيفة بن اليَمان بدمه على المسلمين .

وأقبل يومثذ الحُباب بن المُنذِر بن الجَموح يَصيح : يا آل سَلِمَة ! فَأَقبلوا عُنُقاً (١) واحدةً : لَبَيْكَ داعى الله ! لَبَيْكَ داعى الله ! فيضرب يومثذ جَبّار بن صَخر ضربةً في رأسه مُثقلةً (٢) وما يدرى ، حتى أظهروا الشّعار بينهم فجعلوا يصيحون : أمِت ! أمِت ! فكف بعضهم عن بعض .

فحد الله عليه وسلّم مُصْعَب بن عُمير اللواء ، فقُتل مُصْعَب فأَخذه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مُصْعَب بن عُمير اللواء ، فقُتل مُصْعَب فأَخذه مَلك في صورة مُصْعَب . فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول لمُصْعَب في آخر النهار : تقدّم يا مُصْعَب ! فالتفت إليه الملك فقال : لست بمُصْعَب فعرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه ملك أيّد به . وسمعت أبا مَعْشَر يقول مثل ذلك .

فحدً ثتنى عُبَيدة بنت نائل ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها سعد ابن أبي وَقَاص ، قال : لقد رأيتنى أرى بالسهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن الوجه ، لا أعرفه حتى كان بعدُ فظننت أنه ملك .

حدّثى إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن سعد بن أبي وَقّاص ، قال : لقد رأيت رجلين عليهما ثياب بيض ، أحدهما عن يمين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والآخر عن يساره ، يُقاتلان أشدّ القتال ، ما رأيتهما قبلُ ولا بعدُ .

حدَّثني عبد الملك بن سُليم (٢) ، عن قَطَن بن وَهب ، عن عبيد بن

<sup>(1)</sup> العنق: الجماعة من الناس. (أساس البلاغة ، ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) ف ب: « منقلة ».

<sup>(</sup>٣) فى ب: « عبد الملك بن سليان » .

عُمَير ، قال : لمَّا رجعت قُرَيش من أُحُد جعلوا يتحدّثون فى أنديتهم عا ظفروا ويقولون : لم نر الخيل البُلْق ولا الرجال البِيض الذين كنَّا نراهم يوم بدر . قال عبيد بن عُمَير : ولم تُقاتل الملائكة يوم أُحُد .

وحدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن عبد الحَميد بن سُهَيل ، عن عمر بن الحَكَم قال : لم يُمَدّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد بمَلَك واحد ، إنما كانوا يوم بدر .

حدَّثنى ابن خَديج ، عن عمرو بن دِينار ، عن عِكْرِمَة مثلَه .

حدّثنى مَعْمَر بن راشد ، عن ابن أبى لُحيح ، عن مُجاهد ، قال : حضرت الملائكةُ يومئذِ ولم تُقاتل .

حدّثی سُفیان بن سعید ، عن عبد الله بن عُمّان ، عن مُجاهد ، قال : لم تُقاتل الملائكة إلّا يوم بدر .

حدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن ثور بن زيد ، عن أبى الغيث ، عن أبى مرّيرة ، قال : قد وعدهم الله أن يمدّهم لو صبروا ، فلمّا انكشفوا لم تُقاتل الملائكة يومئذ .

حدّثنى يَعقوب بن محمّد بن أبي صَعْصَعَة ، عن موسى بن ضَمْرَة بن سَعيد ، عن أبيه ، عن أبي بشير المازنيّ ، قال : لمّا صاح الشيطان أزَبّ العَقَبَة (١) إنَّ محمّدًا قد قُتل ؛ لِما أراد الله عزَّ وجلّ من ذلك ، سُقط في أيدى المسلمين وتفرّقوا في كلّ وجه ، وأصعدوا في الجبل . فكان أوّل من بشّرهم أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سالم كعب بن مالك . قال كعب :

<sup>(</sup>١) أزب العقبة : من أساء الشياطين . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨) . وذكره السهيل بكسر الهمزة وسكون الزاى . ( الروض الأنف ، ج ١ ، ص ٢٧٨) .

فجعلتُ أَصيح ، ويُشير إِلَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بإصبعه على فيه أن اسكُت .

فحد ثنى موسى بن شَيبة بن عمرو بن عبد الله بن كَعب بن مالك ، عن أبيها ، قال : لمّا انكشف الناس كنت أوّل من عرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبشَّرتُ به المؤمنين حيًّا سويًّا . قال كَعب : وأنا فى الشَّعْب . فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كعباً بكلاً مته – وكانت صفراء أو بعضها – فلبسها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كعباً بكلاً مته – وكانت صفراء أو بعضها – فلبسها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ونزع رسول الله صلّى الله عليه وسلم كم عب يومثذ قتالاً شديدًا حتى جُرح سبعة عشر جرحاً .

حدّثنى مَعْمَر بن راشد ، عن الزَّهرى ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، قال : كنت أوّل من عرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ ، فعرفت عينيه من تحت المعْفَر ، فناديت : يا معشر الأَنصار ، أَبشروا ! هذا رسول الله ! فأشار إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن اصمُت .

حدّثى ابن أبي سَبْرَة ، عن خالد بن رَباح ، عن الأَعْرَج ، قال : لمّا صاح الشيطان «إنَّ محمّدًا قد قُتل »، قال أبو سُفيان بن حَرب : يا معشر قُريش ، أيّكم قتل محمّدًا ؟ قال ابن قَميئة : أنا قتلته. قال : نُسوِّرك (۱) كما تفعل الأَعاجم بأبطالها . وجعل أبو سُفيان يطوف بأبي عامر الفاسق في المَعْرَك هل يرى محمّدًا [بين القتلي] ، (۲) فمر بخارجة بن زيد بن أبي زُهير ، فقال : يا أبا سُفيان ، هل تدرى من هذا القتيل ؟ قال : هذا خارجة بن زيد بن أبي زُهير الخزرجي ، هذا سيّد قال : لا . قال : هذا خارجة بن زيد بن أبي زُهير الخزرجي ، هذا سيّد

<sup>( 1 )</sup> خوره : أليسه السوار ، ( المنجاح ، ص ٦٩٠) ،

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ب ، ح .

بكُحارث بن الخزرج . ومرّ بعبّاس بن عُبادة بن نَضْلَة إلى جنبه فقال : هذا ابن قَوْقَل ، هذا الشريف في بيت الشرف . قال : شم مرّ بذكوان ابن عبد قيس ، فقال : هذا من ساداتهم . ومرّ بابنه حَنْظَلَة فقال : من هذا يا ابن عامر ؟ قال : هذ أعزّ من هاهنا على ، هذا حَنْظَلَة بن أبي عامر . قال أبو سُفيان : ما نرى مصرع محمّد ، ولو كان قتله لرأيناه ؛ كذب ابن قميئة ! ولتى خالد بن الوليد فقال : هل تبيّن عندك قتل محمّد ؟ قال خالد : رأيته أقبل في نَفَرٍ من أصحابه مُصعِدين في الجبل. قال أبو سُفياذ هذا حتّ ! كذب ابن قميئة ؛ زعم أنّه قتله .

حدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن خالد بن رَباح ، عن أبى سُفيان مولى ابن أبى أحمد ، قال : سمعت محمّد بن مَسْلَمة يقول : سمعت أُذُناى وأبصرت عيناى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول يومثذ ، وقد انكشف الناس إلى الجبل وهم لا يَلْوُون عليه ، وإنه ليقول : إلىّ يا فلان ، إلىّ يا فلان ، أنا رسول الله ! فما عرّج منهما واحدٌ عليه ومضيا .

حدثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى جَهْم ، واسم أبى جَهْم ، واسم أبى جَهْم عُبَيد ، قال : كان خالد بن الوليد يُحدّث وهوبالشام يقول : الحمد لله الذى هدانى للإسلام ! لقد رأيتنى ورأيت عمر بن الخطّاب رحمه الله حين جالوا وانهزموا يوم أحُد ، وما معه أحدٌ ، وإنى لنى كتيبة خشناء فما عرفه منهم أحدٌ غيرى ، فنكبت عنه وخشيتُ إن أغريتُ به من معى أن يَصمُدوا له ، فنظرت إليه مُوجّها إلى الشّعْب .

حدّثى ابن أبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة ، عن أبي الحُويْرِث ، عن نافع بن جُبَير، قال : سمعت رجلاً من المهاجرين يقول :

شهدت أُحُدًا فنظرت إلى النّبل تأتى من كلّ ناحية ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم وَسُطها ، كلّ ذلك يُصرَف عنه . ولقد رأيت عبد الله بن شِهاب الزّهرى يقول يومئذ : دُلُونى على محمّد ، فلا نجوتُ إن نجا ! وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى جنبه ، ما معه أحد ، ثم جاوزه ، ولتى عبد الله ابن شِهاب صَفوان بن أُميّة ، فقال صَفوان : تَرِحْتَ (۱) ، ألم يُمكنك أن تضرب محمّدًا فتقطع هذه الشّأَفَة (۱) ، فقد أمكنك الله منه ؟ قال : وهل رأيته ؟ قال : والله ما رأيته . أحلِفُ بالله وهل رأيته ؟ قال : نعم ، أنت إلى جنبه . قال : والله ما رأيته . أحلِفُ بالله إنه منا ممنوع ؛ خرجنا أربعة تعاهدنا وتعاقدنا على قَتْله ، فلم نَخْلُص إلى ذلك .

حدثنى ابن أبى سَبْرة ، عن خالد بن رباح ، عن يَعقوب بن عمر بن قتادة ، عن نَمْلة بن أبى نَمْلة – واسم أبى نَمْلة عبد الله بن مُعاذ ، وكان أبوه مُعاذ أخاً للبَراء بن مَعرور لأمّه – فقال : لمّا انكشف المسلمون ذلك اليوم نظرت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وما معه أحد إلا نُفير ، فأحدق به أصحابه من المهاجرين والأنصار وانطلقوا به إلى الشّعب ؛ وما للمسلمين لوالا قائم ، ولا فئة ، ولا جَمْع ، وإنّ كتائب المشركين لتحوشهم (٢) مُقبلة ومُلبرة في الوادى ، يلتقون ويفترقون ، ما يرون أحدًا من الناس يردّهم . واتبعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأنظر إليه وهو يؤم أصحابه ، ثم فاتبعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأنظر إليه وهو يؤم أصحابه ، ثم رجع المشركون نحو عسكرهم وتآمروا في المدينة وفي طلبنا ، فالقوم على ما هم عليه من الاختلاف . وطلع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلله عليه وسلّم إلى أصحابه ،

<sup>(</sup>۱) ق ت : «نزحت » .

<sup>(</sup>٢) في ت : « هذه الشاقة » . والشأفة : قرحة. قال الزمخشرى : ومن المجاز : استأصل الله تعالى شأفتهم : عداوتهم وأذاهم . ( أساس البلاغة ، ص ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٢) فرح: والتعويهم ، .

فكأنَّهم لم يُصبهم شيءٌ حين رأوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سالماً .

حدّثنى إبراهيم بن محمّد بن شُرَحْبيل العَبْدَرى ، عن أبيه ، قال : حمل مُصْعَب اللواء فلمّا جال المسلمون ثبت به ، فأقبل ابن قَميثة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها ، وهو يقول : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ ﴾ (١) . وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه فقطع يده اليسرى فحنى على اللواء وضمّه بعَضُدَيه إلى صدره وهو يقول : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ وَسَدَى عَلَى اللواء وضمّه بعَضُدَيه إلى صدره وهو يقول : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ وَسَدَى عَلَى اللواء وَضَمّ بعضُديه إلى الآية . ثم حمل عليه الثالثة فأنفذه واندق قد خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ . . ﴾ الآية . ثم حمل عليه الثالثة فأنفذه واندق الرمح ، ووقع مُصْعَب وسقط اللواء ؛ وابتدره رجلان من بنى عبد الدار ، شويبط بن حَرْمَلَة وأبو الروم ، وأخذه أبو الروم فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون .

وحدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن عمّته ، عن أمّها ، عن المقداد ، قال : لمّا تصاففنا للقتال جلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحت راية مُضعَب بن عُمير ، فلمّا قُتل أصحاب اللواء وهُزم المشركون الهزيمة الأولى ، وأغار المسلمون على عسكرهم فانتهبوا ، ثم كرّوا على المسلمين فأتوا من خلفهم فتفرّق الناس(٢) ، ونادى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى أصحاب الألوية ، فأخذ اللواء مُضعَب بن عُمير ثم قُتل . وأخذ راية الخزرج سعد بن عُبادة ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم مُحدقون به ، ودقع لواء المهاجرين إلى أبى الروم العَبْدَرى آخر النهار ، ونظرت إلى لواء الأوس مع أسيد بن حُضير ، فناوشوهم ساعة واقتتلوا على الاختلاط من الصفوف . ونادى المشركون بشِعارهم : يا لَلْعُزَى ، يا آل هُبَل ! فأوجعوا والله فينا قثلاً ونادى المشركون بشِعارهم : يا لَلْعُزَى ، يا آل هُبَل ! فأوجعوا والله فينا قثلاً

<sup>(1)</sup> سورة ٣ آل عمران ١.٤٤

<sup>(</sup>٢) في ت : ﴿ فيضروا الناسُ ﴾ .

ذريعاً ، ونالوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما نالوا . لا والذي بعثه بالحق ، إِن رأيتَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زال شِبْرًا واحدًا ، إِنه لَني وجه العدوُّ ؛ وتثوب إليه طائفةٌ من أصحابه مرَّة وتتفرَّق عنه مرَّة ، فربَّما رأيته قائماً يرمى عن قَوسه أو يرمى بالحجر حتى تحاجزوا . وثبت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كما هو في عصابة صبروا معه ، أربعةَ عشر رجلًا، سبعةً من المهاجرين وسبعةً من الأنصار: أبو بكر، وعبد الرحمن بن عَوف، وعَلَى بن أَبي طالب ، وسعد بن أَبي وَقَّاص ، وطَلحة بن عُبَيد الله ، وأبوعُبَيدة بن الجَرّاح، والزُّبيربن العَوّام؛ ومن الأَبصار: الحُباب بن المُنذِر، وأبو دُجانة ، وعاصم بن ثابت ، والحارث بن الصِّمَّة ، وسَهل بن حُنَيف ، وأُسَيد بن خُضَير ، وسعد بن مُعاذ . ويقال ثبت سعد بن عُبادة ، ومحمّد ابن مُسْلَمَة ، فيجعلونهما مكان أسيد بن خُضير وسعد بن مُعاذ . وبايعه يومثذ ثمانية على الموت \_ ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار : عَلَى ، والزُّبَير ، وطَلحة عليهم السلام ، وأبو دُجانة ، والحارث بن الصَّمَّة ، وحُباب ابن المُنْذِر ، وعاصم بن ثابت ، وسَهل بن حُنَيف ، فلم يُقتَل منهم أحد . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يدعوهم في أخراهم ، حتى انتهى من انتهى منهم إلى قريب من اليهراس(١).

وحدَّثَى عُتبة بن جَبيرة ، عن يعقوب بن عمرو بن قَتادة ، قال : ثبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلاً كلهم يقول : وجهى دون وجهك ، ونفسى دون نفسك ، وعليك السلام غير مُودً ع .

وقالوا : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا لَحَمَه القتال وخُلصِ إِليه ،

<sup>(</sup>١) قال السمهودى : مهراس ماء بجبل أحد، ،قاله المبرد ، وهو معروف؛ أقصى شعب أحد، يجتمع من المطر في نقر كبار وصغار ،والمهراس اسم لتلك النقر . ((وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٩) .

وذبٌ عنه مُصْعَب بن عُمَير وأبو دُجانة حتى كَثُرت به الجراحة ، جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: من رجلٌ يَشرِي نفسَه ؟ فوثب فثة من الأنصار خمسة ، منهم عُمارة بن زِياد بن السَّكَن ، فقاتل حتى أُثبِت؛ وفاءت فئةٌ من المسلمين فقاتلوا حتى أجهضوا أعداء الله . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعُمارة بن زِياد : ادنُ منَّى ! إِلَّى ، إِلَّى ! حتى وسَّده رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قدمَه ــ وبه أربعةَ عشَرَ جرحاً ــ حتى مات . وجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومثذِ يَذْمُر الناس ويحضُّهم على القتال، وكان رجالٌ من المشركين قد أذلقوا(١) المسلمين بالرَّمْي ، منهم حِبَّان بن العَرِقَة ، وأبوأسامة الجُشَميّ ، فجعل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول لسعد بن أبي وَقَاص: ارم ، فداك أبي وأمَّى! ورمى حِبَّان بن العَرِقَة بسهم فأصاب ذيل أمَّ أيْمَن \_وجاءت يومثذ تستى الجرحى \_ فعقلها(٢) وانكشف عنها ، فاستغرب في الضحك ؛ فشِقَّ ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فدفع إلى سعد بن أبي وَقَّاص سهماً لا نَصْلَ له فقال : ارم ! فوقع السهم في ثُغرة نحر حِبَّان فوقع مُستلْقِياً وبدت عَورَتُه . قال سعد : فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ضحك يومئذ حتى بدت نواجِذه . ثم قال : استقاد لها سعد ؛ أَجابِ الله دعوَتك وسدّد رميتَك ! ورمى يومئذ مالك بن زُهَير الجُشَميّ أخو أَى أُسامة الجُشَميّ ، وكان هو وحِبّان بن العَرِقَة قد أُسرعا في أَصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأكثرا فيهم القتل بالنَّبل ، يتستَّران بالصخر ويرميان السلمين. فبينا هم على ذلك(٢) أبصر سعد بن أبي وَقَّاص مالك بن زُهُير

<sup>(</sup>١) أذلقوا : أضعفوا . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٣٤) .

 <sup>(</sup>۲) فى ح : «فقلبها وانكشف ذيلها عنها » . وعقلها : صرعها . (القاموس المحيط ، ج ٤ ،
 ص ۱۹) .

<sup>(</sup>٣) فب ت : « إلى أن أبصر » .

وراء صخرة ، قد رمى وأطلع رأسه ، فيرميه سعد فأصاب السهم عينه حتى خرج من قفاه ، فنزا(١) في السهاء قامة ثم رجع فسقط ، فقتله الله عزَّ وجلّ .

ورمى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذٍ عن قوسه حتى صارت شَظايا ، فأخذها قَتادة بن النّعمان وكانت عنده . وأصيبت يومئذٍ عين قتادة بن النّعمان حتى وقعت على وَجْنَته . قال قتادة بن النّعمان : فجئت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت : أى رسول الله ، إنّ تحتى امرأة شابّة جميلة أحبّها وتُحبّى وأنا أخشى أن تَقْذَر مكان عينى . فأخذها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فردّها فأبصرت (٢) وعادت كما كانت ، فلم تضرب عليه ساعة من ليل ولا نهار ، وكان يقول بعد أن أسنّ : هى والله أقوى عينى ! وكانت أحسنهما .

وباشر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم القتال ، فرى بالنَّبل حتى فنيت نَبلُه وتكسّرت سِية قوسه ، وقبل ذلك انقطع وَتَره ، وبقيت في يده قطعة تكون شبرًا في سِية القوس ؛ وأخذ القوس عُكَّاشة بن مِحْصَن يُوتِره له ، فقال : يا رسول الله ، لا يبلغ الوَتَر . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مُدّه ، يبلغ ! قال عُكَّاشة : فوالذي بعثه بالحق ، لمددتُه حتى بلغ وطويتُ منه ليَّتَين (٣) أو ثلاثة على سِية القوس . ثم أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قوسَه ، فما زال يرى القوم ، وأبو طلحة أمامهم يَستُره مُترساً عنه ، حتى نظرت إلا ترسه قد تحطمت ، فأخذها قتادة بن النَّعمان . وكان نظرت إلى ترسه قد تحطمت ، فأخذها قتادة بن النَّعمان . وكان

<sup>(</sup>١) فى ت : « فترا » ، وفى ح : « فثرى » . وفزا : وثب . ( التاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٣٩٥)

<sup>(</sup>۲) فرح: «فانصرف بها».

 <sup>(</sup>٣) فى ت : « اثنين أو ثلاثة » .

أبوطَلحة يوم أُحُد قد نثر (۱) كنانته بين يدَى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم :صوت وكان رامياً وكان صَبِّتاً . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم :صوت أبي طَلحة في الجيش خير من أربعين رجلاً . وكان في كنانته خمسون سهماً ، فنثرها (۲) بين يدى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم جعل يصيح : يا رسول الله ، نفسى دون نفسك! فلم يزل يرى بها سهماً سهماً ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُطلع رأسه خلف أبي طَلحة بين رأسه (۲) ومَنْكِبه ينظر إلى مواقع النَّبُل حتى فنيت نَبْلُه ، وهو يقول : نَحرى دون نحرك ، ينظر إلى مواقع النَّبُل حتى فنيت نَبْلُه ، وهو يقول : نَحرى دون نحرك ، جعلني الله فداك ! فإن كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لَيأخذ العود من الأرض فيقول : ازم يا أبا طَلحة ! فيرى بها سهماً جيّداً .

وكان الرُّماة من أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم المذكور منهم (ئ): سعد بن أبي وقَّاص ، والسائب بن عُمَّان بن مَظعون ، والمِقداد بن عمرو ، وزيد بن حارثة ، وحاطب بن أبي بَلْتَعَة ، وعُتبة بن غَزوان ، وخِراش بن الصَّمَّة ، وقُطْبة بن عامر بن حَديدة ، وبشر بن البَراء بن مَعرور ، وأبونائلة سِلكان بن سَلامة ، وأبو طَلحة ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأَقْلَح ، وقَتادة بن النَّعمان .

ورُمَى يومئذ أَبو رُهْم الغِفاريّ بسهم فوقع في نَحره ، فجاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسُلّم فبصق عليه فبرأ ، وكان أبو رُهم يُسمَّى المَنحور .

وكان أربعةٌ من قُرَيش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قَتْل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعرفهم المشركون بذلك \_ عبد الله بن شِهاب ، وعُتْبَةَ بن

<sup>(</sup>١) في ح: «قد نشل».

<sup>(</sup>٢) في ح: « نثلها ».

<sup>(</sup>٣) في ح : «أذنه».

<sup>. (</sup>٤) في ح : المذكورون منهم جماعة » .

أَى وَقَاص ، وابن قَميثة ، وأُبَىَّ بن خَلَف . ورمى عُتْبَةُ يومثذِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأربعة أحجارٍ وكسر رَباعِيتُه \_ أَشْظَى(١) باطنَها ، اليُّمني السُّفلي ــ وشُجَّ في وَجْنَتَيْه [ حتى غاب حَلَق المِغْفَر في وَجْنَتُه ] (٢) وأصيبتُ رُكبتاه فَجُحِشْتًا . وكانت خُفَرٌ حفرها أبو عامرالفاسق كالخنادق للمسلمين ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقفاً على بعضها ولا يشعر به . والثبت عندنا أنَّ الذي رمى وَجْنَتي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ابن قَميثة ، والذي رى شفته وأصاب رَباعِيتَه عُتبة بن أبي وَقَّاص . وأقبل ابن قَميثة وهو يقول : دُلُّوني على محمد ، فوالذي يُحلَفبه (٣) ، لئن رأيتُه لأَقتلنَّه! فعلاه بالسيف، ورماه عُتْبَة بن أبي وَقَاص مع تَجليل السيف<sup>(٤)</sup> ، وكان عليه صلَّى الله عليه وسلَّم دِرعان ، فوقع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٥) في الحُفرة التي أمامه فجُحِشت ركبتاه ، ولم يصنع سيف ابن قَميثة شيئاً إلا وهن الضربة بثِقَل السيف، فقد وقع لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وانتهض رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم وطَلحةُ يحمله من ورائه ، وعَليُّ آخذٌ بيدَيه حتى استوى قائماً .

حدَّثني الضَّحَّاك بن عُمَّان ، عن ضَمْرَة بن سَعيد ، عن أبي بَشير المازنيِّ ، قال : حضرتُ يوم أُحُد وأنا غلامٌ ، فرأيت ابن قَميئة علا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالسيف ، فوأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقع على رُكبتيه في خُفْرَةِ أَمامه حتى توارى ، فجعلت أصيحُ \_ وأنا غلام \_ حتى رأيت الناس

<sup>(1)</sup> أشغلى : كسر . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) الزيادة عن ب، ت.

<sup>(</sup>٣) في ب، ت: « محلف له ».

<sup>(</sup> حمائي الأله فابن ( t ) في ح : « ورماه عتبة بن أبي وقاص في الحال التي جلله ابن قمينة فيها السيف وكان عليه السلام فارساً وهو لابس درعين » . وتجليل السيف من قولم جلله أى علاه . ( الصحاح ،

<sup>(</sup> o ) فى ح : « فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرس فى حفرة » .

ثابوا إليه . قال : فأَنظرُ إلى طَلحة بن عُبَيد الله آخذًا بحِضنه حتى قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

ويُقال إِنَّ الذي شَجِّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في جَبهته ابنُ شِهاب، والذي أَشْظَى رَباعِيته وأَذْمَى شَفتَيه عُتبة بن أَبي وَقَاص ، والذي رمى وجَنتَيه عَن غاب الحَلَق في وجَنتَيه ابنُ قَميثة ، وسال الدم في شَجّته التي في جَبهته حتى غاب الحَلَق في وجَنتَيه ابنُ قَميثة ، وسال الدم في شَجّته التي في جَبهته حتى أخضل الدم لحيته صلَّى الله عليه وسلَّم . وكان سالم مولى أبي حُذَيفة يغسل الدم عن وجهه ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : كيف يُفلح يغسل الدم عن وجهه ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : كيف يُفلح قومً فعلوا هذا بنبيّهم ، وهو يدعوهم إلى الله ؟ فأنزل الله عزَّ وجلّ : ﴿ لَيْسَ لَكُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ .. ﴾ (١) الآية .

وقال سعد بن أَى وَقَاص : سمعته يقول : اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسول الله ؛ اشتد أحموا فا رسول الله ؛ اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله ! قال سعد : فقد شفانى من عُتبة أخى غضب الله على رجل قتله رسول الله ! قال سعد : فقد شفانى من عُتبة أخى دعاء رسول الله صلًى الله عليه وسلّم ، ولقد حرصت على قتله حرصاً ما حرصته على شيء قط ، وإن كان ما علمته لعاقًا بالوالد سَيّى الخُلُق . ولقد تخرقت صفوف المشركين مرّتين أطلب أخى لأقتله ، ولكن راغ (٢) منّى روعان الثعلب ، فلدًا كان الثالثة قال لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يا عبدالله منا تُريد ؟ تُريد أن تقتل نفسك ؟ فكففت ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ما حال عليه وسلّم : اللهم لا يحولن الحول على أحد منهم ! قال : والله ، ما حال الحول على أحد ممّن رماه أو جرحه ! مات عُتبة ، وأما ابن قَميئة فإنه الخول على أحد ممّن رماه أو جرحه ! مات عُتبة ، وأما ابن قَميئة فإنه اختُلِف فيه . فقائل يقول قُتل في المَعْرَك ، وقائل يقول إنه رمى يوم أحد اختُلِف فيه . فقائل يقول قُتل في المَعْرَك ، وقائل يقول إنه رمى يوم أحد

<sup>(</sup>١) سورة ٣ آل عمران ١٢٨.

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « زاغ مني زوغان » .

بسهم. فأصاب مُصْعَبَ بن عُمَير فقال: خذها وأنا ابن قميئة! فقتل مُصْعَباً ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أقْمَأُهُ(١) الله! فعمد إلى شاة يحتلبها فنطحته بقرْنها وهو مُعتقِلها فقتلته ، فَوُجد ميّتاً بين الجبال ، لدعوة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. وكان عدو الله قد رجع إلى أصحابه فأخبرهم أنه قتل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وهو رجل من بنى الأَدْرَم (١) من بنى فهر .

ويُقبل عبد الله بن حُميد بن زُهير حين رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على تلك الحال ، يَر كُض فرسه مُقنَّعاً في الحديد يقول : أنا ابن زُهير، دُلَّوفي على محمد ، فوالله لأقتلنَّه أو لأموتنَّ دونه ! فتعرَّض له أبو دُجانة فقال : هَلُمَّ إلى مَن يَقِي نفسَ محمد بنفسه ! فضرب فرسه فعرقبها (٣) فاكتسعت الفرس ، ثم علاه بالسيف (٤) وهو يقول : خذها وأنا ابن خَرَشَة ! ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينظر إليه يقول : اللَّهم ارض عن ابن خَرَشَة كما أنا عنه راض .

حدَّثى إسحاق بن يحيى بن طَلحة ، عن عيسى بن طَلحة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : سمعتُ أبا بكر رضى الله عنه يقول : لمّا كان يوم أُحُد ورُمى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى وجهه حتى دخلت فى وَجنتيه حَلْقَتان من المِغْفَر ، فأَقبلتُ أسعى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وإنسانٌ قد أقبل من قِبَل المَشرق يطير طيراناً ، فقلت : اللّهم اجعله

<sup>(1)</sup> أقمأه : صغره وذلله . ( الصحاح ، ص ٦٦) .

<sup>(</sup>٢) فى ت : « الأزرم » . والأدرم : تيم بن غالب ، وهو بطن من قريش الظواهر كما ذكر البلانيي . ( أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) عرقبها : قطع عرقوبها ، وهو الوتر الذي خلف! الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الله الأربع . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٨) .

<sup>( 1 )</sup> ئى ت : و فقعله ي .

طَلحة بن عُبَيد الله إحتى توافينا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فإذا أبوعُبَيدة بن الجَرَّاح ، فبكرنى فقال : أَسأَلك بالله يا أبا بكر ألاَّ تركتنى ، فأنزعه من وجه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال أبو بكر : فتركته وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : عليكم صاحبكم ! يعنى طَلحة بن عُبيد الله . فأخذ أبو عُبيدة بثنيّته حَلْقَة المِغْفَر فنزعها ، وسقط على ظهره وسقطت ثَنيّة أبى عُبيدة ؛ ثم أخذ الحَلْقَة الأُخرى بثنييّته الأُخرى ، فكان أبو عُبيدة في الناس أثرم (۱).

ويُقال إِنَّ الذى نزع الحَلْقَتَين من وجه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُقبة بن وَهب بن كَلَدَة ، ويقال أبو اليَسَر – وأثبت ذلك عندنا عُقبة ابن وَهب بن كَلَدَة .

وكان أبو سَعيد الخُدْرى يُحدَّث أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصيب وجهه يوم أُحد فدخلت الحَلْقَتان من المِغْفَر في وَجنتيه ، فلمّا نُزعتا جعل الدَّمُ يسرُب كما يسرُب الشَّن (٢) ، فجعل مالك بن سِنان يَملُج أَن الدم بفيه ثم ازْدَرَده ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن أحب أَن ينظر إلى من خالط. دمه دمى فلينظر إلى مالك بن سِنان . فقيل لمالك : تشرب الدم ؟ فقال : نعم ، أشرب دم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فقال رسول فكنًا ممّن رُدّ من الشيخين ، لم نُجَز (١) مع المُقاتِلة ، فلمّا كان من فكنًا ممّن رُدّ من الشيخين ، لم نُجَز (١) مع المُقاتِلة ، فلمّا كان من

<sup>(</sup>١) رجل أثرم : أى به ثرم ، وهو سقوط الثنية . (أساس البلاغة ، ص ٩٢) .

<sup>(</sup>٢) الشن : القربة الحلق ، وهي الشنة أيضاً . ( الصحاح ، ص ٢١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ملج الصبي أمه إذا رضعها . (المهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٥) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب ، ت : « لم نجي ً » .

النهار وبلغَنا مُصابُ (١) رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وتفرُّقُ الناس عنه ، جئت مع غِلمان من بني خُدْرَة نعترض لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وننظر إلى سلامته فنرجع بذلك إلى أهلنا ، فلقينا الناس مُنصرفين ببطن قَناة (٢) ، فلم يكن لنا هِمَّة إلَّا النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ننظر إليه ، فلمَّا نظر إلىَّ قال : سعد بن مالك ؟ قلت : نعم ، بأبي وأمى ! فدنوت منه فقبّلت رُكبته وهو على فرسه ، ثم قال : آجرك الله في أبيك ! ثم نظرت إلى وجهه فإذا في وجنتَيه موضع الدرهم في كلِّ وَجنة ، وإذا شَجَّةٌ في جبهته عند أصول الشُّعَر ، وإذا شفته السفلي تَدْعَى ، وإذا رَباعِيته اليمني شَظية ، فإذا على جرحه شيءٌ أسود . فسألت : ما هذا على وجهه ؟ فقالوا : حَصيرٌ مُحرَّقٌ . وسأَلَت : من دمَّى وَجنتَيْه؟ فقيل : ابن قَميثة . فقلت : من شجَّه في جبهته ؟ فقيل : ابن شِهاب . فقلت : من أصاب شفته ؟ فقيل : عُتبة . فجعلت أعدو بين يديه حتى نزل ببابه ، فما نزل إلَّا حملًا ، وأرى رُكبتَيه مجحوشتين، يتَّكئُ على السعدين ــ سعد بن عُبادة وسعد بن مُعاذ ــ حتى دخل بيته . فلمًا غَرَبت الشمس وأَذَّن بِلال بالصلاة خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على مثل تلك الحال يتو كَّأ على السعدين ، ثم انصرف إلى بيته ؛ والناس في المسجد يُوقدون النيران يُكمّدون بها الجراح . ثم أَذَّن بِلالٌ بالعشاءِ حين غاب الشَّفَق ، فلم يخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجلس بلالٌ عِند بابه حتى ذهب ثُلُثُ الليل ثم ناداه : الصلاة ، يا رسول الله ! فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقد كان نائماً . قال : فرمقتُه فإذا هو أخفُّ في مِشْيته منه حين دخل بيته ، فصلَّيتُ معه العشاءَ ثم رجع إلى بيته ، وقد صفّ

<sup>(</sup>۱) فى ت : «مضارب».

<sup>(</sup>٢) قَتَاةً يَا أَحِدُ أُودِيَةَ المَدِينَةَ . ﴿ وَفَاءَ الْوَفَا ءَ جِ ٢ ، صَ ٣٦٣ ﴾ .

له الرجال ما بين بيته إلى مُصَلاً ه ، يمشى وَحْدَه حتى دخل ؛ ورجعتُ إلى أهلى فخبَّرتهم بسلامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فحمدوا الله على ذلك وناموا ، وكانت وجوه الخَزْرج والأوس فى المسجد على باب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يحرسونه فَرَقاً من قُرَيش أَن تكرَّ .

قالوا: وخرجت فاطمة فى نساء ، وقدرات الذى بوجهه صلَّى الله عليه وسلَّم فاعتنقته وجعلت تمسح الدم عن وجهه ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسوله ! وذهب عَلَى عليه للسلام يأتى بماء من الميهراس ، وقال لفاطمة : أمسكى هذا السيف غير ذَميم . فأتى بماء فى مِجنَّه (۱) ، فأراد رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يشرب منه مالا آجن (۲) . فمضمض منه فاه للدم فى فيه ، وغسلت فاطمة الدم عن أبيها . مالا آجن (۲) . فمضمض منه فاه للدم فى فيه ، وغسلت فاطمة الدم عن أبيها . ولما أبصر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سيف عَلَى عليه السلام مُختضِباً قال : الصَّمة ، وسَهل بن حُنيف ، وسيف أبى دُجانة غير مَدموم . فلم يُطق أن يشرب منه ، فخر ج محمّد بن مَسْلَمَة يطلب مع النساء ماء ، وكنَّ قد

قال كعب بن مالك : رأيت أمّ سُلَم بنت مِلحان وعائشة على ظهورهما القِرَب يحملانها يوم أُحُد ، وكانت حَمْنَة بنت جَحش (٣) تستى العطشى

جِمْنِ أَربِعَ عَشْرةَ امرأَة ؛ منهنَّ فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ،

يحملن الطعام والشراب على ظهورهن ، ويسقين الجرحي ويداوينهم .

<sup>(</sup>١) فى ت : « فى فجنة » . والحجن : الترس . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢١٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) الآجن : الماء المتغير الطعم واللون . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٨ ) .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) فى  $^{\circ}$  :  $^{\circ}$  خينة بنت جحش  $^{\circ}$  ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ) .

وتُداوی الجرحی ، و کانت أمّ أَیْمَن تسقی الجرحی . فلمّا لم یجه محمّد بن مَسْلَمَة عندهم ماء \_ و کان رسول الله صلّی الله علیه وسلّم قد عطش یومئذ عطشاً شدیدًا \_ ذهب محمّد إلی قناة وأخذ سقاءه حتی استقی من حِسی (۱) \_ قناة عند قصور التیمیّن الیوم \_ فاتی بماء عذب فشرب رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ودعا لمحمّد بن مَسْلَمَة بخیر . وجعل الدم لا ینقطع ، وجعل النبیّ صلّی الله علیه وسلّم یقول : لن ینالوا منّا مثلها حتی تستلموا الرّکن . فلمّا رأت فاطمة الدم لا یَرْقاً \_ وهی تغسل الدم ، وعلی علیه السَلام یصب فلمّا رأت فاطمة الدم لا یَرْقاً \_ وهی تغسل الدم ، وعلی علیه السَلام یصب الماء علیها بالمِجن ً \_ أخذت قطعة حَصیر فاً حرقته حتی صار رَمادًا ، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم . ویقال إنها داوته بصوفة مُحترقة . وكان رسول الله صلّی الله علیه وسلّم بعد یُداوی الجرح الذی فی وجهه بعظم بال حتی یدهب أثره ؛ ولقد مكث رسول الله صلّی الله علیه وسلّم یجد وَهْن ضربة بعظم بال .

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزّهرى ، عن سَعيد بن المُسَيِّب قال : لمّا كان يوم أُحُد أَقبل أَبَى بن خَلَف يركُض فرسَه ، حتى إذا دنا من النبى صلَّى الله عليه وسلَّم اعترض له ناس من أصحابه ليقتلوه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى الله عليه وسلَّم : استأخروا عنه ! فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وحَرْبَتُه في يده فرماه ما بين سابغة البَيْضة والدِّرع فطعنه هناك ، فوقع أبَى عن فرسه ، فكُسر ضِلَعٌ من أضلاعه ، واحتملوه ثقيلاً حتى ولَّوا قافلين فمات بالطريق ، ونزلت فيه : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنَّ الله رَمَى ﴾ (٢).

<sup>(1)</sup> الحسى : حفيرة قريبة القمر، قيل إنه لا يكون إلا في أرض أسفلها حجارة وفوقها رمل فإذا أمطرت نشفها الرمل فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكه . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ١٧ .

فحدَّثني يونس بن محمَّد الظُّفَريُّ ، عن عاصم بن عمر ، عن عبد الله ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، قال : كان أبي بن خَلَف قدم في فداء ابنه ، وكان أسر يوم بدر ، فقال : يا محمّد ، إنَّ عندى فَرَساً لى أجلُّها فَرَقاً (١) من ذُرَةٍ كلّ يوم ، أقتلُك عليها . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بل ، أنا أَقتلُك عليها إن شاء الله . ويقال قال ذلك عكَّة فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم كلِمتُه بالمدينة فقال: أنا أقتله عليها إن شاء الله. قالوا : وكان رسول الله صلَّى الله عَليه وسلَّم في القتال لا يلتفت وراءه ، فكان يقول لأصحابه : إنِّي أخشَى أن يأتي أبيّ بن خَلَف من خَلْفي ، فإذا رأيتموه فآذِنوني (٢) به . فإذا بأبي يَركُض على فرسه ، وقد رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعرفه ، فجعل يصيح بأعلى صوته : يا محمَّد ، لا نجوتُ إِن نجوتَ ! فقال القوم : يا رسول الله ، ما كنتَ صانعاً حين يغشاك ! فقد جاءَك ، وإن شئت عطف عليه بعضُنا . فأَني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ودنا أبَى فتناول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحَرْبَة من الحارث ابن الصُّمَّة ، ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير ، فتطايرنا عنه تطاير الشعارير (٣) ، ولم يكن أحدُّ يُشبه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا جدَّ الجِدُّ . ثم أخذ الحَرْبَة فطعنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحَرْبَة في عنقه وهو على فرسه ، فجغل يخور كما يخور الثور . ويقول له أصحابه :

أَبا عامر ، واللهِ ما بك بأس . ولو كان هذا الذي بك بعين أَحدِنا ما ضَرَّه .

<sup>(1)</sup> في ح: «أعلفها فرقا» والفرق: مكيال يسعستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا وأجلها: أي أعلفها، فوضع الإجلال موضع الإعطاء، وأصله من الشيء الحليل. (النهاية ج ٣، ص ١٩٦؟ ؟ ج ١، ص ١٧٣).

<sup>(</sup> ٢ ) فى ت : « فادنونى » .

 <sup>(</sup>٣) الشمارير : جمع الشمراء . وقال ابن هشام : الشمراء ذباب صغير له لذع . (السيرة النبوية ،
 ج ٣ ، ص ٨٩) .

قال : واللَّات والعُزَّى ، لو كان الذى بى بأهل ذى المَجاز (١) لماتوا أجمعون ! أليس قال : « لأَقتلنَّك »؟ فاحتملوه وشغلهم ذلك عن طلب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولحق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعُظْم أصحابه فى الشَّعب . ويقال تناول الحَرْبَة من الزُّبَير بن العَوَّام .

وكان ابن عمر يقول : مات أُبَىّ بن خَلَف ببطن رابـغ(٢) ، فإنى لأُسيرُ ببطِن رابغ ِ بعد هَوِيُّ<sup>(٣)</sup> من الليل ، إذا نارٌ تأجَّج ، فهبْتُها ، وإذا رجلٌ يخرج منها في سِلسِلَة يجتذبها (٤) يصيح: العَطَش! وإذا رجلٌ يقول: لا تَسقِه ، فإنَّ هذا قتيل رسول الله ، هذا أُبَىَّ بن خَلَف. فقلت : ألا سُحْقاً ! ويقال مات بسرف<sup>(٥)</sup> . ويقال لمّا تناول الحَرْبَة من الزَّبَير حمل أبّى على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليضربَه ، فاستقبله مُصْعَب بن عُمَير يحول بنفسه دون رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فضرب مُصْعَبُ بن عُمَير وجهه ، وأبصر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فُرْجَةً بين سابغة البَيضة والدِّرع فطعنه هناك ، فوقع وهو يخور . قال : وأقبل عُمَّان بن عبد الله بن المُغيرة المَخزوميّ يُحضر فرساً له أَبلق ، يُريد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعليه لأَمَةُ له كاملةً ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُوجهً إلى الشُّعب ، وهو يصيح : لا نجوتُ إِن نجوتَ ! فيقف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ويعثر به فَرَسُه في بعض تلك الحُفَر التي كانت حفر أبو عامر ، فيقع الفرس لوجهه ، وَحر ج الفرس عائرًا فسأُخذه أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيعقرونه ، (١) كان دُو المجاز سوقا من أسواق العرب ، وهو عن يمين الموقف بعرفة قريباً من كبكب . (معجم

 <sup>(</sup>۱) كان ذو المجاز سوقا من أسواق العرب ، وهو عن يمين الموقف بعرفة قريباً من كبكب . (معجم ما استعجم ، ص ۸۰۰۵) .

<sup>(</sup>٢) أي في منصرفهم إلى مكة .

<sup>(</sup>٣) هوى من الليل: ساعة . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٤٠٤ ) .

<sup>( ؛ )</sup> في ت : « يحيد بها » .

<sup>(</sup>٥) سَرَف: على ستة أميال من مكة . (معجم ما استعجم ، ص ٧٧٢) .

ويمشى إليه الحارث بن الصّمّة فتضاربا ساعةً بسيفَين ، ثم يضرب الحارث يومئذ رجله - وكانت الدّرع مُشمَّرة - فَبَرك وذَفَّف عليه . وأخذ الحارث يومئذ درعاً جيّدة ومغفراً وسيفاً جيّداً ، ولم يُسمَع بأَحد سُلب يومئذ غيره . ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صلّى الله عليه وسلّم ينظر إلى قتالهما وسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل ، فإذا عُمَّان بن عبد الله بن المُغيرة ، فقال : الحمد لله الذى أحانه (۱) وكان عبد الله بن جَحش أسره ببطن نَخْلَة حتى قدم به على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فافتدى فرجع إلى قُريش حتى غزا أُحدًا فقتل به . ويرى مصرعه عبيد بن حاجز العامري - عامر بن لُوَّى - فأقبل يعدو كأنه سَبُع ، فيضرب الحارث بن الصّمّة ضربة جَرَحه على عاتقه ، فوقع الحارث جريحاً حتى الحارث بن الصّمّة ضربة جَرَحه على عاتقه ، فوقع الحارث جريحاً حتى الحادث بن الدَّرقة ضرّب السيف ، ثم حمل عليه أبو دُجانة فاحتضنه ، واحد منهما يتَّق بالدَّرقة ضرّب السيف ، ثم حمل عليه أبو دُجانة فاحتضنه ، ثم جكد به الأرض ، ثم ذبحه بالسيف كما تُذبَح الشاة ، ثم انصرف فلحق برسول الله صلَّى الله عليه وسلّم .

وقالوا : إِنَّ سَهل بن حُنيف جعل يَنضَح بالنَّبْل عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نَبِّلوا سَهلاً فإنه سَهل الله ونظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أبى الدَّرْداء ، والناس منهزمون كلَّ وجه ، فقال : نِعْمَ الفارسُ عُويْمِر ! [قال الواقدى : ] غير أنه يقال لم يشهد أُحُدًا .

قال الواقدى : وحدّثى ابن أبى سَبْرَة ، عن محمّد بن عبد الله بن أبى صَعْصَعَة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : حدّثى من نظر إلى أبى أُسَيرة بن الحارث بن عَلْقَمَة ، ولتى أحدَ بنى عَوف فاختلفا

<sup>(</sup>١) أحانه : أملكه . (الصحاح ، ص ٢١٠٦).

ضربات ، كُلِّ ذلك يروغ أحدهما عن صاحبه (١١) . قال : فنظر إليهما كأنهما سَبُعان ضاريان ، يقفان مرّة ويقتتلان مرّة ، ثم تعانقا فضبط أحدهما صاحبه فوقعا للأرض، فعلاه أبو أُسيرة فذبحه بسيفه كما تُذْبَح الشاة ، ونهض عنه. ويُقبل خالد بن الوليد ، وهو على فَرَس أدهم أَغرَّ مُحَجَّل ، يجرّ قناة طويلة ، فطعنه من خلفه ؛ فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره ، ووقع أبو أُسَيرة ميَّتاً ، وانصرف خالد بن الوليد يقول : أنا أبو سُلمان! قالوا : وقاتل طَلحةُ بن عُبَيد الله يومئذِ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قتالاً شديدًا ، فكان طَلحة يقول : لقد رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين انهزم أصحابه ، وكرّ (٢) المشركون وأحدقوا بالنبيّ صلَّى الله جِليه وسلَّم من كلّ ناحية ، فما أدرى أقومُ من بين يديه أو من ورائه ، أو عن عينه أو عن شهاله ، فأذُبُّ بالسيف من بين يديه مرّة وأخرى من ورائه حتى انكشفوا . فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذٍ يقول لطَلحة : قد أنحب (٢) ! وقال سعد بن أبي وَقَّاص وذكر طَلحة فقال : يرحمه الله ، إنَّه كان أعظمنا غُناءً عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد ! قيل : كيف يا أبا إسحاق ؟ قال : لزم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وكنَّا نتفرَّق عنه ثم نَتُوبِ إِلَيهِ ؛ لقد رأيته يدور حول الذي صلَّى الله عليه وسلَّم يُترَّس بنفسه. وسُئِل طَلحة : يا أبا محمّد ، ما أصاب إصبعك ؟ قال : رمى مالك بن زُهْبِرِ الجُشَمِيِّ بسهم يُريد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان لا تُخطئ رميته ، فاتَّقيت بيدي عن وجه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأصاب خِنْصِرى ، فَشُكُ فَشُلٌّ إِصِبِعِه . وقال حين رماه . حَسِّ (١) ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لو قال بسم الله لدخل الجنَّة والناس ينظرون ! مَن أَحبَّ أَن ينظر إلى (١) في ح : «عن الآخر » . (٢) في ح : «وكثر » . (٣) قال ابن أبي الحديد : وأنحب أى قضى نذره . ( نهج البلاغة ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ) . ( ٤ ) حس : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه

ما مضه وأحرقه غفلة كالحمرة والضربة ونحوهما . ( اللهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ) .

رجلٍ يمشى فى الدنيا وهو من أهل الجنَّة فلينظر إلى طَلحة بن عُبَيد الله ؟ طَلحة ممّن قَضَى نَحْبَه .

وقال طَلحة : لمّا جال المسلمون تلك الجولة ثم تراجعوا ، أقبل رجلً من بنى عامر بن لُوْى بن مالك بن المُضَرَّب يجرّ رمحاً له ، على فَرَس كُميَت أغرّ ، مُدجَّجاً فى الحديد ، يصبح : أنا أبو ذات الوَدَع (١) ، دُلَّونى على محمّد ! فأضربُ عرقوبَ فرسه فانكسعتْ ، ثم أتناول رمحه فواللهِ ما أخطأت به عن حَدَقته ، فخار كما يخور الثور ، فما برحتُ به واضعاً رجلى على خدّه حتى أزرْتُه شَعُوب (١) . وكان طَلحة قد أصابته فى رأسه المُصلَّبة (١) ، ضربه رجلٌ من المشركين ضربتين ، ضربة وهو مُقبل والأُخرى وهو مُعرض عنه ، وكان قد نَزَف منها الدم . قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : جثت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد فقال : عليك بابن عمّك ! فأنى طَلحة بن عُبيد الله وقد نَزَف الدم ، فجعلت أنضح فى وجهه الماء وهو مَغشى عليه ، ثم أفاق فقال : ما فعل رسول الله ؟ فقلت : خيرًا ، هو أُرسلنى إليك . قال : الحمد الله ، كلّ مُصيبة بعده جَلَلٌ .

وكان ضِرار بن الخَطَّاب الفِهْرَى يقول : نظرت إلى طَلحة بن عُبَيدالله ، قد حلق رأْسه عند المَرْوَة في عُمْرَةٍ ، فنظرت إلى المُصلَّبة في رأْسه . فقال ضِرار : أنا واللهِ ضربته هذه ، استقبلني فضربته ثم أكرُّ عليه وقد أعرض فأضربه أخرى .

وقالوا: لمّا كان يوم الجمل وقتل عَليٌّ عليه السلام من قتل من الناس

<sup>(</sup>۱) ق ح : « دات الوذع » . والودع : خرز بیض من البحر . ( القاموس المحیط ، ج  $^{9}$  ،

<sup>(</sup>٢) في ح : « حتى أذرته شعوب » .

<sup>(</sup>٣) أى صارت الضربة كالصليب. (النهاية ، ج٣، ص٢٧٠).

ودخل البَصْرة ، جاءه رجلٌ من العرب فتكلُّم بين يديه ، ونال من(١) طَلحة فزبَره عَلَى وقال : إِنَّك لم تشهد يوم أُحُد وعِظَم غَنائه في الإسلام مع مكانه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فانكسر الرجل وسكت ، فقال رجلٌ من القوم : وما كان غَناؤه وبلاوه يوم أُحُد يرحمه الله ؟ فقال عَلُّى : نعم ، يرحمه الله ! فلقد رأيته وإنه ليُترّس بنفسه دون رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإنَّ السيوف لتغشاه والنَّبل من كلِّ ناحية ، وإنْ هو إلَّا جُنَّة بنفسه لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فقال قائل : إِنْ كان يوماً قد قُتل فيه أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأصاب رسولَ الله فيه الجراحة . فقال عَلَيٌّ عليه السلام: أشهدُ لسمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ليت أنى غُودِرت مع أصحاب نُحْص الجبل . قال ابن أبي الزِّناد : نُحْص الجبل أسفله . ثم قال عَلَى عليه السلام : لقد رأيتني يومئذ وإني لأَذْبُّهم في ناحية ، وإنَّ أبا دُجانة لني ناحيةٍ يَذُبُّ طائفة منهم ، وإنَّ سعد بن أَبِي وَقَاصِ يَذَبِّ طَائفة منهم ، حتى فرّ ج الله ذلك كلُّه . ولقد رأيتني وانفردت منهم يومئذٍ فِرْقةٌ خشناءُ فيها عِكْرِمَة بن أبي جَهل ، فدخلتُ وسُطها بالسيف فضربت به واشتملوا على حتى أَفْضَيت (٢) إلى آخرهم ؛ ثم كررت فيهم الثانية حتى رجعتُ من حيث جئت ، ولكن الأَجَل استأخر ويقضى الله أمرًا كان مفحرلاً.

قال الواقدى : وحدّثنى جابر بن سُلَيم ، عن عُمّان بن صَفوان ، عن عُمارة بن خُزَمة ، قال : حدّثنى من نظر إلى الحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح ، وإنه لَيحوشهم يومئذ كما تُحاش الغنم ، ولقد اشتملوا عليه حتى قيل قد

<sup>(</sup>١) فى ت : « وقال من طلحة » .

<sup>(</sup>۲) فی ت : « فضیت ».

قُتل . ثم برز والسيف في يده وافترقوا عنه ، وجعل يحمل على فِرْقة منهم وإنهم ليَهرُبون منه إلى جمع منهم ، وصار الحُباب إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وكان الحُباب يومئذ مُعلِماً بعصابة خضراء في مِغْفَره .

وطلع يومئذ عبد الرحمن بن أبي بكر على فرس ، مُدجَّجاً لا يُرَى منه إلَّا عيناه ، فقال : مَن يُبارز ؟ أنا عبد الرحمن بن عَتيق . قال : فنهض إليه أبو بكر فقال : يا رسول الله ، أبارزه . وقد جرّد أبو بكر سيفه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : شِمْ سيفك ، وارجع إلى مكانك ومَتِّعنا بنفسك .

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ما وجدتُ لشَمَاس بن عُمَان شَبَهاً إلَّا الجُنَّة \_ يعنى ممّا يُقاتل عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ. وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ فذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يرى (۱) يميناً ولا شِمالاً إلَّا رأى شَمَّاساً فى ذلك الوجه يَذُب بسيفه . حتى غُشى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فترس بنفسه دونه حتى قُتل ، فذلك قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : ما وجدتُ لشَمَّاس شَبَهاً إلاَّ الجُنَّة .

وكان أوّل من أقبل من المسلمين بعد التّولية قيس بن مُحَرِّث مع طائفة من الأنصار ، وقد بلغوا بنى حارثة فرجعوا سِراعاً ، فصادفوا المشركين فى كَرَّتهم (١) فدخلوا فى حَوْمَتهم ، وما أفلت منهم رجلٌ حتى قُتلوا . ولقد ضاربهم قيس بن مُحَرِّث وامتنع بسيفه حتى قتل منهم نَفَرًا ، فما قتلوه إلّا بالرِّماح ، نَظَموه (١) ، ولقد وُجد به أربعَ عشرة طعنة (١) قد جافته ،

<sup>(</sup>١) في ح: « لا يأخذ ».

<sup>(</sup>۲) في ح : «في كثرتهم».

<sup>(</sup>٣) هكذا في كل النسخ ، ولعل نظم وانتظم ممعي . وانتظمه : أي اختله . (الصحاح، ص ٢٠٤١)

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « أربع عشرة طعنة جائفة » .

وعشر ضرَبات في بَدُنه .

وكان عَبّاس بن عُبادة بن نَضْلَة ، وخارجة بن زيد بن أبى زُهَبر ، وأوْس بن أرْقَم بن زيد ، وعَبّاس رافع صوته يقول : يا معشر المسلمين ، الله ونبيّكم (۱) ! هذا الذى أصابكم بمعصية نبيّكم ؛ فيُوعد كم (۱) النصر فما صبرتم ! ثم نزع مِغْفَره عن رأسه وخلع دِرعه فقال لخارجة بن زيد : هل لك في دِرعي ومغْفَري ؟ قال خارجة : لا ، أنا أريد الذي تُريد . فخالطوا القوم جميعاً ، وعبّاس يقول : ما عُذرُنا عند ربّنا إن أصيب رسول الله ومنّا عَين تَطرِف ؟ يقول خارجة : لا عُذر لنا عند ربّنا ولا حُجّة . فأمّا عَبّاس فقتله سُفيان بن عبد شمس السّلميّ ، ولقد ضربه عبّاس ضربتين فجرحه جرحين عظيمين ، فَارْتُتُ يومئذ جريحاً فمكث جريحاً سنة ثم استبل (۱) . وأخذت خارجة بن زيد الرَّماحُ فجُرح بضْعة عشر جرحاً ، فمرّ به صَفوان أوْخذت خارجة بن زيد الرَّماحُ فجُرح بضْعة عشر جرحاً ، فمرّ به صَفوان ابن أُميّة فعرفه فقال : هذا من أكابر أصحاب محمّد وبه رَمَقُ ! فأجهز عليه . وقُتل أوْس بن أرْقَم .

وقال صَفوان بن أُمَيّة : من رأى خُبيب بن يَساف ؟ وهو يطلبه ولا يقدر عليه . ومثّل يومئذ بخارجة وقال : هذا ممّن أغرى بأبي يوم بدر \_ يعنى أُميّة بن خَلَف \_ الآن شفيتُ نفسى حين قتلتُ الأَماثل من أصحاب محمّد ؛ قتلتُ ابن قَوْقَل ( ) ، وقتلتُ ابن أبي زُهير ، وقتلتُ أوْس بن أَرْقَم . وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد : مَن يأْخذ هذا السيف

<sup>(</sup>١) في ب: «الله الله في نبيكم».

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « وعدكم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أستقبل » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . واستبل : نجا من مرضه . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٣٧) .

<sup>( ؛ )</sup> فى ب ، ت : « ابن نوفل » ؛ وما أثبتناه عن الأصل و ح ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٣ ، ص ٧٩ ) .

بحقه ؟ قالوا: وما حقه ؟ قال: يضرب به العدود. فقال عمر: أنا. فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ثم عرضه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنه رسول الله صلّى الله بذلك الشرط ، فقام الزّبير فقال: أنا. فأعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى وجد عمر والزّبير في أنفسهما. ثم عرضه الثالثة ، فقال أبو دُجانة : أنا يا رسول الله آخذه بحقه . فدفعه إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فصدق به حين لتى العدو ، وأعطى السيف حقّه . فقال أحد الرجلين وسلّم ، فصدق به حين لتى العدو ، وأعطى السيف حقّه . فقال أحد الرجلين النبيّ السيف ومنعنيه (۱) . قال : فاتبعته (۱) . قال : فوالله ما رأيت أحدًا النبيّ السيف ومنعنيه (۱) . قال : فاتبعته (۱) . قال : فوالله ما رأيت أحدًا تأخيل أفضل من قتاله ، لقد رأيته يضرب به حتى إذا كلَّ عليه وخاف ألّا يحيك (۱) عمد به إلى الحجارة فشحَذه ، ثم يضرب به في العدو حتى ردّه يحيك (۱) عمد به إلى الحجارة فشحَذه ، ثم يضرب به في العدو حتى ردّه كأنه مِنْجَل . وكان حين أعطاه السيف مشى بين الصّفين واختال في مِشْيته ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين رآه يمشى تلك المِشْية : إنَّ هذه لَمِشْية يُبغضها الله إلّا في مثل هذا الموطن .

وكان أربعة من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يُعلِمون في الزحوف ، أحدهم أبو دُجانة ، كان يعصب رأسه بعصابة حمراء ، وكان قومه يَعْلَمون أنه إذا اعتصب بها أحسن القتال ؛ وكان عَلَى عليه السلام يُعلِم بصوفة بيضاء ؛ وكان الزّبير يُعلِم بعصابة صفراء ؛ وكان حمزة يُعلِم بريش نعامة.

قال أبو دُجانة : إنى لأَنظر يومئذ إلى امرأة تقذف الناس وتحوشهم حَوشاً مُنكرًا ، فرفعت عليها السيف وما أحسبها إلّا رجلاً . قال : وأكره أن أضرب بسيف رسول الله امرأة ! والمرأة عَمْرَة بنت الحارث .

<sup>(</sup>۱) فی ح: « ومنعنی من شأنی ».

<sup>(</sup> ۲ ) فى ت : « فاتبعه » .

<sup>(</sup>٣) لا يحيك : لا يؤثر . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٦) .

وكان كعب بن مالك يقول: أصابني الجراح يوم أُحُد ، فلمّا رأيت مَثْلُ المشركين(١) بقَتْلَى المسلمين أشد المَثْلِ وأقبحه ، قمت فتجاوزت (٢) عن القتلى حتى تنحّيت ، فإنّى لنى موضعى ، إذ أقبل خالد بن الأعلم العُقيليّ جامع اللّأمّة يحوز (١) المسلمين يقول : استوسقوا كما يستوسق جُرْبُ الغَنَم ! مُدَجَّجاً فى الحديد يصيح : يا معشر قُريش ، لا تقتلوا محمّدًا ، السروه أسيرًا حتى نُعرّفه بما صنع . ويَصمُد له قُزمان ، فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه رأيت منها سَحْره ، ثم أخذ سيفه وانصرف . وطلع عليه آخرُ من المشركين (١) ما أرى منه إلاً عينيه ، فضربه ضربة واحدة حتى جَزَله (٥) باثنين ، قال : قلنا مَن هو ؟ قال : الوليد بن العاص بن هِشام . ثم يقول باثنين ، قال : قلنا مَن هو ؟ قال : الوليد بن العاص بن هِشام . ثم يقول كعب : إنى لأنظرُ يومئذ وأقول : ما رأيت مثل هذا الرجل أشجع بالسيف! شم خُتم له بما خُتم له به ، فيقول : ما هو وما خُتم له به ؟ فقال : من أهل النار ، قتل نفسه يومئذ .

قال كعب : وإذا رجلٌ من المشركين جامع اللَّأَمة يصيح : استوسقوا كما يستوسق جُرْبُ الغَنَم . وإذا رجلٌ من المسلمين عليه لأَمته ، فمشيتُ حتى كنت من ورائه ثم قمت أُقدر المسلم والكافر ببَصَرى (١) ، فإذا الكافر أكثرهما عُدَّةً وأَهْبَةً ، فلم أزل أنظرهما حتى التقيا ، فضرب المسلم الكافر

<sup>(</sup>١) في ح : « فلما رأيت المشركين يعاون أشد المثل » .

<sup>(</sup>٢) فى ب : « فتجاررت » ، وفى ح : « فتنحيت » .

<sup>(</sup>٣) أو ج ٠٠ بر يحوش ٥ . و يحوز : يجمع ويسوق . ( النباية ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) فى ح : « وطلع عليه من المشركين فارس » .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل و ت : « جذله » ؛ وما أثبتناه قراءة ب . وجزله : قطعه . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٢) .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: « يبصرنى » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

على حبل عاتقه بالسيف ، فمضى [السيف] (١) حتى بلغ وَرِكَيه ، وتفرق المشرك فرقتين . وكشف المسلم عن وجهه فقال : كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دُجانة .

قال : وكان رُشَيد الفارسيّ مولى بنى مُعاوية لقى رجلاً من المشركين من بنى كِنانة مُقَنَّعاً فى الحديد يقول : أنا ابن عُويم ! فيعترض له سعدٌ مولى حاطب فضربه ضربة جزَله باثنين [ويُقبل عليه رُشَيد فيضربه على عاتقه ، فقطع الدِّرع حتى جَزَله باثنين ] (١) ، وهو يقول : خذها وأنا الغلام الفارسيّ ! ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يرى ذلك ويسمعه ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاريّ ؟ فيعترض له أخوه ، وأقبل يعدو كأنه كلب ، يقول : أنا ابن عُويم ! ويضربه رُشَيد على رأسه وعليه المِغْفَر ، ففلق رأسه ، يقول : خذها وأنا الغلام الأنصاريّ ! فتبسّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : أحسنت يا أبا عبدالله ! فكنّاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ ولا وَلَدَ له .

وقال أبو النّبر الكِنانيّ : أقبلت يوم أُحُد فقد انكشف المسلمون ، وأنا مع المشركين ، وقد حضرت في عشرة من إخوتي ، فقتل منهم أربعةً . وكانت الريح للمسلمين أوّل ما التقينا ، فلقد رأيتُني وانكشفنا مُولّين ، وأقبل أصحابُ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على نَهب العسكر ، حتى بلغتُ على قدي الجَمّاء ، ثم كرّت خيلنا فقلنا : واللهِ ما كرّت الخيل إلّا عن أمر رأته . فكررنا على أقدامنا كأننا الخيل ، حتى نجد القوم قد أخذ بعضهم رأته ، يُقاتلون على غير صفوف ، ما يدرى بعضهم مَن يضرب ؛ وما للمسلمين لِواءٌ قائمٌ ، ومع رجل من بنى عبد الدار لواءنا . وأسمعُ شِعار للمسلمين لِواءٌ قائمٌ ، ومع رجل من بنى عبد الدار لواءنا . وأسمعُ شِعار

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ب .

أصحاب محمّد بينهم : أمِت ! أمِت ! فأقول فى نفسى : ما «أمِت » ؟ وإنى لأَنظر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإنَّ أصحابه مُحدِقون به ، وإنَّ النّبُل لتمرّ عن يمينه وعن شِهاله وتَقصُرُ (١) بين يديه وتخرج من ورائه ، ولقد رميت يومثذ بخمسين مِرماةً فأصبت منها بأسهم بعض أصحابه . ثم هدانى الله إلى الإسلام .

فكان عمرو بن ثابت بن وَقَش شاكًا في الإسلام ، فكان قومه يُكلِّمونه في الإسلام فيقول : لو أعلم ما تقولون حقًا ما تأخّرت عنه ! حتى إذا كان يوم أُحُد بدا له الإسلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلَّم بأُحُد ، فأسلم وأخذ سيفه فخرج حتى دخل في القوم ، فقاتل حتى أثبت ، فوجد في القتلي جريحًا ميّتًا ، فدنوًا منه وهو بآخر رَمَي فقالوا : ما جاء فوجد في القتلي جريحًا ميّتًا ، فدنوًا منه وهو بآخر رَمَي فقالوا : ما جاء بك يا عمرو ؟ قال : الإسلام ، آمنت بالله وبرسوله ، ثم أخذت سيني وحضرت ، فرزَقَني الله الشهادة . ومات في أيديهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : إنه لمن أهل الجنَّة .

قالوا: قال الواقدى : فحد ثنى خارجة بن عبد الله بن سُلَيان ، عن داود ابن الحُصَين ، عن أبى سُفيان مولى ابن أبى أحمد ، قال : سمعت أبا هُرَيرة رضى الله عنه يقول ، والناس حوله : أخبرونى برجل يدخل الجنّة لم يُصلّ لله سَجدة قطّ ! فيسكت الناس فيقول أبو هُرَيرة : هو أخو بنى عبد الأَشْهَل ، عمرو بن ثابت بن وَقَش .

قالوا: وكان مُخَيريق (٢) اليهوديّ من أحبار اليهود، فقال يوم السبت

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وبعض»؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) فى ح: «مخيرق» ؛ وما أثبتناه عن كلّ النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ١ ،

ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأحُد : يا معشر اليهود ، والله إنكم لتعلمون أنَّ محمّدًا نبى ، وأنَّ نَصْرَه عليكم لحَق . قالوا : إنَّ اليوم يوم السبت . قال : لا سبت ! ثم أخذ سلاحه ثم حضر مع النبى صلّى الله عليه وسلّم فأصابه (١) القَدْلُ ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : مُخيريق خير بهود . وقد كان مُخيريق حين خرج إلى أحد قال : إن أصبت فأموالى لمحمّد يضعها حيث أراه الله ! فهى عامّة صدقات النبي صلّى الله عليه وسلّم .

وكان حاطب بن أُمَيّة مُنافقاً ، وكان ابنه يزيد بن حاطب رجل صِدْق ، شهد أُحُدًا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فارتُثَ جريحاً ، فرجع به قومه إلى منزله فقال أبوه ، وهو يرى أهل الدار يبكون عنده : أنتم والله صنعتم هذا به ! قالوا : كيف؟ قال : غررتموه من نفسه حتى خرج فقتل ؛ ثم صار (١) منكم في شيء آخر ، تَعِدُونه جنّة يدخل فيها ، جنّة من حَرْمَل (١) ! قالوا : قاتلك الله ! قال : هو ذاك ! ولم يُقرّ بالإسلام .

قالوا: وكان قُزمان عَديدًا(أ) في بنى ظَهَر لا يُدرَى ممّن هو ، وكان لهم حائطاً مُحبًا ، وكان مُقِلاً لا ولد له ولا زوجة ، وكان شجاعاً يُعرَف بذلك في حروبهم ، تلك التي كانت تكون بينهم . فشهد أُحُدًا فقاتل قتالاً شديدًا فقتل ستَّة أو سبعة ، وأصابته الجراح فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم : قُزمان قد أصابته الجراح ، فهو شهيد ! قال : من أهل النار . فأتى(أ) إلى قُزمان فقيل له : هنيئاً لك يا أبا الغيداق الشهادة ! قال : بِمَ تُبشّرون ؟ والله ما قاتلنا إلاً على الأحساب . قالوا : بشّرناك بالجنّة . قال :

<sup>(</sup>۱) في ح: « فأصيب » .

 <sup>(</sup>۲) فى ح : «ثم صرتم معه إلى شىء آخر » .

<sup>(</sup>٣) الحرمل : حب نبات ، وكانت العرب تجعل الحرمل في القبور .وأواد هنا : ليس له جنة إلا ذاك .

<sup>(</sup>٤) في ب: وعابدا ، ، وفي ح: وعسيفا ، .

<sup>(</sup> ه ) في ح : « فجاموا إلى ، .

جنّة من حَرْمَل ؛ واللهِ ما قاتلنا على جنّة ولا على نار ، إنما قاتلنا على أحسابنا! فأخرج سهما من كِنانته ، فجعل يتوّجأ به نفسه ، فلمّا أبطأ عليه المِشْقَص أَخذ السيف فاتّكاً عليه حتى خرج من ظهره . فذُكر ذلك للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : من أهل النار .

وكان عمرو بن الجَموح رجلاً أعرج ، فلمّا كان يوم أحُد \_ وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم المشاهد أمثال الأُسد \_ أراد بنوه (١) أن يحبسوه وقالوا : أنت رجل أعرج ، ولا حَرَج عليك ، وقد ذهب بنوك مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم . قال : بَخ ! يذهبون إلى الجنّة وأجلس أنا عندكم ! فقالت هِند بنت عمرو بن حَرام امرأته : كأنّى أنظر إليه مُولِّياً ، قد أخذ دَرَقَته ، يقول : اللّهم لا تَرُدّنى إلى أهلى خِزياً! ففال: يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ففرج ولحقه بنوه (١) يُكلّمونه في القعود ، فأني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله ، إنَّ بَنيّ (١) يُريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك ؛ والله إلى لأرجو أن أطلً بعَرْجَتي هذه الجنّة . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليه وسلّم : أمّا أنت ، فقد عذرك الله تعالى ولا جهادَ عليك . [فأبي] (١) فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لبنيه : لا عليكم أن تمنعوه (١٠) ؛ لعلّ الله فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لبنيه : لا عليكم أن تمنعوه (١٠) ؛ لعلّ الله يرزقه الشهادة . فخلّوا عنه فقُتل يومثذ شهيدًا .

فقال أبو طَلحة : نظرت إلى عمرو بن الجَموح حين انكشف المسلمون،

<sup>(</sup> ١ ي في ح : « قويه » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ح : « بعض قومه » .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ح : « قومى » .

<sup>( ؛ )</sup> الزيادة عن ح .

<sup>(</sup> a ) في ت : « ألاّ تمنغوه » .

ثم ثابوا وهو فى الرَّعيل(١) الأَوَّل ، لكأَنى أَنظر إلى ضَلَعه(٢) فى رجله ، يقول : أَنا واللهِ مُشتاق إلى الجنَّة ! ثم أَنظرُ إلى ابنه يعدو فى أثره حتى قُتلا جمعاً

وكانت عائشة زوج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم خرجت في نسوة تَسْتَر و ح الخبر-ولم يُضرب الحجاب يومثذ \_ حتى إذا كانت بمنقطع الحَرَّة وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادى ، لقيت هِند بنت عمرو بن حَرام أخت عبد الله بن عمرو ابن حَرام تسوق بعيرًا لها ، عليه زوجها عمرو بن الجَموح ، وابنها خَلاَّد ابن عمرو ، وأخوها عبد الله بن عمرو بن حَرام أبو جابر . فقالت عائشة : عندكِ الخبر ، فما وراءكِ ؟ فقالت هِند : خيرًا ؛ أمَّا رسول الله فصالح ، وكلُّ مُصيبة بعده جَلَلٌ . واتَّخذ الله من المؤمنين شهداء ، ﴿ ورَدُّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ المُوْمِنِينَ القِتالَ وكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ (٣). قالت : من هؤلاء ؟ قالت : أَخي ، وابني خَلاَّد ، وزوجي عمرو بن الجَموح . قالت : فأين تذهبين بهم ؟ قالت : إلى المدينة أُقبُرهم فيها . . . حَلْ ! تَزجُر بعيرها ، ثم بَرَك بعيرها فقلتُ : لِما عليه ! فالت : ما ذاك به ، لربَّما حمل ما يحمل البعيران ؛ ولكنى أراه لِغَير ذلك . فزجرتُه فقام ، فلمَّا وجَّهتْ به إلى المدينة برَك ؛ فوجَّهتْه راجعةً إلى أُحُد فأُسرع. فرجعتْ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُحبرته بذلك فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فإنَّ الجمل مأمور ، هل قال شيئاً ؟ قالت : إنَّ عَمرًا لمَّا

<sup>(</sup>١) على هامش نسخة ب: «في الرحيل». والرعيل: الجماعة المتقدمة من الحيل. (أساس البلاغة ، ص ٣٥٠).

<sup>(</sup> ٢ ) فى ت : ﴿ إِلَىٰ ظَلِمَةُ ﴾ ، وفى ح : ﴿ إِلَىٰ صَلَمَهُ وَهُو يَعْرِجُ فَى مَشْيَتُهُ وَهُو يَقُولُ ﴾ . والضَّلَمُ : الاعوجاج خلقة . (الصحاح ، ص ١٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٥.

وجّه إلى أحد استقبل القبلة وقال: اللّهم لا تَرُدّنى إلى أهلى خِزْياً وارزُقْنى الشهادة قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فلذلك الجمل لا يمضى! إنَّ منكم يا معشر الأنصار مَن لو أقسم على الله لأبرّهُ، منهم عمرو بن الجَموح . يا هند ، ما زالت الملائكة مُظلّة على أخيك من لَدُن قُتل إلى الساعة ينظرون أين يُدفَن . ثم مكث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى قبرَهم ، ثم قال: يا هند ، قد ترافقوا في الجنّة جميعاً ، عمرو بن الجَموح ، وابنك خلّاد، وأخوك عبد الله . قالت هند: يا رسول الله ، ادع الله ، عسى أن يجعلنى معهم .

قال جابر بن عبد الله : اصطبح ناسٌ الخمر يوم أُحُد ، منهم أبي ، فقُتلوا شهداء .

قال جابر : كان أبى أوّل قَتيلِ قُتل من المسلمين يوم أُحُد ، قتله سُفيان بن عبد شَمس أبو أبى الأعور السُّلَميّ ، فصلَّى عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل الهزيمة .

قال جابر : لمّا استُشهِد أَبي جعلتْ عمّى تبكى ، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ما يُبكيها ؟ ما زالت الملائكة تُظلّ عليه بأجنحتها حتى دُفن. وقال عبد الله بن عمرو بن حَرام : رأيت في النوم قبل يوم أُحُد بأيّام وكأنى رأيت مُبشّر بن عبد المُنْذِر يقول : أنت قادمٌ علينا في أيّام . فقلت: وأين أنت ؟ فقال : في الجنّة ، نَسرح منها حيث نشاء . قلت له : ألم تُقتَل يوم بدر ؟ فقال : بلى ، ثم أُحييتُ . فذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : هذه الشهادة يا أبا جابر .

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم أُحُد : ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حَرام وعمرو بن الجَموح في قبر واحد . ويقال إنهما وُجدا وقد مُثل بهما كلّ

المَثْل ، قُطعت آرابهما - يعنى عضوًا عضوًا - فلا تُعرَف أبدانهما ، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ادفنوهما جميعاً في قبرٍ واحد . ويقال إنما أمر بدفنهما في قبرٍ واحد لِما كان بينهما من الصَّفاء فقال : ادفنوا هذين المتحابّين في الدنيا في قبرٍ واحد . وكان عبد الله بن عمرو بن حَرام رجلاً أحمر أصلع(١) ، ليس بالطويل ، وكان عمرو بن الجَموح طويلاً ، فعرُ فا ودخل السيل عليهما - وكان قبرهما ممّا يلي السيل(١) - فحفر عنهما وعليهما نَمِرَتان(١) ، وعبد الله قد أصابه جُرح في وجهه ، فيده على وجهه (١) ، فأميطت يده عن جُرحه فشَعَب(٥) الدم ، فرُدّت إلى مكانها فسكن الدم .

قال جابر : فرأيت أبى فى حُفْرته فكأنه نائم ، وما تغيّر من حاله قليلٌ ولا كثيرٌ . فقيل له : أفرأيت أكفانه ؟ فقال , : إنما كُفّن فى نَمِرة خُمِّر بها وجهه وعلى رجليه الحَرْمَل ؛ فوجدنا النَّمِرَة كما هى والحَرْمَل على رجليه على هيئته ، وبين ذلك وبين وقت دفنه ستَّة وأربعون سنة . فشاورهم جابر فى أن يُطيَّب بمِسْك ، فأبى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : لا تُحدثوا فيهم (١) شيئاً . ويقال إنَّ مُعاوية لمّا أراد أن يُجرى كظامة (٧) \_ والكظامة عين أحدثها مُعاوية \_ نادى مُناديه بالمدينة : مَن كان له قتيل لله عليه هوجدوهم طرايا يتثنَّون (٨) ، بأحُد فليشهد ! فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم طرايا يتثنَّون (٨) ،

<sup>(</sup>۱) فى ت: «أضلم».

<sup>(</sup>٢) في ح: « مما يلي الجبل » .

<sup>(</sup>٣) النمرة : شملة فيها خطوط بيض وسود . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٨) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ب ، ت : « على جرحه » .

<sup>(</sup> ٥ ) ثعب : جرى . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و ت : « فيها » ؛ وما أثبتناه عن ب ، ح .

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير: الكظامة كالقناة، وجمعها كظائم، وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض، فتجتمع مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض. (النهاية، ج ٤، ص ٢٢).

<sup>(</sup> A ) فی ب : « رطابا یبثثون» ؛ وفی ت ، ح : : رطابا یتثنون » .

فأصابت المسحاة رجلاً منهم فتُعَب دماً . قال أبو سَعيد الخُدْرَى : لا يُنكر بعد هذا مُنكر أبدًا . ووُجد عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجَموح في قبر واحد ، ووُجد خارجة بن زيد بن أبي زُهير وسعد بن الرَّبيع في قبر واحد . فأمّا قبر عبد الله وعمرو بن الجَموح فَحُوِّل ، وذلك أنَّ القناة كانت تمرّ على قبرهما ؛ وأمّا قبر خارجة وسعد بن الرَّبيع فتركا ، وذلك لأن مكانهما كان مُعتزَلاً ، وسُوِّى عليهما التراب . ولقد كانوا يحفرون التراب ، فكلَّما حفروا فِتْرالاً من تراب فاح عليهم المِسْك .

وقالوا : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لجابر : يا جابر ، ألا أُبشَّرك ؟ قال ، قلت : بلى بأَنِي وأُمِّى ! قال : فإنَّ الله أحيا أباك . ثم كلَّمه كلاماً فقال : تمنَّ على ربّك ما شئت . فقال : أَمَنَّى أَن أَرجع فأُقتَل مع نبيّك . قال : إنى قد قضيت أنهم لا يرجعون .

قالوا : وكانت نُسَيبة بنت كعب أمّ عُمارة ، وهي امرأة غَزيّة بن عمرو<sup>(۱)</sup> ، وشهلت أُحُدًا هي وزوجها وابناها ؛ وخرجت ، معها شَنَّ لها في أوّل النهار تُريد أن تستى الجرحي ، فقاتلت يومثذ وأبْلَتْ بلاء حسنا ، فجُرحت اثنى عشر جُرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف .

فكانت أمّ سعد بنت سعد بن ربيع تقول : دخلتُ عليها فقلت لها : يا خالة ، حدثيني خبرك . فقالت : خرجت أوّل النهار إلى أُحُد ، وأنا أنظرُ ما يصنع الناس ، ومعى سِقاءً فيه ماءً ، فانتهيت إلى رسول الله صلّى الله

<sup>(1)</sup> في الأصل وح: «قبرة » ؛ وفي ب ، ت: «قبرة » . ولعل الصواب ما أثبتناه ، والفير ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحمها . (الصحاح ، ص ۷۷۷) .

 <sup>(</sup>۲) فى ت : «عزية بن عمرو» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . (الطبقات ،
 ج ۸ ، ص ۲۰۱) .

عليه وسلَّم وهو في أصحابه ، والدُّولة والريح للمسلمين . فلمَّا انهزم المسلمون انحزتُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجعلت أباشر القنال وأُدُبِّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالسيف وأرمى بالقوس حتى خلصت إلىّ الجراحُ . فرأيت على عاتقها جُرحاً له غَوْرٌ أَجْوَف (١) ، فقلت : يا أُمّ عُمَارة ، مَن أصابك مهذا ؟ قالت : أقبل ابن قَميثة ، وقد ولَّى الناس عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، يصيح : دُلَّوني على محمَّد ، فلا نجوتُ إن نجا ! فاعترض له مُصْعَبُ بن عُمَير وأناس معه ، فكنت فيهم ، فضربني هذه الضربة ، ولقد ضربته على ذلك ضربات ، ولكنَّ عدو الله كان عليه دِرعان . قلت : يدكِ ، ما أصابها ؟ قالت : أصيبت يوم اليَمامة لمّا جعلت الأَعرابُ ينهزمون بالناس ؛ نادت(٢) الأَنصارُ : «أَخلصونا » ؛ فأُخلِصت الأنصارُ ، فكنت معهم ، حتى انتهينا إلى حديقة الموت(٣) ، فاقتتلنا عليها ساعة حتى قُتل أبو دُجانة على باب الحديقة ، ودخلتُها وأنا أريد عدوّ الله مُسَيْلِمة ، فيعترض لي رجل منهم فضرب يدى فقطعها ، فوالله ما كانت لي ناهيةً ولا عرَّجتُ عليها حتى وقفتُ على الخبيث مقتولاً ، وابني عبد الله بن زيد المازنيّ مسح سيفه بثيابه. فقلت: قتلتُه ؟ قال : نعم . فسجدت شكرًا لله . وكان ضَمْرَة بن سَعيد يُحدّث عن جَدّته ، وكانت قد شهدت أُحُدًا تستى الماء ، قالت : سمعت النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : لمَقام نُسَيبة بنت كَعب اليوم خير من مَقام فلان وفلان ! وكان يراها تُقاتل يومثذ أَشَدَّ القَتَالَ ، وإنها لحاجزةً ثوبها على وسَطها ، حتى جُرحت ثلاثة عشرَ

<sup>(</sup>١) فى ح : « جرحا أجوف له غور <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>۲) فى ت: «نادىت » ؞

 <sup>(</sup>٣) حديقة الموت : بستان كان بقنا حجر من أرض اليهامة . (معجم البلدان ، ج ٣ ،
 ص ٢٣٧)

جُرْحاً فلمّا حضرتها الوفاة كنت فيمن غسّلها ، فعددت جراحها جُرْحاً جُرْحاً فوجدتها ثلاثة عشر جُرْحاً . وكانت تقول : إنى لأَنظر إلى ابن قَميئة وهو يضربها على عاتقها - وكان أعظم جراحها ، لقد داوته سنة - ثم نادى مُنادى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : إلى حَمْراء الأَسَد ! فشدّت عليها ثبابها فما استطاعت من نَزْفِ الدّم . ولقد مكثنا ليلنا نُكمّد الجراح حتى أصبحنا ، فلمّا رجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الحَمْراء ، ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كَعب المازنيّ يسأل عنها ، فرجع إليه يُخبره بسلامتها فسرّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك .

حدّثنا عبد الجَبّار بن عُمارة ، عن عُمارة بن غَزيّة قال : قالت الله عليه وسلّم فما أمّ عُمارة : قد رأيتني وانكشف الناسُ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فما بني إلا نُفَير ما يُتِمّون عشرة ، وأنا وابناى وزوجى بين يديه نذُبّ عنه ، والناس يمرّون به مُنهزمين . ورآنى لا تُرْسَ معى ، فرأى رجلاً مُولّياً معه تُرْس ، فقال : يا صاحب التّرْس ، ألق تُرْسَك إلى من يُقاتل ! فألق تُرْسَه فأخذتُه فجعلت أترس عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحابُ الخيل ؛ لو كانوا رَجّالة مِثلنا أصبناهم ، إن شاء الله ! فيتُقبل رجلً على فَرَس فضربني ، وترّست له فلم يصنع سيفه شيئاً وولًّ ، وأضرب عُرقوب فرسه فوقع على ظهره . فجعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يصبح : يا ابن أمّ عُمارة ، أمّك ؛ أمّك ! قالت : فعاونني عليه وسلّم يصبح : يا ابن أمّ عُمارة ، أمّك ، أمّك ! قالت : فعاونني عليه حتى أوردتُه شَعوب .

وحدّثنی ابن أبی سَبْرَة ، عن عمرو بن یحیی ، عن أبیه ، عن عبد الله بن زید ، قال : جُرِحتُ یومئذ ِ جُرْحاً فی عَضُدی الیُسری ، ضربنی رجل کأنه الرَّقْل (١)

<sup>(</sup>١) الرقل : النخلة الطويلة . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧) .

ولم يُعرِّج على ومضى عنى ، وجعل الدم لا يَرْقاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : اغصِب جُرْحَك . فتُقبل أُمِّى إِلَى ومعها عصائبُ في حَقْوَبها قد أَعدَّها للجراح ، فربطت جُرْحى والنبيّ صلى الله عليه وسلَّم واقف ينظر ، ثم قالت : انْهَضْ يا بُني فضارِب القوم . فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلَّم يقُول : ومن يُطيق ما تُطبقين يا أُمّ عُمارة ؟ قالت : وأقبل الرجل الذي ضربني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : هذا ضارب ابنك . قالت : فأعترضُ له فأضربُ ساقه فبرك ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم تبسّم حتى بدت نواجذُه ، ثم قال : استقدتِ يا أمّ عُمارة ! ثم أقبلنا إليه نَعْلوه(١) بالسلاح حتى أتينا على نفسه . قال النبيّ صلى الله عليه وسلَّم: الحمد لله الذي ظفَّركِ وأقرّ عينكِ من عدوّكِ ، وأراكِ ثأركِ بعينكِ . عليه وسلَّم: الحمد لله الذي ظفَّركِ وأقرّ عينكِ من عدوّكِ ، وأراكِ ثأركِ بعينكِ .

حدّثنا يَعقوب بن محمّد ، عن موسى بن ضَمْرة بن سَعيد ، عن أبيه ، قال : أنى عمر بن الخَطَّاب (٢) بمروط (٣) ، فكان فيها مِرْطُ واسع جيّد ، فقال بعضهم : إنَّ هذا المِرْط لشمن كذا وكذا ، فلو أرسلت به إلى زوجة عبدالله بن عمر صَفيّة بنت أبى عُبيد \_ وذلك حِدْثانَ ما دخلت على ابن عمر فقال : أبعث به إلى مَن هو أحق منها ، أمّ عُمارة نُسَيبة بنت كَعب . سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم أُحُد يقول : ما التفتُّ عيناً ولا شَها لا إلَّا وأنا أراها تُقاتل دونى .

<sup>(</sup>۱) نی ب : «نمله».

 <sup>(</sup>٢) فى ح : «أتى عمر بن الخطاب فى أيام خلافته » .

<sup>(</sup>٣) المروط: جمع المرط، وهو الكساء من صوف أو خز. (القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣٨٥).

فقال الواقدى : حدّثنى سَعيد بن أبى زيد . عن مَروان بن أبى سَعيد ابن المُعَلَى ، قال : قيل لأُمّ عُمارة : هل كنَّ نساءُ تُريش يومئذٍ يُقاتلن مع أزواجهنَّ ؟ فقالت : أعوذ بالله ، ما رأيت امرأة منهنَّ رمت بسهم ولا بحجر ؛ ولكن رأيت معهنَّ الدِّفاف والأكبار ، يضربن ويُذكّرن القوم قتلى بحر ، ومعهنَّ مكاحلُ ومراود ، فكلمّا ولَّى رجلُّ أو تكعكم (۱) ناولته إحداهن مِرْودًا ومكْحُلَة ويقلن : إنما أنت امرأة ! ولقد رأيتهنَّ ولين مُنهزماتٍ مُشمِرات ولهَا عنهن الرجال أصحاب الخيل ، ونَجَوْا على متون الخيل – يتبعن الرجال على الأقدام، فجعلن يسقطن في الطريق . ولقد رأيت هند بنت عُتبة ، وكانت امرأة ثقيلة ولها خَلْقُ ، قاعدةً خاشيةً من الخيل ما بها مَشْي ، ومعها امرأة أخرى ، حتى كرّ (۱) القوم علينا فأصابوا منًا ما أصابوا ؛ فعند الله نحتسب ما أصابنا يومئذ من قِبَل الرُّماة ومعصيتهم لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

قال الواقدى : حدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى صَعْصَعَة ، عن الحارث بن عبد الله ، قال : سمعت عبد الله بن زيد ابن عاصم يقول : شهدت أُحُدًا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا تفرّق الناس عنه دنوت منه ، وأمّى تذُبّ عنه ، فقال : يا ابن أمّ عُمارة ! قلت : الناس عنه دنوت منه ، وأمّى تذُبّ عنه ، فقال : يا ابن أمّ عُمارة ! قلت : نعم . قال : ارم ! فرميت بين يديه رجلاً من المشركين بحجر ، وهو على فرس ، فأصبت (٣) عين الفرس فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه ، وجعلت أعلوه بالحجارة حتى نصَّدت عليه منها وقراً (١٤) ، والنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ينظر ويتبسّم ؛ فنظر إلى جُرْح بأمّى على عاتقها فقال : أمَّك ، أمَّك !

<sup>(</sup>١) تكعكع : أحجم وتأخر إلى وراء . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣) .

<sup>(</sup>٢) في ح : «حتى كثر القوم » .

<sup>(</sup>٣) في ح: «فأصيبت ».

<sup>( ؛ )</sup> الوقر : الحمل . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٢٤ ) .

اعصِبْ جُرْحَها ، بارك الله عليكم من أهل بيت ! مَقام أُمَّك خيرٌ من مَقام فلان وفلان ، ومَقام ربيبك \_ يعنى زوج أُمَّه \_ خيرٌ من مَقام فلان وفلان ، ومَقامكَ لخيرٌ من مَقام فلان وفلان ، رحمكم الله أهلَ البيت ! قالت : الدع الله أن نُرافقك في الجنَّة . قال : اللَّهم اجعلهم رفقائي في الجنَّة . قال : اللَّهم اجعلهم رفقائي في الجنَّة . قال : اللَّهم اجعلهم رفقائي في الجنَّة .

قالوا : وكان حَنْظَلَة بن أبي عامر تزوّج جَميلة بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول ، فأدخلت عليه في الليلة التي في صُبحها قتال أحُد . وكان قد استأذن رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم أن يبيت عندها فأذن له ، فلمّا صلّى الصبح عدا يُريد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ولزمته جَميلة فعاد فكان معها ، فأجنب منها ثم أراد الخروج ؛ وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها ، فقيل لها بعد : لِمَ أشهدتِ عليه ؟ قالت : وأيت كأنّ الساء فرجت فدخل فيها حَنْظَلَة ثم أطبقت ، فقلت : هذه الشهادة ! فأشهدتْ عليه أنه قد دخل بها (۱) . وتَعلق بعبد الله بن حَنْظَلَة ، الشهادة ! فأشهدتْ عليه أنه قد دخل بها (۱) . وتَعلق بعبد الله بن حَنْظَلَة ،

وأخذ حَنْظَلَة بن أبي عامر سلاحه ، فلحق برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأُحُد وهو يُسوَّى الصفوف . قال : فلمَّا انكشف المشركون اعترض حَنْظَلَة ابن أبي عامر لأبي سُفيان بن حَرب فضرب عُرقوب فَرَسه فاكتسعت الفَرَس ، ويقع أبو سُفيان إلى الأرض ، فجعل يصيح : يا معشر قُريش ، أنا أبو سُفيان بن حَرب! وحَنْظَلَةُ يريد ذَبْحه بالسيف ، فأسمع الصوت رجالاً لا يلتفتون إليه من الهزعة حتى عاينه الأسود بن شَعوب ، فحمل (٢) على حَنْظَلَة

<sup>(</sup>١) في ج : وأنه قد دخل بي » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ت : « فحمل عليه حنظلة » .

بالرمح فأنفذه ، فمشى حَنْظَلَة إليه بالرمح وقد أثبته ، ثم ضربه الثانية فقتله . وهرب أبو سُفيان يعدو على قدميه فلحق ببعض قُريش ، فنزل عن صدر فَرسه ورَدِف وراء أبي ألله سُفيان فلمّا عن صدر فَرسه ورَدِف وراء أبي ألله سُفيان فلمّا فتل حَنْظَلَة مرّ عليه أبوه ، وهو مقتول إلى جنب حَمزة بن عبد المطّلب وعبد الله بن جَحش ، فقال : إن كنت لأحذّرك هذا الرجل (٣) من قبل هذا المصرع ؛ والله إن كنت لبرًا بالوالد ، شريف الخُلُق في حياتك ، وإن مَماتك لم سَراة أصحابك وأشرافهم . وإن جزى الله هذا القتيل - لِحمزة - خيرًا ، أو أحدًا من أصحاب محمّد ، فجزاك (١) الله خيرًا . ثم نادى : يا معشر قُريش ، حَنْظَلَة لا يُمثّل به وإن كان خالفني وخالفكم ، فلم يَالُكُ لنفسه فيا يرى خيرًا . فمثّل بالناس وتُرك فلم يُمثّل به .

وكانت هند أوّل من مَثّل بأصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأمرت النساء بالمَثْل – جَدْع الأُنوف والآذان – فلم تبق امرأة إلاَّ عليها مِفْضَدان (\*) ومُسكتان وخَدَمَتان ، ومُثل بهم كلّهم إلَّا حنظَلَة . وقال رسول الله صلّى الله عليه سلّم : إنى رأيت الملائكة تُغسّل حَنظَلَة بن أبى عامر بين الساء والأرض عاء المُزْن في صِحاف الفضَّة . قال أبو أسيد الساعديّ : فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يَقطُر ماء . قال أبو أسيد : فرجعت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبرته أنه خرج وهو جنب . وسلّم فأخبرته أنه خرج وهو جنب . وأقبل وهب بن قابوس المُزَنيّ ، ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن

<sup>(</sup>۱) فی ج : «وردف وراءه أبا سفیان » .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٨٠) .

<sup>(</sup>٣) في ح : « يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٤) في ح : « فليجزك » .

<sup>(ُ</sup> هُ) المصد : الدملج ؛ والمسك : أسورة من ذبل أو عاج ؛ والحدمة : الحلخال . (الصحاح ، ص ٢٠٥٤١٦٠٨٤٥٠٦) .

قابوس ، بِغَنَم لهما من جبل مُزَينة ، فوجدا المدينة خُلوفاً (١) فسألا : أين الناس؟ فقالوا: بأُحُد ، خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُقاتل المشركين من قُرَيش. فقالا : لا نبتغي أثرًا بعد عين. فخرجا حتى أتيا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأُحُد فيجدان القوم يقتتلون ، والدُّولة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه ، فأغارا مع المسلمين في النُّهب ؛ وجاءت الخيل من ورائهم ؛ خالد بن الوَّليد وعِكْرِمَة بن أَبي جَهل ، فاختلطوا ، فقاتلا أَشدٌ القتال . فانفرقت فِرْقَةً من المشركين فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : من لهذه الفِرْقَة ؟ فقال وَهْب بن قابوس : أنا يا رسول الله . فقام فرماهم بالنَّبل حتى انصرفوا ثم رجع (٢) ، فانفرقت فِرْقَةٌ أُخرى فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن لهذه الكتيبة ؟ فقال المُزَنّ : أنا يا رسول الله . فقام فذبّها بالسيف حتى وَلَّوْا ، ثم رجع المُزَنَّى . ثم طلعت كَتيبةٌ أُخرى فقال : مَن يقوم لهؤلاء ؟ فقال المُزَنَى : أَنا يا رسول الله . فقال : قم وأبشر بالجنَّة . فقام المُزَنَى " مسرورًا يقول: واللهِ لا أُقيل ولا أستقيل. فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينظر إليه والمسلمون ، حتى خرَّج من أقصاهم(٣) ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : اللَّهمّ ارحمه ! شم يرجع فيهم فما زال كذلك ، وهم مُحدِقون به ، حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه ، فوُجد به يومئذٍ عشرون طعنةً برمح ، كلُّها قد خلصت إلى مَقتل، ومُثل به أُقبح المَثْل يومئذِ . ثم قام ابن أُخيه فِقاتل كنحو قتاله حتى قُتل ، فكان عمر بن الخَطَّاب يقول : إِنَّ أَحِبُّ مِيتَة أَمُوتُ عليها لَما مات عليها المُزَنيّ .

<sup>(</sup>١) فى ح : « خلواً » .

<sup>(</sup>٢) فى ب : «ثم رجعت » .

<sup>(</sup>٣) في ح: « من أقصى الكتيبة ».

وكان بلال بن الحارث المُزَنّ يُحدّث يقول : شهدنا القادِسيّة مع سعد بن أَبِّي وَقَّاصٍ ، فلمَّا فتح الله علينا وقُسمت بيننا غنائمنا ، فأسقط. فَتَّى من آل قابوس من مُزَينة ، فجئت سعدًا حين فرغ(١) من نومه فقال : بلال ؟ قلت : بلال ! قال : مرحباً بك ، مَن هذا معك ؟ قلت : رجلُّ من قوى من آل قابوس . قال سعد : ما أنت يا فَتَّى مِن المُزَنيّ الذي قُتل يوم أُحُد ؟ قال : ابن أُخيه . قال سعد : مرحباً وأهلاً ، ونَعِم الله بك عَيْناً (٢) ، ذلك الرجل شهدتُ منه يوم أُحُد مَشهدًا ما شهدتُه من أَحَد . لقد رأيتنا وقد أُحدق المشركون بنا من كلّ ناحية ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسطنا والكتائب تطلع من كلّ ناحية ؛ وإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليرى ببصره في الناس يتوسمهم (٢) يقول : مَن لهذه الكتيبة ؟ كلّ ذلك يقول المُزَنَّ : أنا يا رسول الله إكلَّ ذلك يردّها (٤) ، فما أنسى آخر مرَّة قامها (٥) فقُال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: قمْ وأبشر بالجنَّة! قال سعد: وقمت على أثره ، يعلم الله أنى أطلب مِثل ما يطلب يومئذٍ من الشهادة ؛ فخُضْنا حَوْمتهم حتى رجعنا فيهم الثانية ، وأصابوه رحمه اللهُ ، ووددتُ واللهِ أنى كنت أصِبت يومئذِ معه ، ولكنَّ أَجَلى استأخر . ثم دعا سعد من ساعته بسهمه فأعطاه وفضَّله وقال : اختر في المقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك . فقال بلال به إنَّه يستحبُّ الرجوع . فرجعنا .

وقال سعد : أَشْهِدُ لرَّايتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقفاً عليه وهو

<sup>(</sup>۱) في ح: « فزع » .

<sup>(</sup>٢) في ح: « أنعم الله بك علينا ».

<sup>(</sup>٣) توسم الشيء : تخيله وتفرسه . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ف ح ': « كل ذلك يرد الكتيبة » .

<sup>(</sup>ه) نوح: وقالما ».

مقتول ، وهو يقول : رضى الله عنك فإنى عنك راض . ثم رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من صلّى الله عليه وسلّم على قدميه – وقد نال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من الجراح (١) ما ناله ، وإنى لأعلم أنّ القيام لَيشق عليه – على قبره حتى وُضع فى لحده ، وعليه بُرْدَة لها أعلام خُضْر (٢) ، فمدّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم البُرْدَة على رأسه فخمَره ، وأدرجه فيها طولاً وبلغت نصف ساقيه ، وأمرنا فجمعنا الحَرْمَل فجعلناه على رجليه وهو فى لحده ، ثم انصرف . فما حال أموتُ عليها أحبُّ إلىّ من أن ألقى الله تعالى على حال المُزَنى .

قالوا : ولمّا صاح إبليس «إنَّ محمّدًا قد قُتل » تَفرّق الناس ، فمنهم من وَرَد المدينة ؛ فكان أوّل مَن دخل المدينة يُخبر أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قُتل سعد بن عُمَّان أبو عُبادة . ثم ورد بعده رجالٌ حتى دخلوا على نسائهم ، حتى جعل النساء يقلن : أعن رسول الله تَفِرّون ؟

قال : ايقول ابن أمّ مكتوم : أعن رسول الله تَفِرُون ؟ ثم جعل يُؤفّف (٣) بمم ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خَلَّفه بالمدينة ، يُصلّى بالناس ، ثم قال : اعدلونى (٤) على الطريق – يعنى طريق أُحُد – فعدلوه على الطريق ، فعلم بسلامة فجعل يستخبر كلّ من لتى عن طريق أُحُد حتى لحق القوم ، فعلم بسلامة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم رجع . وكان ممّن ولَّى فلان (٥) ، والحارث ابن حاطب ، وتَعْلَبَة بن حاطب ، وسَوّاد بن غَزيّة ، وسعد بن عُمْان ، وعُقبة ابن حاطب ، وسَوّاد بن غَزيّة ، وسعد بن عُمْان ، وعُقبة

<sup>(1)</sup> في ح: « من ألم الحراح ».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل؛ وفي سائر النسخ: «حسر».

<sup>(</sup>٣) في ح: «يؤنب بهم».

<sup>(</sup> ٤ ) في ح : « دلوني على الطريق . . . فدلوه » .

<sup>( • )</sup> فى ح : « عمر وعثمان » . وذكر البلاذرى ، عن الواقدى ، عثمان ولم يذكر عمر . ( أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٢٦) .

ابن عُمَّان ، وخارجة بن عامر ، بلغ مَلَل(١) ؛ وأوس بن قَيظى فى نَفَرٍ من بنى حارثة ، بلغوا الشَّقْرَة(٢) ولقيتهم أمّ أَيْمَن تَحْثَى فى وجوههم التراب ، وتقول لبعضهم : هاك المِغْزَلَ فاغْزِلْ به ، وهلم سيفك ! فوجّهت إلى أُحُد مع نُسَيَّاتٍ معها .

وقد قال بعض من يروى الحديث: إنَّ المسلمين لم يعدوا الجبلَ ، وكانوا في سَفْحه ، ولم يُجاوزوه إلى غيره ، وكان فيه النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٣) .

ويُقال: إنه كان بين عبد الرحمن وعُمَّان كلامٌ ، فأرسل عبد الرحمن ويُمَّان كلامٌ ، فأرسل عبد الرحمن إلى الوليد بن عُقبة فدعاه فقال: اذهب إلى أخيك فَبلغهُ عنى ما أقول لك فإنى لا أعلم أحدًا يُبلغه غيرك. قال الوليد: أفعل. قال: قل ، يقول لك عبد الرحمن: شهدتُ بَدْرًا ولم تشهد، وثبتُ يوم أُحُد وولَّيتَ عنه ، وشهدتُ بيعة الرِّضوان ولم تشهدها. فجاءه (أ) فأخبره فقال عُمَّان: صدق أخى! تخلَّفت عن بَدْر على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وهي مريضة ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بسهمي وأُجْرى فكنت بمنزلة مَن حَضَر. وولَّيت يوم أُحُد ، فقد عفا الله ذلك عنى (أ) ؛ فأمّا بيعة الرِّضوان فإني خرجت إلى يوم أُحُد ، فقد عفا الله ذلك عنى (أ) ؛ فأمّا بيعة الرِّضوان فإني خرجت إلى أهل (١) مكَّة ، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلى الله عنه وسلَّم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلى الله عنه وسلّم ، فقال وسول الله عنه وسلّم ، فقال وسلّم ، فقال وسول الله وسول

<sup>(</sup>۱) ملل : موضع فى طريق مكة بين الحرمين . قال ابن السكيت : هو منزل على طريق المدينة إلى مكة عن ثمانية وعشرين ميلا من المدينة . (معجم البلدان ، ج ۸ ، ص ١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) الشقرة : موضع بطريق فيد بين جبال حمر على نحو ثمانية عشر ميلا من النخيل ، وعلى يوم من بئر السائب ، ويومين من المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٣) ني ب : «وكانوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم» ؛ وفي ت : «وكانوا فئة النبي صلى الله

<sup>( \$ )</sup> في ح : ﴿ فَلَمَا أَخْبُرُهُ ﴾ .

<sup>﴿ ﴿ )</sup> في ح : ﴿ فَمَفَا اللَّهُ عَنَى فِي مُحَكَّمُ كَتَابِهِ ﴾ .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : « إلى أهلي بمكة » . والمثبت عن سائر النسخ .

الله عليه وسلَّم : إِنَّ عُمَّان في طاعة الله وطاعة رسوله . وبايع النبي صلَّى الله صلَّى الله عليه وسلَّم إحدى يديه الأُحرى (١) ، فكانت شِمال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا من يمينى . فقال عبد الرحمن حين جاءه الوليد بن عُقبة : صدق أخى !

ونظر عمر بن الخَطَّاب إلى عُمَّان بن عَفَّان فقال : هذا ممّن عفا الله عنه ؛ والله ما عفا الله عن شيء فرده ، وكان تولَّى يوم التتى الجمعان .

وسأَّل رجلٌ ابنَ عمر عن عُثان فقال : إنه أذنب يوم أُحُد ذَنْباً عظيماً ، فعفا الله عنه ، وهو ممّن تولَّل يوم التنى الجمعان ؛ وأذنب فيكم ذَنْباً صغيرًا فقتلتموه !

وقال عَلَى : لمّا كان يوم أُحُد وجال الناس تلك الجَولة أقبل أُميّة بن أَي حُذَيفة بن المُغيرة ، وهو دارع مُقنَّع في الحديد ، ما يُرى منه إلا عيناه ، وهو يقول : يوم بيوم بَدْر . فيعترض له رجلٌ من المسلمين فيقتله أُميّة . قال عَلَى عليه المسلام : وأصمُد له فأضربُه بالسيف على هامته – وعليه بيضة وتحت البَيْضة مِغْفَر – فنبا سيني ، وكنت رجلاً قصيراً . ويضربني بسيفه فأتنى بالدَّرقة ، فلَحِج سيفه فأضربُه ، وكانت درعه مُشمَّرة ، بسيفه فأضربُه ، وكانت درعه مُشمَّرة ، فأقطع رجليه ، ووقع فجعل يُعالج سيفه حتى خلَّصه من الدَّرقة ، وجعل يُناوشني وهو بارك على ركبتيه ، حتى نظرت إلى فَنْق تحت إبطه فأخشُ بالسيف فيه ، فمال ومات وانصرفت عنه .

<sup>(</sup>١) في ح: « بإحدى يديه على الأخرى ».

وقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذٍ: أنا ابن العَواتِك (١). وقال أيضاً: أنا النبيُّ لا كَذِبْ ، أنا ابن عبد المطَّلب!

وقالوا: أتينا عمر بن الخطّاب فى رهط من المسلمين قُعودًا ، ومر بهم أنس بن النّضر بن ضَمْضَم عم أنس بن مالك فقال : ما يُقعد كم ب قالوا : قتل رسول الله . قال : فما تصنعون بالحياة بعده ب قوموا فموتوا على ما مات عليه ! شم (٢) جالَد بسيفه حتى قُتل . فقال عمر بن الخطّاب : إنّى لأرجو أن يبعثه الله أمّة وَحْدَه يوم القيامة . ووُجد به سبعون ضربة فى وجهه . ما عُرف حتى عرفت أخته حُسن بنانه ، ويقال حُسن ثناياه (٣) .

قالوا : ومرّ مالك بن الدُّخشُم على خارجة بن زيد بن أَبى زُهير ، وهو قاعدٌ فى حُشْوَتِه ، به ثلاثة عَشَرَ جُرْحاً ، كلّها قد خلصت إلى مَقتل ، قال : أَما علمت أَنَّ محمّدًا قد قُتل ؟ قال خارجة : فإن كان قد قُتل فإنَّ الله حيُّ لا يموت ؛ فقد بلَّغ محمّد ، فقاتِلْ عن دينك !

ومرٌ على سعد بن الرَّبيع وبه اثنا عشر جُرْحاً ، كلَّها قد خلص إلى مُقتل ، فقال : علمتَ أَنَّ محمَّدًا قد قُتل ؛ قال سعد بن الرّبيع : أشهد أنَّ محمَّدًا قد بلَّغ رسالةَ رَبِّه ، فقاتِلْ عن دينك ، فإنَّ الله حيُّ لا يموت !

وقال مُنافق : إِنَّ رسول الله قد قُتلِ فارجعوا إِلى قومكم ؛ فإنهم داخلو البيوت .

<sup>(</sup>۱) العواتك : ثلاث نسوة كن من أمهات الذي صلى الله عليه وسلم ، إحداهن عاتكة بنت هلال ابن فالج ابن فالج بن ذكوان وهي أم عبد مناف بن قصى، والثانية عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج ابن ذكوان وهي أم هاشم بن عبد مناف ، والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال وهي أم وهب أبي آمنة أم الذي صلى الله عليه وسلم ؛ فالأولى من العواتك عمة الثانية والثانية عمة الثالثة، و بنو سلم تفخر بهذه الولادة . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦) .

<sup>(</sup>٢) في ح: «ثم قام فجالد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ثيابه » ؛ والتصحيح عن سائر النسخ ، وهو أقرب إلى السياق .

حدثنى عبد الله بن عمّار ، عن الحارث بن الفُضيل الخَطْمى . قال : أقبل ثابت بن الدَّحداحة يومئذ والمسلمون أوزاع ، قد سُقط في أيديهم ، فجعل يصبح : يا معشر الأنصار ، إلى ! إلى ! أنا ثابت بن الدَّحداحة ؛ إن كان محمّد قد قُتل فإنَّ الله حي لا يموت ! فقاتِلوا عن دينكم ، فإنَّ الله مُظهر كم وناصر كم ! فنهض إليه نَفَر من الأنصار ، فجعل يحمل بمن معه من المسلمين ، وقد وقفت لهم كتيبة خشناء ، فيها رؤساؤهم : خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعِكْرِمَة بن أبى جَهل ، وضِرار بن الخطّاب ، فجعلوا يُناوشوهم . وحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح ، فطعنه فأنفذه فوقع فجعلوا يُناوشوهم . وحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح ، فطعنه فأنفذه فوقع ميّا . وقتل من كان معه من الأنصار . فيقال إن هؤلاء لآخر من قتل من المسلمين . ووصل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الشَّعْب مع أصحابه ، فلم يكن هناك قتال .

كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أُحُد قد خاصم إليه يتم من الأنصار أبا لُبابة في عَذْفِ بينهما ، فقضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأبي لُبابة ، فجَزِع اليتم على العَذْق ، وطلب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم العَذْق إلى أبي لُبابة لليتم ، فأَبي أبو لُبابة فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول الأبي لُبابة : لك به عَذْقٌ في الجنَّة (١) . فأبي أبو لُبابة ، فقال ابن الدَّحْداحة : يا رسول الله ، أرأيت إن أعطيت اليتم عَذْقه ، مالى (٢) ؟ قال : عَذْقٌ في الجنَّة نفل البت بن الدَّحْداحة فاشترى من أبي لُبابة ابن عبد المُنْذِر ذلك العَذْق بحديقة نخل ، ثم ردِّ على الغلام العَذْق ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : رُبَّ عَذْقٍ مُذَلِّلٍ لابن الدَّحْداحة في الجنَّة .

<sup>(</sup>١) في ح : « ادفعه إليه ولك عذق في الجنة » .

 <sup>(</sup>۲) في ح : « من مالي » .

فكانت تُرجَى له الشهادة لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى قُتل بأُحُد .

ويُقبل ضِرار بن الخَطَّاب فارساً ، يجر قناة له طويلة ، فيطعُن عمرو ابن مُعاذ فأنفذه ، ويمشى عمرو إليه حتى غُلب ، فوقع لوجهه . يقول ضِرار : لا تعدمن وجلاً زوجك من الحور العين . وكان يقول : زوجت عشرة من أصحاب محمد . قال ابن واقد : سألت ابن جَعفر : هل قتل عشرة ؟ فقال : لم يبلغنا أنه قتل إلا ثلاثة . وقد ضرب يومئذ عمر بن الخَطَّاب عمن جال المسلمون تلك الجَولة بالقَناة . قال : يا ابن الخَطَّاب ، إنها نِعمة مشكورة ، والله ما كنت لأقتلك !

وكان ضِرار بن الخَطَّاب يُحدَّث ويذكر وقعة أُحُد ، ويذكر الأنصار ويترحم عليهم ، ويذكر غناء هم في الإسلام ، وشجاعتهم ، وتقدَّمهم (۱) على الموت ، ثم يقول : لمّا قُتل أشراف قوى ببدر جعلت أقول : مَن قتل أبا الحكم ؟ يقال : خبيب أبا الحكم ؟ يقال : غبيب ابن يَساف . مَن قتل أميّة بن خَلَف ؟ يقال : خبيب ابن يَساف . مَن قتل عُقبة بن أبي مُعيط ؟ قالوا : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلَح . مَن قتل فلانا ؟ فيسمّى لى مَن أسر سُهيل بن عمرو ؟ قالوا : ما الله بن الدُّخشُم . فلمّا خرجنا إلى أُحد وأنا أقول : إن أقاموا في صياصيهم مالك بن الدُّخشُم . فلمّا خرجنا إلى أُحد وأنا أقول : إن أقاموا في صياصيهم من منيعة ، لا سبيل لنا إليهم ، نُقيم أيّاماً ثم ننصرف ، وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم – معنا عدد كثير أكثر من عددهم وقوم (١) موتورون خرجنا بالظُّعُن يذكّر ننا قتلى بَدْر ، ومعنا كُراعٌ ولا كُراعٌ معهم ، ومعنا خرجنا بالظُّعُن يذكّر ننا قتلى بَدْر ، ومعنا كُراعٌ ولا كُراعٌ معهم ، ومعنا مسلاح أكثرُ من سلاحهم . فقُضى لهم أن خرجوا ، فالتقينا ، فوالله سلاح أكثرُ من سلاحهم . فقُضى لهم أن خرجوا ، فالتقينا ، فوالله

<sup>(</sup>۱) في : « و إقدامهم » .

<sup>(</sup>٢) في ح : « ونحن قوم » .

ما أقمنا لهم حتى هُزمنا وانكشفنا مُولِّين ، فقلت فى نفسى : هذه أَشدٌ من وقعة بَدْر ! وجعلتُ أقول لخالد بن الوليد : كُرَّ على القوم ! فجعل يقول : وترى وجها نكرٌ فيه ؟ حتى نظرت إلى الجبل الذى كان عليه الرَّماة خالاً ، فقلت : أَبا سُليان ، انظر وراءك ! فعطف عِنان فَرَسه ، فكرٌ وكررنا معه ، فانتهينا إلى الجبل فلم نجد عليه أحدًا له بال ؟ وجدنا نُفيرًا فأصبناهم ، فانتهينا إلى الجبل فلم نجد عليه أحدًا له بال ؟ وجدنا نُفيرًا فأصبناهم ، ثم دخلنا العسكر ، والقوم غارّون ينتهبون العسكر ، فأقحمنا الخيل عليهم فتطايروا فى كل وجه ، ووضعنا السيوف فيهم حيث شئنا . وجعلت أطلب الأكابر من الأوس والخزرج قَتلَة الأحبَّة فلا أرى أحدًا ، قد هربوا ، فما كان حَلْب ناقة حتى تداعت الأنصار بينها ، فأقبلت فخالطونا ونحن فُرسان ، فصبروا لنا(١) ، وبذلوا أنفسهم حتى عقروا فرسى وترجّلت ، فقتلت منهم غشرة . ولقيت من رجل منهم الموت الناقع حتى وجدت ربح الدم ، وهو مُعانقى ، ما يُفارقنى حتى أخذته الرماح من كلّ ناحية ووقع ، فالحمد لله الذى مُعانقى ، ما يُفارقنى حتى أخذته الرماح من كلّ ناحية ووقع ، فالحمد لله الذى أكرمهم بيدى ولم يُهني بأيديهم .

وقالوا: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال يوم أُحُد: مَن له علم بَذكُوان بن عبد قَيس ؟ قال عَلَى عليه السلام: أنا رأيت يا رسول الله فارساً يركض فى أثره حتى لحقه وهو يقول: لا نجوت إن نجوت ! فحمل عليه بفرسه، وذكُوان راجل ، فضربه وهو يقول: خُذها وأنا ابن عِلاج! فأهويت إليه وهو فارس ، فضربت رجله بالسيف حتى قطعتها عن نصف الفَخِذ ، ثم طرحته من فرسه فذففت عليه ، وإذا هو أبو الحَكَم بن الأَخْنَس بن شَريق ابن عِلاج بن عمرو بن وَهب النَّقَنى .

<sup>(</sup>١) في ح : « فصبرنا لهم فصبر وا لنا » .

وحدَّثني صالح بن خُوَّات ، عن يزيد بن رُومان ، قال : قال خُوّات بن جُبَير : لمَّا كرَّ المشركون انتهَوا إلى الجبل ، وقد عَرى من القوم ؛ وبني عبد الله بن جُبَير في عشرة نَفَر ، فهم على رأس عَينَين . فلمّا طلع خالد ابن الوليد وعِكْرِمَة في الخيل(١) ، قال لأصحابه : انبَسِطوا نَشَرًا(٢) لئلا يَجوزُ القَوْمُ! فصفُّوا وجه العدوّ ، واستقبلوا الشمس ، فقاتلوا ساعة حتى قُتل أميرهم عبد الله بن جُبَير ، وقد جُرح عامَّتهم . فلمَّا وقع جرَّدوه ومَثَلوا به أَقبَح المَثْل ، وكانت الرماح قد شُرعت في بطنه حتى خَرَقت ما بين سُرَّتِه إلى خاصرته إلى عانَتِه (٢) ، فكانت خُشُوته قد خرجت منها . فلمّا جال المسلمون تلك الجَولة مررتُ به على تلك الحال ؛ فلقد ضحكتُ في موضع مَا ضَحَكَ فَيهِ أَحَدُّ قَطُّ ، وَنَعَسَتُ فَى مُوضِعٍ مَا نَعَسَ فَيهِ أَحَدُّ ، وبَخِلتُ في موضع ما بَخِل فيه أحد . فقيل : ما هي ؟ قال : حملته فأخذت بِضَبْعَيْهِ (٤) ، وأَخذ أبو حَنَّة برجليه ، وقد شددتُ (٥) جُرْجَه بعِمامتي ، فبينا نحن نحمله والمشركين ناحيةً إلى أن سقطت عِمامتي من جُرحه فخرجت حُشْوَتُه ، ففزع صاحبي وجعل يلتفت وراءه يظنُّ أنه العدوّ ، فضحكت . ولقد شَرَع لى رجلٌ برمح يستقبل به ثُغْرَة نَحرى ، فغلبني النومُ وزال الرمح . ولقد رأيتني حين انتهيت إلى الحَفْر له ، ومعى قوسى ، وغَلُظ علينا الجَبَلُ فهَبَطْنا به الوادى ، فحفرتُ بسِية القوس وفيها الوَتَر ، فقلتُ : لا أُفسد

<sup>(1)</sup> في الأصل: «في الجبل» ؛ والتصحيح عن سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) أي منتشرين . (الصحاح ، ص ٨٦٨) .

<sup>(</sup>٣) فى ت : « إلى عاتقه » .

<sup>(</sup>٤) الغيم: العضد. (الصحاح، ص ١٧٤٧).

<sup>(</sup>ه) نی ت: د مهدت ه.

الوَتَر ! فحللتُه ثم حفرت بسِيتها حتى أنعمنا ، ثم غيّبناه وانصرفنا ، والمشركون بَعْدُ ناحيةً ، وقد تحاجزنا ، فلم يلبثوا أن ولّوا .

قالوا: وكان وَحشيٌّ عبدًا لابنة الحارث بن عامر بن نَوْفَل - ويقال كان لجُبَير بن مُطْعِم \_ فقالت ابنة الحارث : إنَّ أَلَى قُتل يوم بدر ، فإن أنت قتلتَ أحد الثلاثة فأنت حرّ ؛ إن قتلتَ محمّدًا ، أو حمزة بن عبد المطَّلب ، أو عَلَى بن أبي طالب ، فإني لا أرى في القوم كُفُوًّا لأبي غيرَهم . قال وَحشيّ : أمَّا رسول الله فقدعلمتِ (١) أُنِّي لا أقدر عليه ، وأنَّ أصحابه لن يُسلموه . وأمَّا حمزة فقلت : واللهِ لو وجدتُه نائمًا ما أيقظته من هيبته ؛ وأمَّا عَلَيَّ فقد كنت ألتمسُه (٢٤) . قال : فبينا أنا في الناس ألتمسُ عَليًّا إِلَى أَنْ طَلِع عَلَى ، فَطَلِع رَجِلٌ حَذِرٌ مَرِسٌ ، كثير الالتفات . فقلت : ما هذا صاحبي الذي ألتمس ! إذ رأيت حمزة يَفْرِي الناسَ فَرْياً ، فكمنتُ إلى صخرة ، وهو مُكَبِّس ، له كَثيب (٣) ، فاعترض له سِباع ابن أُمَّ أَنْمار \_ وكانت أُمّه خَتَّانة عكَّة مولاة لشَريف بن عِلاج بن عمروبن وَهب الثَّقَنَّي ، وكان سِباع يُكنَى أَبا نِيار ـ فقال له حمزة : وأنت أيضاً يا ابن مُقَطِّعَة البُظور (1) ممّن يُكثر علينا . هَلمّ إِلَى ! فاحتمله حتى إذا بَرِقَت (٥) قدماه رى به ، فَبَرك عليه فشَحَطه شَحْط، الشاة . ثم أَقبل إلى مُكَبِّسا(١) حين رآني ، فلمّا بلغ المسيل وطئ على جُرُفِ (٧) فزلَّت قدمه ، فهززت حَرْبتي

<sup>(</sup>۱) فی ت: «عرفت ».

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « التمسته » . `

<sup>(</sup>٣) و ت: « له كثيث ».

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل: « البطون » ؛ والتصحيح عن سائر النسخ .

<sup>(</sup> ه ) أي ضعفتا ، وهو من قولهم برق بصره أي ضعف . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في ح: «مكبا».

<sup>(</sup>٧) الحرف : المكان أصابه سيل . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ) .

حتى رضيتُ منها ، فأضربُ بها فى خاصرته حتى خرجتْ من مثانته . وكرً عليه طائفة من أصحابه فأسمعهم يقولون : أبا عُمارة! فلا يُجيب ؛ فقلت : قد ، واللهِ مات الرجل! وذكرتُ هِندًا وما لقبتْ على أبيها وعمّها وأخيها ، وانكشف عنه أصحابه حين أيقنوا موته ولا يرونى ، فأكرُ عليه فشققتُ بَطْنَه فأخرجتُ كَبِده ، فجئت بها إلى هِند بنت عُتبة ، فقلت : ماذا لى إن قتلتُ قاتلَ أبيك ؟ قالت : سَلَبى ! فقلت : هذه كبيد حمزة . فمضغتها ثم لفظتها ، فلا أدرى لم تُسِعْها أو قَذِرتها . فنزعتْ ثيابَها وجُلِيَّها فأعطتنيه ، ثم قالت : إذا جئت مكّة فلك عشرة دنانير . ثم قالت : أرنى مصرعه ! فأريتها مصرعه ، فقطعت مَذاكيره ، وجدعت أنفه ، وقطعت أذنيه ، ثم جعلت مَسكتين فيقطعت مَذاكيره ، وجدعت أنفه ، وقطعت أذنيه ، ثم جعلت مَسكتين

فحد ثنى عبد الله بن جَعفر ، عن ابن أبى عَون ، عن الزَّهرى ، عن عُروة ، قال : حد ثنا عُبَيد الله بن عَدى بن الخِيار قال : غزونا الشام فى زمن عُمان بن عَفّان رضى الله عنه فمررنا بجمص بعد العصر ، فقلنا : وَحشى ! فقالوا : لا تقدرون عليه ، هو الآن يشرب الخمر حتى يُصبح . فبتنا من أجله وإنّا لمانون رجلاً ، فلمّا صلّينا الصبح جئنا إلى منزله ، فإذا شيخ كبير ، قد طُرحت له زِرْبِيّة (۱) قَدْرَ مجلسه ، فقلنا له : أخبرنا عن قَتْل حمزة وعن مُسَيْلِمَة ، فكره ذلك وأعرض عنه ، فقلنا له : ما بتنا هذه الليلة إلا من أجلك . فقال : إنى كنت عبدًا لجُبَير بن مُطْعِم بن عَدى ، فلمّا خرج الناس إلى أحد دعانى فقال : قد رأيت مَقتل طُعَيمة بن عَدى ، قتله خرة بن عبد المطّلب يوم بدر ، فلم تزل نساؤنا في حُزنِ شديدٍ إلى يومى هذا ؛

<sup>(</sup>١) الزربية: البساط. (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٤).

فإن قتلتَ حمزة فأنت حرَّ قال : فخرجتُ مع الناس ولى مَزاريقُ (١) ، وكنت أمرَّ بهند بنت عُتبة فتقول : إيه أبا دَسْمَة ، أشْفِ وَاشْتَفِ ! فلمّا وردنا أحُدًا نظرت إلى حمزة يَقدُم الناس يَهُدُّهم (١) هَدًّا فرآنى وأنا قد كمنت له تحت شجرة ، فأقبل نحوى ويعترض له سِباع الخُزاعيّ ، فأقبل إليه فقال : وأنت أيضاً [يا] ابنَ مُقطعة البُظور ممّن يُكثر علينا ، هلمّ إلى ! قال : وأقبل حمزة فاحتمله حتى رأيتُ بَرقان رجليه ، ثم ضرب به الأرض ثم قتله . وأقبل نحوى سريعاً حتى يعترض له جُرُفٌ فيقع فيه ، وأزرقُهُ بهِزراقى فيقع في ثُنته (١) حتى خرج من بين رجليه ، فقتلته ، وأمرَّ بهند بنت بيزراقى فيقع في ثُنته (١) حتى خرج من بين رجليه ، فقتلته ، وأمرَّ بهند بنت عُتبة (١) فأعطتنى حُلِيَّها وثياما .

وأما مُسَيْلِمَة ، فإنّا دخلنا حديقة الموت ، فلمّا رأيته زَرَفْتُه بالمِزراق وضربه رجلٌ من الأنصار بالسيف ، فربّك أعلم أيّنا قتله إلاَّ أنى سمعت امرأة تصيح فوق الدَّير (°): قتله العبد الحَبَشيّ.

قال عُبَيد الله : فقلت : أتعرفني ؟ قال : فأكر (١) بَصَرَه على ، وقال : ابن عَدى ولعاتكة بنبت أبي العيص ! قال : قلت : نعم . قال : أما والله ما لى بك عَهد بعد أن رفعتُك إلى أمّك في مِحَفَّتِها التي تُرضعك فيها ، ونظرتُ إلى بَرَقان قدميك حتى كأن الآن .

<sup>(</sup>١) مزاريق : جمع مزراق ، وهو رمح قصير . ( القاءوس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٢) فى ت : «يَهزهم هزا» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . ويهذ الناس ، من رواه بالذال المعجمة ، فعناه يسرع فى قطع لحوم الناس بسيفه ، ومن رواه بالدال المهملة فعناه يرديهم ويهلكهم . (شرح أبى ذر ، ص ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣) فى ح : « فى لبته » . والثنة : ما بين السرة والدانة . ( الصحاح ، ص ٢٠٩٠ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ح : « ومررت بهند بنت عتبة فآذنتها فأعطتني » .

<sup>(</sup> ه ) في ح : « فوق جدار » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فأكره بصره » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

وكان فى ساقَى هِند خَدَمَتان من جَزْع ظَفار ، ومَسَكَتان من وَرِق (١)، وخَواتم من وَرِق (١)، وخَواتم من وَرِق ، كنَّ فى أَصابع رجليها ، فأُعطتنى ذلك .

وكانت صَفيّة بنت عبد المُطّلب تقول : رُفعنا(٢) في الآطام ومعنا حَسّان بن ثابت ونحن في فارع(٣) ، فجاء نَفَرٌ من اليهود يرمون الأُطُم ، فقلت : عندك يا ابن الفُريعة(١)! فقال : لا والله ، ما أستطيع ، ما يمنعني أن أخرج مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أُحُد ! ويصعد يهودي إلى الأُطُم فة لمت : شُدّ على يدى السيف ، ثم برثت ! ففعل . قالت : فضربت الأُطُم فة لمت : رأسه إليهم ، فلمّا رأوه انكشفوا . قالت : وإنى في فارع عنقه ، ثم رميت برأسه إليهم ، فلمّا رأوه انكشفوا . قالت : وإنى في فارع أوّل النهار مُشرِفة على الأُطُم ، فرأيت المِزراق يُزْرَق به ، فقلت : أوَمِن سلاحِهم المَزاريق ؟ أفلا أراه هوى إلى أخى ولا أشعر . قالت : ثم خرجت مراكزانهار حتى جئت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

وكانت تُحدَّث تقول : كنت أعرفُ انكشاف أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا على الأُطُم ، يرجع حسَّان إلى أقصى الأُطُم ، فإذا رأى الدَّولة لأصحاب الني صلَّى الله عليه وسلَّم أقبل حتى يقف على جدار الأُطُم . قالت : ولقد خرجتُ والسيف في يدى ، حتى إذا كنت في بنى حارثة أدركتُ نسوة من الأَنصار وأُم أَيْمَن معهنَّ ، فكان الجَمْز (°) منَّا حتى عارثة أدركتُ نسوة من الأَنصار وأُم أَيْمَن معهنَّ ، فكان الجَمْز (°) منَّا حتى

<sup>(</sup>١) الورق: الفضة. (النهاية، ج٤، ص ٢٠٥).

<sup>(</sup> ۲ ) فی ح : «رفعنا یوم أحد <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٣) فارع : اسم أطم كان في موضع دار جعفر بن يحيي بباب الرحمة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «القريمة»، وكذا فى ح أيضاً. وما أثبتناه عن سائر النسخ، وعن ابن عبد البر. (الاستيعاب، ص ٣٤١).

<sup>(</sup> ٥ ) الجمر : ضرب من العدو دون الحضر وفوق العنق . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ) .

انتهينا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأصحابه أوزاعٌ ؛ فأوّل مَن لقيتُ عَلَّى ابن أخى ، فقال : ارجعى يا عمّة فإنَّ فى الناس تكشَّفاً فقلت : رسول الله ؟ فقال : صالح بحمد الله ! قلت : أدللنى عليه حتى أراه . فأشار لى إليه إشارة خَفيّة من المشركين ، فانتهيتُ إليه وبه الجراحة . قال : وجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : ما فعل عمّى ؟ ما فعل عمّى حمزة ؟ فخر ج الحارث بن الصَّمَّة فأبطأ ، فخر ج على بن أبي طالب ، وهو يرتجز ويقول : يا رَبِّ إنَّ الحارث بن الصَّمَّة فأبطأ ، فخر ج على بن أبي طالب ، وهو يرتجز ويقول : يا رَبِّ إنَّ الحارث بن الصَّمَّة فأبطأ ، فن الصَّمَّة في كان رَفيقاً وبنا ذا فِمَّهُ ...

قد ضَلَّ في مَهامِهٍ مُهمَّــه يَلتَمِسُ الجَنَّة فيما تَمَّــهُ (١) قَالَ الواقدي : سمعتها من الأصبكغ بن عبد العَزيز وأنا غلام ، وكان بَسِنَّ أَبِي الزِّنَادِ ــ حتى انتهى إلى الحارث ووجد حمزة مقتولاً ، فأُخبر النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فخرج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يمشي حتى وقف عليه ، فقال : ما وقفتُ موقفاً قطُّ. أغيظ إلى من هذا الموقف! فطلعت صَفيّة فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا زُبَير أَغنِ عنَّى أُمَّك ، وحمزة يُحفَر له . فقال : يا أُمَّه ، إنَّ في الناس تكشَّفاً [فارجعي] . فقالت : ما أنا بفاعلة حتى أرى رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمَّا رأت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قالت : يا رسول الله ، أين ابن أمَّى حمزة ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هو في الناس . قالت : لا أرجعُ حتى أنظر إليه . قال الزُّبير : فجعلتُ أَطِدُها (٢) إلى الأَرض حتى دُفن حمزة . وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لولا أَن يُحزن ذلك نساءنا ، لتركناه للعافية ــ يعني السِّباع والطَّير ــ حتى يُحشَر يوم القيامة من بُطون السباع وحَواصل الطَّير .

<sup>(</sup>١) ق ت : « تمه » ؛ وفي البلادري ، عن الواقدي : « يمه » . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ، ص ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٢) وطد الشيء : أثبته . (القا.وس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٤٥) .

ونظر صَفوان بن أمّية إلى حمزة يومنذ وهو بهد (١) الناس فقال : مَن هذا ؟ قالوا : حمزة بن عبد المطّلب . فقال : ما رأيت كاليوم رجلاً أسرع في قومه \_ وكان يومنذ مُعلِماً بريشة نَسر . ويقال : لمّا أصيب حمزة جاءت صَفيّة بنت عبد المطّلب تطلبه ، فحالت بينها وبينه الأنصار ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : دَعوها ! فجلست عنده فجعلت إذا بكت بكى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإذا نَشَجَتْ ينشِج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وكانت فاطمة بنت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تبكى ، وجعل رسول صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : لَنْ أصاب عثلك (١) أبدًا ! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : لَنْ أصاب عثلك (١) أبدًا ! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : لَنْ أصاب عثلك (١) أبدًا ! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبشِرا ! أتاني جبريل فأخبرني أنَّ حمزة مكتوبٌ في أهل السموات السبع \_ حمزة بن عبد المطّلب أسدُ الله وأسدُ رسوله .

قال : ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم مَثْلاً شديدًا فأحزنه ذلك المثلُ ، ثم قال : لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم ! فنزلت هذه الآية : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرً لللهَ عليه وسلّم فلم يُمثّل بأحد . للصّابِرينَ ﴾ . (٣) فعفا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يُمثّل بأحد .

وَجعل أَبو قَنادة يُريد أَن يِنال من قريش ، لِما رأى من غمّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قَنل حمزة وما مُثّل به ؛ كلّ ذلك يُشير إليه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أَن اجلس تعرّناً \_ وكان قائماً \_ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أحتسبُك عند الله. ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يا أَبا قَتادة ، وسلّم : يا أَبا قَتادة ، إنّ فُريشاً أَهلُ أَمانة ، مَن بغاهم العَواثِو كَبّه الله لِفيه ؛ وعسى إن

<sup>(</sup>١) ق ت : « يهز » . ( انظر هامش ص ٧٨٧) .

<sup>(</sup>٢) ق ح : ﴿ عِمْلُ حَمَرَةُ أَبِدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة ١٦ للنحل ١٢٦ .

طالت بك مُدَّةً أَن تَحقِر (١) عملك مع أعمالهم وفَعالك مع فَعالهم ، لولا أَن تَبْطُرَ قُريشٌ لأَخبرتُها بما لها عند الله. قال أبو قَتادة : والله يا رسول الله ، ما غضبتُ إلَّا لله ولرسوله حين نالوا منه ما نالوا ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : صدقت ، بئس القومُ كانوا لنبيهم !

وقال عبد الله بن جَحش : يارسول الله ، إنَّ هولاء قد نزلوا حيث ترى ، وقد سأَلت الله عزَّ وجلَّ ورسوله فقلتُ : اللَّهم إنى أُقسمُ عليك أن نلقى العلو عدًا فَيقتُلُونِني ويَبقُرونِني ويُمثّلون بي ، فأَلقاك مقتولاً قد صُنع هذا بي ، فتقول : فِيمَ صُنع بك هذا ؟ فأقول : فيك ! وأنا أسألك أخرى : أن تلي تَرِكَتي من بعدي . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . فخر ج عبد الله وقاتل حتى قُتل ، ومُثل به كلّ المثل ودُفِن ،، ودُفن هو وحمزة في قبير واحد. ووَلِي تَرِكَته رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فاشترى لأمَّه مالاً بخَيْبَر. وأقبلت حَمْنَة بنت جَحش وهي أُخته، فقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا حَمْنَ ، احتسى ! قالت : مَن يا رسول الله ؟ قال : خالك حمزة . قالت : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، غَفَر الله له ورحمه . مَشيئًا له الشهادة! ثم قال لها: احتسبي ! قالت: مَن يا رسول الله؟ قال : أَحوك . قالت : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، غَفَر الله له ورحمه ، هَنيئاً له الجنَّة ! شم قال لها : لحتسى ! قالت : مَن يا رسول الله ؟ قال : مُصْعَب بن عُمَير (٢) . قالت : وَاحُزْنَاه ! ويقال إنها قالت : وَاعَقْراه ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحَد . ثم قال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لِمَ قلتِ هذا ؟ قالت : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) فى ت : «أن يحقر » .

<sup>(</sup>۲) فی ح: «بعلك مصعب».

ذكرتُ يُتُمَ بَنيه فراعنى . فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لولده أن يُحسَن عليهم من الخَلَف ، فتزوّجت طَلحة بن عُبَيد الله فولدت له محمّد بن طَلحة ، وكان أوصل الناس لولده . وكانت حَمْنَة خرجت يومئذ إلى أُحُد مع النساء يسقين الماء .

وخرجت السميراء بنت قيس إحدى نساء بنى دينار ، وقد أصيب ابناها مع النبى صلَّى الله عليه وسلَّم بأحُد ، النَّعمان بن عبد عمرو ، وسُلَم بن الحارث ، فلما نُعِيا لها قالت : ما فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؟ قالوا : خيرًا ، هو بحمد الله صالح على ما تُحبين . قالت : أرُونيه أنظر إليه ! فأشاروا لها إليه فقالت : كلّ مُصيبة بعدك يا رسول الله جَللً . وخرجت تسوق بابنيها بعيرًا تردهما إلى المدينة ، فلقيتها عائشة رضى الله عنها فقالت : ما وراءك ؟ قالت : أمّا رسول الله ، بحمد الله فبخير ، لم عنها فقالت : ما وراءك ؟ قالت : أمّا رسول الله ، بحمد الله فبخير ، لم عنها فقالت : من المؤمنين شهداء ﴿ وَرَدَّ الله الّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْرًا وَكَفَى الله المُؤمنين القِتال ﴾ (١) . قالت : من هولاء معك ؟ ينالُوا خَيْرًا وَكَفَى الله المُؤمنين القِتال ﴾ (١) . قالت : من هولاء معك ؟ قالت : ابناى . . . حَلْ ! حَلْ !

وقالوا: وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من يأتيني بخبر سعد بن ربيع ؟ فإنى قد رأيته \_ وأشار بيده إلى ناحية من الوادى \_ وقد شُرع فيه اثنا عشر سِناناً. قال: فخرج محمّد بن مَسْلُمة \_ ويقال أبَى بن كَعب \_ فخرج نحو تلك الناحية. قال: وأنا وَسُط القَتْلَى أتعرفهم، إذ مرت به صريعاً في الوادى، فناديتُه فلم يُجب، ثم قلت : إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرسلني إليك! فتنفّس كما يتنفّس الكِير (٢)، ثم قال:

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٥.

<sup>(</sup> ٢ ) في ت : « المكير » ، وفي ب : «الطائر » . والكير : زق ينفخ فيه الحداد . ( القاموس الحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ) .

وإنّ رسول الله لحى ؟ قال : قلت : نعم ، وقد أخبرنا أنّه شُرع لك ادا عشر سِناناً . قال : طُعِنْتُ اثنتى عشرة طعنة ، كلّها أجافتنى (١) ، أبْلِغ قومَك الأنصار السلام وقُل لهم : الله ، الله ! وما عاهدتم عليه رسول الله ليلة العَقَبة ! والله ما لكم عُذْرٌ عند الله إن خُلص إلى نبيتكم ومنكم عين تَطرِف! ولم أرم (٢) من عنده حتى مات . قال : فرجعتُ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استقبل القبلة وسلّم فأخبر ته . قال : فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استقبل القبلة رافعاً يديه يقول : اللّهم الق سعد بن الرّبيع وأنت عنه راض !

قالوا: ولمّا صاح إبليس «إنّ محمّدًا قد قُتل » يُحزنهم (أ) بذلك ؛ تفرّقوا في كلّ وجه ، وجعل الناس بمرّون على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، لا يلوى عليه أحدٌ منهم ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدعوهم في أخراهم ، حتى انتهى من انتهى منهم إلى المِهراس(أ) ، ووجّه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يُريد أصحابه في الشّعب .

فحدّثنى موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : لمّا صار رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إليهم كانوا فئته (٥) .

وحدَّثنى الضَّحَاك بن عُمَان ، عن ضَمْرَة بن سَعيد ، قال : لمَّا انتهى إلى الشَّعب إلى الشَّعب إلى الشَّعب وسلَّم كانوا<sup>(١)</sup> فئته ، فانتهى إلى الشَّعب وأصحابه فى الجبل أوزاع ، يذكرون مَقتل من قُتل منهم ويذكرون ما جاءهم عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال كَعب : وكنت أوَّل مَن عرفه وعليه

<sup>(1)</sup> أَجَافُهُ الطَّمَنُ : وصل إلى جوفه . (أَساسُ البلاغة ، ص ١٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل: « فلم أمر » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ح: « يخزيهم ».

<sup>(</sup>٤) في ح : « حتى انتبت هزيمة قوم منهم إلى المهراس » .

<sup>(</sup> ه ) في ب : «فتيه » .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : « كان فئته  $_{8}$  ، وفي ب ، ت : « كان فئتهم  $_{8}$  . انظر هامش (  $_{7}$  ) ، ص ٢٧٨ .

الِمْغْفَرِ . قال : فجعلتُ أَصيحُ : هذا رسول الله حيًّا سويًّا ! وأَنا في الشِّعبِ ، فِجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُومَى إلىّ بيده على فيه أن اسكت ، ثم دعا بَلْأُمَتِي \_ وكانت صفراء أو بعضها \_ رفلبسها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونزع لَأَمَته . قال : وطلع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أصحابه في الشُّعب بين السُّعْدَين ؛ سعد بن عُبادة وسعد بن مُعاض يتكفَّأ في الدِّرع ، وكان إذا مشى تكفَّأ تكفُّوًا صلَّى الله عليه وسلَّم – ويقال إنه كان يتوكَّأُ على طَلحة بن عُبَيَد الله - وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد جُرح يومئذ؛ فما صلَّى الظهر إلاَّ جالساً . قال : فقال له طَلحة : يا رسول الله ، إنَّ بي قوّة ! فحمله حتى انتهى إلى الصّخرة على طريق أُحُد \_ مَن أراد شِعب الجَزَّارين \_ لم يَعْدُها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى غيرها ؛ ثم حمله طَلحة حتى ارتفع عليها ، ثم مضى إلى أصحابه ومعه النَّفَر الذين ثبتوا معه . فلمَّا نظر المسلمون من معه جعلوا يُودُّون في الشُّعب ، ظنُّوا أَنهم من المشركين ، حتى جعل أبو دُجانة يُليح إليهم بعِمامةٍ حمراء على رأسه ، فعرفوه فرجعوا ، أو بعضهم .

ويقال إنّه لمّا طلع فى النّفَر الذين ثبتوا معه ؛ الأربعة عشر – سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار – وجعلوا يُولّون فى الجبل ، جعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتبسّم إلى أبى بكر وهو إلى جنبه ، ويقول له : ألِحْ إليهم ! فجعل أبو بكر يُليح ، ولا يرجعون حتى نزع أبو دُجانة عصابة حمراء على رأسه ، فأوفى (١) على الجبل فجعل يصبح ويُليح ، فوقفوا حتى تلاحق (١) المسلمون . ولقد وضع أبو بُرْدَة بن نِيار سهماً على كَبِد قوسه ،

<sup>(</sup>۱) فى ت : « فأوى » .

<sup>(</sup> ۲ ) في ح : « فوقفوا حتى عرفوهم » .

فأراد أن يرمى به القوم (١) ، فلمّا تكلّموا وناداهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكأنّهم (٢) لم يُصبهم فى أنفسهم مُصيبةٌ حين أبصروا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

فبينا هم كذلك عرض الشيطان بوسوسته وتَخزيته (١) لهم حين أبصروا عدوهم قد انفرجوا عنهم . قال رافع بن خديج : إنى إلى جنب أبى مسعود الأنصاري وهو يذكر مَن قُتل من قومه ويسأل عنهم ، فيُخبَر برجال ، منهم سعد بن ربيع وخارجة بن زُهير ، وهو يسترجع ويترحّم عليهم ؛ وبعضهم يسأل بعضاً عن حَميمه ، فهم يُخبرون بعضهم بعضاً . فبيناهم على ذلك ردّ الله المشركين ليذهب بالحُزْن عنهم ، فإذا عدّوهم فوقهم قد علوا ، وإذا كتائب المشركين . فنسوا ما كانوا يذكرون ، ونكبنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وحضَّنا على القتال ، وإنى لأَنظر إلى فلان وفلان في عُرْض الجبل يَعْدُون . فكان عمر يقول : لمَّا صاح الشيطان «قتل محمد » أقبلت أرقى في الجبل كأنّى أروية (٤) ، فانتهيت إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يقول : لوما مُحمَّدٌ إلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ . . . (٥) الآية ؛ وأبو سُفيان في سفح الجبل . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . اللَّهم ليس لهم أن يُعلُونا (١٠)! فانكشفوا .

قال أبو أُسَيد الساعديّ : لقد رأيتنا قبل أن يُلقَى علينا النّعاس ، وإنّا لسَلْمٌ لِمَن أرادنا ، لِما بنا من الحُزْن ؛ فألقى علينا النّعاس فنمنا حتى

<sup>(</sup>١) فى ح : « أن يرمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » .

<sup>(</sup>٢) ف ب : « فكأنه » .

<sup>(</sup>۳) فی س : «وتحزینه » .

<sup>(</sup>٤) الأروية : الأنثى من الوعول . (الصحاح ، ص ٢٣٦٣).

<sup>(</sup> ه ) سورة ٣ آل عمران ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) في ح: وأن يعلوا ي .

تَناطحَ الحَجَف (١١) ، وفزعنا وكأنَّا لم يُصبنا قبل ذلك نَكْبَةً .

وقال طَلحة بن عُبَيد الله: غشينا النَّعاس حتى كان حَجَف القوم تَناطحَ.
وقال الزَّبير بن العَوَّام: غشينا النَّعاسُ فما منَّا رجلٌ إِلَّا وذَقَنه في صدره من النوم، فأسمعُ مُعَتَّب بن قُشير يقول - وإنى لكالحالم ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِشَيْءُ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾ (٢) فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾ (٢) فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾ (٢) فأنزل الله تعالى فيه : ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾ (٢) .

قال أبو اليَسَر : لقد رأيتني يومئذ في أربعة عشر رجلاً من قوى إلى جنب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقد أصابنا النعاس أمَنَة منه ، ما منهم رجل إلَّا يَغِطَّ عَلَي إنَّ الحَجَف لتَناطح . ولقد رأيتُ سيف بشر بن البَراء بن مَعرور سَقَط من يده وما يَشعُر به ، وأخذه بعد ما تَثلَّم ؛ وإنَّ المشركين لتحتنا .

وقال أبو طَلحة : ألتى علينا النَّعاس ، فكنت أنعس حتى سَقَط سيفى من يدى . وكان النَّعاس لم يُصب أهل النَّفاق والشك يومئذ ، فكل منافق يتكلَّم بما فى نفسه ، وإنما أصاب النَّعاسُ أهلَ اليقين والإيمان .

وقالوا: لمّا تحاجزوا أراد أبو سُفيان الانصراف ، وأقبل يَسيرُ على فَرَيْن له حَوّاء (٣) أَنْيٌ ، فأشرف (٤) على أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم فى عُرْض الجبل فنادى بأعلى صوته : آعُلُ هُبَل ! ثم يصبح : أين ابن أبي خَرْشَة ؟ أين ابن أبي قُحافة ؟ أين ابن الخطّاب؟ يومٌ بيوم بدر ، ألا إنّ

<sup>(</sup>١) الحبف التروس من جلود بلا خشب ولا عقب . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص

<sup>(</sup> ٢ ) سورة ٣ آل عران ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في ح : وحوراه ين والحوة : حمرة تضرب إلى السواد . ( الصحاح ، ص ٢٣٢٢) .

<sup>(</sup>٤) ق ح : ﴿ فَوَقْفُ عَلَى ١ .

الأَيَّام دُوَلٌ ، وإنَّ الحرب سِجالٌ ، وحَنْظَلَة بحَنْظَلَة (١)! فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله ، أجيبه ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بلي ، فَأَجِبْه ! فقال أبو سُفيان : أعْلُ هُبَل ! فقال عمر : الله أعلى وأجلّ ! قال أبو سُفيان : إنها قد أنعمت ؛ فَعال (٢) عنها ! ثم قال : أين ابن أَبِي كَبْشَة ؟ أَين ابن أَبِي قُحافة ؟ اين ابن الخطَّاب ؟ فقال عمر : هذا رسول الله ، وهذا أبو بكر ، وهذا عمر . فقال أبو سُفيان : يوم بيوم بدر ، أَلا إِنَّ الأَيَّامِ دُولٌ ، وإِنَّ الحرب سِجالٌ . فقال عمر : لا سَواء ؛ قتْلانا في الجنَّة وقتلاكم في النار! قال أبو سُفيان : إنكم لتقولون ذلك! لقد خِبنا إذن وخسِرنا ! قال أبو سُفيان : لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم ! فقال عمر : الله مولانا ولا مولى لكم ! قال أبو سُفيان : إنها قد أنعمتْ يا ابنَ الخطَّاب ، فَعَالِ عَنِهَا . ثُمْ قَالَ : قُمْ إِلَى يَا ابنَ الخطَّابِ ، أَكلُّمْك . فقام عمر فقال أبو سُفيان : أنشدك بدينك ، هل قتلنا محمّدًا ؟ قال عمر : اللَّهمّ لا ، وإنَّه ليسمع كلامك الآن . قال : أنت عندى أصدق من ابن قَميتُه - وكان ابن قَميتُه أخبرهم أنَّه قتل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. ثم قال أبو سُفيان ورفع صوته : إنكم واجدون في قتلاكم عَيثاً (٣) ومَثْلاً ، ألا إنَّ ذلك لم يكن عن رأى سَراتنا . ثبم أدركته حمية الجاهليّة فقال : أمّا إذ كان ذلك فلم نَكرَهه . ثم نادى : ألا إنَّ موعدكم بدر الصَّفراء على رأس الحول ! فوقف عمر وقفةً ينتظر ما يقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قل ، نعم . فقال عمر : نعم ! ثم انصرف أبو سُفيان

<sup>(</sup>١) يعنى حنظلة بن أبي عامر بحنظلة بن أبي سفيان .

<sup>(</sup>٢) فعال عنها : تجاف عنها ولا تذكرها بسوه ، يعني آلهتهم . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٥) .

<sup>ُ ﴾</sup> في الأسل : «عيبا » ، وفي ت : «عنتا » . وما أثبتناه قراءة ب . والعيث : الإفساد . ( الصحاح ، ص ۲۸۷ ) .

إلى أصحابه وأخذوا فى الرَّحيل؛ فأشفق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والمسلمون فاشتدّت شفقتهم من أن يُغير المشركون على المدينة فتهلِك الذرارى والنساء ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لسعد بن أبى وقاص : انْتنا بخبر القوم ، إن ركبوا الإبل وجنَّبوا الخيل فهو الظَّعْن ،وإن ركبوا الخيل وجنَّبوا الإبل فهى الغارة على المدينة . والذى نفسى بيده ، لئن ساروا إليها لأسيرنَّ إليهم شم لأناجزنَّهم .

قال سعد : فوجّهت أسعى ، وأرصدت فى نفسى إن أفزعنى شى وجعت إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم ، فأنا أسعى ، فبدأت بالسعى حين ابتدأت ، فخرجت فى آثارهم حتى إذا كانوا بالعقيق ، وكنت حيث أراهم وأتأمّلهم ، فإذا هم قد ركبوا الإبل وجنّبوا الخيل ، فقلت : إنه الظّعن إلى بلادهم . فوقفوا وقفة بالعقيق وتشاوروا فى دخول المدينة ، فقال لهم صفوان بن أميّة : قد أصبتم القوم ، فانصرفوا فلا تدخلوا عليهم وأنتم كالنون ، ولكم الظفر ، فإنكم لا تدرون ما يَعشاكم . قد وليّتم يوم بدر ؛ والله ما تبعوكم والظفر لهم! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : نهاهم صفوان !

فلمًا رآهم سعد على تلك الحال مُنطلقين ، قد دخلوا في المُكَيْمِن (١) ، رجع إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهو كالمُنكسر ، فقال : وجّه القوم يا رسول الله إلى مكَّة ، امتطوا الإبل وجنَّبوا الخيل . فقال : ما تقول ؟ فقلت ذلك ، ثم خلا بي فقال : حقًّا ما تقول ؟ قلت : نعم يا رسول الله . فقلت ذلك ، ثم خلا بي فقال : حقًّا ما تقول ؟ قلت : نعم يا رسول الله . فقلت : كرهت أن آتى (١) المسلمين فقال : مالى(١) رأيتك مُنكسرًا ؟ قال ، فقلت : كرهت أن آتى (١) المسلمين

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « المكتمن » ، وفى ح : « المكمن » ؛ وما أثبتناه عن ب ، ت . قال السمهودى : مكيمن تصغير مكمن ، ويقال مكيمن الجماء وهو الجبل المتصل بجماء تضارع ببطن العقيق . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٢) في ح: «فا بالى».

<sup>(</sup>٣) ني ت : و كرهت أن يرى المسلمون ي .

فرِحاً بقُفولهم إلى بلادهم . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنَّ سعدًا لمُجرِّب ! ويقال إنَّ سعدًا لمّا رجع جعل يرفع صوته بأن جنّبوا الخيل وامتطوا الإبل ، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُشير إلى سعد أن اخفض صوتك ! قال : ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنَّ الحرب خُدْعَةً ! فلا تُرِى الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم ، فإنما ردّهم الله تبارك وتعالى .

قال الواقدى : حدّثى ابن أبي سَبْرَة ، عن يحيى بن شِبْل ، عن أبي جَعفر ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إن رأيت القوم يريدون المدينة فأخبرنى فيا بينى وبينك ، ولا تفت أعضاد المسلمين . فذهب فرآهم قد امتطوا الإبل فرجع ، فما ملك أن جعل يصيح سرورًا بانصرافهم .

فلمًا قدم أبو سُفيان على قُريش بمكة لم يصل إلى بيته حتى أتى هُبَلَ فقال : قد أنعيت ونصرتَنِي وشفَيتَ نفسى من محمّد وأصحابه ! وحَلَق رأسه .

وقيل لعمرو بن العاص: كيف كان افتراق المشركين والمسلمين يوم أُحُد ؟ فقال: ما تُريد (١) إلى ذلك ؟ قد جاء الله بالإسلام ونَفَى الكفر وأهله. ثم قال: لمّا كررنا عليهم أصبنا من أصبنا منهم وتفرّقوا فى كلّ وجه. وفاءت لهم فئة بعد ، فتشاورت قُريش فقالوا: لنا الغَلَبة ، فلو انصرفنا فإنه بلغنا أنَّ ابن أبَى انصرف بثُلُث الناس ، وقد تخلّف ناس من الأوس والخزرج ، ولا نأمن أن يكرّوا علينا وفينا جراح ، وخيلنا عامّتها قد عُقرت من النَّبل . فمضوا(٢) ، فما بلغنا الرَّوْحاء حتى قام علينا عدّة منها ، ومضنا(٣).

<sup>(</sup> ۱ ) فی ت : « ما یرید » ، وفی ح : « ما تریدون » .

<sup>(</sup>٢) في ح: «فضينا».

<sup>(</sup>٣) في ح : « وانصرفنا » .

## ذكر من قُتل بأُحُد من المسلمين

حدّثنا محمّد بن شُجاع قال : حدّثنا الواقدى قال : حدّثنى سُليان ابن بِلال ، عن يحيى بن سَعيد ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قال : قُتل من الأَنصار بأُحُد سبعون .

وحدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن رُبَيح بن عبد الرحمن ، عن أبي سَعيد الخُدريّ مثله . وحدّثنى عمر بن عُثان ، عن عبد الملك بن عُبَيد ، عن مُجاهد مثله ، أربعة من قُريش وسائرهم من الأنصار - المُزَنيّ ، وابن أخيه ، وابنا الهَبيت - أربعة وسبعون ؛ هذا المجتمع عليه .

ومن بني هاشم : حمزة بن عبد المطّلب، قتله وَحشيّ ؛ هذا الأَصحّ لا . اختلاف فيه عندنا .

ومن بنى أُمَيَّة : عبد الله بن جَحش بن رِئاب ، قتله أبو الحَكَم بن الأَخنس بن شَريق .

ويقال خمسة من قُريش \_ من بني أسد: سعد مولى حاطب؛ ومن بني مخزوم: شَمَّاسِ بن عُثْمان بني الشَّريد، قتله أُبَيَّ بن خَلَف.

ويقال إِنَّ أَبِا سَلَمَة بن عبد الأَسد أَصابه جُرْحٌ بأُحُد ، فلم يزل جريحاً حتى مات بعد ذلك ، فغُسل ببنى أُمَيَّة بن زيد بالعالية بين قَرْ نَى (١) البئر التى صارت لعبد الصَّمَد بن عَلَى اليوم .

ومن بنى عبد الدار: مُصْعَب بن عُمَير، قتله ابن قَميئة. ومن بنى سعد بن لَيث: عبد الله وعبد الرحمن ابنا الهَبيت.

<sup>(</sup>١) القرنان : منارقان تبنيان على رأس البئر ، ويوضع فوقهما خشبة فتعلق البكرة فيها .( الصحاح ، ص ٢١٨٠) .

ومن مُزَينة رجلان : وَهب بن قابوس ، وابن أُخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس .

ومن الأنصار ، ثم من بنى عبد الأشهل ، اثنا عشر رجلاً : عيروبن مُعاذ بن النّعمان ، قتله ضِرار بن الخطّاب ؛ والحارث بن أنس بن رافع ؛ وعُمارة بن زياد بن السّكن ؛ وسَلّمة بن ثابت بن وَقَش ، قتله أبو سُفيان ابن حَرب ؛ وعمرو بن ثابت بن وَقَش ، قتله ضِرار بن الخطّاب ؛ ورفاعة ابن وقش ، قتله خالد بن الوليد ؛ واليّمان أبو حُذَيفة ، قتله المسلمون خطأ ، ويقال عُتبة بن مَسعود قتله خطأ ، وصَيني بن قَيظي ، قتله ضِرار بن الخطّاب ؛ والحُباب بن قَيظي ، وعبّاد بن سَهل ، قتله صَفوان بن أميّة . ومن أهل والحُباب بن قَيظي ، وعبّاد بن سَهل ، قتله صَفوان بن أميّة . ومن أهل راتج (۱) ، وهم إلى عبد الأشهل : إياس بن أوس بن عَتبك بن عبد الأعلم ابن زَعوراء بن جُمْم ، قتله ضِرار بن الخطّاب ؛ وعُبيد بن التّبهان ، قتله ابن زَعوراء بن جُمْم ، قتله ضِرار بن الخطّاب ؛ وعُبيد بن التّبهان ، قتله عِكْرِمَة بن أبى جَهل ؛ وحَبيب (۱) بن قَيْم .

ومن بنى عمرو بن عَوف ، ثم من بنى ضُبَيعة بن زيد : أَبو سُفيان بن الحارث بن قَيس بن زيد بن ضُبَيعة ، وهو أبو البنات الذى قال لرسول الله صلَّى الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أقاتلُ ثم أرجعُ إلى بناتى . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : صدق الله عزَّ وجل (٢).

ومن بنى أُمَية بن زيد بن ضُبَيعة : حَنْظَلَة بن أَبى عامر ، قتله الأسود ابن شَعوب .

ومن بنى عُبَيد بن زيد : أُنيس بن قَتادة ، قتله أبو الحَكَم بن الأخنس ابن شَريق ؛ وعبد الله بن جُبَير بن النعمان أمير النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم على

<sup>(</sup>١) راتج : أطم من آطام المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٠٩) .

۲) فی ب : «خبیب» .

<sup>(</sup>٣) انظر البلاذري . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٢٩) .

الرَّمَاةِ ، قتله عِكْرِمَة بن أَبي جَهَل .

ومن بني غَنْم بن السَّلْم ين مالك بن أوس : خَيْسَة أبو سعد ، قتله هُبَيرة بن أبي وَهب .

ومن يني العَجْلان : عبد الله بن سَلَمَة ، قتله ابن الزُّبَعْرَى.

ومن بني مُعاوية : سُيتَنِقُ<sup>١١</sup> ين حاطب بن الحارث بن هَيشة ، قتله ضِوار بن المخطَّاب – ثمانية .

ومن بكلحارث بن الخزرج : خارجة بن زيد بن أبي زُهي ، قتله صفوان ابن أميّة ، وسعد بن رَبيع ، دُفنا في قبر واحد . وأوس بن أرْقَم بن زيد بن قيس بن النَّعمان بن تُعلبة بن كعب – أربعة .

ومن بنى الأَبْجَر ، وهم بنو خُدْرَة (٢٠ : مالك بن سِنان بن الأَبْجَر ، وهو أبو أب سعيد الخُدْرَى عقتله غُراب بن سُفيان ، وسعد بن سُويد بن قيس بن عامر بن عَمّار بن الْأَبْجَر ، وعُتبة بن رَبيع بن رافع بن مُعاوية ابن عُبيد بن نُعلبة – ثلاثة .

ومن بنى ساعدة : قَعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن تُمَيلة ؛ وحارثة ابن عمرو؛ ونَفِتُ (") بن فَرُوَة بن البَدئ - ثلاثة .

ومن بنى طَريف : عيليالله بن ثعلبة ؛ وقيس ين تُعلبة ؛ وطَريف ، وضَمرة ، حليفان لهم مِن جُهَينة .

ومن بني عوف بن الخُزْرج ، من بني سالم ، ثم من بني مالك بن

<sup>(</sup>۱) في ب : «شبيق» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن البلاذري . (أنساميه الأشراف ،

<sup>(</sup>۲) في الأصل و ت : `« جدارة » . وفي ب : « خدارة . وما أثبتناه عن البلادري . (أنساب الأشراف ج ۱ ، ص ۳۲۰) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في كل النسخ . وقد ذكر البلاذري أن عبد الله بن فروة بن البدي يقال له « ثقب » . أنساب الأشراف ، ج ١ ، ، ص ٣٣١) .

العَجلان بن يزيد بن غَنْم بن سالم : نَوفل بن عبد الله ، قتله شفيان بن عُوريف ؛ والعَبَّاس بن عُبادة بن نَصْلَة ، قتله شفيان بن عبد شمس السلمي ؛ والنَّعمان بن مالك بن تَعلبة بن غَنْم ، قتله صَفوان بن أُمَيّة ؛ وعَبْدَة بن الحَسْحاس ، دُفنا في قبر واحد . ومُجَلِّر بن ذِياد ، قتله الحارث بن سُويْد غِيلة .

حلَّتني اليَّمان مِن مَعْن ، عن أَبي وَجْزَة ، قال : دُف ثلاثة نَفَر يوم أُحُد في قبر واحد - فَعَمَان بِنِ مالك والمُجَذَّر بن ذِياد ، وعَبْدَة بن الحَسْحاس. وكانت قصّة مُجَنَّر بن ذِياد أَنَّ خُضَير الكتائب جاء بني عمرو بن عَوف فكلُّم سُوَيدَ بن الصامت ، وخَوَّات بن جُبَير ، وأَبا لُبابة بن عبدالمُنْفِر ويقال سَهل بن حُنيف \_ فقال : تزورون فأسقيكم من الشراب وأنحرُ لكم ، وتُقيمون عندى أيَّاماً. قالوا : نحن نأتيك يوم كذا وكذا . فلمًا كان ذلك اليوم جاءوه فنحر لهم جزورًا وسقاهم اللخمر ، وأقاموا عنده ثلاثة أيَّام حتى تغيّر اللحم ؛ وكان سُوَيد يومثلُم شَيْخًا كَبِيرًا . فَلَمَّا مَضْتَ الثلاثة الأيَّام ، قالوا : ما نرانا (١) إِلَّا راجعين إِلَى أَهلنا . فقال حُضَير : ما أحببتم! إن أحببتم فأقيموا ، وإن أحببتم فانصرفوا فخرج الفَقَيَان بسُويد يحملانه حملاً من الشَّمَل ، فمرُّوا لاصقين بالحَرَّةَ حَتَى كَانُوا قريباً من بني غُصَينَة (٢) \_ وهي وجاه بني سالم إلى مطلع الشمس . فجلس سُوَيد وهو يبول ، وهو مُمتلى سكرًا ؛ فبصر به (١٦) إنسان من اللغورج ، فخرج حتى أتى المُجَذِّر بن ذِياد فقال : هل لك في الغنيمة الباودة ؟ قال : ما هي ؟ قال : سُوَيد ! أعزل لا سلاح معه ، ثَمِلً ! قال : فخرج السُجَدُّر

<sup>(</sup>١) في ب، ت: «ما أرانا».

<sup>(</sup>۲) أن ح: «عينة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ت : وفيضربه يم ؛ وما أثبتناه عن ب .

ابن ذِياد بالسيف صَلتاً ١١٠ ، فلمَّا رآه الفَتَيان ولَّيا ؛ وهما أعزلان لا سلاح معهما \_ والعداوة بين الأوس والخزرج \_ فانصرفا سريعين , وثبت الشيخ ولا حَراكَ بِه ، فوقف عليه مُجَدَّر بن ذِياد فقال : قد أَمكن الله منك ! فقال : ما تُريد بي ؟ قال : قَتْلك . قال : فارفَعْ عن الطعام واخفِضْ عن الدُّماع ، وإذا رجعت إلى أمَّك فقُل : إنى قتلت سُويد بن الصامت . وكان قَتْلُه هيَّج وقعةً بُعاث ، فلمَّا قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة أسلم الحارث بن سُوَيد بن الصامت ومُجَذَّر بن ذِياد ، فشهدا بدرًا فجعل الحارث يطلب مُجَدَّرًا ليقتله بأبيه ، فلا يقدر (٢) عليه يومثذ ؛ فلمّا كان يوم أُحُد وجال المسلمون تلك الجَولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه . فرجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة ثم خرج إلى حَمْراء الأَسَد ، فلمَّا رجع من حَمْراء الأَسَد أَتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنَّ الحارث بن سُوَيد قتل مُجَدِّرًا غِيلةً ، وأمره بقتله . فركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى قُباء في اليوم الذي أخبره جبريل ، في يوم حارًّ ، وكان ذلك يوماً لا يركب فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى قُباء ؛ إنما كانت الأيَّام التي يأتي فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قُباء يوم السبت ويوم الاثنين . فلمَّا دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مسجد قُباء صلَّى فيه ما شاء الله أن يُصلَّى . وسمعت الأنصار فجاءت تُسلِّم (١) عليه ، وأنكروا إتيانه في تلك الساعة وفى ذلك اليوم ؛ فجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتحدَّث ويتصفّح الناس حتى طلع الحارث بن سُوَيد في مِلحفة مُورَّسة (١٤) ، فلمَّا رآه رسول الله

<sup>(</sup>١) صاعاً: أي مجرداً. (اللهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧١).

<sup>(</sup> ٢ ) في ب : « فلا هدر عليه » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ح : « فجاءوا يسلمون عليه » .

<sup>( £ )</sup> الورس : نبت أصفر يصبغ به . ( اللهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠٤ ) .

صلَّى الله عليه وسلَّم دعا عُوَيم بن ساعدة فقال له : قَدُّم الحارث بن سُويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بمُجَذَّر بن ذِياد ، فإنه قتله يوم أُحُد . فأُخذه عُوَيم فقال الحارث: دعني أكلُّم رسولَ الله ! فأني عُويم عليه ، فجابذه يُريد كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ونهض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريد أن يركب ، ودعا بحماره على باب المسجد ، فجعل الحارث يقول : قد واللهِ قتلته يا رسول الله . واللهِ ما كان قتلي إياه رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه ، ولكنه حميّة الشيطان وأمرُّ وُكِلْتُ فيه إلى نفسي . وإنى أتوبُ إلى الله وإلى رسوله مما عملتُ ، وأخرجُ ديته ، وأصومُ شهرين متتابعين ، وأعتق رقبة ، وأطعم ستين مسكيناً ؛ إنَّى أتوبُ إلى الله ورسوله ! وجعل يُمسك بركاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبنو المُجَدَّر حضورٌ لا يقول لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شيئاً حتى إذا استوعب كلامه قال : قَدُّمْه يَا عُوَيِم فَاضَرِبْ عَنْقَه ! وركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقدُّمه عُوَيم على باب المسجد فضرب عنقه . ويقال : إنَّ خُبَيب بن يساف ، نظر إليه حين ضرب عنقه فجاء إلى الذيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره ، فركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم يفحص عن هذا الأَّمر . فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على حماره فنزل عليه جبريل فخبَّره بذلك ف مسيره ، فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُويماً فضرب عنقه . وقال حُسّان بن ثابت :

يا حارِ في سِنَةٍ من نوم ِ أُوَّلِكُم (١) أَم كنتَ وَيْلُك (٢) معتَرًا بجبريل

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أم لكم » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ديوان حسان . ( ص ٤٢ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « أَم كُنت مفترًا بجبريل » ؛ وما أثبتناه عن سائر الصنح ، وعن ديوان حسان . ( ص ٤٢ ) .

وأنشدني مُجَمِّع بن يَعقوب وأشياخهم أنَّ سُويد بن الصامت قال عند مقتله هذه الأَسات :

أَبِلِغُ جُلاساً (١) وعبدَ اللهِ مَأْلُكَدةً (٢) وإِنْ كَبِرتَ (٣) فلا تَخذُلُهما حارِ اقتلْ جِدارة (٤) إمّا كنتَ لَاقِيَها والحَىَّ عَوفاً (٥) على عُرْفِ وإنكارِ ومن بنى سَلِمَة : عنْيَرة مولى بنى سَلِمَة ، قتله نَوفل بن مُعاوية الدِّيليّ . ومن بَلْحُبلَي : رفاعة بن عمرو .

ومن بنى حَرام : عبد الله بن عمرو بن حَرام ، قتله سُفيان بن عبد شَمس ؛ وعمرو بن الجَموح ، قتله الأَسود بن جَعونة \_ ثلاثة .

ومن بنى حَبيب بن عبد حارثة : المُعَلَّى بنلَوذان بن حارثة بن رُسْتُم بن تُعلبة ، قتله عِكْرِمَة بن أبى جَهل .

ومن بنى زُرَيق : ذَكِوان بن عبد قيس ، قتله أبو الحَكَم بن الأَخْنَسُ ابن شَريق .

ومن بنى النَّجَّار ، ثم من بنى سَواد : عمرو بن قيس ، قتله نَوفل بن مُعاوية الدِّيليّ ؛ وابنه قيس بن عمرو ؛ وسَليط بن عمرو ؛ وعامر بن مُخَلَّد .

ومن بنى عمرو بن مَبدُول : أَبو أُسَيرة بن الحارث بن عَلقمة بن عمرو ابن مالك ، قتله خالد بن الوليد ، وعمرو بن مُطَرِّف بن عَلقمة بن عمرو .

ومن بني عمرو بن مالك ، وهم بنو مُغالة : أوس بن حَرام .

<sup>(</sup>١) جلاس هو أخوه .

<sup>(</sup>٢) المالكة : الرسالة . (النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩) .

<sup>(</sup>٣) فى ح : «وإن دعيت <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٤) فى ب : «خدارة » ، وفى ح : «اقتل جذارا إذا ما كنت لا قيهم » . وحدرة وجدارة أخوان ، وهما ابنا عوف بن الحارث بن الحزرج . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٣٣) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل، ح: «عرفا».

ومن بنى عَدى بن النَّجَار : أنس بن النَّضْر بن ضَمْضَم ، فتله سُفيان ابن عُويف.

ومن بنى مازن بن النَّجَّار : قبيس بن مُخَلَّد (١) ، وكَيسان مولاهم ؟ ويقال عبدٌ لهم لم يَعْتِق .

ومن بنى دينار : شُلِيم بن الحارث ؛ والنعمان بن عمرو ، وهما ابنا السَّميراء بنت قيس .

استُشهِد من بني النَّجَّار اثنا عشر .

## تسمية من قُتل من المشركين

من بنى أسد : عبد الله بن حُميد بن زُهير بن الحارث ، قتله أبودُجانة .
ومن بنى عبد الدار : طَلحة بن أبى طَلحة يحمل لواءهم ، قتله عَلى بن أبى طالب عليه السلام ؛ وعُمان بن طَلحة ، قتله حَمزة بن عبد المطّلب رضى الله عنه ؛ وأبو سَعيد بن أبى طَلحة ، قتله سعد بن أبى وَقّاص ؛ ومُسافع بن طَلحة بن أبى طَلحة ، قتله عاصم بن ثابت بن أبى الأَقْلَح ؛ والحارث بن طَلحة ، قتله عاصم بن ثابت ؛ وكِلاب بن طَلحة ، قتله الزّبير والحارث بن طَلحة ، قتله عاصم بن ثابت ؛ وكِلاب بن طَلحة ، قتله الزّبير ابن العَوّام ؛ والجُلاس (٢) بن طَلحة ، قتله طَلحة بن عُبيد الله ؛ وأرطاة بن عبد شُرَحْبيل (٣) ، قتله عَلى بن أبى طالب عليه السلام ؛ وقاسط (٤) بن

<sup>(</sup>١) فى ب : «قيس بن مجلد» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . (الاستيعاب ، ص ١٢٩٩) .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) في الأصل : « الحلاس بن طلحة » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ،  $\Upsilon$  ) .

 <sup>(</sup>٣) فى ث : «أرطاة بن شرحبيل» .

<sup>(</sup> ع ) كلمة غامضة في الأصل . وفي ب : « قارظ » ، وفي ت : « فارط » ، وفي ث « فارص ». وما أثبتناه عن البلاذري . ( أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٣٤) .

شُرَيح بن عُثَان \_ ثم حمله صُواب \_ فيقال قتله قُزمان ؛ وأَبو عَزيز بن عُمَير . قتله قُزمان .

ومن بنى زُهرة : أبو الحكم بن الأخنس بن شريق ، قتله على بن أبي طالب عليه السلام ، وسِباع بن عبد العُزَّى الخُزَاعيّ ، واسم عبد العُزَّى عمرو بن نَصْلَة بن عباس بن سُلَيم وهو ابن أمَّ أنمار ، قتله حَمزة بن عبد المطَّلب .

ومن بنى مَخزوم: هشام بن أبى أُمَيّة بن المُغيرة ، قتله قُزمان ، والوليد البن العاص بن هشام ، قتله قُزمان ؛ وأمَيّة بن أبى حُدَيفة بن المُغيرة ، قعله عَلىّ بن أبى طالب ؛ وخالد بن الأَعلم العُقَيليّ ، قتله قُزمان . حدّثنا يونس بن محمّد الظّفريّ ، عن أبيه ، قال : أقبل قُزمان يشُدّ على المشركين ، وتلقّاه خالد بن الأَعلم ، وكلّ واحد منهما راجلٌ ، فاضطربا بأسيافهما . فيمرّ بهما خالد بن الوليد فحمل الرمح على قُزمان ، فسلك الرمح في غير مُقتل ، شَطَب (١) الرمح ، ومضى خالد وهو يرى أنّه قد قتله . فضربه عمرو بن العاص وهما على تلك الحال ، وطعنه أخرى فلم يُجهز عليه ، عمرو بن العاص وهما على تلك الحال ، وطعنه أخرى فلم يُجهز عليه ، فلم يزالا يتجاولان حتى قتل قُزمان خالدَ بن الأَعلم ، ومات قُزمان من جراحة فلم يزالا يتجاولان حتى قتل قُزمان خالدَ بن المُغيرة ، قتله الحارث بن الصّمة . فعسة .

ومن بنى عامر بن لُوِّى : عُبَيد بن حاجز ، قتله أَبو دُجانة ؛ وشَيبة ابن مالك بن المُضَرِّب ؛ قتله طَلحة بن عُبَيد الله .

ومن بنى جُمَح : أُبَى بن خَلَف ، قتله رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بيده ؛ وعمرو بن عبد الله بن عُمَير بن وَهب بن حُذافة بن جُمَح ، وهو

<sup>(</sup>١) شطب : مال وعدل عن المقتل . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٠) .

أبو عَزَّة ، أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أسيرًا يوم أحد ولم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يوم أحد أسيرًا غيره ، فقال : يا محمد ، مُنَّ على ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : إنَّ المؤمن لا يُلدَغ من جُحر مرّتين ، ولا ترجع إلى مكَّة تمسح عارضيك تقول : سخرتُ بمحمّد مرّتين ! ثم أمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه . قال أبو عبد الله الواقدى : وسمعنا في أسره غير ذلك . حدّثنا بُكير بن مِسهار قال : لمّا انصرف المشركون عن أحد نزلوا بحَمراء الأسَد في أوّل الليل ساعة ، ثم رحلوا وتركوا أبا عَزَّة نائماً مكانه حتى ارتفع النهار ولحقه المسلمون ، وهو مُستنبه يتلدد (١) ؛ وكان الذي أخذه عاصم بن ثابت ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلَّم فضرب عنقه .

ومن بنى عبد مَناة بن كِنانة : خالد بن سُفيان بن عُويف ؟ وأبو الشَّعْثاء بن سُفيان بن عُويف ؟ وأبو الحَمْراء بن سُفيان بن عُويف ؟ وغُراب بن سُفيان بن عُويف.

قالوا: فلمّا انصرف المشركون عن أُحُد أقبل المسلمون على أمواتهم ، فكان حمزة بن عبد المطّلب فيمن أيّ به إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أوّلاً ؛ صلَّى عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : رأيت الملائكة تُغسّله ؛ لأن حمزة رضى الله عنه كان جُنباً ذلك اليوم . ولم يُغسّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الشهداء ، وقال : لُفّوهم بدمائهم وجراحهم ، فإنه ليس أحدَّ يُجرَح في الله إلَّا جاء يوم القيامة بجُرحه ، لونُه لونُ الله عليه وسلَّم : ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فوقال من كبر عليه ضعوهم ، أنا الشَّهيد على هؤلاء يوم القيامة . فكان حمزة أوّل من كبر عليه ضعوهم ، أنا الشَّهيد على هؤلاء يوم القيامة . فكان حمزة أوّل من كبر عليه

<sup>(</sup>١) تلدد : تلفت يمينا وشمالا . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) فی ح : « لون جرحه لون دم » .

صلَّى الله عليه وسلَّم أربعاً ثم جُمع إليه الشهداء ، فكان كلما أقى بشهيد وُضع إلى جنب حمزة بن عبد المطَّلب فصلَّى عليه وعلى الشهداء ، حتى صلَّى عليه سبعين مرّة لأن الشهداء سبعون . ويقال كان يُؤْتَى بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلِّى عليهم ، ثم يُرفَع التسعة وحمزة مكانه ؛ ويُؤْتَى بتسعة آخرين فيوضَعون إلى جنب حمزة فيُصلى عليهم ، حتى فعل ذلك سبع مرّات . ويقال كبر عليهم تسعاً وسبعاً وخمساً .

وكان طَلحة بن عُبَيد الله ، وابن عَبّاس ، وجابر بن عبد الله ، يقولون : صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قتلى أُحُد ، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أنا على هؤلاء شهيدٌ . فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله ، أليسوا إخواننا ؛ أسلموا كما أسلمنا ، وجاهدوا كما جاهدنا ؟ قال : بلى ، ولكن هؤلاء لم يأكلوا من أجورهم شيئاً ، ولا أدرى ما تُحدثون بعدى . فبكى أبو بكر وقال : إنَّا لكائنون بعدك ؟

وحدّثنى أسامة بن زيد ، عن الزُّهرى ، عن أنس بن مالك ، قال : لم يُصلِّ عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وحدّثنى عمر بن عثان ، عن عبد الملك بن عُبيد ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم مثله .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يومئذ للمسلمين: احفِروا ، وأوسِعوا ، وأحسِنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ، وقدِّموا أكثرهم قرآناً . فكان المسلمون يُقدَّمون أكثرهم قرآناً في القبر . وكان ممّن يُعرَف أنه دُفن في قبر واحد : عبد الله بن عمرو بن حَرام ، وعمرو بن الجَموح ، وخارجة بن واحد : وسعد بن ربيع ، والنُّعمان بن مالك ، وعَبْدَة بن الحَسْحاس ، في

قبرٍ واحد . فلمّا واروا(۱) حمزة بن عبد المطّلب أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ببُرْدَة تُمدّ عليه وهو فى القبر ، فجعلت البُرْدَة إذا خمّروا رأسه بدت قدماه ، وإذا خمّروا رجليه تنكشف عن وجهه ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : غَطُّوا وجهه ! وجُعل على رجليه الحَرْمَلُ ، فبكى المسلمون يومئذ فقالوا : يا رسول الله ، عمّ رسول الله ، لا نجد(۱) له ثوباً ! فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : تُفتتَح – يعنى الأرياف والأمصار – فيخرج إليها الناس ، ثم يبعثون إلى أهليهم : إنكم بأرض حِجاز جَرَديّة [الجَرَديّة التي الناس ، ثم يبعثون إلى أهليهم : إنكم بأرض حِجاز جَرَديّة [الجَرَديّة التي ليس بها شيءٌ من الأشجار ] (۱) والمدينة خير لهم لو كانوا يُعلمون . والذي نفسي بيده ، لا يَصْبر واحدٌ على لأواثها وشِدَّما إلَّا كنتُ له شفيعاً – أو شهيدًا – يوم القيامة !

قالوا: وأتى عبد الرحمن بن عَوف (٤) بطعام ، فقال : حمزة – أو رجل آخر – لم يوجد له كَفَن ، وقُتل مُصْعَب بن عُمير ولم يوجد له كَفَن إلا بُرْدَة ، وكانا (٥) خيرًا منّى . ومرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على مُصْعَب ابن عُمير ، وهو مقتول (١) فى بُرْدَة ، فقال : لقد رأيتُك عمكّة وما بها أحد أرق حُلّة ولا أحسن لِمّة منك ، ثم أنت شَعِث الرأس فى بُرْدَة . ثم أمر به يُقبر ، ونزل فى قبره أخوه أبو الروم ، وعامر بن رَبيعة ، وسُويْيِط بن عمرو ابن حَرْمَلَة . ونزل فى قبر حمزة عَلى ، والزّبير ، وأبو بكر ، وعمر ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالسٌ على حُفْرَته .

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : « فلما رأوا » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٢) فى ح : « فلا يوجد له ثوب » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ت .

<sup>(</sup>٤) فى ح : « فى خلافة عثمان بثياب وطعام » .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل ، ب ، ت : ﴿ وَكَانَ ﴾ . والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٦) فی ح : «مقتول مسجی» .

وكان الناس أو عامّتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة ، فدُفن ببَقيع المجبل منهم عدَّةً ، عند دار زيد بن ثابت اليوم بالسوق ، سوق الظّهر ؛ ودُفن ببنى سَلِمة بعضهم ، ودُفن مالك بن سِنان فى موضع أصحاب العَباء الذى عند دار نَخْلة . ثم نادى منادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ردّوا القتلى إلى مضاجعهم ! وكان الناس قد دفنوا قتلاهم ، فلم يُرد أحدُ إلا رجلاً واحدًا أدركه المنادى ولم يُدفَن ، وهو شَمّاس بن عُثان المَخزوى ، كان حُمل إلى المدينة وبه رَمَقُ فأيخول على عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : ابن عمّى عليه وسلَّم ، فقالت أمّ سَلَمة زوج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : اجملوه إلى أمّ سَلَمة يعكم يدخل على غيرى ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : احملوه إلى أمّ سَلَمة . فحمل إليها فمات عندها ، فأمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن نردّه إلى أحد ، فدُفن هناك كما هو فى ثيابه التى مات فيها ؛ وكان قد مكث يوماً وليلة ، ولكنَّه لم يذق شيئاً ، ولم يُصلَّ عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم

قالوا: وكان مَن دُفن هناك من المسلمين إنما دُفن فى الوادى . وكان طَلحة بن عُبيد الله إذا سُئل عن تلك القبور المجتمعة بأُحد يقول : قوم من الأعراب كانوا زمان الرَّمادَة فى عهد عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه هناك ، فماتوا فتلك قبورهم . وكان عبّاد بن تَميم المازنيّ يُنكر تلك(١) القبور ويقول : إنما هم قوم ماتوا زمان الرَّمادَة . وكان ابن أبى ذِئب ، وعبد العزيز بن محمّد يقولان : لا نعرف تلك القبور المجتمعة ، إنما هى قبور ناس من أهل البادية ؛ وقبور من قبور الشهداء قد غُيبَتْ ، لا نعرفهم بالوادى وبالمدينة ونواحيها ، إلّا أنّا نعرف قبر حمزة بن عبد المطّلب ، وقبر

<sup>(</sup>١) فى ت : , ينكر ذلك ريةول ي .

سَهل (١) بن قيس، رقبر عبد الله بن عمرو بن حرام، وعمرو بن الجَموح. وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يزورهم فى كلِّ حول ، وإذا تفوّه (١) الشَّعب رفع صوته فيقول: السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عُقْبَى الدار! ثم أبو بكر رضى الله عنه كلَّ حول يفعل مثل ذلك ، ثم عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يفعل مثل ذلك ، ثم مُعاوية حين مرّ حاجًّا أو مُعتمرًا.

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ليت أنَّى غُودرتُ مع أصحاب الجبل. وكانت فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تأتيهم بين اليومين والثلاثة ، فتبكى عندهم وتدعو. وكان سعد بن أبى وقاص يذهب إلى ماله بالغابة ، فيأتى من خلف قبور الشهداء فيقول: السلام عليكم! ثلاثاً ، ثم يُقبل على أصحابه فيقول: ألا تُسلِّمون على قوم يردون عليكم السلام ؟ لا يُسلِّم عليهم أحد إلَّا ردوا عليه السلام إلى يوم القيامة. ومر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على مُصْعَب بن عُمير فوقف عليه ، ودعا ، وقرأ: أرجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدُلُوا تَبْدِيلاً ﴾ أثبهد أنَّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة ، فأتوهم وزوروهم وسلَّموا عليهم! والذي نفسي بيده ، لا يُسلِّم عليهم أحد إلى يوم وروروهم وسلَّموا عليهم! والذي نفسي بيده ، لا يُسلِّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلَّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلِّم عليهم أحد إلَّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلِّم عليهم أحد إلَّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلِّم عليهم أحد إلَّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلِّم عليهم أحد إلَّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا ويقول لمن معه : لا يُسلِّم عليهم أحد إلَّا ردّوا عليه السلام ، فلا تَدَعوا

<sup>(</sup>١) فى ب: «سهيل بن قيس » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن أبن عبد البر . (الاستيعاب، ص ١٦٦٠) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «وإذا تقرب» ، وفى ح : «وإذا لقوه بالشعب» ؛ وما أثبتناه قراءة ب . وتفوه الشعب : دخل فى أوله . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١٩) .

<sup>(</sup>٣) سُورة ٣٣ الأحزاب ٢٤ .

السلام عليهم وزيارتهم . وكان أبو سُفيان مولى ابن أبي أحمد يُحدّث أنه كان يذهب مع محمّدبن مَسْلَمَة وسلَمة بن سَلامة بن وَقَش في الأَشهُر إلى أُحُد، فيُسلمان على قبر حِمزة أولها ، ويقفان عنده وعند قبر عبد الله بن عمرو ابنَ حَرام مع قبور مَن هناك. وكانت أُمّ سَلَمَة زوجُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم تذهب فتُسلِّم عليهم في كلِّ شهرٍ فتَظَلِّ (١) يومها ؛ فجاءت يوماً ومعها غلامها نَبهان (٢) ، فلم يُسلِّم فقالت : أَى لُكَع ، أَلا تُسلِّم عليهم ؟ واللهِ لايُسلِّم عليهم أَحدٌ إِلَّا ردُّوا إِلَى يوم القيامة . وكان أَبو هُرَيرة يُكثر الاختلاف إليهم . وكان عبد الله بن عمرو إذا ركب إلى الغابة فبلغ ذُباب ، عدل إلى قبور الشهداء فسلَّم عليهم ، ثم رجع إلى ذُباب حتى استقبل الطريق حطريق الغابة ــ ويكره أن يتخذهم طريقاً ، ثم يُعارض الطريق حتى يرجع إلى طريقه الأولى . وكانت فاطمة الخُزاعيّة قد أدركت تقول : رأيتني وغابت الشمس بقبور الشهداء ومعى أُخُتُ لي ، فقلت لها : تعالَى ، نُسلَّمْ على قبر حَمزة وننصرف. قالت: نعم. فوقفنا على قبره فقلنا: السلام عليك يا عمَّ رسول الله . فسمعنا كلاماً ردّ علينا : وعليكما السلام ورحمة الله . قالتا: وما قُرْبنا أحدٌ من الناس.

قالوا: فلمّا فرغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من دَفْن أصحابه دعا بفرَسه فركبه ، وخرج المسلمون حوله عامّتهم جرحى ، ولا مِثْلَ لبنى سَلِمَة وبنى عبد الأَشْهَل ، ومعه أربعَ عشْرة امرأة ، فلمّا كانوا بأصل الحرّة قال: اصطفّوا فنتنى على الله! فاصطفّ الناس صَفّين خلفهم النساء ، ثم (٣) دعا فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اللّهم ، لك الحمد كلّه! اللّهم ،

<sup>(</sup>١) فى ب : « فقطل » ، وفى ت : « فقطيل » .

<sup>(</sup>٢) فى ح : «أنبهان » ، وفى ت : « تبهان » . وما أثبتناه عن الأصل و ب ، وعن البلاذرى . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ١٣ه) .

<sup>(</sup>٣) في ح: « فرفع يديه قدعا ».

لا قابض لِما بسطت ، ولا من لل أعطيت ، ولا مُعطى لما منعت ، ولا مُعطى لما منعت ، ولا هادى لِمن أضللت ، ولا مضل لِمن هديت ، ولا مُقرِّب لِما باعدت ، ولا مُباعد لِما قربت! اللَّهم إنى أسألك من بركتك ورحمتك وفضلك وعافيتك! اللَّهم إنّى أسألك النَّعم المقيم الذى لا يحول ولا يَزول! اللَّهم إنى أسألك الأَمن يوم الخوف والغناء يوم الفاقة ، عائدًا بك اللَّهم من شَرٌ ما أعطيتنا(۱) وشرّ ما منعت منًا! اللَّهم توفّنا مسلمين! اللَّهم حَبِّب إلينا الإيمان وزيّنه فى قلوبنا ، وكرّ إلينا الكفر والفُسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين! اللَّهم عَذّب كَفَرَة أهل الكتاب الذين يُكذّبون رسولك ويَصُدّون عن سبيلك! اللَّهم أنزل عليهم رِجْسك وعَذابك! إله الحق! آمين! وأقبل حتى نزل ببنى حارثة عيناً حتى طلع على بنى عبد الأشهل وهم يبكون على قتلاهم ، فقال: لكن حمزة لا بَواكِي له.

فخرج النساء بنظرن إلى سلامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فكانت أُمَّ عامر الأَشْهَلية تقول: قيل لنا قد أُقبل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ونحن في النَّوح على قتلانا ، فخرجنا فنظرت إليه فإذا عليه الدِّرع كما هي ، فنظرت إليه فقلت: كل مُصيبة بعدك جَلَلٌ.

وخرجت أُمُّ سعد بن مُعاذ \_ وهى كَبْشَة بنت عُبَيد (٢) بن مُعاوية بن بَلْحارث بن الخَزْرَج \_ تعدو نحو رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقفٌ على فَرُسه ، وسعد بن مُعاذ آخذٌ بعِنان فَرَسه ، فقال سعد : يا رسول الله ، أتى ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أمّا مرْحباً بها ! فدنت حتى تأمّلت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت : أمّا

<sup>(</sup>١) فى ب ، ت : «أنطيتنا » .

<sup>(</sup>٢) فى ح : «كبشة بنت عتبة » .

إذ رأيتُك سالماً ، فقد أشوت (١) المُصيبة. فعزاها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعمرو بن مُعاذ ابنها ، ثم قال : يا أم سعد ، أبشرى وبَشّرى أهليهم أنَّ قتلاهم قد ترافقوا فى الجنَّة جميعاً \_ وهم اثنا عشر رجلاً \_ وقد شُفّعوا فى أهليهم . قالت : رضينا يا رسول الله ، ومن يبكى عليهم بعد هذا ؟ ثم قالت : ادعُ يا رسول الله لمن خُلِّفوا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اللّهم أذْهِب حُزنَ قلوبهم واجْبُر (١) مُصيبتهم ، وأحْسِن الخَلَف على من خُلُّفوا .

ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : خَلِّ أَبا عمرو الدابَّة . فخلَّى (۱) الفرَس وتبعه الناس ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا أَبا عمرو ، إلَّا الجراح في أهل دارك فاشية ، وليس فيهم مجروح إلَّا يأتى يوم القيامة جُرْحُه كأَغْزَر ما كان ، اللَّون لونُ دم والريح ريحُ مِسْك (۱) ؛ فمن كان مجروحاً فليقر في داره وَليُداوِ جُرْحَه ، ولا يَبلُغ معى بيتى عَزْمة منّى . فنادى فيهم سعد : عَزْمة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ألَّا يتبع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جريح من بنى عبد الأَشْهَل ، فتخلَّف كل مجروح ؛ فباتوا يُوقدون النيران ويُداوون الجراح ، وإنَّ فيهم لثلاثين جريحاً . ومضى سعد بن مُعاذ معه صلَّى الله عليه وسلَّم ألى بيته ، ثم رجع إلى نسائه فساقهن ، ولم تبق امرأة إلَّا جاء بها إلى بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فبكين بين المغرب امرأة إلَّا جاء بها إلى بيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فبكين بين المغرب والعشاء . وقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خين فرغ من النوم لثلث الليل ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «أسوت» ، وفى ت : «استوت» ، وفى ح : «أشفت» . وما أثبتناه قرامة ب . ويقال : رمى فأشوى إذا لم يصب المقتل . (النهاية ، ج ۲ ، ص ۲٤٣).

 <sup>(</sup>٢) فى ح : « وأجر » .
 (٣) فى ح : « ثم قال لسعد بن معاذ : حل أبا عمرو الدابة فحل الفرس » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: والمسك ، .

فسمع البكاء فقال : ما هذا ؟ فقيل : نساء الأنصار يبكين على حَمزة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : رضى الله عنكن وعن أولادكن ! وأمرنا أن نُرد إلى منازلنا(١) . قالت(١) : فرجعنا إلى بيوتنا بعد ليل ، معنا رجالنا ، فما بكت منّا امرأة قطّ إلّا بدأت بحَمزة إلى يومنا هذا .

ويقال إنَّ مُعاذ بن جَبَل جاء بنساء بنى سَلِمَة ، وجاء عبد الله بن رَواحة بنساء بَلْحارث بن الخزرج ، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما أردت هذا ! ونهاهن الغد عن النَّوح أَشدُّ النَّهْي .

وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بالمدينة ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند نَكْبَة قد أصابت أصحابه ، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفسه . فجعل ابن أبى والمنافقون معه يشمتون ويُسَرون بما أصابهم ويُظهرون أقبح القول . ورجع من رجع من أصحابه وعامّتهم جريح ، ورجع عبد الله بن عبد الله بن أبى وهو جريح ، فبات يكوى الجراحة بالنار حتى ذهب الليل ، وجعل أبوه يقول : ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأى ! عصانى محمّد وأطاع الولدان ، والله لكأنى معه إلى هذا الوجه برأى ! عصانى محمّد وأطاع الولدان ، والله لكأنى كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : الذى صنع الله لرسوله وللمسلمين خير .

وأظهرت اليهود القول السّيّي فقالوا : ما محمّد إلّا طالبُ مُلْك ، ما أصيب هكذا نبي قطّ ، أصيب في بدنه وأصيب في أصحابه ! وجعل المنافقون يُخذّلون عن رسول الله صلّ الله عليه وسلّم أصحابه ويأمرونهم بالتفرّق عن رسول الله عليه وسلّم ، وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لو كان من قُتل منكم عندنا ما قُتل . حتى سمع

<sup>(</sup>١) في ح: « وأمر الفساء أن يرجعن إلى منازلم » .

<sup>(</sup> ٢ ) أي قالت أم سعد بن معاذ .

عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ذلك فى أماكن ، فمشى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليستأذنه فى قَتْل مَن سمع ذلك منه من البهود والمنافقين . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يا عمر ، إنَّ الله مُظهر دينه ومُعزَّ نبيه ؛ ولليهود ذمَّة فلا أقتلُهم . قال : فهؤلاء المنافقون يا رسول الله ! فقال رسول الله عليه وسلّم : أليس يُظهرون شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّى رسول الله؟ قال : بلى يا رسول الله ، وإنما يفعلون ذلك تعوّذًا من السيف ؛ فقد بان لهم أمرهم وأبدى الله أضغانهم عند هذه النّكبة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : نُهيتُ عن قتل مَن قال لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدًا رسول الله . يا ابن الخطّاب ، إنّ قُريشاً لن ينالوا منّا مثل هذا اليوم حتى نستلم الرّكن .

قالوا : فكان لعبد الله بن أبنى مقام يقومه كل جمعة شَرَفاً له لا يُريد تركه ، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلّم من أحُد إلى المدينة جلس على المنبر يوم جمعة ، فقام ابن أبنى فقال : هذا رسول الله بين أظهركم ، قد أكرمكم الله به ؛ انصروه وأطيعوه . فلمّا صنع بأحُد ما صنع قام ليفعل ذلك ، فقام إليه المسلمون فقالوا : اجلس يا عدو الله ! وقام إليه أبو أيوب وعُبادة بن المامت ، وكانا أشد من كان عليه ممّن حضر ، ولم يقم إليه أحد من المهاجرين ، فجعل أبو أيوب يأخذ بلحيته ، وعُبادة بن الصامت يدفع في رَقَبته ، ويقولان له : لست لهذا المقام بأهل ! فخرج بعد ما أرسلاه ، وهو يتخطّى رقاب الناس وهو يقول : كأنما قلت هُجْرًا(١) ؛ قمت ذلك قمت لأشد أمره ! فلقيه مُعود بن عفراء فقال : مالك ؟ قال : قمت ذلك المقام الذي كنت أقوم أولاً ، فقام إلى رجالٌ من قوى ؛ فكان أشدهم على عُبادة ، وخالد بن زيد . فقال له : ارجع فيستغفر لك ومول الله . فقال :

<sup>(</sup>١) الهجر : القبيح من الكلام . ( القاموس الحيط ، ج ٢ ، صر ١٥٨ ) . أ

والله ما أَبغى يستغفر لى . فنزلت هذه الآية : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ . ﴾ (١) الآية . قال : ولكأَّنى أَنظر إلى ابنه جالسُّ فى الناس ، ما يشد الطَّرْف إليه ، فجعل يقول : أُخرجنى محمّد من مِرْبك سَهل وسُهيل (٢) .

### ما نزل من القرآن بأُحُد

قال الواقديّ : حدّثني عبد الله بن جَعفر ، عن أمّ بكر بنت المِسْور ابن مَخْرَمَة لعبد الرحمن بن عَوف : حدّثنا عن أحد ! فقال : يا ابن أخي عُدّ بعد العشرين ومائة من آل عِمران فكأنك حضرتنا : (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيُّ المُوْمِنينَ ..) عِمران فكأنك حضرتنا : (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيُّ المُوْمِنينَ ..) إلى آخر الآية . قال : غدا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أحد فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القداح ؛ إن رأى صدرًا خارجاً قال : تأخّر ! وفي قوله : (إِذْ هَمَّتُ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا ..) إلى آخر الآية . قال : هم بنو سَلِمة وبنو حارثة ، همّوا ألا يخرجوا مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أحد ، ثم عزم لهما فخرجوا . ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ وَبنو حارثة ، همّوا ألا يخرجوا مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أحد ، ثم عزم لهما فخرجوا . ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمُ اللهُ يَبَدْرٍ وَأَنتُمُ اللهُ يَبَدْرٍ وَأَنتُمُ لَكُمُ تَشْكُرُونَ) ما أبلاكم ببدر من الظَّفَر . ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلمُؤْمِنينَ ﴾ هذا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ما أبلاكم ببدر من الظَّفَر . ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلمُؤْمِنينَ ﴾ هذا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ما أبلاكم ببدر من الظَّفَر . ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلمُؤْمِنينَ ﴾ هذا لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ما أبلاكم ببدر من الظَّفَر . ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلمُؤْمِنينَ ﴾ هذا لمَانُ يكفي يكمْ أنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكةِ قَلْ يَقْ المَلائِكةِ قَرْم المُؤْمِنينَ ﴾ هذا المَلائِكةِ وقول أَلْهُ مِنْكُمْ وَنُلاثةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكةِ وقول أَلْهُ مِنْ المَدْتِكَةً وقول أَلْهُ مُنْ المَلائِكةِ مَلَائِهُ وَمِولُ اللهُ عَلَى المَلائِكةِ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَى اللهُ الْهُ وَلَالَهُ وَلَالْهُ وَلَالُونُ مِنْ المَلَائِهُ وَلَوْلُولُولُولُ مِنْ المَلائِكةِ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالُولُ مِنْ المُلْكِمُ وَلَالْهُ وَلَالُولُولُولُولُ مِنْ المُلائِلُهُ وَلَالِهُ اللهُ المُ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) سورة ٦٣ المنافقون ه .

<sup>(</sup> ۲ ) قال موسى بن عقبة : كانا يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة ، وهما ابنا رافع بن عمرو بن أبى عمرو بن عبيد بن ثعلبة بن غم بن مالك بن النجار ، شهد سهيل مهما بدرا والمشاهد كلها ومات فى خلافة عمر ، ولم يشهد سهل بدرا وشهد غيرها ومات قبل أخيه سهيل . ( الروض الانف، ج ۲ ، ص ۱۲ ) .

مُنْزَلِينَ ﴾ . ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا . . ﴾ الآية ، كان نزل على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يخرج إلى أُحُد: إنى ممدَّكم بشارته آلاف منالملائكة مُنزلين ؛ ﴿ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ المَلائِكَةِ مُسَوِّمينَ ﴾ . ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ﴾ قال : فلم يصبروا وانكشفوا فلم يُمدُّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بملك واحد يوم أُحُد . وقوله (مُسَوِّمينَ) قال : مُعْلِمين . (وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ) لتستبشروا بهم ولتطمئنوا إليهم . ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبينَ ﴾ يقول : نُصيب منهم أَحَدًا وينقلبون خائبين . ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ قال : يعنى الذين انهزموا يوم أُحُد . ويُقال نزلت في حمزة حين رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما به من المَثْل فقال : لأَمثلنَّ بهم ! فنزلت هذه الآية . ويقال نزل في رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين رُمِي يوم أُحُد فجمل يقول : كيف يُفلح قوم فعلوا هذا بنبيَّهم ؟ ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـأَكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضاعَفَةً ﴾ ، قال : كان أهل الجاهليَّة إذا حلَّ حقَّ أحدهم فلم يجد عنده غرممه أخَّره عنه وأضعفه عليه . ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ قال : التكبيرة الأولى مع الإمام ؛ ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَواتُ والأَرْضُ ﴾ فيقال الجنَّة في الساء الرابعة . ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ قال : السَّراء النِّسْرِ والضَّرَّاء العُسْرِ ؛ ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. ﴾ يعنى عمَّن آذَاهم ؛ ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) مَا أُونَى إليهم . ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله فاسْتَغْفَرُوا لِلْنُنوبِهِم ﴾ ؛ ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى ١٠ فَعَلُوا ﴾ فكان يقال لا كبيرة مع توبة ولا صغيرة مع إصرار . (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ) من العمى ؛ (وَهُدَّى) مِن الضلالة ؛ (وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ) . (وَلا تَهِنُوا) يقول : في

قتال العدو ؛ ﴿ وَلا تَحْزَنُوا ﴾ على من أصيب منكم بأُحُد من القتل والجراح ؛ ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ ﴾ يقول : قد أصبتم يوم بدر ضعف ما أصابوا منكم بأُحُد . ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ ﴾ يعنى جراح ؛ ﴿ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴾ يعنى جراح يوم بدر ؛ ﴿ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُداوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ يقول : لهم دَوْلَةٌ ولكم دَوْلَةً ، والعاقبة لكم ؛ ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يقول : من قاتل [مع] نبيه ؛ ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءً ﴾ مَن قُتل بِأُحُد ؛ ﴿ وَلِيمُحَّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعنى يبلوهم \_ الذين قاتلوا وثبتوا ؛ ﴿ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ يعنى المشركين . ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَم ِ اللهُ الَّذِينَ جاهَلُوا مِنْكُمْ) يعنى مَن قُتِل بأُحُد وأبلى فيه ؛ ﴿ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ } من يصبر يومِثَذِ . ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْنَكُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ قال: السيوف في أيدى الرجال ، كان رجال من أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد تخلَّفوا عن بدر فكانوا هم الذين أَلحُوا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الخروج إلى أُحُد فيُصيبون من الأَّجر والغنيمة ، فلمَّا كان يوم أُحُد ولَّى منهم من ولَّى . ويقال هو في نَفَرِ كانوا تكلُّموا قبل أن يخرج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أُحُد فقالوا: ليتنا نَلَتَى جمعاً من المشركين فإما أن نظفر بهم أو نُرزَق انشهادة . فلمّا نظروا إِلَى المُوت يوم أُحُد هربوا . ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ.. ﴾ إلى آخر الآية . قِال : إِنَّ إِبليس تصوّر يوم أُحُد في صورة جُعال بن سُراقة التَّعْلَبِيِّ فنادى «إِنَّ محمِّدًا قد قُتل » فتفرّق الناس في كلّ وجه ، فقال عمر : إنى أَرَق في الجبل كأَني أُرْوِية حتى انتهيت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يُنزَل عليه : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ .. ﴾ الآية ؛ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ يقول : يولَّى . ﴿ وَمَا كَانَ

لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُوَّجَّلاً ﴾ يقول : ما كان لها أن تموت دون أجلها ، وهو قول ابن أبيّ حين رجع بأصحابه وقُتل من قُتل بأحُد ﴿ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ﴾ . فأخبره الله أنه كتابٌ مُؤجَّل ؛ يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ يُردُ ثُوابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْها ﴾ يقول : من يعمل للدنيا نُعطه منها ما يشاء ؛ ﴿ وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ الآخِرَةِ ﴾ يقول : يُريد الآخرة ؛ ﴿ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ ﴾ . ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٌّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبَّيُونَ ﴾ قال : الجماعة الكثيرة ؛ ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ۚ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا ﴾ يقول : ما استسلموا في سبيل الله ولا ضعفت نيّاتهم ؛ ﴿ وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ يقول : مَا ذَلُوا لَعَدُوَّهُمْ ؛ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ يُخْبِر أَنْهُم صَبْرُوا . ﴿ وَمَا كَان قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا﴾ إلى قوله ﴿ وَحُسْنَ ثَوابِ الآخِرَةِ ﴾ يقول : أعطاهم النصر والظفر وأوجب لهم الجنَّة في الآخرة . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرينَ ﴾ يقول : إِن تُطيعوا اليهود والمنافقين فيما يُخذِّلونكم ترتدّوا عن دينكم . ﴿ بَلِ الله مُولاكُم ﴾ يعني المؤمنين ، يقول : يتولّاكم . ﴿ سَنُلْقي في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْرُّعْبَ﴾ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نُصرت بالرعب شهرًا أَماى وشهرًا خلني . ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ والحسّ القتل ، يقول : الذي خبركم أنكم إن صبرتم أمدّ كم ربّكم بخمسة آلاف من الملائكة ؛ ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فَ الأَمْرِ ﴾ وهنتم عن العدو ، وتنازعتم يعني اختلاف الرُّماة حيث وضعهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومعصيتهم وتقدّم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ألّا تبرحوا ولا تُفارقوا موضعكم، وإن رأيتمونا نُقتَل فلا تُعينونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا ؛ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ﴾ يعني هزيمة المشركين وتولَّيتم هاربين ؛ ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ

الدُّنيا﴾ يعني العسكر وما فيه من النَّهب ؛ ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الآخِرَةَ ﴾ الذين ثبتوا من الرَّماة ولم يغنموا<sup>(١)</sup> \_ عبد الله بن جُبير ومن ثبت معه . فقال ابن مُسعود : ما كنت أرى أحدًا من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريد الدنيا حتى سمعت هذه الآية . قال : ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ يقول : حيث كانت الدُّولة لكم عليهم ؛ ﴿ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ ليرجع المشركون فيقتلوا من قتلوا منكم ويجرحوا من جرحوا منكم ؛ ﴿ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ ﴾ يعني عمّن ولَّى يومئذٍ منكم ومن أراد ما أراد من النَّهب ، فعفا عن ذلك كلُّه . ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ يعنى في الجبل تهرُبون ؛ ﴿ وَلا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ ﴾ كانوا عرون مُنهزمين يصعدون إلى الجبل ، ورسولهم يُناديهم : يا معشر المسلمين ، أنا رسول الله ! إِلَّ ! إِلَّ ! فلا يلوى عليه أحد ، فعفا ذلك عنهم . ﴿ فَأَتَابَكُمْ عَمًّا بِغَمٍّ ﴾ فالغمّ الاوّل الجراح والقتل ، والغمّ الآخر حين سمعوا أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قُتل ، فأنساهم الغمَّ الآخر ما أصابهم من الغمّ الأُوّل من الجراح والقَتْل . ويقال الغمّ الأُوّل حيث صاروا إلى الجبل بهزيمتهم وتَرْكهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، والغمّ الآخر [حين] (٢) تفرُّعهم المشركون(٣) ، فعلوهم من فَرْع الجبل فنسوا الغمّ الأُوّل . ويقال ﴿ غَمَّا بِغَمُّ ﴾ بلاءٌ على أَثر بلاء ؟ ﴿ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى ما فَاتَكُمْ ﴾ يقول : لئلا تذكروا ما فاتكم من نهب متاعهم ؛ ﴿ وَلا ما أَصابَكُمْ ﴾ من قُتل منكم أو جُرح . ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً ﴾ إلى قوله ﴿ مَا قُتِلْنَا هُهُنا ﴾ ؛ قال الزَّبَير رضي الله عنه: مسعت هذا القول من مُعَتَّب بن قُشَير، وقد وقع علىَّ

<sup>(</sup> ۱ ) فی ب ، ت : « ولم یغنموا وا بریموا » .

۲) الزيادة عن ب ، ت .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « بغزعهم المشركون» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . وتفرع الغوم : ركبهم وعلام . ( القاموس المحيط : ج ٣ ، ص ٦٢) .

النُّعاس وإنى لكالحالم ، أسمعه يقول هذا الكلام ؛ واجْتُمِع عليه أنه صاحب هذا الكلام . قال الله : ﴿ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ يقول الله تعالى : لم يكن لهم بدّ من أن يصيروا إلى مضاجعهم ؛ ﴿ وَلِيَبْتَلِي اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ يقول : يُخرِج أَضِعَانهم وغشَّهم ؛ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ يقول : ما يُكنُّون مِن نُصْحِ أَو غِشٌ . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ يعنى من انهزم يوم أُحُد ، يقول : أصابهم ببعض ذنوبهم ؛ ﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ يعنى انكشافهم . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لإخوانِهِمْ ﴾ إلى قوله ﴿ مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ﴾ قال : نزلت في ابن أبي ؟ يقول الله عزَّ وجلَّ للمؤمنين : لاتَكلَّموا ولا تقولوا كما قال ابن أُبَيُّ . وهو الذي قال الله تعالى فيه ﴿ كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ؛ ﴿ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ . ﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَّمْ إلى آخر الآية ؛ يقول : من قُتِل بالسيف أو مات بإزاء عدوٌّ أو مرابط. فهو خيرٌ مما يجمع من الدنيا . وقوله (لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ ) يقول : تصيرون إليه جميعاً يوم القيامة ﴿ فَهِما رَحْمَة مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ ، وقوله ﴿ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ يعني أصحابه الذين انكشفوا بأُحُد ؛ ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فَى الْأَمْرِ﴾ أمره أن يُشاورهم في الحرب وحده ، وكان النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يُشاور أحدًا إلاَّ في الحرب ؛ ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ ﴾ أي جمعت ؛ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ . ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٌّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَعْدُلُ يَأْتِ بِمَا غَلُّ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ قال: نزات هذه الآية في يوم بدر ؛ كانوا قد غنموا قطيفة حمراء ؛ فقالوا : مَا نَرَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلَّم إِلَّا قد أَخذُها ! فنزلت هذه الآية . ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ كَمَنْ بِاءَ بِسَخَطٍ. مِنَ اللهِ ﴾ يقول : من آمن بالله كمن كفر بالله ؟ وقوله ﴿ هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ ﴾ يقول : فضائل

بينهم عند الله . قوله ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ يعني محمّدًا صلّى الله عليه وسلَّم ؛ ﴿ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ ﴾ يعني القرآن ؛ ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ﴾ القرآن والحكمة والصواب في القول ؛ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ ؛ قوله ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ..﴾ إلى آخر الآية ؛ هذا ما أصابهم يوم أُحُد ، قُتل من المسلمين سبعون مع ما نالهم من الجراح . ﴿ قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾ بمعصيتكم الرسول ، يعنى الرَّماة ؛ وقوله ﴿ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ قتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين . ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ يوم أُحُد ؛ ﴿ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ ﴾ . ﴿ وَلِيَمْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ يعلم من أبلي وقاتل وقُتل ، ويعلم الذين نافقوا ؛ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَاتَّبَعْنَاكُمْ ﴾ هذا ابن أبَى ، وقوله ﴿ أَوِ ادْفَعُوا ﴾ يقول : كَثِّروا السواد ويقال الدُّعاء . قال ابن أبَى يوم أُحُد : لو نعلم قتالًا لاتَّبعناكم؛ يقول الله ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمانِ ﴾ نزلت في ابن أُبَى . وفي قوله ﴿ الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما غُتِلُوا ﴾ هذا ابن أبَى ؟ ﴿ قُلْ فَادْرَاءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ﴾ نزلت في ابن أُبَيَّ . ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً ﴾ إلى قوله ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُوْمِنِينَ ﴾ قال ابن عبَّاس رضى الله عنه : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ إخوانكم لمَّا أصيبوا بأُحُد جُعلت أرواحهم في أجواف طيرٍ خُضْر ، تَرِدُ أَمَّار الجنَّة فتأْكل من تمارها ، وتأوِي إلى قناديلَ من ذهب في ظلّ العرش ، فلمّا وَجدُوا طِيب مَشربهم ومَطعمهم ، ورأوا حسن مُنقلَبهم ، قالوا : ليت إخواننا يعلمون عما أكرمنا الله وبما نحن فيه لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكُلوا عند الحرب . قال الله تعالى : أنا أُبلُّخهم عنكم . فأنزل الله : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتاً .. ﴾ الآية . وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنّ الشهداء على بارق نهر في الجنّة في قُبّةٍ خضراء ، يخرج عليهم رزقهم بُكرة وعشيّا . وكان ابن مُسعود يقول في هذه الآية : إنّ أرواح الشهداء عند الله كطير خُضْر ، لها قناديلُ مُعلَّقة بالعرش ، فتسرح في أيّ الجنّة شاءت ، فأطلع ربّك عليهم إطلاعة فقال : هل تشتهون من شيء فأزيد كموه ؟ قالوا : ربّنا ، ألسنا في الجنّة نسرح في أيّها نشاء ؟ فأطلع عليهم ثانية فقال : هل تشتهون من شيء فأريد كموه أرواحنا في أجسادنا فنُقتَل في من شيء فأزيد كموه ؟ قالوا : ربّنا ، تُعيد أرواحنا في أجسادنا فنُقتَل في مبيلك . وقوله ﴿ الّذِينَ اسْتَجابُوا لِلهِ والرّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصابَهُمُ القَرْحُ .. ﴾ الله آخر الآية ، هولاء الذين غزوا حَمراء الأَسَد .

حدّثنا عبد الحميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : لمّا كان في المحرّم ليلة الأُحد إذا عبد الله بن عمرو بن عَوف المُزَنِيّ على باب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وبلال جالس على باب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وقد أذّن بلال وهو ينتظر خروج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى أن خرج ، فنهض إليه المُزَنِيّ فقال : يا رسول الله ، أقبلت من أهلى حتى إذا كنت بملل فإذا تُريش قد نزلوا ، فقلت : لأدخلنّ فيهم ولأسمعن من أخبارهم . فجلست معهم فسمعت أبا سُفيان وأصحابه يقولون : ما صنعنا شيئاً ، أصبتم شَوْكة القوم وحِدَّتهم ، فارجعوا نستأصل من بتى ! وصفوان يأنى ذلك عليهم . فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ، فذكر لهما ما أخبره المُزنَىّ ، فقالا : اطلب العدوّ ، ولا يَقحَمون على الله عليه الله عليه وسلّم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ، فذكر لهما ما أخبره المُزنَىّ ، فقالا : اطلب العدوّ ، ولا يَقحَمون على الله على الله يُنادى يأمر الناس بطلب

عدوّهم . وقالوا : لمّا أصبح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينة يوم الأَحَد(١) أمر بطلب عدوّهم ، فخرجوا وبهم الجراحات .

وفي قوله ﴿ الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ ۚ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ۚ فَاخْشُوهُمْ فَزادَهُمْ ۚ إِيمَانًا ﴾ إلى قوله ﴿ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللهِ ﴾ . فإنَّ أبا سُفيان بن حَرب وعد النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ أُحُد بَدْرَ المَوْعِد الصَّفْراء ، على رأس الحول . فقيل لأبي سُفيان : ألا توافي النبي ؟ فبعث نُعَم بن مسعود الأَشْجَعيّ إلى المدينة يُثبّط. المسلمين ، وجعل له عشرًا من الإبل إن هو ردّهم ، ويقول إنهم قد جمعوا جموعاً وقد جاءوكم في داركم ، لا تخرجوا إليهم . حتى كاد ذلك يثبّطهم أو بعضهم ، فبلغ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : والذي نفسی بیده ، لو لم یخرج معی أحد لخرجت وحدی . فأنهجت (۲) لهم بصائرهم ، فخرجوا بتجارات وكان بدر مَوْسِماً . ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ ﴾ في التجارة ، يقول : اربحوا ؛ ﴿ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءً ﴾ لم يلقَوا قتالًا ، وأَقاموا ثمانية أَيَّام ثم انصرفوا . ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخُوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخانُوهُمْ وَخافُونِ ﴾ يقول: الشيطان يُخوِّفكم أولياءَه ومَن أطاعه . ﴿ وَلا يَخْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً ﴾ . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الكُفْرَ بِالإِيمانِ ﴾ يقول : استحبُّوا الكفر على الإيمان . ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ ﴾ يقول: ما يُصحّ أبدانهم ، ويرزقهم ويُربهم الدُّوْلَة على عدوّهم ؛ يقول : أملى لهم ليزدادوا كُفرًا . ﴿ مَا كَانَ الله لِيَذَرَ المُوْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيْبِ ﴾ يعني مُصاب أهل أُحُد ؛ ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ يعني يُقرّب من رسله . وفي قوله ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) فى ت : «يوم أحد».

<sup>(</sup>٢) سبج الأمر وأتهج إذا وضح . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٥) .

يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ قال: يأتى كنز الذي لا يُؤدّى حقَّه ثُعبانًا في عنقه ، ينهش لِهْزَمَتَيه (١) . يقول : أَنَا كَنْزِكَ . ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ ﴾ قال : لمَّا نزلت هذه الآية . ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ (١) قال فِنحاص اليهوديّ : الله فقيرٌ ونحن أغنياء ليستقرض منًّا ؟ ﴿ . . وَقَتْلُهُمُ الأَنْسِاءَ بِغَيْرٍ حَقٌّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ ﴾ . ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ ﴾ من كُفْركم وَقَتْلكم الأَنبياءَ . ﴿ الَّذِين قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُومِّمِنَ لِرَسُول حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبان تَأْكُلُهُ النَّارُ.. ﴾ الآية والى تليها ، يعى يهود . ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ يعنى اليهود ؛ ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ يعني من العرب ؛ ﴿ أَذِّى كَثِيرًا.. ﴾ إلى آخر الآية . قال : نَزلت هذه الآية على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أَن يُؤْمَر بالقتال . ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ قال : أخذ على أحبار اليهود [فأمر] صفة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَلَّا يكتموه . ﴿ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ واتَّخذوه مَأْكَلَةً وغيَّروا صفته . وقوله ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ قال : نزلت في ناسٍ من المنافقين ، كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا غَزا فقدم قالوا: إذا غزوت فنحن نخرج معك . فإذا غزا لم يخرجوا معه ؛ ويُقال هم اليهود . ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهُ قِياماً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ قال : يُصلُّون قياماً وقعودًا وعلى جنوبهم ، يعنى مُفسطجعين . ﴿ رَبُّنا إِنَّنا سَمعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ﴾ قال: القرآن ، ليس كُلُّهُمْ رأَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم . وقوله ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) لحزمتيه : أي شدقيه . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٧١) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٢ البقرة ٢٤٥

دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَبِلُوا) يعنى المهاجرين الذين أُخرِجوا من مكّة . (لاَ يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البِلادِ) . (مَتاعٌ قَلِيلُ) يقول : تجاربهم وحِرْفَتهم . (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ لَمَنْ يُومِّنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمْ ) يعني عبد الله بن سَلام . (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ ) قال : لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلَّم رِباط ، إنما كانت الصلاة بعد الصلاة .

وقال جابر بن عبد الله : لمّا قُتل سعد بن رَبيع بأُحُد رجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة ، ثم مضى إلى حَمْراء الأَسَد . وجاء أخو سعد بن رَبيع فأُخذ ميراث سعد ، وكان لسعد ابنتان وكانت امرأته حاملاً ، وكان المسلمون يتوارثون على ما كان فى الجاهلية حتى قُتِل سعد بن رَبيع . فلمّا قبض عَمّهن المال – ولم تنزل الفرائض – وكانت امرأة سعد امرأة طامة ، صنعت طعاماً – ثم دعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم – خبزاً ولحما وهي يومثذ بالأسواف(۱) . فانصرفنا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من الصبح ، فبينا نحن عنده جُلوسٌ ونحن نذكر وقعة أُحُد ومن قُتل من المسلمين ، ونذكر سعد بن رَبيع إلى أن قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قوموا بنا ! فقمنا معه ونحن عشرون رجلاً حتى انتهينا إلى الأسواف ، فلخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وخلنا معه فنجدها قد رَشّت ما بين صَوْرَين (۱) وطَرَحت خَصَفَة (۱) . قال جابر بن عبد الله : والله ما ثم وسادة ولا بِساط ، فجلسنا ورسول الله قال جابر بن عبد الله : والله ما ثم وسادة ولا بِساط ، فجلسنا ورسول الله قال حال الله عليه وساله ، فعلسنا ورسول الله قال حال الله عاله وساله ، فعلسنا ورسول الله قال حال الله عاله وساله ، فعلسنا ورسول الله قال حال الله عاله عاله وساله ، فعلسنا ورسول الله قال حال الله عاله عاله وساله ، فعلسنا ورسول الله قال حال بن عبد الله : والله ما ثم وسادة ولا بساط ، فعلسنا ورسول الله قال حال الله عاله وساله ، فعلسنا ورسول الله قال حال الله الله الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله الله المؤلف الله الله المؤلف المؤلف

<sup>(</sup>١) الأسواف : أمم حرم المدينة ، وقيل موضع بعينه بناحية البقيع . ( معجم البلدان ، ج ١ ،

<sup>(</sup>٧) هكذا في كل النسخ . وفي السمهودي عن الواقدي : «سورين » . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٧٤٥ ) . والصور : الحماعة من النخل . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٤ ) . . .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «خفصة » . والحصفة : الشيء المنسوج من الخوص . (النباية ، ج ١ ،

صلَّى الله عليه وسلَّم يُحدِّثنا عن سعد بن رَبيع ، يترحَّم عليه ويقول : لقد رأيت الأَسِنَّة شُرعت إليه يومئذ حتى قُتل . فلمَّا سمع ذلك النسوة بكين ، فدمعت عينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وما نهاهنَّ عن شيءٍ من البكاء. قال جابر : ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يطلع عليكم رجلٌ من أهل الجنَّة . قال : فتراءينا من يطلع ، فطلع أبو بكر رضى الله عنه ، فقمنا فبشَّرناه عا قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم سلَّم ثم ردّوا عليه ثم جلس . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يطلع عليكم رجلٌ من أهل الجنَّة . فتراءينا من يطلع من خلال السَّعَف . فطلع عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، فقمنا فبشَّرناه بما قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فسلَّم ثم جلس . ثم قال : يطلع عليكم رجلٌ من أهل الجنَّة . فنظرنا من خلال السُّعَف ، فإذا عَلَى عليه السلام قد طلع ، فقمنا فبشَّرناه بالجنَّة ، ثم جاء فسلَّم ثم جلس ، ثم أتى بالطعام . قال جابر : فأتى من الطعام بقدر ما يمُّكُل رجلٌ واحدٌ أو اثنان ، فوضع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يده فيه فقال: خذوا(١) بسم الله ! فأكلنا منها حتى نَهِلنا ؛ واللهِ ما أرانا حرّكنا منها شيئاً . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ارفعوا هذا الطعام ! فرفعوه ، ثم أُتِينا برُطَبِ في طَبَقِ في باكورة أو مُؤخَّرِ قليل ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بسم الله ، كلوا ! قال : فأكلنا حتى نَهلنا ، وإنى لأرى في الطُّبَق نحوًا ممَّا أَتَى به . وجاءت الظهر فصلَّى بنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يمسَّ ماء ، ثم رجع إلى مجلسه فتحدّث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؟ ثم جاءت العصر فأتى ببقية الطعام يُتشبّع به ، فقام النبيّ صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>۱) في السمهودي عن الواقدي : « كلوا » . (وفاء الوفا ، ج  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ،  $\gamma$  ) .

وسلَّم فصلَّى العصر ، ولم يمسَّ ماءً ؛ ثم قامت امرأة سعد بن رَبيع فقالت : يا رسول الله ، إِنَّ سعد بن رَبيع قُتل بأُحُد ، فَجاءَ أَخوه فأَخذ ما ترك ، وترك ابنتين ولا مال لهما ، وإنما يُنكَح \_ يا رسول الله \_ النساءُ على المال . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ، اللَّهمَّ أَحْسِن الخلافة على تَرَّكته ؟ لم ينزل على في ذلك شيء ، وعودي إلى إذا رجعت ! فلمّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بيته جلس على بابه وجلسنا معه ، فأَخذ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بُرَحاءُ حتى ظننًا أنه أنزل عليه . قال : فسُوَّى عنه والعَرَق يتحدّر عن جبينه مثل الجُمان . فقال . على بامرأة سعد ! قال : فخرج أَبُو مُسعود عُقبة بن عمرو حتى جاء بها . قال : وكانت امرأةً حازمةً جَلْدَة ، فقال : أين عمّ ولدك ؟ قالت : يا رسول الله ، في منزله . قال : ادعيه لي ! ثم قال رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم : اجلسي ! فجلستُ وبعث رجلاً يعدو إليه فأتى به وهو في بَلْحارث بن الخزرج ، فأتى وهو مُتعب . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ادفع إلى بنات أخيك ثُلُثَى ما ترك أخوك. فكبّرت امرأته تكبيرة, سمعها أهل المسجد ، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : ادفع إلى زوجة أُخيك الثمن وشأَّنك وساثر ما بيدك . ولم يُورَث الحَمْلُ يومئذ . وهي أمّ سعد بنت سعد بن رَبيع امرأة زيد بن ثابت أمّ خارجة بن زيد . فلمَّا وُلِّي عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ، وقد تزوَّج زيد أُمَّ سعد بنت سعد وكانت حاملًا ، فقال : إِن كانت لكِ حاجةً أَن تَكلُّمي في ميراثك من أبيك ، فإنَّ أمير المؤمنين قد ورَّث الحَمْلَ اليوم ، وكانت أُمَّ سعد يوم قُتل أَبوها سعد حَمْلاً . فقالت : ما كنت لأَطلبَ من أَخِي شيئاً . ولمَّا انكشف المشركون بـأُحُد(١) كان أوَّل من قدم بخبر أُحُد وانكشاف

<sup>(</sup>١) في ب، ت: " ولما انكشف المشركون بأحد حين الهزموا ».

المشركين عبد الله بن أبى أُميَّة بن المُغيرة ، كره أن يَقدَم مكَّة وقدم الطائف فأُخبر : إنَّ أصحاب محمَّد قد ظفِروا وانهزمنا ، كنت أوّل من قدم عليكم ! وذلك حين انهزم المشركون الانهزامة الأُولى ، ثم تراجع المشركون بعدُ فنالوا ما نالوا . وكان أوّل من أخبر قُريشاً بقَتْل أصحاب محمَّد وظَفَر قُريش وَحشىً .

وحدّثنى موسى بن شَيبة ، عن قَطَر بن وَهب اللَّيْ ، قال : لمّا قدم وَحشى على أهل مكّة بمُصاب أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سار على راحلته أربعاً ، فانتهى إلى النَّنيّة التى تطلع على الحَجون (١) ، فنادى بأعلى صوته : يا معشر قُريش ! مرارًا ، حتى ثاب الناس إليه وهم خائفون أن يأتيهم بما يكرهون . فلمّا رضى منهم قال : أبشروا ، قد قتلنا أصحاب محمّد مقتلة لم يُقتَل مثلها فى زَحْف قطَّ ، وجرحنا محمّدًا فأثبتناه بالجراح ، وقتلت رأس الكتيبة حمزة . وتفرّق الناس فى كلّ وجه بالثهاتة بقتل أصحاب محمّد وإظهار السرور ، وخلا جُبير بن مُطحِم بوَحشى فقال : انظر ما تقول ! قال وَحشى : قد واللهِ صدقت . قال : أقتلت حمزة ؟ قال : قد واللهِ زرقته بالمؤراق فى بطنه حتى خرج من بين رجليه ، ثم نُودى فلم يُجب ، فأخذت كبده وحملتها إليك لتراها . قال : أذهبت حُرْنَ نسائنا(١) ، وبرّدت حرّ قلوبنا(١) ! فأمر يومئذ نساءه بمراجعة الطّيب والدُّهن .

وكان مُعاوية بن المُغيرة بن أبي العاص قد انهزم يومئذٍ ، فمضى على

<sup>(</sup>١) قال البكرى : الحجون موضع بمكة عند المحمس ، وهو الحبل المشرف بحداء المسجد الذي يلى شعب الحزارين إلى ما بين الحوضين اللذين في حائط عوف . (معجم ما استعجم ، ص ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٢) في ب، ت: «نسياتنا».

<sup>(</sup>٣) في كل النسخ : « وقبلنا بهم أنفسنا » ؛ وما أثبتناه عن ح .

وجهه فنام قريباً من المدينة ، فلمّا أصبح دخل المدينة فأتى منزل عُمّان ابن عَفَّان رضى الله عنه فضرب بابه ، فقالت امرأته أمّ كلثوم بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ليس هو هاهنا ، هو عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : فأرسلي إليه ، فإنَّ له عندى ثمن بعيرِ اشتريته عام أوَّل فجئته بشمنه ، وإلَّا ذهبتُ . قال : فأرسلت إلى عنمان فجاء ، فلمَّا رآه قال : وَيْحَك ، أَهلكتَني وأَهْلكتَ نفسَك ، ما جاء بك؟ قال : يا ابن عمّ ، لم يكن لى أحد أقرب إلى منك ولا أحق . فأدخله عُمَّان في ناحية البيت ، ثم خرج إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُريد أن يأخذ له أماناً ، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يأتيه عُمَّان : إنَّ مُعاوية قد أصبح بالمدينة فاطلبوه . فطلبوه فلم يجدوه ، فقال بعضهم : اطلبوه في بيت عُمَّان بن عَفَّان فدخلوا بيت عُمَّان فسألوا أمّ كلثوم ، فأشارت إليه فاستخرجوه من تحت حِمارةِ (١) لهم ، فانطلقوا به إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعُمَّان جالسّ عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمَّا رآه عنمان قد أُ تِي به قال : والذي بعثك بالحقِّ ، ما جئتك إِلَّا أن أَسأَلك أن تُوِّمَّنه ؛ فهبه لى يا رسول الله ! فوهبه له وأمَّنه وأجَّله ثلاثاً ، فإن وُجد بعدهن قُتل . قال : فخرج عثمان فاشترى له بعيرًا وجهزه ، ثـم قال : ارْتَحِلْ ! فارتـحل . وسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى حَمراء الأَسَد ، وخرج عثمان مع المسلمين إلى حَمراء الأُسَد ؛ وأَقام مُعاوية حتى كان اليوم الثالث ، فجلس على راحلته وخرج حتى إذا كان بصدور العَقيق قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ مُعاوية قد أصبح قريباً فاطلبوه . فخرج الناس في طلبه فإذا هو قد أخطأ الطريق ،

<sup>(</sup>١) فى ت : «تحت خمارة» . والجمارة : ثلاثة أعواد يشد بعض أطرافها إلى بعض ويخالف بين أرجلها ، وتعلق عليها الإداوة ليبرد الماء . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ) .

فخرجوا فى أثره حتى يُدركوه فى يوم الرابع ؛ وكان زيد بن حارثة وعمّار بن ياسر أسرعا فى طلبه ، فأدركاه بالجمّاء فضربه زيد بن حارثة ، وقال عَمّار : إِنَّ لَى فيه حقًّا ! فرماه عَمّار بسهم فقتلاه ، ثم انصرفا إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبراه . ويقال : أُدْرِك بثنيّة الشَّريد على ثمانية أميال من المدينة ، وذلك حيث أخطأ الطريق ، فأدركاه فلم يزالا يرميانه بالنَّبْل (١) واتخذاه غَرَضاً حتى مات .

## غَزوة حَمْراء الأَسَد(٢)

وكانت يوم الأحد لثان خلون ن شوَّال ، على رأس اثنين وثلاثين شهرًا ، ودخل المدينة يوم الجمعة وغاب خمساً .

قالوا: لمّا صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصبح يوم الأَحَد ومعه وجُوه الأُوس والخَزرج، وكانوا باتوا فى المسجد على بابه - سعد بن عُبادة وحُباب بن المُنذِر، وسعد بن مُعاذ، وأوس بن خَوْلى ، وقتادة بن النّعمان، وعُبيد بن أوس فى عدّة منهم . فلمّا انصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الصبح أمر بلالاً أن يُنادى : إنّ رسول الله يأمركم بطلب عدوكم ، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس .

قال : فخرج سعد بن مُعاذ راجعاً إلى داره يأمر قومه بالمسير . قال : والجراح في الناس فاشيةً ، عامّة بني عبد الأَشْهَل جريحٌ ، بل كلّها ، فجاء سعد بن مُعاذ فقال : إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمركم أَن تطلبوا

 <sup>(</sup>١) في ب: « بالنبل والحجارة » .

 <sup>(</sup>٢) حسراء الأسد على ثمانية أميال - وقيل عشرة - من المدينة عن يسار الطريق إذا أودت ذا الحليفة . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٧٠) .

عدو كم . قال : يقول أسيد بن حُضير ، وبه سبعُ جراحات وهو يُريد أن يُداويها : سمعاً وطاعة لله ولرسوله ! قائحذ سلاحه ولم يُعرِّج على دواء جراحه ، ولحق برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وجاء سعدُ بن عُبادة قومَه بنى ساعدة فأمرهم بالمسير ، فتلبَّسوا ولحقوا . وجاء أبو قتادة أهل خُربَى ، وهم يُداوون الجراح ، فقال : هذا مُنادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمركم بطلب عدو كم . فوثبوا إلى سلاحهم وما عرجوا(١) على جراحاتهم . فخرج من بنى سلمة أربعون جريحاً ، بالطُقيل بن النَّعمان ثلاثة عشر جُرْحاً ، وبخِراش ابن الصَّمة عشر جراحات ، وبكعب بن مالك بضعة عشر بحرُحاً ، وبغُواش ابن عامر بن حَديدة تسعُ جراحات ، حتى وافوا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ببئر أبي عِنبَة إلى رأس الثَّنية – الطريق الأولى يومئذ – عليهم السلاح قد صفّوا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمّا نظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلمّا نظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم والجراح فيهم فاشية قال : اللَّهم ارحَم بنى سَلِمَة !

قال الواقدى : وحدثنى عُتبة بن جَبيرة ، عن رجال من قومه ، قالوا : إنَّ عبد الله بن سَهل ، ورافع بن سَهل بن عبد الأَشْهَلُ رجعا من أُحُد وبهما جراحٌ كهيرة ، وعبد الله أَثقلهما من الجراح ؛ فلمّا أصبحوا وجاءهم سعد ابن مُعاد يُخبرهم أَنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرهم بطلب عدوهم قال أحدهما لصاحبه : والله إنَّ تَرْكَنَا غزوةً مع رسول الله لَغَبْنُ ! والله ما عندنا دابّة نركبها وما ندرى كيف نصنع ! قال عبد الله : انطلق بنا ! قال رافع : لا والله ، ما بى هشى . قال أخوه ، انطلق بنا ، نتجار ونقصد (٢) ! فخرجا يزحفان ، فضَعف رافع فكان عبد الله يحمله على ظهره عُقبة (٢) وعشى فخرجا يزحفان ، فضَعف رافع فكان عبد الله يحمله على ظهره عُقبة (٢) وعشى

<sup>(</sup>١) في الزرقاني عن الواقدي : « وما عولوا » . (شرح عل المواهب اللذنية ، ج ٢ ، ص ٧١) .

 <sup>(</sup>۲) فى ح : « نعضه ونخور » .

<sup>(</sup>٣) العقبة : النوبة . (الصحاح ، ص ١٨٥) .

الآخر عُقبة ، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العشاء وهم يُوقدون النيران ، فأتى بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – وعلى حرسه تلك الليلة عَبّاد بن بشر – فقال : ما حَبَسكما ؟ فأخبراه بعلّتهما ، فدعا لهما بخير وقال: إن طالت لكم مُدّة كانت لكم مراكب من خيل وبغال وإبل ، وليس ذلك بخير لكم !

حدّثنى عبد العَزيز بن محمّد ، عن يَعقوب بن عمر بن قتادة ، قال : هذان أنس ومُؤنِس وهذه قصّتهما .

وقال جابر بن عبد الله : يا رسول الله ، إنَّ مُنادياً نادى ألَّا يخرج معنا إلَّا من حضر القتال بالأَمس . وقد كنت حريصاً على الحضور (۱) ، ولكن أَبى خلَّفى على أخوات لى وقال : يا بُنَى ، لا ينبغى لى ولك أَن ندعهن ولا رجل عندهن ، وأُخاف عليهن وهن نُسَيّات ضعاف ؛ وأَنا خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعل الله يرزقنى الشهادة . فتخلَّفت عليهن فاستأثره الله على بالشهادة وكنت رجوبها ، فَأَذَنْ لى يا رسول الله أَن أسير معك . فأذِن له رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال جابر : فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال بالأمس غيرى ، واستأذنه رجال لم يحضروا القتال فأبى ذلك عليهم ، ودعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بلوائه ، وهو معقود لم يُحَلّ من الأمس ، فدفعه إلى عَلى عليه السلام ، ويقال دفعه إلى أبى بكر .

وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مجروح ، فى وجهه أثر المَّلْقَتَين ، ومشجوجٌ فى جبهته فى أصول الشَّعَر ، ورَباعِيتُه قد شَظِيَت ، وشفته قد كُلمت من باطنها ، وهو مُتوهِّن منكبه الأَّمِن بضربة ابن قَميئة ،

<sup>(</sup>١) في ب: وعلى الحروج . .

وركبتاه مجحوشتان . فدخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسجد فركع ركعتين ، والناس قد حشدوا ، ونزل أهل العوالي حيث جاءهم الصريخ ؛ ثم ركع رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم ركعتين فدعا بفَرَسه على باب المسجد، وتلقَّاه طَلَحة رضي الله عنه وقد سمع المُنادى فخرج ينظر متى يسير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليه الدَّرع والمِغفَر وما يُرَى منه إِلَّا عيناه ، فُقال : يا طَلحة ، سلاحَك ! فقلت : قريباً . قال طَلحة : فنأخر ج أعدو فألبس دِرعي ، وآخذ سيفي ، وأطر ح دَرَقَتَى في صدرى ؛ وإنَّ بي لتسعَ جراحات ولأَنا أهم بجراح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منِّي بجراحي . ثم أقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على طلحة فقال : تُرَى القوم الآن ؟ قال : هم بالسَّيَّالَة . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ذلك الذي ظننتُ ، أما إنهم يا طَلحة لن ينالوا منَّا مثل أمس حتى يفتح اللهُ مكَّة علينا . وبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثةَ نَفَرِ مِن أَسْلَم طَليعةً في آثار القوم : سَليطاً ونُعمان ابنَى سُفيان بن خالد بن عَوف بن دارِم من بني سَهم ، ومعهما ثالثٌ من أَسْلَم من بني عُوكِر (١) لَم يُسَمُّ لنا . فأبطأ الثالث عنهما وهما يَجْمِزان (٢) ، وقد انقطع قِبالُ (٣) نَعْل أحدهما ، فقال : أعطني نعلك . قال : لا والله ، لا أفعل ! فضرب أحدهما برجله في صدره ، فوقع لظهره وأخذ نعليه . ولحق القوم بحَمراء الأُسَد ، ولهم زَجَلٌ ، وهم يأتمرون بالرجوع، وصَفوان ينهاهم عن الرجوع ؛ فَبصُروا بالرجلين فعطفوا عليهما فأصابوهما . فانتهى المسلمون إلى مصرعهما بحَمراء الأُسَد فعسكروا ، وقَبَروهما في قَبْرِ واحد . فقال ابن

<sup>(</sup>١) في ب : « بنى عويمر » . (٢) جمز : أسرع . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٥) .

<sup>(</sup>٣) قبال النعل – بالكسر – الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تبليها . (الصحاح،

عَبّاس : هذا قبرهما وهما القرينان . ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أصحابه حتى عسكروا بحَمراء الأَسد . قال جابر : وكان عامّة زادنا التَّمْر ، وحمّل سعد بن عُبادة ثلاثين جملاً (١) حتى وافت الحَمراء ، وساق جُزُرًا فنحروا في يوم اثنين وفي يوم ثلاثاً . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمرهم في النهار بجَمْع الحطب ، فإذا أمسوا أمرنا أن نُوقد النيران . فيُوقد كل رجل نارًا ، فلقد كنَّا تلك الليالي نُوقد خمسائة نار حتى تُرَى من المكان البعيد ، وذهب ذكر مُعَسْكَرنا ونيراننا في كلّ وَجْهٍ حتى كان مما كَبَت الله تعالى عدوًنا .

وانتهى مَعْبَد بن أَى مَعْبَد الخُزاعى ، وهو يومئذ مُشرك ، وكانت خُزاعة سَلْماً للنبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : يا محمّد ، لقَّد عزَّ علينا ما أصابك (٢) في أصحابك ، ولوددنا أَنَّ الله أعلى كَعْبَك (٣) ، وأَنَّ المُصيبة كانت بغيرك . في أصحابك ، ولوددنا أَنَّ الله أعلى كَعْبَك (١) ، وأَنَّ المُصيبة كانت بغيرك . ثم مضى مَعْبَد (١) حتى يجد أبا سُفيان وقُريشاً بالرَّوْحاء ، وهم يقولون : لا محمّدًا أصبتم ، ولا الكواعب أردفتم ، فبئس ما صنعتم ! فهم مُجمِعون على الرجوع ، ويقول قائلهم فيا بينهم : ما صنعنا شيئاً ، أصبنا أشرافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم ، قبل أن يكون لهم وَفْرٌ – والمتكلِّم بهذا عِكْرِمَة بن أَبى جَهل . فلمّا جاءَ مَعْبَد إلى أَبى سُفيان قال : هذا مَعْبَد وعنده الخبر ، ما وراءَك يا مَعْبَد ؟ قال : تركت محمّدًا وأصحابه خلنى يتحرّقون عليكم بمثل النيران ، وقد أَجمع معه من تخلّف عنه بالأَمس من الأَوس والخَررج، وتعاهدوا ألَّا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثاً روا منكم ، وغضبوا لقومهم والخَررج، وتعاهدوا ألَّا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثاً روا منكم ، وغضبوا لقومهم والخَررج، وتعاهدوا ألَّا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثاً روا منكم ، وغضبوا لقومهم

<sup>(</sup>۱) فی ب ، ت : « ثلاثین بعیرا <sub>» . ۲</sub> .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب ، ت : « ما أصابك في نفسك وما أصابك في أصحابك » .

<sup>(</sup>٣) الكعب منا الشرف. (اللهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣).

<sup>(</sup> t ) فی ب ، ت : « ثم مضی مغذا » .

غضباً شديدًا ولمن أصبتم من أشرافهم . قالوا : وَيلك ! ما تقول ؟ قال : والله ما نرى أن نرتحل حتى نرى نواصى الخيل ! ثم قال مَعْبَد : لقد حملنى ما رأيت منهم أن قلت أبياتاً :

إِذْ سالت الأَرْضُ بالجُرْدِ (٢) الأَبابيلِ عند اللِّقاءِ ولا مِيلٍ (٥) مَعازِيلِ إِذَا تَغَطْمَطَت (٦) البَطْحاءُ بالجيلِ

كادت تُهدُّ (١) مِن الأَصْواتِ راحِلَتى تعدو (٢) بأُسْدِ كِرام لا تَنابِلَةٍ (١) فَقُلْتُ وَيْلَ ابنِ حَرْبٍ من لِقائهِمُ

وكان ممّا (٧) ردّ الله تعالى أبا سُفيان وأصحابه كلامُ صَفوان بن أُميّة قبل أن يطلع مَعْبَد وهو يقول: يا قوم ، لا تفعلوا! فإنَّ القوم قد حزنوا (٨) وأخشى أن يجمعوا عليكم مَن تخلَّف من الخَزرج؛ فارجعوا والدَّوْلَة لكم ، فإنِّى لا آمن إن رجعتم أن تكون الدَّوْلَة عليكم. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أرشدُهم صَفوانُ وما كان برَشيد، والذي نفسي بيده ، لقد سُومَت (٩) لهم الحجارة ، ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب! فانصرف القوم سِراعاً خائفين من الطَّلَب لهم ، ومرّ بأبي سُفيان نَفَرٌ من عبد القَيْس

<sup>(</sup>١) تهد : تسقط لهول ما رأت من أصوات الجيش وِكُثَّرته . (شرح أبي ذر ، ص ٢٣٢)

<sup>(</sup>٢) الجرد : الحيل العتاق . والأبابيل : الجماعات . (شرح أبي ذر ، ص ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تغدوا» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ.

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : «كرار لا تنابلة » ، وفى ح : «ضراء لا تنابلة » ؛ وما أثبتناه قراءة ب ، وكذا فى ابن إسحاق أيضاً . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ) . والتنابلة : القصار . (شرح أبى ذر ، ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>ه) الميل : جمع أميل وهو الذي لا رمع معه ، وقيل هو الذي لا ترس مهه ، وقيل هو الذي لا يثبت على السرج . (شرح أبي ذر ، ص ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٦) فى ح : « تتطلعت » . وتغطمطت : اهتزت وارتجت . ( شرح أبي در ، ص ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٧) في ب : «ممن» .

<sup>(</sup> ۸ ) فی ت : «قد حربوا » .

<sup>(</sup>٩) سویت : أعلمت ، أى جعلت لها علامة يعرف بها أنها من عند الله تعالى . (شرح أبي ذر ، ص ٢٣٣)

يُريدون المدينة ، فقال : هل مُبْلِغو(١) محمّدًا وأصحابه ما أرسلكم به ، على أن أوقر لكم أباعركم زبيباً غدًا بعُكاظ إِن أنتم جئتمونى ؟ قالوا : نعم قال : حيثما لقيتم محمّدًا وأصحابه فأخبروهم أنّا قد أجمعنا الرجعة إليهم ، وأنّا آثار كم . فانطلق أبو سُفيان ، وقدم الرّكب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه بالحَمْراء ، فأخبروهم الذي أمرهم أبو سُفيان ، فقالوا : حسبُنا الله ونعم الوكيل ! وفي ذلك أنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ والرّسولِ مِن بَعْدِ ما أصابَهُمُ القَرْحُ.. ﴾ (١) الآية . وكان مَعْبَد قد أرسل رجلاً من خُزاعة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُعلمه أن قد انصرف أبو سُفيان وأصحابه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة .

# سرية أبى سلَمَة بن عبد الأسد إلى قطن (١) إلى بنى أسد في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً

قال الواقدى : حدّثى عمر بن عُمّان بن عبد الرحمن بن سَعيد بن يَربوع ، عن سَلَمَة بن عبد الله بن عمر بن أَى سَلَمَة بن عبد الأَسَد . وغيره أيضاً قد حدّثى من حديث هذه السرية ، وعماد الحديث عن عمر ابن عُمّان ، عن سَلَمَة ، قالوا : شهد أبو سَلَمَة بن عبد الأَسد أُحُدًا ، وكان نازلاً فى بنى أُميّة بن زيد بالعالية حين تحوّل من قُباء ، ومعه زوجته أمّ سَلَمَة بنت أَنى أُميّة . فجُرح بأُحُد جُرْحاً على عضده فرجع إلى منزله ، فجاءه الخبر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سار إلى حَمْراء الأَسَد ، فركب فجاءه الخبر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سار إلى حَمْراء الأَسَد ، فركب

<sup>(</sup>١) فى ب : « هل من مبلغى محمداً » ؛ وفى ح : « هل أنتم مبلغو محمد » .

<sup>(</sup>٢) سورة ٣ آل عمران ١٧٢ . (٣) سورة ٣ آل عمران ١٧٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) قطن : جبل بناحية فيد ، به ماء لبني أسد بن خزيمة . (طبقات ابن ممد ، ج ٢ ، ص ٣٥) .

حمارًا وخرج يُعارض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى لقيه حين هبط. من العَصْبَة (١) بالعَقيق ، فسار مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى حَمْراء الأُسَد . فلمَّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة انصرف مع المسلمين ورجع من العَصْبَة ، فأقام شهرًا يُداوى جُرْحَه حتى رأَى أَنْ قد برأً ؛ ودَمَل الجرَ ح على بَغْي (٢) لا يدري به ، فلمّا كان هلال المحرّم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة ، دعاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : اخرج في هذه السُّريّة فقد استعملتك عليها . وعقد له لِواءً وقال : سِرْ حتى تَرد أرض بني أَسَد ، فأُغِر عليهم قبل أن تَلاقَى عليك جُموعهم . وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ؛ فخرج معه في تلك السُّريَّة خمسون ومائة ، منهم : أَبُو سَبْرَةَ بِنِ أَبِي رُهُم وهُو أَخُو أَنِي سَلَمَةً لأُمَّهِ \_ أُمَّهُ بَرَّةً بِنْتَ عَبِدُ المطَّلبِ \_ وعبد الله بن سُهَيل بن عمرو ، وعبد الله بن مَخْرَمَة العامريّ . ومن بني مَخزوم: مُعَدِّب بن الفَضل بن حَمراء الخُزاعيّ حليفٌ فيهم ، وأَرْقَم بن أَلَى الأَرْقَم من أَنفُسهم. ومن بني فِهر: أَبو عُبَيدة بن الجَرَّاح وسُهَيل بن بَيضاء. ومن الأنصار: أُسَيد بن الحُضَير ، وعَبّاد بن بِشر ، وأبو نائلة ، وأبو عَبس، وقَتادة بن النَّعمان، ونَضْر بن الحارث الظَّفَريّ ، وأبو قَتادة ، وأَبُو عَيَّاشَ الزَّرَقِّ ، وعبد الله بن زيد، وخُبَيب بن يَساف، ومَن لميُسَمَّم لنا .

والذى هاجه أنَّ رجلاً من طَبِّى قدم المدينة يُريد امرأة ذات رحم به من طَبِّىء متزوّجة رجلاً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره أنَّ طُليحة وسَلَمَة الذى هو من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره أنَّ طُليحة وسَلَمَة ابنى خُويْلِد تركهما قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما بدَعْوَتهما إلى حرب

<sup>(</sup>١) النصبة : منزل بني جحجي غربي مسجد قباء . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) على بغي : أي على فساد . (الباية ، ج١، ص ٨٨) .

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريدون أن يدنوا للمدينة ، وقالوا : نَسير إلى محمّد في عُقْر داره ، ونُصيب من أطرافه ، فإنَّ لهم سَرْحاً يرعى جوانب المدينة ؛ ونخرج على متون الخيل ، فقد أَرْبَعْنا(١) خيلَنا ، ونخرج على النجائب المَخبورة ؛ فإن أصبنا نَهْباً لم نُدْرَك ، وإن لاقينا جَمْعَهم كنَّا قد أخذنا للحرب عُدَّتها ، معنا خيلٌ ولا خيلَ معهم ، ومعنا نجائبُ أمثال الخيل ، والقوم منكوبون قد أوقعت مم قُريش حديثاً ؛ فهم لا يستبدّون دهرًا ، ولا يتوب لهم جَمْعٌ . فقام فيهم رجلٌ منهم يقال له قَيس بن الحارث بن عُمَير ، فقال : يا قوم ، واللهِ ما هذا برأى ! ما لنا قِبَلَهم وتْرُّ وما هم نُهْبَةً لمُنتهِبٍ ؛ إِنَّ دارنا لبعيدة من يَثْرِب وما لنا جَمْعٌ كجَمْع قُرَيش. مكثت قُريش دهرًا تسير في العرب تستنصرها ولهم وِتْرَّ يطلبونه ، ثم ساروا وقد امتطوا الإبل وقادوا الخيل وحملوا السلاح مع العدد الكثير \_ ثلاثة اللف مُقاتل سوى أتباعهم \_ وإنما جُهدكم أن تخرجوا في ثلاثمائة رجل إن كَمُلوا، فتُغرَّرون بـأَنفسكم وتخرجون من بلدكم ، ولا آمن أن تكون الدائرة عليكم . فكاد ذلك أن يُشكَّكهم في المسير ، وهم على ما هم عليه بعدُ . فخرج به الرجل الذي من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره ما أُخبر الرجل ؛ فبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَبِا سَلَمَة ، فخرج في أصحابه وحرج معه الطائيّ دليلاً فأَغذّوا(٢) السير ، ونكُّب بهم عن سَنَن الطريق ، وعارض الطريق وسار بهم ليلاً ونهارًا ، فسبقوا الأُحْبار وانتهوا إلى أدنى قَطَن \_ ماء من مياه بني أَسَد ، هو الذي كان عليه جَمْعهم - فيجدون سَرْحاً فأغاروا على سَرْحهم فضمّوه ، وأخذوا رِعامً لهم ، (١) في ت : « فقد رايعنا » . وأربع الحيل : أي رعاها في الربيع . (الصحاح ، ص ١٢١٤) .

ر ( ) في الأصل : « فأعلوا » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . والإغذاذ في السير : الإسراع . ( ) الصحاح ، ص ٩٧٥ ) .

مَماليكَ ثلاثة ، وأفلت سائرهم فجاءُوا جَمْعَهم فخبروهم الخبر وحلّروهم جَمْعً أَي سَلَمَة ، وكثّروه عندهم فتفرّق الجَمْع في كلّ وجه . وورد أبو سَلَمَة الماة فيجد الجَمْع قد تفرّق ، فعسكر وفرّق أصحابه في طلب النَّعَم والشاء ، فبجعلهم ثلاث فِرَق \_ فِرْقَة أقامت معه ، وفرْقتان أغارتا في ناحيتين شتى . وأوعز إليهما ألا يُمعنوا في طلب وألا يبيتوا إلا عنده إن سَلِموا ؛ وأمرهم ألا يفترقوا ، واستعمل على كلّ فِرْقَة عاملاً منهم . فآبوا إليه جميعاً سالمين ، فقرقوا ، واستعمل على كلّ فِرْقَة عاملاً منهم . فآبوا إليه جميعاً سالمين ، قد أصابوا إبلاً وشاء ولم يَلقوا أحدًا ، فانحدر أبو سَلَمَة بذلك كلّه إلى المدينة راجعاً ، ورجع معه الطائي ، فلمّا ساروا ليلة قال أبو سَلَمَة : اقتسموا غنائمكم . فأعطى أبو سَلَمَة الطائي الدَّليل رضاه من المَغْنَم ، ثم أخرج غنائمكم . فأعطى أبو سَلَمَة الطائي الدَّليل رضاه من المَغْنَم ، ثم أخرج ضفيًا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عبدًا ، ثم أخرج الخمس ، ثم قسم ما بتى بين أصحابه فعرفوا سُهمانهم ، ثم أقبلوا بالنَّعَم والشاء يسوقونها حتى دخلوا المدينة .

قال عمر بن عُبان : فحد اللك بن عُمير ، عن عبد الرحمن ابن سَعيد بن يَربوع ، عن عمر بن أبي سَلَمَة ، قال : كان الذي جرح أبا سَلَمَة أبو أسامة الجُشبي ، رماه يوم أحد بمعبَلة في عضده ، فمكث شهرًا يُداويه فبرأ فيا نرى ، وبعثه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في المحرّم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا إلى قَطَن ، وغاب بضع عشرة . فلمّا قدم المدينة انتقض الجرح ، فمات لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة ، فغسل من اليُسَيْرة – بئر بني أميّة – بين القرْنين ، وكان اسمها في الجاهليّة العبير فسمّاها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اليُسَيْرة ، ثم حُمل من بني أميّة فدُفن بالمدينة .

قال عمر بن أبي سَلَمَة : واعتدّت أمّى حتى خلّت أربعة أشهر وعشرًا ، شم تزوّجها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ودخل بها فى ليال بقين من شوّال ، فكانت أمى تقول : ما بأس فى النكاح فى شوّال والدخول فيه ؛ قد تزوّجنى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى شوّال وأعرس بى فى شوّال . وماتت أمّ سَلَمَة فى ذى القعدة سنة تسع وخمسين .

قال أبو عبد الله الواقدى : فحدّثت عمر بن عُمّان الجَحشى ، فعرف السّريّة ومَخْرج أبي سَلَمَة إلى قَطَن ، وقال : أما سُمّى لك الطائيّة ، وكانت لا . قال : هو الوليد بن زُهَير بن طَريف عمّ زَينب الطائيّة ، وكانت تحت طُليب بن عُمير ، فنزل الطائيّ عليه فأخبره فذهب به طُليب إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأخبر خبر بنى أسد وما كان من همومهم بالمسير . ورجع معهم الطائيّ دليلاً وكان خِرِيتاً (١) ، فسار بهم أربعاً إلى قطن ، وسلك ورجع معهم الطائيّ دليلاً وكان خِرِيتاً (١) ، فسار بهم أربعاً إلى قطن ، وسلك بهم غير الطريق ؛ لأن يُعمّى الخبر على القوم . فجاءُوا القوم وهم غارّون على صرّمة (١) ، فوجدوا الصّرم قد نَذِروا (١) بهم وخافوهم فهم مُعدّون ، فاقتتلوا فكانت بينهم جراحة ، وافترقوا . ثم أغار الطائيّون بعد ذلك على بنى أسَد فكان بينهم أيضاً جراح ، وأصابوا لهم نَعَماً وشاء ، فما تخلّصوا منهم شيئاً حى دخل الإسلام .

قال الواقدى ، وأصحابنا يقولون : أبو سَلَمَة من شهداء أُحُد للجُرْح الذي جُرح يوم أُحد ثم انتقض به . وكذلك أبو خالد الزُّرَق من أهل الحَمْبَة ، جُرح باليامة جُرْحاً ، فلمّا كان فى خلافة عمر انتقض به الجُرْحُ

<sup>(</sup>۱) الحريت : الماهر الذي يهتدى لأخرات المفازة ، وهي طرقها الحفية ومضايقها ، وقيل إنه يهتدى لمثل خرت الإبرة من الطريق . (النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۸٦) .

<sup>(</sup>٢) الصرمة : القطعة من الإبل نحو الثلاثين . (الصحاح ، ص ١٩٦٥) .

<sup>(</sup>٣) نذر القوم بالمدو إذا علموا . (الصحاح ، ص ٢٨٦) .

فمات فيه ، فصلَّى عليه عمر وقال : هو من شهداء اليِّمامة لأنَّه جُرح بالمامة. قال الواقديّ : فحدّثتُ يَعقوبَ بن محمّد بن أَي صَعْصَعَة حديثَ أَلى مَلَمَة كُلُّه فقال : أُخبرني أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا سَلَمَة في المحرِّم على رأس أربعة وثلاثين شهرًا ، في مائة وخمسة وعشرين رجلاً فيهم سعد بن أبي وَقَّاص ، وأبو حُذَيفة بن عُتبة ، وسالم مولى أبي حُذَيفة . فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار حتى وردوا قَطَن ، فوجدوا القوم قد جمعوا جَمْعاً فأَحاط بهم أبو سَلَّمَة فى عَماية الصبح ، وقد وعظ القوم وأمرهم بتقوى الله ، ورغَّبهم في الجهاد وحضهم عليه ، وأوعز إليهم في الإمعان في الطلب ، وألَّف بين كلّ رجلين. فانتبه الحاضر قبل حملة القوم عليهم ، فتهيِّئوا وأخذوا السلاح ، أو من أخذه منهم ، وصفّوا للقتال . وحمل سعد بن أبي وَقَّاص على رجل منهم فضربه فأبان رجله ، ثم ذفَّف عليه ؛ وحمل رجلٌ من الأعراب على مسعود ابن عُروة ، فحمل عليه بالرمح فقتله ، وخاف المسلمون على صاحبهم أن يُسلَب من ثِيابه فحازوه إليهم . ثم صاح سعد : ما يُنتَظر ! فحمل أبو سَلَمَة فانكشف المشركون على حاميتهم ، وتبعهم المسلمون ، ثم تفرُّق المشركون في كلِّ وجه ، وأمسك أبو سَلَمَة عن الطلب فانصرفوا إلى المحلَّة ، فواروا صاحبهم وأخذوا ما خفّ لهم من مناع القوم (١) ، ولم يكن في المحلّة ذُرِّيَّة ، ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة ، حتى إذا كانوا من الماءِ على مسيرة لَيلة أخطأوا الطريق ، فهجموا على نَعَم لهم فيهم رِعاؤهم ، وإنما نكَّبوا عن سَنَنهم ، فاستاقوا النَّعَم واستاقوا الرِّعاء ، فكانت غنائمهم سبعة أبعرة . فحدَّثي ابن أبي سَبْرَة ، عن الحارث بن الفُضيل ، قال : قال سعد

<sup>(</sup>١) في ب ، ت : « متاع الصرم » .

ابن أبى وَقَاص : فلما أخطأنا الطريق استأجرنا رجلاً من العرب دليلاً يدلّنا على الطريق ، فما تجعلون لى منه ؟ على الطريق ، فما تجعلون لى منه ؟ قالوا : الخُمُس . قال : فدلّهم على النّعَم وأخذ خُمُسه .

#### غزوة بئر معونة

### فى صفر على رأس ستنة وثلاثين شهراً

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز، ومَعْمَر بن راشد ، وأَفْلَح بن سَعيد ، وابن أبي سَبْرَة ، وأبو مَعْشَر ، وعبد الله بن جَعفر ، وكل قد حدّثنى بطائفة من هذا الحديث ، وبعض القوم كان أوعى له من بعض وغير هؤلاء المسمّين ، وقد جمعت كلّ الذى حدّثونى ، قالوا : قدم عامر بن مالك بن جَعفر أبو البراء مُلاعب الأسِنَّة (١) على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأهدى لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأهدى لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرسَين وراحلتين ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأهدى لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم غرسَين وراحلتين ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لا أقبل هديّة مُشرِك ! فعرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليه الإسلام ، فلم يُسلم ولم يُبعد ، وقال : يا محمّد ، إنى أمرك هذا أمرًا حسناً شريفاً ؛ وقومى خلّنى ، فلو أنك بعثت نَفَرًا من أمرك هذا أمرًا حسناً شريفاً ؛ وقومى خلّنى ، فلو أنك بعثت نَفَرًا من أصحابك معى لرجوت أن يُجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك ، فإن هم اتّبعوك فما أصحابك معى لرجوت أن يُجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك ، فإن هم اتّبعوك فما أعرّ أمرك ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنى أخاف عليهم أهل نَجْد . أعرك ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنى أخاف عليهم أهل نَجْد . فقال عامر : لا تَخَفْ عليهم ، أنا لهم جارً أن يَعرِض لهم أحدٌ من أهل

<sup>(</sup>١) سمى ملاعب الأسنة يوم سوبان وهو يوم كانت فيه وقيعة [ بالتصغير ] في أيام العرب بين قيس وتميم ، وقد فر عنه أخوه يومئذ فقال شاعر :

فردت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع (الروض الأنف ، ج ۲ ، ص ۱۷٤)

نَجُد . وكان من الأنصار سبعون رجلاً شَبَبةً أا يُسَمَّون القُرَّاء ، كانوا إذا أمسوا أتوا ناحيةً من المدينة فتدارسوا وصلُّوا ، حتى إذا كان وجاه الصَّبْح استعذبوا من الماء وحطبوا من الحَطَب فجاءوا به إلى حُجَر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان أهل المسجد يظنُّون أنهم فى المسجد ، وكان أهل المسجد يظنُّون أنهم فى الله عليه وسلَّم ، فخرجوا فأصيبوا أنهم فى أهليهم . فبعثهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قَتَلَتهم خمس عشرة فى بئر مَعونة ، فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قَتَلَتهم خمس عشرة ليلة . وقال أبو سعيد الخُدْرى : كانوا سبعين ، ويقال إنهم كانوا أربعين، ورأيتُ النَّبت على أنهم أربعون . فكتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم معهم كتاباً ، وأمّر على أصحابه المُنذِر بن عمرو الساعدى ، فخرجوا حتى كانوا على بئر مَعونة ، وهو ماء من مياه بنى سُلَم ، وهو بين أرض بنى عامر وبنى سُلَم ، وهو بين أرض بنى عامر وبنى سُلَم ، وكلا البَلَدَين يُعَدّ منه .

فحدّثنى مُصْعَب بن ثابت ، عن أبي الأسود ، عن عُروة ، قال : خرج المُنْذِر بدليلٍ من بنى سُلَم يقال له المطّلب ، فلمّا نزلوا عليها عسكروا بها وسرّحوا ظَهْرَهُم ، وبعثوا في سرْحهم الحارث بن الصّمَّة ، وعمرو بن أُميّة . وقدّموا حَرام بن مِلْحان بكتاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى عامر بن الطُّفَيل في رجال من بنى عامر ، فلمّا انتهى حَرام إليهم لم يقرأوا الكتاب ، ووثب عامر بن الطُّفَيل على حرام فقتله ؛ واستصرخ عليهم بنى عامر فأبوا . وقد كان عامر بن مالك أبو براء خرج قبل القوم إلى ناحية نَجْد فأخبرهم أنه قد أجار أصحاب محمّد ، فلا يعرضوا لهم ، فقالوا : لن يُخفر فأخبرهم أنه قد أجار أصحاب محمّد ، فلا يعرضوا لهم ، فقالوا : لن يُخفر جوار أبي بَراء . وأبت عامر أن تنفر مع عامر بن الطُّفَيل ، فلمّا أبت عليه بنو عامر استصرخ عليهم قبائل من سُلَم – عُصَيَّة ورِعْلاً – فنفروا معه بنو عامر استصرخ عليهم قبائل من سُلَم – عُصَيَّة ورِعْلاً – فنفروا معه بنو عامر استصرخ عليهم قبائل من سُلَم – عُصَيَّة ورِعْلاً – فنفروا معه بنو عامر استصرخ عليهم قبائل من سُلَم – عُصَيَّة ورِعْلاً – فنفروا معه بنو عامر استصرخ عليهم قبائل من سُلَم بي عامر استصرخ عليه منه الله من المُنْ من سُلَم الله المناز الله منه الله المناز المناز المناز الله المناز المناز الله الله المناز الله الله المناز المناز المناز الله المناز الله المناز اله المناز الم

<sup>(</sup>١) الشببة : الشبان ، واحدهم شاب ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠١)

ورأَّسوه ، فقال عامر بن الطُّفَيل : أُحلفُ بالله ما أُقبل هذا وحده ! فاتَّبعوا إثره حتى وجدوا القوم ، قد استبطأوا صاحبهم فأقبلوا في إثره ، فلقيهم القوم والمُنْذِر معهم ، فأحاطت بنو عامر بالقوم وكاثروهم ، فقاتل القوم حتى قُتل أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وبتى المُنذر بن عمرو ، فقالوا له : إن شئت آمنًاك . فقال : لن أعطى بيدى ولن أقبل لكم أماناً حتى آتى مَقتلَ حَرام ، ثم برئ منّى جواركم . فآمنوه حتى أتى مصرع حَرام ، ثم برثوا إليه من جوارهم ، ثم قاتلهم حتى قُتل ، فذلك قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَعْنَق ليموتَ »(١). وأقبل الحارث بن الصِّمَّة وعمرو بن أُمَيَّة بِالسَّرْحِ ، وقد ارتابًا بعكوف الطَّير على منزلهم أو قريبٍ من منزلهم ،. فجعلا يقولان : قُتل واللهِ أصحابنا ؛ واللهِ ما قتل أصحابَنا إِلَّا أَهلُ نَجْد ! فأوفى على نَشَزِ من الأرض فإذا أصحابهم مقتولون وإذا الخيل واقفة ، فقال الحارث بن الصِّمَّة لعمرو بن أُمَيّة : ما ترى ؟ قال : أرى أن ألحق برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره الخبر . فقال الحارث : ما كنت لأَتأخَّر عن مَوطن قُتل فيه المُنْذِر . فأَقبلا للقوم (٢) فقاتلهم الحارث حتى قتل منهم اثنين ، ثم أخذوه فأسروه وأسروا عمرو بن أميّة . وقالوا للحارث: ما تُحبّ أَنْ نصنع بك ، فإنَّا لا نحبِّ قَتْلك ؟ قال : أَبلغوني مَصرع المُنْذِر وحَرام ، ثم برئت منى ذمتكم . قالوا : نفعل . فبلغوا به ثم أرسلوه ، فقاتلهم فقتل منهم اثنين ثم قُتل ، فما قتلوه حتى شرعوا له الرماح فنظموه فيها . وقال عامر بن الطُّفَيل لعمرو بن أُمَيَّة ، وهو أسيرٌ في أيديهم ولم يُقاتل : إنه قد كانت على أُمَّى نَسَمَة ، فأنت حُرُّ عنها ! وجزَّ ناصِيتَه . وقال عامر بن

<sup>(</sup>١) أعنق ليموت: أي إن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه. (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٣).

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب ، ت : « فأقبلا فلقيا القوم » .

الطُّفَيل لعمرو بن أُمَيَّة ؛ هل تعرف أصحابك ؟ قال ، قلت : نعم . قال : فطاف فيهم وجعل يسأله عن أنسامهم فقال : هل تَفقِد منهم عن أُحَدِ ؟ قال : أَفِقَدُ مولًا لأَبِي بكر يقال له عامر بن فُهَيرة . فقال : كيف كان فيكم ؟ قال ، قلت : كان من أفضلنا ومن أوَّل أصحاب نبيَّنا . قال : ألا أخبرك خبره ؟ وأشار إلى رجل فقال : هذا طعنه برمحه ، ثم انتزع رمحه فَذُهب بِالرَجِلِ عُلُوا فِي السَّماءِ حَتَّى واللَّهِ مَا أَرَاه . قال عمرو ، فِقَلْت : ذلك عامر بن فُهَيرة ! وكان الذي قتله رجلٌ من بني كِلاب يقال له جَبّار بن سُلْمي ، ذكر أنه لمّا طعنه قال ، سمعته يقول «فُزْتُ واللهِ ! » . قال ، فقلت في نفسى : ما قوله «فُزْتُ » ؟ قال : فأتيت الضَّحَّاك بن سُفيان الكِلابّي فأَحبرته بما كان وسأَلته عن قوله «فُزْتُ» ، فقال : الجنّة . قال : وعرض على الإسلام . قال : فأسلمت ، ودعاني إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فُهَيرة مِن رفعة إلى السماء عُلُواً . قال : وكتب الضَّحَاك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُخبره بإسلامي وما رأيتُ من مقتل عامر بِن فُهَيرة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فإنَّ الملائكة وارَتْ جُنَّتُه ! وأنزل عِلَيْن .

فلمّا جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خبر بثر مَعزنة ، جاء معها فى لله واحدة مُصابهم ومُصاب مَرْفَد بن أَبى مَرْفَد ، وبعث محمّد بن مَسْلَمَة ، فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول : هذا عَمَلُ أَبى بَراء ، قد كنت لهذا كارهاً . ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قَتَلَتهم بعد الركعة من الصُّبْح ، فى صُبْح تلك الليلة التى جاءه الخبر ، فلمّا قال : سمع الله لمن الصُّبْح ، فى صُبْح تلك الليلة التى جاءه الخبر ، فلمّا قال : سمع الله لمن حَمِده ! قال : اللَّهمّ اشْدُدْ وَطْأَتَك على مُضَرا ؛ اللَّهمّ ، عليك ببنى لِحيان وزعْب ورعْل وذكوان وعُصَيَّة ، فإنَّهم عَصَوا الله ورسوله ؛ اللَّهمّ ، عليك ورغْب وزعْب ورعْل وذكوان وعُصَيَّة ، فإنَّهم عَصَوا الله ورسوله ؛ اللَّهمّ ، عليك

ببنى لِحيان وعَضَل والقارة ؛ اللَّهم ، أنْ الوكيد بن الوكيد ، وسَلَمَة بن ابن هِشام ، وعَيَّاش بن أبى رَبِيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ؛ غِفارٌ غفر الله لها ، وأَسْلَم سالمها الله ! ثم سجد . فقال ذلك خمس غشرة ، ويقال أربعين يوماً ، حتى نزلت هذه الآية : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَي الله ويقول أَربعين يوماً ، حتى نزلت هذه الآية : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْرِ شَي الله ويقول : يا رب (٢) ، أو يَتُوب عَلَيْهِم .. ﴾ (١) الآية . وكان أنس بن مالك يقول : يا رب (٢) ، سبعين من الأنصار يوم بشر معونة ! وكان أبو سعيد الخُدري يقول : قُتلت من الأنصار في مواطن سبعين سبعين – يوم أحُد سبعون ، ويوم بشر معونة سبعون ، ويوم بشر معونة سبعون ، ويوم اليامة سبعون ، ويوم جسر أبى عُبَيد سبعون . ولم يَجِد رسول الله صلى ويوم اليامة سبعون ، ويوم جسر أبى عُبيد سبعون . ولم يَجِد رسول الله صلى الله عليه وسلَّم على قَتْلَى ما وَجَد على قَتْلَى بشر مَعونة . وكان أنس بن مالك يقول : أنزل الله فيهم قرآناً قرأناه حتى نُسِخ : ﴿ بَلَقُول اَوْمَنا أَنَّا لَقِينا رَبَّنا فَرَضِينا عَنه ﴾ .

قالوا: وأقبل أبو براء سائرًا ، وهو شيخٌ كبيرٌ هِمٌ (١) ، فبعث من العيص ابن أخيه لبيد بن رَبيعة بهديّة ، فَرَسٍ ، فردّه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقال : لا أقبلُ هدّية مُشرك ! فقال لَبيد : ما كنت أظنّ أنَّ أحدًا من مُضَر يردّ هديّة أبى براء . فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : لو قبلت هدّية مُشرك لقبلتُ هدّية أبى براء . قال : فإنه قد بعث يستشفيك من وَجَع به وكانت به الدّبينكة . فتناول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم جَبوبة (١) من الأرض فتفل به الدّبينكة . فتناول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم جَبوبة من الأرض فتفل فيها ، ثم ناوله وقال : دُفْها بماء ثم اسقِها إياه . ففعل فبرى . ويقال إنه فيها ، ثم ناوله وقال : دُفْها بماء ثم اسقِها إياه . ففعل فبرى . ويقال إنه

<sup>(</sup>١) سورة ٣ آل عمران ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) فى ت : «اللهم يا رب».

<sup>(</sup>٣) الهم: الشيخ الفاني . (الصحاح ، ص ٢٠٦٢)

<sup>(</sup>٤) في هامش نسخة ب : « الحبوبة المدرة » .

بعث إليه بِعُكَّة ١١ عسل فلم يزل يلعقها حتى برى . فكان أبو بَراء يومئذ سائرًا في قومه يُريد أرض بكي ، فمر بالعيص فبعث ابنه رَبيعة مع لبيد يحملان طعاماً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لربيعة : ما فَعَلَتْ فِرَمَةُ أَبيك ؟ قال رَبيعة : نَقَضَتْها ضَرْبَةٌ بسيفٍ أو طَعْنَةٌ برمح ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : نعم . فخرج ابن أَبي بَراء فخبر أباه ، فشق عليه ما فعل عامر بن الطُّفيل وما صنع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلَّم ، ولا حَرِّكَة به من الكبر والضعف ، فقال : أَخْفَرني ابن أَخى من بين بني عامر . وسار حتى كانوا على ماء من مياه بكي يقال له الهَدْم (٢) ، فيركب رَبيعة فرَساً له ويلحق عامرًا وهو على جمل له ، فطعنه بالرمح فأخطأ مَقاتلة . وتصايح الناس ، فقال عامر بن الطُّفيل : إنها لم تضرّني ! إنها لم تضرّني ! وقال الم تضرّني ! إنها لم تضرّني ! عمي ؟ وقال : قُضِيَتْ ذِمَّةُ أَبي بَراء . وقال عامر بن الطُّفَيل : قد عفوتُ عن عمّى ؟ هذا فعله !

وقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : اللَّهمّ ، اهْدِ بني عامر واطلب خُفْرَتَى (٣) من عامر بن الطُّفَيل .

وأقبل عمرو بن أُميَّة حتى قدم على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، سار على رجليه أربعاً ؛ فلمَّا كان بصُدور قَناة (أ) لتى رجلين من بنى كلاب ، قد كانا قدما على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فكساهما ، ولهما منه أمان . ولم يعلم بذلك عمرو ، فقايلهما فلمَّا ناما وثب عليهما فقتلهما للذى أصابت بنو عامر من أصحاب بئر معونة . ثم قدم على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) العكة : وعاء من جلود مستدير يختص بالسمن والعسل (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٠) .

<sup>(</sup>۲) الهدم وراء وادى القرى . (معجم البلدان ، ج ۸ ، ص ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٣) الخفرة : الذمة . (النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مياة». وقناة: أحد أودية المدينة. (وفاء الوفا، ج ٢، ص ٣٦٣).

فأخبره بقَتْل أصحاب بثر معونة ، فقال : أنت من بينهم ! ويقال إن سعد بن أبي وقاص رجع مع عمرو بن أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بعثتك قط إلا رجعت إلى من بين أصحابك . ويقال إنه لم يكن معهم ولم يكن في السّرية إلا أنصاري ، وهذا الثّبت عندنا . وأخبر عمرو النبي صلى الله عليه وسلم مقتل العامريّين فقال : بئس ما صنعت ، قتلت رجلين كان لهما منى أمان وجوار ، لأدينهما ! فكتب إليه عامر بن الطّفيل وبعت نَفرًا من أصحابه يُخبره : إنّ رجلاً من أصحابك قتل رجلين من أصحابن قتل رجلين من أصحابنا ولهما منك أمان وجوار . فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابنا ولهما منك أمان وجوار . فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنث ما إليهم .

حدّثنى مُضْعَب ، عن أبى أسود ، عن عُروة ، قال : حَرَص المشركون بُعروة بن الصَّلْت أن يؤمّنوه فأبى \_ وكان ذا خُلَّة بعامر \_ مع أن قومه بنى سُلَيم (١) حَرَصوا على ذلك ، فأبى وقال : لا أقبل لكم أماناً ولا أرغبُ بنفسى عن مصرع أصحابى . وقالوا حين أحيط بهم : اللَّهم ، إنَّا لا نجد من يُبلّغ رسولَك السلام غيرك ، فاقرأ عليه السلام \_ فأحبره جبريل عليه السلام بذلك.

#### تسمية من استُشِهد من قُريش

من بنى تَيم : عامر بن فُهَيرة ؛ ومن بنى مَخزوم : الحَكَم بن كَيسان حليفٌ لهم ؛ ومن بنى سَهم : نافع من بُدَيل بن وَرْقاء ؛ ومن الأُنصار : المُنذر بن عمرو ، أمير القوم ؛ ومن بنى زُرَيق مُعاذ بن ماعص ؛ ومن بنى النَّجّار : حَرام وسُلَيم (٢) ابنا مِلْحان ؛ ومن بنى عمرو بن مَبذول : الحارث

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من بني سليم » ؛ وما أنبتناه عن سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حرام وسليمان » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ ، وعن ابن عبد البر . ( الاستيعات ، ص ١٤٨ ) .

ابن الصّمة ، وسَهل بن عامر بن سعد بن عمرو ، والطُّفَيل بن سعد ، ومن بنى عمرو بن مالك : أنس بن مُعاوية بن أنس ، وأبو شيخ أبنى بن ثابت ابن المُنذر ، ومن بنى دِينار بن النّجار : عَطيّة بن عبد عمرو ، وارتُث من القَتْلَى كعب بن زيد بن قيس – قُتل يوم الخَنْدَق ، ومن بنى عمرو بن عوف : عُروة بن الصّلت حليف لهم من بنى سُلَم ، ومن النّبيت : مالك بن ثابت ، وسُفيان بن ثابت . فجميع من استُشهد مين يُحْفَظ اسمه ستّة عشر رجلاً .

وقال عبد الله بن رَواحة يرثى نافع بن بُدَيل ؛ سمعتُ أصحابنا يُنشدونها :

رَحِم الله نافع بن بُدَيلٍ رَحْمَةَ المُبْتَغِى ثَوابَ الجِهادِ صارمٌ صادقُ اللَّقاءِ إذا ما أَكْثَرَ الناسُ قال قَوْلَ السَّدادِ

وقال أنس بن عَبَّاس السُّلَميِّ ، وكانخالَ طُعَيمة بن عَديٌ ، وكان طُعَيمة يُكنَى أَبا الرَّيَّان ، خرج يوم بثر مَعونة يُحرَّض قومه يطلب بدم ابن أخيه ، حتى قتل نافع بن بُدَيل بن وَرْقاءَ ، فقال :

تَرَكْتُ ابنَ وَرْقاءَ الخُزاعَ ثَاوِياً بِمُعْتَرَكِ تَسْفِي عليه الأَعاصِرُ وَكُنْ أَبِي يَوْمَ ذلك ثائِرُ (١) وَأَيْقَنْتُ أَنِّى يَوْمَ ذلك ثائِرُ (١)

سمعت أصحابنا يُثبتونها . وقال حَسان بن ثابت يرثى المُنذر بن عمرو : صلَّى الإِلهُ على ابن عمرو إِنَّهُ صَدْقُ اللَّقاءِ وصَدْقُ ذلك أَوْفَقُ قالوا له أَمْرَيْنِ فَاخْتَرْ فيهما فاختارَ في الرَّأَى الذي هو أَرْفَقُ أنشدني ابن جَعفر قصيدة حَسّان وسَحًّا غيرَ نَزْر ((1)).

<sup>(</sup>١) ثائر : معنى آخذ الثأر .

<sup>(</sup>٢) انظر ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٩٦٨) .

### غزوة الرَّجيع فى صفر على رأس ستـّة وثلاثين شهراً

حدَّثنى موسى بن يَعقوب ، عن أبى الأُسود ، عن عُروة ، قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحاب الرَّجيع عيوناً إلى مكَّة ليُخبروه خبر قُريش، فسلكوا على النَّجدية حتى كانوا بالرَّجيع فاعترضت لهم بنو لِحيان .

حدّثنى محمّد بن عبد الله، ومعمّر بن راشد، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز، وعبد الله بن جَعفر، ومحمّد بن صالح، ومحمّد بن يحيى بن سَهل ابن أبي حَثْمَة، ومُعاذ بن محمّد، في رجالٍ ممّن لم أَسَم الله وكلَّ قد حدّثنى ببعض الحديث، وبعض القوم كان أوعى له من بعض، وقد جمعت الذى حدّثونى، قالوا: لمّا قُتل سُفيان بن خالد بن نُبَيح الهُذَلَ مشت بنو لِحيان إلى عَضَل والقارة، فجعلوا لهم فَرائض على أن يقدّموا على رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيكلّموه، فيُخرج إليهم نَفرًا من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام، فنقتل من قتل صاحبنا ونخرج بسائرهم إلى عَرَيش عمكّة فنصيب بم ثَمناً ؛ فإنهم ليسوا لشيء أحب إليهم من أن يُوتُوا بأحد من أصحاب محمّد، يُمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم ببدر. بأحد من أصحاب محمّد، يُمثلون به ويقتلونه بمن قُتل منهم ببدر. فقدم سبعة نَفَرٍ من عَذَلُ والقارة \_ وهما حيّان إلى خُزَيمة (٢) \_ مقرّين بالإسلام، فقالوا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ فينا إسلاماً فاشياً، فابعث معنا نَفَرًا من أصحابك يُقرئوننا القرآن ويُفقّهوننا في الإسلام.

<sup>(</sup>١) فى ت : « لم يسم » .

<sup>(ُ</sup> y ُ) قال ابن هشام : أعضل والقارة من الهون بن خزيمة بن مدركة . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ) .

فبعث معهم سبعة نَفَر : مَرْثَد بن أَبي مَرْثَد الغَنَوي ، وخالد بن أَبي البُكَير ، وعبد الله بن طارق البَكَويّ حليفٌ في بني ظَفَر ، وأَخاه لأُمّه مُعَتِّب بن عُبَيد ، حليفٌ في بني ظَفَر ، وخُبيب بن عَديّ بن بَلْحارث بن الخَزرج ، وزيد ابن الدُّنِنَّة من بني بَياضة ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأَقْلَح . ويقال كانوا عشرة وأميرهم مَرْثُد بن أبي مَرْثُد ؛ ويقال أميرهم عاصم بن ثابت بن أَبِي الْأَقْلَحِ . فخرجوا حتى إذا كانوا بماءٍ لهُذَيْلِ - يقال له الرَّجيع قريب من الهَدَّة (1) \_ خرج النَّفَر فاستصرخوا عليهم أصحابهم الذين بعثهم اللِّحيانيُّون ؟ فلم يُرَع أصحابُ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم إلاَّ بالقوم ، مائةُ رام وفي أَيديهم السيوف . فاخترط أصحابُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أسيافهم ثم قاموا ، فقال العدو : ما نُريد قتالكم ، وما نُريد إِلَّا أَن نُصيب منكم من أهل مكَّة ثَمَناً ، ولكم عهد الله وميثاقُه لا نقتلكم . فأَما خُبَيب بن عَدى ، وزيد ابن الدُّثِيَّة ، وعبد الله بن طارق ، فاستأسروا . وقال خُبَيب : إنَّ لي عند القوم يدًا . وأما عاصم بن ثابت ، ومَرْثَد ، وخالد بن أبي البُكير ، ومُعَتّب ابن عُبَيد ، فأَبَوا أن يقبلوا جِوارهم ولا أمانهم . وقال عاصم بن ثابت : إنى نذرت ألَّا أَقبلُ جِوار مُشركِ أَبدًا . فجعل عاصم يُقاتلهم وهو يقول :

ما عِلَّتِي وَأَنا جَلْدٌ نابِلُ النَّبْلُ والقَوْسُ لها بَلابدلُ تَزِلُّ عن صَفْحَتها المَعَابِلُ المؤت حَقُّ والحَياةُ باطِلَ وَكُلُّ مَا حَمَّ الإِلَّهُ ذـازلُ بِالمَرْءِ والمَرُّءُ إِلَيْهِ آئِلُ إِنْ لَمْ أُقاتِلْكم فأُمِّى هابِل (٣)

<sup>(</sup>١) يروى بتخفيف الدال وتشديدها . قال ابن سراج : أراد الهدأة فنقل الحركة ، فهو محفف على هذا . (شرح أبي ذر ، ص ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٢) بلابل: جمع بلبلة وبلبال ، وهو شدة الهم . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٣٧)

<sup>(</sup>٣) هابل: أي فاقلد، يقال هبلته أمه إذا فقدتُه . (شرح أبي ذر ، ص ٢٧٦) .

قال الواقدى : ما رأيت من أصحابنا أحدًا يدفعه . قال : فرماهم بالنّبل حتى فَنيَتْ نَبلُه ، ثم طاعنهم بالرمح حتى كُسر رمحه ، وبتى السيف فقال : اللّهم حَمَيْتُ دينك أوّل نهارى فَاحْم لى لَحمى آخره! وكانوا يُجرِّدون كلّ مَن قُتل من أصحابه . قال : فكسر غِمْد سيفه ثم قاتل حتى قُتل ، وقد جرح رجلين وقتل واحداً . فقال عاصم وهو يُقاتل :

أَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ وَمِثْلَى رَائَى وَرِثْتُ مَجْدًا مَعْشَرًا كِرَامَا أَنِا أَبُو سُلَيْمَانَ وَمِثْلًى رَائَكًا وَخَالِدًا قِيامًا (١)

ثم شرعوا فيه الأسِنة حتى قتلوه . وكانت سُلافة بنت سعد بن الشُهيد . قد قتل زوجها وبنوها أربعة ، قد كان عاصم قتل منهم اثنين ، الحارث ، ومُسافعاً ، فنذرت لئن أمكنها الله منه أن تشرب فى قِحْف (٢) أسه الخمر ، وجعلت لمن جاء برأس عاصم مائة ناقة ، قد علمت ذلك العرب وعلمته بنو ليحيان فأرادوا أن يحتزوا رأس عاصم ليذهبوا به إلى سُلافة بنت سعد ليأخذوا منها مائة ناقة . فبعث الله تعالى عليهم الدَّبْر فَحَمْتُهُ فلم يَدْنُ إليه أَحَدُ إلَّا لَكَعْت وجهة ، وجاء منها شيءٌ كثير لا طاقة لأحد به . فقالوا : دعوه إلى الليل ، فإنه إذا جاء الليل ذهب عنه الدَّبْر . فلما جاء الليل بعث الله عليه سَيلاً – وكنا ما نرى فى الساء سحاباً فى وجه من الوجوه – فاحتمله فذهب به فلم يصلوا إليه . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وهو يذكر عاصماً به فلم يصلوا إليه . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وهو يذكر عاصماً وكان عاصم نذر ألًا يمس مُشركاً ولا يمسّه مُشرك تنجَساً به . فقال عمر رضى الله عنه : إنَّ الله عزَّ وجلّ لَيحفظ المؤمنين ، فمنعه الله عزَّ رجلّ أن

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وجلده قياما» ، وفي ت : «أصيب مرثد وخالد قياما» ، وما أثبتناد هو قراءة ب .

<sup>(</sup>٢) القحف : العظم الذي فوق الدماغ . (الصحاح ، ص ١٤١٣) .

مسوه بعد وفاته كما امتنع في حياته .

وقاتل مُعَتِّب بن عُبَيد حتى جرح فيهم ، ثم خلصوا إليه فقتلوه . وخرجوا بخُبَيب ، وعبد الله بن طارق ، وزيد بن الدُّثِنَّة حتى إذا كانوا عرّ الظُّهْران ، وهم مُوثَقون بأوتار قِسِيِّهم ، قال عبد الله بن طارق : هذا أوَّل الغدر ! واللهِ لا أصاحبكم ؛ إنَّ لى في هؤلاءِ لأُسْوَةً - يعني القتلي . فعالجوه فأَى ، ونزع يده من رباطه ثم أخذ سيفه ، فانحازوا عنه فجعل يشدّ فيهم وينفرجون عنه ، فرمَوه بالحجارة حتى قتلوه - فقَبْرُه بمرّ الظَّهْران . وخرجوا بِخُبَيبِ بِن عَدِيٌ ، وزيد بِنِ الدُّثِنَّةِ حَيى قدموا بِهِما مكَّة ، فأَما خُبَيب فابتاعه حُجَير بن أبي إهاب بثانين مِثقال ذهب . ويقال اشتراه بخمسين فريضة (١) ، ويقال اشترته ابنة الحارث بن عامر بن نَوفل عائة من الإبل . وكان حُجَير إنما اشتراه لابن أخيه عُقبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه قُتل يوم بكدر . وأما زيد بن الدُّثِنَّة ، فاشتراه صَفوان بن أُمَيَّة بخمسين فَريضة فقتله بأبيه ، ويقال إنه شرك فيه أناسٌ من قُرَيش ؛ فدخل مهما في شهر حرام ؛ في ذي القعدة ، فحبس خُجَير خُبَيْبَ بن عَديٌ في بيت امرأة يقال لها ماوِيَّة ، مولاة لبني عبد مَناف ، وحبس صَفوان بن أُمَيَّة زَيْدَ بن الدُّثِنَّة عند ناسٍ من بني جُمح ، ويقال عند نِسطاس غلامه. وكانت ماويَّة ، قد أسلمت بعد فحسن إسلامها ، وكانت تقول : والله ما رأيت أحدًا خيرًا من خُبَيب. واللهِ لقد اطَّلعتُ عليه من صِير (٢) الباب وإنه لني الحديد، ما أَعلمُ في الأَرض حَبَّة عِنَبِ تُؤْكِل ، وإنَّ في يده لَقِطْفَ عِنَبٍ مثل رأس الرجل يأكل منه ، وما هو إلَّا رزقٌ رزقه الله . وكان خُبَيب يتهجَّد بالقرآن ، (١) الفريضة : البمير المأخوذ في الزكاة ، سمى فريضة لأنه فرض واجب على رب المال ، ثم اتسع فيه حتى سمى البمير فريضة في غير الزكاة . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ) .

اتسع فيه حتى شمى البغير فريضه في غير الرف : (١٩٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ) . (٢) الصير : شق الباب . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٨) .

وكان يسمعه النساء فيبكين ويرققن عليه . قالت ، فقلت له : يا خُبَيب ، هل لك من حاجة ؟ قال : لا ، إلَّا أَن تسقيني العَذْب ، ولا تُطعميني ما ذُبح على النُّصُب ، وتُخبريني إذا أرادوا قتلي . قالت : فلمَّا انسلخت الأَشهرُ الحُرُم وأجمعوا على قَتْله أتيته فأُحبرته ، فوالله ما رأيته اكترَثُ لذلك ، وقال : ابعثي لى بحديدة أستصلح بها . قالت : فبعثت إليه موسى مع ابني أبي حُسَين ، فلمَّا ولَّى الغلام قلت : أُدرك والله الرجلُ ثـأْره ، أَيَّ شيءٍ صنعتُ ؟ بعثتُ هذا الغلام مهذه الحديدة ، فيقتله ويقول «رجلٌ برجل » . فلمَّا أَتَاه ابني بالحديدة تناولها منه ثم قال مُمازحاً له : وأبيك إنك لجَرِيء ! أَمَا خَشْيَتُ أُمُّكُ غَدْرَى حَيْنَ بَعَثْبَ مَعْكُ بَحَدَيْدَةً وَأَنْتُم تُريدُونَ قَتْلَى ؟ قالت ماوِيّة : وأنا أسمع ذلك فقلت : يا خُبيب ، إنما أمّنتك بأمان الله وأعطيتك بإلهك ، ولم أعطك لتقتل ابني . فقال خُبَيب : ما كنت لأقتلَه ، وما نستحلُّ في ديننا الغَدْر. ثم أخبرتُه أنَّهم مُخرجوه فقاتِلوه بالغداة. قال: فأخرجوه بالحديد حتى انتهوا به إلى التَّنْعِيم (١) ، وخرج معه النساءُ والصِّبيان والعبيد وجماعةٌ من أهل مكَّة ؛ فلم يتخلُّف أحدُّ ، إما مُوتور فهو يُريد أن يتشافى بالنظر من وِتْرِه ، وإما غير مَوتور فهو مُخالف للإسلام وأهله . فلمّا انتهوا به إلى التَّنْعِيم ، ومعه زيد بن الدَّثِنَّة ، فأُمروا بخشبة طويلة فحُفر لها ، فلمَّا أنتهوا بخُبَيب إلى خشبته قال : هل أنتم تارِكيُّ فأُصلِّي ركعتين ؟ قالوا : نعم . فركع ركعتين أتمّهما من غير أن يُطوّل فيهما .

فحدَّثي مَعْمَر ، عن الزُّهرِيّ ، عن عمرو بن أبي سُفيان بن أُسَيد بن العَلاهِ ، عن أبي هُرَيرة ، قال : أوّل من سَنَّ الركعتين عند القَتْل خُبَيب .

<sup>(</sup>١) التنعيم : هو عند طرف حرم مكة من جهة المدينة على ثلاثة أميال ، وقيل أربعة ، من مكة . (شرح على المواهب المدنية ، ج ٢ ، ص ٨٣) .

قالوا: ثم قال: أما والله لو لا أن تروا أنى جزِعت من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم قال: اللهم أخصِهم عددًا، واقتلهم بكددًا (١) ، ولا تُغادر منهم أحدًا.

فقال مُعاوية بن أبى سُفيان : لقد حضرت دعوته ولقد رأيتنى وإنَّ أبا سُفيان لَيُضجعنى إلى الأرض فَرَقاً من دعوة خُبيب ، ولقد جبدنى يومثذ أبو سُفيان جَبْدَة ، فسقطت على عَجْبِ ذَنَبى فلم أزل أشتكى السقطة زماناً . وقال حُويْطِب بن عبد العُزَّى : لقد رأيتنى أدخلت إصبعى فى أذنى وعدوت هرباً فَرَقاً أن أسمع دعاءه .

وقال حَكْم بن حِزام : لقد رأيتني أتوارى بالشجر فَرَقاً من دعوة حُبَيب . فحد ثني عبد الله بن يزيد قال : سمعت جُبَير بن مُطْعِم يقول : لقد رأيتني يومئذ أنستر بالرجال فَرَقاً من أن أشرف لدعوته .

وقال الحارث بن بَرْصاء : واللهِ ما ظننت أن تُعادر دعوة خُبيب منهم أحدًا .

وحدّ ثنى عبد الله بن جَعفر ، عن عُمّان بن محمّد الأَخْنَسَى ، قال : استعمل عمر بن الخطّاب رضى الله عنه سَعيد بن عامر بن حِذْيَم (٢) الجُمَحَى على حِمْص ، وكانت تُصيبه عَشْيَةٌ وهو بين ظَهْرَى أصحابه . فذُكر ذلك العمر بن الخطّاب فسأَله في قَدْمَةٍ قدم عليه من حِمْص فقال : يا سعيد ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير : يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب ، أى اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه . ويروى بالفتح ، أى متفرقين في القتل واحدا بعد واحد ؛ من التبديد . (النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۰) .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : « حديم » ؟ ونى ب : « جذيم » . مما أثبتناه عن ت ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ،
 ج ٧ ، ص ١٢٥) .

ما الذى يُصيبك؟ أبك جِنَّة ؟ قال: لا واللهِ يا أمير المؤمنين ، ولكنى كنت فيمن حضر خُبَيباً حين قُتل وسمعت دَعْوَتَهُ ؛ فواللهِ ما خطرت على قلبى وأنا فى مجلسِ إلَّا غُشى على قال : فزادته عند عمر خيرًا .

وحدّثنى قُدامة بن موسى ، عن عبد العزيز بن رُمّانَة ، عن عُروة بن الزُّبَير ، عن نَوفل بن مُعاوية الدِّيليّ ، قال : حضرتُ يومئذ دعوة خُبيب ، فما كنت أرى أنّ أحدًا ممّن حضر ينفلت من دعوته ؛ ولقد كنت قامًا فأَخلدتُ إلى الأرض فَرَقاً من دعوته ، ولقد مكثت قُريش شهرًا أو أكثر وما لها حديث في أنديتها إلّا دعوة خُبيب .

قالوا: فلمّا صلّى الركعتين حملوه إلى الخشبة ، ثم وجّهوه إلى المدينة وأوثقوه رِباطاً ، ثم قالوا: ارجع عن الإسلام ، نُخلّ سبيلك! قال: لا والله ما أحبّ أنى رجعت عن الإسلام وأنّ لى ما فى الأرض جميعاً! قالوا: فتُحبّ أنّ محمّدًا فى مكانك وأنت جالس فى بيتك ؟ قال: والله ما أحبّ أن يُشاك محمّد بشوكة وأنا جالس فى بيتى . فجعلوا يقولون: ارجع يا خبيب! قال: لا أرجع أبدًا ! قالوا: أما واللّات والعُزّى ، لئن لم تفعل لنقتلنك! فقال: إنّ قَتْلى فى الله لقليل ! فلمّا أبى عليهم ، وقد جعلوا وجهه من حيث فقال: إنّ قَتْلى فى الله لقليل ! فلمّا أبى عليهم ، وقد جعلوا وجهه من حيث جاء ، قال: أمّا صَرْفُكم وجهى عن القِبْلَة ، فإنّ الله يقول: ﴿ فَأَيْنَما تُولُوا فَهُمْ وَجُهُ اللهِ ... ﴾ (١) . ثم قال: اللّهم إنى لا أرى إلّا وجه عدو ، اللّهم إنه ليس هاهنا أحدً يُبلّغ رسولك السلام عنّى ، فبلّغه أنت عنّى السلام!

فحد ثنى أسامة بن زيد ، عن أبيه ، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان جالساً مع أصحابه ، فأُخذته غَمْيَةً (٢) كما كان يأخذه إذا أُنزِل عليه

<sup>(</sup>١) سورة ٢ البقرة ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) النمية : الغشية . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٧١) .

الوحى . قال : ثم سمعناه يقول « وعليه السَّلام ورحمة الله » ؛ ثم قالَ « هذا جبريلُ يُقرئني من خُبيب السلام » . قال : ثم دعوا أبناءً مِن أَبناء مَن قُتل ببدر فوجدوهم أربعين غلاماً ، فأعطوا كلُّ غلام رمحاً ، ثم قالوا: هذا الذي قتل آباء كم. فطعنوه برماحهم طعناً خفيفاً، فاضطرب على الخشبة فانقلب ، فصار وجهه إلى الكعبة ، فقال : الحمد لله الذي جعل وجهى نحو قِبْلَته التي رضي لنفسه ولنبيّه وللمؤمنين ! وكان الذين أجلبوا على قَتْل خُبَيب : عِكْرِمَة بن أَبي جَهل ، وسَعيد بن عبد الله بن قيس ، والأَخْنَس بن شَريق ، وعُبَيدة بن حَكيم بن أُمَيّة بن الأَوْقَص السُّلَميّ . وكان عُقبة بن الحارث بن عامر ممّن حضر ، وكان يقول: واللهِ ما أنا قتلتُ خُبَبِها إِن كنت يومئذ لغلاماً صغيرًا . ولكنَّ رجلاً من بني عبد الدار يقال له أبو مَيْسَرَة من عَوف بن السَّبَّاق أخذ بيدى فوضعها على الحَرْبة ، ثم أمسك بيدى ثم جعل يطعُن بيده حتى قتله ، فلمَّا طعنه بالحَرْبَة أَفلتُ ، فصاحوا : يا أَبا سَرُوعَة ، بئس ما طعنه أبو مَيْسَرَة ! فطعنه أبو سَرُوعة حتى أخرجها من ظهره ، فمكث ساعة يُوحّد الله ويشهد أنَّ محمّدًا رسول الله . يقول الأُخْنَس بن شَريق : لو ترك ذكر محمّد على حال لتركه على هذه الحال ؛ ما رأينا قطُّ والدَّا يجد بولده ما يجد أصحاب محمَّد بمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم .

قالوا: وكان زيد بن الدَّثِنَّة عند آل صَفوان بن أُمَيّة محبوساً فى حديد ، وكان يتهجّد بالليل ويصوم النهار ، ولا يأكل شيئاً ممّا أتى به من الذبائح . فشق ذلك على صَفوان ، وكانوا قد أحسنوا إساره ، فأرسل إليه صَفوان : فما الذى تأكل من الطعام ؟ قال : لست آكل ممّا ذُبح لغير الله ، ولكنى أشربُ اللبن . وكان يصوم ، فأمر له صَفوان بعُسٌ من لبن

عند فطره فيشرب منه حتى يكون مِثْلُها من القابلة . فلمّا خرج به وبخُبيب فى يوم واحد التقيا ، ومع كلِّ واحد منهما فِئامٌ (١) من الناس ، فالتزم كلُّ منهما صاحبه وأوصى كلُّ واحد منهما صاحبه بالصبر على ما أصابه ، ثم افترقا . وكان الذي ولى قتل زيد نِسطاس غلام صَفوان ، خرج به إلى التَّنْعيم فرفعوا له جذْعاً (٢) ، فقال : أُصلِّي ركعتين ! فصلَّى ركعتين ثم حملوه على الخشبة ، ثم جعلوا يقولون لزيد : ارجع عن دينك المُحدَث واتَّبع ديننا ، ونُرسلك ! قال : لا والله ، لا أفارق ديني أبدًا ! قالوا : أيسرّك أنَّ محمّدًا ف أيدينا مكانك وأنت في بيتك ؟ قال : ما يسرّني أنَّ محمّدًا أشيك بِشُوْكَةً وأَنى في بيتي ! قال : يقول أبو سُفيان بن حَرب : لا ، ما رأينا أصحاب رجل قطُّ أشد له حبًّا من أصحاب محمّد عحمّد . وقال حَسّان بن ثابت ؛ صحيحة سمعتها من يونس بن محمّد الظَّفَرى :

فليت خُبَيباً لم تَخُنهُ أَمانةً وليت خُبَيباً كان بالقوم عالِما وكانا قدعاً يركبان المحارما وَكُنْتُم بِأَكْنافِ الرَّجيعِ اللَّهازِما (٥)

شَراهُ (٣) زُهيربن الأَغَرُ وَجامِعٌ (١) أَجَرْتُم فلمًا أَن أَجَرْتُمْ غَدَرْتُمُ

وقال حَسّان بن ثابت ، ثبت قدمةُ <sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قيام » ؛ والتصحيح عن سائر النسخ . والفئام: الجماعة من الناس . ( الصحاح ،

<sup>(</sup>٢) في ب : « جدعا »

<sup>(</sup>٣) شرى هنا بمعى باع ، وهو من الأضداد . (شرح أبي ذر ، ص ٢٨١) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام : زهير بن الأغر وجامع ، الهذليان اللذان باعا خبيبا . (السيرة النبوية ، ج ۴۳ ص ۱۸۸).

<sup>(</sup> ٥ ) اللهازم : يسى به الضعفاء الفقراء ، وأصل اللهزمتين مضيفتان تكونان في الحنك واحدتها لهزمة والجمع لهازم ، فشبههم بها لحقارتها . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « بيت قديمه » ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ .

لَو كَانَ فِي الدَّارِ قَرْمٌ (١) ذَو مُحافَظَةٍ إِذَنْ حَلَلْتَ خُبَيباً مَنْزِلاً فُسُحاً (٣) ولم تَقُدُكَ إِلَى التَّنْعِيمِ زِعْنِفَةٌ (٥) فاصْبِرْ خُبَيبُ فَإِنَّ القَتْلَ مَكْرُمَةً وَالْسِرْ خُبَيبُ فَإِنَّ القَتْلَ مَكْرُمَةً وَلَوْ خُلُفٍ وَلَا أُولُو خُلُفٍ

حامي الحقيقة ماض خاله أنس (١) ولم يُشَد عليك الكَبْلُ (١) والحَرَسُ مِن المَعاشِرِ مِمَّن قد نَفَت عُدَسُ (١) إلى جِنانِ نَعيم تَرْجع النَّفَسُ وَأَنْتَ ضَيْفٌ لهم في الدَّار مُحْتَبَسُ

## غزوة بنى النَّضير

في ربيع الأوّل ، على رأْس سبعة وثلاثين شهرًا من مهاجرة النبيّ صلّى الله عليه وسلم .

حدّثنی محمّد بن عبد الله ، وعبد الله بن جَعفر ، ومحمد بن صالح ، ومحمّد بن يحيى بن سَهل ، وابن أبى حَبيبة ، ومَعْمَر بن راشد ، فى رجال ممّن لم أسمّهم ، فكلَّ قد حدّثنی ببعض هذا الحدیث ، وبعض القوم كان أوعى له من بعض ، وقد جمعت كلَّ الذى حدّثونى ، قالوا : أقبل عمرو ابن أُمَيّة من بئر مَعُونة حتى كان بقناة ، فلتى رجلين من بنى عامر فنسبهما فانتسبا ، فقابلهما (٨) حتى إذا ناما وثب عليهما فقتلهما . ثم خرج حتى

<sup>(</sup>١) القرم : السيد ، وأصله الفحل من الإبل . (شرح أبي ذر ، ص ٢٨٠) .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن هشام : أنس الأصم السلمى ، خال مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٨٨) .

<sup>(</sup>٣) فسح : واسم . (الصحاح ، ص ٣٩١) .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل: «الكتل» ؛ وما أثبتناه عن سائر النسخ . والكبل: القيد الضخم . (النهاية ، ج ٤ ، ص٦ ).

<sup>(</sup>ه) الزعنفة : الذين ينتمون إلى القبائل ويكونون أتباعاً لهم ، وأصل الزعنفة الأطراف والأكارع التي تكون في الحلد . (شرح أبي ذر ، ص ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام : يمنى حجير بن أبي إهاب ، ويقال الأعشى بن زرارة بن النباش الأسدى ، وكان حليفا لبني نوفل بن عبد مناف . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ١٨٨) .

<sup>(</sup>٧) داوك : أى غروك ومنه قوله تعالى ( فدلاهما بغرور ) . (شَرح أبى ذر ، ص ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٨) في ب: «فقايلهما».

ورد على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من ساعته في قَدْر حَلْب شاة ، فأُخبره خبرهما فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بئسَ ما صنعت ، قد كان لهما منَّا أمانٌ وعهد ! فقال : ما شعرت ، كنت أراهما على شِركهما ، وكان قومهما قد نالوا منًّا ما نالوا من الغدُّر بنا . وجاء بسَلَبهما ، فأُمر رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم فعزل سَلَبهما حتى بعث به مع دِينتهما . وذلك أنَّ عامر ابن الطُّفَيل بعث إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ رجلًا من أصحابك قتل رجلين من قوى ، ولهما منك أمانٌ وعهد ، فابعث بديتهما إلينا . فسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بني النَّضير يستعين في دِيتهما ، وكانت بنو النَّضير حلفاء لبني عامر . فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم السبت فصلَّى في مسجد قُباء ومعه رهطً. من المهاجرين والأُنصار ، ثم جاءً بني النَّضير فيجدهم في ناديهم ، فجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه، فكلَّمهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُعينوه في دِيَة الكِلابيَّيْن اللَّذَينَ قتلهما عمرو بن أُمَيَّة . فقالوا : نفعل ، يا أبا القاسم ، ما أحببت . قد أنى لك أن تزورنا وأن تأتينا ، اجلس حتى نُطعمَك ! ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُستنِد إلى بيتٍ من بيوتهم ؛ ثم خلا بعضهم إلى بعضٍ فتناجَوا ، فقال حُينيٌّ بن أَخْطَب : يا معشرَ اليهود ، قد جاء كم محمّد في نُفَيْرِ من أصحابه لا يبلغون عشرة \_ ومعه أبو بكر ، وعمر ، وعَلَى ، والزُّبير ، وطَلحة ، وسعد بن مُعاذ ، وأُسَيد بن حُضَير ، وسعد بن عُبادة – فاطرحوا عليه حجارةً من فوق هذا البيت الذي هو تحتُّه فاقتلوه ، فلن تجدوه أُخلى منه الساعة ! فإنه إن قُتل تفرّق أصحابه ، فلحق من كان معه من قُريش بحرمهم ، وبتى من هاهنا من الأوس والخَزرج حلفاوكم ؛ فما كنتم تُريدون أن تصنعوا يوماً من الدهر فين الآن ! فقال عمرو بن جِحاش ﴿ أَنَا أَظَهُرُ عَلَى البيتَ

فأطرح عليه صخرة . قال سَلَّام بن مِشْكُم : يا قوم ، أَطيعوني هذه المرَّة وخالفوني الدهرَ ! واللهِ إن فعلتم ليُخْبَرَنَّ بِأَنَّا قد غدرنا به ؛ وإنَّ هذا نقض العهد الذي بيننا وبينه ، فلا تفعلوا ! ألا فواللهِ لو فعلتم الذي تُريدون ليقومن بهذا الدين منهم قائم إلى يوم القيامة ؛ يستأصل اليهود ويظهر دينه! وقد هيَّ أَ(١) الصخرة ليُرسلها على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ويَحْدُرها، فلمّا أشرف مها جاء رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخبرُ من السهاء بما همَّوا به ، فنهض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سريعاً كأنه يُريد حاجة ، وتوجَّه إلى المدينة وجلس أصحابه يتحدّثون وهم يظنُّون أنه قام يقضى حاجة ، فلمّا يشسوا من ذلك قال أبو بكر رضى الله عنه : ما مقامنا ها هنا بشيء ؛ لقد وجّه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأَمر . فقاموا ، فقال حُيَى : عجل أبو القاسم ! قد كنا نُريد أن نقضى حاجته ونُغديه . وندمت اليهود على ما صنعوا ، فقال لهم كِنانة بن صُوَيْراء(٢) : هل تدرون لِمَ قام محمد ؟ قالوا : لا واللهِ ، ما ندرى وما تدرى أنت ! قال : بلى والتوراة ، إنى لأُدرى ؛ قد أُخْبِر محمَّدٌ ما هممتم به من الغدر ، فلا تخدعوا أنفسكم ؛ واللهِ إنه لرسول الله ، وما قام إِلَّا أَنه أُخْبِر بِمَا هممتم به . وإنه لآخر الأنبياء ، كنتم تطمعون أن يكون من ر بني هارون فجعله الله حيث شاء . وإنَّ كُتُبنا والذي درسنا في التوراة التي لم منيَّر ولم تُبدَّل أنَّ مولده بمكَّة ودار هجرته يَثْرِب ، وصِفته بعينها ما تُخالف حرفاً ممّا في كتابنا ، وما يأتيكم [به] أولى من محاربته إيّاكم ، ولكأني أنظر إليكم ظاعنين ، يتضاغى<sup>٣)</sup> صبيانكم ، قد تركتم دوركم خُلوفاً

<sup>(</sup>١) أي وقد هيأ عمرو بن جحاش .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «صبورا » ، وفي ت : «صوير» . وما أثبتناه من نسخة ب ، ومن الطبرى عن الواقدي . (تاريخ الرسل والملوك ، ص ١٤٥٠) .

<sup>(</sup>٣) التضاغي : الصياح . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١) .

وأموالكم ، وإنما هي شرفكم ؛ فأطيعوني في خَصْلَتَيْن ، والثالثة لا خير فيها ! قالوا : ما هما ؟ قال : تُسلمون وتدخلون مع محمّد ، فتأمنون على أموالكم ، وأولادكم ، وتكونون من علية أصحابه ، وتبقى بأيديكم أموالكم ، ولا تخرجون (١) من دياركم . قالوا : لا نُفارق التوراة وعهد موسى ! قال : فإنه مُرسِل إليكم : اخرجوا من بلدى ، فقولوا نعم – فإنه لا يستحل لكم دما ولا مالاً – وتبقى أموالكم ، إن شئم بعتم ، وإن شئم أمسكتم . قالوا : أما هذا فنعم . قال : أما والله إنَّ الأُخرى خيرهن لى . قال : أما والله لولا (٢) أنى أفضحكم لأسلمت . ولكن والله لا تُعيَّر شَعْناء بإسلامى أبدًا حتى يُصيبني ما أصابكم – وابنته شَعْناء التي كان حَسّان ينْسِب (٢) بها . فقال سَلام بن مِشْكم : قد كنت لِما صنعتم كارها ، وهو مُرسل إلينا أن اخرجوا من دارى ، فلا تُعقَّب يا حُييّ كلامه ، وأنعم له بالخروج ، فاخر ج من بلاده ! قال : أنا أخرج !

فلمًا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة تبعه أصحابه ، فلقوا رجلاً خارجاً من المدينة فسألوه : هل لقيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال : لقيته بالجِسر داخلاً . فلمًا انتهى أصحابه إليه وجدوه قد أرسل إلى محمل ابن مُسلَمة يلدعوه ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، قمت ولم نشعر . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : همّت اليهود بالغدر بى ، فأخبرنى الله بذلك فقمت . وجاء محمّد بن مَسْلَمة فقال : اذهب إلى يهود بنى النَّضير فقُل لهم ، إنَّ رسول الله أرسلنى إليكم أن اخرجوا من بلده فلمًا جاءهم قال : إنَّ رسول الله أرسلنى إليكم برسالة ، ولست أذكرها لكم حتى أعرّفكم شيئاً تعرفونه .

<sup>(</sup>١) فى كل النسخ : « ولا تخرجوا » ؛ والمثبت هو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) فى ت : «لولا أن » .

<sup>(</sup>٣) فى ب ، ت : «يشبب» .

قال : أنشدكم بالتوراة التي أنزل الله على موسى ، هِل تعلمون أني جئتكم قبل أن يُبْعَث محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبينكم التوراة ، فقلتم لى في مجلسكم هذا : يا ابن مَسْلَمَة ، إن شئت أَن نُغدِّيكُ غدِّيناك ، وإن شئت أَن نُهَوِّدك هوّدناك . فقلت لكم : غدّوني ولا تُهوّدوني ، فإني والله لا أتهوّد أبدًا ! فغدّيتموني في صَحْفَةِ لكم ، واللهِ لكأني أنظر إليها كأنها جَزْعَة (١) ، فقلتم لى : ما يمنعك من ديننا إلَّا أنه دين يهود . كأنك تُريد الحَنيفيَّة التي سمعت بها ، أَما إِنَّ أَبا عامر قد سخِطها وليس عليها ، أتاكم صاحبها الضَّحوك القتَّال ، في عينيه حُمرة ، يأتي من قِبَل اليمن ، يركب البعير ويلبس الشَّمْلة ، ويجتزي بالكِسرة ، سيفه على عاتقه ، ليست معه آية ، هو ينطق بالحكمة ، كأنه وشيجتكم (٢) هذه ؛ واللهِ ليكونن بقريتكم هذه سَلَب وقتل ومَثْل ! قالوا : اللَّهمّ نعم ، قد قلناه لك ولكن ليس به . قال : قد فرغت ، إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أرسلني إليكم يقول لكم: قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي ! وأخبرهم بما كانوا ارتأوا من الرأى وظهور عمرو بن جِحاش على البيت يطرح الصخرة ، فأسكتوا فلم يقولوا حرفاً . ويقول : اخرجوا من بلدى ، فقد أَجَّلتكم عشرًا فمن رُئِي بعد ذلك ضربت عنقه ! قالوا : يا محمّد ، ما كنَّا نرى أَن يأْتَى مذا رجلُّ ن الأوس. قال محمّد: تغيّرت القلوب. فمكثوا على ذلك أيّاماً يتجهَّزونَّ وأرسلوا إلى ظَهْرٍ لهم بذي المجَدّْر (٣) تجلب ، وتكارَوا من ناسٍ من أَشْجَع

<sup>(</sup>١) الجزعة : الحرزة . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٣) .

<sup>( )</sup> كلمة غامضة شكلها في الأصل : « وسيحيكم » ؛ وفي ب ، ت : « وسيختكم » .

ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات ، والوشيجة : الرحم المشتبكة ( تاج العروس ، ج ٢ ، ص ١١١ ) . ولعل أراد بها جماعة اليهود المتواشجة أو أصلها.قال زهير بن أبى سلمى :

وهل ينبت الحطى إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل .

<sup>(</sup> ديوانه ، ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) فى ت : « بذى الحدر» ؛ وما أثبتناه من سائر النسخ ، وهو مسرح على ستة أميال من المدينة بناحية قباء كما قال السمهودى . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ) .

[ إبلاً ] (١) وأخذوا(٢) في الجَهاز . فبينا هم على ذلك إذ جاءهم رسول ابن أبَيّ ، أتاهم سُويد وداعس فقالا : يقول عبد الله بن أبني : لا تخرجوا من ديار كم وأموالكم ، وأقيموا في حصونكم ، فإنَّ معى ألفَيْن من قوى وغيرهم من العرب ، يدخلون معكم حصنكم فيموتون من آخرهم قبل أن يُوصل إليكم ، وتُمدُّكم قُرَيْظةً فإنهم لن يخذلوكم ، ويُمدّكم حلفاؤكم من غَطَفان . وأرسل ابن أُبَىّ إلى كعب بن أَسَد يُكلِّمه أن يُمدّ أصحابه فقال : لا ينقض من بني قُرَيْظَة رجلٌ واحدٌ العَهْدَ . فيثس ابن أُبَىّ من قُرَيْظَة وأراد أن يُلحم الأَمر فياً بين بني النَّضير ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ فلم يزل يُرسل إلى حُينيَّ حَتَى قال حُيَى : أَنا أُرسل إلى محمّدِ أُعلمه أنَّا لا نخرج من دارنا وأموالنا ، فليصنع ما بدا له . وطمع حُيني فيا قال ابن أبي ، وقال حُيني : نرم (١) حصوننا ، ثم نُدخل ماشيتنا (١) ، ونُدرب (٥) أَزِقَّتنا ، وننقل الحجارة إلى حصوننا ، وعندنا من الطعام ما يكفينا سنة ، وماءنا واتن (٦) في حصوننا لا نخاف قطعه . فترى محمّدًا يحصرنا سنة ؟ لا نرى هذا . قال سَلاّم بن مِشْكُم : مَنَّتِك نَفْسُك واللهِ يا حُيَى الباطلَ ؛ إنى واللهِ لولا أن يُسَفَّهَ رَأْيُك أُو يُزْرَى بِكُ لاعتزلتك بمن أطاعني من اليهود ؛ فلا تفعل يا حُييّ ، فوالله إنك لتعلم ونعلم معك أنَّه كرسول الله وأنَّ صِفته عندنا ، فإن لم نتبعه وحسدناه حيث خرجت النبوة من بني هارون ! فتعال فنقبل ما أعطانا من الأمن ونخرج

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٤١) .

<sup>(</sup>٢) ني ب، ت: « وأغدوا به .

<sup>(</sup>٣) ربه : أصلحه . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٢٢) .

<sup>(</sup>٤) في ت: وما شناه .

<sup>(</sup> ٥ ) قدرب : فدخل الدرب . انظر ( النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) وتن الماء إذا دام ولم ينقطع . (الصحاح ، ص ٢٢١٢) .

من بلاده ، فقد عرفت أنك خالفتني في الغدر به ؛ فإذا كان أوان الثمر جثنا أو جاء من جاء منا إلى ثمره فباع أو صنع ما بدا له ، ثم انصرف إلينا فَكَأَنَّا لِم نخرج من بلادنا إذا كانت أموالنا بأيدينا ؛ إنَّا إنما شَرُفنا على قومنا بأموالنا وفعالنا ، فإذا ذهبت أموالنا من أيدينا كنَّا كغيرنا من اليهود في الذُّلَّة والإعدام . وإنَّ محمَّدًا إن سار إلينا فحصرنا في هذه الصَّياصِي يوماً واحدًا ، ثم عرضنا عليه ما أرسل به إلينا ، لم يقبله وأبي علينا . قال حُيى : إِنَّ محمَّدًا لا يحصرنا [إلاًّ] (١) إِن أصاب منَّا نُهْزَة ، وإلاَّ انصرف، وقد وعدني ابن أبكي ما قد رأيت . فقال سَلَّام : ليس قول ابن أبكي بشيء ، إنما يُريد ابن أبَى أن يُورطك في الهلكة حتى تُجارب محمَّدًا ، ثم يجلس في بيته وَيتركِك . قد أراد من كعب بن أسد النصر فأبي كعب وقال :: لا ينقض العهد رجلٌ من بني قُرينظَة وأنا حَيٌّ . وإلَّا فإنَّ ابن أبَيَّ قد وعد حلفاءه من بني قَيْنُقاع مثل ما وعدك حتى حاربوا ونقضوا العهد ، وحصروا أنفسهم في صَياصيهم وانتظروا نُصرة ابن أبي ، فجلس في بيته وسار محمّد إليهم ، فحصرهم حتى نزلوا على حُكْمِه ؛ فابن أبيّ لا ينصر حلفاءه ومن كان يمنعه من الناس كلَّهم ، ونحن لم نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس في حربهم كلُّها ، إلى أن تقطُّعت حربهم فقدم محمَّد فحجز بينهم . وابن أبَّى لا يهودي على دين يهود ، ولا على دين محمّد ، ولا هو على دين قومه ، فكيف تقبل منه قولاً قاله ؟ قِال حُيني : تألى نفسي إلا عداوة محمد وإلا قتاله . قال سَلَّام : فهو واللهِ جَلاونا من أرضنا ، وذَهاب أموالنا ، وذهاب شرفنا ، أُو سِباء ذراريَّنا مع قَتْلِ مُقاتلينا . فأَبي حُيَّى إِلاَّ مُحارِبة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال له ساروك (٢) بن أبي الحُقَيق \_ وكان ضعيفاً عندهم في عقله

<sup>(</sup>١) في كل النسخ : « إن أصاب » ؟ وما أثبتناه أقرب إلى السياق .

<sup>(</sup>۲) فی ب : «ساذوك»

كأن به جِنَّة \_ يا حُيَى ، أنت رجل مَشئوم ، تُهلك بنى النضير ! فغضب حُيى وقال : كل بنى النَّضير قد كلَّمنى حتى هذا المجنون . فضربه إخوته وقالوا لحُينى : أَمْرُنا لِأَمْرِكَ تَبَعُ ، لن نُخالفك .

فأُرسل حُيَى أخاه جُدَى بن أخطب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنا لا نبرح من دارنا وأموالنا ، فاصنع ما أنت صانع . وأمَره أن يأتى ابن أبيّ فيُخبره برسالته إلى محمّد ، ويأمره بتعجيل ما وعد من النصر . فذهب جُدَى بن أخطب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالذي أرسله حُينَى ، فجاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو جالسٌ في أصحابه فأخبره ، فأظهر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم التكبير ، وكبِّر المسلمون لتكبيره ، وقال : حاربت اليهود ! وخرج جُدَى حتى دخل على ابن أُبَى وهو جالس في بيته مع نُفَيرٍ من حلفائه ، وقد نادى مُنادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأُمرهم بالمسير إلى بني النَّضير ، فيدخل عبد الله بن عبد الله بن أُبَيَّ على عبد الله أبيه وعلى النفر معه ، وعنده جُدَى بن أخطب ، فلبس درعه وأخذ سيفه فخرج يعدو ، فقال جُدَى : لمَّا رأيت ابن أبي جالساً في ناحية البيت وابنه عليه السلاح ، يئستُ من نصره فخرجت أعدو إلى حُيني ، فقال : ما وراءك ؟ قلت : الشرّ ! ساعة أخبرتُ محمّدًا بما أرسلتَ به إليه أظهر التكبير وقال « حاربت اليهود » . فقال : هذه مكيدة منه . قال : وجئت ابن أُبَىَّ فأُعلمتُه ، ونادى مُنادى محمَّد بالمسير إلى بني النَّضير . قال : وما ردّ عليك ابن أُبَى ؟ فقال جُدَى : لم أرَ عنده خيرًا . قال : أنا أرسل إلى حلفائى فيدخلون معكم . وسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أصحابه فصلَّى العصر بفَضاء بني النَّضير ، فلمَّا رأوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه قاموا على جُدُر حصوبهم ، معهم النَّبْل والحجارة . واعتزلتهم قُرَيْظَة فلم تُعِنْهُم

بسلاح ولا رجال ولم يقرَبُوهم . وجعلوا يرمون ذلك اليوم بالنّبل والحجارة حتى أظلموا ، وجعل أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقدَمون (١) ؛ مَن كان تخلّف فى حاجته ، حتى تتامّوا عند صلاة العِشاء ؛ فلمّا صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم العِشاء رجع إلى بيته فى عشرة من أصحابه ، عليه الدّرع وهو على فرَس . وقد استعمل عليّا عليه السلام على العسكر ، ويقال أبا بكر رضى الله عنه . وبات المسلمون يُحاصرونهم ، يُكبّرون حتى أصبحوا ، ثم أذّن بِلالٌ بالمدينة ، فغدا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى أصحابه الذين كانوا معه ، فصلّى بالناس بفضاء بنى خَطْمَة . واستخلف على المدينة ابن أمّ كتوم ؛ وحُملت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قُبّة من أدَم .

وحدَّثنى يحيى بن عبد العزيز قال : كانت القُبَّة من غَرَب (٢) عليها مُسوح (٣) ، أرسل بها سعد بن عُبادة ، فأمر بِلالاً فضربها فى موضع المسجد الصغير الذى بفَضاء بنى خَطْمَة ، ودخل رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم القُبَّة . وكان رجل من اليهود يقال له عَزْوَك ، وكان أعسرَ رامياً ، فرى فبلغ نبله قُبَّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأمر بقُبَّتِه فحُوِّلَت إلى مسجد الفَضيخ (٤) وتباعدت من النَّبل .

وأمسوا فلم يقربهم ابن أبى ولا أحد من حلفائه وجلس فى بيته ، ويئست بنو النَّضير من نصره ، وجعل سَلَّام بن مِشْكَم وكِنانة بن صُويْراء يقولان لِحُبَى : فما أصنع ؟ هى لِحُبَى : فما أصنع ؟ هى

<sup>(</sup>۱´) فی ب : «یثوبون » . .

<sup>(</sup>٢) الغرب: ضرب من الشجر . (الصحاح ، ص ١٩٤) .

 <sup>(</sup>٣) المسوح : جمع مسح ، وهو الكسا من الشعر . (لسان العرب ، ج ٣ ،
 ص ٤٣٤) .

<sup>( ؛ )</sup> قال السمهودى : ويعرف اليوم بمسجد الشمس ، وهو شرقى مسجد قباء على شفير الوادى على نشرمن الأرض مرضوم بحجارة سود ، وهو مسجد صغير . ( وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۳۲ ).

مَلْحَمَة كُتِبت علينا . ولزم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الدّرع وبات ، وظلّ مُحاصرَهم ، فلمّا كان ليلة من الليالى فُقد عَلَىّ بن أبى طالب عليه السلام حين قرب العِشاء ، فقال الناس : ما نرى عَليًا يا رسول الله . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : دعوه ، فإنه فى بعض شأنكم ! فلم يلبث أن جاء برأس عَزْوك ، فطرحه بين يدَى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : يارسول الله ، إنّى كمنت لهذا الخبيث فرأيت رجلاً شجاعاً ، فقلت : ما أجرأه أن يخرج إذا أمسينا يطلب منا غِرّة . فأقبل مصلتاً سيفه فى نفر من اليهود ، فشددت عليه فقتلته ، وأجلى أصحابه ولم يبرحوا قريباً ، فإن بعثت معى نفراً رجوت أن أظفر بهم . فبعث معه أبا دُجانة ، وسَهل بن حُنيف فى عشرة من رجوت أن أظفر بهم . فبعث معه أبا دُجانة ، وسَهل بن حُنيف فى عشرة من أصحابه ، فأمررسول الله صلّى الله عليه وسلّم برءوسهم ، فقتلوهم وأتوا برءوسهم ، فأمررسول الله صلّى الله عليه وسلّم برءوسهم فطُرِحت فى بعض بثار بنى خَطْمَة .

وكان سعد بن عُبادة يحمل التمر إلى المسلمين ، فأقاموا في حامسهم ، وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالنخل فقُطِعت وحُرِّقت . واستعمل على قطعها رجلين من أصحابه : أبا ليلى المازنيّ ، وعبد الله بن سَلام ، فكان أبو ليلى يقطع العَجْوَة ، وكان عبد الله بن سَلام يقطع اللَّوْن (١) ، فقيل لهما في ذلك فقال أبو ليلى : كانت العَجْوة أحرق لهم . وقال ابن سَلام : قد عرفت أنَّ الله سيُعننه أموالهم ، وكانت العَجْوة خير أموالهم ؛ فنزل في ذلك عرضا عما صنعنا جميعاً . . . (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَة ) (١) ألوان النخل ، للذي فعل ابن سَلام ؛ ﴿ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمةً عَلَى أَصُولِها ) يعنى العَجْوة ؛ وفي النّاضير ، وفي الله بي النّافير ، وقطع أبو ليلى العجوة (ولينُخْزِيَ الفاسِقينَ ) يعنى بنى النّافير ، وفي النّافير ، وقطع أبو ليلى العجوة (ولينُخْزِيَ الفاسِقينَ ) يعنى بنى النّافير ،

<sup>(</sup>١) اللون : نوع من النخل ؛ وقيل هو الدقل ، وقيل النخل كله ما خلا البرنى والعجوة ، ويسميه أهل المدينة الألوان ، واحدته لينة ، وأصله لونة فالمبت الواو ياء ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٧٠) .

<sup>(</sup>۲) سورة ٥٩ الحشر ٥ .

رضاء من الله بما صنع الفريقان جميعاً. فلمَّا قُطعت العَجْوَة شقَّ النساء الجيوب ، وضربن الخدود ، ودعون بالوَيْل ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما لهنَّ ؟ فقيل : يجزعن على قطع العَجْوَة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ مثل العَجْوَة جُزِع عليه . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : العَجْوَة والعَتيق \_ الفحل الذي يُؤبَّر به النخل \_ من الجَنَّة ، والعَجْوَة شفاءً من السمّ . فلمّا صِحْن صاح بهنّ أبو رافع سَلّام : إن قُطِعت العجْوَة ها هنا ، فإنَّ لنا بخَيْبَر عَجْوَة . قالت عجوزٌ منهنَّ : خَيْبَر ، يصنع سا مثل هذا ! فقال أبو رافع : فضّ اللهُ فاكِ ! إِنَّ حلفائي بِخَيْبَر لَعَشْرة آلاف مقاتل . فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قولُه فتبسَّم . وجزعوا على قطع العَجْوَة فجعل سَلَّام بن مِشْكُم يقول : يا حُيني ، العَذْق خير من العَجْوَة ، يُغْرَس فلا يُطعم ثلاثين سنة يُقطَع ! فأرسل حُييٌّ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا محمَّد ، إنك كنت تنهى عن الفساد ؛ لِمَ تقطع النخل ؟ نحن نُعطيك الذي سأَلتَ ، ونخرج من بلادك . فقال رسول الله صلَّي الله عليه وسلَّم : لا أُقبله اليوم ، ولكن اخرجوا منها ولكم ما حملت الإبل إلاَّ الحَلْقَة . فقال سَلّام : اقبل وَيْحَك ، قبل أن تقبل شرًّا من هذا ! فقال حُيى : ما يكون شرًّا من هذا ؟ قال سكلام : يسبى الذُّريَّة ويقتل المقاتلة مع الأموال ، فالأموال اليوم أهون علينا إذا لحمَنا هذا الأمر من القتل والسباه. فأَبي حُييً أَن يقبل يوماً أو يومَين ، فلمّا رأى ذلك يامين بن عُمَير وأبو سعد ابن وَهب قال أحدهما لصاحبه : وإنك (١) لتعلم أنه لرسول الله ، فما تنتظر أَن نُسلم فنأُمنَ على دمائنا وأموالنا ؟ فنزلا من الليل فأسلما فأحرزا دماءهما وأموالهما .

<sup>(</sup>١) في ب : «والله إنك » .

ثم نزلت اليهود على أنَّ لهم ما حملت الإبل إلّا الحَلْقة ، فلمّا أجلاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لابن يامين : أَلَم دَر إِلَى ابن عمّك عمرو ابن جِحاش وما همّ به من قَتْلِي ؟ وهو زوج أخته ،كانت الرُّواع بنت عُمير تحت عمرو بن جِحاش . فقال ابن يامين : أَنَا أَكفيكه يا رسول الله . فجعل لرجلٍ من قيس عشرة دنانير على أن يقتل عمرو بن جِحاش ، ويقال خمسة أَوْسُق من تمر . فاغتاله فقتله ، ثم جاء ابن يامين إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأُخبره بقتله ، فسر بذلك .

وحاصرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خمسة عشر يوماً ، فأجلاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة ووَلِي إخراجَهم محمَّدُ بن مُسْلَمَةً . فقالوا: إنَّ لنا دُيوناً على الناس إلى آجال . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تعجَّلوا وضَعوا . فكان لأبي رافع سَلَّام بن أبي الحُقَيق على أُسَيد ابن حُضَير عشرون ومائة دينار إلى سنة ، فصالحه على أخذ رأس ماله ثمانين دينارًا ، وأبطل ما فضل . وكانوا في حصارهم يُخربون بيوتهم ممّا يليهم ، وكان المسلمون يُخربون ما يليهم ويحرقون حتى وقع الصلح ، فتحمَّلوا ، فجعلوا يحملون الخشب ونُجُف (١) الأبواب/. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لصَفيَّة بنت حُيني : لو رأيتني وأَنا أَشدّ الرَّحْل لِخالك بَحْرَى بن عمرو وأجليه منها ! وحملوا النساء والصبيان ، فخرجوا على بُلحارث بن الخُزرج ، ثم على الجَبَليَّة ، ثم على الجسر حتى مرّوا بالمُصَلَّى ، ثم شقُّوا سوق المدينة ، والنساء في الهوادج عليهنَّ الحرير والدِّيباج ، وقُطُف الخرّ الخُضْر والحُمْر ؛ وقد صفّ لهم الناس ، فجعلوا يمرّون قِطارًا (٢) في أَثْر قِطار ، فَحُمِلُوا على سَمَانَة بعير ، يقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم :

<sup>(1)</sup> نجف : ِجمع نجاف ، وهو العتبة . (شرح أبي ذر ، ص ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٢) القطار أن تشد الإبل على نسق ، واحدا بعد وأحد . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٣) .

هؤلاء في قومهم عنزلة بني المُغيرة في قُريش . وقال حَسَّان بن ثابت وهو يراهم وسُراة الرجال على الرحال: أما واللهِ إن لقد كان عندكم لَنائلٌ للمجتدى وقِرَّى حاضر للضيف ، وسُقيا للمُدام ، وحِلْمٌ على من سَفِه عليكم ، ونَجْدَةً إذا استُنجِدتم . فقال الضَّحَّاك بن خَليفة : واصباحاه ، نفسى فداؤكم ! ماذا تحمُّلْتُم به من السُّوْدُد والبّهاء ، والنَّجْدَة والسَّخَاء ؟ قال ، يقول نُعَيم ابن مُسعود الأَشْجَعيُّ : فِدِّي لَهَذَهُ الوجوهُ الَّتِي كَأَنَّهَا المصابيح ظاعنين من يَثْرِب . مَن للمجتدى المُلهوف ؟ ومن للطارق السُّغْبان ؟ ومَن يستى العُقار ؟ ومن يُطعم الشُّحم فوق اللَّحم ؟ ما لنا بيَثْرِبَ بعدكم مقام . يقول أبو عَبس ابن جَبر(١) وهو يسمع كلامه : نعم ، فالحقهم حتى تدخل معهم الدار . قال نُعَم : ما هذا جزاؤهم منكم ، لقد استنصرتموهم فنصروكم على الخُزْرَج، ولقد استنصرتم (٢) سائر العرب فأبكوا ذلك عليكم . قال أبو عَبس : قطع الإسلامُ العهود. قال : ومرُّوا يضربون بالدفوف ويزمِرون بالزامير ، وعلى النساء المُعَصّْفَرات وحُلِيّ الذهب ، مُظهرين ذلك تجلُّدًا . قال ، يقول جَبَّار بن صَخر: ما رأيت زُهاءهم (٢) لِقوم زالوا من دار إلى دار . ونادى أبو رافع سَلَّام بن أَبَّى الحُقَيق ، ورفع مَسْك الجمل وقال : هذا مما نعده لخفض الأرض ورفعها ، فإن يكن النخل قد تركناها فإنَّا نقدَم على نخلِ بخَيْبَر .

فحد ثنى أبو بكر بن أبى سَبْرَة ، عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبى سَعيد الخُدرى ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : لقد مر يومثذ نساء من نسائهم

<sup>(1)</sup> فى الأصل : « بن حير» . والتصحيح من ب ، ومن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٣ ، ص ٢٣) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب : « لقد استنصرتم فنصر وكم سائر العرب » .

<sup>(</sup> ٣ ) في هامش نسخة ب : « زهامهم قدرهم وعدتهم » .

فى تلك الهوادج قد سفر نعن الوجوه ، لعلى لم أر مثل جمالهن لنساء قط . . لقد رأيت الشَّقْراء بنت كِنانة يومئذ كأنها لؤلؤة غَوَّاص ، والرُّواع بنت عُمير مثل الشمس البازغة ، فى أيدين أسورة الذهب ، والدُّر فى رقابن . ولتى المنافقون عليهم يوم خرجوا حزناً شديدًا ؛ لقد لقيت زيد بن رفاعة بن التابوت وهو مع عبد الله بن أبنى ، وهو پُناجيه فى بنى غَنْم وهو يقول : توحّشت بيئرب لِفَقْد بنى النَّضير ، ولكنهم يخرجون إلى عِزَّ وثَرُوة من حلفائهم ، وإلى حصون منيعة شامخة فى رءوس الجبال ليست كما ها هنا . قال : فاستمعت عليهما ساعة ، وكل واحد منهما غاش لله ولرسوله .

قالوا : ومرّت في الظُّمن يومئذ سَلمَى صاحبة عُروة بن الوَرْد العَبسى ، وكان من حديثها أنها كانت امرأة من بنى غفار ، فسباها عُروة من قومها فكانت ذات جمال ، فولدت له أولادًا ونزلت منه منزلاً ؛ فقالت له ، وجعل ولاه يُعَيِّرون بأمّهم هيا بنى الأخيذة ! » ، فقالت : ألا ترى ولدك يُعَيِّرون؟ قال : فماذا ترين ؟ قالت : تردّني إلى قومي حتى يكونوا هم الذين يُزوّجونك . قال : نعم . فأرسلت إلى قومها أن القوه بالخمر ثم اتركوه حتى يشرب ويشمَل ، فإنه إذا ثيل لم يُسأل شيئاً إلا أعطاه . فلقوه ونزل في بنى النّضير ، فسقوه الخمر ، فلما سكر سألوه سلمى فردّها عليهم ، ثم أنكحوه بعد . ويقال : إنما جاء بها إلى بنى النّضير وكان صُعلوكاً يُغير . فسقوه المخمر فلمًا انتشى منعوه ، ولا شيء معه إلّا هي ، فرهنها فلم يزل يشرب حتى غَلِقت فلمًا صحا قال لها : انطلق . قالوا : لا سبيل إلى ذلك ، فد أغلقتها . فبهذا صارت عند بنى النّضير . قال عُروة بن الوَرد :

سقوْني الخمرَ ثُمَّ تَكَنَّف وني عُداةُ اللهِ مِن كَذِب وزُورِ

وقالوا لستَ بعدَ فداءِ سَلْمَى بِمُغْنِ (١) ما لديك ولا فَقيرِ فَلا واللهِ لو كاليومِ أمرى ومَن لى بالتدبير في الأُمورِ (١) إذًا لَعَصَيْتُهُم في أَمْرِ سَلْمَى (٣) ولو ركبوا عِضاهَ المُسْتَعورِ (١)

أنشدنيها ابن أبي الزِّناد .

حدّثنى أبو بكر بن عبد الله ، عن المِسْور بن رِفاعة قال : وقبض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأموال وقبض الحَلْقة ، فوجد من الحَلْقة خمسين دِرعاً ، وخمسين بَيْضة ، وثلثمائة سيف ، وأربين سيفاً . ويقال غيّبوا بعض سلاحهم وخرجوا به . وكان محمّد بن مَسْلَمة الذى ولى قبض الأموال والحَلْقة وكشفهم عنها . فقال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله ، ألا تُخمّس ما أصبت من بنى النَّضير كما خمّست ما أصبت من بكر ؟ فقال رسول الله عنه الله عليه وسلَّم : لا أجعل شيئاً جعله الله عز وجل لى دون المؤمنين ! بقوله تعالى : ﴿ مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى . . ﴾ (٥) الآية ، كهيئة ما وقع فيه السَّهمان للمسلمين . وكان عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يقول : كان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثُ صَفَايَا ، فكانت بنو

<sup>(</sup>١) في الأصل : «بمفن» . والتصحيح من ب ، وهكذا في ديوان عروة (ص ٤٨) ، وفي الكامل للمبرد . (ج ٢ ، ص ٤٠) .

<sup>(</sup> ۲ ) والمعنى كما قال ابن السكيت في شرحه : لو كنت يومئذ مثل اليوم لملكت أمرى . (ديوان عروة بن الورد ، ص ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب : « إذا لعصيتهم من حب سلمي » .

<sup>( )</sup> فى الأصل : «المستغور» بالغين المعجمة ، والتصحيح من ب . ويوجد على هامش ب : «المستمور جبل بنا ية قلهى» . ويروى أيضاً عضاه اليستمور »كما قال ابن السكيت ، واليستمور موضع قبل حرة المدينة . (ديوان عروة بن الورد ، ص ٤٨) .

<sup>(</sup> ه ) سورة ۹ ه الحشر ۷ .

النَّضير حُبْساً (١)لنوائبه ، وكانت فَدَك لابن السبيل ، وكانت خَيْبَر قد جزأها ثلاثة أَجزاء فجزءان للمهاجرين وجزء كان يُنفق منه على أهله ، فإن فضل ردَّه على فقراء المهاجرين .

حدَّثني موسى بن عمر الحارثيّ ، عن أبي عُفَير ، قال : إنما كان يُنفق على أهله من بني النَّضير ، كانت له خالصة ، فأعطى مَن أعطى منها وحبس ما حبس . وكان يزرع تحت النخل زرعاً كثيرًا ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُدْخِل له منها قُوت أهله سَنةً من الشعير والتمر لأزواجه وبني عبد المطَّلب ، فما فضل جعله في الكُراع (٢) والسلاح ، وإنه كان عند أبي بكر وعمر من ذلك السلاح الذي اشتُري في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد استعمل على أموال بني النَّضير أبا رافع مولاه ، وربَّما جاء رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالباكورة منها ، وكانت صدقاته منها ومن أموال مُخَيْرِيق . وهي سبعة حوائط ــ المِينَب ، والصافية ، والدُّلال ، وحُسنَى ، وبُرْقَة ، والأَعْواف ، ومشربة أمَّ إبراهيم ، وكانت أمَّ إبراهيم تكون هناك ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأتيها هناك . وقالوا ﴿ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَمَّا تَحَوَّلُ مَنْ بَنِّي عَمْرُو بِن عَوف إلى المدينة تحوّل أصحابه من المهاجرين ، فتنافست فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم حتى اقترعوا فيهم بالسَّهمان ، فما نزل أحدٌ منهم على أحد إلَّا يقُرْعَة سهم .

فحدَّثني مَعْمَر ، عن الزُّهريّ ، عن خارجة بن زيد ، عن أم العَلاء ،

<sup>(</sup>١) حبساً : أي وقفاً . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) الكراع: جماعة الحيل . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٠٢) .

قالت : صار (١) لنا عُثَان بن مَظعون في القُرْعَة ، وكان في منزلنا حتى تُوفِّي وكان المهاجرون في دورهم وأموالهم ، فلمّا غنم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بني النَّضير دعا ثابت بن قيس بن شَمَّاس فقال : ادعُ لى قومك ! قال ثابت : الخزرج يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : الأَنصار كلُّها ! فدعا له الأُّوس والخزرج ، فتكلُّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين ، وإنزالَهم إيّاهم في منازلهم ، وأثرتَهم على أنفسهم ، ثم قال : إن أحببتم قسمتُ بينكم وبين المهاجرين ممَّا أَفاء الله على من بني النَّضير ، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السُّكني في مساكنكم وأموالكم ، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم . فتكلُّم سعد بن عُبادة وسعد بن مُعاذ فقالا : يا رسول الله ، بل تَقسِمه للمهاجرين(٢) ويكونون في دورنا كما كانوا . ونادت الأنصار: رضينا وسلَّمنا يا رسول الله . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اللَّهمَّ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار إفقسم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ،وأُعطى المهاجرين ولم يُعط أَحدًا من الأَنصار من ذلك النَّي شيئًا ، إِلاَّ رَجِلَيْن كَانَا مَحْتَاجِينِ ـ سَهِل بَن حُنَّيف ، وأَبا دُجَانَة . وأَعطى سعد بن مُعاذ سيف ابن أبي الحُقَيق ، وكان سيفاً له ذِكرٌ عندهم . قالوا : وكان ممَّن أعطى ممَّن سُمَّى لنا من المهاجرين أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه بشر حِجْر ؛ وأعطى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه بئر جَرم ؛ وأعطى عبد الرحمن ابن عَوف سُوالة \_ وهو الذي يقال له مال سُلَم . وأعطى صُهَيب بن

<sup>(</sup>١) في ب : «طار لنا».

<sup>(</sup>۲) فى الزرقانى ، يروى عن الواقدى : «تقسم بين المهاجرين» . (شرح على المواهب المدنية ، ج ۲ ، ص ۱۰۳) .

سِنان الضَّرَّاطة ، وأعطى الزُّبَير بن العَوام وأَبا سَلَمَة بن عبد الأَسَد البُويلة . وكان مال سَهل بن حُنيف وأَبى دُجانة معروفاً ، يقال له مال ابن خَرَشَة ، ووسَّع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى الناس منها .

### ذكر ما نزل من القرآن في بني النَّضير

(سَبّح بلهِ ما في السّموات ومّا في الأرض (۱) قال كلّ شيء سبّح له ، وتسبيح الجُدُر النقض (۲) . حدثني ربيعة بن عُمان ، عن حُييّ ، عن أبي هُريْرة بذلك . (هُو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ مِنْ هُريْرة بذلك . (هُو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ مِنْ دِيارِهِم لِأُولِ الحَشْرِ (۲) يعني بني النّضير حين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلَّم من المدينة إلى الشام ، وكان ذلك أوّل الحشر في الدنيا إلى الشام ؛ (مَا ظَنَنتُم أَنْ يَخْرُجُوا ) يقول الله عزّ وجل للمؤمنين : ما ظننتم ذلك ، كان لهم عزَّ ومنعة ؛ (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ عن تحصنوا ؛ (فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ) ال ظهور رسول الله علي الله عليه وسلَّم وإجلاؤهم ؛ (وَقَذَفَ في قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) لمّا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بساحتهم رَعَبُوا وأيقنوا بالهلكة ، وكان الرعب في الله صلى الله عليه وسلَّم بساحتهم رَعَبُوا وأيقنوا بالهلكة ، وكان الرعب في قلوبهم له وَجَبان (۱) ؛ (يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وأَيْدِي المُؤْمِنِينَ ) قال كانوا لما حُصِروا والمسلمون يحفرون عليهم من وراثهم وهم ينقبُون مما يليهم ، كانوا لما حُصِروا والمسلمون يحفرون عليهم من وراثهم وهم ينقبُون مما يليهم ، فيأخذون الخشب والنجُف ؛ (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الأَبْصَارِ ) قال يعني يا أهل فيأخذون الخشب والنجُف ؛ (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الأَبْصَارِ ) قال يعني يا أهل

<sup>(</sup>١) سورة ٥٩ الحشر ١ .

<sup>(</sup>٢) في ب: « النقيض ».

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ه الحشر ٢ .

<sup>(</sup>٤) وجب القلب وجبافا ، خفق واضطرب . ﴿ لَسَانَ العرب ، ج ٢ ، ص ٢٩٤) .

العقول . ﴿ وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الجَلَاءَ ﴾ (١) يقول في أمَّ الكتاب أن يجلوا . ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ (٢) يقول عصوا الله ورسوله وخالفوه . ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةِ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا . . ﴾ (٣) الآية ، قال كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد استعمل على قطع نخلهم أبا لَيلي المازني وعبد الله بن صَلام ، فكان أبو لَيلي يقطع العَجْوَة ، وكان ابن سَلام يقطع اللَّوْن ، فقال لهم بَنو النَّضير: أنتم مسلمون ما يحلُّ لكم عقر النخل. فاختلف أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فقال بعضهم يُقْطَع ، وقال بعضهم لا يُقْطَع . فأَنزل الله عزَّ وجلَّ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ألوان النخل سوى العَجْوَة ؛ ﴿ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا ﴾ قال العَجْوَة ؛ ﴿ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُحْزِى الفَاسِقِينَ ﴾ يقول يغيظهم ما قُطع من النخل . ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْبَى وَاليَتاى وَالمَساكِينِ وَابْنِ السَّبيلِ﴾ (٤) قوله لله ولرسوله واحد ﴿ وَلِيْنِي القُرْبِي﴾ قرابة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ﴿ وَاليَّتَاكَى وَالمَّسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ فسهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خُمس الخمس ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُعطى بني هاشم من الخمس ويُزوَّج أياماهم . وكان عمر رضى الله عنه قد دعاهم إلى أن يُزوَّج أياماهم ويخدم عائلهم ويقضى عن غارمهم ، فأَبَوا إِلَّا أَن يُسلمه كلُّه ، وألى عمر رضى الله عنه . فحدَّثني مُصْعَب بن ثابت ، عن يَزيد بن رُومان ، عن عُروة ، أنَّ أبا بكر وعمر وعَليًّا كانوا يجعلونه في اليتامي والمساكين وابن السبيل . وقوله ﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياء مِنْكُمْ ﴾ يقول لا يُستنّ بها

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ه الحشر ۳.

<sup>(</sup>٢) سورة ٥٩ الحشر ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٥٩ الحشر ه .

<sup>(</sup>٤) سورة ٥٩ الحشر ٧ .

من بعد فتُعطَى الأَغنياء ؛ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ يقول ما جاء من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من أمر ونَهْى فهو بمنزلة ما نزل من الوحى . ﴿ لِلْفُقَراءِ المُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرضُواناً ﴾(١) يعني المهاجرين الأَوّلين من قُرْيش الذين هاجروا إلى المدينة قبل بدر . ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوُّوا الدَّارَ وَالإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجِرَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢) يعني الأَنصار ، يقول هم أَهل الدار الأُّوس والخزرج ؛ ﴿ وَلاَ يَجِدُونَ فَى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُونِّنُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصاصةً ﴾ لا يجدون في أنفسهم حسدًا ممّا أُعْطِي غيرهم ، يعنى المهاجرين جيناً عطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعط الأُنصار ، فهذه الأَثْرَة على أَنفسهم حين قالوا للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : أَعطِهم ولا تُعطنا وهم محتاجون ؛ ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفسِهِ ﴾ قال ظلْم الناس.. ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (٣) يعني الذين أسلموا فحقٌّ عليهم أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَةُ وَلُون لِإِخْوانِهِمُ الَّذِين كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْنُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ولَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحدًا أَبَدًا ﴾ (١) قول ابن أُبَيّ حين أرسل سُوَيْدًا وَداعِساً (٥) إلى بني النَّضير : أقيموا ولا تخرجوا فإنَّ معى من قوى وغيرهم أَلفَيْن ، يدخلون معكم فيموتون عن آخرهم دونكم . يقول الله عزَّ وجلَّ ﴿ يَثْمَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ يعني ابن أَبَى وأصحابه . ﴿ لَئِنْ أُخْرِجُوا ﴾ (١) حين أجلاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يخرج من المنافقين إنسانٌ واحدٌ معهم ، وقوتلوا فلم يدخل

<sup>(</sup>١) سورة ٥٩ الحشر ٨ . (٢) سورة ٥٩ الحشر ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٩٥ الحشر ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة ٥٩ الحشر ١١ .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « داعيا » . والتصحيح من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) سورة ٩٩ الحشر ١٢ .

الحصن منهم إنسان ، ﴿ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ الأَدْبِارَ ﴾ يعني ينهزمون من الرعب . ﴿ لِأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِن اللِّهِ ﴿ (١) يعني ابن أَبَيَّ والمنافقين الذين معه خوفاً من المسلمين أن يُقبلوا ؛ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿ لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً ﴾ (٢) يعني بني النَّضير والمنافقين ؛ ﴿ إِلَّا فِي قُرَّى مُحَصَّنَة ﴾ يقول في حصوبهم ؛ ﴿ أَوْ مِنْ وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾ بعضهم لبعض ؛ ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ يعنى المنافقين وبني النَّضيرِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ يقول دين بني النَّضير مخالف دين المنافقين [وهم] جميعاً ، في عداوة الإسلام مجتمعون . ﴿ كَمَثُلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَريباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾(٣) قال يعني قَيْنُقَاع حين أجلاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ﴿ كَمثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ العَالَمِينَ﴾ (١) قال هذا مَثَلُّ لابن أبى وأصحابه الذين جاءوا بني النَّضير فقالوا: أقيموا في حصونكم فنحن نُقاتِل معكم إن قوتلتم ، ونخرج إن أُخْرِجتم كذباً وباطلاً ، منُّوهم من أَنفسهم . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد ﴾ (٥) يةول ما عملت ليوم القيامة . ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ . أَنْفُسَهُمْ ﴾ (١) يقول أعرضوا عن ذكر الله تعالى فأضلُّهم الله تعالى أن يعملوا لأَنفسهم خيرًا . وقال ( القُدُّوسُ) (٧) الظاهر ، و ( المُهَيْمِنِ) الشهيد .

<sup>(</sup>١) سورة ٥٩ الحشر ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ٩٥ الحشر ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ٥٩ الحشر ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة ٥٩ الحشر ١٦ .

<sup>(</sup>ه) سورة ۹ه الحشر ۱۸.

<sup>(</sup>٦) سورة ٥٩ الحشر ١٩.

<sup>(</sup>۷) سورة ۹۵ الحشر ۲۳ .

# غزوة بَدْرِ المَوْعِد

وكانت لهلال ذى القعدة على رأس خمسة وأربعين شهرًا ، وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ست عشرة ليلة ، ورجع إلى المدينة لأربع عشرة بقيت من ذى القعدة ، واستخلف على المدينة ابن رواحة .

حدّثني الضَّحّاك بن عُثمان ، ومحمّد بن عمرو الأنصاري ، وموسى بن محمّد بن إبراهيم بن الحارث ، وأبو بكر بن عبد الله بن محمّد بن أبي سَبْرَة ، ومَعْمَر بن راشد ، وأبو مَعْشَر ، وعبد الله بن جعفر ، ومحمَّد بن عبد الله بن مُسلم ، وعبد الحَميد بن جعفر ، وابن أبي حَبيبة ، ومحمّد بن يحيى بن سُهل ، وكلُّ قد حدَّثني بطائفة من هذا الحديث ، وغيرهم ممَّن لم أُسمٌ ، قالوا : لمَّا أَراد أَبُو سُفيان أَن ينصرف يوم أُحُد نادى : موعدٌ بيننا وبينكم بكر الصُّفْراء رأسَ الحَول ، نلتى فيه فنقتتل . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعمر بن الخَطَّاب رضى الله عنه : قل نعم إن شاء الله . ويقال قال أبو سُفيان يومئذ : موعد كم بكر الصَّفْراء بعد شَهْرِيْن . قال ابن واقد : والأُوَّل أَثبت عندنا . فافترق الناس على ذلك ، ورجعت قُريش فخبّروا مَن قِبلُهُم بالموعد وتهيّئوا للخروج وأجلبوا(١) ، وكان هذا عندهم أَعظم الأَيَّام لأَنَّهم رجعوا من أُحُد والدولة لهم ، طمعوا في بَدر الموعد أيضاً بمثل ذلك من الظفَر . وكان بكر الصَّفْراء مَجمعاً يجتمع فيه العرب ، وسوقاً تقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان ليال خلون منه ، فإذا مضت ثماني ليال منه تَفَرُّقُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهُم . فلمَّا دنا الموعده كره أَبُو شُفيان الخروج إلى رسول

<sup>(1)</sup> أجليوا : تجمعوا وتألبوا . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٩) .

الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل يُحبّ أن يُقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة ولا يُوافقون الموعد . فكان كل من ورد عليه مكّة يُريد المدينة أظهر له : إنا نُريد أن نغزو محمّدًا فى جَمْع كثيف . فيقدَم القادم على أطهر له : إنا نُريد أن نغزو محمّدًا فى جَمْع كثيف . فيقدَم القادم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهم على تجهّز فيقول : تركتُ أبا شفيان قد جمع الجموع ، وسار فى العرب ليسير إليكم لموعدكم . فيكره ذلك المسلمون ويُهيّبهم ذلك .

ويقدم نُعَم بن مسعود الأَشْجَى مكّة ، فجاءه أبو سُفيان بن حَرب فى رجال من قُريش فقال : يا نُعَم ، إنى وعدت محمّدًا وأصحابه يوم أحد أن نلتى نحن وهو ببكر الصَّفراء على رأْس الحول ، وقدجاء ذلك . فقال نُعَم : ما أقدمنى إلا ما رأيت محمّدًا وأصحابه يصنعون من إعداد السلاح والكُراع ، وقد تجلّب إليه حلفاء الأوس من بكي وجُهَيْنَة وغيرهم ، فتركت المدينة أمس وهى كَالرُّمَانَة . فقال أبو سُفيان : أحقًا ما تقول ؟ قال : إى والله . فجزَوا نُعَيمًا خيرًا ووصاوه وأعانوه ، فقال أبو سُفيان : أسمعُك تذكر ما تذكر ، ما قد أعدّوا ؟ وهذا عام جَدْب \_ قال نُعَم : الأرض مثل ظهر التُوس ، ليس فيها لبعير شيءً \_ وإنما يُصلحنا عام خِصْب غيداق (١) ترعى فيه الظهر والخيل ونشرب اللبن ، وأنا أكره أن يخرج محمّدً وأصحابه ولا أخرج فيجترئون علينا ، ويكون الخُلف من قِبَلهم أحبًّ إلى . ونجعل لك عشرين فَريضة ، عشرًا جِذاعً (١) وعشرًا حِقاقً (١) ، وتُوضَع لك على يَدَى

<sup>(</sup>١) غيداق : واسع نخصب . ( لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) الحذاع : جمع الحذع ، وهو من الإبل ما دخل في السنة الحامسة . ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية . ( الهاية ، ج ١ ، ص ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحقاق : جمع الحقة، وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها وسمى بذلك لأنه استحق الركوب . (اللهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤) .

سُهَيل بن عمرو ويضمنها لك . قال نُعَم : رضيتُ . وكان سُهَيل صديقاً لنُعَم فجاء سُهَيلاً فقال : يا أبا يَزيد ، تضمن لى عشرين فريضة على أن أَقِدَم المدينة فأُخذُّلَ أَصحابَ محمَّد ؟ قال : نعم . [ قال ] : فإني خارج . فخرج على بعير حملوه عليه ، وأسرع السير فقدم وقد حلق رأسه معتمرًا ، فوجد أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم يتجهَّزون ، فقال أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : من أين يا نُعَيم ؟ قال : خرجت معتمرًا إلى مكَّة . فقالوا : لك علمٌ بأبي سُفيان ؟ قال : نعم ، تركت أبا سُفيان قد جمع الجموع وأجلب معه العرب ، فهو جاءٍ فيما لا قِبَل لكم به ؛ فأقيموا ولا تخرجوا فإنهم قد أتوكم في داركم وقراركم ، فلن يُفلت منكم إلاَّ الشريد ، وقُتلِت سَراتكم وأصاب محمّدًا في نفسه (١) ما أصابه من الجراح . فتُريدون أن تخرجوا إليهم فتلقّوهم في موضع من الأرض ؟ بئس الرأى رأيتم لأنفسكم \_ وهو مُوسم يجتمع فيه الناس \_ واللهِ ما أرى أن يُفلت منكم أحد! وجعل يطوف بهذا القول في أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى رعَّبهم وكرَّه إليهم الخروج ، حتى نطقوا بتصديق قول نُعَيم ، أو مَن ٢١ نطق منهم . واستبشر بذلك المنافقون واليهود وقالوا: محمَّدٌ لا يُفلت(٣) من هذا الجمع ! واحتمل الشيطان أولياءه من الناس لخوف المسلمين ، حتى بلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك ، وتظاهرت به الأخبار عنده ، حتى خاف رسول الله ألّا يخرج معه أ لم . فجاءه أبو بكر بن أبي قُحافة رضي الله عنه ، وعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ، وقد سمعا ما سمعا فقالا : يا رسول الله إِنَّ الله مُظهرٌ دينه ومُعزُّ نبيَّه ، وقد وعدْنا القوم موعدًا ونحن لا نُحبُّ أن

<sup>(1)</sup> في ب : « وأصاب محمدا ما أصابه في تفسه من الجراح » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب : «أو نطق عنهم » .

<sup>(</sup>٣) في ب : « وما محمد يفلت » .

نتخلّف عن القوم ، فيرون أنَّ هذا جبن منَّا عنهم ؛ فسِرْ لموعدهم ، فواللهِ إنَّ فى ذلك لخيرة ! فسُرَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك ثم قال : والذى نفسى بيده ، لأُخرجن وإن لم يخرج معى أحد ! قال : فلمَّا تكلَّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تكلَّم بما بصّر الله عزَّ وجلّ المسلمين ، وأذهب ماكان رعبهم الشيطان ، وخرج المسلمون بتجارات لهم إلى بَدر .

فحُدُّثت عن يزيد، عن خُصَيفة، قال: كان عُبان بن عَفَّان رحمه الله يقول: لقد رأيتنا وقد قُذِف الرعب في قلوبنا ، فما أرى أحدًا له نيّة في الخروج ، حتى أنهج الله تعالى للمسلمين بصائرهم ، وأذهب عنهم تخويف الشيطان . فخرجوا فلقد خرجتُ ببضاعة إلى موسم بكر ، فربحتُ للدينار دينارًا ، فرجعنا بخير وفضلٍ من ربّنا . فسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المسلمين وخرجوا ببضائع لهم ونفقات ، فانتهوا إلى بكر ليلة هلال ذى القعدة ، وقام السوق صبيحة الهلال ، فأقاموا ثمانية أيّام والسوق قائمة . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد خرج في ألف وخمسائة من أصحابه وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وفرس وكان سول الله عليه وسلَّم ، وفرس لأبى قتادة ، وفرس لسعيد بن زيد ، وفرس للمقداد ، وفرس للحباب ، وفرس للرُبير ، وفرس لعبّاد بن بشر .

فحد ثنى على بن زيد ، عن أبيه قال : قال المقداد : شهدت بدر الموعد على فرسى سَبْحَة ، أركب ظهرها ذاهبا وراجعا ، فلم يلق كيدا . ثم إنّ أبا سُفيان قال : يا مَعشر قُريش ، قد بعثنا نُعَم بن مَسعود لأن يُخذُّل أصحابَ محمد عن الخروج وهو جاهد ، ولكن نخر جنحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع ، فإن كان محمد لم يخرج بلغه أنّا خرجنا فرجعنا لأنه لم يخرج ، فيكون هذا لنا عليه ؛ وإن كان خرج أظهرنا أنّ هذا عام حَدْب ، لا يُصلحنا فيكون هذا لنا عليه ؛ وإن كان خرج أظهرنا أنّ هذا عام حَدْب ، لا يُصلحنا

إلّا عامٌ عَشِب. قالوا: نِعْمَ ما رأيتَ. فخرج فى قُريش ، وهم ألفان ومعهم خمسون فرساً ، حتى انتهوا إلى مَجَنَّة (١) ثم قال: ارجعوا ، لايُصلحنا إلّا عام خِصْب غَيداق ، نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن ؛ وإنَّ عامكم هذا عام جَدْب ، وإنى راجع فارجعوا . فسمّى أهل مكَّة ذلك الجيش جيش السَّويق ، يقولون : خرجوا يشربون السَّويق .

وكان يحمل لواء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأعظم يومئذ عَلَى بن أبي طالب عليه السلام . وأقبل رجلٌ من بني ضَمْرَة يقال له مَخشي بن عمرو ، وهو الذي حالف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قومه في غزوة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأولى إلى وَدَّان فقال \_ والناس مجتمعون في سوقهم وأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أكثر أهل ذلك الموسم - فقال : يا محمَّد ، لقد أُخْبِرنا أنه لم يبق منكم أحد ، فما أَعْلَمُكم إِلَّا أهل الموسم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ ليرفعَ ذلك إلى عدوَّه من قُرَيش : ما أَخرجنا إِلاَّ موعدُ أَى سُفيان وقتالُ عدونا ، وإن شَتَت (٢)مع ذلك نبذنا إليك وإلى قومك العهد ، ثم جالدناكم قبل أن نبرح من منزلنا هذا . فقال الضَّمْرَى : بل ، نكف أيدينا عنكم ونتمسَّك بحِلْفك . وسمع بذلك مَعْبَد ابن أبي مَعبد الخُزاعيّ فانطلق سريعاً ، وكان مُقيماً ثمانية أيام ، وقد رأى أهل الموسم ورأى أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وسمع كلام مَخشى ، فانطلق حتى قدم مكَّة ، فكان أوَّل من قدم بخبر موسم بكدر . فسألوه فأخبرهم بكثرة أصحاب محمّد ، وأنهم أهل ذلك المرسم ، وما سمع من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للضَّمْريّ ، وقال : وافى محمَّدٌ في أَلْفَيْن من

<sup>(</sup>١) مجنة : موضع على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران . (معجم البلدان ، ج ٧ ، ص

<sup>(</sup> ۲ ) فی ب : « و إن شئت نبذنا » .

أصحابه ، وأقاموا ثمانية أيّام حتى تصدّع أهل الموسم . فقال صَفوان بن أمَيّة لأبى سُفيان : قد واللهِ نهيتُك يومئذ أن تَعِدَ القوم ، وقد اجترأوا علينا ورأوا أن قد أخلفناهم ، و إنما خدّهنا الضعف عنهم . فأخذوا في الكيد والنفقة في قتال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واستجلبوا من حولهم من العرب، وجمعوا الأموال العظام ، وضربوا البعث على أهل مكّة ، فلم يُتْرَك أحدٌ منهم إلا أن يأتى بما قلّ أو كثر ، فلم يُقبَل من أحد منهم أقل من أوقية لغزوة الخندق . وقال معبد : لقد حملني ما رأيت أن قلت شعرًا :

تَهُوى على دِينِ<sup>(۱)</sup> أَبِيها الأَتلدِ<sup>(۲)</sup> إِذْ جَعَلَتْ مَاءَ قُدَيْدِ<sup>(۱)</sup> مَوْعِدِ ومَاءَ ضَجْنَانَ لِهَا ضُحَى الغَدِ إِذْ نَفْرَتْ مِن رُفْقَتَى مُحَمَّدِ ومَاءَ ضَجْنَانَ لِهَا ضُحَى الغَدِ إِذْ نَفْرَتْ مِن رُفْقَتَى مُحَمَّدِ وعَجْوَةٍ مَوضوعةٍ كَالعَنْجَدِ (١)

ويزعمون أنَّ حُمَّاماً (٥) قالها .

وَأَنزِلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ (١) الآية ، يعنى نُعَمِ بن مَسعود .

وقال كُعب بن مالك - قال الواقدي : أنشدنيها مشيخة آل كُعب وأصحابنا جميعاً :

وعدُّنا أَبا سُفيانَ بَدْرًا فلم نَجِد لِمَوْعِدِهِ صِدْقاً ومَا كان وَافِيا فَأَقْسِمُ لو وافيتَنا فلقيتنا المواليا(٧)

<sup>(</sup>١) تهوى : أي تسرع . والدين هنا الدأب والعادة . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) الأتلد: الأقدم. (الصحاح، ص ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) القديد : قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٤) العنجه : حب الزبيب ، ويقال هو الزبيب الأسود . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٥) .

<sup>(</sup> ه ) لعله يريد حمام بن حصين المرى .

<sup>(</sup>٦) سورة ۴ آل عران ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) افتقدت : معناه هنا فقدت . والموالى : القرابة . ﴿ شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

وَعَمْرًا أَبِا جَهْلٍ تركناه ثَاوِيا وَأَمْرِكُمُ السَّىء (١٠ الَّذِي كَانَ غَاوِيا فِدَّى لِرسول اللهِ أَهْلِي ومَا لِيا شِهاباً لَنا في ظُلمة الليل هَادِيا

تركنا بها أوصال عُتْبَةَ وابنِه عصيتم رسولَ اللهِ أَفَّ لِدِينِكم وَإِنَّى وَإِن عَنَّفتمونى(٢) لَقَائلُ أَطعنا فَلَم نَعْدِلْ سِواهُ بِغَيْرِهِ

وقال حسّان بن ثابت الأنصاري - ثبت ابن أبي الزِّناد وابن جَعفر

### وغيرهما

أَقَمِنَا عَلَى الرَّسِّ النَّزُوعِ (٣) ثَمَانِيا بِأَرْعَنَ (٤) جَرَّارٍ بِكُلِّ كُميَتٍ جَوْزُهُ (٥) نِصْفُ خَلْقِه وَأَدْم (١) طِوالٍ مُ تَرَى الْعَرْفَج (٨) العامَّ تُبدى أصولَه مَناسِمُ (٩) أَخْفَافَ إِذَا هَبَطَت خَوْرات (١١) من رَمْلِ عالِج (٢١) فَقُولًا لَهَا لِيسِ ذَرُوا فَلَجاتِ (٣) الشَّام قِد حال دونها ضِرابٌ كَأْفُواهِ ال

بِأَدْعَنَ (1) جَرَّادٍ عَريضِ المَبادِكِ وأَدْم (1) طِوالٍ مُشْرِفات الحَوادِكِ (٧) مَناسِمُ (1) أَخْفَافِ المطيّ الرَّواتِكِ (١٠) فَقولًا لهَا لِيسِ الطَّرِيقِ هُنالِكِ ضِرابٌ كَأَفواهِ المَخاضِ الأَوادِكِ (١٤)

<sup>(</sup>۱) فى ب : « الشيء » .

<sup>(</sup>٢) عنفتمونى : أى لمتمونى . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٣) الرس النزوع : البئر التي يخرج ماؤها بالأيدى . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

<sup>( 1 )</sup> الأرعن : الجيش الكثير الذي له أتباع وفضول . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

<sup>(</sup>ه) جوزه : يعني وسطه ، وأراد به هنا بطَّنه . ( شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) أدم : جمع أدماء ، والأدمة في الإبل : البياض الشَّديد . ﴿ الصحاح ، ص ١٨٥٩ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الحوارك : جمع حارك ، وهو أعلى الكتفين . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧) .

<sup>(</sup> A ) العرفج : شجر تمعروف صغير سريع الاشتمال بالنار ، وهو من نبات الصيف . ( النهاية ج ٣ ، ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٩) مناسم : جمع منسم ، وهو طرف خف البعير . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧) .

<sup>(</sup>١٠) الرواتك : المسرعة ، والرتك ضرب من المشى فيه إسراع . ﴿ (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧) .

<sup>(</sup>١١) هكذا في الأصل . وفي ب : «حوران» ، وكذا في ديوان حَسان أيضاً (ص ١٩) .

وخورات: جمع خور، وهو المنخفض من الأرض (القاموس المحيط، ج ٢، ص ٢٥).

<sup>(</sup>١٢) عالج : مو مع فى ديار كلب ، ويقال لبنى بحتر من طئ . وقال أبو زياد الكلابى : رمل عالج يصل إلى الدهناء، والدهناء فيها بين اليهامة والبصرة . (معجم ما استعجم ، ص ٢٦٤) .

<sup>(</sup>١٣) فلجات : جمع فلج ، وهو الماء الجارى . (الروض الألف ، ج ٢ ، ص ١٨٦) .

<sup>(14)</sup> المخاص : الحوامل من الإبل . والأوارك : التي ترعى الأراك ، وهو شجر . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٦) .

بأيدى رجالٍ هاجروا نحو رَبِّهِم وأنْصارِ حَقَّ أَيِّدُوا بِمَلائِكِ فَإِنْ نَلْقَ فَى تَطُوافِنا والْهَاسِنا فُراتَ بِن حَيَّانِ يكُنْ رَهْنَ هالِكِ فَإِنْ نَلْقَ فَى تَطُوافِنا والْهَاسِنا فُراتَ بِن حَيَّانِ يكُنْ رَهْنَ هالِكِ وَإِنْ نَلْقَ فَيْسَ بِنَامُرَى الْقَيْسَ بَعْدَه نَزِدْ في سوادِ وَجُهِهِ لَوْنَ حالِكِ (١) وَإِنْ نَلْقَ فَيْسَ بِنَا مُرى الْقَيْسَ بَعْدَه نَزِدْ في سوادِ وَجُهِهِ لَوْنَ حالِكِ (١) فَأَجَابِه أَبُو سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب (١). هكذا كان.

# سريّة ابن عَتيك إلى أبي رافع

خرجوا ليلة الاثنين في السحَر لأَربع خلون من ذي الحجّة ، على رأْس ستَّة وأربعين شهرًا ، وغابوا عشرة أيَّام .

حدثنى أبو أيوب بن النّعمان ، عن أبيه ، عن عَطيّة بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه ، قال : خرجنا من المدينة حتى أتينا خَيْبَر . قال : وقد كانت أمّ عبد الله بن عَتيك بخَيْبَر يهوديّة أرضعته ، وقد بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خمسة نفر : عبد الله بن عتيك ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة ، والأسود بن خُزاعى ، ومسعود بن سِنان . قال : فانتهينا إلى خيْبَر ، وبعث عبد الله إلى أمّه فأعلمها عمكانه ، فخرجت إلينا بجراب مملوء غرّا كبيساً وخبزا ، فأكلنا منه ثم قال لها : يا أمّاه ، إنا قد أمسينا ، (١) بيّينا عندك فأدخلينا خيْبَر . فقالت أمّه : كيف تُطيق خيْبَر وفيها أربعة بيّيننا عندك فأدخلينا خيْبَر . فقالت أمّه : كيف تُطيق خيْبَر وفيها أربعة . آلاف مقاتل ؟ ومَن تُريد فيها ؟ قال : أبا رافع . فقالت : لا تقدر عليه .

<sup>(</sup>١) الحالك : الشديد السواد . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن إسحاق أبيات أبي سفيان . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) فى ب: «يا أمه إنا قد أمسينا لقد بتنا عندك » .

قال : واللهِ لأَقتلتُه أو لأَقْتَلَنَّ دونه قبل ذلك . قالت : فادخلوا على ليلاً . فدخلوا عليها فلمّا نام أهلُ خَيْبَر ، وقد قالت لهم : ادخلوا في خَمَر (١) الناس، فإذا هدأت الرُّجْلُ فاكْمُنوا ! ففعلوا ودخلوا عليها ثم قالت : إنَّ اليهود لا تُغلق عليها أبوابها فَرَقاً أن يطرقها ضيف ، فيُصبح أحدهم بالفِناء ولم يُضَف ، فيجد الباب مفتوحاً فيدخل فيتعشَّى . فلمَّا هدأت الرجْل قالت : انطلقوا حتى تستفتحوا على أبي رافع فقولوا «إنا جئنا لأبي رافع بهديّة ، فإنهم سيفتحون لكم . ففعلوا ذلك ، ثم خرجوا لا يمرّون ببابٍ من بيوت خَيْبَر إِلَّا أَغلقوه حتى أَغلقوا بيوت القرية كلُّها ، حتى انتهوا إلى عَجَلَة (٢) عند قصر سَلّام (٢) . قال : فصعدنا وقدّمنا عبد الله بن عَتيك ، لأنه كان يَرْطُن باليهوديّة ، ثم استفتحوا على أبي رافع فجاءت امرأته فقالت: ما شأنك ؟ فقال عبد الله بن عَنيك ورطن باليهوديّة : جئت أبا رافع بهديّة. ففتحت له فلمّا رأت السلاح أرادت تصيح . قال عبد الله بن أنيس: وازدحمنا على الباب أيّنا يبدُر إليه ، فأرادت أن تصبح . قال : فأشرتُ إليها السيف. قال: وأنا أكره أن يسبقني أصحابي إليه. قال: فسكنت(1) ساعة . قال : ثم قلت لها : أين أبو رافع ؟ وإلاَّ ضربتُكِ بالسيف ! فقالت : هو ذاك في البيت . فدخلنا عليه فما عرفناه إلاَّ ببياضه كأنه قُطْنَة (°) مُلقاة ، فعلَوْناه بأسيافنا فصاحت امرأته ، فهمّ بعضُنا أن يخرج إليها ثم ذكرنا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهانا عن قتل النساء . قال :

<sup>(1)</sup> في خر الناس : أي في جماعتهم وكثرتهم . (الصحاح ، ص ١٤٩) .

<sup>(</sup>٢) العجلة : درجة من النخل نحو النقير . (لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٥٦) .

<sup>(</sup>٦) أي سلام بن أبي الحقيق .

<sup>(؛)</sup> في ب : ﴿ فَسَكُنْتُ شَيْئًا ۗ ۗ .

<sup>(</sup>ه) في ب: «قبطية».

فلمًا انتهينا جعل سَمُك (١) البيت يقصر علينا ، وجعلت سيوفنا ترجع .

قال ابن أنيس : وكنت رجلاً أعشى لا أبصر بالليل إلَّا بصرًا ضعيفاً . قال : فتأمَّلته كأنه قمر . قال : فأتَّكئ بسيني على بطنه حتى سمعت خَشَّه (٢) في الفراش وعرفت أنه قد قَضَى . قال : وجعل القوم يضربونه جميعاً ، ثم نزلنا ونسى أبو قتادة قوسه فذكرها بعد ما نزل ، فقال أصحابه دع القوس . فأنى فرجع فأخذ قوسه ، وانفكَّت رجله فاحتملوه بينهم ؛ فصاحت امرأته ، فتصايح أهل الدار بعد ما قُتِل . فلم يفتح أهل البيوت عن أنفسهم ليلاً طويلاً ، واختبأً القوم في بعض مناهر (٢) خَيْبَر . وأقبلت اليهود وأقبل الحارث أبو زَيْنَب ، فخرجت إليه امرأته فقالت : خرج القوم الآن . فخرج الحارث في ثلاثة آلاف في آثارنا ، يطلبوننا بالنيران في شُعَل (٤) السَّعَف ، ولربَّما (٥) وطثوا في النهر ، فنحن في بطنه وهم على ظهره فلا يرونا ، فلمَّا أوعبوا في الطلب فلم يروا شيئًا رجعوا إلى امرأته فقالوا لها : هل تعرفين منهم أحدًا ؟ قالت : سمعت منهم كلام عبد الله بن عَتيك ، فإن كان في بلادنا هذه فهو معهم . فكرُّوا الطلب الثانية ، وقال القرم فيا بينهم : لو أنَّ بعضنا أتاهم فنظر هل مات الرجل أم لا . فخرج الأسود بن خُزاعيّ حتى دخل مع القوم وتشبّه بهم ؛ فجعل في يده شُعْلَةً كشعلهم حتى كرّ القوم الثانية إلى القصر وكرّ معهم ، ويجد الدار قد

<sup>(</sup>١) السمك : السقف . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٠٧) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في الأصل :  $\alpha$  جسه  $\alpha$  ، والتصديح عن نسخة  $\gamma$  . وخشه : أي شقه . ( القاموس المحيط ،  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .

<sup>(</sup>٣) مناهر : جَمَّع مُهُمْر ۚ، وهو خرق في الحصن فافذ يجرى منه الماء . ( لسان العرب ، ج ٧ ، ص ه ٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الشمل : جمع شعلة ، وهي قطعة من خشب تشعل فيها النار . والسعف : أغصان النخلة . ( لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٧٦ ؛ ج ١١ ، ص ٥١ ) .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « ولزماً وظنونا » ، وما أثبتناه هو قراءة ب .

شُحنت (١) . قال : فأُقبلوا جميعاً ينظرون إلى أبي رافع ما فعل . قال : فأُقبلت امرأته معها شعلةً من نار ثم أحنت عليه تنظر أحيّ أم ميّت هو ، فقالت : فاظ. (٢) وإلهِ موسى ! قال : ثم كرهتُ أَن أَرجع إلَّا بأُمرِ بيِّن . قال : فلخلت الثانية معهم ، فإذا الرجل لا يتحرُّك منه عِرْق . قال : فخرجت اليهود في صيحة واحدة . قال : وأُخذوا في جهازه يدفنونه . قال : وخرجت معهم وقد أبطأتُ على أصحابي بعض الإبطاء . قال: فانحدرتُ عليهم في النهر فخبَّرتهم ، فمكثنا في مكاننا يومَيْن حتى سكن عنا الطلب ، ثم خرجنا مُقبلين إلى المدينة ، كلُّنا يدّعي قتله ، فقدمنا على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو على المِنبر ، فلمَّا رآنا قال : أَفلحت الوجوه ! فقلنا ·· أَفلح وجهك يا رسول الله ! قال : أقتلتموه ؟ قلنا : نعم ، وكلُّنا يدَّعي قتله . قال : عجَّلوا عليَّ بأسيافكم . فأُتينا بأسيافنا ثم قال : هذا قتَله ، هذا أثر الطعام في سيف عبد الله بن أُنيس . قال : وكان ابن أبي الحُقَيق قد أُجلب في غَطَفان ومن حوله من مُشركي العرب ، وجعل لهم الجُعْل العظيم لحرب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فبعث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليه هولاء النفي.

فحد ثنى أيوب بن النّعمان قال : حدثنى خارجة بن عبد الله (٢) قال : لمّا انتهوا إلى أبى رافع تشاجروا فى قتله . قال : فاستهموا عليه فخرج سهم عبد الله بن أنيس . وكان رجلاً أعشى فقال لأصحابه : أين موضعه ؟ قالوا : ترى بياضه كأنه قمر . قال : قد رأيت . قال : وأقبل عبد الله بن أنيس ، وقام النفر مع المرأة يفرُ قون أن تصيح ، قد شهروا سيوفهم عليها ؟

<sup>(</sup>١) شحنت : أي ملئت . (الصحاح ، ص ٢١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) فاظ : مات . (شرح أبي ذر ، ص ٣٢٦) . ٢

<sup>(</sup>٣) أي خارجة بن عبد الله بن أنيس.

ودخل عبد الله بن أنيس ، فضرب بالسيف ، فرجع السيف عليه لقصر السَّمْكُ فَاتَّكَأً عليه وهو في الفراش . ويقال كانت السريّة في شهر رمضان سنة ستّ .

## غزوة ذات الرِّقاع

فإنما سُمِّيت ذات الرِّقاع لأَنه جبلٌ فيه بُقَع حمر وسواد وبياض<sup>(۱)</sup> خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليلة السبت لعشر خلون من المحرَّم على رأْس سبعة وأربعين شهرًا . وقدم صِرارًا<sup>(۲)</sup> يوم الأَّحد لخمس بقين من المحرَّم وغاب خمس عشرة .

فحدّ ثنى الضّحّاك بن عُمّان ، عن عُبيد الله بن مِقسم ، وحدّ ثنى هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن جابر ، وعن عبد الكَريم بن أبى حَفْصَة ، عن جابر ، وعبد الرحمن بن محمّد بن أبى بكر ، عن عبد الله ابن أبى بكر ، ومالك بن أنس ، وعبد الله بن عمر ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، وقد زاد بعضهم على بعض فى الحديث ، وغيرهم قد حدّ ثنى به ، قالوا : قدم قادم بجلب له فاشترى بسوق النّبط. ، وقالوا : من أين جلبت جَلَبك ؟ قال : جئت من نَجْد وقد رأيت أنمارًا وثعلبة قد جمعوا لكم جموعً ، وأراكم هادين (٣) عنهم . فبلغ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم جمعوا لكم جموعً ، وأراكم هادين (٣) عنهم . فبلغ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>۱) زاد السهيلي على ذلك فقال : سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم ؛ ويقال ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع . ( الروض الأنف ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) صرار: بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة تلقاء حرة واقم . (معجم ما استعجم، ص٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) مكذا في سائر النسخ ، ولعله تسهيل أهل الحجاز للهمزة ، فتكون الكلمة أصلا « هادئين » .

قولُه ، فخرج فى أربعمائة من أصحابه ، وقال قائل : كانوا سبعمائة أونمانائة . وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة ، حتى سلك على المضيق (١) ثم أفضى إلى وادى الشَّقْرَة فأقام به يوماً ، وبثَّ السرايا فرجعوا إليه مع الليل ، وخبروه أنهم لم يروا أحدًا وقد وطنوا آثارًا حديثة . ثم سار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى أصحابه حتى أتى محالَّهم ، فيجدون المحال ليس فيها أحد ، وقد ذهبت الأعراب إلى رءوس الجبال وهم مُطلُّون على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . وقد خاف الناس بعضهم بعضاً ، والمشركون منهم قريب ، وخاف المسلمون أن يُغيروا عليهم وهم غارون . وخافت الأعراب ألَّا يبرح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى يستأصلهم .

وفيها صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة الخوف . فحدَّثنى رَبيعة ابن عُثان ، عن أَبى نُعَم ، عن جابر بن عبد الله ، قال : فكان أوّل ما صلَّى يومثذ صلاة الخوف ، وخاف أن يُغيروا عليه وهم فى الصلاة وهم صُفوفٌ .

فحد ثنى عبد الله بن عُمّان ، عن أخيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن صالح بن خَوّات ، عن أبيه ، قال : صدَّيت مع رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم يومئذ صلاة الخوف ، فاستقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم القبلة وطائفة خلف وطائفة مُواجهة العدوّ ، فصلَّى بالطائفة التى خلفه ركعة وسجدتَيْن ، ثم شبت قائماً فصدُّوا خلفه ركعة وسجدتَيْن ، ثم سلَّموا ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم ركعة وسجدتَيْن ، والطائفة الأولى مُقبلة على العدوّ ، فلمّا صلَّى بهم ركعة ثبت جالساً حتى أتمّوا لأنفسهم ركعة وسجدتَيْن ثم سلَّم .

<sup>(</sup>١) المضيق : قرية كبيرة قريبة من الفرع . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٣٩) .

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أصاب في محالِّهم نسوة ، وكان في السبي جاريةً وضيئةً كان زوجها يُحبّها ، فلمّا انصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم راجعاً إلى المدينة حلف زوجها ليطلبنُّ محمَّدًا ، ولا يرجع إلى قومه حتى يُصيب محمّدًا، أو يُهريق فيهم دماً، أو تتخلُّص صاحبته . فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في مسيره عشيَّةً ذاتَ ريح ، فنزل في شِعْبِ استقبله فقال : مَن رجل يكلونا الليلة ؟ فقام رجلان ، عَمَّار بن ياسر وعَبَّاد بن بِشر ، فقالا : نحن يا رسول الله نكلؤك . وجعلت الريح لا تسكن ، وجلس الرجلان على فم الشُّعْب ، فقال أحدهما لصاحبه : أيَّ الليل أحبُّ إليك ، أن أكفيك أوَّله فتكفيني آخره ؟ قال : أكفني أوَّله . فنام عَمَّار بن ياسر ، وقام عَبَّاد بن بِشر(١) يُصلِّى ، وأقبل عدو الله يطلب غِرَّةً وقد سكنت الربح ، فلمَّا رأى سواده من قريبِ قال : يعلم الله إنَّ هذا لربِيئة (٢) القوم! ففوّق له سهماً فوضعه فيه فانتزعه فوضعه ، ثم رماه بآخر فوضعه فيه فانتزعه فوضعه ، ثم رماه الثالث فوضعه فيه ؛ فلمَّا غلب عليه الدم ركع وسجد ، ثم قال لصاحبه : اجلس فقد أُتِيت ! فجلس عَمَّار ، فلمًا رأى الأعرابي أنَّ عَمَّاراً قد قام علم أنهم قد ذذروا به . فقال عَمَّار : أي أخى ، ما منعك أن توقظني به في أوَّل سهم رمى به ؟ قال : كنت في سورة أَقرأها وهي سورة الكهف ، فكرهتُ أَن أقطعها حتى أَفرغ منها ، ولولا أَني خشيتُ أَن أُضَيِّع ثُغْرًا أَمرني به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما انصرفتُ ولو أتى على نفسى . ويقال : الأنصاريّ عُمارة بن حَزم . قال ابن واقد : وأثبتهما عندنا عَمَّار بن ياسر .

<sup>(</sup>۱) في ب: «عبد الله بن بشر».

<sup>(</sup>٢) الربيئة : الطليعة الذي يحرس القوم ؛ يقال ربأ القوم إذا حرسهم . (شرح أبي ذر ، ص ٢٩٥) .

فكان جابر يقول: إنّا لمَع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذ جاء رجلٌ من أصحابه بَفْر خ طائر ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينظر إليه ، فأقبل أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يَدَى الذي أخذ فرخه . فرأيت الناس عجبوا من ذلك ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أتعجبون من هذا الطائر ؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمةً لفرخه ! واللهِ لَربّكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه !

قال الواقديّ : وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يُصلِّى على راحلته نحو المشرق في غزوته .

قال جابر : فإنا لني مُنصَرفنا أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنا تحت ظلِّ شجرة فقلت : هلم إلى الظلّ يا رسول الله . فدنا إلى الظلّ فاستظلّ ، فذهبت لأقرّب إليه شيئاً ، فما وجدت إلّا جرْوًا من قِثّاء في أسفل الغرارة . ققال : فكسرتُه كسراً ثم قرّبته إليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : قال : فكسرتُه كسراً ثم قرّبته إليه . فقال من زاد المدينة . فأصاب منه من أين لكم هذا ؟ فقلنا : شيء فضل من زاد المدينة . فأصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقد جَهرْنا(۱) صاحباً لنا ، يرعى ظهرنا وعليه ثوب متخرّق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أما لَهُ غير هذا ؟ فقلنا : بلى يا رسول الله ، إنَّ له ثوبَيْن جديدَيْن في العَيْبَة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم : خذ ثوبَيْك . فأخذ ثوبَيْه فلبسهما ثم أدبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أليس هذا أحسن ؟ ما لَهُ ضرب الله عنه كا الرجل فقال : في سبيل الله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عليه وسلّم : في سبيل الله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عليه وسلّم : في سبيل الله عليه وسلّم : في سبيل الله عليه وسلّم : في سبيل الله . قال جابر : فضُرِبت عنقه بعد ذلك في سبيل الله .

<sup>(</sup>١) أي صبحناه . (الصحاح ، ص ٦١٨) .

قال : فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتحدَّث عندنا إلى أن جاءنا عُلْبَة (١) بن زيد الحارثي بثلاث بيضات أداحِي ، فقال : يا رسول الله ، وجدت هذه البيضات في مَفْحَص نَعام . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : دونك يا جابر ، فاعمل هذه البيضات! فوثبت فعملتهن ، ثم جثت بالبيض في قَصْعة ، وجعلت أَطلب خبزًا فلا أَجده . قال : فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه يأ كلون من ذلك البيض بغير خبز . قال جابر : فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أمسك يده وأنا أظنُّ أنه قد انتهى إلى حاجته ، والبيض في القَصْعة كما هو . قال : ثم قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأكل منه عامَّة أصحابنا ، ثـم رحنا مُبرِدين . قال جابر : وإناَّ لنسير إلى أن أدركني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت : أَى رسول الله جَدِّى (٢) أَن يكون لي بعير سوء ، وقد مضى الناس وتركونى ! قال : فأناخ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعيره فقال : أمعك ماء؟ فقلت : نعم . فجئته بقَعْبِ من ماء ، فنفث فيه ثم نضح على رأسه وظهره وعلى عَجُزه ، ثم قال : أعطني عصاً . فأعطيته عصاً معى ـ أو قال قطعتُ له عصاً من شخرة . قال : ثم نَخَسه ، ثم قرعه بالعصا ، ثم قال : اركب . يا جابر . قال : فركبت . قال : فخرج ، والذي بعثه بالحقّ ، يُواهقُ ناقتكه (٣) مُواهَقَةً ما تفوته ناقته .

قال : وجعلت أتحدّث مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثم قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليه بن زيد». وما أثبتناه من ب، ومن ابن عبد البر. (الاستيعاب، ص ١٢٤٥).

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « خذني ألا يكون » ؛ . وما أثبتناه هو قراءة ب .

<sup>(</sup>٣) أى يباريها فى السير ويماشيها ، ومواهقة الأبل مد أعناقها فى السير . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٤٣٤) .

يا أبا عبد الله ، أتزوَّجت ؟ قلت : نعم . قال : بِكرًّا أَم ثُيِّباً ؟ فقلت : ثيبًا . فقال : ألا جارية تُلاعبها وتُلاعبك ! فقلت : يا رسول الله ، بأبي وأَى إِنَّ أَبِي أُصِيبِ يوم أُحُد وترك تسع بنات ، وتزوَّجتُ امرأةً جامعةً تلمَّ شَعَثهنَّ وتقوم عليهن . قال : أصبت . ثم قال : إنا لو قدمنا صِرارًا أمرنا بجزور فنُحرت ، وأقمنا عليها يومنا ذلك ، وسمعت بنا فنَفَضَتْ نَمارقَها . قال ، قلت : واللهِ يا رسول الله ، ما لنا(١) نمارق . قال : أما إنها ستكون ، فإذا قدمت فاعمل عملاً كَيُّساً . قال ، قلت : أفعل ما استطعت . قال : ثم قال : بعني جملك هذا يا جابر . قلت : بل هو لك يا رسول الله . قال : لا ، بل بعنيه . قال : قلت نعم ، سُمْني به . قال : فإني آخذه بدرهم . قال قلت: تَغْبِنني يا رسول الله ، قال : لا ، لَعَمرى ! قال جابر : فما زال يَزيدني درهمادرهما حتى بلغ به أربعين درهما - أوقية فقال: أمارضيت ؟ فقلت: هو لك ، فقال : فظهره لك حتى تقدّم المدينة . قال : ويقال إنه قال وآخذه منك بأوقية وظهره لك ، فباعه على ذلك . قال : فلمَّا قدمنا صِرارًا أمر بجَزور فنُحِرت ، فأقام به يومه ثم دخلنا المدينة .

قال جابر : فقلت للمرأة : قد أمرنى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن أعمل عملاً كيِّساً . قالت : سمعاً وطاعةً لأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فدونك فافعل . قال : ثم أصبحت فأخذت برأس الجمل فانطلقت حتى أنخته عند حجرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وجلست حتى خرج ، فلمّا خرج قال : أهذا الجمل ؟ قلت : نعم يا رسول الله الذي اشتريت . فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بلالاً فقال : اذهب فأعطه أوقية ، وخذ برأس جملك يا ابن أخى فهو لك . فانطلقت مع بلال فقال بلال : أنت ابن

<sup>(</sup>١) في : ﴿ مَا لِمَا مِهِ .

صاحب الشَّعْب ؟ فقلت : نعم . فقال : واللهِ لأُعطينَك ولأَزيدنَك . فزادنى قيراطاً أَو قيراطَيْن . قال : فما زال ذلك (١) يُشمر ويَزيدنا الله به ، ونعرف موضعه حتى أُصيب ها هنا قريباً عند كم - يعنى الجمل .

قال الواقدى : وحدّنى إسماعيل بن عَطيّة بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : لمّا انصرفنا راجعين ، فكنا بالشَّقْرَة ، قال لى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا جابر ، ما فعل دَين أبيك ؟ فقلت : عليه انتظرتُ يا رسول الله أن يُجَدَّ نَخْلُه . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إذا جذذتَ فأحضرنى . قال ، قلت : نعم . ثم قال : مَن صاحب دَين أبيك ؟ فقلت : أبو الشَّخم اليهودى ، له على أبي سِقةُ (٢) تمر . فقال لى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فمنى تجذَّها ؟ قلت : غدًا . قال : يا جابر ، فإذا جذذتها فاعزل العَجْوَة على حِدتها ، وألوان التمر على حِدتها ، والعَبْوَة على حِدة ، وأمّهات الجَرادَين على حِدة ، والمّهات الجَرادَين على حِدة ، والمّهات الجَرادَين على حِدة ، والمّهات الجَرادَين على حِدة ، وأمّهات الجَرادَين على حِدة ، وشَقْحَة وغيرها من الأنواع ، وهو أقلّ التمر ، فجعلته حَبْلاً (٤) واحدًا ، ثم عمدت إلى جُمّاع من التمر مثل نُخْبة (٢) وقرَن جثت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فخبَّرته ، فانطلق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فخبَّرته ، فانطلق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فخبَّرته ، فانطلق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومعه عِلْيَة أصحابه ، فدخلوا الحائط، وحضر أبو الشَّحْم . قال : وسلَّم ومعه عِلْيَة أصحابه ، فدخلوا الحائط، وحضر أبو الشَّحْم . قال :

<sup>(</sup>١) فى ب: «فا زال يشر ذاك».

<sup>( )</sup> في ب : «سقة من تمر» . قال ابن الأثير : السقة جمع وسق وهو الحمل وقدره الشرع بستين صاعا . . . وقد صحفه بعضهم بالشين المعجمة وليس بشيء ، والذي ذكره أبو موسى في غريبه بالشين المعجمة وفسره بالقطعة من التمر . ( اللهاية ، ج ۲ ، ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب: «نحفة».

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ . والحبل : قطعة من الرمل ضخمة ممتدة . (النهاية ، ج ١،ص١٩٧) . م وكأنه يريد به أن التمر كحبل الرمل .

فلمًا نظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى التمر مُصَنَّفاً قال : اللَّهم بارك له ! ثم انتهى إلى العَجْوَة فمسها بيده وأصناف التمر ، ثم جلس وسطها ثم قال : ادْعُ غريمك . فجاء أبو الشَّحْم فقال : اكتل ! فاكتال حقَّه كلَّه من حَبْل واحد وهو العَجْوَة ، وبقية التمر كما هو . ثم قال : يا جابر ، هل بتى على أبيك شيء ؟ قال ، قلت : لا . قال : وبتى سائر التمر ، فأكلنا منه دهرًا وبعنا منه حتى أدركت الثمرة من قابل ، ولقد كنت أقول : لو بعت أصلها ما بلغث ما كان على أبى من الدَّيْن ، فقضى الله ما كان على أبى من الدَّين ، فقضى الله ما كان على أبى من الدَّين : فقلى الله ما كان على ذَيْن أبيك ؟ فقلت : قد قضاه الله عز وجل . فقال : اللَّهم اغفر لجابر! فاستغفر لى في ليلة خمساً وعشرين مرة .

حدَّثني عائذ بن يحيى ، عن أبي الحُوَيْرِث ، قال : استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلَّم على المدينة عُمَّان بن عَفَّان رضى الله عنه .

### غزوة دُومـَة الجـَنـُدَل

فى ربيع الأوّل على رأْس تسعة وأربعين شهرًا . خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لخمس ليالٍ بقين من ربيع الأوّل ، وقدم لعشرٍ بقين من ربيع الاخر .

فحد ثنى ابن أبى سَبْرة ، عن عبد الله بن أبى لَبيد ، عن أبى سَلَمة بن عبد الرحمن . وحد ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبى بكر ؛ فكلاهما قد حد ثنا بهذا الحديث ، وأحدهما يزيد على صاحبه ، وغيرهما قد حد ثنا أيضاً .

قالوا : أراد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يدنو إلى أدنى الشام ، وقيل له إنها طَرَف من أفواه الشام ، فلو دنوت لها كان ذلك مما يُفزع قَيْصَر . وقد ذُكِر له أَنَّ بدُومة الجَندل جمعاً كثيرًا ، وأنهم يظلمون مَن مرَّ بهم من الضَّافِطَة (١) ، وكان بها سوقٌ عظيمٌ وتجَّار ، وضوَى إليهم قومٌ من العرب كثير ، وهم يُريدون أن يدنوا من المدينة . فَنَدب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناس ، فخرج في ألف من المسلمين ، فكان يسير الليل ويَكُمُّن النهار ، ومعه دليلٌ له من بني عُذْرَة يقال له مَذكورٌ ، هاد خِرِّيت ، فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُغِذًّا للسير ، ونكب عن طريقهم ، ولمَّا دنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من دُومة الجَنْدَل \_ وكان بينه وبينها يوم أو ليلة سير الراكب المُعْتِق (٢) - قال له الدليل : يا رسول الله ، إنَّ سواعهم ترعى فأَقم لى حتى أطَّلع لك . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . فخرج العُذريّ طليعةً حتى وجد آثار النَّعَم والشاء وهم مُغرّ بون ، ثم رجع إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره وقد عرف مواضعهم ، فسار النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم حتى هجم على ماشِيتهم ورعائهم ، فأصاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَن أصاب ، وهرب من هرب في كلَّ وجه . وجاء الخبر أهلَ دُومة الجَنْدَل فتفرَّقوا ، ونزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بساحتهم ، فلم يجد بها أحدًا ، فأقام بها أيَّاماً وبتَّ السرايا وفرقها حتى غابوا عنه يوماً ثم رجعوا إليه ، ولم يُصادفوا منهم أحدًا ، وترجع السريّة بالقطعة من الإبل،

<sup>(</sup>۱) الضافطة: جمع ضافط، وهو الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن، والمكارى الذي يكرى الأحمال وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) أعتق الراكب فرسه إذا أعجلها ﴿ (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٦٢) .

إِلّا أَنَّ محمّد بن مَسْلَمَة أخذ رجلاً منهم ، فأنى به النبى صلَّى الله عليه وسلَّم فسأله عن أصحابه فقال : دربوا أمس حيث سمعوا بأنك قد أخذت نَعَمهم . فعرض عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الإسلام أيَّاماً فأسلم ، فرجع النبى صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الستعمل على المدينة سِنباع بن عُرْفُطَة .

# غزوة المُرَ يسيع (١)

في سنة خمس خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الاثنين لليلتَيْن خلتا من شعبان ، وقدم المدينة لِهلال رمضان وغاب شهرًا إلَّا ليلتَيْن .

حدّثنا الواقدي قال : حدّثني محمّد بن عبد الله ، وعبد الله بن جَعفر ، وابن أبي سَبْرَة ، ومحمّد بن صالح ، وعبد الحميد بن جَعفر ، وابن أبي حبيبة ، وهِشام بن سعد ، ومَعْمَر بن راشد ، وأبو مَعْمَر ، وخالد بن إلياس وعائذ بن يحي ، وعمر بن عُثان المَخزوي ، وعبد الله بن يزيد بن قُسَيط ، وعبد الله بن يزيد الهُذَل ، وكل قد حدّثني بطائفة ، وغير هؤلاء قد حدّثني قالوا : إنَّ بَلْمُصْطَلِق من خُزاعة كانوا ينزلون ناحية الفُرع ، وهم حلفاء في بني مُدلِج ، وكان رأسهم وسيّدهم الحارث بن أبي ضِرار ، وكان قد سار في قومه ومن قَدَر عليه من العرب ، فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فابتاعوا خيلاً و لاحاً وبهياً واللمسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجعلت الركبان تَقْدَم من ناحيتهم فيُخبرون بمسيرهم ، فبلغ ذلك رسول الله عليه وسلم . واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فأذن له ، فخر ج حتى ورد واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فأذن له ، فخر ج حتى ورد

<sup>(</sup>١) المريسيع : ماء لحزاعة بينه و بين الفرغ نحو يوم . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ) .

عليهم ماءهم ، فوجد قوماً مغرورين قد تألُّبوا وجمعوا الجموع ، فقالوا : مَن الرجل ؟ قال : رجلً منكم ، قدمت لما بلغني عن جمعكم لهذا الرجل ، فأسير في قومي ومن أطاعني فتكون يَدُنا واحدةً حتى نستأصله. قال الحارث بن أَبي ضِرار : فنحن على ذلك ، فعَجِّلْ علينا . قال بُرَيدة : أَركب الْآن فآتيكم بجمع كثيفٍ من قومي ومن أطاعني . فسرُّوا بذلك منه ، ورجع إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره خبر القوم ، فندب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناس ، وأخبرهم خبر عدوّهم فأسرع الناس للخروج ، وقادوا الخيول وهي ثلاثون فرساً ، في المهاجرين منها عشرةً وفي الأَنصار عشرون ، ولرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرسان ، وكان على الله عليه السلام فارساً ، وأبو بكر ، وعمر ، وعُمَّان ، والزُّبَير ، وعبد الرحمن بن عَوف ، وطلحة بن عبيد الله ، والمِقْداد بن عمرو . وفي الأَنصار سعد بن معاد ، وأُسَيد بن حُضَير ، وأبو عبس بن جَبر ، وقَتادة بن النُّعمان ، وعُوَيم بن ساعدة ، ومَعن بن عَدى ، وسعد بن زيد الأَشْهَلي ، والحارث بن حَزْمَة (١) ، ومُعاذ بن جُبَل ، وأبو قَتادة ، وأبيّ بن كعب ، والحُباب بن المُنذر ، وزياد بن لَبيد ، وفَروة بن عمرو ، ومُعاذ بن رفاعة بن رافع .

قالوا: وخرج مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بَشَرٌ كثيرٌ من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قطُّ. مثلها ليس بهم رغبةٌ في الجهاد إلَّا أن يُصيبوا من عَرَض الدنيا . وقرُب عليهم السفر فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى سلك على الحكائق (٢) فنزل بها . فأ تى يومئذ برجل من عبد القيس ، فسلَّم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسلَّم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) هكذا في كن النسخ ؛ ويروى أيضاً بالحاء المعجمة . (الإستميماب ، ص ٢٨٧) .

ر ۲) يروى أيضاً بالخاء المعجمة ، وهو مُكان به مزارع وآبار قرب المدينة . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ۲ ، ص ١١٦) .

أين أهلُك ؟ قال : بالرَّوْحاء . قال : أين تُريد؟ قال : إِيّاك جئت لأُومن بك وأشهد أن ما جئت به الحق ، وأقاتل معك عدوّك . قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : الحمد لله الذي هداك للإسلام . قال : يا رسول الله ، أيّ الأَعمال أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة في أوّل وقتها . قال : فكان الرجل بعد ذلك يُصلِّى حين تزيغ الشمس ، وحين يدخل وقت العصر ، وحين تغرُب الشمس ، لا يُوتِّحر الصلاة إلى الوقت الآخر .

قال : فلمّا نزل بِبَقْعاء (١١ أصاب عيناً للمشركين فقالوا له : ما وراءك ؟ أين الناس ؟ قال : لا علم لى بهم .

فحدثنى هِشام بن سعد ، عن يَعقوب ، عن زيد بن طَلحة ، قال : قال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : لتصدُّقنَّ أَو لأَضربنَ عنقك . قال : فأنا رجلٌ من بَلْمُصْطَلِق ؛ تركت الحارث بن أَبى ضِرار قد جمع لكم الجموع ، وتجلّب إليه ناس كثير ، وبعثنى إليكم لآتيه بخبركم وهل تحرّ كتم من المدينة . فأنى عمر بذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره الخبر ، فدعاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الإسلام وعرضه عليه ، فأبى وقال : لست بمتبع دينكم حتى أنظر ما يصنع قوى ؛ إن دخلوا فى دينكم كنت كأحدهم ، وإن ثبتوا على دينهم فأنا رجلُ منهم . فقال عمر : يا رسول الله ، أضرب عنقه ! فقدمه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فضرب عنقه ، فذهب الخبر إلى بَلْمُصْطَلِق . فكانت جُويرية بنت الحارث تقول بعد أن أسلمت : جاءنا خبره ومقتله ومسير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يقدم علينا النبيّ صلَّى الله عليه وسرّ معه وخافوا خوفاً شديدًا ، وتفرّق عنهم من كان قد اجتمع إليهم من أفناء العرب ، فما بتى منهم أحدٌ سواهم .

<sup>( 1 )</sup> بقعاء : موضع على أربعة وعشرين ميلا من المدينة . ( وفاء الوفاء ج ٢ ، ص ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>۲٠) فى ب : « فسىء به » ,

ثم انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المُريْسِيع وهو الماء فنزله ، وضرب (۱) لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قُبة من أدَم ، ومعه من نسائه عائشة وأمّ سَلَمة . وقد اجتمعوا على الماء وأعدّوا وبيتاً واللقتال ، فصف رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أصحابه ، ودفع راية المهاجرين إلى أبى بكر رضى الله عنه ، وراية الأنصار إلى سعد بن عُبادة رضى الله عنه ، ويقال كان مع عمّار بن ياسر رضى الله عنه راية المهاجرين . ثم أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ياسر رضى الله عنه راية المهاجرين . ثم أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عمر بن الخطّاب رضى الله عنه فنادى فى الناس : قولوا لا إله إلاَّ الله ، منعوا بها أنفسكم وأموالكم . فنعل عمر رضى الله عنه فأبوا . فكان أوّل من منه رجلٌ منهم بسهم ، فرى المسلمون ساعةً بالنبل ، ثم إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمر أصحابه أن يحملوا ، فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم إنسان ، وقُبِل عشرةٌ منهم وأسِر سائرهم . وسبى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الرجال والنساء والدُّريّة ، [ وغُنِمت] النَّعمُ والشاء ، وما قُبِل أحدٌ من المسلمين إلاَّ رجلٌ واحد .

وكان أَبو قَتادة يُحدُّث قال : حمل لواءَ المشركين يومئذ صَفوان ذو الشُّقْر ، فلم تكن لى بأُهْبَةٍ حتى شددتُ عليه وكان الفتح . وكان شعارهم : يا مَنصور ، أَمِتْ أَمِتْ !

وكان ابن عمر يُحدّث أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أغار على بني المُصْطَلِق وهم غارّون ، ونَعَمهم تُسْقَى على الماء ، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريَّهم . والحديث الأوّل أثبت عندنا .

وكان هاشم بن ضُبابة (٢) قد خرج في طلب العدوّ ، فرجع في ريح

<sup>(</sup>۱) أفي ب: «واضطرب».

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في النسخ . وفي كل مراجع السيرة الأخرى : « هشام بن صبابة » .

شديدة وعَجاج (۱) ، فتلقَّى رجلاً من رهط. عُبادة بن الصامت يقال له أوس، فظن أنه من المشركين فحمل عليه فقتله ، فعلم بعد أنه مُسلم ، فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن تُخْرَج ديته . ويقال قتله رجل من بنى عمرو ابن عَوف ؛ فقدم أخوه مِقْيس على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأمر له بالدية فقبضها ، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ، ثم خرج إلى قُريش مُرتدًّا وهو يقول:

يُضَرِّ جُ ثَوْبِيهِ دِماءُ الأَخادِعِ (٢) سَراةَ بنى النَّجَادِ أَرْبابَ فارِع (٣) وكنتُ إلى الأَوْثانِ أَوَّلَ راجع

شَفَى النَّفْسَ أَن قد بات بالقاع مُسْنَدًا ثأرتُ بِه فِهْرًا وحمَّلتُ عَقْلَهُ حَلَلْتُ بِه وِترى وأدركت ثُوَّرتى

سمعت عبد الرحمن يقول : أنشدنيها أبى . فأهدر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دمه حتى قتله نُمَيلَة يوم الفتح .

وحد ثنى سَعيد بن عبد الله بن أبى الأبيض ، عن أبيه ، عن جَدّته ، وهى مولاة جُويرية قالت : سمعت جُويرية بنت الحارث تقول : أتانا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونحن على المُريشِيع فأسمع أبى يقول : أتانا على لا قِبَل لنا به . قالت : فكنت أرى من الناس والخيل مالا أصِفُ من الكثرة ، فلمًا أن أسلمتُ وتزوّجني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ورجعنا جعلتُ أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى ، فعلمت أنه رعْب من

<sup>(1)</sup> العجاج: الغبار. (الصحاح، ص ٣٢٧).

<sup>(</sup> ٢ ) الأخادع : عروق في القفا ، وإنما هما أخدعان ، فجمعهما مع ما يليهما . (شرح أبي ذر ، صر ٣٣٤) .

<sup>(</sup>٣) فارع : أَطْمَ كَانَ في موضع دار جعفر بن يحيى بباب الرحمة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٤) .

الله تعالى يُلقيه في قلوب المشركين. فكان رجلٌ منهم قد أسلم فحسُن إسلامه يقول : لقد كنا نرى رجالًا بيضاً على خيلٍ بُلْق ، ما كنا نراهم قبلُ ولا بعدُ.

حدَّثني ابن أبي سَبْرَة ، عن الحارث بن الفُضيل ، قال : حدَّثني ابن مُسعود بن مُنيدة ، عن أبيه ، قال : لقيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ببَقْعاء فقال : أين تُريد يا مسعود ؟ . فقلت : جثت لأن أسلِّم عليك وقد أَعتقني أَبُو تُميم . قال : بارك الله عليك ، أين تركتُ أَهلك ؟ قال : تركتهم موضع يُعرف بالخَذَوات (١) ، والناس صالحون ، وقد رغب الناس في الإسلام وكثر حولنا . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فللَّه الحمد الذي هداهم ! ثم قال مُسعود : يا رسول الله ، قد رأيتني أمس ولقيت رجلاً من عبد القيس فدعوته إلى الإسلام فرعَّبته فيه فأسلم . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لَإسلامُه على يدَيْك كان خيرًا لك ممَّا طلعتْ عليه الشمس أَو غَرَبت . ثم قال : كُنْ معنا حتى نلتى عدوَّنا ، فإنى أرجو أَن يُنفِّلنا اللهُ أموالهم . قال : فسرت مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى غنَّمه الله أموالهم وذراريتهم ، فأعطاني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قطعةً من إبل وقطعةً من غنم ، فقلت : 'يا رسول الله ، كيف أقدر أن أسوق الإبل ومعى الغنم ؟ اجعلها غنماً كلُّها أو إبلاً كلُّها . فتبسَّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثم قال : أَى ذلك أحب إليك ؟ قلت : تجعلها إبلاً . قال : أعطِه عشراً من الإبل. قال : فأعطيتها . فيُقال له : قارعه من المال أو من الخُمس ؟ قال : واللهِ ما أدرى، فرجعتُ إلى أهلى، فواللهِ ما زانا في خيرٍ منها إلى يومنا هذا.

فحدِّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرَة ، عن أبي بكر بن عبد الله

<sup>(</sup>١) في الأصل : «بالحدرات» ؛ وما أثبتناه عن نسخة ب ، وعن ياقوت . (معجم البلدان ، ج ۲۰ مس ٤٠٩) .

ابن أبي جَهْم، قال: أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالأَسرى فكُتِفوا وجُعِلوا ناحيةً ، واستعمل عليهم بُريدة بن الحُصَيب (١) . وأمر بما وُجِد فى رحالهم من رِثَّة [المتاع] (١) والسلاح فجُمِع ، وعُمِد إلى النَّعَم والشاء فيسيق . واستعمل عليهم شُقران مولاه ، وجمع الذُّريَّة ناحية ، واستعمل على المَقْسَم – مقسم الخُمُس – وسُهمان المسلمين مَحْمِية بن جَزْء الزَّبيدي ، فأخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخُمُس من جميع المغنم ، فكان يليه مَحْمِية بن جَزْء الزَّبيدي .

وحدَّثني محمَّد بن عبد الله ، عن الزُّهريّ ، عن عُروة بن الزُّبير ، وعبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نَوفل ، قالا : جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على خُمُس المسلمين مَحْمِيَة كبن جَزء الزُّبَيديّ . قالا : وكان يجمع الأُخماس وكانت الصدقات على حِدَتها ، أهل الفَيء بَمَعْزِل عن الصدقة ، وأهل الصدقة بمغزل عن الفَيء ، وكان يعطى من الصدقة اليتيم والمسكين والضعيف . فإذا احتلم اليتيم نُقِل إلى الفَيُّ وأُخْرِج من الصدقة، ووجب عليه الجهاد ، فإن كره الجهاد وأباه لم يُعْطَ. من الصدقة شيئاً ، وخَلوا بينه وبين أن يكسب لنفسه . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يمنع سائلًا ، فأتاه رجلان يسألانه من الخُمُس فقال : إن شئها أعطيتكما منه ، ولا حظَّ. فيها لغنيُّ ولا لقوى مُكْتَسِب . قالوا : فاقْتُسِم السَّبْي وفُرَّق ، فصار في أيدى الرجال ، وقُسِمت الرِّئَّةُ وقُسِم النَّعَم والشاء ، وعُدِلت الجَزور بعَشْرٍ من الغنم وبيعت الرُّنَّةُ فيمن يُريد ، وأُسْهم للفرس سَهْمان ولصاحبه سَهْم ، وللراجل سَهُم . وكانت الإِبل أَلفَى بعيرِ وحمسة آلاف شاة ، وكان السَّبْي مائتَى أَهل بيت . فصارت جُويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عمّ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «بريدة بن الحصيب » بالحاء المعجمة ؛ والتصحيح عن ب ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١٥) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ب

له ، فكاتبها على تسع أواق ذهب .

فحدَّثني عبد الله بن يزيد بن قُسَيط. ، عن أبيه ، عن ثُوبان ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كانت جُويرية جاريةً حلوة ، لا يكاد يراها أحد إلَّا ذهبت بنفسه ، فبينا النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عندى ونحن على الماء إذ دخلت عليه جُويرية تسأَّله في كتابتها . قالت عائشة : فواللهِ ما هو إِلَّا أَن رأيتها فكرهت دخولَها على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعرفت أَنه سيركى منها مثل الذي رأيت ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأةً مُسلمةً أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وأنا جُويرية بنت الحارث ابن أَبي ضِرار سيَّد قومه ، أصابنا من الأَمر ما قد علمت ، ووقعتُ في سهم ثابت بن قيس بن شَمَّاس وابن عمَّ له ، فتخلَّصني من ابن عمَّه بنخلات له بالمدينة ، فكاتبني ثابت على مالا طاقة كى به ولا يدان ؛ وما أكرهني على ذلك إلَّا أَني رجوتك صلَّى الله عليك فأعِنِّي في مُكاتبتي ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَوَ خيرٌ من ذلك ؟ فقالتْ : ما هو يا رسول الله ؟ قال : أُوَّدى عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم يا رسول الله ، قد فعلت ! فأرسل رسول الله حرقى الله عليه وسلَّم إلى ثابتٍ فطلبها منه ، فقال ثابت: هي لك يا رسول الله بأبي وأمِّي. فأدّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما كان عليها من كتابتها ، وأعتقها وتزوّجها . وخرج الخبر إلى الناس ، ورجال بني المُصْطَلِق قد اقْتُسِموا ومُلِكوا ووُطِيء نساوُهم ، فقالوا : أصهار النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم! فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك السَّبي . قالت عائشة رضى الله عنها: فأعتق مائة أهل بيت بتزويج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِيَّاهَا ، فلا أَعلم امرأةً أَعظمَ بركةً على قومها منها .

فحدَّثني حِزام بن هِشام ، عن أبيه ، قال : قالت جُويْرية : رأيت

قبل قدوم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بثلاثِ ليال كأنَّ القمر يسير من يَثْرِ ب حتى وقع في حِجرى ، فكرهت أن أخبرها أحدًا من الناس ، حتى قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلمّا سُبينا رجوتُ الرُّويا ، فلمّا أعتقنى وتزوّجنى واللهِ ما كلَّمته في قوى حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم ، وما شعرتُ إلاَّ بجارية من بنات عمّى تُخبرني الخبر ، فحمدت الله عزَّ وجلّ . ويقال إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جعل صَداقها عِتْقَ كل أسيرٍ من بنى المُصْطَلِق ؛ ويقال مجعل صداقها عِتْقَ أربعين من قومها .

فحد ثنى ابن أبي سَبْرة عن عُمارة بن غَزِيَّة ، قال : كان السَّبى منهم مَن مَن مَن عليه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بغير فداء ، ومنهم من افتُدِى ، وذلك بعد ما صار السَّبى في أيدى الرجال ، فافتُدِيَت المرَّة والذُّرِيَّة بست فرائض . وكانوا قدموا المدينة ببعض السَّبى ، فقدم عليهم أهلوهم فافتدَوْهم ، فلم تبق امرَّة من بنى المُصْطَلِق إلا رجعت إلى قومها . وهذا الثبت .

فحدً ثنى عمر بن عُمّان ، عن عبد الملك بن عُبَيد ، عن عبد الرحمن ابن سُعيد بن يَربوع ، عن عِمران بن حُصَين ، قال : قدم الوفد المدينة فافتدوا السَّبى بعد السُّهمان.

وحدّثنی عبد الله بن أبی الأبیض ، عن جدّته وهی مولاة جُویْریة ، كان عالماً بحدیشهم ، قالت : سمعت جُویریة تقول : افتدانی أبی من ثابت بن قیس بن شمّاس بما افتُدی به امرأة من السّبی ، ثم خطبی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم إلی أبی فأنكحنی . قالت : وكان اسمها بر قسماها رسول الله صلّی الله علیه وسلّم جُویریة ، وكان یكره أن یقال هنر جمن بیت بر ق س . قال ابن واقد : وأثبت (من) هذا عندنا حدیث عائشة أنّ النبی صلّی الله علیه وسلّم قضی عنها كتابتها وأعنقها وتزوّجها .

وحدّثنى إسحاق بن يحيى ، عن الزّهرى ، عن مالك بن أوس بن المحدّثان ، عن عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يقسم لها كما كان يقسم لنسائه ، وضرب عليها الحجاب وحدّثنى الضَّحّاك بن عُهان ، عن محمّد بن يحيى بن حِبّان ، عن أبى مُحيرير ، وأبى ضَمْرَة (١) ، عن أبى سَعيد الخُدْرى ، قال : خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى غزوة بنى المُصْطَلِق فأصبنا سبايا ، وبنا شهوة النساء ، واشتدّت علينا العُزْبَة ، وأحببنا الفداء فأردنا العَزْل فقلنا : نعزل . ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك ، فسألناه فقال : ما عليكم ألا تفعلوا ، ما من نَسَمَة كائنة إلى يوم القيامة فسألناه فقال : ما عليكم ألا تفعلوا ، ما من نَسَمَة كائنة إلى يوم القيامة والنساء ، ورجعوا بهنّ إلى بلادهم ، وخُيّر مَن خُيّر منهن أن تُقيم عند من والنساء ، ورجعوا بهنّ إلى بلادهم ، وخُيّر مَن خُيّر منهن أن تُقيم عند من صارت فى سهمه ، فأبين إلّا الرجوع .

قال الضحّاك : فحدّث هذا الحديث أبا النَّضْر فقال : أخبرنى أبو ملكمة بن عبد الرحمن ، عن أبى سَعيد الخُدْرى ، قال : قال رجل من اليهود ، وخرجت بجارية لى أبيعها فى السوق ، فقال لى : يا أبا سَعيد ، لعلَّك تُريد بَيْعَها وفى بطنها منك سَخْلة ! قال : فقلت كلّا ، إنى كنت أعزِل عنها . فقال : تلك المَوْءُودة الصَّغرى . قال : فجئت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبرته ذلك ، فقال : كذبت اليهود ! كذبت اليهود !

<sup>(</sup>۱) فی ب : «وأبی صرمة ».

تم بعون الله تعالى الجزء الأول من مغازى الواقدى و يليه الجزء الثانى وأوله « ذكر ما كان من أمر ابن أبي »

# كناري المياري للواقدي

مجمتَ بن مُسمر بن وَاقد المتوفي النائة هر

تحقِثین ا**لدکورمارسد***ن جُ***ونس** 

الجزءالثاني

حَنَا لَمُ اللَّمِينِ جَيرُوت

# ذكر ما كان من أمر ابن أُبَيّ

قالوا : فبينا المسلمون على ماء المُركبسِيع قد انقطعت الحرب ، وهو ماءً ظَنون(١) ، إنما يخرج في الدُّلُو نصفه ، أُقبل سِنان بن وَبَر الجُهَنيُّ ـ وهو حليفٌ في بني سالم \_ ومعه فتيان من بني سالم يستقون ، فيجدون على الماء جمعاً من العسكر من المهاجرين والأنصار ؛ وكان جَهْجا(٢) بن سَعيد الغِفاريُّ أَجِيرًا لعمر بن الخطَّابِ رضي الله عنه ، فأدلى سِنان وأدلى جَهْجا دلُوه ، وكان جَهْجا أَقرب السقاء إلى سِنان بن وَبَر ، فالتبست دلُّو سِنان ودلْو جَهْجا ، فخرجت إحدى الدَّلْوَيْن وهي دَلْو سِنان بن وَبَر . قال سِنان : فقلتُ : دَلْوِي . فقال جَهْجا : والله ، ما هي إِلَّا دَلْوي . فتنازعا إلى أَن رفع جَهْجا يده فضرب سِناناً فسِال الدم ، فنادى : يا آل خَزْرَ ج (٣)! وثارت الرجال . قال سِنان : وأعجزني جَهْجا هرباً وأعجز أصحابي ، وجعل يُنادى في العسكر : يا آل قُريش ! يا آل كنانة ! فأَقبلت إليه قُريشٌ سِراعاً . قال سِنان : فلمّا رأيت ما رأيت ناديت بالأنصار . قال : فأقبلت الأوس والخَزْر ج ، وشهروا السلاح حتى خشيتُ أَن تكون فِتْنَةٌ عظيمة ، حتى جاءَنى ناس من المهاجرين يقولون : الترك حقَّك !

[قال سِنان] : وإذا ضربتُ لم يضررني شيئاً . قال سِنان : فجعلت لا أَستطيع أَفتات على حلفائي بالعفو لكلام المهاجرين ، وقوى يأبون أن

<sup>(</sup>١) الماء الظنون : أي القليل . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ؛ ويقال أيضاً جهجاه ، كما ذكر ابن عبد البر. (الاستيعاب ، ص ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) فى ب : «ياللخزرج » .

أعفو إلّا بأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو أقتص من جَهْجا . ثم إنّ المهاجرين كلّموا حلفائى ، فكلّموا عبادة بن الصامت وناساً من حلفائى ، فكلّمنى حلفائى خلكمنى حلفائى فتركتُ ذلك ولم أرفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

وكان ابن أُبيّ جالساً في عشرة من المنافقين : ابن أُبيّ ، ومالك ، وداعس ، وسُويد ، وأوس بن قَيظي ، ومُعَتِّب بن قُسَير (١) ، وزيد بن اللَّصيت (٢) ، وعبد الله بن نَبْدَل - وفي القوم زيد بن أَرْقَم ، غلام لم يبلغ أُو قد بلغ ـ فبلغه صياح جَهْجا : يا آلِ قُرَيش ! فغضب ابن أُبَيّ غضباً شديدًا ، وكان مما ظهر من كلامه وسُمع منه أن قال : واللهِ ، ما رأيتُ كاليوم مَذَلَّة ! واللهِ ، إِن كنت لَكارهاً لوجهي هذا ولكنَّ قومي غلبوني ! قد فعلوها ، قد نافرونا وكاثرونا في بلدنا ، وأَنكروا مِنَّتَمَا (٣). واللهِ ، ما صرنا وجَلابيب (١٤) قُريش هذه إِلَّا كما قال القائل «سَمِّنْ كَلَبَك يَأْكُلْكَ » . والله ، لقد ظننتُ أنى سأموت قبل أن أسمع هاتفاً مهتف ما هتف به جَهجا وأَنا حاضر ، لا يكون لذلك منى غِيَرٌ . واللهِ لئن رجعنا إِلَى المدينة ليُخرجنَّ الأَّعَزُّ منها الأَّذلُّ! ثم أقبل على من حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم ؛ أحللتموهم بلادكم فنزلوا منازلكم ، وآسيتموهم في أموالكم حتى استغنوا ! أَمَا واللهِ ، لو أَمسكتم بأيديكم لتحوّلوا إلى غير بلادكم ، ثم لم يرضوا بما فعلتم حتى جعلتم أَنفسكم أَغراضاً للمَنايا ، فقُتلتم دونه ، فأيتمتم

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «معتب بن قيس » . وما أثبتناه من ب ، ومن البلاذرى يروى عن الواقدى . (أنساب الأشراف ، ج ۱، ص ۲۷٦) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « زيد بن الصلت » . وما أثبتناه من ب ، ، ومن ابن الأثير . (أسد الغابة ، ج ٢، ص ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «ملتنا» ؛ وما أثبتناه هو قراءةب . والمنة : الإحسان . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الجلابيب: لقب لمن كان أسلم من المهاجرين ، لقبهم بذلك المشركون ؛ وأصل الجلابيب الأزر الغلاظ ، واحدها جلباب ، وكانوا يلتحفون بها فلقبوهم بذلك . (شرح أبي ذر ، ص ٣٣٣) .

أُولادكم وقللتم وكثروا . فقام زيد بن أَرْقَم بهذا الحديث كلُّه إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم ، فيجد عنده نفرًا من أصحابه من المهاجرين والأنصار - أبا بكر ، وعُمَّان ، وسعدًا ، ومحمَّد بن مَسْلَمة ، وأوس بن خَوْلًى ، وعَبَّاد بن بِشر ـ فأَخبره الخبر . فكره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خبره وتغيّر وجهه ، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا غلام ، لعلَّك غضبت عليه ! قال : لا والله ، لقد سمعته منه . قال : لعلَّه أَخطأ سمعك ! قال: لا يا نبي الله ! قال : لعله شُبِّه عليك ! قال : لا والله ، لقد سمعته منه يا رسول الله! وشاع في العسكر ما قال ابن أُبِّي ، وليس للناس حديثٌ إِلَّا مَا قَالَ ابن أُبِيِّ ، وجعل الرهط. من الأَنصار (١١) يُوَنِّبون الغلام ويقولون : عمدت إلى سيّد قومك تقول عليه ما لم يقل ، وقد ظلمت وقطعت الرَّحم ! فقال زيد : واللهِ لقد سمعت منه ! قال : وواللهِ ، ما كان في الخَزْرَج رجلٌ واحدٌ أَحبّ إِلَّ من عبد الله بن أُبَى ؛ واللهِ ، لو سمعت هذه المقالة من أَبِي لنقلتها إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإِنِي لأَرجو أَن يُنْزِل الله تعالى على نبيه حتى يعلموا أنا كاذب أم غيرى ، أو يرى رسول الله صلَّى عليه وسلَّم تصديق قولى . وجعل زيد يقول : اللَّهمُّ ، أَنزل على نبيِّك ما يُصدق حديثي ! فقال قائل : يا رسول الله ، مُر عبّاد بن بشر فليأتك برأُسه . فكره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هذه المقالة . ويقال قال : قل لمحمَّد بن مَسْلَمَة ، يأْتُك برأْسه .فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأعرض عنه : لا يتحدِّث الناس أنَّ محمَّدًا يقتل أصحابه . وقام النفر من الأنصار الذين سمعوا قول النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وردّه على الغلام ، فجاءوا إلى ابن أُبّي فأحبروه ، وقال أوس بن خُولي : يا أبا الحُباب ، إن كنتَ قلتُه

<sup>(</sup>۱) فى ب : « يقولون و يۇنبون » .

فأُخبِر النبيَّ يستغفرُ لك، ولا تجحده فينزلَ ما يُكذَّبك. وإِن كنتَ لم تقله فأت رسولَ الله فاعتذر إليه واحْلِف لرسول الله ما قلتَه. فحلف بالله العظيم ما قال من ذلك شيئاً. ثم إِنَّ (١) ابن أُبَى أَتَى إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا ابن أُبَى ، إِن كانت سلفتْ منك مقالة فتُبْ. فجعل يحلف بالله: ما قلت ما قال زيد ، ولا تكلَّمت به! وكان في قومه شريفاً ، فكان يظن أنه قد صدق ، وكان يظن به سوء الظنّ.

فحدثني هِشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطَّاب ، قال : لمَّا كان من قول ابن أُبِّيَّ ما كان أُسرع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم السير ، وأسرعتُ معه ؛ وكان معى أجيرٌ استأجرته يقوم على فرسى ، فاحتبس على فوقفت له على الطريق أنتظره حتى جاء ، فلمّا جاء ورأى ما بي من الغضب أشفق أن أقع به ، فقال : أيُّها الرجل ، على رسْلِكَ ، فإنه قد كان في الناس أمرُّ من بعدك ، فحدُّ ثني عقالة ابن أُبَيّ . قال عمر : فأُقبلت حتى جئت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو في فَيْءِ شجرة ، عنده غُلَيِّمٌ أُسَيْوِدُ يَغْمِز ظهرَه ، فقلت : يا رسول الله ، كأنك تشتكى ظهرك . فقال: تقحّمت في الناقة الليلة . فقلت: يا رسول الله ، إيذن لي أن أضرب عنُقَ ابن أُبَيِّ في مقالته . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَوَ كنت فاعلاً ؟ قال : نعم ، والذي بعثك بالحقّ ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إِذًا لأُرعِدَت له آنُفُّ بيَثْرِب كثيرة ؛ لو أمرتهم بقتله قتلوه . قلت : يا رسول الله ، فمُرْ محمّد بن مَسْلَمَة يقتلْه . قال : لا يتحدّث الناس أَنَّ محمّدًا قتل أصحابه . قال ، فقلت : فمر الناس بالرحيل . قال : نعم . فأُذَّنتُ بالرحيل في الناس .

<sup>(</sup>١) في ب: « ثم مشى ابن أبي إلى » .

ويقال: لم يشعر أهل العسكر إلاَّ برسول الله صلَّى الله عَليه وسلَّم قد طلع على راحلته القَصْواء ، وكانوا في حرِّ شديد ، وكان لا يروح حتى يبرد ، إلا أنه لما جاءه خبر ابن أبيُّ رحل في تلك الساعة . فكان أوَّل من لقيه سعدُ بن عُبادة ، فقال : السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله !فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: وعليك السلام! فقال: يا رسول الله، قد رحلتَ في ساعةٍ مُنكرةٍ ما كنتَ ترحل فيها ! ويقال لقيه أُسَيد بن حُضَيْر -قال ابن واقد: وهو أثبت عندنا - فقال: يا رسول الله ، خرجت في ساعة منكرةٍ ما كنتَ تروح فيها ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أوَ لم يبلغكم ما قال صاحبُكم ؟ قال : أَى صاحب يا رسول الله ؟ قال : ابن أبي ، زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعزُّ منها الأذلُّ! قال : فأنت يا رسول الله تُخرجه إِن شئت ، فهو الأَذل وأنت الأَعزُّ ، والعزَّة لله ولك وللمؤمنين. ثم قال : يا رسول الله ، ارْفُقْ به فواللهِ لقد جاء الله بك ؛ وإِنَّ قومه لينظمون له الخَرَز ، ما بقيت عليهم إلا خَرَزَةٌ واحدةٌ عند يوشع اليهودي ، قد أرب(١) بهم فيها لمعرفته بحاجتهم إليها ليتوَّجوه ، فجاءَ الله بك على هذا الحديث ، فما برى إلا قد سلته مُلْكُه .

قال: فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسير من يومه ذلك ، وزيد ابن أَرْقَم يُعارض النبي صلَّى الله عليه وسلَّم براحلته ، يُريه وجهه في المسير ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يستحت راحلته فهو مُغِذُّ في السير ، إذ نزل عليه الوحى . قال زيد بن أَرْقَم: فما هو إلَّا أن رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تأخذه البُرَحاء ويعرق جبينه ، وتثقل يدا راحلته حتى ما كادينقلها ، عرفت أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُوحى إليه ، ورجوت أن يكون ينزل عرفت أنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُوحى إليه ، ورجوت أن يكون ينزل

<sup>(</sup>١) أرب بهم: اشتد . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦) .

عليه تصديق خبرى. قال زيد بن أَرْقَم : فسُرّى عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأخذ بأذنى وأنا على راحلتى حتى ارتفعت من مقعدى ويرفعها إلى الساء ، وهو يقول : وَفَتْ أُذُنُك يا غلام ، وصدّق الله حديثك ! ونزل فى ابن أُبَى السورة من أوّلها إلى آخرها وحده ﴿ إذا جَاءَك المُنافِقُونَ . . . ﴾ (١) فحدّ ثنى عُبَيد الله بن الهُرير ، عن أبيه ، عن رافع بن خديج ، قال : فحدّ ثنى عُبَيد الله بن الهُرير ، عن أبيه ، عن رافع بن خديج ، قال : سمعت عُبادة بن الصامت يقول يومئذ لابن أبي قبل أن ينزل فيه القرآن : إيت رسول الله ، يستغفر لك . قال : فرأيته يلوى رأسه مُعرضاً . يقول عُبادة : أما والله لينزل في يَ رأسك قرآن يُصَلَّى به .

وحدّثنى يونس بن محمّد الظَّفرَى ، عن أبيه ، عن عُبادة بن الوليد ابن عُبادة بن الصامت بعبد الله بن أبى عشيّة راح النبى صلّى الله عليه وسلّم من المُريْسِيع ، وقد نزلعلى النبى صلّى الله عليه وسلّم سورة المنافقون فلم يُسلّم عليه ، ثم مرّ أوس بن خَوْلى فلم يُسلّم عليه ، ثم مرّ أوس بن خَوْلى فلم يُسلّم عليه ، ثم مرّ أوس بن خَوْلى فلم يُسلّم عليه ، ثم الله فقال ابن أبى : إنَّ هذا الأمر قد تَمالأتُما(٢) عليه . فرجعا إليه فأنباه وبكتّاه بما صنع ، وبما نزل من القرآن إكذاباً لحديثه ، وجعل أوس بن خَوْلى يقول : لا أكذّب عنك أبدًا حتى أعلم أن قد تركت ما أنت (٣) عليه وتبت إلى الله ، إنا أقبلنا على زيد بن أرْقَم نلومه ونقول له «كذبت على رجل من قومك » حتى نزل القرآن بتصديق حديث زيد وإكذاب حديثك . وجعل ابن أبى يقول : لا أعود أبدًا ! وبلغ ابنه عبدالله وإكذاب حديثك . وجعل ابن أبى يقول : لا أعود أبدًا ! وبلغ ابنه عبدالله ابن أبى مقالة عمر بن الخطّاب رضى الله عنه لرسول الله عليه وسلّم «مُرْ محمّد بن مَسْلَمة يأتِك برأسه » فجاء إلى الذبي الله عليه وسلّم «مُرْ محمّد بن مَسْلَمة يأتِك برأسه » فجاء إلى الذبي

<sup>(</sup>١) سورة ٦٣ المنافقون ١ .

<sup>(</sup>٢) أى تساعدا واجتمعا عليه . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ما أنزل عليه » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب .

صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ، إن كنت تُريد أن تقتل أبي فها بِلْغَكَ عنه فَمُرنِي ، فواللهِ لأَحملنَّ إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا . والله ، لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر بوالد منِّي ، وما أكل(١) طعاماً منذ كذا وكذا من الدهر ، ولا يشرب شراباً إِلَّا بيدى ، وإنى لأَخشى يا رسول الله أن تأمر غيرى فيقتله ، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي : شي في الناس، فأقتله فأدخل النار، وعَفْوُك أفضل، ومنُّك أعظم . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . يا عبد الله ، ما أردتُ قتله وما أمرت به ، ولنُحْسِنَنَّ صُحْبَتَه ما كان بين أظهُرنا . فقال عبد الله : يا رسول الله ، إِن أَن كانت هذه البَحْرَة (٢) قداتَّسقوا عليه ليتوَّجوه عليهم ، فجاءَ الله بك؛ فوضعه الله ورفعنا بك، ومعه قومٌ يُطيفون بهويذكرون أمورًا قد غلب الله عليها . قال : فلمّا انصرف من عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وعرف أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد تركه ولم يأمره بقتله ، قال : أَلا إِنَّا الدُّنْيا حوادِثُ تُنْتَظَر وَمِن أَعْجِب الأَحْداثِ ما قاله عُمَر ا يُشيرُ على مَن عنده الوحيُ هكذا ﴿ وَلَم يَسْتَشِرْهُ بِالَّتِي تَحْلِقُ الشَّعَرْ فقلت له ما قال في والدِي كَشَرْ ولَو كان للخَطَّابِ ذَنْبٌ كَذَنْبِـــه لِيَقْتُلَهُ بِئِسَ لَعَمْرُكَ مِا أَمَرْ غَدَاةَ يقولُ ابْعَثْ إليه محمّدًا فقلتُ رسولَ الله إِن كنتَ فاعِلاً كَفَيْتُكَ عبدَ اللهِ لَمْحَكَ بالبَصَرْ تُسَاعِدُني كُفُّ ونَفْشُ سَخيَّةٌ وَقَلْبٌ على البَلْوَىأَشَدُّ من الحَجَرْ. وفى ذاك ما فيه والأُخْرَى(٣) غَضاضَةٌ وفى العَيْن منِّي نحو صاحبِها عَوَرْ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وما فأكل » ؛ والتصحيح من نسخة ب .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «النخوة »؛ وما أثبتناه هو قراءة ب. والبحرة: البلدة ، يعنى المدينة . (النهاية ، ج ١ ، ص ٦٢).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وللآخر » ، والمثبت قراءة ب .

فقال ألا لا يَقْتُل المَراء طائِعاً أَباه وقد كادَت تَطيرُ بها مُضَرُّ أنشلنيها إساعيل بن مُصعَب بن إساعيل بن زيد بن ثابت؛ قال : أُخذتها في الكتاب . وإبراهيم بن جَعفر بن مَحمود، عن محمد بن مُسْلَمة . فحدَّثني عُبَيد الله بن الهُرير ، عن أبيه ، عن رافع بن خُديج ، قال : لما رحنا من المُرَيْسِيع قبل الزُّوال كان الجَهد بنا يومنا وليلتنا ، ما أَناخ منا رجلٌ إِلَّا لحاجته أو لصلاة يُصَلِّيها . وإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَسْتَحِثُّ راحلته ، ويخلف بالسوط في مَراقَها (١) حتى أصبحنا ، ومددنا يومنا حتى انتصف النهارُ أو كَرَب ، ولقد راح الناس وهم يتحدّثون عقالة ابن أبيِّ وما كان منه ، فما هو إلا أن أخذهم السُّهُر والتعب بالمسير ، فما نزلوا حتى ما يُسمَع لقول ابن أُبَى في أفواههم - يعني ذكرًا . وإنما أُسرع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالناس ليدَعوا حديث ابن أُبَى ، فلمَّا نزلوا وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً . ثم راح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالناس مُبردًا ، فنزل من الغد ماء يقال له بَقْعاء فوقَ النَّقيع ، وسرَّح الناس ظُهرهم ، فأُخذتهم ريحٌ شديدةٌ حتى أشفق الناس منها ، وسأَلوا عنها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وخافوا أن يكون عُينينه بن حِصْن خالف إلى المدينة ، وقالوا : لم تَهِجْ هذه الريح إِلَّا من حَدَثِ! وإنما بالمدينة الذَّراريّ والصبيان. وكانت بين النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبين عُيَيْنَة مُدَّة ، فكان ذلك حين انقضائها فدخلهم أشد الخوف، فبلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خوفُهم، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ليس عليكم بأس منها ، ما بالمدينة من نَقْبٍ إِلَّا عليه مَلَكُ يحرسه ، وما كان ليدخلها عدوٌّ حتى تأتوها ؛ ولكنه مات اليومَ

<sup>(</sup>١) أي في مراق بطنها ، وهي ما رق منه في أسافله . ( أساس البلاغة ، ص ٣٦٢ ) .

مُنافقٌ عظيم النفاق بالمدينة ، فلذلك عصفت الريح . وكان موته للمنافقين غيظاً شديدًا ، وهو زيد بن رِفاعة بن التابوت ، مات ذلك اليوم .

فحد ثنى خارجة بن الحارث ، عن عبّاس بن سَهل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت الريح يومئذ أشد ما كانت قَطَّ إلى أن زالت الشمس ، ثم سكنت آخر النهار . قال جابر : فسألت حين قدمت قبل أن أدخل بيتى : مَن مات ؟ فقالوا : زيد بن رِفاعة بن التابوت . وذكر أهل المدينة أنهم وجدوا مثل ذلك من شدة الريح حتى دُفن عدو الله فسكنت الريح .

وحدّ ثنى عبد الحميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : قال عُبادة بن الصامت يومئذ لابن أبى " أبا حُباب ، مات خليلك ! قال : أى أخِلائى؟ قال : مَن موته فَتْح للإسلام وأهله . قال : مَن ؟ قال : زيد بن رِفاعة بن التابوت . قال : يا وَيلاه ، كان والله وكان ! فجعل يذكر ، فقلت : التابوت . قال : يا وَيلاه ، كان والله وكان ! فجعل يذكر ، فقلت : اعتصمت بالذّنب الأبتر (١) . قال : مَن أخبرك يا أبا الوليد بموته ؟ قلت : رسول الله صلّى الله عليه وسدّ م أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة . قال : فأسقط في يدَيْه وانصرف كئيباً حَزيناً . قالوا : وسكنت الربح آخر النهار فجمع الناس ظهورهم .

فحد ثنى عبد الحميد بن جعفر ، عن ابن رُومان ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قالا : وفُقِدَت ناقة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم القَصْواء من بين الإِبل ، فجعل المسلمون يطلبونها فى كلَّ وجه ، فقال زيد بن اللُّصيت ـ وكان منافقاً وهو فى رفقة قوم من الأَنصار ، منهم عَبّاد ابن بِشر بن وَقَش ، وسَلَمَة بن سَلامة بن وَقَش ، وأُسَيد بن حُضير ـ فقال : أين يذهب هؤلاء فى كلَّ وجه ؟ قالوا : يطلبون ناقة رسول الله ،

<sup>(</sup>١) أى المقطوع . (النهاية ، ج١، ص ٥٨) .

قد ضدَّت . قال : أفلا يُخبره الله بمكان ناقته ؟ فأنكر القوم ذلك عليه فقالوا: قاتلك الله يا عدو الله ، نافقت ! ثم أقبل عليه أسيد بن خُضير فقال : واللهِ ، لولا أَنى لا أَدرى ما يوافق رسول الله من ذلك لأَنفذتُ خُصْيَتك بالرمح يا عدو الله ، فلِمَ خرجت معنا وهذا في نفسك ؟ قال : خرجت لأَطلب من عَرَض الدنيا ، ولَهَمْرى إِنَّ محمَّدًا ليُخبرنا بأعظم من شأن الناقة ، يُخبرنا عن أمر السماء . فوقعوا به جميعاً وقالوا : والله ، لا يكون منك سَبيل أبدًا ولا يُظِلُّنا وإياك ظلُّ أبدًا ؛ ولو علمنا ما في نفسك ما صحبتنا ساعةً من نهار . ثم وثب هارباً(١)منهزماً منهم أن يقعوا به ونبذوا متاعه ، فعمد لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجلس معه فِرارًا من أصحابه متعوِّذًا به . وقد جاء رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم خبرُ ما قال من السماء ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والمنافق يسمع : إِنَّ رجلاً من المنافقين شُمِتَ أَن ضَلَّت ناقة رسول الله وقال « أَلا يُخبره الله بمكانها ؟ فلَعَمري إِنَّ محمَّدًا ليُخبرنا بأعظم من شأن الناقة ! » ولا يعلم الغيبَ إِلَّا الله ، وإِنَّ الله تعالى قد أُخبرني بمكانها ، وإنها في هذا الشِّعْب مُقابِلَكم ، قد تعلُّق زمامها بشجرة ، فاعْمِدوا عَمْدَها . فذهبوا فأَدَوا بها من حيث قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمَّا نظر المنافق إليها قام سريعاً إلى رفقائه الذين كانوا معه ، فإذا رَحْلُه منبوذ ، وإذا هم جُلوسٌ لم يقم رجلٌ من مجلسه ، فقالوا له حين دنا : لا تَدْنُ منا ! قال : أَ كلَّمكم ! فدنا فقال : أَذكَّركم بالله ، هل أتى أَحدُ منكم محمّدًا فأُخبره بالذي قلت ؟ قالوا : لا واللهِ ، ولا قمنا من مجلسنا هذا . قال : فإنى قد وجدت عند القوم ما تكلَّمت به ، وتكلُّم به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأخبرهم بما قال رسول الله صلَّى

<sup>(</sup>١) فى ب: «ثم وثب هارباً منهم ».

الله عليه وسلَّم، وإنه قد أُتى بناقته، وإنى قد كنت فى شكِّمن شأن محمّد فأشهد أنه رسول الله ، والله لكأنى لم أُسام إلَّا اليوم . قالوا له : فاذهب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فاستغفر لك . فذهب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فاستغفر له واعترف بذنبه . ويقال إنه لم يزل فَسْلاً(١) حتى مات ، وصنع مثل هذا فى غزوة تَبوك .

وحد ثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن شُعيب بن شَدّاد ، قال : لما مر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالنّقيع منصرفه من المُريْسيع ورأى سَعة ، وكلاً ، وغُدُرً الا) كثيرة تتناخس(۱) ، وخُبِّر بمَراءته وبراءته (۱) ، فسأل عن الماء فقيل : يا رسول الله ، إذا صفنا قلّت المياه وذهبت الغُدُر ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حاطب بن أبي بلتعة أن يَحْفِر بئرًا ، وأمر بالنّقيع أن يُحْمَى ، واستعمل عليه بلال بن الحارث المُزنى ، فقال بلال : يا رسول الله ، وكم أحمى منه ؟ قال : أقِم رجلاً صيّتاً إذا طلع الفجر على هذا الجبل - يعنى مقمِلاً - فحيث انتهى صوتُه فَاحمِه لخيل المسلمين وإ بلهم التي يغزون عليها . قال بلال : يا رسول الله ، أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين ؟ فقال : لا يدخلها . قلت : يا رسول الله ، أرأيت المرأة والرجل الضعيف تكون له الماشية اليسيرة وهو يضعُف عن التحوّل ؟ قال : والرجل الضعيف تكون له الماشية اليسيرة وهو يضعُف عن التحوّل ؟ قال : وعُهُ يرعى . فلما كان زمان أبي بكر رضى الله عنه حماه على ما كان رسول

<sup>(</sup> ۱ ) الفسل : الردىء الرذل من كل شيء . ( النهاية ، ج  $\pi$  ،  $\infty$  ،  $\infty$  ) .

<sup>(</sup>٢) الغدر : جمع الغدير ، وهو القطعة من الماء يغادرها السيل . ( لسان العرب ، ج ٦ . . ص ٣١٢) .

<sup>(</sup>٣) تتناخس : أي يصب بعضها في بعض . ( على هامش نسخةب ) .

<sup>(</sup>٤) كلمتان رسمهما في الأصل هكذا : « بمراته و براته » ، وفي ب : « بمراته وتُدَّاقِعُهُ » ؟ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات . ومرأت الأرض مراءة أي حسن هواؤها ، وكلاً مرىء غير وخيم . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٨ ) . و براءة مصدر من برىء بمعنى خلا ، أي لا صاحب له . ( لسان العرب ؟ ج ١ ، ص ٢٤ ) .

الله صلَّى الله عليه وسلَّم حماه ، ثم كان عمر فكثرت به الخيل ، وكان عُمْن فحماه أيضاً . وسبَّق النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ بين الخيل وبين الإبل ، فسبقت القصواء الإبل ، وسبق فرسه – وكان معه فرسان ، لِزاز (١) وآخر يقال له الظَّرِب – فسبق يومئذ على الظَّرِب ، وكان الذى سبق عليه أبو أسيد الساعدي ، والذى سبق على ناقته بِلال .

## ذكر عائشة رضى الله عنها وأصحاب الإفك

حدّثنى يَعقوب بن يحيى بن عَبّاد ، عن عيسى بن مَعْمَر ، عن عَباد ابن عبد الله بن الزَّبير قال ، قلت لعائشة رضى الله عنها : حدّثينا يا أمّه حديثك في غزوة المُريشيع . قالت : يا ابن أخى ، إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا خرج في سفر أقْرَع بين نسائه ، فأيّتهن خرج سهمها خرج بها ، وكان يحبّ ألّا أفارقه في سفر ولا حضر . فلمّا أراد غزوة المُريشيع أقرع بيننا فخرج سهمى وسهم أمّ سَلَمَة ، فخرجنا معه ، فغنّمه الله أموالهم وأنفسهم ، ثم انصرفنا راجعين . فنزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم منزلاً ليس معه ماء ولم ينزل على ماء . وقد سقط عقد لى من عنقى ، فأخبرت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأقام بالناس حتى أصبحوا ؛ وضج فأخبرت رسول الله صلَّى الله عنه الناس وتكلَّموا وقالوا : احتبستنا عائشة . وأتى الناس أبا بكر رضى الله عنه فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ حبست رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، والناس على غير ماء وليس معهم ماء . فضاق بذلك أبو بكر رضى الله عنه وسلَّم ، والناس على غير ماء وليس معهم ماء . فضاق بذلك أبو بكر رضى الله عنه الله عنه فجاءنى مغيظاً فقال : ألا تريْن ما صنعت بالناس ؟ حبست رسول

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «لوان»؛ والتصحيح عن نسخة ب. لزاز: فرس للنبى صلى الله عليه وسلم أهداها له المقوقس مع مارية. ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ).

الله صلى الله عليه وسلّم والناس على غير ماء وليس معهم ماء . قالت عائشة : فعالم عين عِلم شديدًا وجعل يطعن بيده في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرّك الله مكانُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، رأسه على فخذى وهو نائم . فقال أسيد ابن حُضَيْر : والله ، إنى لأرجو أن تنزل لنا رُحْصة ؛ ونزلت آية التَّيمُ م . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : كان مَن قَبْلكم لا يُصلُّون إلاّ في بيعهم وكنائسهم ، وجُعِلَت لى الأرض طَهورًا حيثًا أدركتني الصلاة . فقال أسيد ابن حُضَيْر : ما هي بلوّل بركتكم يا آل أبي بكر . قالت : وكان أسيد رجلاً صالحاً في بيت من الأوس عظيم . ثم إنا سرنا مع العسكر حتى إذا نزلنا موضعاً دَمِثاً طيّباً ذا أراك ، قال : يا عائشة ، هل لك في السباق ؟ نزلنا موضعاً دَمِثاً طيّباً ذا أراك ، قال : يا عائشة ، هل لك في السباق ؟ قلت : نعم . فتحرّمت بثيابي وفعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ثم استبقنا فسبقني ، فقال : هذه بتلك السبقة التي كنت سبقتيني . وكان ثم استبقنا فسبقني ، فقال : هذه بتلك السبقة التي كنت سبقتيني . وكان أثرى فسبقته . وكانت هذه الغزوة بعد أن ضُرب الحجاب .

قالت : وكان النساء إذ ذاك إلى الخفّة ، هنَّ إنما يأْكلن العُلَق (١)من الطعام ، لم يُهَيَّجْن (٢) باللحم فيثقلْن. وكان اللذان يُرحُّلان بعيرى رجليْن ، أحدهما مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقال له أبو مَوهِبة ، وكان رجلاً صالحاً ، وكان الذي يقود بي البعير .

وإنما كنت أقعد في الهودج فيأتى فيحمل الهودج فيضعه على البعير ، ثم يشدّه بالحبال ويبعث بالبعير ، ويأحذ بِزمام البعير فيقود بي البعير .

<sup>(</sup>١) العلق: جمع علقة، وهي ما فيه بلغة من الطعر أني وقت لغذ . ( شرح أبي ذ . ص ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) التهييج : كالورم في الجسد . (شرح أني ذ . ص ٣٠٥) .

وكانت أُمُّ سَلَمَة يقاد مها هكذا، فكنا نكون حاشيةً من الناس ، يُذَبُّ عنا مَن يدنو منا ، فربّما سار رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم إلى جنبي وربّما سار إلى جنب أُمّ سَلَمَة . قالت : فلما دنونا من المدينة نزلنا منزلاً فبات به رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم بعض الليل ، ثم ادَّلج وأذَّن للناس بالرحيل فارتحل العسكر . وذهبتُ لحاجتي فمشيت حتى جاوزت العسكر وفي عُنُق عِقْدٌ لَى من جَزْع ظَفار (١) ، وكانت أُمَّى أَدخلتني فيه على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلما قضيت حاجتي انسلّ من عُنُتي فلا أُدرى به ، فلمّا رجعت إِلَى الرَّحْلِ ذَهِبتُ أَلتمسُه في عُنُتِي فلم أَجده ؛ وإذا العسكر قد نغضوا(٢) إلَّا عِيرات (٣) ، وكنت أظن أنى لو أقمت شهرًا لم يبعث بعيرى حتى أكون في هودجي ، فرجعت في الماسه فوجدته في المكان الذي ظننت أنه فيه ، فحبسني ابتغاؤه وأَتَى الرجلان خِلافي ، فرحَّلوا البعير وحملوا الهودج وهم يظنُّون أَني فيه ، فوضعوه على البعير ولا يشكُّون أَني فيه - وكنت قَبْلُ لا أتكلُّم إِذ أَكون عليه فلم يُنكروا شيئاً \_ وبعثوا البعير فقادوا بالزمام وانطلقوا ، فرجعتُ إِلَى العسكر وليس فيه داع ولا مُجيب، ولا أسمع صوتاً ولا زُجرًا. قالت : فأَلتفعُ بثوبي واضطجعتُ وعلمت أني إِن افْتُقِدتُ رُجع إِلى . قالت : فوالله ، إنى لمضطجعة في منزلي ، قد غلبتني عيني فنمت . وكان صَفوان ابن مُعطَّل السَّلَميُّ ثم الذُّكُوانيُّ على ساقة الناس من ورائهم ، فادَّلج فأصبح عند منزلي في عماية الصبح ، فيرى سواد إنسان فأتانى ، وكان يراني قبل أَن ينزل الحجاب، وأنا مُتلفّعة ، فأَثبتني فاستيقظت باسترجاعه حين

<sup>(</sup>١) ظفار : موضع بالمين قرب صنعاء ، ينسب إليه الجزع . (القاموس المحيط ، ج ٢ ،

<sup>(</sup>٢) نغضوا : تحركوا . (القاموس المحيط ، ج٢ ، ص ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٣) في ب: « إلا غيرات ».

عرفنى . فخمّرت وجهى بمِلْحَفتى ، فواللهِ إِن كلّمنى كلمةً غير أَنى سمعت استرجاعه حين أَناخ بعيره . ثم وطى على يده مُولِّياً عنى ، فركبت على رحله ، وانطلق يقود بى حتى جئنا العسكر شَدَّ الضحا ، فارتعج العسكر وقال أصحاب الإفك الذى قالوا \_ وتولَّى كِبْرَهُ عبدُ الله بن أُبَى \_ ولا أشعر من ذلك بشىء والناس يخوضون فى قول أصحاب الإفك .

ثم قدمنا فلم أنشِب أن اشتكيت شكوى شديدة ، ولا يبلغني من ذلك شيُّ ، وقد انتهى ذلك إلى أَبَوَى ، وأبواى لا يذكران لى من ذلك شيبًا ، إِلَّا أَنَّى قَدَ أَنكُرتَ مِن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لُطْفَهِ فِي وَرَحْمَتُهُ ، فلا أُعرف منه اللَّطف الذي كنت أُعرف حين اشتكيت ، إنما يدخل فيُسلِّم فيقول : كيف تِيكُم ؟ فكنت إِذا اشتكيت لطف بي ورحمني وجلس عندى . وكنا قوماً عرباً لا نعرف الوضوء في البيوت ، نَعافُها ونقذرها ، وكنا نخرج إلى المُناصع(١) بين المغرب والعشاء لحاجتنا . فذهبت ليلةً ومعى أُمَّ مِسْطَح مُلتفعة في مِرْطِها ، فتعلَّقت به فقالت : تَعِس مِسْطَح! فقلت: بِئسَ لَعَمْر الله ما قلتِ ، تقولين هذا لرجلِ من أهل بدر ؟ فقالت لى مُجيبة : ما تدرين وقد سال بك السيل . قلت : ماذا تقولين ؟ فأخبرتني ول أصحاب الإفك ، فقلُّص ذلك مني، وما قدرت على أن أذهب لحاجتي . وزادنی مرضاً علی مرضی ، فما زلت أبكی لیلی ویومی . قالت : ودخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعد ذلك فقلت : انْذَن لي أَذهب إلى أَبويَّ . وأنا أريداًن أستيقن الخبر من قِبَلهما . فأذن لى فأتيت أبويَّ فقلت لأمِّي : يغفر الله لكِ ، تحدَّث الناس بما تحدَّثوا به وذكروا ما ذكروا ولا تذكرين لى من ذلك شيئاً! فقالت: يا بُنَيَّة ، خَفِّضي عليك الشأن . فواللهِ ما كانت جارية حسناء عند رجل يحبُها ولها ضرائرُ إِلَّا كثَّرن عليها القالة (١) هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة . واحدها منصع . (النهاية ، ج ؛ ، ص ١٤٩) · وكنَّر الناس عليها . فقلت : سبحان الله ، وقد تحدَّث الناس بهذا كلَّه ؟ قالت : فبكيتُ تلك الليلة حتى أصبحتُ لا يرقأ لى دمع ، ولا أكتحل بنوم . قالت : فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَليًا وأسامة فاستشارهما فى فراق أهله .

قالت : وكان أحد الرجلَيْن أَلينَ قولاً من الآخر . قال أُسامة : يا رسول الله ، هذا الباطل والكذب ، ولا نعلم إلاَّ خيرًا ، وإنَّ بُرَيْرَة تصدُّقك . وقال عَلَى عليه السلام: لم يُضيِّق الله عليك ، النساء كثيرٌ وقد أَحلّ الله لك وأَطاب ، فَطَلِّقُها وانكح غيرها . قالت : فانصرفا ، وخلا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ببُرَيْرَة فقالَ : يا بُريْرَة ، أَىِّ امرأة تعلمين عائشة ؟ قالت : هي أَطيب من طيّب الذهب؛ واللهِ ما أَعلمِ عليها إِلاّ حيرًا ، واللهِ يا رسول الله ، لئن كانت على(١) غير ذلك ليُخبرنَّك الله عزَّ وجلَّ بذلك ، إِلاَّ أَنها جاريةٌ ترقد عن العجين حتى تأتى الشاة فتأكل عجينها ، وقد لُمْتُها في ذلك غير مرّة . وسأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زَيْنَب بنت جَحْش ولم تكن امرأة تُضاهي (٢) عائشة عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غيرها. قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد كنت أَخاف عليها أَن تهلِك لِلغَيْرَة على ، فقال لها النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : يا زينب ، ماذا علمتِ على عائشة ؟ قالت : يا رسول الله ، حاشَى سمعى وبصرى ، ما علمت عليها إِلَّا خيرًا . واللهِ ، ما أُكلَّمها وإني لمهاجرتها ، وما كنت أَقول إلاَّ الحقِّ . قالت عائشة رضى الله عنها: أما زينب ، فعصمها الله ، وأما غيرها فهلك مع من هلك . ثم سأَل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمَّ أيْ من فقالت : حاشَى سمعى

<sup>(</sup>١) في ب ، لئن كانت على ذلك ،

۲) فی ب " تناصی <sub>» .</sub>

وبصرى أَن أكون علمت أو ظننت بها قَطُّ. إِلَّا خيرًا . ثم صعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : من يعذرني مِمَّن يُؤذيني في أَهلي ؟ ويقولون لرجل ، واللهِ ما علمتُ على ذلك الرجل إِلَّا خيرًا ، وما كان يدخل بيتاً من بيوتي إلَّا معي ، ويقولون عليه غير الحقّ . فقام سعد بن مُعاذ فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله ؛ إن يك من الأوس آتك برأسه ، وإن يك من إخواننا من الخزرج فمُرْنا بأمرك نمضى لك . فقام سعد بن عُبادة \_ وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ، ولكن الغضب بلغ منه ، وعلى ذلك ما غُمِص(١١) عليه في نفاق ولا غير ذلك إِلَّا أَنَّ الغضب يُبلغ من أهله \_ فقال : كذبت لَعمر اللهِ ، لا تقتله ولا تقدر على قتله . والله ، ما قلتَ هذه المقالة إِلَّا أَنك قد عرفت أنه من الخزرج ؛ ولو كان من الأوس ما قلت ذلك ، ولكنك تأخذنا بالذُّحول(٢) كانت بيننا وبينك في الجاهلية ، وقد محا الله ذلك ! فقال أُسَيد بن حُضَير : كذبت واللهِ ، لنقتلنُّه وأَنْفُك راغِمٌ ، فإنك منافقٌ تُجادل عن المنافقين ! واللهِ ، لو نعلم ما يهوك رسول الله من ذلك في رهطي الأدنين ما رام رسول الله مكانه حتى آتيه برأسه ؛ ولكني لا أدرى ما يهوى رسول الله ! قال سعد بن عُبادة : تأْبُون يَا آل أُوس إِلَّا أَن تَأْخَذُونَا بِذُحُولِ كَانْتُ فِي الْجَاهِلِيةِ. وَاللَّهِ، مَا لَكُم بذكرها حاجة ، وإنكم لتعرفون لمن الغلبة فيها ، وقد محا الله بالإسلام ذلك كلُّه . فقام أُسَيد بن حُضَير فقال : قد رأيتَ موطننا يوم بعاث ! ثم تغالظوا ، وغضب سعد بن عُبادة فنادى : يا آل خزرج ! فانحازت الخزرج

<sup>( 1 )</sup> تقول هو مغموص عليه ، أى مطعون فى دينه . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ص ٣١٠) . ( ٢ ) فى الأصل : « بدخول » ، وما أثبتناه هو قراءة ب . واللحول : العداوة . ( المهاية ، ج ٢ ، ص ٣٠٠) .

كلّها إلى سعد بن عُبادة . ونادى سعد بن مُعاذ : يال أوس ! فانحازت الأوس كلّها إلى سعد بن مُعاذ . وخرج الحارث بن حَرْمَة مُغيرًا حتى أتى بالسيف يقول : أضرب به رأس النفاق وكهفه . فلقيه أسيد بن حُضير وهو فى رهطه وقال : ارم به ، يُحمل السلاح من غير أمر رسول الله ! لو علمنا أن لرسول الله فى هذا هوى أو طاعة ما سبقتنا إليه. فرجع الحارث(١) واصطفّت الأوس والخزرج ، وأشار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الحيّين جميعاً أن اسكتوا ، ونزل عن المنبر فهداً هم وخفّضهم حتى انصرفوا .

قالت عائشة رضى الله عنها : وجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلاخل على فجلس عندى ، وقد مكث شهرًا قبل ذلك لا يُوحَى إليه فى شأْنى . قالت : فتشهَّد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين جلس ، ثم قال : أمّا بعد يا عائشة ، فإنه بلغى كذا وكذا ، فإن كنتِ بريئةً يُبرِّئكِ الله ، وإن كنتِ الميئةً يُبرِّئكِ الله ، وإن كنتِ ألمتِ الله عز وجل ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . قالت : فلمّا قضى العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . قالت : فلمّا قضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلامه ذهب دمعى حتى ما أجد منه شيئاً ، وقلت لأبى : أجب رسول الله . فقال : والله ، ما أدرى ما أقول وما أجيب به عنك . قالت : فقلت لأمًى : أجيبى عنّى رسول الله . فقالت : والله ، ما أدرى ما أخيب منك لرسول الله . وأنا جارية حديثة السِّن ، لا أقرأ ما أدرى ما أخيب عنك لرسول الله . وأنا جارية حديثة السِّن ، لا أقرأ كثيرًا من القرآن . قالت : فقلت : إنى والله قد علمت أنكم سمعتم بهذا الحديث ، فوقع فى أنفسكم فصدة م به منائن قلت لكم إنى بريئة لا تصدقونى ، ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أنى منه بريئة لتصدّقونى ، ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أنى منه بريئة لتصدّقونى ، ولئن اعترفت كم بأمر يعلم الله أنى منه بريئة لتصدّقونى . وإنى

<sup>(</sup>١) فى ب : « فرجع الحارث بسيغه ولغطت الأوس والحزرج » .

واللهِ مَا أَجِد لِي مثلاً إِلَّا أَبِا يوسف إِذ يقول : ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ۚ أَنْفُسُكُمْ ۗ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعانُ عَلَى ما تَصِفُونَ﴾ (١) واللهِ ما يحضرنى ذكر يعقوب ، وما أهتدى من الغيظ الذي أنا فيه . ثم تحوّلتُ فاضطجعتُ على فراشى وقلت : والله يعلم أنى بريئة ، وأنا بالله واثقة أن يَبرَّنني الله ببراءتي . فقال أبو بكر رضي الله عنه : فما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر . واللهِ ، ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبد الله ولا ندع له شيئاً ، فيقال لنا في الإسلام! قالت : وأقبل على أبي مُغضَباً . قالت : فاسْتَعْبَرْتُ فقلتُ في نفسي : «واللهِ لا أتوب إلى الله مما ذكرتم أَبدًا » ، وأيْمُ اللهِ لأَنا كنت أحقرَ في نفسي وأصغر شأْناً من أن ينزل في قرآن يقرأه الناس في صلاتهم ، ولكن قد كنت أرجو أن يرى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في نومه شيئاً يُكذِّبهم (٢) الله عني به لِما يعلم من براءتى ، أو يُخبَر خبرًا ؛ فأما قرآن ، فلا واللهِ ما ظننته ! قالت : فواللهِ ، ما برح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من مجلسه ، ولا خرج أحدُّ من أهل البيت حتى يغشاه من أمر الله ما كان يغشاه . قالت : فسُحِّي بثوبه وجُمِعَت وسادةٌ من أَدَم تحت رأسه ؛ فأَما أنا حين رأيت ما رأيت فواللهِ لقد فرحْتُ به وعلمتُ أَني بريئة ، وأَنَّ الله تعالى غير ظالم لي . قالت : وأَما أَبواى فوالذي نفسي بيده ما سُرِّيَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم حتى ظننتُ لتخرجن أنفسهما فَرَقاً أن يأتى أمرٌ من الله تحقيق ما قال الناس. ثم كشف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن وجهه وهو يضحك ، وإنه لَيتحدُّر منه مثل الجُمان ، وهو يمسح جبينه ، فكانت أوَّل كلمة قالها

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۲ يوسف ۱۸ .

<sup>(</sup>۲) فى ب: «يكذب الله عنى به ».

«يا عائشة ، إِنَّ الله قد أَنزل براءَتك » . قالت ! وسُرِّى عن أَبَوَى وقالت أُمِّى : قومى إِلى رسول الله . فقلت : والله ، لا أقوم إلا بحمد الله لا بحمدك . فأنزل الله هذه الآية : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ ﴾ (١) فأنزل الله هذه الآية : فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِلى الناس مسروراً ، فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم تلا عليهم بما نُزل عليه في براءة عائشة . قالت : فضربهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحدَّ ، وكان الذي تولَّى كِبْرَه الحبد الله بن أُبَى ، وكان مِسْطَح بن أَثاثَة ، وحَسّان ابن ثابت . قال أَبو عبد الله : ويقال إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم الله عليه وسلَّم لم يضربهم – وهو أثبت عندنا .

وكان سَعيد بن جُبَير يقول في هذه الآية : مَن رمى مُحْصَنة لعنه اللهُ في الدنيا والآخرة . فقال : إنما ذاك لأُمّ المؤمنين خاصّة .

فحد تنى ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصين ، عن أبي سُفيان ، عن أفلح مولى أبي أيُّوب ، أنَّ أُمّ أيّوب قالت لأبي أيّوب : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : بلى ، وذلك الكذب ، أفكنتِ يا أمّ أيّوب فاعلة ذلك ؟ فقالت : لا والله . قال : فعائشة والله خير منك . فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله تعالى : ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤمِنُونَ والمُؤمِناتُ بِأَنْفُسِهم خَيْرًا وَقالُوا هذا إِفْكُ مُبِينٌ ﴾ (٢) ، يعنى أبا أيّوب حين قال لأم أيّوب ، ويقال إنما قالها أبيّ بن كَعب .

فحدّ ثنى خارجة بن عبد الله بن سُلَمان ، عن إبراهيم بن يحيى ، عن أمّ سعد بنت سعد بن ربيع ، قالت : قالت أمّ الطُّفَيل لأَبيّ بن كَعب : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : أيّ ذلك ؟ قالت : ما يقولون .

<sup>(</sup>١) سورة ٢٤ النور ١١. (٢) سورة ٢٤ النور ١٢.

فال : هو واللهِ الكذب ، أَوَ كنتِ تفعلين ذلك ؟ قالت : أعوذ بالله . قال : فهي واللهِ خير منك . قالت : وأنا أشهد ، فنزلت هذه الآية .

قالوا: ومكث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أيّاماً ، ثم أخذ بيد سعد ابن مُعاذ في نفر ، فخرج يقود به حتى دخل به على سعد بن عُبادة ومن معه ، فتحدّثا عنده ساعة ، وقرب سعد بن عُبادة طعاماً ، فأصاب منه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسعد بن مُعاذ ومن معه ، ثم خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فمكث أيّاماً ، ثم أخذ بيد سعد بن عُبادة ، ونفر معه ، فانطلق به حتى دخل منزل سعد بن مُعاذ ، فتحدّثا ساعة وقرب سعد بن مُعاذ طعاماً ، فأصاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسعد بن عُبادة ومن معهم ، ثم خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسعد بن عُبادة ومن معهم ، ثم خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وإنما فعل ذلك رسول الله عليه وسلَّم . وإنما فعل ذلك رسول الله عليه وسلَّم . وأنفسهم من ذلك القول الذي تقاولا .

فحدّ ثنى مَعْمر ، عن الزُّهرى ، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن عبّاس ، عن عَمّار بن ياسر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه سلَّم حين احتبس على قلادة عائشة رضى الله عنها بذات الجيش ، فلما طلع الفجر أو كاد نزلت آية التَّيمُ ، فمسحنا الأرض بالأيدى ثم مسحنا الأيدى إلى المنا كب ظهرًا وبطناً ، وكان يجمع بين الصلاتين في سفره .

فحد ثنى عبد الحكميد بن جَعفر ، عن ابن رُومان ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، وعبد الله بن يزيد بن قُسيط ، عن أمّه ؛ فكلٌ قد حدّثنى من هذا الحديث بطائفة ، وعماد الحديث عن ابن رُومان ، وعاصم وغيرهم ، قالوا : لمّا قال ابن أبيّ ما قال ، وذكر جُعيل بن سُراقة وجَهْجا ، وكانا من فقراء المهاجرين ، قال : ومثل هذين يُكثر على قومى ، وقد

أَنزلنا محمَّدًا في دور (١) كِنانة وعزَّها ! واللهِ ﴿ لَقَدْ كَانَ جُعَيلَ يَرْضَي أَنْ يسكت فلا يتكلُّم ، فصار اليوم يتكلُّم . وقول ابن أُبيَّ أيضاً في صَفوان ابن معَطَّل وما رماه به ، فقال حَسَّان بن ثابت:

أَمْسَى الجَلابيبُ قد راعوا وقد كَثُروا وابنُ الفُريعةِ أَمْسى بَيْضَةَ البَلَدِ (٢)

فلمَّا قدموا المدينة جاء صَفوان إلى جُعيل بن سُراقة فقال: انطلق بنا ، نضرب حَسان ، فواللهِ ما أراد غيرك وغيرى ، ولَنَحن أقرب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منه . فأنى جُعَيل أن يذهب ، فقال له : لاأفعل إلَّا أن يأُمرني رسول الله ، ولا تفعل أنت حتى تُؤامر رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك . فأبي صَفوان عليه ، فخرج مُصْلِتاً السيفَ حيى ضرب حَسّان ابن ثابت في نادى قومه ، فوثبت الأنصار إليه فأوثقوه رباطاً \_ وكان الذي و كَ ذلك منه ثابت بن قيس بن شَمَّاس \_ وأُسروه أُسرًا قبيحاً فمرّ مهم عُمارة بن حَزم فقال: ما تصنعون ؟ أمن أمّر رسول الله ورضائه أم من أمرٍ فعلتموه ؟ قالوا: ما علم به رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم. قال (٣): لقد اجترأتَ ، خَلِّ عنه ! ثم جاءَ به وبثابت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسوقهم ، فأراد ثابت أن ينصرف ، فأبي عُمارة حتى جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال حَسَّان : يا رسول الله ، شَهَر عليَّ السيف في نادي قومي ، ثم ضربني لأن أموت ، ولا أراني إلَّا ميَّتاً من جراحتي . فأُقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على صَفوان فقال: ولِمَ ضربتُه وحملتَ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل . وفي ب : « ذروة » .

<sup>(</sup>٢) بيضة البلد : يعنى واحداً لا يحار به أحد ، وهو في هذا الموضع مدح . وقد يكون بيصه البلد ذمًا ، وأصل ذلك أن يؤخذ بيضة واحدة من بيضالنعام ليسَمعها غيرها ، فإذا أريد به الذم شبه بها الرجل الذي لا رهط له ولا عشيرة . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣) أي قال لثابت بن قيس بن شماس .

السلاح عليه ؟ وتغيّظ. رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: يا رسول الله آذاني وهَجاني وسفَّه على وحسدني على الإسلام . ثم أُقبل على حُسَّان فقال : أَسَفِهْتَ على قوم أسلموا ؟ ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : احبِسوا صَفوان ، فإِن مات حَسّان فاقتلوه به . فخرجوا بِصفوان (١١) ، فبلغ سعد بن عُبادة ما صنع صَفوان ، فخرج في قومه من الخزرج حتى أتاهم ، فقال : عمدتم إلى رجل من أصحاب رسول الله تُوُّذونه وتهجونه بالشِّعر وتشتمونه ، فغضب لِما قيل له ، ثم أسرتموه أقبح الإسار (٢) ورسول الله بين أَظهر كم ! قالوا : فإنَّ رسول الله أمرنا بحبسه وقال : إن مات صاحبُكم فاقتلوه . قال سعد : والله ، إِنَّ أَحبِّ إِلَى رسولَ الله لَلعفو ، ولكن رسول الله قد قضى بينكم بالحقّ ، وإِنَّ رسول الله يعني (٣) لَيُحبّ أَن يُتْرَك صَفوان . واللهِ ، لا أَبرح حتى يُطْلَق ! فقال حَسّان : ما كان لى من حقَّ فهو لك يا أبا ثابت . وأبي قومُه ، فغضب قيس ابنه غضباً شديدًا فقال : عجباً لكم ، ما رأيت كاليوم! إِنَّ حسَّان قد ترك حقَّه وتـأُبـون أَنتم! ما ظننتُ أَنَّ أُحدًا من الخزرج يرد أبا ثابتٍ في أمرٍ يهواه . فاستحيا القوم وأطلقوه من الوَثاق ؛ فذهب به سعدٌ إلى بيته فكساه حُلَّة ، ثم خرج صَفوان حتى دخل المسجد ليُصلَّى فيه ، فرآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : صَفوان ؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: مَن كساه ؟ قالوا: سَعد بن عُبادة ، فقال: كساه الله من حُلَل (٤) الجنَّة . ثم كلَّم سعدُ بن عُبادة حَسَّانَ بن ثابت فقال : لا أُكلِّمك أَبدًا إِن لم تذهب إِلى رسول الله فتقول : كلُّ حقَّ لي

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « بحسان » ؛ والتصحيح من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: « أقبح الأسر ».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول .

<sup>(</sup>٤) فى ب : « ثياب » .

قِبَل صَفُوان فَهُو لَكَ يَا رَسُول الله . فأَقبل حَسَّان فَى قومه حتى وقف بين يدى رَسُول الله مكل حقً لَى قِبَل يدى رَسُول الله ، كل حقً لَى قِبَل صَفُوان بن مُعَطَّل فَهُو لَكَ . قال : قد أحسنت وقبلت ذلك . فأعطاه رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَرضاً بَرَاحاً (١) وهي بَيْرَحاء (٢) وما حولها وسِيرِين ، وأعطاه سعد بن عُبادة حائطاً كان يَجُد (٣) مالاً كثيرًا عِوضاً له مما عفا عن حقه .

قال أبو عبد الله : فحدّث هذا الحديث ابن أبى سَبْرَة فقال : أخبرنى سُلَمَان بن سُحَمَ ، عن نافع بن جُبَير ، أنَّ حَسّان بن ثابت حبس صَفوان ، فلمّا برئ حَسّان أرسل رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم إليه فقال : يا حَسّان ، أحْسِنْ فيما (٤) أصابك . فقال : هو لك يا رسول الله . فأعطاه رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم براحاً وأعطاه سِيرين عوضاً .

فحد ثنى أَفلح بن حُمَيد ، عن أبيه ، قال: ما كانت عائشة رضى الله عنها تذكر حَسّان إلا بخير . ولقد سمعت عُروة بن الزُّبَير يوماً يسبّه لِما كان منه ، فقالت : لا تسبّه يا بُنَى ، أليس هو الذي يقول :

فإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ منكم وِقاءُ وحدَّثني سَعيد بن أَبِي زيد الأَنصاريّ قال : حدّثني من سمع أَبا عُبيدة

<sup>(</sup>١) البراح: المتسع من الأرض ، لا زرع بها ولا شجر . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١٥) .

<sup>(</sup>٢) ويقال أيضاً «بيرحى»، وبكسر الباء وبضم الراء. (النهاية، ج١، ص٧١). وهى مال كانت لأبى طلحة بر سهل، وتصدق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق. (السيرة النبوية، ج٣، ص٣١٩).

<sup>(</sup>٣) الجداد : صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها ؛ يقال جد الثمرة يجدها جداً . (النهاية ، ج ١ ، صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها ؛ يقال جد الثمرة يجدها جداً .

<sup>( )</sup> في ب: « مما أصابك » .

ابن عبد الله بن زَمعة الأسدى يُخبر أنه سمع حمرة بن عبد الله بن عمر ، أنه سمع عائشة رضى الله عنها تقول : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : حَسَّان حِجازٌ بين المؤمنين والمنافقين ، لا يُحبّه منافقٌ ولا يبغضه مؤمن . وقال حَسَّان عمد ح عائشة رضى الله عنها :

حَصانٌ رَزانٌ (١) لا تُزَنَّ بِرِيبَة وتُصبح غَرْثَى (٢) مِن لُحوم الغَوافِلِ (٣) فَإِن كَان ما قد جاءَ عنَّى قُلْتُهُ فَلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَّ أَنامِلي

هي أبيات أنشدنيها ابن أبي الزِّناد وابن جَعفر .

حدّثنى عبدالله بن جَعفر بن مُسلم ، عن أَبى عَتيق ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنت رفيق عبد الله بن رواحة فى غزوة المُريْسِيع ، فأقبلنا حتى انتهينا إلى وادى العَقيق فى وسط الليل فإذا الناس مُعرِّسون (ئ) . قلنا : فأين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؟ قالوا : فى مقدّم الناس ، قد نام . فقال لى عبد الله بن رواحة : يا جابر ، هل لك بنا فى التقدّم والدخول على أهلنا ؟ فقلت : يا أبا محمّد ، لا أحبّ أَن أُخالف الناس ، لا أرى أحدًا تقدّم . قال ابن رواحة : والله ، ما نهانا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن تقدّم . قال جابر : أمّا أنا فلستُ ببارح . فودعنى وانطلق إلى المدينة ، فأنظر إليه على ظهر الطريق ليس معه أحد ، فطرق أهله بَلْحارث بن فأنظر إليه على ظهر الطريق ليس معه أحد ، فطرق أهله بَلْحارث بن الخزرج ، فإذا مصباح فى وسط بيته وإذا مع امرأته إنسانٌ طويل ، فظنَّ

<sup>(</sup>۱) الحصان هنا: العفيفة . والرزان: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً . ولا تزن: أي لا تتهم. ( شرح أبي ذر ، ص ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) غرق : جائمة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الغوافل: جمع غافلة ، و يعني مهذا الكلام أنها كافة عن أعراض الناس . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٧) .

<sup>(</sup> ٤ ) التعريس : فزول المسافر آخر لليل ذربه للنه م والاستراحة . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٠ ) .

أنه رجل ، وسُقط في يديه وندم على تقدّمه . وجعل يقول ، الشيطان مع الغرّ ، فاقتحم البيت رافعاً سيفه ، قد جرّده من غِمْدِه يُريداً أن يضربهما . ثم فكَّر واذَّكر ، فغمز امرأته برجله فاستيقظت فصاحت وهي تُوسَن ، فقال: أنا عبدالله ، فمن هذا ؟ قالت : رُجَيلَة [ ما شطتي] (١) ، سمعنا مقدمكم فدعودُها تُمشِّطني فباتت عندي . فبات فلمَّا أصبح خرج مُعترضاً لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلقيه ببئر أبي عُتبة ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسبير بين أبي بكر وبَشير بن سعد ، فالتفت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِلَى بَشْيَرِ فَقَالَ : يَا أَبَا النَّعْمَانَ . فَقَالَ : لَبِّيكَ . قَالَ : إِنَّ وَجَهُ عَبِدَ الله ليُخبرك أنه قد كره طروق أهله . فلمّا انتهى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال رسول الله : خَبَرَك يا ابن رَواحة . فأُخبره كيف كان تقدّم وما كان من ذلك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا تطرقوا النساء ليلاً . قال جابر : فكان ذلك أوَّل ما نهى عنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال جابر : فلم أَرَ مثلَ العسكر ولزومه والجماعة ، لقد أَقبلنا من خُيْبَر ، وكنا مررنا على وادى القُرى فانتهينا إلى الجُرْف (٢) ليلاً ، فنادى مُنادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تطرقوا النساء ليلاً . قال جابر : فانطلق رجلان فَعَصَيا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرأيا جميعاً ما يكرهان .

## غزوة الخَنْدُق

عسكر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الثلاثاء لشمان مضت من ذى القعدة ، فحاصروه خمس عشرة ، وانصرف يوم الأربعاء لسبع بقين سنة

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة ب.

<sup>(</sup> ٢ ) الحرف على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ) .

خمس ؛ واستعمل على المدينة ابن أمّ مَكتوم .

فحدِّثني موسى بن محمّد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه ، وربيعة ابن عُمَّان ، ومحمَّد عن الزُّهريّ ، وعبد الصَّمَد بن محمَّد ، ويونس بن محمَّد الظُّفَرَى ، وعَبد الله بن جَعفر ، ويحيى بن عبد الله بن أبي قَتادة ، وابن أبي سَبْرَة ، وعبد الحَميدبن جَعفر ، ومَعْمَر بن راشد ، وحِزام بن هِشام ، ومحمّد بن يحيى بن سَمهل ، وأيّوب بن النُّعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك ، وموسى بن عُبَيدة ، وقُدامة بن موسى ، وعائذ بن يحيى الزُّرَق ، ومحمّد بن صالح ، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز ، وهِشام بن سعد ، ومُجَمّع ابن يَعقوب ، وأَبو مَعشَر ، والضَّحّاك بن عُمّان ، وعبد الرحمن بن محمّد ابن أَبي بكر ، وابن أَبي حَبيبة ، وابن أَبي الزِّناد ، وأُسامة بن زيد ؛ فكلُّ قد حدَّثني من هذا الحديث بطائفة ، وبعضهم أُوعي له من بعض ، وغير هؤلاء قد حدّثني ، فكتبت كلّ ما حدّثوني ، قالوا : لمّا أجلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بني النَّضير ساروا إلى خَيْبَر ، وكان بها من اليهود قومٌ أَهلُ عَدَدٍ وجَلَدٍ ، وليست لهم من البيوت والأحساب(١) ما لبني النَّضير \_ كان بنو النَّضير سِرُّهم ، وقُرَيْظَة من ولد الكاهن من بني هارون \_ فلما قدموا خَيْبر خرج حُيَىٌ بن أَخْطَب ، وكِنانة بن أَبي الحُقَيق ، وهوْذَة بن الحُقَيق ، وهَوْذَة بن قيس الوائليّ من الأوس من بني خَطْمَة ، وأبو عامر الراهب في بضعة عشر رجلاً إلى مكَّة يدعون قُريشاً وأتباعها إلى حرب محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا لقُرَيش : نحن معكم حتى نستأصل محمَّدًا . قال أبو سُفيان : هذا الذي أقدمكم ونزعكم (٢) ؟ قالوا : نعم ، جئنا

<sup>( 1 )</sup> في الأصل: « والأخشاب » ، والتصحيح من نسخة ب.

<sup>(</sup>٢) فى ب: « نزغكم » .

لنُحالِفَكُم على عداوة محمَّدِ وقتاله . قال أَبو سُفيان : مرحباً وأَهلاً ، أَحبُ الناس إلينا مَن أعاننا على عداوة محمّد . قال النفر : فأخر ج خمسين رجلاً من بطون قُريشِ كلَّها أنت فيهم ، وندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نُلصق أكبادنا مها ، ثم نحلف بالله جميعاً لا يخذل بعضنا بعضاً ، ولتكونن كلمتنا واحدةً على هذا الرجل ما بقي منا رجل . ففعلوا فتحالفوا على ذلك وتعاقدوا ، ثم قالت قُريش بعضها لبعض : قد جاءَكم روساء أهل يَشْرِب وأهل العِلم والكتاب الأُوّل، فسلوهم عما نحن عليه ومحمَّدٌ؛ أينا أهدى ؟ قالت قُريش : نعم . فقال أبو سُفيان : يا معشر اليهود ، أنتم أهل الكتاب الأُوّل والعلم ، أخْبِرونا عمّا أصبحنا نحن فيه ومحمّد ، ديننا خير أم دين محمّد ؟ فنحن عُمّار البيت ، وننحر الكُوم ، ونستى الحَجيج ، ونعبد الأصنام. قالوا : اللَّهم ، أنتم أولى بالحقّ منه ؛ إِنكُم لتُعظِّمون هذا البيت ، وتقومون على السِّقاية ، وتنحرون البُدْن ، وتعبدون ما كان عليه آباؤكم ، فأنتم أولى بالحقّ منه . فأنزل الله تعالى في ذلك : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتابِ يُؤْمِنُون بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُّلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا ﴾(١). فاتَّعدوا لوقتِ وقَّتوه ، فقال صَفوان بن أُمَيَّة : يا معشر قُرَيش ، إِنكم قد وعدتم هؤلاء القوم لهذا الوقت وفارقوكم عليه ، فَفُوا لهم به ! لا يكون هذا كما كان ، وَعدْنا محمَّدًا بَدْرَ الصَّفْراء فلم نَفِ بموعده ، واجترأ علينا بذلك ، وقد كنتُ كارهاً لميعاد أبى سُفيان يومئذ . فخرجت اليهود حتى أتت غَطَفان ، وأخذت قُريشٌ في الجَهاز ، وسيّرت في العرب تدعوهم إلى نصرها ، وألَّبوا أحابيشَهم ومَن تبعهم . ثم خرجت اليهود حتى جاءوا بني سُلِّم ،

<sup>(</sup>١) سورة ٤ النساء ١٥.

فوعدوهم يخرجون معهم إذا سارت قُريش . ثم ساروا(١) في غَطَفان ، فجعلوا لهم تمر خَيْبَر سنة ، وينصرونهم ويسيرون مع قُريشٍ إلى محمد إذا ساروا . فأنعمت بذلك عَطَفان ، ولم يكن أحدٌ أسرع إلى ذلك من عُيَيْنَة بن حِصن .

وخرجت قُريش ومَن تبعها من أحابيشها أربعة آلاف، وعقدوا اللواء في دار النَّدُوة ، وقادوا معهم ثلاثمائة فرس ، وكان معهم من الظَّهر ألفُ بعير وخمسائة بعير . وأقبلت سُلَيم فلاقَوْهم بمر ّ الظَّهران ، وبنو سُلَيم يومئذ سبعمائة ؛ يقودهم سُفيان بن عبد شمس حليفُ حَرب بن أُميّة ، وهو أبو أبي الأَعْور الذي كان مع مُعاوية بن أبي سُفيان بصِفِين . وخرجت قُريش يقودها أبو سُفيان بن حَرب ، وخرجت بنو أَسَد وقائدها طَلْحَة بن خُويْلِد الأَسَدي ، وخرجت بنو أَسَد وقائدها طَلْحَة بن خُويْلِد اللّسَدي ، وخرجت الله مَعود بن رُخيلة وهم أَربعمائة - لم حصّن ، وخرج الحارث بن عَوف يقود قومه بني مُرة وهم أَربعمائة . لم تُوعِب أَشْجَع . وخر ج الحارث بن عَوف يقود قومه بني مُرة وهم أَربعمائة . لما أَجمعت غَطَفان السير أبي الحارث بن عَوف المسير وقال لقومه : تفرّقوا في بلاد كم ولا تسيروا إلى محمّد ، فإني أرى أَنَّ محمّدًا أَمْرُهُ ظاهر ، لو ناوأه مَن بين المشرق والمغرب لكانت له العاقبة . فتفرّقوا في بلادهم ولم يحضر واحدً منهم ؛ وهكذا روى الزُّهري وروت بنو مُرَّة .

حدّثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزم ، وعاصم بن عمر بن قَتادة قالا : شهدت بنو مُرَّة الخَنْدُقَ وهم أُربعمائة وقائدهم الحارث بن عَوف المُرِّى ، وهجاه حسّان وأنشد (٣)

<sup>(</sup>۱) فى ب : « ثم سارت » .

<sup>(</sup>٢) أي خرجوا بأجمعهم في الغزو . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) فی ب « وأنشدوا » .

شعرًا ، وذكروا مُجاورة النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم يومئذ. فكان هذا أثبت عندنا أنه شهد الخَنْدَق في قومه ، ولكنه كان أمثلَ تقيّةً من عُيَيْنَة .

قالوا: وكان القوم جميعاً الذين وافوا الخَنْدُق من قُريش ، وسُليم ، وعَطَفان ، وأسد ، عشرة آلاف ، فهي عساكر ثلاثة ، وعِناج (١) الأَمر إلى أَبي سُفيان . فأقبلوا فنزلت قُريشُ برُومة (٢) ووادي العقيق في أَحابيشها ومَن ضَوى إليها من العرب ، وأقبلت غَطَفان في قادتها حتى نزلوا بالزَّغابة إلى جانب أُحُد . وجعلت قُريشُ تُسرَّ ح رِكابها في وادي العقيق في عِضاهِه ، وليس هناك شيءُ للخيل إلّاما حملوه معهم من عَلَف وكان عَلَفهم الذُّرة وسرِّحت غَطَفان إبلها إلى الغابة في أَثْلِها وطَرْفائها في عِضاه الجُرْف . وقدموا في زمان ليس في العِرْض (٣) زَرْع ، فقد حصد الناس قبل ذلك بشهر ، في زمان ليس في العِرْض (٣) زَرْع ، فقد حصد الناس قبل ذلك بشهر ، فأَدخلوا حصادهم وأتبانهم . وكانت غَطَفان تُرسل خيلها في أثر الحصاد وكان خيل غَطَفان ثلاثمائة \_ بالعِرْض فيُمسك ذلك من خيلهم (٤) ،

فلمّا فَصَلت قُريْشٌ من مكّة إلى المدينة خرج رَكْبٌ من خُزاعة إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأخبروه بفصول قُريش ، فساروا من مكّة إلى المدينة أربعاً ، فذلك حين ندب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الناسَ وأخبرهم خبر عدوهم ، وشاورهم فى أمرهم بالجدّ والجهاد ، ووعدهم النصر إن هم صبروا واتّقوا ، وأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله . وشاورهم رسول الله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عياج»، والتصحيح من ب:

<sup>(</sup>٢) رومة : أرض بالمديّنة بين الجرف وّزغابة . ( معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣) يقال لكل واد فيه قرى ومياه عرض . . وقال الأصمعى: أخصب ذلك العرض وأخصبت أعراض المدينة وهى قراها التى فى أوديتها . . وقال شمر: أعراض المدينة بطون سوادها حيث الزروع والنخل . ( معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) فى ب : « من خيولهم » .

وسدًم ، وكان رسول الله يُكثر مشاورتهم فى الحرب ، فقال: أنبرز لهم من المدينة ، أم نكون فيها ونُخَنْدِقُها علينا ، أم نكون قريباً ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل ؟ فاختلفوا ، فقالت طائفة : نكون ممّا يلى بُعاث إلى ثنيّة الوَداع إلى الجُرْف . فقال قائل : ندع المدينة خُلوفاً ! فقال سَلْمان : يا رسول الله ، إنا إذ كنا بأرض فارس وتخوَّفنا الخيل خندقْنا علينا ؛ فهل لك يا رسول الله أن نُخَنْدِق ؟ فأعجب رأى سَلْمان المسلمين ، وذكروا فهل لك يا رسول الله عليه وسلَّم يوم أُحُد أن يُقيموا ولا يخرجوا ، فكره عين دعاهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يوم أُحُد أن يُقيموا ولا يخرجوا ، فكره المسلمون الخروج وأحبّوا الثبات فى المدينة .

فحدّ ثنى أبو بكر بن أبى سَبْرَة قال : حدّ ثنى أبو بكر بن عبدالله بن جَهم أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم ركب فرساً له ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار ، فارتاد موضعاً ينزله ، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سَلْعاً (١) خلف ظهره ، ويُخَنْدِق من المَذاد (٢) إلى ذُباب إلى راتِج (٢) . فعمل يومئذ في الخندق ، وندب الناس ، فخبرَهم بدُنُو عدوهم ، وعسكرهم إلى سَفْح سَلَّع ، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين ببادرون قدوم العدو عليهم ، وأخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم يعمل معهم في الخندق ليُنشَط المسلمين ؛ وعملوا ، واستعاروا من بني قُريظة آلةً كثيرةً من مَساحي ، وكرازين (٤) ومكاتل ، يحفرون به الخندق — وهم يومئذ سِلْم للنبي صلَّى

<sup>(</sup>١) سلع : الحبل المعروف الذي بسوق المدينة . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٢) المذاد : اسم أطم لبنى حرام من بنى سلمة غربى مسجد الفتح . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٣) راتج : الحبلالذي إلى جنب جبل بني عبيد غربي بطحان . (وفاء الوفا ،ج٢ ،ص ٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) مساحى : جمع مسحاة ، وهى المجرفة من الحديد . وكرازين : جمع كرزن، وهو الفأس . ومكاتل : جمع مكتل، وهو الزبيل الكبير ، قيل إنه يسع خمسة عشر صاعاً . (النهاية، ج ٤ ، ص ١٤٠٩٤) .

الله عليه وسلَّم يكرهون قدوم قُريش . ووكَّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بكلِّ جانب من الخندق قوماً يحفرونه ، فكان المهاجرون يحفرون من جانب راتِج إلى ذُبَّاب ، وكانت الأنصار تحفر من ذُباب إلى جبل بنى عُبيد ، وكان سائر المدينة مشبَّكاً بالبنيان .

فحد أبيه ، عن جده ، قال : كنت أنظر إلى المسلمين (١) والشباب ينقلون التراب ، والخندق بَسْطَة (٢) أو نحوها ، وكان المهاجرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم في المكاتل ، وكانوا أو نحوها ، وكان المهاجرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم في المكاتل ، وكانوا إذا رجعوا بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة يأتون بها من جبل سَلْع ، وكانوا يسطرون يجعلون التراب مما يلى النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه ، وكانوا يسطرون الحجارة ممّا يليهم كأنها حِبال (٣) التمر – وكانت الحجارة من أعظم سلاحهم يرمونهم بها .

فحد ثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن مَروان بن أبى سعيد ، قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ يحمل التراب فى المكاتل ويطرحه ، والقوم يرتجزون ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول :

هذا الجَمالُ لا جَمالُ خَيْبَرُ هذا أَبَرُ رَبَّنا وأَطْهَرُ

وجعل المسلمون يومئذ إذا رأوا من الرجل فُتورًا ضحكوا منه . وتنافس الناس يومئذ في سَلْمان الفّارسيّ ، فقال المهاجرون : سَلْمان منا ! . . وكان قويًّا عارفاً بحفر الخنادق . وقالت الأنصار : هو منا ونحن أحقّ به ! فبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قولُهم فقال : سَلْمان رجلٌ منا أهل

<sup>(</sup>١) في ت: «كنت أنظر إلى المسلمين يمرون ».

<sup>(</sup>٢) بسطة : أي قامة . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) ف. ب: « جبال ».

البيت . ولقد كان يومئذ يعمل عمل عشرة رجال حتى عانَه (١) يومئذ قيس بن أبي صَعْصَعَة ، فلُبِط به (٢) ، فسألوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : مُروه فَلْيَتَوَضَّأَ له ، وَلْيَغْتَسِلْ به ، ويكْفَإ الإِناءَ خَلْفَهُ. ففعل فكأَنما حُل من عِقال .

فحدثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن الفُضَيل بن مُبَشِّر قال : سمعتُ جابر ابن عبد الله يقول : لقد كنت أرى سَلْمان يومئذ ، وقد جعلوا له خمسة أذرع طولا وخمساً في الأرض ، فما تحيَّنته حتى فرغ وَحْدَه ، وهو يقول : اللَّهم ، لا عَيْشُ إلَّا عَيْشُ الآخرة .

وحدّثنى أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن كعب بن مالك قال : جعلنا يوم الخَنْدَق نرتجز ونحفر ، وكنا \_ بنى سَلِمَة \_ ناحية ، فعزم رسول الله صلّى الله عليه وسدّم على ألا أقول شيئاً ، فقلت : هل عزم على غيرى ؟ قالوا : حَسّان بن ثابت . قال : فعرفت أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنما نهانا لوجدنا له وقلّته على غيرنا ، فما تكلّمت بحرف حتى فرغنا من الخَنْدَق . وقال رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم يومئذ : لا يغضب أحدً ممّا قال صاحبه ، لا يُريد بذلك سوءًا - ، إلّا ما قال كعب وحسّان فإنهما يجدان ذلك .

وحدّثنى يحيى بن عبد العَزيز ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، قال : كان جُعَيل بن سُراقة رجلاً صالحاً ، وكان ذميماً قبيحاً ، وكان يعمل مع المسلمين يومئذ في الخَنْدَق ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد غيّر اسمه يومئذ فسمّاه عَمرًا ، فجعل المسلمون يرتجزون ويقولون :

<sup>(</sup>١) عانه : أي أصابه بالعين . ( لسان العرب ، ج ١٧ ، ص ١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) لبط: أي صرع وسقط إلى الأرض . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤) .

سَمَّاهُ مِن بعد جُعَيْلٍ عَمْرا وكان للبائِسِ يوماً ظَهْرا قال : فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يقول من ذلك شيئاً إِلَّا أَن يقول «عمرا» (١) .

فبينا المسلمون يحفرون ، وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب مع المسلمين ، فنظر إليه سعد بن مُعاذ وهو جالسٌ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسدُّم فقال : الحمد لله يا رسول الله الذي أبقاني حتى آمنت بك ؛ إني عانقت أبا هذا يوم بُعاث ، ثابت بن الضَّحَّاك ، فكانت اللُّبْجَة (٢) به ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أما إنه نِعْمَ الغلام ! وكان زيد بن ثابت قد رقد في الخَنْدَق ، غلبته عيناه حتى أُخِذ سلاحه وهو لا يشعر ، وهو في قُرِّ شديد \_ تُرْسه ، وقَوْسه ، وسيفه \_ وهو على شَفير الخَنْدَق مع المسلمين ، فانكشف المسلمون يُريدون يُطيفون بالخَنْدَق ويحرسونه ، وتركوا زيدًا نائمًا ، ولا يشعرون به حتى جاءه عُمارة بن حَزم فأُخذ سلاحه ، ولا يشعر حتى فزع بَعْدَ فَقْدِ سلاحه ، حتى بلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدعا زيدًا فقال : يا أبا رُقاد ، نمتَ حتى ذهب سلاحك ! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مَن له علمٌ بسلاح هذا الغلام ؟ فقال عُمارة بن حَزم: أَنا يا رسول الله ، وهو عندى . فقال : فرُدَّه عليه ، ونهي رسول الله . صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُروَّع المسلم أو يُؤْخَذ مَتاعه لاعباً جادًّا (٣).

حدّثنى عَلَى بن عيسى ، عن أبيه ، قال : ما كان فى المسلمين يومئذ الحدُّ إِلّا يحفر فى الخَنْدَق أو ينقِل التراب ، ولقد رُئِي رسول الله صلّى

<sup>(</sup>۱) أى إذا وصلوا إلى آخر البيت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا: «وكان للبائس يوماً ظهراً » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ظهراً » . (شرح أبي ذر، ص ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) اللبجة : من قولك لبج به ، أي صرع . (أساس البلاغة ، ص ٨٤٧) .

<sup>(</sup>٣) أي لا يأخذه على سبيل الهزل ثم يحبسه فيصير ذلك جداً . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٧)

الله عليه وسلَّم وأَبو بكر ، وعمر – وكان أَبو بكر وعمر لا يتفرّقان فى عمل ، ولا مسير ، ولا مَنزِل – ينقلان التراب فى ثيابهما يومئذٍ من العجلة ، إذ لم يجدا مَكاتِل لعجلة المسلمين .

وكان البَراء بن عازب يقول: ما رأيت أحدًا أحسن في حُلَّةٍ حمراء من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فإنه كان أبيض شديد البياض، كثير الشعر، يضرب الشعر مَنكِبَيْه. ولقد رأيته يومئد يحمل التراب على ظهره حتى حال الغُبار بيني وبينه، وإنى لأنظر إلى بياض بطنه.

وقال أبو سَعيد الخُدرى : لكأنى أنظر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يحفر فى الخَنْدَق مع المسلمين ، والتراب على صدره وبين عُكَنه (١) ، وإنه ليقول :

اللَّهم لولا أنت ما الهْتَكَيْنا ولا تَصَدَّقْنا ولا صَلَّينا يُردِّد ذلك.

وحدّ ثنى أُبَى بن عبّاس بن سَهل ، عن أَبيه ، عن جدّه ، قال : كنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الخَنْدق ، فأَخذ الكَرْزَن وضرب به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حجرًا فصلَّ الحجر ، فضحك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقيل : يا رسول الله ، مِمَّ تضحك ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقيل : يا رسول الله ، مِمَّ تضحك ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أضحك من قوم يُوْتَى مهم من المشرق في الكُبول (٢) ، يُساقون إلى الجنَّة وهم كارهون .

فحدُّ ثنى عاصم بن عبد الله الحكميّ ، عن عمر بن الحكم ، قال : كان عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه يضرب يومئذ بالمِعْوَل ، فصادف

<sup>(</sup> ١ ) العكنة : ما انطوى وتشي من لحم البطن . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الكبول : جمع كبل ، وهو قيد ضخم . ( اللهاية ، ج ؛ ، ص ٦ ) .

حجرًا صلْدًا ، فأُخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منه المِعُول ، وهو عند جبل بني عُبيد ، فضرب ضربةً فذهبت أوّلها بَرْقَةً إِلَى اليمَن ، ثم ضرب أُخرى فذهبت برْقَةً إِلَى الشام ، ثم ضرب أُخرى فذهبت بَرْقَةً نحو المشرق ، وكُسِر الحجر عند الثالثة . فكان عمر بن الخطَّاب يقول : والذي بعثه بالحقّ ، لصار كأنه سِهْلَة (١) وكان كلَّما ضرب ضربة يتبعه سَلْمان بِبَصَرِه (٢) ، فيبصر عند كلّ ضربة بَرْقَة ، فقال سَدْمان : يا رسول الله ، رأيت المِعُول كلَّما ضربت به أضاء ما تحته . فقال : أليس قد رأيت ذلك ؟ قال : نعم . قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : إنى رأيت في الأولى قصور الشام ، ثم رأيت في الثانية قصور اليَمَن ، ورأيت في الثالثة قصر كِسْرى الأبيضَ بالمدائن . وجعل يصفه لِسَلْمان فقال : صدقتَ والذى بعثك بالحق ، إِنَّ هذه لَصفتُه ، وأشهد أنك لَرسول الله ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هذه فتوحُّ يفتحها الله عليكم بعدى يا سَلْمان، لتُفْتَحَنَّ الشام ، ومهرب هِرَقْلُ إِلَى أَقصى مملكته ، وتظهرون على الشام فلا يُنازعكم أَحد ، ولتُفْتَحَنَّ اليَمن ، وليُفْتَحَنَّ هذا المشرق، ويُقْتَل كِسْرى بعده . قال سلمان : فكلّ هذا قد رأيت .

قالوا: وكان الخَنْدَق ما بين جبل بنى عُبَيد بخُرْ بَى إِلَى راتِج ، فكان للمهاجرين من ذُباب إِلَى راتِج ، وكان للأنصار ما بين ذُباب إلى خُرْبَى ، فهذا الذى حفر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم والمسلمون ، وشبَّكوا المدينة بالبنيان من كلِّ ناحية وهى كالحصن . وخندقت بنو عبد الأَشْهَل عليها عليها يلى راتِج إلى خلفها ، حتى جاء الخَنْدَق من وراء المسجد ، وخندقت عا يلى راتِج إلى خلفها ، حتى جاء الخَنْدَق من وراء المسجد ، وخندقت

<sup>(</sup>١) السهلة: رمل ليس بالدقاق . ( الصحاح ، ص ١٧٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « بضربه » ؛ والتصحيح من نسخة ب .

بنو دينار من عند خُرْبَى إلى موضع دار ابن أبى الجَنوب اليوم. ورفع المسلمون النساء والصبيان فى الآطام ، ورفعت بنو حارثة الذَّرارى فى أطْمهم ، وكان أُطْماً منيعاً ، وكانت عائشة يومئذ فيه . ورفع بنو عمرو بن عَوف النساء والذُّريّة فى الآطام ، وخندق بعضهم حول الآطام بقُباء ، وحصّن بنو عمرو بن عَوف ولفّها(۱) ، وخطمة ، وبنو أُمية ، ووائل ، وواقف ، فكان ذراريّهم فى آطامهم .

فحد ثنى عبد الرحمن بن أَبْجَر (٢) ، عن صالح بن أَبى حَسّان ، قال : أخبرنى شيوخ بنى واقف أنهم حدّثوه أنَّ بنى واقف جعلوا ذراريّهم ونساءَهم في أُطْمهم ، وكانوا مع النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكانوا يتعاهدون أهليهم بأنصاف النهار بإذن النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، فينهاهم النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، فينهاهم النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإذا ألحّوا أمرهم أن يأُخذوا السلاح خوفاً عليهم من بنى قُرَيْظَة .

فكان هِلال بن أُمية يقول : أَقبلتُ في نفرٍ من قوى وبني عمرو بن عَوف ، وقد نكبنا عن الجِسْر وصَفْنَة (٣) فأَخذنا على قُباء ، حتى إذا كنا بعَوْسا(٤) إذا نفر منهم فيهم نبّاش بن قيس القررطي ، فنضحونا بالنّبل ساعة ، ورميناهم بالنبل ، وكانت بيننا جِراحة ، ثم انكشفوا على حاميتهم ورجعنا إلى أهلنا ، فلم نَر لهم جمعاً بعد .

وحدّثنى أَفْلَح بن سَعيد ، عن محمّد بن كعب ، قال : كان الخَنْدَق الذي خندق رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ما بين جبل بني عُبيد إلى راتيج

<sup>(</sup>١) اللف : القوم المجتمعون . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٩٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب : « عبد الرحمن بن الحارث » .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) كذا في الأصل ؛ وفي نسخة  $\mu$  :  $\mu$  وصفنة : منزلة  $\mu$  عطية  $\mu$  ن زائد ، ذكرها السمهودي ، ( وفاء الوفا ،  $\mu$  ،  $\mu$  ،  $\mu$  ،  $\mu$  ) .

<sup>(</sup> ٤ ) عوساً : موضع بوادي راذوناً . ( وفاء الوفاً ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ) .

- وهذا أَثبت الأَحاديث عندنا . وذكروا أَنَّ الخَنْدَق له أَبواب ، فلسنا ندرى أين موضعُها .

فحدّثی محمّد بن زِیاد بن أَبی هُنکیدة ، عن محمّد بن إبراهیم بن الحارث ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أصاب الناس كُدْيَةً يوم الخَنْدُق فضربوا فيها بمَعاوِلهم حتى انكسرت ، فدعَوا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدعا ماءٍ فصبّه عليها فعادت كثيباً . قال جابر بن عبد الله : فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يحفر ، ورأيته خَميصاً ، ورأيت بين عُكَنه الغُبار ، فأتيت امرأتي فأخبرتها ما رأيت من خُمص بطن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت : والله ، ما عندنا شيءٌ إِلَّا هذه الشاة ومُدُّ من شَعير . قال جابر : فَاطْحَني وأَصْلِحي . قالت : فطبخنا بعضها وشُوَينا بعضها ، وخُبز الشعيرُ. [قال جابر]: ثم أُتيت رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فمكثت على رأيت أنَّ الطعام قد بلغ ، فقلت : يا رسول الله ، قد صنعتُ لك طعاماً فأت أنت ومن أحببت من أصحابك . فشبتك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصابعه في أصابعي ، ثم قال : أجيبوا ، جابرٌ يدعوكم ! فأقبلوا معه فقلت : واللهِ ، إنها الفَضيحة ! فأتيتُ المرأة فأُخبرتها فقالت : أنت دعوبهم أو هو دعاهم ؟ فقلت : بل هو دعاهم ! قالت : دعهم ، هو أعلم . قال : فأُقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأمر أصحابه ، فكانوا فِرَقاً ، عشرةً عشرةً ، ثم قال لنا : اغْرِفوا وغَطُّوا البُرْمَة ، وأُخرِجوا من التَّنُّور الخبز ثم غَطُّوه . ففعلنا فجعلنا نغرف ونُغطِّي البُرْمَة ثم نفتحها ، فما نراها نَقَصت شيئاً ، ونُخرج الخبر من التَّنور ثم نُعطِّيه ، فما نراه ينقص شيئًا . فأكلوا حتى شبِعوا ، وأكلنا وأهدينا ، فعمل الناس يومئذٍ كلُّهم والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم . وجعلت الأَنصار ترتجز وتقول : نحن الَّذينَ بايعوا محمّدا على الجِهادِ ما بقينا أَبَدا فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم:

اللَّهم لا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَه فَاغْفِر لِلأَنصارِ والمُهاجِرَه

وحدّثى ابن أبي سَبْرة ، عن صالح بن محمّد بن زائدة ، عن أبي سَلَمَة ابن عبد الرحمن بن عَوف ، عن أبي واقد اللَّيْيّ ، قال : رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعرض الغِلْمان وهو يحفر الخَدْدق ، فأجاز مَن أجاز وردّ من ردّ ، وكان الغِلْمان يعملون معه ، الذين لم يبلغوا ولم يُجِزهم ، ولكنه لما لحم الأمر أمر مَن لم يبلغ أن يرجع إلى أهله إلى الآطام مع الذراريّ . وكان المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف ، فلقد كنت أرى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وإنه ليضرب مرة بالمِعول ، ومرّة يغرف بالمِسحاة التراب ، ومرّة يحمل التراب في المِكتل . ولقد رأيته يوما بُلِغ منه ، فجلس رسول الله عليه وسلَّم ثم انَّكا على حجر على شِقة الأيسر ، فذهب به النوم . على الله عليه وسلَّم ثم انَّكا على حجر على شِقة الأيسر ، فذهب به النوم . فرأيت أبا بكر وعمر واقفَيْن على رأسه يُنحّيان الناس أن يمرّوا به فيُنبّهوه ، وأنا قربت منه ، ففزع ووثب ، فقال : ألا أفزعتمونى ! فأخذ الكرْزَن يضرب به ، وإنه ليقول :

اللهم إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَه فَاغْفِر الأَنْصا والمُهاجِرَه اللهم إنَّ العَيْشُ والمُهاجِرَه اللهم الْعَنْ عَضَلاً والقَالَ الرَّه فهم كَلَّفوني أَنْفُ لَ الحِجارَه اللهم الْعَنْ عَضَلاً والقَالَ الرَّه

فكان ممّن أجاز رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ إلى عمر ؛ وهو ابن خمسَ عشرة ، والبراء بن ابن خمسَ عشرة ، والبراء بن عازب ؛ وهو ابن خمسَ عشرة .

حدّثنى عبد الحَميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : لما فرغ رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم من الخَنْدَق ، وكان حفره ستَّة أيام وحصنه ، ونزل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم دَبْرَ سلْع ، فجعله خلف ظهره والخَنْدق أمامه ، وكان عسكره هنالك . وضرب قُبَّة من أدَم ، وكانت القُبَّة عند المسجد الأعلى الذي بأصل الجبل – جبل الأحْزاب – وكان النبي صلّى الله عليه وسلَّم يُعقب بين نسائه ، فتكون عائشة أياماً ، ثم تكون أم سَلَمة ، ثم تكون زيْنَب بنت جَحش ، فكان هؤلاء الثلاث اللَّاتي يُعقب بينهن في الخَندق ، وسائر نسائه في أطْم بني حارثة . ويقال : كنَّ في المُسَيْر (١) ، أَطْم في بني زُريق ، وكان حصيناً . ويقال : كان بعضهن في فارع (٢) -

فحد ثبی أبو أيوب بن النّعمان ، عن أبيه ، قال : كان حُيى بن أخطَب يقول لأبي سُفيان بن حَرب ولقُريشٍ في مسيره معهم : إِنَّ قومي قُريْظَةَ معكم ، وهم أهل حلْقَة وافِرة ، هم سبعمائة مقاتل وخمسون مقاتلا . فلمّا دنو اقال أبو سُفيان لحيى بن أخطَب : ائت قومك ، حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد . فذهب حُيى حتى أتى بنى قُريظة ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين قدم صالَح قُريْظة والنّضير ومن بالمدينة من اليهود ألاً يكونوا معه ولا غليه . ويقال :صالحهم على أن ينصروه ممّن دَهمَه منهم ، ويُقيموا على مَعاقلهم (٣) الأولى التي بين الأوس والخررج . ويقال إِنّ حُيَى قيمَة منهم ،

<sup>(</sup>١) قال السمهودى : إنه أطم بني عبد الأشهل ، كان لبني حارثة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ،

<sup>(</sup>٢) فارع .: أَطَم كَانَ فِي دَارَ جَعَفُر بِنَ يَحِيى بِبَابِ الرَّحِمَةَ . (وَفَاءَ الْوَفَا ، ج ٢، ص ٢٠٥٤) .

<sup>(</sup>٣) أي يكونونُ على ما كانوا عليه من أخذ الديات و إعطائها . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١١٧ ) .

عدل من ذى الحُلَيفة فسلك على العَصْبَة حتى طرق كعب بن أَسد، وكان كعب صاحب عقد بني قُرَيْظَة وعهدها .

فكان محمد بن كعب القُرَظي يحدّث يقول: كان حُييّ بن أَخْطَب رجلاً مشئوماً ؛ هو شأم بني النَّضير قومه ، وشأم قُرَيْظَة حتى قُتِلوا ، وكان يُحبُّ الرئاسة والشرف عليهم ، وله في قُرَيش شَبَّهُ \_ أَبو جَهل بن هِشام . فلما أَتَى حُيَى ۗ إِلَى بني قُرَيْظُة كرهت بنو قُرَيْظَة دخولَه دارَهم، فكان أُولَ من لقيه عزَّال بن سَمَوْأَل ، فقال له حُيني : قد جئتك بما تستريح به من محمّد ، هذه قُرُيشٌ قد حلَّت وادى العَقيق ، وغَطَفان بِالزُّغَابَة |. قال غُزَّال : جئتَنا واللهِ بذُل الدهر ! قال حُيين : لا تقلُّ هذا ! ثم وجّه إلى باب كعب بن أسد فدق عليه ، فعرفه كعب وقال : ما أصنع بدخول حُينيٌّ على ، رجل مشئوم قد شأم قومَه ، وهو الآن يدعوني إلى نقض العهد ! قال : فدق عليه ، فقال كعب : إنك امرؤ مشئوم قد شأمتَ قومك حتى أهلكتَهم ، فارجع عنا فإنك إنما تُريد هلاكي وهلاك قومى ! فأَبِي حُيَى أَن يرجع ، فقال كعب : يا حُييٌّ ، إنى عاقدت محمَّدًا وعاهدته ، فلم نر منه إلاَّ صدقاً ؛ واللهِ ، ما أخفر (١) لنا ذِمَّةً ولا هتك لنا سِترًا ، ولقد أحسن جوارنا . فقال حُينَى : ويحك ! إنى قد جئتك ببحر طام وبعزِّ الدهر، جئتُك بقُرَيشِ على قادتها وسادتها ، وجئتُك بكِنانة حتى أَنزلتُهم برُومَة ،وجئتك بغَطَفان على قادتها وسادتها حتى أَنزلتُهم بالزَّغابة إلى نَقْمَى (٢) ، قد قادوا الخيل وامتطوا الإبل ، والعدد عشرة الاف ، والخيل أَلف فرس ، وسلاح كثير ، ومحمَّدُ لا يُفلت في فَوْرنا هذا ، وقد تعاقدوا

<sup>(</sup>١) أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٢) لفقمي : موضع بقرب أحد كان لأبي طالب . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ) .

وتعاهدوا ألَّا يرجعوا حتى يستأصلوا محمَّدًا ومن معه . قال كعب : ويحك ! جئتَني واللهِ بِذُلَّ الدهر وبسحابِ يبرُق ويرعُد ليس فيه شيء . وأنا في بَحْرٍ لُجِّيٌّ ، لا أقدر على أن أريم دارى ، ومالى معى والصبيان والنساء ؛ فارجع عنى ، فإنه لا حاجةً لى فيها جئتُني به . قال حُيني : ويحك ! أُكلِّمك. قال كعب : ما أنا بفاعل . قال : والله ، ما أُغلقت دوني إلَّا لجَشيشتك أَن آكل معك منها ، فلك ألا أُدخل يدى فيها . قال : فأَحفظه (١) ، ففتح الباب فدخل عليه ، فلم يزل يَفْتِله في الذِّرْوَة والغارِب (٢) حتى لان له ، وقال : ارجعْ عنى يومك هذا حتى أشاور رؤساء اليهود . فقال : قد جعلواً العهد والعقد إليك فأنت ترى لهم . وجعل بُلحّ عليه حتى فتله عن رأيه ، فقال كعب بن أَسَد : يا حُيني ، قد دخلتُ فيما ترى كارها له ، وأنا أخشى أَلَّا يُقْتَل محمَّد ، وتنصرف قُريشٌ إلى بلادها ، وترجع أنت إلى أهلك، وأَبتى في عُقر الدار وأُقْتَل ومن معى . فقال حُيني : لك ما في التوراة التي أُنْزِلَت على موسى يومَ طُور سَيناء ، لئن لم يُقْتَل محمَّدٌ في هذه الفَورة ورجعت قُرَيشٌ وغَطَفانَ قبل أَن يُصيبوا محمَّدًا ، لأَدخلنَّ معك حِصْنك حتى يُصيبني مِا أَصابِك . فنقض كَعب العهد الذي كان بينِه وبين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ودعا حُيَى بالكتاب الذي كتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بينهم فشقَّه حُيني ، فلمَّا شقَّه حُيني علم أَنَّ الأَمر قد لَحَم وفَسَد ، فخرج على بني قُرَيْظَة وهم حِلَقٌ حول منزل كعب بن أَسَد، فخبّرهم الخبر . يقول الزُّبير بن باطا : وَاهَلاكَ اليهود ! تُولّى قُريْش وغَطَفان

<sup>(</sup>١) أحفظ: أى أغضب ، والحفيظة : الغضب . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٠١) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الذروة والغارب : هذا مثل ، وأصله فى البعير يستصعب عليك فتأخذ القراد من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك ، فيجد البعير لذة فيأنس عند ذلك ، فضرب هذا الكلام مثلا فى المراوضة والمخاتلة . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ) .

ويتركوننا فى عُقر دارنا وأموالنا وذراريّنا ، ولا قوّة لنا بمحمّد! ما بات يهودى على حَزم قَطُّ ، ولا قامت يهوديّة بينشرِب أبداً . ثم أرسل كعب بن أسد إلى نفرٍ من رؤساء اليهود خمسة – الزّبير بن باطا ، ونبّاش بن قيس ، وغَزّال ابن سَمَوْأَل ، وعُقبة بن زيد ، وكعب بن زيد ، فخبّرهم خبر حُيى ، وما أعطاه حُيى أن يرجع إليه فيدخل معه فيصيبه ما أصابه . يقول الزّبير ابن باطا : وما حاجتك إلى أن تُقْتَل ويُقْتَل معك حُيى ! قال : فأسكت كعب وقال القوم : نحن نكره نُزرى برأيك أو نُخالفك ، وحُيى مَن قد عرفت شومه . وندم كعب بن أسد على ما صنع من نقض العهد ، ولحم عرفت شومه . وندم كعب بن أسد على ما صنع من نقض العهد ، ولحم الأمر لِما أراد الله تعالى من حربهم وهلاكهم .

فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والمسلمون في الخَنْدَق أَتي عمر بن لخطَّاب رضى الله عنه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مضروبة من أَدَم في أَصل الجبل عند المسجد الذي في أَسفل الجبل – معه أبو بكر رضى الله عنه والمسلمون على خَنْدَقهم يتناوبون ، معهم بضعة وثلاثون فرساً ، والفرسان يطوفون على الخَنْدَق ما بين طرَفَيْه ، يتعاهدون رجالاً وضعوهم في مواضع منه ، إلى أن جاء عمر رضى الله عنه فقال : يا رسول الله ، بلغني أنَّ بني قُرَيْظَة قدنقضت العهدوحاربت. فاشتد ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال : مَن نبعث يعلم لنا فاشتد ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال : مَن نبعث يعلم لنا علمهم ؟ فقال عمر : الزُّبير بن العوام . فكان أوّل الناس بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نقال : اذهب إلى بني قُريَظَة . عضمون الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقد جمعوا ماشيتهم . فذلك حين قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقد جمعوا ماشيتهم . فذلك حين قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ لكل نبي خواريًا ، وحَواريً الزَّبيرُ وابن عمّى .

ثم دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سعد بن مُعاذ ، وسعد بن عُبادة ، وأُسَيد بن حُضَير ، مفال : إنه قد بلغني أَنَّ بني قُرَيْظَة قد نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم وحاربوا ، فاذهبوا فانظروا إِن كان ما بلغني حقًّا ؛ فإِن كان باطلاً فأظهروا القول ، وإن كان حقًّا فتكلُّموا بكلام تَلْحَنون لي به أُعرِفه ؛ لا تَفُتُّوا أَعضاد السلمين . فلما انتهَوْا إلى كعب بن أَسَد وجدوا القوم قد نقضوا العهد ، فناشدوهم الله والعهد الذي كان بينهم ، أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك قبل أن يلتحم الأَمر، وألاَّ يُطيعوا حُيَى بن أَخْطَب . فقال كعب : لا نرده أبدًا ؛ قد قطعته كما قطعتُ هذا القِبال(١) لِقبالِ نعلهِ. ووقع كعب بسعد بن مُعاذ يسبّه ، فقال أُسيد بن حُضَير : تسبّ سيّدك يا عدو الله ؟ ما أنت له بكفء ! أما والله يا ابن اليهود (٢) ، لتُولِّينَّ قُرَيشٌ إِن شاءَ الله مُنهزمةً وتتركك في عُقر دارك ، فنسير إليك فتنزل من جُحْرك هذا على حكمنا . وإنك لتعلم النَّضير ؛ كانوا أعزَّ منك وأعظم مذه البلدة ، دِيتك نصف ديتهم ، وقد رأيت ما صنع الله مهم . وقبل ذلك بنو قَيْنُقاع ، نزلوا على حكمنا . قال كعب : يا ابن الحُضَير ، تُخوّفونني بالمسير إلى ؟ أما والتوراة ، لقد رآني أبوك يوم بُعاث \_ لولا نحن لأجلته الخزرج منها . إنكم والله ما لقيتم أحدًا يُحسن القتال ولايعرفه ؛ نحن والله نُحسن قتالكم ! ونالوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومن المسلمين أُقبح الكلام ، وشتموا سعد بن عُبادة شتماً قبيحاً حتى أغضبوه . فقال سعد بن مُعاذ : دعهم فإنَّا لم نأتِ لهذا ، ما بيننا أشدُّ من المشاتمة - السيف! وكان

<sup>(</sup>١) قبال النعل: زمام ما بين الإصبع الوسطى والتي تليها. (القاموس المحيط، ج ٣، ص ١٤).

<sup>(</sup>٢) في ب : «يا ابن اليهودية » .

الذى يشتم سعد بن عُبادة نَبّاش بن قيس فقال : عضضت ببَظْر (١) أُمّك! فانتفض سعد بن عُبادة غضباً ، فقال سعد بن مُعاذ : إِنى أَخاف عليكم مثل يوم بنى النّضير . قال غَزّال بن سَمَوْأَل : أَكلتَ أَيْر أَبيك! قال سعد بن مُعاذ غير هذا القول أَحسنَ منه . قال : ثم رجعوا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فلما انتهَوْا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال سعد بن عُبادة : عضل والقارة . وسكت الرجلان – يُريد بعضل والقارة غدرهم عبادة : عضل والقارة . وسكت الرجلان – يُريد بعضل والقارة غدرهم بخُبيب وأصحاب الرَّجيع – ثم جلسوا . فكبّر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال : أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وعونه . وانتهى الخبر إلى المسلمين بنقض بنى قُرَيْظَة العهد ، فاشتدّ الخوف وعَظُم البلاء .

قُرِئَ على ابن أبي حبيبة وأنا أسمع ، قال : حدّثنا محمّد بن النَّلجيّ قال : حدّثنا الواقديّ ، قال : فحدّثني عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر ، عن عبد الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزم قال : أرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سعد بن عُبادة ، وسعد بن مُعاذ ، وعبد الله بن رَواحة ، وخوّات بن جُبير إلى بني قُريْظَة . قال ابن واقد : والأول أثبت عندنا .

قالوا : ونَجَم النفاق ، وفَشِل الناس ، وعَظُم البلاء ، واشتد الخوف ، وخِيف على الذراري والنساء ، وكانوا كما قال الله تعالى : (إِذْ جاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ ومِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الأَبْصارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَناجِرَ) (٢) ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والمسلمون وُجاه العدو ، لا يستطيعون الزوال عن مكانهم ، يعتقبون خَنْدَقهم ويحرسونه . وتكلَّم قوم بكلام قبيح ، فقال مُعَتِّب بن قُشَير : يَعِدُنا محمد كُنوزَ كِسرى وقيصر ، وأحدنا لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ببطن أمك » ، وما أثبتناه من نسخة ب.

<sup>(</sup>٢) سورة ٢٣ الأحزاب ١٠ .

يأُمن أَن يذهب إِلَى حاجته ، وما وعدَنا اللهُ ورسوله إِلَّا غرورًا!

فحد ثنى صالح بن جَعفر ، عن ابن كعب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : إنى لأَرجو أَن أَطوف بالبيت العَتيق وآخذ المِفتاح ، وليُهلكنَّ الله كِسرى وقَيْصَر ، ولتُنفَقنَّ أَموالهم فى سبيل الله ـ يقول ذلك حين رأى ما بالمسلمين من الكَرْب . فسمعه مُعَتِّب فقال ما قال .

فبحد ثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن الحارث بن الفُضَيل قال : همّت بنو قُريْظة أن يُغيروا على بَيْضة المدينة ليلاً ، فأرسلوا حُيَى بن أَخْطَب إلى قُريش أن يأتيهم منهم ألفُ رجلٍ ، ومن غَطفان ألف ، فيُغيروا بهم (١). فجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخبر بذلك فعَظُمَ البلاء ، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يبعث سَلَمَة بن أَسْلَم بن حُريش الأَشْهَلَى فى مائتى رجل ، وزيد بن حارثة فى ثلاثمائة يحرسون المدينة ويُظهرون التكبير ، مائتى رجل الصديق من فإذا أصبحوا أمنوا . فكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول : لقد خِفنا على الذَّراري بالمدينة من بنى قُريْظة أشدً [من] خوفنا من قُريش وغَطفان ، ولقد كنت أوفى على سَلْع فأنظر إلى بيوت خوفنا من قُريش وغَطفان ، ولقد كنت أوفى على سَلْع فأنظر إلى بيوت المدينة ، فإذا رأيتهم هادين (٢) حمدت الله عزَّ وجلّ ، فكان ممّا ردّ الله به المدينة ، فإذا رأيتهم هادين (٢) حمدت الله عزَّ وجلّ ، فكان ممّا ردّ الله به قُريْظة عمّا أرادوا أنَّ المدينة كانت تُحْرس .

حدّثنى صالح بن خَوّات ، عن ابن كعب ، قال : قال خَوّات بن جُبَير : دعانى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونحن مُحاصرو الخَنْدَق ، فقال : انطلق إلى بنى قُرَيْظَة فانظر هل ترى لهم غِرَّةً أَو خَلَلاً من موضع فتُخبرنى . قال : فخرجتُ من عنده عند غروب الشمس ، فتدلَّيت من سَلْع وغَرَبت

<sup>(</sup>١) فى ث : « ليغير وا بهم على الذرارى » .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في كل النسخ ؛ ولعله من تسهيل أهل الحجاز للهمزة ، فتكون الكلمة « هادئين » .

لى الشمس فصلَّيت المغرب ، ثم خرجت حتى أُخذتُ في راتِج ، ثم على عبد الأَشْهَل ، ثم في زُهْرَة ، ثم على بُعاث . فلما دنوت من القوم قلت: أَكمُن لهم . فكمنتُ ورمقت الحصون ساعة ، ثم ذهب بي النوم فلم أَشعر إِلاَّ برجلِ قد احتملني وأنا نائم ، فوضعني على عُنُقه ثم انطلق يمشي. قال : ففزعت ورجلٌ يمشى بى على عاتقه ، فعرفت أنه طَليعة من قُرَيْظَة واستحييت تلك الساعة من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حياة شديدًا ، حيث ضيّعت ثَغْرًا أَمرني به ، ثم ذكرت غلبة النوم . قال : والرجل يُرقل بي إلى حصونهم ، فتكلُّم باليهوديَّة فعرفتُه ، قال : أَبشر بِجَزْرَةِ سمينة ! قال : وذكرت وجعلت أضرب بيدى \_ وعهدى بهم لا يخرج منهم أحدُّ أَبدًا إلاّ بمِعولِ في وسَطه . قال : فأضع يدى على المِعول فأنتزعه ، وشُغل بكلام رجل من فوق الحصن ، فانتزعته فوجأت به كبده فاسترخى وصاح: السُّبُع ! فأُوقدت اليهود النار على آطامها بشُعَل السَّعَف. ووقع ميَّتاً وانكشف، فكنتُ لا أُدْرَك ، (١) وأُقبلُ من طريقي التي جئتُ منها . وجاءَ جبريل إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ظفرتَ يا خُوَّات ! ثم خرج فأُخبر أصحابه فقال : كان من أمر خُوَّات كذا وكذا . وآتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو جالسٌ فى أصحابه وهم يتحدَّثون ، فلما رآني قال : أفلح وجهك ! قلت : ووجهُك يا رسول الله ! قال : أَخْبِرنى خبرك . فأُخبرته ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : هكذا أُخبرني جبريل . وقال القوم : هكذا حدثنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال خُوَّات : فكان ليلنا بالخَنْدَق مارًا . قال غير صالح : قال خُوَّات : رأيتني

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لا أدرى » ؛ وما أثبثناه من ب ، ث .

وأنا أَتذكَّر سُوءَ أَثرى عندهم بعد مُمالَحةٍ وخِلْصِيّةٍ منى لهم ، فقلت : هم يمثلون بى كلّ المَثْل حتى ذكرت المِعول .

حدّثنى أبو بكر بن أبى سَبْرَة ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حَزم ، قال : خرج نَبّاش بن قيس ليلة من حِصنهم يُريد المدينة ، ومعه عشرة من اليهود من أشدّائهم وهم يقولون : عسى أن نُصيب منهم غِرّة . فانتهوا إلى بقيع الغَرْقَد ، فيجدون نفرًا من المسلمين من أصحاب سَلَمَة بن أسْلَم بن حُريش ، فناهضوهم فراموهم ساعة بالنّبل ، ثم انكشف القُريظيّون مُوليّن . وبلغ سَلَمَة بن أسْلَم وهم بناحية بنى حارثة ، فأقبل فى أصحابه حتى انتهوا إلى حصونهم ، فجعلوا يُطيفون بحصونهم حتى خافت اليهود ، وأوقدوا النيران على آطامهم وقالوا : البَيات ! وهدموا قَرْنَى (١) بئر لهم وهوّروها (٢) عليهم ، فلم يقدروا يطلعوا من حصنهم وخافوا خوفاً شديدًا .

وحدّثنى شيخٌ من قُرَيْش ، قال ابن أبى الزِّناد وابن جَعفر هذا أثبت من الذى فى أُحُد ، قال : كان حَسّان بن ثابت رجلاً جباناً ، فكان قد رُفِعَ مع النساء فى الآطام ، فكانت صَفيّة فى أُطْم فارع ، ومعها جماعة وحَسّان معهم . فأقبل عشرة من اليهود ورأسهم غَزَّال بن سَمَوْأَل من بنى قريْظة نهارًا ، فجعلوا ينقمعون (٣) ويرمون الحصن ، فقالت صَفيّة لحَسّان : ورنك يا أبا الوليد ! قال : لا والله ، لا أُعرِّضُ نفسى لهولاء اليهود . ودنا أحدُهم إلى باب الحصن يُريد أن يدخل ، فاحتجزت صَفيّة بثوبها ، ثم

<sup>(</sup>١) القرفان : منارتان تبنيان على رأس البئر، و يوضع فوقهما خشبة فتعلق البكرة فيها . (الصحاح،

<sup>(</sup>٢) هوروها : أىهدموها . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٢) .

<sup>(</sup>٣) انقمع : أى دخل . ( لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ) .

أَخذت خشبةً فنزلت إليه فضربتُه ضربةً شَدَخَت رأسه فقتلته ، فهرب مَن بقى منهم .

واجتمعت بنو حارثة فبعثوا أوس بن قَيْظيّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا : يا رسول الله ، إنَّ بيوتَنا عَورة ؛ وليس دارٌ مِن دور الأنصار مثل دارنا ، ليس بيننا وبين غَطَفان أحد يَرُدهم عنّا ، فأذن لنا فلنَرْجعْ إلى دورنا فنمنع ذراريّنا ونساءَنا . فأذِن لهم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ، فرجعوا بذلك وتهيّئوا للانصراف . فبلغ سعدَ بن مُعاذ ، فجاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله ، لاتأذن لهم ؛ إنّا والله ما أصابنا وإيّاهم شِدّةٌ قَطُّ . إلاّ صنعوا هكذا . ثم أقبل عليهم فقال لبنى حارثة : هذا لنا منكم أبدًا ؛ ما أصابنا وإيّاكم شِدّةٌ إلاّ صنعتم هكذا . فردّهم رسول الله عليه وسلّم .

و كانت عائشة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم تقول: لقد رأيت لسعد ابن أبي وَقَاص ليلةً ونحن بالخَنْدَق لا أزال أُحِبّه أبدًا. قالت: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يختلف إلى ثُلْمَة في الخَنْدَق يحرسها ، حتى إذا آذاه البرديَّ جاءني فأدفأته في حِضني ، فإذا دَفي خرج إلى تلك الثُلْمَة يحرسها ويقول: ما أخشى أن يُوْتَى الناسُ إلا منها. فبينا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم في حِضني قد دَفي وهو يقول: ليت رجلًا صالحاً يحرسني (١)! قالت: وسلّم في حِضني قد دَفي وهو يقول: ليت رجلًا صالحاً يحرسني (١)! قالت: وسلّم : مَن هذا ؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. قال: عليك بهذه الثُلْمَة ، وسلّم : مَن هذا ؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. قال: عليك بهذه الثُلْمَة ، فاحرسها . قال الواقدي: حدّثني عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر ، عن عبدالله قال الواقدي: حدّثني عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر ، عن عبدالله

<sup>(</sup>١) في ب: « يحرثني الليلة ».

ابن أبي بكر بن حَزم قال : قالت أُمّ سَلَمَة : كنتُ مع رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في الخَنْدُق فلم أفارقه مُقامَه كلَّه ، وكان يحرس بنفسه في الْخَنْدَق ، وكنا في قُرِّ شديد ، فإني لأَنظُر إليه قام فصلَّى ما شاءَ الله أَن يُصلِّي في قُبَّته ، ثم خرج فنظر ساعةً فأَسمعُه يقول : هذه خيل المشركين تُطِيف بالخَنْدَق ، مَن لهم ؟ ثم نادى : يا عَبّادبن بِشر . فقال عَبّاد : لبَّيك ! قال : أمعك أحد ؟ قال : نعم ، أنا في نفرِ مِن أصحابي كنَّا حول قُبَّتك . قال: فَانْطَلِقْ في أصحابك فأَطِفْ بالخَنْدَق ، فهذه خيلٌ من خيلهم تُطيف بكم يطمعون أن يُصيبوا منكم غِرَّة . اللَّهم ادفَعْ عنا شرّهم وانصرنا عليهم واغلبهم، لا يغلبُهم غيرُك ! فخرج عَبّاد بن بِشر في أصحابه، فإذا بأبي سُفيان فى خيلٍ من المشركين يُطيفون بمضيق الخَنْدَق. وقدنَذِر بهم المسلمون، فرموهم بالحجارة والنَّبل. فوقفنا معهم فرميناهم حتى أذلقناهم(١) بالرمى فانكشفوا راجعين إلى منزلهم . ورجعتُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأُجدُه يُصلِّي فأُخبرتُه . قالت أمّ سَلَمَة : فنام حتى سمعت غَطيطه فما تحرُّك حتى سمعتُ بِلالاً يُوزِّذُن بالصبح وبياض الفجر ، فخرج فصلَّى بالمسلمين . فكانت تقول : يرحم الله عَبَّاد بن بشر ، فإنه كان أَلزمَ أَصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقُبَّة رسول الله يحرسها أبدًا .

فحدّ في أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه ، قال : كان أُسيد بن حُضير يحرس الخَنْدَق في أصحابه ، فانتهوا إلى مكان من الخَنْدَق تَطْفُره (٢) الخيل ،

<sup>(</sup>١) أذلقناهم : أي أضعفناهم . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٢٤) .

<sup>(</sup>۲) طفر: وثب فی ارتفاع ، وطفر الحائط: وثبه إلى ما ورائه . ( لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۱۷۳) .

فإذا طليعة من المشركين ، مائة فارس أو نحوها ، عليهم عمرو بن العاص يُريدون أن يُغيروا إلى المسلمين ، فقام أُسَيد بن حُضير عليها بأصحابه ، فرموهم بالحجارة والنَّبل حتى أجهضوا عنا وولَّوا . وكان فى المسلمين تلك الليلة سَلْمان الفارسيّ ، فقال لأُسَيد : إنَّ هذا مكان مِن الخَنْدَق متقارب ، ونحن نخاف تَطْفُره خيلهُم - وكان الناس عجلوا فى حفره . وبادروا فباتوا يُوسّعونه نخاف تَطْفُره خيلهم . وكان المسلمون يتناوبون الحراسة ، وكانوا فى قُرِّ شديد وجوع.

فحد ثنى خارجة بن الحارث ، عن أبي عَتيق السُّلَمى ، عن جابر بن عبد الله قال : لقد رأيتُنى أحرسُ الخَنْدَق ، وخيلُ المشركين تُطيف بالخَنْدَق وتطلب غِرَّة ومَضيقاً من الخَنْدَق فتقتحم فيه ، وكان عمرو بن العاص وخالد ابن الوليد هما اللذان يفعلان ذلك ، يطلبان الغفلة من المسلمين . فلقينا خالد بن الوليد في مائة فارس ، قد جال بخيله يُريد مَضيقاً من الخَنْدق يُريد أن يعبر فرسانه ، فنَضَحناهم بالنَّبل حتى انصرف (۱) .

فحد ثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال محمّد بن مَسْلَمَة : أقبل خالد بن الوليد تلك الليلة في مائة فارس ، فأقبلوا من العقيق حتى وقفوا بالمَذادوُجاه (٢) قُبَّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . فنذِرت بالقوم فقلت لعبّاد بن بيشر ، وكان على حرس قُبَّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان قائماً يُصلِّى ، فقلت : أُتِيت ! فركع ثم سجد ، وأقبل خالد في ثلاثة نَفَرٍ هو يُصلِّى ، فقلت : أُتِيت ! فركع ثم سجد ، وأقبل خالد في ثلاثة نَفَرٍ هو رابعهم ، فأسمَعُهم يقولون : هذه قُبَّة محمّد ، ارموا ! فرمَوا ، فناهضناهم حتى وقفنا على شَفير الخَنْدَق ، وهم بشفير (٣) الخَنْدَق من الجانب الآخر ،

<sup>(</sup> ١ ) هكذا في الأصل . وفي ب : « أصبحوا » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « وجاء » . وما أثبتناه من نسخة ب .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « بشفيرة » .

فترامينا، وثاب (() إلينا أصحابُنا، وثاب إليهم أصحابُهم، وكثرت الجِراحة بيننا وبينهم. ثم اتبعوا الخَنْدَق على حافَّتَيْه وتبعناهم والمسلمون على محارسهم، فكلَّما نمرُّ بِمَحْرِس نهض معنا طائفة وثبت طائفة ، حتى انتهينا إلى راتيج فوقفوا وقفة طويلة ، وهم ينتظرون قُريْظة يُريدون أَن يُغِيروا على بَيْضَة المدينة ، فما شعرنا إلَّا بخيل سَلَمة بن أَسْلَم بن حُريش يحرس ، فيأتون من خلف راتيج ، فلاقوا خالد بن الوليد فاقتتلوا واختلطوا ، فما كان إلَّا كُلْب شاة حتى نظرت إلى خيل خالد مُولِّية ، وتبعه سَلَمَة بن أَسْلَم حتى ردّه من حيث جاء . فأصبح خالد وقُريشٌ وغَطَفان تَزرِى عليه وتقول : ما صنعت شيئاً فيمن في الخَنْدَق ولا فيمن أصحر لك (١) . فقال خالد : أنا أقعدُ الليلة ، وابعثوا خيلاً حتى أنظر أَى شيء تصنع .

فحد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قالت : والله ، إنى لنى جوف الليل فى قُبّة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو نائم ، إلى أن سمعتُ الهَيْعة (٣) ، وقائلٌ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو نائم ، إلى أن سمعتُ الهَيْعة (٣) ، وقائلٌ يقول : يا خيلَ الله ! وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعل شعار المهاجرين «يا خيل الله » ففزع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بصوته فخرج من القبّة ، فإذا نَفَرٌ من الصحابة عند قُبّته يحرسونها ، منهم عَبّاد بن بِشر ، فقال : ما بالُ الناس ؟ قال عَبّاد : يا رسول الله » والناس يثوبون إليه ، وهو من الخطاب ؛ الليلة نَوْبَته يُنادى : «يا خيلَ الله » والناس يثوبون إليه ، وهو من ناحية حُسَيْكَة ما بين ذُباب ومسجد الفَتْح . فقال رسول الله صلّى الله عليه الله عليه

<sup>(</sup> ١ ) ثاب : أي رجع . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٧) .

<sup>(</sup>٢) أصحر: برز . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٧) .

<sup>(</sup>٣) ألهيعة : الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ) .

وسلَّم لعَباد بن بِشر : اذهب فانظر ، ثم ارجع إلى إن شاء الله فأُخبرني ! قالت أُمَّ سَلَمَة : فقمتُ على باب القُبَّة أسمعُ كلُّ ما يتكلَّمان به . قالت : فلم يزل رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم قائماً حتى جاءه عَباد بن بِشر فقال : يا رسول الله ، هذا عمرو بن عبد فى خيل المشركين ، معه مسعود بن رُخية ابن نُويَرة بن طَريف بن سُحْمَة بن عبد الله بن هِلال بن خَلاوة بن أَشْجَع ابن رَيث بن غَطَفان ، في خيل غَطَفان ، والمسلمون يُرامونهم بالنَّبل والحجارة . قالت : فدخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلَبِسَ دِرْعَه ومِغْفَره ، وركب فرسه ، وخرج معه أصحابُه ، حتى أتى تلك الثُّغْرَة ، فلم يلبث أن رجع وهو مسرورٌ فقال : صَرَفهم اللهُ ، وقد كثُرت فيهم الجراحة . قالت : فنام حتى سمعتُ غَطيطه ، وسمعت هائِعةً أُخرى ، ففزِع فوثب فصاح : يا عَبَّاد ابن بشر! قال: لَبَّيك! قال: انظرْ ما هذا ، فذهب ثم رجع فقال: هذا ضِرار بن الخطَّاب في خيلِ من المشركين ، معه عُيَيْنَة بن حِصن في خيل غَطَفان عند جبل بني عُبَيد ، والمسلمون يُرامونهم بالحجارة والنَّبل . فعاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلبس دِرْعَه وركب فرسه ، ثم خرج معه أصحابُه إلى تلك الثُّغْرَة ، فلم يأتنا حتى كان السَّحَر ، فرجع وهو يقول : رجعوا مفلولين ، قد كثُرت فيهم الجراحة . ثم صلَّى بأصحابه الصبح وجلس . فكانت أُمّ سَلَمَة تقول : قد شهدتُ معه مشاهد فيها قتالٌ وخوف ــ المُرَيْسِيع ، وخَيْبَر ، وكنا بالحُديبية ، وفي الفَتْح ، وحُنَين \_ لم يكن من ذلك شيءٌ أَتعبَ لرسول الله صلَّى الله عِليه وسلَّم ولا أُخوفَ عندنا مِن الخَنْدَق . وذلك أَنَّ المسلمين كانوا في مثل الحَرَجة (١) ، وأَنَّ قُرَيْظَة لا نأمنها على النَّراريّ ، والمدينة تُحرَس حتى الصباح ، يُسمَع تكبير المسلمين فيها حتى يُصبحوا

<sup>(</sup>١) الحرجة : الشجرة الكثيرة الأغصان . ( شرح أبي ذر ، ص ١٥٩) .

خوفاً ، حتى ردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرًا [وكفى الله المؤمنين القتال] (١) .

حدَّثى إبراهيم بن جَعفر ، عن أبيه ، عن محمّد بن مَسْلَمَة ، قال :

كنا حول قُبَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نحرسه ، ورسول الله صلَّى الله
عليه وسلَّم نائمٌ نسمع غَطيطه ، إذ (٢) وافت أفراس على سَلْع ، فبصر بم
عبّاد بن بشر فأخبرنا بهم ،قال : فأمضى إلى الخيل ، وقام عَبّاد على باب
قُبَّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم آخِذًا بقائم السيف ينظرنى ، فرجعتُ فقلت :
غيل المسلمين أشرفت ، عليها سَلَمَة بن أسلم بن حُريش ، فرجعتْ إلى موضعنا . ثم يقول محمّد بن مَسْلَمَة : كان ليلنا بالخَنْدَق نهارًا حتى فرّجه الله .

حدّثنى خارجة بن الحارث ، عن أبى عَتيق ، عن جابر ، وحدّثنى الضّحّاك ابن عُمّان ، عن عُبيد الله ، قال : كان خوفنا على الذّراريّ بالمدينة من بنى قُريشظة أشدًّ مِن خوفنا من قُريش احتى فرّج الله ذلك .

قالوا: فكان المشركون يتناوبون بينهم ، فيغدو أبو سُفيان بن حَرب فى أَصحابه يوماً ، ويغدو عِكْرِمَة بن أَبى وَهب يوماً ، ويغدو عِكْرِمَة بن أَبى جهل يوماً ، وضِرار بن الخطّاب يوماً ، فلا يزالون يُجيلون خيلَهم ما بين المُذاد إلى راتِج ، وهم فى نَشَرٍ (٣) من أصحابهم ، يتفرّقون مرة ويجتمعون أخرى ، حتى عظم البلاء وخاف الناسُ خوفاً شديدًا . ويُقدّمون رُماتهم – وكان معهم رُماة ؛ حِبّان بن العَرِقة ، وأبو أُسامة الجُشَمى ، وغيرهم من معهم رُماة ؛ حِبّان بن العَرِقة ، وأبو أُسامة الجُشَمى ، وغيرهم من

<sup>(</sup>١) زيادة في ب.

<sup>(</sup>٢) في ب : « إذا أوفت » .

<sup>(</sup>٣) أى كانوا منتشرين متفرقين . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ١٤٤) .

أفناء (١) العرب – فعمدوا يوماً من ذلك فتناوشوا بالنّبل ساعة ، وهم جميعاً في وجه واحد وُجاه قُبّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم قائم ، عليه الدّرْع والمعْفَر ، ويقال على فرسه . فيرى حِبّانُ بن العَرِقَة سعدَ بنَ مُعاذ بسهم فأصاب أكحله (٢) ، فقال : خُذها وأنا ابن العَرِقَة ! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : عرّق الله وجهك في النار ! ويقال أبو أسامة الجُشمى رماه ، وكان دارعاً . فكانت عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم بنى حارثة قبل الحجاب ومعنا أمّ سعد بن مُعاذ ، فمر سعد بن مُعاذ يومئذ عليه ردْعُ خَلوق (٣) ما رأيتُ أحدًا في الخَلوق مثله ، وعليه دِرْعٌ له ، مُشمرة عن ذراعيه ؛ والله ، إني الأخافُ عليه يومئذ من تشميرة دِرْعه ما أصابه ، فمرّ يَرْفُل في يده الحَرْبة ، وهو يقول :

لَبِّثْ قَلِيلاً يُدْرِكِ الهَيْجا(٤) حمَلْ (٥) ما أحسنَ الموتَ إذا حان الأَجَلْ وَأُمه تقول : الحقْ برسول الله يا بُنى ! وقد واللهِ تأخرت ، فقلت : واللهِ يا أُمّ سعد ، لودِدْتُ أَنَّ دِرْعَ سعد أسبغ على بَنانِه . قالت أم سعد : يقضى الله ما هو قاض ! فَقَضَى لهِ أَن أصيب يومئذ ، ولقد جاء الخبر بأنه قد رُمى ، تقول أُمّه : واجَبكه !

<sup>(</sup>١) يقال : هو من أفناء الناس، إذا لم يعلم ممن هو . ( الصحاح ، ص ٧٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الأكحل: عرق في اليد، أو عرق الحياة . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٤٤) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « درع حلوق » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب . والردع : أثر الطيب فى الحسد. ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٩) . والحلوق : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ؛ وتغلب عليه الحمرة والصفرة .( النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٧) .

<sup>(</sup>٤) الهيجا: الحرب. (الصحاح، ص ٢٥٢).

<sup>(</sup> o ) قال السميلي: هو بيت تمثل به ، عني به حمل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كب ابن عليم بن جناب الكلبي . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ) .

ثم إِنَّ روساءَهم أجمعوا أن يغدوا جميعاً ، فغدا أبو سُفيان بن حرب ، وعِكْرِمَة بن أَبي جهل ، وضِرار بن الخطَّاب ، وخالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وهُبَيرة بن أبي وَهب ، ونُوفل بن عبد الله المخزومي ، وعمرو بن عبد ، ونَوفل بن مُعاوية الدِّيليّ ، في عدّة ، فجعلوا يُطيفون بالخَنْدَق ؛ ومعه روساء غَطَفان \_ عُيَيْنَة بن حِصن ، ومسعود (١) بن رُخَيلة ، والحارث بن عوف ؛ ومن سُلَيم رؤساوهم ؛ ومن بني أُسَد طُلَيحة بن خُويلد . وتركوا الرجال منهم خُلُوفاً ، يطلبون مَضيقاً يُريدون يقتحمون خيلهم إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه ، فانتهوا إلى مكان (٢) قد أغفله المسلمون ، فجعلوا يُكْرِهُونَ خَيلَهُم ويقولون : هذه المَكيدة ، ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها . قالوا(٢) : إِنَّ معه رجلًا فارسيًّا ، فهو الذي أشار عليهم مهذا . قالوا : فَمَن هناك إِذًا ؟ فَعَبَر عِكْرِمة بن أَبي جَهل ، وَذَوفل بن عبد الله ، وضِرار ابن الخطَّاب ، وهُبَيرة بن أَبي وَهب ، وعمرو بن عبد ، وقام سائر المشركين مِن وراء الخَنْدَق لا يعبرون ، وقيل لأَّبي سُفيان : أَلا تعبر ؟ قال : قد عبرتم ، فإن احتجتم إلينا عبرنا . فجعل عمرو بن عبدٍ يدعو إلى البِراز ويقول :

ولقد بُححتُ من الندا ۽ لَجمعكمْ هل من مُبارزْ وعمرو يومئذِ ثائر ، قد شهد بدرًا فارتُثَ جريحاً فلم يشهد أُحُدًا ، وحرّم الدُّهنَ حتى يشأر من محمّد وأصحابِه ، وهو يومئذ كبير ـ يقال بلغ تسعين سنة . فلما دعا إلى البِراز قال عَلَى عليه السلام : أنا أبارزه يا رسول الله ! ثلاث مرّات . وإنَّ المسلمين يومئذِ كأنَّ على رءُوسهم الطّير ، لمكان

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعود بن رحيلة» ؛ والتصحيح من ب، ومن ابن عبد البر.

<sup>(</sup>الاستيعاب، ص ١٣٩٢).

<sup>(</sup> ٢ ) في ب : « إلى مكان ضيق » .

<sup>(</sup>٣) في ب : « فيقولون » .

عمرو وشجاعته . فأعطاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سيفَه ، وعمَّمه وقال : اللّهم أعنه عليه ! قال : وأقبل عمرو يومئذ وهو فارسٌ وعَلَّى راجل ، فقال له على عليه السلام : إنك كنت تقول فى الجاهلية : لا يدعونى أحدُ إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتُها ! قال : أجَل ! قال على " : فإنى أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله ، وتُسلم لله رب العالمين . قال : يا ابن أخى ، أخر هذا عنى . قال : فأخرى ؛ ترجع إلى بلادك ، فإن يكن محمد صادِقاً كنت أسعد [الناس] به ، وإن غير ذلك كن الذى تُريد . قال : هذا ما لا تتحدث به نساء قُريش أبدًا ، وقد نَذَرْتُ ما نذرت وحَرَّمتُ الدُهن . قال : البراز . قال فضحك عمرو ثم قال : إنَّ هذه الخَصْلة ما كنتُ أظن أنَّ أحدًا من العرب يرومي عليها ! إني لأكره أن المنان ، وكان أبوك لى نَدِيماً ؛ فَارْجع ، فأنت غلامٌ حَدَث ، إنما أردتُ شَيخَى قُريش ! أبا بكر وعمر . قال فقال عَلَى عليه السلام : فإني أدعوك ألى المُبارزة فأنا أحِب أن أقتلك . فأسِفَ عمرو ونزل وعَقَل فرسه .

فكان جابر يُحدِّث يقول : فدنا أحدُهما مِن صاحبه وثارت بينهما غَبرَةٌ فما نَراهما ، فسمعنا التكبير تحتها فعرفنا أَنَّ عَليًا قَتلَه . فانكشف أصحابُه الذين فى الخَنْدَق هاربين ، وَطَفَرت بهم خيلهم ، إِلاَّ أَنْ نَوفل ابن عبد الله وَقَع به فَرَسُه فى الخَنْدَق ، فَرُ مِى بالحجارة حتى قُتِل . ورجعوا هاربين ، وخرج فى أثرهم الزُّبير بن العهّام ،عمر بن الخطَّاب ، فناوشوهم ساعة . وحمل ضِرار بن الخطَّاب على عمر بن الخطَّاب بالرمح ، حتى إذا وجد عمرُ مسَّ الرمح رفَعه عنه وقال : هذه نِعْمة مشكورة ، فَاحْفَظُها يا ابن الخطَّاب ! إنى قد كنتُ حلفتُ لا تمكِّنى يكداى من رجلٍ من قُريْشٍ أَبدًا . الخطَّاب ! إنى قد كنتُ حلفتُ لا تمكِّنى يكداى من رجلٍ من قُريْشٍ أَبدًا . فانصرف ضِرار راجعاً إلى أَبى شَفيان فاصحابه وهم قيامٌ عند جبل بنى عُبيد .

ويقال : حمل الزُّبير على نَوفل بن عبد الله بن المُغيرة بالسيف حتى شَقَّه باتنين وقطع أُنْدو ج (١) سَرْجه - والأُندو ج : اللَّبْد الذي يكون تحت السر ج - ويقال إلى كاهل الفرس . فقيل : يا أبا عبد الله ، ما رأينا سيفاً مثل سيفك ! فيقول : والله ، ما هو بالسيف ولكنَّها الساعد . وهرب عِكْرِمَة وهُبيرة فلحقا بأبي سُفيان ، وحمل الزُّبيرُ على هُبيرة فضرب ثَفَر (٢) فرسه فقطع فلحقا بأبي سُفيان ، وحمل الزُّبيرُ على هُبيرة فضرب ثَفَر (٢) فرسه فقطع ثَفَر فرسه وسقطت دِرْعٌ كان مُحقبها الفرس ، فأخذ الزُّبير الدِرْعَ ،وفر عِكْرِمَة وألتى رمحه . فلمّا رجعوا إلى أبي سُفيان قال : هذا يومٌ لم يكن لنا فيه شيء ، ارجعوا ! فنفرت (٣) قُريشٌ فرجعتْ إلى العَقيق ، ورجعت غَطَفان إلى منازلها ، واتَّعدوا يغدون جميعاً ولا يتخلّف منهم أحد . فباتت قُريش يُعبَّنون أصحابهم ، ووافوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابهم ، وباتت غَطَفان يُعبَّنون أصحابهم ، ووافوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالخَنْدَق قبل طلوع الشمس . وعبَّأ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه وحضَّهم على القتال ، ووعدهم النصر إن صَبَروا ، والمشركون قد جعلوا المسلمين في مثل الحِضْن من كتائبهم (١) فأخذوا بكل وجه من الخَنْدَق .

فحدّثنى الضَّحّاك بن عُمَان ، عن عُبَيد الله بن مِقْسَم ، عن جابر بن عبد الله قال : قاتلونا يومَهم وفرَّقوا كتائبهم ،ونحوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتيبةً غليظةً فيها خالد بن الوليد ، فقاتلهم يومه ذلك إلى هَوِيٍّ من الليل ، ما يقدر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أحدُّ من المسلمين أن يزولوا من مواضعهم ، وما يقدر (٥) رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على صلاة الظُّهر

<sup>(</sup>١) في ب: «ابذوج».

<sup>(</sup>٢) الثفر ، بالتحريك : السيرفي مؤخر السرج . ( القاموس المحيط ، جُ ١ ، ص ٣٨٣) .

<sup>(</sup> ٣ ) في ب : « فتفرقت » .

<sup>( )</sup> في الأصل: « كثانهم » ؛ والتصحيح من نسخة ب .

<sup>(</sup> ه ) في ب : « وما قدر » .

ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ، فجعل أصحابُه يقولون : يا رسول الله ، ما صلَّينا ! فيقول : ولا أنا واللهِ ما صلَّيت ! حتى كَشَفهم الله تعالى فرجعوا متفرّقين . فرجعت قُريش إلى منزلها ، ورجعت غَطَفان إلى منزلها ، وانصرف المسلمون إلى قُبَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وأقام أسيد بن حُضير على الخَنْدَق في مائتين من المسلمين ، فهم على شَفير الخَندَق إذ كرّت خيل من المشركين يطلبون غِرَّة ، عليهم خالد بن الوليد ؛ فناوشوهم ساعة ومع المشركين يطلبون غِرَّة ، عليهم خالد بن الوليد ؛ فناوشوهم ساعة ومع المشركين وحشى ، فزرق الطُّفيل بن النَّعمان من بنى سَلِمة بعِزْراقه فقتله ، فكان يقول : أكرم الله تعالى حمزة والطُّفيل بحرْبتى ولم يُهنى بأيديهما . فلما صار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى موضع قُبَّته أمر بِلالاً فأذَّن . وكان عبد الله بن مسعود يقول : أمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأذَّن وأقام عبد الله بن مسعود يقول : أمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأذَّن وأقام المظهر ، وأقام بعْدُ لكل صلاة إقامةً إقامةً .

وقد حدّثنى ابنُ أَبى ذِئب \_ وهو أَثبت الحديثين عندنا \_ قال : أخبرنى المَقْبُرى ، عن عبد الرحمن بن أَبى سَعيد الخُدرى ، عن أَبيه قال : جلسنا يوم الخَنْدَق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كُفينا ، وذلك قول الله عزَّ وجل : ﴿ وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنينَ القِتالَ وَكانَ اللهُ قَوِيًّا عزيزًا ﴾ (١) . فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بِلالاً فأمره ، فأقام صلاة الظهر فصلاها كأحسن ما كان يُصلِّيها في وقتها . ثم أقام صلاة العصر فصلاها كأحسن ما كان يُصلِّيها في وقتها ، ثم أقام المغرب فصلاها كأحسن ما كان يُصلِّيها في وقتها . ثم أقام المن يُصلِّيها في وقتها . قام أَقام المن يُصلِّيها في وقتها . قام أَقام المغرب فصلاها كأحسن ما كان يُصلِّيها في وقتها . قال : في وقتها ، ثم أقام العشاء فصلاها كأحسن ما كان يُصلِّيها في وقتها . قال : في وقتها ، ثم أقام العشاء فصلاها كأحسن ما كان يُصلِّيها في وقتها . قال :

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة ٢ البقرة ٢٣٩ .

وكان ابن عبّاس يُحدّث يقول : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسملَّم يومئذ : شغلنا المشركون عن صلاة الوسطى - يعنى العصر - ملاً الله أجوافهم وقُبورَهم نارًا!

وأرسلت بنو مَخزوم إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يطلبون جيفَةَ نَوفل ابن عبد الله يشترونها بالدِّيَّة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنما هي جيفَةُ حِمار ! وكره ثُمَنَه .. فلمّا انصرف المشركون تلك الليلة لم يكن لهم قتالٌ جميعاً حتى انصرفوا ، إِلا أَنَّهم لا يدَعون يبعثون الطلائع بالليل ، يطمعون في الغارة . وخرجتُ بعد ذلك طليعتان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليلًا ، فالتقيا ولا يشعر بعضُهم ببعض ، ولا يظنُّون إِلاًّ أَنَّهم العدو " ، فكانت بينهم جِراحَةٌ وقَتْلٌ ؛ ولسنا نعرف مَن قُتِلَ ولم يُسَمَّ لنا . ثم نادَوْا بشعار الإِسلام ، وكفّ بعضُهم عن بعض ، وكان شعارهم : حَم لا يُنْصَرون ! فجاءوا إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبروه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : جِراحُكم في سبيل الله ، ومَن قُتِل منكم فإنه شهيد . فكانوا بعد ذلك إذا دنا المسلمون بعضُهم من بعضِ نادَوْا بشعارهم ؛ لأَن يكفُّ بعضهم عن بعض ، فلا يرمون بنَبل ولا بحجر . كانوا يُطيفون بالخَنْدُق بالليل حتى الصباح يتناوبون ، وكذلك يفعل المشركون أيضاً ، يُطيفون بالخَنْدَق حتى يُصبحوا . قال : فكان رجالٌ مِن أهل العوالي يطلعون إلى(١) أهليهم ، فيقول لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنى أخافُ عليكم بني قُرَيْظَة . فإِذا أَلَحُّوا في كثرة ما يستأذنونه يقول : من ذهب منكم فليأخذ سِلاحَه فَإِنَّى لَا آمَنُ بَنِّي قُرَيْظُةً ، هم على طريقكم . وكان كلٌّ مَن يذهب منهم إنما يسلكون على سَلْع حتى يدخلوا المدينة ، ثم يذهبون إلى العالية .

<sup>(</sup>١) فى ب: « يطلعون أهليهم » .

فحدَّثني مالك بن أنس ، عن صيفي مولى ابن أَفْلَح ، عن أبي السائب مولى هِشام بن زُهْرَة أنه دخل على أبي سعيد الخُدريِّ في بيته فوجده يُصلِّي ، قال : فجلستُ أَنتظره حتى يقضيَ صلاته. قال : فسمعتُ تحريكاً تحت سريره في بيته فإذا حَيَّة ، فقمت لأَقتلَها فأَشار إلى أَن اجلِسْ فلمَّا جلستُ سلَّم وأشار إلى بيتِ في الدار ، فقال لي : أُتركى هذا البيت ؟ فقلت : نعم . فقال : إنه كان فيه فتيَّ حديثُ عهد بعُرس ، فخرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الخَنْدُق فكان يستأُّ ذنه بـأَنبِ النهار ليطلع إلى أهله ، فاستأُّذن رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : خُذْ سلاحك فإنى أَخشَى عليك بني قُرَيْظَة . قال : فأَخذ الرجلُ سلاحَه وذهب فإذا امرأَته قائمةٌ بين البابين ، فهيّاً لها الرمحَ ليطعُنَها ، وأصابته غَيرةٌ فقالت : اكفُفْ عليك رُمْحَكَ حَتَى تَرَى ما في بيتك ! فكفّ ودخل فإذاهو بحيّة منطوية على فِراشه ، فركز فيها رمحَه فانتظمها فيه ، ثم خرج به فنصبه في الدار ، فاضطربت الحيَّة في رأس الرمح وخرُّ الفتي ميتاً، فما ندري أيَّهما كان أسرع مَوْتاً، الفَتَى أُو الحيَّة . قال أَبو سَعيد : فجئنا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فذكرنا ذلك له فقلنا: يا رسول الله ، أَدْعُ الله أَن يُحييه . فقال: استغفروا لصاحبكم · ثم قال : إِنَّ بالمدينة جِنًّا قد أَسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذِنوه ثلاثة أَيَّام ، فإن بدَا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان .

فحد ثنى قُدامة بن موسى ، عن عائشة بنت قُدامة ، عن أبيها ، قال : بَعَشْنا ابنَ أُختِنا ابنَ عمر يأتينا بطعام ولُحُف وقد بلغْنا مِن الجوع والبرد ، فخرج ابنُ عمر حتى إذا هبط من سَلْع - وذلك ليلاً - غلبته عيناه فنام حتى أصبح . فاهتممنا به فخرجتُ أطلبه فأجدُه نائماً ، والشمس قد ضَحَتْه ، فقلتُ : الصلاة ، أصليت اليوم ؟ قال : لا . قلتُ : فصلٍ . فقام سريعاً

إلى الماء ، وذهبتُ إلى منزلنا بالمدينة فجئتُ بتمر ولِحاف واحد ، فكنّا نلبس ذلك اللحاف جميعاً \_ مَن قام منّا في المَحْرَس ذهب مقرورًا ثم رجع حتى يدخل في اللّه حاف ، حتى فرّج الله ذلك . وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : نُصِرْتُ بالصّبا وأُهلِكَتْ عادٌ بالدَّبُور .

وكان ابن عَبّاس رضى الله عنه يقول : جاءت الجَنُوب إلى الشَّمال فقالت : إنطلقى بنصر الله ورسوله . فقالت الشَّمال : إنَّ الحُرَّة لا تَسْرى بليل . فبعث الله عزَّ وجلّ الصَّبا ، فأطفأت نِيرانَهم وقطعت أطناب فساطيطهم .

حدّثنى عمر بن عبد الله بن رياح الأنصاري ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ، من بنى عَدى بن النجّار ، قال : كان المسلمون قد أصابتهم مجاعة شديدة ، فكان أهلوهم يبعثون إليهم بما قدروا عليه ، فأرسلت عَمْرة بنت رواحة ابنتها بَجْفنَة تمر عَجْوة فى ثوبها ، فقالت : يا بُنية ، اذهبى إلى أبيك بَشير بن سعد ، وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . فانطلقت الجارية حتى تأتى الخَنْدَق ، فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً فى أصحابه وهى تلتمسهما ، فقال : تعالى يا بُنيّة ، ما هذا معك ؟ قالت : بعثتنى أمّى إلى أبى وخالى بغدائهما . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم : هاتيه ! قالت : فأعطيته فأخذه فى كفيه ، ثم أمر بثوب فبُرسط له ، وجاء بالتمر فنشره عليه فوق الثوب ، فقال لجُعال بن سُراقة : ناد (١) بأهل الخَنْدَق عليه يأكلون منه ، بأهل الخَنْدَق عليه يأكلون منه ، بأهل الخَنْدَق عليه يأكلون منه ، حتى صَدَر أهلُ الخَنْدَق وإنه لَيفِيضُ مِن أطراف الثوب .

وحدَّثني شُعَيب بن عُبادة ، عن عبد الله بن مُعَدِّب ، قال : أرسلت

<sup>(</sup>١) فى ب، ت « اصرخ بأهل الخندق » .

أُمُّ عامر الأَشْهَليّة بقَعْبة فيها حَيْسُ (١) إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو في قُبَّته وهو عند أُمَّ سَلَمَة ، فأَكلَتْ أُمُّ سَلَمَة حاجتَها ، ثم خرج بالبقيّة فنادَى منادى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى عَشائه ، فأكل أهلُ الخَنْدَق حتى نَهِلوا وهي كما هي .

حدَّثنا محمَّد بن عبد الله ، عن الزُّهريّ ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قال : حُصِرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابُه بضْعَ عشرةَ حتى خَلُص إِلَى كُلِّ امْرِيءٍ منهم الكُرْبُ ، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اللَّهمّ إِنْي أَنشُدك عهدَك ووعدَك ، اللَّهم إنَّك إِنْ تشأُّ لا تُعبَد ! فبيناهم على ذلك من الحال أرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى عُيَيْنَة بن حِصن وإلى الحارث بن عَوف \_ ولم يحضر الخَنْدَق الحارث بن عوف ولا قومُه ، ويقال حَضَرها الحارثُ بن عَوف . قال ابن واقد : وهو أَثبتُ القولَيْن عندنا . وإِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أرسل إليه وإِلى عُيَيْنَة : أَرَأَيتَ إِن جعلتُ لَكُم ثُلُثَ تمرِ المدينة ترجعان بمن معكم وتُخذَّلان بين الأَعراب ؟ قالا : تُعطينا نِصْفَ تمر المدينة . فأبي رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَزيدهما على النُّلُث ، فرضيا بذلك وجاءًا في عشرة من قومهما حين (٢) تقارب الأمر ، فجاءوا وقد أحضر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه وأحضر الصحيفة والدُّواة ، وأحضر عُثان بن عفَّان فأعطاه الصحيفة وهو يُريد أن يكتب الصلح بينهم ، وعبّاد بن بِشر قائمٌ على رأس رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم مُقَنَّعُ في الحديد . فأُقبل أُسَيد بن حُضَير إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup> ۱ ) الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط فيمجن شديداً ثم يندر منه نواه ، و ربما جعل فيه سويق . ( القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٢) فى ب : «حتى ».

ولا يدرى بما كان من الكلام ، فلمّا جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجاءً عُيَيْنَة مادًّا رِجْلَيه بين يَدَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعلم ما يُريدون ، فقال : يا عَيْنَ الهِجْرِس (١١) ، اقبِضْ رجلَيْك ! أَتمد رجلَيْك بين يَدَى ْ رسولِ الله ؟ ومعه الرمح . واللهِ ، لولا رسولُ الله لأَنفذتُ خِصْيَتَيك بالرَّمح ! ثم أُقبل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ، إِن كَانَ أُمرًا مِن السَّاءِ فَامضِ له ، وإِن كَانَ غَيرَ ذَلْكُ فُواللَّهِ لا نُعطيهم إِلاَّ السيف! مَتَى طَمِعوا(٢) مِذا منَّا ؟ فأسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ودعا سعد بن مُعاذ وسعد بن عُبادة فاستشارهما في ذلك، وهو مُتَّكِّيُّ عليهما، والقوم جُلوسٌ ، فتكلُّم بكلام يُخفيه ، وأخبرهما بما قد أراد من الصلح . فقالا : إِنْ كَانَ هَذَا أَمَرًا مِنَ السَّهَاءِ فَامْضِ لَهُ ، وإِنْ كَانَ أَمِرًا لَمْ تُوْمَر فيه ولك فيه هَوَّى فامضِ لما كان لك فيه هَوَّى ، فسمعاً وطاعةً ، وإن كان إنما هو الرأى فما لهم عندنا إلا السيف. وأخذ سعد بن مُعاذ الكتاب، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنى رأيتُ العَرَبَ رَمَتْكُم عن قوس واحدة فقلتُ أُرضيهم ولا أقاتِلُهم . فقالا : يا رسول الله ، إِنْ كانوا لَيأ كلون العِلْهِز (٣) في الجاهلية مِن الجَهْد ، ما طَمِعوا بِهذا منَّا قَطُّ. ، أَن يَأْخذوا تمرةً إِلَّا بِشِرًى أَو قِرَّى ! فحين أتانا الله تعالى بك ، وأكرمنا بك ، وهَدَانا بك نُعطِى الدُّنيَّة ! لا نُعطيهم أبدًا إلَّا السيف! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : شُق الكتاب . فتَفَل سعد فيه ، ثم شَقَّه وقال : بيننا السيف! فقام عُيَيْنَة وهو يقول : أما واللهِ لَلَّتي تركتم خيرٌ لكم من الخُطَّة التي أُخِذتم ،

<sup>(</sup>١) الهجرس : ولد الثملب ، والهجرس أيضاً القرد . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « متى طمعتم بهذا منا » ؟ وما أثبتناه من نسخة ب .

<sup>(</sup>٣) العلهز : هو شيء يتخذونه في سي المجاعة ، يخلطون الدم بأو بار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه ، وقيل كانوا يخلطون فيه القردان . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٤) .

وما لكم بالقوم طاقة . فقال عَبَّاد بن بِشر : يا عُيَيْنَة ، أَبالسيف تُخوِّفنا ؟ ستعلم أيّنا أجزع! وإلاَّ فواللهِ لقد كنتَ أنت وقومك تأكلون العِلْهز والرِّمَّة (١) من الجَهد فتأتون هاهنا ما تطمعون بهذا منًّا إِلاًّ قِرى أَو شِرَّى ، ونحن لا نعبد شيئاً ، فلمّا هدانا اللهُ وأيَّدنا بمحمّد صلَّى الله عليه وسلَّم سـأَلتـمونـا هِذه الخُطَّة ! أما واللهِ ، لولا مكانُ رسولِ الله ما وصلتم إلى قومكم . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ارجعوا ، بيننا السيف! رافعاً صوته. فرجع عُيَيْنة والحارث وهما يقولان : والله ، ما نرى أن نُدرك منهم شيئاً ، ولقد أُنهِجَتْ للقوم بصائرُهم ! واللهِ ، ما حضرتُ إِلَّا كُرْهاً لقوم غلبوني ، وما مُقامنا بشيء ، مع أَنَّ قُرَيشاً إِن علمت بما عرضنا على محمَّدٍ عَرَفَت أَنَّا قد خذلناها ولم ننصرها . قال عُييْنَة : هو واللهِ ذلك ! قال الحارث: أما إِنَّا لم نُصِب بتعرّضنا لنَصْر قُريش على محمّد ، واللهِ لئن ظهرت قُرَيشٌ على محمّدِ ليكوننَّ الأَمرُ فيها دون سائِر العرب ، مع أَنِي أَرَى أَمر محمَّدِ أَمرًا ظاهرًا . واللهِ ، لقد كان أحبار يهود خَيْبَر وإنهم يُحدَّثون أنهم يجدون فى كُتُبهم أنه يُبعَث نبيٌّ من الحَرَم على صفته . قال عُيننَة : إِنَا وَاللَّهِ مَا جَنْنَا نَنْصُو قُرِيْشًا ، وَلُو استَنْصُونَا قُرَيْشًا مَا نَصُوتِنَا وَلَا خَرَجَتْ معنا مِن حَرَمها . ولكني كنتُ أطمع أن نأُخذ تمر المدينة فيكون لنا به ذكرٌ مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة ، مع أنَّا ننصر حُلفاءنا مِن اليهود فهم جَلَبُونًا إِلَى مَا هَاهِنَا . قَالَ الحَارِثُ : قَدْ وَاللَّهِ أَبِتَ الْأُوسِ وَالْخَزْرِجِ إِلَّا السيف؛ والله لَتقاتلن (٢) عن هذا السَّعَف، ما بقي منها رجلٌ مُقيم (٢) ، وقد أُجدَبَ

<sup>(</sup>١) الرمة، بالكُسر : العظام البالية . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٢٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل: « لتقاتلن على » ؛ وما أثبتناه من نسخة ب.

<sup>(</sup>٣) فى ب: « مقيم مقامنا » .

الجَنابُ وهلك الخُف والكُراع . قال عُينْنَة : لا شيء . فلمَّا أتيا منزلهما جاء بهما غَطَفانُ فقالوا : ما ورَاء كم؟ قالوا : لم يتم الأَمرُ ؛ رأينا قوماً على بصيرة وبَذْل أَنفُسهم دون صاحبهم ، وقد هلكنا وهلكت قُريش ، وقريش ، وقريش تنصرف ولا تُكلِّم محمّدًا ! وإنما يقع حَرُّ محمّد ببني قُرَيْظَة ؛ إذا ولّينا جشم عليهم فحصرهم جمعة حتى يُعطوا بأيديهم. قال الحارث : بُعْدًا وسُحْقاً! محمد أحبُ إلينا من اليهود .

## ذكر نُعيم بن مُسعود

حدّثنا عبد الله بن عاصم الأشجعيّ ، عن أبيه ، قال : قال نُعَيم بن مسعود : كانت بنو قُريْظَة أهلَ شرف وأموال ، وكُنّا قوماً عَرَباً ، لا نَخْلَ لنا ولا كَرْم ، وإنما نحن أهل شاة وبعير . فكنتُ أقدَمُ على كعب بن أسد ، فأقيم عندهم الأيّام ، أشربُ مِن شرابهم وآكلُ مِن طعامهم ، ثم يُحمّلونني تمرًا على ركابي ما كانت ، فأرجعُ إلى أهلى . فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم سرتُ مع قوى ، وأنا على ديني ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عارفاً ، فأقامت الأحزاب ما أقامت حتى أجدَب الجناب وهلكُ الخف والكُراع ، وقذَف الله عز وجل في قلبي الإسلام . وكتمتُ قوى إسلامي ، فأخر جُ حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بين المغرب والعشاء وأجدُه يُصلي ، فلمّا رآني جَلس ثم قال : ما جاءَ بك يا نُعَم ؟ قلتُ : إني جئتُ أصدّقك وأشهدُ أنَّ ما جئتَ به حق ، فمُرثني عا شئتَ يا رسول الله ، فوالله لا تأمرني بأمر إلاً مضيتُ له ؛ قوى لا يعلمون بإسلاى ولا غيرهم . قال : ما استطعتَ أن تُخذِّلُ الناسَ فَخَذِّلُ ! قال ، قلت : أفعلُ ، ولكن

يا رسول الله أقولُ فَأْذَنْ لى . قال : قُلْ ما بدا لك فأنت في حِلٍّ . قال : فذهبتُ حتى جئت بني قُرَيْظة ، فلمّا رأوني رحّبوا وأكرموا وحيّوا وعرضوا عليَّ الطعامَ والشراب ، فقلتُ : إنى لم آتِ لشيءٍ من هذا ؛ إنما جئتُكم نَصَباً بـأُمرِكم ، ونَخوَّفاً عليكم ؛ لِأشير عليكم برائر ، وقد عرفهم وُدّى إيّاكم وخاصّة ما بيني وبيبكم . فقالوا : قا عرفنا ذلك وأنت عندنا على ما تُحبّ من الصِّدْق والبِرُّ . قال : فاكتموا عنِّي . قالوا : نفعل . قال : إِنَّ أَمرَ هذا الرجلِ بَلاء - يعنى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم - صنع ما قد رأيتم ببني قَيْنُقَاع وبني النَّضير ، وأجلاهم عن بلادهم بعد قَبْض الأَموال . وكان ابن أبي الحُقَيق قد سار فينا و جمعنا عه لنصركم ، وأرى الأمر قد تُطَاول كما ترون ، و إِنكُم واللهِ ، مَا أَنتُم وقُرَيشٌ وغَطَفان من محمَّد بمنزلةِ واحدة؛ أمَّا قُرَيشٌ وغَطَفان فهم قومٌ جاءوا سَيَّارَةً حتى نزلوا حيث رأيتم ، فإن وجدوا فُرصةً انتهزوها ، وإن كانت الحربُ ، أو أصابهم ما يكرهون انشمروا إلى بلادهم . وأنتم لا تقدرون على ذلك ، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ، وقد غَلُظَ. عليهم جانِبُ محمّد ، أجلبوا عليه أمس إلى الليل، فقَتَل رأسَهم عمرو بن عبد ، وهربوا منه (١) ، مُجَرَّ حين وهم لا غَنَاء (٢) بهم عنكم ؛ لِما تعرفون عندكم . فلا تُقاتلوا مع قرَيشٍ ولا غَطَفان حتى تأخذوا منهم رَهْناً مِن أشرافهم تستوثقون به منهم ألا يناجزوا محمّداً . قالوا : أشرت بالرأى علينا والنَّصْح . ودَعُوا له وتشكَّروا ، وقالوا : نحن فاعلون . قال : ولكن اكتموا عنِّي . قالوا : نعم ، نفعل . ثم خرج إلى أبي سُفيان بن حَرْب في رجالٍ من قُرَيشٍ فقال : يا أَبا سُفيان ، قد جئتُك بنصيحةِ فا كتم عنِّي . قال : أَفعل . قال : تعلم أَنَّ قُريْظَةَ قد نَدِموا على ما صنعوا فيما بينهم

<sup>(</sup>۱) فی ب : « هر بوا منه هر با <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>۲) فى ب : «لاعناء بهم».

وبين محمَّد، وأَرادوا إصلاحَه ومُراجعته . أرسلوا إليه وأنا عندهم : إِنَّا سنأُخذُ مِن قُريشٍ وغَطَفان من أشرافهم سبعين رجلًا نُسلِّمهم إليك تضرب أعناقهم وترد جَناحنا الذي كسرت إلى ديارهم ... يعنون بني النَّضير ... ونكون معك على قُريشٍ حتى نُردُّهم عنك. فإن بعثوا إليكم يسألونكم رَهْناً فلا تدفعوا إليهم أحدًا واحذروهم على أشرافكم ، ولكن اكتموا عنيِّي ولا تذكروا من هذا حرفاً . قالوا : لا نذكره . ثم خرج حتى أتى غَطَفان فقال : يا معشر غَطَفان ، إنى رجلٌ منكم فا كتموا عنيِّي ، واعلموا أَنَّ قُرَيْظَةَ بعثوا إلى محمّد \_ وقال لهم مثل ما قال لقُريش - فاحذروا أن تدفعوا إليهم أحدًا مِن رجالكم . وكان رجلاً منهم فصدّقوه ، وأرسلت اليهودُ غَزَّال بن سَمَوْأَل إِلى أَبِي سُفيان بن حَرب وأشراف قُرَيش : إِنَّ ثُواء كم قد طال ولم تصنعوا شيئاً وليس الذي تصنعون برأى ، إنكم لو وعدتمونا يوماً تزحفون (١) فيه إلى محمّد ، فتأتون من وجهٍ وتأَلَّق غَطَفان من وجهٍ ونخرج نحن مِن وجهٍ آخر ، لم يُفلت من بعضنا . ولكن لا نخرج معكم حتى ترسلوا إلينا برهان من أشرافكم يكونون عندنا ، فإنا نخافُ إن مسَّتكم الحرب وأصابكم ما تكرهون شَمَرتم وتركتمونا في عُقْر دارِنا وقد نابذنا محمّدًا بالعداوة . فانصرف الرسول إلى بني قُرَيْظَة ولم يرجعوا إليهم شيئًا ، وقال أبو سُفيان : هذا ما قال نُعَيم . فخرج نُعَيم إِلَى بَنِي قُرَيْظَة فقال : يا معشر بني قُرَيْظَة ، أنا عند أبي سُفيان حتى جاءً رسولُكُم إليه يطلب منه الرِّهان ، فلم يردُّ عليه شيئاً فلما ولَّى قال : لو طلبوا منِّي عَناقاً (٢) ما رهنتُها ! أنا أرهنهم سَرَاة أصحابي يدفعونهم إلى محمّد يقتلهم! فارتأوا آراء كم حتى تأخذوا الرَّهْن ، فإنكم إن لم تُقاتلوا محمّدًا وانصرف أبو سُفيان تكونوا على مواعدتكم (٣) الأولى . قالوا:

<sup>(</sup>۱) فى ب : « ترجعون <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٢) العناق : الأنثى من أولاد المعز . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « موادعتكم » .

ترجو ذلك يا نُعيم ؟ قال : نعم . قال كعب بن أَسَد : فإنَّا لا نُقاتله . والله ، لقد كنتُ لهذا كارهاً ولكن حُينيّ رجلٌ مشئوم . قال الزَّبير بن باطا: إِن انكَشَفَت قُريش وغَطَفان عن محمّد لم يقبل منَّا إِلَّا السيف. قال نُعيم : لا تخشَ ذلك يا أبا عبد الرحمن . قال الزَّبِير : بَلَى والتوراة ، ولو أصابت اليهودُ رأيها ولَحَم الأمر لتخرجن إلى محمّد ولا يطلبون مِن قُرَيشِ رَهْناً ، فإنَّ قُرَيشاً لاتُعطينا رهناً أَبدًا ، وعلى أَىَّ وجهِ تُعطينا قُرَيشٌ الرَّهْن وَعَدَدُهم أَكثرُ من عددنا ، ومعهم كُراعٌ ولا كُراعَ معنا ، وهم يقدِرون على الهرب ونحن لا نقدر عليه ؟ وهذه غَطَفان تطلب إلى محمّد أن يُعطيها بعضَ تمرِ الأُّوس وتنصرف ، فأبي محمَّدٌ إِلَّا السيف ، فهم ينصرفون بغير شيء . فلما كان ليلة السبت كان ممّا صنع الله تعالى لنبيّه أن قال أبو سُفيان : يا معشر قُريش ، إِنَّ الجَنابِ قد أَجْدَبَ ، وهَلَك الكُراع والخُفُّ ، وغدرت اليهود وكذبت ، وليس هذا بِحِين مُقام ٍ فَانْصَرِفوا ! قالت قُريش : فَاعْلُمْ عِلْمَ اليهود واستيقِنْ خبرَهم . فبعثوا عِكْرِمَة بن أبي جَهل حتى جاء بني قُرَيْظَة عند غروب الشمس مساءِ ليلة السبت فقال : يا معشر اليهود إِنه قد طال المُكْث وجَهَد الخُفُّ والكُراع وأَجْدَبَ الجَناب ، وإنَّا لسنا بدار مُقامة ، اخرجوا إلى هذا الرجل حتى نُناجزَه بالغَدَاة . قالوا : غدًّا السبت لا نُقاتل ولا نعمل فيه عملاً ، وإنَّا مع ذلك لا نُقاتل معكم إذا انقَضى سبتنا حتى تُعطونا رِهاناً مِن رجالكم يكونون معنا لئلّا تَبرَحوا حتى نُناجزَ محمَّدًا ، فإِنَّا نَخْشَى إِن أَصابتكم الحربُ أَن تُشمِّروا إِلى بلادكم وَتَدَعونا وإِيَّاه في بلادنا ولا طاقة كنا به ، معنا الذَّراريّ والنِّساء والأَموال . فرجع عِكْرِمةُ إِلى أَبِي سُفيان فقالوا : ما وراءَك ؟ قال : أَحلفُ باللهِ إِنَّ الخبر الذي جاء به نُعَمُّ حقٌّ ، لقد غَدَر أعداءُ الله . وأرسلت غَطَفان إليهم

مسمونً بن رُخيلة في رجالٍ منهم بمثل رسالة أبي سُفيان ، فأجابوهم بمثل جواب أبي مُسفيان . وعالت اليهود حيث رأوا ما رأوا منهم : نحلف بالله إنَّ الخبر الذي قال نُعَيمٌ لحقُّ . وعرفوا أَنَّ قُريشاً لا تُقيم فسُقط. في أيديهم ، فكر ّ أبو سُفيان إليهم وقال : إنَّا واللهِ لا نفعل ، إن كنتم تُريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت اليهود مثلَ قولهم الأوّل، وجعلت اليهود تقول: الخبر ما قال نُعَيم . وجعلت قُريشٌ وغَفَّها تقول . الحبر ما قال نُعَيم . وينس هؤلاءِ مِن نصْرِ هولاءِ ، ويئس هؤلاءِ مِن نَصْرِ هؤلاءِ ، واختلف أمرهم ، فكان نُعَمُّ يقول : أَنِا خذَّلتُ بين الأَحزابِ حتى تفرّقوا في كلّ وجه ، وأَنا أَمينُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على سِرَّه . فكان صحيح الإسلام بعدُ . فحدَّثنى موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : لما قالت قُرَيْظَة لعِكْرِمَة بن أبي جَهل ما قالت ، قال أبو سُفيان بن حَرب لِحُييّ ابن أَخْطُب : أَين ما وعدْتَنا مِن نَصْر قومِك ؟ قد خَلُّونا وهم يُريدون الغَدر بنا ! قال حُيني : كلاَّ والتوراة ، ولكن السبت قد حضر ونحن لا نكسر السبت ، فكيف نُنصَر على محمِّد إذا كُسرْنا السبت ؟ فإذا كان يوم الأَّحد اغْدوا(١١) على محمدِ وأُصحابه بمثل حَرْق النار . وخرج حُييّ بن · أَخْطَب حَتَى أَتَى بَنِي قُرَيْظَة فقال : فداء كم أَبِي وأُمِّ ، إِنَّ قُرَيْشًا قد اتُّهمتكم بالغدر واتُّهموني معكم ، وما السبت لو كسرتموه لِمَا قد حَضَر مِن أُمِر عدوٌّ كم ؟ قال : فغضب كعب بن أَسَد ، ثم قال : لو قتلهم محمَّدٌ حتى لا يبتى منهم أحدُّ ما كسرْنا سبتنا . فرجع حُينيّ إلى أبي سُفيان بن حَرِب فقال : أَلِم أُخْبِرك يا يهوديُّ أَنَّ قومك يُريدون الغَدْر ؟ قال حُيكيّ : لا واللهِ ، ما يُريدون الغَدر، ولكنهم يُريدون الخروج يوم الأَّحد. فقال أبوسُفيان:

<sup>(</sup>۱) في ب: «عدوا على محمد».

وما السبت ؟ قال : يوم من أيّامهم يُعظِمون القتال فيه ، وذلك أَنَّ سِبْطاً مدًّا أَكْمُوا الحِيتانَ يوم السبت فمسخهم اللهُ قِرَدةً وخنازير . قال أبو سُفيان : لا أراني أستنصر بأُخُوّة السِردة والخنازير ! ثم قال أبوسُفيان : قد بعثت عِكْرِمَة بن أبي جَهل وأصحابَه إليهم فقالوا : لا نُقاتل حتى تبعثوا لنا(١) بالرِّهان من أشرافكم . وقبل ذلك ما جاءَنا غَزَّال بن سَمَوْأَل برسالتهم . قال أَبُو سُفيان : أَحلفُ بِاللَّاتِ إِن هُو إِلَّا غَدْرَكُم ، وإِنِّي لِأَحسبُ أَنَّك قد دخلتَ في غَدر القوم! قال حُييّ : والتوراةِ التي أُنْزِلتْ على موسى يومَ طُور سَيْناء ما غدرتُ ! ولقد جئتُك من عند قوم هم أَعْدَى الناسِ لمحمّد وأحرصُهم على قِتاله ، ولكن ما مُقام يوم واحدٍ حتى يخرجوا معك ! قال أَبو سُفيان : لا واللهِ ولا ساعة ، لا أُقيم بالناس انتظارَ غَدْرِكم . حتى خاف حُينيّ ابن أَخْطُب على نفسه من أبي سُفيان ، فخرج معهم من الخوف حتى بلغ الرُّوْحاء ، فما رجع إِلَّا مُتسرِّقاً لِما أعطَى كَعب بن أَسَد من نفسه ليرجعنَّ إليه ، فَدَخُل مع بني قُرَيْظَة حِصْنهم ليلاً ويجد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قد زَحَف إليهم ساعةً ولَّت الأَّحْزاب .

فحد ثنى صالح بن جَعفر ، عن أبى كعب القُرطَى ، قال : كان حُيى بن أخْطَب قال لكعب بن أسد حين جاءه ، وجعل كعب يأبى فقال حُيى بن أخْطَب قال لكعب بن أسد حين جاءه ، وجعل كعب يأبى فقال حُيى : لا تُقاتل حتى تأخذ سبعين رجلاً من قُريش وغَطَفان رهانا عند م وذلك من حُيى خديعة لكعب حتى ينقض العهد ، وعرف أنه إذا نقض العهد لَحَم الأَمرُ . ولم يُخبر حُيى قُريشاً بالذى قال لبنى قُريظة ، فلمّا العهد لَحَم الأَمرُ . ولم يُخبر حُيى قُريشاً بالذى قال لبنى قُريظة ، فلمّا جاءهم عِكْرِمَة يطلب منهم أن يخرجوا معه السبت قالوا : لا نكسر السبت ولكن يوم الأحد ، ولا نخرج حتى تُعطونا الرّهان . فقال عِكْرِمَة : أيّ

<sup>(</sup>١) في ب: « تبعثوا إلينا ».

رِهان ؟ قال كعب : الذى شرطتم لنا . قال : ومَن شرطها لكم ؟ قالوا : حُينَ " بن أَخْطَب . فأُخبر أبا سُفيان ذلك فقال لحُينَ : يا يهودي ، نحن قلنا لك كذا وكذا ؟ قال : لا والتوراة ، ما قلت ذلك . قال أبو سفيان : بل هو الغَدْر من حُينَ . فجعل حُينَ يحلف بالتوراة ما قال ذلك .

حدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن عمّة قال ، قال كعب : يا حُيى ، لا نخرج حتى نأخذ مِن كل أصحابك مِن كل بطن سبعين رجلاً رَهْناً فى أيدينا . فذكر ذلك حُيى لقُريش ولغَطَفان (١) وقيس ، ففعلوا وعقدوا بينهم عقداً بذلك حتى شَق كعب الكتاب . فلما أرسلت إليه قُريشُ تستنصره قال : الرَّهْن ! فأنكروا ذلك واختلفوا ؛ لِما أراد الله عزَّ وجل .

وحد ثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى قال ، سمعته يقول : أرسلت بنو قُريْظَة إلى أبى سفيان أن ائتوا فإنا سنغير على بَيْضَة المسلمين مِن ورائهم . فسمع ذلك نُعَيم بن مسعود ، وكان مُوادِعاً للنبى صلى الله عليه وسلَّم ، وكان عند عُينْنة حين أرسلت بذلك بنو قُريْظَة إلى أبى سفيان وأصحابه ، فأقبل نُعَيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فأخبره خبرها وما أرسلت به قُريْظَة إلى الأحزاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : فلعلَّنا أمرناهم بذلك . فقام نُعَيم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم تلك من عند رسول الله . قال : فكم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم تلك من عند رسول الله . قال : وكان نُعَيم رجلًا لا يكتم الحديث ، فلما ولى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ذاهباً إلى غَطَفِان قال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : يا رسول وسلً ، ما هذا الذي قلت ؟ إن كان أمرٌ مِن الله تعالى فامضِه ، وإن كان هذا رأياً من قبل نفسك فإنَّ شأن بني قُريْظَة هو أهونُ مِن أن تقول شيئاً هذا رأياً من قبل نفسك فإنَّ شأن بني قُريْظَة هو أهونُ مِن أن تقول شيئاً هذا رأياً من قبل نفسك فإنَّ شأن بني قُريْظَة هو أهونُ مِن أن تقول شيئاً يُوثَرَر عنك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : بل هو رأى رأيتُه ،

<sup>(</sup>١) فى ب : « وللغطفانيين » .

الحرب خُدْعَة . ثم أرسل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أثر نُعَيم ، فدعاه فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : أَرأَيتَ الذي سمعتني قلتُ آنِفاً ؟ اسكُتْ عنه فلا تذكره ! فانصرفَ من عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى جاء عُينينة بن حِصْن ومَن معه مِن غَطَفان ، فقال لهم : هل علمتم محمّدًا قال شيئاً قَطُّ. إِلاّ كان حقًّا ؟ قالوا : لا . قال : فإنه قال لى فيا أرسلتْ به إليكم بنو قُرَيْظَة : « فلعلَّنا نحن أمرناهم بذلك » ، ثم نَهاني أذكره لكم . فانطلق عُيَيْنَة حتى لتى أبا سُفيان بن حَرب ، فأُخبرَه خبرَ نُعَيم عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال لهم : إنما أنتم في مَكْر بني قُرَيْظَة . فقال أَبو سُفيان : نُرسل إِليهم الآن فنسأَلهم الرَّهْن ، فإِن دفعوا الرَّهْن إلينا فقد صدَقونا ، وإن أَبَوا ذلك فنحن منهم في مَكْر . فجاءَهم رسولُ أبي سُفيان فسألهم الرُّهْن ليلة السبت فقالوا: هذه ليلة السبت ولسنا نقضي فيها ولا في يومها أَمْرًا ، فَأَمْهِلْ حتى يذهب السبت . فخرج الرسول إلى أبي سُفيان فقال أَبو سُفيان ، ورءوس الأَحزاب معه : هذا مَكْر من بني قُرَيْظَة ، فارتحِلوا فقد طالت إِقامتُكم . فآذنوا بالرحيل ، وبعث الله تعالى عليهم الريح ، حتى ما يكاد أحدهم يهتدى لموضع رحله ، فارتحلوا فولُّوا منهزمين. ويقال إِنَّ حُيَىٌ بن أَخْطَب قال لأَبي سُفيان : أَنَا آخذُ لك من بني قُرَيْظَة سبعين رجلاً رَهْناً عندك حتى يخرجوا فيُقاتلوا ، فهم أَعْرَفُ بقتال محمّد وأصحابه . فكان هذا الذي قال إِنَّ أَبا سفيان طلب الرَّهْن . قال ابنُ واقد : وأَثْبَتُ الأَشياءِ عندنا قولُ نُعَبِم الأَوّل .

وكان عبد الله بن أبى أوفَى يُحدِّث أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دعا على الأَحزاب فقال: اللهم مُنْزِلَ الكِتاب، سَرِيعَ الحِساب، اهْزِم الأَحزاب! اللهم اهْزمهُم!

فحد ثنى كُثَبِّر بن زيد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن جابر بن عبد الله ، قال : دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الأَحزاب في مسجد الأَحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأَربعاء ، فاستُجِيب له بين الظُهر والعصر يوم الأَربعاء . قال : فعرفنا السرور في وجهه . قال جابر : فما نزل بي أَمرُ غائظً. مهم الاَّ تحيَّنتُ تلك الساعة من ذلك اليوم ، فأَدعو الله فأعرفُ الإِجابة .

وكان ابن أبي ذِئب يُحدِّث ، عن رجلٍ من بني سَلِمَة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الجبل الذي عليه الله ، قال : قام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الجبل الذي عليه المسجد ، فدعا في إزارٍ ورفع يديه مدًّا ، ثم جاءه مرَّةً أُخرى فصلَّى ودعا .

وكان عبد الله بن عمر يقول : صلَّى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى الخَريقِ القابلِ الصَّابِّ على أرض بنى النَّضير ، وهو اليوم موضع المسجد الذى بأَسفل الجبل . ويقال إنَّه صلَّى فى تلك المساجد كلَّها التى حول المسجد الذى فوق الجبل . قال ابن واقد : وهذا أَثبت الأَحاديث .

وقالوا: لما كان ليلة السبت بعث الله الريح فقلعت (١) وتركت ، وقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّى إلى أن ذهب ثُلُث الليل ، وكذلك فعل ليلة قتْل ابن الأَشْرَف ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا حَزَبَه (٢) الأَمرُ أَكثرَ الصلاة . قالوا : وكان حصار الخَنْدَق في قُرِ شديدٍ وجُوع ، فكان حُذيفة بن اليَمان يقول : لقد رأيتنا في الخَنْدق مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ليلةٍ شديدة البرد ، قد اجتمع علينا البردُ والجوع والخوف ،

<sup>(</sup>۱) فى ب: « ففعلت ».

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن رجلٌ ينظر لَنا ما فعل القومُ جعَنه الله رفيقي في الجَنَّة . فقال حُذَيفة : يشرط له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الجَنَّة والرجوع ، فما قام منًّا رجل ! ثم عاد يقول ذلك ثلاث مرات ، وما قام رجلٌ واحدٌ من شدّة الجوع والقُرّ والخوف . فلمّا رأَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك لا يقوم أحد ، دعاني فقال : يا حُذَيفة ! قال : فلم أَجد بُدًّا من القيام حين فَوَّه (١) باسمى ، فجئتُه ولقَلبي وجَبان في صدرى ، فقال : تسمع كلاى منذ الليلة ولا تقوم ؟ فقلت : لا ، والذي بعَثَك بالحق ، إِن قَدِرتُ على ما بي من الجوع والبرد . فقال : اذهب فانظر ما فعل القومُ ، ولا ترمينَّ بسهم ولا بحجر ، ولا تطعَن برمح ، ولا تضربنَّ بسيفٍ حتى ترجع إلى . فقلت : يا رسول الله ، ما بى يقتلوني ولكنتي أخافُ أَن يُمثِّلُوا بي . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ليس عليك بأس ! فعرفتُ أَنه لا بأس على مع كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأَوَّل. ثم قال : اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يقولون . فلمَّا ولَّى حُذَيفة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اللَّهم، احفَظُه مِن بين يدَيْه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شِماله . ومن فوقه ومن تحته! فدخل عسكرَهم فإذا هم يصطلون على نيرانهم ؟ وإِنَّ الريح تفعل بهم ما تفعل، لا تُقِرَّ لهم قَرارًا (٢) ولا بناء . فأقبلتُ فجلستُ على نارٍ مع قوم ، فقام أبو سُفيان فقال : احذروا الجواسيس والعيون ، ولينظر ، كلُّ رجلِ جليسَه . قال ، فالتفتُّ إلى عمرو بن العاص فقلت : من أنت ؟ وهو عن يميني . فقال : عمرو بن العاص . والتفتُّ إلى مُعاوية بن أبي سُفيان فقلت : مَن أنت ؟ فقال : مُعاوية بن أبي سُفيان . ثم قال أبو سُفيان :

<sup>(</sup>١) فى ب : « نوه » .

<sup>(</sup>٢) فى ب: « لا تقر لهم قدرا » .

إِنكم واللهِ السَّم بدار مُقام ؛ لقد هلك الخُفُّ والكُراع ، وأجدب الجَناب ، وأَخلفتنا بنو قُرَيظَة ، وبلَغنا عنهم الذي نكره ، وقد لقينا من الريح ما ترون ! والله ، ما يثبت لنا بناءٌ ولا تطمئنٌ لنا قِدَّر ، فارتحِلوا فإني مُرتحل. وقام أبو سُفيان ، وجلس على بعيره وهو معقول ، ثم ضربه فوثب على ثلاث قوائم ، فما أَطلق عِقاله إِلَّا بعد ما قام . ولولا عهدُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِلَّ : «لا تُحْدِثْ شيئاً حتى تأتى » ثم شئت ، لقتلتُه . فناداه عِكْرِمَة ابن أبي جَهل : إنك رأس القوم وقائدُهم ، تَقْشَع وتترك الناس ؟ فاستحيى أَبو سفيان فأناخ جمله ونزل عنه ، وأخذ بزمامه وهو يقوده ، وقال : ارحلوا! قال : فجعل الناس يرتحلون وهو قائمٌ حتى خفّ العسكر ، ثم قال لعمرو ابن العاص: يا أبا عبد الله ، لا بُدَّ لى ولك أن نُقيم في جريدة (١) من خيل بإزاء محمّد وأصحابه ، فإنَّا لا نأمنُ أن نُطْلَب حتى ينفذ العسكر . فقال عمرو: أنا أُقيم . وقال لخالد بن الوليد : مَا تَرى يا أَبا سُلَيمان ؟ فقال : أَنَا أَيضًا أُقيم . فأَقام عمرو وخالد في مائتي فارس ، وسار العسكر إلَّا هذه الجريدة على متون الخيل.

قالوا: وذهب حُذَيفة إلى غَطَفان فوجَدَهم قد ارتحلوا ، فرجع إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره . وأقامت الخيل حتى كان السَّحر ، ثم مَضوا فلحقوا الأَثقال والعسكر مع ارتفاع النهار بملَل ، فغدوا إلى السيّالة . وكانت غَطَفان لمَّا ارتحلت وقف مسعود بن رُخيلة في خيلٍ من أصحابه ، ووقف الحارث بن عَوف في خيلٍ من أصحابه ، ووقف فرسان من بنى سُلَيم في أصحابه ، ووقف فرسان من بنى سُلَيم في أصحابه ، وكرهوا أن يتفرّقوا حتى في أصحابه ، ثم تحمّلوا جميعاً في طريقٍ واحدة ، وكرهوا أن يتفرّقوا حتى

<sup>(</sup>١) هي التي جردت من معظم الخيل لوجه . ( أساس البلاغة ، ص ١١٦) .

أُتوا على المَراض (١) ، ثم تفرّقت كلُّ قبيلةٍ إِلَى محالِّها .

حدّثنى عبد الله بن جَعفر ، عن عُمّان - يعنى ابن محمّد الأَخْسَى - قال : لما انصرف عمرو بن العاص قال : قد علم كلُّ ذِى عَقْلٍ أَنَّ محمّدًا لم يَكْذِب . فقال عِكْرِمَة بن أَبى جَهل : أنت أَحَقُّ الناسِ ألاَّ يقولَ هذا . قال عمرو : لِمَ ؟ قال : لأَنه نزل على شرف أبيك وقتل سيّد قومك . ويقال : الذي تكلَّم به خالد بن الوليد ، ولا ندرى ، لعليّهما قد تكلَّما بذلك جميعاً . قال خالد بن الوليد : قد علم كلُّ حَلِم أَنَّ محمّدًا لم يَكْذِب قَطُّ . قال أبو سُفيان بن حَرب : إِنَّ أَحَقَّ الناسِ أَلاَّ يقول هذا أنت . قال : ولم ؟ أبو سُفيان بن حَرب : إِنَّ أَحَقَّ الناسِ أَلاَّ يقول هذا أنت . قال . قال . قال : ولم ؟

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن ابن المُسَيِّب ، قال : كان محاصرةُ المشركين رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى الخَنْدَق بضعة عشر يوماً . وحدثنى الضَّحّاك بن عُهَان ، عن عُبيد الله بن مِقْسَم ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : عشرين يوماً . ويقال خمسة عشر يوماً ، وهذا أثبت ذلك عندنا . فلما أصبح رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالخَنْدَق أصبح وليس بحضرته أحدُ من العساكر ، قد هربوا وذهبوا . وجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، الثبتُ أنهم انقشعوا إلى بلادهم ، ولمّا أصبحوا أذِن رسول الله صلَّى الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، الثبتُ أنهم انقشعوا إلى بلادهم ، ولمّا أصبحوا أذِن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، النبتُ أنهم انقشعوا إلى الله عليه وسلَّم ، فخرجوا مُبادِرين الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن تعلم بنو قُرينظة مسرورين بذلك . وكرِه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن تعلم بنو قُرينظة رجعتَهم (۲) إلى منازلهم ، فأمر بردّهم ، وبَعث مَن يُنادى فى أثرهم ، فما

<sup>(</sup>١) المراض : موضع بناحية الطرف على ستة وثلاثين ميلا من المدينة . (وفاء الوفا، ج ٢ ، ص ٣٧٠) .

<sup>(</sup>۲) في ب: «حب رجعتهم».

رجع رجلٌ واحد . فكان ممّن يَردُّهم عبدُ الله بن عمر ، أَمَره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال عبد الله : فجعلتُ أَصِيح في أثرهم في كلّ ناحية : إِنَّ رسولَ اللهِ أَمَر كم أَن ترجعوا ، فما رجع رجلٌ واحدٌ منهم من القُرّ والجوع . فكان يقول : كَرِهَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم يَرَى سرعتَهم ، وكَرِهَ أَن يكون لقُريش عيون . قال جابر بن عبد الله : أَمرني رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم أَن أَردُّهم ، فجعلتُ أَصِيح بهم فما يرجع أحد ، فانطلقت في أثر بني حارثة ، فواللهِ ما أدركتُهم حتى دخلوا بيوبهم ، ولقد صِحت فما يخرج إلى أحدُ من جَهد الجوع والقُرّ ، فرجعت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فأَلقاه في بني حَرام منصرِفاً ، فأخبرتُه فضَحِكَ صلّى الله عليه وسلَّم .

حدّثنا موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبى وَجْزَة ، قال : لما مَلّت قريشٌ المُقام ، وأجدب الجناب ، وضاقوا بالخنْدُق ، وكان أبو سُفيان على طمع أن يُغير على بَيْضَة المدينة ، كتب كتاباً (١) فيه : باسمك اللّهم ، فإنى أحلف باللّات والعُزَّى ، لقد سرتُ إليك فى جمعنا ، وإنّا نُريد ألا نعود إليك أبدًا حتى نستأصلك ، فرأيتُك (١) قد كرهت لقاءنا ، وجعلت مضايق وخنادق ، فليت شعرى من علمك هذا ؟ فإن نرجع عنكم فلكم منّا يوم كيوم أحُد ، تُبْقَر فيه النّساء . وبعث بالكتاب مع أبى أسامة الجُشمى ، علما أتى بالكتاب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبَى بن كعب ، فدخل معه قُبّته ، فقرأ عليه كتاب أبى سُفيان . وكتب إليه رسول الله عليه وسلّم غرّب . . . أمّا بعد ، فقد عمّا غرّك من محمّد رسول الله إلى أبى سُفيان بن حَرب . . . أمّا بعد ، فقد عا نريد لا تُريد بالله الغرور ، أمّا ما ذكرت أنك سرت إلينا فى جمعكم ، وأنك لا تُريد بالله الغرور ، أمّا ما ذكرت أنك سرت إلينا فى جمعكم ، وأنك لا تُريد

<sup>(1)</sup> أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) فى ب : «فرأيتكم » .

أن تعود حتى تستأصلنا ، فذلك أمر الله يحول بينك وبينه ، ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللّات والعُزّى . وأمّا قولُك : «مَن علّمك الذى صَنعنا من الحَنْدُق » ، فإنّ الله تعالى ألهمنى ذلك لِما أراد من غيظك به وغيظ أصحابك ، وليأتين عليك يوم تُدا فعنى بالرّاح ، وليأتين عليك يوم أكْسِر فيه اللّات ، والعُزّى ، وإساف ، ونائلة ، وهُبَل ، حتى أذكرك ذلك . قال أبو عبد الله : فذكرت ذلك لإبراهيم بن جعفر فقال : أخبرنى أبى أنّ فى الكتاب «ولقد علمت أنّى لقيت أصحابك بأحياء(۱) وأنا فى عير لقريش ، فما حصر أصحابك منّا شعرة ، ورضوا بمدافعتنا بالرّاح . ثم أقبلت فى عير قريش حتى لقيت قوى ، فلم تلقنا ، فأوقعت بقوى ولم أشهدها من وقعة . ثم غزوتكم فى عُقْر داركم فقتلت وحَرقت بيعى غزوة السّويق – ثم غزوتكم فى عُقْر داركم فقتلت وحَرقت بيعى غزوة السّويق – ثم غزوتك فى جمْعنا يوم أحد ، فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم بنا ببدر ، غروتُك فى جمْعنا ومَن تأدّب إلبنا يوم الخَنْدق ، فلزمتم الصّياصي (۱) وخندقتم الخنادق » .

<sup>(</sup>١) أحياء: اسم ماء أسفل من ثنية المرة برابغ . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٤٤) .

<sup>(</sup>۲) الصیاصی : جمع صیصة ، وهی الحصن وکل ما امتنع به . (القاموس المحیط ، ج ۲ ، ص ۲۰۷) .

## باب ما أنزل الله من القرآن في الخُندُق

حدَّثى موسى بن محمَّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عبَّاس ، قال : وأَنزلَ الله عزُّ وجل في شأن الخَنْدُق يَذكُر نِعْمتُه وكفايتُه عدوُّهم بعد سوء الظنِّ منهم ومقالةِ من تكلُّم بالنِّفاق ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْها﴾ (١١). قال : وكانت الجنود التي أتت المؤمنين قُرَيشاً وغَطَفان وأَسَدًا وُسُلَيماً ، وكانت الجنودُ التي بعث الله تعالى عليهم الريح . وذكر : ﴿ إِذْ جاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصارُ وبَلَغَتِ القُلوبُ الحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونا﴾ (٢) وكان الذين جاءوهم مِن فوقهم بنو قُرَيْظَة ، والذين جاءوا مِن أَسفل منهم قُرَيش وأَسَد وغَطفان وسُلَمَ . ﴿ هُذَالِكَ ابْتُلَى المُؤمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً ﴾ (") . ﴿ وَإِذْ يَقُولُ المُنافِقُون وَالَّذِينَ فَي قُلُوبِهِمْ مَرَض ما وَعَدَنا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ ( أ) ، قول مُعَتِّب بن قُشَير ومَن كان معه على مثل رأْيه . ﴿ وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يِا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ ۚ فَارْجِعُوا وَيسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يُريدُونَ إِلَّا فِرارًا ﴾ (٥) ، يقول أَوْس بن قَيْظي ومن كان معه من قومه على مثل رأيه . ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِها ﴾ (٦) مِن نواحيها ؟ ﴿ ثُمَّ سُئِلُوا الفِتْنَةَ لَآتَوْها وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴾ ، يعني المنافقين . ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ لا يُولُّونَ الأَّدْبِارَ ﴾ إلى قوله تعالى

<sup>(</sup>٢) سورة ٣٣ الأحزاب ١٠.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ٣٣ الأحزاب ١٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة ٣٣ الأحزاب ١٤.

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ الأحزاب ٩

<sup>(</sup>٣) سورة ٣٣ الأحزاب ١١ .

<sup>(</sup> ٥ ) مورة ٣٣ الأحزاب ١٣

<sup>(</sup>٧) سورة ٣٣ الأحزاب ١٥.

(وَإِذًا لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً) ، كان ثَعْلَبَة عاهَد الله يومَ أُحُد لا يُولِى دُبُراً أَبدًا بعد أُحُد . ثم ذكر أهل الإيمان حين أتاهم الأحزاب فحصروهم ، وظاهرتهم بنو قُريْظَة في الخَنْدَق فاشتد عليهم البلاء ، فقالوا لمّا رأوا ذلك : (هذا ما وَعَدَنا الله وَرَسُولُه وصَدَقَ الله وَرَسُولُه )(١) ، وذلك قوله في البَقرة : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَذْخُلُوا الجنَّة وَلمّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَشَلُ اللّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَشَلُ اللّذِينَ آمَنوا مَعَهُ مَتَى مَسَّتُهُمُ البَالْسَاءُ والضَّرَّاءُ وزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ والَّذِينَ آمَنوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَريب )(١) ، وفي قوله : (رجالٌ صَدَقُوا مَا عاهدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ )(١) ، يقول قُتِل أَو أَبلي ؛ (وَمِنْهُمْ مَنْ عَضَى نَحْبَهُ )(١) ، يقول قُتِل أَو أُبلي ؛ (وَمِنْهُمْ مَنْ عَضَى نَحْبَهُ )(١) ، يقول قُتِل أَو أُبلي ؛ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتُطِرُ ) ، أَن يُقْتَل أَو يُبلي ؛ (ومَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ) ، ما تغيّرت نِيّاتُهم . يَسْتَظِرُ ) ، أَن يُقْتَل أَو يُبلي ؛ (ومَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ) ، ما تغيّرت نِيّاتُهم . إليّ الله كان عَفُورًا رَحِبما )(١) .

حدَّثنى إسحاق بن يحيى ، عن مُجاهد ، قال : نظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى طَلحة بن عُبَيد الله فقال : هذا مِتن قَضَى نَحْبَه .

# ذِكْر مَن قُتِل من المسلمين يوم الخَنْدَق

من بنى عبد الأَشْهَل : سعد بن مُعاذ ، رَمَاه حِبّان بن العَرِقَة فمات ، ويقال رماه أبو أُسامة الجُشمى ؛ وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأَشْهَل ، قتله خالد بن الوليد ، عبد الأَشْهَل ، قتله خالد بن الوليد ، رماه بسهم ؛ وعبد الله بن سَهل الأَشْهَلَى ، رماه رجلٌ من بنى عُويف فقتَله.

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) سورة ٢ البقرة ٢١٤ .
 (٤) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٣.

ومن بنى سَلِمَة : الطُّفَيل بن النَّعمان ، قتله وَحشى ، وكان وَحشى يقول : أكرمَ اللهُ بحربتى حمزة والطُّفيل ؛ وتُعْلَبَة بن غَنَمَة بن عَدى بن نابى ، قتله هُبيرة بن أبى وهب المَخزومي . ومن بنى دينار : كعب بن زيد ، وكان قد ارْتُث يومَ بئر مَعونة فصَح حتى قُتِل فى الخَنْدُ . نسه صِرار بن الخطاب . فجميع من استُشهد من المسلمين ستَّة نفر .

# ذكر مَن قُتِل من المشركين

وقُتِل من المشركين : عمرو بن عبد بن أبي قيس بن عبد وُد ، قتله على بن أبي طالب عليه السلام ؛ ونوفل بن عبد الله بن المُغيرة المَخزوى ، قتله الزَّبير بن العَوّام ، ويقال على بن أبي طالب عليه السلام . ومن بني عبد الدار : عُمَان بن مُنبِّه بن عُبيد بن السَّباق ، مات بمكَّة من رمية رميها يوم الخَنْدَق ؛ وهم ثلاثة نفر .

ذكر ما قيل من الشعر في الخَنْدُق .

قال ضِرار بن الخطَّاب : هكذا كان . . .

## باب غزوة بني قُرَيْظَة

سار إليهم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الأَربعاء لسبع بقين من ذى القعدة ، فحاصرهم خمسة عشر يوماً ، ثم انصرف يوم الخميس لسبع خلون ن ذى الحجّة سنة خمس . واستخلف على المدينة ابنَ أُمَّ مَكْتوم .

قالوا : لمَّا انصرف المشركون عن الخَنْدَق ، وخافت بنو قُرَيْظَة خوفاً شَدَيدًا ، وقالوا : محمَّدٌ يزحف إلينا ! وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم

يُؤُمَّر بقتالهم حتى جاء جبريل عليه السلام . وكانت امرأة نَبَّاش بن قَيس قد رأت ، والمسلمون في حصار الخَنْدَق ، قالت : أرى الخَنْدق ليس به أحد ، وأرى الناس تحوّلوا إلينا ونحن في حُصُوننا قد ذُبِحْنا [ذَبْحَ] الغنم. فذكرت فلك لزوجها ، فخرج زوجُها فذكرها للزَّبِير بن باط ، فقال الزَّبِير : ما لها لانامت عينها ، تُولِّى قُريشٌ وبحصُرنا محمّد ! والتوراةِ ، ولَمَا بعدَ الحصارِ أشدُّ منه !

قالوا : فلمَّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الخَنْدَق دخل بيت عائشة رضى الله عنها فغسل رأْسَه واغتسل ، ودعا بالمِجْمَرَة لِيُجمر ، وقد صلَّى الظُّهر ، وأتاه جبريل على بغلةِ عليها رِحالة (١) وعليها قطيفة ، على ثَنَاياه النَّقْع ، فوقف عند موضع الجنائز فنادى : عَذِيرَك مِنْ مُحارِب ! قال : فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَزِعاً فقال (٢) : أَلاَ أَراكَ وضعتَ اللَّأْمَةَ ولم تَضَعْها الملائكةُ بعدُ ؟ لقد طردناهم إلى حَمْراء الأَسَد ؛ إِنَّ الله يأمرك أَن تسير إلى بني قُرَيْظَة ، فإني عامِد إليهم فمُزَلْزِلٌ بهم حُصونَهم . ويقال جاءه على فرسِ أَبْلُق . فدعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَليًّا عليه السلام فدفع إليه ليواء ، وكان اللواء على حالِه لم يُحَلُّ مِن مُرجعه مِن الخَندَق ، وبعث رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بِلالاً فأذَّن في الناس : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمركم ألاَّ تُصلُّوا العصرَ إلَّا ببني قُرَيْظَة . ولَبِسَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم السلاح والمِغْفَر والدِّرْع والبَيْضَة ، وأَخذ قداةً بيده ، وتقلُّد التُّرْسَ وركب فرسه ، وحفّ به أصحابُه وتلبُّسوا السلاح وركبوا الخيل ، وكانت ستَّةً وثلاثين فَرَساً ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(1)</sup> الرحالة: سرج من جلود لا خشب فيها . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٥٢) .

<sup>(</sup>۲) أى جبريل .

قد قاد فرسَيْن وركب واحدًا ، يقال له اللُّحَيْف ، فكانت ثلاثة أَفراس معه . وعليَّ عليه السلام فارِس ، ومَرْثُدبن أَبي مَرْثُد . وفي بني عبد مَناف : عَمَّانَ بِن عَفَّانَ رضى الله عنه فارس ، وأبو حُذَيفة بن عُتبة بن رَبيعة ، وعُكَّاشة بن مِحْصَن فارس ، وسالم مولى أَي حُذَيفة ، والزُّبير بن العوَّام . ومن بني زُهرة : عبد الرحمن بن عَوف ، وسعد بن أبي وَقَّاص . ومن بني تَم : أَبُو بَكُر الصَّدِّيق ، وطُلحة بن عبيد الله . ومن بني عَديّ : عمر بن الخطَّاب . ومن بني عامر بن لُوئي : عبد الله بن مَخْرَمة . ومن بني فِهر : أَبُو عُبَيدة بن الجَرَّاح . ومن الأُوس : سعد بن مُعاذ ، وأُسَيد بن حُضير ، ومحمَّد بن مَسْلَمَة ، وأَبو نائِلة ، وسعد بن زيد . ومن بني ظَفَر : قَتادة ابن النَّعمان. ومن بني عمرو بن عَوف : عُوَيم بن ساعدة ، ومَعن بن عَدى ، وثابت بن أَقْرَم، وعبد الله بن سَلَمَة . ومن بني سَلِمَة : الحُباب بن المُنذربن الجَموح ، ومُعاذ بن جَبَل ، وقُطبة بن عامر بن حَديدة . ومن بني مالك بن النَّجار : عبد الله بن عبد الله بن أُبَيَّ . وفي بني زُريق : رُقاد بن لَبيد ، وَفَرُوة بِن عَمْرُو ، وَأَبُو عَيَّاش ، وَمُعاذ بِن رِفَاعَة . وَمِن بَنِّي سَاعِدَة : سَعْد ابن عُبادة .

فحد ثنى ابن أبى سبرة ، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصَعَة ، قال : فسار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى أصحابه والخيلُ والرَّجَّالةُ حوله ، فمرّ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم بنفرٍ من بنى النَّجَّار بالصَّوْرَين (١) فيهم عارثة بن النَّعمان ، قد صَفّوا عليهم السلاح ، فقال : هل مَرّ بكم أحد ؟ قالوا : نعم ، دِحْية الكَلْبي مَرّ على بغلةٍ عليها رِحالةٌ ، عليها قطيفةٌ من قالوا : نعم ، دِحْية الكَلْبي مَرّ على بغلةٍ عليها رِحالةٌ ، عليها قطيفةٌ من

<sup>(</sup>۱) الصورين : موضع بأقصى البقيع نما يلى طريق بنى قريظة . (وفاء الوفا ، ج ۲ ، ، ص ۳۳۷).

إِسْتَبْرَق ، فأَمَرَنا بِلُبْس السلاح ، فأَخذنا سِلاحَنا وصففنا ، وقال لنا : هذا رسول الله يطلع عليكم الآن . قال حارثة بن النَّعمان : فكنَّا صَفَّين ، فقال لنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ذلك جبريل ! فكان حارثة بن النَّعمان يقول : رأيتُ جبريل من الدَّهْر مرّتين – يوم الصَّوْرَين ويوم موضع الجنائز حين رجعنا من حُنين . وانتهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بنى قُرينظة فنزلَ على بئر لنا (١) أسفل حَرَّة بنى قُريْظَة ، وكان عَلى عليه السلام قد سبق فى نفرٍ من المهاجرين والأنصار فيهم أبو قتادة .

فحدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن أسيد بن أبي أسيد ، عن أبي قتادة ، قال : انتهينا إليهم فلمّا رأونا أيقنوا بالشرّ ، وغرز على عليه السلام الراية عند أصل الحِصْن ، فاستقبلونا في صَياصيهم يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأزواجه . قال أبو قتادة : وسكتنا وقلنا : السيفُ بيننا وبينكم ! وطلع رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فلما رآه على عليه السلام رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وأمرني أن ألزم اللواء فلزمته ، وكره أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم أذاهم وشتمهم . فسار رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم أذاهم وشتمهم . فسار رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم إليهم ، وتقدّمه أسيدُ بن حُضَير فقال : يا أعداء الله ، لا نبرح حِصْنكم حتى تموتوا جوءاً . إنما أنتم بمنزلة ثعلب في جُحْر . قالوا : يا ابنَ الحُضَير ، نحن مواليكم دون الخزرج ! وخاروا(٢) ، وقال : لا عَهَدَ بيني وبينكم ولا نحن مواليكم دون الخزرج ! وخاروا(٢) ، وقال : لا عَهَدَ بيني وبينكم ولا إلى ودنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم منهم ، وترسّمنا عنه ، فقال :

<sup>(</sup>۱) هكذا فى النسخ ؛ ولمل الصواب « بئر أنا » كما فى ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج٣، ص ه ٢٤) . وأنا: بئرمن آبار بنى قريظة . ( معجم البلدان ، ج ۱ ، ص ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وجاروا » ؛ وما أثرتناه من ب. وخاروا : أي خافوا. ( السيرة الحلبية ،

<sup>(</sup>٣) الإل ، بالكسر : المهدوالحلف . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٣٠) .

يا إِحوة القِرَدَة والخنازير وعَبَدَة الطَّواغيت ، أَتشتمونني ؟ قال : فجعلوا يحلفون بالتَّوراة التي أُنزلت على موسى : ما فعلنا ! ويقولون : يا أَبا القاسم ، ما كنت جَهُولاً ! ثم قدَّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الرُّماة مِن أَصحابه .

فحدَّثني فَروة بن زُبيد ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها ، قال : قال لى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا سعد ، تقدَّمْ فَارْمِهِمْ ! فتقدَّمتُ حيث تُبِلُغهم نَبْلي ، ومعى نَيِّفٌ على الخمسين ، فرميناهم ساعةً وكأنَّ نبلنا مثل (١١) جراد ، فانجحروا فلم يطلع منهم أحد . وأشفقنا على نبلنا أن يذهب ، فجعلناً نرمي بعضَها<sup>(٢)</sup> ونُمسك البعض . فكان كعب بن عمرو المازنيّ وكان رامِياً \_ يقول : رميتُ يومئذِ بما في كِنانتي ، حتى أمسكنا عنهم بعد أَن ذهبت ساعةً من الليل . قال : وقد رمونا ورسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقِفٌ على فرسه عليه السلاح ، وأصحاب الخيل حوله ، ثم أمرَنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فانصرفنا إلى منزلنا وعسكرنا فبتْنا ، وكان طعامنا تمرًّا بعث به سعد بن عُبادة ، أحمالَ تمر ، فبتنا (٣) نأكل منها ، ولقد رُبِّي رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبو بكر وعمر يأكلون من ذلك التمر ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: نِعمَ الطعامُ التمرُ! واجتمع المسلمون عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عِشاءً ، فمنهم مَن لم يُصَلِّ حتى جاء بني قُرَيْظَة ، ومنهم مَن قد صلَّى ، فذكروا ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فما عاب على أُحدِ صلَّى ، ولا على أُحد لم يُصَلِّ حتى بلغ بني قُرَيْظَة . ثم غدونا

<sup>(</sup>۱) فی ب : «رجل من جراد <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>۲) فی ب: « یری بعضنا و یمسك بعض » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فبينا » ؟ وما أثبتناه من ب.

عليهم بسُحْرَة ، فقد مرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّماة ، وعبّاً أصحابَه فأحاطوا بحُصوبهم مِن كل ناحية ، فجعل المسلمون يُرامونهم بالنبل والحجارة ، وجعل المسلمون يعتقبون فيعقب بعضًهم بعضاً ، فما برح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُراميهم حتى أيقنوا بالهلكة .

فحدثنى الضَّحَّاك بن عَمَّان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كانوا يراموننا مِن حُصوبهم بالنبل والحجارة أَشدَّ الرَّمْي ، وكنا نقوم حيث تبلغهم نبلُنا .

فحدَّثني الضَّحَّاك بن عثمان ، عن جعفر بن محمود ، قال : قال محمَّد ابن مسْلَمَة : حَصرناهم أَشدُّ الحِصار ، فلقد رأيتنا يوم غدونا عليهم قبل الفجر ، فجعلنا ندنو من الحِصْن ونرميهم مِن كَثَب ، ولزمنا حصونَهم فلم نُفارقها حتى أمسينا ، وحَضّنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الجهاد والصبر . ثم بتنا على حصوبهم ، ما رجعنا إلى معسكرنا حتى تركوا قتالنا وأمسكوا عنه وقالوا: نُكلّمك. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم. فأُنزلوا نَبَّاش بن قيس ، فكلّم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ساعةً وقال : يا محمّد ، ننزل على ما نزلت عليه بنو النَّضير ؟ لك الأَموال والحَلْقَةُ وتَحْقِن دماءَنا ، ونخرج من بلادكم بالنساء والذَّراريّ ، ولنا ما حملت الإِبلُ إِلَّا الحَدْقَة . فأَنِي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقالوا: فتَحقِن دماءَنا وتُسلم لنا النساء والذُّرّيّة ، ولا حاجةَ لنا فيما حملت الإِبل . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا ، إِلَّا أَن تنزلوا على حكمى . فرجع نَبَّاش إلى أصحابه بمقالة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال كعب ابن أَسَد : يا معشر بني قُرَيْظَة ، واللهِ إِنكم لتعلمون أَنَّ محمَّدًا نبيُّ الله ، وما منعنا مِن الدخول معه إِلَّا الحَسَدُ للعرب ، حيث لم يكن نبيًّا من بني

إسرائيل فهو حيث جعله الله . ولقد كنت كارهاً لنقض العَهْد والعَقْد ،واكنّ البلاء وشؤم هذا الجالس(١) علينا وعلى قومه ، وقومُه كانوا أسوأ(١) منًّا . لا يستبقى محمدٌ رجلاً واحدًا إِلَّا مَن تبعه. أَتذكرون ما قال لكم ابن خراش (٣) حين قدم عليكم فقال : تركتُ الخَمْرَ والخمير والتأمير ، وجئتُ إلى السِّقاء والممر والشعير ؟ قالوا : وما ذلك ؟ قال : يخرج مِن (٤) هذه القرية نبي ، فإِن خرج وأَنا حيُّ اتَّبعتُه ونصرته ﴿ وإِن خرج بعدى فإِيَّاكُم أَن تُخدَعوا عنه ، فاتُّبعوه وكونوا أنصاره وأولياءه ، وقد آمَنتم بالكتابَيْن كليهما الأوَّل والآخر قال كعب : فتعالَوا فلْنُتابِعُه ولنُصدقه ولنُوُّمن به ، فنأمن على دمائنا وأبنائنا ونسائنا وأموالنا ، فنكون بمنزلة من معه . قالوا : لا نكون تَبَعاً لغيرنا ، نحن أهل الكتاب والنُّبوّة ، ونكون تُبَعاً لغيرنا ؟ فجعل كعب يرد عليهم الكلام بالنصيحة لهم ـ قالوا : لا نُفارق التوراة ولا نَدَعُ ما كنَّا عليه من أمر موسى . قال : فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ، ثم نخرج في أيدينا السيوف إلى محمَّد وأصحابه . فإن قُتلنا قُتلنا وما وراءَنا أمرٌ نهتم به ، وإن ظفِرنا فلَعَمرى لنتخذنَّ النساء والأبناء . فتضاحك حُيَّى بن أَخْطَبِ ثم قال : ما ذَنْبُ هؤلاء المساكين ؟ وقالت رؤساء اليهود ، الزَّبِير بن باطا وذووه : ما في العيش خيرٌ بعد هولاء . قال : فواحدةٌ قد بقيتْ مِن الرأى لم يَبْقَ غيرُها ، فإن لم تقبلوها فأنتم بنو إِسْتِها . قالوا : ما هي ؟ قال : الليلة السبت ، وبالحَرِيِّ (٥) أَن يكون محمَّدُ وأصحابه آمنين لنا فيها أَن نُقاتله ، فنخرج

<sup>(</sup>١) يعنى حيى بن أخطب .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب : "« أشوى منا » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «حواش » . وفى ب: «جواش »؛ وعلى هامش ب : «مطلب بن جواش » . وما أثبتناه من ث ، ومن السيرة الحلمية . (ج ٢ ، ص ١١٦) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ب : « إنه يخرج بهذه القرية » .

<sup>(</sup> ه ) فى الأصل : « بالجرى » ؛ والتصحيح من ب .

فلعلنا أَن نُصِيب منه غِرَّة . قالوا : نُفسِد سبتنا ، وقد عرفت ما أصابنا فيه ؟ قال حُيني : قد دعوتُك إلى هذا وقريش وغَطَفان حُضورٌ فأبيت أن نكسر السبت ، فإن أطاعتني اليهود فعلوا . فصاحت اليهود : لا نكسر السبت . قال نَبّاش بن قيس : وكيف نُصِيب منهم غِرَّة وأنت ترى أنَّ أمرهم كلَّ يوم يشتد . كانوا أوّل ما يُحاصروننا إنما يُقاتلون بالنهار ويرجعون ألليل ، فكان هذا لك قولاً «لو بيتناهم » . فهم الآن يُبيّتون الليل ويظلّون الليل ، فكان هذا لك قولاً «لو بيتناهم » . فهم الآن يُبيّتون الليل ويظلّون النهار ، فأيّ غِرَّة نُصِيب منهم ؟ هي مَلْحَمة وبلاء كُتب علينا . فاختلفوا وسقط في أيديهم ، وندموا على ما صنعوا ، ورَقُوا على النساء والصبيان ، وذلك أنَّ النساء [والصبيان] لمّا رأوا ضَوْف أنفسهم هلكوا ، فبكي النساء والصبيان ، فرَقُوا عليهم .

فحد ثنى صالح بن جَعفر ، عن محمّد بن عُقبة ، عن ثُعلبة بن أبى مالك ، قال : قال ثُعلبة وأُسَيد ابنا سَعِيّة (١) ، وأسد بن عُبيد عمّهم (٢) : يا معشر بنى قُرَيْظَة ، والله إِنكم لَتعلمون أنه رسول الله وأنَّ صفته عندنا ، حدّثنا بها علماونا وعلماء بنى النَّضير . هذا أوّلهم ـ يعنى حُينَ بن أخطَب مع جُبير بن الهيبان (٣) أصدق الناسِ عندنا ، هو خبرنا بصفته عند موته . قالوا : لا نُفارق التوراة ! فلمّا رأى هؤلاء النفر إباءهم ، نزلوا في الليلة التي في صُبْحِها نزلت قُرَيْظَة ، فأسلموا فأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأموالهم .

فحدّثى الضَّحّاك بن عنان ، عن محمّد بن يحيى بن حبّان ، قال عمرو بن سُعْدَى ، وهو رجلُ منهم : يا معشر اليهود ، إنكم قد حالفتم محمّدًا على ما حالفتموه عليه ، ألاَّ تنصروا عليه أحدًا من عدوّه ، وأن تنصروه

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : «شعية » ؛ وما أثبتناه منب ، ومن ابن عبد البر . ( الاستيماب ، ص ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب: « ابن عمهم ».

<sup>(</sup>٣) على هامش نسخة ب : « مطلب بن الهيبان » .

ممّن دهمه ؛ فنقضتم ذلك العهد الذي كان بينكم وبينه ، فلم أدخل فيه ولم أشرككم في غدركم ، فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا [على] اليهودية وأعطوا الجزية ، فوالله ما أدرى يقبلها أم لا . قالوا : نحن لا نُقرّ للعرب بخرْ ج في رقابنا ياخذوننا به ، القتلُ خير من ذلك ! قال : فإنى برئ منكم وخرج في تلك الليلة مع بنى سَعِيَّة فمرَّ يحرس النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وعليهم محمَّد بن مَسْلَمة ، فقال محمّد بن مَسْلَمة : مَن هذا ؟ فقال : عمرو بن سُعْدَى . فقال محمّد : مُرّ ! اللّهم ، لا تحرمنى إقالة عشرات الكرام . فخلَّى سبيلَه وخرج حتى أتى مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فبات به حتى أصبح ، فلمّا أصبح غدا فلم يُدر أين هو حتى الساعة ، فسئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فشئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فشئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنه فقال : ذلك رجلٌ نجّاه الله بوفائيه . ويقال إنه لم يطلع أحدٌ منهم ولم يُبادر (١) للقتال ، في روايتنا .

حدّثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : مرّ عمرو بن سُعْدَى على الحرس ، فناداه محمّد بن مَسْلَمَة : مَن هذا ؟ قال : عمرو بن سُعْدَى . قال محمّد : اللّهمّ ، لا تحرِمْنى إقالة عَثَراتِ الكّهرام .

حدثنى النَّورى ، عن عبد الكريم الجَزرى ، عن عِكْرِمَة ، قال : لمَّا كان يوم بنى قُرَيْظَة قال رجلٌ من اليهود : مَن يُبارز ؟ فقام إليه الزُّبير فبارزه . فقالت صَفيّة : وَاجَدِّى ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أيّهما علا صاحبَه قَتَله . فعلاه الزُّبير فقتله ، فنفله رسول الله صلَّى الله عليه عليه وسلَّم سَلَبه .

<sup>(</sup>١) فى ب : «ولم يبارز».

قال ابن واقِد : ولم يُسْمَع بهذا الحديث في قتالهم وأراه وَهَل ـ هذا في خَيْبَر .

حدثنى مَعْمَر بن راشد ، عن الزُّهرى ، عن ابن المُسيِّب ، قال : كان أوّل شيء عتب فيه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أبى لُبابة بن عبد المُنذر أنه خاصم يتيماً له فى عَذْق . فقضى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالعَذْق لأَبى لُبابة ، فصيح (١) اليتيمُ واشتكى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأَبى لُبابة : هَبْ لى العَذْق يا أبا لُبابة – لكى يرده رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى اليتيم . فأبى أبولبابة أن يبه لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا أبا لُبابة ، أعطِه اليتيم أن يبه لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا أبا لُبابة ، أعطِه اليتيم ولك مثله فى الجنَّة . فأبى أبو لُبابة أن يُعطيه .

قال الزّهرى : فحدّثنى رجلٌ من الأنصار قال : لمّا أبى أن يُعطيه قال ابن الدّحْداحة \_ وهو رجلٌ من الأنصار : أرأيت يا رسول الله إن ابنعت هذا العَدْق فأعطيتُه هذا اليتيم ، ألى مثلُه في الجنّة ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . فانطلق ابن الدّحْداحة حتى لتى أبا لُبابة فقال : أبتاعُ منك عَدْقك بحديقتى \_ وكانت له حديقة نخل . قال أبو لُبابة : نعم . فابتاع ابن الدّحْداحة العَدْق بحديقة من نخل ، فأعطاه اليتيم . فلم يلبث ابن الدّحْداحة أن جاء كفّار قُريش إلى أحد ، فخر ج ابن الدّحْداحة فلم يلبث ابن الدّحْداحة أن جاء كفّار قُريش إلى أحد ، فخر ج ابن الدّحْداحة فلم يلبث ابن الدّحْداحة أن جاء كفّار قريش إلى أحد ، فخر ج ابن الدّحْداحة العَدْق مُذلّل لابن فقتل شهيدًا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : رُبَّ عَدْق مُذلّل لابن الدّحْداحة في الجنّة .

قالوا: فلمّا اشتدٌ عليهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أرسلُ إلينا أبا لُبابة بن عبد المُنذر.

<sup>(</sup>١) فيب : « فضخ اليتيم » .

فحدَّثي رَبيعة بن الحارث ، عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل ، عن السائب بن أبي لبابة بن عبد المُنذر ، عن أبيه ، قال : لمَّا أرسلت بنو قُرَيْظَة إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسأَلونه أَن يُرسلني إليهم ، دعاني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : اذهب إلى حلفائك ، فإنهم أرسلوا إليك من بين الأوس. قال: فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار، فبَهَشوا(١) إلى وقالوا: يا أبا لُبابة ، نحن مواليك دون الناس كلِّهم . فقام كعب بن أَسَد فقال : أبا بَشير ، قد علمتَ ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق وبُعاث ، وكلِّ حرب كنتم فيها . وقد اشتدّ علينا الحصار وهلكنا ، ومحمّدٌ يأبي يُفارق حصنَنا حتى ننزل على حُكمه . فلو زال عنَّا لحقْنا بأرض الشام أو خَيْبَر ، ولم نَطأ له حَرا (٢) أبدًا ، ولم نُكثر عليه جمعاً أَبدًا . قال أبو لُبابة : أما ما كان هذا معكم ، فلا يدع هلاككم \_ وأَشْرِتُ إِلَى حُيَىٌ بِنِ أَخْطَبٍ . قال كعب : هو واللهِ أَوْرَدني ثم لم يُصْدرْني . فقال حُيَى : فما أَصنع ؟ كنتُ أَطمع في أمرِه ، فلمّا أخطأَني آسيتُك بنفسى ، يُصيبني ما أصابك . قال كعب : وما حاجتي إلى أن أقتَل أنا وأُنت وتُسْبَى ذَراريّنا ؟ قال حُيَى : ملحمةٌ وبلاءٌ كُتب علينا . ثم قال كعب : مَا ترى ، فإِنَّا قد اخترناك على غيرك ؟ إِنَّ محمَّدًا قد أَبي إِلَّا أَن ننزل على حُكْمِه ، أفننزل(٣) ؟ قال : نعم ، فانزلوا \_ وأومأ إلى حَلْقِه ، هو الذبح. قال : فندمتُ فاسترجعت ، فقال لي كعب : ما لك يا أَبا لُبابة؟ فقلت : خنتُ اللهُ ورسوله . فنزلت وإِنَّ لِحيتي لَمُبتلَّةٌ من الدموع ،

<sup>(</sup>١) بهشوا إلى : أسرعوا إلى . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحرا، بالفتح والقصر : جناب الرجل. ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في : « فننزل » .

والناسُ ينتظرون رجوعى إليهم ، حتى أخذتُ من وراء الحِصْن طريقاً آخر حتى جئت إلى المسجد فارتبطت ، فكان ارتباطى إلى الأسطوانة المُخَلَّقَة (١) التي تقال أسطوانة التَّوْبَة – ويقال ليس تلك ، إنما ارتبط إلى أسطوانة كانت وجاه المنبر عند باب أمِّ سَلَمَة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ، وهذا أثبت القولين – وبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذهابى وما صنعت فقال : دعوه حتى يُحدث الله فيه ما يشاء . لو كان جاءنى استغفرت له ؛ فأمّا إذ لم يأتنى وذهب فدعوه ! قال أبو لُبابة : فكنت في أمرٍ عظيم خمسَ إذ لم يأتنى وذهب فدعوه ! قال أبو لُبابة : فكنت في أمرٍ عظيم خمسَ عشرةَ ليلة ، وأذكر ويا رأيتها .

فحد ثنى موسى بن عُبيدة ، عن أيّوب بن خالد : قال ، قال أبو لُبابة : رأيت في النوم ونحن محاصرو بنى قُريْظَة كأنّى في حَمْأَة آسِنة ، فلم أخر ج منها حتى كدت أموت مِن ريحها . ثم أرى نهرًا جارياً ، فأرانى اغتسلت منه حتى استنقيت ، وأرانى أجد ريحاً طيّبة . فاستعبرها أبا بكر فقال : لتدخلن في أمرٍ تغتم له ، ثم يُفرَّج عنك . فكنت أذكر قول أبى بكر رضى الله عنه وأنا مرتبط. ، فأرجو أن تنزل توبتى .

فحد ثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، قال : وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد استعمل أبا لُبابة على قتالهم ، فلمّا أحدث ما أحدث عزله واستعمل أسيد بن حُضير . وارتبط أبو لُبابة سبعاً بين يوم وليلة عند الأُسطوانة التى عند باب أُمَّ سَلَمَة في حرِّ شديد ، لا يأكل فيهن ولا يشرب ، وقال : لا أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله على . قال : فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من الجَهد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلَّم ينظر إليه بُكْرةً

<sup>(</sup>١) أى التى طليت بالحلوق ، وهو ما يُحلق به من الطيب . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٥٨).

وعشيةً ، ثم تابَ اللهُ تعالى عليه فنُودى : إِنَّ الله قد تابَ عليك ! وأرسل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إليه ليُطلَق عنه رِباطه ، فأبى أن يُطلقه عنه أحدً غير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بنفسه فأطلقه .

قال الزُّهرى : فحد تتنى هند بنت الحارث ، عن أُم سَلَمَة زوج النبى صلى الله عليه وسلَّم يحل عنه رباطه ، وإنَّ رسول الله ليرفع صوته يُكلّمه ويُخبره بتوبته ، وما يدرى كثيرًا ممّا يقول من الجهد والضعف . ويُقال مكث خمس عشرة مربوطاً ، وكانت ابنته تأتيه بتمرات لفطره ، فيلوك منهن ويترك ويقول : والله ، ما أقدر على أن أسيغها فَرَقاً ألاَّ تنزل توبتى . وتطلقه عند وقت كل صلاة ، فإن كانت له حاجة توضَّأ ، وإلا أعادت الرِّباط . ولقد كان الرباط حز في ذراعيه ، وكان من شَعَر ، وكان يُداويه بعد ذلك دَهْرًا ، وكان ذلك يَبين في ذراعيه بعد ما بَرِئ . وقد سمعنا في توبته وجها آخر .

حدثنا عبد الله بن يزيد بن قُسَيط ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الرحمن ابن ثُوبان (١) ، عن أُمّ سَلَمَة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قالت أُمّ سَلَمَة : فسمعت رسول قالت : إِنَّ توبة أَبى لُبابة نزلت فى بيتى . قالت أُمّ سَلَمَة : فسمعت رسول الله ، الله صلّى الله عليه وسلّم يضحك فى السّحر فقلت : مِمّ تضحك يا رسول الله ، أضحك الله سِنلَك ؟ قال : تِيب على أَبى لُبابة . قالت ، قلت : أُوذِنه بذلك يا رسول الله ؟ قال : تيب على أبى لُبابة . قالت ، قلت الحجرة ، وذلك يا رسول الله ؟ قال : ما شئت . قالت : فقمت على باب الحجرة ، وذلك قبل أن يُضْرَب الحجاب ، فقلت : يا أباله ، أبشر فقد تاب الله عليك قبل أن يُضْرَب الحجاب ، فقلت : يا أباله أبابة ، أبشر فقد تاب الله عليك

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «لوبان»؛ والتصحيح من ب، ومن ابن عبد البر. (الاستيعاب، ص ٢١٧).

فشار الناس إليه لِيُطلقوه ، فقال أبو لُبابة : لا ، حتى يأتى رسول الله فيكونَ هو الذى يُطلق عنّى . فلمّا خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الصبح أطلقه . ونزلت في أبى لبابة بن عبد المُنذر : ﴿ وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخر سَيّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ . . ﴾ (١) بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخر سَيّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ . . ﴾ (١) الآية . ويقال نزلت : ﴿ يَا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا الله والرّسُول ﴾ (١) وحدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزّهري ، قال : نزلت فيه: ﴿ يا أَيّها الرّسُولُ لا يَحْرُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ إِيا أَيّها الرّسُولُ لا يَحْرُونُوا آمَنًا بِأَفُواهِهِمْ ﴾ . (١) الرّسُولُ لا يَحْرُنُونَ الْخَنُوبِهِمْ خَلَطُوا اللهُ عندنا قوله عزّ وجل : ﴿ وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً ﴾ . (١) عَمَلاً صالِحاً ﴾ . (١)

وحدّثنى مَعْمر ، عن الزَّهرى ، عن ابن كعب بن مالك ، قال : جاء أبو لُبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقال : أنا أهجرُ دار قوى التى أصبتُ فيها هذا الذنب ، فأخرج من مالى صدقةً إلى الله ورسوله . فقال النبي صلى الله عليه وسلَّم : يُجزئ عنك النُّلُث . فأخرج الثُّلُث ، وهجر أبو لُبابة دار قومه . ثم تاب الله عليه ، فلم يَبِن في الإسلام منه إلَّا خيرً حتى فارق الدنيا .

قالوا : ولمّا جهدهم الحصارُ ونزلوا على حكم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر رسول الله بأسراهم فكُتّفوا رباطاً ، وجُعل على كِتافهم محمّد بن مَسْلَمَة ، ونُحُوا ناحيةً ، وأخرجوا النساء والذّريّة من الحُصون فكانوا ناحيةً . واستعمل رسول الله صلّى الله وسلّم عبد الله بن سَلام ، وأمر رسول الله صلّى الله

<sup>. (</sup>١) سورة ٩ التوبة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة ﴿ المائلة ١٤.

عليه وسلَّم بجمع أمتعتهم وما وُجد في حُصوبهم من الحَلْقَة والأَثاث والثياب . فحد ثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن المِسْور بن رِفاعة ، قال : وُجد فيها ألف وخمسائة سيف ، وثلثائة دِرْع ، وأَلفا رُمْع ، وأَلف وخمسائة تُرْس وحَجَفَة (١) . وأخرجوا أَثاثاً كثيرًا ، وآنية كثيرة ، ووجدوا خمرًا وجرار سَكر ، فهريق ذلك كله ولم يُخمَّس . ووجدوا من الجمال النواضح عِدّة ، ومن الماشية ، فجُمع هذا كله .

حدّثني عمر بن محمد ، عن أبي سعيد ، عن جابر بن عبد الله قال : أنا كنت ممّن كسر جِرارَ السَّكَر يومئذِ .

حد ثنى خارجة بن عبد الله ، عن داود بن الحُصَين ، عن أبي سُفيان ، عن محمّد بن مَسْلَمَة ، قال : وتَنحّى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فجلس ، ودنت الأوس إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا : يا رسول الله ، حلفاؤنا دون الخَزْرَج ، وقد رأيت ما صنعت ببنى قَيْنُقاع بالأمس حلفاء ابن أبَى ، وهبت له ثلثائة حاسر وأربعمائة دارع . وقد ندم حلفاؤنا على ما كان من نَقْضِهم العهد ، فهَبْهُم لنا . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ساكت ، لا يتكلَّم حتى أكثروا عليه وألحّوا ونطقت الأوس كلَّها ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منكم ؟ لا يتكلَّم حتى أكثروا عليه وألحّوا ونطقت الأوس كلَّها ، فقال رسول الله قالوا : بلى . قال : فذلك إلى سعد بن مُعاذ . وسعد يومئذ في المسجد في خيمة كُعَيبة (٢) بنت سعد بن عُتبة ، وكانت تُداوى الجَرْحى ، وتَلُمّ الشَّعَث ، وتقوم على الله عليه وسلَّم جعل سعدًا فيها . فلمّا جعل رسول الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم جعل سعدًا فيها . فلمّا جعل رسول الله عليه وسلَّم جعل سعدًا فيها . فلمّا جعل رسول الله

<sup>(</sup>١) الحجفة : الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب . ( الصحاح ، ص ١٣٤١ ) . ( ) مكذا في النسخ . ويقال أيضاً «رفيدة» كما ذكر ابن إسحق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ،

صلَّى الله عليه وسلَّم الحُكْم إلى سعد بن مُعاذ خرجت الأوس حتى جاءوه ، فحملوه على حمارٍ بشَنَذَة (١) من لِيفٍ ، وعلى الحمار قَطيفةٌ فوق الشَّنذَة وخطامه حبلٌ من لِيفٍ . فخرجوا حولَه يقولون : يا أبا عمرو ، إنَّ رسول الله قد ولاَّك أمرَ مواليك لتُحسن فيهم فأحسِنْ ، فقد رأيتَ ابنَ أبي وما صنع في حلفائه . والضَّحّاك بن خَليفة يقول : يا أبا عمرو ، مواليك ، مواليك ! قد منعوك في المواطن كلّها ، واختاروك على مَن سِواك ورجوا عِياذَك (٢) ، ولهم جمالٌ وعدد . وقال سَلَمة بن سَلامة بن وَقَش : يا أبا عمرو ، أحسِنْ في مواليك وحلفائك ؛ إنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحبّ البَقيَّة ! نصروك يوم البُعاث والحَدائق والمَواطن ، ولا تكن شَرَّا من ابن أبيّ .

قال إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه : وجعل قائلهم يقول : يا أبا عمرو . وإنّا واللهِ قاتلنا بهم فقتلنا ، وعاززنا بهم فَعَززنا ! قالوا : وسعد لا يتكلّم ، حتى إذا أكثروا عليه قال سعد : قد آنَ لِسعد ألاّ تأخذه في الله لَومةُ لائم . فقال الضّحّاك بن خَليفة : وَاقُوماه ! ثم رجع الضّحّاك إلى الأوس فنعَى لهم بنى قُريظة . وقال مُعتب بن قُشَير : وَاسُوةَ صَباحاه ! وقال حاطب بن أُميّة الظّفري : ذهب قوى آخر الدهر . وأقبل سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، والناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، والناس حول رسول الله عليه وسلّم : قوموا إلى سيدكم . فكان طلع سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : قوموا إلى سيدكم . فكان رجالٌ من بنى عبد الأشهل يقولون : فقمنا له على أرجلنا صَفَّين ، يُعيّبه كلّ رجل منا ، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رجلٍ منا ، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقوله «قوموا إلى سيّدكم » يعنى به الأنصار دون رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقوله «قوموا إلى سيّدكم » يعنى به الأنصار دون

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «بسند»؛ وما أثبتناه هو قراءة ب. والشنذة : شبه إكاف يجعل لمقدمته حنو. (اللهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) فى ب: ﴿ عَالَدْ بِكَ ﴾ .

قُركيش . قالت الأوس الذين بقوا عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لسعد : يا أَبا عمرو ، إِنَّ رسول الله قد ولآك الحُكم ، فأُحسِنْ فيهم وَاذكر بلاءَهم عندك . فقال سعد بن مُعاذ : أُترضون بحكمي لِبني قُرَيْظَة ؟ قالوا : نعم ، قد رضينا بحكمك وأنت غائبٌ عنَّا ، اختيارًا منَّا لك ورجاءَ أن تمنَّ علينا كما فعله غيرُك في حلفائه مِن قَيْنُقاع ، وأَثَرُنا عندك أَثَرُنا ، وأَحوجُ ما كنَّا اليومَ إلى مجازاتك . فقال سعد : لا آلوكم جَهدًا . فقالوا : ما يعني بقوله هذا ؟ ثم قال : عليكم عهدُ اللهِ وميثاقُه أَنَّ الحكم فيكم ما حكمتُ ؟ قالوا : نعم . فقال سعد للناحية الأُخرى التي فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مُعرضٌ عنها إجلالاً لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وعلى مَن هاهنا مثلُ ذلك ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومَن معه : نعم . قال سعد: فإنى أحكمُ فيهم أن يُقتَل مَن جَرَتْ عليه المُوسَى ، وتُسْبَى النساءُ والذُّرِّيَّة ، وتُقسم الأموال . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لقد حكمت بحكم الله عزُّ وجلٌ مِن فوق سبعة أرْقِعَة (١١) . وكان سعد بن مُعاذ في الليلة التي في صبحها نزلت قُرَيْظَة على حكم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد دعا فقال : اللَّهُمُّ ، إِن كُنتَ أَبْقيتَ من حرب قُرَيشِ شيئاً فأَبقِني لها ، فِإِنه لا قَوْمَ أَحبّ إِلَى أَن أُقاتِل من قوم كذَّبوا رسول الله ، وآذَوه وأخرجوه ! وإن كانت الحربُ قد وضعت أوزارَها عنّا وعنهم فَاجعَلْه لي شهادة ، ولا تُمِتني حتى تُقِرُّ عَنِي مَن بَنِي قُرَيْظَة ! فأَقرَّ اللَّهُ عَينه منهم . فأَمر بالسَّبْي فسِيقوا إِلى دار أسامة بن زيد ، والنساء والذُّريّة إلى دار ابنة الحارث(٢) وأمر رسول

<sup>(</sup>١) الأرقعة : السموات، الواحدة رقيع . ( شرح ابي در ، ص ٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) هى رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد . (شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ج ۲ ، ص ١٦٤) . وقال السهيل : اسمها كيسة بنت الحارث بن كريز بن حبيب بن عبد شمس . ( الروض الأنف ، ج ۲ ، ص ١٩٨) .

الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأحمال التمر فنُثرت عليهم ، فباتوا يَكدُمونها كَدْمَ الحُمْرِ ، وجعلوا ليلتَهم يدرسون التوراة ، وأمر بعضُهم بعضاً بالثبات على دينه ولزوم التوراة . وأَمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالسلاح والأَثاث والمَتاع والثِّياب ، فحُمل إلى دار بنت الحارث ؛ وأمر بالإبل والغنم ، فتُركت هناك ترعى في الشجر . قالوا : ثم غدا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى السوق ، فأَمرَ بخُدودِ(١١) فخُدَّت في السُّوق ما بين موضع دار أبي جَهم العَدويّ إلى أحجار الزيت بالسوق ، فكان أصحابه يحفرون هناك ، وجلس رسول الله صلّى الله عليه وسملَّم ومعه عِلْيَة أصحابه ،ودعا برجال بني قُرَيْظَة ،فكانوا يخرجون رَسْلاً رَسْلاً ، تُضْرَب أعناقُهم . فقالوا لكعب بن أسد : ما ترى محمّدًا ما يصنع بنا ؟ قال : ما يُسوؤ كم وما يَنُوؤكم ، ويلكم ! على كلّ حال لا تَعقلون ! أَلا ترون أَنَّ الداعي لا يَنزِع ، وأَنه مَن ذهب منكم لا يرجع ؟ هو واللهِ السيف، قد دعوتُكم إلى غير هذا فأبيتم! قالوا: ايس هذا بحين عِتابٍ ، لَولا أَنَّا كرهنا أَن نُزرى برأيك ما دخلنا في نَقض العهد الذي كان بيننا وبين محمّد . قال حُيني : اتركوا ما تُرون من التَّلاوم فإنه لا يردّ عنكم شيئاً ، واصبروا للسيف. فلم يزالوا يُقتكلون بين يدى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان الذين يكلون قَتْلَهم عَلَى والزُّبَير . ثم أَتَى بحُيَى بن أَخْطَب مجموعةً يداه إلى عُنُقه ، عليه حُلَّةٌ شَقْحيَّة (٢) قد لبسها للقتل ، ثم عمد إليها فشقَّها أُنْمُلَةً لئلاّ يسلبه إيَّاها أُحدُّ ، وقد قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين طلع : ألم يُمكِّن اللهُ منك يا عدوَّ الله ؟ قال :

<sup>(</sup> ١ ) الخدود : الحفر المستطيلة في الأرض . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حلة شقحية: أى حمراء. (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٩). وعلى هامش ب : «تشبيه بالبلح إذا شقح وهو إذا بدأ يحمر ».

بلى والله ، ما لمتُ نفسي في عداوتِك ، ولقد التمستُ العِزَّ في مكانه(١)، وأَى الله إِلَّا أَن يُمكِّنك منِّي ، ولقد قلقلتُ كلَّ مُقلَقل (٢) ، ولكنه مَن يخذُل الله أي كُذِذَل . ثم أقبل على الناس فقال : يا أيّها الناس ، لا بأس بأمر اللهِ ! قَدَرٌ وكِتابٌ ، مَلْحَمَةٌ كُتِبت على بني إسرائيل ! ثم أمر به فضُرب عنقه ، ثم أتى بغَزَّال بن سَمَوْأَل فقال : أَلم يُمكِّن اللهُ منك ؟ قال : بلى يا أَبا القاسم . فأمر به النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فضُربت عنقه . ثم أتى بنَبّاش بن قيس ، وقد جابذ (٣) الذي جاء به حتى قاتله فَدقّ الذي جاء به أَنفَه فأرعَفَه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للذي جاء به : لِمَ صنعت به هذا ؟ أما كان في السيف كفاية ؟ فقال : يا رسول الله ، جابذني لأن يهرُب. فقال : كذب والتوراة يا أبا القاسم ، ولو خلاَّني ما تأخَّرت عن موطن قُتل فيه قوى حتى أكون كأحدهم . قال ، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أحسِنوا إسارَهم ، وقَيِّلوهم ، وأسقوهم حتى يُبردوا فتقتلوا من بقى ، لا تُجمعوا عليهم حَرَّ الشمس وحَرَّ السلاح \_ وكان يوماً صائفاً . فقيّلوهم وأسقوهم وأطعموهم ، فلمّا أبردوا راح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقتل مَن بقى ، ونظر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى سَلْمَى بنت قيس ، وكانت إحدى حالاته، وكانت قد صَلَّت القِبْلَتين وبايعته ، وكان رفاعة بن سمَوْأَل له انقطاع إليها وإلى أُحِيها سَليط. بن قيس وأهل الدار ، وكان حين حُبس أرسل إليها أن كَلِّمي محمَّدًا في تَركِي ، فإنَّ لي بكم حُرْمةً ، وأنتِ إحدى أُمّهاته ، فتكون لكم عندى يدًا إلى يوم القيامة . فقال رسول الله صلَّى الله

<sup>(</sup>١) في ب: « في مظانه ».

<sup>(</sup>٢) أى ذهبت فى كل وجه فى البلاد . (أساس البلاغة ، ص ٧٨٨) .

<sup>(</sup>٣) جابذ: مقلوب جاذب.

عليه وسلَّم: ما لكِ يا أُمِّ المُنْذِر ؟ قالت : يا رسول الله ، رفاعة بن سَمَوْ أَل كان يَغشانا وله بنا حُرمة فهَبه لى . وقد رآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم ، هو لكِ . ثم قالت : يَلُوذ بها ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم ، هو لكِ . ثم قالت : يا رسول الله ، إنه سيُصلِّى ويأْكل لحم الجمل . فتبسّم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم قال : إن يُصلِّ فهو خيرٌ له ، وإن يثبت على دينه فهو شَرُّ له . قالت : فأسلم ، فكان يقال له مولى أمّ المُنْذِر ، فشق ذلك عليه واجتنب الدار ، حتى بلغ أمَّ المُنْذِر ذلك فأرسلت إليه : إن والله ما أنا لك بمولاة ، ولكنّى كلّمت رسول الله فوهبك لى ، فحقنت دَمَك وأنت على نسبك. فكان بعدُ يَغشاها ، وعاد إلى الدار .

وجاء سعد بن عُبادة ، والحُباب بن المُنذِر فقالا : يا رسول الله ، إنَّ الأُوْس كرهت قتل بنى قُرَيْظَة لِمكان حِلفهم . فقال سعد بن مُعاذ : يا رسول الله ، ما كرهه من الأَوْس مَن فيه (١) خير ، فَمن كرهه من الأَوْس لا أرضاه الله ! فقام أُسيد بن حُضير فقال : يا رسول الله ، لا تُبقينَّ دارًا من دور الأَوْس إلَّا فرَّقتَهم فيها ، فمَن سَخِط ذلك فلا يُرغم الله إلَّا أَنفَه ، فابعث إلى دارى أوّل دُورِهم . فبعث إلى بنى عبد الأَشهل باثنين ، فضرب أُسيد بن حُضير رقبة أحدهما ، وضرب أبو نائلة الآخر . وبعث إلى بنى حارثة باثنين ، فضرب أبو بُرْدَة بن النّيار رقبة أحدهما ، وذَفّف عليه ظُهير بن رافع . مُحَيِّصة ، وضرب الآخر أبو عبس بن جَبر ، ذَفّف عليه ظُهير بن رافع . وبعث إلى بنى غبد ألى بنى ظَفَر بأسيرين .

فحدَّثني يَعقوب بن محمّد ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، قال :

<sup>(</sup>۱) في ب: «أحد فيه خير ».

<sup>(</sup>٢) ذفف عليه : أجهزه . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٤٢) .

قتل أحدهما قتادة بن النّعمان، وقتل الآخر نَضْر بن الحارث. قال عاصم : وحدّ ثنى أيّوب بن بَشير المُعاوى قال : أرسل إلينا – بنى مُعاوية – بأسيرين، فقتل أحدهما جَبر بن عتيك ، وقتل الآخر نُعمان بن عصر ؛ حليف لهم من بكيى . قالوا : وأرسل إلى بنى عمرو بن عَوف بأسيرين ، عُقبة بن زيد وأخيه وهب بن زيد ، فقتل أحدهما عُويم بن ساعِدة ، والآخر سالم بن عُمير . وأرسل إلى بنى أمية بن زيد . وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بكعب ابن أسد مجموعة يداه إلى عُنقه ، وكان حَسن الوجه ، فقال رسول الله عليه وسلّم : كعب بن أسد ؟ قال كعب : نعم يا أبا القاسم . قال: وما انتفعتم بنصح ابن خواش (١) وكان مُصدّقًا بى ، أما أمركم باتّباعى وإن رأيتمونى تُقرِئونى منه السّلام ؟ قال : بلى والتّوراةِ يا أبا القاسم ، ولولا وإن رأيتمونى تُقرِئونى منه السّلام ؟ قال : بلى والتّوراةِ يا أبا القاسم ، ولولا أن تُعيّرنى اليهود بالجزع من السيف لاتّبعتك ، ولكنّى على دين اليهود . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قدّمه فاضرب عنقه . فقدّمه فضرب عنقه .

فحدٌ ثنى عُتبة بن جَبيرة ، عن الحُصَين بن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن مُعاذ ، قال : لمّا قتل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم حُيَى بن أخطَب ، ونَبّاش بن قَيس ، وغَزّال بن سَمَوْأَل ، و كعب بن أسد وقام ، قال لسعد بن مُعاذ : عليك بمَن بق . فكان سعد يُخرجهم رَسْلاً رَسْلاً يقتلهم .

قالوا: وكانت امرأة من بنى النَّضير يقال لها نُباتَة ، وكانت تحت رجلٍ من بنى قُرَيْظَة فكان يُحبّها وتُحبّه ، فلمّا اشتد عليهم الحِصار بكت إليه وقالت : إنّك لمُفارق . فقال : هو والتَّوراةِ ما تَرين ، وأنتِ امرأةً فلكً عليهم هذه الرَّحَى ، فإنًا لم نقتل منهم أحدًا بعد ، وأنتِ امرأة ، وإن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « جواس » ، وفى ب : « جواش » . وما أثبتناه من ث ، ومن السيرة الحلبية . ( ج ٢ ، ص ١٢٠) .

يظهر محمَّدٌ علينا لا يقتل النساءَ . وإنما كان يكره أن تُسبَى ، فأحبِّ أن تُقتَل بجُرمها . وكانت في حِصن الزَّبِير بن باطا ، فدلَّت رَحيَّ فوق الحِصن ، وكان المسلمون ربَّما جلسوا تحت الحِصن يستظلُّون في فَيْنِه ، فأطلعت الرُّحَى ، فلمَّا رآها القوم انفضُّوا ، وتُدرك خلاَّد بن سُوَيد فتَشدَخ رأْسَه ، فَحَذِر المسلمون أصل الحِصن . فلمّا كان اليوم الذي أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يُقتَلُوا ، دخلت على عائِشة فجعلت تضحك ظَهْرًا لِبَطْنِ وهي تقول : سَراةُ بني قُرَيْظَة يُقتَلون ! إِذ سمعت صوت قائل يقول : يا نُباتَة . قالت : أَنا واللهِ التي أُدْعي . قالت عائشة : ولِم ؟ قالت : قَتَلَني زُوجي – وكانت جاريةً حلوة الكلام . فقالت عائشة : وكيف قتلكُِّ زُوجُكِ ؟ قالت : كنت في حِصن الزَّبِير بن باطا ، فأَمرني فدلَّيت رَحيُّ على أصحاب محمّد فشدخت رأس رجل منهم فمات وأنا أقتل به . فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مها فقُتلت بخَلاَّد بن سُوَيد . قالت عائشة : لا أنسى طِيب نَفس نُباتَة وكثرةَ ضَحكِها ، وقد عرفت أنها تُقتَل . فكانت عائشة تقول : قُتلت بنو قُرَيْظَة يومَهم حتى قُتلوا بالليل على شُعَل السُّعَف . حدَّثني إبراهيم بن ثُمامة ، عن المِسْوَر بن رِفاعة عن محمَّد بن كعب القُرَظَى ، قال : قُتلوا إلى أن غاب الشَّفَق ، ثم رُدّ عليهم الترابُ في الخَنْدَق . وكان مَن شُكَّ فيه منهم أن يكون بلغ نُظر إلى مُؤتزَره ، إن كان

فحدَّثنى عبد الرحمن بن عبد العَزيز ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حَزم ، قال : كانوا سيّائة إلّا عمرو بن السَّعْدى وُجدت رِمَّتُه (١) ونَجا . قال ابن واقد : خروجه من الحِصن أَثبتُ .

أُنبت قُتل، وإِن كان لم يُنبِت طُرح في السَّبْي .

<sup>(</sup> ١ ) أنظر ابن إسحق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ) .

وحد ثنى موسى بن عُبَيدة (١) ، عن محمّد بن المُنْكَدِر ، قال : كانوا ما بين سمّائة إلى سبعمائة . وكان ابن عباس رحمه الله يقول : كانوا سبعمائة وخمسين .

قالوا: وكان نساء بنى قُريْظَة حين تحوّلوا فى دار رَمْلَة بنت الحارث وفى دار أسامة يقلن: عسى محمّد أن يَمَّنَ على رجالنا أو يقبل منهم فِدْية. فلما أصبحن وعلمن بقتل رجالهن صحن وشققن الجُيوب، ونشرن الشُّعور، وضربن الخُدود على رجالهن ، فملأن المدينة . قال ، يقول الزَّبِير بن باطا: اسكتن ؛ فأنتن أوّلُ من سُبى من نساء بنى إسرائيل منذ كانت الدنيا ؟ ولا يُرفع السَّبْى عنهم حتى نلتقى نحن وأندن (٢) ، وإن كان فى رجالكن (٦) خيرٌ فَدُوكن (١٠) ، فللزمْن (٥) دين اليهود فعليه نَموت وعليه نَحيى .

فحدّ ثنى عبد الحَميد بن جعفر ، عن محمّد بن يحيى بن حِبّان ، وحدّ ثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، وكلُّ قد حدّ ثنى من هذا الحديث بطائفة ، قالا : كان الزَّبِير بن باطا مَنَّ على ثابت بن قيس يومَ بُعاث ، فأتى ثابت الزَّبِير فقال : يا أبا عبد الرحمن ، هل تعرفنى ؟ قال : وهل يجهل مِثلى مِثلَك ؟ قال ثابت : إنَّ لك عندى يدًا ، وقد أردت أن أجزيك بها . قال الزَّبير : إنَّ الكريم يجزى الكريم ، وأحوج ما كنت إليه اليوم . فأتى ثابت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول ما كنت إليه اليوم . فأتى ثابت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي إبن حجر. (تهذيب النهذيب، ج ١، ص ٣٥٦).

وفی ب : « موسی بن عبید <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٢) في كل النسخ : «أنتم » .

<sup>(</sup>٣) فى كل النسخ : « رجالكم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « فدوكم » ؛ وما أثبتناه من نسخة ب .

<sup>(</sup> ه ) فی ب : « فلزمتن » .

الله إنه كان للزَّبير عندى يد ، جزَّ ناصِيَتي يومَ بُعاث فقال : اذْكُرْ هذه النعمة عندك . وقد أحببت أن أجزيه بها فهَبْه لى . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فهو لك . فأتاه فقال : إِنَّ رسول الله قد وهبك لي . قال الزَّبِير : شيخٌ كبير ، لا أهلَ ولا وَلَدَ ولا مالَ بيَثْرِب ، ما يصنع بالحياة ؟ فأتى ثابت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله، أعطِني ولده. فأعطاه ولده فقال : يا رسول الله ، أعطني مالَه وأهلَه . فأعطاه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مالَه ووَلَده وأهلَه ، فرجع إلى الزَّبِير فقال : إنَّ رسول الله قد أعطاني ولدك وأهلك ومالك . فقال الزَّبير : يا ثابت ، أمّا أنت فقد كافأتني وقضيت بالذي عليك . يا ثابت ، ما فعل الذي كأن وجهه مِرآةٌ صينيّةٌ تتراءى عَذارى الحيّ في وجهه \_ كعب بن أُسُد ؟ قال : قُتل . قال : فما فعل سيّد الحاضر والبادى ؛ سيّد الحَيّيْن كليهما ، يحملهم في الحرب ويُطعمهم في المَحْل - حُينيّ بن أَخْطَب ؟ قال : قُتل . قال : فما فعل أول غادية اليهود إذا حملوا ، وحاميتهم إذا وَلُّوا \_ غَزَّال بن سَمَوْأَل ؟ قال : قُتل . قال : فما فعل الحُوَّل القُلَّب الذي لا يؤمّ جماعةً إِلَّا فضَّها ولا عُقدَةً إِلاّ حَلَّها \_ نَبَّاش بن قيس ؟ قال : قُتل . [قال : ] فما فعل لِواءُ اليهود في الزَّحْف \_ وهْب بن زيد ؟ قال : قُتل . قال : فما فعل والى رِفادة اليهود وأبو الأيتام والأرامل من اليهود \_ عُقبة بن زيد؟ قال : قُتل . قال : فما فعل العَمران اللَّذان كانا ياتقيان بدراسة التوراة ؟ قال : قُتلا . قال : يا ثابت ، فما خيرٌ في العيش بعد هؤلاءِ ! أَأْرَجِعُ إِلَى دار كانوا فيها حُلُولاً فأَخلد فيها بعدَهم ؟ لا حاجة لى في ذلك ، فإنى أَسأَلُك بيدى عندك إِلاَّ قدمتَني إِلى هذا القتَّال الذي يقتل سَراة بني قُرينظَة ثم يُقدّمني إِلى مَصارع قومى ، وخُذْ سيفي فإنه صارم فَاضْرِبني به ضربةً وأَجْهِزْ ، وارفع يدك عن الطعام ، وألصق بالرأس واخفض عن الدّماغ ، فإنه أحسن للجسد أن يبتى فيه العنق . يا ثابت ، لا أصبر إفراغ دَلْوٍ مِن نَضح حتى ألتى الأحبّة . قال أبو بكر ، وهو يسمع قوله : ويْحك يا ابن باطا ، إنه ليس إفراغ دلو ، ولكنه عذاب أبدى . قال : يا ثابت ، قدّمنى فاقتلْنى ! قال ثابت : ما كنت لأقتلك . قال الزّبير : ما كنت أبالى مَن قتلنى ! ولكن يا ثابت ، انظر إلى امرأتى وولدى فإنهم جزعوا من الموت ، فاطلب إلى صاحبك أن يطلقهم وأن يرد إليهم أموالهم . وأدناه إلى الزّبير بن العوّام ، فقدمه فضرب عنقه . وطلب ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في أهله وماله وولده ، فرد رسول الله عليه وسلّم كل ما كان من ذلك على ولده ، وترك فرد رسول الله عليه وسلّم كل ما كان من ذلك على ولده ، وترك امرأته من السّبا ، ورد عليهم الأموال من النخل والإبل والرّثة إلا الحَلْقَة ، امرأته من السّبا ، ورد عليهم الأموال من النخل والإبل والرّثة إلا الحَلْقَة ، فإنه لم يردها عليهم . فكانوا مع آل ثابت بن قيس بن شَمّاس .

قالوا: وكانت رَيْحانَة بنت زيد من بنى النَّضير متزوّجةً فى بنى قُريْظَة ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أُخذها لنفسه صَفيًا ، وكانت جميلة ، فعرض عليها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن تُسلم، فأبت إلاّ اليهوديّة . فَعَزلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ووَجَد فى نفسه ، فأرسل إلى ابن سَعِيَّة فذكر له ذلك ، فقال ابن سَعِيَّة : فداك أَبى وأَمِّى ، هى تُسلم ! فخرج حتى جاءها ، فجعل يقول لها : لا تتبعى قومَك ، فقد رأيت ما أدخل عليهم حُيى بن أَخْطَب ، فأسلِمى يصطفيكِ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نف أصحابه إذ سمع وقع وسلَّم لنفسه . فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى أصحابه إذ سمع وقع نعلين فقال : إنَّ هاتين لَنعلا ابن سعيَّة يبشرنى بإسلام رَيْحانة . فجاءه فقال : يا رسول الله ، قد أسلمت رَيْحانة ! فسرٌ بذلك .

فحدّثني عبد الملك بن سُلَيان ، عن أيّوب بن عبد الرحمن بن أبى

صَعْصَعَة ، عن أيّوب بن بَشير المُعاوِيّ ، قال : أرسل بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بيت سَلْمى بنت قيس أُمّ المُنْذِر ، وكانت عندها حتى حاضت حَيْضَة ، ثم طهرت من حيضها ، فجاءت أُمّ المُنْذِر فأخبرت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في منزل أُم المُنْذِر ، فقال لها رسول الله : إن أحببت أعتقك وأتزوّجك فعلت ، وإن المُنْذِر ، فقال لها رسول الله : إن أحببت أعتقك وأتزوّجك فعلت ، وإن أحببت أن تكونى في مِلكى أطؤك بالمِلْك فعلت . فقالت : يا رسول الله ، إنه أخف عليك وعلى أن أكون في مِلْكك . فكانت في مِلْك النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يطؤها حتى ماتت عنده .

فحد ثنى ابن أبى ذِئب قال : سألتُ الزُّهرى عن رَيْحانة فقال : كانت أمة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأعتقها وتزوّجها ، وكانت تحتجب فى أهلها وتقول : لا يرانى أحدُّ بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فهذا أثبت الحديثين عندنا . وكان زوج رَيْحانة قبل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم الحكم .

### ذكر قَسْم المغنم وبيعه

قالوا: لما اجتمعت المغانم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتاع فبيع فيمن يُريد ، وبيع السَّبى فيمن يُريد ، وقُسمت النخل . فكان بنو عبد الأَشهَل ، وظَفَر ، وحارثة ، وبنو مُعاوية ، وهوًلاء النَّبيت (١) ، لهم سهم . وكان بنو عمرو بن عوف ومَن بتى من الأوس سهماً . وكانت بنو النَّجّار ، ومازن ، ومالك ، وذُبيان ، وعَدى ، سهماً . وكانت سَلِمة ، وزُريق ، وبَلْحارث بن الخزرج ، سهماً . وكانت الخيل ستة وثلاثين فرساً ؛ فكانت أوّل ما أعلِمت سُهمانُ الخيل يوم المُريشيع ، ثم في بني فرساً ؛ فكانت أوّل ما أعلِمت سُهمانُ الخيل يوم المُريشيع ، ثم في بني فرساً ؛ فكانت أوّل ما أعلِمت سُهمانُ الخيل يوم المُريشيع ، ثم في بني

قُرَيْظَة أَيضاً عُمل فيها ما عُمل في المُرَيْسِيع . أُسهِم للفرس سهمان ولصاحبه سهم ، وللراجل سهم . وأسهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لخلّاد بن سُويد ، قُتل تحت الحِصن ، وأسهم لأبي سِنان بن مِحْصَن ، مات ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم محاصرهم ، وكان يُقاتل مع المسلمين . وكان الله صلّى الله عليه وسلّم محاصرهم ، وكان يُقاتل مع المسلمين . وكان المسلمون ثلاثة آلاف ، والخيل ستّة وثلاثين فرساً ، فكانت السّهمان على ثلاثة آلاف ، والخيل ستّة وثلاثين فرساً ، فكانت السّهمان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهماً ، للفرس سهمان ولصاحبه سهم .

وحدّثنى إبراهيم بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : كانت الخيل فى بنى قُريْظَة ستًّا وثلاثين فرساً ، وقاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثة أفراس ، فلم يضرب إلاَّ سهماً واحدًا ، وكانت السَّهمان ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهماً ، وأسهم يومئذ على الأموال ، فجُزِّئت خمسة أجزاء ، وكُتب فى سهم منها «لله» ، وكانت السُّهمان يومئذ بَواء (۱) ، فخرجت السُّهمان ، وكذلك الرِّثَة والإبل والغنم والسَّبى . ثم فَضَّ أربعة أسهم على الناس ، وأحذى (۱) النساء يومئذ اللاتى حضرن القتال ، وضرب لرجلين واحد (۱) قُتل وآخر مات . وأحذى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نساءً شهدن بنى قُريْظَة ولم يُسهم لهن صفية بنت عبد المطلب ، وأم عُمارة ، وأم سليط ، وأم العَلاء ، والسميراء بنت قيس ، وأم سعد بن معاذ .

فحد ثنى محمد بن عبد الله بن مالك بن محمد بن إبراهيم بن أَسْلَم بن نَجْرَة الساعدي ، عن جده ، قال : حضرت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يبيع سَبْى بنى قُرَيْظَة ، فاشترى أَبو الشَّحْم اليهودي امرأتين ، مع كل

<sup>(</sup>١) بواء : أي سواء . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل . وفي ب : «وأخذ » . وأحنى الغنيمة: أي أعطى منها . (الصحاح ، ص ٢١١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «واحداً».

واحدة منهما ثلاثة أطفال غِلمان ، وجَوار بخمسين ومائة دينار ، وجعل يقول : ألستم على دين اليهود ؟ فتقول المرأتان : لا نُفارق دين قومنا حتى نموت عليه ! وهن يبكين .

فحد ألى ابن أبي سَبْرَة ، عن يَعقوب بن زيد بن طَلحة ، عن أبيه ، قال : لمّا سُبى بنو قُريْظَة ـ النساءُ والذّريّة ـ باع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منهم من عُمّان بن عَفّان وعبد الرحمن بن عَوف طائفة ، وبعث طائفة إلى نجد ، وبعث طائفة إلى الشام مع سعد بن عُبادة ، يبيعهم ويشترى إلى نجد ، وبعث طائفة على الشام مع سعد بن عُبادة ، يبيعهم ويشترى عم سِلاحاً وخيلاً ، ويقال باعهم بيعاً من عُمّان بن عَفّان وعبد الرحمن بن عَوف ، فاقتسما فسَهَمه عُمّان عمال كثير ، وجَعَل عُمّان على كلّ مَن جاء من سَبْيهم شيئاً مُوفياً (١) ، فكان يوجَد عند العجائز المال ولا يُوجد عند الشّواب ، فربح عمّان مالاً كثيراً \_ وسهم عبد الرحمن \_ وذلك أنّ عُمّان صار في سهمه العجائز . ويقال : لمّا قسم جعل الشّواب على حِدة والعجائز على حِدة والعجائز .

حدّثنى عبد الحَميد بن جَعْفر، عن أبيه، قال: كان السَّبى ألفاً من النَّساء والصبيان، فأخرج رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم خُمُسَه قبل بيع المَعْم، جزّاً السَّبى خمسة أجزاء؛ فأخذ خُمُساً، فكان يُعتِق منه ويب منه، ويُخدم منه مَن أراد. وكذلك صنع بما أصاب من رِثَّتِهم، قُسِمت قبل أن تُباع؛ وكذلك النخلُ، عُزل خُمُسه. وكلّ ذلك يُسهم عليه صلَّى الله عليه وسلَّم خمسة أجزاء، ويُكتب في سهم مِنها «لله» ثم يخرج صلَّى الله عليه وسلَّم خمسة أجزاء، ويُكتب في سهم مِنها «لله» ثم يخرج السهم، فحيثُ صار (۱) سهمُه أخذه ولم يتخيّر. وصار الخُمُس إلى مَحمية السهم، فحيثُ صار (۱) سهمُه أخذه ولم يتخيّر. وصار الخُمُس إلى مَحمية

<sup>(</sup>١) في ب : « موقنا » . وموفيا : أي زيادة على النمن الذي دفعه ( أساس البلاغة ، ص ٢٠٢٤ )

<sup>(</sup>۲) فی ب : « فحیث طار <sub>» .</sub>

ابن جَزْء الزُّبَيديّ ، وهو الذي قَسَم المَغنم بين المسلمين.

حدّثنى عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُسهم ولا يتخيّر .

حدَّثنى عبد الحَميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يفرَّق بين سبْى بنى قُرَيْظَة فى القَسْم والبيع والنساء والذَّريَّة .

وحدّثنى ابن أَتى سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال يومئذ : لا يُفرَّق بين الأُمَّ وولدِها حتى يبلغوا . فقيل : يا رسول الله ، وما بُلوغهم ؟ قال : تحيض الجاريةُ ويحتلم الغلامُ .

وحدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن يَعقوب بن زيد ، عن أبيه ، قال : كان يومئذ يُفرَّق بين الأُحتين إذا بلغتا ، وبين الأُمِّ وابنتها إذا بلغت ، وكانت الأُمَّ تُباع ، وولدها الصِّغار ، من المشركين من العرب ، ومن يهود المدينة وتَيْماء وخَيْبر يخرجون بهم ، فإذا كان الوليد صغيرًا ليس معه أُمُّ لم يُبَع من المشركين ولا من اليهود ، إلاَّ من المسلمين .

فحد ثنى عُتبة بن جَبيرة ، عن جعفر بن محمود ، قال : قال محمد ابن مَسْلَمَة : ابتعت يومئذ من السَّبى ثلاثة ، امرأة معها ابناها ، بخمسة وأربعين دينارًا ، وكان ذلك حقى وحق فرسى من السَّبى والأرض والرِّنَّة ، وغيرى كهَيئتى . وكان أسهم للفارس ثلاثة أسْهُم ، له سهم ولفرسه سهمان .

وحدّثنى المُغيرة بن عبد الرحمن الحِزامى - وكان يُلَقَّب قُصَيًّا - عن جَعفر بن خارجة قال : قال الزُّبَير بن العَوَّام : شهدتُ بنى قُرَيْظَة فارساً ، فضُرب لى سَهم ، ولفرسى سهم .

وحدَّثني عبد الملك بن يحيي ، عن عيسى بن مَعْمَر ، قال : كان مع الزُّبير يومئذٍ فرسان ، فأسهم له النبيُّ صلّى الله عليه وسلَّم خمسة أَسْهُم .

#### ذكر سعد بن مُعاذ

قالوا : لمَّا حكم سعدُ بن معاذ في بني قُرَيْظَة رجع إلى خيمة كُعَيبة بنت سعد الأُسْلميّة ، وكان رماه حِبّان بن العَرِقَة - ويقال أَبو أُسامة الجُشَميّ ـ فقطع أَكحَلَه ، فكواه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالنار ، وانتفخت يده فتركه فسال الدم ، فحسمه أخرى فانتفخت يده ، فلما رأى ذلك قال : اللَّهم ، ربَّ السمواتِ السَّبْع ِ والأَرْضِين السَّبْع ، فإنه لم يكن في الناس قوم ُّ أحبُّ إِلَى أَن أُقاتل من قوم كِذَّبوا رسولَك ، وأخرجوه من قُرَيش ! وإنى أَظنَّ أَن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ، وإن كان بقي بيننا وبينهم فأَبقني أُقاتلهم فيك ! وإن كنتَ قد وضعت الحرب ، فَافْجُرْ هذا الكُلْم واجعَلْ موتى فيه ، فقد أُقررت عَيني من بني قُرَيْظَة ، لعداوتهم لك ولنبيُّك ولأَوليائك ! ففجَره الله ، وإنه لراقِدٌ بين ظهرَى الليل وما يدرى به . ودخل عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعوده ، فأتاه وهو يسوق في نفرِ من أصحابه ، فوجدوه قد سُجِّي بمُلاءة مِبضاء ، وكان سعد رجلاً أبيض ظُويلاً، فجلس رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عند رأْسه وجعل رأْسَه في حِجْرِه ثم قال : اللَّهمّ إِنَّ سعدًا قد جاهد في سبيلك ، وصدَّق رسولَك ، وقضي الذي عليه ، فاقبضْ روحَه بخير ما تقبض فيه أرواح الخَلْق. ففتح سعد عينيه حين سمع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : السلام عليك يا رسول الله ، أشهد أنَّك قد بلُّغتَ رسالته . ووضع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

رأس سعد من حِجْرِه ثم قام وانصرف ، ولم يمت بعدُ ورجع إلى منزله ، فمكث ساعةً من نهارٍ أو أكثر من ساعةٍ ومات خِلافَه . ونزل جبريل عليه السلام حين مات سعد على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، مُعتجرًا بعمامة من إستبروق ، فقال : يا محمّد ، مَن هذا الرجل الصالح الذي مات فيكم ؟ فتحت له أبواب السهاء ، واهتزَّ له عرش الرحمن . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لجبريل عليه السلام : عهدى بسعد بن مُعاذ وهو يموت ! فتم خرج فَزِعاً إلى خيمة كُعيبة يجرّ ثوبَه مُسرعاً ، فوجد سعدًا قد مات . وأقبلت رجال بني عبد الأشهل ، فاحتملوه إلى منزله . قال : فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم في أثره ، فينقطع نعل أحدهم فلم يُعرّج عليها ، ويسقط وداؤه فلم يكوّ عليه ، وما يعرّج أحدٌ على أحد حتى دخلوا على سعد. والله أبو عبد الله : وقد سمعنا أنَّ النبيّ حضره حين تُوفِّي .

وأخبرنى مُعاذ بن محمّد ، عن عَطاء بن أبى مُسلم ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس ، قال : لمّا انفجرت يد سعد بالدم قام إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم فاعتنقه ، والدم يَنفَح فى وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولِحْيَتِه ، لا يُريد أحدُ أن يتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الدم إلّا ازداد منه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قربًا ، حتى قَضَى .

وحدّثنى سُلَمان بن داود ، عن الحُصَين ، عن أبيه ، عن أبي سُفيان ، عن سَلَمَة بن خرَيش ، قال : رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ونحن على الباب نُريد أن ندخل على أثره ، فدخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وما في البيت أحدُ إلَّا سعد مُسجَّى . قال : فرأيتُه يتخطَّى ، فلمّا رأيته يتخطَّى وقفتُ ، وأوماً إلى : قِف ! فوقفتُ ، ورددت مَن ورائى ، وجلس ساعةً ثم خرج فقلت : يا رسول الله ، ما رأيتُ أحدًا وقد رأيتُك تتخطَّى !

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما قدرت على مجلس حتى قبض لى ملكٌ من الملائكة أحد جَناحَيه ، فجلستُ . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : هَنيئاً لك أبا عمرو! .

حدّثنی محمّد بن صالح ، عن سعد بن إبراهیم ، عن عامر بن سعد ، عن أبیه ، قال : فانتهی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ، وأم سعد تبکی وتقول :

### وَيْلُ آمِّ سَعْدِ سَعْدَا جَـلادَةً وَحَدَّا(١)

فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : مهلاً يا أُمَّ سعد ، لا تذكرى سعدًا . فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : دَعْها يا عمر ، فكلُّ باكية مُكثرةً إلاَّ أُمّ سعد ، ما قالت مِن خيرٍ فلم تكذب . وأُمّ سعد ؛ كَبْشَة بنت عُبيد بن مُعاوية بن عُبيد بن الخَرْرَج ، وأُختُها ؛ الفارعة بنت عُبيد بن مُعاوية بن عُبيد بن مُعاوية بن عُبيد ، وهي أُمّ سعد بن زُرارَة .

قالوا: ثم أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُغسَّل ، فغسَّله الحارثُ ابن أوس بن مُعاذ ، وأُسيد بن حُضير ، وسَلَمَة بن سَلامة بن وَقَش يصب الماء ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حاضر . فغسَّل بالماء الأُولى ، والثانية بالماء والكافور، ثم كُفِّن في ثلاثة أثواب صُحاريّة (٢) بالماء والسَّدْر ، والثالثة بالماء والكافور، ثم كُفِّن في ثلاثة أثواب صُحاريّة (٢) وأُدرِج فيها إدراجاً ، وأتى بسرير كان عند آل سَبْط. ، يُحمَلُ عليه الموتى ، فوضع على السرير ، فرُني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يحمله بين عمودى سريره حين رُفع من داره إلى أن خرج .

وحدَّثني عبد الرحمن بن عبد العَزيز ، عن عبد الله بن أبي بكر بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جلاد موحداً » ؛ وما أثبتناه من ب.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى صحار ، قرية باليمن . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٢) .

حَزم ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عَمرة ، عن عائشة ، قالت : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمشى أمام جنازة سعد بن مُعاذ . وحدّثنى سَعيد بن أبى زيد ، عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبى سَعيد الخُدرى ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين بلغه موت سعد بن مُعاذ ، فخرج بالناس ، فلمّا برز إلى البَقيع قال : خُدوا فى جهاز صاحبكم! قال أبو سَعيد : وكنت أنا ممّن حَفَر له قبره ، وكان يفوح علينا المِسك كلّما حفرنا قبره من تراب ، حتّى انتهينا إلى اللّحد . قال رُبَيح : ولقد أُخبرنى محمّد بن المُنْكَدِر ، عن محمّد بن شُرحبيل ابن حَسَنة ، قال : أخذ إنسانٌ قبضة من قبر سعد بن مُعاذ فذهب بها ، ابن حَسَنة ، قال : أخذ إنسانٌ قبضة من قبر سعد بن مُعاذ فذهب بها ، ابن حَسَنة ، قال : أخذ إنسانٌ قبضة من قبر سعد بن مُعاذ فذهب بها ،

قالوا: ثم احْتُمِل، فقيل: يا رسول الله ، إِن كنتَ لتَ قطعُنا في ذَهابك إلى سعد! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: خَشِينا أَن تسبقنا الملائكة إلى سعد الله فقال رسول الله م كان سعد إليه كما سبقتنا إلى غسل حَنْظَلَهُ (١١). وقالوا: يا رسول الله ، كان سعد رجلاً جَسيماً فلم نَرَ أَخفَّ منه. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: رأيتُ الملائكة تحمله. قالوا: يا رسول الله ، إِنَّ المنافقين يقولون إنما خفّ لأَنه حَكَم في بني قُريْظَة. قال: كذبوا ، ولكنه خف لحمل الملائكة.

فكان أبو سَعيد الخُدريّ يقول: طلع علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد فرغنا من حُفرته، ووضعنا اللّبِنَ والماء عند القبر، وحفرنا له عند دار عُقيل اليوم، وطلع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علينا، فوضعه رسول الله صلّى الله عليه ، فلقد رأيت من الناس ما ملاً البَقيع.

<sup>(</sup>١) أي حنظلة بن أبي عامر الغسيل . (الاستيعاب ، ص ٣٨١) .

قال الواقدى : حدّ ثنى إبراهيم بن الحُصَين ، عن داود بن الحُصين ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، قال : لمّا انتهوا إلى قبره نزل فى قبره أربعة نَفَر : الحارث بن أوس بن مُعاذ ، وأسيد بن حُضَير ، وأبو نائلة ، وسَلَمَة بن سَلامة ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم واقف على قَدَميْه على قبره ؛ فلمّا وضع فى لَحْدِه تغيّر وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسبّح ثلاثاً ، فسبّح المسلمون ثلاثاً حتى ارتج البَقيع . ثم كبّر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فله على الله عليه وسلّم عن شمئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فقيل : يا رسول الله ، رأينا فسئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فقيل : يا رسول الله ، رأينا لوجهك تغيراً وسبّحت ثلاثاً ! قال : تَضايق على صاحبكم قبره ، وضُمّ فصمّة لو نجا منها أحدٌ لنجا منها سعد ، ثم فرّ ج الله عنه .

حدّثنى إبراهيم بن الحُصين ، عن المِسُور بن رِفاعة ، قال : جاءت أمّ سعد \_ وهى كَبْشَة بنت عُبَيد \_ تنظر إلى سعد فى اللَّحد ، فردّها الناس فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : دَعوها ! فأَقبلت حتى نظرت إليه ، وهو فى اللَّحد قبل أن يُبْنَى عليه اللَّبِن والتراب ، فقالت : أحتسبُك عند الله ! وعَزّاها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قبره ؛ وجلس ناحية ، وجعل المسلمون يردّون تراب القبر ويُسوّونه ، وتنحّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فحباس حتى سُوِّى على قبره ورُش على قبره الماء ، ثم أقبل فوقف عليه فدعا فجلس حتى سُوِّى على قبره ورُش على قبره الماء ، ثم أقبل فوقف عليه فدعا له ، ثم انصرف .

ذكر من قُتل من المسلمين في حصار بني قُرَيْظَة

خَلَّد بن سُويد من بَلحارث بن الخَزْرج ، دلَّت عليه نُباتَةُ رحىً فشدخت رأسَه ، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : له أَجر شهيدين ! وقتلها به . ومات أبوسِنان بن مِحْصَن ، فدفنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هناك ،

فهو فى مَقبرة بنى قُرَيْظَة اليوم .

حدَّثنا الواقديُّ قال : حدَّثني إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : لمَّا قُتلت بنو قُرَيْظَة ، قدم حُسَيل بن نُويرة الأَشجَعيّ خَيْبَر ، قد سار يومين ،ويهود بني الذَّضير ـ سَلاَّم بن مِشْكُم ، وكِنانة بن الرَّبيع بن أَبي الحُقَيق ، ويهود خَيْبَر جُلوسٌ في ناديهم يتحسّبون خبر قُرَيْظة ، قد بلغهم أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد حصرهم وهم يتوقُّعون ما هو كائن ، فقالوا : ما وراءَك ؟ قال : الشرّ ! قُتلت مُقاتلة قُرَيْظَة صبراً بالسيف ! قال كِنانة : ما فعل حُيني ؟ قال حُسَيل : حُيني قد طاح ، ضُربت عنقُه صبرًا . وجعل يُخبرهم عن سَراتهم – كعب بن أَسَد ، وغَزَّال بن سَمَوْأَل ، ونَبَّاش بن قيس - أنه حضرهم قُتلوا بين يدى محمّد . قال سَلاَّم بن مِشْكَم : هذا كلُّه عمل حُيني بن أَخْطَب ، شأَمنا أُوّلاً وخالفَنا في الرأي ، فأخرجَنا من أَمُوالنا وشرفنا وقتل إِخواننا . وأشدٌ من القتل سباءُ الذُّرّيّة ؛ لا قامت يهودية بالحجاز أبدًا ، ليس لليهود عزمٌ ولا رأى . قالوا : وبلغ النساء فصَيَّحن ، وشققن الجُيوب، وجززن الشُّعورَ ، وأقمن المآتِم، وضَوَى إليهنَّ نساءُ ألعرب . وفَزِعت اليهود إلى سَلاَّم بن مِشْكُم فقالوا : فما الرأى أبا عمرو ؟ ويقال أبا الحَكَم . قال : وما تصنعون برأى لا تأخذون منه حَرفاً ؟ قال كِنانة : ليس هذا بحِين عتاب ، قد صار الأَمر إلى ما ترى . قال : محمّد قد فرغ من يهود يَشْرِب ، وهو سائرٌ إِليكم ، فنازل بساحتكم ، وصانع بكم ما صنع ببني قُرَيْظُة . قالوا : فما الرأى ؟ قال : نسير إليه بمن معنا من يهود خَيْبَر ، فلهم عدد ، ونستجلب بهود تَيْماء ، وفَدَك ، ووادى القُرَى ؛ ولا نستعين بأُحَدٍ من العرب ، فقد رأَيتم في غزوة الخَنْدُق ما صنعت بكم العرب بعد أن شرطتم لهم تمرَ خَيْبَر نقضوا ذلك وخذلوكم ، وطلبوا من محمّد بعضَ تمر الأوس والخَرْرَج، وينصرفون عنه، مع أَنَّ نُعُيم بن مُسعود هو الذى كادهم بمحمّد ، ومعروفُهم إليه معروفُهم ! ثم نسير إليه فى عُقر داره فنُقاتل على وِتْر حديث وقديم . فقالت اليهود : هذا الرأى . فقال كنانة : إنى قد خبرتُ العربَ فرأيتهم (١) أَشدّاءَ عليه ، وحصونُنا هذه ليست مثل ما هناك ، ومحمّد لا يسير إلينا أبدًا لِما يعرف . قال سَلاَّم بن مِشْكَم : هذا رجلٌ لا يُقاتل حتى يُؤخذ برقبته . فكان ذلك [ والله ] (٢) محمود !

وقال حَسّان بن ثابت يرثى سعد بن مُعاذ <sup>(٣)</sup> . .

# باب شأن سريّة عبد الله بن أُنيس إلى سفيان بن خالد بن ُنبَيح

قال عبد الله بن أُنيس : خرجتُ من المدينة يوم الاثنين لخمس خلون من المحرّم ، على رأس أربعة وخمسين شهرًا ، فغبت اثنتي عشرة ليلة ، وقدمت يوم السبت لسبع بقين من المحرّم .

قال الواقدى : حدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن جُبَير ، عن موسى بن جُبَير ، قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أَنَّ سُفيان بن خالد بن نُبيح الهُذَكَى ، ثم اللِّحْيانى ، وكان نزل عُرنَة (٤) وما حولها فى ناس من قومه وغيرهم ، فجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، وضوى إليه بَشَرٌ كثيرٌ من أَفْناء الناس . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عبد الله بن تُشيرٌ من أَفْناء الناس . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عبد الله بن أُنيس ، فبعثه سرية وحدَه إليه ليقتله ، وقال له رسول الله صلى الله عليه الله عليه

<sup>(</sup>۱) فی ب : « فرأیتهم و وجدتهم » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسخة ب .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن إسحاق أبيات حسان بن ثابت . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « عزبة »؛ وما أثبتناه من ب . وعرفة : موضع بقرب عرفة ، موضع الحجيج . ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٧٦) .

وسلَّم : انتَسِبْ إلى خُزاعة . فقال عبد الله بن أُنَيس : يا رسول الله ما أعرفه ، فصِفْه لى . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : إنك إذا رأيتَه هِبْتُه وَفَرَقْتَ منه وذكرتَ الشيطان . وكنتُ لا أَهابُ الرجال ، فقلت : يا رسول الله ، ما فرقتُ من شيءٍ قَطُّ . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بلي ، آيةٌ بينك وبينه (١) أن تجد له قُشَعْرِيرَةٌ إِذَا رأَيتَه واستأَذنتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن أقول ، فقال : قُل ما بدا لك . قال : فأخذتُ سيفي لم أَزدْ عليه ، وخرجتُ أَعْتَزى إِلى خُزاعة ، فأَخذت على الطريق حتى انتهيت إلى قُدَيد ، فأَجدُ مها خُزاعة كثيرًا ، فعرضوا على الحُملان والصحابة ، فلم أُرِد ذلك وخرجت<sup>(٢)</sup> حتى أَتيتُ بطن سَرف ، ثم عدلت حتى خرجت على عُرَنَة ، وجعلت أُخبر من لقيت أني أُريد سُفيان بن خالد لأَكون معه ، حتى إِذَا كُنْتُ بِبَطْنَ عُرَنَةً لقيته عشى ، ووراءَه الأَحابيش ومن استجلب وضوى إليه . فلمَّا رَأَيتُه هبتُه ، وعرفتُه بالنَّعْت الذي نعت لي رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ورأيتني أَقْطُر (٣) فقلت : صدق الله ورسولُه ! وقد خلت في وقت العصر حين رأيتُه ، فصلَّيت وأنا أمشي أُومي إِماءً برأسي ، فلمًا دنوت منه قال: مَن الرجل ؟ فقلت: رجلٌ من خُزاعة ، سمعت بجمعك لمحمّد فجئتك لأكون معك . قال : أَجَلْ ، إِنَّى لَفِي الجمع له . فمشيتُ معه ، وحدَّثته فاستحلى حديثي ، وأنشدته شعرًا ، وقلت : عجباً ليما أُحدث محمَّد من هذا الدين المُحدَث ؛ فارق الآباء وسفَّه أُحلامَهم! قال: لم يَكْنَ محمَّدٌ أَحدًا يُشبهني ! قال : وهو يتوَّكأُ على عصا يهد الأرض ،

<sup>(</sup>۱) فى ب: «بينك وبين ذلك ».

<sup>(</sup>٢) في ب : « فخرجت أمشي » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « أنظر » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب .

حتى انتهى إلى خِبائه ، وتفرّق عنه أصحابه إلى منازلَ قريبة منه وهم مُطيفون به ، فقال : هلم يا أَخا خُزاعة ! فدنوت منه فقال لجاريته : احْلُني ! فحلبت ثم ناولتني ، فمصصت ثم دفعته إليه ، فعب كما يعب الجمل حتى غاب أنفه في الرَّغْوَة (١) ، ثم قال : اجلس . فجلست معه ، حتى إذا هَداً الناسُ وناموا وهَداً ، اغتررته (٢) فقتلته وأخذت رأسه ؛ ثم أَقبلتُ وتركت نساءه يبكين عليه ، وكان النَّجاءُ منِّي حتى صعدت في جبل فدخلت غارًا . وأقبل الطلبُ من الخيل والرجالِ تَوزُّعُ في كلِّ وجه ، وأنا مُختفِ في غار الجبل، وضربتِ العنكبوت على الغار، وأقبل رجُلُّ ومعه إداوةٌ ضخمةٌ ونعلاه في يده ، وكنت حافياً ، وكان أهم أمرى عندى العطش ، كنتُ أَذَكُر بِهَامَةَ وحَرُّها ، فوضع إداوته ونعله وجلس يبول على باب الغار ، ثم قال الأصحابه : ليس في الغار أحد . فانصرفوا راجعين . وخرجتُ إلى الإداوة فشربت منها وأخذت النعلين فلبستهما ، فكنت أسير الليل وأتوارى النهار حتى جئت المدينة فوجدت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المسجد، فلما رآنى قال : أَفلح الوجه ! قلمت : أَفلح وجهك يا رسول الله ! فوضعت رأسه بين يديه ، وأُخبرته خبرى ، فدفع إلى عصاً فقال : تخصّر (٣) مهذه في الجنَّة ، فإن المتخصّرين في الجنّة قليل . فكانت عند عبد الله بن أُنيس حتى إذا حضره الموتُ أُوصى أَهلَه أَن يُدرجوها في كَفَنه . وكان قتْله في المحرّم على رأس أربعة وحمسين شهرًا .

<sup>(</sup>١) الرغوة : زبد اللبن . ( الصحاح ، ص ٢٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «اغتزيته» ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب. واغتررته : أى أخذته فى غفلة . (شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٧٦) .

 <sup>(</sup>٣) التخصر : الاتكاء على قضيب ونحوه . (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ٢ ،
 ص ٧٦) .

#### غزوة القُرْطاء(١)

حدّثى خالد بن إلياس ، عن جعفر بن محمود ، قال : قال محمد ابن مَسْلَمَة : خرجت فى عشر ليال خلون من المحرّم ، فغبت تسع عشرة ، وقدمت لليلة بقيت من المحرّم على رأس خمسة وخمسين شهراً .

حدَّثني عبد العزيز بن محمَّد بن أنس الظُّفريّ ، عن أبيه ، وحدَّثنا عبد العزيز بن سعد ، عن جعفر بن محمود ، زاد أحدهما على صاحبه في الحديث . قالا : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم محمَّدَ بن مَسْلَمَة في ثلاثين رجلاً ، فيهم عَبَّاد بن بِشر ، وسَلَمَة بن سَلامة بن وَقَش ، والحارث ابن خَزَمَة ، إلى بني بكر بن كِلاب ، وأمره أن يسير الليل ويكمُن النهار ، وأن يَشُنُّ عليهم الغارة . فكان محمَّد يسير الليل ويكمن النهار ، حتى إِذا كان بالشَّرَبَة (٢) لَتِي ظُعُناً ، فأرسل رجلاً من أصحابه يسأَل مَن هم . فذهب الرسول ثم رجع إليه فقال : قومٌ من مُحارِب . فنزلوا قريباً منه ، وحلُّوا وروَّحوا ماشيتهم . فأمهلهم حتى إِذا ظعنوا أغار عليهم ، فقتل نفرًا منهم وهرب سائرهم . فلم يطلب من هرب ، واستاق نَعَماً وشاءً ولم يعرض للظُّعُن . ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يُطلعه على بني بكر بعث عَبَّاد ابن بِشر إليهم ، فأوفى على الحاضر فأقام ، فلمّا روّحوا ماشيتهم وحلبوا وعطَّنوا(٣) جاءَ إِلَى محمَّد بن مَسْلَمَةً فأُخبره ، فخرج محمَّد بن مَسْلَمَة فشنُّ عليهم الغارة ، فقتل منهم عشرةً ،واستاقوا النَّعَم والشاء ثم انحدروا

<sup>(</sup>١) القرطاء: بطن من بني بكر . (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالسرية»؛ والتصحيح من نسخة ب. والثربة: موضع بين السليلة والربذة ، وقيل هي فيما بين نخل ومعدن بني سليم . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) عطنت الإبل: رويت ثم بركت. (القاموس المحيط، ج٤، ص ٢٤٨).

إلى المدينة ، فما أصبح حين أصبح إلا بضريّة (١) . مسيرة ليلة أو ليلتين . ثم حدرنا النّعم ، وخفنا الطلب ، وطردنا الشاء أشد الطرد ، فكانت تجرى معنا كأنها الخيل ، حتى بلغنا العَدامَة ، فأبطأ علينا الشاء بالرّبَذَة (٢) ، فخلفناه مع نفر من أصحابي يقصدون به ، وطرد النّعَم فقُدم به المدينة على النبي صلّى الله عليه وسدّم . وكان محمّد يقول : خرجت من ضريّة ، فما ركبت خطوة حتى وردت بطن نَخُل (٣) ؛ فقدم بالنّعَم ، خمسين ومائة بعير ، والشاء وهي ثلاثة آلاف شاة ، فلمّا قدمنا خمّسه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ثم فض على أصحابه ما بتى ، فعدلوا الجَزور بعشرٍ من الغنم ، فأصاب كلُّ رجل منهم .

#### غزوة بنى لِحيان

حدَّثنى عبد الملك بن وَهْب أَبو الحسن الأَسْلَميّ ، عن عَطاءِ بن أَبي مَروان ، قال : خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لهلال ربيع الأُوَّل سنةً ستً فبلغ غُران وعُسفان (٤) ، وغاب أَربعَ عشرةَ ليلة .

حدّثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن ابن كعب بن مالك ، وحدّثنى يحيى بن عبد الله بن أبى قَتادة ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حَزم ، وغيرهما قد حدّثنى ، وقدزاد أحدهما على صاحبه ، قالوا : وجد رسولُ الله صلَّى الله

<sup>(</sup>١) قال ابن سعد : إن ضرية على سبع ليال من المدينة . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الربذة : قرية بنجد من عمل المدينة على ثلاثة أيام منها ، وقيل أربعة أيام . (وفاه الوفا ، ج٢، ص٢٢٧) .

<sup>(</sup>٣) نَحْل : مكان على يومين من المدينة . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ص ٣٨١) .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : «غزان » ؛ وما أثبتناه من ب ، ومن ابن إسحاق. (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٩٢ ) . وغران : اسم وادى الأزرق خلف أمج بميل . وعسفان : قرية جامعة بين مكة والمدينة على نحو يومين من مكة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٣، ٣٥٥ ) .

عليه وسلَّم على عاصم بن ثابت وأصحابه (١) وَجدًا شديدًا ، فخرج [في مائتي رجل ومعهم عشرون فرساً ] (٢) في أصحابه فنزل بمَضْرب القُبَّة (٣) من ناحية الجُرْف ، فعسكر في أُوِّل نهاره وهو يُظهر أنه يُريد الشامَ ، ثم راح مُبردًا فمرّ على غُرابات (١٠) ، ثم على بِين (٥٠) ، حتى خرج على صُخَيرات النَّمام (٦)، فلقي الطريق هناك . ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غُران حيث كان مُصابِهم ، فترحّم عليهم وقال : هَنيئاً لكم الشهادة ! فسمعت به لِحيان فهربوا في رؤوس الجبال ، فلم نقدر منهم على أُحد ، فأَقام يُوماً أَو يومَين وبعث السَّرايا في كلِّ ناحية ، فلم يقدروا على أَحد ، ثم خرج حتى أتى عُسفان ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأَّى بكر : إِنَّ قُرَيشاً قد بلغهم مسيرى وأنِّى قد وردتُ عُسفان ، وهم يهابون أَن آتيهم ، فاخرج في عشرة فوارس . فخرج أبو بكر فيهم حتى أتوا الغَميم ، ثم رجع أبو بكر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يلق أحدًا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ هذا يبلغ قُرَيشاً فَيذْ عَرهم ، ويخافون أن نكون نُريدهم ... وخُبيب بن عَدى ّ يومئذِ في أيديهم . فبلغ قُريشاً أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد بلغ الغَميم ، فقالت قُرَيش : ما أَتَى محمّد الغَميم إِلاَّ يُريد أَن يُخلِّص

<sup>(</sup>١) قتلوا يوم بئر معونة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسخة ب .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ؛ ولعله يريد قباء ، وهي قرية بعوالي المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٧) .

<sup>( ؛ )</sup> ويقال غراب؛ بصيغة المفرد كما في ابن إسحاق ، وهو جبل بناحية المدينة . ( السيرة النبوية ، ح ٣ ، ص ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) بين : قرية من قرى المدينة تقرب من السيالة . ( معجم ما استعجم ، ص ١٨٩) .

<sup>(</sup>٦) ويقال الثمامة؛ كما ذكر السمهودى . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٧٣). ورواه ابن إسحاق بالياء التحتية بدل المثلثة . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٩٢) .

خُبَيباً . وكان خُبَيب وصاحباه في حديد مُوثَقين ، فجعلوا في رقابهم الجَوامع ، وقالوا : قد بلغ محمَّد ضَجَّنان وهو دا خلُّ علينا ! فدخلت ماويَّة على خُبَيب فأُخبرته الخبر وقالت : هذا صاحبك قد بلغ ضَجْنان يُريدكم . فقال خُبيب : وهَلْ ؟ قالت : نعم . قال خُبيب : يفعل الله ما يشاء! قالت : واللهِ ، ما ينتظرون بك إِلَّا أَن يخرج الشهر الحرام ، ويُخرجوك فيقتلوك ويقولون : أترى محمَّدًا غزانا في الشهر الحرام ونحن لا نستحلَّ أن نقتل صاحبَه في الشهر الحرام ؟ وكان مأسورًا عندهم ، وخافوا أن يدخلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليهم . فانصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة وهو يقول : آئبون ، تائبون ، عابدون ، لربّنا حامدون ! اللَّهمّ ، أنت الصاحب في السفر ، والخَليفة على الأَهل ! اللَّهم ، أُعوذُ بك من وَعْثَاءِ السَّفْرِ ، وكَآبَة المنقلَبِ ، وسوءِ المنظر في الأَهل والمال ! اللَّهمَّ ، بَلِّغْنَا بلاغاً صالحاً يبلغ إلى خير ، مَغْفِرةً منك ورضواناً ! وغاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن المدينة أربع عشرة ليلة ، وكان استخلف على المدينة ابن أمّ مَكتوم ، وكانت سنة ستّ في المحرّم ، وهذا أوّل ما قال هذا الدعاء ، ذكره أصحابُنا كلُّهم .

#### غزوة الغابة

حدّثنى عبد العَزيز بن عُقبة بن سَلَمَة بن الأَكُوع ، عن إياس بن سَلَمَة ، عن أبيه ، قال : أَغار عُينْنَة ليلةَ الأَربعاءِ لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة ستً ، وغزونا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في طلبه يوم الأَربعاء ، فغبنا خمسَ ليالِ ورجعنا ليلة الاثنين . واستخلف رسولُ الله

صلَّى الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أُمِّ مكتوم .

حدّثني موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، وحدّثني يحيى بن عبد الله بن أبي قَتادة ، وعليّ بن يَزيد ، وغيرهم ، فكلُّ قد حدَّثني بطائفة ، قالوا: كانب لِقاح (١) رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عشرين لِقْحَةً ، وكانت مِن شَمّتًى ، منها ما أصاب في ذات الرِّقاع ، ومنها ما قدم به محمَّد بن مَسْلَمَة من نَجد . وكانت ترعى البَيْضاء (٢) ودون البَيْضاء ، فأُجْدَبَ ما هناك فقربُّوها إِلى الغابة ، تُصيب من أَثْلها وطَرْفائها وتغدو في الشجر ــ قال أَبو عبِد الله : الغادية : تغدو في العِضاه ، أَم غَيلان وغيرها ؛ والواضعة : الإبل ترعى الحَمْض ؛ والأوارك: التي ترعى الأراك ـ فكان الراعي يَوُّوب بلبنها كلَّ ليلة عند المغرب. وكان أَبو ذَرّ قد استأذن رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى لِقاحه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنى أَخاف عليك من هذه الضاحية أن تُغير عليك ، ونحن لا نأمن من عُينينة ابن حِصن وذويه ، هي في طَرَف من أطرافهم فألحٌ عليه أبو ذرّ فقال : يا رسول الله : ائذن لي . فلما أَلح عليه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : لكأنى بك ، قد قُتل ابنك ، وأُخذت امرأتُك ، وجثت تتوكأ على عَصاك . فكان أبو ذرّ يقول : عجباً لى ! إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول « اكمأنى بك » وأنا أليح عليه ، فكان والله على ما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وكان المِقداد بن عمرو يقول : لمّا كانت ليلةُ السُّرْح جعلتْ فرسي سَبْحَة لا تَقرُّ ضرباً بأيدما وصهيلاً . فيقول أبو مَعْبَد : والله ، إنَّ لها شأَّناً ! فننظر آرِيَّها(٣) فإذا هو مملوءٌ عَلَفاً ، فيقول : عَطْشي ! . فيَعرِض الماءَ عليها فلا تُريده ، فلمّا طلع الفجر أسرجها ولبس سلاحه ، وخرج حتى ا صلَّى الصبح مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يَرَ شيئاً ، ودخل النبيّ

<sup>(</sup>١) اللقاح : الإبل الحوامل ذوات الألبان . (شرح أبي ذر ، ص ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٢) البيضاء: موضع تلقاء حمى الربذة . (معجم ما استعجم ، ص ١٨٤) .

<sup>(</sup>٣) الآرى : حبل تشدِ به الدابة في محبسها . ( الصحاح ، ص ٢٢٦٧ ) .

صلَّى الله عليه وسلَّم بيته ، ورجع المِقداد إلى بيته ، وفرسه لا تَقِرُّ ، فوضع سرْجها وسلاحه واضطجع ، وجعل(١) إحدى رجليه على الأخرى ، فأتاه آتٍ فقال : إِنَّ الخيل قد صِيح بها . فكان أَبو ذرّ يقول : واللهِ ، إِنَّا لَهي منزلنا ، ولِقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد رُوِّحت ، وعُطِّنت ، وحُلبت عَتَمَتُها(٢) ونمنا ، فلمّا كان في الليل أحدق بنا عُيَيْنَة في أربعين فارساً ، فصاحوا بنا وهم قيامٌ على رءوسنا ، فأشرف لهم ابني فقتلوه ، وكانت معه امرأته وثلاثة نَفَرٍ فنَجُوا ، وتنحّيت عنهم وشغلهم عنَّى إطلاقُ عُقُل اللُّقاح ، ثم صاحوا في أدبارها ، فكان آخرَ العهد بها . وجئتُ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبرتُه وهو يتبسَّم. فكان سَلَمَة بن الأَكْوَع يقول: غدوتُ أُريد الغابة للقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأَن أُبلِّغه لبنها ، حتى أَلْقَى غلاماً لعبد الرحمن بن عَوف كان في إِبلِ لعبد الرحمن بن عَوف ، فأَخطأُوا مكانَها واهتدَوا إِلى لِقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأخبرني أَنَّ لِقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أغار عليها عُيَيْنَة بن حِصن في أُربعين فارساً ، فأُخبرني أَنهم قد رأوا مَدَدًا بعدَ ذلك أُمِدَّ به عُيَيْنَةُ . قال سَلَمَة : فأَحضرتُ فرسي راجعاً إلى المدينة حتى وافيت على ثَنيّة الوَداع(١٣) فصرخت بأعلى صوتي : يا صَبَاحِاه ! ثلاثاً ، أُسمع مَن بين لا بَتيْها . فحدَّثني موسى بن محمَّد ، عن عاصم بن عمر عن محمود بن لَبيد ، قال: نادى: الفَزَعُ! الفَزَعُ! ثلاثاً ، ثم وقف واقفاً على فرسه حتى طلع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديد مُقَنَّعاً فوقف واقفاً ، فكان أوَّل من

<sup>(</sup>۱) في ب: «ووضع».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «غنمتها » ؛ وما أثبتناه من ب . والعتمة : ظلمة الليل ، وكانت الأعراب يسمون الحلاب باسم الوقت . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ثنية الوداع : عن يمين المدينة ودويها . (معجم ما استعجم ، ص ٨٤١) .

وقيل هي تنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة ، وقيل من يريد الشام . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ) .

أَقبلَ إِليه المِقداد بن عمرو ، عليه الدِّرع والمِغْفَر شاهرًا سيفه، فعقد له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لِواءً في رمحه وقال : امض حتى تلحقك الخيولُ ، إِنَّا على أَثَرِك . قال المِقداد: فخرجتُ وأنا أسأَل اللهَ الشهادة ، حتى أُدرك أُخرَيَات العدوّ ، وقد أَذَمّ (١) بهم فرسٌ لهم فاقتحم فارسَه وردَف أَحدَ أصحابه ؛ فاخُذُ الفرس المُذِمّ فإذا هو ضَرَع (٢) ، أَشْقَر ، عتيق ، لم يَقُو على العَدُو ، وقد غَدوا عليه من أقصى الغابة فحَسِر ، فأربطُ في عنقه قطعةَ وَتَرِ وأُخلِّيه ، وقلت : إن مرّ به أحدُّ فأخذه جئتُه بعلامتي فيه . فأدرك مُسْعَدة فأَطعنُه برمح فيه اللواء ، فزلَّ الرمح وعَطفَ على بوجهه فطعنى وآخذُ الرمح بعَضُدى فكسرته ، وأعجزني هَرَباً ، وأنصبُ لِوائي فقلت : يرَاه أصحابي . ويلحقني أبو قَتادة مُعلِماً بعمامة صفراء على فرس له ، فسايرتُه ساعة ونحن ننظر إلى دُبُر مَسْعَدَة ، فاستحثَّ فرسه فتقدّم على فرسى ، فبان سَبْقُه فكان أَجود من فرسى حتى غاب عنِّي فلا أراه . ثم أَلحقُه فإذا هو يَنْزع بُرْدَتَه ، فصحتُ : ما تصنع ؟ قال : خيرًا أَصنَعُ كما صنعتَ بالفرس . فإذا هو قد قتل مَسْعَدَة وسجَّاه ببُرْدَة . ورجعنا فإذا فرس في يد عُلْبَة بن زيد الحارثيُّ ، فقلت : فرسي هذا وعلامتي فيه ! فقال : تعال إلى النبيُّ ، فجعله مُغنماً.

وخرج سَلَمة بن الأَكُوع على رجلَيْه يعدو ليسبق الخيل مثل السَّبُع . قال سَلَمَة : حتى لحقتُ القومَ فجعلتُ أرميهم بالنَّبل ، وأقول حين أرمى : خُذها منِّى وأنا ابن الأَكُوع ! فتكرُّ على خيلٌ من خيلهم ، فإذا

<sup>(</sup>١) أذمت ركاب القوم أي أعيت وتأخرت عن جماعة الإبل . ( الصحاح ، ص ١٩٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الضرع: الضعيف. (الصحاح، ص ١٢٤٩).

وجَّهت نحوى انطلقت هارباً فأسبقها ، وأعمد إلى المكان المُعْوِر (١) فأشرف عليه وأرى بالنَّبل إذا أمكنني الرمى وأقول :

خُذْها وَأَنا ابنُ الأَّكْوَعِ وَاليَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ (٢)

فما زلتُ أكافحهم وأقول: قِفوا قليلاً ، يلحقكم أربابكم من المهاجرين والأنصار. فيزدادون على حَنَقاً فيكرون على ، فأعجزهم هَرَباً حتى انتهيتُ بهم إلى ذى قَرَد (٣). ولحقنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم والخيولُ عِشاءً ، فقلت: يا رسول الله ، إنَّ القوم عِطاشُ وليس لهم ماءٌ دون أحساء كذا وكذا ، فلو بعثتنى فى مائة رجل استنقذت ما بأيديهم من السّرح ، وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ملكت فأسْجِح (١٠). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلّم: إنهم ليُقْرَون فى غَطَفان . فحد ثنى خالد بن إلياس ، عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى جَهم ، قال : توافت الخيل وهم ثمانية – المِقداد ، وأبو قتادة ، ومُعاذ بن ماعِص ، وسعد بن زيد ، وأبو عيّاش الزُّرَق ، ومُحرِز بن نَضْلَة ، وعُكَّاشة بن مِحْصَن ، وربيعة بن أكثم .

حدّثنى موسى بن محمّد ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : من المهاجرين ثلاثة: المِقداد، ومُحْرِز بن نَصْلَة ، وعُكَّاشة بن مِحْصَن . ومن الأَنصار : سعد بن زيد ، وهو أميرهم ، وأبو عَيّاش الزُّرَق قارس جُلوَة (٥) ،

<sup>(</sup>١) مكان معور : أي ذو عورة . (أساس البلاغة ، ص ٦٦١) .

<sup>(</sup>٢) الرضع : جمع راضع وهو اللئيم ، وأراد أن هذا اليوم هو يوم هلاك اللثام . ( شرح أبى ذر ، ص ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣) ذو قرد : على نحو يوم من المدينة نما يلى غطفان ، ويقال هو بين المدينة وخيبر على يومين من المدينة . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ) .

<sup>( ؛ )</sup> أى قدرت فسهل وأحسن العفُّو ، وهو مثل سائر . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) قال ابن إسحاق : وفرس أبي عياش جلوة . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ) .

وعبَّاد بن بِشر ، وأُسَيد بن حُضير ، وأَبو قَتادة .

قال أبو عَيّاش : أطلعُ على فرس لى ، فقال لى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لو أعطيت فرسك من هو أفرسُ منك فَتَبِعَ الخيولَ ! فقلت : أنا يا رسول الله أفرسُ الناس . فركضتُه ، فما جرى بى خمسين ذِراعاً حتى صرعنى الفرس . فكان أبو عَيّاش يقول : فعجباً ! إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : « لو أعطيت فرسَك هذا مَن هو أفرسُ منك » وأقول : « أنا أفرس الناس » .

قالوا : وذهب الصَّريخُ إلى بنى عمرو بن عَوف ، فجاءَت الأَمدادُ ، فلم تزل الخيل تأتى ، والرجال على أَقدامهم ، والإبل ، والقوم يعتقبون البعيرَ والحمار ، حتى انتهوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذى قَرَد ، فاستنقذوا عشرَ لقائح ، وأَفلت القوم بما بنى وهى عشر . وكان مُحرِز بن نَصْلَة حليفاً في عبد الأَشْهَل ، فلما نادى الصريخ : «الفَزَع ! الفَزَع ! » كان فرسٌ لمحمّد بن مَسْلَمة يقال له ذو اللَّمة مربوطاً في الحائط. ، فلمّا معم صاهلة الخيل صهل وجال في الحائط. في شَطنه ، فقال له النساء : هل لك يا مُحرِز في هذا الفرس فإنه كما ترى صَنيعٌ (١) جام تركبه فتلحق اللَّواء ؟ وهو يرى رأية رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد مر بها العقاب يحملها سعد . قالوا : فخر ج فجزع وقطع وادى قَناة فسبق المِقداد ، فيُدرك القوم بهَيْقا(٢) فاستوقفهم فوقفوا ، فطاعنهم ساعةً بالرمح ، ويحمل عليه مَسْعدة

<sup>(</sup>۱) الفرس الصنيع : هو الذي يخدمه أهله و يقومون عليه . ( شرح أبى ذر ، ص ٣٢٩) . ( وفاء الوفا ، ) هكذا في النسخ ؛ ولعله يريد هيفا ، وهو موضع على ميل من بئر المطلب . ( وفاء الوفا ، ) ج ٢ ، ص ٣٨٧) .

فطعنه بالرمح فدقّه فی صُلبه ، وتناول رمح مُحرِز ، وعار (۱) فرسُه حتی رجع إلى آرِيّهِ ، فلما رآه النساءُ وأهل الدار قالوا : قد قُتل . ويقال : كان مُحرِز على فرس كان لعُكّاشة بن مِحْصَن يُدعى الجناح ، قاتل عليه . ويقال : الذى قَتل مُحرِز بن نضْلَة أوثار ، وأقبل عَبّاد بن بِشر فيُدرك أوثارًا ، فتواقفا فتطاعنا حتى انكسرت رماحهما ، ثم صارا إلى السيفَيْن فشد عليه عبّاد ابن بِشْر فعانقه ، ثم طعنه بخنجر معه فمات .

وحدّثنى عمر بن أبى عاتكة ، عن أبى الأسود ، عن عُروة ، قال : كان أوثار وعمرو بن أوثار على فرسٍ لهما يقال [له] الفُرُط(٢) رديفَيْن عليه ، قتلهما عُكَّاشة بن مِحصَن .

فحد ثنى زكريا بن زيد ، عن عبد الله بن أبي سُفيان ، عن أبيه ، عن أمّ عامر بنت يزيد بن السَّكن ، قالت : كنت ممّن حضَّ مُحرِزًا على اللّحوق برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فوالله إنَّا لني أَطُمنا ننظر إلى رَهَج النّبار إذ أقبل ذو اللّمة ، فرس محمّد بن مسْلَمة ، حتى انتهى إلى آرِيّه ، فقلت : أصيب والله ! فحملنا على الفرس رجلاً مِن الحيّ فقلنا : أطلِع فقلت : أصيب والله الله على الفرس رجلاً مِن الحيّ فقلنا : فخرج لنا رسول الله هل أصابه إلّا خير ، ثم ارجع إلينا سريعاً . قال : فخرج مُحضِرًا (٣) حتى لحق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بِهَيْقا في الناس ، ثم رجع فأخبرنا بسلامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فحمدنا الله تعالى على سلامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فحمدنا الله تعالى على سلامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فحمدنا الله تعالى على سلامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فحمدنا الله تعالى على سلامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

فحدَّثني ابن أبي سَبْرَة ، عن صالح بن كَيسان قال ، قال مُحْرِز بن

<sup>( 1 )</sup> عار فرسه : أي أفلت وذهب على وجهه . ( اللماية ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب: « القرط ».

<sup>(</sup>٣) أحضر الفرس، وكذلك الرجل : إذا عدا . ( لسان العرب ، ج ه ، س ٢٧٧) .

وحدَّثني يحيي بن عبد الله بن أبي قَتادة ، عن أُمَّه ، عن أبيه ، قال : قال أَبُو قَتَادَةً : إِنَّى لأَغْسَلُ رأْسِي ، قد غَسَلَت أَحَدَ شِقَّيْه ، إِذْ سَمَعَتُ فرسى جَرْوَة تصهل وتبحث بحافرها ، فقلت : هذه حرب قد حَضَرت ! فقمتُ ولم أغسل شِنقٌ رأسي الآخر ، فركبت وعليّ بردةٌ لي ،فإذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصيح: الفَزَعَ ! الفَزَعَ ! قال :وأُدرك المِقداد بن عمرو فسايرته ساعةً ، ثم تقدّمه فرسي وكانت أجود من فرسه ، وقد أخبرني المِقداد \_ وكان سبقني \_ بقتل مَسْعَدَة مُحرِزًا . قال أبو قَتادة لِلمقداد : يا أبا مُعبَد ، أنا أموت أو أقتل قاتل مُحْرِز . فضرب فرسه فلحقهم أبو قتادة ، ووقف له مَسْعَدَة ، وحمل عليه أبو قَتادة بالقَناة فدق صلبه ويقول : خُذْها وأَنا الخَزْرجي ! ووقع مَسْعَدَة ميتاً ، ونزل أبو قَتادة فسجاه ببُرْدَته ، وجنُّب فرسَه معه ، وخرج يُحضِر في أَثر القوم حتى تلاحق الناس . قال أبو قَتادة : فلمَّا مرَّ الناس ونظروا إلى بُرْدَة أبي قَتادة عرفوها فقالوا : هذا أبو قَتادة قتبل! واسترجع أحدهم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا ، ولكنه قتيل أبي قتادة ، وجعل عليه بُرْ دَته لتعرفوا أنه قتيلُه . فخلُّوا بين أبي قَتادة وبين قتيله وسُلبه وفرسه ، فأُخذه كلُّه ، وكان سعد بن زيد قد أَخَذَ سَلَبَه ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : لا واللهِ ! أَبُو قَتَادَة قَتَلُه ، ادفعه إليه.

فحدَّثي عبد الله بن أبي قَتادة ، عن أبيه أبي قَتادة ، قال : لما أدركني النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذٍ ونظر إلىَّ قال : اللَّهمَّ باركُ له في شَعرِه وبَشَره ! وقال : أَفلح وجهك ! قلت : ووجهك يا رسول الله ! قال : قتلت مُسْعَدَة ؟ قلت : نعم . قال : فما هذا الذي بوجهك ؟ قلت : سهم رميت به يا رسول الله . قال : فَادْنُ منِّي ! فدنوتُ منه فبَصَق عليه ، فما ضَرب (١) عليه قَطُّ. ولا قاح . فمات أبو قُتادة وهو ابن سبعين سنة ، وكأنه ابن خمسَ عشرة سنة . قال : وأُعطاني يومئذ فرسَ مَسْعَدَة وسلاحه ،وقال :بارك الله لك فيه ! حدَّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن سُلَيان بن سُحَيم ، قال : قال سعد بن زيد الأَشْهَلِيِّ : لمَّا كان يوم السُّرْحِ أَتانا الصَّريخ ، فأَنا في بني عبد الأَشْهَل ، فأَلبسُ دِرعي وأخذتُ سلاحي ، وأستوى على فرس لى جامٌّ حصان ، يقال له النَّجْل (٢) ، فأنتهى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعليه الدرع والمِغفر لا أرى إِلَّا عَيْنَيه ، والخيل تعدو قِبَل قَناة ، فالتفت إلى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا سعدُ امضِ ، قد استعملتُك على الخيل حتى ألحقك إن شاء الله . فقرَّبْت فرسي ساعة ثم خلَّيته فمر يُحضر ، فأمر بفرس حسير ، فقلت : ما هذا ؟ وأمر بمسْعَدَة قتيل أبى قَتادة ، وأمرُّ بمُحرِز قتيلاً فساءنى ، وألحقُ المِقداد بن عمرو ، ومُعاذ بن ماعِص ؛ فأَحضرْنا ونحن ننظر إلى رَهج ِ القوم ، وأُبو قَتادة في أَثْرُهُم ، وأَنظرُ إلى ابن الأَكْوَع يسبق الخيل أَمام القوم يرشُقهم بالنَّبل ، فوقفُوا وقفةً ونلحق بهم فتناوشنا ساعةً ، وأحملُ على حُبيب بن عُيينَة

<sup>(</sup>١) ضرب الحرح : اشتد وجعه . (أساس البلاغة ، ص ٥٥٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ب : « النخل» .

بالسيف فأقطعُ منْكِبَه الأيسر ، وخلَّى العِنان ، وتتايع (١) فرسه ، فيقع لوجهه ، واقتحم عليه فقتله ، وأخذتُ فرسَه . وكان شِعارنا : أَمِتْ أَمِتْ أُمِتْ ! وقد سمعنا في قتل خُبيب بن عُييْنَة وجهاً آخر .

فحدثنى موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : إنَّ المسلمين لمّا تلاحقوا هم والعدو وقُتل منهم مُحرِز بن نَصْلَة ، وخرج أبو قَتادة فى وجهه ، فقتل أبو قتادة مَسْعَدَة ، وقُتل أوثار وعمرو بن أوثار ، قتلهما عُكَّاشة بن مِحْصَن ، وإنَّ حُبَيب بن عُيَيْنَة كان على فرس له ، هو وفَرَقَة ابن مالك بن حُذيفة بن بدر ، قتلهم المِقداد بن عمرو . قالوا : وتلاحق الناس بذى قَرد ، وصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة الخوف .

فحد أبي بكر بن عبد الله ابن عبد الله عنه ، عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي جَهم ، عن عُبيد الله بن عُتبة ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، قال : قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى القبدلة ، وصف طائفة خلفه ، وطائفة مواجهة العدو ، فصلَّى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ، شم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم ، وأقبل الآخرون فصلَّى بهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ركعة وسجدتين ، فكان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ركعة ولكلِّ رجلٍ من الطائفتين ركعة .

حدّثنى مالك بن أبى الرَّجَّال ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن عُمارة بن مَعْمر ، قال : أقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذى قرد يوماً وليلةً يتحسّب (٢) الخبر ، وقسم فى كلّ مائة من أصحابه جَزوراً ينحرونها ، وكانوا خمسمائة ، ويقال كانوا سبعمائة . قالوا : واستخلف رسول الله صلَّى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نتابع » ؛ وما أثبتناه من ب . والتتابع : التسارع . ( الفائق ، ص ٧٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) التحسب : الاستخبار . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠ ) .

الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أم مكتوم . وأقام سعد بن عُبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة خمس ليالٍ حتى رجع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وبعث إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأَحمال تمر وبعشرة جزائر بذى قَرَد . وكان في الناس قيس بن سعد على فرس له يقال له الوَرْد ، وكان هو الذي قرّب الجُزُر (١) والتمر إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: يا قيس ، بعثك أُبوك فارساً ، وقوَّى المجاهدين ، وحرس المدينة من العدو ؛ اللَّهم ارحم سعدًا وآل سعد! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نِعمَ المرُّ سعدُ بن عُبادة ! فتكلُّمت الخَزْ رَج فقالت : يا رسول الله ، هو بَيْتُنا<sup>(٢)</sup> وسيّدنا وابن سيّدنا! كانوا يُطعمون في المَحْل ، ويحملون الكَلُّ<sup>(٣)</sup> ويَقْرُونَ الضيفَ ، ويُعطون في النائبة ، ويحملون عن العشيرة ! فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: خِيارُ الناس في الإسلام خِيارُهم في الجاهلية إذا فَقُهوا في الدين . ولما انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بئر هَمَّ قالوا : يا رسول الله ، ألا تَسُم م بئر هُم ؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : لا ولكن يشتريها بعضكم فيتصدّق مها . فاشتراها طُلحة بن عُبَيد الله فتصدّق مها .

حدّثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، قال : كان أمير الفرسان المِقداد حتى لحقهم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بذى قَرَد .

حدّثنى محمّد بن الفَضل بن عبيد الله بن رافع بن خَديج ، عن المِسْور ابن رِفاعة ، عن ثَعلبة بن أبى مالك ، قال : كان سَعيد بن زيد أمير القوم ،

<sup>(</sup>۱) فى ب : «الجزور».

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل: « هو بيننا » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ويحملون في الكمل»؛ وما أثبتناه من نسخة ب. والكمل: العيال. (النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢).

وفال لحسّان بن ثابت: أَرأيت حيث جعلت المِقداد رأس السريَّة وأنت تعلم أنَّ رسول الله استعملني على السَّريَّة ،وإنك لتعلم لقد نادى الصريخ: الفَزَعَ! فكان المِقداد أوّل من طلع ،فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مضِ حتى تلحقك الخيولُ . فمضى أوّل ، ثم توافينا بعد عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقد مضى المِقداد أوّلنا ، فاستعملني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على السَّرية . فقال حسّان : يا ابن عم ، والله ما أردتُ إلَّا القافية حيث قلتُ : غداة فوارس المِقداد . . (۱) فحلف سعد بن زيد ألَّا يُكلِّم حسّاناً أَبدًا . والثبت عندنا أنَّ أميرهم سعد بن زيد الأَشْهَلَىّ .

قالوا: ولمّا بلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة أقبلت امرأة أبى ذرّ على ناقة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم القصواء ، وكانت فى السّرو ، فكان فيها جمل أبى جَهل ، فكان مما تخلّصه المسلمون ، فدخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبرته من أخبار الناس ، ثم قالت : يا رسول الله ، إنى نذرت إن نجّانى الله عليها أن أنحرَها فآكل من كبدها وسنامها . فتبسّم النبى صلّى الله عليه وسلّم وقال : بئس ما جزيتها أن وسنامها . فتبسّم النبى صلّى الله عليه وسلّم وقال : بئس ما جزيتها أن حملكِ الله عليها ونجاكِ ثم تنحرينها ! إنه لا نذر فى معصية الله ولا فيا لا حملكِ الله عليها ونجاكِ ثم تنحرينها ! إنه لا نذر فى معصية الله ولا فيا لا تملكين ، إنما هى ناقة من إبلى فارجعى إلى أهلك على بركة الله .

حدّثنى فائد مولى عبد الله ، عن عبد الله بن على ، عن جدّته سَلمى ، قالت : نظرتُ إلى لَقوح (٢) على باب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقال لها السَّمْراء ، فعرفتها فدخلت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت :

۱) انظر دیوان حسان ، ص ۲۰. وذکر ابن إسحاق أبیات حسان أیضاً. ( السیرة النبویة ، ج ۱ ، ص ۲۸۹) .

<sup>(</sup> ٢ ) فَاقَةَ لَقُوح : أَي غزيرة اللَّبِن . ( النَّهَايَة ، ج ٤ ، ص ٦٣ ) .

هذه لِفحتك السَّمْواء على بابك . فخرج رسون الله صلَّى الله عليه وسلَّم مستبشرًا ، وإذا رأسها بيد ابر أخي عُيَيْنَة ، فلمّا نظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عرفها ثم قال : أيم بك ؟ ففال . يا رسول الله . أهديت لك هذه اللَّقحة . فتبسم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وقبضها منه ، ثم أقام يوما أو يوميْن ، ثم أمر له بثلاث أواق من فضَّة ، فجعل يتسخَط . قال ، فقلت : يا رسول الله ، أتشيبه على ناقة من إبلك ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم وهو ساخط على ! ثم صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظهر ، ثم صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إنَّ الرجل ليهدى لم الناقة من إبلى أعرفها كما أعرف بعض أهلى ، ثم أثيبه عليها فينظل يتسخَّط على ، ولقد هممت ألا أقبل هدية الإلاً من قُرَشَى أو أنصاري \_ يتسخَط على ، ولقد هممت ألا أقبل هدية [إلا من قُرشي أو أنصاري \_ يتسخَط على ، ولقد هممت ألا أقبل هدية [إلا من قُرشي أو أنصاري \_ .

#### ذكر من قُتل من المسلمين ومن المشركين

من المسلمين واحد : مُحْرِز بن نَضْلة ، قتله مُسْعدَة .

وقُتل من المشركين: مَسْعَدَة بن حَكَمَة ، قتله أَبو قَتادة ، وأوثار وابنه عمرو بن أوثار ، قتلهما عُكَّاشة بن محْصَن ، وحُسَب بن عُيَبْنَة ، قتله المِقداد. وقال حَسَّان بن ثابت . . .

<sup>. (</sup>١) زيادة من ب

# سرية عُكَّاشة بن مِحْصَن إلى الغَمْر (') في شهر ربيع الأوّل سنة ستّ

حدَّثي ابن أَبي سَبْرَة ، عن عبد رَبِّه بن سَعيد ، قال : سمعتُ رجلاً من بني أَسَد بن خُزَعة يُحدِّث القاسم عبن محمّد يقول : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُكَّاشة بن مِحصَن في أربعين رجلاً - منهم ثابت بن أَقْرُم ، وشُجاع بن وَهب ، ويزيد بن رُقَيش. فخرج سريعاً يُغِذُّ السير ، ونذر القوم فهربوا من مائهم فنزلوا عَلياء بلادهم ، فانتهى إلى الماء فوجد الدار خُلُوفاً ، فبعث الطلائع يطلبون خبرًا أو يرون أثرًا حديثاً ، فرجع إليه شُجاع بن وَهب فأُخبره أَنه رأى أثر نَعَم قريباً ، فتحمَّلوا فخرجوا حتى يُصيبوا ربيئةً لهم قد نظر ليلتَه يسمع الصوت ، فلمّا أصبح نام فأُخذوه وهو نائم ، فقالوا : الخبر عن الناس ! قال : وأين الناس ؟ قد لحقوا بعُلياءِ بلادهم ! قالوا : فالنَّعَم ؟ قال : معهم . فضربه أحدهم بسوط في يده . قال : تُومِّنني على دمى وأطلعُك على نعم لبني عمَّ لهم ، لم يعلموا بمسيركم إليهم ؟ قالوا : نعم . فانطلقوا معه ، فخرج حتى أمعن ، وخافوا أَن يكونوا معه في غُدر ، فقرَّبوه فقالوا : والله ، لتصدُّقنا أو لنضربنَّ عنقك! قال : تطلعون عليهم من هذا الظُّريب (٢) . قال : فأوفوا على الظُّريب فإذا نعم رواتع ، فأغاروا عليه فأصابوه ، وهربت الأعراب في كل وجه ، ونهى عُكَّاشة عن الطلب ، واستاقوا مائتي بعير فحدروها إلى المدينة ، وأرسلوا

<sup>(</sup>١) الغمر : هو َمَاء لبني أَسد على ليِلتين من فيد ، كما قال ابن سعد ٍ. ( الطبقات ، ج ٢ ،

<sup>(</sup>٢) الظريب : تصغير ظرب ، وهو الحبل المنبسط الصغير . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٩) .

الرجل ، وقدموا على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولم يُصَبُ منهم أَحدٌ ولم يلقوا كيدًا .

# سريّة محمّد بن مُسْلَمَة إلى ذى القَصّة إلى بني ثعلبة وعُوال فى ربيع الآخر

حدَّثني عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم محمَّد بن مُسْلَمَة في عشرة ، فورد عليهم ليلاً ، فكمن القوم حيى نام ونام أصحابه ، فأحدقوا به وهم مائة رجل ، فما شعر القوم إلَّا بالنبل قد خالطتهم. فوثب محمّد بن مَسْلَمَة وعليه القوس، فصاح بأصحابه : السملاح ! فوثبوا فتراموا ساعةً من الليل ، ثم حملت الأعراب بالرِّماح فقتلوا منهم ثلاثة ، ثم انحاز أصحاب محمد إليه فقتلوا من القوم رجلاً ، ثم حمل القوم فقتلوا مَن بقي . ووقع محمّد بن مَسْلَمَة جريحاً ، فضُرب كعبُه فلا يتحرَّك ، وجرَّدوهم من الثياب وانطلقوا ، فمرّ رجلٌ على القتلى فاسترجع ، فلمَّا سمعه محمَّدٌ تحرُّك له فإذا هو رجلٌ مُسلم ، فعرض على محمّد طعاماً وشراباً وحمله حتى ورد به المدينة . فبعث النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أبا عُبَيدة بن الجَرَّاح في أربعين رجلاً إلى مَصارعهم فلم يجد أحدًا واستاق نَعَماً ثم رجع. قال أَبو عبد الله : فذكرت هذه السُّريَّة لإبراهيم بن جعفر ابن محمود بن محمّد بن مَسْلَمَة فقال : أُخبرني أَبي أَنَّ محمّد بن مَسْلَمَة خرج في عشرة نفر : أَبو نائِلة ، والحارث بن أوس ، وأَبو عبس بن جَبر ، ونُعمان بن عَصر ، ومُحَيِّصَة بن مَسعود ، وحُوَيِّصَة ، وأبو بُردة ابن نِيار ، ورجلان من مُزَينة ، ورجلٌ من غَطَفان ، فقُتل المُزَنيّان والغطَفانى ، وارْتُثَ محمّد بن مَسْلَمة من القتلى . قال محمّد : فلمّا كانت غزوة خَيْبَر نظرت إلى أَحد النفر الذين كانوا وَلوا ضربى يوم ذى القَصَّة ، فلمّا رآنى قال : أسلمت وجهى لله ! فقلت : أولى !

#### سريّة أمر ها أبو عبيدة إلى ذي القَصّة

في ربيع الآحر سنة ستِّ ليلةُ السبت ، وغاب ليلتين .

حدّثنى عبد الرحمن بن زِياد الأَثْمَعَى ، عن عيسى بن عُمَيلة ، وحدّثنى عبد الله بن الحارث بن الفَضل ، عن أبيه ، زاد أحدهما على صاحبه ، قالا : أجدبت بلاد بنى ثعلبة وأنْمار ، ووقعت سحابة بالمَراض إلى تغلَمَيْن (۱) ، فصارت بنو مُحارب وتُعلبة وأنْمار إلى تلك السحابة ، وكانوا قد أجمعوا أن يُغيروا على سَرْح المدينة ، وسَرْحهم يومئذ يرعى ببطن هَيقا ، فبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا عُبَيدة بن الجرَّاح في أربعين رجلاً من المسلمين حين صلَّوا صلاة المغرب ، فباتوا ليلتهم يمشون حتى وافوا ذي القصَّة مع عَماية الصبح ، فأغار عليهم فأعجزهم هرباً في الجبال ، وأخذ رجلاً منهم ووجد نَعَما من نَعَمهم فاستاقه ، ورثَّة من متاع ؛ فقدم به المدينة ، فأسلم الرجل فتركه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه عليه ما بنى عليهم .

<sup>( 1 )</sup> التفلمين : موضع من بلاد بني فزارة قبل ريم . ( معجم ما استعجم ، ص ٢٠٣ ) .

#### سريّة زيد بن حارثة إلى العيص في جمادي الأُولى سنة ستّ

حدثني موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : لمّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من غزوة الغابة بلغه أنَّ عِيرًا لقُرَيشٍ أُقبلت من الشام، فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب ، فأُخذوها وما فيها . وأُخذوا يومئذ فضَّةً كثيرةً لصَفوان (٢٠) ، وأُسروا ناساً ممنّ كان في العير معهم ، ننهم أبو العاص بن الرَّبيع ، والمُغيرة بن مُعاوية بن أبي العاص . فأما أبو العاص فلم يَغْدُ أَن جاءَ المدينة ، ثم دخل على زَينب بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سَحَرًا ، وهي امرأته ، فاستجارها فأجارته . فلما صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم الفجر قامت زينب على باما فنادت بأعلى صوتها فقالت: إنى قد أُجرتُ أَبا العاص! فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أيَّها الناس ، هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم . قال : فوالذي نفسي بيده ، ما علمت بشيء ممّا كان حتى سمعتُ الذي سمعتم ، المومنون يَدُ على مَن سِواهم ، يُجير عليهم أدناهم ، وقد أجرنا مَن أجارت . فلمّا انصرف النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى منزله دخلت عليه زَينب فسأَلته أَن يردُّ إلى أبي العاص ما أُخِذ منه من المال ، ففعل وأمرها ألَّا يقربها ، فإنها لا تحلُّ له ما دام مشركاً . ثم كلُّم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه ، وكانت معه بضائعُ لغير واحد من قُريش، فأُدّوا إليه كلَّ شيءٍ ؛ حتى إنهم ليردّون

<sup>(</sup>١) العيص : بينها وبين المدينة أربع ليال ، وبينها وبين ذى المروة ليلة . (طبقات ابنسمد ،

ب ، عن سن ) . ( ۲ ) أي صفوان بن أمية .

الإداوة (١) والحبل ، حتى لم يبق شيء ، ورجع أبو العاص إلى مكّة فأدّى إلى كلّ ذي حقّ حقّه . قال : يا معشر قُريش ، هل بتى لأحد منكم شي ؟ قالوا : لا والله . قال : فإني أشهد أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله ، لقد أسلمت بالمدينة ، وما منعني أن أقيم بالمدينة إلّا أن خشيت أن تظنّوا أني أسلمت لأن أذهب بالذي لكم . ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فرد عليه زينب بذلك النّكاح . ويقال إنَّ هذه العير كانت أخذت طريق العراق ، ودليلها فرات بن حَيّان العِجليّ .

قال محمّد بن إبراهيم : وأما المُغيرة بن مُعاوية فأفلت ، فتوجه تِلقاءً مكّة فأخذ الطريق نفسَها ، فلقيه سعد بن أبى وقاص قافلاً في سبعة نفر ، وكان الذي أسر المُغيرة خَوّات بن جُبَير ، فأقبل به حتى دخلوا المدينة بعد العصر وهم مُبردون .

قال محمّد بن إبراهيم ، فأخبرني ذكوان مولى عائشة ، عن عائشة رضى الله عنها ، أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لها : احتفظى بهذا الأسير ! وخرج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . قالت عائشة : فلهوتُ مع امرأة أتحدّث معها ، فخرج وما شعرتُ به ، فدخل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يره فقال : أين الأسير ؟ فقلت : والله ما أدرى ، غفلتُ عنه ، وكان هاهنا آنفاً . فقال : قطع الله يدكِ ! قالت : ثم خرج فصاح بالناس ، فخرجوا في طلبه فأخذوه بالصَّوْرَيْن ، فأتى به إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . قالت عائشة : فدخل على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : عائشة : فدخل على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا أقلِّب بيدى ، فقال : عائشة : فدخل على النبيّ صلَّى الله عليه وسدَّم وأنا أقلِّب بيدى ، فقال : ما لكِ ؟ فقلت : أنظرُ كيف تقطع يدى ؛ قد دعوت على بدعوتكم ! قالت : فاستقبل القبلة فرفع يدَيْه ثم قال : اللَّهم وأنا أنا بَشَر ، أغضبُ وآسفُ فاستقبل القبلة فرفع يدَيْه ثم قال : اللَّهم إنما أنا بَشَر ، أغضبُ وآسفُ

<sup>(</sup>١) الإداوة : المطهرة التي يتوضأ بها . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٧) .

كما يغضب البَشَر . فأيَّما مؤُّنِ أو مؤْمنةٍ دعوتُ عليه بدعوةٍ فاجعلها له رحمة .

## سرية زيد بن حارثة إلى الطَّرَف (¹) في جهادي الآخرة سنة ستّ

حدثنى أسامة بن زيد اللَّيْنَ ، عن عِمران بن مَنَّاح ، قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زيد بن حارثة إلى الطَّرَف إلى بنى ثَعلبة ، فخرج فى خمسة عشر رجلاً ، حتى إذا كانوا بالطَّرَف أصاب نَعَماً وشاءً . وهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد سار إليهم ، فانحدر زيد بن حارثة حتى صبّح المدينة بالنَّعَم ، وخرجوا فى طلبه حتى أعجزهم ، فقدم بعشرين بعيرًا . ولم يكن قتالٌ فيها ، وإنما غاب أربع ليال . حد ثنى ابن أبى سَبْرة ، عن أبى رُشد ، عن حُميد بن مالك ، عن من حضر السَّرية ، قال : أصابهم بعيران أو حسابهما من الغنم ، فكان كلّ بعير عشرًا من الغنم ، وكان شِعارنا : أمِتْ ! أمِتْ !

# سريّة زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في جمادي الآخرة سنة ست

حدّثنى موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : أقبل دِحْية الكَلبيّ من عند قَيْصَر ، قد أجاز دِحْية بمال وكساه كُسًى . فأقبل حتى كان بحِسْمَى ، فلقيه ناسٌ من جُذام فقطعوا عليه الطريق ، وأصابوا كلّ شيءٍ

<sup>(</sup>١) زاد ابن سعد : هو ماء قريب من المراض دون النخيل على ستة وثلاثين ميلا من المدينة . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٦٣) .

معه فلم يصل إلى المدينة إلّا بسَمَل (١) ، فلم يدخل بيته حتى انتهى إلى باب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مَن هذا ؟ فقال : دِحْيَة الكَلبيّ . قال : ادخلْ . فدخل فاستخبره رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم عمّا كان من هِرَقْل حتى أتى على آخر ذلك ، ثم قال : يا رسول الله ، أقبلتُ من عنده حتى كنت بحِسْمَى فأغار على قومٌ من جُذام ، فما تركوا معى شيئاً حتى أقبلتُ بسَمَلى(١) ، هذا الثوب .

فحدّثنى موسى بن محمّد قال : سمعت شيخاً من سعد هُذَيم كان قديماً يُخبر عن أبيه يقول : إِنَّ دِحْيَة لمّا أُصِيب \_ أَصابه (٢) الهُنيد بن عارض وابنه عارض بن الهُنيد ، وكانا والله نكِدين مَشوُومَين ، فلم يُبقوا معه شيئاً ، فسمع بذلك نفر من بنى الضَّبيْب فنفروا إلى الهُنيد وابنه . فكان فيمن نفر منهم النَّعمان بن أبى جُعال فى عشرة نفر ، وكان نُعمان رجل الوادى ذا الجَلد والرِّماية (١) . فارتمى النعمان وقرَّة بن أبى أَصْفَر الصَّلعيّ ، فرماه قرَّة فأصاب كَعْبَه فأقعده إلى الأرض . ثم انتهض النَّعمان فرماه بسهم عريض السَّرْوَة (٥) ، فقال : خُذها من الفتى ! فخل السهم فى ركبتِه فشنَّجه وقعد ، فخلَّصوا لدِحْيَة متاعَه فرجع به سالمًا إلى المدينة .

قال موسى ، فسمعتُ شيخاً آخر يقول : إنما خدَّص متاعَ دِحْيَة رجلٌ كان صَحِبَه من قُضاعة ، هو الذي كان استنقذ له كلَّ شيء أُخِذ منه

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «بشمل» ؛ وما أثبتناه من ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٦٣) .
 والسمل : الحلق من الثياب . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل؛ «بشملي».

<sup>(</sup> ٣) في الأصل: « أصابوا » ؛ وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : « وكان نعمان رجل الوادي الجلد والرماية » ؛ ولعل ما أثبتناه أجكم للسياق .

<sup>(</sup> ٥ ) السروة : السهم العريض النصل . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ) .

رده على دِحْيَة . ثم إِنَّ دِحْيَة رجع إِلَى المدينة فذكر ذلك للنبي صلَّى الله عليه سلَّم فاستسعى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم دم الهُنيد وابنِه ، فأمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم نالله عليه وسلَّم بالمسير ، فخرج زيد بن حارثة معه .

وقد كان رِفاعة بن زيد الجُذاميّ قدم على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وافدًا ، فأجازه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأقام بالمدينة ، ثم سأل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يكتب معه كتاباً ، فكتب معه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بسم الله الرحمن الرحيم ، لرِفاعة بن زيد إلى قومه عامّة ومَن دخل معهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله . فمَن أقبل منهم فهو من حزب الله وحزب رسوله ، ومن ارتد فله أمان شهرين . فلمّا قدم رِفاعة على قومه بكتاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قرأه عليهم فأجابوه وأسرعوا ، ونفذوا إلى مُصاب دِحْية الكلبيّ (١) فوجدوا أصحابه قد تفرقوا .

وقدم زيد بن حارثة خِلافهم على رسول الله ، فبعثه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى خمسمائة رجل ، وردِّ معه دِحْية الكلبيّ . وكان زيد يسير الليلَ ويكمُن النهارَ ، ومعه دليلٌ من بنى عُذْرة . وقد اجتمعت غَطَفان كلُّها ووائِل ومَن كان من سَلامات وبهراء حين جاء رِفاعة بن زيد بكتاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، حتى نزلوا – الرجال ورِفاعة – بكُراع (٢) رُويَّة لم يُعلم . وأقبل الدليل العُذريّ بزيد بن حارثة حتى هجم بهم -، فأغاروا مع الصبح على الهُنيد وابنه ومَن كان فى مَحلَّتهم ، فأصابوا ما وجدوا ، وقتلوا الصبح على الهُنيد وابنه ومَن كان فى مَحلَّتهم ، فأصابوا ما وجدوا ، وقتلوا

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «مصاب زيد بن حارثة »؛ وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق. ( أنظر شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٩٠٠) ؛ والسيرة الحلبية ، ج ٢ ، ص ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) الكراع : الحانب المستطيل من الحرة . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ١٥ ) .

ورؤية : موضع في ديار بني مازن . ( معجم ما استعجم ، ص ٣٤٧ ، ٣٨٨ ) .

فيهم فأُوجعوا (١) ، وقتلوا الهُنكيد وابنه ، وأغاروا على ماشيتهم ونَعَمهم ونسائهم ، فأُخذوا من النعم ألف بعير ، ومن الشاء خمسة آلاف شاة ، ومن السُّبْي مائة من النساء والصبيان . وكان الدليل إنما جاء بهم من قِبَل الأُولاج(٢) ، فلمّا سمعت بذلك الضُّبَيب بما صنع زيد بن حارثة ركبوا ، فكان فيمن ركب حِبّان بن مِلَّة (٢) وابنه ، فدنوا من الجيش وتواصَوا لا يتكلَّم أحد إِلَّا حِبَّان بن مِلَّة (٣) ، وكانت ابينهم علامة اإذا أراد أحدهم أن يضرب بسيفه قال «قُودى!» فلمّا طلعوا على العسكر طلعوا على الدُّهُم من السَّبي والنَّعم ، والنساء والأسارى أقبلوا جميعاً ، والذي يتكلُّم حِبَّان بن مِلَّة يقول: إِنَّا قومٌ مسلمون. وكان أوَّل من لقيهم رجلٌ على فرس، عارضٌ رمحه، فأُقبل يسوقهم ، فقال رجل منهم : قَوَدى ! فقال حِبّان : مهلاً ! فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال له حبّان : إِنَّا قوم مسلمون . قال له زيد : اقرأ أُمَّ الكتاب ! وكان زيد إنما يمتحن أحدَهم بـأمَّ الكتاب لا يزيدُه . فقرأً حِبّان ، فقال له زيد : نادوا في الجيش «إنه قد حرم علينا ما أُخذناه منهم بقراءة أمّ الكتاب » . فرجع القوم ونهاهم زيد أن يبطوا واديهم الذي جاءُوا منه ، فأمسوا في أهليهم ، وهم في رصد لزيد وأصحابه ، فاستمعوا حتى نام أصحابُ زيد بن حارثة ، فلمّا هدأوا وناموا ركبوا إلى رفاعة بن زيد \_ وكان في الركب في تلك الليلة أبو زيد بن عمرو ، وأبو أساء بن عمرو ، وسُوَيد بن زيد وأَخوه ، وبَرْذَع بن زيد ، وتُعلبة بن عَدَى ـ حتى

<sup>(</sup>١) أَى أَكْثَرُ وَا فيهم . (شرح الزرقاني على الواهب اللدنية ، ج٢، ص١٩١) .

<sup>(</sup>٢) الأولاج : جمع ولحة ، وهي معطف الوادى . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١١) . وهوامم موضع هنا .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل . وفى ابن إسحاق: « حسان بن ملة » ؛ وقال ابن هشام : « حيان بن ملة » ( السبرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٢٦١) .

صبّحوا رِفاعة بكُراع رُؤية ، بحرَّة ليلي (١١) ،فقال حِبّان (٢): إنك لجالسٌ تحلب المعزى [ونساء جُذام أُسارى] (٣) . فأخبره الخبر فدخل معهم حتى قدموا على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة \_ ساروا ثلاثاً \_ فابتداهم رِفاعة فدفع إلى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كتابه الذي كتب معه ، فلمَّا قرأ كتابه استخبرهم فأخبروه بما صنع زيد بن حارثة . فقال : كيف أصنعُ بالقتلي ؟ فقال رفاعة : يا رسول الله أنت أعلم ، لا تُحرّم علينا حلالاً ولا تُحِلّ لنا حراماً . قال أَبو زيد (١٤) : أَطلق لنا يا رسول الله مَن كان حيًّا ، ومَن قُتل فهو تحت قدمي هاتين . فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : صدق أبو زيد ! قال القوم : فابعث معنا يا رسول الله رجلاً إلى زيد بن حارثة ، يُخلِّي بيننا وبين حَرَمنا وأموالنا . فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : انطلق معهم يا عَلى ! فقال عَلَى : يا رسول الله ، لا يُطيعني زيدٌ . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هذا سيني فخُذْه . فأَخذه فقال : ليس معي بعيرٌ أَركبه . فقال بعض القوم: هذا بعير! فركب بعير أحدهم وخرج معهم حتى لقوا رافع ابن مَكِيث بشيرَ زيد بن حارثة على ناقةٍ من إبل القوم ، فردّها عَليٌّ على القوم . ورجع رافع بن مُكِيث مع عَلَى عليه السلام رديفاً حتى لقوا زيد بن حارثة بالفَحْلَتَين (٥)، فلقيه عَلَى وقال : إِنَّ رسول الله يأمرك أَن تردُّ على هؤلاء القوم ما كان بيدك من أسيرٍ أو سَبِّي أو مال . فقال زَيد : علامة من رسول الله ! فقال عَليٌّ : هذا سيفه ! فعرف زيد السيف فنزل فصاح

<sup>(</sup>١) حرة ليلى : لبنى مرة بن عوف بن سعد بن غطفان، يطؤها الحاج الشامى فى طريقه إلى المدينة . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أى قال لرفاعة بن زيد .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الزرقاني . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) أي أبو زيد بن عمرو . انظر الزرقاني . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) الفحلتين : بين المدينة وذي المروة ، كما قال ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٦٤ ) .

بالناس فاجتمعوا فقال : مَن كان بيده شيءٌ من سَبْي أو مال فليرده ، فهذا رسولُ رسولِ الله . فرد إلى الناس كلَّ ما أخذ منهم ، حتى إن كانوا ليأُخذون المرأة من تحت فخذ الرجل .

حدّثنى أسامة بن زيد بن أسلم ، عن يُسْر بن مِحْجَن الدِّيليّ ، عن أبيه ، قال : كنت فى تلك السَّرِيَّة ، فصار لكل رجلٍ سبعة أبعرةٍ وسبعون شاة ، ويصير له من السَّبى المرأة والمرأتان ، فَوُطئوا بالمِلْك بعد الاستبراء ، حتى ردّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك كلَّه إلى أهله ، وكان قد فرّق وباع منه .

# سريّة أميرها عبد الرحمن بن عَوف إلى دُومة الجَنْدَل في شعبان سنة ستّ

حدّثنى سعيد بن مسلم بن قمّادين ، عن عطاء بن أبى رَباح ، عن ابن عمر ، قال : دعا رسول الله صلّى الله عليه وسدّم عبد الرحمن بن عَوف فقال : وتجهّزْ فإنى باعثك في سريّة من يومك هذا ، أو من غد إن شاء الله . قال ابن عمر : فسمعتُ ذلك فقلت : لأَدخلنَّ فلأُصلّينَ مع النبيّ الغداة ، فلاً سمعنَّ وصيته لعبد الرحمن بن عوف . قال : فغدوتُ فصلّيت فإذا أبو بكر ، وعمر ، وناس من المهاجرين ، فيهم عبد الرحمن بن عوف ، وإذا رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دُومة المجنّدل فيدعوَهم إلى الإسلام ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعبد الرحمن: ما خلّفك عن أصحابك ؟ قال ابن عمر : وقد مضى أصحابُه في السحر ، فهم مُعسكرون بالجُرْف وكانوا سبعمائة رجل ، فقال : أحببتُ يا رسول الله أن يكون آخر عهدى بك ، وعلى ثيابُ سفرى . قال : وعلى عبد الرحمن ابن عوف عِمامة قد لفّها على راسه . قال ابن عمر : فدعاه النبي صلّى الله عليه وسلّم فأقعده بين يديه فنقض عِمامته بيده ، ثم عممه بعمامة سوداء ،

فأرخى بين كتفيّه مِنها ، ثم قال : هكذا فاعتمّ يا ابن عوف! قال : وعلى ابن عَوف السيف مُتوشّحه . ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اغز باسم الله وفي سبيل الله فقاتِل مَن كفر بالله ، لا تَغُل ولا تغدر ولا تقتل وليدًا . قال ابن عمر : ثم بسط يده ، فقال : يا أيّها الناس ، اتّقوا خمساً قبل أن يُحلّ بكم ؛ ما نُقض مِكيال قوم إلّا أخذهم الله بالسّنين ونقيص من الشّمرات لعلّهم يرجعون ، وما نكث قوم عهدهم إلّا سلّط الله عليهم عدوّهم ، وما منع قوم الزّكاة إلّا أمسك الله عليهم قطر السماء ، ولولا البهائم لم يُسقوا ، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلّا سلّط الله عليهم الطاعون ، وما حكم قوم بغير آي القرآن إلّا ألبسهم الله شيعاً ، وأذاق بعضهم بأس بعض .

قال : فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه فسار حتى قدم دُومة الجَنْدُل ، فلمّا حلّ بها دعاهم إلى الإسلام ، فمكث بها ثلاثة أيّام يدعوهم إلى الإسلام . وقد كانوا أبوا أوّل ما قدم يُعطونه إلّا السيف ، فلمّا كان اليوم الثالث أسلم الأصبع بن عمرو الكلبيّ ، وكان نصرانيّا وكان رأسهم . فكتب عبد الرحمن إلى النبي صلّى الله عليه وسدّم يُخبره بذلك ، وبعث رجلاً من جُهينة يقال [له] رافع بن مَكيث ، وكتب يُخبر النبيّ صلّى الله عليه وسدّم أن قد أراد أن يتزوّج فيهم ، فكتب إليه النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوّج بنت الأصبع تُماضِر . فتزوجها عبد الرحمن وبني بها ، ثم أقبل يتزوّج بنت الأصبع بن عبد الرحمن بن عوف .

حدّثنى عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي عَوف ، عن صالح بن إبراهيم ، أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعث عبد الرحمن بن عَوف إلى كلب ، وقال : إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة سيدهم . فلما قدم دعاهم

إلى الإسلام فاستجابوا وأقام على إعطاء الجِزية . وتزوَّج عبد الرحمن بن عَوف تُماضِر بنت الأَصْبَع بن عمرو ملكهم ، ثم قدم بها المدينة ، وهي أُمّ أَنِي سَلَمَة .

### سريّة عَلَى بن أبي طالب عليه السلام إلى بني سعد ، بفَدَك في شعبان سنة ست

حدَّثني عبد الله بن جَعفر ، عن يعقوب بن عُتبة ، قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَليًّا عليه السلام في مائة رجلٍ إلى حَيّ سعد، بفَدَك، وبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ لهم جمعاً يُريدون أن يُمدُّوا بِهُودَ خَيْبَر، فسار الليلَ وكمن النهارَ حتى انتهى إلى الهُمَج (٢) ، فأصاب عيناً فقال: ما أنت ؟ هل لك علم بما وراءك من جمع بني سعد ؟ قال : لا علم لي به . فشدُّوا عليه فأُقر أَنه عين لهم بعثوه إلى خَيْبَر ، يعرض على يهود خَيْبَر نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويَقْدَمون عليهم ، فقالوا له : فأين القوم ؟ قال : تُركتُهم وقد تجمّع منهم مائتا رجل ، وراسهم وبَر ابن عُلَيم . قالوا : فسِرْ بنا حتى تدلَّنا . قال : على أَن تُومِّنوني ! قالوا : إِن دَلَلْتَنَا عَلِيهِم وَعَلَى سَرْحِهِم أُمَّنَّاكَ ، وإِلَّا فَلَا أَمَانَ لِكَ . قَالَ : فَذَاك ! فخرج بهم دليلاً لَهم حتى ساءَ ظنُّهم به ، وأُوفى بهم على فَدافِد وآكام ، ثم أَفضى بهم إلى سهولة فإذا نَعَمُّ كثيرٌ وشاءٌ ، فقال : هذا نَعَمهم وشاءُهم . فأُغاروا عليه فضمُّوا النُّعُمُ والشاء . قال : أُرسِلوني ! قالوا : لا حتى نـأُمن الطلب! ونذر بهم الراعي رعاء الغنم والشاء ، فهربوا إلى جمعهم فحذَّروهم ،

<sup>(</sup>١) فدك: قرية قريبة من خيبر بينها وبين المدينة ست ليال . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٥٥٥)

<sup>(</sup>٢) الهمج : ماء بين خيبر وفدك . (طبقات ابن سعد ، ج ٢ ، ص ٦٥) .

فتفرّقوا وهربوا ، فقال الدليل : عَلامَ تحبسنى ؟ قد تفرّقت الأعراب وأنذرهم الرعاء . قال على عليه السلام : لم نبلغ معسكرهم . فانتهى بهم إليه فلم يرر أحدًا ، فأرسلوه وساقوا النّعَم والشاء ، النّعم خمسائة بعير ، وألفا شاة .

حدَّثني أُبَير بن العَلاء ، عن عيسي بن عَليلة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : إِنَّى لَبِوادى الهَمَج إِلَى بَديع (١) ، ما شعرتُ إِلَّا ببني سعد يحملون الظُّعُن وهم هاربون ، فقلت : ما دَهاهم اليوم ؟ فدنوت إليهم فلقيت رأسهم وَبر بن عُلَيم ، فقلت : ما هذا المسير ؟ قال : الشرّ ، سارت إلينا جموع محمّد وما لا طاقة لنا به ، قبل أن نأّخذ للحرب أُهْبَتَها ؛ وقد أُخذوا رسولاً لنا بعثناه إلى خَيْبر ، فأخبرهم خبرنا وهو صنع بنا ما صنع . قلت : ومَن هو ؟ قال : ابن أخى ، وما كنا نعدٌ في العرب فتيَّ واحدًا أَجمعَ قلبٍ منه . فقلت : إنى أرى أمرَ محمّدِ أمرًا قد أمن وغلظ. ، أُوقع بقُريشِ فصنع بهم ما صنع ، ثم أُوقع بأَهل الخُصون بيَثْرِب ، قَيْنُقاع وبني النَّضير وقُرَيْظَة ، وهو سائر إلى هؤلاء بَخْيبر . فقال لى وبَر : لا تخش ذلك ! إِنَّ بِها رجالًا ، وحُصوناً منيعة ، وماءً واتِناً (٢) ، لا دنا منهم محمد أبدًا ، وما أحراهم أن يغزوه في عُقر داره . فقلت : وترى ذلك ؟ قال : هو الرأى لهم . فمكث عَلَىٌّ عليه السلام ثلاثاً ثم قسم الغنائم وعزل الخُمُس وصفى النبيّ صلَّى الله عليه وسدَّم لَقوحاً تُدْعى الحَفِدَة قدم مها .

<sup>(</sup>١) بديع : أرض من فدك ، وهي مال للمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن المغيرة المخزومي . ( معجم ما استعجم ، ص ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) وتن الماء ، أى دام ولم ينقطع . ( الصحاح ، ص ٢٢١٢ ) .

### سرية زيد بن حارثة إلى أُم ّ قِرْفَة في رمضان سنة ستّ

حدَّثني أبو عبد الله محمد بن عمر الواقديّ قال : حدَّثنا عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحُسَين بن الحُسين بن على بن أبي طالب ، قال : خرج زيد بن حارثة في تجارةٍ إلى الشام ، ومعه بضائع لأُصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأَخذ خُصْيَتي تُيس فدبغهما ثم جعل بضائعهم فيهما، ثم خرج حتى إذا كان دون وادى القُرى ومعه ناسٌ من أصحابه ، لقيه ناس من بني فَزارة من بني بدر ، فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنُّوا أن قد قُتلوا ، وأُخذوا ما كان معه ؛ ثم استبلّ (١) زيد فقدم المدينة على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فبعثه في سَرِيةً فقال لهم : اكمُنوا النهارَ وسيروا الليلَ . فخرج بهم دليلٌ لهم ، ونذرت بهم بنو بكر فكانوا يجعلون ناطورًا (١٠) لهم حين يُصبحون فينظر على جبل لهم مشرف وجه الطريق الذي يرون أنهم يأتون منه ، فينظر قدر مسيرة يوم فيقول : اسرحوا فلا بأس عليكم هذه ليلتكم ! فلما كان زيد بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة أحطاً مم دليلُهم الطريق ، فأَخذ بهم طريقاً أُخرى حتى أمسوا وهم على خطأ ، فعرفوا خطأًهم ، ثم صمدوا(") لهم في الليل حتى صبّحوهم ، وكان زيد بن حارثة نهاهم حيث انتهوا عن الطلب . قال : ثم وعز إليهم ألا يفترقوا . وقال :

<sup>(</sup>١) استبل: أي برأ . (الصحاح ، ص ١٦٤٠) .

<sup>(</sup>٢) الناطور : حافظ الكرم ، والمعنى هاهنا الطليعة . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) صمدوا لهم : أي ثبتوا لهم وقصدوهم وانتظر واغفلتهم . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٤) .

إذا كبّرت فكبّروا . وأحاطوا بالحاضر ثم كبر و كبّروا ، فخرج سَلَمة بن (۱) الأَكْوَع فطلب رجلاً منهم حتى قتله . وقد أمعن في طلبه ، وأخذ جارية بنت مالك بن حُذيفة بن بدر وجدها في بيت من بيوتهم ؛ وأمّها أم قِرفَة ، وأم قرْفَة فاطمة بنت ربيعة بن زيد . فغنموا ، وأقبل زيد بن حارثة ، وأقبل سَلَمة بن الأَكْوَع بالجارية ، فذكر ذلك للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم فذكر له جمالها ، فقال : يا سَلَمة ، ما جارية أصبتها ؟ قال : جارية يا رسول الله رجوت أن أفتدى بها امرأة منَّا من بني فزارة . فأعاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مرّتين أو ثلاثاً يسأله : ما جارية أصبتها ؟ حتى عرف سَلَمة أنه يُريدها فوهبها له ، فوهبها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لحَزن بن أبي وهب ، فولدت له امرأة ليس له منها ولد غيرها .

فحد ثنى محمد ، عن الزُّهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في بيتى ، فأَتى زيد فقرع الباب ، فقام إليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يجر ثوبه عُرياناً ، ما رأيتُه عُرياناً قبلها ، حتى اعتنقه وقبله ، ثم سأَله فأخبره عا ظفَّره الله .

#### ذكر من قتل أُم قِرْفَة

قتلها قيس بن المُحَسِّر قتلاً عنيفاً؛ ربط. بين رجلَيْها حبْلاً ثم ربطها بين بعيرَيْن ، وهي عجوزٌ كبيرة . وقُتل عبد الله بن مَسْعدَة ، وقُتل قيس بن النُّعمان بن مَسْعدَة بن حَكَمَة بن مالك بن بَدر .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل وابن عبد البر . (الاستيعاب ، ص ٦٣٩) . وفى ابن سعد : «مسلمة بن الأكوع » . (الطبقات ، ج ٣ ، ص ٦٥) .

#### سريّة أميرها عبد الله بن رَواحة إلى أُسير بن زار م في شوّال سنة ستّ

قال الواقديّ : حدّثني موسى بن يعقوب ، عن أبي الأسود ، قال : سمعت عُروة بن الزَّبير قال: غزا عبد الله بن رواحة خَيْبَر مرّتين ؛ بعثه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم البعثة الأُولى إِلى خَيْبر في رمضان في ثلاثة نفر ينظر إلى حَيْبَر ، وحال أهلها وما يُريدون وما يتكلُّمون به ، فأُقبل حتَّى أَتى ناحية خَيْبَر فجعل يدخل الحوائط. ، وفرّق أصحابه في النَّطاة ، والشَّقّ ، والكَتيبة (١) ، ووَعَوا ما سمعوا من أُسَير وغيره . ثم خرجوا بعد إقامة ثلاثة أَيَّام ، فرجع إِلَى النِّيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لليالِ بقين من رمضان ، فخبّر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بكلِّ ما رأَى وسمع ، ثم خرج إلى أُسَير في شوال . فحدَّثني ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن أبي سُفيان ، عن ابن عبَّاس ، قال : كان أُسَير رجلاً شجاعاً ، فلمَّا قُتل أبو رافع أمَّرت اليهود أسير بن زارم ، فقام في اليهود فقال : إنه والله ما سار محمّد إلى أحد من اليهود إلَّا بعث أحدًا من أصحابه فأصاب منهم ما أراد ، ولكنِّي أصنع ما لا يصنع أصحابي . فقالوا : وما عسيتُ أن تصنع ما لم يصنع أصحابك ؟ قال : أسيرُ في غَطَفان فأجمعهم فسار في غَطَفان فجمعها ، ثم قال : يا معشر اليهود ، نسير إلى محمّد في عُقْر داره ، فإنه لم يُغْزَ أحدّ في داره إِلَّا أَدرك منه عدوّه بعضَ ما يُريد . قالوا : نِعمَ ما رأيتَ . فبلغ ذلك النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : وقدم عليه خارجة بن حُسَيل الأَشْجِعيُّ ، فاستخبره رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما وراءه فقال : تركت

<sup>(</sup>١) النطاة والشق والكتيبة من آطام خيبر . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٣٠، ٣٦٤ ، ٣٨٣ ) .

أسير بن زارم يُسيرُ إليك في كتائب اليهود . قال ابن عبّاس رضي الله عنه : فنادب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناسَ ، فانتدب له ثلاثون رجلًا . قال عبد الله بن أُنكيس : فكنت فيهم ، فاستعمل علينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عبد الله بن رَواحة . قال : فخرجنا حتى قدمنا خَيْبر فأرسلنا إِلَى أُسَيرِ : إِنَّا آمِنون حتى نأْتيك فنعرض عليك ما جئنا له ؟ فقال : نعم ، ولى مثل ذلك منكم؟ قلنا : نعم . فدخلنا عليه فقلنا : إِنَّ رسول الله بعثَنا إِلَيْكُ أَنْ تَخْرُجُ إِلِيهُ فَيُسْتَعْمُلُكُ عَلَى خُيْبُرُ وَيُحْسِنَ إِلَيْكُ. فَطَمَعُ فَي ذَلك ، وشاور اليهود فخالفوه في الخروج وقالوا : ما كان محمَّدٌ يستعمل رجلاً من بني إسرائيل . فقال : بلي ، قد مَللنا الحربَ . قال : فخر ج معه ثلاثون رجلاً من اليهود مع كلّ رجل رديفٌ من المسلمين . قال : فسرنا حتى إِذَا كَنَا بِقَرُقُرَة ثِبَارِ (١) ندم أُسَير حتى عرفنا الندامة فيه. قال عبدُ الله ابن أنيس : وأهوى بيده إلى سيق ففطنت له . قال : فدفعت بعيرى فقلت : غدرًا أَىْ عدوَّ اللهِ ! ثم تناومتُ فدنوت منه لأَنظرَ ما يصنع ، فتناول سيني ، فغمزت بعيرى وقلت : هل مِن رجلٍ ينزل فيسوق بنا ؟ فلم ينزل أحد ، فنزلتُ عن بعيري فسقتُ بالقوم حتى انفرد أُسير ، فضربتُه بالسيف فقطعتُ مؤخرة الرِّجل وأندرتُ (٢) عامّةً فَخِذه وساقِه ، وسقط. عن بعيره وَفَى يَدُهُ مِخْرَشُ مَنْ (٣) شَوْحَطَ ، فَضَرِبني فَشَجْني مَأْمُومَةً (١) ، ومِلنا على

<sup>(</sup>۱) فی مغازی موسی بن عقبة : « قرقرة تیبار » . ( وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۳۹۱ ) . وثبار : موضع علی ستة أمیال من خیبر . ( وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۲۷۳ ) .

<sup>(</sup>٢) أندره : أسقطه ، ويقال ضرب يده بالسيف فأندرها . ( الصحاح ، ص ٨٣٥) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « مخرش من سوط » ؛ وما أثبتناه من ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٩٧) والمخرش : عصا معوجة الرأس . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٨) . والشوحط : ضرب من شجر الحبال . ( الصحاح ، ص ١١٣٦) .

<sup>( ؛ )</sup> يقال : شجة مأمومة ، أي بلغت أم الرأس . (القاموس المحيط، ج ؛ ، ص ٧٦) .

أصحابه فقتلناهم كلَّهم غير رجل واحد أعجزنا شَمدًا ، ولم يُصَب من المسلمين أحدٌ ، ثم أقبلنا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تَمشُوا بنا إلى الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحدَّث أصحابه إذ قال لهم : تَمشُوا بنا إلى الشَّنيّة نتحسب من أصحابنا خبرًا . فخرجوا معه ، فلمّا أشرفوا على الثَّنيّة فإذا هم بسَرَعان أصحابنا . قال : فجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أصحابه . قال : وانتهينا إليه فحد تناه الحديث ، فقال : نجّاكم الله من القوم الظالمين !

قال عبد الله بن أنيس: فدنوت إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم فنفث في شجّى ، فلم تَقِحْ بعد ذلك اليوم ولم تُؤْذني ، وقد كان العظم فُل ؛ ومسح على وجهى ودعا لى ، وقطع قطعة من عصاه فقال: أمسك هذا معك علامة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بها ، فإنك تأتى يوم القيامة متخصِّرًا (١) . فلمّا دُفِن جُعِلت معه تَلى جسده دون ثيابه .

فحدّثنى خارجة بن الحارث ، عن عَطيّة بن عبد الله بن أُنيس ، عن أبيه ، قال : كنت أصلح قوسى . قال : فجئت فوجدت أصحابى قد وجهوا إلى أُسير بن زارم . قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : لا أرى أسير ابن زارم ! أَى اقتلْه .

## سريّة ً أميرها كُوْز بن جابر

لمّا أُغير على لِقاح النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بذى الجَدْرُ في شوّال سنة ستٍّ ، وهي على ثمانية أَميالِ من المدينة (٢) .

<sup>(</sup>١) أي يأخذ بيده مخصرة ، وهي العصا . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) قال ابن سعد : الحدر ناحية قباء قريباً من عير على ستة أميال من المدينة . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٦٧ ) .

حدَّثنا خارجة بن عبد الله ، عن يزيد بن رومان ، قال : قدم نفرً من عُرينة ثمانيةٌ على النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فأُسلموا ، فاستوبأوا (١) المدينة فأمر مهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى لِقاحه ، وكان سَرْح المسلمين بذي الجَدْر ، فكانوا بها حتى صحّوا وسمنوا . وكانوا استأذنوه يشربون من ألبانها وأَبوالها ، فأَذن لهم فغدوا على اللِّقاح فاستاقوها (٢)، فيُدركهم مولى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومعه نَهَرٌ فقاتلهم ، فأُخذوه فقطعوا يده ورجله، وغرزوا الشُّموْك في لِسانه وعينيه حتى مات . وانطلقوا بالسَّرْح ، فأُقبلت امرأة من بني عمرو بن عوف على حمارٍ لها حتى تمرّ بيَسار تحت شجرة ، فلمًا رأته وما به \_ وقد مات \_ رجعت إلى قومها وخبّرتهم الخبر ، فخرجوا نحو يَسار حتى جاءُوا به إِلى قُباء ميتاً . فبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أثرهم عشرين فارساً، واستعمل عليهم كُرز بن جابر الفِهْري ، فخرجوا في طلبهم حتى أدركهم الليل ، فباتوا بالحرّة وأصبحوا فاغتدوا لا يدرون أين يسلكون ، فإذا هم بامرأة تحمل كَتِفَ بعير ، فأُخذوها فقالوا : ما هذا معك ؟ قالت : مررتُ بقوم قد نحروا بعيرًا فأُعطوني . قالوا : أين هم ؟ قالت : هم بتلك القِفار من الحرّة ، إذا وافيتم عليها رأيتم دخانهم. فساروا حتى أتوهم حين فرغوا من طعامهم ، فأحاطوا بهم فسألوهم أن يستأسروا ، فاستأ سروا بأجمعهم لم يُفلت منهم إنسانٌ ، فربطوهم ، وأردفوهم على الخيل حتى قدموا مهم المدينة ، فوجدوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالغابَة ، فخرجوا

قال خارجة : فحدَّثني يزيد بن رومان قال : حدَّثني أُنُس بن مالك

<sup>(</sup>١) استوبأوا المدينة : أي وجدوها و بئة . ( الصحاح ، ص ٧٩) .

<sup>(</sup>٢) وقد كفروا بعد إسلامهم .

قال : فخرجتُ أَسعَى فى آثارهم مع الغلمان حتى لتى بهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالزُّغابَة بمَجمع السّيول ، فأمر بهم فقُطِعت أيديهم وأَرجلهم ، وسُمِلت أَعينُهم وصُلِبوا هناك . قال أنس : إنى لواقفٌ أنظرُ إليهم .

قال الواقديّ : فحدّثني إسحاق ، عن صالح مولى التَّومَه ، عن أبي هُريرة ، قال : لما قطع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أيدى أصحاب اللِّقاح وأرجلَهم وسَمَل أعينَهم نزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورَسُولَهُ وَيَسْعوْنَ في الأَرْضِ فَسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِن خِلافٍ . . . ﴾ (١) الآية . قال : فلم تُسْمَل بعد ذلك عَيْن .

قال : فحدّ ثنى أبو جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : ما بعث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك بعثاً إلاّ نَهاهم عن المُثْلة .

وحدّ ثنى ابن بلال ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : لم يقطع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لساناً قَطُّ ، ولم يسمُل عيناً ، ولم يزد على قطع اليد والرِّجْل .

وحدَّثنى ابن أبى حَبيبة ، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ، قال : أمير السَّريّة ابنُ زيد الأَشْهَليّ .

حدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن مَروان بن أبي سَعيد بن المُعلَّى ، قال : لمّا ظفروا باللِّقاح خَلَّفوا عليها سَلَمَة بن الأَكْوَع ، ومعه أبو رُهُم الغفاري ، وكانت اللَّقاح خمس عشرة لِقْحة عزارًا . فلمّا أقبل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة من الزَّغابَة وجلس في المسجد ، إذا اللقاح على باب المسجد ، فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فنظر إليها فتفقَّد منها لِقْحَةً

<sup>(</sup>١) سورة ه المائدة ٣٣ .

له يُقال لها الحِناءُ (١) فقال: أَى سَلَمَةُ ، أَين الحِناءُ ؟ قال: نحَرَها القومُ ولم ينحروا غيرها. ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: انظر مكاناً ترعاها فيه. قال: ما كان أَمثل من حيث كانت بذى الجَدْر. قال: فردّها إلى ذى الجَدْر. فكانت هناك، وكان لبنُها يُراحُ به إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، كلَّ ليلةٍ وَطْبُ من لبن.

قال ابن أبي سَبْرَة : فحدّثني إسحاق بن عبد الله ، عن بعض ولد سَلَمَة بن الأَكْوَع ، أنه أخبره أنَّ سَلَمَة بن الأَكْوَع أخبره بعِدَّة العشرين فارساً فقال : أنا ، وأبو رُهم الغِفاري ، وأبو ذَر ، وبُريدة بن الخُصيب ، ورافع بن مَكِيث ، وجُندُب بن مَكِيث ، وبلال بن الحارث المُزَني ، وعبد الله بن عمرو بن عوف المُزَني ، وجُعال بن سُراقة ، وصفوان بن مُعطِّل ، وأبو رُوعة مَعبَد بن خالد الجُهني ، وعبد الله بن بَدر ، وسُويد بن صَخر ، وأبو ضُبيس الجُهني .

## غزوة الحُدَيبية (٢)

قال : حدّثنا رَبيعة بن عُمير بن عبد الله بن الهَرَم ، وقُدامة بن موسى ، وعبد الله بن يزيد الهُذَكِيّ ، ومحمّد بن عبد الله بن أبي سَبْرَة ، وموسى بن محمّد ، وأسامة بن زيد اللّيثي ، وأبو مَعْشَر ، وعبد الحميد بن جعفر ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز ، ويونس بن محمّد ، ويعقوب بن محمّد بن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «الحيا » ؛ وما أثبتناه من الزرقانى ، يروى عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢١١ ) . ومن ابن سعد .(الطبقات ، ج ٢ ، ص ٦٨) .

<sup>(</sup>٢) على هامش الأصل: «هي قرية صغيرة سميت باسم بئر هناكَ عند مسجد الشجر وهي شجر سمر » . والحديبية على تسعة أميال من مكة . ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج٢، ص١٦٦) .

أَبِي صَعْصَعَة ، ومُجَمِّع بن يعقوب ، وسَعيد بن أَبي زيد الزُّرَقِّ ، وعابد ابن يحيى ، ومحمّد بن صالح عن عاصم بن عمر ، ومحمّد بن يحيى ابن سَهل بن أَبي حَثْمَة ، ويحيي بن عبد الله بن أَبي قَتادة ، ومعاذ بن محمّد ، وعبد الله بن جعفر ، وحِزام بن هِشام عن أبيه ؛ فكلُّ قد حدّثني من هذا الحديث بطائفة ، وبعضهم أُوعَى لهذا الحديث من بعض ، وغير هؤلاء المُسمَّين قد حدّثني ، أهل الثقة ، وكتبت كلّ ما حدّثوني ، قالوا :كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد رأى في النوم أنه دخل البيت ، وحلَّق رأسه ، وأخذ مفتاح البيت ، وعرّف مع المُعرِّفين (١) ، فاستنفر أصحابَه إلى العُمرة ، فأُسرعوا وتهيّئوا للخروج. وقدم عليه بُسْر بن سُفيان الكَعبيّ في ليالٍ بقيت من شوَّال سنة ستٍّ ، فقدم مسلِّماً على رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم زائرًا له ، وهو على الرجوع إلى أهله ، فقال له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا بُسْر ، لا تَبْرَح حتى تخرج معنا فإنَّا إن شاءَ الله مُعتمرون . فأَقام بُسْر وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بُسْربن سُفيان (٢) يبتاع له بُدْناً ، فكان بُسْر يبتاع البُدْن ويبعث مها إلى ذي الجَدْر حتى حضر خروجه ، فأمر بها فجُلبت إلى المدينة ، ثم أمر بها ناجية بن جُنْدُب الأُسْلَميّ (٣) أَن يُقدِّمها إلى ذي الحُليفة ، واستعمل على هديه ناجية بن جُندُب . وخرج أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم معه ، لا يشكُّون في الفتح، للرؤيا التي رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فخرجوا بغير سلاح إلَّا السيوف في القُرُب، وساق قومٌ من أصحابه الهَدْي ، أهل قوّة \_ أبوبكر

<sup>(</sup>۱) أى وقف على عرفة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «الأشهل » . وما أثبتناه من ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٨٧) ، ومن ابن عبد البر . (الاستيعاب ، ص ١٥٢٢) .

وعبد الرحمن بن عَوف ، وعُثمان بن عفَّان ، وطَلحة بن عُبيد الله رضي الله عنهم - ساقوا هَدْياً حتى وقف بذى الحُلَيفة ، وساق سعد بن عُبادة بُدْنًا . فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : أَتخشَى يا رسول الله علينا من أبى سُفيان بن حَرب وأصحابه ، ولم نـأخذ للحرب عُدّتها ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ما أدرى ، ولستُ أحبُّ أحمل السلاح مُعتمرًا . وقال سعد بن عُبادة : يا رسول الله ، لو حملنا السلاح معنا ، فإن رأينا من القوم رَيْباً كنَّا مُعِدِّين لهم ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لستُ أحمل السلاح ، إنما خرجتُ مُعتمِرًا . واستخلف على المدينة ابن أم مُكتوم وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة يوم الاثنين لهلال ذي الْقَعْدة ، فاغْتسل في بيته ولبس ثُوْبيْن من نَسْج صُحَار (١) ، وركب راحلته القُصواء من عند بابه ، وخرج المسلمون ، فصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظهر بذي الحُليفة ، ثم دعا بالبُدن فُجلاَت (١١) ، ثم أشعر (١٦) بنفسه منها عِدَّة ، وهنَّ مُوجَّهاتٌ إِلَى القِبلة ، في الشقّ الأَممن . ويقال دعا ببَدَنَة واحدة فأَشعرَها في الجانب الأَمن ، ثم أمر ناجية بن جُنْدُب بإشعار ما بقى ، وقلَّدها نَعْلاً نَعْلاً ، وهي سبعون بَدَنة فيها جمل أبي جَهل كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غنِمه ببَدر ، وكان يكون في لِقاحه بذي الجَدْر. وأَشِعِر المسلمون بُدْنَهِم ، وقلَّدوا النِّعال في رقاب البُدْن ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بُسْر بن سُفيان من ذِي الحُلَيفة فأُرسله عَيْناً له ، وقال : إِنَّ قُريشاً قد بلغها أنى أريد العُمرة ، فخبِّر لى خبرهم ، ثم القَنى بما يكون منهم .

<sup>(</sup>١) صحار ُ: قرية باليمن ينسب الثوب إليها . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) تجليل الفرس: أن تلبسه الجل ؛ أي الغطاء. ( الصحاح ، ص ١٦٦١).

<sup>(</sup>٣) أشعر : ضرب صفحة السنام اليمني بحديدة فلطخها بدمها إشعاراً بأنه هدى . (شِرح الزرةاني على المراهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ) .

فتقدّم بُسْر أمامه ، ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عبّاد بن بشر فقدّمه أمامه طليعةً في خيل المسلمين عشرين فارساً ، وكان فيها رجالٌ من المهاجرين والأُنصار ــ المِقداد بن عمرو وكان فارساً ، وكان أَبو عَيَّاشِ الزُّرَقِّ فارساً ، وكان الحُباب بن المُنْذِر فارساً ، وكان عامر بن رَبيعة فارساً ، وكان سَعيد ابن زيد فارساً ، وكان أبو قَتادة فارساً ، وكان محمّد بن مَسْلَمَة فارساً ، في عدةٍ منهم . ويقال أميرهم سعد بن زيد الأَثْهَلَيّ . ثم دخل رسولُ الله صلَّى اللهِ عليه وسلَّم المسجد فصلَّى ركعتَيْن ، ثم خرج ودعا براحلته فركبها من باب المسجد ، فلما انبعثت به مُستقبلةً القبلة أحرم ولبّى بأربع كلمات : لبّيك اللَّهمّ لبّيك ! لبّيك لا شريك لك ، لبّيك ! إِنَّ الحمّد والنُّعْمَة لك ، والمُلْكَ ، لا شريكَ لك ! وأحرم عامَّةُ المسلمين بإحرامه ، ومنهم من لم يُحرم إِلَّا من الجُحْفَة . وسلك طريق البَيداء (١) ، وخرج معه المسلمون ست عشرة مائة ، ويقال ألف وأربعمائة ، ويقال ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون رجلاً ؛ خرج معه مِن أُسلم مائة رجل ، ويقال سبعون رجلاً ؛ وخرج معه أربع نسوة : أمَّ سَلَمَة زوج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأمَّ عُمارة، وأُمَّ مَنيع ، وأُمَّ عامر الأَشْهَليَّة ، فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يمرّ بالأعراب فيما بين مكَّة والمدينة فيستنفرهم ، فيتشاغلون(٢) له بأموالهم وأبنائهم وذَرارِيِّهم - وهم بنو بكر ، ومُزَينة ، وجُهينة - فيقولون فيا بينهم : أَيُريد محمّد يغزو بنا إلى قوم مُعدِّين مُوّيّدين في الكُراع والسلاح ؟ وإنما محمّد وأصحابُه أكلَةُ جَزور ! لن يرجع محمّدٌ وأصحابه مِن سفرهم هذا أبدًا!

<sup>(</sup>١) البيداء: هي التي إذا رحل الحجاج من ذي الحليفة استقبلوها مصعدين إلى المغرب. (وفاءالوفا ، ج ٢ ، ص ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فيتشاغلوا ».

قومٌ لا سِلاحَ معهم ولا عَدَد ، وإنما يَقْدَم على قوم حديث عهدُهم بمن أُصِيب منهم ببدر!

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُقدّم الخيل ، ثم يُقدّم ناجية بن جُنْدُب مع الهَدْي ، وكان معه فتيانٌ مِن أَسْلَم ، وقدَّم المسلمون هَدْيهم مع صاحب هَدْي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ناجية بن جُدْدُب مع الهَدْي . وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم حين أصبح يوم الثلاثاء بمَلَل ، فراح من مَلُلِ وتعشَّى بالسَّيَّالة ، ثم أصبح بالرَّوْحاءِ ، فلقي بها أَصْراماً (١) من بني نَهُد ، معهم نَعَمُّ وشاءٌ ، فدعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا له وانقطعوا من الإسلام ، فأرسلوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم بلبنٍ مع رجل منهم . وَالَّهِ وَاللَّهِ صِلَّى اللهِ عليه وسدًّم أَن يقبل منهم وقال : لا أُقبل هديّة مُشرك . فأُمرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُبتاع منهم فابتاعوه من الأعراب فسُرَّ القوم ؛ وجاءوا بثلاثة أَضُبُّ أحياءٍ يعرضونها ، فاشتراها قوم أَحِلَّة من العسكر ، فأكلوا وعرضوا على المُحرمين فأَدَوا حتى سأَلوا رسول الله صلَّى الله عليه وسرَّم عن ذلك فقال : كُلوا فكلُّ صيدٍ ليس لكم حَلالاً في الإِحرام تَأْكُلُونُه ، إِلَّا مَا صِدْتُم أَو صِيدُ لَكُم . قَالُوا : يَا رَسُولُ الله ، فواللهِ مَا صِدنا ولا صادَتْه إلَّا هو لاءِ الأَعراب ، أهدوا لنا وما يدرون أن يلقونا ، إنما هم قوم سَيَّارة يُصبحون اليومَ بـأَرض وهم الغَدُ بـأَرضِ أُخرى يتبعون الغَيث، وهم يُريدون سحابة وقعت من الخريف بفَرْش (٢) مَلَل . فدعَا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم برجل منهم فسأَله : أين تُريدون ؟ فقال : يا محمَّد ، ذُكرت لنا سحابةٌ وقعت بفَرْش مَلَل منذ شهر ، فأرسلنا رجلاً منَّا يرتاد

<sup>(1)</sup> أصرام : جمع صرمة ، وهي الحماعة . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الفرش: الموضّع يكثر فيه النبات (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٨٢).

البلاد ، فرجع إلينا فخبّرنا أنَّ الشاة قد شَبِعت وأنَّ البعير يمشى ثقيلاً مما جمع من الحوض ، وأنَّ الغُدُرَ كثيرةٌ مُرْوِيةٌ ، فأَرَدْنا أن نلحق به .

فحد تنى عبد العزيز بن محمّد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطّلب ابن عبد الله بن حَنْطَب ، عن أبي قتادة ، قال : خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في عمرة الحُدَيبية ومنّا المُحِلِّ والمُحْرِم ، حتى إذا كنّا بالأَبْواء ، وأنا مُحِلُّ ، رأيتُ حمارًا وحشيًّا ، فأسرجت فرسى فركبت فقلت لبعضهم : ناولنى سوطى ! فأبي أن يُناولنى فقلت : ناولنى رُمْحى ! فأبى ، فنزلت فأخذت سوطى ورمحى ثم ركبت فرسى ، فحملت على الحمار فقتلته ، فأخذت سوطى ورمحى ثم ركبت فرسى ، فحملت على الحمار فقتلته ، فجئت به أصحابي المُحرِمين والمُحِلِّين ، فشك المُحرِمون في أكْلِه ، فجئت به أصحابي الله حلى الله عليه وسلَّم ، وقد كان تَقدّمنا بقليل ، فأدركناه فسألناه عنه فقال : أمعكم منه شيء ؟ قال : فأعطيتُه الذراع فأدركناه فسألناه عنه فقال : أمعكم منه شيء ؟ قال : فأعطيتُه الذراع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؟ قال : طبخنا الحمار فلما نضِم لحقناه وأدركناه .

وحدّ ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن الزَّهرى ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن عبّاس ، عن الصَّعْب بن جَثّامة ، أنه حدّ ثه أنه جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم بالأَبْواء يومئذ بحمار وحشى ، فأهداه له فردّه رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم . قال الصَّعْب : فلما رآنى وما بوجهى من كراهية ردِّ هَدِيَّتى ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّا لم نرده إلا أنَّا حُرُم . قال : فسألت رسول الله صلَّى الله عليه ود لَّم يومؤ، فقلت : يا رسول الله ، إنَّا نُصبّح العدو والغارة في غَلَس الصَّبح فنصيب الولدان يا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هم مع الآباء . تحت بُطون الخيل ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هم مع الآباء .

وقال : سمعتُه يومئذ يقول : «لا حِمَّى إِلَّا لِلهِ ولرسولهِ » . ويُقال إِنَّ الحمار يومئذِ كان حَيَّا .

وحدّثنى عبد الرحمن بن الحارث ، عن جدّه ، عن أبى رُهم الغِفارى ، قال : لمّا نزلوا الأَبْواء أهدَى إيماء بن رَحْضَة جُزُرًا ومائة شاة ، وبعث بها مع ابنه خُفاف بن إِيْماء وبعيرَيْن يحملان لبناً ، فانتهى به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : إن البي أرسلنى بهذه الجُزُر واللبن إليك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : متى حللتم ها هنا ؟ قال : قريباً ، كان ماء عندنا قد أجدب فسُقنا ماشيتنا إلى ماء ها هنا . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فكيف البلاد ها هنا ؟ قال : يتَغذّى بعيرها ، وأما الشاة فلا عليه وسلّم هديّته ، وأمر بالغنم ففرّق في تُذكر . فقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هديّته ، وأمر بالغنم ففرّق في أصحابه ، وشربوا اللبن عُسًا عُسًا الله عني ذهب اللبن ، وقال : بارك الله فيكم !

فحدّ ثنى أبو جعفر الغِفارى ، عن أُسَيد بن أَبي أُسيد ، قال : أُهْدِى يومئذ لرسول الله صلى الله عليه وسلَّم من وَدَّان ثلاثة أَشياء ؛ معيشاً (٢) ، وعِتْرًا (٣) ، وضَغابيس (٤) ؛ وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يأكل من الضَّغابيس والعِتْر وأعجبه ، وأمر به فأدخل على أم سَلَمَة زوجته ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يُعجبه هذه الهدية ويُرِى صاحبَها أنها طريفة .

وحدَّثني سَيف بن سُلَيهان ، عن مُجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ،

<sup>(</sup>١) العس: القدح الكبير . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٥) .

<sup>(</sup>٢) المميش : الطَّعَام وما يعاش به والخبز . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٣) العتر : نبت ينبت متفرقاً فإذا طال وقطع أصله خرج منه شبه اللبن . ( الهاية ، ج ٣ ، ص ٥٠) .

<sup>(</sup>٤) الضغابيس: صغار القثاء، واحدها ضغبوس ( القاموس المحيط، ج٢، ص ٢٢٥) .

عن كعب بن عُجْرَة ، قال : لمَّا كنا بالأَبْواء وقف علىَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأنا أنفخ تحت قِدْرِ لي ورأْسي يتهافت قَمْلاً وأنا مُحرم ، فقال : هل يُؤْذيك هَوامُّك يا كعب ؟ قلتُ : نعم يا رسول الله . قال : فاحلِق رأسَك . قال : ونزلت فيه هذه الآية : ﴿ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيام أَو صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ (١). فأمرني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن أذبح شاةً ، أو أصوم ثلاثةً أَيَّام ؛ أو أُطعم ستَّة مساكين ، كل مسكينٍ مُدَّين «أَيَّ ذلك فعلتَ أَجزأك » . ويقال إِنَّ كعب بن عُجْرَة أهدى بقرةً قلَّدها وأشعرها . وقال ناجية بن جُنْدُب : عَطِب لي بعيرٌ من الهَدْي حين نظرتُ إلى الأَبْواء ، فجئتُ إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالأَّبواءِ فأُخبرتُه فقال : انحَرْها واصبُغْ قلائدها في دَمِها ، ولا تأكل أنت ولا أحدٌ من أهل رُفْقتك منها شيئاً ، وخَلِّ بين الناس وبينها ٤ فلمَّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الجُحْفَة لم يجد ما ماء ، فبعث رجلاً في الرَّوايا إلى الخَرَّار ، فخرج الرجل غير بعيدٍ فرجع بالرُّوايا فقال : يا رسول الله ، ما أستطيع أن أمضى قَدَماً رُعْباً ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : اجلِسْ ! وبعث رجلاً آخر فخرج بالرَّوايا ، حتى إذا كان بالمكان الذي أصاب الأوَّلَ الرعبُ فرجع ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما لك ؟ فقال : لا والذي بعثك بالحق ، ما أستطيع أن أمضى رُعباً ! قال : اجلِسْ ! ثم بعث رجلاً آخر ، فلما جاوز المكان الذي رجع منه الرجلان قليلاً وجد مثل ذلك الرُّعب فرجع ، فدعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم رجلاً مِن أصحابه فأرسله بالرَّوايا وخرج السُّقَّاءُ معه ، وهم لا يشكُّون في الرجوع لِما رأُوا من رجوع النفر ، فوردوا الخَرّار فاستقوا ثم أقبلوا بالماء ؟ ثم أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) سورة ٢ البقرة ١٩٦.

بشجرة فقُمُّ (١) ما تحتَها ، فخطب الناس فقال : أَيُّها الناس ، إِنى كَائِنٌ لَكُم فَرَطاً (٢) ، وقد تركتُ فيكم ما إِن أَخذتم بهلم تَضِلُّوا ؛ كتاب الله وسُنَّة نبيّه . الله وسُنَّة نبيّه .

ولما بلغ المشركين خروجُ رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم إلى مكَّة زاعَهم ذلك ، واجتمعوا له وشاوروا فيه ذوى رأيهم فقالوا : يُريد أن يدخل علينا في جُنوده مُعتمِرًا ، فتسمع به العربُ ، وقد دخل علينا عَنْوَةً وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا! والله ، لا كان هذا أبدًا ومنَّا عينٌ تَطرِف ، فارتأوا رأيكم ! فأجمعوا أمرَهم، وجعلوه إلى نفرٍ من ذوى رأْيهم – صَفوان بن أُمَيّة ، وسَهْل بن عمرو ، وعِكْرِمَة بن أبي جهل ـ فقال صَفوان : ما كنَّا لنقطعَ أَمرًا حتى نُشاوركم ؛ نَرَى أَن نُقدِّم مائتي فارسٍ إِلَى كُراع الغَميم ونستعمل عليها رجلًا جَلْدًا . فقالت قُريش : نِعْمَ ما رأيتَ ! فَقدَّموا على خيلهم عِكْرِمَة ابن أبي جهل ـ ويقال خالد بن الوليد ـ واستنفرت قُريشٌ مَن أطاعها مِن الأَحابيش ، وأَجلبت ثَقيفٌ معهم ؛ وقدّموا خالد بن الوليد في الخيل ، ووضعوا العيون على الجبال حتى انتهوا إلى جبلِ يقال له وَزَر (٣) وَزَع ، كانت عيونُهم عشرة رجال قام [عليهم] الحَكم بن عبد مَناف ، يُوحى بعضُهم إلى بعضِ الصوتَ الخفي : فعل محمّدٌ كذا وكذا ! حتى ينتهي ذلك إلى قُريش ببلْدَح . وخرجت قُريشٌ إلى بَلْدَحَ فضربوا بها القِبابَ والأبنية ، وخرجوا بالنساء والصِّبيان فعسكروا هناك ، ودخل بُسْر بن سفيان مكَّة فسمع من كلامهم ورَأَى منهم ما رأَى ، ثم رجع إلى رسول الله صلَّى

<sup>(</sup>١) قم : كنس . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) فرطا: أي أجرا. (النهاية ، ج ٣، ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل . والوزر : الجبل المنيع . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ) .

الله عليه وسدَّم فلقيه بغدير ذات الأَشطاط مِن وراءِ عُسْفان، فلما رآه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : يا بُسْر ، ما وراعَك ؟ قال : يا رسول الله ، تركتُ قومَك ، كعب بن لُؤى ، وعامر بن لُؤى ، قد سمعوا تمسيرك ففزعوا وهابوا أَن تدخل عليهم عَنْوةً ، وقد استنفروا لك الأَحابيش ومَن أَطاعهم ، معهم العُوذُ المَطافِيل (١) ، قد لبسوا لك جِلْدَ النُّمور ليصدّوك عن المسجد الحرام ، وقد خرجوا إلى بَلْدَحَ وضربوا بها الأَبنية ، وتَركتُ عمادهم يُطعمون الجُزُر أُحابيشهم ومن ضَوَى إليهم في دُورهم ، وقدّموا الخيل عليها خالد بن الوليد ، مائتي فرس، وهذه خيلهم بالغُميم ، وقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا الأُرصاد . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للناس : هذا خالد بن الوليد على خيل المشركين بالغَميم . ثم قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المسلمين فأَثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فكيف ترون يا معشر المسلمين في هولاء الذين استنفروا إلى من أطاعهم لِيَصدُّونا عن المسجد الحرام ؟ أُترون أَن نمضي لِوَجْهنا إِلَى البيت فمن صَدّنا عنه قاتلناه ، أَم ترون أَن نُخَلِّف هؤلاءِ الذين استُنفِروا لنا إلى أهليهم فنُصيبَهم ؟ فإن اتُّبعونا اتُّبعَنا منهم عُنُقٌ يقطعها الله، وإن قعدوا قعدوا محزونين موتورين! فقام أَبو بكر رضى الله عنه فقال : اللهُ ورسولُه أَعلم ! نَرَى يا رسول الله أَن نمضى لِوَجْهنا فمن صَدَّنا عن البيت قاتلناه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسُلَّم : فَإِنَّ خَيْلُ قُرَيشِ فَيْهَا خَالُدُ بِنِ الوليدِ بِالغَمْيْمِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : فلم أَرَ أَحدًا كَانَ أَكثرَ مشاورةً لأصحابه مِن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكانت مشاورته أُصحابَه في الحرب فَقُط. . قال : فقام المِقْداد بن عمرو

<sup>(</sup>١) العوذ من الإبل: جمع عائذ ، وهي التي ولدت . والمطافيل : جمع مطفل ، وهي التي لها طفل . فاستعاره ها هنا للنساء والصبيان . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٣٩) .

فقال : يا رسول الله ، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (١) واكن : اذهَب أنت وربُّك فقاتِلا إِنَّا معكم مُقاتِلون . واللهِ يا رسول الله ، لو سِرْتَ إِلىبِرْك الغِماد (٢) لَسِرْنا معك ما بقمِي منا رجل. وتكلّم أُسَيد بن حُضَير فقال : يا رسول الله ، نَرى أَن نَصمِد لِما خرجنا له ، فمن صَدّنا قاتلناه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّا لم نَخرج لِقتال أحد ، إنما خرجنا عُمَّارًا . ولقيه بُدَيل بن وَرْقاء في نفرِ من أصحابه فقال : يا محمّد ، لقد اغتر رت َ بقتال قومك جَلابيبِ<sup>(٣)</sup> العرب ، واللهِ ما أرى معك أحدًا له وجه ، مع أنى أراكم قوماً لا سِلاحَ معكم ! قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : عضضت بَظْرَ اللَّات ! قال بُدَيل : أما واللهِ لولا يَدُّ لك عندى لأَجبتُك ، فواللهِ ما أُتَّهُمُ أَنا ولا قومى ألاَّ أكونَ أُحِبُّ أن يظهر محمّد! إنى رأيتُ قُريشاً مُقاتلتك عن ذَرارِيها وأموالها ، قد خرجوا إلى بَلْدَ ح فضربوا الأبنية ، معهم العُوذُ المَطافيل ، ورادفوا(٤) على الطُّعام ، يُطعمون الجُزُر مَنجاءهم ، يتقوُّون بهم على حربكم ، فَرَ رأيكُ !

حدّثنى سعيد بن مُسلم بن قَمادين ، عن عُمّان بن أبى سُلَمان ، قال : كانت قُريشٌ قد توافدوا وجمعوا الأموال يُطعمون بها مَن ضَوَى إليهم من الأَحابيش ، فكان يُطعَم في أربعة أمكنة : في دار النَّدُوَة لجماعتهم ،

<sup>(</sup>١) سورة ه المائدة ٢٤.

<sup>(</sup>٢) برك الغماد : موضع و راء مكة بخمس ليال نما يلى البحر . (معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ١٤٩) .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « جلا بت » . والجلابيب : جمع جلباب ، وهو الإزار والرداه .
 (النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٠) . والجلابيب : لقب كان المشركون فى مكة يلقبون به أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . ( شرح أبى ذر ، ص ٣٣٣) .

<sup>( ؛ )</sup> أي يتبع بعضهم بعضاً . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ) .

وكان صَفوان بن أُميَّة يُطعم فى داره ، وكان سُهَيل بن عمرو يُطعم فى داره ، وكان حُويطب بن عبد داره ، وكان حُويطب بن عبد العُزَّى يُطعم فى داره .

حدّثنى ابن أبى حبيبة ، عن داود بن الحُصَين قال : ودَنَا خالدُ بن الوليد فى خيله حتى نظر إلى أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فصف خيله فيا بين رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وبين القِبْلة ، وهي فى مائتى فرس ، وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَبَّاد بن بِشر فتقدَّم فى خَيْله فقام بإزائه فصف أصحابه .

قال داود: فحد الله عرض الله عنه الله عله فحانت صلاة الظهر فأذّ بلال وأقام ، فاستقبل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم القبلة وصَفَّ الناس خَلْفَه يركع بهم ويسجد ، ثم سلَّم فقاموا على ما كانوا عليه من التَّعبية . فقال خالد بن الوليد : قد كانوا على غِرَّة ، لو كذًا حملنا عليهم لأَصبنا منهم ، ولكن تأتى الساعة صلاة هى أحبُ إليهم من أنفسهم وأبنائهم! قال : فنزل جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر بهذه الآية : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاة فَلْتَقُمْ .. ﴾ (١) لآية . قال : فحانت العصر فأذَّ بلال ، وأقام فقام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليه وسلَّم مُواجِها القبلة ، والعدو أمامَه ، وكبر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وكبر الصَّفُ الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه . فلما قَضَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم السجود بالصَّفُ الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه . فلما قَضَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم السجود بالصَّفُ الذي يلونه ، وتَقدَّم الصَّفُ المُؤخَّر ، فكانوا يلون رسول

<sup>(</sup>١) سورة ٤ النساء ١٠٢ .

الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقاموا جميعاً ، ثم ركع رسول الله صلَّى الله عليه وسجد وسدَّم فركع الصَّفَّانِ جميعاً ، ثم سجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسجد الصَّفِّ الذي يلونه ، وقام الصَّفُّ المُؤخَّر يحرسونه مُقبِلين على العدوِّ ، فلما رفع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأسَه مِن السجدتَيْن سجد الصَّفُّ المُؤخَّر السجدتَيْن سجد الصَّفُّ المُؤخَّر السجدتَيْن الله عليه وسلَّم ، واستوى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المُؤخَّر السجدتَيْن الله عليه وسلَّم عليهم ، واستوى رسولُ الله صلَّى الله عنه يقول : جالساً فتشهد ، ثم سَلَّم عليهم . فكان ابن عبّاس رضى الله عنه يقول : هذه أوَّلُ صلاة صلاً ها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الخوف .

حدّثنى مُفيان بن سَعيد ، عن مَنصور ، عن مُجاهد ، عن ابن عَيّاش الزُّرَقَ ، أَنه كان مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ ، فذكر أَنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عليه وسلَّم صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى هكذا ، وذكر أبو عَيّاش أَنه أَوَّل ما صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة الخوف .

حدثنى ربيعة بن عُمَّان ، عن وَهب بن كيسان . عن جابر بن عبد الله ، قال : صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أوّل صلاة الخوف فى غزوة ذات الرِّقاع ، ثم صلَّاها بعدُ بعُسْفان ، بينهما أربع سنين ؛ وهذا أثبتُ عندنا . قالوا : فلمّا أمسَى قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تَيامنوا فى هذا العَصَل (۱) ، فإنَّ عيون قُريش بمر الظَّهْران أو بضَجْنان ، فأيُّكم يعرف ثنيَّة العَصَل (۱) ، فإنَّ عيون الله عليه بن الحصيب الأسلمى : أنا يا رسول الله عالم عالم ، قال رسول الله عليه وسلَّم : اسلك أمامنا . فأخذ به عالم عليه أله عليه وسلَّم : اسلك أمامنا . فأخذ به بريدة فى العَصَل قِبَل جبال سراوع قبل المغرب ، فسار قليلًا تُنكِّبه الحجارة بريدة فى العَصَل قِبَل جبال سراوع قبل المغرب ، فسار قليلًا تُنكِّبه الحجارة بريدة فى العَصَل قِبَل جبال سراوع قبل المغرب ، فسار قليلًا تُنكِّبه الحجارة أ

<sup>(</sup>۱) في الأصل : «هذا العضل» ؛ والتصحيح من ابن سعد . ( الطبقات ، ج ۲ ص ۲۹) . والعصل : الاعوجاج ، والمعني هنا الرمل المعوج الملتوي . ( النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۰۲) .

<sup>(</sup>۲) عند البكرى: « ذات الحناظل » بصيغة الجمع ، وهو موضع في ديار بني أسد . (معجم ما استعجم ، ص ۲۸۸) .

وتُعلِّقه الشَّحَر ، وحار حتى كأنه لم يعرفها قَطُّ. . قال : فواللهِ إِنْ كنتُ لأُسلُكها في الجمعة مِرارًا . فلما رآه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يتوجّه قال : اركب ! فركبت فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن رجل يدلُّنا على طريق ذات الحَنْظُل ؟ فنزل حمزة بن عمرو الأُسلميّ فقال : أنا يا رسول الله أدلُّك . فسار قليلاً ثم شقط. في خَمَر (١) الشجر ، فلا يدرى أين يتوجه ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اركب . ثم قال : من رجل يدلُّنا على طريق ذات الحَنْظَل ؟ فنزل عمرو بن عبد نُهُم (٢) الأَسْلَمِيّ فقال : أنا يا رسول الله أدلُّك . فقال : انطلق أمامَنا . فانطلق عمرو أمامهَم حتى نظر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الثَّنيَّة فقال: هذه ثنيّة ذات الحَنْظُل ؟ فقال عمرو : نعم يا رسول الله . فلمّا وقف على رأسها تحدّر به . قال عمرو : واللهِ إِن كان لَيَهمُّني نَفْسِي وجَدِّي ، إنما كانت مثل الشِّراك (٣) ، فاتسعت لى حتى برزت وكانت محجّة لاحِبة (١) . ولقد كان النفر يسيرون تلك الليلة جميعاً مُعطِفين مِن سَعَتها يتحدَّثون ، وأضاءت تلك الليلة حتى كأنًّا في قمر ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فَوالذي نفسى بيده ، ما مِثْلُ هذه الثَّنيّةِ الليلةَ إِلَّا مثلُ الباب الذي قال الله لبني إسرائيل : ﴿ وَادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً ﴾ (٥)

حدّثنى ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحُصين ، عن الأعرج ، عن أبي

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «جمر الشجر » ؛ وما أثبتناه أقرب الاحتمالات . والحمر : كل ما سترك من شجر أو بناه أو غيره . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « عبد يهم » . وما أثبتناه من ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ١٩٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الشراك : سير النعل . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ) .

<sup>( ؛ )</sup> اللاحب : الطريق الواسع . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة ٢ البقرة ٨٥ .

هُرَيرة قال ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : الكلمة التي عُرِضَتْ على بني إسرائيل : «لا إله إلّا الله وادخلوا الباب سُجَّدًا » . قال : باب بيت المقدس ، فدخلوا مِن قِبَل أستاههم ، وقالوا : «حَبّة في شعيرة » .

وحدّ ثنى عبد الرحمن بن عبد العَزيز ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، قال ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : الكلمة التي عُرِضت على بنى إسرائيل أن يقولوا: «نستغفر الله ونتوب إليه » . فكلا هذَيْن الحديثين قد رُوى .

قالوا : ثـم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يجوز هذه الشُّنيَّة ۖ أَحدُّ إِلَّا غَفَرِ الله له . قال أَبُو سَمعيد الخُدْرِيِّ : وكان أَخِي لأُمِّي قَتادة بن النُّعمان في آخر الناس ، قال : فوقفتُ على الثَّنيَّة فجعلت أَقول للناس : إِنَّ رسول الله قال: «لا يجوز هذه الثنية أحدُّ إِلَّا غُفر له » . فجعل الناسُ يُسرعون حتى جاز أخى في آخر الناس ، وفَرقْتُ أَن يُصبح قبل أَن نجوز . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين نزل : مَن كان معه ثَقَلُ فلْيصطنعْ . قال أَبو سَعيد: وإنما معه صلَّى الله عليه وسدَّم ثَقَل ــ الثَّقَل : الدَّقيق ــ وإنما كان عامّةُ زادِنا التمر . فقلنا : يا رسول الله ، إنَّا نَخافُ مِن قُرَيش أَن ترانا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنهم لن يروكم ، إنَّ الله سيُعينكم عليهم . فأوقدوا النيران ، واصطنع مَن أراد أن يصطنع . فلقد أوقدوا أكثر من خمسهائة نار . فلمّا أصبحنا صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الصبح ، ثم قال : والذي نفسي بيده ، لقد غفر اللهُ لِلرَّكْبِ أَجمعين إِلَّا رُوَيكِباً واحدًا على جملٍ أحمر ، التقت عليه رجال القوم ليس منهم . فَطُلِبَ فِي العسكر وهو يُظَنُّ أَنه مِن أَصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإذا به ناحيةً إلى ذَرَى سَعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل من بني ضَمرة من أهل سِيف البحر ، فقيل لسعيد: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال كذا وكذا . قال سَعيد : وَيْحك ! اذهب ْ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يستغفر ْ لك ! قال : بعيرى واللهِ أهم الله عن أن يَستغفر لل وإذا هو قد أضل بعيرا له يتبع العسكر يتوصل بهم ويطلب بعيرة - وإنه لنى عسكركم ، فأدُّوا إلى بعيرى . فقال سعيد : تَحوَّل عنى لا حَيَّاك الله ! ألا لا أرى قُر ْبى فأدُّوا إلى بعيرى . فقال سعيد : تَحوَّل عنى لا حَيَّاك الله ! ألا لا أرى قر بى إلاً داهية وما أشعر به ! فانطلق الأعرابي يطلب بعيرة بعد أن استبرأ العسكر ، فبينا هو في جبال سُراوع إذ زلقت نعله فتردّى فمات ، فما عُلِم به حتى أكلتُه السِّباع .

وحدّثنى هِشام بن سعد ، عن زيد بن أَسْلَمَ ، عن عَطاءِ بن يَسار ، عن أَبي سَعيد الخُدْريّ ، قال ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنه سيأتى قومٌ تَحقِرون أعمالكم مع أعمالهم . فقيل : يا رسول الله ، قُريش ؟ قال : لا ، ولكن أهل اليمن ، قانهم أرق أفئِدة وألين قُلُوباً . قلنا : يا رسول الله ، هم خيرٌ منّا ؟ فقال بيده هكذا \_ ويصف هِشام في الصفة كأنه يقول مواء \_ ألا إنَّ فَضْلَ ما بيننا وبين الناس ﴿ لا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ ﴾ (١)

حدّثنى ابن أبى ذِرْب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن جُبَير بن مُطعِم ، عن أبيه ، أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول يومئذ: أتاكم أهلُ اليمن كأنَّهم قِطَعُ السَّحاب ، هم خيرُ مَن على الأرض. قال رجلُّ من الأنصار : ولا نحن يا رسول الله ؟ فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثاً ، ثم الرابعة قال قولًا ضعيفاً : إلاَّ أنتم .

حدَّثني مَعْمر وعبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن الزُّهريُّ ، عن عُروة ،

<sup>(</sup>۱) سورة ۷ه الحدید ۱۰.

عن العِسْور بن مَخْر منة قال : وسار رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فلمّا ذنا من الحُديبية وقعت يد راحلته على ثنية تُهْبِطه على غائط القوم ، فبركت راحلته فقال المسلمون : حَلْ ! حَلْ ! فأبت أن تنبعث فقالوا : خَلاَت ، ولا هو لها القصواء ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إنها ما خَلاَت ، ولا هو لها بعادة ، ولكن حبسها حابسُ الفيل . أما والله لا يسألوني اليوم خُطّة في تعظيم حُرمة الله إلا أعطيتُهم إيّاها . ثم زجرناها فقامت ، فولى راجعاً عَوْدَه على بدْنِه حتى نزل بالناس على ثمد (٢) من ثماد الحُديبية ظُنُون (٣) قليل على بدْنِه حتى نزل بالناس على ثمد (٢) من ثماد الحُديبية ظُنُون (٣) قليل الله عليه وسلّم قِلّة الماء ، يتبرّض ماوه تبرّضاً (٤) ، فاشتكى الناسُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم قِلّة الماء ، فانتزع سهماً من كِنانته فأمر به فغُرِ ز في الشّمد ، فجاشت لهم بالرّواء حتى صَدروا عنه (٥) بعَطَن . قال : وإنهم لَيغْرفون بانيتهم جُلوساً على شفير البئر . والذي نزل بالسهم ناجية بن الأعْجم مِن أَسْلَم . وقد رُوى أنَّ جارية من الأنصار قالت لناجية بن جُنْدُب وهو في القَلْب :

يا أَيُّهَا المَاتِحُ دُلُوِى دُونَكِا إِنِّى رَأَيتُ ٱلنَّاسِ يَحْمَدُونكَا يُشْنُونَ خيرًا ويُمجدونكا

فِقال ناجية وهو في القَليب :

<sup>(</sup>١) خُلاَت : أى بركت ، والحلاء فى الإبل بمنزلة الحران فى الدواب. (شرح أبى ذر ، ص ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) الثمد: الماء القليل الذي لا مادة له . ( الصحاح ، ص ٤٤٨) .

<sup>(</sup>٣) الظنون : البئر لايدرى أفيها ماء أم لا ، ويقال القليلة الماء . ( الصحاح ، ص ٢١٦٠ ) .

<sup>( ؛ )</sup> يرض الماء من العين إذا خرج وهو قليل . ( الصحاح ، ص ١٠٦٦ ) .

<sup>(</sup> ه ) أَى تَركُوا المَاء . (لِسَانَ العَرَب ، ج ٢ ، ص ١١٨) . والعطن : مبرك الإبل حول الماء . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ) .

قد علمت جارية يَمَانِيَه أَنَّى أَنَا المَاتِحُ واسمِي ناجِيَهُ وَطَعْنَةٍ مِنِّى رَشَاشٍ وَاهِيَـهُ طعنتُها تحت صُدُورِ العَالِيَهُ

أنشدنيها رجلٌ من ولد ناجية بن الأعجم يُقال له عبد الملك بن وَهب الأَسلميّ . فحدَّثني موسى بن عُبَيد ، عن إياس بن سَلَمَة بن الأَكْوَع ، عن أبيه ، قال : الذي نزل بالسهم ناجية بن جُنْدُب .

وحدَّثني الهَيْشَم بن واقد ، عن عَطاء بن أَى مَروان ، عن أبيه ، قال : حدَّثى رجلٌ مِن أسلم من أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ ناجية بن الأُعجم \_ وكان ناجيةُ بن الأُعجم يُحدّث \_ يقول : دعاني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم حين شُكِي إليه قِلَّةُ الماءِ ، فأخرج سهماً من كنانته ودفعه إلى ودعاني بِدَلْوِ من ماءِ البئر ، فجئته به فتوضَّأ ، فقال : مضمض فاه ، ثم مج في الدلو ، والناسُ في حَرُّ شديدِ وإنما هي بئر واحدة ، وقد سبق المشركون إلى بَلْدَحَ فغلبوا على مِياهه ، فقال : انزل بالماء فصُبُّه في البئر وأثِّر (١) ماءها بالسَّهْم . ففعلتُ ، فوالذي بعثه بالحقّ ما كنتُ أخرجُ حتى كاد يغمرني ، وفارت كما تفور القِدر حتى طَمَّت ، واستوت بشفيرها يغترفون ماء جانبها حتى نَهلوا مِن آخرهم . قال : وعلى الماء يومئذ نَفَرُّ من المنافقين ؛ الجَدّ بن قيس ، وأوس ، وعبد الله بن أبي ، وهم جُلوسٌ ينظرون إلى الماء ، والبئر تجيش بالرَّواء وهم جُلوسٌ على شفيرها . فقال أوس بن خُولًى : ويحك يا أبا الحُباب ! أما آن لك أن تُبْصرَ ما أنت عليه ؟ أبعْدَ هذا شيء ؟ وردْنا بئرًا يتبرّض ماؤها \_ يتبرّ ض: يخرج في القَعْب جرْعة ماء \_ فتوضَّأً رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الدُّلُو ومضمض فاه في الدلو،

<sup>(</sup>١) أثر في الشيء: ترك فيه أثراً . ( لسان العرب ، ج ه ، ص ، ٦) .

ثم أفرغ الدَّلُو فيها ونزل بالسهم فحثحثها (١) فجاشت بالرَّواء . قال : يقول ابنُ أبى : قد رأيتُ مثل هذا . فقال أوس : قَبَّحك اللهُ وَقبَّح رأيك ! فيقبل ابنُ أبى يُريد رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أى أبا الحباب ، أين رأيت مثل ما رأيت اليوم ؟ فقال : ما رأيتُ مثلَه قطُّ . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فلِمَ قلتَ ما قلت ؟ ما رأيتُ مثلَه قطُّ . قال رسول الله ! قال ابنه : يا رسول الله ، استغفر له ! فاستغفر له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

وحدَّثنى عبد الرحمن بن الحارث بن عُبَيد ، عن جدّه عُبيد بن أَبي عُبيد ، قال : سمعتُ خالد بن عَبّاد الغِفاريّ يقول : أنا نزلت بالسهم يومئذ في البئر .

حَدَّثَى سُفيان بن سَعيد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، قال : سمعت البَراء بن عازِب يقول : أنا نزلت بالسهم .

قالوا : ومُطِر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحُدَيبية مِرادًا فكثرت المِياه.

حدّثنى مُفيان بن سَعيد ، عن خالد الحَدَّاء ، عن أبى المُلَيح الهُلَكَ ، عن أبى المُلَيح الهُلَكَ ، عن أبيه ، قال : مُطِرِنا بالحديبية مَطَرًا فما ابتلَّت منه أسفلُ نِعالنا ، فنادى مُنادى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّ الصلاة في الرَّحال .

حدّثنى مالك بن أنس ، عن صالح بن كيسان ، عن عُبيد-الله بن عُتبة ، عن زيد بن خالد الجُهنى ، قال : صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصبح في الحُدَيبية في إثر ساء كانت من الليل ، فلمّا انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال رَبُّكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 1 على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال رَبُّكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 1

<sup>(</sup>١) حثعثها : حركها . (أساس البلاغة ، ص ١٥٣) .

قال: «أُصبح من عِبادى مؤمنٌ بى وكافرٌ (١١) . فأَما من قال مُطِرت بفضل الله ورحمتِه فذلك مُؤمن بى كافرٌ بالكواكب ؛ وأُمَّا من قال مُطِرنا بنَوءِ كذا وكذا فذلك كافرٌ بى مُؤْمنٌ بالكواكب .

حدثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي سَلَمة المَخْضري ، قال : سمعت أبا قتادة يقول ، سمعت أبن أبي يقول – ونحن بالحُديبية ومُطِرْنا بها – فقال ابن أبي : هذا نَوعُ الخَريف ، مُطِرِنا بالشَّعْرَى ! وحد ثنى محمّد بن الحِجازي ، عن أسيد بن أبي أسيد ، عن أبي قتادة ، قال : لما نزلنا على الحُديبية ، والماءُ قليل ، سمعت الجَدّ بن قيس يقول : قال : لما نزلنا على الحُديبية ، والماءُ قليل ، سمعت الجَدّ بن قيس يقول : ما كان خُروجُنا إلى هؤلاءِ القوم بشيءِ ! نموت من العطش عن آخرنا ! فقلت : لا تَقُلُ هذا يا أبا عبد الله ، فلِمَ خرجت ؟ قال : خرجت مع قوى . قلت : فلَمَ تخرج معتمِرًا ؟ قال : لا والله ، ما أحرمت . قال أبو قتادة : ولا نويت العُمْرَة ؟ قال : لا ! فلمًا دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرجل نويت العُمْرَة ؟ قال : لا ! فلمًا دعا رسول الله عليه وسلّم في الدّلُو ومج فاه فنزل بالسهم ، وتوضًا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم في الدّلُو ومج فاه فيه ، ثم رده في البشر ، فجاشَت البئر بالرّواء . قال أبو قتادة :



شيئاً. قال أبو قَتادة : وقد كنتُ ذكرته قبل ذلك للنبي صلّى الله عليه وسلَّم، قال : فغضب الجدُّ وقال : بقينا مع صِبيان مِن قومنا لا يَعرفون لنا شَرَفاً ولا سنًا ، لَيطُنُ الأَنْ اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقد كنتُ ذكرت قولَه للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ابنُه خيرٌ منه ! قال أَبو قَدَادة : فلقيني نَفَرٌ من قومي فجعلوا يُونِّبونني ويكلومونني حين رفعتُ مقالته إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقلتُ لهم : بِئُسَ القومُ أَنتُم! ويحكم! عن الجَدِّ بن قيس تذبُّون ؟ قالوا: نعم، كبيرُنا وسيَّدُنا . فقلتُ : قد واللهِ طَرَح رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم سُؤدَدَه عن بني سَلِمَة ، وسوَّد علينا بشر بن البَراء بن مَعرور (١١) ، وهدمنا المنامات التي كانت على باب الجَدُّ وبنيناها على باب بِشر بن البَراء ، فهو سيَّدنا إلى يوم القيامة . قال أَبو قتادة : فلما دعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى البيعة فرَّ الجَدُّ بن قيس فدخل تحت بطن البعير ، فخرجتُ أُعدو وأُخذتُ بيد رجل كان يُكلِّمني فأُخرجناه من تحت بطن البعير ، فقلتُ : وَيحك! ما أَدخلَك ها هنا ؟ أَفرارًا ممَّا نزل به روحُ القُدُس ؟ قال : لا ، واكنى رُعِبْتُ وسمعتُ الهَيْعَة (٢) . قال الرجل : لا نضحتُ (٣) عنك أبدًا ، وما فيك خَيْر . فلمَّا مرض الجَدُّ بن قيس ونزل به الموت لزم أبو قَتادة بيتَه فلم يخرج حتى مات ودُفِن ، فقيل له فى ذلك فقال : واللهِ ، ما كنتُ لأصلِّي عليه وقد سمعتُه يقول يوم الحُدَيبية كذا وكذا ، وقال في غزوة تَبوك كذا وكذا ، واستحييتُ من قومي يرونني خارجاً ولا أَشهَده . ويقال : خرج أبو قَتادة إلى ماله بالواديّين فكان فيه حتى دُفِن ، ومات الجَدُّ في خلافة عمان

وقالوا : لمَّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحُدَيبية أَهدَى له عمرو

<sup>(1)</sup> فى الأصل: «مغرور». والتصحيح عن ابن سعد. (الطبقات، ج ٢، ص ٨٧)، وعن ابن عبد البر. (الاستيماب، ص ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) الهيمة : الصوت تفزع منه وتخافه من عدو . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) نضج عنه: ذب ودفع . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ) .

ابن سالم وبُسر بن سُفيان الخُزاعيّان غَنَماً وجزورًا ، وأَهدَى عمرو بن سالم لسعد بن عبادة جُزْرًا ، وكان صديقاً له ، فجاءَ سعد بالغم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره أنَّ عَمرًا أَهْداها له ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وعمرو قد أَهدَى لنا ما تَرَى ، فبارك اللهُ في عمرو ! ثم أَمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالجُزُر ، تُنحَر وتُقسَم في أصحابه ، وفرَّق الغنم على أصحابه من آخرها . قالت أمُّ سَلَمَة زوج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وكانت معه : فدخل علينا مِن لحم الجُزُر كنحو ممَّا دخل على رجل من القوم ، وشركنا في شاةٍ فدخل علينا بعضُها . وكان الذي جاءنا بالهديّة غلامٌ منهم ، فأَجلسَه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين يديه ، والغلام فى بُرْدَةِ له بَلِيَّة (١) ، فقال : يا غلام ، أين تركت أهلك ؟ قال : تركتُهم قريباً بضَجْنانَ وما وَالأهُ . فقال : كيف تركت البلاد ؟ فقال الغلام : تركتُها وقد تيسرت ، قد أمشر عضاهُها (٢) ، وأعْذَقَ إِذْخِرُها (٣) ، وأَسْلَب ثُمامُها (٤) ، وأَبْقَل حَمْضُها (٥) ، وانبلَّت الأَرضُ فتشبّعت شاتُها إلى الليل ، وشَبع بعيرُها إلى الليل ممّا جَمَع من خوص وضَمْدِ الأَرض (٦) وبَقْل ، وتركتُ مِياهَهم كثيرةً تُشرِع فيها الماشيةُ ، وحاجة الماشية إلى الماء قليلٌ لرطوبة الأرض. فأُعجب رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابَه لِسانُه ، فأُمرَ له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بكسوةٍ فكُسِي الغلامُ ، وقال الغلام : إِنَّى أُريد أَن أُمسَّ

<sup>(1)</sup> كلمة غامضة في الأصل: ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قد أمس عضاهها» . وأمشر : خرج ورقه . (النهاية ، ج ٤، ص ٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) الإذخر : الحشيش الأخضر ، وحشيش طيب الريح . (القاموس المحيط ، ج ٢ ،
 ص ٣٤) .

<sup>(</sup> ٤ ) أسلب ثمامها : أي أخرج خوصها . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أي نبت وظهر من الأرض . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩) ..

<sup>(</sup>٦) ضمه الأرض: رطبها . (النهاية ، ج٣، ص ٢٥) .

يدك أطلبُ بذلك البركة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ادْنُ ! فدنا فأَخذ يد رسول الله صلَّى الله صلَّى الله صلَّى الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقبلها ، ومسح رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على رأسه وقال : بارك الله فيك ! فكان قد بلغ سِنَّا ، وكان له فضلٌ وحالٌ فى قومه حتى تُوتّى زمن الوليد بن عبد الملك .

قالوا: فلمّا اطمأنَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحُدَيبية جاءه بُدَيل ابن وَرْقَاءُ وَرَكْبُ مِن خُزاعة ، وهم عَيْبَةُ نُصْح (۱۱) رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بتهامة ، منهم المسلم ومنهم المُوادِع ، لا يُخْفُون عليه بتهامة شيئاً ، فأناخوا رَواحِلَهم عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم جاءُوا فسلَّموا عليه ، فقال بُدَيل : جئناك من عند قومك ، كعب بن لُوتَّى وعامر بن لُوتًى ، قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم ، معهم العُوذُ المَطافيلُ والنساءُ والصَّبْيان ويقسمون بالله لا يُخَلُّون بينك وبين البيت حتى تبيد خَضْراوُهم (۲۲) . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّا لم نأتِ لقتال أحد ، إنَّما جثنا لنَطوف بهذا البيت ، فمَن صَدَّنا عنه قاتلناه ؛ وقُريش قومٌ قد أضرّت بهم الحرب ونَهكَتْهم ، فإن شاءُوا ماددتُهم مُدّةً يأمنون قيها ، ويُخَلُّون فيا بيننا وبين الناس ، والناسُ أكثرُ منهم ، فإن ظهر فيها الناس كانوا بين أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس ، أو يُتفذِذ اللهُ أمرى على الناس كانوا بين أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس ، أو يُنفِذَ اللهُ أمرى اللهُ عن تنفردَ سالِفتى (۳) أو يُنفِذَ اللهُ أمرى اللهُ وقد المُعوا اللهُ أمرى اللهُ اللهُ أمرى اللهُ اللهُ أمرى اللهُ المَن اللهُ أمرى اللهُ المَن الناس كانوا بين أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس ، أو يُنفِذَ اللهُ أمرَه !

<sup>(</sup>١) أى موضع الأمانة على سوه . (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «حفراهم » ؛ والتصحيح عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٧٠) . وخضراؤهم : أى جماعهم . ( الفائق ، ص ١٧٥) .

<sup>(</sup>٣) السالفة: صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيه، وكنى بانفرادهما عن الموت لأنها لاتنفرد عما يليما إلا بالموت ، وقيل أراد حتى يفرق بين رأسي وجسدي . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٥) .

فوعَى بُدَيلٌ مقالتَه وركب ، ثم ركبوا إلى قُرَيش ، وكان في الرَّكْب عمرو ابن سالم ، فجعل يقول : واللهِ لا تُنصرون على مَن يعرض هذا أَبدًا ، حتى هبطوا على كُفَّار قُرَيش . فقال ناسٌ منهم : هذا بُدَيل وأصحابُه ، إنما جامُوا يُريدون أن يستخبروكم ، فلا تسألوهم عن حرفٍ واحدٍ! فلمّا رأى بُدَيل وأصحابُه أنَّهم لا يستخبروهم قال بُدَيل : إِنَّا جئنا من عند محمّد ، أَتُحِبُّون أَن نُخبركم ؟ قال عِكْرِمَة بن أَبي جَهل والحَكَم بن العاص : لا واللهِ ، ما لنا حاجةٌ بأن تُخبرنا عنه ! ولكن أخبِروه عنَّا أنه لا يدخلها علينا عامَه هذا أُبدًا حتى لا يبتى منَّا رجلٌ . فقال عُروة بن مَسعود : واللهِ ما رأيتُ كاليوم رأياً أعجبَ ! وما تكرهون أن تسمعوا مِن بُدَيل وأصحابه ؟ فإن أعجبكم أمرٌ قبلتموه ، وإن كرهتم شيئاً تركتموه ، لا يُفلح قومٌ فعلوا هذا أبدًا ! وقال رجالٌ مِن ذوى رأيهم وأشرافهم ، صَفوانُ ابن أُمَيَّة والحارثُ بن هِشام : أُخبِرونا بالذي رأيتم والذي سمعتم . فأُخبروهم بمقالة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم التي قال ، وما عرض على قُرَيشِ من المُدَّة ، فقال عُرُوة : يا معشر قُريش تتهمونني ؟ أَلستم الوالدَ وأَنا الولد ؟ وقد استنفرتُ أَهلَ عُكاظِ. لِنَصْركم ، فلما بَلَّحوا(١) على نفرتُ إليكم بنَفسي وولدى ومَن أَطاعني ! فقالوا: قد فعلتَ ! فقال : وإني ناصحٌ لكم شفيقٌ عليكم ، لا أَدخرُ عنكم نُصحاً ، وإِنَّ بُدَيلاً قد جاءَكم بخُطَّةِ رُشْد لا يَردُّها أَحد أَبدًا إِلَّا أَخذَ شَرًّا منها ، فاقبلوها منه وابعثوني حتى آتيكُم بمِصْداقها مِن عنده ، وأَنظر إِلَى من معه وأ دُون لكم عَيْناً آتيكم بخبره . فبعثَتْهُ قُريشٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأقبل عُروة بن مُسعود حتى أناخ راحلته

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «تلحوا » ؛ وما أثبتناه من الزرقانى . وبلحوا : أى امتنموا من الإجابة . ( شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ) .

عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم أُقبل حتى جاءه ، ثم قال : يا محمّد ، إنى تركتُ قومَك ، كَعبَ بن لُوئًى وعامر بن لُوئًى على أعداد(١١) مياه الحُدَيبية معهم العوذُ المطافيل ، قد استنفروا لك أحابيشهم ومَن أَطاعهم ، وهم يُقسمون بالله لا يُخَذُّون بينك وبين البيت حتى تَجتاحهم . وإنما أنت مِن قتالهم بين أحدِ أمرين ، أن تجتاح قومك ، ولم نسمع برجلِ اجتاح أصلَه قبْلَك ؛ أو بين أن يَخذُلك مَن نَرى معك ، فإني لا أَرَى معك إِلَّا أُوباشاً (٢) من الناس ، لا أُعرفُ وجوهَهم ولا أنسابَهم . فغضب أَبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه وقال : امْصَصْ بَظْرَ اللَّات ! أَنحن نخذله ؟ فقال عُروة : أما واللهِ لولا يَدُ لك عندى لم أَجْزِك بها بعدُ لأَجبتُك ! وكان عُروة بن مُسعود قد استعان في حَمْل دِيَةٍ ، فأعانه الرجل بالفريضتَيْن والثلاث وأعانه أبو بكر بعَشْر فرائض ، فكانت هذه يد أبي بكر عند عُروة بن مَسْعود . فَطَفِقَ عُروةُ وهو يُكلِّم رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يمس لِحْيتَه - والمُغيرةُ قائمٌ على رأْس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالسيف، على وجهه المِغْفر – فَطَفِق المغيرةُ كلَّما مسّ لِحيةَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسدَّم قَرَع يدَه ويقول : اكفُفْ يدَك عن مسّ لحيةِ رسول الله قبل ألَّا تصلَ إليك ! فلمَّا أكثر عليه غضب عروة فقال : ليت شِعْرى مَن أنت يا محمد مِن هذا الذي أرى مِن بين أصحابك ؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هذا ابن أخيك المغيرة بن شُعبة . قال : وأنت بذلك يا غُدر ؟ والله ما غسلت عنك عَذِرتَك إِلَّا بعُلابط (١) أمس ! لقد أورثتنا العداوة مِن تُقيف

<sup>(</sup>١) الأعداد : جمع العد بالكسر ، وهو الماء الذي له مادة لا تنقطع ، كماء العين والبئر . ( الصحاح ، ص ٥٠٣ه ) .

<sup>(</sup>٢) الأوياش من الناس: الأخلاط مثل الأوشاب، ويقال: هو جمع مقلوب من البوش ( الصحاح، ص ١٠٢٤).

إِلَىٰ آخر الدهر! يا محمَّد ، أتدرى كيف صنع هذا ؟ إِنه خرج في رَكْبٍ من قومه ، فلما كانوا بيننا وناموا فَطَرقهم فتَتَلَهم وأَخذ حرائبهم وفَرّ منهم . وكان المُغيرة خرج مع نفرٍ من بني مالك بن حُطَيط بن جُشَم بن قَسِيّ والمُغيرة أحد الأحلام (١) ومع المُغيرة حليفان له يقال لأحدهما دَمُون رجل من كِندة \_ والآخر الشُّريد ، وإنما كان اسمه عمرو ، فلمَّا صنع المُغيرةُ بأصحابه ما صنع شُرّده فسُمّى الشُّريد . وخرجوا إلى المُقَوَقَس صاحب الإِسكندرية ، فجاء بني مالك وآثرَهم على المُغيرة فأُقبلوا راجعين ، حتى إذا كانوا ببَيْسان (٢) شربوا حمرًا ، فكف المغيرة عن بعض الشراب وأمسك نفسه ، وشربت بنو مالك حتى سكروا ، فوثب عليهم المُغيرة فقتلهم ، وكانوا ثلاثة عشر رجلاً . فلمّا قتلهم ونظر إليهم دَمُّون تَغيَّب عنهم ، وظنَّ أَنَّ المُغيرة إِنمَا حمله على قَتْلهم السُّكُرُ ، فجعل المُغيرةُ يطلب دمُّونَ ويصيح به فلم يأتِ ، ويُقلِّب القتلي فلا يراه فبكي ، فلما رأَى ذلك دَمُّون خرج إليه فقال المغيرة : ما غَيّبك ؟ قال : خشيتُ أَن تقتلني كما قتلت القوم . قال المُغيرة : إنما قتلتُ بني مالك بما صنع بهم المقوقس. قال : وأَخذ المُغيرةُ أَمتعتهم وأموالَهم ولحق بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: لا أُخمُّسُه ، هذا غَدْر ! وذلك حين أُخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم خبرَهم . وأُسلم المغيرةُ ، وأقبل الشَّريدُ فقدم مكَّة فأخبر أبا سُفيان ابن حَرب بما صنع المُغيرةُ ببني مالك ، فبعث أبو سُفيان مُعاوية بن أبي

<sup>=</sup> في الأصل : « بعلاط» ؛ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات . والعلابط : القطيع من الغم . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٧٤) . وقد حمل عروة الدية عن الثقفيين الذين قتلهم المغيرة قبل إسلامه . [ انظر السطر الأخير من الصفحة السابقة ٥٩٥ ]

<sup>(</sup> ١ ) الأحلام : دُوو الألباب والعقول . ( النهاية ج ١ ، ص ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) بيسان : موضع بين خيبر والمدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٦٨).

سُفيان إلى عُروة بن مسعود يُخبره الخبر ــ وهو المُغيرة بن شُعبة بن أَلى عامر ابن مُسعود بن مُعَدِّب \_ فقال مُعاوية : خرجتُ حتى إذا كنت بنَعْمان (١١) قلتُ في نفسى : أين أسلكُ ؟ [إن سلكتُ ] ذا غِفار فهي أبعدُ وأسهل ، وإنسلكتُ ذا العَلَق (٢) فهي أَغلظُ. وأَقرب . فسلكتُ ذا غِفار فطرَقتُ عُروةَ بن مُسعود بن عمرو المالكيّ ، فواللهِ ما كلَّمتُه منذ عشر سنين والليلةَ أُكلِّمُه . قال : فخرجنا إلى مسعود فناداه عُروةُ فقال : مَن هذا ؟ فقال : عُروة . فأُقبل مُسعودٌ إلينا وهو يقول: أطرقت [عراهية] (٢) أم طرقت بداهية ؟ بل طرقتَ بداهية ! أَقَتَلَ ركبُهم رَكْبَنا أَم قتل رَكْبُنا رَكبُهم ؟ لو قَتل ركبُنا ركبَهم ما طَرَقني عروةُ بن مُسعود! فقال عُروة : أَصبت ، قَتَل (4) رَكْي ركْبُك يا مسعود ، انظرْ ما أنت فاعل ! فقال مسعود : إنى عالم بحِدة بني مالك وسُرعتهم إلى الحرب فهَنني صَمْتاً. قال: فانصرفنا عنه، فلمَّا أصبح غدا مسعود فقال: بني مالك ، إنه قد كان من أمر المُغيرة بن شُعبة أَنه قَتلَ إِخوانَكم بني مالك فأطيعوني وخُذوا الدِّية ، اقبلُوها مِن بني عمُّكم وقومكم . قالوا : لا يكون ذلك أبدًا ، واللهِ لا تُقِرَّك الأَحلافُ أبدًا حين تَقبدُها . قال : أطيعوني واقبلوا ما قلتُ لكم ، فواللهِ لكأني بكِنانة بن عبد يالِيل قد أُقبل تضرب دِرعُه رَوْحَتَى (٥) رِجْلَيه ، لا يُعانِق رجلاً إِلَّا

<sup>(</sup>١) نعمان : واد لهذيل على ليلتين من عرفات . وقال الأصمعى : واد يسكنه بنوعمرو بن الحارث أبن تميم بن سعد بن هذيل ، بين أدناه ومكة نصف ليلة ، به جبل يقال له المدراء . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) ذو علق : جبل معروف في أعلاه هضبة سوداء . (معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢١٠) .

<sup>(</sup>٣) كلمة غامضة فى الأصل. وما أثبتناه من النهاية لابن الأثير (ج ٣ ، ص ٨٩) ، وعنه نقل صاحب اللسان (ج ٩ ، ص ١٨٠) ، والزّ بيدى فى تاج العروس (ج ٩ ، ص ٣٩٨).

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : « قتلى ركبى » .

<sup>( • )</sup> لأنه كان أروح . والأروح : هو الذي تتدانى عقباه ويتباعد صدرا قدميه . ( النهاية ج ٢ ، ص ١١٠ ) .

صَرَعه ؛ واللهِ لكاً في بجُنْدُب بن عمرو وقد أقبل كالسِّد عاضًا على سَهْم مُفُوَّقَ بِآخر . لا يسير إلى أحد بسهمه إلَّا وضعه حيث يُريد! فلما غلبوه أعدَّ للقتال واصطفوّا ، أقبل كِنانة بن عبد ياليل يضرب درعُه رَوْحتى رِجْليه يقول : مَن مُصارِع ؟ ثم أقبل جُنْدُب بن عمرو عاضًا سهما مُفَوَّقاً بآخر . قال مسعود : يا بني مالكُ أطِيعُوني ! قالوا : الأَمرُ إليك ! قال : فبرز مسعود بن عمرو فقال : يا عُروة بن مسعود اخرج إلى ! فخرج إليه فلمًا التقيا بين الصَّفَيْن قال : عليك ثلاث عشرة دِيةً ، فإنَّ المُغيرة قد قتل ثلاثة عَشر رجلًا فاحمِل بدياتهم . قال عُروة : حملت بها ، هي على ! قال : فاصطلح الناسُ . قال الأَعشي أخو بني بكر بن وائل :

تَحمَّلُ عُرْوَةُ الأَحلافِ<sup>(۱)</sup> لمَّا رأَى أَمرًا تَضيقُ به الصَّدورُ ثلاثَ مِئينَ عاديةً وأَلفاً كذلكَ يَفعلُ الجَلْدُ الصَّبورُ

قال الواقدي : فلما فرغ عُروة بن مَسعود مِن كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما قال لبُديل بن وَرقاء عليه وسلّم ما قال لبُديل بن وَرقاء وأصحابِه وكما عرض عليهم من المدّة ، ركب عُروة بن مسعود حتى أتى قُريشاً فقال : يا قوم ، إنى قد وفدت على الملوك ، على كِسرى وهِرَقُل والنّجاشيّ ، وإنى واللهِ ما رأيت ملكاً قَطَّ أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد في أصحابه ؛ واللهِ ما يُشِدّون إليه النظر ، وما يرفعون عنده الصوت ، وما يكفيه إلّا أن يُشير إلى أمر فيه فعل ، وما يتنخّم وما يبصنى إلّا وقعت في يَدَى رجلٍ منهم يمسح بها جِلْدَه ، وما يتوضَأ إلّا ازدحموا عليه أيّهم يظفر منه بشيء ؛ وقد حزرت القوم ، واعلموا أنّكم إن أردتم السيف بذلوه لكم ؛ وقد رأيت قوماً ما يُبالون ما يُصنع بهم إذا منعوا صاحبهم ؛ واللهِ لقد رأيت وقد رأيت قوماً ما يُبالون ما يُصنع بهم إذا منعوا صاحبهم ؛ واللهِ لقد رأيت

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الأخلاف ».

نُسَيَّاتٍ معه إِنْ كُنَّ لَيُسلمنه أَبدًا على حال ؛ فروا رأيكم ، وإيَّاكم وإِسَّاتٍ معه إِنْ كُنَّ لَيُسلمنه أَبدًا على حال ؛ فروا رأيكم ، وإيَّاكم وإضجاع الرأى (١) ، وقد عرض عليكم خُطَّةً فمادُّوه ! يا قوم ، اقبلوا ما عرض فإنى لكم ناصح ، مع أنى أخاف ألَّا تُنصَروا عليه ! رجل أتى هذا البيت مُعظِّماً له ، معه الهَدْى ينحره وينصرف ! فقالت قُريش : لا تكلَّم بذا يا أبا يعْفور (٢) ! لوغَيْرُك تكلَّم بذا للَّمْناه ، ولكن نرده عن البيت في عامِنا هذا ويرجع إلى قابِل .

قالوا : ثم جاء مِكْ ز بن حفص بن الأخيف ، فلما طلع ورآه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم قال : إنَّ هذا رجلُ غادر ! فلما انتهى إلى النبى صلَّى الله عليه وسدَّم كلَّمه بنحو مما كلَّمه أسحابُه ، فلما انتهى إلى قُريشِ صلَّى الله عليه وسدَّم بما رد عليه . فبعثوا الحُليس بن عَلْقَمَة – وهو يومئِذ سيّدُ الأحابيش فلما طلع الحُليس قال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : هذا مِن قوم يعظمون الهَدى ويتأذّهون (٢) ، ابعثوا الهَدْى في وجهه حتى يَرَاه . فبعثوا الهَدْى ، فلما نظر إلى الهَدْى يَسيل (١) في الوادى عليه القلائد ، قد أكل أوبارَه (٥) يُرجِّع الحنين . واستقبله القومُ في وجهه يُلبُّون ، قد أقاموا نِصْف شهر قد يُرجِّع الحنين . واستقبله القومُ في وجهه يُلبُّون ، قد أقاموا نِصْف شهر قد تفلوا (١) وشَعِثوا ، رجع ولم يَصِلْ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إعظاماً لما رأى ، حتى رجَعَ إلى قُريش فقال : إنى قد رأيت ما لا يَحِلُّ صَدُّه ، وأليت أو الهذي في قلائدِه قد أكل أوبارَه ، مَعكُوفاً عن مَحِلَّه ، والرجال قد تفلُوا وقَمِلوا أن يطُوفوا بهذا البيت ! أما والله ما على هذا حالفناكم ، ولا عاقدناكم وقَمِلوا أن يطُوفوا بهذا البيت ! أما والله ما على هذا حالفناكم ، ولا عاقدناكم

<sup>(</sup>١) أي الوهن في الرأي . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبا يعقوب» ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد. ( الطبقات ، ج ٧ ، ص ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) التأله : التعبد والتنسك . ( القامون المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ) .

<sup>( ؛ )</sup> يسيل : أي يسرع . (شرح أبي ذر ، ص ٢٤١ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) أي من طول الحبس . انظر أبن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) التفل: ترك استعمال الطيب. (النهاية ، ج ١ ، ص ١١٦).

على أَن تَصدُّوا عن بيت الله مَن جاء مُعظِّماً لِحُرْمتِه مُؤدِّيا لِحقِّه ، وساق الهَدْيَ معكُوفاً أَن يبلغ محِلَّه ؛ والذي نفسي بيده لَتُخَلُّنَّ بينَه وبين ما جاء به ، أَو لأَنفِرَنَّ بالأَحابيش نفرةَ رجل واحدٍ ! قالوا : إنما كلُّ ما رأيتَ مكيدةٌ من محمَّدِ وأصحابه ، فاكفُفْ ءنَّا حتى يَأْخذَ لأَنفسنا بعضَ ما نرضى به . وكان أَوَّل مَن بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسرَّم إلى قُرَيشِ خِراش بن أُمَيَّة الكعبيّ على جمل لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُقال له الشَّعلب ، لِيُبلِّغ أَشرافَهم عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما جاء له ، ويقول : إنما جئنا مُعتمِرين ، معنا الهَدْى مَعْكُوفاً ، فنطوف بالبيت ونُحِلِّ وننصرف . فعقروا جملَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، والذي ولي عَقْرَه عِكْرِمَةُ بن أبي جهل وأراد قَتْلُه ، فمنعه مَن هناك مِن قومه حتى خَلُّوا سبيل خِراش ، فرجع إِلى النبي صلَّى الله عليه وسدَّم ولم يكد (١١) ، فأخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسدَّم عَمَا لَتِي فَقَالَ : يَا رَسُولُ الله ابْعَثْ رَجِلًا أَمْنَعَ مَنِّي ! فَدَعَا رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم عمرَ بن الخطَّاب ليبعثُه إلى قُريش ، فقال : يا رسول الله ، إني أَخافُ قُرَيشاً على نفسي ، ، قد عرفت قُريشٌ عداوتي لها ، وليس ما مِن بني عَديٌّ مَن يَمنعُني ، وإِن أَحببتَ يا رسول الله دخلتُ عليهم . فلم يقل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم شيئاً . قال عمر : ولكن أدلُّك يا رسول الله على رجل أَعزُّ مَكَّة منِّي ، وأَ كثر عشيرةً وأَمنع، عُثمان بن عَفَّان . فدعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم عُثمانَ رضي الله عنه فقال : اذهَبْ إلى قُرَيش فخَبُّرْهم أَنَّا لم نأت لقتال أحد ، وإنما جئنا زُوّارًا لهذا البيت ، مُعظِّمين لِحُرمته ، معنا الهَدْى ننحره وننصرف . فخرج عُمَّان حتى أَتَى بَلْدَح ، فيجدُ قُرَيشاً هنالك فقالوا : أين تُريد ؟ قال : بعثني رسولُ الله إليكم ، يدَّعوكم إلى الله

<sup>(</sup>١) أى ما كاديرجع إلا بشق النفس.

وإِلَى الْإِسلام ، تدخلون في الدين كافَّةً ، فإِنَّ الله مُظهرُ دينِه ومُعزُّ نبيَّه! وأُخرى تكفُّون ، ويَلَى هذا منه غيرُكم ، فإن ظفروا بمحمَّد فذلك ما أردتم ، وإِن ظفر محمَّدٌ كنتم بالخِيار ، أَن تدخلوا فيما دخل فيه الناس أُو تُقاتلوا وأَنتُم وافرون جامُّون ؛ إِنَّ الحرب قد نهكتكم وأَذهبتْ بالأَماثِل منكم ! وأُخرى ، إِنَّ رسولَ الله يُخبركم أَنه لم يئَّت لقتال أَحد ، إنما جاءَ مُعتمِرًا ، معه الهَدْي عليه القلائد ينحره وينصرف . فجعل عُمَّانُ رضي الله عنه يُكلِّمهم فيأتيهم بما لا يُريدون ، ويقولون : قد سمعنا ما تقول ولا كان هذا أَبدًا ، ولا دخلها علينا عَنْوةً ، فارجعُ إلى صاحبك فأُخبرُه أَنه لا يصل إلينا . فقام إليه أبان ابن سعيد بن العاص ، فرحَّب به وأجازَه وقال : لا تَقْصِرْ عن حاجتك ! ثم نزل عن فرسِ كان عليه فحمَلَ عُمْانَ على السَّرْجِ ورَدَفه وراءه ، فدخل عُمَّانُ مكَّة ، فأتى أشرافَهم رجلاً رجلاً ، أبا سُفيان بن حَرب ، وصَفوانَ ابن أُمَيّة وغيرَهم ، منهم مَن لتى ببكدك ومنهم مَن لتى بمكَّة ، فجعلوا يردّون عليه : إِنَّ محمَّدًا لا يدخلها علينا أُبدًا ! قال عُثمانُ رضي الله عنه : ثم كنت أَدخل على قوم مؤمنين مِن رجالِ ونساءٍ مُستضعَفين فأَقولُ : إِنَّ رسولَ اللهِ يبشِّركم بالفَــَـْح ويقول : «أَظلُّكم حتى لايستخفي بمكَّة الإِيمان »(١) . فقد كنتُ أرى الرجل منهم والمرأة تنتحب حتى أظنَّ أنه بموت فرحاً بما خبَّرتُه ، فيسأَل عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيُخفي المسأَلة ، ويشتدّ ذلك [على] أَنفسهم ، ويقولون : اقْرَأَ على رسول الله منَّا السلام ؛ إنَّ الذي أَنْزِلُهُ بِالحُدَيبِيةِ لَقَادِرٌ أَنْ يُدخلُهُ بَطْنَ مَكَّهُ ! وقال المسلمون : يا رسول الله ، وصل عُمَانُ إِلَى البيت فطاف ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مَا أَظُنُّ ءُثَمَانَ يَطُوفُ بِالبِيتِ وَنَحْنَ مُحْصُورُونَ . قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالإيمان ».

وما يمنعه وقد وصل إلى البيت ؟ فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ظنّى به ألّا يطوف حتى نَطوف، فلمّا رجع عُمّان رضى الله عنه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قالوا : اشتفيت مِن البيت يا عبد الله ! قال عُمّان : بِئسَ ما ظننتم بى ! لو كنت با سنة والنبيّ مقيم بالحُديبية ما طفت ، ولقد دعتنى قُريشُ إلى أن أطوف فأبيت ذلك عليها . فقال المسلمون : لرسول الله كان أعلمنا بالله تعالى وأحسنَذا ظنّا .

و كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمر أصحابَه بالحُديبية يتحارسون الليل ، وكان الرجل من أصحابه يبيت على الحرس حتى يُصبح يُطيف بالعسكر ، فكان ثلاثةٌ من أصحابه يتناوبون الحِراسة : أوس بن خوْلي ، وعَبَّاد بن بشر ، ومحمَّد بن مَسْلَمَة . فكان محمَّد بن مَسْلَمَة على فرس النبيّ صلَّى الله عليه وسرَّم ليلةً من تلك الليالي وعُمَّان بمكَّة بعدُ ، وقد كانت قُرَيشٌ بعثت ليلًا خمسين رجلاً ، عليهم مِكْرَز بن حَفْص ، وأَمروهم أَن يُطيفوا بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم رجاء أن يُصيبوا منهم أحدًا أو يُصيبوا منهم غِرَّة ، فأَخذهم محمّد بن مَسْلَمَة وأصحابُه ، فجاء بهم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم ، وكان عُثمان بمكَّة قد أقام بها ثلاثاً يدعو قُرَيشاً ، وكان رجال من المسلمين قد دخلوا مكَّة بإذن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أَهليهم ؛ فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ عُثمان وأَصحابَه قد قُتِلوا ، فذلك حين دعا إلى البيعة. وبلغ قُرَيشاً حَبْسُ أَصحامهم ، فجاءَ جَمْعُ من قُرَيشِ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلمٌ وأصحابِه حتى تَرامَوا بالنبل والحجارة ، وأسروا أيضاً مِن المشركين حينئذ أشرى ؛ ثم إِنَّ قُريشاً بعثوا سُهَيل بن عمرو وحُويْطِب بن عبد العُزَّى ومِكْرَز بن حَفْص، فأَقبل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ يَوم منازِلَ بني مازن بن النَّجار ، وقد نزلتْ في ناحية من

الحُديبية جميعاً . قالت أُمُّ عُمارة : والرُّسُلُ تختلف بين رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبين قُرَيش ، فمرَّ بنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً في منزلنا . قالت : فظننتُ أنه يُريد حاجةً فإذا هو قد بلغه أنَّ عُثمان بن عَمَّان رضى الله عنه قد قُتل ، فجلس في رِحالنا ثم قال : إِنَّ الله أَمرني بالبيعة . قالت : فأُقبل الناسُ يُبايعونه في رِحالنا حتى تدارك الناسُ ، فما بتى لنا مَتاعٌ إِلَّا وُطَيَّ ! وزوجُها غَزيةُ بن عمرو . وقالت : فبايع رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناسُ يومئذِ . قالت : فكأَّنى أَنظرُ إِلَى المسلمين قد تَلبَّسوا السِّملاح، وهو معنا قليلٌ؛ إنما خرجنا عُمارًا، فأنا أَنظرُ إلى غَزيّة ابن عمرو وقد توشَّح بالسيف ، فقمتُ إِلى عمودِ كنَّا نستظل به فأُخذتُه في يدى ، ومعى سِكِّين قد شددتُه في وسطى ، فقلت : إِنْ دنا مني أَحدُّ رجوتُ أَن أَقتله . فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذِ يبايع الناس ، وعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه آخِذٌ بيده ، فبايعهم على ألَّا يَفِرُّوا . وقال قائل : بايَعهم على الموت . ويُقال : أُوَّلُ الناس بايع سِنانُ بن أبي سِنان ابن مِحصن ، فقال : يا رسول الله ، أبايعك على ما في نفسك . فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم يُبايع الناس على بيعة سِنان بن أبي سِنان ، وكان المسلمون الذين دخلوا على أهليهم عشرةً من المهاجرين ؛ كُرز بن جابر الفِهْري ، وعبدُ الله بن سُهَيل بن عمرو ، وعَياش بن أَبي رَبيعة ، وهِشام بن العاص بن وائِل ، وحاطب بن أَبي بَلْتَعَة ، وأَبو حاطب بن عمرو بن عبد الشَّمْس ، وعبد الله بن حُذافة ، وأبو الرُّوم بن عُمَير ، وعُمَير بن وهب الجُمحيّ ، وعبد الله بن أَلى أُمَية بن وَهب حليف سُهَيل فى بنى أُسد بن عبد العُزَّي .

فلما جاءَ سُهَيل بن عمرو قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : سهُلَ أَمرُهم !

قال : من قاتَلَك لم يكن مِن رأمي ذُوِي رأينا ولا ذوى الأحلام منَّا ؛ بل كنَّا له كارهين حين بلغنا ولم نعلم به ، وكان مِن سفهائنا ! فابعث إلينا بـأصحابـنا الذين أسرت أوّل مرة والذين أسرت آخر مرّة! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنِّي غيرُ مُرسِلهم حتى تُرسل أصحابي . قال سُهَيل : أَنصفتَنا ! فبعث سُهَيلُ بن عمرو وحُويَ ْطِبُ بن عبد العُزَّى ومكرَزُ بن حَفص إلى قُرَيشِ الشُّرَيْمَ بن عبد مَناف التَّيميّ : إنكم حبستم رجالاً مِن أصحاب محمد بينكم وبينهم أرحام ، لم تقتلوهم وقد كنَّا لذلك كارهين ! وقد أبي محمّد أَن يُرسل مَن أَسر مِن أَصحابكم حتى تُرسلوا أَصحابَه ، وقد أَنصفَنا ، وقد عرفتم أنَّ محمّدا يُطلق لكم أصحابكم. فبعثوا إليه بمن كان عندهم ، وكانوا أَحدَ عشرَ رجلاً ، وأرسل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَهم الذين أُسِروا أُولَ مرَّة وآخر مرَّة ، فكان فيمن أُسِر أُوِّل مرَّة عمرو بن أبي سُفيان . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُبايع الناس يومئذِ تحتَ شجرةٍ خضراء ، وقد كان ممّا صنع الله للمسلمين أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمر مناديه فنادى : إِنَّ رُوحَ القُدُسِ قد نزل على الرسول وأمر بالبيعة ، فَاخْرُجُوا عَلَى اسم اللهِ فَبَايِعُوا . قال ابن عمر : فخرجتُ مع أَبي وهو يُنادى للبيعة ، فلمَّا فرغ من النداء أرسلني أبي إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أُخبِرُه أَنِّي قد أَذَّنتُ الناس . قال عبد الله : فأرجعُ فأَجدُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُبايع الناس ، فبايعتُه الثانيةَ . قال عبدُ الله لعمر أَن يرجعَ إِلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأذن له فرجع ؛ وكان يُمسكُ بيد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يُبايع . فلمّا نظرتْ قُريْش \_ سُهَيل بن عمرو ، وحُوَيْطِب ابن عبد العُزَّى ومن كان معه ، وعيون قُريش \_ إلى ما رأَت من سرعة الناس إلى البيعة وتشميرهم إلى الحرب ، اشتدَّ رعبُهم وخوفهُم وأسرعوا إلى القضيّة . فلما رجع عُثمانُ رضى الله عنه أَتَى به رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الشجرة فبايعه ؛ وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس قال : إِنَّ عُثمان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله ، فأنا أبايع له ! فضرب يمينه على شِماله .

قال الواقديّ : حدّثني جابر بن سُلَيم ، عن صفوان بن عُثان ، قال : فكانت قُريش قد أرسلت إلى عبد الله بن أبكي : إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فافعل . وابنُه جالس عنده فقال له ابنُه : يا أَبتِ ، أُذكِّرك الله أَن تَفْضَحنا في كلّ موطن ؛ تَطوف بالبيت ولم يَطُف رسولُ الله ؟ فأَبَى ابنُ أُبَى وقال : لا أَطوفُ حتى يطوف رسول الله . فبلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلامُه ذلك فسُر به . ورجع حُوَيْ طِب بن عبد العُزَّى وسُهَيل بن عمرو ومِكْرَز بن حَفْص إِلَى قُرَيش ، فَأَخبروهم بما رأوا مِن سرعة أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى البيعة ، وما جعلوا له ، فقال أهلُ الرأى منهم : ليس خيرٌ مِن أَن نُصالح محمّدًا على أن ينصرف عنَّا عامَه هذا ويرجعَ قابل، فيقيم ثلاثاً وينحر هَدْيَه وينصرف ، ويُقيم ببلدنا ولا يدخل علينا . فأجمعوا [على] ذلك ، فلمَّا أَجمعتْ قُرَيشٌ على الصُّلْح والموادعة بعثوا سُهَيل بن عمرو ومعه حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى ومِكْرَز بن حَفْص وقالوا: ائتِ محمَّدًا فصالِحْه ، وليكنْ في صُلْحك لا يدخل في عامِه هذا ، فواللهِ لا يتحدّثُ العربُ أَنَّك دخلتَ علينا عَنْوَةً . فأَتَى سُمهَيل للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلما رآه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم حين طلع قال : أَراد القومُ الضُّلْح . فكلُّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأطال الكلام ، وتراجعوا ، وترافعت الأصوات وانخفضت .

فحد ثنى يعقوب بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن الحارث ابن عبد الله بن كعب ، قال : سمعتُ أُمَّ عُمارة تقول : إنى لأَنظرُ إلى

رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم جالساً يومئذ مُتربِّعاً ، وإِنَّ عبّادَ بن بِشر وسَلَمة بن أسلم بن حَريش مُقنَّعان بالحديد، قائمان (١١) على رأس النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، إِذ رَفَع سُهيل بن عمرو صوته قالا: اخفِضْ من صوتك عند رسول الله ! وسُهيل بارِكٌ على رُكبتَيْه ، رافعٌ صوته كأنى أنظر إلى عَلَم (٢) في شفته وإلى أنيابه ، وإنَّ المسلمين لَحَوْل رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم جُلوس .

قالوا: فلما اصطلحوا فلم يبق إلَّا الكتاب ، وثب عمر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله ، ألسنا بالمسلمين ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بَلَى ! قال : فعَلام نُعطِي الدُّنيَّة في دِيننا ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أنا عبدُ الله ورسولُه ، ولن أُخالف أمرَه ، ولن يُضيِّعني. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال بريا أبا بكر ، أَلسنا بالمسلمين ؟ فقال : بلي ! فقال عمر : فلِمَ نُعطى الدُّنيَّة في دِيننا ؟ فقال أَبو بكر: الزمْ غَرْزَه (٣)! فإنى أَشهد أَنَّه رسولُ الله ، وأَنَّ الحقّ ما أُمِر به ، ولن نُخالف أَمر الله ولن يُضيَّعَه اللهُ ! ولتى عمر مِن القضية أَمرًا كبيرًا ، وجعل يردّ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الكلام ويقول : علامَ نُعطى الدُّنيَّة في ديننا ؟ فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم يقول: أَنا رسولُ الله ولن يُضيِّعَني ! قال : فجعل يردّ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم الكلام . قال : يقول أبو عُبَيدة بن الجَرّاح : ألا تسمع يا ابن الخطَّاب رسول الله يقول ما يقول ؟ تعوَّذْ بالله من الشيطان واتَّهِمْ رأيك ! قال عمر رضى الله عنه : فجعلت أتعوَّذُ بالله من الشيطان الرجيم حياءً، فما أصابى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قائمين ».

<sup>(</sup>٢) العلم: الشق في الشفة العليا. (الصحاح، ص ١٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) أى الزم أمره . والغرز الرحل بمنزلة الركاب السرج . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٤١) .

قطُّ شيءٌ مثل ذلك اليوم ، ما زلتُ أصوم وأتصدّ قمن الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلّمت يومئذ . فكان ابنُ عبّاس رضى الله عنه يقول : قال لى عمر في خلافته ، وذكر القضيّة : ارتبتُ ارتياباً لم أرتبه منذُ أسلمتُ إلاً يومئذ ، ولو وجدت ذلك اليوم شيعة تخرج عنهم رغبة عن القضية لَخرجتُ . ثم جعل الله تبارك وتعالى عاقبتها خيرًا ورشدًا ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسدّم أعلم .

قال أبو سَعيد الخُدريّ : جلستُ عند عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يوماً ، فذكر القضيَّة فقال : لقد دخلني يومئذِ مِن الشكُّ ، وراجعتُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذِ مراجعةً ما راجعتُه مثلها قَطُّ. ، ولقد عَتقتُ فما دخلني يومُّنذ رِقاباً ، وصمتُ دهرًا ، وإني لأَذكرُ ما صنعتُ خالياً فيكون أ كبر همّى ، ثم جعل الله عاقبة القضية خيرًا ، فينبغى للعباد أن يَتَّهموا الرأى ؛ واللهِ لقد دخلني يومثذِ من الشكِّ حتى قلتُ في نفسي : لو كنَّا مائةً رجل على مِثل رأي ما دخلنا فيه أبدًا! فلمّا وقَعت القضيّة أسلمَ في الهدنة أَكْثُرُ مَمَّن كَانَ أُسلم من يوم دعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى يوم الحُدَيبية ، وما كان في الإسلام فتح أعظم من الحُدَيبية . وقد كان أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يكرهون الصُّلْح ، لأَنهم خرجوا لا يشكُّون في الفتح لِرُويا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه حلق رأْسَه ، وأنه دخل البيت ، فأخذ مفتاح الكعبة ، وعرف مع المُعرِّفين ! فلمَّا رأوا الصَّلْحَ دخل الناسَ من ذلك أمر عظيم حتى كادوا بهلكون . فبينا الناس على ذلك قد اصطلحوا والكتاب لم يُكتب ، أقبل أبو جندًل بن سُهَيل ، قد أفلت يرسفُ في القيد مُتوشِّح السيفِ خَلا له أسفلُ مكَّة ؛ فخرج مِن أسفلها حتى أتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يُكاتب سُهَيلًا ، فرفع سُهَيلٌ رأسَه فإذا

بابنه أبي جَنْدَل ، فقام إليه سهيل فضرب وجهه بغُصْنِ شوكِ وأخذ بلَبُّته وصاح أبو جَنْدَل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ، أُرَد إلى المشركين يفتِنونني في ديني ؟ فزاد المسلمين ذلك شرًّا إلى ما مهم ، وجعلوا يبكون اكلام أَبِي جَنْدَل . قال : يقول حُويْطِب بن عبد العُزَّى لمِكْرَ ز بن حَفْص : ما رأيتُ قوماً قَطُّ. أَشدَّ حُبًّا لمن دخل معهم مِن أصحاب محمّدِ لمحمّد وبعضِهم لبعض ! أما إنى أقولُ لك لا تأخذ مِن محمّد نَصَفاً أبدًا بعد هذا اليوم ، حتى يدخلها عَنْوةً ! فقال مِكْرَز : أَنا أرى ذلك . وقال سُهَيل : هذا أُول ما قاضيتُك عليه ، رُدُّوه ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّا لم نقضِ الكتابَ بعدُ . فقال سُهَيل : واللهِ لا أُكاتبك على شيءٍ حتى تردُّه إِلَّ . فردٌ ه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فكلُّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سُهَيلاً أَن يتركه فأَلَى سُهَيل ، فقال مِكْرَز بن حَفص وحُوَيْطِب : يا محمّد ، نحن نُجيره لك . فأَدخلاه فُسطاطاً فأجاراه ، وكف أبوه عنه . ثم رفع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صوته فقال : يا أَبا جَدْدَل ، اصبر واحتسب ، فإِنَّ الله جاعِلُّ لك ولمَنْ معك فرجاً ومَخرَجاً ! إِنَّا قد عقدنا بيننا وبين القوم صُلْحاً ، وأُعطيناهم وأُعطونا على ذلك عَهْدًا ، وإِنَّا لا نَغْدُر ! وعاد عمر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ، ألستَ برسولِ الله ؟ قال : بَلَي . قال: ألسنا على الحقّ ؟ قال: بَلَى . قال: أليس عدوُّنا على الباطل؟ قال: بَكَى . قال : فلِمَ نُعطِي الدُّنية في ديننا ؟ قال رسول الله : إِنِّي رسولُ الله ، ولن أَعصِيهُ ولن يُضيِّعني . فانطلق عمر حتى جاءَ إِلَى أَبِي بكر فقال له مثلَ ما قال اللنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال أبو بكر : إنه رسول الله ولن يَعصِيه ولن يُضيِّعه ، ودَعْ عنك ما تَرَى يا عمر ! قال عمر : فوتبت إلى أبي جَنْدَل أَمشي إِلى جنبه . وسُهَيل بن عمرو يدفعه ، وعمر يقول : اصبرْ

يا أَبا جَنْدَل ، فإنما هم المشركون ، وإنما دَمُ أُحدِهم دَمُ كلب ، وإنما هو رجل وأنت رجل ومعك السيف! فرجوتُ أن يأْخذَ السيف ويضرب أباه، فَضَنَّ الرجلُ بِأَبِيهِ . فقال عمر : يا أَبا جَنْدَل ، إِنَّ الرجل يقتل أَباه في الله ، واللهِ لو أُدركنا آباءَنا لقتلناهم في الله ، فرجلٌ بِرجل ِ ! قال : وأُقبل أَبو جَنْدَل على عمر فقال : مالك لا تقتله أنت ؟ قال عمر : نهاني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم عن قَدْلِه وقَدْلِ غيرِه . قال أَبو جَنْدَل : ما أَنت بأَحقَّ بطاعةِ رسول الله منِّي ! وقال عمر ورجالٌ معه مِن أصحابِ النبيِّ صمَّلي الله عليه وسلَّم : يا رسول الله ، ألم تكن حدثتنا أنك ستدخل المسجد الحرام ، وتـأُخذُ مفتاحَ الكعبة وتُعرّف مع المُعرِّفين ؟ وهَد يُنا لم يَصِلْ إلى البيت ولا نحن ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قلتُ لكم في سفركم هذا ؟ قال عمر : لا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَمَا إِنكم ستدخلونه ، وآخذُ مفتاح الكعبة ، وأَحلقُ رأسي ورءُوسَكم ببطن مكَّة ، وأُعرَّف مع المُعرِّفين ! ثم أُقبل على عمر فقال : أنسيتم يومَ أُحُد إِذ تُصعِدون ولا تَلْوُون على أُحدٍ وأَنا أَدعوكم في أُخراكم ؟ أنسيتم يوم الأَحْزاب إِذْ جاءُوكم مِن فوقكم ومن أَسفلَ منكم ، وإذ زاغت الأَبصارُ وبلغت القلوب الحناجر ؟ أُنسِيتُم يوم كذا ؟ وجعل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُذكِّرهم أُمورًا \_ أُنسيتم يوم كذا ؟ فقال المسلمون : صدق الله ورسولُه يا نبيّ الله ، ما فكَّرنا فيما فكَّرتَ فيه ، لأَنت أعلم باللهِ وبأمرِه منَّا ! فلمَّا دخل رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم عامَ القضيّة وحلق رأسه قال : هذا الذي وعدتُكم . فلمّا كان يومُ الفتح أَخذ المفتاح فقال : ادعوا لي عمرَ بن الخطَّاب! فقال : هذا الذي قلتُ لكم . فلمّا كان في حَجّة الوداع بعَرَفَة فقال : أي عمر ، هذا الذي قلتُ لكم ! قال : أَى رسولَ الله ، ما كان فَتْحُ في الإِسلام أعظم

مِن صُلْح الحُديبية! وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول: ما كان فتح في الإسلام أعظم مِن فتح الحُديبية ، ولكن الناس يومئذ قَصُر رأيهم عما كان بين محمّد وربه ؛ والعباد يعْجَلون ، والله تبارك وتعالى لا يَعْجَل كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد الله . لقد نظرت إلى سُهيل بن عمرو في حَجّه قائماً عند المَنْحَر يُقَرِّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بُدْنَه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلَّم بُدْنَه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلَّم بُدْنَه ، وأنظر إلى سُهيل يَلقُطُ مِن شعره ، وأراه يضعه على عينَيْه ، وأذكر إباء وأنظر إلى سُهيل يَلقُطُ مِن شعره ، وأراه يضعه على عينَيْه ، وأذكر إباء أن يُحتب بسم الله الرحمن الرحيم ، ويأبى أن يُحتب أن يُحتب أن يُحتب الله الذي هذاه للإسلام ؛ وصلوات الله أن محمّدًا رسول الله ، فحمدت الله الذي هذاه للإسلام ؛ وصلوات الله وبركاتُه على ني الرَّحمة الذي هذانا به وأنقذنا به مِن الهَلكَة !

فلمّا حضرت الدَّواةُ والصَّحيفةُ بعد طُول الكلام والمراجعة فيابين رسول الله صلى الله عليه وسدَّم وسُهيل بن عمرو ، ولمّا التأم الأمرُ وتقارب ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسدَّم رجلاً يكتب الكتاب بينهم ، ودعا أوسَ بن حَوْلٌ يكتب ، فقال عليه وسدَّم : لا يكتب إلَّا أحدُ الرجليْن ، ابنُ عمّك عَلَى أو عُمان بن عَفَان ! فقال الله عليه وسدَّم عَليًا يكتب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسدَّم : اكتب بسم الله الرحمن الرحم . فقال سُهيل : لا أعرفُ الرحمن ، وسارتم : اكتب باسمِك اللهم . فضاق المسلمون من ذلك وقالوا : هو الرحمن . وقالوا : لا تكتب باسمِك اللهم . فضاق المسلمون من ذلك وقالوا : هو الرحمن . وقالوا الله صلى الله عليه وسدَّم : اكتب باسمك اللهم ! هذا شيء . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسدَّم : اكتب باسمك اللهم ! هذا ما اصطلح عليه رسولُ الله . فقال سُهيل : لو أعلم أنَّك رسولُ الله ما خالفتُك ، واتَبعتُك ، أفترغب عن اسمك واسمِ أبيك محمّد بن عبد الله ؟ فضح المسلمون منها ضَحَّة هي أشدّ مِن الأولى حتى ارتفعت الأصوات ، فضح المسلمون منها ضَحَّة هي أشدّ مِن الأولى حتى ارتفعت الأصوات ،

وقام رجالٌ مِن أصحابِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولون : لا نكتب إلَّا محمَّدٌ رسولُ الله !

فحدَّثني ابن أَبي سَبْرَة ، عن إِسحاق بن عبد الله ، عن أَبي فَرْوَة ، عن واقد بن عمرو ، قال : حدَّثني مَن نظر إِلى أُسَيد بن حُضَير وسعد بن عُبادة أَخذا بيد الكاتب فأمسكاها وقالا (١) : لا تكتب إلَّا محمَّدٌ رسولُ الله ، وإِلَّا فالسيفُ بيننا ! علامَ نعُطِي هذه الدُّنيَّة في دِيننا ؟ فجعل رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُخفِّضهم ويُوئ بيدِه إِليهم : اسكتوا ! وجعل حُوَيْطِب يتعجّب ممّا يصنعون ، ويُقبل على مِكْرَز بن حَفص ويقول : ما رأيتُ قوماً أحوط لِدِينهم مِن هؤلاءِ القوم! فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اكتب باسمك اللَّهم . فنزلت هذه الآية في سُهَيْل حين أَى أَن يُقِرّ بالرحمن : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ (٢). فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أنا محمَّد بن عبد الله ، فاكتب ! فكتب : باسمك اللهم ، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسُهَيل بن عمرو ، اصطلحا على وَضْع الحرب عشرَ سنين ، يَأْمَن فيها الناسُ ويكُفُّ بعضُهم عن بعض ، على أنه لا إسلالَ ولا إغلال (٣) ، وأنَّ بيننا عَيْبةً مَكْفوفة (١) ؛ وأنَّه مَن أحبُّ أن يدخل في عهد محمَّد وعقدِه فعل ، وأنه مَن أحبُّ أن يدخل في عهد قُرَيْشِ وعقدِها فعل ؛ وأنه مَن أتى محمَّدًا منهم بغير إذن وَلَيُّه ردَّه إليه ، وأنه مَن أتى قرَيشاً مِن أصحاب محمَّدِ لم ترده ؛ وأنَّ محمَّدًا

ص ۲۹۱) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فأمسكها وقال » .

<sup>(</sup>٢) سورة ١٧ الإسراء ١١٠

<sup>(ُ</sup> ٣ ُ ) الإسلال : السرقة الخفية . والإغلال : الخيانة . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٤١) .

<sup>(ُ</sup> ٤ ) عيبة مكفوفة : هي استعارة ، وإنما يريد تكف عنا ونكف عنك . (شرح أبي ذر ،

يرجع عنًّا عامه هذا بـأصحابِه ، ويدخل علينا قابِلَ في أصحابه فيُقيم ثلاثاً ، لا يدخل علينا بسلاح إِلَّا سلاح المُسافر ، السيوف في القُرُب. شهد أبو بكر بن أبي قُحافة ، وعمر بن الخطَّاب ، وعبد الرحمن بن عَوف ، وسعد بن أبي وَقَّاص ، وعُمَّان بن عَفَّان ، وأبو عُبَيدة بن الجَراح ، ومحمد ابن مَسْلَمَة ، وحُوَيْطِب بن عبد العُزَّى ، ومِكْرَز بن حَفص بن الأَخيف ؛ وكُتب ذلك على صَدْر هذا الكتاب ، فلمّا كُتب الكتابُ قال سُهيل : يكون عندى ! وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بلُّ عندى ! فاختلفا فكتب له نسخةً ، فأُخذَ رسولُ الله صِلَّى الله عليه وسلَّم الكتاب الأول وأَخذ سُهَيل نسختُه ، وكان عنده . ووثبت من هناك خُزاعة فقالوا : نحن ندخل في عهد محمّد وعَقْدِه ، ونحن على مَن وراءَنا من قومنا . ووثبت بنو بكر فقالوا : نحن ندخل مغ قُريشٍ في عَهْدِها وعَقْدِها ، ونحن على مَن وراءنا مِن قومنا . فقال حُوَيْطِب لسُهَيل : بادأَنا أَخوالُكَ بالعداوة وقد كانوا يستترون منًّا ، قد دخلوا في عهد محمدِ وعقدِه ! قال سُهَيل : ما هم إِلَّا كغيرهم ، هولاءِ أَقارِبُنا ولَحْمُنا قد دخلوا مع محمّد ، قومٌ اختاروا لأَنفسهم أُمرًا فما نَصنعُ بهم ؟ قال حُوَيْطِب : نصنع بهم أَن ننصر عليهم حلفاءَنا بني بكر . قال سُهَيل : إِيَّاك أَن تسمع هذا منك بنو بكر ! فإنهم أَهلُ شؤم ، فيقعوا بخُزاعة فيغضب محمّدٌ لِحُلفائه ، فينقض العهد بيننا وبينه . قال حُوَيْطِب : حَظُوتَ واللهِ أَخُوالكَ بِكُلِّ وَجِه ! فقال سُهَيل : ترى أَخوالي أَعزُّ على مِن بني بكر ؟ ولكن واللهِ لا تفعل قُرَيش شيئاً إِلَّا فعلتُه ، فإذا أعانت بني بكر على خُزاعة فإنما أنا رجلٌ مِن قُريش ، وبنو بكر أقربُ إِلَّ في قدَم النسب ، وإن كان لِهؤلاء لَخُؤولة ، وبنو بكر مَن قد عرفت ، لنا منهم مَواطِنُ كلُّها ليست بحسَنةِ ، منها يوم عُكاظ. .

قالوا: فلما فرغ رسول الله صلَّى الله عليه وسيَّلَم مِن الكتاب وانطلق سُهَيل بن عمرو وأصحابُه ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه : قُوموا فانحروا واحلِقُوا ! فلم يُجبُّه منهم رجلٌ إِلى ذلك ، فقالها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاث مرّات كلّ ذلك يأمرُهم ، فلم يفعل واحدٌ منهم ذلك . فانصرف رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى دخل على أُمَّ سَلَمَة زوجته مُغْضَباً شديدَ الغَضَب ، وكانت معه في سَفَره ذلك ، فاضطجع فقالت : مالك يا رسول الله ؟ مِرارًا لا تُجيبني (١) . ثم قال : عجَباً يا أُمّ سَلَمَة ! إِنَّى قَلْتُ لَلْنَاسَ انْحُرُوا وَاحْلِقُوا وَحِلُّوا مِرَارًا ، فَلَمْ يُجْبَنِّي أَحَدُّ مِنَ النَّاس إلى ذلك وهم يسمعون كلامي وينظرون في وجهي ! قالت ، فقلتُ : يا رسول الله ، انْطلِقْ أَنتَ إِلَى هَدْيك فانحَرْه ، فإِنَّهم سيَقتدُون بك . قالت : فَاضْطَبِع (٢) رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بثوبه ،ثم خرج وأخذ الحَرْ بَه يَنهِم (١٣) هَدْيَه . قالت أُمّ سَلَمَة : فكأَنى أَنظرُ إِليه حين بهوِي بالحَرْبَة إِلَى البَكنَة رافعاً صوته: بسم اللهِ واللهُ أكبر! قالت: فما هذا إِلَّا أَن رأَوْه نَحَر، فتواثبوا إِلَى الْهَدْي ، فازدحموا عليه حتى خشيتُ أَن يَغُمِّ بعضُهم بعضاً .

فحد دُنى يعقوب بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن الحارث الله ابن عبد الله بن كَعب ، عن أمّ عُمارة ، قالت : فكأنى أنظرُ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مُضطبِعاً بثوبه والحَرْبة في يدَيْه يَذْحَرُ بها .

حدّثی مالك بن أنس ، عن أبى الزُّبير ، عن جابر ، قال : وأشرك رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم بين أصحابه في الهَدْي ، فنحر البَدَنَة عن

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup> ٢ ) أى أخذ ثو به فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيسر من جهتى صدره . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نهم الرجل ناقته إذا زجرها . ( الصحاح ، ص ٢٠٤٧ ) .

سبعة ، وكان الهَدْى سبعين بَدَنة . وكان جمل أبي جَهل قد غنمه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ بدر ، فكان المسلمون يغزون عليه المغازي ، وكان قد ضُرب في لِقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم التي استاق عُيَيْنَة بن حِصْن ، ولقاحه التي كانت بذي الجدُّر التي كان ساقها العُرنيُّون ، وكان جملُ أبي جَهِل نَجِيداً مَهْرِيًّا (١) كان يَرعى مع الهَدْى ، فشَرد قبل القضيّة فلم يقف حتى انتهى إلى دار أبي جَهل وعرفوه ، وخرج في أثره عمرو بن عَنَمة (٢) السُّلمي فأني أن يُعطيه له سُفهاءٌ مِن سفهاءِ مكَّة ، فقال سُهيل بن عمرو: ادفعوه إليه. فأعطوا به مائةً ناقة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اولا أنَّا سمَّيناه في الهَدْي فعلنا . فنُحِر الجمل عن سبعة ، أحدهم أبو بكر، وعمر بن الخطَّاب، وكان ابن المُسَيِّب يقول: كان الهَدْي سبعين ، وكان الناسُ سبعمائة ، وكان كلُّ بَدَنَة عن عشرة . والقولُ الأُوَّل أَثبتُ عندنا أنه ستَّ عشرة مائة . قال : وقام طَلْحَةُ بن عُبيد الله ينحر بكنات له ساقها من المدينة ، وعبدُ الرحمن أيضاً ، وعُمَّانُ بن عَفَّان ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُضَطرِباً (٣) فِي الحِلِّ ، وكان يُصلِّي في الحَرَم . وحَضَره يومتذ مَن يَسائَلُ مِن لُحوم البُدُن مُعْتَرًّا (٤) غير كبير ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُعطيهم من لحوم البُدْن وجُلودها. قالت أُم كُرز الكَعبيّة : جئتُ أُسأَلُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم مِن لحوم

<sup>(</sup>١) مهرة بن حيدان حى من العرب تنسب إليهم الإبل المهرية . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧) . .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : «عمرو بن غتمة» ؛ وما أثبتناه من ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ،
 ص ١٢٩) .

<sup>(</sup>٣) أى كانت أبنيته مضروبة في الحل . (شرح أبي ذر ، ص ٣٤٢) .

<sup>(</sup> ٤ ) هوالذي يتعرض السؤال من غير طلب ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ) .

الهَدْى حين نحر بالحُدَيبية ، فسمعتُه يقول : عن الغلام شاتان مُكافِئتان (١) والجارية شاة . وأكل المسلمون مِن هَدْيهم الذى نحروا يومئذٍ وأطعموا المساكين ممّن حضرهم ، وكان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد بعث بعشرين بَدَنَةً لِتُنحَر عند المَرْوَة وقسم لحمها .

وحدّ ثنى يَعقوب بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة ، عن المحارث بن عبد الله ، عن أم عُمارة ، قالت : فأنا أنظرُ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم حين فرغ من نَحر البُدْن فدخل قُبّة له مِن أَدَم حمراء ، فيها الحَدَّق فحكق رأسه ، فأنظرُ إليه قد أُخرج رأسه من قُبته وهو يقول : رَحمَ الله المُحلِّقين ! قيل : يا رسول الله ، والمُقصِّرين! قال : رحم الله المُحلِّقين – ثلاثاً . ثم قال : والمُقصِّرين .

فحد أنه إبراهيم بن يزيد ، عن أبي الزّبير ، عن جابر، قال : وأنا أنظُر إليه حين حلق رأسه ، ورمى بشعره على شجرة كانت إلى جنبه من سَمُرة خضراء . قالت أم عُمارة : فجعل الناسُ يأخذون الشعر من فوق الشجرة فيتحاصون (٢) فيه ، وجعلت أزاحم حتى أخذت طاقات من شَعَر . فكانت عندها حتى ماتت تُغسَل للمريض . قال : وحلق يومئذ ناسُ ، وقصر آخرون . قالت أم سَلَمَة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم : وقصّرت يومئذ أطراف شعرى . وكانت أم عُمارة تقول : قصرت يومئذ – بمِقَصَ معى – الشعر وما شَدّ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « مكفأتان » . وشاتان مكافئتان : متساويتان فى السن . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تحاصواً : أي اقتسمواً . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ) .

حدّثى خِراشُ بن هُنيد . عن أبيه ، قال : كان الذى حلقه خِراش ابن أُمَيّة .

قالوا: قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحُدَيبية بضعة عشر يومًا، ويُقال عشرين ليلة ، فلمّا انصرف رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الحُدَيبية نزل بمَر الظُّهْران ثم نزل عُسْفان ، فأرملوا(١) مِن الزاد ، فشكا الناسُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنهم قد بُلغوا من الجوع \_ وفي الناس ظَهْر \_ [ وقالوا ] : فننحرُ يا رسول الله وَندْهُن مِن شُحومه ، ونتّخذُ منجلوده حذاءً ! فَأَذِنَ لَهُم رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأُخْبِرَ بذلك عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، فجاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال: يا رسول الله ، لا تَفعلْ فإن يك في الناس بقيّة طَهْرِ يكن أَمثلَ ، ولكن ادعُهم بأزوادهم ثم ادْعُ الله كنها . فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالأنطاع فبُسِطت ، ثم نادى مُناديه : مَن كان عنده بقيَّةٌ من زاد فَلْيَنْشُره على الأنطاع . قال أبو شُرَيح الكَعْبيّ : فلقد رأيتُ مَن يأتى بالتمرة الواحدة ، وأ كثرُهم لا يأتي بشيء ، ويأتي بالكفّ من الدقيق ، والكفِّ من السُّويق ، وذلك كلُّه قليل. فلمَّا اجتمعت أَزوادُهم وانقطعت مَوادُّهم مشي رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليها فدعا فيها بالبركة ، ثم قال : قرّبوا أوعيتكم ! فجاءُوا بِأُوعيتهم . قال أَبو شُريح : فأَنا حاضرٌ ، فيأتى الرجل فيأخذ ما شاء مِن الزاد حتى إِنَّ الرجل ليأُخذ ما لا يجد له مَحْمَلًا ؛ ثم أَذَّن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالرحيل ، فلمَّا ارتحلوا مُطِروا ما شاءوا وهم صائفون . فنزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونزلوا معه ، فشربوا من الماء ، فقام رسول

<sup>(</sup>١) أرمل القوم: إذا نفد زادهم . (الصحاح ، ص ١٨١٣).

الله صلى الله عليه وسلّم فخطَبهم ، فجاء ثلاثة نَفَرٍ ، فجلس اثنان مع النبي صلى الله عليه وسلّم ، وذهب واحد مُعرِضًا ، فاستحيا ، فاستحيا الله منه ، وأمّا الآخر فتاب ، فتاب الله عليه ، وأمّا الثالث فأعرض ، فأعرض الله عنه .

فحدَّثني مُعاذ بن محمَّد قال ، سمعت شُعبة مولى ابن عبَّاس قال : سمعت ابنَ عبّاس يقول ، قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كنتُ أسيرُ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في مُنْصَرَفه من الحُدَيبية ، فسأَلتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فلم يُجبني ، ثم سألته فلم يُجبني ، ثم سألته فلم يُجبنى . قال عمر: فقلت : ثكلتْكُ أُمُّك يا عمر! نذرت رسولَ الله ثلاثًا ، كلِّ ذلك لا يُجيبني ! قال : فَحرّ كتُ بعيري حتى تقدّمتُ الناس ، وخشيتُ أَن يكون نزل في قرآنٌ ، فأخذني ما قَرُب وما بَعُد ، ولِما كنت راجعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحُديبية وكراهتي القضيَّة ، فإني لأَسيرُ مَهمومًا مُتقدِّمًا للناس ، فإذا مُنادٍ (١) يُنادى : يا عمر بن الخطَّاب! فوقع في نفسي ما اللهُ به أعلم ، ثم أقبلتُ حتى انتهيتُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسلَّمتُ فردّ على السلام وهو مسرور ، ثم قال : أُنزِلت عليَّ سورةٌ هي أَحبُّ إلىَّ ممَّا طلعتْ عليه الشمس ؛ فإِذا هو يقرأُ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ (٢). فبَشَّره بمغفرته ، وإتمام نِعْمتِهِ ونَصْرِه ، وطاعةِ مَن أَطاعَ اللهُ تعالى ، ونِفاق مَن نافق ؛ فأنزل اللهُ على ذلك عشرَ آیات .

وحدَّثني مُجمِّع بن يعقوب ، عن أبيه ، عن مُجَمِّع بن جارية ، قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « منادى » .

<sup>(</sup>٢) سورة ٤٨ الفتح ١

لمَّا كنَّا بَضَجْنان راجعين من الحُدَيبية رأيتُ الناسَ يركُضون فإذا هم يقولون : أُنزِلَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم [قرآن] ، فركضت مع الناس ، حتى توافينا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فإذا هو يقرأ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبينًا ﴾ (١) ، فلما نزل بها جبريل عليه السلام قال : يَهْنيك يا رسول الله! فلمّا هنأه جبريل هَناه المسلمون .

وكان ممّا نزل في الحُديبية : ﴿ إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ قال : قضينا لك قضاء مُبينًا ؛ فالفتح قُرَيش(٢) ومُوادعتهم ، فهو أعظم الفتح . ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ﴾ (٣) قال : ما كان قبل النبوّة وما تأخّر . قال : ما كان قبل النبوّة وما تأخّر . قال : ما كان قبل الموت إِلى أَن تُوفّي صلّى الله عليه وسلّم . ﴿ وَيُتِمّ نِغْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ ، بِصُلْح قُريش ؛ ﴿ وَيَهْدِيكَ صِراطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ، قال : الحقّ ؛ ﴿ ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (٤) حتى تظهر فلا يكون شِرْك . الحقّ ؛ ﴿ ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (٤) حتى تظهر فلا يكون شِرْك . ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (٤) عقينًا وتصديقًا ؛ ﴿ وَ للهِ جُنُودُ السَّمَواتِ ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمانِهِمْ ﴾ ، قال : يقينًا وتصديقًا ؛ ﴿ وَ للهِ جُنُودُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾ . قال عزَّ وجلّ : ﴿ لِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ وَالأَرْضِ ﴾ . قال عمر وجلّ : ﴿ لِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ وَالْأَرْضِ ﴾ . قال عن وجلّ : ﴿ لِيُدْخِلَ المُؤْمِنينَ والمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عظِيمًا ﴾ ، يقول : فوزًا لهم أَن يغفر لهم سيئاتِهِم ﴾ ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عظِيمًا ﴾ ، يقول : فوزًا لهم أَن يغفر لهم سيئاتِهِم ؛ ﴿ وَيُعَذّبَ المُنافِقِينَ والمُثْرِكِينَ والمُشْرِكِينَ والمُشْرِكاتِ الظَّانِينَ باللهِ

<sup>(</sup>١) سورة ١٨ الفتح ١

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قريشا»

<sup>(</sup>٣) سورة ١٨ الفتح ٢

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ١٨ الفتح ٣

<sup>(</sup>ه) سورة ۱۸ الفتح ؛

<sup>(</sup>٦) سورة ١٨ الفتح ه

ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ (١) ، يعنى الذين مرّ عليهم بين مكَّة والمدينة ؛ مِن مُزَينة وجُهَيْنة وبني بَكر ، واستنفرهم إلى التحديبية فاعتلُّوا وتَشاغلوا بِأَهليهم وأموالهم . يقول : عليهم ما تمنُّوا وظنُّوا ، وذلك أنهم قالوا : إِنْمَا خرج مِحمَّدٌ فِي أَكَلَةِ رأْسُ(٢) ، يَقدَم على قوم مَوْتُورين ، فأَبُوا أَن ينفِروا معه. ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شِاهِدًا وَمُبَشِّرًا ﴾ (٣) ، قال : شاهدًا عليهم ومُبَشِّرًا لهم بالجنَّة ونذيرًا لهم من النار . ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ (١٤) ، قال : تنصروه وتُوقّروه وتُعظُّمُوه ؛ ﴿ وتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وأَصِيلًا ﴾ ، قال : تُصلُّوا لله بكرةً وعشيًّا. ﴿ إِنَّ الَّذِين يُبايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبايِعون اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ ﴾(٥) حين دعا رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم إلى بيعة الرِّضوان تحت الشجرة ، فبايعوه يومئذٍ على ألا يفرُّوا ، ويقال: على الموت ؛ ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِمهِ ﴾ ، يقول : مَن بدّل أو غيّر ما بايع رَسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فإِنَما ذلك على نفسه ، ومن أوفى فإنّ له الجنَّة ، ﴿ سَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ مِن الأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمُوالُنا وَأَهلُونا فاسْتغفِر لنا يَقولون بِأَلْسِنتِهِم مَا ليْسَ في قُلوبِهِمْ ﴾ (٦) ، قال : هم الذين مَرّ بهم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم فاستنفرهم واستعانَ بهم في بدايته فتشاغلوا بأهلِيهم وأموالهم ، فلمّا سَلِمَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم وجاء إلى المدينة جاءُوه يقولون استغفِر لنا إِبِاءَنَا أَنْ نِسِيرِ معك . يقول الله عزُّ وجلّ : ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فَي

<sup>(</sup>١) سورة ٤٨ الفتح ٦

<sup>(</sup>٢) أي هم قليل . (الصحاح ، ص ١٦٢٤)

<sup>(</sup>٣) سورة ٤٨ الفتح ٨

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ١٨ الفتح ٩

<sup>(</sup>٥) سورة ٤٨ الفتح ١٠

<sup>(</sup>٦) سورة ٤٨ الفتح ١١

قُلوبِهمْ ﴾ ، يقول أ: سَوَاءُ عليهم استغفرتَ لهم أم ام تُستغفِر لهم ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِب الرَّسُولُ وَالمُوْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ (١) ، إلى قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ ، قال : قولهم حين مرّ بهم رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم « وإنما محمَّدٌ [ في] أَكَلَة رأْس ، يخرج إلى قوم مَوْتُورين معِدِّين ، ومحمَّد لا سلاحَ معه ولا عُدَّة " فأبَوا أَن يَنفِروا ، ﴿ وَزُيِّنَ ذلكَ في قُلُوبِكُمْ ﴾ ، قال : كان يقينًا في قُلوبهم . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ ، يقول : هَلْكَي. وقوله: ﴿ سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا . . . ﴾ (٢) إلى آخر الآية . قال : هم الذين تخلُّفوا عنه وأبوا أن ينفروا معه ، هوُّلاءِ العرب من مُزَينة وجُهَينة وبَكر ، لمَّا أَراد رسول الله ﴿ صلَّى الله عليه وسلَّم التوجّه إلى خَيْبَر قالوا: نحن نتبعكم. يقول الله عزّ وجلَّ ، ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبِدِّلُوا كَلَامَ اللهِ ﴾ . قال : الذي قضى الله أ ، قضى ألا تتبعونا ، وهو كلام الله ، يقال قضاءه . يقول : ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِن الْأَعْرابِ ﴾ يعنى هوُّلاء الذين تخدُّفوا عنك في عمرة الحُديبية. ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ (٣) قال: هم فارس والروم؛ ويقال: هَوازن، ويقال: بني حَنيفة يوم اليَمامة؟ ﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُونِّيكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذابًا أَلِيمًا ﴾ ، قال : إِن أَبِيتُم أَن تُقاتلوا كما أبيتم أن تخرجوا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى غزوة [الحُدَيبية].

<sup>﴿ (</sup> ١ ) سورة ١٨ الفتح ١٢

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۸ الفتح ۱۵

<sup>(</sup>٣) سورة ٤٨ الفتح ١٦

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَرِيضِ حَرجٌ ﴾ (١) قال : لمَّا نزلت العورات الثلاث. ﴿ لِيَسْتَفْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٢) أخرجوا العميان والمرضى والعرجان من بيوتهم . فأنزل الله عز وجل : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ ، ويقال : هذا في الغزو .

وحدَّثني محمَّد ومَعْمَر ، عن الزُّهريّ ، قال : سمعتُ سَعيد بن المُسَيِّب يقول : نزلت هذه الآية في قوم من المسلمين كانوا إذا نَفَروا للغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الزَّمْنَي من ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك رُخْصَةً لهم بالإِذن في كلِّ . ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشُّجَرَةِ ﴾(٣) ، قال : وهي سَمُرَة خضراء ؛ ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ ، قال : صِدْقَ نِيَّاتهم . ﴿ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، يعني الطمأنينة ، وهو بَيْعَة الرِّضوان؛ ﴿ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ ، قال :صُلْح قُريش ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها ﴾ (٤) إِلَى يُومِ القيامة . وفي قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ ﴾ (٥) ، قال : فَتْح خيبر ؛ ﴿ وَكُفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ﴾ ، قال : الذين كانوا طافوا بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم من المشركين رجاء أنْ يُصيبوا من المسلمين غِرَّة ، فأُسَرَهم أصحابُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَسْرًا ؛ ﴿ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : عِبْرَة (١٦) ، صُلْح قُرَيش وحُكْمٌ [لم] يكن فيه سيفٌ ، وكان

<sup>(</sup>١) سورة ٨٤ الفتح ١٧

ر ۲) سورة ۲۶ النور ۸ه

<sup>(</sup>٣) سورة ٤٨ الفتح ١٨

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ٤٨ الفتح ١٩

<sup>(ُ</sup>ه) سورة ٤٨ الفتح ٢٠

رُ ٦) في الأصل: «قال غيره »

فتحًا عظيمًا . ﴿ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ﴾ (١) ، قال : فارس والروم ، ويُقال مكَّة . ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَّدْبَارِ ثُمَّ لا يَجدُون وَلِيًّا ولا نَصِيرًا ﴾(٢) ، يقول : لو قاتلتْكم قُريش انهزموا ثم لم يكن لهم مِن الله وَلِيُّ ، يعنى حافظ ، ولا نَصِير مِن العرب . ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٣) ، قال : قضاء الله الذي قضَى ولا تبديل أَنَّ رُسُلَه يظهرون ويَغلِبون . ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (1) ، قال : كان أصحابُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أسروا من المشركين بالحُدَيبية أَسرى ، فكفَّ اللهُ أَيدى المسلمين عن قَتْلِهم ؛ ﴿ وَأَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ ﴾ ، مَن كَانُوا حُبِسُوا مَكَّة ، فذلك الظُّفَر . ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن المَسْجِدِ الحَرامِ وَالهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مِحِلَّهُ ﴾(٥) ، يقول : حيث لم يصل إلى البيت وحُبِس بالحُدَيبية ؟ ﴿ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوَّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشْمَاءُ لَوْ تَزَيَّدُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾، يقول: لولا رجال ونساءٌ مُسْتَضْعَفُون عكَّة ؛ ﴿ أَنْ تَطَوُّهُمْ ﴾ ، يقول : [ أَن ] تقتلوهم ولا تعرفوهم فيصيبكم من ذلك بلاءً عظيمٌ ؛ حيث قتلتم المسلمين وأنتم لا تعلمون ؛ ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا ﴾ ، يقول : لو خرجوا من عندهم ؛ ﴿ لَعَذَّبْنا الَّذِين كَفَرُوا ﴾ ، يقول : سَلَّطناكم عليهم بالسيف . ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) سورة ٤٨ الفتح ٢١

<sup>(</sup>٢) سورة ٤٨ الفتح ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة ٤٨ الفتح ٢٣

<sup>(</sup>٤) سورة ١٨ الفتح ٢٤

<sup>(</sup> هِ ) سورة ٤٨ الفتح ٢٥

كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجاهِلِيَّةِ ﴾(١) حيث أبي سُهَيل بن عمرو أن يكتب «محمدٌ رسولُ الله » وحيثُ أَبَى أَن يكتب « بسم الله الرحمن الرحيم ». ﴿ فَإِنَّا ذَرَكَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ ، يقول: بينهم ؛ ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَ ۚ انْتَقْوَى وكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ ، يقول : لا إِله إِلاَّ الله هم أَحقَّ بها وأُولَى من المشركين . ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّونِيا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرامَ ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ ، والفتح القريب صُلْح الحُدَيبية . ودخل رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في عمرة القضيَّة فحلَق وحلق معه قومٌ ، وقَصَّر من قصَّر ، ودخل في حَجته ومعه أصحابُه آمِنيين لا يَخافِ إِلَّا اللهَ عزَّ وجلَّ . ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلَّامِنَ اللهِ وَرِضوانًا ﴾(٣). قال : يبتغون بذلك الركوع والسجود الفضل من الله والرضوان . ﴿ سِيماهُم فى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّمجُودِ ﴾ ، قال : أثر الخُشوع والتواضع ؛ ﴿ مَثَلُهُمْ فِي التُّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فِآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ. فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ﴾ ، فهذا في الإِنجيل ، يعني أصحابَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كانوا قليلًا ، ثم ازدادوا ، ثم كثروا ، ثم استغلظوا ، وقال : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ﴾ (١) ، قال : هي مَفصولة بِأَنَّهُم آمنوا بِاللهِ ورُسُله يُصدِّقُونهم . قال بعدُ : ﴿ وَالشُّهَداءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (٤) وفي قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلا يَزالُ النَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنِّعُوا قَارِعَةٌ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة ٤٨ الفتح ٢٦

<sup>(</sup>۲) سورة ٤٨ الفتح ٢٧

<sup>(</sup>٣). سورة ٤٨ الفتح ٢٩

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ٧٥ الحديد ١٩

<sup>(</sup>٥) سورة ١٣ الرعد ٣١

يعني ما كان فَتْحُ في الإِسلام أعظم مِن فَتْح الحُدَيبية .

كانت الحربُ قد حَجَزتْ بين الناس وانقطع الكلام ، وإنما كان القتال حيث التقوا ، فلمّا كانت الهُدْنة وضعت الحربُ أوزارَها وآمن الناسُ بعضُهم بعضًا، فلم يكن أحدُ تكلّم بـ لإسلام يعقل شمئًا إلاَّ دخل فى الإسلام، حتى دخل فى تلك الهُدْنة صَناديدُ المشركين الذين يقومون بالشر ُك وبالحرب – عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وأشباهُ لهم ، وإنما كانت الهُدْنة حتى نقضوا العَهْد اثنين وعشرين شهرًا ، دخل فيها مثلُ ما دخل فى الإسلام قبل ذلك وأكثر ، وفشا الإسلام فى كلّ ناحية من نواحى العرب.

ولما قدم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة من الحُدَيبية أتاه أبو بَصير – وهو عتبة بن أسيد بن جاريه أسفياً ، فكتب الأَخْنَس بن شَريق ، وأَزْهَر انفلت من قومه فسار على قدَمَيْه سَعْياً ، فكتب الأَخْنَس بن شَريق ، وأَزْهَر ابن عبد عَوف الزَّهريّ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتاباً ، وبعثا رجلا مِن بني عامر بن لُوتًي ، استأجراه بِبَكْر ؛ ابن لَبون – وهو خُنيس بن جابر على وخرج مع العامريّ مولً له يقال له كَوْثَر ، وحملا خُنيس بن جابر على بعير ، وكتبا يذكران الصُّلْع بينهم ، وأَن يَرُد إليهم أبا بَصير ، فلمّا قدما على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قدما بعد أبى بصير بثلاثة أيَّام قدما على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قدما بعد أبى بصير بثلاثة أيَّام فقال خُنيس : يا محمّد ، هذا كتاب ! فدعا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم فقال خُنيس : يا محمّد ، هذا كتاب ! فدعا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم فقال غُني بن كعب ، فقراً عليه الكتاب فإذا فيه : قد عرفت ما شارطناك عليه ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « وهو أسيد بن حارثة » ؛ وما أثبتناه من البلاذرى يروى عن الواقدى . (أنساب الأشراف ، ج ۱ ، ص ۲۱۱) .

وأَشهدنا بيننا وبينك، مِن رَدِّ مَن قدم عليك مِن أَصحابنا ، فابعث إليُّنا بصاحبنا ، فأمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا بُصير أن يرجع معهم ودفعه إِليهما ، فقال أَبو بَصير : يا رسول الله ، تَرُدُّني إِلى المشركينَ يَفْتِنونني في ديني ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: يا أَبا بَصير، إِنَّا قد أَعطينا هوُّلاءِ الفَومَ ما قد علمت . . ولا يصلح لنا في ديننا الغَدْرِ ، وإِنَّ اللهَ جاعِلٌ لك ولن معك مِن المسلمين فَرَجًا ومَخْرَجًا ، قال أَبو بَصير : يا رسول الله ، تَرُدّني إِلَى المشركين ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: انطلقْ يا أَبا بَصير ، فإنّ الله سيجعل لك مَخْرَجًا . فدفعه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى العامريّ وصاحبِه ؛ فخرج معهما ؛ وجعل المسلمون يُسِرّون إلى أَى بَصِير : يا أَبا بَصِير ، أَبْشِرْ! فإِنَّ الله جاعلُ لك مَخْرَجًا ، والرجلُ يكون خيرًا مِن أَلف رجل ، فافعل وافعل ! يأمرونه باالدين معه . فخرجوا حتى كانوا بذي الحُلَيفة \_ انتهوا إليها عند صلاة الظُّهر \_ فدخل أبو بَصير مسجد ذي الحُلَيفة فصلّى ركعَتَيْن صلاة المسافر ؛ ومعه زاد له يحمله مِن تمر ، فمال إلى أصل جدار المسجد فوضع زادَه فجعل يتغَدَّى ، وقال لصاحبيه : ادْنُوا فَكُلا ! فقالا : لا حاجةً لنا في طعامك. فقال : واكن لو دعوتموني إلى طعامكم لأَجبتُكم وأكلتُ معكم . فاستحييا فدَنُوا ووضعا أيديهما في التمر معه ، وقَدَّما سُفْرةً لهما فيها كِسَرٌ ، فأَكلوا جميعًا ، وآنسهم ، وعلَّق العامِريُّ بسيفيه على حَجَر في الجدار ، فقال أبو بصير المعامري : يا أخا بني عامر ، ما اسمك ؟ فقال : خُنيس . قال : ابنُ مَن ؟ قال : ابنُ جابر . فقال : يا أبا جابر أصارِم سَيْفُكَ هذا؟ قال : نعم . قال : ناولْنيه أَنظر إليه إن شئتَ ، فناوله العامريُّ وكان أقربَ إلى السيف من أبي بَصير ، فأخذ أَبُو بَصِير بقائم السيف، والعامريُّ مُمسكُ بالجَفْن، فعلاه به حتى بَرَد، وخرج كوْثُر هارِبًا يعدو نحو المدينة ، وخرج أبو بَصير في أثره ، فأعجزه حتى سبقه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم ، يقول أبو بَصير : واللهِ لو أدركتُه لأسلكته طريق صاحبه! فبينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم جالدُن في أصحابه بعد العصر إذْ طلع المولى يعدو ، فلما رآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : هذا رجلٌ قد رأَى ذُعْرًا ! فِأَقبل حتى وقف على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وَيحَكُ ، مالَك ؟ قال : قتل صاحبُكم صاحبي ، وأفلت منه ولم أكد ! وكان الذي حبس أبا بَصير احتمال سَلَبِهما على بعيرهما ، فلم يبرح مكانك قائمًا حتى طلع أبو بصير ، فأناخ البعير بباب المسجد فدخل مُتوشِّحًا بالسيف - سيف العامري - فوقف على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال ارسول الله : وفتْ ذُمَّتُك وأَدَّى اللهُ عنك ، وقد أَسلمتني بيد العدو ، وقد امتنعت بديني من أَن أُفتَن ، وتبغّيت بي أَن (١١) أُكذَّب بالحقِّ . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم : وَيْلُ أُمِّهِ ، مِحَشَّ حَرْبِ<sup>(۲)</sup> لو کان معه رجال!

وجاء أبو بَصير بسَلَب العامريّ خُنَيس بن جابر ورَحْلِه وسَيفه ، فقال : خَمَّسُه يا رسول الله . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنى إذا خمستُه رأونى لم أوف لهم بالذى عاهدتُهم عليه ؛ ولكن شأنكَ بِسَلَب صاحبِك ! وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لكوْثَر: ترجع به إلى أصحابك. فقال : يا محمد ، وسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لكوْثُور: يَدان ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أهمّنى نفسى ، مالى به قوّة ولا يَدان ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أو ».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « محسن حرب » . يقال : حش الحرب إذا أسعرها وهيجها ، تشبيها بإسعار النار . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٠) .

لأَبِي بصير : اذهب حيثُ شئتَ! فخرج أَبو بَصير حتى أَتى العِيصَ ، فنزل منه ناحيةً على ساحل البحر على طريق عِير قُرَيش إلى الشام. قال أبو بَصِيرِ: فخرجتُ وما معي مِن الزاد إِلَّا كَفُّ مِن تَمْرِ فَأَكَلْتُهَا ثُلَاثُهَ أَيَّامٍ ، وكنتُ آتى الساحل فأُصيب حيتانًا قد أَلقاها البحرُ فآكلها. وبلغ المسلمين الذين قد حُبِسُوا عمكَّة ، وأرادوا أن يلحقوا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قولُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي بَصير «وَيْلُ أُمِّهِ ، مِحَشُّ حَرْبِ لو كان له رجال » ، فجعلوا يتسلُّلون إلى أنى بَصير . وكان الذي كتب بما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المسلمين عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ؛ فلما جاءَهم كتابُ عمر فأخبرهم أنه بالساحل على طريق عِير قُرَيش ، فلمّا ورد عليهم كتابُ عمر جعلوا يتسلّلون رجلًا رجلًا حتى انتهوا إلى أبي بَصير فاجتمعوا عنده ، قريب من سبعين رجلًا ، فكانوا قد ضيّقوا على قُريش ، لا يظفَرون بأَحدِ منهم إِلَّا قتلوه ، ولا تمرّ عِيرٌ إِلَّا اقتطعوها ، حتى أحرقوا قُرَيشًا ، لقد مرّ رَكْبُ يُريدون الشام معهم ثلاثون بعيرًا ، وكان هذا آخر ما اقتطعوا، لقد أصاب كلُّ رجل منهم، ما قيمتُه ثلاثون دينارًا. فقال بعضُهم : ابعثوا بالخُمُس إلى رسول الله . فقال أبو بَصير : لايقبله رسولُ الله ؟ قد جئتُ بِسَلَب العامري ، فأبي أن يقبله ، وقال «إني إذا فعلتُ هذا لم أَفِ لهم بِعَهْدِهم » . وكانوا قد أُمَّروا عليهم أَبا بَصير ، فكان يُصلِّي بهم ويُفرّضهم (١) ويُجمّعهم ، وهم سامعون اله مطيعون . فلمّا بلغ سُهَيلَ بن عمرو قتلُ أَني بصير العامريّ اشتدّ ذلك عليه وقال : والله ما صالحْنا محمّدًا على هذا .

<sup>(</sup>١) أى يفصل الحلالوالحرام والحدود . (لسان العرب ، ج ٩، ص ٦٧ ) . و يجمعهم : أى يصلى جم الجمعة ، (لسان العرب ج ٩ ، ص ٤١٠ ) .

قالت قُركيش : قد بريء محمّدٌ منه ، قد أمكن صاحبكم فقتله بالطريق ، فما على محمّد في هذا ؟ فقال سُهَيل: قد واللهِ عرفتُ أَنّ محمّدًا قد أَوفَى ، وما أُوتينا إِلَّا مِن قِبَلِ الرَّسولين . قال : فأَسند ظهره إلى الكعبة وقال : واللهِ ، لا أُؤخِّر ظهرى حتى يُودَى هذا الرجل. قال أَبو سُفيان : إِنَّ هذا لهو السَّفه! واللهِ لا يُودَى ! ثلانًا . وأَنَّى (١) قُرَيش تَدِيه ، وإنما بعثته بنو زُهرة ؟ فقال سُهيل : قد واللهِ صدقت ، ما دِيتُه إِلَّا على بني زهرة ، وهم بعثوه ولا يُخرج ديثُه غيرُهم قَصْرَةً (٢) ؛ لأَنَّ القاتل منهم ، فهم أولى مَن عَقَله. فقال الأَخنس: واللهِ لا نَدِيه ، ما قتلنا ولا أمرنا بقتله ، قتله رجل مُخالف لديننا مُتَّبع لِمحمد فأرسِلوا إلى محمّد يديه. قال أبو سُفيان : لا، ما على محمّد دِيَة ولا غُرْم ؛ قد برىء محمّد ؛ ما كان على محمّد أكثر ممّا صنع ، لقد أمكن الرَّسولَيْن منه. فقال الأَخنس: إِنْ وَدَتْه قُريشُ كلُّها كانت زُهرة بطنًا (٣) من قُرَيشِ تَدِيه معهم ، وإن لم تَده قُرَيشٌ فلا نَدِيه أَبدًا . فلم تخرج له دِيَة حتى قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عام الفتح . فقال مَوْهَب بن رِياح ، فيما قال سُهَيل في بني زُهرة ، وما أراد أن يُغرمهم من الدية :

أَتَانَى عن سُهَيلِ ذَرْوُ قَولٍ لِيُوقِظَى وما بي مِنْ رُقَادِ فإنْ كنتَ العِتَابَ تُرِيدُ مِنِّى فما بينى وبينكَ مِن بِعَادِ مَنَى تغمِزْ قَناتَى لا تجدنى ضعيفَ الرَّأْي في الكُرَبِ الشِّدادِ مُسَى تغمِزْ قَناتَى لا تجدنى ضعيفَ الرَّأْي في الكُرَبِ الشِّدادِ يُسامى الأَكْرمينَ بعِزِ قَوْمٍ همُ الرَّأْسُ المُقَدَّمُ في العِبَادِ يُسامى الأَكْرمينَ بعِزِ قَوْمٍ همُ الرَّأْسُ المُقَدَّمُ في العِبَادِ أَنْ عُبَيدة ، وسمعتُهم يُثبتونها .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأبي ».

<sup>(</sup>٢) أي دون الناس . ( لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤١١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بطن ».

قلما بلغ أبو بكسير من قُريش ما بلغ من الغيظ. بعثت قُريشُ رجلًا ، وكتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا يسألونه بأرحامهم: ألا تُدخل أبا بكسير وأصحابه ، فلا حاجة لنا بهم ؟ وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكسير أنْ يَقْدَم بأصحابه معه ؛ فجاءه الكتاب وهو يموت ، فجعل يقه أوهو يموت ، فمات وهو في يديه ، فقبره أصحابه هناك وصلوا عليه ، وبنوا على قبره مسجدًا ، وأقبل أصحابه إلى المدينة وهم سبعون رجلًا ، فيهم الوليد بن الوليد بن المُغيرة . فلمّا دخل الحَرَّة عَثَر فانقطعت إصبعه فربطها وهو يقول :

هَلْ أَنتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وفى سَبيلِ اللهِ ما لَقِيتِ فدخل الله ، ايذن لى أَبكى فدخل المدينة فمات بها . فقالت أُمُّ سَلَمَة : يا رسول الله ، ايذن لى أَبكى على الوليد . قال : ابكى عليه ! قال : فجمعت النساء وصنعت لهن (١١) طعامًا ، فكان ممّا ظهر مِن بكائها :

يا عَيْنُ فَابِكِي لِلوَليد لِهِ بن الوليد بنِ المُعيرَهُ مِثْلُ الوَليد كَفي العَشِيرِهُ مِثْلُ الوَليد كَفي العَشِيرِهُ

فحدّ ثنى ابنُ أبى الزِّناد ، عن أبيه ، قال : لما سمع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم تَرداد الوليد قال : ما اتخذوا الوليدَ إِلَّا حَنانًا .

وقالوا: لا نَعلَم قُرشيةً خَرجت بين أَبَويها مُسلمةً مهاجرةً إِلَى الله إِلاَّ مُلثوم بنت عُقبة بن أَبي مُعَيط، كانت تُحدّث تقول: كنتُ أُخرجُ إِلى أُمّ كُلثوم بنت عُقبة بن أَبي مُعَيط، كانت تُحدّث تقول: كنتُ أُخرجُ إِلى بادية لنا بها أهلى فأُقِيمُ فيهم الثلاث والأربع ، وهي من ناحية التَّنْعِم \_ أُو بادية لنا بها أهلى فأقيمُ فيهم الثلاث والأربع ، وهي من ناحية التَّنْعِم \_ أو قالت بالحَصْحاص(٢) \_ ثم أُرجعُ إلى أهلى فلا يُنكرون ذَهابى ، حتى أُجمعتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لهم » .

<sup>(</sup> ٢ ) ويروى أيضاً « الحصاص » ، وهو موضع بالحجاز . ( معجم ما استعجم ، ص ٢٨٩ ) .

السير ، فخرجتُ يومًا من مكَّة كأني أُريد البادية التي كنتُ فيها ، فلمَّا رجع من تُبعني خرجتُ حتى انتهيتُ إلى الطريق ، فإذا رجلٌ من خُزاعة فقال : أَين تُريدين ؟ فقلت : حاجتي ؛ فما مسأَلتُك ومَن أَنت ؟ فقال : رجلٌ مِن خُزاعة . فلمّا ذكر خُزاعة اطمأً ننت إليه ؛ لدخول خُزاعة في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، وعَقَدْهِ ، فقلتُ : إنى امرأةُ من قُرَيش أُريد اللُّحوقَ برسول الله ، ولا عِلمَ لى بالطريق . فقال : أَهْلُ الليل والنهار(١) ، أنا صاحِبُك حتى أُورِدكِ المدينة . ثم جاءني ببعير فركبتُه ، فكان يقود بي البعير ، لا واللهِ ما يُكلِّمني كلمةً ، حتى إِذا أَناخ البعير تَنحّي عني ، فإِذا نزلتُ جاءَ إلى البعير فقيده في الشجرة وتَنحَّى عني (٢) في الشجرة ، حتى [إذا] كان الرُّواحُ جَذَع (٢٦) البعيرَ فقر به وولَّى عنى ، فإذا ركبتُه أَخذ برأسه فلم يلتفت وراءَه حتى ننزل ؛ فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة ، فجزاه الله خيرًا مِن صاحب ! فكانت تقول : نِعْمَ الحيُّ خُزاعة ! قالت : فدخلتُ على أُمَّ سَلَمَة زوج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا مُنْتقبة فما عرفتْني حتى انتسبتُ ، وكشفتُ النُّقَابِ فالتزمتني وقالت: هاجرت إلى الله وإلى رسوله ؟ فقلت: نعم، وأَنا أَخافُ أَن يَرُدُّني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِلَى المشركين كما رَدّ غيرى مِن الرجال؛ أبا جَنْدل بن سُهَيل، وأبا بُصير، وحالُ الرجال يا أُمَّ سَلَمة ليس كحال النساء ؛ والقومُ مُصبِّحيٌّ ، قد طالت غيبتي عنهم اليوم

<sup>(</sup>١) ربما أراد بذلك : نحن أهل الليل والنهار ، العارفون بمسالك الطريق ليلا ونهارا . (٢) في الأصل : « تنحى إلى » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «خدع » . وجذع البعير : حبسه على غير علف . (القاموس المحيط ، ج ٣ . ص ١٢) .

ثمانية أيّام منذ فارقتهم ، فهم يبحثون قَدْرَ ما كنتُ أغيبُ ثم يطلبونني ، فإن لم يجدوني رحلوا إلى فساروا ثلاثاً . فدخل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم على أمّ سَلَمة فَرَّ سَلَمة خبرَ أُمّ كُلثوم ، فرحّب بها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ، وقالت أمّ كُلثوم : يا رسول الله ، إنى فررتُ بديني إليك فامنعني ولا تردّني إليهم يفتنوني ويعذّبوني ، فلا صَبْرَ بي على العذاب ، إنما أنا امرأة وضعفُ النساء إلى ما تعرف ؛ وقد رأيتُك رددت رجليْن إلى المشركين على امتنع أحدُهما ، وأنا امرأة ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنّ الله نقض العهد في النساء . وأنزل الله فيهن «المتحنة» . وحكم في ذلك بحكم رضوه كلّهم ، فكان رسول الله ضيّى الله عليه وسلّم يردُدُ مَن جاء مِن الرجال ، ولا يردُدُ مَن جاءَه مِن النساء . وقدم أخواها مِن العَد ، الوليدُ وعُمارة النا عُقبة بن أبي مُعيط ، فقالا : يا محمّد ، ف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه . فقال : قد نقض الله أ فانصروا .

فحدّ ثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهرى ، قال : دخلتُ على عُروة بن الزُّبير وهو يكتب إلى هُنيد صاحب الوليد بن عبد الملك ، وكان كتب يسأَله عن قول الله عزَّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُوْمِنَاتُ مُهَاجِراتِ فَامْتَجِنُوهُنَ ﴾ (١) ، فكتب إليه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قُرينسًا يوم الحُديبية على أن يرد اليهم من جاء بغير إذن وكيه ، فكان يرد الرجال ، فلمّا هاجر النساءُ أبى الله ذلك أن يرده هنَّ إذا امْتُجِنَّ فِكان يَرده صَدُقاتِهنَ بِمِحْنَة الإسلام ، فزعمت أنها جاءت راغبةً فيه ، وأمره أن يَرده صَدُقاتِهنَ

<sup>(</sup>١) سورة ٦٠ الممتحنة ١٠

إليهم (١) إِن احْتَبَسن عنهم (٢) ، وأَن يَرُدُوا عليهم مثل الذي يردّون عليهم (٣) إِنْ فعلوا . فقال : ﴿ وَلْيَسْتَلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ (١) وصبّحها أخواها مِن الغد(٥) فطلَباها . فأَبَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يَرُدُّها إِلَيْهِم . فرجعا إلى مكَّة ، فأخبرا قُرَيشًا ، فلم يبعثوا في ذلك أَخَدًا ، ورَضُوا بأَن تُحبَس النساء ﴿ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بِيْنَكُمْ واللَّهُ عَلَيمٌ حَكَيمٌ ﴾ ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنَأَزُواجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴾ (٦) . قال : فإن فات أحدًا منهم أهلُه إلى الكفَّار ، فإن أتتكم امرأةٌ منهم فأصبتم فعوضوهم ممًّا أصبتم صَداقَ المرأة التي أتتكم ؟ فأَما المؤْمنون فأَقرّوا بحُكْم الله . وأبي المشركون أن يُقرّوا بذلك ، وأن ما ذاب (٧) المشركين على المسلمين مِن صَداق من هاجر مِن أزواج المشركين. ﴿ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ﴾ مِن مال المشركين في أيديكم. ولسنا نعلم امرأةً من المسلمين فاتت زوجَها باللُّحوق بالمشركين بعد إيمانها ، ولكنه حُكْم حَكَم اللهُ به لأَمِر كان ، واللهُ عليمٌ حكيم . ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَم الكوافر ﴾(٨) . يعني من غير أَهْل الكتاب. فطلَّق عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه زينبَ بنت أبي أُميَّة ، فتزوَّجها مُعاوية بن أبي سُفيان ، وطلَّق عمر

<sup>(</sup>١) أي إلى رجالهم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « إن احتبسوا عنهم »

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «وأن يرد عليهم مثل الذي يرد عليهم » ، وما أثبتناه من ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٣٤١) .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ٦٠ المتحنة ١٠

<sup>(</sup> a ) في الأصل: «من الرد».

<sup>(</sup>٦) سورة ٦٠ المتحنة ١١

<sup>(</sup> ٧ ) ذاب : أي وجب . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٥١ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة ٦٠ المتحنة ١٠

أَيضًا بنت جَرْول الخُزاعيّة ، فتَزوَّجها أَبو جَهْم بن حُذَيفة ، وطلَّق عِيَاضُ ابن غَنْم الفِهْرَىّ أُمَّ الحَكَم بنت أَبى سُفيان يومئذ ، فتزوّجها عبدُ الله بن عُثمان النَّتَزَفَى فولدت له عبد الرحمن بن أُمّ الحَكَم .

## غزوة خَيْبَر (١)

حدَّثنا أَبُو عمر محمَّد بن العّباس بن محمَّد بن زكريا بن حَيُّويْه لفظًا ، سنة سبع وسبعين وثلثمائة ، قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب ابن عيسى بن أبي حَيَّة ، قال : حدّثنا أبو عبد الله محمد بن شُجاع الثُّلجيُّ ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن واقد الواقديُّ ، قال: حدثني محمّد بن عبد الله ، وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي ، وعبد الله بن جعفر ، وابن أبي سبرَةً ، وابن أبي حبيبة، وعبد الرحمن ابن عبد العزيز ، ومحمد بن صالح ، ومحمّد بن يحيى بن سَهل ، وعائذ ابن يحيى، وعبد الحَميد بن جَعفر . ويحيى بن عبد الله بن أَبي قتادة ، وأُسامة بن زيد اللَّيثيُّ ، وأَبو مَعْشَر ، ومُعاذ بن محمَّد ، وإبراهيم بن جعفر ، ويونس ويعقوب ابنا محمَّد الظُّفَريَّان ، ويعقوب بن محمَّد بن أبي صَعْصعَة ، وسعيد بن أبي زيد بن المُعَلَّى الزُّرَقيّ ، ورَبيعة بن عُشمان ، ومحمّد بن يعقرب ، وعبد الله بن يزيد ، وعبد الملك وعبد الرحمن ابنا محمّد بن أبي بكر ، ومَعْمَر بن راشد ، وإسماعيل بن إِبراهيم بن عُقبة ؛ فكلُّ قد حدَّثني مِن حدّيث خَيْبُر بطائفة ، وبعضهم أوعى له من بعض ، وغيرُ هوَّلاءِ المُسمَّين قد حدَّثني من حديث خَيْبر ، فكتبت حدَّثوني .

<sup>(</sup>١) خيبر : على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام . ر معجم البلد مع ما ١٩٥)

قالوا: قدم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة مِن الحُدَيبية في ذي الحجّة تمامَ سنة ستّ (١) ، فأقام بالمدينة بقيّة ذي الحجّة والمحرم ، وحرج في صفر سنةَ سبْع \_ ويقال خرج لهلال ربيع الأُوّل \_ إِلَى خَيْبَر. وأُمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه بالتهيُّؤ للغزو فهم مُجدِّون ، وتجلُّب مَن حولَه يغزون معه ، وجاءه المُخلُّفون يُريدون أَنيخرجوا معه رجاء الغنيمة ، فقالوا: نخرج معك! وقد كانوا تَخلُّفوا عنه في غزوة الحُدَيبية، وأرجفوا بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبالمسلمين ، فقالوا : نخرج معك إلى خَيْبر ، إنها ريف الحجاز طعامًا وَوَدَكًا (٢) وأموالًا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تخرجوا معي إِلاَّ راغبين في الجهاد ، فأما الغنيمة فلا . وبعث مُناديًا فنادى : لا يخرجن معنا إلاَّ راغبٌ في الجهاد ، فأمَّا الغنيمة فلا ! فلمَّا تجهّز الناس إلى خَيْبَر شقّ ذلك على يهود المدينة الذين هم مُوادعون لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعرفوا أنهم إذا دخلوا خَيْبَر أَهلك الله خَيْبَر كما أَهلك بني قَيْنُقاع والنَّضِير وقُرَيْظَة . قال : فلما تجهَّزنا لم يبقَ أَحدٌ من يهود المدينة له على أحد من المسلمين حَقٌّ إِلَّا لَزمَه ، وكان لأَبي الشَّحْم اليهوديّ عند عبد الله بن أبي حدرًد الأسلميّ حمسة عند عبد الله بن أخذه لأهله، فلزمه ، فقال : أَجِّلْنِي فإِني أَرجو أَن أَقدَم عليك فأَقضيك حقَّك إِن شاءَ الله ، إِنَّ الله عزَّ وجلَّ قد وعد نبيَّه خَيْبَر أَن يُغنِّمه إِيَّاها . وكان عبد الله بن أبي حَدْرد ممّن شَهدَ الحُدَيبية ، فقال : يا أَبا الشَّحْم ، إِنَا نَحْرُج إِلَى ريف الحجاز في الطعام والأموال . فقال أبو الشُّحْم حسدًا وبغيًّا: تَحسِبُ أَنَّ قِتال خَيْبُر مثل ما تلقونه من الأعراب؟ فيها والتوراة عشرة آلاف مُقاتل!

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تمام سنة ست سنين ».

<sup>(</sup>٢) الودك : هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠٢) .

قال ابن أبي حدر د: أي عدو الله! تُخوفنا بعدونا وأنت في ذِمّتنا وجوارنا؟ والله لا رفعنك إلى رسول الله الله الله الله عليه والله لا رسول الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم ولم يرجع إليه شيئًا ، إلّا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه بشيء لم أسمعه ، فقال اليهودي : يا أبا القاسم ، هذا قد طلمني وحبسني بحقي وأخذ طعامي ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطِه حَقّه . قال عبد الله : فخرجت فبعت أحد ثوبي بثلاثة دراهم ، وطلبت بقيّة حقه فقضيته ، ولبست ثوبي الآخر ، وكانت على عمامة فاستدفأت (۱) بها . وأعطاني سَلَمَة بن أسلم ثوبًا آخر ، فخرجت في ثوبين مع المسلمين ، ونفكني الله خيرًا ، وغنمت أمرأة بينها وبين أبي الشّحْم قرابة فبعتها منه ونفكني الله خيرًا ، وغنمت أمرأة بينها وبين أبي الشّحْم قرابة فبعتها منه على .

وجاء أبو عَبس بن جبر فقال : يا رسول الله ، ما عندنا نفقة ولا زاد ولا ثوب أخرج فيه ، فأعطاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شُقيقة سُنبُلانيّة ، (٢) فباعها بثمانية دراهم ، فابتاع تمرًا بدرهمين لِزاده وترك لِأهله نفقة درهمين ، وابتاع بُرْدَة بأربعة دراهم . فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في طريق خَيْبَر في ليلة مُقمرة إذْ أبصر برجل يسير أمامَه ، عليه شيءٌ يبرق في القمر كأنه في الشمس وعليه بَيْضة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : في القمر كأنه في الله عليه وسلَّم :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « استدمرت » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «شقيقة سيلانية» ، والشقيقة : تصغير شقة وهى جنس من الثياب . وسنبلانية : أى سابغة الطول ، سنبل ثوبه إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه ، والنون زائدة ، ويحتمل أن يكون منسوبا إلى موضع . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٤، ٢٣١) .

أدرِكُوه! [قال] : فأدركونى فحبسونى ، وأخلنى ما تقدم وما تأخّر ، وظننت أنه قد نزل فى أمرٌ من السماء ، فجعلت أتذكّر ما فعلت حتى لحقنى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : مالك تقدُم الناسَ لا تسيرُ معهم ؟ قلتُ : يا رسول الله ، إنَّ ناقتى نَجيبة . قال : فأين الشُّقيْقَة التى كسوتُك ؟ فقلت : بعتُها بشمانية دراهم ، فتزوّدت بدرهمين تمرًا ، وتركتُ لأهلى نفقة درهمين ، واشتربتُ بردة بأربعة دراهم . فضحك رسولُ الله صلَّى نفقة درهمين ، واشتربتُ بردة يا أبا عبس وأصحابك من الفقراء! والذى نفسى بيده لئن سلمتم وعشتم قليلًا ليكثرنَّ زادُكم ، وليكثرنَّ ما تتركون نفسى بيده لئن سلمتم وعشتم قليلًا ليكثرنَّ زادُكم ، وليكثرنَّ ما تتركون لأهليكم ، ولتكثرنَّ دراهمُكم وعبيدُكم ، وما ذاك بخير لكم ! قال أبو عبس : فكان واللهِ ما قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

واستخلف رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المدينة سِباع بن عُرْفُطَة الغِفارى . قال أَبو هُريرة رضى الله عنه : قدمنا المدينة ونحن ثمانون بيتًا مِن دَوْس ، فقال قائل : رسول الله بخَيْبَر وهو قادمٌ عليكم . فقلتُ : لا أسمعُ به ينزل مكانًا أبدًا إلاَّ جِئْتُه . فتحملنا حتى جِئناه بخَيْبَر فنجده قد فتح النَّطاة وهو مُحاصِرٌ أهل الكتيبة ، فأقمنا حتى فتح الله علينا . وكنَّا قدمنا المدينة فصلينا الصبح خلف سِباع بن عُرْفُطَة بالمدينة ، فقرأ في الركعة الأولى سورة مَرْيَم وفي الآخرة : ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (١) ، فلمّا قرأ ﴿ إذا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ (٢) قلت : تركتُ عَمِّى بالسراة له مِكْيالان ، مكيال

<sup>(</sup>١) سورة ٨٣ المطففين ١

<sup>﴿ (</sup> ٢ ) سورة ٨٣ المطففين ٢

يُطفَّف به ومكيال يَتَبخَّس به (١). ويقال: استخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أَبا ذرّ ، والثبت عندنا سِباع بن عُرْفُطَة .

وكانت يهود خَيْبَر لا يظنّون أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يغزوهم لِمَنَعَتهم وحُصونهم وسلاحهم وعَدَدِهم ؛ كانوا يخرجون كلّ يوم عشرةَ آلاف مقاتل صفوفًا ثم يقولون : محمّد يغزونا ؟ هَيْهاتَ ! هَيْهاتَ ! وكان مَن كان بالمدينة من اليهود يقولون حين تَجهّز النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى خَيْبَر: ما أَمنعَ واللهِ خيبرَ منكم! لو رأيتم خَيْبَروحصونها ورجالَها لرجعتمقبل أنتصلوا إليهم ؛ حصون شامخات في ذُرَى الجبال ، والماءُ فيها واتن (٢) ، إِنَّ بِخَيْبَر لأَلْفَ دارع، ما كانت أسدٌ وغَطَفان متنعون من العرب قاطبةً إِلاَّ بهم ، فأنتم تُطيقون خَيْبُر ؟ فجعلوا يُوحون بذلك إلى أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فيقول أُصحابُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : قد وعدها اللهُ نبيَّه أَن يُغنِّمه إيّاها. فخرج رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم ، فعَمَّى اللهُ عليهم مخرجَه إِلاًّ بالظن حتى نزل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسماحاتهم ليلًا. وكانوا قد اختلفوا فيما بينهم حيث أحسوا مسير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأشار عليهم الحارث أبو زَينب اليهوديّ بأن يُعسكروا خارجًا من حصونهم ويبرزوا له ، فإنى قد رأيتُ من سار إليه من الحصون ، لم يكن لهم بقاء بعد أن حاصرهم حتى نزلوا على حُكْمِه ، ومنهم مَن سُبِي ومنهم مَن قُتِل صَبْرًا . فقالت اليهود : إنَّ حصوننا هذه ليست مثل تلك ، هذه حصون مَنيعة في

<sup>(</sup>١) تبخس: أي نقص. (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «وانق » ؛ والتصحيح هو ما يقتضيه السياق . ووتن الماء وغيره : أى دام و لم ينقطع . (الصحاح ، ص ٢٢١٢) .

ذُرَى الجبال . فخالفوه وثبتوا فى حصونهم ، فلمَّا صبّحهم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وعاينوه أيقنوا بالهلكة .

فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة فسلك ثَنيّة الوَداع ، ثم أخذ على الزَّغابة ، ثم على نَقْمَى ، ثم سلك المُسْتَناخ ، ثم كَبَس الوطيح (۱) ، ومعهم دليلان مِن أَشْجع يقال لأَحدهما حُسَيل بن خارجة ، والآخر عبد الله بن نُعَيم ، خرج على عَصَر (۱) وبه مسجد ، ثم على الصَّهْباء (۱) . فلمّا كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مسيره قال لعامر بن سِنان : انزِلْ يا ابن الأَكْوَع فخُذْ لنا مِن هَناتِك (۱) . فاقتحم عامر عن راحلته ، ثم ارتجز برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يقول :

اللَّهِمَّ لَولا أَنتَ ما اهتديْنا (°) ولا تصدَّقْنا ولا صَليُّنا فَا أَلْقِيَنْ سَكينةً (٦) علينا وتُبِّتِ الأَقدامَ إِنْ لاقيْنا إِنَّا إِذَا صِيحَ بنا أَتينا وبالصِّياحِ عَوَّلوا عَليْنا

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: يرحمك الله! فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه: وَجَبت واللهِ يا رسول الله! فقال رجل من القوم: لولا متَّعتَنا [به] يا رسول الله! فاستُشهد عامر يوم خَيْبَر. فكان سَلَمَة بن

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «ثم كبس الوطه». وكبس دار فلان : أغار عليها . (الصحاح ، ص ٩٦٦) . والوطيح : من أعظم حصون خيبر ، سمى بوطيح بن مازن . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٢) عصر : جبل بين المدينة ووادى الفرع . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٣) الصهباء : موضع بينه و بين خيبر روحة . (معجم البلدان ، ج ه ، ، ص ٤٠١) .

<sup>(</sup>٤) من هناتك : أي من كلماتك أو من أراجيزك ، وهي جمع هنة . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٥٦).

<sup>(</sup> o ) هكذا فى الأصل . وانظر لتصويب الوزن صحيح مسلم ( ص ١٤٢٨ ) ، وشرح الزرقانى على المواهب اللهنية ( ج ٢ ، ص ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) السكينة هنا الوقار والتثبث. (شرح أبي ذر، ص ٣٤٤).

الأكوع يقول: لما كنا دون خَيْبَر نظرت إلى ظَبي حاقف (١) في ظل شجرة ، فأتفر دُ له بسهم فأرميه فلم يصنع سهمى شيئًا ، وأُذعِرَ الظّبى فيلحقنى عامر ففوق له السهم فوضع السهم في جنب الظّبى ، وينقطع وتر القوس فيعلق رِصَافُه بجنبه ، فلم يُخلّصه إلّا بعد شدّ . ووقع في نفسى يومئن طِيرة ورجوت له الشهادة فبصرت رجلًا من اليهود فيصيب نفسه فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعبد الله بن رواحة : ألّا تُحرّك بنا الركب! فنزل عبد الله عن راحلته فقال :

واللهِ لولا أنتَ ما اهتكديْنا ولا تصدّقْنا ولا صَلَّيْنا فَأَنْزِلَنْ سَكينة علينا وَثُبِّت الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنا وأَنْزِلَنْ سَكينة علينا والمشركونَ قد يَغَوْا علينا

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اللّهمّ ارحمه! فقال عمر رضى الله عنه: وَجَبت يا رسول الله. قال الواقدى : قُتِل يوم مُوْتة شهيدًا . قالوا : وانتهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الصّهباء فصلّى بها العصر ثم دعا بالأطعمة فلم يُوْت إلّا بالسّويق والتمر ، فأكل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأكلوا معه ، ثم قام إلى المغرب فصلّى بالناس ولم يتوضّاً ، ثم صلّى العشاء بالناس ، ثم دعا بالأدلّاء فجاء حُسيل بن خارجة الأَشْجَعيّ ، وعبد الله بن نُعيم الأَشْجَعيّ . قال : فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لحُسَيل : امضِ أمامنا حتى تأخذنا صُدور الأودية ، حتى نأتى خيبر من لينها وبين الشام ، فأحول بينهم وبين الشام وبين حُلفائهم مِن عَطَفان . فقال حُسَيل : أنا أَسلكُ بك . فانتهى به إلى موضع له طُرُق ، فقال له: فقال له:

<sup>(</sup>١) ظبى حاقف : رابض فى حقف من الرمل ؛ والحقف : المعوج من الرمل أو الرمل العظيم المستدير ، أو المستطيل المشرف . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ) .

يا رسول الله ، إِنَّ لها طُرُقًا يُؤْتَى منها كلّها ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحبّ الفأل الحسن وسلَّم : سَمُها لى ! وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحبّ الفأل الحسن والاسم الحسن ، ويكره الطيرة والاسم القبيح . فقال الدليل : لها طريق يقال لها شاش . قال : يقال لها حزن . قال : لا تَسلكُها ! قال : لها طريق يقال لها شاش . قال : لا تَسلكُها ! قال : الها طريق الله ! قال : لا تَسلكُها ! قال : الله عنه : ما رأيت كالليلة أسماء أقبح ! سمِّ لرسول الله ! قال : لها طريق واحدة لم يبق غيرها . فقال عمر : سمِّها . قال : اسمها مَرْحَب . قال رسول الله عليه وسلَّم : نعم اسلكُها ! قال عمر : ألا سمَّيت هذا الطريق أوّل مرة !

وبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عَبّاد بن بِشر فى فوارس طليعة ، فأَخذ عينًا لليهود مِن أَشْجَع فقال : مَن (١) أَنت ؟ قال : باغ أَبتغى أَبعِرة ضَلّت لى ، أَنا على أَثرِها. قال له عَبّاد : أَلَك عِلْمٌ بحَيْبَر؟ قال : عَهْدى بها حديث ، فيم تسالًى عنه ؟ قال : عن اليهود. قال : نعم، كان كِنانة بن أَبي الحُقيق وهَوْذَة بن قيس ساروا في حُلفائهم مِن غَطفان ، فاستنفروهم وجعلوا لهم تمر خَيْبَر سنة ، فجاءُوا مُعدّين مويّدين (١) بالكُراع فاستنفروهم عُتبة بن بدر ، ودخلوا معهم فى حُصونهم ، وفيها عشرة والسلاح يقودُهم عُتبة بن بدر ، ودخلوا معهم فى حُصونهم ، وسلاح وطعامٌ كثير لو حُصِروا لسنين لكَفاهم ، وماءٌ واتن يشربون فى حُصونهم ، ما أرى لأَحدٍ لو حُصِروا لسنين لكَفاهم ، وماءٌ واتن يشربون فى حُصونهم ، ما أرى لأَحدٍ بهم طاقة . فرفع عبّاد بن بِشر السوط . فضربه ضربات وقال : ما أنت إلاً عين لهم ، اصْدُقْنى وإلاً ضربتُ عنقك ! فقال الأَعرابيّ : أَفتوُمّنى على أَن

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ما أنت » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مودين».

أصدقك ؟ قال عبّاد : نعم . فقال الأعرابيّ : القوم مرعوبون منكم خائفون وَجِلُونَ لِمَا قد صنعتم بمَن كان بيَـ ثرب من اليهود ، وإِن يهود يَثْرِب بعثوا ابن عمَّ لى وجدوه بالمدينة ، قد قدم بسلعة يبيعها ، فبعثوه إلى كِنانة بن أَبِي الحُقَيقِ يُخبرونه (١) بقلاتكم وقِلّة خيلكم وسلاحكم [ويقولون له]: فاصدقوهم الضرب ينصرفوا عنكم ، فإنَّه لم يَلْقَ قومًا يُحسنون القتال! وقُرَيش والعرب قد سُرّوا بمسيره إليكملِما يعلمون مِن مَوادِّكم وكثرةِ عددكم وسلاحكم وَجَودة حُصونكم! وقد تتابعت قُركيش وغيرُهم ممَّن يَهوَى هوى محمّد ، تقول قُريش: إِنَّ حَيْبرتظهر! ويقول آخرون: يظهر محمّد ، فإن ظَفرَ محمّد فهو ذُلّ الدهر! قال الأَعرابيّ : وأنا أَسمعُ كلّ هذا ، فقال لي كِنانة : اذهبُ مُعترِضًا للطريق فإنهم لا يستنكرون مكانك ، واحْزُرْهم لنا ، وادْنُ منهم كالسائل لهم ما تُقوى به ، ثم أَلْقِ إِليهم كثرة عددِنا ومادّتنا فإنهم لن يدَعوا سُوَّالك ، وعجِّل الرجعة إلينا بخبرهم. فأتىبه عَبَّادُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره الخبر ، فقال عمر بن الخطَّاب : اضرب عنقه . قال عَباد :جعلتُله الأَمان . فقالرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَمسِكه معك يا عَبَّاد !فأُوثـقربـاطًا . فلمّا دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خَيْبُر عَرْض عليه الإِسلام وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنى داعيك ثلاثًا، فإن لم تُسلم لم يخرج الحبلُ عن عنقك إِلَّا صَعَدًا! فأُسلم الأُعرابي ، وخرج الدليل يسير برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى انتهى به ، فيسلك بين حياض والسَّرير (٢) ، فاتَّبع صدورَ الأودية حتى هَبط. به الخَرَصَة (٣) ، ثم نهض به حتى سلك بين الشِّقّ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يخبروه » .

<sup>(</sup>٢) السرير : الوادى الأدنى بخيبر . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٢) .

<sup>(</sup>٣) الحرصة : حصن من حصون خيبر . (السيرة الحلبية ، ج ٢ ، ص ١٥٨) .

والنَّطاة . ولما أَشرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على خَيْبر قال لأَصحابه : قِفُوا ! ثم قال : قُولوا : اللَّهمُّ ربُّ السموات السبع وما أَظَلَّت ، وربُّ الأَرضين السبع وما أَقلَّتْ ، وربِّ الرياح وما ذَرَتْ ، فإنَّا نسأَلك خيرَ هذه القرية ، وخير أَهلِها ، وخير ما فيها ، ونَعوذُ بك مِن شرّها وشرّ ما فيها . ثم قال : ادخلوا على بركة الله! فسار حتى انتهى إلى المنزلة ، وعرّس بها ساعةً من الليل ، وكان اليهود يقومون كلُّ ليلة قبل الفجر فيتلبَّسون السلاح ويصفون الكتائب ، وهم عشرة آلاف مقاتل . وكان كِنانة بن أَلى الحُقَيق قد خرج فى ركب إلى غَطَفان يدعوهم إلى نصرهم ، ولهم نصف تمر خَيْبَر سنةً ؛ وذلك أَنه بلغهم أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سائرٌ إليهِم . وكان رجلٌ من بني فَزارة حليفٌ لهم قدم بسلعة إلى المدينة فباعها ، ثم رجع فقدم عليهم فقال : تركتُ محمدًا يُعبّىءُ أصحابَه إليكم . فبعثوا [إلى] حلفائهم من غَطَفان ، فخرج كِنانة بن أبي الحُقيق في أربعة عشر رجلًا من اليهود يدعوهم إلى نصرهم ، ولهم نِصْفُ تمرِ خَيْبَر سنةً . فلمَّا نزل رسول الله صبَّلي الله عليه وسلَّم بساحتهم لم يتحرّ كوا تلك الليلة ، ولم يَصِحْ لهم ديكُ حتى طلعت الشمس ، فأصبحوا وأفئدتهم تخفق ، وفتحوا حُصونَهم معهم المساحى والكرازين والمكاتل(١)، فلمَّا نظروا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد نزل بساحتهم قالوا: محمَّد والخَميس (٢)! فَولَّوا هاربين حتى رجعوا

<sup>(</sup>۱) المساحى : جمع مسحاة ، وهى المجرفة من الحديد . والكرازين : جمع كرزن وهو الفأس . والمكاتل : جمع مكتل وهو الزبيل الكبير ، قيل إنه يسع خمسة عشر صاعاً . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ؛ ج ٤ ، ص ٨ ، ١٤) .

<sup>(</sup>٢) الحميس : الجيش . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢٦٦) .

إلى حصونهم ، وجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم يقول : اللهُ أَكبر ! خُربتْ خَيْبَر! إِنَّا إِذَا نزلنا بساحةِ قوم فساء صباحُ المُنذَرين. ولما انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المنزلة جعل مسجدًا فصلَّى إليه من آخر الليل نافلةً . فثارت راحلتُه تجرّ زمامَها ، فأدر كت توجّه إلى الصخرة لا تُريد ترْكَب، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: دَعُوها فإنها مأمورة! حتى بركت عند الصخرة ، فتحوّل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الصخرة ، وأَمر برحْلِه فَحُطَّ. ، وأَمر الناسَ بالتحوّل إليها ، ثم ابتني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليها مسجدًا ، فهو مسجدهم اليوم . فلمَّا أصبح جاءه الحُبابُ ابن المُنْذِر بن الجَموح فقال : يا رسول الله صلّى الله عليك ، إنك نزلت منزلك هذا ، فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلُّمُ فيه ، وإن كان الرأْيُ تكلُّمْنا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: بل هو الرأَى. فقال: يا رسول الله ، دنوت من الحصن ونزلت بين ظهرَى النخل والنَّز (١١) ، مع أنَّ أَهلَ النَّطاة لي بهم معرفة ، ليس قوم أبعد مَدِّي منهم ؛ ولا أُعدلَ منهم ، وهم مرتفعون علينا ، وهو أُسرعُ لانحطاط. نَبْلِهم ، مع أَني لا آمنُ مِن بياتهم يدخلون في خُمَر (٢) النخل ؛ تَحوّل يا رسول الله إلى موضع بريء من النُّزّ ومن الوَباء ، نجعل الحرّة بيننا وبينهم حتى لا ينالنا نبلُهم . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : نُقاتِلهم هذا اليوم . ودعا رسول الله صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>١) النز : ما يتحلب من الأرض من الماء . ( الصحاح ، ص ٨٩٦) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « جمر» ، ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات . والحمر بالتحريك: كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ) .

وسلَّم محمَّد بن مَسْلَمَة فقال : انظر لنا منزلا بعيدًا مِن حصونهم بريئًا (١) را من الوباء ، نأمن فيه بَياتَهم . فطاف محمّد حتى انتهى إلى الرَّجيع (٢) ، ثم رجع إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ليلًا فقال : وجدتُ لك منزلًا . فقال رسول ا لله صمَّى الله عليه وسلَّم: على بركة الله. وقاتل رسول الله صمَّى الله عليه وسلم يومه ذلك إلى الليل يُقاتل أهلَ النَّطاة ، يُقاتلها مِن أَسفلها . وحشَدت اليهود يومئذٍ ، فقال له الحُباب: لو تَحوّلتَ يا رسول الله! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم : إذا أمسينا إن شاء الله تَحوَّلنا . وجَعلتْ نبلُ اليهود تُخالط. عسكرَ المسلمين وتُجاوزه ، وجعل المسلمون يلقطون نبلَهم ثم يَردُّونها عليهم. فلما أمسى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تَحوَّل ، وأُمر الناس فتحوَّلوا إلى الرَّجيع ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يغدو بالمسلمين على راياتهم ، وكان شِعارهم : يا مَذْمِور أَمِتْ ! فقال له الحُباب بن المُنْذِر : يا رسول الله ، إِنَّ اليهودَ تَرَى النخل أحبُّ إليهم من أبكار أولادهم ، فاقطع نخلَهم . فأُمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقطع النخل ، ووقع المسلمون في قطعها حتى أُسرعوا (٣) في القطع ، فجاءَه أُبو بكر فقال : يا رسول الله ، إِنَّ الله عزّ وجلّ قد وعد كم خَيْبَر، وهو مُنْجزّ ما وعدك، فلا تَقطع النخل. فأمر فنادى منادى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فَنَهَى عن قطع النخل.

وحدّثنى محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : رأيتُ نخلًا بخَيْبر في النَّطاة مُقطَّعةً ، فكان ذلك ممّا قطع أصحابُ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « برئ » .

<sup>(</sup>٢) الرجيع : واد قرب خيبر . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣١٥) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « أشرعوا » .

وحدثنى أسامة بن زيد اللَّيثيّ ، عن جعفر بن محمود بن محمّد بن مَسْلَمَة قال : قطع المسلمون في النَّطاة أربعمائة عِذْق ، ولم تُقطَعْ في غير النَّطاة .

فكان محمّد بن مسْلَمَة ينظر إلى صَوْر (١) من كَبيس، قال: أنا قطعت هذا الصُّوْر بيدى حتى سمعت بلالًا ينادى عزمةً من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يُقطَع النخل! فأُمسكنا . قال : وكان محمود بن مَسْلَمَة يقاتل مع المسلمين يومئذٍ ، وكان يومًا صائفًا شديدَ الحرّ . وهو أوّل يوم قاتل فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَهل النَّطاة وبها بدأً . فلمَّا اشتد الحرّ على محمود وعليه أداتُه كاملةً جلس تحت حصن ناعِم يبتغي فَيْتُه ، وهو أُوِّلُ حصنِ بدأً به رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، ولا يظنّ محمود أنَّ فيه أحدًا من المقاتلة ، إنما ظنَّ أنَّ فيه أَثاثًا ومتاعًا \_ وناعم يهود يّ . وله حصون ذوات عِدد فكان هذا منها \_ فدَكَّى عليه مَرْحَب رحَّى فـأَصاب رأسه . فهشمت البَيْضة رأسَه حتى سقطت جلْدَة جبينه على وجهه . وأُتي به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فردّ الجِلْدَة فرجعت كما كانت ، وعَصَبها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بثوب. فلمَّا أمسى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم تحوّل إلى الرَّجيع وخاف على أصحابه البيات، فضرب عسكرَه هناك وبات فيه، وكان مُقامه بالرَّجيع سبعة أيَّام ، يغدو كلُّ يوم بالمسلمين على راياتهم مُتسلَّحين ويترك العسكربالرَّجيع، ويستخلف عليه عُثمان بن عَفَّان رضي الله عنه ، ويقاتل أهلَ النَّطاة يومَه إلى الليل ، ثم إذا أمسى رجع إلى الرَّجيع. وكان قاتل أُوّلَ يوم من أسفل النَّطاة ، ثم عاد بعدُ فقاتلهم من أعلاها حتى (١) الصور : النخل الصغار أو المجتمع . والكبيس : ضرب من التمر . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، فتح الله عليه. وكان مَن جُرِح من المسلمين حُمِل إلى المعسكر فدُووى ، وإن كان به انطلاق انطلق إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم . وكان أول يوم قاتلوا فيه جُرِح من المسلمين خمسون رجلًا مِن نَبلهم ، فكانوا يُداوَون من الجراح . ويقال :إن قومًا شكوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وباء المنزل فأ مرهم بالتحوّل إلى الرَّجيع ، وقدموا خَيْبَر على شمرة خضراء وهي وَبِئَةٌ وخيمة ، بالتحوّل إلى الرَّجيع ، وقدموا خَيْبَر على شمرة خضراء وهي وَبئَةٌ وخيمة ، فأكلوا من تلك الثَّمرة ، وأهمَد تُهم الحُمَّى ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، فقال : قررسوا (١) الماء في الشّنان ، فإذا كان بين الأذانين فاحدُروا الماء عليكم حَدْرًا (١) واذكروا المم الله . ففعلوا فكاً نما أنشِطُوا مِن عقال .

وكان كعب بن مالك يُحدّث : إِنَّ رجلًا من اليهود من أهل النَّطاة نادانا بعد ليل ونحن بالرَّجيع : أنا آمنٌ وأُبدِّ فكم ؟ قلنا : نعم . قال : فابتدرناه فكنتُ أوّل مَن سبق إليه فقلتُ : من (٤) أنت؟ فقال : رجلٌ من اليهود . فأدخلناه على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال اليهود ي يا أبا القاسم : تُومَّني وأهلى على أن أدلَّك على عورة من عورات اليهود ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . فَدلَّه على عَورة اليهود . قال : فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ضم . فَدلَّه على عَورة اليهود . قال : فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه تلك الساعة فحضَّهم على الجهاد ، وخَبَرهم أنَّ اليهود قد أسلمها حُلفاؤها وهربوا ، وأنها قد تجادلتْ واختلفوا بينهم . قال

<sup>(</sup>١) في الأصل : «قرصوا » . و قرس : صب . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الحدر : الحط من علو إلى أسفل . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « نشطوا من العقل » . وما أثبتناه أفصح كما ذكر ابن الأثير . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٤٥) .

<sup>(</sup>ع) في الأصل: «ما».

كعب : فغدونا عليهم فظفَّرنا اللهُ بهم . فلم يكن فى النَّطاة شى تُغير الذُّرية فلما انتهينا إلى الشِّق وجدنا فيه ذريّة ، فدفع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الشِّق وجدنا فيه ذريّة ، فدفعها إليه فرأيته أخذ بيد امرأة حسناء.

قالوا: وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُناوِب بين أصحابه في حراسة الليل في مُقامه بالرَّجيع سبعة أيَّام . فلمَّا كانت الليلة السادسة مِن السبع استعمل عمرَ بن الخطَّاب على العسكر ، فطاف عمر بـأَصحابه حول العسكر وفرَّقهم أو فرّق منهم ، فأتى برجل من اليهود في جوف الليل فأمر به عمر أن يُضرَب عنقُه ، فقال اليهودي : اذهب بي إلى نبيّكم حتى أ كلّمه ، فأمسكه عمر وانتهى به إلى باب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فوجده يُصلَّى، فسمع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلامَ عمر فسلَّم وأدخله عليه ، ودخل عمر باليهودي ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لليهودي : ما وراءك ومن أَنت (١١)؟ فقال اليهوديّ : تُؤمنيّ يا أبا القاسم وأصدُّقك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: نعم . فقال اليهوديّ : خرجتُ من حصن النَّطاة من عندقوم ليس لهم نظام ، تركتُهم يَتسلَّلون مِن الحصن في هذه الليلة. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فأين يذهبون؟ قال :إلى أذلَّ ممَّا كانوا فيه ، إلى الشقّ ، وقد رُعِبوا منك حتى إِنَّ أَفشدتهم لَتخفق ، وهذا حصن اليهود فيه السلاحُ والطعام والوَدَك ، وفيه آلةُ حصونهم التي كانوا يقاتلون بها بعضُهم بعضًا ، قد غيَّبُوا ذلك في بيتِ من حصونهم تحت الأرض. قال رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وما أنت » .

وما هو؟ قال : منجنيق مُفكَّكة ودبّابتان وسلاح مِن دروع وَبيْضٍ وسيوف ، فإذا دخلت الحصن غدًا وأنت تدخله . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إن شاء الله أوقِفك عليه ، فإنه لا يعرفه أحدّ من اليهودغيرى . وأخرى ! قبل : ما هى ؟ قال : تستخرجه ، ثم أنصب المنجنيق على حصن الشّق ، وتدخل الرجال تحت الدبّابتين فيحفرون الحصن فتفتحه من يومك ، وكذلك تفعل بحصن الكتيبة . فقال عمر : يا رسول الله ، إنى أحسبُه قد صَدَق . قال اليهودي : يا أبا القاسم ، احقين دى . قال : أنت آمن . قال : ولى زوجة في حصن النّزار فهبها لى . قال : هى لك . قال رسول الله عليه وسلّم : ما لليهود حوّلوا ذراريهم مِن النّطاة ؟ قال : جرّدوها للمُقاتِلة ، وحَولوا الذراري إلى الشق والكتيبة .

قالوا: ثم دعاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الإسلام ، فقال: أنظِرْنى أيّامًا ، فلما أصبح رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم غدا بالمسلمين إلى النّطاة ، ففتح الله الحصن ، واستخرج ما كان قال اليهودى فيه ، فأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم بالمنجنية أن تُصلَح وتُنصَب على الشّق على حصن النّزار ، فهيّئوا ، فما رموا عليها بحجرحي فتح الله عليهم حصن النّزار . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين انتهى إليه حَصَب الحصن فساخ فى الأرض حتى أخذ أهله أخذًا ، وأخرجت زوجتُه ، يقال لها نُفيلة ، فدفَعها إليه . فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلّم الوطيح وسُلالِم أسلم اليهودي ، ثم خرج فتح رسول الله صلى الله عليه وسلّم الوطيح وسُلالِم أسلم اليهودي ، ثم خرج من خيبر فلم يُسمَع له بذكر ، وكان اسمه سِماك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين انتهى إلى حصن ناعِم فى النّطاة وصَفّ أصحابَه نهى عن عليه وسلّم حين انتهى إلى حصن ناعِم فى النّطاة وصَفّ أصحابَه نهى عن

القتال حتى يأذن لهم ، فعمد رجلٌ مِن أَشْجع فحمل على يهودي ، وحمل عليه مَرْحب فقتله . فقال الناس : يا رسول الله ، استُشهد فلان ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أبعد ما نهيتُ عن القتال ؟ فقالوا : نعم . فأُمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُناديًا فنادى :لا تَحِلُّ الجنَّةُ لعاصٍ. ثم أَذِن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في القتال وحُثُّ عليه ، ووطَّن المسلمون أَنفسَهم على القتال . وكان يَسار الحَبَشيّ - عبد أُسود(١) لعامر اليهوديّ - في غم مولاه ، فلما رأى أهل خَيْبَر يتحصّنون ويقاتلون سألهم ، فقالوا : نُقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي . قال : فوقَعَتْ تلك الكلمة في نفسه ، فأقبل بغنمه يَسَوْقُهَا إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : يا محمَّد ، ما تقول ؟ ما تدعو إليه ؟ قال : أُدعو إلى الإسلام ، فاشْهَدْ أَن لا إِله إِلَّا الله وأَني رسول الله . قال : فما لى ؟ قال : الجنَّة إِن تُبَتَّ على ذلك . قال : فأسلم . وقال : إِنَّ غنمي هذه وديعة. فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم: أُخرجْها من العسكر ثم صِحْ بها وارمِها بحصيات ، فإنّ الله عزّ وجلّ سيودِّي عنك أمانتك . ففعل العبد فخرجت الغنم إلى سيّدها ، وعلم اليهوديّ أنَّ عبدَه قد أسلم . ووعظ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم الناسَ وفرق بينهم الرايات ، وكانت ثلاث رايات ، ولم تكن راية قبل يوم خَيْسِر ، إنما كانت الأَلوية ، وكانت راية النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم السوداء مِنْ بُرْد لعائشة، تُدْعَى العُقَاب، ولواوُّه أَبيض، ودفع رايةً إلى عَلَى عليه السلام ، ورايةً إلى الحُباب بن المُنْذِر ، وراية إلى سعد بن عُبادة ، فخرج عَلَى عليه السلام بالراية وتبعه العبد الأَسود فقاتل حتى قُتِل ، فاحتُمِل فأُدخِل خِباءً مِن أُخبِية العسكر ، فاطَّلع رسولُ الله صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عبداً أسوداً».

وسلَّم في الخباء فقال: لقد كرم اللهُ هذا العبدَ الأَسود وساقَه إلى خَيْبَر، وكان الإِسلامُ من نفسه حقًّا، قد رأيتُ عندرأسه زوجتين من الحُور العين.

قالوا: وكان رجل من بني مُرَّة يقال له أبو شُيكم يقول: أنا في الجيش الذين كانوا مع عُينيْنَة من غُطَفان ؛ أُقبلَ مَدَد اليهود ، فنزلنا بخَيْبَر ولم ندخل حصنًا . فأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم اإلى عُيينة بن حِصن وهو رأسُ غطَفان وقائدهم أن ارجعْ بمن معك ولك نِصْفُ تـمرِ خَيْبَر هذه السنة ، إنّ الله قد وَعَدنى خَيْبر. فقال عُيَيْنة: لستُ بمُسلم حُلفائى وجِيرانى. فأقمنا فبينا نحن على ذلك مع عُيَيْنة إذ سمعنا صائحًا ، لا ندرى منالسماء أو من الأرض : أَهلَكم ، أَهلَكم بحَيفاء (١) \_ صِيح ثلاثة \_ فإنكم قد خُولِفتم إليهم ! ويقال : إنه لمَّا سار كِنانة بن أبي الحُقَيق فيهم حلفوا معه، وارتأ سهم عُيينةُ بن حِصن وهم أربعةُ آلاف، فدخلوا مع اليهود في حصون النَّطاة قبل قدوم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بثلاثة أَيام ، فلمَّا قدم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم خَيْبر أرسل إليهم سعد بن عُبادة وهم في الحصن ، فلمَّا انتهى سعدُ إِلَى الحصن ناداهم : إِنِي أُريد أَن أُكلِّم عُيَيْنة بن حِصِن فأراد عُيَيْنةُ أَن يُدخله الحصنَ فقال مَرْحَب: لا تُدْخِلْه فيرى خَلَل حِصْنِنا ويعرف نواحيه التي يُوتني منها ، ولكن تخرج إليه. فقال عُيَيْنة : لقد أحببت أَن يدخل فيرى حصانته ويرى عددًا كثيرًا. فأَى مَرْحَب أَن يُدخله ، فخرج عُيَينة إِلَى باب الحصن ، فقال سعد: إِنَّ رسول الله أُرسلني إِليك يقول : إِنَّ الله قد وعدنى حَيْبَر فارجعوا وكُفُّوا ، فإن ظهرنا عليها فلكم تَمْرُ حَيبَر سنةً. فقال عُيينة : إِنا واللهِ ما كنا لنُسلمَ حلفاءَنا لشيءٍ ، وإِنا لَنعلمُ ما لك

<sup>(</sup>١) ويقال: حفياء،كما ذكر السمهودي،وهو موضع قرب المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٩٢) .

ولمن معك بما ها هنا طاقَة ، هوُّلاءِ قومٌ أَهلُ حصون مَنيعة ، ورجالِ عددهم كثير ، وسلاح . إِنْ أَقمتَ هلكتَ ومَن معك ، وإِن أُردت القتال عجلوا عليك بالرجال والسلاح. ولا واللهِ ، ما هوُّلاءِ كَقُريش، قوم ساروا إليك ، إِن أَصابوا غِرة منك فذاك الذي أَرادوا وإِلَّا انصرفوا ، وهوُّلاءِ يُماكرونك الحرب ويُطاولونك حتى تمَلُّهم . فقال سعد بن عُبادة : أَشهدُ لَيحضرنَّك في حصنك هذا حتى تطلبَ الذي كنّا عرضنا عليك ، فلا نُعطيك إلَّا السيف، وقد رأيت يا عُيينة من قد حللنا بساحته من يهود يَثْر ب، كيف مُزّقوا كلُّ مُمزَّق! فرجع سعد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فأخبرُه بما قال ، وقال سعد: يا رسول الله ، إِنَّ الله مُنجزُّ لك ما وعدك ومُظهِرٌ دِينَه ، فلا تُعطِ. هذا لأَعرابيَّ تمرةً واحدة ، يا رسول الله ، لئن أُخذه السيفُ لَيُسلمنُّهم وليهربنّ إلى بلاده كما فعل ذلك قبل اليوم في الخَنْدق. فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه أن يوجُّهوا إلى حصنهم الذي فيه غَطَفان ، وذلك عشيةً وهم في حِصْن ناعِم ، فنادى مُنادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن أصبحوا على راياتكم عند حصن ناعِم الذي فيه غَطَفان . قال : فرُعبوا من ذلك يومَهم وليلتّهم ، فلمّا كان بعد هذه من تلك الليلة سمعوا صائحًا يصيح ، لا يدرون مِن السماء أُو من الأرض : يا معشر غطفان ، أهلكم أهلكم ! الغَوْثُ ، الغَوْثُ بحيفاءً \_ صِيح ثلاثة ـ لا تُرْبَةَ ولا مال ! قال : فخرجتْ غَطَفان على الصَّعْب والذَّلول ، وكان أمرًا صنعه اللهُ عزّ وجلّ لنبيه . فلمّا أصبحوا أُخبِر كِنانة بن أبي الحُقَيق وهو في الكتيبة بانصرافهم ، فسُقط في يديه(١) ، وذَلَّ وأيقن بالهَلَكة وقال : كنَّا من هوُّلاءِ الأعراب في باطل ، إِنَّا سِرْنا فيهم فوعدونا النصر وغرّونا ، ولَعَمْري لولا ما وعدونا مِن نصرهم ما نابذنا محمّدًا بالحرب ، (١) في الأصل: « في أيديه ». ولم نحْفَظ. كلامَ سَلام بن أَبى الحُقَيق إِذ قال : لا تستنصروا بهوُلاءِ الأَعراب أَبدًا فإِنَّا قد بلوناهم. وجَلَبهم لنصر بنى قُرَيْظَة ثم غرّوهم. فلم نَرَ عندهم وفاءً لنا ، وقد سار فيهم حُيى بن أَخْطَب وجعلوا يطلبون الصلح من محمد ، ثم زحف محمد إلى بنى قُرَيْظَة وانكشفت غَطَفان راجعةً إلى أَهلها.

قالوا : فلمَّا انتهى الغَطَفانيُّون إلى أهلهم بحَيفاء وجدوا أهلهم على حالهم فقالوا: هل راعَكم شيء؟ قالوا: لا والله . فقالوا: لقد ظننا أنكم قد غَنِمتم ، فما نَرَى معكم غنيمةً ولا خَيْرًا! فقال عُيينة لأُصحابه : هذا واللهِ من مكائد محمَّد وأصحابه ، خَدَعنا واللهِ ! فقال له الحارث بن عَوف : بأَى ّ شيءٍ ؟ قال عُيَيْنة : إِنَّا في حِصْن النَّطاة بعد هَدْأَة (١) إذ سمعنا صائحًا يصيح ، لا ندرى من السماء أو من الأرض : أهلكم أهلكم بحيفاء - صيح ثلاثةً \_ فلا تُرْبَهَ ولا مال! قال الحارث بن عَوف: يا عُيينة ، واللهِ لقد غبرت (٢) إِن انتفعت . والله إِنَّ الذي سمعت لَمن السماء ! واللهِ لَيظهرن محمَّد على مَن ناوأه ، حتى لو ناوأته الجبال لأُدرك منها ما أراد . فـأقام عُيينة أيَّامًا فى أهله ثم دعا أصحابَه للخروج إلى نصر اليهود ، فجاءه الحارث بن عَوف فقال : يا عُيَينة أَطِعْني وأَقِمْ في منزلك ودَعْ نصرَ اليهود ، مع أنى لا أراك ترجع إلى خَيْبُر إِلَّا وقد فتحها محمَّد ولا آمنُ عليك . فأبي عُيَيْنَة أن يقبل قولَه وقال : لا أُسلمُ حُلَفاتَى لشيءٍ . ولمّا ولَّى عُيينةٌ إِلَى أَهله هجم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الحصون حِصْنًا حِصْنًا ، فلقد انتهَى رسولُ الله صلَّى الله ا عليه وسلَّم إلى حِصْن ناعِم ومعه المسلمون ، وحصون ناعِم عِدة ، فرمَتْ البهودُ يومشذ بالنَّبل، وترّس أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه [وسلَّم عن رسول

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بعد هده » ، والتصحيح هو ما يقتضيه السياق . والهدأة : أول الليل إلى ثلثه .

<sup>(</sup> القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣) . . ( الصحاح ، ص ٧٦٥) . ( ٢)

الله ] ، وعلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومثذ دِرْعان ومِغْفَرُ وَبَيْضَة ، وهوعلى فرسِ يقال له الظُّرِب (١) ، في يده قَناةٌ وتُرْس ، وأصحابُه مُحدِقون به، وقد كان دفع لواءه إلى رجلٍ من أصحابه من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئًا ، ثم دفعه إلى آخر فرجع ولم يصنع شيئًا ، ودفع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لواء الأنصار إلى رجل منهم ، فخرج ورجع ولم يعمل شيئًا ، فحثٌ رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم المسلمين ، وساات كتائبُ اليهود ، أمامَهم الحارثُ أَبو زَينب يقدُم اليهود يَهُدُّ الأَرضَ هَدًّا ، فأَقبل صاحبُ رايةِ الأنصار فلم يزل يسوقهم حتى انتهوا إلى الحِصْن فدخلوه ، وخرج أُسير اليهوديّ يقدُم أصحابَه معه عاديتُه (٢) . وكشف راية أصحاب الأنصار حتى انتهى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في موقفه ، ووجد رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في نفسه حِدّةً شديدة ، وقد ذكر لهم الذي وعدهم الله ، فأمسى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَهمومًا ، وقد كان سعدُ بن عُبادة رَجَع مجروحًا وجعل يستبطئ أصحابه ، وجعل صاحب الية المهاجرين يستبطئ أَصحابه ويقول: أنتم ، وأنتم ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ اليهود جاءهم الشيطان فقال لهم: إنّ محمّدًا يقاتلكم على أموالكم! نادوهم : قولوا لا إله إلَّا الله ، ثم قد أحرزتم بذلك أموالكم ودماء كم ، وحِسا بُكم على الله . فنادوهم بذلك فنادت اليهود: إِنَّا لا نفعل ولا نترك عهدَ موسى والتوراةُ بيننا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: الْأُعطينَّ الراية غدًا رجَّلًا يُحبِّه اللهُ ورسولُه ، يفتح الله على يديه، ليس بفرَّار، أَبشِرْ يا محمّد بن مَسْلَمَة غدًا ، إِنْ شاء الله يُقتَل قاتلُ أَخيك وتُولّى عادية اليهود.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الطرف » .

<sup>(</sup>٢) عاديته : أي الذين يعلمون على أرجلهم . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٤) .

فلمّا أصبح أرسل إلى عَلىّ بن أبى طالب عليه السلام وهو أرْمَد ، فقال : ما أبصِرُ سَهلًا ولا جَبَلًا . قال : فذهب إليه فقال : افتح عينيك . ففتحهما فتفل فيهما . قال عَلىُّ عليه السلام : فما رمدت حتى الساعة . ثم دفع إليه اللواء ، ودعا له ومن معه من أصحابه بالنصر ، فكان أوّل مَن خرج إليهم الحارث أخو مَرْحَب في عاديتِه ، فانكشف المسلمون وَثبت عَلىُّ عليه السلام فاضطربا ضربات فقتله عَلىُّ عليه السلام ، ورجع أصحابُ الحارث إلى الحصن فدخلوه وأغلقوا عليهم ، فرجع المسلمون إلى موضعهم ، وخرج مَرْحَب وهو يقول :

قد عَلِمتْ خَيْبَرُ أَنَّى مَرْحَبُ شاكِي السلاح بَطَلُ مُجَرَّبُ أَضْرَبُ أَضْرَبُ أَضْرَبُ أَخْدَرُبُ

فحمل عَلَى عليه السلام فقطَّره (١) على الباب وفتح الباب ، وكان للحِصن بابان.

وحدّثنى ابن أبى سَبْرة ،عن خالد بن رَباح ، عن شيوخ من بنى ساعدة قالوا: قتل أبو دُجانة الحارث أبا زَينب ، وكان يومئذٍ مُعلِمًا بعمامة حمراء ، والحارث مُعلِمً فوق مِغْفَره ، وياسِر وأُسَير وعامر مُعلِمين .

حدّثي ابن أبي سَبْرَة ، عن عمرو بن أبي عمرو ، قال : نزلتُ بأريحا زمن سُليمان بن عبد الملك فإذا حَيُّ من اليهود ، وإذا رجلٌ يهدِج مِن الكِبَر . فقال : ممن أنتم ؟ فقلنا : من الحِجاز . فقال اليهوديّ : واشوقاه إلى الحِجاز! أنا ابن الحارث اليهوديّ فارس خيابِر ، قَتَلُه يوم خَيْبُر رجلٌ من أصحاب محمّد يُقال له أبو دُجانة يوم نزل محمّد خَيْبُر ، وكنّا ممن أجلى عمرُ بن الخطّاب إلى الشمام . فقلت : ألا تُسلم ؟ قال : أما إنه خير لل أما إنه خير للى المن العلوه : أي القاه على احد قطريه ، وها جانباه . (الصحاح ، ص ٧٩٦) .

لو فَعَلْتُ ، ولكنْ أُعيَّر ، تُعيِّرني اليهود ، تقول : أَبوك ابنُ سيّد اليهود لم يترك اليهود لم يترك اليهوديّة ، قُتل عليها أَبوك وتُخالِفه ؟

وقال أبو رافع : كنّا مع عَلى عليه السلام حين بعثه النبي صلّى الله عليه وسلّم بالراية ، فلق عَلَى عليه السلام رجلًا على باب الحصن ، فضرب عَليّا واتقاه بالتّرس عَلى ، فتناول عَلى بابًا كان عند الحصن فترس به عن نفسه ، فلم يزل في يده حتى فتح الله عليه الحصن. وبعث رجلًا يُبشّر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بفتح الحصن ؛ حصن مَرْحَب ودخولِهم الحصن. ويقال: إنّ مَرْحَب برز وهو كالفحل الصَّؤول يرتجز وهو يقول :

قد عَلِمتْ خَيْبَرُ أَنَى مَرْحَبُ شاكِي السلاحِ بطَلُ مُجَرَّبُ أَضْرِبُ أَخْدِبُ أَخْدِبُ أَخْدِبُ

يدعو للبراز. فقال محمّد بن مَسْلَمَة : يا رسول الله أنا والله الموتورُ الله أنا والله الموتورُ الله أخى . فأذن الثائر ، قُتل أخى بالأمس فائذن لى فى قتال مَرْحَب وهو قاتِل أخى . فأذن له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى مبارزته ، ودعا له بدعوات ، وأعطاه سيفه ، فخرج محمّد فصاح : يا مَرْحَب ، هل لك فى البراز ؟ فقال : نعم . فبرز إليه مرْحَب وهو يرتجز :

## \* قَد عَلِمتْ خَيْبرُ أَني مرْحَبُ \*

وخرج محمّد بن مسلَمة وهو يقول:

قد عَلِمتْ خَيْبَرُ أَنى ماضِ حُدْوٌ إِذَا شَنْتُ وسَمُّ قَاضِ ويقال : إِنه جعل يومئذِ يرتجز ويقول :

يا نَفْسُ إِلَّا تُقْتَلَى تَموتى لا صبرَ لى بعدَ أَبِي النَّبيتِ وَكَانَ أَخُوهُ مَحمود يُكنى بانِي النَّبيت . قال : وبرز كلُّ واحد منهما إلى صاحبه . قال : فحال بينهما عُشرات (١) أصلها كمِثل أصل الفحل من (١) في الأصل : «عسرات» . والعشرات : جمع عشر ، وهوشجر له صمن . (الصحاح ، ص ٧٤٧)

النخل وأَفْنَانٌ مُنْكُرة ، فكلُّما ضرب أحدُهما صاحبه استَتَر بالعُشَر حتى قَطَعا كلَّ ساقِ لها ، وبني أصلُها قائمًا (١) كأَنه الرَّجُلُ القائم . وأَفضى كلُّ واحد منهما إلى صاحبه ، وَبَكر مَرْحَب محمَّدًا ، فيرفع السيفَ ليضربه ، فاتَّقاه محمد بالدَّرَقَة فلَحِج (٢) سيفُه ، وعلى مَرْحَب دِرْعٌ مُشمّرة ، فيضرب محمّد سَاقَيْ مَرْحَب فَقَطَعَهُما . ويقال : لما اتَّتَى مَحَمَّدٌ بِالدَّرَقَة وشمرت الدِّرع عن ساقَىْ مرْحَب حين رفع يديه بالسيف، فَطَأْطأ محمد بالسيف فقطع رجليه ووقع مَرْحَب ، فقال مَرْحب : أَجهِزْ يا محمّد ! قال محمد : ذُق الموت كما ذاقه أخى محمود! وجاوزه ومَرّ به عَلَيٌّ فضرب عنقُه وأخذ سَلَبه، فاختصما إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في سَلَبِه ، فقال محمد بن مَسْلَمة : يا رسول الله ، واللهِ ما قطعتُ رجليه ثم تركتُه إِلَّا ليذوقَ مُرَّ السلاح وشدَّةَ الموت كما ذاق أخى؛ مكث ثلاثًا يموت، وما منعني من الإِجهاز عليه شيء؛ قد كنتُ قا درًا بعدأًن قطعتُ رجليه أن أُجهزعليه . فقال عَلَيُّ عليه السلام: صَدَق ، ضربتُ عنقَه بعد أَن قَطَع رِجْلَيه . فأُعطى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم محمَّدَ بن مَسْلَمَة سيفَه ودِرْعَهِ ومِغْفَره وبَيْضَتَه ، فكان عند آل محمّد بن مَسْلَمَة سيفه فيه كتاب لا يُدْرَى ما هو حتى قرأه يهوديٌّ مِن يهود تُيماء فإذا فبه:

هذا سَيْفُ مَرْحَبْ مَنْ يَدْقُه يَعْطَبْ

حدّثنى محمد بن الفَضل ، عن أبيه ، عن جابر ، وحدّثنى زكريّا بن فيد ، عن عبد الله بن أبي سُفيان ، عن أبيه ، عن سَلَمَة بن سَلامة ، ومُجَمّع

<sup>(</sup>١) في الأصل : «قائم».

<sup>(</sup>٢) لحج السيف : أي نشب في الغمد فلا يخرج . ( الصحاح ، ص ٣٣٨) .

ابن يَعقوب ، عن أبيه ، عن مُجَمّع بن حارثة ، قالوا جميعًا : محمّد بن مسلمة قَتَلَ مَرْحيًا.

قَالُوا : وبرز أُسَير ، وكان رجلًا أَيِّدًا ، وكان إِلَى القِصَر ، فجعل يصيح ؛ مَن يبازر ؟ فبرز له محمّد بن مَسْلَمة فاختلفا ضربات ، ثم قَتلَه محمّد ابن مَسْلَمة . ثم برز ياسر وكان مِن أَشدّائهم ، وكانت معه حربة يحوش (١) بها المسلمين حَوشًا ، فبرز له عَليُّ عليه السلام فقال الزُّبَير : أقسمتُ عليك أَلَّا خليَّت بيني وبينه . ففعل عَليٌّ وأقبل ياسر بحربته يسوق بها الناس ، فبرز له الزُّبير، فقالت صَفيّة: يا رسول الله وَاحَزِنَى ! ابني يُقتَل يا رسول الله ! فقال : بل ابنك يَقْتُله. قال : فاقتتلا فقتلَه الزُّبير ، فقال لهرسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فداك عمُّ وخالٌ! وقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : لكلّ نبيٌّ حَوادِيٌّ وحَوادِيٌّ الزُّبيرُ وابنُ عمّتي . فلما قُتل مَرْحَب وياسر قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أبشروا، قد ترحَّبتْ خَيْبَر وتيسّرت! وَبَرز عامر وكان رجلًا طويلًا جسيمًا ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين طلع عامر: أَتْرُونُه خمسةَ أَذْرُع ؟ وهو يدعو إلى البِراز ، يَخطُر بسيفه وعليه دِرعان ، مُقنَّع في الحديد يَصيح : مَن يبارز ؟ فأَحجم الناسُ عنه ، فَبَرز إِليه عَلَيَّ عليه السلام فضربه ضرباتٍ ، كلُّ ذلك لا يصنع شيئًا ، حتى ضرب ساقيه فَبَرَك ، ثم ذفَّف (٢)عليه فأَخذ سلاحَه .

فلمَّاقُتل الحارثُ ، ومَرْحُب ، وأُسَير ، وياسر ، وعامر ، معناسِ من اليهود كثير

<sup>(1)</sup> أى يسوقهم . (الصحاح ، ص ١٠٠٣) . (٢) تنفيف الجريح : الإجهاز عليه . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦) .

- واكن إِنمَا سُمِّيَ هُوُّلاءِ المذكورون لأَنهم كانوا أَهل شجاعة ، وكان هُولاءِ في حصن ناعِم جميعًا . ولما رُمي محمود بن مَسْلَمَة مِن حصن ناعِم خُمِل إلى الرَّجيع فمكث ثلاثةً أَيَّام يموت ، وكان الذي دَلِّي عليه الرحا مَرْحَب ، فجعل محمود يقول لأَخيه : يا أَخي ، بناتُ أَخِيك لا يتبعن الأَفياءَ (١١) ؟ يسمأُلن الناسَ . فيقول محمّد بن مُسْلَمَة : لو لم تَترك مالًا لكان لى مال . ومحمود كان أَ كثرهما مِالاً ولم ينزل يومئذِ فرائضُ البنات فلمّا كان اليوم الذي مات فيه محمود وهو اليوم الثالث ، وهو اليوم الذي قُتل فيه مَرْحَب ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن رجل يُبشِّر محمودَ بن مَسْلَمَة أَنَّ الله قد أَنزل فرائض البنات ، وأنّ محمّد بن مَسْلَمَة قد قتل قاتله ؟ فخرج جُعال بن سُمراقة إليه فأُخبره فسُرَّ بذلك ، وأَمَره أَن يُقرِي رسولَ الله صلَّى الله غليه وسلَّم السلام منه . قال : فأقرأتُه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال محمود : لا أراه يذكُرني ، وكان رسولُ الله صَّلَى الله عليه وسلَّم يبيت في موضعه بالرَّجيع فمات خلافه ، فلمَّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى منزلة ، وقد جرح عامرُ بن الأَكْوَع نفسَه ، حُمل إِلى الرَّجيع فمات ، فقُبر عامر بن الأُكْوَع معه في غار . فقال محمّد : يا رسول الله اقطع لي عند قَبْر أَخِي . قَالَ : لَكَ حُضْرُ (٢) الفرس فإِن عَمِلَت فلك حُضْر فرسَيْن .

وكان حِصن الصَّعْب بن مُعاذ في النّطاة ، وكان حصن اليهود فيه الطعام والوَدَك والماشية والمتاع ، وكان فيه خمسمائة مقاتل ، وكان الناس قد أقاموا أيّامًا يقاتلون وليس عندهم طعامٌ إِلّا العَلَف (٣). قال مُعتِّب الأَسْلَميّ :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إلا فيا » ، ولعل ما أثبتناه أقرب إلى السياق . والأفياء : جمع في. .

<sup>(</sup>٢) حضر الفرس: علوه . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٤) . أي لك بأرض خيبر هذا القدر .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : « الغلق » .

أصابنا معشر أَسْلَم خَصاصة حين قدمنا خَيْبَر ، وأقمنا عشرة أيّام على حصن النَّطاة لا نفتح شيئًا فيه طعام ، فأجمعت أسلم أن يُرسلوا أسماء بن حارثة فقالوا: ايت محمّدًا رسولَ الله فقُلْ: إِنَّ أَسلم يُقرئونك السلام ويقولون إِنَّا قد جَهِدنا من الجوع والضَّعف. فقال بُريدة بن الحُصَيب: واللهِ إِن رأيتُ كاليوم قطُّ. أمرًا(١) بين العرب يصنعون [فيه] هذا! فقال هند بن حارثة : واللهِ إِنَّا لنرجو أَن تكون البعثةُ إِلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِفتاحَ الخير . فجاءه أسماء بن حارثة فقال : يا رسول الله ، إِنَّ أسلم تقول : إِنَّا قد جَهِدنا من الجوع والضَّعف فادْعُ الله َ لنا . فدعا لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: واللهِ ما بيدى ما أقريهم (٢). ثم صاح بالناس فقال: اللَّهمّ افتح عليهم أعظمَ حصن فيه ، أكثره طعامًا وأكثره وَدَكًا . ودفعوا اللواء إلى الحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح ، ونَدَب الناس، فما رجعنا حتى فتبح اللهُ علينا الحصن - حصن الصَّعب بن مُعاذ . فقالت أمَّ مُطاع الأُسْلَمِيّة ، وكانت قد شهدت حَيْبَر معرسول الله صلَّى الله عليه وسلِّم في نسماء، قالت: لقد رأيت أُسْلَم حين شكوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما شكوا من شدَّة الحال ، فندب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناسَ فنهضوا ، فرأيتُ أَسْلَم أُول مَن انتهى إلى حصن الصَّعْب بن مُعاذ ، وإنَّ عليه لخمسمائة مُقاتل ، فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله، وكان عليه قتال شديد. برز رجل من اليهود يقال له يوشع يدعو إلى البراز ، فبرز إليه الحُبابُ بن المُنْذِر فاختلفا ضربات فقتله الحُبابُ. وبرزآخر يقال له الزِّيَّال ، فبرز له عُمارة بن عُقبة الغِفاريّ فبَدَره الغِفاريُّ فيضربه ضربةً على هامته ، وهو يقول : خُذْها وأنا الغلامُ الغِفارى ! فقال الناس : بطل جهادُه . فبلغ رسولَ الله

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «أمر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أقويهم » .

صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: ما بأس به ، يُؤْجُر (١) ويُحمَد.

وكان أبو اليَسَر يحدّث أنهم حاصروا حصنَ الصَّعب بن مُعاذ ثلاثة أَيَّام ، وكان حصنًا مَنيعًا ، وأُقبلتْ غَنَمٌ لرجلِ من اليهود ترتع وراءَ حصنهم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن رجلٌ يُطعمنا مِن هذه الغَنم ؟ فقلتُ : أَنا يا رسول الله ، فخرجتُ أَسعى مثل الظَّبي ، فلمَّا نظر إِلَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُولِّيًّا قال : اللَّهمّ مَتَّعْنا به ! فأدركتُ الغنم وقد دخل أوَّلُها الحصن ، فأ خذتُ شاتين مِن آخرها فاحتضنتهُما تحت يدى ، تُم أَقبلتُ أَعدو كأن ليس معى شيء حتى أَتيتُ بهما رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأُمر بهما رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فذُبحتا ثم قسمهما ، فما بقى أَحدُ من أهل العسكر الذين هم معه محاصرين الحصن إلَّا أكل منها. فقيل لأنى اليكسر: وكم كانوا ؟ قال: كانوا عددًا كثيرًا. فيقال: أَين بقيَّةُ الناس ؟ فيقول : في الرَّجيع بالمعسكر . فسُمع أَبو اليَسَر ــ وهو شيخ كبير - وهو يبكى في شيء غاظه من بعض ولده ، فقال : لَعمري بقيتُ بعد أصحابي ومُتّعوا بي وما أُمتّع بهم! لِقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اللُّهم مَتِّعْنا به ! فبتى فكان مِن آخرهم .

وكان أبو رُهم الغِفارى يحدّث قال : أصابنا جوعٌ شديدٌ ، ونزلنا خَيْبَر زمان البَلَح ، وهى أرض وخيمة حارَّةٌ شدِيدٌ حَرُّها . فبينا نحن محاصرون حصن الصَّعب بن مُعاذ فخرج عشرون حمارًا منه أو ثلاثون ، فلم يقدر اليهود على إدخالها ، وكان حصنُهم له منعةٌ ، فأخذها المسلمون فانتحروها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يزجر » . وما أثبتناه عن السيرة الحلبية . (ج ٢ ، ص ١٦٤) .

وأوقدوا النيران وطبخوا لحومَها فى القُدور والمسلمون جياع ، ومَرّ بهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهم على تلك الحال فسأً ل فأُخبِر فأ مَر مُنادِيًا : إنّ رسولَ الله ينها كم عن الحُمُر الإنسيّة – قال : فكَفُوا الْقُدور – وعن مُتعة النساء ، وعن كلّ ذى ناب ومِخْلَب .

وحدثنى ابن أبي سَبرة ، عن الفُضَيل بن مبشّر، قال : كان جابربن عبدالله يقول : أَطعَمَنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لحوم الخيل ، فَذَبَح قومٌ من المسلمين خيلًا من خيلهم قبل أن يُفتَح حصنُ الصّعب بن مُعاذ ، فقيل لجابر : أرأيت البغال ، أكنتم تأكلونها ؟ قال : لا .

وحدّ ثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أمّ عُمارة ، قالت : ذبحنا بخَيْبَر لبنى مازن بن النَّجار فرسَين ، فكنا نأكلُ منهما قبل أن يُفتَح حصن الصَّعب بن مُعاذ .

وحدّ ثنى ثُور بن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المِقدام ، عن أبيه ، عن جدّه قال : سمعتُ خالد بن الوليد يقول : حضرتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بخَيْسَر يقول : حرام أكلُ الحُمُر الأهليّة والخيل والبغال . قالوا : وكلّ ذي نابٍ من السباع ، ومِخلَب مِن الطير . قال الواقديّ : الثبتُ عندنا أنّ خالدًا لم يشهد خَيْبَر ، وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعُثمان بن طلحة بن أبي طلحة أوّل يوم من صفر سنة ثمان .

وكان ابنُ الأَكْوَع يقول: كنّا على حصن الصَّعب بن مُعاذ، أَسلَمُ بأَجمعها، والمسلمون قد حصروا أَهلَ الحصن، فلقد رأيتُنا وصاحب رايتِنا سعد بن عُبادة، فانكشف المسلمون، فأَخذ الراية فغدونا معه. وغدا عامر ابن سِنان فلق رجلًا من اليهود، وبَدَره اليهوديُّ فيضرب عامرًا، قال عامر:

فاتقيتُه بدرَقتى فنبا سيف اليهودى عنه . قال عامر : فأضربُ رِجل اليهودى فأقطعُها . ورَجَع السيف على عامر فأصابه ذبابُه فنزَف فمات . فقال أُسَيد ابن حُضَير : حبط عملُه . فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : كذب من قال ذلك ! إن له لاَّجرين . إنه جاهدُ مُجاهدٌ ، وإنه ليَعوم في الجنَّة عوْمَ الدُّعْموص (١) .

حدّثنى خالد بن إلياس ، عن جَعفر بن محمود بن محمّد ، عن محمّد ابن محمّد ، عن محمّد ابن مَسْلَمَة قال: كنت فيمن ترّس عن النبيّ صلى الله عليه وسلَّم، فجعلت أصيح بأصحابه: تراموا بالحَجف! ففعلوا فرمونا حتى ظننت ألّا يُقلعوا ، فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رمى بسهم، فما أخطأ رجلًا منهم ، وتَبستم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وانفرجوا ودخلوا الحصن .

حدّثنى ابن أبى سبرة . عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فَرْوَة ، عن عبد الله بن أبى فَرْوَة ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : لما انتهينا إلى حصن الصعب بن معاذ ، والمسلمون جياع والأطعمة فيه كلّها ، وغزا بنا الحباب ابن المُنْذِر بن الجَموح ومعه رايتنا وتبعه المسلمون ، وقد أقمنا عليه يومين نقاتلهم أشدً القتال ، فلمًا كان اليوم الثالث بكر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليهم، فخرج رجل مِن اليهود كأنه الدّقل (٢) في يده حربة له ، وخرج وعاديته معه فرمَوا بالنبل ساعةً سِراعًا ، وترسّنا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم معه فرمَوا بالنبل ساعةً سِراعًا ، وترسّننا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم معه فرمَوا بالنبل ساعةً سِراعًا ، وترسّنا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) الدعموص : الدخال في الأمور، أي إنه سياح في الحنة دخال في منازلها لا يمنع من موضع . (النهاية،

ج ٢ ، ص ١٥٠) . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨) . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨) . ( (٢٠) الدقل : خشبة يمد عليها شراع السفينة . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨) .

وأَمطروا علينا بالنَّبل ، فكان نَبْلُهم مثل الجَراد حتى ظننتُ أَلَّا يُقلعوا ، ثم حملوا علينا حملة رجل واحد ، فانكشف المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو واقف ، قد نزل عن فرسه ومِدعَم (١) يُمسك فرسه . وثبت الحُبابُ برايتنا ، واللهِ ما يزول ، يُراميهم على فرسه ، وندب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسلمين وحضَّهم على الجهاد ورغَّبهم فيه، وأَخبرهم أَنَّ اللهُ قد وعده خَيْبَر يُغنِّمه إِيَّاها. قال: فأُقبل الناسُ جميعًا حتى عادوا إلى صاحب رايتهم ، ثم زُحَف بهم الحُباب فلم يزل يدنو قليلًا قليلًا ، وترجع اليهودُ على أدبارها حتى لحمها الشرُّ فانكشفوا سِراعًا ، ودخلوا الحصن وغلَّقوا عليهم . و وافوا على جُدُره .. وله جُدُر دون جُدُر .. فجعلوا يرموننا بالجَنْدُلُ (٢) رميًا كثيرًا . ونحّونا عن حصنهم بوقع الحجارة حتى رجعنا إلى موضع الحُباب الأول. ثم إن اليهود تكلاومَت بينها وقالت: ما نستبقى لأَنفسنا ؟ قد قُتل أهلُ الجِدّ والجَلَد في حصن ناعِم. فخرجوا مُستميتين، ورجعنا إليهم فاقتنلنا على باب الحصن أُشدُّ القتال ، وقُتل يومئذ على الباب ثلاثة من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أَبوصَيَّاح، وقد شهد بدرًا ، ضربه رجلٌ منهم بالسيف فأطن قِحْفَ رأسِه ؛ وعَدِي بن مُرَّة بن سُراقة ، طعنه أحدُهم بالحربة بين ثديه فمات ؛ والثالث الحارث بن حاطب وقد شهد بدرًا ، رماه رجل من فوق الحصن فدمغه . وقد قتلنا منهم على الحصن عِدَّة ، كلَّما قتلنا منهم رجلًا حماوه حتى يُدخلوه الحصن. ثم حمل صاحبُ رايتنا وحملنا معه ، وأدخلنا اليهودَ الحصن وتبعناهم في جوفه ، فلمّا دخلنا عليهم الحصن فكأَّنهم غَنَم ، فقتلنا مَن أَشرفَ لنا ، وأُسرْنا منهم ،

<sup>(</sup> أ ) هو العبد الأسود مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( الاستيعاب ، ص ١٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحندل: الحجارة . ( لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٣٦) .

وهربوا في كلِّ وجهِ يركبون الحَرّة يُريدون حصنَ قلعة الزُّبير ، وجعلنا نَدَعُهم يهربون ، وصعد المسلمون على جُدُره فكبّروا عليه تكبيرًا كثيرًا، ففَتَتْنا أعضادَ اليهود بالتكبير ، لقد رأيتُ فِتيانَ أَسْلَم وغِفار فوق الحصن يُكبِّرون ، فوجدنا واللهِ مِن الأطعمة ما لم نظن أنه هناك؟ من الشعير، والتمر، والسمن، والعسل ، والزيت ، والوَدَك . ونادى مُنادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : كُدُوا واعلفوا ولا تحتملوا . يقول : لا تخرجوا به إلى بلادكم. فكان المسلمون يا خذون من ذلك الحصن مُقامَهم طعامَهم وعَلَف دوابّهم ، لا يُمْنَع أحد أن يأُخذَ حاجتُه ولا يُخمُّس الطعام. ووجدوا فيه من البَرُّ والآنية ، ووجدوا خَوابي ، السَّكَر . فنأمروا فكسروها ، فكانوا يكسرونها حتى سال السَّكَر في الحصن ، والخوابي كبار لا يُطاق حَمْلُها . وكان أبو ثَعلبة الخُشَني يقول : وجدنا فيه آنيةً من نُحاس وفَخّار كانت اليهود تأ كل فيها وتشرب ، فسأ أننا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: اغسلُوها واطبخوا وكُلوا فيها واشربوا. وقال: أَسخنوا فيها الماءَ ثم اطبخوا بعد ، وكُلُوا واشربوا . وأخرجنا منه غنمًا كثيرًا وبقرًا وحُمُرًا ، وأخرجنا مِنه آلةً كثيرةً للحرب ، ومَنجنيقًا(١) ودبّابات وعُدّة، فنعلم أنهم قد كانوا يظنُّون أنَّ الحصار يكون دهرًا ، فعجُّل الله خِزْيَهم.

فحد أله عبد الحميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : لقد خرج من أُطُم مِن حصن الصَّعب بن مُعاذ مِن البَز عشرون عِكْمًا (٢) محزومةً مِن غليظ متاع اليَمن ، وأَلفُ وخمسمائة قطيفة ؛ يقال : قَدِم كلُّ رجل بقطيفة على أُهله ، ووجدوا عشرة أحمال خشب ، فأمِر به فأخرِج من الحصن ثم أُحرِق،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « منجنيق » .

<sup>(</sup>٢) العكم : ثوب يبسط و يجعل فيه المتاع ويشد . ( تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٤٠٤)

فمكث أيامًا يحترق ، وخوابي سَكَرٍ كُسرت ، وزقاق خَمْر فأهريقَتْ وَعَمد يومئذ رجل من المسلمين فشرب من الخمر ، فرُفع إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فكره حين رُفع إليه فخفقه بنعليه ؛ ومَن حضره ، فخفقوه بنعالهم . وكان يُقال له عبد الله الخمّار ، وكان رجلًا لا يصبر عن الشراب قد ضربه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مِرارًا . فقال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : اللّهمّ العنه ! ما أكثر ما يُضرَب ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عنه ورسوله . قال : ثم راح عليه وسلّم : لا تفعل يا عمر ، فإنه يُحبّ الله ورسوله . قال : ثم راح عبد الله فجلس معهم كأنه أحدُهم .

حدّثى ابن أبى سَبْرَة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعْصَعة ، عن المحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أمّ عُمارة قالت : لقد وجدنا فى حصن الصَّعب بن مُعاذ من الطعام ما كنتُ أظنُّ أنه لا يكون بخيبر ، جعل المسلمون يأكلون مُقامَهم شهرًا وأكثر من ذلك الحصن ، فيعلفون دوابّهم ، ما يُمنَع أحدهم ولم يكن فيه خُمس ؛ وأخرج مِن البُزوز شي عُكثيرٌ يُباع فى المقسم ، ووُجد فيه خَرز من خَرز اليهود . فقيل لها : كثيرٌ يُباع فى المقسم ، ووُجد فيه خَرز من خَرز اليهود . فقيل لها : فمَن الذي يشترى ذلك فى المَقْسم ؟ قالت : المسلمون ، واليهود الذين كانوا فى الكتيبة فآمنوا ، ومن حضر مِن الأعراب ، فكل هولاء يشترى ، فأما من يشترى مِن المسلمين فإنما يُحسبه من المغنم .

قال الواقدى : وحدّثنى ابن أبي سَبْرة ، عن إسحاق بن عبد الله ، قال : لمّا نظر عُيينة بن حِصن إلى حصن الصّعب بن مُعاذ والمسلمون ينقلون منه الطعام والعَلَف والبَزَّ قال : ما أحدُّ يَعلِف لنا دوابّنا ويُطعمنا مِن هذا الطعام الضائع ، فقد كان أهله عليه كِراماً ! فشتمه المسلمون وقالوا :

لك الذى جعل لك رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ذو الرُّقَيبة (١) ، فاسكُت ! وبيها المسلمون يجولون فى حصن الصَّعب بن مُعاذ ، وله مداخل ، فأخرجوا رجلاً من اليهود فضربوا عُنقَه فتعجّبوا لسوادِ دمِه ، ويقول قائلهم : ما رأَينا مثلَ سواد هذا الدم قطُّ . قال : يقول متكلّم : فى رَفِّ من تلك الرِّفاف الثوم والثريد . وأُنزِل فقد موه فضربوا عُنقه .

قال : وتحولت اليهودُ مِن حصن ناعم كلّها ، ومن حصن الصّعب ابن مُعاذ ، ومن كلّ حصون النّطاة ، إلى حصن يقال له قلعة الزّبير ، فزحف رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إليهم والمسلمون ، فحاصرهم وغلّقوا عليهم حصنهم وهو حصين منيع ، وإنما هو فى راس قلعة لا تقدر عليه الخيلُ ولا الرجال لصعوبته وامتناعه ، وبقيت بقايا لا ذكر لهم فى بعض حصون النّطاة ، الرجل والرجلان . فجعل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بإزائهم رجالاً ، الرجل والرجلان . فجعل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أحد عليهم أولا قتلوه . وأقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على مُحاصرة الذين فى قلعة الزّبير ثلاثة أيام ، فجاء رجلٌ من اليهود يقال له غزّال فقال : أبا القاسم ، تُؤمّني على أن أهل أدلّك على ما تستريح به مِن أهل النّطاة وتخرج إلى أهل الشّق ، فإنّ أهل ألشّق قد هلكوا رُعْباً منك ؟ قال : فأمّنه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم على أهله وماله . فقال اليهودي : إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا ، لهم دُبُولٌ (١٣) تحت الأرض ، يخرجون بالليل فيشربون بها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون تحت الأرض ، يخرجون بالليل فيشربون بها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون تحت الأرض ، يخرجون بالليل فيشربون بها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون

<sup>(</sup>١) ذو الرقيبة : جبل مطل على خيبر . (معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رجال».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « ذيولَ »، وما أثبتناه عن ابن كثير . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ١٩٨ ) . والدبول : جمع دبل وهو الجدول . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ) .

منك، وإن قطعت مَشْرَبهم عليهم ضجّوا . فسار رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى دُبولهم فقطعها ، فلما قطع عليهم مشاربَهم لم يُطيقوا المُقام على العطش ، فخرجوا فقاتلوا أشدَّ القتال ، وقُتل من المسلمين يومئذ نفر ، وأصيب من اليهود ذلك اليوم عشرة ، وافتتحه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فكان آخر حصون النَّطاة . فلما فرغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن النَّطاة أمر بالانتقال ، والعسكر أن يُحوَّل مِن منزله بالرَّجيع إلى مكانه الأوّل بالمنزلة ، وأمِن رسولُ الله صلَّى الله عليه ومن حرب اليهود وما يخافُ منهم ، لأَن أهل النَّطاة كانوا أحد اليهود وأهلَ النَّجدة منهم . ثم تحوّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أهل الشَّق .

فحد ثنى موسى بن عمر الحارثيّ ، عن أبى عُفير محمّد بن سَهل بن أبى حَثْمَة قال : لما تحوّل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الشّق ،وبه حصونٌ ذات عدد ، كان أوّل حصن بدأ منها حصن أبىّ ، فقاتل عليها أهل صلّى الله عليه وسلّم على قلعة يقال لها سُمران (۱۱) ، فقاتل عليها أهل الحصن قتالاً شديدًا . وخرج رجلٌ مِن اليهود يقال له غَزّال (۲) فدعا إلى البراز ، فبرز له الحُباب بن المُنْذِر فاختلفا ضربات ، ثم حمل عليه الحُباب فقطع يدَه اليمنى من نصف الذراع ، فوقع السيف من يد غَزّال فكان أعزل ، ورجع مُبادِرًا مُنهزِماً إلى الحصن ، وتبعه الحُباب فقطع عُرقوبه ، فوقع فذَقَف عليه . وخرج آخر فصاح : مَن يبارز ؟ فبرز إليه عُرقوبه ، فوقع فذَقَف عليه . وخرج آخر فصاح : مَن يبارز ؟ فبرز إليه رجلٌ من المسلمين من آل جَحش فقُتل الجَحْشيّ . وقام مكانه يدعو إلى رجلٌ من المسلمين من آل جَحش فقُتل الجَحْشيّ . وقام مكانه يدعو إلى

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل. وفي ابن كثير يروى عن الواقدى : «سموان ». (البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ١٩٨).

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) في ابن كثير يروى عن الواقدى :  $\alpha$  غزول  $\alpha$  . ( البداية والنهاية ،  $\gamma$  ، ص ١٩٨ ) .

البراز ويبرز له أبو دُجانة قد عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المِعْفَر يختال في مشيته ، فبدره أبو دُجانة فضربه فقطع رجليه ، ثم ذُفَّف عليه وأخذ سلبه ، فرعه وسيفه ، فجاء به إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فنفله رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ذلك . وأحجموا عن البراز ، فكبّر المسلمون ثم تحاملوا على المحصن فدخلوه ، يَقدُمهم أبو دُجانة ، فوجدوا فيه أثاثًا ومَتاعًا وغَنَمًا وطعامًا ، وهرب من كان فيه مِن المُقاتِلة ، وتقحّموا الجُدُر كأنهم الظّباءُ (۱) حتى صاروا إلى حصن النّزار (۱) بالشّق ، وجعل يأتى من بتى من قلل (۱) النّطاة إلى حصن النّزار فعلّقوه وامتنعوا فيه أشدً الامتناع . وزَحَف رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إليهم في أصحابه فقاتلوهم ، فكانوا أشدً أهل الشّق معهم ، من النّبل والحجارة ، ورسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم معهم ، حتى أصابت النّبلُ ثيابَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعَلِقت به ، فأخذ حتى أصابت النّبلُ ثيابَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعَلِقت به ، فأخذ النّبلُ فجمعها ثم أخذ لهم كَفًّا مِن حصا فحصب به حصنهم ، فرَجَف بهم ثم ساخ في الأرض .

قال إبراهيم بن جَعفر: استوى بالأَرض حتى جاء المسلمون، فأُخذوا أُهله أُخذًا (٤). وكانت فيه صفية بنت حُينى وابنة عمِّها. فكان عُمير مولى آبِي اللَّحْم يقول: شهدت صفيّة أُخرِجَتْ وابنة عمِّها وصبيّاتٌ مِن

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل . وفي ابن كثير يروى عن الواقدى : «الضباب» . (البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ۱۹۸) .

<sup>(</sup>۲) هكذا فى الأصل . وفى ابن كثير يروى عن الواقدى : « البزاة » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>٣) قلل: جمع قلة ، وقلة كل شيء أعلاه . (الصحاح ، ص ١٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا فى الأصل. وفى ابن كثير يروى عن الواقدى : «وأخذهم المسلمون أخذاً باليد». (البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٨).

حصن النّزار ، فلمّا فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حصن النّزار بقيت حصونٌ في الشّق ، فهرب أهلُها منها حتى انتهوا إلى أهل الكتيبة والوَطيح وسُلالِم . وكان محمّد بن مَسْلَمَة يقول : ونظر رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إلى حصن النّزار فقال : هذا آخرُ حُصون خَيْبَر كان فيه قتال ؛ لمّا فتحنا هذا الحصن لم يكن بعده قتالٌ حتى خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلمّ من خَيْبَر .

فحدَّثني عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر قال ، قلتُ لجعفر بن محمود : كيف صارت صفيّة في حصن النِّزار في الشِّقّ وحصن آل أبي الحُقَيق بسُلالِم ، ولم يُسْبَ في حصون النَّطاة من النساء والذُّرّيّة أحدُّ ولا بالشق ، إلَّا في حصن النزار ، فإنه قد كان فيه ذُرِّية ونساء ؟ فقال : إِنَّ يهود خَيْبَر أَخرجوا النساء والذُّريّة إِلى الكَتيبة وفرّغوا حصن النَّطاة للمُقاتِلة فلم يُسْبَ أَحدٌ منهم إِلَّا مَن كان في حصن النِّزار ، صفيّة وابنة عمّها ونُسيّات معها. وكان كِنانة قد رأى أنّ حصن النّزار أحصن ما هنالك، فأُخرجها في الليلة التي تَحوّل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم في صبيحتها إلى الشُّقّ حتى أُسرت وبنت عمّها ومَن كان معهما من ذَراريّ اليهود ، وبالكتيبة من اليهود ومن نسائهم وذراريّهم أكثر من أَلفين ؛ فلمّا صالح رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أهلُ الكَتيبة أمَّن الرجال والذُّريَّة ، ودفعوا إليه الأموال ، والبيضاء والصفراء ، والحَلْقة ، والثياب ، إِلَّا ثُوْبًا (١) على إنسان . فلقد كان من اليهود حين أمّنهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُقبِلون ويُدبِرون ، ويبيعون ويشترون، لقد أَنفقوا عامةَ المَغْنَم ممَّا يشترون مِن الثياب مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ثوب » .

الثياب والمتاع ، وكانوا قد غيَّبوا نُقودَهم وعَيْنَ مالِهم .

قالوا : ثم تَحوّل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الكَتيبة والوَطيح وسُلالِم ، حصن ابن أبي الحُقَيق الذي كانوا فيه ، فتحصّنوا أشدّ التحصّن ، وجاءَهم كلُّ فَلِّ (١١)كان قد انهزم من النَّطاة والشِّقِّ ، فتحصَّنوا معهم في القَموص وهو في الكتيبة ، وكان حصنًا منيعًا ، وفي الوَطيح وسُبلالِم . وجعلوا لا يطلعون من حصونهم مُعلِّقين عليهم ، حتى هَمّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يَنصب المَنجنيق عليهم لِما رأى من تغليقهم ، وأنه لا يبرزمنهم بارز. فلمّا أَيقنوا بالهَلكة وقد حصرهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أربعةَ عشر يومًا سألوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الصُّلْح. قال أبو عبد الله ، قلت لإِبراهيم بن جَعفر : وُجد في الكَتيبة خمسمائة قوس عربيّة . وقال : أُخبرني أبي عمّن رأى كِنانة بن أبي الحُقين يرمى بثلاثة أسهم في ثلثمائة \_ يعنى ذراع \_ فيُدخلها في هَدَفِ شِبْرًا في شِبْر ، فما هو إِلَّا أَن قِيل : هذا رسولُ الله صَّلَى الله عليه وسلَّم قِد أَقبل مِن الشِّقُّ في أَصحابه ، وقد تهيَّا ۖ أَهلُ القَموص وقاموا على باب الحصن بالنَّبل ، فنهض كِنانة إلى قوسه فما قدر أن يُوترها مِن الرُّعْدة ، وأُوماً إلى أَهل الحصون : لا ترموا! وانقمع في حصنه ، فما رُئِي منهم أَحدُ ،حتى أجهدهم الحصار وقذف الله في قُلوبهم الرعب . فأرسل كِنانة رجلًا من اليهود يقال له شَمَّاخ إِلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : أنزلُ إليك أكلَّمك ! فلمَّا نزل شَمَّاخ أخذه المسلمون فأنى به النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره برسالة كِنانة . فأنعم له ،فنزل كِنانة في نفر من اليهود ، فصالحه على ما صالحه ، فأحلفه على ما أحلفه عليه . قال إبراهيم : تلك القِسى والسلاح إنما كان لا ل أبي الحُقَيق جماعة يُعيرونه العرب، والحلي يُعيرونه (١) فل القوم : أي ممهزموهم، يستوى فيه الواحد والجمع ؛ يقال رجل فل وقوم فل . (الصحاح ، العرب . ثم يقول : كانوا شرَّ يهود يَثْرب .

قالوا : وأرسل كِنانةُ بن أبي الحُقيق إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: أَنْزِلُ فَأَكُلُّمك؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم . قال : فنزل ابن أبي الحُقَيق فصالح رسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم على حَقن دماء مَن في حُصونهم مِن المقاتلة ، وترك الذُّريَّة لهم ، ويخرجون مِن خَيْبَر وأرضِها بذراريَّهم ، ويُخلُّون بين رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبين ما كان لهم من مالٍ أَو أَرضٍ ، وعلى الصفراء والبيضاء والكُراع والحَلْقَة ، وعلى البَزّ ، إلّا ثوبًّا على ظَهر إنسان . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وَبرِئتْ منكم ذِمَّةُ الله وذمَّةُ رسولِه إِن كتمتمونى شيئًا . فصالحه على ذلك ، وأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الأموال فقبضها ، الأوَّل فالأوَّل ، وبعث إلى المتاع والحُلْقَة فقبضها ، فوجد من الدروع مائة دِرع ، ومن السيوف أربعمائة سيف، وأَلْفَ رمح ، وخمسمائة قوس عربيّة بِجِعابها . فسأل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم كِنانَة بن أبي الحُقَيق عن كنز آل أبي الحُقَيق وحَلي من حَليهم ، كان يكون في مَسْكِ(١) الجمل ، كان أسراهم(١) يُعرَف به ، وكان العُرْس يكون بمكَّة فيُقدَم عليهم ، فيُستَعارذلك الحلِّي الشهرَ فيكون فيهم ، وكان ذلك الحلى يكون عند الأكابر فالأكابر من آل أبي الحُقَيق. فقال: يا أبا القاسم، أَنفقناه في حربنا فلم يبقَ منه شيء، وكنَّا نرفعه لمثل هذا اليوم، فلم تُبْقِ الحربُ واستنصارُ الرجال من ذلك شيئًا . وحَلَفا على ذلك فوكَّدا الأَّيمان واجتهدا ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لهما (٣) :

<sup>(</sup>١) المسك : الجلد . (الصحاح ، ص ١٦٠٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « لسرهم »؛ وأمراهم : أشرفهم . ( لسان العرب ، ج ١٩ ، ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل بصيغة المثني.

بَرِئت منكما ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسولهِ إِنْ كان عند كما ! قالا : نعم . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وكلُّ ما أُخذتُ مِن أَموالكما وأَصبتُ مِن دمائكما فهو حِلٌّ لى ولا ذِمَّةَ لكما! قالا : نعم. وأشهد عليهما رسولُ الله صَّلَى الله عليه وسلَّم أبا بكر، وعمر ، وعليًّا ، والزُّبَير رضوان الله عليهم وعشرةً مِن اليهود. فقام رجلٌ من اليهود إلى كِنانة بن أبي الحُقَيق فقال: إِن كان عندك ما يطلب منك محمَّدٌ أو تعلم عِلْمه فأ عَدمْ ه فإنك تأمن على دمك، و إلَّا فواللهِ لَيظِهرن عليه ، قد اطلّع على غير ذلك بما لم نعلمه . فزَبَره ابن أبي الحُقيق فتنحّى اليكهوديُّ فقعد . ثم سأَل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم تُعلبة بن سَلَّامَ بن أَبي الحُقَيق \_ وكان رجلًا ضعيفًا \_ عن كنزهما ، فقال : ليس لي علم غير أَنى قد كنت أرى كِنانة كلُّ غداة يطوف بهذه الخَرِبَة \_ قال : وأشار إلى خُرِبَة \_ فإن كان شيءُ(١) دفنه فهو فيها. وكان كِنانة بن أبي الحُقَيق لمَّا ظهر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على النَّطاة أَيقَن بالهَلَكة \_ وكان أَهلُ النَّطاة أَخذهم [الرعب] - فذهب بمَسْك الجمل ، فيه حليهم ، فحفر له في خُرِبَة ليلًا ولا يَراه أحد ، ثم سَوّى عليه التراب بالكتيبة ، وهي الخرِبةُ التي رآه تُعلبة يدور بها كلّ غداة . فأرسل مع تُعلبة الزُّبير بن العَوّام ونفرًا من المسلمين إلى تلك الخُرِبَة ، فحفر حيث أراه ثَعلبة فاستخرج منه ذلك الكنز . ويقال : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ دَل رسولُه على ذلك الكنز . فلمَّا أُخرِج الكنز أمررسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الزُّبَيرَ أَن يُعذَّب كِنانة بن أَبي الحُقَيق حتى يستخرج كلّ ما عنده . فعنّبه الزُّبير حتى جاءه بزَنْدٍ (٢) يقدحه في صدره ، ثم أمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يدفعه إلى محمَّد بن مَسْلَمَة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيئا».

<sup>(</sup>٢) فَ الأصل : « يريد » . وما أثبتناه من السيرة الحلبية . (ج ٢ ، ص ١٦٧) .

يقتله بأُخيه ، فقتله محمّد بن مَسْلَمَة . وأَمر بابن أَبى الحُقَيق الآخر ، فعُذبّ ثم دُفع إِلى وُلاةِ بِشر بن البَراء فقُتِل به ، ويُقال : ضُرب عُنقه . واستحلّ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك أموالَهما وسبى ذراريّهما :

فحد ثنى خالد بن الرَّبيعة بن أبي هلال ، عن هلال بن أسامة ، عمّن نظر إلى ما في مَسْك الجمل بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم حين أتى به ، فإذا جُلُّهُ أَسُورَة الذهب ، ودَمالج الذهب ، وخَلاخل الذهب ، وقِرطة الذهب ، ونَظُم مِن جوهرٍ وزُمُرُّدٍ ، وخواتم ذهب ، وفَتَخُّ(۱) بجَزْع ظَفار مُجَزَّعٌ بالذهب ، ورأى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم نظامًا مِن جوهرٍ فأعطاه بعض أهله ، إما عائشة أو إحدى بناته ، فانصرفت فلم تمكث إلّا ساعة مِن نهارٍ حتى فَرَّقَتُه في أهل الحاجة والأرامل ، فاشترى أبو الشَّحم ذَرّة منها . فلما أهسى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصار إلى فراشه لم ينم ، فغدا في فلما أهسى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصار إلى فراشه لم ينم ، فغدا في السّحر حتى أتى عائشة ، ولم تكن ليلتها ، أو بنته ، فقال : رُدّى على النظامَ فإنه ليس لى ، ولا لك فيه حق . فخبرتْه كيف صنعت به ، فحمد الله وانصر ف .

وكانت صفية بنت حُيى تقول: كان ذلك النظام لبنت كِنانة. وكانت صفية تحت كِنانة بن أبى الحُقيق ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلّم سباها قبل أن ينتهى إلى الكتيبة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد أرسل بها مع بلال إلى رَحْلِه . فمر بها وبابنة عمّها على القتلى ، فصاحت ابنة عمّها صياحًا شديدًا ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلّم فصاحت ابنة عمّها صياحًا شديدًا ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما صنع بلال فقال : أذهبت منك الرحمة ؟ تمر بجارية حديثة السن على ما صنع بلال فقال : أذهبت منك الرحمة ؟ تمر بجارية حديثة السن على (1) فتخ : جمع فتخة ، وهي خاتم كبير پليس في الأيدى ، وربما وضع في أصابع الأرجل . (النهاية ،

القَتلى! ، فقال بِلال : يا رسول الله ما ظننتُ أنك تكره ذلك ، وأحببتُ أن ترى مَصارعَ قومها . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لابنة عمّ صَفيّة : ما هذا إلّا شيطان . وكان دِحْيَة الكَلبيّ قد نظر إلى صَفيّة فسألها رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم ، ويقال إنه وعده جاربةً مِنْ سَبْى خَيْبَر ، فأعطاه ابنة عمّها .

وحدَّثني ابنُ أبي سَبْرَة ، عن أبي حَرْمَلَة ، عن أُخته أُمَّ عبد الله ، عن ابنة أبي القَين المُزَنِّي ، قالت : كنت آلفُ صَفيّة منبين أزواج النبيّ صَّلَى الله عليه وسلَّم ، وكانت تحدّثني عن قومها وما كانت تسمع منهم قالت : خرجنا من المدينة حيث أجلانا رسون الله صلى الله عليه وسملم فأقمنا بِخَيْبَر ، فتزوّجني كِنانة بن أَى الحُقَيق فأُعرس بي قبل قدوم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأيَّام ، وذبح جُزُرًا ودعا باليهود ، وحوَّلني في حصنه بسُلالِم ، فرأيت في النوم كانَّ قمرًا أقبلَ مِن يَثْرِب يسير حتى وقع في حِجْرى . فذكرتُ ذلك لكِنانة زوجي فلَطَم عيني فاخضرّت ، فنظر إليها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين دخلتُ عليه فسأَلني فأُخبرتُه . قالت : وجعلت اليهود ذراريُّها في الكَتيبة ، وجَرّدوا حصن النَّطاة للمقاتِلة ، فلمّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خَيْبَر وافتتح حصون النَّطاة ، ودخل عليَّ كنانة فقال : قد فرغ معمّدٌ من النّطاة ، وليس ها هنا أحدُّ يُقاتل ، قد قُتلت اليهودُ حيث قُتل أَهلُ النَّطاة وكذبتنا العربُ . فحوَّلني إلى حصن النِّزار بالشِّقّ ، .. قال : وهو أحصنُ ممَّا عندنا \_ فخرج حتى أدخلني وابنة عمّى ونُسيّاتِ معنا . فسار رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلينا قبل الكَتيبة فسُبِيتُ في النِّزار قبل أن

ينتهي النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الكَتيبة ، فأرسل بي إلى رَحْلِه ، ثم جاءنا حين أمسى فدعاني ، فجئتُ وأنا مُقنَّعة حَييَّة ، فجلستُ بين يديه فقال : إِن أَقمتِ على دينك لم أكرهْك ، ، وإِن اخترت الله ورسولَه فهو خيرٌ لك . قالت : أَختارُ اللهُ ورسوله والإسلام . فأُعتقني رسولُ الله صَّلي الله عليه وسلَّم وتزوّجني وجعل عِتقي مَهري ، فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابُه : اليومَ نَعلمُ أَزوجةٌ أَم سُرِّيّةٌ ، فإن كانت امرأتَه فسَيحجبُها وإلّا فهي سُرّيَّة . فلما خرج أمربسِتْر فسُتِرتُ به فعُرِف أَني زوجة، ثم قَدَّم إِليَّ البعير وقدُّم فَخِذَه لأَضَعَ رجلي عليها ، فأ عظمتُ ذلك ووضعتُ فَخِذي على فَخِذه ، ثم ركبتُ. وكنت أَلقَى مِن أَزواجه ، يفخرن على يقلن : يا بنت اليهوديّ . وكنتُ أرى رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَلْطُف بِي ويُكرمني ، فدخل عليّ يومًا وأَنا أبكى فقال: مالك؟ فقلتُ: أزواجُك يفخرن على ويقلن: يا بنت اليهودي . قالت : فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد غضب ثم قال : إِذَا قَالُوا لَكَ أُو فَاخْرُوكَ فَقُولَى : أَبِّي هُرُونَ وَعَمَّى مُوسَى .

قالوا: وكان أبو شُيَم المُزَنِّ - قد أسلم فحسُنَ إسلامُه - يُحدَّث يقول: لمّا نفرنا أهلها بحَيفاء مع عُيينة - قدمنا عليهم وهم قارّون هادئون لم يهجهم هائج - رجع بنا عُيينة ، فلمّا كان دون خَيْبَر بمكانٍ يقال له الحَطام عرّسنا من الليل ففزعنا ، فقال عُيينة : أبشروا إنى أرَى الليلة فى النوم أنى أعطيت ذا الرُّقَيبة - جبلًا بِخَيْبر - قد واللهِ قد أخذتُ بِرَقَبَة محمّد . قال : فلمّا قدمنا خَيْبَر قدم عُيينة فوجد رسولَ الله صلّى الله عليه

وسلَّم قد فتح خَيْبَر وغنَّمه اللهُ ما فيها ، فقال عُيينة : أَعطِني يا محمد ممًّا غنمتَ مِن حُلفائي فإني انصرفتُ عنك وعن قتالك وخذلتُ حلفاني ولم أُكثر عليك ، ورجعتُ عنك بـأَربعة آلاف مقاتـل . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: كذَّبتَ ، ولكنّ الصيّاح الذي سمعتَ أَنفَرك إِلى أَهلِك. قال : أَجِزني يا محمّد . قال : لك ذو الرُّقَيبة . قال عُيينة : وما ذو الرُّقَيبة ؟ قال : الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته . فانصرف عُيينة فجعل يتدسَّسُ إلى اليهود ويقول: ما رأيتُ كاليوم أمرًا ؛ والله ما كنتُ أرى أَحدًا يُصِيب محمّدًا غيركم . قلت : أهل الحصون والعُدّة والثَّرْوَة ، أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المنيعة ، وهذا الطعام الكثير ما يُوجد له آكل ، والمائح الواتن. قالوا: قد أردنا الامتناع في قلعة الزُّبير ولكن الدُّبول (١١) قُطعت عنا ، وكان الحَرُّ ، فلم يكن لنا بقاءٌ على العَطَش. قال : قد ولَّيتم من حصون ناعم مُنهزمين حتى صرتم إلى حصن قلعة الزُّبير . وجعل يسأل عمن قُتل منهم فيُخبَر ، قال : قُتل واللهِ أَهلُ الجدّ والجَلَد ، لا نظام ليهود بالحجاز أبدًا. ويسمع كلامَه تُعلبةُ بن سَلّام بن أَني الحُقَيق ، وكانوا يقولون إنه ضعيف العقل مُختلِط، ، فقال : يا عُيينة ، أنت غررتهم وخذلتَهم وتركتهم وقتالَ محمّد ، وقبل ذلك ما صنعتَ ببني قُرينظَة ! فقال عُيينة : إِنَّ محمَّدًا كادنا في أهلنا ، فنفرنا إليهم حيث سمعنا الصريخ ونحن نظنَّ أنَّ محمَّدًا قد خالف إليهم ، فلم نَرَ شيئًا فكررنا إليكم لننصركم . قال ثَعلبة: ومَن بقى تَنصُره؟ قد قُتل مَن قُتل وبقى من بقى فصار عبدًا لمحمّد ، وسَبانا ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الذيول » .

وقبض الأموال! قال: يقول رجل من غطفان لعينينة: لا أنت نصرت حلفاءك فلم يعدّوا عليك حِلْفَنا! ولا أنت حيث وليّت - كنت أخذت تَمْر خَيْبر من محمّد سنةً! والله إنى لأرى أمر محمّد أمرًا ظاهرًا، ليظهرن على مَن ناوأه. فانصرف عُينينة إلى أهله يفتِلُ يديه، فلمّا رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف، قال: ألم أقُلُ لك إنك تُوضِع فى غير شيء؟ والله ليظهرن محمد على مَن بين المشرق والمغرب، اليهود كانوا بُخبروننا هذا. أشهد لسمعت أبا رافع سَلّام بن أبى الحُقيق يقول: إنّا نَحسد محمّدًا على النبوّة حيث خرجت من بنى هرون، وهو نبى مرسل واليهود لا تُطاوعنى على هذا، ولنا منه ذِبْحان، واحد بِيئْرِب وآخر بِخَيْبَر. قال الحارث، قلت لِسَلّام بن أبى المُقال : يعم والتوراة التي أنزلت على موسى، وما أحبُ على الأرض جميعًا؟ قال : نعم والتوراة التي أنزلت على موسى ، وما أحبُ أن تعلم اليهود بقولى فيه!

قالوا: لمّا فتح رسول الله صلّى الله عليه وسدّم خَيْبَر واطمأنّ جعلت زينب بنت الحارث تسأل: أيّ الشاق أحبّ إلى محمّد؟ فيقولون: الذراع والكتف. فعمدت إلى عَنْزٍ لها فذبحتها، ثم عمدت إلى سَمّ لابطى (۱)، قد شاورت اليهود في سُموم فأجمعوا لها على هذا السّم بعينه، فسمّت الشاة وأكثرت في الذراعين والكتفين. فلمّا غابت الشمس صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المغرب وانصرف إلى منزله، ويجدزينب جالسة عندر حُله فيسأل عنها فقالت: أبا القاسم، هَديّة أهديتُها لك. وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأكل الصدقة، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالهديّة فلا يأكل الصدقة، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالهديّة فقبضت منها ووضعت بين يديه، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليه وسلّم فقبضت منها ووضعت بين يديه، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) لبط بفلان : إذا صرع من عين أو حمى . (لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٦٣) .

لأصحابه وهم حُضور، أو مَن حضر منهم: ادنوا فتعشُّوا! فدنوا فمدُّوا أيديهم ، وتناول رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم الذراع ، وتناول بشر بن البَراء عَظْمًا ، وأَنهش رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم منها نَهْشًا وانتهش بشر ، فلمَّا ازدرد رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم أُكْلَته ازدرد بشر ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: كُفُّوا أَيديكم فإنَّ هذه الذراع تُخبرني أَنها مسمومة. فقال بِشْرِ بِنِ البَرَاءِ: قد واللهِ يا رسول الله وجدتُ ذلك مِن أُكْلَتي التي أَكَلْتُها ، فما منعني أَن أَلْفِظُها إِلَّا كراهية أُنغُّصُ إِليك طعامك ، فلمَّا تسوَّغتَ ما في يدك لم أرغب بنفسى عن نفسك ، ورجوتُ ألّا تكون ازدردتها وفيها نَعْي(١). فلم يَرِم بِشرٌ من مكانِهِ حتى عاد لونُه كالطَّيْلَسان، وماطَّلَه وجعُه سنةً لا يَتحوّل إِلَّا مَا حُوّل ، ثم مات منه . ويقال لم يَقُم من مكانه حتى مات ، وعاش رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعد ذلك ثلاث سنين . ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بزَينب فقال: سممت الذراع؟ فقالت: مَن أَحبرك؟ قال : الذراع. قالت : نعم . قال : وما حملكِ على ذلك ؟ قالت : قتلتَ أبي وعمّى وزوجي ، ونِلْتَ مِن قومي ما نِلْتَ ، فقلتُ : إِن كَان نبيًّا فستُخبره الشاةُ ما صنعتُ ، وإن كان مَلِكًا استرحنا منه. فاختُلِف علينا فيها ، فقال قائلٌ رواية : أمر بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقُتلت ثم صُلبت. وقال قائلٌ رواية: عَفا عنها. وكان نفرٌ ثلاثةٌ قد وضعوا أيديهم في الطعام ولم يُسيغوا منه شيئًا . فأمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه فاحتجموا أوساطً. رُوسهم مِن الشاة ، واحتجم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم تحت كتفيه اليُسْرَى . ويقال : احتجم على كاهِله ، حجمه أبو هِند بالقَرْن والشَّفْرَة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بغي».

وقالوا: وكانت أمّ بِشر بن البَراء تقول: دخلتُ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مرضه الذي مات فيه وهو محموم فمسسته فقلت: ما وجدت مثل [ما] وُعك (۱) عليك على أحد. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كما يُضاعَف لنا الأجر كذلك يُضاعَف لنا البَلاء ؛ زعم الناسُ أنّ برسول الله ذات الجَنْب! ما كان الله ليُسلِّطها علىّ ، إنما هي هُمَزَةٌ من الشيطان ، ولكنه مِن الأكلة التي أكلتُ أنا وابنُك يوم خَيْبَر. ما زال يُصيبني منها عدادٌ (۲) حتى كان هذا أوان انقطاع (۳) أَبْهَرِي (٤). فمات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شهيدًا. ويُقال: إنّ الذي مات في الشاة مُبَشِّر بن البَراء. وبِشْر عندنا ، وهو المجتَمَع عليه.

قال عبد الله: سألت إبراهيم بن جَعفر عن قول زَينب ابنة الحارث «قتلت أبي» قال: قُتل يوم خَيْبر أبوها الحارث وعَمُّها يَسَار، وكان أُخبر الناس، هو الذي أُنزِل من الشِّق، وكان الحارث أشجع اليهود، وأخوه زَبير قتل يومئذ، فكان زوجُها سيدهم وأشجعهم سَلام بن مشكم، كان مريضًا وكان في حصون النَّطاة فقيل له: إنه لا قتال فيكم فكنْ في الكتيبة. قال: لا أَفعل أبدًا. فقتل وهو مريض، وهو أبو الحكم الذي يقول فيه الرَّبيع بن أبي الحُقيق:

ولبًّا تَداعَوْا بأُسيافِهمْ فكان الطِّعانُ دَعَوْنا سَلَاما

<sup>(</sup>١) الوعك : الحسى . (النهاية ، ج ٤ ، "ص ٢٢١) .

<sup>(</sup>٢) العداد: اهتياج وجعاللديغ، وذلك إذا تمت له سنةمن يوم لدغ هاج به الألم (النهاية ، ج٣، ص٧١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « انقطع » ، وما أثبتناه من السيرة الحلبية . (ج ٢ ، ص ١٨١ ) .

<sup>( ؛ )</sup> الأبهر : العرق المتعلق بالقلب . ( السيرة الحلبية ، ج ٢ ، ص ١٨١ ) .

وكنَّا إذا ما دَعَوْنا بهِ سَقَيْنَا سَرَاةَ العَدوِّ السِّماما وهو كان صاحب حربِهم ولكنَّ اللهُ شَعْلُهُ بِالمرض .

قالوا : واستعمل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الغنائم يوم خَيْبَر فَرُورَة بن عمرو البَياضي ، وكان قد جمع ما عنم المسلمون في حصون النَّطاة وحصون الشِّق وحصون الكَتيبة ، لم يترك على أُحدِ من أهل الكَتيبة إلَّا ثوبًا على ظهره من الرجال والنساء والصبيان ، وجمعوا أَثاثًا كثيرًا وبَزًّا وقطائفَ وسلاحًا كثيرًا، وغَنمًا وبَقَرًا، وطعامًا وأُدْمًا كثيرًا. فأمَّا الطعام والأَدْم والعَلَف فلم يُخمّس ، يأخذ منه الناسُ حاجتَهم ، وكان من احتاج إلى سلاح يقاتل به أُخذه من صاحب المَغْنم ، حتى فتح الله عليهم فرد ذلك في المغنم . فلمَّا اجتمع ذلك كلُّه أمر به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فجزي خمسة أجزاء ، وكُتب في سهم منها «الله» وسائرُ السُّهمان أغفال . فكان أُوَّل ما خرج سهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يُتخيّر في الأَخماس، ثم أمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ببيع الأَربعة الأُخماس(١) فيمن يُريد ، فجعل فَرْوَة يبيعها فيمن يُريد ، فدعا فيها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالبركة وقال: اللَّهم ّ ألق عليها النَّفاق! قال فَرْوَة بن عمرو: فلقد رأيتُ الناس يتداركون على ويتواثبون حتى نَفَق في يومين ، ولقد كنت أرى أنّا لا نتخلصُ منه حِينًا لكثرته . وكان الخُمُس الذي صار إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم من المغنم يُعطى منه على ما أراد الله من السلاح والكُسوة ، فأعطى منه أهل بيته من الثياب والخَرَز والأَثاث ، وأعطى رجالًا من بني عبد المطّلب ونساءً ، وأعطى اليتيم والسائل . وجُمعت يومئذٍ مصاحفُ فيها التوراة من المغنم ، فجاءت اليهود تطلبها وتُكلُّم فيها رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أخماس».

أَن تُرَدَّ عليهم . ونادى منادى رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : أَدُّوا الخَيْطَ. والمِخْيط. ، فإِنَّ الغُلول عارٌّ وشَنارٌ ونارٌ يومَ القيامة . فباع يومئذٍ فَرْوَة المتاع، فأَخذ عِصابةً فعصب بها رأسه ليستظلُّ بها من الشمس، ثم رجع إِلَى منزله وهي عليه فذكر فخرج فطرحها . وأُخبِر بـها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : عِصابةٌ من نارِ عصبت بها رأسَك . وسأَل رجلّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم يومئذٍ من الفّيء شيئًا ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا يَحِلُّ لى من الذي خيطٌ. ولا مِخْيَطٌ. ، لا آخذُ ولا أُعطى . فسأله رجلٌ عِقالًا فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: حتى نقسم الغنائم ثم أُعطيك عقالًا ، وإِن شئتَ مِرارًا(١١). وكان رجلٌ أُسود مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُمسك دابّته عند القتال يقال له كَرْ كَرة ، فقُتل يومئذ ، فقيل : يا رسول الله استُشْهِد كَرْ كَرة ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنه الآن ليُحرَق فى النار على شَملةِ غلَّها . فقال رجلٌ مَ القوم : يا رسول الله ، أَخذتُ شِراكين يومئذٍ كذا وكذا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: شِراكان من نار . وتوفّى يومئذٍ رجل من أَشْجَع ، وإنهم ذكروه لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: صلَّوا على صاحبكم. فتغيّرت وجوه الناس لذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسدَّم : إِنَّ صاحبكم عَلَّ في سبيل الله . قال زيد بن خالد الجُهَني : ففتَّ شنا متاعَه فوجدنا خَرَزًا من خَرَزاليهود لا يَسْوَى درهمين. وكان نفرٌ من المسلمين أصابوا خرزًا من حَرز اليهود وكانوا رفقاء ؛ فقال المحدّث لهذا الحديث: او كان الخَرَز عندكم اليوم لم يسو درهمين. فأتِي بذلك الخَرَز إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بعد ما فرغ من المقسم ،

<sup>(</sup>١) المرار: الحبل. (النهاية، ج٤، ص ٨٨).

فقالوا: يا رسول الله ، نسينا! هذا الخَرَز عندنا! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلُّكم يحلف بالله أنه نسيه؟ قالوا: نعم. فحلفوا بالله جميعًا أنهم نسوه، فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بسرير الموتى فسُجن عليهم بالرّباط، ، ثم صلّى عليهم صلاة الموتى . وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يجد الغُلول فى رَحل الرجل فلا يعاقبه ، ولم يُسمَع أنه أحرق رَحل أحدٍ وُجِد فى رَحله ، ولكنه يُعنّف ويونّب ويُؤذّى ويُعرّف الناس به .

قالوا: واشترى يوم خَيْبَر تِبْرًا(۱) بذهب جُزافًا ، فلَهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. وكان فضالة بن عُبيد يحدّث يقول: أصبت يومئذ قلادة فبعتُها بشمانية دنانير ، فذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال: بع الذهب وزنًا بوزن. وكان في القلادة ذهب وغيره فرجعت فيها. واشترى السّعدان تِبرًا بذهب أحدهما أكثر وزنًا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أربيتما فرُدّا! ووجد رجل يومئذ في خَرِبَةٍ مائتى درهم ، فأخذ منها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أربيتما فرُدّا! ووجد رجل يومئذ في خَرِبَةٍ مائتى درهم ، فأخذ منها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الخُمُس ودفعها إليه .

وسُمع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يومئذ يقول: مَن كان يُوْمن بالله واليوم الآخر فلا يسق (٢) ماء و زَرْعَ غيره ، ولا يبع (٣) شيئًا من المَغْنَم حتى يُعلَم ، ولا يركب دابّة من المغنم حتى إذا براها (١) ردّها ، ولا يلبس ثوبًا من المَغْنَم حتى إذا بَراها عنى متى تستبرئ وتَحيض المَغْنَم حتى إذا أخلقه ردّه ، ولا يأتِ من السَّبى حتى تستبرئ وتَحيض حيْضَة ، وإن كانت حُبلى حتى تضع حملَها. ومرّ رسول الله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) التبر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا ، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة. (القاموس المحيط ، ج١، ص ٣٧٩) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «فلا يستى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ولا يبيع » .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : « إذ يراها » . وبراها : عزلها ( القاموس المحيط ، ح ٤ ، ص ٣٠٢ ) .

وسلَّم يومئذٍ على امرأَةٍ مُجِحِّ (١) فقال : لمن هذه؟ فقيل : لفلان . قال : فلعلَّه يطوها ؟ قالوا : نعم . قال : كيف بولدها يرثه وليس بابنه ، أو يسترقَّه وهو يعدو في سمعه وبصره ؟ لقد هممتُ أَن أَلعنه لعنةً تتبعه في قبره .

قالوا: وقدم أهل السفينتين (٢) من عند النَّجاشيّ بعد أن فُتحت خَيْبَر، فلمّا نظر النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم إلى جعفر قال: ما أُدرى بأيّهما أنا أُسَرّ، بقدوم جَعفر أو فتح خَيْبَر! ثم ضمّه رسول الله وقبّل بين عينيه.

وقدم الدَّوسيُّون فيهم أبو هُريرة والطُّفيل بن عمرو وأصحابهم ونفرٌ من الأشجَعيّين، فكلمَّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه فيهم أن يشركوهم في الغنيمة . قالوا : نعم يا رسول الله . ونظر أبان بن سعيد (٣)بن العاص إلى أبي هُريرة فقال : أمَّا أنت فلا . فقال أبو هُريرة : يا رسول الله ، هذا قاتل ابن قَوْقَل . قال أبان بن سعيد : يا عَجَباه لِوَبْرِ (٤) تَلكَّى علينا مِن قَدُوم ضَأْنِ (٥)! ينعَى على قَتْل امرى عمسلم أكرمه الله على يدى ولم يُهنّى على يده .

قالوا: وكان الخُمُس إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من كلّ مَغْنَم غنمه المسلمون، شهده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو غاب عنه. وكان لا يقسم لغائب في مَغْنَم لم يشهده، إلّا أنه في بدر ضرب لثمانية لم يشهدوا، كلّهم

<sup>(</sup>١) المجبح : الحامل المقرب التي دنا ولادها . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « السقيفتين » ؛ والتصحيح عن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أبان بن سعد » ، والتصحيح عن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الوبر : دويبة على قدر السنور، غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء حجازية ، وإنما شبهه بالوبر تحقيراً له . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « من قدم صاد » . والتصويب عن أبن الأثير حيث قال : هي ثنية أوجبل السراة من أرض دوس . وقيل : القدوم ما تقدم في الشاة وهو رأسها ، وإنما أراد احتقاره وصغر قدره . ( الهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ) .

مستحق فيها. وكانت خَيْبَر لأهل الحُديبية ، مَن شهدها منهم أو غاب عنها. قال الله عز وجل : ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ (١) يعنى خَيْبَر. وقد تخلف عنها رجال : مُرَى بن سِنان ، وأيْمَن بن عُبيد ، وسباع بن عُرْفُطَة الغِفارى ، خلفه على المدينة ، وجابر بن عبد الله وغيرهم . ومات منهم رجلان ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تخلقف منهم ومن مات ، وأسهم لمن شهد خَيْبَر من الناس ممَّن لم يشهد الحُديبية . وأسهم لرُسُل كانوا يختلفون إلى أهل فَدَك ، مُحَيِّصة بن مسعود الحارثي وغيره ، فأسهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحضروا . الحارثي وغيره ، فأسهم لم يحضروا القتال : سُويد بن النُّعمان ، وعبد الله بن وأسهم لللاثة مرضى لم يحضروا القتال : سُويد بن النَّعمان ، وعبد الله بن السَّعد بن خَيْثَمة ، ورجل من بنى خُطامة ، وأسهم للقتلى الذين قُتلوا من المسلمين .

وحدّ لنى ابن أبى سَبْرَة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى صَعْصَعَة ذلك . وقد قال قائل : إنما كانت خَيْبَر لأهل الحُدَيبية ، لم يشهدها غيرهم ولم يُسهم فيها لغيرهم . والقول الأوّل أثبت عندنا أنّ قومًا شهدوا خَيْبَر فأسهم لهم ولم يكونوا شهدوا الحُدَيبية .

حدّثنى ابن أبى سَبْرة ، عن قُطَير الحارثي ، عن جزام بن سعد بن مُحَيِّصَة قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم إلى خَيْبَر ، فأسهم لهم كسُهمان المسلمين . ويقال: أحذاهم ولم يُسهم لهم ، وكان معهم مَملوكون ، منهم عُمَير مولى آبى اللَّحْم . قال عُمير : ولم يُسهم لى وأعطانى خُرثيُّ (٢) متاع ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم يُسهم لى وأعطانى خُرثيُّ (٢) متاع ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) سورة ٤٨ الفتح ٢٠

<sup>(</sup>٢) الحرقى : أثاث البيت . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٦) .

مُحذيهم (١) . وخرج مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من المدينة عشرون امرأة : أمّ سَلَمَة زوجته ، وصَفيّة بنت عبد المطّلب ، وأمّ أَيْمَن ، وسَلْمَى امرأة أَبى رافع مولاة النبى صلّى الله عليه وسلّم ، وامرأة عاصم بن عَدى ولدت سهلة بنت عاصم بخيبر ، وأمّ عُمارة نُسَيبة بنت كعب ، وأمّ مَنيع وهى أمّ شُباث ، وكُعَيبة بنت سعد الأَسْلَميّة ، وأمّ مُتاع الأَسلميّة ، وأمّ سُليم بنت مِلحان ، وأمّ الضّحاك بنت مسعود الحارثيّة ، وهند بنت عمرو ابن حِزام ، وأمّ العَلاء الأَنصاريّة ، وأمّ عامر الأَشْهَليّة ، وأمّ عَطيّة الأَنصارية ، وأمّ سَليط .

وحدَّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن سُلَيمان بن سُحَم ، عن أمّ عَلىّ بنت الحَكَم ، عن أمَيّة بنت قيس بن أبي الصّلت الغفاريّة ، قالت : جئت رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم في نسوة من بني غفار فقلنا : إنّا نُريديا رسول الله أن نخرج معك في وجهك هذا فنداوي الجرحي ونُعين المسلمين بما استطعنا . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم : على بركة الله ! قالت : فخرجنا معه وكنت جارية حديثة السنّ ، فأردفني رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم على حقيبة رحله ، فنزل الصبح فأناخ وإذا أنا بالحقيبة عليها وسلَّم على حقيبة رحله ، فنزل الصبح فأناخ وإذا أنا بالحقيبة عليها دم منى ؛ وكانت أوّل حيضة حضتها ، فتقبّضتُ إلى الناقة واستحييت . فلمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم ما بي ورأى الدم قال : لعلك نُفست! فلمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم من نفسك ، ثم خذى إناءً من ماء ، ثم فلت ، فعلت ، فعلت ، فيه ملحًا واغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودى . ففعلت ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « مجزيهم » .

فلمّا فتح الله خيبر رَضَخ لنا من النيء ولم يُسهم ، وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فوالله لا تفارقني أبدًا. وكانت في عنقي المقاليها وعلّقها بيده في عنقي ، فوالله لا تفارقني أبدًا. وكانت في عنقها حتى ماتت وأوصت أن تُدفن معها ، وكانت لا تطهر إلّا وجعلت في طَهورها ملحًا ، وأوصت أن يُجعل في غُسلها ملحً (١) حين غُسّلت.

حدّثنی عبد السّلام بن موسی بن جُبیّر ، عن أبیه ، عن جدّه ، عن عبد الله بن أنیس ، قال : خرجتُ مع النبیّ صلّی الله علیه وسلّم إلی خیبر ومعی زوجتی حبلی ، فنفست بالطریق فأخبرتُ رسول الله صلّی الله علیه وسلّم فقال : انقع لها تَمرًا فإذا أنعم بلّه فامرُدُه (۲) ثم تشربه . ففعلتُ فما رأت شیئًا تکرهه . فلمّا فتحنا خیبر أحدی النساء ولم یُسهم لهن ، فاً حدی زوجتی وولدی الذی وُلد . قال عبد السّلام : لست أدری غلام أم جاریة .

وحدّ ثنى ابن أبى سَبْرَة ،عن إسحاق بن عبد الله ، عن عمر بن الحكم ، عن أمّ العَلاء الأنصاريّة قالت : فأصابنى ثلاث خرزات ، وكذلك أصاب صواحبى ، وأتي يومئذ برعاث (٣) مِن ذهب ، فقال : هذا لبنات أحى سعد بن زُرارة ، فقدم بها عليهن فرأيت ذلك الرّعاث عليهن ، وذلك من خُمسه يوم خَيْبَر .

حدّثنى عبد الله بن أبي يحيى ، عن ثُبَيتة بنت حَنْظَلَة الأَسْلَميّة ، عن أُمّها أُمّ سِنان قالت : لمّا أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم الخروج

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ملحا ».

<sup>(</sup> ٢ ) في ابن كثير عن الواقدي : « فإذا انغمر فأمر به لتشر به » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الرعاث : القرطة ؛ وهي من حلى الأذن . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٧) .

جئته فقلت : يا رسول الله ، أخرجُ معك في وجهك هذا ، أخرز (١) السُّقاء ، وأداوى المرضى والجريح إن كانت جراح - ولا يكون - وأنظرُ الرَّحْل . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : آخرجي على بركة اللهِ فإِنَّ لك صواحب قد كلَّمنني وأَذنتُ لهنّ مِن قومك ومن غيرهم ، فإن شئتِ فمع قومك وإن شئتِ فمعنا . قلت : معك ! قال : فكونى مع أُمَّ سَلَمَة زوجتى . قالت : فكنت معها ، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يغدو من الرَّجيع كلُّ يوم عليه الدُّرع ، فإذا أمسى رجع إلينا ، فمكث على ذلك سبعة أيَّام حتى فتح الله النَّطاة ، فلمَّا فتحها تحوَّل إلى الشُّمَّ وحوَّلنا إلى المنزِلة ، فلمَّا فتح خَيْبَرَ رضخ لنا من الذيء ، فأعطاني خَرَزًا وأوضاحًا (٢) من فضّة أصيبت في المَغْنَم ، وأعطاني قطيفة فَدَكيّة ،وبُرْدًا يمانيًّا ، وخمائل (٣) ، وقِدْرًا من صُفر(١) . وكان رجالٌ من أصحابه قد جُرحوا فكنت أداويهم بدواء كان عند أهلى فيبرأون، فرجعتُ مع أُمَّ سَلَمَة فقالت لى حين أردنا ندخل المدينة ، وكنت على بعيرٍ من إبل النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم منحه لي ، فقالت : بعيرك الذي تحتك لك رَقَبَتُه أعطاكيه رسول الله . قالت : فحمدتُ الله وقدمت بالبعير فبعته بسبعة دنانير . قالت : فجعل الله في وجهي ذلك خيرًا .

قالوا : فأسهم للنساء ، وأسهم لسهلة بنت عاصم ، وُلدت بخَيْبَر ، ووُلد لعبد الله بن أُنيس بخَيْبَر ، فأسهم للنساء والصبيان . ويقال : رضخ للنساء والصبيان ولم يجعلهم كأهل الجهاد .

<sup>. (</sup>١) في الأصل : «نخرز» .

<sup>(</sup>٢) الأوضاح : جمع وضح ، وهو الحلى من فضة . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الحمائل : جمع الحملة ، وهي الثوب المحمل كالكساء . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٧١) .

<sup>(</sup> ٤ ) الصفر: من النحاس . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٧١ ) .

وحدَّثني يعقوب بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، قال : رأَّيت في رَقَبَة أُمِّ عُمارة خُرَزًا حُمْرًا فسأَلتُها عن الخَرز فقالت: أَصاب المسلمون خَرَزًا في حصن الصُّعب بن مُعاذ دُفن في الأَرض ، فأَتي به إِلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأمر به بمن معه من النساء فأُحصين ، فكنَّا عشرين امرأة ، فقسم ذلك الخَرَز بيننا هذا وأرضخ لنا من النيء ، قَطيفةً وبُرْدًا يمانيًا ودينارين ، وكذلك أعطى صواحبي. قلت: فكم كانت سُهمان الرجال؟ قالت: ابتاع زوجي غَزيّةُ بن عمرو متاءًا بأَحدَ عشَرَ دينارًا ونصف، فلم يطالب بشيء ، فظنّنا أنّ هذه سُهمان الفرسان \_ وكان فارسًا \_ وباع ثلاثة أسهم فى الشُّق زمنَ عُثمان بثلاثين دينارًا . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قاد في خَيْبَر ثلاثة أفراس ، لِزاز والظَّرِب والسَّكْب (١) ؛ وكان الزُّبير بن العوَّام قد قاد أفراسًا ، وكان خِراش بن الصِّمَّة قد قاد فرسين ، وكان البراء ابن أُوس بن خالد بن الجَعد بن عوف \_ أبو إبراهيم (٢) ابن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم الذي أرضعه ـ قد قاد فرسين ؛ وكان أبو عمرو الأنصاريّ قد قاد فرسين. قال : فأسهم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لكلّ مَن كان له فَرَسان خمسة أسهم ، أربعة لفرسَيه وسهمًا له ، وما كان أكثر من فرسَين لم يُسهم له . ويقال إنه لم يُسهم إلَّا لفرسِ واحد ، وأثبت ذلك أنه أسهم لفرسِ واحد. ويقال: إنه عرّب العربيّ يوم خَيْبَر وهجّن الهجين، فأسهم للعربي وألقى الهجين . وقال بعضهم : لم يكن الهجين على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، إنما كانت العِراب حتى كان زمن عَمَر بن

<sup>( )</sup> في الأصل : « السكت » ؛ وما أثبتناه من كتب السيرة الأخرى .

<sup>(</sup>٢) إنما قيل له أبو إبراهيم لأن زوجته أم بردة أرضعته بلبنه . ( الاستيعاب ، ص ١٥٣ ) .

الخطّاب وفتح العراق والشام ، ولم يُسمَع أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضرب لمن كان معه من الخيل لنفسه إلّا لفرس واحد ، هو معروف ، سهم الفرس . وسهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى النّطاة ثلاثة أسهم ، لفرسه سهمان وله سهم ، كان مع عاصم بن عَدى .

وحدّ ثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فَرْوَة ، عن حِزام بن سعد بن مُحَيِّصَة ، قال : خرج سُويد بن النَّعمان على فرس ، فلمَّا نظر إلى بيوت خَيْبَر فى الليل وقع به الفرس ، فعَطِب الفرس وكُسرت يد سُويد ، فلم يخرج من منزله حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلَّم خَيْبَر ، فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلَّم سهم فارس.

حارثة بن الحارث ، وسهم أسلم وغِفار ، وسهم بني سَلِمَة – وكانوا أكثر ورأسهم مُعاذ بن جَبَل ــ وسهم عُبَيدة رجل من اليهود ، وسهم أُوس ، وسهم بني الزُّبَير ، وسهم أُسَيد بن حُضَير ، وسهم بلحارث بن الخزرج ، رأسه عبدالله بن رَواحة ، وسهم بَياضة ، رأسه فَرْوَة بن عمرو ، وسهم ناعم. فهذه ثمانية عشر سهمًا في الشِّق والنَّطاة فوضى يقبض رؤساؤهم الغَلَّةَ منه ، ثم يُفَضّ عليهم ، ويبيع الرجل سهمه فيجوز ذلك . وإِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم اشترى من رجل من بني غِفار سهمه بخَيْبَر ببعيرين ثم قال له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أعلمُ أنَّ الذي آخذ منك خير من الذي أعطيك، والذى أُعطيك دون الذي آخذ منك ، وإن شئت فَخُذْ وإن شئت فا مُسِك ! فأخذ الغِفاريّ . وكان عمر بن الخطَّاب يشتري من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في سهم ، وأُخذ من أصحابه وهم مائة ، وهو سهم أوس كان يُسمّى سهم اللَّفيف حتى صار لعمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، وابتاع محمَّد بن مَسْلَمَة من سهم أسلم سُهمانًا ، ويقال : إِنَّ أَسْلَم كانوا بضعة وسبعين ، وغِفار بضعة وعشرين فكانوا مائة ، ويقال: كانت أسلم مائة وسبعين، وغِفار بضعة وعشرين ، وهذا مائتا سهم ، والقول [ الأوّل ] أُثبت عندنا .

وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لما فتح خَيْبَر سالًه اليهود فقالوا: يا محمّد ، نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بها. فساقاهم (١)رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم خَيْبَر على شَطْرٍ من التمر والزرع ، وكان يُزرَع تحت النخل ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: أقر كم على ما أقر كم الله.

<sup>(</sup>۱) ساقى فلان فلانا نخله أوكرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته من الإبار وغيره، فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهماً ما تغله والباقى لمالك النخل . ( لسان العرب، ج ۱۹ ، ص ۱۱۸ ) .

فكانوا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم حتى تُوفِّي ، وأبي بكر ، وصدر من خلافة عمر ، وكان يبعث عبد الله بن زواحة يَخرُص عليهم النخل ، فكان يخرصها فإذا خرص قال: إن شئتم فلكم وتضمنون نصفَ ما خرصتُ ، وإن شئتم فلنا ونضمن لكم ما خرصتُ. وإنه خرص عليهم أربعين ألف وَسْق، فجمعوا له حُليًّا من حُليِّ نسائهم فقالوا : هذا لك ، وتجاوزْ في القَسْم . فقال : يا معشر اليهود ، واللهِ إِنكم لمن أَبغض خلق الله إِلى ، وما ذاك يحملني أَن أحيفَ عليكم . قالوا : بهذا قامت السموات والأرض! فكان عبد الله بن رَواحة يَخرُص عليهم ، فلمّا قُتل يوم مُؤْتة بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أبا الهَيْثَم بن التَّيِّهان يَخرُص عليهم ، ويقال : جَبَّار بن صَخر ، فكان يصنعبهم مثل ما كان يصنع عبد الله بن رواحة، ويقال: الذي خرص بعد ابن رواحة عليهم فَرْوَة بن عمرو . قالوا : وجعل المسلمون يَقَعون في حرثهم وبَقْلهم بعد المُساقاة وبعد أن صار ليهود نصفه ، فشَكت اليهود ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خالد بن الوليد ، ويقال : عبد الرحمن بن عَوف ، فنادى : إِنَّ الصلاة جامعة ، ولا يدخل الجزَّة إِلَّا مُسلم. فاجتمع الناس، فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إِنَّ اليهودشَكُوا إِلَّ أَنكم وقعتم في حظائرهم ، وقد أُمَّنّاهم على دمائهم وعلى أموالهم والذي في أيديهم من أراضيهم ، وعامَلناهم ، وإنه لا تحلُّ أموال المعاهَدين إلَّا بحقِّها . وكان المسلمون لا يأخذون من بقولهم شيئًا إِلَّا بشمن ، فربما قال اليهوديّ للمُسلم: أَنا أُعطيكه باطلاً (١١)! فيأبى المُسلم إلّا بثمن.

قال ابن واقد: وقد اختُلف علينا في الكتيبة ، فقال قائل: كانت

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنا أعطكيه باطل».

للنبي صلّى الله عليه وسلَّم خالصةً ولم يُوجف (١)عليها المسلمون ، إنما كانت لرسول الله صلّى الله عليه وسلَّم .

وحدَّثني عبد الله بن نوح ، عن ابن غُفَير ، وموسى بن عمرو بن عبد الله ابن رافع ، عن بشيربن يَسار . وحدَّثني إبراهيم بن جَعفر ، عن أبيه ، أنهم كانوا يقولون ذلك. وقال قائل: هي خُمُس رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم من خَيْسِر، من الشِّبقِّ والنَّطاة . وحدَّثني قُدامة بن موسى ، عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حِزام ، قال : كتب إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته أَن افحصْ لي عن الكَتيبة . قال أَبوبكر : فسألتُ عمْرَة بنت عبد الرحمن فقالت : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لما صالح بني أبي الحُقَيق جزأ النَّطاة والشِّق والكَتيبة خمسة أجزاء ، وكانت الكَتيبة جزءًا منها ، ثم جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خمس بَعَراتِ ، وأُعلم في بَعَرَةِ منها ، فجعلها لِله ، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : اللَّهم اجعل سهمك في الكتيبة . فكان أوّل ما خرج منها الذي فيه مكتوبٌ على الكتيبة ، فكانت الكَتيبة خُمُس النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ، وكانت السُّهمان أَغفِالًا ليس عليها عَلامات ، وكانت فَوضى للمسلمين على ثمانية عشر سهمًا. قال أبو بكر : فكتبت ُ إلى عمر بن عبد العزيز بذلك .

وحدثنى أبو بكر بن أبى سَبْرَة ، عن أبى مالك ؛ عن حِزام بن سعد بن مُحْيَصَة ، قال : لمّا خرج سهم النئى صلّى الله عليه وسلَّم وكان الشّق والنَّطاة أربعة الأَخماس للمسلمين فَوضى .

وحدَّثني عبد الله بن عَون ، عن أبي مالك الحِمْيَريّ ، عن سَعيد بن (١) أوجف دابته : عنها . (النهاية ، ج ؛ ، ص ١٩٦) .

المُسَيِّب، وحدّثنى محمّد (۱)، عن الزُّهرى ، قال : الكَتيبة خُمُس رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يُطعم مَن الله عليه وسلَّم في الكتيبة ويُنفق على أهله منها . قال ابن واقد : والثبت عندنا أنها خُمُس النبي صلى الله عليه وسلَّم من خَيْبَر ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لم يُطعم من الشِّق والنَّطاة أحدً وجعلها سُهمانًا للمسلمين، وكانت (۱) الكَتيبة التي أطعم فيها . كانت الكَتيبة تُخرَص ثمانية آلاف وَسْق تمر ، فكان (۱) لليهود نصفها أربعة آلاف ، وكان يُزرَع في الكَتيبة شعير ، فكان يُحصَد منها ثلاثة آلاف صاع ، فكان للنبي صلى الله عليه وسلَّم نصفه ؛ ألف وخمسمائة صاع شعير ، وكان يكون فيها نوى فربَّما اجتمع ألف صاع فيكون لرسول الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم نصفه الله عليه وسلَّم ناله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم المنه من الشعير والتمر والنوى .

#### تسمية سُهمان الكَتيبة

خُمُس رسُولَ رالله صلّى الله عليه وسلّم وحده ، وسُلالِم ، والجاسمَين ، وسهما النساء ، وسهما مِقسَم – وكان يهوديًّا – وسهما عَوان ، وسهم غِرِّيث ، وسهما نُعَم ، وهو اثنا عشر سهمًا .

ذكر طُعم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الكتيبة أزواجـَه وغيرهم

أَطعم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلّ امرأة من نسائه ثمانين وَسُقًا تَمرًا وعشرين وسُقًا شعيرًا. وللعباس بن عبد المطّلب مائتي وَسَق، ولفاطِمَة وعَلَى

<sup>(</sup>١) أى محمد،بن عبد الله . (٢) فى الأصل : « وكان » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فكانت » .

عليهما السلام من الشعير والتمر ثلاثمائة وَسق ، والشعير من ذلك خمسة وثمانين وَسقًا ، لفاطِمة من ذلك مائتا وَسق . ولأُسامة بن زيد مائة وخمسون منها أربعون شعيرًا وخمسون وسقًا نوى ، ولأُمّ رِمْثَة بنت عمر بن هاشم بن المطّلب خمسة أوساق شعير ، وللمِقاطد بن عمرو خمسة عشر وسقًا شعيرًا .

وحدّثنى موسى بن يعقوب ، عن عمّته ، عن أُمّها ، قالت : بعنا طُعمة المِقداد بن عمرو من خَيْبَر خمسة عشر وَسقًا شعيرًا من مُعاوية بن أَبي سُفيان بمائة أَلف درهم .

بسم الله الرحمن الزحم: هذا ما أعطى محمّد رسول الله لأبى بكر بن أبى فحافة مائة وَسق. ولعقيل بن أبى طالب مائة وأربعين ، ولبى جعفر بن أبى طالب خمسين وسقًا ، ولربيعة بن الحارث مائة وَسق ، ولأبى سُغيان بن الحارث بن عبد المطّلب مائة وَسق ، وللصّلت بن مَخْرَمَة بن المطّلب ثلاثين وسقًا ، ولأبى نبه خمسين وسقًا ، ولأبى نبه نبه نبه نبه نبه وسقًا ، ولأبى نبه نبه نبه نبه بن مَخْرَمَة بن المطّلب في بنه وسقًا ، ولقاسم بن مَخْرَمَة بن المطّلب خمسين وسقًا ، ولمسطَح بن أثاثة بن عبّاد وأخته هند ثلاثين وسقًا ، ولصفيّة بنت عبد المطّلب أربعين وسقًا ، ولبُحينة بنت الربير بن بنت الحارث(١) بن المطّلب ثلاثين وسقًا ، ولفُجاعة بنت الربير بن عبد المطّلب أربعين وسقًا ، ولغُجيدة بن الحارث مائة وسق ، ولأمّ الحكم بنت الربير بن عبد المطّلب ثلاثين وسقًا ، ولجُمانة بنت أبى طالب أربعين وسقًا ، ولجُمانة بنت أبى طالب وسقًا ، ولأم هاني بنت أبى طالب أربعين وسقًا ، ولعُمانة بنت أبى طالب ثلاثين وسقًا ، ولأم طالب بنت أبى عالب تلاثين وسقًا ، ولقيس بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لحينة بنت الأرث » . والتصحيح عن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ١٧٩٣).

مَخْرَمَة بن المطلب خمسين وسقاً ، ولأبى أرْقَم خمسين وسقاً ، ولابن أبى حُبيش ابن أبى بكر أربعين وسقاً ، ولابن أبى حُبيش اللاثين وسقاً ، ولابن أبى حُبيش ثلاثين وسقاً ، ولابن أبى حُبيش ثلاثين وسقاً ، ولنميلة الكلبي من بنى لَيث خمسين وسقاً ، ولأم حبيبة بنت جَحش ثلاثين وَسقاً ، ولأم خبيبة بنت جَحش ثلاثين وَسقاً ، ولأم كان بن عَبْدة ثلاثين وسقاً ، ولم كان بن عَبْدة ثلاثين وسقاً ، ولم حين الله صلى الله عليه وسلم للرهاويين (۱) بطعمة من خُمس خيبر بِجاد (۱) مائة وسق ، وللداريين بِجاد مائة وسق ، وهم عشرة من الداريين قدموا من الشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى لهم بطعمة مائة وسق : هانى أبن حبيب ، والفاكه بن النعمان ، وجَبَلة بن مالك ، مائة وسق : هانى أبن جبيب ، والفاكه بن النعمان ، وجَبَلة بن مالك ، وأبوهند بن بر وأوس ، ونعيم بن أوس ، ويزيد بن قيس ، وعزيز بن مالك ، سماه وسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ، سماه وسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ، وأخوه مُرة بن مالك ، وأوصى للأشعريين بِجاد مائة وسق .

أخبرنا عبد الوهاب بن أبى حيَّة قال: حدَّثنا ابن الثَّلْجيّ قال: حدَّثنا الله بن عبد الله بن الواقديّ قال: حدَّثني مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، قال: لم يوص رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِلاَّ بثلاثة أشياء، للداريّين بِجادّ مائة وَسق ، وللرّهاويّين بجادّ مائة وَسق ، وللرّهاويّين بجادّ مائة وَسق ، وللرّهاويّين بجادّ مائة وَسق ، ولأرهاويّين بجادّ مائة وَسق ، ولأرهاويّين بجادّ مائة وَسق ، وللرّهاويّين بجادّ مائة وَسق ، وللرّهاويّين بالله عليه وسلَّم عقد له وأن يُنفذ جيش أسامة بن زيد ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم عقد له

<sup>(</sup>۱) الرهاويين: نسبة إلى رهاوة وهي قبيلة من اليمن، ويقال فيها: رهاء بالهمز أيضاً وهو الأصح. قال بعض أهل النسب: رهاوة بفتح الراء قبيلة ينسب إليهارهاوي، والرهاء نفر بالجزيرة ينسب إليها رهاوي بضم الراء (شرح أبي ذر، ص ٣٥٠).

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : «نحاد». والتصحيح عن ابن إسحاق. (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٣٦٧).
 و بجاد مائة وسق : أى ما بجد منه مائة وسق ، أى يقطع . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥١).

إلى مُقتل أبيه ، وألاَّ يُترَك بجزيرة العرب دينان .

قالوا: ثم استشار رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم جبريل في قسم خُمُس خيبر فأشار عليه أن يقسمه في بني هاشم وبني المطَّلب وبني عبد يَغوث.

وحدّثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن سَعيد بن المُسَيِّب قال : قال جُبير ابن مُطعِم : لمَّا قسم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم سهم ذوى القربى بخيبر من بنى هاشم وبنى المطَّلب مشيت أنا وعثمان بن عَفَّان حتى دخلنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فقلنا : يا رسول الله ، هوُّلاء إخواننا من بنى المطَّلب لا نُنكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم ، أفرأيت إخواننا من بنى من بنى المطَّلب ، إنَّما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ، أعطيتهم وتركتنا . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : إن بنى المطَّلب لم يفارقونى فى الجاهليّة والإسلام ؛ دخلوا معنا فى الشَّعب ، إنما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيءٌ واحد ً ! وشبّك رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : ين أما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيءٌ واحد ً ! وشبتك رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بين أصا بعه .

قالوا: وكان عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث يحدّث قال: اجتمع العبّاس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين \_ ل وللفضل بن عبّاس \_ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكلّماه فأمّرهما على هذه الصدقات ، فأدّيا ما يُودّى الناس ، وأصابا ما يُصيبون من المنفعة. فبُعث بى والفَضل فخرجنا حتى جئنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسبقناه ، وانصرف إلينا من الظهر وقد وقفنا له عند حجرة زَينب ، فأخذ بمناكبهما فقال : أخرجا ما تُسرَّان (۱)! فلمّا دخل دخلا عليه فكلّماه فقالا : يا رسول الله جئناك لتؤمّرنا على هذه الصدقات فنؤدّى ما يؤدّى الناس ، ونُصيب ما يُصيبون من جئناك لتؤمّرنا على هذه الصدقات فنؤدّى ما يؤدّى الناس ، ونُصيب ما يُصيبون من

<sup>( )</sup> في الأصل : « تمرران » . ولعل ما أثبتناه أقرب الاحبالات .

المنفعة فسكت ورفع رأسه إلى سقف البيت ثم أقبل علينا فقال الناس الصدقة لا تَحِل لمحمّد ولا لآل محمّد ، إنما هي أوساخ الناس ادع لى مَحمِية بن جَزّ الزُّبَيديّ وأبا سُفيان بن الحارث بن عبد المطلّب فقال لمَحمية : روِّج هذا ابنتك للفضل وقال لأبي سُفيان : روِّج هذا ابنتك للقضل وقال لأبي سُفيان : أصدِق عنهما ابنتك لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وقال لمَحمِية : أصدِق عنهما مما عندك من الخُمُس! وكان يكون على الخُمُس فكان ابن عبّاس يقول : قد دعانا عمر إلى أن يُنكَح فيه أيامانا ويُخدَم منه عائلنا ، ويقضى منه غارمُنا ، فأبينا عليه إلّا أن يُسلمه كلّه ، وأبي ذلك علينا .

حدثنى مُصعب بن ثابت ، عن يزيد بن رُومان ، عن عُروة بن الزُّبير أن أبا بكر وعمر وَعلِيًّا (١) عليهم السلام جعلوا هذين السهمين على اليتامى والمساكين . وقال بعضهم : في السلاح والعُدّة في سبيل الله . وكانت تلك الطُّعمة تُوْخذ بصاع رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم في حياته وفي خلافة أبى بكر ، وعُثمان ، ومُعاوية ، رضى الله عنهم ، حتى كان يحيى بن الحكم فزاد في الصاع شدُس المُدّ ، فأعطى للناس بالصاع الذي زاد ، ثم كان أبان ابن عُثمان فزاد فيه فأعطاهم بذلك ، وكان من مات من المُطعمين أو قُتل في حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبى بكر فإنه يرثه تلك الطُّعمة مَن ورث ماله . فلمّا ولى عمر بن الخطّاب قبض طُعمة كلّ من مات ولم يورثه ، فقبض طُعمة زيد بن حارثة ، وقبض طُعمة جَعفر بن أبي طالب ، وكلّمه فيه فقبض طُعمة زيد بن حارثة ، وقبض طُعمة جَعفر بن أبي طالب ، وكلّمه فيه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ على ».

عَلَى بن أَبي طالب فأَبي ؛ وقبض طُعمة صَفيّة بنت عبد المطَّلب ، فكلَّمه الزُّبَير ف ذلك حتى غالظه فأبي عليه برده ، فلمَّا أَلحٌ عليه قال : أُعطيك بعضه . قال الزُّبِير : لا والله ، لا تخلف تمرةً واحدةً تحبسها عنِّي ! فأبي عمر تسليمه كلُّه إليه . قال الزُّبير : لا آخذه إلَّا جميعًا ! فأني عمر وأبي أن يردّ على المهاجرين . وقبض طُعمة فاطمة ، فكُلِّم فيها فأبى أن يفعل . وكان يُجيز لأَزواج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما صنعن ، فماتت زينب بنت جَحش في خلافته فخلَّى بين ورثتها وبين تلك الطُّعمة ، وأجاز ما صنعن فيه من بيع أُو هبة ، وورث ذلك كلُّ من ورثهنّ ولميفعل بغيرهنّ . وأَبي أَن يُجيز بيعَ مَن باع تلك الطُّعمة ، وقال : هذا شيء لا يُعرَف ، إذا مات المُطعَم بطل حقَّه فكيف يجوز بيعُه ؟ إلَّا أَزواج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فإنه أَجاز ما صنعن ، فلمّا ولى عُثمان كُلِّم في تلك الطُّعمة (١) فردّ على أُسامة ولم يردّ على غيره . فكلُّمه الزُّبَير في طُعمة صَفيَّةَ أُمُّه فأني يردّه وقال : أنا حاضرك حين تكلُّم عمر، وعمر يأبي عليك يقول «خُذْ بعضه»، فأنا أعطيك بعضه الذي عرض عليك عمر ، أنا أعطيك النُّلُثين وأحتبسُ الثلث. فقال الزُّبير: لا والله ، لا تمرة واحدة حتى تسلِّمه كلُّه أو تحتبسه .

حدّ ننى شُعيب بن طَلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر ، عن أبيه ، قال : لمّا تُوفّى أبو بكر رضى الله عنه كان ولده ورثته يأخذون طُعمته من خَيْبَر ؛ مائة وَسْق فى خلافة عمر وعثمان ، وورثت امرأته أمّ رُومان بنت عامر بن عُو يمر الكِنانيّة (٢) ، وحَبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زُهير ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في تلك المطعم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الكتابية » . والتصحيح من ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ١٩٣٥) .

فلم يزل جاريًا عليهن حتى كان زمن عبد الملك أو بعده فقُطع .

قال أبو عبد الله : سأَّلت إبراهيم بن جَعفر عمَّن أعطى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من خُمُس خَيْبَر فقال: لا تسأَّل عنه أحدًا أبدًا أعلم منِّي ؛ كان مَن أُعطِي منه طُعمةً جرت عليه حتى عوت ، ثم يرثه مِن ورثته ، يبيعون ويُطعمون ويهَبون ؛ كان هذا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان . قلت : ممَّن سمعت ذلك ؟ قال : من أبي وغيره من قومي . قال أَبُو عبد الله : فذكرتُ لعبد الرحمن بن عبد العزيز هذا الحديث فقال : أخبرني من أثق به أنّ عمر كان يقبض تلك الطُّعمة إذا مات الميّت في حياة أَزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم وغيرهنّ . ثم يقول : تُوفِّيت زَينب بنت جَحش في سنة عشرين في خلافة عمر فقبض طُعمتها ، فكُلِّم فأبي أن يُعطيها الورثة. قال: إنما كانت من النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم طُعمةً ما كان المرءُ حيًّا ، فإذا مات فلا حقّ لورثته. قال : فكان الأمر على ذلك في خلافة عمر حتى تُوفِّي ، ثم ولى عثمان. وكان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أَطعم زيد بن حارثة طُعمةً من خَيْبَر لم يكن له بها كتاب ، فلمَّا تُوفِّي زيد جعلها النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم لأُسامة بن زيد. قلت: فإنّ بعضَ من يروى يقول : كلُّم أُسامة بن زيد عمر وعثمان في طُعمة أبيه فأبي ، قال : ما كان إِلَّا كما أُخبرتُك . قال أَبو عبد الله : هذا الأَمر .

### تسمية من استُشهد بخيبر مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

من بنى أُمَيّة من حلفائهم: ربيعة بن أَكثم، قُتل بالنَّطاة، قتله الحارث اليهوديّ ؛ وثَقْف بن عمرو بن سُمَيط، ، قتله أُسَير اليهوديّ ؛ ورفاعة بن

مُسروح ، قتله الحارث اليهوديّ . ومن بني أسد بن عبد العُزّى : عبد الله بن أَنِي أُمَيَّة بن وَهب حليفٌ لهم وهو ابن أُختهم ، قُتل بالنَّطاة . ومن الأَنصار محمود بن مَسْلَمَة دلِّي عليه مَرْحَب رحِّي من حِصن ناعِم بالنَّطاة . ومن بني عمرو بن عُوف: أَبو الضَّيَّاحِ(١) بن النُّعمان، شهد بدرًا؛ والحارث بن حاطب قد شهد بدرًا ، وعَدِى بن مُرّة بن سراقة ؛ وأوس بن حبيب ، قُتل على حِصن ناعم ؛ وأُنيف بن وائلة (٢) ، قُتل على حِصن ناعم . ومن بني زُريق : مَسعود بن سعد ، قتله مَرْحَب . ومن بني سَلِمَة : بِشر بن البَراء بن معرور ، مات من الشاة المسمومة ؛ وفُضَيل بن النُّعمان ، وهو من العرب ، مِن أسلم ؛ وعامر بن الأُكوع ، أصاب نفسه على حِصن ناعِم فدُفن هو ومحمود بن مَسْلَمَةً في غارِ واحدِ بالرَّجيع . ومن بني غِفار : عُمارة بن عُقبة بن عَبَّاد بن مُلَيل ، ويَسار ، العبد الأسود ، ورجلٌ من أشجع ؛ فحميع من استُشهد خمسة عشر رجلًا . وقد اختُلِف في الصلاة عليهم فقال قائلٌ : صلّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليهم ، وقال قائلٌ : لم يصلِّ عليهم . وقُتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلًا . وأعطى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جَبَلَة بن جَوَّال الشُّعلبيّ كلّ دَاجِن بِخَيْبَر ، ويقال : أعطاه كلّ داجن في النَّطاة ، ولم يُعطه من الكَتيبة ولا من الشِّقّ شيئًا .

ص ۱۱۵).

#### ذكر ما قيل من الشعر في خيبر

قَالَ نَاجِيةَ بِن جُنْدَبِ الْأَسْلَمِيّ : يَا عِبَادَ اللهِ فِيمَا نَرْغَبْ مَا هُو إِلَّا مَأْكَلٌ ومَشْرِبْ وجَنَّةٌ فيها نَعِيمٌ مُعجِبْ

وقال أيضًا:

أَنا لِمَن أَبصرنى ابنُ جُنْدَبْ يا رُبِّ قِرْنِ (١) قد تركتُأَنْكَبْ (٢) طاح عليه (٣) أَنْسُرُ وثَعْلَبْ

أنشدنى هذا عبدُ الملك بن وهب من ولد ناجية قال : ما زلت أرويها لأَبى وأَنا غلام .

حدّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبى بكر بر حزم ، أنه سُئل عن الرِّهان التي كانت بين قُريش حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إلى خَيْبَر فقال : كان حُويطب بن عبد العُزَّى يقول : انصرفت من صُلح الحُديبية وأنا مُستيقن أن محمّدًا سيظهر على الخلق ، وتأبى حَميّة الشيطان إلّا لزومَ دينى ، فقدم علينا عَبَّاس بن مِرداس السَّلَميّ فخبرنا أنّ محمّدًا سار إلى خيابِر ، وأنّ خيابِر قد جمعت الجموع فمحمّد فقلت : لا يُفلت محمّد . فقلت ، فقل من شاء بايعتُه لا يُفلت محمّد . فقلت : أنا أخاطرك . فقال صَفوان بن أُميّة : أنا معك يا عَبَّاس . وقال نَوفل بن

<sup>(</sup>١) القرن : الذي يقاوم في قتال أو شدة . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٢) الأنكب: الماثل إلى جهة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥٠) .

<sup>(</sup>٣) طاح : هلك . (الصحاح ، ص ٣٨٩) .

مُعاوية : أنا معك يا عبّاس . وضوى (١) إلى نفر من قُريش ، فتخاطر نا مائة بعير خُماسًا إلى مائة بعير ، أقول أنا وحَيِّزِي (٢) «يظهر محمّد». ويقول عبّاس وحَيِّزه : "تظهر عَطَفان » فاضطرب الصوت ، فقال أبو سُفيان بن حَرب : خشيت واللَّات حَيِّز عباس بن مِرداس . فغضب صَفوان وقال : أدركت ك المنافية ! فأسكت أبو سفيان ، وجاءه الخبر بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخذ حُويطب وحَيِّزه الرهن .

قالوا : وكانت الأَيْمُن تُحْلَف (٣) عن خيبر ؛ وكان أهل مكَّة حين توجه رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى خَيْبَر قد تبايعوا بينهم ، منهم من يقول : يظهر الحَليفان أَسَد وغِفار واليهود بِخَيْبَر ، وذلك أَنَّ اليهود أوعبت في حلفاءها ، فاستنصروهم وجعلوا لهم تمر خَيْبَر سنة ، فكانت بينهم في ذلك بيوعٌ عظامٌ .

وكان الحَجّاج بن عِلاط السُّلَميّ ثم البَهْزيّ قد خرج يُغير في بعض غاراته ، فذُكر له أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم بِخَيْبَر فأسلم وحضر مع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم خَيْبَر ، وكانت أمّ شَيبة بنت عُمير بن هاشم أخت مُصعَب العَبديّ امرأته ، وكان الحجّاج مُكثرًا ، له مال كثير ، معادن الذهب التي بأرض بني سُلَيم ، فقال : يا رسول الله ، ائذن لي حتى أذهب فآخذ ما لى عند امرأتي ، فإن علمت بإسلامي لم آخذ منه شيئًا ، فأذن له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال : لا بدّ لى يا رسول الله من [أن] فأذن له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال : لا بدّ لى يا رسول الله من [أن] أقول . فأذن له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يقول ما شاء . قال الحجّاج :

<sup>(</sup>۱) ضوی : مال . (النهایة ، ج ۳ ، ص ۲۸) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حيزتي». والحيز: الناحية. ( لسان العرب، ج ٧، ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وكان أيمن يحلف».

فخرجتُ فلمَّا انتهيت إلى الحَرَم هبطت فوجدتهم بالثنيَّة البّيضاء ، وإذا بهم رجالٌ من قُرَيش يتسمّعون الأَّخبار ، قد بلغهم أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد سار إلى خيبر ، وعرفوا أنها قرية الحجاز ريفًا ومَنَعَة ورجالًا وسلاحًا ، فهم يتحسّبون الأُخبار مع ما كان بينهم من الرِّهان ، فلمّا رأوني قالوا: الحجّاج ابن عِلاط. عنده واللهِ الخبر! يا حجّاج ، إنه قد بلغنا أن القاطع (١)قد سار إلى خَيْبَر بلد اليهود وريف الحجاز . فقلت : بلغني أنه قد سار إليها وعندى من الخبر ما يَسُر كم . فالتبطوا (٢) بجانبَيْ راحلتي يقواون : يا حجّاج أُخْبرنا. فقلت : لم يلق محمّد وأصحابه قومًا يُحسنون القتال غير أهل خَيبُر. كانوا قد ساروا في العرب يجمعون له الجموع وجمعوا له عشرة آلاف ، فهزم هزيمة لم يُسمَع قطُّ عثلها ، وأُسر محمّد أُسرًا ، فقالوا : لن نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكَّة فنقتله بين أظهرهم بمن قتل منَّا ومنهم ! ولهذا فإنهم يرجعون إليكم يطلبون الأمان في عشائرهم ويرجعون إلى ما كانوا عليه ، فلا تقبلوا منهم وقد صنعوا بكم ما صنعوا . قال : فصاحوا ممكَّة وقالوا : قد جاءً كم الخبر ، هذا محمّد إنما يُنتَظر أن يُقدَم به عليكم . وقلت : أعينوني على جمع مالى على غُرَمائي فأنا أريد أن أقدَم فأصيب من محمّد وأصحابه قبل أن تسبقني التجّار إلى ما هناك. فقاموا فجمعوا إلى مالى كأحث جمع سمعت به ، وجئت صاحبتي وكان لى عندها مال فقلت لها : مالى ، لعلى أَلحقُ بخَيْبَر فأصيبَ من البيع قبل أن يسبقني التجّار إلى مَن انكسر هناك من المسلمين(٣) . وسمع ذلك العبّاس فقام ، فانخذل ظهره فلم يستطع

<sup>(</sup>١) يعنون قاطع الأرحام ، أي رسول الله .

<sup>(</sup>٢) التبط القوم به : أي أطافوا به ولزموه . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٨٢) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « قبل أن يسبقنى التجار وانكسر من هناك من المسلمين » .

القيام ، فأَشفق أَن يدخل داره فيُؤْذَى ، وعلم أَن سيُؤْذَى عند ذلك ، فأُمر بباب داره يُفتَح وهو مستلق، فلما بابنه قُشَم وكان يُشبُّه بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فجعل يرتجز ويرفع صوته ألَّا يشمَت به الأعداءُ. وحضر باب العبَّاس بين مَغيظ. محزون ، وبين شامت ، وبين مسلم ومسلمة ، مقهورين بظهور الكفر والبغي ، فلمّا رأى المسلمون العبّاس طيِّبةً نفسُه طابت أنفسهم واشتدت مُنَّتهم (١) ، ودعا غلامًا له يقال له أبو زُبينة فقال له: اذهب إلى الحَجّاج فقلْ ، يقول العبَّاس: «الله أعلى وأجلُّ من أن يكون الذي تُخبر حقًّا ». فجاء ه فقال الحَجّاج : قُل لأَبي الفَضل : أُحِلّني في بعض بيوتك حتى آتيك ظُهرًا ببعض ما تحبّ ، فا كتم عنى . فأُقبل أَبو زُبَينة يبشّرالعَبّاس «أَبشر بالذي يسرُّك » فكأنه لم يمسَّه شيءٌ ، ودخل عليه أبو زُبينة فاعتنقه العبَّاس وأُعتقه وأخبره بالذي قال ، فقال العبّاس : لله على عِتْق عشر رقاب! فلمّا كان ظُهرًا جاءه الحَجَّاج فناشده الله : لتكتمن على ثلاثة أيَّام . فواثقه العبّاس على ذلك ، قال : فإني قد أسلمت ولى مال عند امرأتي ودين على الناس ، ولو علموا بإسلامي لم يدفعوا إلى ؛ تركتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد فتح خَيْبَر ، وجَرَت سِهامُ الله ورسوله فيها وانتثل (٢)ما فيها ، وتركتُه عروسًا بابنة حُيني بن أَخْطَب ، وقُتل ابن أبي الحُقَيق . قال : فلمّا أمسى الحجّاج من يومه خرج، وطال على العبّاس تلك الليالي، ويقال: إنما استنظر العبّاسَ يومًا وليلة ، وجعل العبّاس يقول : يا حجّاج ، انظر ما تقول فإني عارف بِخَيْبُر ؛ هي ريف الحجاز أجمع ، وأهل المَنَعَة والعُدّة في الرجال. أحقًّا ما تَقِولَ ؟ قال : إِي واللهِ ، فاكتم عني يومًا وليلة. حتى إذا مضى الأَجل والناس

<sup>(</sup>۱) المنة بالضم : القوة . ( الصحاح ، ص ۲۲۰۷) . (۲) أى استخرج وأخذ . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ۱۲۰) .

موجون في شأن ما تبايعوا عليه ، عمد (١) العبّاس إلى حُلّة فلبسها ، وتخلّق الخُلوق وأَخذ في يده قضيبًا ، ثم أقبل يخطر حتى وقف على باب الحجّاج بن عِلاط. ، فقرعه فقالت زوجته : لا تدخل ، أبا الفَضل ! قال : فأين الحجّاج؟ قالت : انطلق إلى غنائم محمّد ليشترى منها التي أصابت اليهود منهم قبل أَن تسبقه التجّار إليها . فقال لها العبّاس : فإنّ الرجل ليس لك بزوج إِلَّا أَن تتبعى دينه ؛ إنه قد أسلم وحضر الفتح مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإنما ذهب بماله هاربًا منك ومن أهلك أن يأخذوه . قالت : أحقًّا يا أبا الفَضل؟ قال: إي والله ! قالت: والثُّواقب إنك لصادق. ثم قامت تُخبر أهلها ، وانصرف العبّاس إلى المسجد وقُريش يتحدّثون بما كان من حديث الحجّاج ، فلمّا نظروا إليه وإلى حاله تغامزوا وعجبوا من تجلّده ، ثم دخل في الطواف بالبيت ، فقالوا : يا أبا الفَضل ، هذا واللهِ التجلُّد لحرّ المُصيبة! أين كنت منذ ثلاث لا تطلع؟ قال العبّاس: كلَّا والذي حلفتم به ، لقد فتح خَيْبُر وتُرك عروسًا على ابنة ملكهم حُيّيّ بن أَخْطب ، وضرب أعناق بني أبي الحُقَيق البيض الجِعاد الذين رأيتموهم سادة النَّضير من يَثْرِب ، وهرب الحَجّاج بماله الذي عند امرأته . قالوا : مَن خبّرك بهذا ؟ قال العبّاس : الصادق في نفسي ، الثقة في صدري ، فابعثوا إلى أهله! فبعثوا فوجدوا الحَجّاج قد انطلق بماله واستكتم أهله حتى يُصبح، فسأ لوا عن ذلك كلُّه فوجدوه حقًّا ، فكُبت المشركون وفرح بذلك المسلمون ، ولم تلبث قُريش خمسة أَيَّام حتى جاءهم الخبر بذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وعمد » .

## باب شأن فَدَك (١)

قالوا : لما أَقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى خَيْبَر فدنا منها ، بعث مُحَيِّصَة بن مسعود إلى فدَكِ يدعوهم إلى الإسلام ويخوِّفهم أَن يغزوَهم كما غزا أَهل خَيْبر ويحُلّ بساحتهم . قال مُحَيِّصة : جئتهم فأَقمت عندهم يومين، وجعلوا يتربصون ويقولون: بالنَّطاة عامر، وياسر، وأُسير، والحارث وسيَّد اليهود مَرْحَب، ما نرى محمّدًا يقرب حَراهم (٢١) ، إِنّ بها عشرة آلاف مُقاتل. قال مُحَيِّصَة : فلمّا رأيت خبثهم أردت أرحل راجعًا ، فقالوا : نحن نُرسل معك رجالًا يأُخذون لنا الصُّلح \_ ويظنُّون أنَّ اليهود تمتنع. فلم يزالوا كذلك حتى جاءَهم قتْل أهل حِصن ناعِم وأهل النَّجْدة منهم ، ففتٌ ذلك أعضادَهم وقالوا لمُحَيِّصَة : اكتم عنَّا ما قلنا لك ولك هذا الحَلْي ! لِحَلْى نسائهم ، جمعوه كثيرًا. فقال مُحَيِّصَة : بل أُخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بالذي سمعتُ منكم . فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بما قالوا . [قال مُحَيِّصَة]: وقدم معى رجلٌ من رؤسائهم يقال له نُون بن يوشَع في نفرٍ من اليهود، صالحوا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أن يحقن دماءهم ويُجليهم ويُخلُّوا بينه وبين الأموال. ففعل ، ويقال: عرضوا على النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أن يخرجوا من بلادهم ولا يكون للنبيّ صلّى الله عليه وسلَّم عليهم من الأموال شيءٌ ، وإذا كان جُذاذها جاءُوا فجذُّوها ، فأنى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) بينها وبن المدينة يومان . (معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٣٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الحرا : جناب الرجل ، يقال: اذهب فلا أراك بحراى . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٢) .

أن يقبل ذلك وقال لهم مُحَيِّصة : مالكم مَنَعة ولا رجال ولا حصون ، لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إليكم مائة رجل لساقوكم إليه . فوقع الصَّلح بينهم أن لهم نصف الأرض بتربتها لهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلَّم نصفها ، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ذلك . وهذا أثبت القولين . فأقرّهم رسول الله صلى الله عليه وسلَّم على ذلك ولم يبلغهم ، فلمّا كان عمر ابن الخطَّاب وأجلى يهود خَيْبَر ، بعث عمر إليهم من يقوّم أرضهم ، فبعث أبا الهَيْشَم بن التَّيِّهان وفَرْوَة بن عمرو بن حَيَّان بن صَخر ، وزيدبن ثابت ، فقوّموها لهم ؛ النخل والأرض ، فأخذها عمر بن الخطَّاب ودفع إليهم نصف قيمة النخل بتربتها ، فبلغ ذلك خمسين ألف درهم أو يزيد - كان ذلك قيمة النخل بتربتها ، فبلغ ذلك خمسين ألف درهم أو يزيد - كان ذلك المال جاء من العراق - وأجلاهم عمر إلى الشام . ويقال : بعث أبا خَيْشَمة المحارثي فقوّمها .

# انصراف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من خَيْبَر إلى المدينة

قال أنس: انصرفنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من خَيْبَر وهو يُريد وادى القررَى ، ومعه أمّ سَلَمَة بنت مِلحان ، وكان بعض القوم يُريد أن يسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صَفيّة حتى مرّ بها فألق عليها رِداءه ، ثم عرض عليها الإسلام فقال: إن تكونى على دينك لم نُكرهك ، فإن اخترت الله ورسوله اتخذتك لنفسى . قالت : بل أختار الله ورسوله . قال: فأ عتقها فتزوّجها وجعل عِتقها مهرها . فلمّا كان بالصّهباء قال لأمّ سُليم : انظرى صاحبتك هذه فامشطيها! وأراد أن يُعرّس بها هناك ، فقامت أمّ سُليم عنا فساطيط ولا سُرادِقات \_ فأخذت كسائين سُليم = قال أنس : وليس معنا فساطيط ولا سُرادِقات \_ فأخذت كسائين

وعباءَتين فسترت بهما عليها(١) إلى شبجرة فمشطتها وعطرتها ، وأعرس بها رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم هناك . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم لمَّا خرج من خُيْبُر ، وقُرّب بعيرُها وقد سترها النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بثوبه ، أدنى فخذَه لتضع رجلها عليه ، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه ، فلمّا بلغ ثِبارًا أَراد أَن يُعرِّس بها هناك، فأبت عليه حتى وجد في نفسه، حتى بلغ الصُّهْبَاءَ فمال إلى دَومة هناك فطاوعته ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ما حملك على ما صنعت حين أردت أن أنزل بثبار \_ وثبار على ستة أميال والصُّمهباءُ على اثني عشر ميلًا \_ قالت : يا رسول الله خفتُ عليك قرْب اليهود ، فلمَّا بعدت أَمنتُ. فزادها عند النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا وعلم أنها قد صدقته ، ودخلت عليه مساء تلك الليلة ، وأولم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يومئذِ عليها بالحيس (٢) والسَّويق والتمر ، وكان قِصاعهم الأنطاع (٣) قد بُسطت ، فرئى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم يأخَّكل معهم على تلك الأَنْطاع. قالوا: وبات أَبوأيّوب الأَنصاريّ قريبًا من قُبَّته آخذًا بقائم المسيف حتى أصبح ، فلمّا خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بُكرةً فكبّر أبو أيّوب فقال : مالك يا أبا أيوب ؟ فقال : يا رسول الله ، دخلت بهذه الجارية وكنتَ قد قتلتَ أباها وإخوتها وعمومتها وزوجها وعامّة عشيرتها ، فخفت أن تغتالك . فضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وقال له معروفًا .

فلمّا نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة أنزل صَفيّة في منزل الحارثة بن النُّعمان ، وانتقل حارثة عنها . وكانت عائشة وحَفْصَة يدًا واحدةً

<sup>(1)</sup> في الأصل: «عليهما».

<sup>(</sup>٢) الحيس : الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الأنطاع : جمع نطع [بكسر النون] وهو بساط من الأديم . (القاموس المحيط ، ج ٣،ص ٨٩) .

فأرسلت عائشة بَريرة إلى أُمّ سَلَمَة تسلِّم عليها \_ وكانت أُمّ سَلَمَة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم مع النبي صلّى الله عليه وسلَّم في غزوة خَيْبَرٍ. وتساألها عن صَفيَّةً أَظريفةٌ هي؟ فقالت أُمَّ سَلَمَة : مَن أرسلك ، عائشة؟ فسكتت فعرفت أمّ سَلَمَة أنها أرسلتها ، فقالت أمّ سلَمة : لَعمْري إنها لظريفة ، وإِنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لها لمُحِبُّ. فجاءَت بريرة فأُخبرت عائشة خبرَها ، فخرجت عائشة متنكِّرةً حتى دخلت على صَفيّةً وعندها نسوةٌ من الأنصار ، فنظرت إليها وهي مُنتقبة ، فعرفها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم علما خرجت رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليها فقال : يا عائشة كيف رأيت صَفيّة ؟ قالت : ما رأيت طائلًا ، رأيت يهوديّة بين يهوديًّات ـ تعني عمّاتها وخالاتها ـ واكني قد أُخبرت أَنك تُحِبّها ، فهذا خيرٌ لها مِن او كانت ظريفةً . قال : يا عائشة ، لا تقولي هذا فإني عرضت عليها الإسلام فأسرعت وأسلمت وحسن إسلامها. قال: فرجعت عائشة فأخبرت حَفْصَة بظُرْفِها ، فدخلت عليها حَفْصَة فنظرت إليها ثم رجعت إلى عائشة فقالت : إنها لظريفة وما هي كما قلت .

فلما أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم الصَّهباء سلك على برْمَة (١) حتى انتهى إلى وادى القُركى يُريد مَن بها مِن اليهود . وكان أبو هُريرة يحدّث قال : خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منخَيْبُر إِلَى وادى القُرَى ، وكان رِفاعة بن زيد بن وَهب الجُذاميّ قد وهب لرسول الله صلّى الله عليه وسلَّم عبدًا أُسود يقال له مِدْعَم (٢) ، وكان يُرحِّل لرسول الله صلَّى الله عليه (۱) برمة: من أعراض المدينة قرب « بلاكث» بين خيبر و وادى القرى، به عيون ونخل . (وفاء الوفا،ج٢،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مدغم » . والتصحيح عن ابن كثير يروى عن الواقدى ، وهكذا ذكره ابن عبد البر أيضاً . ( الاستيعاب ، ص ١٣٨٢ ) .

وسلّم. فلمّا نزلوا بوادى القُرى انتهينا إلى اليهود وقد ضَوَى إليها أناسٌ من العرب، فبينا مِدْعَم يَحُطُّ رَحْل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقد استقبلتنا اليهود بالرى حيث نزلنا، ولم يكن على تعبية وهم يصيحون (١) في آطامهم، فيُقبل سهمٌ عائرٌ (٢) فا صاب مِدْعَمًا فقتله، فقال الناس: هَنيئًا لك الجنّة! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلاّ والذى نفسى بيده، إنّ الشَّمْلة التي أَخذها يوم خَيْبَر من المغانم لم يُصبها المَقْسم تشتعل عليه نارًا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجلٌ إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: شِراك من نار! أو شِراكان أو بشِراكين، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: شِراك من نار! أو شِراكان من نار!

وعبّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أصحابه للقتال وصفّهم ، ودفع لواءه إلى سعد بن عُبادة ، ورايةً إلى الحُباب بن المُنْذِر ، ورايةً إلى سهل بن حُنيف ، ورايةً إلى عَبّاد بن بِشْر . ثم دعاهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الإسلام وأخبرهم إن أسلموا أحرزوا أموالَهم وحقنوا دماءهم وحسابُهم على الله . فبرز رجلٌ منهم وبرز إليه الزّبير بن العوّام فقتله ؛ ثم برز آخر فبرز إليه الزّبير فقتله ؛ ثم برز آخر فبرز العملي عليه السلام فقتله ؛ ثم برز آخر فبرز من العوّام فقتله ؛ ثم برز من برز من العوّام فقتله ؛ ثم برز من العوّام فقتله ؛ ثم برز من العرق عليه السلام فقتله ؛ ثم برز من منهم أحد عشر رجلًا ، كلّما قتل حتى قتل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منهم أحد عشر رجلًا ، كلّما قتل رجلًا دعا من بتى إلى الإسلام . ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ فيصلًى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله ، رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل : «يضيجون» . وما أثبتناه عن ابن كثير يروى عن الواقدى . ( البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٨).

<sup>(</sup> ٢ ) العائر من السهام: ما لا يدري راميه . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١٦) .

فقاتلهم حتى أمسَوا(١) وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قِيدَ رُمح حتى أعطوا بأيديهم ، وفتحها عَنْوَةً ، وغنَّمه (٢) الله أ أموالَهم وأصابوا أثاثًا ومَتاعًا كثيرًا . وأَقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بوادى القُرَى أربعة أيَّام ،وقسم ما أصاب على أصحابه بوادى القُرَى، وترك النخل والأرض بأيدى اليهود وعاملهم عليها . فلمَّا بلغ يهودَ تَيْماءَ (٣) ما وطيء به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خَيْبَر وفَدك ووادى القُرَى ، صالحوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الجزية ، وأقاموا بـأيديهم أموالهم . فلمّا كان زمن عمر رضي الله عنه أخرج يهود خَيْبر وفَدَك ،ولم يُخرج أَهل تَيْماءَ ووادى القُرَى ؛ لأَنهما داخلتان في أرض الشام ، ويرى أنَّ ما دون وادى القُرَى إِلَى المدينة حجازٌ ، وأنَّ ما وراءَ ذلك من الشام . وانصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من وادى القُرَى راجعًا بعد أَن فرغ من خَيْبَر ومن وادى القُرَى وغنّمه الله من الله من عنيبًا من المدينة سرى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليلتَه ، حتى إذا كان قُبيل الصبح بقليلِ نزل وعرّس . وقال : ألا رجلٌ صالحٌ حافظٌ لعَينه يحفظ لنا صلاةً الصبح ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ! قال : فوضع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأسه ووضع الناس رءُوسهم ، وجعل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يقول لبلال : يا بلال احفظْ. عينَك ! قال : فاحتبيتُ <sup>(١)</sup> بعَباءتي واستقبلتُ الفجر، فما أدرى متى وضعت جنبي إلا أني لم أستيقظ. إلَّا باسترجاع الناس وحَرّ الشمس ، وأُخذتني الأَلسنةُ باللوم ؛ وكان أَشدّهم عَلَىَّ أَبو بكر . وفرغ

<sup>(</sup>١) في ابن كثير عن الواقدي : « أمسي » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) فی ابن کثیر عن الواقدی : « فغنمهم  $\Upsilon$  . ( البدایة والنهایة ، ج  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٣) تيماء : على ثمانى مراحل من المدينة بينها وبين الشام . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٤) الاحتباء: هوأن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها . (النهاية، ج ١ ، ص ١٩٩) .

رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فكان أهون لائمةً من الناس ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : من كانت له حاجة فلْيقضها . فتفرّق الناس فى أصول الشجر ، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : أَذِّنْ يا بِلال بالأَذان الأَوَّل . قال بِلال : وكذلك كنت أفعل فى أسفاره ، فأذّنت فلمّا اجتمع الناس قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اركعوا ركعنى الفجر . فركعوا ثم قال : أقيم يا بِلال ! قاقمتُ فتقدّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فصلَّى بالناس . قال يا بِلال ! قاقمتُ فتقدّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فصلَّى بالناس . قال بلال : فما زال يصلَّى بنا حتى إن الرجل ليَسْلُت (۱) العَرَق من جبينه من بلال خر الشمس ، ثم سلَّم فأقبل على القوم فقال : كانت أنفسنا بيد الله ، ولو شاء قبضها وكان أوْلَى بها ، فلمّا ردّها إلينا صلّينا . ثم أقبل على بِلال فقال : مَهْ يا بلال ! فقال : بأبى وأمى ، قبض نفسى الذى قبض نفسك . فحعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يتبسّم .

ولمّا نظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أُحُد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أُحُد جبل يُحبّنا ونُحبّه ؛ اللَّهمّ إنى أُحرّم ما بين لابتَي عليه وسلَّم المدينة! قال: وانتهى إلى الجُرْف ليلًا ، فنهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يطرق الرجل أهلَه بعد صلاة العشاء.

فحد ألى يعقوب بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ضغصَعة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أمّ عُمارة ، قالت : سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول وهو بالجُرْف : لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء . قالت : فذهب رجلٌ من الحيّ فطرق أهلَه فوجد ما يكره فخلى

<sup>(</sup>١) سلت : مسح . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٢) .

سبیله ولم یَهِجْه (۱) ، وضنّ بزوجته أن یفارقها وکان له منها أولاد وکان یحبها ، فعصی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ورأی ما یکره .

حدَّثني عبد الله بن نوح الحارثيّ ، عن محمّد بن سَهل بن أَبي حشْمَة ، عن سعد بن حِزام بن مُحَيِّصة ، عن أبيه ، قال : كنّا بالمدينة والمجاعة تُصيبنا ، فنخرج إلى خَيْبَر فنُقيم بها ما أقمنا ثم نرجع ، وربّما خرجنا إلى فَدَك وتَيماء. وكانت اليهود قومًا (٢) لهم ثمار لا يُصيبها قَطعُه (٣) ، أما بَيماءُ فعينٌ جاريةٌ تخرج من أصل جبلِ لم يُصبها قطعُه منذ كانت ، وأما خَيْبر فماءٌ واتِن ، فهي مُغَفَّرة (٤) في الماء ، وأما فَدَك فمثل ذلك . وذلك قبل الإِسلام ، فلما قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة وفتح خَيْبَر قلت الأصحابي : هل لكم في خَيْبَر فإنّا قد جَهدنا وقد أصابنا مجاعة؟ فقال أصحابي : إِنَّ البلاد ليس كما كانت ، نحن قوم مسلمون وإنما نَقدَم على قوم أهل عداوة وغِشِّ للإسلام وأهله ، وكنَّا قبل ذلك لا نعبد شيئًا . قالوا : قد جَهِدنا ، فخرجنا حتى قدمنا خَيْبَر ، فقدمنا على قوم ِ بأيديهم الأَرض والنخل ليس كما كانت؛ قد دفعها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم على النصف؛ فأما سَراة اليهود وأهل السَّعَة منهم قد قُتلوا \_ بنو أبي الحُقيق وسَلَّام بن مِشْكُم ، وابن الأَشْرَف \_ وإنما بتى قومٌ لا أموال لهم وإنما هم عمّال أيديهم . وكنَّا نكون في الشِّقِّ يومًا وفي النَّطاة يومًا وفي الكَتيبة يومًا ، فرأينا الكَتيبة خيرًا لنا فأُقمنا بها أَيَّامًا ، ثم إِنَّ صاحبي ذهب إِلى الشِّقّ فبات عني وقد

<sup>(</sup>۱) فی ابن کثیر عن الواقدی: «فخلی سبیلها ولم پهجر وضن» . ( البدایة والنهایة ، ج ٤ ، ص ۲۱۹). ولم پهجه : أی لم یزعجه ولم ینفره . ( النهایة ، ج ٤ ، ص ۲٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قوم».

<sup>(</sup>٣) أي قطع الماء .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «معقدة » . ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات . وغفره : أي غطاه . (القاموس الحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٣) .

كنت أُخذَّره اليهود ، فغدوت في أثره أسأل عنه حتى انتهيت إلى الشِّق فقال لى أهل أبيات منهم: مرّ بنا حين غابت الشمس يُريد النَّطاة. قال: فعمَدتُ إلى النَّطاة ،إلى أن قال لى غلام منهم: تعال أُدلُّك على صاحبك! فانتهى في إلى مَنهَر فأَقامني عليه ، فإذا الذُّباب يطلع من المَنهَر . قال : فتدليّيت في المنهر فإذا صاحبي قتيل ، فقلت لأهل الشِّق : أنتم قتلتموه ! قالوا: لا واللهِ ، ما لنا به علم! قال: فاستعنتُ عليه بنفرٍ من اليهودحتى أُخرجته وكفَّنته ودفنته ، ثم خرجت سريعًا حتى قد مت على قومي بالمدينة فأخبرتُهم الخبر . ونجد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يُريد عُمرة القضيّة ، فخرج معى من قوى ثلاثون رجلًا ، أكبرنا أخى حُوَيِّصَة ، فخرج معنا عبد الرحمن ابن سَهل أُخو المقتول \_ والمقتول عبد الله بن سَهل \_ وكان عبد الرحمن ابن سَهل أحدث مني ، فهو مستعبرٌ على أخيه رقيقٌ عليه ، فبرك بين يدَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجلسنا حوله ، وقد بلغ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم المخبر، فقال عبد الرحمن: يا رسول الله إِنَّ أَحَى قُتل . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : كَبِّرْ ، كَبِّرْ !فتكلَّمتُ فقال : كَبِّرْ ، كَبرْ ! فسكت . وتكلَّم أخى حُويِّصة فتكلُّم بكلمات وذكر أنَّ اليهود تُهْمتُنا وظِنّتنا ثم سكت، فتكلَّمت وأخبرت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخبر . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِما أَن يَدُوا صاحبَكم وإِما أَن يأْذنوا بحربِ من الله ورسولهِ ، وكتب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم في ذلك فكتبوا إليه: «ما قتلناه». فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لحُوريِّصة ومُحَيِّصة وعبد الرحمن ولمِمَن معهم: تحلفون خمسين يمينًا وتستحقُّون دم صاحبكم ؟ قالوا : يا رسول الله ، لم نحضر ولم نشهد. قال: فتحلف لكم اليهود؟ قالوا: يا رسول الله ، ليسوا بمسلمين. فوداه

رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من عنده مائة ناقة ، خمسة وعشرين جَذَعة ، وخمسة وعشرين بنت وخمسة وعشرين بنت لَبون، وخمسة وعشرين بنت مَخاض . قال سَهل بن أَبى جَثْمَة : رأيتها أُدخِلت عليهم مائة ناقة ، فركضتنى منها ناقة حمرا وأنا يومئذ غلام .

حدَّثى ابن أبي ذِئب ، ومَعْمَر ، عن الزَّهرى ، عن سعيد بن المُسَيِّب قال : كانت القسامة في الجاهليّة ثم أقرّها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الإسلام ، وقضى بها في الأنصاريّ الذي وُجد بخيْبَر قتيلاً (١) في جُب من جباب اليهود . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للأنصار : تحلف لكم اليهود ؛ خمسين رجلاً خمسين يمينًا بالله ما قتلنا ؟ قالوا : يا رسول الله ، كيف تقبل أيمان قوم كُفَّار ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فتحلفون خمسين رجلاً خمسين يمينًا بالله أنهم قتلوا صاحبكم وتستحقُّوا الدم ؟ قالوا : يا رسول الله لم لم نخصر ولم نشهد . قال : فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ديته على اليهود لله نخصر ولم نشهد . قال : فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ديته على اليهود للنَّه قتل بحضرتهم .

حدّثى مَخْرَمَة بن بُكَير ، عن خالد بن يزيد ، عن عمرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بديته على اليهود ، فإن لم يُعطوا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله . وأعانهم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ببضعة وثلاثين بعيرًا – فهى أوّل ما كانت القسامة . وكان الناس يطلعون إلى أموالهم بخَدْبَر على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، وأى بكر ، وعمر ، وعثمان .

وحدَّثي عبد الرحمن بن الحارث ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «قتيل».

قال: خرجت أنا والزّبير، والمِقداد بن عمرو، وسعيد بن زيد بن عمر بن نُفيل إلى أموالنا بخَيبر فطلعنا نتعاهدها ، وكان أبو بكر يبعث من يطلعها وينظر إليها ، وكان عمريفعل ذلك أيضًا ، فلمّا قدمنا خَيبر تفرّقنا في أموالنا . فعُدى علينا من جوف الليل وأنا نائم على فراشى فصرعت يداى فسألونى: من صنع هذا بك ؟ فقلت: لا أدرى ، فأصلحوا أمر يكى ! وقال غير سالم ، عن ابن عمر ، قال : سحروه بالليل وهو نائم على فراشه فكوع حتى أصبح كأنه كان في وثاق ، وجاء أصحابه فأصلحوا من يديه ، فقدم ابن عمر المدينة فأخبر أباه عما صُنع به .

حدّثنى محمّد بن يحيى بن سَهل بن أبى حَثْمَة ، عن أبيه ، قال : أقبل مُظَهِّر بن رافع الحارثي بأعلاج من الشام يعملون له بأرضه وهم عشرة ، فأقبل حتى نزل بهم خَيْبَر فأقام بها ثلاثة أيّام ، فيدخل بهم رجلٌ من اليهود فقال : أنتم نصارى ونحن يهود وهؤلاء قوم عرب قد قهرونا بالسيف ، وأنتم عشرة رجال أقبل رجلٌ واحدٌ منهم يسوقكم من أرض الخمر والخير إلى الجهد والبؤس ، وتكونون في رق شديد ، فإذا خرجتم من قريتنا فاقتلوه . قالوا : ليس معنا سلاح . فدسوا إليهم سِكّينين أو ثلاثة . قال : فخرجوا فلمّا كانوا بثيبار قال لأحدهم ، وكان الذي يخدمه منهم : ناولني كذا وكذا . فأقبلوا إليه جميعًا قد شهروا سكاكينهم ، فخرج مُظهِّر يعدو إلى سيفه وكان في قراب راحلته ، فلما انتهى إلى القراب لم يفتحه حتى بَعَجوا بطنه ، ثم انصرفوا سِراعًا حتى قدموا خَيْبَر على اليهود فآووهم وزوّدوهم وأعطوهم قُوّة فلحقوا بالشام . وجاء عمر الخبر بمقتل مُظهٍ بن رافع وما صنعت اليهود ، فقام عمر خطيبًا بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيّها الناس ، إن

اليهود فعلوا بعبد الله ما فعلوا ، وفعلوا بمُظَهّر بن رافع مع عَدُوتهم على عبد الله بن سَهل في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، لا أشك أنهم أصحابه ليس لنا عدو هناك غيرهم ، فمن كان له بها مالٌ فليخرج فأنا خارج ، فقاسِم ما كان بها من الأموال ، وحادٌ حدودها ، ومورّف أرفها(١) ومُجلى اليهود منها ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لهم : « أقرّ كم ما أقر كم الله » وقد أذن الله في جلائهم إلّا أن يأتي رجلٌ منهم بعهد أو بيّنة من النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه أقرة . فقام طلحة بن عُبيد الله فقال : هن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه أقره فأقرة . فقام طلحة بن عُبيد الله عليه وسلّم قال : « أقرّ كم الله عليه وسلّم أنه أقره فأقرة ، فقام طلحة بن عُبيد الله عليه وسلّم قال : « أقرّ كم الله » ، وقد فعلوا ما فعلوا بعبد الله بن سهل في زمن قال : « أقرّ كم ما أقرّ كم الله » ، وما حرّضوا على مُظهّر بن رافع حتى قتله أعبُدُه ، وما خرّضوا على مُظهّر بن رافع حتى قتله أعبُدُه ، وما فعلوا بعبد الله بن عمر ، فهم أهل تُهمتنا وظِنتنا (٢) . فقال عمر رضى الله عنه : مَن معك على مثل رأيك ؟ قال : المهاجرون جميعًا والأنصار . فسُرّ بذلك عمر .

حدّثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عُتبة ، قال : بلغ عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال في مرضه الذى تُوفِّى فيه : «لا يجتمع بجزيرة العرب دينان ». ففحص عن ذلك عمر بن الخطَّاب حتى وجد عليه الثَّبْت مَن لا يُتَّهم ، فأرسل إلى يهود الحجاز فقال : مَن كان منكم عنده عهد من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فإني مُجليه ، فإنّ الله عز وجل قد أذِن في جلائهم . فأجلى عمر يهود الحجاز .

<sup>(1)</sup> أرف : جمع أرفة ، وهي الحدود والمعالم. (اللهاية ، ج ١ ، ص ٢٦) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «سركتنا وظننا»، وما أثبتناه من السيرة الحلبية . (ج ٢، ص ١٨٢) . وانظرما سبق، ص ٧١٤.

قالوا : فخرج عمر بأربعة تُسَّام : فَرْوة بن عمرو البَياضيُّ ، قد شهد بدرًا ، وحُباب بن صَخر السُّلَمي ، قد شهد بدرًا ، وأبو الهَيْثَم بن التَّيِّهان ،قد شهد بدرًا ، وزيد بن ثابت ؛ فقسموا خَيْبَر على ثمانية عشر سهمًا ، على الرُّوس التي سمَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإنه سمَّى ثمانية عشر سهمًا وسمَّى رؤساءها . ويقال : إنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه سمَّى الرو ماء ثم جزأوا الشِّقُّ والنَّطاة ، فجزأوها على ثمانية عشرَسهمًا ، جعلوا ثمانية عشر بَعرة فأُلقين في العَين (١) جميعًا ، ولكلّ رأس علامةٌ في بَعرته ، فإذا خرجت أُوَّل بَعرة قيل سهم فلان وسهم فلان . وكان في الشِّقّ ثلاثةَ عشرَ سهمًا ، وفي النَّطاة خمسة أسهم. حدّثني بذلك حكيم بن محمّد من آل مَخْرَمة ، عن أبيه . فكان أوّل سهم خرج في النَّطاة سهم الزَّبير بن العَوّام ؟ ثم سهم بَياضة ، يقال : إِنَّ رأسه فَرْوة بن عمرو ؛ ثم سهم أُسَيد بن حُضَير ؛ ثم سهم بَلْحارث بن الخزرج ، يقال : رأسه عبد الله بن رَواحة ؛ ثم سهم ناعِم ؛ يهوديّ . ثم ضربوا في الشُّبقّ ، فقال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه : يا عاصم بن عدى ، إنك رجلٌ محدود ، فسهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع سهمك . فخرج سهم عاصم أوّل سهم في الشِّق ، ويقال : إنه سهم النبيّ صَّلَى الله عليه وسلَّم كان في بني بَياضة ، والثبُّت أنه كان مع عاصم بن عَليّ . ثم خرج سهم عَليٌّ عليه السلام على أثر سهم عاصم ؛ ثم سهم عبد الرحمن بن عوف ؟ ثم سهم طَلحة بن عُبَيد الله ؟ ثم سهم بني ساعدة ، يقال : رأسهم سعد ابن عبادة ؛ ثم سهم بني النَّجَّار ؛ ثم سهم بني حارثة بن الحارث ؛ ثم سهم

<sup>(</sup>١) العين : المال الحاضر . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٥) .

أَسْلَم وغِفار ، يقال : رأسهم برريدة بن الحُصَيب ؛ ثم سهما سَلِمة جميعًا ؛ ثم سهم عُبَيد السِّهام ؛ ثم سهم عُبَيد ؛ ثم سهم أوس ، صار لعمر بن الخطَّاب رضى الله عنه. قال ابن واقد : فسأَلت ابن أبي حَبيبة : لِم سُمّى عُبيد السِّهام ؟ قال : أخبرنى داود بن الحُصَين قال : كان اسمه عُبيد ، ولكنه جعل يشترى من السهام بخَيْبَر فسمّى عُبيد السهام .

حدّثنى إسماعيل بن عبد الملك بن نافع مولى بني هاشم ، عن يحيى ابن شِبل ، عن أبى جعفر قال : أوّل ما ضُرب فى الشّق خرج سهم عاصم ابن عَدى فيه سهم النبي صلّى الله عليه وسدّم .

وحدّ ثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال عمر بن الخطّاب : كنت أُحب أن يخرج سهمى مع سهم النبى صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا أخطأنى قلت : اللّهم اجعل سهمى فى مكان مُعتزل لا يكون لأحد على طريق . فكان سهمه مُعتزلًا وكان شركاوُه أعرابًا ، فكان يستخلص (١) منهم سِهامهم؛ يأُخذ حق أحدهم بالفرس والشيء اليسير حتى خلص له سهم أوس كلّه .

حدّثنى عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لمّا قسم (٢) عمر رضى الله عنه خَيْبَر خيّروا أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في طُعمهن الذي أطعمهن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الكتيبة ، إن أحببن أن يُقطَع لهن من الأرض [و] الماء مكان طُعمهن ، أو بمضى لهن الوسوق وتكون مضمونة لهن . فكانت عائشة رضى الله عنها وحَفْصَة رضى الله عنها ممن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يتخلص».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أقسم » .

اختار الأرض والماء ، وكان سائرهن ۗ أُخذن (١١) الوُسوق مضمونة .

حدّثنى أَفْلَح بن حُميد قال : سمعت القاسم بن محمّد يقول ، سمعت عائشة رضى الله عنها تقول يومًا : رحم الله ابن الخطّاب ! قد خيرنى فيما صنع ، خيّرنى فى الأَرض والماء وفى الطّعمة ، فاخترت الأَرض والماء ، فهن فى يدى ، وأهل الطُّعم مرّة يَنقصهم مَروان ، ومرّة لا يُعطيهم شيئًا ، ومرّة يعطيهم . ويقال : إنما خيّر عمر رضى الله عنه أَزواج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقط.

حدّثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : خيّر عمر رضى الله عنه الناس كلّهم ؛ فمن شاء أخذ الطّعمة كيلًا ، ومَن شاء أخذ الماء والتراب ، وأذن لمن شاء باع ، ومن أحب أن يُمسك أمسك من الناس كلّهم ، فكان مَن باع الأَشعريّين ، من عُثمان بن عَفّان مائة وَسْق بخمسة آلاف (٢) دينار ، وباع الرُّهاويّون من مُعاوية بن أبي سُفيان بمثل ذلك . قال أبو عبد الله : هذا الثبت عندنا والذي رأيت عليه أهل المدينة .

وحدّثنى أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه ، قال : خير عمر رضى الله عنه من كانت له طُعمة أن يُعطيه من الماء والأرض أو الطّعمة مضمونة ، فكان أسامة ابن زيد اختار الطُّعمة مضمونة . ولمّا فرغ عمر رضى الله عنه من القسمة أخرج يهود خيابر ، ومضى عمر رضى الله عنه من خيْبَر فى المهاجرين والأنصار إلى وادى القُرى . وخرج معاوية بالقُسّام الذين قسموا : جَبّار بن صَخر، وأبو الهَيْثَم بن التَّيِّهان ، وفَرْوَة بن عمرو ، وزيد بن ثابت ، فقسموها على وأبو الهَيْثَم بن التَّيِّهان ، وفَرْوَة بن عمرو ، وزيد بن ثابت ، فقسموها على

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أخذوا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بخمسة ألف».

أعداد السّهام ، وأعلموا أرفها ، وحدّوا حدودها ، وجعلوها السّهام تجرى . فكان ما قسم عمر من وادى القُرى لعثمان بن عَفّان خَطَر ، ولعبد الرحمن ابن عَوف خطر ، ولعمر بن أبى سَلَمَة خطر الخطر هو السهم – ولعامر بن ربيعة خطر ، ولمُعَيْقِب خطر ، ولعبد الله بن الأرْقَم خطر ، ولبنى جَعفر خطر ، ولعمرو بن سُراقة خطر ، ولعبد الله وعُبَيد الله خطران ، ولشُيم خطر ، ولابن عبد الله بن جَحش خطر ، ولابن أبى بكر خطر ، ولعمر خطر ، ولزيد ابن ثابت خطر ، ولأبى بن كعب خطر ، ولمماذ بن عفراء خطر ، ولأبى طلحة وجُبير خطر ، ولجبّار بن صخر خطر ، ولجبّار بن عبد الله بن رباب خطر ، ولمالك بن صَعْصَعة وجابر بن عبد الله بن عمر خطر ، ولسَلَمة بن سَلمة خطر ، ولعبد الرحمن بن ثابت وابن أبى شُريق خطر ، ولاَبى عَبْس بن عبد خطر ، ولمحمّد بن مَسْلَمة خطر ، ولعباد بن طارق خطر ، ولجبر بن عبد خطر ، ولمجبّر بن عبد عطر ، ولمحمّد بن مَسْلَمة خطر ، ولعباد بن طارق خطر ، ولابن جَرْمَة عتيك نصف خطر ، ولابن الحارث بن قيس نصف خطر ، ولابن جَرْمَة

حدّثنى عبد الرحمن بن محمّد بن أبى بكر ، عن عبد الله بن أبى بكر ، من عبد الله بن أبى بكر ، نعبدالله بن مِكْنَف الحارثيّ ، قال : إنما خرج عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه من القُسّام برجلين ، جَبّار بن صَخر وزيد بن ثابت ، هما قاسما المدينة وحاسِباها ، فقسما خَيْبَر وأقاما نخل فَدَك وأرضها ، ودفع عمر إلى يهود فَدَك نصف القيمة ؛ وقسما السُّهمان بوادى القُرى ، ثم أجلى عمر رضى الله عنه يهود الحجاز ، وكان زيد بن ثابت قد تصدّق بالذى صار له من وادى القُرى مع غيره .

# سرية عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه إلى تُربكة في شعبان سنة سبع

حدّثنا أسامة بن زيد بن أسْلَم ، عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن ، قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عمر رضى الله عنه فى ثلاثين رجلًا إلى عَجُز (۱) هَوازِن بتُربَة (۲) ، فخرج عمر رضى الله عنه ومعه دليلٌ من بنى هِلال ، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار ، وأتى الخبرُ هَوازِن فهربوا ، وجاء عمر محالَّهم فلم يلق منهم أحدًا . وانصرف راجعًا إلى المدينة حتى سلك النَّجديّة ، فلمّا كان بالجَدْر قال الهِلاليّ لعمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : هل لك فى جمع آخر تركته من خَشْعَم ، جاءُوا سائرين قد أُجدَبَت بلادهم ؟ فقال عمر : لم يأمرنى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بهم ، إنما أمرنى أصمد (اجعًا إلى المدينة .

سريّة أبى بكر رضى الله عنه إلى نُجُد في شعبان سنة سبع

حدّثنى حمزة بن عبد الواحد ، عن عِكْرِمَةَ بن عَمّار ، عن إياس بن سَلَمَة ، عن أبيه ، قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر رضى الله عنه وأمّره علينا ، فبيتنا ناسًا من هَوازِن ، فقتلت بيدى سبعة أهل أبيات (٤) ، وكان شعارنا : أمِت المَمِت الله عنه وكان شعارنا : أمِت المَمْهُ الله عنه وكان شعارنا : أمِت المَمْهُ الله عنه وكان شعارنا : أمِت الله وكان شعارنا : أمَن الله وكان شعارنا : أمِت الله وكان شعارنا : أمَن الله وكان الله

<sup>(</sup>١) عجز هوازن : بنو نصر بن معاوية، وبنو جشم بن بكر. ( القاموس المحيط ، ج ٢، ص ١٨١).

<sup>(</sup>٢) تربة: موضع بناحية العبلاء على أربع ليال من مكة طريق صنعاء ونجران . (طبقات ابن سعد ، ج٢، ص ٥٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أضمد».

<sup>. (</sup>الطبقات ، ج  $\gamma$  ، ص  $\Lambda$  ، والتصحيح عن ابن سعد . (الطبقات ، ج  $\gamma$  ، ص  $\Lambda$  ) .

### سريّة بَشير بن سعد إلى فَدَك في شعبان سنة سبع

حدّثنى عبد الله بن الحارث بن الفُضَيل ، عن أبيه ، قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بَشير بن سعد فى ثلاثين رجلا إلى بنى مُرَّة بفَدَك . فخرج فلتى رعاء الشاء فسأل : أين الناس؟ فقالوا : هم فى بواديهم (١٠) . والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماء ، فاستاق النَّعَم والشاء وعاد مُنحدرًا إلى المدينة ، فخرج الصّريخ فأخبرهم فأدركه الدُّهمُ منهم عند الليل ، فباتوا(٢) يُرامونهم بالنَّبل حتى فنيت نبلُ أصحاب بَشير ، وأصبحوا وحمل المُريَّون عليهم فأصابوا أصحاب بَشير وولى منهم من ولى . وقاتل بَشير وكان أوّل من قدم بخبر السرية ومُصابها عُلْبة بن زيد الحار في . وأمهل وكان أوّل من قدم بخبر السرية ومُصابها عُلْبة بن زيد الحار في . وأمهل بشير بن سعد وهو فى القتلى ، فلما أمسى تحامل حتى انتهى [إلى] فَدَك ، فأقام عند يهودى بفك أيامًا حتى ارتفع من الجراح ، ثم رجع إلى المدينة .

وهيّاً رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الزُّبير بن العَوّام فقال : سِر حتى تنتهى إلى مُصاب أصحاب بَشير ، فإن ظفّرك الله بهم فلا تبق فيهم . وهيّاً معه مائتكى رجل وعقد له اللّواء ، فقدم غالب بن عبد الله من سريّة قاطفر الله عليه وسلّم للزُّبير بن العوّام : فقر الله عليه وسلّم للزُّبير بن العوّام : اجلس! وبعث غالب بن عبد الله في مائتى رجل ، فخرج أسامة بن زيد في الجلس! وبعث غالب بن عبد الله في مائتى رجل ، فخرج أسامة بن زيد في

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل وابن سعد. وفى الزرقانى يروى عن الواقدى : «نواديهم» . (شرح على المواهب اللدنية، ج ٢ ، ص ٢٩٩) .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) فى ابن سعد : « فأتوا » . ( الطبقات ، ج  $\Upsilon$  ، ص  $\Lambda$  ) .

السرّية حتى انتهى إلى مُصاب بَشير وأصحابه ، وخرج معه عُلْبَة بن زيد .

حدَّثي أَفْلَح بن سَعيد ، عن بَشير بن محمَّد بن عبد الله بن زيد، قال: كان مع غالب عُقبة بن عمرو أبو مسعود ، وكَعب بن عُجْرَة ، وأُسامة بن زيد ، وعُلْبَة بن زيد ؛ فلمَّا دنا غالب منهم بعث الطلائع ، فبعث عُلْبَة بن زيد في عشرة ينظر إلى جماعة محالّهم ، حتى أوفي على جماعة منهم ثم رجع إلى غالب فأخبره. فأقبل غالب يسير حتى إذا كان منهم بمَنظر العين ليلًا ، وقد اجتلبوا وعَطَّنوا (١) وهَدأوا ، قام فحمد الله وأَثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإنى أُوصيكم بتقوى الله وحده لا شريكَ له ، وأن تُطيعوني ولا تعصوني ولا تُخالفوا لي أَمرًا ، فإنه لا رأى لمن لا يُطاع . ثم ألَّف بينهم فقال : يا فلان أنت وفلان ، يا فلان أنت وفلان - لا يفارق كلّ رجلِ زميله - وإياكم أن يرجع إلى أحدُكم فأقول: أين فلان صاحبك؟ فيقول: لا أُدرى ؛ وإذا كبّرتُ فكُبِّروا . قال : فَكبَّر وكَبَّروا ، وأُخرجوا السيوف. قال: فأُحطنا بالحاضر [وفي الحاضِر](٢) نَعَمُّ وقد عَطَّنوا مواشيهم ، فخرج إلينا الرجال فقاتلوا ساعةً ، فوضعنا السيوف حيث شئنا منهم ونحن نصيح بشِعارنا: أمِتْ ! أَمِتْ ! وخرج أُسامة بن زيد في إثر رجلٍ منهم يقال له نَهيك بن مِرداس فأُبعد ، وحَوينا على الحاضر وقتلنا مَن ' قتلنا ، ومعنا النساءُ والماشية ، فقال أميرنا : أين أسامة بن زيد ؟ فجاء بعد ساعة من الليل ، فلامه أميرنا لائمة شديدة وقال : ألم تَرَ إلى ما عهدتُ إليك؟

<sup>(</sup>١) أى سقوا الإبل ثم أناخوها وحبسوها عند الماء . (لسان العرب ، ج ١٧ ، ص ١٥٨) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « وحاضر نعم » .

فقال: إنى خرجتُ فى إثر رجلٍ جعل يتهكّم بى ، حتى إذا دنوت ولحمتُه بالسيف قال: لا إله إلّا الله! فقال أميرنا: أغمدت سيفك؟ قال: لا والله ما فعلتُ حتى أوردتُه شَعوبَ. قال: قلنا: والله بئس ما فعلت وما جئت به ، تقتل امرءًا يقول لا إله إلّا الله! فندم وسُقط، فى يديه. قال: واستقنا النّعم والشاء والذّريّة ، وكانت سهامهم عشرة أبعرةٍ كلّ رجلٍ ، أو عِدْلها من الغنم. وكان يُحسب الجَزور بعشرة من الغَنَم.

وحدّثنى شِبل بن العَلاءِ ، عن إبراهيم بن حُويّصة ، عن أبيه ، عن أسامة بن زيد ، قال : كان أميرنا آخى بينى وبين أبى سَعيد الخُدرى . قال أسامة : فلمّا أصبتُه وجدت فى نفسى من ذلك مَوْجِدَة شديدة حتى رأيتنى وما أقدر على أكل الطعام حتى قدمتُ المدينة ، فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقبّلنى واعتنقنى واعتنقته ، ثم قال لى : يا أسامة ، خبّرنى عن غُزاتك . قال : فجعل أسامة يُخبره الخبر حتى انتهى إلى صاحبه الذى قتل ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قتلتَه يا أسامة ، وقد قاللا إله إلا الله ؟ قال : فجعلت أقول : يا رسول الله ، إنما قالها تعوّذًا من القتل . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول الله صلّى لله عليه وسلّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول الله صلّى لله عليه وسلّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول الله صلّى لله عليه وسلّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول أله أسامة : لا أقتل أحدًا يقول لا إله إلا الله . قال أسامة :

حدّثنى مَعْمَر بن راشد ، عن الزُّهرى ، عن عَطاء بن يزيد اللَّيثي ، عن عُبيد الله بن عَدى بن الجَبّار ، عن المِقداد بن عمرو قال : قلت : يا رسول الله ! أَرأيت رجلًا من الكُفّار يقاتلني ، وضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فتعلَّم صادقًا هو أو كاذب » .

ثم لاذ منى بشجرة فقال «أَ سلمتُ للهِ » . أَقْتله بعد أَن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : لا تَقتله ! قال : فإنه بمنزلتك الله عليه وسلَّم : لا تَقتله ، وأَنت بمنزلته قبل أَن يقول كلمته التي قال .

# سريّة بني عبد بن ثُعْلَبَة عليها غالب بن عبد الله إلى المَيْفَعَة (١) في رمضان سنة سبع

حدّثنى عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي عَوْن ، عن يَعقوب بن عُتبة ، قال: لما قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من غزوة الكُدْرأقام أيّامًا ما شاء الله أن يُقيم ، فقال له يَسار مولاه: يا رسول الله ، إنى قد علمت غرّةً من (٢) بنى عبد بن تَعلبة ، فأرسل معه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم غالب بن عبد الله في مائة وثلاثين رجلًا ، خرج بهم يسار ، فظعن بهم في غير الطريق حتى فَنِيت أزوادُهم وجَهدوا ، واقتسموا التمر عددًا ، فبينا القوم ذات ليلة بعدمًا ساء ظنّهم بيسار ، وظن القوم أن إسلامه لم يصح ، وقد انتهوا إلى مكان قد فحصه (٣) السيل ، فلما رآه يسار كبّر قال: والله قد ظفرتم بحاجتكم ، اسلكوا في هذا الفحص حتى ينقطع بكم . فسار القوم فيه ساعة بحسّ خفى لا يتكلّمون إلّا هَمْسًا (٤) حتى انتهوا إلى ضِرْس (٥) القوم فيه ساعة بحسً خفى لا يتكلّمون إلّا هَمْسًا (٤) حتى انتهوا إلى ضِرْس (٥)

<sup>(</sup>١) الميفعة : وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية نجد ، بينها وبين المدينة ثمانية برد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « إنى قد علمت غزوة بنى عبد بن ثعلبة » ، والتصحيح من الزرقاني . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٣) فحص: أي حفر. (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رمسا».

<sup>(</sup>ه) الضرس: الأكمة . (الصحاح ، ص ٩٣٩) .

من الحرّة ، فقال يسار لأصحابه : لو صاح رجلٌ شديد الصوت لأسمع القوم ، فارتأوا رأيكم ! قال غالب : انطلق بنا يا يَسار أنا وأنت ، وندع القوم كمينًا ، ففعلا ، فخرجنا حتى إذا كنّا(١) من القوم بمنظر العين سمعنا حِسّ الناس والرِّعاء والحُلُب ، فرجعا سريعين فانتهيا إلى أصحابهما ، فأقبلوا جميعًا حتى إذا كانوا من الحيّ قريبا ، وقد وعظهم أميرهم غالب ورغبهم في الجهاد ، ونهاهم عن الإمعان في الطلب ، وألّف بينهم وقال : إذا كبّرتُ فكبّروا . فكبّر وكبروا جميعًا معه ، ووقعوا وسط. مَحاليهم فاستاقوا نعما وشاءً ، وقتلوا من أشرف لهم ، وصادفوهم تلك الليلة على ماء يقال له الميشعة . قال : واستاقوا النّعم فحدروه إلى المدينة ، ولم يُسمَع أنهم جاءوا بلسرى .

## سرية بكشير بن سعد إلى الجِناب (٢) سنة سبع

حدّثنى يحيى بن عبد العزيز ، عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد ، قال : قدم رجلٌ من أُشجع يقال له حُسيل بن نُويرة ، وقد كان دليل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى خيْبر ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من أين يا حُسَيل ؟ قال : قدمتُ من الجناب . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ما وراءك ؟ قال : تركت جمعًا من غَطَفان بالجناب ، قد بعث إليهم عُيينة يقول لهم : إما تسيروا إلينا وإما نسير إليكم . فأرسلوا إليه أن سِر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إذا كان»..

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « الجنان » ؛ والجناب من أرض غطفان، وذكره أيضا الحازمي وقال: من بلاد فزارة . ( عيون الأثر ، ج ٢ ، ص ١٤٨) .

إلينا حتى نَزحَف إلى محمّد جميعًا ، وهم يُريدونك أو بعض أطرافك . قال : فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَبا بكر وعمر رضوان الله عليهما ، فذكر لهما ذلك ، فقالا جميعًا: ابعث بَشير بن سعد! فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم بشيرًا فعقد له لواء ؛ وبعث معه ثلاثمائة رجل ،وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمُنوا النهار ، وخرج معهم خُسَيل بن نُويرة دليلًا ؛ فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا أسفل خَيْبَر فنزلوا بِسَلاح (١)، ثم خرجوا من سلاح حتى دنُوا من القوم ، فقال لهم الدليل : بينكم وبين القوم ثُلُثا نهارِ أَو نصفه ، فإِن أَحببتم كمنتم وخرجتُ طليعةً لكم حتى آتيكم بالخبر ، وإِن أَحببتم سرنا جميعًا . قالوا : بل نقدّمك . فقدّموه ، فغاب عنهم ساعةً ثم كرّ عليهم فقال : هذا أُوائل سَرْحهم فهل لكم أَن تُغيروا عليهم ؟ فاختلف أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال بعضهم : إن أَغْرِنَا الآن حَذِرُنَا الرَجَالُ والعطَن . وقال آخرون : نغنم ما ظهر لنا ثم نطلب القوم . فشجعوا على النَّعَم ، فأصابوا نَعمًا كثيرا ملأُوا منه أيديَهم ، وتفرَّق الرِّعاء وخرجوا سراعًا ، ثبم حذِروا الجمع فتفرّق الجمع وحذروا ، واحقوا بعلياء بلادهم ، فخرج بشير بأصحابه حتى أتى محالَّهم فيجدها وليس بها أَحد. فرجع بالنَّعَم حتى إذا كانوا بسَلاح راجعين لقوا عينًا لعُيينة فقتلوه، ثم لقوا جمع عُيينة، وعُيينة لا يشعر بهم فناوشوهم، ثم انكشف جمع عُيينة وتبعهم أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فأصابوا منهم رجلًا أو رجلين فأسروهما أسرًا ، فقدموا بهما على النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فأسلما فأرسلهما النبى صلَّى الله عليه وسلَّم.

<sup>(</sup>١) سلاح : موضع أسفل من خيبر . (معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ١٠١) . ويقال له أيضاً : سلاج ، بالجيم . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٣) .

قالوا: وكان الحارث بن عَوف المُرّى [حليفاً] (١) لعُيَينة ولقيه منه;مًا على فرس له عتيق يعدو به عدوًا سريعًا ، فاستوقفه الحارث فقال : لا ، ما أقدرُ ! الطلب خلفي ! أصحاب محمد ! وهو يركض. قال الحارث بن عَوف : أَما لك بعدُ أَن تُبصر ما أَنت عليه ؟ إِنَّ محمَّدًا قد وطيءَ البلاد وأَنت مُوضِعُ في غير شيء . قال الحارث : فتنحيت عن سَنن خيل محمّد حتى أراهم ولا يروني ، فأقمتُ من [حين] زالت الشمس إلى الليل ، ما أرى أحدًا - وما طلبوه إلَّا الرعب الذي دخله . قال : فلقيتُه بعد ذلك ، فقال الحارث : فلقد أَقمتُ في موضع حتى الليل ، ما رأيت من طلب. قال عُيينة : هو ذاك ، إنى خفت الإسار وكان أثرى عند محمّد ما تعلم في غير موطن . قال الحارث : أيها الرجل ، قد رأيتَ ورأينا معك أمرًا بَيِّنًا في بني النَّضير ، ويوم الخَنْدق وقُرَيْظَة ، وقبل ذلك قَيْنُقاع ، وفى خَيبر ، إنهم كانوا أَعزّ يهود الحجاز كلِّه ، يُقرّ ون لهم بالشجاعة والسَّخاءِ ، وهم أهل حُصون مَنيعة ا وأهل نخل ؛ والله إن كانت العرب لتَلجأ إليهم فيمتنعون بهم . لقد سارت حارثة بن الأُوس حيث كان بينهم وبين قومهم ما كان فامتنعوا بهم من الناس ، ثم قد رأيت حيث نزل بهم كيف ذهبت تلك النَّجدة وكيف أُديل عليهم. فقال عُيَينة : هو واللهِ ذاك ، ولكنَّ نفسي لا تُقِرّني . قال الحارث : فادخل مع محمّد. قال : أُصير تابعًا ! قد سبق قوم إليه فهم يُزرون بمن جاء بعدهم يقولون : شهدنا بدرًا وغيرها . قال الحارث : وإنما هو على ما ترى ، فلو تقدّمنا إليه اكنَّا من عِلية أصحابه ، قد بقى قومُه بعدهم منه في مُوادعَة وهو مُوقعٌ بهم وقعةً ، ما وُطيء (٢)له الأَمْرُ . قال عُيينة : أَرى واللهِ ! فاتَّعدا

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل. لعل مكانه ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بطيُّ » .

يُريدان الهجرة والقدوم على النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم إلى أن مرّ بهما فَرْوة ابن هُبيرة القُشَيريّ يُريد العُمرة وهما يتقاولان ، فأخبراه بما كانا فيه وما يُريدان . قال فَرْوة : لو استأنيتم حتى تنظروا (١) ما يصنع قومه في هذه المدّة التي هم فيها وآتيكم بخبرهم! فأخروا القدوم على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، ومضى فَرْوة حتى قدم مكَّة فتحسّب من أخبارهم ، فإذا القوم على عداوة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، لا يُريدون أن يدخلوا طائعين أبدًا ، فخبّرهم بما أُوقع محمَّد بأهل خيابر . قال فَرْوَة: وقد تركت رؤساء الضاحية على مثل ما أنتم عليه من العداوة لمحمّد. قالت قُريش : فما الرأى ، فأنت سيّد أهل الوبر؟ قال: نقضى هذه المدّة التي بينكم وبينه ونستجلب العرب (٢)، ثم نغزوه في عُقْرِ داره . وأقام أيّامًا يجول في مجالس قُريش، ويسمع به نَوْفَل بن مُعاوية الدِّيليّ ، فنزل من باديته فأُخبره بما قال لقُريش ، فقال نَوْفَل : إِذًا لَأَجِدُ عندكم شيئًا ! قدمت الآن لقدمك حيث بلغني ، ولنا عدو قريب دارُه ، وهم عَيْبَة نُصح محمّد لا يُغيبون عليه حرفًا من أُمورنا . قال : مَن هم ؟ قال : خُزاعة . قال : قَبُحت خُزاعة ؛ قعدت بها عمينها ! قال فرْوَة : فماذا ؟ قال : استنصر قُريشًا أَن يُعينونا عليهم . قال فَروة : فأنا أكفيكم. فلقى رؤساءهم ، صَفوان بن أُمَية ، وعبد الله بن أبي ربيعة ، وسُهَيل بن عِمرو ، فقال : ألا ترون ماذا نزل بكم ! إِنكم رضيتم أَن تدافعوا محمّدًا بالراح . قالوا : فما نصنع ؟ قال : تُعينون نَوْفَل بن مُعاوية على عدوّه وعدو كم . قالوا : إِذًا يغزونا محمد في مالا قِبَلَ لنا به فيُوطئنا غَلَبَةً ، وننزل

<sup>(</sup>١) في الأصل : «حتى تنظرون » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « واستجلاب العرب » .

على حكمه ، ونحن الآن في مدّة وعلى ديننا . فلتى نَوْفَل بن مُعاوية فقال : ليس عند القوم شيء . ورجع فلقيءُيينة والحارث فأُخبرهم وقال : رأيت قومه قد أيـ قمنـوا عليه فقار ِبوا الرجل وتـدبّروا الأُمر. فقدَّموا رِجْلًا وأخّروا أخرى.

#### غزوة القَضيّة (١)

حدّثی محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهريّ ، وابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، ومُعاذبن محمّد ، عن محمّد بن يحيى بن حُباب ، وعبدالله بن جَعفر ، وابن أَى سَبْرَة ، وأَبو مَوْشُر ؛ فكلُّ قدحدَّثني بطائفة من هذا الحديث ، وغيرهم ممّن لم أُسمِّ ، فكتبتُ كلّ ما حدّثوني قالوا: [لمّا](٢) دخل هلال ذي القعدة سنة سبع، أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أصحابه أن يعتمر واقضاء عُمرتهم (٣)\_ وأُلَّا يتخلُّف أحدُّ ممن شهد الحُدَيبية ، فلم يتخلُّف أحدُّ شهدها إلَّا رجالٌ استُشهدوا بخَيْبَر ورجالٌ ماتوا. وخرج مع رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم قوم من المسلمين سوى أهل الحُدَيبية ممن لم يشهد صُلح الحُدَيبية عُمَّارًا، فكان المسلمون في عمرة القضيّة ألفين .

فحدِّثني خارجة بن عبدالله ، عن داود بن الحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عَبَّاس قال : حرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذي القعدة سنة سبع ، بعد مَقَدْمه بأربعة أشهر ، وهو الشهر الذي صدّته المشركون ، لقول الله

<sup>(</sup>١) وتسمى أيضاً عمرة القضية ، وعمرة القضاء ، وعمرة القصاص ، وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ) . (٢) الزيادة عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٨٧) .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) فى الأصل : « عرته » ، والتصحيح عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج  $^{\circ}$  ، ص  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) .

عزّ وجلّ : ﴿ الشّهرُ الحَرامُ بِالشّهرِ الحَرامِ والحُرُماتُ قِصاصٌ ﴾ (١) يقول : كما صدّوكم عن البيت فاعتمروا في قابِلٍ . فقال رجال من حاضر المدينة من العرب : واللهِ يا رسول الله ، ما لنه من زاد وما لنا مَن يُطعمنا (٢) . فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم المسلمين أن يُنفقوا في سبيل الله ، وأن يتصدقوا ، وألّا يحد يكفّوا أيديهم فيهلِكوا . قالوا : يا رسول الله ، بِمَ نتصدّق وأحدُنا لا يجد شيئًا ؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : بما كان ، ولو بشِق تَمرةٍ ، ولو بمِشْقَص (٣) يحمل به أحدُكم في سبيل الله . فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك : بمِشْقَص (٣) يحمل به أحدُكم في سبيل الله . فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك : ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سبيلِ اللهِ وَلَا تُدُلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (١) . قال : نزلت في ترُك النفقة في سبيلِ اللهِ وَلَا تُدُلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (١) . قال : نزلت في ترُك النفقة في سبيلِ اللهِ وَلَا تُدُلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (١) . قال : نزلت

حدّثنى الثَّوريّ ، عن مَنصور بن المُعتمِر ، عن أبي صالح ، عن ابن ، عَبَّاس ، قال : مَتِّع في سبيل الله ولو بمِشْقَص ، ولا تلق بيدك إلى التَّهْلُكَة .

حدّثنى الشُّوريِّ ، عن الأَعمش ، عن أَبي وائل ، عن حُذَيفة ، قال : نزلت هذه الآية في ترك النفقة في سبيل الله .

وحدَّثنى ابن مُوهِب ، عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث ، قال : ساق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في القضيّة ستيّن بَدَنَة .

حدّثنى غانم بن أبى غانم ، عن عُبَيد الله بن يَنار ، قال : جعل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ناجية بن جُنْدُب الأَسلميّ على هَدْيه ، يسير بالهَدْى أَمامه يطلب الرِّعى في الشجر ، معه أَربعة فتيان من أَسْلَم .

<sup>(</sup>١) سورة ٢ البقرة ١٩٤

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «من أحد يطعمك » ؛ والتصحيح من الزرقانى ، يروى عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٠٤) .

<sup>(</sup>٣) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) سورة ٢ البقرة ١٩٥

فحدّثنى عبد الرحمن بن الحارث ، عن عُبَيد بن أَبى رُهم ، قال : أَنا كنت ممَّن يسوق الهَدْى وأركب على البُدْن .

حدّثنى محمّد بن نُعيم ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة رضى الله عنه ، قال : كنت ممّن صاحَب البُدْن أسوقُها .

حدثنی یونس بن محمّد ، عن شُعبة مولی ابن عبّاس ، قال : قلّد رسول الله صلّی الله علیه وسلّم هَدْیه بیده هو بنفسه .

حدّثنى مُعاذ بن محمّد ، عن عاصم بن عمر ، قال : حمل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم السّلاح والبيض والدروع والرِّماح ، وقاد مائة فرس عليها محمّد فلما انتهى إلى ذى الحُلَيْفَة قدّم الخيل أمامه ، وهى مائة فرس عليها محمّد ابن مَسْلَمة . وقدّم السلاح واستعمل عليه بَشير بن سعد ، فقيل : يا رسول الله! حملت السلاح وقد شرطوا علينا ألّا ندخل عليهم إلّا بسلاح المسافر ؛ السيوف فى القُرُب! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنّا لا نُدخلها عليهم الحرم ، ولكن تكون قريبًا منّا ، فإن هاجنا هَيجُ من القوم كان السلاح قريبًا منّا . قيل : يا رسول الله! تخاف قُرَيشًا على الله عليه وسلّم قدّر الله عليه وسلّم وقدّم البُدن .

وحدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن موسى بن مَيْسَرة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أحرم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من باب المسجد لأنه سلك إلى طريق الفُرْع ، ولولا ذلك لأهل من البَيْداء .

وحدّ ثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن موسى بن مَيْسَرَة ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : سلكنا في عمرة القضيّة على الفُرْع ، وقد أحرم أصحابي ، غيرى ، فرأيتُ حمارًا وحشيًّا فشددتُ عليه فعقرته ، فأتيتُ أصحابي ، فمنهم الآكل والتارك ، فسألتُ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فقال : كُلْ !

قال أبو قتادة : ثم حجّ حَجّة الوداع . فأحرم من البَيْداء ، وهذه العمرة من المسجد ؛ لأَنَّ طريقه ليس على البَيْداءِ . قال ابن واقد : فسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُلبَّى ، والمسلمون يُلبّون ، ومضى محمَّد بن مَسْلَمَة بالخيل إلى مَرّ الظُّهْران ، فيجد بها نفرًا من قُريش فسألوا محمّد بن مَسْلَمة فقال : هذا رسول الله ، يُصبِّح هذا المنزل غدًا إِن شاء الله . فرأوا سلاحًا كثيرًا مع بَشير بن سعد ، فخرجوا سِراءًا حتى أَتوا قُرَيْشًا فأَخبروهم بالذي رأوا من الخيل والسلاح ، ففزعت قُريش فقالوا : واللهِ ما أَحدثْنا حَدَثًّا ، ونحن على كتابنا ومدَّتنا ، ففيمَ يغزونا محمَّد في أصحابه ؟ ونزل رسول الله صلَّى الله عليه وسدًّم مَرَّ الظُّهْران ، وقدَّم رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم السلاح إلى بطن يَأْجَج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم ، وبعثت قُريشٌ مِكْرَز بن حَفص بن الأَحنف في نفرٍ من قُريشٍ حتى لقوه ببطن يَأْجَج ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أصحابه والهَدْي والسلاح ، قد تلاحقوا ، فقالوا : يا محمَّد! واللهِ ما عُرفتَ صغيرًا ولا كبيرًا بالغُدر ! تدخل بالسلاح الحَرَم على قومك ، وقد شرطتَ أَلَّا تدخل إِلَّا بسلاح المسافر ؛ السيوف في القُرُب! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا ندخلها إلَّا كذلك. ثم رجع سريعًا بأصحابه إلى مكَّة فقال: إِنَّ محمَّدًا لا يدخل بسلاح ، وهو على الشَّرط. الذي شرط. لكم . فلمّا جاء مِكْرَز بخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم خرجت قُريشٌ من مكَّة إلى رُمُوس الجبال ، وخلوًّا مكَّة ، وقالوا : ولا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . وأمر رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم بالهَدْى أمامه حتى حُبس بذى طُوَّى . وخرج رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم وأصحابه رحمهم الله ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

على راحلته القَصواء ، وأصحابه مُحدقون (١) برسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، متوشّمو السيوفي لبّون ؛ فلمّا انتهى إلى ذى طُوَّى وقف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم على راحلته القَصواء والمسلمون حولَه ، ثم دخل من الثَّنيّة التي تُطلعه على الحَجون على راحلته القصواء ، وابن رَواحة آخذٌ بزِمام راحلته .

فحدّثنى سَعيد بن مُسلم ، عن زيد بن قُسَيط ، عن عُبيدِ بن خَديج ، عن عُبيدِ بن خَديج ، عن رجلٍ من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ، أَنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ، أَنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم لم يقطع التلبية حتى جاءَ عُروشَ (٢) مكَّة .

حدّثني أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شُعَيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم لبّى حتى استلم الرُّكن .

حدّثنى عائذ بن يَحْيَى ، عن أَبى الحُويرث ، قال : وخلّف رسول الله صلى الله عليه وسلّم مائتى رجل على السلاح ، عليهم أوس بن خَوليّ .

حدّثنى يعقوب بن محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صَعْصَعة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أمّ عُمارة ، قالت : شهدت عمرة القضيّة مع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وكنت قد شهدت الحُدَيبية ، فكأنى أنظر إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم حين انتهى إلى البيت ، وهو على راحلته وابن رَواحة آخذٌ بزِمام راحلته ـ وقد صفّ له المسلمون ـ حين دنا من الرُّكن حتى انتهى إليه ، فاستلم الرُّكن بمِحْجَنه مُضطبعًا (٣) بثوبه ، على راحلته ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « محلقين » .

<sup>(</sup>٢) أى بيوتها، وسميت عروشاً لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها، واحدها عرش. (النهاية، ج ٣ ، ص ٨١).

<sup>(</sup>٣) الاضطباع : هو أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلق طرفيه على كتفه الأيسر . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢) .

والمسلمون يطوفون معه قد اضطبعوا بثيابهم ، وعبد الله بن رَواحة يقول : خَلُوا بنى الكُفَّارِ عن سَبيله إنّى شَهِدتُ أَنّه رسوله حَقًا وكلّ الخَيرِ في سَبيله نحن قتلناكم على تَأْويله كَما ضربناكم على تنزيله ضَربًا يُزيلُ الهامَ عن مَقِيله (۱) ويُنهل ويُنهل (۲) الخَليل عن خَليله

فقال عمر بن الخطَّاب : يا ابن رَواحة ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا عمر ، إني أسمع ! فأسكت عمر .

فحدَّثنى إسماعيل بن عَبّاس ، عن ثابت بن العَجلان ، عن عَطاء بن أبي رَباح ، قال : نزل جبريل عليه السلام على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : إنَّ المشركين على الجبل وهم يرونكم ، أمشوا ما بين اليمانى والأسود . ففعلوا .

وحدّثنى إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس ، قال : طاف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالبيت وبين الصّفا والمَرْوة على راحلته ، فلما كان الطواف السابع عند المَرْوة عند فراغه ، وقد وقف الهدى عند المَرْوة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هذا المَنْحَر ، وكلّ فِحاج مكّة مَنْحر ! فنحر عند المَرْوة . وقال ابن واقد : وكان قد اعتمر مع النبى صلّى الله عليه وسلّم قوم لم يشهدوا الحُدَيبية فلم ينحروا ، فأما من كان شهد الحُديبية وخرج في القضية فإنهم شركوا في الهَدْي.

حدَّثني يَعقوب بن محمَّد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) الهام : جمع هامة وهو الرأس هنا . ومقيله : مستعار من موضع القائلة ، ويريد الأعناق . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٢) يذهل : أي يشغل . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥٣) .

صعْصَعة ، عن الحارث بن عبد الله ، عن أم عُمارة ، قالت : لم يتخلّف أحدٌ من أهل الحُديبية إلّا اعتمر عمرة القضيّة ، إلّا من مات أو قُتل ؛ فخرجتُ ونسوةٌ معى في الحُديبية فلم نصل إلى البيت ، فقصّرن من أشعارهن بالحُديبية ثم اعتمرن (١) مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، قضاءً لعمرتهنّ ، ونحر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين الصَّفا والمرْوة . وكان ممَّن شهد الحُديبية وقُتل بخَيْبَر ولم يشهد عمرة القضيّة : ربيعة بن أكثم ، ورفاعة بن مسروح (٢) ، وثقف بن عمرو ، وعبد الله بن أبى أميّة بن وَهب الأسدى ، وأبو صيّاح ، والحارث بن حاطب ، وعَدى بن مُرة بن شراقة ، وأوس بن حبيب ، وأنيف ابن وائل ، ومسعود بن سعد الزُّرَف ، وبشر بن البَراء ، وعامر بن الأحُوع . وكان ابن عبّاس رضى الله عنه يحدّث أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمرهم في القضية أن يُهدوا ، فمن وجد بكذنة من الإبل نحرها ، ومن لم يجد

حدَّثى حزام بن هشام ، عن أبيه ، أَنَّ خِراش بن أُمية حلق رأس رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عند المَرْوَة .

بُدُنَة رُخِّص لهم في البقرة ؛ فقدم فلان ببقر اشتراه الناس منه.

حدَّثٰی عبد الحمید بن جعْفر ، عن محمد بن یحْیی بن حِبان ، أَنَّ الله عند معْمر بن عبد الله العَدوی .

حدَّثنى على بن عمر ، عن عبد الله بن محمد بن عُقيل ، عن سعيد ابن المسيِّب ، قال : لما قضى رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم نسُكه دخل البيت ، فلم يزل فيه حتى أَذَن بِلالٌ بالظُّهر فوق ظَهر الكعبة ، كان رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم أمره بذلك . فقال عِكْرمة بن أبى جَهل : لقد أكرم الله

<sup>(</sup>١) في الأصل : « اعتمرت » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «مشروح » ، وما أثبتناه عن كل مراجع السيرة الأخرى .

أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول! وقال صفوان بن أُميّة: الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا! وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم، حين يقوم بلال بن أُمِّ بلال ينهَق فوق الكعبة! وأما سُهيل بن عمرو ورجالٌ معه، فحين سمعوا ذلك غطّوا وجوههم.

حدّثى إبراهيم بن إساعيل ، عن داود بن الحُصَين ، قال : لم يدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الكعبة في القضيّة ، قد أرسل إليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأبوا وقالوا : لم يكن في شَرطك . وأمر بِلالًا فأذّن فوق الكعبة يومئذ مرةً ولم يعُدْ بعدُ ، وهو الثبّت .

حدّثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عَبّاس ، أَنّ النبيّ صلّى الله عليه وسدَّم خطب مَيمونة وهو مُحرم ، فجعلت أمرَها إلى العبّاس بن عبد المطَّلب ، فزوّجها النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مُحرم .

حدَّثني هِشام بن سعد ، عن عطاء الخُراساني ، عن سعيد بن المُسَيِّب ، قال : لمَّا حل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تزوِّجها .

حدَّثنی ابن أبی حبیبة ، عن داود بن الحصین ، عن عِکرِمَة ، عن ابن عبّاس ، قال : إِنَّ عُمارة بنت حمزة بن عبد المطّلب وأُمّها سَلمی بنت عُمیس کانت بمکّة ، فلما قدم رسول الله صلّی الله علیه وسلَّم کلَّم عَلیٌ علیه السلام النبی صلّی الله علیه وسلَّم ، فقال : علام نترك بنت عمّنا یَتیمةً بین ظهری المشرکین ؟ فلم ینْهَهُ النبی صلّی الله علیه وسلَّم عن إخراجها ، فخرج بها ؛ فتكلَّم زید بن حارثة ، وكان وَصِی حَمزة ، وكان النبی صلّی الله علیه بها ؛ فتكلَّم زید بن حارثة ، وكان وَصِی حَمزة ، وكان النبی صلّی الله علیه

وسلَّم آخي بينهما حين آخي بين المهاجرين ، فقال : أَنا أَحقُّ بها ، ابنةُ أَخي! فلمَّا سمع ذلك جَعْفَر قال : الخالة والدة "، وأنا أحق بها لمكان خالتها عندى ، أسماء بنت عُميس . فقال على عليه السلام : ألا أراكم في ابنة عمِّي (١) ، وأنا أخرجتُها من بين أظهُر المُشركين ، وليس لكم إليها نسب دونى ، وأنا أحقّ بها منكم ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أنا أحكمُ بينكم! أما أنت يا زيدُ فمولى اللهِ ورسولهِ ، وأما أنت يا عَلَى فأخى وصاحبي ، وأما أَنت يا جعْفَرُ فتُشبه خَلْتي وخُلُقي ، وأنت يا جَعْفَرُأَحق بها! تحتك خالتُها ، ولا تُنكَح المرأةُ على خالتها ولا على عمّتها . فقضي بها لِجَعْفَر . قال ابن واقد : فلما قَضَى بها لِجَعْفر قام جَعْفر فحَجَل حول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما هذا يا جَعْفر ؟ قال : يا رسول الله ، كان النَّجاشيّ إذا أرضي أحدًا قام فحَجَل حوله . فقيل للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم : تَزوَّجُها ! فقال : ابنة أخى من الرَّضاعة! فزوجها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سَلَمَة بن أبي سَلَمَة . فكان النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : هل جزيتُ (٢) مَسلَمَة ؟

حدّثنى عُبَيد الله بن محمد قال : فلما كان عند الظّهر يوم الرابع ، أتى سُهَيل بن عمرو ، وحُويطب بن عبد العُزّى \_ ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى مجلس من مجالس الأنصار يتحدّث معه سعد بن عُبادة \_ فقال : قد انقضى أَجلُك ، فاخرُجْ عنّا ! فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم : وما عليكم لو تركتمونى فأعرستُ بين أظهركم (٣) ، فصنعتُ لكم طعامًا ؟ فقالا : لا حاجة كم

<sup>(</sup>١) يريد ألا أراكم تختلفون في أمر ابنة عمى .

<sup>(</sup>٢) وذلك أنه هو الذي كان قد زوج أمه، أم سلمة ، النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) يريد إعراسه بزواج ميمونة .

لنا في طعامك ، اخْرُجْ عنا ! ننشدك الله يا محمّد والعهد الذي بيننا وبينك إِلَّا خرجتَ من أَرضنا ؛ فهذه الثلاثُ قد مضت! وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم ينزل بيتًا ، وضُربت له قبَّةٌ من الأَدَم إِبالأَبْطَح ، فكان هناك حتى خرج منها ، لم يدخل تحت سقف بيت من بيوتها. فغضب سعد ابن عُبادة لِما رأَى من غلظة كلامهم للنبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ، فقال لسُهَيل : كذبت لا أُمَّ لك ، ليست بأرضك ولا أرض أبيك ! واللهِ لا يبرح منها إِلَّا طائعًا راضيًا . فتبسّم رسولُ الله صلّى الله عليه وسُلَّم ثم قال: يا سعد ، لا تُؤذِ قومًا زارونا في رحالنا . قال : وأسكت الرجلان عن سعد . قال : ثم أمر رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم أبا رافع بالرَّحيل ، وقال : لا يُمسينُّ بها أحدٌ من المسلمين. وركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى نزل سرف، وتتامَّ الناسُ ، وخلَّف أبا رافع ليحمل إليه زوجته (١) حين يُمسى ، وأقام أبو رافع حتى أمسى ، فخرج بميمونة ومن معها ، فلقوا عَناءً (٢) من سُفهاء المشركين ، آذوا بألسنتهم (٣) النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . وقال لها أبو رافع - وانتظر أن يَبطِش (٤) أُحدُّ(٥) منهم فيستخلى به (٦) ، فلم يفعلوا - ألا إنى قد قلتُ لهم: « ما شئتم ! هذه واللهِ الخيل والسلاح ببطن يَأْجَج! » وإذا الخيل قد قربت فوقفت لنا هنالك والسلاح ، وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمر مائتين من أصحابه حين طافوا بالبيت أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يَـأُجُج فيُقيموا على السلاح ، ويأتى الآخرون فيقضوا نُسُكهم ففعلوا ، فلما

<sup>(</sup>۱) أي بيمونة .

<sup>(</sup> ۲ ) فى الأصل : «عينا » ؛ والتصحيح من الزرقانى يروى عن الواقدى . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ۲ ، ص ۲۱٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أدنى ألسنتهم للنبي صلى الله عليه وسلم » . وما أثبتناه يقتضيه السياق .

<sup>( )</sup> البطش : الأحد القوى الشديد . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٨٣) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « أحداً » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «منه».

انتهينا إلى بطن يَأْجَج ساروا معنا ، فلم نائت سرِف حتى ذهب عامّة الليل ، ثم أُدلج حتى ثم أُدلج حتى قدم المدينة .

# سرية ابن أبي العَوجَاءِ السُّلَمي في ذي الحجّة سنة سبع

حدّثنى محمّد ، عن الزُّهرى ، قال : لما رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم من عمرة القضاء سنة سبع – رجع فى ذى الحجة سنة سبع – بعث ابن أبى العَوْجاء السُّلَمى فى خمسين رجلًا ، فخرج إلى بنى سُلَيم . وكان عين لبنى سُلَيم معه ، فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فحذرهم وأخبرهم ، فجمعوا جمعًا كثيرًا . وجاءهم ابن أبى العَوْجاء والقوم مُعدّون له ، فلمًا رآهم أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام ، فرشقوهم بالنَّبل ولم يسمعوا قولهم ، وقالوا : لا حاجة كذا إلى ما دعوتم إليه . فراموهم ساعة ، وجعلت الأمداد تأثى حتى أحدقوا بهم من كلِّ ناحية ، فقاتل القوم قتالًا شديدًا حتى قُتل عامّتهم ، وأصيب صاحبُهم ابن أبى العَوْجاء جريحًا مع القتلى ، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

### إسلام عمرو بن العاص

حدَّثنا عبد الحميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : قال عمرو بن العاص : كنت للإسلام مُجانِبًا مُعانِدًا ، فحضرتُ بدرًا مع المشركين فنجوت ، ثم حضرت أحُدًا فنجوت ، ثم حضرت الخَنْدُق (١) فقلت في نفسي : كم

<sup>(</sup>١) في ابن كثير عن الواقدي : « ثم حضرت الحندق ونجوت » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٦)

أُوضِع (١)؟ واللهِ ليظهرنّ محمّد على قُرَيش ! فخلَّفتُ (٢)مالى بالرَّهْط. وأَفلتُ يعنى من الناس \_ فلم أحضر الحُدَيبية ولا صُلحَها ، وانصرف رسولُ الله صَّلَى الله عليه وسلَّم بالصُّلْح ورجعتْ قُرَيش إِلى مكَّة ، فجعلتُ أَقول : يدخل محمد قابلًا مكَّة بأُصحابه ؛ ما مكَّة بمنزِل ولا الطَّائف ، وما من شيءِ خير من الخروج. وأنا بعدُ ناتِ(٣) عن الإسلام ، أرى لو أسلمت قُرَيش كلُّها لم أُسلم. فقدمتُ مكَّة فجمعتُ رجالًا من قومى كانوا يرون رأبي ويسمعون منى ويُقدِّموني فيما نابهم ، فقلت لهم : كيف أنا فيكم ؟ قالوا : ذو رأينا ومِدْرهُنا(١٤)، مع يُمن نفسِ وبركة أمر(٥). قال ، [قلت] : تعلمون واللهِ أَنِي لأَرِي أَمر محمّد أَمرًا يعلو الأُمورَ عُلُوًّا مُنْكُرًا ، وإني قد رأيتُ رأيًا . قالوا : ما هو ؟ قال : نَلحق بالنَّجاشيّ فنكون عنده ، فإن كان يظهر محمَّدٌ كنا عند النَّجاشي ، فنكون تحت يد النَّجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمّد ؛ وإن تظهر قُريش فنحن من قد عرفوا . قالوا : هذا الرأى ! قال : فاجمعوا ما تُهدونه له . وكان أحبّ ما يُهدَى إليه من أرضنا الأدم . قال : فجمعنا أَدَمًا كثيرًا ، ثم خرجنا حتى قدمنا على النَّجاشيُّ ، فواللهِ إِنَّا لعنده إِذْ جَاءً عَمْرُو بِنَ أُمِّيةَ الضَّمْرِيُّ ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه يُزوِّجه أمَّ حَبيبة بنت أبي سُفيان ، فدخل

<sup>(</sup>١) أوضع البعير راكبه: إذا حمله على سرعة السير . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ) .

رُ ٢) في ابن كثير عن الواقدى : « فلحقت بمالى بالرهط وأقللت من الناس » . ( البداية والنهاية ، ج ٤ ) ص ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٣) في ابن كثير عن الواقدى : « فأنا نائى » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المدره : السيد الشريف ، والمقدم في اللسان واليد عند الحصومة والقتال . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٨٣) .

<sup>(</sup> ه ) فى الأصل: «مع يمن بفيته و بركة ». وفى ابن كثير عن الواقدى: « فى يمن نفسه و بركة أمر ». ( البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ) .

عليه ثم خرج من عنده ، فقلتُ لأصحابي : هذا عمرو بن أُمَيَّة ، ولو قد دخلتُ على النَّجاشي وسأَلتُه إِيَّاه فأعطانيه فضربتُ عنقه ، فإذا فعلتُ ذلك سُرّت قرَيش وكنتُ قد أَجزأتُ (١١) عنها حين قتلتُ رسول محمّد. قال: فدخلتُ على النَّجاشيِّ فسجدت له كما كنت أصنع ، فقال : مرحبًا بصديقي! أَهْديتَ لَى مِن بلادك شيئًا ؟ قال : فقلت : نعم أَيَّها الملك ، أَهديتُ لك أَدمًا كثيرًا . ثم قربته إليه ، فأُعجبه ، وفرَّق منه أشياء بين بَطارقته ، وأمر بسائره فأدخل في موضع ، وأمر أن يُكتَب ويُحتفظ به . فلمّا رأيت طِيب نفسه قلت : أَيُّها الملك ، إنى قد رأيتُ رجلًا خرج من عندك وهو رسول رجل عدوًّ لنا ؛ قد وَتَرَنا وقتل أَشرافَنا وخيارَنا فا عَطِنيه فا قَتله! فرفع يده فضرب بها أنبي ضربةً ظننتُ أنه كسره ، وابتدر مِنخارى ، فجعلتُ أُتلقَّى الدم بثيابي ، وأصابي من الذُّلِّ ما لو انشقّت بي الأَرضُ دخلتُ فيها فَرَقًا منه . ثم قلت له : أيِّها الملك ، لو ظننتُ أنك تكره ما فعلتُ ما سألتك قال : واستحيى وقال : يا عمرو ، تساأً لني أن أعطيك رسول رسول الله \_ مَن يأتيه الناموسُ الأكبر الذي كان يأتي موسى . والذي كان يأتي عيسي بن مريم -اتَقتلُه ؟

قال عمرو: وغير الله قلبي عما كنت عليه ، وقلت في نفسي : عرف هذا الحق العرب والعجم وتُخالف أنت ؟ قلت : أَتَشهَد أَيّها الملك بهذا ؟ قال : نعم ، أشهد به عند الله يا عمرو فأطعني وَاتَّبعه ؛ والله إنه لعلى الحق ، وليظهرن على كل (٢) دين خالفه ، كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : أفتبايعني على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده فبايعته على الإسلام ،

<sup>(</sup>١) أجزأت عنها : أى كفيتها . (شرح أبي ذر ، ص ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٢) في ابن كثير عن الواقدي : « على من خالفه » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٧ ) .

ودعا لى بطُّسْت فغسل عنى الدم وكساني ثيابًا . وكانت ثيابي قد امتلاَّت من الدم فأَلقيتُها ، ثم خرجت إلى أصحابي فلما رأوا كُسوة الملكِ سُرّوا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم: كرهتُ أن أُكِلِّمه في أُوَّل مرّة وقلت أعود إليه. قالوا: الرأى ما رأيت ! وفارقتُهم كانَّني أعمِد لحاجة فعمِدت إلى موضع السُّفُن ، فأَجد ﴿ سَفِينةً قد شُمحنت برُقَع (١) ، فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشُّعيْبة (٢) ، وحرجت من الشُّعيْبة ومعى نَفَقَةً . فابتعتُ بعيرًا وخرجت أُريد المدينة حتى حرجت على مَرّ الظُّهْران . ثم مصيتُ حتى كنت بالهَدَّة ، إذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يُريدان منزلًا ، وأحدهما داخلٌ في خيمة ، والآخر قائمٌ يُمسك الراحلتين ، فنظرتُ وإذا خالد بن الوليد ، فقلت : أَبا سُلَيمان ؟ قال : نعم . قلت : أين تُريد؟ قال : محمّدًا ، دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طَمَعٌ (٣) ؛ واللهِ لو أَقمنا لأَخذ برِقابنا كما يُؤخذ برَقَبَةِ الضَّبُع في مغارتها . قلت : وأنا واللهِ قد أردت محمّدًا وأردت الإسلام . وخرج عُثمان بن طَلحة فرحّب بي فنزلنا جميعًا في المنزل ، ثم ترافقنا(١) حتى قدمنا المدينة ، فما أنسى قول رجل لقيناه ببِئر أنى عِنبَة يصيح: يا رَباح! يا رباح! فتفاءلنا بقوله وسرنا ، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مكَّة المَقادة بعد هذين ! فظننت أنه يعنيني وخالد بن الوليد ، ثم ولي مُدبرًا إلى المسجد سريعًا

<sup>(</sup>۱) فى أبن كثير عن الواقدى : « قد شحنت تدفع » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٧ ) . و رقع : جمع رقعة ، كهمزة : شجرة عظيمة . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) فى ابن كثير عن الواقدى : « الشعبة » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٧ ) . والشعيبة : على شاطى البحر بطريق اليمن . ( معجم ما استعجم ، ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ابن كثير عن الواقدي : «طعم » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٣٣٧) .

<sup>( ؛ )</sup> في ابن كثير عن الواقدي : «ثم اتفقنا » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٨ ) .

فظننت أنه يُبشّر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقدومنا ، فكان كما ظننت . وأن خنا بالحرّة فلبسنا من صالح ثيابنا ، وذودى بالعصر فانطلقنا جميعًا حتى طلعنا عليه صلوات الله عليه ، وإن لوجهه تهلّلا ، والمسلمون حوله قد سُرّوا بإسلامنا . فتقدّم خالد بن الوليد فبايع ، ثم تقدّم عُثمان بن طلحة فبايع ، ثم تقدّم عُثمان بن طلحة فبايع ، ثم تقدّمت ، فوالله ما هو إلّا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرق إليه حياء منه ، فبايعته على أن يُغَفَر لى ما تقدم من ذنبى ، ولم يحضرنى ما تأخر . فقال : إن الإسلام يَجُب ما كان قبله ، والهجرة تجب ما كان قبله . والهجرة تجب ما كان قبلها . [قال] : فوالله ما عدل بى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبخالد بن الوليد أحدًا من أصحابه فى أمر حزَبه (۱) منذ أسلمنا ، ولقد كنّاعند وبخالد بن الوليد أحدًا من أصحابه فى أمر حزَبه (۱) منذ أسلمنا ، ولقد كنّاعند غير بتلك المخالة ، وكان عمر على خالد كالعاتب .

قال عبد الحَميد: فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حَبيب فقال: أخبرني راشدٌ مولى حَبيب بن أبي أُويس ، عن حَبيب بن أوْس الثَّقَنِيّ ، عن عمرو ، نحو ذلك. قال عبد الحَميد: فقلت ليَزيد: فلم يُوقَّت لك منى قدم عمرو وخالد؟ قال: لا ، إلّا أنه قُبيل الفَتْح، قلت: وإنّ أبي أخبرني أنّ عمرًا ، وخالدًا ، وعُثمان بن طَلحة ، قدموا المدينة لهلال صفر سنة ثمان.

وأَخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي حبيبة ، قراءَةً عليه ، حدّثنا محمّد بن عمر الواقديّ قال ، فحدثني محمّد بن عمر الواقديّ قال ، فحدثني يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ، سمعت أبي (1) في الأصل: « ح به » والتصحيح عند ابن كثير من الواقدي ( البداية والنياية ، ح ؛ ؟

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « جر به » ؛ والتصحيح عن ابن كثير من الواقدى . (البداية والنهاية ، ج ؛ ،  $\sim$  0  $\sim$  0  $\sim$  7  $\sim$  0  $\sim$  1  $\sim$  0  $\sim$  7  $\sim$  0  $\sim$  1  $\sim$  0  $\sim$  1  $\sim$  0  $\sim$  1  $\sim$  0  $\sim$  1  $\sim$  1

يُحدّث يقول : قال خالد بن الوليد : لما أراد الله كي من الخير ما أراد قذف في قلبي حُبِّ الإسلام ، وحضرني رُشدي ، وقلت : قد شهدت هذه المَواطن كلُّها على محمّد ، فليس موطن أشهده إلّا أنصرف وأنا أرى في نفسي أَني مُوضِع في غيرشيء وأَنَّ محمدًا سَيظهر . فلما خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الحُدَيبية خرجت في خيلِ من المشركين فلقيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أصحابه بعُسْفان ؛ فقمتُ بإِزاءه وتعرُّضت له ، فصلَّى بأصحابه الظهر آمناً منًّا ، فهممنا(١) أن نغير عليه ، ثم لم يُعزَم لنا - وكانت فيه خِيرةً - فاطَّلع على ما في أنفسنا من الهُموم فصلَّى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف ، فوقع ذاك منِّي مَوقعاً وقلت : الرجل (٢) مَمنوع! وافترقنا (٣) وعدل عن سَنَن (١) خيلنا وأُخذ ذات اليمين ؛ فلمّا صالح قُركيشاً بالحُكِيبية ودافعته قُركيشٌ بالرَّواح (٥) قلت في نفسي : أَى شَيءِ بقِي ؟ أين المذهب إلى النَّجاشي ؟ فقد اتَّبعَ محمَّدًا ، وأصحابه آمنون عنده ، فأخرجُ إلى هِرَقل؟فأخرجُ من ديني إلى نصرانيّة أو بهوديّة ، فأُقيم مع عَجم تابعاً ، أو أُقيم في داري فيمن بني ؟ فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في عُمرة القَضيَّة ، فتغيّبتُ فلم أَشهد دخوله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فهمينا».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « الرجوع منوع » ؛ وما أثبتناه من ابن كثير عن الواقدى . ( البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ابن كثير عن الواقدي : « فاعتزلنا » . ( البدأية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) فى أبن كثير عن الواقدى : «عن سير خيلنا » . ( البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ) . وعن سنن الحيل : أى عن وجهه . ( الصحاح ، ص ٢١٣٩ ) .

<sup>( • )</sup> فى الأصل : « بالراح » ؛ وما أثبتناه من أبن كثير عز، الواقدى . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٣٩٩ ) . والرواح : فقيض الصباح ، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل . ( الصحاح ص ٣٩٧ ) .

وكان أخى الوليد بن الوليد قد دخل مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في عُمرة القَضيَّة ، فطلبني فلم يجدني فكتب إلى كتاباً فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد : فإنى لم أرَ أعجب من ذَهاب رأيك عن الإسلام ، وعَقْلك عَقْلُك ! ومثل الإسلام جَهِلَه أحدٌ ؟ وقد سألني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنك فقال: أين خالد ؟ فقلت: يأتى الله به . فقال: ما مثله جهل الإسلام! ولو كان جعل نِكايتُه وجِدُّه مع المسلمين على المشركين ، لكان خيرًا له ، ولقدَّمْناه على غيره . فاستدرك يا أخى مافاتك ، فقد فاتَتْك مَواطن صالحة . قال : فلمَّا جاءَني كتابه نشِطتُ للخروج ، وزادني رغبةً في الإسلام وَسُرَّنَى مَقَالَةُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم . قال خالد : وأَرَى في النَّوم كَأَنَّى في بلادِ ضَبِّقةِ جَديبة ، فخرجت إلى بلدِ أَخضرَ واسع ، فقلت إنَّ هذه لَرُويا . فلمَّا قدمتُ المدينة قلت : لأَّذكرنَّها لأَبي بكر . قال : فذكرتُها فقال: هومَخرجك الذي هَداك اللهُ للإسلام ، والضِّيق الذي كنتَ فيه من الشِّرك . فلمَّا أَجمعتُ الخروج إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قلت : من أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيتُ صَفوان بن أُمَية فقلت : يا أَبا وَهب ، أَمَا ترى مَا نَحْنَ فَيه ؟ إِنَمَا نَحْنَ أَكَلَةُ رأْسِ(١)، وقد ظهر مِحمَّدُ على العرب والعَجم، فلوقدمنا على محمّدِ فاتَّبعناه فإنَّ شَرَف محمّدِ لذا شَرَفٌ. فِأَنِي أَشْدُّ الإِباءِ وقال : لو لم يبق غيرى من قُريش ما اتَّبعتُه أبدًا . فافترقنا وقلت: هذا رجلٌ مُوتور يطلب وِترًا، قد قُتل أَبوه وأَخوه ببدر . فلقيت عكْرِمَة بن أبي جَهل فقلت له مثل الذي قلت لصفوان ، فقال لي مثل ما

<sup>(</sup>١) فى ابن كثير عن الواقدى : « إنما نحن كأضراس ». ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٩ ) . وقولهم هم أكلة رأس ، أى هم قليل يشبعهم رأس واحد ، وهو جمع آكل . ( الصحاح ، ص ١٦٢٤ ) .

قال صَفوان ، قلت : فاطوِ ما ذكرتُ لك . قال : لا أَذكره وخرجتُ إِلى منزلي فأمرت براحلتي تُخرج إِليّ ، فخرجتُ مها إِلى أَن أَلْقي عُثَان بن طَلحة فقلت : إِنَّ هذا لى لصديقٌ ولو ذكرتُ له ما أُريد ! ثم ذكرت مَن قُتل من آبائه فكرهتُ أُذكِّره ، ثم قلت : وما علىّ وأنا راحلٌ من ساعتى. فذكرتُ له ما صار الأُمر إِليه فقلت : إِنما نحن بمنزلة ثَعلب في جُحْرِ ، لو صُبُّ عليه ذَنوب الما ماء لخرج . قال : وقلت له نحوًا ممَّا قلت لصاحبيه ، فأسرع الإِجابة وقال : لقد غدوتَ اليوم وأَنا أُريد أَن أَغدو ، وهذه راحلتي بفَخ (٢) مُناخة . قال : فاتَّعدت أنا وهو بيَأْجَج ، إن سبقني أقام وإِن سبقتُه أَقمتُ عليه . قال : فأَدلجنا سَحَرًا فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيَأْجُج ؛ فغدونا حتى انتهينا إلى الهَدَّة ، فنجد عمرو بن العاص بها فقال : مرحباً بالقوم ! فقلنا : وبِك ! قال : أين مُسيركم ؟ قلنا : ما أُخرجك ؟ قال : فما الذي أُخرجكم ؟ قلنا : الدخول في الإِسلام واتَّباع محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : وذلك الذي أقدمني . قال : فاصطحبْذا جميعاً حتى قدمنا المدينة فأنخنا بظاهر (٣) الحَرَّة ركابنا، فأخبر بنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسُرّ بنا؛ فلبستُ من صالح ثيابي ، ثم عمدت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلقيني أخى فقال : اسرعْ فإِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أُخبِر بك فسر بقدومك وهو ينتظر كم . فأسرعتُ المشي فطلعت عليه ، فما زال يتبسّم إلى حتى وقفت عليه ، فسلَّمت عليه بالنبوّة

<sup>(</sup> ١ ) الذنوب : الدلو العظيمة . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) فى ابن كثير عن الواقدى : « بفج » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٩ ) . وفخ : وادبمكة . ( معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ابن كثير عن الواقدي : «بظهر الحرة» . (البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٩) .

فرد على السلام بوجه طَلْق ، فقلت : إنى أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنك رسول الله . فقال : الحمد لله الذى هَداك ! قد كنتُ أرى لك عقلاً رجوت ألا يُسلمك إلاّ إلى الخير . قلت : يا رسول الله ، قد رأيت ما كنتُ أشهد من تلك المواطن عليك مُعانِدًا عن الحق ، فادعُ الله أن يغفرها لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإسلام يجُب ما كان قبله قلت : يا رسول الله ، على ذلك ؟ فقال : اللهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه مِن صدر عن سبيلك . قال خالد : وتقدم عمرو، وعُثمان ، فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفر سنة ثمان ، فوالله ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أسلمت يعدل بى أحدًا من أصحابه فيا حَزَبه (۱) .

قال أبو عبد الله : سألت عبد الله بن عمرو بن زُهير الكَعبي : منى كتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى خُزاعة كتابه ؟ فقال : أخبرنى أبى ، عن قبيصة بن ذُويب أنه كتب لهم فى جمادى الآخرة سنة ثمان . وذلك أنه أسلم قوم من العرب كثير ، ومنهم من هو بَعْدُ مُقيم على شركه ، ولما انصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الحُدَيبية لم يبق من خزاعة أحد إلا مُسلم مُصدق بمحمّد ، قد أنوا بالإسلام وهو فيمن حوله قليل ، خي قدم عَلْقَمَة بن عُلاثة وابنا هَوذة وهاجروا ، فذلك حيث كتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى خُزاعة : بسم الله الرحمن الرحيم ، مِن محمّد رسول الله إلى بُديل، وبشر (٢) ، وسروات بنى عمرو ، سلام عليكم ، فإنى أحمَلُ الله إليكم ، الله لا إله إلا هو ، أما بعد ؛ فإنى لم آثَمْ بَإلِّكُم ، ولم أضع فى الله إليكم ، الله لا إله إلا هو ، أما بعد ؛ فإنى لم آثَمْ بَإلِّكُم ، ولم أضع فى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خرته » .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في الأصل. وفي ابن سعد : « بسر » . ( الطبقات ، ج ١ ، ص ٢٥ ) .

جَنْبكم ، وإِنَّ أَكرم تِهامة على النّم ، وأقربهم (١) رَحِماً أَنتم ومَن تبعكم مِن المُطبّبين . فإني قد أَخذتُ لمَن قد هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسي واوهاجر ببأرضه \_ غير ساكن مكّة إلا مُعتمرًا أو حاجًا ، وإني لم أضع فيكم إذ سالتُ(٢) ، وإنكم غير خائفين من قِبلي ولا مُحصورين . أما بعد : فإنه قد أسلم عَلْقَمَة بن عُلاثة وابناه ، وتابعا وهاجرا على مَن تبعهما من عكْرِمَة ، أخذتُ لن تبعني منكم ما آخذُ لنفسي ، وإنَّ بعضنا من بعض أبدًا في الحِلّ والحرم ، وإنني واللهِ ما كذبتكم وليُحبّكم ربَّكم .

حدّثنى عبد الله بن بُدَيل ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن أبيه ، عن بُدَيل بن وَرْقاء مثل ذلك .

# سريّةُ أَميرها غالب بن عبد الله بالكَديد في صفر سنة ثمان

حدّثنا الواقدي قال : حدّثنا عبد الله بن جَعفر ، عن عبد الواحد بن أى عَون ، عن يَعقوب بن عُتبة ، عن مُسلم بن عبد الله الجُهني ، عن جُددب ابن مَكيث الجُهني ، قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غالب بن عبد الله اللّيني أحد بني كلب بن عَوف ، في سريّة كنت فيهم (٣) ، وأمره أن يشُن الغارة على بني المُلوَّ ح بالكديد ، وهم من بني لَيث . فخرجنا حتى يشن الغارة على بني المُلوَّ ح بالكديد ، وهم من بني لَيث . فخرجنا حتى إذا كنّا بقُديدٍ لقينا الحارث بن مالك بن البَرْصاء ، فأخذناه فقال :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأقربه » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ١ ، ص ٢٥ ) .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) في الأصل : « إذ أسلمت » . وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج  $\Upsilon$  ، ص  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل ، وفى الزرقانى أيضاً . (شرح على المواهب اللدنية ، ج٢، ص٣١٦) . وفي ابن سعد : «كتب فيهم » . ( الطبقات ، ج ٢، ص ٨٩ ) .

إنما جئتُ أُريد الإسلام . فقلنا : لا يضرُّك رِباطُ. ليلةِ إِن كنت تريد الإسلام ، وإن يكن غير ذلك نستوثق منك . فشددناه وَثاقاً ، وحلَّفنا علميه رجلاً منَّا يُتمال له سُوَيد بن صَخر ، وقلنا : إِن نازَعك فَاحتزَّ رأْسَه . ثم سرنا حتى أتينا الكُّديد عند غروب الشمس ، فكمنًا ناحية الوادى ، فبعثني أصحابي ربيئة (١) لهم ، فخرجتُ فأتيت تلاً مُشرفاً على الحاضر(٢) يُطلعني عليهم ، حتى إذا أسندتُ فيه وعلَوتُ على رأسه انبطحتُ ، فواللهِ إنى لأنظرُ إذ خرج رجل منهم من خِباء له فقال [ لامرأته]: واللهِ إنّي لأرى على هذا التل سوادًا ما رأيته عليه صَدْرَ يوى هذا ، فانظرى إلى أَوْعَيْتُكُ لَا تَكُونَ الكلابِ أَخَذَت مِنْهَا شَيْئًا . فَسَطْرِت فَقَالَت : وَاللَّهِ مَا أَفْقَدُ من أَوْعِيتِي شيئاً . فقال : ناوليني قَوْسي ونَبْلي ! فناولته قوسه وسهمين معها ، فأرسل سهماً ، فواللهِ ما أخطأً به جنبي ، فانتزعتُه فوضعتُه وثبتُّ مكانى. ثم رمانى الآخر فخالطى به أيضاً ، فأخذتُه فوضعتُه وثبت مكانى . فقال لامرأته : والله لو كان زائلة (٣) لتحرك بعد، لقد خالَطه سَهماي ، لاأبا لكِ ! إذا أصبحتِ فاتبعيهما ؛ لا تَمضُغهما الكلابُ . ثم دخل خِباءه وراحت ماشية الحَيّ من إبلهم وأغنامهم ، فحلبوا وعطَّنوا(٤) ، فلمّا اطمأَتُّوا وهدأوا شننًا عليهم الغارة ، فقتلنا المُقاتِلة وسبينا الذُّريَّة ، واستفَّنا النُّعم والشَّاءَ فخرجنا نَحْدُرها قِبَل المدينة حتى مررنا بأبي (٥) البَرْصاء

<sup>(</sup>١) الربيئة : الطليعة . ( الصحاح ، ص ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ألحاضر : القوم المقيمون بمحلهم . (السيرة الحلبية ، ج ٢ ، ص ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل. وفي ابن سعد : « ربيئة » . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٩٠ ) . والزائلة : كل شيءٌ من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ) .

<sup>( )</sup> عطنت الإبل إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « بابن » .

فاحتملناه واحتملنا صاحبنا وخرج صريخ القوم في قومهم فجاءنا ما لا قباً لنا به ، ونظروا إلينا وبيننا وبينهم الوادى وهم موجهون إلينا ، فجاء الله الوادى من حيث شاء بماء ملاً جنبيه ، وأوايم الله ما رأينا قبل ذلك سحاباً ولا مطرًا ، فجاء بما لا يستطيع أحد أن يتجوزه ، فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا وقد أسندنا في المُشكل (١) وفُتناهم ، فهم لا يقدرون على طَلَبنا ، فما أنسَى رجز أميرنا غالب :

أَبَى أَبُو القاسمِ أَن تَعَزَّبِي (٢) وذاك قولُ صادقٍ لم يَكُذِبِ قُ خَضِلٍ (٣) نَباتُه مُعْلُولِبِ (١) صُفْرٍ أَعاليه كَلُونِ المُذْهَبِ ثُم قدمنا المدينة .

فحدّثنى عبد العَزيز بن عُقبة ، عن محمّد بن حَمزة بن عمر الأُسلميّ ، عن أَبيه ، قال : كنت معهم وكنّا بِضعة عشر رجلاً ، شِعارنا : أَمِتْ! أَمِتْ! أَمِتْ !

## سريّة كعب بن عُمَير إلى ذات أَطْلاح فى شهر ربيع الأَوّل سنة ثمان

قال الواقدى : حدّثنى محمّد بن عبد الله ،عن الزُّهرى ، قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم كعب بن عُمَير الغِفارى فى خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أَطْلاح من أرض الشام ، فوجدوا جمعاً من جمعهم

<sup>(</sup>١) المشلل : ثنية مشرفة على قديد . (معجم ما استعجم ، ص ٥٦٠) .

<sup>(</sup>٢) تعزبي : معناه تقيمي ، يقال تعزبت الإبل في المرعى إذا أقامت فيه . (شرح أبي ذر ، ص ٠٥٠)

<sup>(</sup>٣) الخضل : النبات الأخضر المبتل . (شرح أبي ذر ، ص ٤٥٠) .

<sup>(</sup> ٤ ) المغلولب : الكثير الذي يغلب على الماشية حين ترعاه . ( شرح أبي ذر ، ص ٥١ ) .

كثيرًا ، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورَشَقوهم بالنَّبْل . فلما رأى ذلك أصحابُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قاتلوهم أشد القتال حتى قُتِلوا ، فأفلت منهم رجلٌ جريعٌ في القَتْلى ، فلما بَرَد عليه الليلُ تحاملَ حتى أتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره الخبر ، فشَتَّ ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره الخبر ، فشَتَّ ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهَم بالبَعْث إليهم ، فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم .

حدّثنى ابن أَبى سَبْرَة ، عن الحارث بن الفُضَيل ، قال : كان كعب يكمُن النهار ويسير الليل حتى دنا منهم ، فرآه عَيْنٌ لهم فأخبرهم بقِلَّة أصحاب النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجاءوا على الخيول فقتلوهم .

سرية شُعجاع بن وَهب إلى السِّيّ من أَرض بني عامر من ناحية رُكْبَة ، في ربيع الأَول سنة ثمان ؟ وسرية إلى خَثْعَم بتَبالَة (١)

حدّثنى الواقدى قال : حدّثنى ابن أبي سبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة ، عن عمر بن الحككم ، قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شُمجاع بن وَهب في أربعة وعشرين رجلاً إلى جَمْع من هَوازِن باللهي ، وأمره أن يُغير عليهم ، فخرج ؛ فكان يسير الليل ويكمُن النهار حتى صبحهم وهم غارّون ، وقد أوعز إلى أصحابه قبل ذلك ألا يمعنوا في الطَّلَب ، فأصابوا نَعَماً كثيرًا وشاءً ، فاستاقوا ذلك كلَّه حتى قدموا المدينة [واقتسموا الغنيمة] (٢) ، وكانت سِهامهم خمسة عشر بعيرًا ؛

<sup>(</sup>١) تبالة : موضع بقرب الطائف ، وهي لبني مازن . (معجم ما استعجم ، ص ١٩١) .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ابن سعد ، عن الواقدى . ( الطبقات ، ج ۲ ، ص ۹۲ ) .

كلّ رجلٍ ، وعدلوا البعير بعشرة من الغَنَم ، وغابت السَّريّة خمسَ عِشرةً ليلة .

قال ابن أبي سَبْرَة : فحدّثتُ هذا الحديثُ محمّد بن عبد الله بن عمر بن عُمّان فقال : كانوا قد أصابوا في الحاضر نسوةً فاستاقوهن ، وكانت فيهن جارية وضيئة فقدموا بها المدينة . ثم قدم وفدهم مُسلمين ، فلما قدموا كلّموا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في السّبى ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبى ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبى ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبى ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبى ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبى ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبى ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبى ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبى ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في الله أصحابهن .

قال ابن أبي سَبْرَة : فأخبرتُ شيخاً من الأنصار بذلك فقال : أمّا الجارية الوضيئة فكان شُجاع بن وَهب قد أخذها لنفسه بثَمَن فأصابها ، فلمّا قدم الوفد خيّرها ، فاختارت المقام عند شُجاع بن وَهب ، فلقد قُتِل يوم اليَمامة وهي عنده ، ولم يكن له منها وَلَدٌ . فقلتُ لابن أبي سَبْرة : ما سمعت أحدًا قطُّ يذكر هذه السّريّة . فقال ابن أبي سَبْرة : ليس كل العِلم سمعتَه . قال : أجل والله .

فقال ابن أبي سَبْرَة : لقد حدّثني إسحاق بن عبد الله سريَّة أخرى ، قال إسحاق : حدَّثني ابن كعب بن مالك أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعث قُطْبَة بن عامر بن حَديدة في عشرين رجلاً إلى حَيٍّ من خَثْعَم بناحية تَبالَة ، وأمره أن يَشُنَّ الغارة عليهم ، وأن يسير الليل ويكمُن النهار ، وأمره أن يُشنَّ الغارة عليهم ، وأن يسير الليل ويكمُن النهار ، وأمره أن يُغذَّ السير . فخرجوا على عشرة أَبْعِرَة يعتقبونها ، قد غيّبوا السلاح ؛ فأخذوا على النهوا إلى بطن مَسْجَب (٢) ، فأخذوا رجلاً فسألوه فأخذوا على النهوا إلى بطن مَسْجَب (٢) ، فأخذوا رجلاً فسألوه

<sup>(</sup>١) الفتق : من مخاليف الطائف . (معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل. ولعله يريد « مسحاه » وهي من مخاليف الطائف . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص

فاستعجم عليهم، فجعل يصيح بالحاضر، فقدّمه قُطْبة فضرب عنقه. ثم أقاموا حتى كان ساعة من الليل، فخرج رجلٌ منهم طليعةٌ فيجد حاضر نعم ، فيه النّعم والشاء ؛ فرجع إلى أصحابه فأخبرهم ، فأقبل القوم يدبون دبيباً يخافون الحَرس ، حتى انتهوا إلى الحاضر وقد ناموا وهدأوا ؛ فكبّروا وشنّوا الغارة ، فخرج إليهم رجال الحاضر ، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت الجراح في الفريقين . وأصبحوا وجاء الخَثْعميّون الدّهم (۱۱)، فحال بينهم سيلٌ أيّ ، فما قدر رجلٌ واحدٌ منهم يمضى حتى أتى قُطْبة على فحال بينهم سيلٌ أيّ ، فما قدر رجلٌ واحدٌ منهم يمضى حتى أتى قُطْبة على أهل الحاضر ، فأقبل بالنّعم والشاء (۱۲) والنساء إلى المدينة ، فكان سِهامهم أربعة أربعة ، والبعير بعشرة من الغَنَم بعد أن خرج الخُدُس . وكان في صفر سنة تسع .

#### غزوة مُوْتَة (٣)

حدّثنا الواقدى قال : حدّثنى رَبيعة بن عُمّان ، عن عمر بن الحَكَم قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الحارث بن عُمير (١) الأزدى ثم أحد بنى لِهْب ، إلى ملك بُصرى بكتاب ، فلمّا نزل مُؤْتة عرض له شرَحْبيل بن عمرو الغسّانى فقال : أين تُريد ؟ قال : الشام . قال : لعلّك مِن رُسُل محمّد ؟ قال : نعم ، أنا رسول رسول الله . فأمر به فأوثق رباطاً ، ثم قدّمه فضرب عُنُقَه صَبْرًا . ولم يُقتَل لرسول الله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) الدهم : العدد الكثير . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « فأقبل من النعم والشاء » .

<sup>(</sup>٣) مؤتة : أدنى البلقاء ، والبلقاء دون دمشق . (الطبقات ، ج ٢، ص ٩٢) .

<sup>(1)</sup> في الأصل: « الحارث بن عثمان الأزدى » ؛ وما اثبتناه عن ح ، وعن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٣ ، ص ٩٢) .

وسلَّم رسولٌ غيره ، فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخبرُ فاشتدّ عليه ، ونَكبَ النَّاسَ وأَخبرهم بمَقْتَل الحارث ومَن قتله، فأُسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجُرْف ، ولم يُبيّن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأُمرَ ، فلمَّا صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظهر جلس وجلس أصحابُه ، وجاءَ النَّعمان بن فُنْحُص (١) اليهوديّ ، فوقف على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع الناس ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : زيد بن حارثة أُمير الناس ، فإِن قُتل زيد بن حارثة فجَعفر بن أَبي طالب ، فإِن أُصِيب جَعَفُر فعبد الله بن رَواحة ، فإِن أُصِيب عبد الله بن رَواحة تفليَرْتَض المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم . فقال النُّعمان بن فُنْحُص : أبا القاسم ، إِن كَنْتَ نَبَيًّا فَسَمَّيْتُ (٢) مَن سمّيت قليلاً أَو كَثْيَرًا أُصِيبُوا جَمِيعاً ، إِنَّ الأُنبياءَ في بني إسرائيل إذا استعملوا(٣) الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان ، فلو سمّى مائة أصيبوا جميعاً . ثم جعل اليهودي يقول لزيد ابن حارثة : اعهد ، فلا ترجع إلى محمّد أبدًا إن كان نبيًّا ! فقال زيد : فأَشهدُ أنه نيُّ صادقٌ بارٌ . فلما أَجمعوا المسير وقد عقد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لهم اللواء ودفعه إلى زيد بن حارثة \_ لواء أُبيض \_ مشي الناس إلى أمراء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُودّعونهم ويدعون لهم ، وجعل المسلمون يُودّع بعضُهم بعضاً ، والمسلمون ثلاثة آلاف ، فلمّا ساروا من معسكرهم نادي المسلمون: دفع الله عنكم، ورَدُّكم صالحين غانمين. قال ابن رُواحة عند ذلك

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : « النعمان بن مهض » ؛ وما أثبتناه من ابن كثير عن الواقدي . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>۲) فی ح : « فسیصاب من سمیت <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٣) في أبن كثير عن الواقدي : « إذا سموا » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٤١ ) .

لكننى أَسأَل الرحمنَ مَغفِرةً وضَربةً ذاتَ (١) فَرْع تَقذِفُ الزَّبَدا(٢) وهي أَبياتُ أَنشدنيها شُعَيب بن عُبادة .

حدَّثني ابن أَبي سَبْرَة ، عن إِسحاق بن عبد الله بن أَبي طَلحة ، عن رافع بن إسحاق ، عن زيد بن أَرْقَم ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : أُوصيكم بتَقوى الله وبمَن معكم من المسلمين حيرًا . أو قال : اغزوا بُسم الله في سبيل الله ، فقاتِلوا مَن كفر بالله ، لا تَغدروا ولا تَغُدُّوا ولا تقتلوا وَليدًا ، وإذا القيت عدوّك من المشركين فَادْعُهم إلى إحدى ثلاث ؛ فأيَّتهنَّ ما أَجابوك إِليها فاقبل مِنهم وَاكفُفْ عنهم ﴾ ادعُهم إِلى الدخول في الإِسلام ، فإن فعلوا فاقبل مِنهم واكفُفْ عنهم ، ثم ادعُهُم إلى التَّحوُّل من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن فعلوا فأخبرهم أنَّ لهم ما للمهاجرين . وعليهم ما على المهاجرين؛ وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارَهم ، فأخبِرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجرى عليهم حُكم الله ، ولا يكون لهم في الفَيء ولا في القِسْمَة (٣) سَيُّ إِلَّا أَن يُجاهدوا مع المسلمين ؛ فإن أَبوا فادعهم إِلَى إعطاءِ الجِزْيَة . فإن فعلوا فاقبل منهم واكفُف عنهم . فإن أَبُوا فاستعن بِالله وقاتِلْهم ؛ وإِن أَنت حاصرتَ أَهلَ حِصْنِ أَو مَدينة ِ فأرادوك أَن تستنزلهم على حُكم الله فلا تستنزلهم على حُكِم الله ، ولكن أَنزِلُهم على حُكمِكَ ، فإِنَّك لا تدرى أَتْصيب حُكم الله فيهم أَم لا . وإن حاصرتَ أَهلَ حِصنِ أَو مدينةِ فأَرادوك على أَن تجعل لهم ذِمَّة الله وذِمَّة رسوله ، فلا تجعل لهم ذِمَّة الله ولا ذِمَّة رسوله ، ولكن اجعل لهم ذِمَّتك وذمَّة أبيك وذِمَّة

<sup>(</sup>١) ذاتُ فرع : أي ذات سعة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٢) الزبد: رغوة الدم . (شرح أبي ذر ، ص ٣٤٤) .

<sup>(</sup>٣) فى ح « الغنيمة » .

أصحابك، فإنكم إِن تُخفروا ذَمَّتَكم وذِمَم آبائكم خيرٌ لكم من أَن تُخفروا ذِمَّة الله وذمَّة رسوله .

حدّثنى أبو صَفوان ، عن خالد بن يَزيد ، قال : خرج النبيّ علَّى الله عليه وسلَّم مُشيِّعاً لأَهلِ مُؤْتَة حتى بلغ بَهنيّة الوَداع ، فوقف ووقفوا حوله فقال : اغزوا بسم الله ، فقاتِلوا عدو الله وعدو كم بالشام ، وستجدون فيها رجالاً في الصَّوامِع (١) مُعتزلين للنَّاس ، فلا تعرَّضوا لهم ، وستجدون أخرين للشيطان ، في رءُوسهم مَفاحص (١) فاقلَعوها بالسُّيوف ، ولا تَقتُلُنَّ امرأة ولا صغيرًا مُرضَعاً ولا كبيرًا فانياً ، لا تُغزقنَّ نخلاً ولا تَقطَعنَّ شجرًا ، ولا تَهدَما .

حدّ ننى أبو القاسم بن عُمارة بن غزيّة، عن أبيه ، عن عَطاء بن أبى مُسلم . قال : لمّا ودّع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبد الله بن رَواحة قال ابن رَواحة : يا رسول الله . مُرْنى بشيءٍ أحفظه عنك ! قال : إنك قادمٌ غدًا بكدًا ، السّجود به قليلٌ ، فأكثر السجود . قال عبد الله : زِدْنى يا رسول الله! قال : اذكر الله ، فإنه عَون لك على ما تَطلُب . فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهباً رجع إليه فقال : يا رسول الله ، إنَّ الله وترُّ يُحب عنده حتى إذا مضى ذاهباً رجع إليه فقال : يا رسول الله ، إنَّ الله وترُّ يُحب الوثر ! قال : يا ابن رَواحة ، ما عجزت فلا تَعجِزنَّ إن أَسأت عشراً أن تُحسن واحدةً . فقال ابن رَواحة : لا أَسألك عن شيءٍ بعدَها . قال

<sup>(</sup>١) الصوامع : جمع ، ومعة ، وهي بيت النصاري . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٥٢) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «مَفَاخر » ؛ وما أأثبتناه عن ح . ومفاحص: جمع مفحص ، والمفحص مفعل من الفحص، ومفحص، ومفحص القطاة موضعها الذى تجثم فيه وتبيض ، أى أن الابيطان قد استوطن رموسهم فجعلها له مفاحص كماتستوطن القطا مفاحصها . (النهاية ، ج ٣ ، ح ١٨٥) .

أبوعبد الله : وكان زيد بن أَرْقَم يقول : كنت في حِجْر عبد الله بن رَواحة فلم أَرَ والى يَتهِم كان خيرًا منه ؛ خرجتُ معه في وجهه إلى مُؤْتَة . وصب بي وصببتُ به (۱) فكان يُردفني خلف رحله : فقال ذات ليلة وهو على راحلته بين شُعْبَتي (۲) الرَّحل . وهو يتمثَّل أبيات شعر :

إذا بَلَّغتنى وحملتِ رَحلى مَسافَة أَربع بعدالحِساءِ (٣) فزادُكِ أَنْهُمُّ وحَلاكِ ذَمُّ (٤) ولا أَرجعُ (٥) إلى أَهلى وَرائى وآبَ المُسلمون وغادَرونى (٢) بأرضِ الشام مُشتهى الثَّواءِ (٧) هنالك لا أُبالى طَلْع نَخْلِ ولا نَخْلٍ أَسافِلُها رواءِ (٨)

فلمّا سمعت هذه الأبيات بكيت ، فخفقنى بيده (١) وقال : ما يضرّك يا لُكُعُ أَن يرزقنى الله الشهادة فأستريح من الدنيا ونصَبها وهمومها وأحزانها وأحداثها . ويرجع بين شُعْبى الرَّحل ، ثم نزل نزلة من الليل فصلَّى ركعتين وعاقبهما دعاءً طويلاً ثم قال لى : يا غلام ! فقلت : لَبَيْك ! قال : هي إن شاء الله الشهادة .

ومضى المسلمون من المدينة ، فسمع العدو بمسيرهم عليهم قبل أن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وصيب وصببت به » ؛ وما أثبتناه عن ح .

<sup>(</sup>٢) شعبتا الرحل: أي طرفاه . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨) .

<sup>(</sup>٣) فى ح : « الحشاء » . والحساء : جمع حسى ، وهو ماء يغور فى الرمل و إذا بحث عنه وجد . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٥٥ ) .

<sup>( ؛ )</sup> في ح : « فشأنك فانعمى وخلاك ذم » .

<sup>(</sup> ه ) هو مجزوم على الدعاء ، دعا على نفسه أن يستشهد ولا يرجع إلى أهله . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٦) فى ح : «وخلفونى » .

<sup>(</sup>٧) ثوى بالمكان ثواء إذا أطال الإقامة به أو نزل فيه . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٣١٠) .

<sup>(</sup>A) في ح: «رداء».

<sup>( )</sup> في ح : « بالدرة » .

ينتهوا إلى مَقتل الحارث بن عُمير ، فلمّا فَصَل المسلمون من المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا الجموع . وقام فيهم رجلٌ من الأَّزْد يُقال له شُرَحبيل بالناس ، وقدم الطُّلائع أمامُه ، وقد نزل المسلمون وادى القُركى وأَقاموا أَيَّاهاً ، وبعث أخاه سَدوس وقُتل سَليوس وخاف شُرَحبيل بن عمرو فتحصّن ، وبعث أخاً له يُقال له وَبْر بن عمرو . فسار المسلمون حتى نزلوا أَرضَ مَعان من أَرض الشام ، فبلغ الناسَ أَنَّ هِرَقل قد نزل مَآبَ من أَرض البَلْقاءِ في بَهراء وَوائِل وبَكْر ولَخْم وجُذام في مائةِ أَلفِ ، عليهم رجلٌ من بَلِيّ يُقال له مالكٌ . فلما بلغ ذلك السلمين أقاموا ليلتين لينظروا في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فنُخبره الخبر، فإِما يردّنا وإِما يَزيدنا رجالاً . فبينا الناس على ذلك من أُمرهم جاءهم ابن رَواحة فشحّعهم ثم قال: واللهِ ما كنَّا نُقاتل الناس بكثرة عَدَد ، ولا بكثرة سملاح ، ولا بكثرة خيول ، إِلَّا بهذا الدِّين الذي أكرمنا الله به . انطلقوا! (١١ واللهِ لقد رأيتُنا يومَ بَدْرٍ ما معنا إلاَّ فَرَسان ، ويومَ أُحُد فرسٌ واحدٌ ؛ وإِنمَا هِي إِحدَى الحُسْنَيِينِ ، إِما ظهورٌ عليهم فذلك ما وعَدَنا الله ووعَدنا نبيُّنا ، وليس لوعده خُلْفٌ ، وإما الشهادةُ فنَلحَق بالإِخوان نُرافقهم في الجنان ! فشُجُع الناسُ على مثل قول ابن رَواحة .

فحد ثنى رَبيعة بن عُمّان ، عن المَقْبُرى ، عن أَبى هُريرة ، قال : شهدتُ مُوْتَة ، فلما رأينا المشركين رأينا ما لا قِبَل لنا به من العدد والسّلاح والكُراع والدِّيباج والحرير والذَّهَب ، فبَرق بصرى ، فقال لى ثابت ابن أَرْقَم : يا أَبا هُرَيرة ، ما لك ؟ كأنك ترى جموعاً كثيرة . قلت : نعم ، قال : تشهدنا ببدر ؟ إنَّا لم نُنصَر بالكثرة !

<sup>(</sup>١) في ح: « انطلقوا فقاتلوا ».

حدّثنى بُكير بن مسار ، عن ابن كعب القُرطَى ، وابن أبي سَبْرة ، عن عُمارة بن غَزيّة ، أحدهما يزيد على الآخر في الحديث ، قال : لما التقى المسلمون والمشركون ، وكان الأمراء يومئذ يُقاتلون على أرجُلِهم ، أخذ اللّواء زيد بن حارثة ، فقاتل الناس معه ، والمسلمون على صفوفهم ، فقتل زيد بن حارثة . قال ابن كعب القرطي ، أخبرني مَن حضر يومئذ قال : لا ، ما قُتل اللّ طعنا بالرُّمح . ثم أخذه جَعفر ، فنزل عن فَرسِ له شقراء فعَرْقَبَها (١) إلا طعنا بالرُّمح . ثم أخذه جَعفر ، فنزل عن فَرسِ له شقراء فعَرْقَبَها (١) . ثم قاتل حتى قُتل .

وحد تنى عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، قال : ضربه رجلٌ من الروم فقطعه ، نصفين ، فوقع أحد نصفيه في كرم ، فوجد في نصفه ثلاثون أو بضع وثلاثون جُرحًا .

حدثنى أبو معْشَر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : وُجد مما قُتل من بدن جعفر ما بين مَنكبَيه اثنان وسبعون ضربةً بسيف أو طعنة برمح.

حدّثى يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة ، عن عبد الله بن أبى بكر بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، قال : وُجد فى بدن جعفر أ كثر من ستّين جُرحًا ، ووُجد به طعنةٌ قد أنفذَتُه .

حدَّثنى محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، وحدَّثنى عبد الجَبّار بن عُمارة بن عبد الله بن أبى بكر ، زاد أحدهما على صاحبه فى الحديث قالا : لما التقى الناس بمُوْتَة جلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المنبر وكُشف له ما بينه وبين الشام ، فهو ينظر إلى مُعتَرَكهم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أخذ الراية زيد بن حارثة ، فجاء الشيطان فحبّب

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « ماقيل إلا طعن بالرمح » .

<sup>(</sup>٢) عرقبها : قطع عرقوبها ، وعرقوب الدابة فى رجلها بمنزلة الركبة فى يدها . ( الصحاح ، ص ١٨٠ ) .

إليه الحياة وكره إليه الموت وحبّب إليه الدنيا! فقال: الآن حين استحكم الإيمانُ في قلوب المؤمنين تُحبّب إلى الدنيا! فمضى قُدُمَّاحتى استُشهد، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وقال: استغفروا له، فقد دخل الجنَّة وهو يَسْعَى! ثم أَخذ الراية جعفر بن أَبي طالب، فجاءه الشيطان فمنَّاه الحياة وكرَّه إليه الموت، ومنَّاد الدنيا فقال: الآن حين استحكم الإيمانُ في قلوب المؤمنين تُمنيني الدنيا! ثم مضى قُدُمًا حتى استُشهد، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ودعا له، ثم قال: استغفروا لأُخيكم فإنه شهيد، من الجنّة فهو يَطير في الجنّة بِجناحَين من ياقوت حيث يشاءُ من الجنّة. دخل الجنّة فهو يَطير في الجنّة بِجناحَين من ياقوت حيث يشاءُ من الجنّة. ثم أَخذ الراية بعدد عبدُ الله بن رَواحة ، فاستُشهد ودخل الجنّة مُعترضاً. فشق ذلك على الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : أَصابه فشق ذلك على الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : أَصابه الجراح. قيل : يا رسول الله ، ما اعتراضه ؟ قال : لمّا أَصابته الجراح ذكل ، فعاتب نفسه فشَجُع ، فاستُشهد فدخل الجنة . فسُرِّى عن قوهه .

حدَّثنى عبد الله بن محمّد بن عمر بن عَلى ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : رأيت جعفراً مَلَكًا يَطير في الجنة تَدْمَى قادمتاه ، ورأيت زيدًا دون ذلك فقلت : ما كنت أظن أن زيدًا دون جَعفر . فأتى جبريل عليه السلام فقال : إنَّ زَيدًا ليس بدون جَعفر ، ولكنا فضلنا جَعفراً لقرابته منك .

حدّثنى يحيى بن عبد الله بن أبى قَتادة ، عن المَقْبُرَى ، عن أبى هُريرة قال ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم :حيرالفرسان أبو قَتادة ، وخير الرَّجَّالة سَدَمَة بن الأَكْوَع .

حدّثني نافع بن ثابت ، عن يحيى بن عَبَّاد ، عن أبيه ، أنَّ رجلًا من

بنى مُرَّة كان فى الجيش ، قيل له : إنَّ الناس يقولون إنَّ خالدًا انهزم من المشركين . فقال : لا واللهِ ما كان ذلك! لمّا قُتل ابن رواحة نظرت إلى اللواء قد سَقَط ، واختلط المسلمون والمشركون ، فنظرت إلى اللواء فى يد خالد مُنهزمًا ، واتَّبعناه فكانت الهَزعة .

حدّثنى محمّد بن صالح ، عن رجل من العرب ، عن أبيه ، قال : لمّا قُتِل ابن رَواحة انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قطّ . في كلّ وجه . ثم إن المسلمين تراجعوا ، فأقبل رجلٌ من الأنصار يُقال له ثابت بن أرْقَم ، فأخذ اللواء وجعل يصيح بالأنصار ، فجعل الناس يثوبون إليه من كلّ وجه وهم قليل وهو يقول : إلى أيّها الناس! فاجتمعوا إليه . قال : فنظر ثابت إلى خالد بن الوليد فقال : خُذ اللواء يا أبا سُليمان! فقال : لا آخذه ، أنت أحق به ، أنت رجلٌ لك سِنٌّ ، وقد شهدت بدرًا . قال ثابت : خُذْه أيّها الرجل! فوالله ما أخذته إلّا لك! فأخذه خالدٌ فحمله ساعة ، وجعل المشركون يحمِلون عليه ، فثبت حتى تَكَرْ كر (١) المشركون ، وحمل بأصحابه ففضٌ يَحمِلون عليه ، فثبت حتى تَكرْ كر (١) المشركون ، وحمل بأصحابه ففضٌ يَحمِلون عليه ، فثبت حتى تكرْ كر (١) المشركون ، وحمل بأصحابه ففضٌ جَمْعُهم ، ثم دهمه منهم بَشَرٌ كثيرٌ ، فانحاش المسلمون فانكشفوا راجعين .

حدّثنى ابن أبي سَبْرة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن ابن كعب بن مالك ، قال : حدّثنى ذَهَرٌ من قومى حضروا يومئذ قالوا : لمّا أخذ اللواء انكشف بالناس فكانت الهزيمة ، وقُتل المسلمون ، واتّبعهم المشركون ، فجعل قُطبة بن عامر يصيح : يا قوم ، يُقتَل الرجلُ مُقبِلًا أحسن أن يُقتَل مُدبِرًا ! يصيح بأصحابه فما يثوب إليه أحدٌ ، هي الهزيمة ، ويتبعون صاحب الراية مُنهزمًا .

<sup>(</sup>١) تكركر الرجل في أمره ، أي تردد . (الصحاح ، ص ٨٠٥) .

حدّثنى إسماعيل بن مُصعَب ، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد ، قال : لما أُخذ اللواء ثابت بن أرْقَم ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ، قال ثابت : اصطلحتم على خالد ؟ قالوا : نعم . فأُخذه خالد فانكشف بالناس.

حدثنى عُطَّاف بن خالد قال: لمَّا قُتل ابن رَواحة مساءً بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غَدا، وقد جعل مُقدِّمته ساقَته، وساقَته مُقدِّمته، ومَيمنته ميسرته، وميسرته ميمنته، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم، وقالوا: قد جاءهم مَدَدُ ! فرُعبوا فانكشفوا مُنهزمين، فقتلوا مَقْتلة لم يُقتلها قومٌ.

حدَّنى عبد الله بن الفُضيل ، عن أبيه ، قال : لمّا أخذ خالد الراية قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : الآن حَمِى (١) الوطيس! قال أبو عبد الله : والأوّل أثبت عندنا ؛ أنّ خالدًا انهزم بالناس. قال ابن أبي الزّناد : بلغت الدماءُ بين الخيل موضع الأشاع(٢) من الحافر (٣) ؛ والوطيس أيضًا ذاك ، وإذا حمى ذلك الموضع من الدابة كان أشد لعَدُوها .

حدّثنی داود بن سِنان قال: سمعت ثعلبة بن أبی مالك یقول: انكشف خالد بن الولید یومئذ حتی عُیروا بالفرار، وتشاعم الناسُ به.

حدّثنى خالد بن إلياس ، عن صالح بن أبي حُسّان ، عن عُبَيد بن حُسنن ، عن أبي سعيد الخُدريّ ، قال : أقبل خالد بن الوليد بالناس

<sup>(</sup>١) أى الآن اشتدت الحرب. (القاموس المحيط، ج٢، ص ٢٥٧).

وقال ابن الأثير : الوطيس التنور ، وقيل هو الضراب فى الحرب ، وقيل هو الوطء الذى يطس الناس، أى يدقهم . وقال الأصمعى : هو حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أشارع الناقة : جوانب حيائها . (الصحاح ، ص ٦٩٨) .

<sup>(</sup>٣) الحافرهنا : الدابة . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٩) .

مُنهزمًا ، فلمّا سمع أهلُ المدينة بجيش مُوْتَة قادمين تلقّوهم بالجُرْف ، فجعل الناس يَحدُون في وجوههم التَّراب ويقولون : يا فُرّار ، أَفرَرتم في سبيل الله ؟ فيقول رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّم : ليسوا بفُرّار ، ولكنهم كُرّارً إن شاء الله !

حدّثنى خالد بن إلياس ، عن أبى بكر بن عبد الله بن عُتبة ، يقول : ما لتى جيش بُعثوا معنا ما لتى أصحاب مُوْتَة من أهل المدينة ؛ لقيهم أهل المدينة بالشرّحتى إنّ الرجل لينصرف إلى بيته وأهله ، فيدق عليهم الباب فيأبون أن يفتحوا له ، يقولون : ألا تقدّمت مع أصحابك ؟ فأما مَن كان كبيرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجلس فى بيته استحياة حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلّم يُرسل إليهم رجلًا رجلًا ، يقول : أنتم الكُرّار فى سبيل الله !

حدّثنى مُصْعَب بن ثابت ، عن عامر بن عبد الله بن الزّبير ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : كان فى ذلك البعث سَلَمَة بن هِشام بن المُغيرة ، فدخلت امرأته على أم سَلَمَة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم ،فقالت أم سَلَمة : مالى لا أرى سَلَمة بن هِشام ؟ آشتكى شيئًا ؟ قالت امرأته : لا والله ، ولكنه لا يستطيع الخروج ؛ إذا خرج صاحوا به وبأصحابه «يا فُرّار ، أفررتم فى سبيل الله ؟ » . حتى قعد فى البيت . فذكرت ذلك أم سَلَمة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : بل ، هم الكُرّار فى سبيل الله ، فليخرج ! فخرج .

حدثنى خالد بن إلياس ، عن الأَعْرَج ، عن أبى هُرَيرة ، قال : كنّا نخرج ونسمع ما نكره من الناس ، لقد كان بينى وبين ابن عمٌّ لى كلام ، فقال : إلّا فِرارك يوم مُوْتَة ! فما دريتُ أى شيء أقولُ له .

حدّ ثني مالك بن أبي الرَّجَّال ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أمّ عيسى بن الحزّار ، عن أمّ جَعفر بنت محمّد بن جَعفر ، عن جدّتها أسماء بنت عُمَيس ، قالت : أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جَعفر وأصحابه فأتانى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولقد هيأْتُ أربعين مَنَّا (١) من أُدْم (٢)، وعجنتُ عجيني ، وأخذتُ بَني فغسلت وجوههم ودهنتهم؟ فدخل علىّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال : يا أسماءُ ، أين بنو جعفر؟ فجئت بهم إليه فَضَمُّهم وشُمُّهم ، ثم ذَرَفَتْ عيناه فبكي ، فقلت : أَيْ رسول الله ، لعدَّك بلغك عن جعفر شيءٌ ؟ فقال : نعم ، قُتل اليوم . قالت : فقمت أصيح ، واجتمع إلى النساء . قالت . فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: يا أَسهاءُ ، لا تقولي هُجْرًا (٣) ولا تضربي صدرًا! قالت: فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى دخل على ابنته فاطمة وهي تقول: وَاعَمَّاه! فقال رسول الله صمَّى الله عليه وسلَّم: على مثل جَعفر فَلْتبكِ الباكية! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اصنعوا لآل جَعفر طَعامًا، فقد شُغلوا عن أنفسهم اليوم .

حدّثنى محمّدبن مُسلم ، عن يحيى بن أبى يَعْلَى ، قال: سمعت عبد الله ابن جَعفر يقول: أنا (٤) أحفظُ حين دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أمّى فنعى لها أبى ، فأنظرُ إليه وهو يَمسح على رأسى ورأس أحى ، وعيناه

<sup>(</sup>١٠) المن : الذي يوزن به ، وهو الرطل . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥٦) .

<sup>(</sup>٣) الأدم : ما يؤكل مع الحبز أى شيء كان . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢١) .

<sup>(</sup>٣) الهجر: الإفحاش في المنطق. (الصحاح، ص ١٥٨).

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل: « إنما أحفظ » . وما أثبتناه عن ح .

تُهَراقان الدُّموعَ حتى تقطر لحيته. ثم قال : اللُّهمّ ، إِنّ جَعفرًا قد قَدِم إِلى أَحسن النُّواب، فَاخْلُفُه في ذرّيته بأُحسن ما خلفتَ أحدًا من عبادك في ذرّيته! ثم قال : يا أساءً ، ألاأبشّرك ؟ قالت: بلي ، بأني أنت وأُمّى ! قال : فإن الله عزّ وجلّ جعل لجعفر جَناحين يطير بهما في الجنّة! قالت: بأني وأمّي يا رسول الله ، فَأَعْلِم النَّاسَ ذلك ! فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأخذ بيدى ، يَمسح بيده رأسي حتى رَقى على المنبر ، وأجلسي أمامه على الدَّرَجة السَّفلي ، والحُزْن يُعرَف عليه ، فتكلُّم فقال : إِنَّ المرَّ كثيرٌ بأُخيه وابن عمّه ، أَلا إِنَّ جعفرًا قد استُشهِد ، وقد جعل الله له جَناحين يطير بهما في الجنّة . ثم نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدخل بيته وأدخلني ، وأمر بطعام ِ فَصُّنع لأَهلي ، وأرسل إلى أخي فتغدّينا عنده واللهِ غداءً طيّبًا مُباركًا ؛ عَمَدَتَ سَلْمَى خادمته إلى شعيرٍ فطحنته ، ثم نَسَفَته ، ثم أَنضجته وأَدَمَته بزيت ، وجعلت عليه فُلْفُلًا . فتغدّيت أنا وأحى معه فأَقمنا ثلاثة أيَّاء في بيته ، ندور معه كلَّما صار في إحدى بيوت نسائه ، ثم رجعنا إلى بيتنا ، فأتى رسول الله صَّلى الله عليه وسدَّم وأنا أساوم بشاةِ أَخ لِي ، فقال : اللَّهمّ بارك في صَفْقَتِهِ . قال عبد الله : فما بِعت شيئًا ولا اشتريت إَّلا بُورك فيه .

<sup>(1)</sup> التكلف: كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها . (النهاية ،

التُّراب. فقلت في نفسى : أَبْعدك الله! ما تركت نفسك ، وما أنت بمُطيع , رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

حدَّثنی سُلَیمان بن بِلال ، عن یحیی بن سَعید ، عن عَمْرَة ، عن عائشة ، قالت : أنا أطَّلع من صِیر (۱) الباب فأسمعُ هذا.

حدّ ثنى عبد الله بن محمّد ، عن ابن عَقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أُصيب بها ناسٌ من المسلمين ، وغَنِم المسلمون بعضَ أَمْتِعَة المشركين ، فكان مما غنموا خاتمًا جاء به رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : قتلتُ صاحبه يومئذ! فنفَّله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إيّاه

وقال عَوف بن مالك الأَشْجعيّ : لقيناهم في جماعة من قضاعة وغيرهم من نصارى العرب ، فصافونا فجعل رجلٌ من الروم يسلّ على المسلمين ويُغرى بهم على فَرَسٍ أَشقر ، عليه سِلاحٌ مُذهَبٌ ولجامٌ مُذهَبٌ ، فجعاتُ أقول في نفسي : مَن هذا ؟ وقد رافقني رجلٌ من أمداد (٢) حِمْيَر ، فكان معنا في مسيرنا ذلك ليس معه سيفٌ ، إذ نحر رجلٌ من القوم جزورًا فسأله المدديُ طائفةً من جلده ، وهبه له فبسطه في الشمس وأوتد على أطرافه أوتادًا ، فلمًا جفّ اتّخذ منه مِقبضًا وجعله دَرَقةً . فلمّا رأى ذلك المدديّ ما يفعل ذلك الروى بالمسلمين كمن له خلف صخرة ، فلمّا مرّ به المدديّ ما يفعل ذلك الروى بالمسلمين كمن له خلف صخرة ، فلمّا مرّ به خرج عليه فعرقب فرسه ، فقعد الفرسُ على رجليه وخرّ عنه العِلْج (٣) ، وشدّ عليه فعلاه بسيفه فقتله .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «صر الباب». والصير : شق الباب. (النهاية ، ج ٣ ، ص ٨).

<sup>(</sup>٢) الأمداد : جمع مدد ، وهم الأعوان والأنصار الذين كأنوا يمدون المسلمين في الجهاد . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٤) .

<sup>(</sup>٣) العلج : الرجل من كفار العجم . (الصحاح ، ص ٣٣٠).

حدّثى بُكير بن مسمار ، عن عُمارة بن غَزيّة (١) ، عن أبيه ، قال : حضرتُ مُوْتَة ، فبارزتُ رجلًا يومئذِ فأصبتُه ، وعليه يومئذ بيضةً له فيها ياقوتة ، فلم يكن همّى إلّا الياقوتة فأُخذتُها ؛ فلمّا انكشفنا وانهزمنا رجعت بها المدينة ، فأتيت بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فنفّلنيها فبعتها زمن عمر ابن الخطّاب رضى الله عنه بمائة دينار ، فاشتريت بها حديقة نخل ببنى خَطْمَة .

#### ذكر من استُشهِد بمُؤْتَة من بني هاشم وغيرهم

استُشهِد من بنى هاشم: جَعفر بن أبى طالب ، وزيد بن حارثة . ومن بنى عامر بنى عَدى بن كعب : مَسعود بن الأَسود بن حارثة بن نَضْلَة . ومن بنى عامر ابن لُوَّى ، ثم من بنى مالك بن حُسَيل : وَهب بن سعد بن أبى سرْح . وقتل من الأَنصار ، ثم من بنى النَّجار من بنى مازن : سُراقة بن عمرو بن عطية بن خَنساء . ومن بنى النَّجار : الحارث بن النَّعمان بن يساف بن نَضْلَة بن عمرو بن عَوف بن غَنْم بن مالك . ومن بنى الحارث بن الخررج : عمرو بن عوف بن عَنْم بن مالك . ومن بنى الحارث بن الخررج : عبدالله بن رَواحة ، وعُبادة بن قيس . ثم رجعوا إلى المدينة .

### غزوة ذات السَّلاسِل (٢)

حدثنی رَبیعة بن عُثمان ، عن ابن رُومان ؛ وحدّثنی أَفْلَح بن سعد ، عن سعید بن عبد الرحمن بن رُقیش ، عن أَبی بكر بن حزم ؛ وحدّثنی

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عمارة بن خزيمة » . وقد صححناه في أماكن أخرى من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>۲) ذات السلاسل : وراء وادى القرس ، وبينها وبين المدينة عشرة أيام . (الطبقات ، ج ۲ ،
 ص ۹٤ ) .

عبد الحميدبن جَعفر ؛ فكلُّ قد حدَّثني منه طائفةً ، وبعضهم أُوعي للحديث من بعض ، فجمعتُ ما حدَّثوني . وغير هوُّلاءِ المُسَمَّين قدحدَّثني أيضًا ، قالوا : بلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّ جَمْعًا من بَليٍّ وقُضاعة قد تجمّعوا يُريدون أن يَدنوا إِلَى أطراف رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم ، فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عمرو بن العاص فعقد له لِواءً أَبيض ، وجعل معه رايةً سوداء، وبعثه في سَراة المهاجرين والأُنصار - في ثلاثمائة - عامر بن رَبيعة ، وصُهيب بن سِنان . وأبوالأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل ، وسعد بن أَى وَقاص ؛ ومن الأَنصار : أُسَيد بن حُضَير ، وعَبّاد بن بشر ، وسَلَمَة بن سَلامة، وسعد بن عُبادة . وأمره أن يستعين بمن مر به من العرب، وهي بلاد بَلِّي وَعُذْرَة وبَلْقَيْن ، وذلك أَنَّ عمرو بن العاص كان ذا رحِم بهم ؛ كانت أمَّ العاص بن وائل بَكَوِيَّةً ، فأَراد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتألُّفهم بعمرو. فسار، وكان يَكمُن النهار ويسير الليل، وكانت معه ثلاثون فَرَسًا ، فلمّا دنا من القوم بلغه أنّ لهم جَمْعًا كثيرًا ، فنزل قريبًا منهم عِشاءً وهم شاتُون ، فجمع أصحابه الحَطَب يُريدون أن يَصطَلوا \_ وهي أَرضُ باردةً - فمنعهم ؛ فشق ذلك عليهم حتى كلّمه في ذلك بعضُ المهاجرين فغالظه ، فقال عمر و : أُمِرتَ أَن تسمع لي وتُطيع ! قال : فافعل !

وبعث رافع بن مَكيث الجُهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يُخبره أن لهم جمْعًا كثيرًا ويستمدّه بالرجال ، فبعث أبا عُبَيدة بن الجَرّاح وعقد له لواءً ، وبعث معه سراة المهاجرين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما والأنصار ، وأمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يلحق عمرو بن العاص . فخرج أبو عُبيدة في مائتين ، وأمره أن يكونا جميعًا ولا يختلف . فساروا حتى لحقوا

بعمرو بن العاص ، فأراد أبو عُبيدة أن يَومُ الناسَ ويتقدّم عمرًا ، فقالله عمرو: إنما قدمت على مددًا لى ، وليس لك أن تَوُمُّني ، وأناالأمير ؟ وإنما أرسلك النبيّ صَّلَى الله عليه وسلَّم إِلَّ مَدَدًا . فقال المهاجرون : كُّلا ، بل أنت أمير أصحابك وهوأمير أصحابه! فقال عمرو: لا، بل أنتم مَدَدُ لنا ! فلما رأى أبوعُ بدة الاختلاف وكان حسن الخُلُق ، ليِّن الشِّيمَة \_ قال : لِتَطمئن يا عمرو ، وتعلمن أن آخر ما عَهد إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن قال: «إذا قدمتَ على صاحبك فتَطاوعا ولا تَخْتَلِفا ». وإنك واللهِ إِن عَصَيْتَنَى لأَطيعنَّك! فأَطاع أَبوعُبَيدة ، فكان عمرو يُصلِّي بالناس. فآب إلى عمرو جَمْعٌ \_ فصاروا خمسمائة \_ فسار الليل والنهار حتى وَطِيء بلاد بَلِيٍّ ودُوَّخها(١)، وكلُّما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جَمْع فلمّا سمعوا به تفرّقوا ، حتى انتهى إلى أقصى بلاد بليِّ وعُذرة وبَلْقَيْن ، ولتى في آخر ذلك جَمْعًا ليس بالكثير ، فقاتلوا ساعةً وترامَوْا بالنَّبْل ، ورُمي يومئذ عامر بن رَبيعة (٢) بسَهُم فأصيب ذراعه . وحمل السلمون عليهم فهربوا ، وأعجزوا هربًا في البلاد وتفرّقوا ، ودوّخ عمرو ما هناك وأقام أيامًا لا يسمع لهم بجَمْع ولا بمكان صاروا فيه ، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنَّعَم ، وكانوا يَنْحَرون ويَذبَحون ، لم يكن في ذلك أَكثر من ذلك ، ولم تكن غنائم تُقسَم إلَّا ما ذُكر له .

وكان رافع بن أبى رافع الطائي يقول: كنت فيمن نفر مع أبى عُبيدة ابن الجرّاح، وكنت رجلًا أُغير في الجاهلية على أموال الناس، فكنت

<sup>(</sup> ۱ ) دوخ البلاد : قهرها واستولى على أهلها . ( الصحاح ، ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمار بن ربيعة ». وما أثبتناه من أبن الأثير. (أسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٨٠).

أَجمع الماءَ في البَيض - بَيض النَّعام - فأَجعله في أَماكن أَعرفُها ، فإِذا مررت بها وقد ظمئتُ استخرجتها فشربت منها . فلما نَفَرت في ذلك البعث قلت : واللهِ لأختارن لنفسي صاحبًا ينفعني الله به. فاخترت أبا بكر الصِّدّيق فصحبتُه ، وكانت له عَباءَةٌ فَدَكِيّة (١)، فإذا ركب خلّها (٢) عليه بخِلال ، وإذا نزلنا بَسَطَها. فلما قَفَلْنا قلتُ : يا أَبَا بكر ، رحمك الله! عَلِّمني شيئًا ينفعني اللهُ به . قال : قد كنت فاعلًا ولو لم تسأَّلني ؛ لا تُشرك بالله ، وأَقم الصلاة ، وآتِ الزكاة ، وصُم رمضان ، وحُبَّ البيت واعتمر ، ولا تَتَأَمَّر (٢) على اثنين من المسلمين. قال: قلت: أما ما أمرتني به من الصلاة والصوم والحج فأنا فاعله ، وأما الإمارة فإنى رأيتُ الناس لا يُصيبون هذا الشُّرَف وهذا الغِني وهذه المنزلة عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعند الناس إِلَّا بِهَا . قال : إِنْكُ استنصحتُني فجهدتُ لك نفسي ؛ إِنَّ الناس دخلوا في الإسلام طوعًا وكَرهًا فأجارهم (٤) الله من الظلم ، وهم عُوَّاد الله وجيران الله ، وفي أَمانته ، فمن أَخفر فإنما يُخفر الله في جيرانه ؛ وإنَّ شاة أُحدكم أو بعيره ليذهب فيَظُلُّ ناتئًا (٥) عَضَلُه غَضَبًا لجاره ، واللهُ من وراء جاره . قال : فلما تُوفِّي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واستُخلف أَبو بكر رضي الله عنه جئتُه فقلت : يَا أَبِا بَكُر ، أَلَم تَنهَني أَن أَتأَمُّر عَلَى اثنين ؟ قال : بلي ، وأَنا على ذلك! قال: فما لك تأمّرت على أُمَّة محمد؟ قال: اختلف الناس وخشيتُ

<sup>(</sup>١) لعلها منسوبة إلى فدك ، وهي قرية قريب من خيبر بينها وبين المدينة ست ليال . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) خلها عليه : أي جمع بين طرفيها بخلال من عود أو حديد . (النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٨) .

<sup>(</sup>٣) تأمر عليهم : تسلط . (الصحاح ، ص ٨٢٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فأرجاهم » .

<sup>(</sup> o ) الناتيُّ: المرتفع المنتفخ . والعضل : جمع عضلة ، وهي القطعة من اللحم الشديدة . ( شرح أبي ذر ، ص ٤٥٤) .

عليهم الهلاك ، ودعوا إلى فلم أجد لذلك بُدًّا .

قال : وكان عَوف بن مالك الأَشجعيّ رفيقًا لأَبي بكر وعمر رضي الله عنهما معهما في رَحلهما، فخرج عَوف يومًا في العسكر فمرّ بقوم بأيديهم جزورٌ قد عجزوا عن عملها ، فكان عَوف عالمًا بالجُزُر فقال : أتُعطوني عليها وأقسمها بينكم ؟ قالوا : نعم نُعطيك عُشيرًا منها . فنحرها ثم جزأها بينهم ، وأعطوه منها جزأ فأخذه فأتى به أصحابه ، فطبخوه وأكلوا منه . فلمّا فرغوا قال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : من أين لك هذا اللَّحم ؟ فلمّا فرغوا قال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : من أين لك هذا اللَّحم ؟ فعل ذلك أبو بكر وعمر فعل ذلك الجيش ، وقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يتقيّآن ، فلما فعل ذلك أبو بكر وعمر فعل ذلك الجيش ، وقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما لعَوف : تعجّلت أجرك! ثم أتى أبا عُبيدة فقال له مثل ذلك.

وكان عمرو بن العاص حين قفلنا احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد، فقال لأصحابه: ما ترون؟ قد والله احتلمت ، وإن اغتسلت مُت الله فدعا بماء فتوضاً وغسل فرجه وتيمم ، ثم قام فصلًى بهم ؛ فكان أوّل من بعث عوف بن مالك بريداً. قال عوف بن مالك : فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في السّحر وهو يُصلّى في بيته ، فسلّمت عليه ، فقال رسول الله الله صلّى الله عليه وسلّم : عوف بن مالك؟ قلت : عوف بن مالك يا رسول الله! قال : صاحب الجزور؟ قلت : نعم . ولم يزد على هذا شيئًا ، ثم قال : قال : صاحب الجزور؟ قلت : نعم . ولم يزد على هذا شيئًا ، ثم قال : أخبرنى ! فأخبرته بما كان في مسيرنا وما كان بين أبي عُبيدة بن الجرّاح وبين عمرو بن العاص ومُطاوعة أبي عُبيدة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يرحم الله أبا عُبيدة بن الجرّاح ! ثم أخبرته أن عمرًا صلّى بنا وهو

جُنُبُ ومعه ماء لم يزد على أن غسل فرجه بماء وتيمّم . فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سأله عن الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عمرو على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم سأله عن صلاته فأخبره فقال: والذي بعثك بالحق لو اغتسلتُ لمُتُ . لم أجد قطُّ. بردًاه ثله ، وقد قال الله : ﴿ وَلا تَهْتُلُوا أَنْفُسَكُم إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحيمًا ﴾ (١) فضمحك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولم يبلغنا أنه قال شيئًا

### سرية الخُبَط (٢) أميرها أبو عُبَيدة

قال الواقدى : حَدَّثنى داود بن قيس، ومالك بن أَنس، وإبراهيم بن محمّد الأنصارى من ولد ثابت بن قيس بن شَمّاس، وخارجة بن الحارث ؛ وبعضهم قد زاد فى الحديث ، قالوا : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَبا عُبَيدة بن الجرّاح فى سرية فيها المهاجرون والأنصار، وهم ثلثمائة رجل ، إلى ساحل البحر إلى حيِّ من جُهَينة ، فأَصابهم جوع شديد . فأمر أبو عُبَيدة بالزاد فجُمع حتى إذا كانوا لَيقتسمون التَّمْرة ، فقيل لجابر : فما يُغنى تُلَث تمرة ؟ قال : لقد وجدوا فَقْدَها . قال : ولم تكن معهم حَمولة (٣) ، إنما كانوا على أقدامهم ، وأَباعريحملون عليها زادهم . فأكلوا الخَبَط . وهو يومئذ ذو مَشْرة (٤) ، حتى قال إن شِدْق أحدِهم بمنزلة مِشْفر البعير العَضَّة . فمكثنا على ذلك حتى قال

<sup>(</sup>١) سورة ؛ النساء ٢٩

<sup>(</sup>٢) الحبط : ورق ينفض بالمحابط و يجفف و يطحن و يخلط بدقيق أو غيره و يوخف بالماء . ( القاموس المحيط ، ج ٢، ص ٣٥٦) .

<sup>(</sup>٣) الحمولة : ما يحتمل عليه الناس من الدواب . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦١ ) .

<sup>(</sup> ع ) المشرة : شبه خوصة تخرج في العضاه وفي كثير من الشجر ، أو الأغصان الحضر الرطبة قبل أن تتلون بلون . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ) .

قائلهم : لولقينا عدوًّا ما كان بنا حَركةٌ إليه ، لِمابالناس من الجهد. فقال قيس بن سعد : مَن يشتري منى تمرًا بجُزُر . يُوفيني الجُزُر ها هنا وأُوفيه التمر بالمدينة؟ فجعل عمر يقول: واعَجَبَاه لهذا الغلام، لا مال له يَدَّانُ في مال غيره ! فوجد رجلًا من جُهَينة ، فقال قيس بن سعد : بعني جُزرًا وأُوفيك سِهَةً (١) من تمرِ بالمدينة. قال الجُهَيّ : واللهِ ما أَعرفُك ، ومن أَنت ؟ قال : أنا قيس بن سعد بن عُبادة بن دُليم (٢) . قال الجُهَني : ما أُعرفتني بنسبك! أَمَا إِنَّ بِينِي وبِينِ سعد خُلَّة ، سيَّد أَهل يشْرِب . فابتاع منهم خمس جُزُر كلّ جزور بوَسْقَين من تمرٍ . يَشرُط. عليه البدويّ ، تمرِ ذَخيرةٍ مُصلَّبةٍ (٣) من تمر آل دُلَيم . قال : يقول قيس : نعم . فقال الجُهَني : فَأَشْهِدْ لى . فِأَشْهِدَ له نَفَرًا من الأَنصار ومعهم نَفَرٌ من المهاجرين. قال قيس: أَشهِدْ من تُحبّ . فكان فيمن أَشهد عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، فقال عمر : لا أَشهد! هذا يَدَّانُ ولا مال له ، إنما المال لأَّبيه . قال الجُهَني : والله ، ما كان سعدٌ لَيُخْنِي (١) بابنه في سِقَةٍ من تمر ! وأرى وجهًا حسنًا وفعالًا شريفًا. فكان بين عمر وبين قيس كلام حتى أغلظ. له قيس الكلامَ ؛ وأخذ قيس الجُزُر فنحرها لهم في مواطن ثلاثة ، كلّ يوم جَزورًا ، فلمّا كان اليوم الرابع نهاه أميره وقال : تُريد أَن تُخفر (٥) ذمّتك ولا مال لك؟

حديّني محمّد بن يحيى بن سَهل ، عن أبيه ، عن رافع بن خَديج ، قال : أَقبل أَبو عُبَيدة بن الجَرّاح ومعه عمر بن الخطّاب رضي الله عنهم فقال :

<sup>(</sup>١) السقة : جمع وسق وهو الحمل ، وقدره الشرع بستين صاعاً . و يروى أيضاً بالشين المعجمة . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٩) .

<sup>. (</sup>  $^{'}$  ) في الأصل :  $^{'}$  «  $^{'}$  دوليم  $^{''}$  ، وما أثبتناه عن ابن سعد . (  $^{'}$  الطبقات ، ج  $^{'}$  ،  $^{'}$  ،  $^{'}$ 

<sup>(</sup>٣) صلب: أي يبس. (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٣) .

<sup>(ُ ؛ )</sup> أي يسلمه ويخفر ذمته ، هو من أخيي عليه . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٤ ) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « أن تخرب » ؛ وما أثبتناه عن السّيرة الجلبية . (ج ۲ ، ص ٣١٥) .

عزمت عليك ألّا تنحر ؛ أتريد أن تُخفر ذمتك ولا مال لك ؟ فقال قيس: ياً أَبا عُبَيدة ، أَتُرى أَبا ثابت وهو يقضى دين الناس، ويحمل الكُلّ (١)، ويُطعم في المجاعة ، لا يقضي سِقَة تمرِ لقوم مُجاهدين في سبيل الله! فكاد أبو عُبَيدة أن يكين له ويتركه حتى جعل عمر يقول: اعزم عليه! فعزم عليه فأنى عليه أن ينحر . فبقيت جَزوران معه حتى وجد القوم الحُوت ، فقدم بهما قيس المدينةظهرًا يتعاقبون عليها ، وبلغ سعد ما كان أصاب القوم من المجاعة فقال: إن يكن قيسٌ كما أعرفه فسوف ينجر للقوم. فلمَّا قدم قيس لقيه سعد فقال: ما صنعتَ في مجاعة القوم حيث أصابهم؟ قال: نحرتُ . قال: أُصبتَ ، انحرْ! قال: ثم ماذا ؟ قال: نجرت. قال: أَصبت ! قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم نحرت . قال : أَصبت ، أنحر ! قال : ثم ماذا ؟ قال : نُهيتُ . قال : ومَن نهاك ؟ قال : أبو عُبَيدة بن الجَراح أميرى . قال : وليم ؟ قال : زعم أنه لا مال لى وإنما المال لأبيك ، فقلت : أبي يقضى عن الأباعد ، ويحمل الكلِّ (١١) ، ويُطعم في المجاعة ، ولا يصنع هذا بي ! قال : فلك أربع حوائط (٢). قال : وكتب له بذلك كتابًا . قال : وأتى بالكتاب إلى أبي عُبَيدة فشَهِد فيه ، وأتى عمر فأبي أن يشهد فيه -وأدنى حائط. منها يُجَدّ خمسين وَسْقًا . وقدم البدويّ مع قيس فأوفاه سِقَته وحمله وكساه ، فبلغ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فعلُ قيس فقال : إنه في بيت جود .

حدَّثني مالك بن أُنَس، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ويحمل في الكل».

<sup>(</sup>٢) الحوائط: البساتين. (السيرة الحلبية ، ج٢، ص ٣١٦).

فألق لنا البحر حودًا مثل الظّرِب (١) ، فأكل الجيش منه اثنتي عشرة ليلة ، ثم أمر براحلةٍ فرُحلت ، ليلة ، ثم أمر براحلةٍ فرُحلت ، ثم مرّ تحتها فلم يُصبها .

حدَّثنى ابن أبى ذِئب ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : إن كان الرجل ليجلس فى وقُب (٢) عينه ، وإن كان الراكب ليمر بين ضِلَعَين من أضلاعه على راحلته .

حدثنى عبد الله بن الحِجازى ، عن عمر بن عُثمان بن شُجاع ، قال : لما قدم الأعرابي على سعد بن عُبادة قال : يا أبا ثابت! والله ، ما مثل ابنك صنعت ولا تركت بغير مال ؛ فابنك سيد من سادة قومه ، نهانى الأمير أن أبيعه . قلت : لِم ؟ قال : لا مال له ! فلما انتسب إليك عرفته فتقدمت لِما عرفت أنك تسمو على معالى الأخلاق وجسيمها ، وأنك غير مُذمّ بمن لا معرفة له لديك . قال : فأعطى ابنه يومئذٍ أموالًا عِظامًا .

## سريّة خَضِرَة ، أُميرها أُبو قُتادة في شعبان سنة ثمان

حدّثنا الواقدى قال : حدّثنى محمّد بن سَهل بن أَبى حَثْمَة ، عن أَبيه ، قال : قال عبد الله بن أَبى حَدْرَد (٣) الأَسْلميّ : تزوّجتُ ابنة سُراقة بن حارثة النَّجّاريّ وكان قُتل ببدر ، فلم أصب شيئًا من الدنيا كان أحبّ إلى من مكانها ، فأصدقتُها مائتى درهم ، فلم أَجد شيئًا أَسوقُه إليها فقلت :

<sup>(</sup>١) الظرب: الجبل الصغير . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥) .

<sup>(</sup>٢) كلمة غامضة فى الأصل؛ وما أثبتناه عن السيرة الحلبية . (ج ٢، ص ٣١٥) . ووقب العين: نقرتها . ( الصحاح ، ص ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصلِّ: « عبد الله بن أبي جدرد » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج٣٢ ، ص ١٠٨).

على الله وعلى رسوله المُعَوَّل. فجئتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبرتُه، فقال: كم سُقت إليها! قلت : مائتي درهم . فقال : لو كنتم تغترفونه من ناحية بطحان (١) ما زدتم . فقلت : يا رسول الله ، أُعِنَّى في صَداقها . فقال رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم : ما وافقتُ عندنا شيئًا أُعينك به ، ولكني قد أَجمعتُ أَن أَبِعَث أَبِا قَتادة في أربعة عشررجلًا [في سرية]، فهل لك أن تخرج فيها؟ فإنى أَرجو أَن يُغنَّمك الله مَهْر امرأتك . فقلت : نعم . فخرجنا فكنا ستَّة عشر رجلًا بأَى قَتادة وهو أميرنا ، وبَعثَنا إلى غَطَفان نحو نَجْد فقال : سيروا الليلَ وا كمُنوا النهارَ ، وشُنّوا الغارة ، ولا تقتلوا النساء والصبيان . فخرجنا حتى جئنا ناحية غَطَفان، فهجمنا على حاضرٍ منهم عظيمٍ. قال: وخُطَبَنا أبو قَتادة وأوصانا بتقوى الله عز وجل ، وألَّف بين كلّ رجلين وقال: لا يُفارق كلُّ رجلِ زميله حتى يُقتَل أو يرجع إلى فيُخبرني خبره ، ولا يأتني رجلٌ فأسأل عن صاحبه فيقول ، لا علم لى به! وإذا كبّرتُ فَكبّروا ، وإذا حملت فأحملوا ، ولا تُمعنوا في الطلب . فأَحَطْنا بالحاضر فسمعت رجلًا يصرخ: يا خَضِرَة! فتفاءَلتُ وقلت: لأُصيبنَّ خيرًا ولأَجمعن إلى امرأتي! وقد أتيناهم ليلًا . قال : فجرّد أبو قَتادة سيفه وجرّدنا سيوفنا ، وكبّر وكبَّرنا معه ، فشددنا على الحاضر فقاتل رجالٌ ، وإذا برجل طويل قد جرد سيفه صَلْتًا ، وهو يمشى القَهْقَرَى ويقول : يا مسلم ، هلم إلى الجنّة ! فاتبّعته ثم قال : إنّ صاحبكم لذو مكيدة ، وإن أمره هو الأمر . وهو يقول : الجنّة ! الجنّة ! يتهكّم بنا . فعرفتُ أنه مُستقبل فخرجت في أثره ، فيُناديني صاحبي: لا تُبعِد، فقد نهانا أميرنا أن نُمعِن في الطلب! فأدركتُه فرميتُه على

<sup>(1)</sup> بطحان : اسم وادى المدينة . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٨٣) .

جُرِيداء مَتْنه (١) ، ثم قال : ادن يا مسلم إلى الجنة ! فرميته حتى قتلته بنَبْلي ، ثم وقع ميَّدًا فأَخذت سيفه. وجعل زميلي يُنادى : أين تذهب؟ إِنِّي واللهِ إِن ذهبتُ إِلى أَبِي قُدَادة فسأَلني عنك أخبرتُه . قال : فلقيته قبل أَبي قتادة فقلت : أَسأَلَ أَميري عني ؟ فقال : نعم ، وقد تغيّظ على وعليك . وأخبرني أنهم جمعوا الغنائم \_ وقتلوا مَن أشرف لهم \_ فجئت أبا قَتادة فلامني فقلت : قتلتُ رجلًا كان من أمره كذا وكذا ، فأُخبرته بقوله كلّه . ثم استقنا النُّعُم، وحملنا النساء، وجُفون السيوف معلَّقة بالأَقْتاب (٢). فأُصبحت - وبعيري مقطور (٣) - بامرأة كأنها ظُبْيٌ ، فجَعلتْ تُكثر الالتفات خلفها وتبكى ، قلت : إلى أَىّ شيءٍ تنظرين؟ قالت : أنظر واللهِ إلى رجل لئن كان حيًّا ليستنقذنا منكم. فوقع في نفسي أنَّه الذي قتلتُه فقلت : قد واللهِ قتلته ، وهذا سيفه مُعَلَّق بالقَدَّب إلى غِمْده . فقالت : هذا واللهِ غِمْد سيفه ، فشِمهُ (٤) إِن كنت صادقًا . قال : فشِمتُه فطبَق (٥). قال : فبكت ويئست. قال ابن أبي حَدْرَد: فقدمنا على النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بالنَّعَم والشاء.

فحد ثنى أبو مَودود ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى حَدْرَد (٢٦) ، عن أبيه ، قال : لمّا رجعت من غزوة خَضِرَة وقد أصبنا فَيتًا ، سَهْم كلّ رجل

<sup>(</sup>١) أي وسطه ، وهو موضع القفا المتجرد عن اللحم ؛ تصغير الحرداء . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٤)

 <sup>(</sup>٢) الأقتاب : جمع قتب ، وهو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير . (القاموس المحيط ،
 ج ١ ، ص ١١٤) .

<sup>(</sup>٣) قطرت البعير : طليته بالقطران . (الصحاح ، ص ٧٩٥) .

<sup>( ؛ )</sup> شمت السيف : أغمدته . وشمته : سللته ، وهو من الاضداد . ( الصحاح ، ص ١٩٦٣ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) الطبق : يدل على وضع شي مبسوط على مثله حتى يغطيه . (مقاييس اللغة ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عبد الله بن أبي جدرد».

اثنا عَشْر بعيرًا ، دخلتُ بزوجني فرزقني اللهُ خيرًا .

وحدّ ثنى عبد الله بن جَعفر ، عن جَعفر بن عمرو، قال : غابوا خمسَ عشرة ليلة ، وجاءوا بمائتى بعير وألف شاة ، وسَبَوْا سبيًا كثيرًا . وكان الخُمُس. معزولًا ، وكان سُهمانهم اثنى عشر بعيرًا ، يعدل البعير بعشر من الغَنَم .

حدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى حَدْرَد ، عن أبيه ، قال : أصبنا فى وجهنا أربع نسوة ، فيهن فتاة كأنها ظَبْى ، من الحداثة والحلاوة شيء عجب ، وأطفال من غلمان وجوار ، فاقتسموا السَّبْى وصارت تلك الجارية الوضيئة لأبى قتادة . فجاء مَحْمية بن جَزْء الزَّبيدى فقال : يا رسول الله ، إن أبا قتادة قد أصاب فى وجهه هذا جارية وضيئة ، وقد كنت وعدتنى جارية من أوّل فَيءٍ يُفيءُ الله عليك . قال : فأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أبى قتادة فقال : عليك . قال : فأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أبى قتادة فقال : ما جارية صارت في سهمك ؟ قال : جارية من السَّبْي هي أوضاً ذلك السَّبْي . أخذتُها لنفسى بعد أن أخرجنا الخُمُس من المَغنم . قال : هَبْها لى فقال : نعم ، يا رسول الله . فأخذها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدفع إلى مَحْمِيَة بن جَزء الزُّبَيْدى .

### شأن غزوة الفتح

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، وموسى بن محمّد ، وعبد الله بن جَعفر ، وعبد الله بن جَعفر ، وعبد الله بن يَزيد ، وابن أَبى حَبيبة ، وابن أَبى سَبْرَة ، وعبد الحَميد بنجَعفر ، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز ، ويونس بن محمّد ، ومحمّد بن يحيى بن سَهل ،

وابن أبي حشْمَة ، ومحمّد بن صالح بن دِينار ، ونُجَيح ، وأسامة بن زيد ، وحِزام بن هِشام، ومُعاذ بن محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن أبي قَتادة ، ومَعْمر بن راشد ؛ فكلُّ قد حدَّثني من حديث الفتح بطائفة ، وبعضُهم أُوعي له من بعضٍ ، وغير هوَّلاءِ قد حدَّثني أيضًا ، فكتبتُ كلَّ ما سمعت منهم ، قالوا : كانت خُزاعة في الجاهليّة قد أُصابوا رجلًا من بني بكر أُخذوا ماله ؛ فمر رجلٌ من خُزاعة على بني الدِّيل بعد ذلك فقتلوه ، فوقعت الحرب بينهم ، فمر بنو الأَسود بن رزْن \_ ذُوِّيب ، وسلمي ، وكُلْثوم \_ على خُزاعة فقتلوهم بِعَرَفَة عند أَنصاب الحَرَم . وكان قوم الأَسود يُوَدُّون في الجاهليّة دِيتَين بفضلهم في بني بكر ، فتجاوزوا وكف بعضهم عن بعض من أجل الإسلام ، وهم على ما هم عليه من العداوة في أنفسهم، إلّا أنه قد دخل الإسلام عليهم جميعًا فأمسكوا ، فلمّا كان صُلْح الحُدَيبية دخلت خزاعة في عَقد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعَهْده ، وكانت خُزاعة حلفاء لعبد المطلُّب ، وكِان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عارفًا ، ولقد جاءته يومئذ خُزاعة بكتاب عبد المطلّب فقرأه . قال ابن واقد : وهو « باسمك اللَّهم ، هذا حِلف عبد المطلّب بن هاشم لخُزاعة ، إذ قدم عليه سَراتهم وأهل الرأى، غائبهم مُقرًّ بما قضى عليه شاهدُهم . إِنَّ بيننا وبينكم عُهودَ الله وعُقودَه ، مالا يُنسَى (١) أَبدًا ، ولا يأتى بلَدِّ (٢) ، اليد واحدة والنصر واحد ، ما أشرف ثبير ، وثبت حِراء ، وما بلُّ بحرُّ صوفة (٣) ، لا يزداد فيما بيننا وبينكم إلَّا

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « لا تنسبنى » . وما أثبتناه عن الزرقانى . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥) .

<sup>(</sup>٢) الله: الحصوبة الشديدة . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٥٨) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «ما أسروه سَر وثبت حرّا وما تل بحر صوّنه » . والتصحيح من الزرقانى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ) . وثبير وحراء جبلان بمكة . (معجم البلدان ، ج ٢ ،ص ٧ ؛ ٢٣٩) .

تجدُّدًا أَبدًا أَبدًا ، الدُّهْرَ سَرْمَدًا ». فقرأه عليه أُبيّ بن كعب فقال: ما أعرفني بحِلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه من الحِلف! فكلُّ حِلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلَّا شدة ، ولا حِلف في الإسلام . وجاءته أَسْلم وهو بغُدير الأَشطاط. (١) ، جاء بهم بُريدة بن الحُصيب فقال: يا رسول الله ، هذه أَسْلَم وهذه مُحالَّها ، وقد هاجر إليك مَن هاجر منها وبتى قومٌ منهم في مواشيهم ومعاشهم . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : أنتم مُهاجرون حيث كنتم. ودعا العَلاء بن الحَضرى فأمره أن يكتب لهم كتاباً ، فكتب: «هذا كتابٌ من محمد رسول الله لأَسْلَم، لِمَن آمن منهم بِالله ، وشَهد أنه لا إله إلَّا الله وأنُّ محمَّدًا عبده ورسوله ؛ فإنه آمِنٌ بِأَمان الله ، وله ذمّة الله وذمّة رسوله . وإِنّ أمرنا وأمركم واحدُّ على من دَهَمنا مِن الناس بظُلم ، اليد واحدة والنصر واحدٌ ، ولأَهل باديتهم مثل ما لأَهل قَرارهم ، وهم مُهاجرون حيث كانوا ». وكتب العَلاء بن الحَضري . فقال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه: يا رسول الله ، نِعمَ الرجلُ بُريدةُ بن الحُصَيب لقومه، عظيم البركة عليهم؛ مررنا به ليلة، مر رنا ونحن مهاجرون إلى المدينة، فأُسلم معه مِن قومه مَن أُسلم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: نِعمَ الرجل بُرُيدة لقومه وغير قومه يا أبا بكر ، إِنَّ خير القوم من كان مُدافعًا عن قومه ما لم يأثم ، فإِنَّ الإثمَ لا خير [فيه].

حدَّثنى عبد الله بن عمرو بن زهير ، عن مِحْجن بن وَهب (٢) ، قال : كان آخر ما كان بين خُزاعة وبين كِنانة أَنَّ أَنَس بن زُنَيم الدِّيليّ هجا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فسمعه غُلامٌ من خُزاعة فوقع به فشَجَّه ، فخرج

<sup>(</sup>١) غدير الأشطاط: على ثلاثة أميال من عسفان مما يلي مكة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٢) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « محجر بن وهب » .

إلى قومه فأراهم شُجَّته فثار الشَّرُّ مع ما كان بينهم ، وما تطلب بنو بكر من خُزاعة من دمائها. فلمّا دخل شعبان على رأس اثنين وعشرين شهرًا من صُلح الحُدَيبية تكلّمت بنو نُفاثة من بني بكر أشراف قُريش \_ واعتزلت بنو مد ليج فلم ينقضوا العهد \_ أن يُعينوا بالرجال والسلاح على عدوهم من خُزاعة ؛ وذكَّروهم القتلي الذين أصابت خُزاعة لهم ، وضربوهم بـأرحامهم ، وأخبروهم بدخولهم معهم في عقدهم وعَهْدهم ، وذهاب خُزاعة إلى محمد في عَقْده وعَهْده ، فوجدوا القومَ إلى ذلك سراعًا إِلَّا أَبا سُفيان ، لم يُشاوَر في ذلك ولم يَعلَم ؛ ويُقال: إنهم ذاكروه فأبي عليهم. وجعلت بنو نُفاثة وبكر يقولون : إنما نحن ! فأعانوهم بالسلاح والكُراع والرجال ودسوا ذلك سرًّا لئلا تُحذَر خُزاعة ، [فهم] آمنون غارّون بحال المُوادعة وما حجز الإسلام بينهم . ثم اتّعدت قُريش الوكتير موضعًا بمن معها ، فوافوا للميعاد ، فيهم رجالٌ من قُريش من كبارهم مُتنكّرون مُنتقبون؛ صَفوان بن أُمَية ، ومِكْرَز بن حَفْص بن الأَخيف، وحُويطب بن عبد العُزّى، وأَجلبوا معهم أَرِقًا ءَهم ، ورأس بني بكر ذَوفل بن مُعاوية الدُّوِّلِّي، فبيَّتوا خُزاعة ليلًا وهم غار ون آمنون من عدو هم ، ولو كانوا يخافون هذا لكانوا على حَذَر وعُدَّة ، فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوا بهم إلى أنصاب الحَرَم، فقالوا: يا نُوفل، إلهك، إِلَّهَكَ ! قد دخلتَ الحرم ! قال : لا إِله لي اليوم ، يا بني بكر ! قد كنتم تُسرِقون الحاج ، أَفلا تُدركون ثأركم من عدو كم ؟ لا يُريد أحدكم يأتي امرأته حتى يستأذني ، لا يُوِّخَّر أحدُ منكم اليوم بعد يومه هذا من ثأره. فلما انتهت خُزاعة إلى الحرم ، دخلت دار بُدَيل بن وَرقاء ودار رافع الخُزاعيّين وانتهوا بهم في عَماية الصبح ، ودخلت روساء قُريش في منازلهم وهم يظنُّون أَلَّا يُعرَفوا ، وأَلَّا يبلغ هذا محمَّدًا صلَّى الله عليه وسِلَّم.

حدّ ثنى عبد الله بن عامر الأسلمى ، عن عَطاء بن أبى مَروان ، قال : قتلوا منهم عشرين رجلًا ، وحضروا خُزاعة فى دار رافع وبُدَيل ، وأصبحت خُزاعة مُقَتَّلين على باب بُدَيل – ورافع مولى لخُزاعة . وتنحَّت (١) قُريش ونَدِموا على ما صنعوا ، وعرفوا أن هذا الذى صنعوا نَقْض للمُدَّة والعَهْد الذى بينهم وبين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

حدّثنی عبد الله بن عمرو بن زُهیر ، عن عبد الله بن عِكْرِمة بن عبد الله بن عِكْرِمة بن عبد الحارث بن هِشام وابن أبی ربیعة إلی صفوان بن أُهیة ، وإلی سُهیل بن عمرو ، وعِکْرِمَةِ بن أبی جَهل ، فلاموهم فیما صنعوا من عونهم بنی بكر ، وأن بینكم وبین محمّد مُدَّة ، وهذا نَقْضٌ لها . وانصرف ذلك القوم ودسوا إلی نوفل بن مُعاویة ، وكان الذی ولی كلامه سُهیل بن عمرو ، فقال : قد رأیت الذی صنعنا بك وأصحابك وما قتلت من القوم ، وأنت قد حضرتهم ترید قَتْل مَن بقی منهم ، وهذا ما لا نُطاوعك علیه فاترکهم لنا . قال : نعم . فترکهم فخرجوا . فقال ابن قیس الرُّقیّات علیه فاترکهم لنا . قال : نعم . فترکهم فخرجوا . فقال ابن قیس الرُّقیّات یذکر سُهیل بن عمرو :

خالط. (٢) أخوالَه خزاعة لمّا كثرتهم (٣) بمكَّة الأَحياءُ وقال في ذلك ابن لُعْط. الدِّيليُّ (٣) :

أَلا هَلْ أَتِي قُصْوَى (١) العَشيرةِ أَنَّنَا رَددْنَا بَنِي كَعب سَأَفْوقَ (٥) ناصل

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ونخبت » ، ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات .

<sup>(</sup> ٢ ) في ديوان ابن قيس الرقيات : « حاط » . ( ص ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كثر بهم». والمثبت من ديوان ابن قيس الرقيات. (ص ٩٣).

<sup>(</sup> ٢ ) عامل من « عسر جهم » . والمعب من ديوان ابن فيس الرفيات . ( ص ٩٣ ) . ( ٤ ) قصوى : أي أبعد . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup> ه ) تقول العرب : رددته بأفوق ناصل إذا رددته خائبا . والأفوق : السهم الذى انكسر فوقه وهو طرفه الذى يلى الوتر . والناصل: الذى زال نصله أى حديده الذى يكون فيه . (شرح أبىذر ، ص٣٥ ) .

حَبسناهُمُ فَ دارةِ العبدِ رافع وعِندَ بُدَيل مَحْبِساً غيرَ طائلِ حَبسناهُمُ حَى إِذَا طَالَ يومُهمْ نَفَخَنا لهم مِن كُلِّ شِعْبِ بِوابلِ(١) دبحناهُمُ ذبح التَّيوسِ كَأَنَّنا أُسودٌ تَبارَى فيهمُ بالقواصِل (٢)

قال: ومشى الحارث بن هِشام وعبد الله بن أَبى ربيعة إلى ابى سُفيان فقالا: هذا أَمرٌ لا بد له من أَن يُصلَح ؛ والله لئن لم يُصلَح هذا الأَمر لا يروعكم إلّا محمّد فى أصحابه! قال أَبو سُفيان: قد رأت هِند بنت عُتبة رؤيا كرهتُها وأفظعتُها وخفتُ من شرّها . فقال القوم: ما هى ؟ قال : رأت دمًا أَقبل من الحَجون يسيل حتى وقف بالخَنْدَمَة (٣) مَلِيًّا ، ثم كان ذلك الدم لم يكن . فكره القوم هذا ، وقالوا : هذا شَرُّ .

فحدّ ثنى مجَمّع بن يَعقوب ، عن أبيه ، قال : لما رأى أبو سُفيان ما رأى من الشرّ قال : هذا واللهِ أمرٌ لم أشهده ولم أغِب عنه ، لا حُمل هذا إلاّ عَلَى ، ولا واللهِ ما شُوورت ولا هويت حيث بلغنى ! واللهِ ليغزونا محمّدٌ إن صدقنى ظنّى وهو صادق ، ومالى بدُّ أن آتى محمدًا فأكدّه أن يَزيد فى الهُدْنَة ويُجدد العَهد قبل أن يبلغه هذا الأمر . فقالت قُريش : قد واللهِ أصبت الرأى ! ونكمت قُريش على ما صنعت من عَون بنى بكر على خُزاعة ، وعرفوا أن رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم لن (٤) يكعهم حنى يغزوهم . فخرج أبو سُفيان ، وخرج معه مولًى له على راحلتين ، فأسرع السير وهو يرى أنه أوّل أبو سُفيان ، وخرج معه مولًى له على راحلتين ، فأسرع السير وهو يرى أنه أوّل

<sup>(</sup>١) الوابل: المطر الشديد ، وأراد به هنا دفعة الخيل . (شِرح أبي ذر ، ص ٣٦٥) .

<sup>(</sup>٢) يجوزأن يريد هنا السيوف . وسيف قاصل وقصال ، أي قاطع . ( أساس البلاغة ، ص ٧٧٢) .

<sup>(</sup>٣) الحندمة : جبل بمكة . (معجم ما استعجم ، ص ٣١٩) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لم يدعهم » .

من خرج من مكَّة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

قال أبو عبد الله : وقد سمعنا وجهًا من أمر خُزاعة لم أرَ عليه الناس قبلنا ولا يعرفونه ، وقد رواه ثِقَةٌ ، ومُخرجه الذي رُد إليه ثِقَةٌ مُقنعٌ ، فلم أرَ أحدًا يعرف له وجهًا ! إلّا أنَّ الناس قبلنا ينفونه ويقولون : لم يكن ؛ وذكرته لابن جعفر ومحمّد بن صالح ولأبي معْشَر وغيرهم ممن له علم بالسريّة فكلُهم يُنكره ولا يأتى له بوجه .

وكان أوّل الحديث، أنه حدَّني الثقة عندى، أنه سمع عمرو بن دينار، يُخبر عن ابن عمر، أنه لما قدم رَكْب خُزاعة على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: فمَن وسلَّم فأخبره بمن قُتل منهم، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: فمَن تُهُمَتكم وظِنَّتكم ؟ قالوا: بنو بكر. قال: كلّها؟ قالوا: لا، ولكن تُهمَتنا بنو نُفاثة قَصْرة ، ورأس القوم نَوفل بن مُعاوية النُّفائي . قال: هذا بطن من بكر وأنا باعث إلى أهل مكّة فسائلهم عن هذا الأمر ومُخيرهم في خِصال . فبعث إليهم ضَمْرة يُخيرهم بين إحدى ثلاث خِلال، بين أن يُدُوا خُزاعة أو يبرأوا [من] حِلف نُفاثة ، أو ينبذ إليهم على سَواء. فأتاهم صلّى الله عليه وسلَّم، وخبرهم بالذي أرسله رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم، وخبرهم بالذي أرسله رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم، وخبرهم بالذي أرسله رسول الله عليه وسلَّم، وخبرهم بالذي أرسله رسول الله عليه وسلَّم، نفاثة ، أو ينبذوا إليهم على سَواء. فقال قُرَطة بن عبد عمرو الأعجمي : حلف نُفاثة ، أو ينبذوا إليهم على سَواء. فقال قُرَطة بن عبد عمرو الأعجمي : أمّا أن ذكري قتلى خُزاعة ، فإنَّ ذُناثة قوم فيهم عُرام (١) فلا نكيهم حتى لا يبقى لنا مَبدُ ولا لَبَدُ ولا لَبَدُ الله عليه أن نبراً من حِلف نُفاثة فإنه ليس قبيلة في العرب تحج سَبَدُ ولا لَبَدُ الله عليه قال أن نبراً من حِلف نُفاثة فإنه ليس قبيلة في العرب تحج

<sup>(</sup>١) العرام : الشدة والقوة والشراسة . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « لا يبقى لنا سيد ولا لبد » . والسبد : الشعر ؛ واللبد : الصوف . أى لايبتى لنا شي ً . ( الصحاح ص ٥٣٠ ) .

هذا البيت أشد تعظيمًا لهذا البيت من نُفاثة ، وهم حلفاونًا فلا نبرأً من حلفهم ، ما بقى لنا سَبَدُ ولا لَبدُ (١) ، ولكنّا نَنبِذ إليه على سَواء . فرجع ضَمْرَة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك من قولهم ، فبعثت قُريش أبا سُفيان بن حَرب تسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُجدّد العَهْد ، وندمت قُريش على ردّ الرسول عا ردّوه .

قال أبو عبد الله: فكل أصحابنا أنكروا هذا الحديث. وقال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالأنقاب (٢) وعمّى عليهم الأخبار حتى دخلها فُجاءةً \_ حتى ذكرتُ هذا الحديث لجزام بن هِشام الكعبى فقال: لم يُضيع الذي حدّثك شيئًا ، ولكن الأمر على ما أقول لك \_ ندمت قريش على عون نُفاثة وقالوا: محمدٌ غازينا!

قال عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح – وهو عندهم يومئذ كافر مُرتد وأن عندى رأيا ؛ أن محمداً ليس يغزوكم حتى يُعذر إليكم ويُخيركم في خصال كلها أهون عليكم من غزوه. قالوا : ما هي ؟ قال : يُرسل أن ادُوا قتلي خُزاعة وهم ثلاثة وعشرون قنيلاً ، أو تَبرأوا من حِلف مَن نقض العَهْد بيننا – بنو نُفاثة – أو ننبِذ إليكم الحرب (٣) ؛ فما عندكم في هذه الخصال ؟ قال القوم : آخر ما قال ابن أبي السَّرْح ! وقد كان به عالمًا . فقال سُهيل بن عمرو : ما خَصْلَةٌ أيسر علينا من التبرو من حِلف بني نُفاثة . قال شيبة ابن عُثمان العَبْدَريّ : حفظتَ أخوالك وغضبتَ لهم ! قال سُهيل : وأبو أبن عُثمان العَبْدَريّ : حفظتَ أخوالك وغضبتَ لهم ! قال سُهيل : وأبو أَوْريشِ لم تَكده خُزاعة . قال شيبة . قال شيبة .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «سيدا ولا لبدا » .

<sup>(</sup>٢) الأنقاب : طرق المدينة . (الهاية ، ج ؛ ، ص ٢١٨) .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) فى الزرقانى عن الواقدى :  $\pi$  أو ننبذ إليكم على سواء  $\pi$  . ( شرح على المواهب اللدنية ،  $\pi$  ،  $\pi$  ) .

علينا . فقال قُرطَة بن عبد عمرو : لا والله ، لا يُودَون (١) ولا نبرأ من حِلف نُفَّاثة ، ابن الغَوْث (٢) بنا وأعمدة لشدّتنا ، ولكن نَنبِذ إليه على سواء ! فقال أبو سُفيان : ما هذا بشيء ! وما الرأى لنا إلاّ جحد هذا الأمر ، أن تكون قريش دخلت فى نَقْض عَهد وقَطْع مُدَّة ، فإن قطعه قوم بغير هَوًى منّا ولا مُشورة فما علينا . قالوا : هذا الرأى ، لا رأى غيره ؛ الجَحد لكل ما كان من ذلك ! [قال] : وإنى لم أشهده ولم أوامِر فيه ، وأنا فى ذلك صادق ؛ لقد كرهت ما صنعتم وعرفت أن سيكون له يوم عَماس (٣). قالت قُريش لله يكي سُفيان : واخرج أنت بذلك ! حتى خرج إلى النبي صلى الله عليه وسدًم .

قال أَبو عبد الله : فذكرت حديث حِزام لابن جعفر وغيره من أصحابنا فلم يُنكروه ، وقالوا : هذا وجهُه ! وكتبه منى عبد الله بن جَعفر .

حدّثنى عبد الله بن عامر الأُسْلَمى ، عن عَطاء بن أَى مَروان ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعائشة : قد حِرت فى أمر خُزاعة . قال ابن واقد : فقالت عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله أَتُرى قُرَيشًا تجترى و (٤) على نقض العَهْد بينكم وبينهم وقد أفناهم السيف ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ينقضون العَهد لأمر يُريده الله تعالى بهم . قالت عائشة : خير و شررٌ يا رسول الله ؟ قال : خير و أو شررٌ يا رسول الله ؟ قال : خير و إ

فحدثني حِزام بن هِشام بن خالد الكَعبيّ ، عن أبيه ، قال : وخرج عمرو

<sup>(</sup>١) في الزرقاني عن الواقدي : « لا ندى » . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) يوم عماس : أي مظلم . (الصحاح ، ص ٩٤٩) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أن تجتري».

ابن سالم الخُزاعيّ في أربعين راكبًا من خُزاعة يستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ويُخبرونه بالذي أصابهم وما ظاهرت عليه قُريش – فأعانوهم (١) بالرجال والسِّلاح والكُراع ، وحضر ذلك صَفوان بن أُميّة في رجالٍ من قومهم مُتنكِّرين ، فقتلوا بأيديهم – ورسول الله صلى الله عليه وسلَّم جالسٌ في المسجد في أصحابه ، ورأس خُزاعة عمرو بن سالم ، وقام يُنشد رسول الله صلى الله عليه وسلَّم واستمع منه صلى الله عليه وسلَّم ، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلَّم واستمع منه فقال :

حلف أبينا (٢) وأبيك الأثلكا (٣) ثُمَّت أسلمنا ولم نَنْزِع يكا ونقضوا ميثاقك المُوَّكَدا وادعُ عِبادَ اللهِ يأْتوا مَدَدا في فَيْلَقٍ (٥) كالبَحْرِ يجرى مُزْبِدا هم بَيَّتونا بالوَتيرِ هُجَّدا (٧) وزَعموا أَنْ لستُ أَدعو أَحدا وأَقلُ عَددا

الدَّهم إِنِّى ناشدٌ محمّداً قد كُنتم وُلْدًا وكنّا والِدَا إِنَّ قُريشًا أَخْلَفُوكَ المَوْعِدَا فانْصُرْهداك الله نَصْرًا أعتدا (٤) فيهم رسولُ الله قد تَجَرَّدَا قَرْمٌ (٦) لَقَرْمٌ مِن قُروم أَصْيدا تَدُو القرانَ رُكَّعًا وسُجَّدا وهم أَذَلُ

فلما فرغ الرَّكْب قالوا : يا رسول الله ، إِنَّ أَنَس بن زُنَيم الدِّيليّ قد هجاك . فهدر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دمه ، فبلغ أَنَسَ بن زُنَيم ، فقدم

<sup>(</sup>١) أى أعانت قريش بني نفاثة على خزاعة . انظر ابن سعد. (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٩٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « حَلْفاً نيبا » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحق . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٣) الأتلد : القديم . (شرح أبي ذر ، ص ٣٦٧) .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : «مويدا » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٣٦) . وأعتد : حاضر ، من المشى العتيد وهو الحاضر . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الفيلق: الجيش. (الصحاح، ص٥١٥١).

<sup>(</sup>٦) القرم: السيد. (الصحاح، ص ٢٠٠٩).

<sup>(ُ</sup> ٧ ُ) الْهَجَدُ : النيام، وقد يكون الْهجد أيضًا المستيقظين، وهو من الأضداد . (شرح أبي ذر ، ص٣٦٧).

على رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم معتذرًا مما بلغه ، فقال :

أَأَنت الَّذي تُهلاك مُعَدُّ بأمره بَلِ اللهُ يُهديهم وقال لَكَ اشْهَد أَبَرَ وأُوفى ذِمَّةً من مُحمَّدِ فما حملت مِن ذاقة فوقَ رَحْلِها إِذَا رَاحَ يَهِتزُ اهْتَزَازَ المُهَنَّدِ (١) أَحَثٌ على خُيرٍ وأُوسَع نائِلًا وأُعطَى برأسِ السابق (٣) المُتجرِّدِ وأَكْسَى لبُرد الخال (٢) قبل اجتِذابه تَعَلَّمْ رسولَ اللهِ أَنَّكَ مُدْركى وأَنَّ وَعيدًا مِنْكَ كالأَخْذِ باليدِ تَعَلَّمْ رسولَ الله أَنَّكَ قادِرٌ على كلّ سَكْن (١٤)مِن تِهام ومُنْجِد ونُبِّي رسولُ اللهِ أَنَّى هَجوتُه فَلَا رِفْعَتْ سُوطِي إِلَّ إِذَنْ يَدَى أصيبوا بنكس يوم طَلْق (٥) وأسعد سِوى أَنَّنَى قد قلتُ ياوَيْحَ فِتْية كِفَاءً فَعَرْتَ عَبْرَتَى وَتَبَلُّدِي (١٦) أَصابَهُمُ مَن لَم يكُن لِدِمائِهِم جميعًا فإلّا تُدمع العينُ أَكْمَدِ ذُوِّيْبٌ وكُلْثُومٌ وسَلمي تتابعوا وإِخْوتِه أَو هَل مُلوكٌ كأَعْبُكِ على أن سلمي ليس فيهم كمِثله هَرَقتُ فَهَكِّرْ عالِمَ الحقِّ وَاقصِدِ وإِنِّيَ لا عِرضًا خرَقْتُ ولا دَمَّا

أنشدنيها حِزام . وبلغت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قصيدته واعتذاره ، وكلّمه نَوفل بن مُعاوية الدِّيلي فقال : يا رسول الله ، أنت أولى الناس بالعفو ، ومَن منّا لم يعادك ويُؤذك ، ونحن في جاهليَّة لا نَدرى

<sup>(</sup>١) المهند: السيف المطبوع من حديد الهند. (الصحاح، ص ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) الخال : ضرب من برود اليمن . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٣) السابق : الفرس . والمتجرد : الذي يتجرد من الحيل فيسبقها . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٤) السكن : أهل الدار . (الصحاح ، ص ٢١٣٦) .

<sup>(</sup>ه) الطلق : اليوم السعيد ، يقال يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا شي يؤذى . (شرح أب ذر ، ص ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٦) التبلد: التحير . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٦) .

ما نأُخذ وما ندع حتى هدانا الله بك من الهَلكَة ، وقد كذب عليه الرَّكُب وكثّروا عندك . فقال : دع الرَّكْب ، فإنا لم نجد بتهامة أَحدًا من ذى رَحِم ولا بعيد الرَّحِم كان أَبرَّ بنا من خُزاعة . فأُسكت نَوفل بن مُعاوية ، فلمّا سكت قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد عَفوتُ عنه . قال نَوفل : فداك أبى وأُمى !

وحد تنى عبد الحميد بن جَعفر بن عِمران بن أَبى أَنَس ؛ عر ابن عبّاس رضى الله عنه ، قال : قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يَجُرّ طَرَف رِدائه ، وهو يقول : لا نُصِرتُ إِن لَم أَنْصُر بنى كعب ممّا أَنْصُر منه نفسى !

وحدّثنى حزام بن هشام ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسدَّم : لكأنكم بأبي سُفيان قد جاء يقول : « حدّد العهد وزدْ في الهُدنة » وهو راجع بسخطه . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لعمرو بن سالم وأصحابه : ارجعوا وتفرّقوا في الأودية ! وقام رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فدخل على عائشه وهو مُغضَب ، فدعا بماء فدخل يغتسل . قالت عائشة : فأسمعه يقول وهو يصب الماء عليه : يغتسل . قالت عائشة : فأسمعه يقول وهو يصب الماء عليه : لا نُصِرتُ إن لم أنْصُر بني كعب ! وخرج أبو سُفيان من مكَّة وهو مُخضَف الذي صنع عمرو بن سالم وأصحابه أن يكونوا جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم . وكان القوم لمّا أتوا الأبواء راجعين تفرّقوا ، وذهبت طائفة إلى الساحل تُعارض الطريق ، ولزم بُديل بن أم أصْرَم في نُفير معه الطريق ، فلقيه أبو سُفيان أن يكون بُديل جاء الطريق ، فلقيه أبو سُفيان أن يكون بُديل جاء محمدًا ، بل كان اليقين عنده ، فقال للقوم : أخيروني عن يَثْرِب ، مُنْذ كَم

عَهْدكم بها ؟ فقالوا : لا علم لنا بها . فعرف أنهم كتموه ، فقال : أما معكم من تمر يَثْرب شيءٌ تُطعموناه ؟ فإنَّ لِتمر يَثْرب فضلًا على تمر تهامة . قالول : لا . قال : ثم أبت نفسه أن تُقرّه (١) حتى قال : يا بُديل ، هل جئت محمّدًا ؟ قال : لا !ما فعلت ،ولكنى سرت في بلاد كعب وخُزاعة من هذا الساحل في قتيل كان بينهم ، فأصلحت بينهم . قال : يقول أبوسفيان : إنك والله ما علمت من بر واصل . ثم قايلهم أبر شفيان حتى راح بُديل وأصحابه ، ثم جاء منزلهم ففت أبعار أباعرهم فوجد فيها نوى ، ووجد (٢) في منزلهم نوى من تمر عَجْوَة كأنها ألسنة الطّير ، فقال أبو سُفيان : أحلف بالله لقد جاء القوم محمّدًا ! وكان القوم لمّا كانت الوقعة خرجوا من صبح ذلك اليوم ، فساروا إلى حيث لقيهم أبو سُفيان ثلاثًا .

وكانت بنو بكر قد حبست خُزاعة فى دار بُديل ورافع ثلاثة أيّام لم يُكلِّموا فيهم، وائتمرت قُريش أن يخرج أبوسفيان، فأقام يومين ثم خرج، فهذا خمس بعد مقتل خُزاعة . وأقبل أبو سُفيان حتى قدم المدينة فلخل على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا محمد، إنى كنت غائبًا فى صُلح الحُديبية، فاشدُد العَهْد وزِدْنا فى المُدَّة . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هل كان قِبلكم حَدَثُ ؟ قال : مَعاذَ الله ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فنحن على مُدّتنا وصُلْحنا يوم الحُديبية ، لا نُغيّر ولا نُبدل . ثم قام من عنده فلخل على ابنته أم حَبيبة ، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلّى الله عليه وسلّم طوتْه دونه ، فقال : أرغبت بهذا الفراش عنى أوبى عنه ؟ قالت : وسلّم طوتْه دونه ، فقال : أرغبت بهذا الفراش عنى أوبى عنه ؟ قالت :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقرة».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « و وجدوا » .

بل هو فراش رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأنت امروُّ نَجَسٌ مُشرك ! قال : يا بُنَيّة ، لقد أصابك بعلمك شرٌّ ! قالت : هداني الله للإسلام ، وأنت يا أبت سيِّدُ قُرَيش وكبيرُها ، كيف يسقط. عنك الدخول في الإسلام ، وأَنت تَعْبُد حجرًا لا يسمع ولا يُبصر ؟ قال : يا عَجَباه، وهذا منك أَيضاً ؟ أَأْتَرِكُ مَا كَانَ يَعبُد آبائي وأَتبع دين محمّد ؟ ثم قام من عندها فلتي أبا بكر الصِّدّيق رضى الله عنه فكلّمه وقال : تُكلِّم محمّدًا وتُجير أنت بين الناس؟ فقال أبو بكررضي الله عنه: جوارى في جوار رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم. ثم لقى عمر رضى الله عنه فكلُّمه عمثل ما كلُّم به أبو بكر ، فقال عمر : واللهِ ، لو وجدتُ الذَّرَّ (١) تُقاتلكم لأَعنتُها عليكم ! قال أَبوسُفيان : جُزيتَ مِن ذي رحِم شرًّا . ثم دخل على ، عُثمان بن عَفَّان رضى الله عنه فقال : إِنه ليس في القوم أحدُ أقرب بي رحمًا منك ، فزد في الهُدْنة وجَدد العَهْد ؟ فإِن صاحبك لن (٢) يَرُده عليك أبدًا ؛ واللهِ ما رأيت رجلًا قطُّ. أكثر إكرامًا لصاحب من محمّد لأصحابه! قال عُثمان رضى الله عنه: جوارى في جوار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

وحدّ ثنى عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخل على فاطمة بنت النبى صلَّى الله عليه وسلَّم فكلَّمها فقال : أجيرى بين الناس! فقالت : إنما أنا امرأة . قال : إن جوارك جائزُ ، قد أجارت أختك أبا العاص بن الرَّبيع ، فأجاز ذلك محمد . قالت فاطمة : ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ! وأبت ذلك عليه . فقال : مُرى أحد بنيك يُجير بين الناس!

<sup>(</sup>١) الذر: النمل الأحمر الصغير. ( ﴿ إِنَّهُ ، ج ٢، ص ٤٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لم يرده » .

قالت: إنهما صبيّان ، وليس مثلهما يُجير. فلمّا أبت عليه أَلَى عَليًا رضى الله عنه فقال: يا أبا الحَسَن ، أجرْ بين الناس وكلّم محمّدًا يزيد فى المُدّة! قال عليّ : ويحك يا أبا سُفيان! إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد عزم ألّا يفعل ، وليس أحدٌ يستطيع أن يُكلّم رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فى شيءٍ يكرهه. قال أبو سُفيان: فما الرأى؟ يَسِّرْ لَى أمرى (١) ، فإنه قد ضاق على ، فمُرْ لى بأمرٍ ترى أنه نافعى! فقال على عَليه السلام: ما أجدُ لك شيئًا [أمثل] من أن تقوم فتُجير بين الناس ، فإنك سيّد كنانة. قال: تركى ذلك مُغْنِيًا عني شيئًا؟ قال على عليه السلام: لا أظنّ ذلك والله ، ولكنى لا أجد لكغيره . فقام بين ظهركى الناس فصاح: ألا إنى قد أجرتُ بين ولكنى لا أظنّ محمّدًا يُخفرنى! ثم دخل على النبي صلّى الله عليه وسلّم الناس ، ولا أظنّ محمّدًا يُخفرنى! ثم دخل على النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا محمّد ، ما أظنّ أن تردّ جوارى! فقال رسول الله صلّى الله عليه فقال : يا محمّد ، ما أظنّ أبا سُفيان!

حدّثنى ابن أبى حَبيبة ، عن واقد بن عمرو بن سعد بن مُعاذ ، قال : جاء أبو سُفيان إلى سعد بن عُبادة فقال : يا أبا ثابت ، قد عرفت الذى كان بَينى وبينك ، وأنى قد كنت لك فى حَرَمنا جارًا ، وكنت لى بيَثرِب مثل ذلك ، وأنت سيّد هذه البَحْرة (٢) ، فأجرْ بين الناس وزدْ فى المُدَّة . فقال سعد : يا أبا سُفيان ، جوارى فى جولر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ما يُجير أحدُ على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم . ويُقال : خرج أبو سُفيان على أنه قال له رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم . ويُقال : خرج أبو سُفيان !

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يسرني بأمرى».

<sup>(</sup>٢) البحرة : البلدة . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ) .

يُقال: لما صاح لم يَقرَب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وركب راحلته وانطلق إلى مكّة ، وكان قد حُبس وطالت غَيْبَتُه، وكانت قُرَيش قد اتهمته حين أبطاً أشد التّهمة وقالوا: والله إنّا نراه قذ صباً ، واتبع محمدًا سِرًا وكتم إسلامه ، فلما دخل على هند ليلا قالت: لقد حُبِست حتى اتّهمك قومك ، فإن كنت مع طول الإقامة جئتهم بنُجْح فأنت الرجل! ثم دنا منها فجلس مُجلس الرجل من المرأة ، فجعلت تقول : ما صنعت ؟ فأخبرها الخبر وقال : لم أجد إلّا ما قال لى عَلى . فضربت برجليها في صدره ، وقالت : قُبِّحت من رسول قوم !

حدّثنى عبد الله بن عُثمان بن أبى سُليمان ، عن أبيه ، قال : فلما أصبح حلق رأسه عند الصَّنَمَين ، إساف ونائلة ، وذبح لهما ، وجعل يمسح بالدم رءُوسهما ، ويقول : لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبى ! أبرأ لقريش ممّا اتّهموه .

وحدّثنى حِزام بن هِشام ، عن أبيه ، قال : وقالت له قُريش : ما وراءك؟ هل جئتنا بكِتاب من محمّد ، أو زيادة في مُدَّة ؟ ما نأمن أن يغزونا ! فقال : والله لقد أبي عَلَي ، ولقد كلّمتُ عِلْية أصحابه فما قدرتُ على شيء منهم ، إلا أن عليًا قد قال لمّا ضاقت بي الأمور : إلا أن عليًا قد قال لمّا ضاقت بي الأمور : أنت سيد كِنانة ، فأجر بين الناس ! فناديتُ بالجوار ثم دخلت على محمد فقلتُ : إني قد أجرتُ بين الناس ، وما أظن أن ترد جوارى . فقال محمد : أنت تقول ذلك يا أبا سُفيان ! لم يَزِدْني على ذلك . قالوا : ما زاد على أن تلعب بك تلعُبًا ! قال : والله ما وجدتُ غير ذلك .

حدَّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهريّ ، عن محمّد بن جُبير بن

مُطعِم ، قال : لمّا ولّى أبو سُفيان راجعًا قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : اللَّهمَّ لعائشة : جهِّزينا وأخفى أَمْرَكِ ! وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : اللَّهمَ خُدْ على قُريشِ الأُخبار والعيون حتى نأتيهم بَغْتَةً ، ولا يسمعون بى إلّا فَجْأَةً . فَدُدْ على قُريشٍ أَبصارهم فلا يرونى إلّا بَغْتَةً ، ولا يسمعون بى إلّا فَجْأَةً . قالوا : وأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بالأَنقاب ، فكان عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه يطوف على الأَنقاب قيِّمًا بهم فيقول : لا تَدَعوا أحدًا يمرّ بكم تُنكرونه إلّا ردنتُموه – وكانت الأَنقاب مُسلمة – إلّا من سلك إلى مكّة فإنه يُتحفَّظ به ويُسأَل عنه ، أو ناحية مكّة .

قالوا : فدخل أَبو بكر على عائشة وهي تُجّهز رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم، تَعمل قَمحًا سُويقًا ودَقيقًا وتمرًّا، فدخل عليها أبو بكر فقال: يا عائشة ، أهمَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بغزو ؟ قالت : ما أُدرى . قال: إِن كَان رسول الله هم بسفر فآذنينا نتهيّا له. قالت: ما أدرى ، لعلَّه يُريدُ بني سُلَيم ، لعلَّه يُريد ثَقيفًا ، لعلَّه يُريد هَوازِن ! فاستعجمتْ عليه حتى دخل رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم فقال له أبو بكر : يا رسول الله ، أَردتَ سفرًا ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . قال : أَفأتجهَّزُ ؟ قال : نعم . قال أَبو بكر : وأَين تُريد يا رسول الله ؟ قال : قُرَيشًا ، وأَخْف ذلك يا أبا بكر! وأمر رسول الله [ بالجَهاز] ، قال : أو ليس بيننا وبينهم مُدَّةٌ ؟ قال : إِنهم عَدروا ونَقضوا العهد ، فأنا غازيهم . وقال لأبي بكر : اطو ما ذكرتُ لك ! فظانُّ يظن أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريد الشام ، وظانٌّ يظنُّ ثُقيفًا ، وظانٌّ يظن هَوازِن. وبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَبِا قَتَادة بِن رِبْعِي فَ ثَمَانية نَفَرٍ إِلَى بطن ِ إِضَم (١) لِيظنَّ ظَانُّ أَنَّ رسول الله ( 1 ) إضم : ماه يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة . ( معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٨١) . صلَّى الله عليه وسلَّم تَوجُّه إِلى تلك الناحية ، ولأَن تذهب بذلك الأُخبار .

حدُّثنى عبد الله بن يَزيد بن قُسَيط، ، عن أبيه ، عن ابن أبى حَدْرَد ، عن أبيه قال : بعثنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بطن إضَم ، أميرنا أبو قتادة فى تلك السَّرية وفيها مُحَلِّم بن جَثَّامة اللَّيْنَى وأَنا فيهم ، فبينا نحن ببعض وادى إضَم إذ مرَّ بنا عامر بن الأَضْبَط. الأَشْجعيّ فسلَّم علينا بنحيّة الإسلام فأمسكنا عنه ، وحمل عليه مُحلِّم بن جثَّامة فقتله ، وسلبه بعيرًا له ومتاعًا وَوَطْبًا (١) من لبن كان معه ، فلمّا لحقنا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم نزل فينا القرآن (يا أَيُّها الَّذِين آمنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلِ اللهِ فَتبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ اللهُ نيا . ) (٢) الآية . فانصرف القوم ولم يلقوا جَمْعًا حتى انتهوا (٣) إلى ذي خُشُب (١) فبلغهم أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد توجه إلى ذي خُشُب (١) فبلغهم أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالسُّقيا . همَّة ه فأخذوا على بين حتى لحقوا النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالسُّقيا .

حدّثنى المُنذِر بن سعد ، عن يزيد بن رُومان ، قال : لمّا أجمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المسير إلى قُريش ، وعلم بذلك الناس ، كتب حاطب بن أبى بَلْتَعَة إلى قُريش يُخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ وأعطى الكتاب امرأة من مُزينة ، وجعل لها جُعْلًا على أن تُوصله قُريشًا ، فجعلته في رأسها ثم فَتَلت عليه قُرونها ، فخرجت. وأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الخبر من السّماء بما صنع حاطب ، فبعث عَليًّا والزُّبير صلّى الله عليه وسلّم الخبر من السّماء بما صنع حاطب ، فبعث عَليًّا والزُّبير

<sup>(</sup>١) الوطب: سقاء اللبن خاصة. (الصحاح، ص ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة ؛ النساء ؛ ٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «حتى انتهى».

<sup>( ؛ )</sup> ذو خشب : واد على ليلة من المدينة . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ) .

فقال: أُدرِكا امرأةً من مُزينة ، قد كتب معها حاطب كتابًا يُحذِّر قُرَينشًا فخرجا فأدركاها بالخُليفة ، فاستنزلاها فالتمساه في رَحلها فلم يجدا شيئًا ، فقالًا لها : إِنَّا نحلف بالله ما كُذب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا كُذِبْنا ولتُخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنَّكِ! فلمَّا رأَت منهما الجد قالت : أعرضا عنى! فأعرضا عنها ، فحلَّت قُرونَ رأسها فاستخرجت الكتاب فدفعته إليهما ، فجاءًا به رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حاطبًا فقال : ما حملك على هذا ؟ فقال : يا رسول الله ، إني لمؤمنٌ بالله ورسوله ، ما غيّرتُ ولا بدّلتُ! ولكني كنت امْرِءًا ليس لي في القوم أَصْلٌ ولا عَشيرةٌ ، وكان لى بين أَظهُرهم أهلٌ ووَلَدٌ فصانعتُهم. فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : قاتلك الله ! ترى رسول الله يأخذ بالأنقاب وتكتب الكتب إلى قُركيش تُحذِّرهم ؟ دعني يا رسول الله أضرب عنقه ، فإنه قد نافق! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: وما يُدريك يا عمر ؟ لعلَّ الله قد اطَّلع يوم بدر على أهل بدرِ. فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غَفرتُ لكم! وأَنزل الله عزّ وجلّ في حاطب : ﴿ يِهَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمُوَدَّةِ. . . الله (١٠) إلى آخر الآية .

وحدَّثنى موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : كتب حاطب إلى ثلاثة نفر : صَفْوان بن أُمَيّة ، وسُهَيل بن عمرو ، وعِكْرِمَة بن أبى جهل : «إنَّ رسول الله قد أَذَّن في الناس بالغزو ، ولا أراه يُريد غيركم ، وقد أحببت أن تكون لى عندكم يدُّ بكتابي إليكم » . ودفع الكتاب إلى امرأة من مُزَينة من أهل العَرْج (٢) يقال لها كنود ، وجعل لها دينارًا على أن تُبلِّغ الكتاب ، وقال :

<sup>(</sup>١) سورة ٦٠ المتحنة ١

<sup>(</sup> ٢ ) العرج : قرية جامعة على ثلاثة أميال من المدينة بطريق مكة . ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ) .

أخفيه ما استطعتِ ، ولا تَمُرّى على الطريق فإنَّ عليها محرسًا . فسلكت على غير نَقْب ، عن يسار المَحجة في الفُلوق(١) ، حتى لقيت الطريق بالعَقيق .

حدّثنى عُتبة بن جَبيرة ، عن الحُصَين بن عبد الرحمن بن عَمْرَة بن سعد ، قال : هي سارة ؛ جعل لها عشرةَ دنانير .

قالوا: فلمّا أبان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الغزو، أرسل إلى أهل البادية وإلى مَن حولَه من المسلمين، يقول لهم: مَن كان يُؤْمن بالله واليوم الآخر فليَحضُر رمضان بالمدينة. وبعث رسولًا في كلّ ناحية حتى قدموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم – أسلم، وغفار، ومُزينة، وجُهينة، وأشجَع. وبعث إلى بنى سُلّم، فأما بنو سُلّم فلقيته بقُدَيد؛ وأمّا سائر العرب فخرجوا من المدينة.

قال : وحدَّثني سعيد بن عَطاء بن أَبي مَروان ، عن أَبيه ، عن جده ، قال : أرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أَسْماء بن حارثة ، وهند بن حارثة إلى أَسْلَم يقولان لهم : إنَّ رسول الله يأمركم أن تحضروا رمضان بالمدينة . وأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم جُنْدُبًا ورافعًا ابنى مَكيث إلى جُهينة يأمرهم أن يحضروا رمضان بالمدينة ؛ وأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يأمرهم أن يحضروا رمضان بالمدينة ؛ وأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى بنى الحصين إلى بنى غفار إيماء بن رَحْضَة وأبا رُهم كُلثوم بن الحصين إلى بنى الحصين إلى بنى غفار وضَمْرة ، وبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى أَشْجَع مَعْقِلَ بن سِنان ، وعبد الله بن عمرو ونعث إلى مُزينة بلال بن الحارث ، وعبد الله بن عمرو الله زني بن مسعود ؛ وبعث إلى مُزينة بلال بن الحارث ، وعبد الله بن عمرو الله زني سُلَم الحَجّاج بن عِلاط السَّلَميّ ، ثم البَهزي (٢) ، المُذرَنيّ ؛ وبعث إلى بنى سُلَم الحَجّاج بن عِلاط السَّلَميّ ، ثم البَهْزى (٢) ،

<sup>(1)</sup> الفلوق : جمع فلق وهو الشق ، يقال : مررت بحرة فيها فلوق ، أى شقوق . (الصنحاح ، ص ٤٤ هُ ١) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : «النهوى » ؛ وما أثبتناه عن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ٣٢٥ ) .

وعِرباض بن سارية ؛ وبعث إلى بني كعب بني عمرة بشر بن سُفيان وبُدَيل بن ورقاء ، فلقيه بنو كعب بقُدَيد وخرج معه من بني كعب من كان بالمدينة . وعسكر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ببئر أنى عِنَبة ، وعقد الألوية والرايات ؛ فكان في المهاجرين ثلاث رايات \_ رايةٌ مع الزَّبير ، ورايةٌ مع عَلَى عليه السلام ، ورايةٌ مع سعد بن أبي وَقَّاص . وكان في الأوس بني عبد الأَشْهُل رايةٌ مع أبي نائلة ، وفي بني ظَفَر رايةٌ مع قَتادة بن النعمان ، وفي بنى حارثة رايةٌ مع أبى بُرْدَة بن نيار ، وفي بني مُعاوية راية مع جَبر بن عَتيك ، وفى بنى خَطْمَة رايةٌ مع أَبَى لُبابة بن عبد المُنْذِر ، وفي بني أُمَيّة رايةٌ مع مُبَيَّض – قال ابن حَيَوَّيْه : « نُبَيض » في كتاب أبي حَيَّة ، فتركتهأنا على ما هناك «مُبيَّض» . وفي بني ساعدة رايةٌ مع أبي أُسَيد الساعديّ ، وفي بني الحارث بن الحزرج رايةٌ مع عبد الله بن زيد ، وفي بني سَلمَة رايةٌ مع قُطْبَة ابن عامر بن حَديدة ، وفي بني مالك بن النَّجَّار رايةٌ مع عُمارة بن حَزم ، وفى بنى مازن راية مع سَليط. بن قيس ، وفى بنى دينار راية يحملها [ ] (١١) . وكان المهاجرون سبعمائة ، ومعهم من الخيل ثلثمائة فُرس ؛ وكانت الأَنصار أربعة آلاف ، معهم من الخيل خمسمائة ؛ وكانت مُزَينة أَلفًا ، فيها من الخيل مائة فَرَس ومائة دِرْع ، وفيها ثلاثة ألوية ؛ لواءٌ مع النُّعمان بن مُقرِّن ، ولوائ مع بِلال بن الحارث ، ولوائ مع عبد الله بن عمرو . وكانت أسلم أربعمائة ، فيها ثلاثون فرسًا ، ولواءان يحمل أحدهما بُريدة بن الحُصيب والآخر ناجية بن الأعْجَم . وكانت جُهَينة ثمانمائة ، معها من الخيل خمسون فَرَمَّا ، فيها أربعة ألوية ، لواءٌ مع سُويد بن صَخر، ولواءٌ مع ابن مَكيث ، ولواءٌ مع أبي زُرْعَة ، ولواءٌ مع عبد الله بن بَدر . وكانت بنو كعب

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

ابن عمر و خمسمائة ، فيهم ثلاثة ألوية ، لوائ مع بشر بن سُفيان ، ولواء مع ابن شُرَيح ، ولواء مع عمرو بن سالم ، ولم يكن خرج معه من المدينة ، لقيه قومُه بقد يكد .

قال : حدَّثني عتبة بن جَبيرة ، عن الحُصَين بن عبد الرحمن ، قال : لم يعقد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم الأَّلوية والرايات حتى انتهى إلى قُدَيد ، ثم جعل رايات المهاجرين والأنصار على ما ذكرنا. وقال : كانت راية أَشْجَع مع عَوف بن مالك. وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يوم الأربعاء لعشرِ خُلون من رمضان بعد العصر ،فما حلَّ عُقْدَةً حتى انتهى إلى الصُلْصُل (١). وخرج المسلمون وقادوا الخيل وامتطوا الإبل ، وكانوا عشرة آلاف . وقَدُّم رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم أمامه الزُّبكير بن العوّام ، في مائتين من المسلمين ، فلما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بالبَيْداء \_ قال: فحدِّثي يحيى بن خالد بن دِينار ، عن عبد الله بن عُمير ، عن ابن عبَّاس قال : وحدَّثني داود بن خالد ، عن المَقْدُريّ ، عن أَبي هُرَيرة ، قالا \_ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إني لأَرَى السَّحاب تستهلُّ بنصر بني كعب. وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة فنادَى مُناديه : من أَحبُّ أَن يصوم فلْيَصُمْ ، ومن أَحبُّ أَن يُفطر فلْيُفطرْ ! وصام رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم.

قال : وحدّثنى مالك بن أنس ، عن سُمَى مولى أبى بكر ، عن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ، عن رجل رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) صلصل : موضع على سبعة أميال من المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٣٦) .

بالعَرْج يَصُبُّ الماءَ على رأْسه ووجهه من العَطَش .

قال: وحد ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن حَكيم بن حكيم ، عن أبى جَعفر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : لما كنا بالكديد بين الظُهر والعَصر أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إناء من ماء فى يده حتى رآه المسلمون ، ثم أفطر تلك الساعة . وبلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّ قومًا صاموا فقال : أولئك العصاة ! وقال أبو سعيد الخُدرى : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنكم مصبِّحو عدو كم ، والفيطر أقوى لكم ! قال ذلك بِمر الظَّهران . فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم العرْج ، والناس لا يدرون أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم العرْج ، والناس لا يدرون أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم العرْج وهو يتحدّث ، فقال كعب بن مالك : يعلموا ، فجلس في أصحابه بالعرْج وهو يتحدّث ، فقال كعب بن مالك : تي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأعلم لكم عِلم وجهه . فجاء كعب فبرك بين يدى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على رُكبتيه ، ثم قال (۱) :

قضينا من تهامَةَ كلَّ رَيْبِ وخَيْبَرَ ثَم أَجْمَمْنَا (٢) السَّيوفا نُسائِلُها ولَوْ نَطَقَتْ لَقَالَتُ قواطِعُهُنَّ دَوسًا أَو ثَقِيفا فَلَستُ لحاضِر إِن لم تروها بساحة دارِكُم منها أُلوفا فَنَسْتُ لحاضِر إِن لم تروها ونَتْرُكُ دُورَهم منهم خُلوفا فَنَسْتَزِعُ الخِيامَ ببَطْنِ وَجِّ (٣)

أنشدنيها أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه . قال : فتَبسّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ولم يَزِدْ على ذلك . فجعل الناس يقولون : واللهِ ما بيّن لك رسول الله شيئًا ، ما نَدْرى عن يُبدى ؛ بقُريش أُوثَقيف أُو هَوازن .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن إسحاق أبيات كعب هذه في حديث الطائف . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ١٢١) .

<sup>(</sup>٢) أجممنا : أرحنا . (شرح أبي ذر ، ص ٤٠٧) .

<sup>(</sup>٣) وَ ج : موضع بالطائف . (معجم ما استعجم ، ص ٨٣٨) .

قال : حدَّثنا هِشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، قال نلما نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بقُدَيد قيل : هل لك في بيض النساء وأدّم الإبل ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : إنَّ الله تعالى حرَّمها على بِصِلَة الرَّحِم ووَكْزهم في لَبَّاتِ (١) الإبل .

قال : حدّثنى الزُّبير بن موسى ، عن أبى الحُويرِث ، عن النبى صلّى الله عليه وسلَّمأَنَّه قال : إِنَّ الله حرّمهم علىّ بِبِرِّ الوالد ووَكْزِهم فى لَبّاتِ (٢) الإِبل .

قال: وحدّثنى قُرّان بن محمد، عن عيسى بن عُمَيْلة الفَزارى ، قال : كان عُيَيْنَة فى أهله بنَجْد فأتاه الخبر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريد وجهًا ، وقد تجمّعت العرب إليه ، فخرج فى نَفَر من قومه حتى قدم المدينة ، فيجد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قدخرج قبله بيومين ، فسلك عن ركوبه فسبق إلى العَرْج ، فوجده رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم بالعَرْج ، فلمّا نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم العَرْج أتاه فقال : يا رسول الله ، بلغنى خروجك ومن يجتمع إليك فأقبلتُ سريعًا ولم أشعر فأجمعُ قوى فيكون لنا جَلَبَة كثيرة ، ولستُ أرى هيأة حرب ، لا أرى ألويةً ولا وايات! فالعمرة تُريد ؟ فلا أرى هيأة الإحرام! فأين وجهك يا رسول الله؟ وايات! فالعمرة تُريد ؟ فلا أرى هيأة الإحرام! فأين وجهك يا رسول الله؟ قال : حيث يشاءُ الله . وذهب وسار معه ، ووجد الأقرع بن حابس بالسُّقيا ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « لباب » . وقال ابن الأثير : لبات جمع لبة ، وهى اللهزمة التى فوق الصدر وفيها تنحر الإبل . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ؛ ؛ ) .

<sup>:</sup> ٢) في الأصل : « لباب » .

قد وافاها فى عشرة نَفَرٍ من قومه ، فساروا معه ، فلمّا نزل قُدَيد عقد الأَلْوية وجعل الرايات والأَلْوية عض على وجعل الرايات والأَلْوية عض على أَنامله ، فقال أَبو بكر : علامَ تندم؟ قال : على قوى أَلاَّ يكونوا نفروا مع محمّد ، فأين يُريد محمّد يا أَبا بكر؟ قال : حيث يشاءُ الله . فدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ مكّة بين الأَقرع وعُيَيْنَة .

قال: حدَّثى عبد الرحمن بن محمّد ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حرّم ، قال: لمّا سار رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم من العَرْج ، فكان فيما بين العَرْج والطَّلوب (١) ، نظر إلى كلبة تهرّ على أولادها وهم حولها يرضعونها ، فأمر رجلًا من أصحابه يُقال له جُعيل بن سُراقة أن يَقوم حِذاءَها ، لا يعرض لها أحدٌ من الجيش ولأولادها .

قال : حدَّنى مُعاذبن محمَّد ، عن عبد الله بن سعد ، قال : لمّا راح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من العَرْج تقدّمت أمامه جَريدة (٢) من خيل طليعة ، تكون أمام المسلمين ، فلمّا كانت بين العَرْج والطّلوب أتوا بعين من هَوازِن إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا : يا رسول الله ، رأيناه حين طلعنا عليه وهو على راحلته ، فتغيّب عنّا فى وَهْدَة (٣) ، ثم جاء فأوفى على نَشَزِ فقعد عليه ، فركضنا إليه فأراد يهرُب منّا ، وإذا بعيره قد عقله أسفل من النّشز وهو يُغيّبه ، فقلنا : ممن أنت ؟ قال : رجلٌ من بنى غفار . فقلنا : هم أهل هذا البلد . فقلنا : من أيّ بنى غفار أنت ؟ فَعَيِي (٤) ولم

<sup>(</sup>١) الطلوب ؛ ماء في الطريق بين المدينة ومكة . (معجم ما استعجم ، ص ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٢) الجريدة من الحيل: هي التي جردت من معظم الحيل لوجه .(أساس البلاغة ، ص ١١٦) .

<sup>(</sup>٣) الوهدة : الأرض المنخفضة . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٤٧) .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : « فعنى ». وعيني فى منطقه، من العنى ، وهو خلافالبيان . (الصحاح، ص ٢٤٤٣ ).

ينفذ لنا نسبًا ، فازددنا به ريبةً وأسأنا به الظن ، فقلنا : فأين أهلك؟ قال : قريبًا! وأوماً بيده إلى ذاحية. قلنا: على أي ماءٍ، ومَن معك هنالك؟ فلم ينفذ لنا شيئًا ، فلما رأينا ما خلط قلنا : لتصدقنًّا أو لَنضربن عنقك ! قال : فإِن صدقتكم ينفعني ذلك عندكم ؟ قلنا : نعم . قال : فإني رجلٌ من هُوازِن من بني نَضر ، بعثتني هوازن عينًا . وقالوا : ائت المدينة حتى تَلَقى محمّدًا فتستخبر لنا ما يُريد في أمر حلفائه ، أيبعث إلى قُريش بعثًا أو يغزوهم بنفسه ، ولا نراه إلّا يستغورهم ، فإن خرج سائرًا أو بعث بعثًا فسِر معه حتى تنتهى إلى بطن سَرِف ، فإن كان يُريدنا أُولًا فيسلك (١) في بطن سَرِف حتى يخرج إلينا ، وإن كان يُريد قُرَيشًا فسيلزم الطريق. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: وأين هَوازِن؟ قال: تركتُهم ببَقْعا، وقد جمعوا الجموع ، وأجلبوا في العرب ، وبعثوا إلى تُقيف فأجابتهم ، فتركتُ ثقيفًا على ساقِ قد جمّعوا الجموع ، وبعثوا إلى الجُرّش(٢) في عمل الدُّبَّابات والمنجنيق ، وهم سائرون إلى جَمْع هَوازِن فيكونون جمْعًا . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وإلى مَن جعلوا أمرهم ؟ قال : إلى فُتاهم مالك بن عُوف. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: وكلُّ هُوازن قد أجاب إلى ما دعا إليه مالك؟ قال : قد أبطأً من بني عامر أهلُ الجِدّ والجَلَد. قال : مَن ؟ قال : كعب وكِلاب . قال : ما فعلت هِلال ؟ قال : ما أقل من ضَوى (٣) إليه منهم ، وقد مررت بقومك أمسِ عكَّة وقد قدم عليهم أَبُو سُفيان بن حرب فرأيتهم ساخطين لِما جاء به ، وهم خائفون وَجِلون .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فاسلك ».

<sup>(</sup>٢) الجرش: من مخاليف اليمن من جهة مكة . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٨٤) .

<sup>(</sup>٣) ضوى إليه : أوى إليه . ( الصحاح ، ص ٢٤١٠ ) .

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: حَسْبُنا الله ونعم الوكيل، ما أراه إلَّا صلَّة فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم خالد بن الوليد أن يحبسه ، وخافوا أن يتقدَّم ويُحذِّر الناس، فلمّا نزل العسكر مَر الظَّهْران أفلت الرجل، فطلبه خالدبن الوليد فأخذه عند الأراك (۱)، وقال: لولا وليت عهدًا لك لضربت عنقك وأخبر رسول الله حلى الله عليه وسلَّم فأمر به يُحبَس حتى يدخل مكَّة ، فلمّا دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم مكَّة وفتحها أتى به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم مكَّة وفتحها أتى به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فدعاه إلى الإسلام

قال: حدّثنى سَعيد بن مُسلم بن قَمادِين ، عن عبد الرحمن بن سابط وغيره ، قال [كان] أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب أخا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم من الرّضاعة ، أرضعته حَليمة أيّامًا ، وكان يألف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، وكان له تِرْبًا ، فلمّا بُعث رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، وكان له تِرْبًا ، فلمّا بُعث رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، وكان له تِرْبًا ، فلمّا بُعث رسول الله عليه وسلَّم عاداه عداوةً لم يُعادِ أحدٌ قطُّ ، ولم يكن دخل الشّعب ، وهجا رسول الله ، وهجا أصحابه ، وهجا حَسّان فقال :

أَلا مُبلغٌ حَسَّانَ عنِّى رِسالةً فخِلْتُكَ من شَرِّ الرِّجالِ الصَّعالِكِ أَبوكَ أَبو سُوءٍ وخالُكَ مِثلُهُ فلستَ بخيرٍ من أَبيكَ وخالِكِ

فقال المسلمون لحَسّان: اهْجُه! قال: لا أَفعل حتى أَستأُذن رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: كيف آذن صلّى الله عليه وسلّم فقال: كيف آذن لك في ابن عمّى أخى أبي ؟ قال: أَسُلّك منه كما تُسَلّ الشعرة من العجين.

<sup>(</sup>١) الأراك: موضع بعرفة . (معجم ما استعجم ، ص ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) أوطاس ؛ وإد في ديار هوازن ، وفيه كانت وقعة حنين . (معجم ما استعجم ، ص ١٣١) .

فقال حسَّان شعرًا ، وأمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُذاكر أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه بعض ذلك ، فذاكره . قال : فمكث أبو سفيان عشرين سنة (١) عدوًّا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، يهجو المسلمين ويهجونه ، ولا يتخلُّف عن موضع تسير فيه قُريش لقتال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم إِنَّ الله أَلْق في قلبه الإسلام. قال أبو سفيان ، فقلت : مَن أصحبُ ومع من أكون ؟ قد ضرب الإسلام بجرانيه (٢)! فجئت زوجتي وولدي ، فقلت : تهيَّأُوا للخروج فقد أظل قدوم محمّد عليكم . قالوا : قد آن لك تُبصر أنّ العرب والعجم قد تبعت محمَّدًا وأَنت مُوضِعٌ في عداوته ، وكنت أولى الناس بنصره ! فقلت لغلامي مذكور : عجِّل بأبعرة وفَرس . قال : ثم سرنا حتى نزلنا الأَبْواء ، وقد نزلت مُقدمته الأَبْواء ، فتنكَّرتُ وخفت أَن أُقتل ، وكان قد هَدَر دمى ؛ فخرجت ، وأجدُ ابنى جَعفر على قدمى نحوًا من مِيل ، في الغداة التي صبِّح رسولُ لله صلَّى الله عليه وسلَّم فيها الأَبْواء ، فأَقبل الناس رَسَلًا رَسَلًا ""، فتنحّيتُ فَرَقًا من أصحابه ؛ فلمَّا طلع مَرْ كِبه تصدّيت له تِلْقاء وجهه ، فلمَّا ملاًّ عينيه منِّي أعرض عني بوجهه إلى الناحية الأُخرى ، فتحوّلت إلى ناحية وجهه الأُخرى، وأُعرض عنِّي مرارًا، فأُخذني ما قَرُب وما بَعُد ، وقلت : أنا مقدول قبل أن أصل إليه . وأتذكَّر بِرَّه ورحمته وقرابتي فيُمسك ذلك منى ، وقد كذت لا أشكُّ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه سيفرحون بإسلامى فرحًا شديدًا ؛ لِقرابتي (٤) [من] رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فلمَّا رأى المسلمون إعراض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنَّى

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل .

<sup>(</sup>٢) ضرب الإسلام بجرانه : قر قراره واستقام . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٨) .

<sup>(</sup>٣) رسلا: أي فرقاً . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٠) .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : « وقرابتي » .

أُعرضوا عنِّي جميعًا ، فلقيني ابن أبي قُحافة مُعرضًا ، ونظرتُ إلى عمر ويُغرى بى رجلًا من الأَنصار ، فأَلزَّ (١) بى رجلٌ يقول : يا عدوّ الله ، أنت الذي كنت تُونِّذي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وتُؤنِّذي أصحابه ، قد بلغتَ مشارق الأرض ومغاربها في عداوته! فرددتُ بعض الردِّ عن نفسي ، فاستطال على ، ورفع صوته حتى جعلني في مثل الحَرَجَة (٢) من الناس يُسَرُّون عما يفعل بي . قال : فدخلت على عميّ العبّاس فقلت : يا عباس ، قد كنت أرجو أن سيفرح رسول الله بإسلامي لقرابتي وشُرَفي ، وقد كان منه ما كان رأيت ، فَكُلُّمْه ليرضى عنِّي! قال: لا والله ، لا أكلِّمه كلمةً فيك أبدًا بعد الذي رأيتُ منه إلاَّ أن أرى وجهًا. ، إنى أُجِلُّ رسولَ الله صلَّى الله عايه وسلَّم وأهابه . فقلتُ : يا عمِّى إلى من تَكِلني ؟ قال : هو ذاك . قال : فلقيت عَليًّا رحمة الله عليه فكلُّ منه فقال لى مثل ذلك ، فرجعت إلى العبَّاس فقلت : يا عم فكُفَّ عنِّي الرجل الذي يشتمني . قال : صِفْه لي . فقلت : هو رجلّ آدَمُ (٣) شديد الأَدْهَة ، قصير ، دَحْداح (١٤) ، بين عينيه شَجَّة . قال : ذاك نُعمان بن الحارث النَّجَّاريُّ . فأرسل إليه ، فقال : يا نُعمان ، إنَّ أَبا سُفيان ابن عمّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وابن أخى ، وإن يكن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ساخطًا فسيرضى ، فَكُفّ عنه ، فبعد لأَى ما كف . وقال: لا أُعرض عنه : قال أَبُو سُفيان : فخرجتُ فجلست على باب منزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى خرج إِلَى الجُحْفَة ، وهو لا يكلِّمني ولا أحدُّ من المسلمين .

<sup>(</sup>١) ألز به: لصق به. (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الحجر » . ولعل الصواب ما أثبتناه . والحرجة : الشجر الملتف . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الآدم من الناس: الأسمر. (الصحاح، ص ١٨٥٩).

<sup>. (</sup>  $^{8}$  ) دحداح : قصير . ( الصحاح ، ص  $^{8}$  ) .

وجعلتُ لا ينزل منزلًا إِلَّا أَنا على بابه ومعى ابنى جَعفر قائم ، فلا يرانى إِلَّا أُعرض عنِّي ، فخرجت على هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكَّة وأنا على حيلة تلازمه حتى هبط من أذاخِر(١)حتى نزل الأبطَح(٢)، فدنوتُ من باب قُبَّته فنظر إِلَّ نظرًا هو أَلين من ذلك النظر الأُوِّل ، قد رجوت أن يتبسُّم ، ودخل عليه نساءُ بني المطَّلب ، ودخلتْ معهنّ زوجتي فرقَّقتْه عليّ. وخرج إلى المسجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حال حتى خرج إلى هَوازِن ، فخرجت معه ، وقد جمعت العربُ جَمْعًا لم يُجمَع مثله قطُّ. ، وخرجوا بالنساء والذُّريَّة والماشية ، فلما لقيتهم قلت : اليوم يُركى أثرى إن شاء الله ، ولما لقيتهم حملوا الحملة (٣) التي ذكر الله : ﴿ رُبُمَّ ولَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾ (٤) . وثبت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على بَغْلَته الشُّهباء وجرَّد سيفه، فأَقتحمُ عن فرسي وبيدي السيف صلتًا ، قد كسرت جَفنه ، والله أعلم أنى أريد الموت دونه وهو ينظر إِلَّ ، فأَخذ العبَّاس بن عبد المطَّلب بلِجام البَّغْلَة ، فأُخذتُ بالجانب الآخر ، فقال : مَن هذا ؟ فذهبت أكشف المِغْفر ، فقال العبّاس : يا رسول الله ، أَخوك وابن عمَّك أبو سفيان بن الحارث! فارضَ عنه ، أي رسول الله! قال : قد فعلتُ ، فغفر الله كلُّ عَداوةٍ عادانيها ! فأُقبِّل رجله في الرِّكاب ، ثم التفت إِلَّ فقال : أخى لَعمرى ! ثم أمر العبَّاس فقال : ناد يا أصحاب البَقَرة (٥)! يا أصحاب السَّمُرة (٦) يوم الحُدَيبية ! يا لَلمهاجرين ! يا لَلأَنصار

<sup>(</sup>١) أذاخر : ثنية بين مكة والمدينة . (معجم ما استعجم . ص ٨٤) .

<sup>(</sup>٢) الأبطح : البطحاء ، أي وادي مكة . (معجم ما استعجم ، ص ٦٥) .

<sup>(</sup>٣) أى غزوة حنين . انظر تفسير الطبرى . (ج ٤ ، ص ١٧٨) .

<sup>( ؛ )</sup> سورة ٩ التوبة ٢٠ .

<sup>(</sup> ه ) أي سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) السمرة : هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية .

يا لَلمَخررج! فأجابوا: لَبّيكَ داعى الله! وكروا كرة رجل واحد، قد حطّموا الجُفون، وشرعوا الرماح، وخفضوا عوالى الأمنّة، وأرقلوا إرقال الفحول؛ فرأيتني وإنى لأخاف على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شروع رماحهم حتى أحدقوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقال لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تقدم فضارب القوم! فحملت حَمْلَة أزلتُهم عن موضعهم، وتبعني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قُدُمًا فى نحور القوم، ما نالوا ما تقدّم، فما قائمة حتى طَردتُهم قَدْرَ فَرْسَخ، وتفرّقوا فى كلّ وَجْه، فما قامت لهم قائمة حتى طَردتُهم قَدْرَ فَرْسَخ، وتفرّقوا فى كلّ وَجْه، وبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نَفَرًا من أصحابه على الطلب، فبعث خالد بن الوليد على وَجْه، وبعث عمرو بن العاص فى وَجْه، وبعث أبا عامر خالد بن الوليد على وَجْه، وبعث عمرو بن العاص فى وَجْه، وبعث أبا عامر الأشْعَرى إلى عسكر بأوطاس فقتل ،وقتل أبو موسى قاتله (١).

قال أبو عبد الله : وقد سمعت في إسلام أبي سُفيان بن الحارث وجها آخر ، قال : لقيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنا وعبد الله بن أبي أُميَّة بنيق العُقاب (٢) ، فطلبنا الدخول على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأبي يُدخلهما عليه ، فكلَّمتْه أُمُّ سَلَمة زوجته فقالت : يا رسول الله ، صِهرك وابن عمّت وابن عمّت وابن عمّت وأخوك من الرضاعة ! وقد جاء الله بهما مُسلَمين ، لا يكونان أُستى الناس بك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا جاجة لى بهما ؛ أمَّا أخى فالقائل لى عمكة ما قال ؛ لن يؤمن لى حتى أرق في السماء! وذلك قول الله عز وجل : ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى في السَّماء ولَنْ . فقال : فقال : فقال : فقال : فقال الله عنه وسلَّم على الله عنه وسلَّم الله عنه وسلَّم الله عنه وسلَّم أَلَق في السَّماء ولكنْ قول الله عز وجل : ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى في السَّماء ولكنْ نُوْمِن لِرُقيِّكُ حَتَّى تُنَزِّلُ عَلِيْنَا كِتابًا نَقْرَوْهُ . ﴾ (٣) إلى آخر الآية . فقالت : فقالت :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « فقتل أبا موسى قاتله » . انظر الاستيعاب . ( ص ١٧٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نيق العقاب : موضع بين مكة والمدينة . (معجم ما استعجم ، ص ٥٩٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٧ الإسراه ٩٣

يا رسول الله ، إنما هو من قومك ما هو ، وقد تكلَّم وكلَّ قُريش قد تكلَّم ونزل القرآن فيه بعينه ، وقد عَفوْتَ عمّن هو أعظم جُرْمًا منه ، وابن عمّك وقرابته بك ، وأنت أحق الناس عفوًا عن جُرْمِه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هو الذي هَتَكَ عرضي ، فلا حاجة لى بهما ! فلمّا خرج إليهما الخبر قال أبو سُفيان بن الحارث ، ومعه ابنه : والله ، ليَقبلنِّي أو لأَخذت بيد ابني هذا فَلاَّذْهُبن في الأرض حتى أهلِك عطشًا وجوعًا ، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس مع رحمي بك . فبلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مقالته فرق له .

وقال عبد الله بن أُميّة : إنما جئت لأصدّقك ، ولى من القرابة ما لى والصّهر بك . وجعلت أم سلمة تُكلّمه فيهما ، فرق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لهما فأذن لهما ودخلا ، فأسلما وكانا جميعًا حَسَنَى الإسلام ؛ قُتِل عبد الله ابن أبي أُميّة بالطائف ، ومات أبو سُفيان بن الحارث بالمدينة في خلافة عمر لم يُغمص (١) عليه في شيءٍ ، وكان أهدر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دمه قبل أن يلقاه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأبي سُفيان بن الحارث يوم نيقال بن الحارث يوم نيقال الله عليه وسلّم لأبي سُفيان بن الحارث يوم أن يققال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأبي سُفيان بن الحارث يوم نيق العُقاب : أنت الذي تقول : «طردتني كلّ مطرد؟ » (٢) بل الله طردك كلّ مطرد. قال أبو سُفيان : يا رسول الله ، هذا قول قلتُه بجهالة وأنت أولى الناس بالعفو والحِلم . وأما قوله : «وأدّعي وإنلم أنتسب من محمّد » (٣) فإنه هرب بالعفو والحِلم . وأما قوله : «وأدّعي وإنلم أنتسب من محمّد » (٣) فإنه سُفيان ابن الحارث ابن عبد المطّلب . قال قيصر : أنت ابن عمّ محمد إن كنت ابن الحارث ابن عبد الله بن عبد المطّلب ؟ قال : قلت : نعم ، أنا ابن صادقًا ، محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب ؟ قال : قلت : نعم ، أنا ابن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يغمض » بالضادالمعجمة . وانظر النهاية . (ج٣ ، ص ١٧١) .

<sup>(</sup>٢) انظر الزرقاني ( شرح على المهاهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن اسحق هذه الأبيات . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٤٣) .

عمة . فقلت : لا أرانى عند ملك الروم وقد هربت من الإسلام ، لا أعرف الشرك ، ولا بعدمد ! فدخلنى الإسلام وعرفت أن ما كنت فيه باطل من الشرك ، ولكنّا كنّا مع قوم أهل عُقولٍ باسقة (١) ، وأرى فاضل الناس يعيش فى عقولهم ورأيهم ، فسلكوا فُجًا فسلكناه . ولمّا جعل أهل الشّرف والسّن يقتحمون عن محمّد ، وينصرون آلهتهم ، ويغضبون لآبائهم ، فاتّبعناهم . ولقيه العبّاس بن عبد المطلّب ومَخْرَمَة بن نَوْفَل بالسُّقيا ، فدخل عليه العبّاس فلم يخرج حتى راح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكان ينزل معه فى كلّ منزل حتى دخل مكّة . ولمّا كانت الليلة التى نزل فيها بالجُحْفَة ، رأى أبو بكر حتى دخل مكّة . ولمّا كانت الليلة التى نزل فيها بالجُحْفَة ، رأى أبو بكر مكّة ، خرجت عليهم كلّبة تهرّ ، فلمّا دنوا منها استلقت على ظهرها ، وإذا أطباؤها (١) تَشْخَبُ لبنًا . فذكرها أبو بكر ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ذهب كلّبُهم (٣) وأقبل دَرُهم ! سائلوكم بأرحامكم ، وأنتم لاقون بعضهم ، فإن لقيتم أبا سُفيان فلا تقتلوه .

ولما نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قُدَيدًا لقيتُه سُلَيم ، وذلك أَنهم نفروا من بلادهم فلقوه ، وهم تسعمائة على الخيول جميعًا ، مع كلَّ رَجُلٍ رمحه وسلاحه ، وقدم معهم الرسولان اللذان كان أرسلهما رسول الله صلَّى الله

<sup>(</sup>١) الباسق: المرتفع في علوه. (النهاية ، ج١، ص٧٩).

ر ٢) الأطباء : جمع طبى بالكسر والضم ، وهو حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر وسبع . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٣) الكلب : داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب [ بكسر اللام ] فيصيبه شبه الجنون .

<sup>(</sup>النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠) .

<sup>( ؛ )</sup> أي أبو سفيان بن الحارث .

عليه وسلَّم إليهم ، فذكرا أنهم أسرعوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حيث نزلا عليهم ، وحشدوا - ويُقال إنهم ألف - فقالت سُليَم : يا رسول الله ، إنك تُقصينا وتستغشَّنا ونحن أخوالك - أمَّ هاشم بن عبد مَناف عاتكة بنت مُرَّة بن هِلال بن فالِح بن ذكوان من بنى سُليَم - فقدمنا يا رسول الله حتى تنظر كيف بلاونًا ، فإذا صُبرُ عند الحرب صُدُقُ عند اللقاء ، فرسان على متون الخيل . قال : ومعهم لواءان وخمس رايات ، والرايات سود . فقال رسول الله عليه وسلَّم : سيروا ! فجعلهم مُقدِّمته ، وكان خالد بن فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : سيروا ! فجعلهم مُقدِّمته ، وكان خالد بن الوليد على مُقدِّمة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عين لقيته بنو سُليم بقُديد ، وكان خالد بن نزلوا مَر الظَّهْران وبنو سُليَم معه .

قال: حدثنى شُعيب بن طَلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر، عن أبيه ، قال : خرجت بنو سُلَيم تسعمائة على الخيول ، والقَنا والدروع الظاهرة ، قد طَوَوْا ألويتهم وراياتهم ، وليس معهم لواءٌ ولا رايةٌ معقودة ، فقالوا : يا رسول الله ، اعقِدْ لنا وضَعْ رايتنا حيث رأيت . فقال : يحمل رايتكم اليوم مَن كان يحملها في الجاهليّة ! ما فعل فتى كان قدم مع وفدكم على ، حَسَنُ الوجه ، جيّد اللسان ؟ قالوا : توفّى (١) حديثًا .

قال: حدّثنى عِكرِمَة بن فَرُّوخ ، عن مُعاوية بن جاهمة بن عبّاس بن مِرداس السُّلَميّ ، قال: قال عَبّاس: لقيته وهو يسير حتى هبط من المُشلَّل فى آلة الحرب ، والحديد ظاهرٌ علينا ، والخيل تُنازعنا الأَعنَّة ، فصففنا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإلى جنبه أبو بكر وعمر ، فنادى عُيينَةُ من خلفه فقال: أنا عُينة (٢)! هذه بنو سُلَم ، قد حضرت بما ترى من العُدَّة

<sup>(</sup>١) في الأصل : « توفا » .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « ياعيينة »؛ وما أثبتناه أكثر تمشيا مع السياق .

والعدد والسلاح: وإنهم لأحلاس (١) الخيل ، ورجال الحرب ، ورعاة الحكدق (٢). فقال العباس بن مِرداس: أَقْصِرْ أَيها الرجل! واللهِ إِنّك لتعلم لنحن أفرس على متون الخيل ، وأَطعن بالقَنا ، وأضرب بالمَشْرَ فَيّة (٣) منك ومن قومك. فقال عُينة : كذبت ولومت (١)! لنحن أولى بِما ذكرت منك ، قد عرفته لنا العرب قاطِبة . فأوما النبي صلّى الله عليه وسلّم بيده حتى سكتا.

واجتمع المسلمون بِمَرِّ الظَّهْران ، ولم يبلُغْ قُريشًا حَرْفٌ واحدٌ من مسير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم ، فقد اغتمُّوا وهم يخافون يغزوهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فلما نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مرّ الظَّهْران عِشاء ، أمر أصحابه أن يُوقدوا النيران ، فأوقدوا عشرة آلاف نار ، فأجمعت قُريش بعثة أبى سُفيان بن حَرب يتحسَّب الأَخبار ، وقالوا : إن لقيت محمدًا فخذ لذا منه جوارًا إلَّا أن ترى رقَّةً من أصحابه فآذنه (٥) بالحرب . فخرج أبوسُفيان وحكيم بن حِزام ، فلقيا بُديل بن وَرقاء فاستتبعاه فخرج معهما ، فخرج أبوسُفيان وحكيم بن حِزام ، فلقيا بُديل بن وَرقاء فاستتبعاه فخرج معهما ، فلمّا بلغوا الأَراك من مَرّ الظّهران رأوا الأَبنية والعسكر والنيران ، وسمعوا صهيل فلمّا بلغوا الأَراك من مَرّ الظّهران رأوا الأَبنية والعسكر والنيران ، وسمعوا صهيل الخيل ورُغاء الإبل ، فأَفزعهم ذلك فزعًا شديدًا وقالوا : هوُلاء بنو كعب عاشتها (٦) الحربُ ! فقال بُديل : هوُلاء أكثر من بني كعب ! قالوا : عاشتها (٦) الحربُ ! فقال بُديل : هولًاء أكثر من بني كعب ! قالوا : فتنجّعت (٧) هوازن على أرضنا ! والله ما نعرف هذا ! إنّهذا العسكر مثل حاج الناس!

<sup>(</sup>١) الأحلاس : جمع حلس ، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٩) . ويريد : لزومهم لظهور الحيل .

<sup>(</sup>٢) الحدق : جمع حدقة وهي سواد العين . (الصحاح ، ص٥٥ ١٤٥) . والمعنى هنا : أنهم يصيبون العين إذا رموا .

<sup>(</sup>٣) السيوف المشرقية : تنسب إلى مشارف الشام . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٥٨) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « فلمت » .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « فيؤذونه » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « جاشتها » . وحاشتها الحرب : جمعتها وساقتها . (الصحاح ، ص ١٠٠٣) .

<sup>(</sup>٧) التنجع والانتجاع والنجعة: طلب الكلا ومساقط الغيث . (النهاية ، ج ؛ ، ص ١٣٨) .

قالوا : وقد استعمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الحرس عمر بن الخطَّاب . وقد ركب العبَّاس بن عبد المطَّلب بغلة رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم ، الدُّلْدُل ، عسى أَن يُصيب رسولًا إِلى قُريش يُخبرهم أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم داخلٌ عليهم مع عشرة آلاف ، فسمع صوت أبي سُفيان فقال : أَبا حَنْظُلة ! فقال أَبو مُمفيان : يَا لَبَّيك ، أَبُوالفَضل! قَالَ العبَّاس : نعم! قال أَبُو مُنفيان : فما وراءَك؟ قال العبّاس : هذا رسول الله في عشرة آلاف من المسلمين ، فأسلِمْ ، ثكِلَتك أُمُّك وعشيرتك! ثم أقبل على حَكيم بن حِزام وبُدَيل بن ورْقاء فقال : أَمْلِما ، فإِني لكما جارٌ حتى تنتهوا إِلَى رَسُولُ الله ، فإِنِي أَخشَى أَن تُقتَطعوا دون النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم! قالوا : فنحن معك . قال : فخرج بهم العبّاس حتى أتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فدخل عليه فقال : يا رسول الله ، أَبو مُنفيان ، وحَكم بنَ حِزام ، وبُدَيل بن ورُقاء ، قد أَجَرْتُهم وهم يدخلون عليك . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أُدخِلهم . فدخلوا عليه، فمكثوا عنده عامَّة الليل يستخبرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ودعاهم إلى الإسلام ، وقال : تشهدون أن لا إله إلَّا الله وأنى رسول الله! فأمَّا حكيم وبُدَيل فشهدا ، وأما أَبوسفيان فشهد أن لا إِله إِلا الله ، فلمّا قال « وأَنَّى رسول الله »قال: والله يا محمّد ، إِنَّ في النفس مِن هذا لشيئًا يسيرًا بَعْدُ ، فأرْجِئها . ثم قال للعبَّاس : قد أُجرناهم ، اذهب بهم إلى منزلك . فلما أذَّن الصبح أذَّن العسكر كلُّهم ، ففزع أبو سُفيان من أذانهم وقال : ما يصنعون ؟ قال العبَّاس : فقلت . الصلاة . قال أبو مُفيان : كم يُصلُّون في اليوم والليلة ؟ قال : العباس: يُصلُّون خمس صلوات. قال أبو سُفيان: كثيرٌ والله ! قال: ثم

رآهم يبتدرون وَضوءَ النبيّ صلَّى الله عليه وسدَّم ، فقال : ما رأيتُ يا أبا الفضل مُلْكًا هكذا قطُّ، ، لا مُلْكَ كسرى ، ولا مُلْكَ بني الأَصفر! فقال العبّاس: وَيْحِكُ ، آمِنْ ! قال : أَدْخِلني عليه يا أَبا الفضل ! فأَدخله العبَّاس عليه وقال : يا محمَّد استنصرتُ إِلَهي واستنصرتَ إِلَهك ، فلا واللهِ ما لقيتك من مرّةِ إِلَّا ظَفِرتَ على ، فلو كان إِلٰهي مُحقًّا وإِلٰهك مُبطَّلًا غلبتُك! فتشهّد أَبوسفيان أن محمَّدًا رسول الله. ثم قال أبوسُفيان: يا محمّد، جئتَ بأوباش (١) الناس، من يُعرَف ومَن لا يُعرَف، إلى عشيرتك وأصلك. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أنت أظلم وأفجر ، غدرتم بعهد الحُديبية وظاهرتم على بني كعب بالإِثْم والعُدوان في حَرَم الله وأَمْنِه ! فقال أَبو سُفيان : وحَيُّكم (٢) يا رسول الله! لو كنت جعلت حِدَّتك ومَكيدتك بهَوازن ، فهم أبعد رحمًا وأَشدُّ لك عداوةً ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إني لأَرجو من ربِّي أَن يجمع ذلك لى كلُّه بفتح مكَّة ، وإعزاز الإسلام بها ، وهزيمة هَوازِن! وأَن يُغنِّمني الله أموالم وذرارِيُّهم ، فإني راغبٌ إلى الله تعالى في ذلك !

قال: وحدَّثني عبد الله بن جعفر ، قال: سمعت يعقوب بن عُتبة يُخبر عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس رضي الله عنه ، قال : لمّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمَرّ الظُّهْران، قال العبّاس بن عبد المطَّلب: وَاصباحَ قُريش ! واللهِ لئن دخلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَنْوَةً إِنه لَهلاك قُرَيش آخر الدهر . قال : فأَخذْتُ بخلة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الشَّهْباء فركبتها ، وقلت : أَلتمسُ إِنْسانًا أَبعثُه إِلى قُرَيش ؛ فيلقون رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أَن يدخلها عليهم عَنْوَةً . قال : فواللهِ إِنَّى لَنَّى الْأَرَاكِ أَبتغي

<sup>(</sup>١) الأوباش من الناس: الأخلاط. (الصحاح، ص ١٠٢٥). (٢) في الأصل: «وجبكم»؛ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات.

إنسانًا إذ سمعت كلامًا يقول: والله إن رأيت كالليلة من (١) النيران. قال: يقول بُدَيل بن وَرْقاء: هذه واللهِ خُزاعة حاشتها الحرب! قال أَبو سُفيان: خُزاعة أَقلٌ وأَذلٌ من أَن تكون هذه نيرانهم وعسكرهم. قال : وإذا بأبي سُفيان فقلت : أَبا حَدْظُلَة! فقال : يا لبّيك ، أَبا الفضل \_ وعرف صوتى \_ مالك ، فداك أَنى وأُمِّى ؟ فقلت : وَيلك ، هذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في عشرة آلاف. فقال : بأني وأُيِّ ! ما تأمرني ، هل من حِيلة ؟ قلت : نعم ، تركب عَجُز هذه البغلة فأَذهب بك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم ، فإنه والله إن ظُفر بك دون رسول الله ، لتُقتَلنَّ. قال أَبو سُفيان : وأنا واللهِ أرى ذلك . قال : ورجع بُدَيل وحَكيم ، ثـم ركب خلفي ، ثـم وجّهتُ به ، كلُّما مررت بنارٍ من نيران المسلمين قالوا : مَن هذا ؟ فإذا رأوني قالوا : عمَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على بغلته ، حتى مررت بنار عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، فلمَّا رآني قام فقال : مَن هذا ؟ فقلت : العبَّاس. قال : فذهب ينظر ، فرأى أبا سفيان خلى فقال : أبو سفيان ، عدو الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بلا عَهْدِ ولا عَقْدِ ! ثم خرج نحو رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يشتدّ ، وركضتُ البغلة حتى اجتمعنا جميعاً على باب قُبَّة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. قال : فدخلت على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ودخل عمر على إِثْرَى ، فقال عمر : يا رسول الله ، هذا أَبُو سُمَفيان عدوّ الله ، قد أمكن الله منه بلاعَهْد ولاعَقْد ، فدعني أضرب عُنُقَه . قال : قلت : يا رسول ، الله إنى قد أُجرتُه! قال: ثم التزمتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسدَّم فقلت: والله لا يُناجيه الليلة أحدُ غيري \_ أو دوني . فلمّا أكثر عمر فيه قلت : مهلًا يا عمر ! فإنَّه لو كان رجلٌ من بني عَديٌّ بن كعب ما قلت هذا ، ولكنه أحد بني عبد مَناف. فقال عمر: مهلًا ، يا أَبا الفضل! فواللهِ لَإِسلامك كان

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في النيران».

أُحبَّ إِلَى من إسلام رجل من آل الخطَّاب لو أُسلَم. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اذهب به ، فقد أُجرتُه لك فَلْيَبِت عندك حتى تغدو به علينا إذا أصبحتَ. فلمَّا أصبحتُ غدوتُ به ، فلما رآه رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم قال : وَيُحك ، يا أَبا سُفيان ! أَلم يَأْن لك أَن تعلم أَن لا إِله إِلَّا الله؟ قال : بأنى أنت، ما أَحْلَمَك وأكرمَك وأعظم عَفْوك ! قد كان يقع في نفسي أَنه لو كان مع الله إِلهُ لقد أغنى عنى شيئًا بعدُ. قال : يا أبا سفيان ، أَلِم يَأْنِ لِكَ أَن تعلم أُنَّى رسول الله ؟ قال : بأَني أنت وأُمِّي ، ما أحلمك وأَكرَمَكُ وأَعظم عفْوَك ! أُمَّا هذه ، فوالله إِنَّ في النفس منها لَشيئًا بعدُ. فقال العبَّاس : فقلت : وَيُحَكُّ ، أَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله ! وأَشْهِدْ أَنَّ محمّدًا عبده ورسوله قبل \_ والله \_ أن تُقتَل ! فقال : فشهد شهادة الحق ، فقال : أَشْهِدُ أَنْ لا إِله إِلَّالله وأَشْهِدُ أَنَّ محمَّدًا عبده ورسوله . فقال العبَّاس : يا رسول الله ، إنك عرفتَ أبا سُفيان وحبَّه الشَّرَف والفَخْر ، اجعل له شميئًا! قال : نعم ، مَن دخل دار أبي سُفيان فهو آمنٌ ، ومن أُغلق داره فهو آمنٌ . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للعبّاس بعد ما خرج : احبسه بمَضيق الوادى إلى خُطْم (١) الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال العباس: فعدلتُ به في مَضيق الوادي إلى خَطْم الجبل ، فلما حبست أبا سُفيان قال : غدرًا بني هاشم ؟ فقال العباس: إِنَّ أَهِلِ النبوَّةِ لا يغدِرون ، ولكن لي إليك حَاجَةً . فَقَالَ أَبُوسُفِيانَ : فَهَلَّا بِدَأْتَ بِهَا أُوَّلًا ! فَقَلْتَ : إِنَّ لَى إِلَيْكَ حَاجَةً فكان أَفرخَ لِروعي . قال العبّاس : لم أكن أراك تذهب هذا المذهب . وعبًّا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه ، ومرَّت القبائل على قادتها والكتائب على راياتها ، فكان أوّل من قَدَّم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم (١) خطم الجبل: أنفه . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٣) . خالد بن الوليد في بني سُلَيم ، وهم ألف ، فيهم لواءٌ يحمله عبّاس بن مِرداس السُّلَمِيّ ، ولواءٌ يحمله خُفاف (١) بن نُدْبَة ، وراية يحملها [الحجّاج بن عِلاط.] (٢).

قال أبو سفيان: مَنهوُّلاء ؟ قال العبّاس: خالد بن الوليد. قال: الغلام؟ قال: نعم. فلما حاذى خالد العباس، وإلى جنبه أبو سُفيان، كبر ثلاثًا، ثم مضوا. ثم مرّ على إثره الزَّبير بن العَوّام فى خمسمائة – منهم مهاجرون وأَفناءُ (٣) العرب – ومعه راية سوداء، فلمّا حاذَى أبا سفيان كبّر ثلاثًا وكبّر أصحابه، فقال: مَن هذا؟ قال: الزَّبير بن العوّام. قال: ابن أختك؟ قال: نعم. ومرّ بنو غِفار فى ثلاثمائة، يحمل رايتهم أبو ذَرّ الغِفارى – ويُقال إيْماءُ بن رَحْ ق – فلمّا حاذوه كبّروا رائمًا عن من هوُّلاء عن رَحْ ق – فلمّا حاذوه كبّروا رائمًا عن من هوُّلاء عن رَحْ ق بي فلمّا حاذوه كبّروا رائمًا عن من هوُّلاء عن بن رَحْ ق بي فلمّا حاذوه كبّروا رائمًا عن من هوُّلاء عن بن رَحْ ق بي فلمّا حاذوه كبّروا رائمًا عن من هوُّلاء عن بن رَحْ ق بي فلمّا حاذوه كبّروا رائمًا عن من هوُّلاء عن بن بي فلمّا الفضل من من هوُّلاء عن بن بي الله فلم المنفول من من هوُّلاء عن المناه المنفول من من هوُلاء عن المناه المنفول من من هوُلاء عن المناه المنفول من من هوُلاء عن المناه المناه

مضت أسلم فى أربعمائة ، فيها لواءان يحمل أحدهما بُريدة بن الحصيب والآخر ناجية بن الأعْجَم ، فلمّا حاذوه كبّروا ثلاثًا . قال : من هوُّلاء ؟ قال : أسلم . قال : يا أبا الفضل ، مالى ولأسلم ! ما كان بيننا وبينها مرَّةٌ قطُّه . قال العبّاس : هم قوم مسلمون دخلوا فى الإسلام . ثم مرّت بنو عد كعب فى خمسمائة ، يحمل رايتهم بُسْر (٤) بن سُفيان . قال : مَن هوُلاء ؟ قال : مَن هوُلاء كان بنو كعب بن عمرو . قال نعم ، هوُلاء حلفاء محمّد ! فلمّا حاذوه قال : بنو كعب بن عمرو . قال نعم ، هوُلاء حلفاء محمّد ! فلمّا حاذوه

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «حفاف بن بديه» ؛ وما أثبتناه عن الزرقانى ، عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ۲ ، ص ۲۶ ٪ . وعد ابن عبد البر أيضا . (الاستيماب ، ص ۲۰ ٪) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الزرقاني ، عن الولاد . ﴿ شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٣) يقال: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هوز. (الصحاح، ص ٢٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « بسير » على صيغة التصغير . وما أثبتاء من الزرقانى ، عن الواقدى . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٤) . ومن ابن عبد البر أيضا . (الاستيعاب ، ص ١٦٦).

كبروا ثلاثًا . ثم مرَّت مُزَينة في ألف ، فيها ثلاثة ألوية وفيها مائة فَرَس ، يحمل ألويتها النُّعمان بن مُقرِّن ، وبلال بن الحارث ، وعبد الله بن عمرو ؛ فلمّا حاذوه كبروا ، فقال : من هولاء ؟ قال : مُزينة . قال : يا أبا الفضل مالى ولمُزينة ! قد جاءتني تُقعُقع من شَواهِقها (١) . ثم مرّت جُهَيقة في ثمانمائة مع قادتها ، فيها أربعة ألوية ، لواء مع أبي روْعة مَعْبَد بن خالد ، ولواء مع شويد بن صَخر ، ولواء مع رافع بن مَكيث ، ولواء مع عبد الله بن بدر (٢) . قال : فلمّا حاذوه كبروا ثلاثًا . ثم مرّت كِنانة ، بنو لَيث، وضَمْرة ، وسعد بن بكر في مائتين ، يحمل لواءهم أبو واقد اللَّيثيّ ، فلما حاذوه كبروا ثلاثًا ، فقال : في مائتين ، يحمل لواءهم أبو واقد اللَّيثيّ ، فلما حاذوه كبروا ثلاثًا ، فقال : من هولاء ؟ قال : بنو بكر . قال : نعم ، أهل شُوْم والله ! الذين غزانا محمّد بسببهم ، أما والله ما شُوورْتُ فيه ولا عَلِمتُه ، ولقد كنت له كارهًا محمّد بسببهم ، أما والله ما شُوورْتُ فيه ولا عَلِمتُه ، ولقد كنت له كارهًا حيث بلغني ، ولكنه أمْرٌ حُمَّ! قال العبّاس : قد خار الله لك في غزو محمّد حيث بلغني ، ولكنه أمْرٌ حُمَّ! قال العبّاس : قد خار الله لك في غزو محمّد صَلّى الله عليه وسدَّم ، ودخلتم في الإسلام كافَّة .

قال: وحدّثنى عبد الله بن عامر، عن أبي عَمرة بئن حِماس قال: مرّت بنو لَيث وحدها، وهم مائتان وخمسون، يحمل لواءها الصّعْب بن جَنَّامة، فلمّا مرّ كبَروا ثلاثًا فقال: مَن هولًاء؟ قال: بنو لَيث. ثم مرت أشجع وهم آخر مَن مرّ وهم ثلثمائة، معهم لواءان، لواءٌ يحمله مَعْقِل بن سِنان، ولواءٌ مع نُعَيم بن مَسعود. فقال أبو سُفيان: هولًاء كانوا أشدّ العرب على محمّد. فقال العبّاس: أدخل الله الإسلام في قلوبهم، فهذا من فضل الله عن وجلّ! فسكت ثم قال: ما مضى بعدُ محمّد! قال العبّاس: لم يمض

<sup>(</sup>١) الشواهق : جمع شاهق ، وهو الجبل المرتفع . (الصحاح ، ج ١٥٠٥) :

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «عبد الله بن زيد » ؛ وما أثبتناه من الزرقانى،عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٤) . ومن ابن عبد البر أيضاً. (الاستيعاب ، ص ٨٧١) .

بعدُ ، لو رأيت الكتيبة التي فيها محمّد صلّى الله عليه وسلَّم رأيت الحديد والخيل والرجال، وما ليس لأُحد به طاقة، قال: أَظن واللهِ يا أَبا الفضل؛ ومن له بهوُّلاء طاقة ؟ فلما طلعت كتيبة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخضراءُ طلع سوادٌ وغُبْرَةٌ من سنابك الخيل ، وجعل الناس يمرّون ، كلّ ذلك يقول : ما مرّ محمَّدٌ ! فيقول العبّاس : لا . حتى مرّ يسير على ناقته القَصواء بين أبي بكر وأُسَيد بن حُضَير وهو يُحدّثهما ، فقال العبّاس : هذا رسول الله في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار ، فيها الرايات والألوية ، مع كلّ بَطْنِ من الأَنصار رايةٌ ولواءٌ ، في الحديد لا يُركى منهم إلَّا الحَدَق ، ولعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه فيها زُجَلٌ \_ وعليه الحديد \_ بصوت عال وهو يُزعجها ، فقال أَبو سفيان : يا أَبا الفضل ، مَن هذا المتكلِّم ؟ قال : عمر ابن الخطَّابِ. قال : لقد أُمِرَ أَمْرُ بني عدييٌّ بعد \_واللهِ\_ قِدَّة وذِلَّةٍ! فقال العبَّاس : يَا أَبَا سُفيان ، إِنَّ الله يَرفع مَن يَشَاءُ (١) بِمَا يَشَاءُ ، وإِنَّ عَمْر مِمَّن رفعه الإِسلام. ويُقال :كان في الكتيبة أَلفُ دارع ٍ. وأُعطى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رايتُه سعدَ بن عُبادة وهو أمام الكتيبة ، فلمَّا مرَّ سعد براية النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم نادى : يا أَبا سُفيان ! اليوم يوم المَلْحَمَة ! اليوم تُستَحل الحُرمة! اليوم أذل الله قُرَيشًا! فأقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى إِذَا حَاذَى أَبِا سُفيان ناداه : يا رسول الله ، أَمرت بِقَتْل قومك ؟ زعم سعد ومَن معه حين مرّ بنا قال «يا أبا سُفيان ، اليَوم يَومُ المَلحَمة! اليَوم تُستحلُّ الحُرْمَة ! اليوم أَذلُ اللهُ قُرَيْشًا! » وإنى أنشدُك اللهَ في قومك ، فأنت أبرٌ الناس ، وأرحم الناس ، وأوصل الناس . قال عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما يشاه».

عَوف وعُثمان بن عَفّان : يا رسول الله ، ما نأمن سعدًا أن يكون منه في قُر يش صَوْلَة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اليوم يوم المرحمة ! اليوم أعز الله فيه قُريشًا ! قال : وأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى سعد فعزله ، وجعل اللواء إلى قيس بن سعد ، ورأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ اللواء لم يخرج من سعد حين صار لابنه . فأبى سعد أن يُسلم اللواء إلَّا بأمارةٍ من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعمامته ، فعرفها سعد فدفع اللواء إلى ابنه قيس.

قال: فحد ثنى ابن أبى سَبْرة ، عن سَعيد بن عمرو بن شُرَحبيل ، عن أهله ، قالوا : دخل واللهِ سعد بلوائه حتى غَرَزَه بالحَجُون . وقال ضِرار بن الخطّاب الفيهرى : ويُقال إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمر عَليًّا رضى الله عنه فأخذ اللواء ، فذهب عَلَى عليه السلام بها حتى دخل بها مكَّة فَغَرَزَها عند الرُّكن . وقال أبوسُفيان : ما رأيت مثل هذه الكتيبة قطُّه ، ولا حبّرنيه مُخبِّر ! سبحان الله ، ما لأحد بهذه طاقة ولايدان! ثم قال : لقد أصبح مُنْك ابن أحيك الغَداة عظيمًا! قال ، قلت : وَيْحَك يا أبا سُفيان ، ليس بمُلْك ولكنها ذُبُوقٌ . قال : نعم !

قال : فنحدثني عبد الله بن يَزيد ، عن عبد الله بن ساعِدة ، قال : قال له العبّاس : فَانْجُ وَيْحَكُ فأَدْرِكَ قُومَكُ قبل أَن يدخلَ عليهم . قال : فخرج أبو سفيان فتقدّم النّاس كلّهم حتى دخل من كَدَاءِ (١) وهو يقول : من أغلق بابه فهو آمِن ! حتى انتهى إلى هِند بنت عُتبة ، فأخذت برأسه فقالت : ما وراءَك ؟ قال : هذا محمّد في عشرة آلافِ عليهم الحكديد ، وقد

<sup>(</sup>١) كداء : جبل ممكة . (معجم ما استعجم ، ص ٤٦٩) .

جعل لى: مَن دخل دارى فهو آمِن ، ومن أُغلق بابه فهو آمِن ، ومن طرح السلاح فهو آمِن . قالت : قبّحك الله رسول قَوْم. قال : وجعل يصرح بمكة : يا معشر قُريش ، وَيْحَكُم ! إِنه قد جاء ما لا قِبَل لكم به ! هذا محمّد في عشرة آلاف عليهم الحديد ، فأسلِموا ! قالوا : قبّحك الله وافِدَ قَوْم ! وجعلت هند تقول : اقتلوا وافِدَكم هذا ، قبّحك الله وافِدَ قوْم . قال : يقول أبو سفيان : وَيْلَكم ، لا تَعْرَنْكم هذه من أنفسكم ! رأيت ما لم ترووا ! رأيت الرجال والكراع والسلاح ، فلا لأحد بهذا طاقة !

قالوا: وانتهى المسلمون إلى ذى طُوى ، فوقفوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى تلاحق الناس . وقد كان صَفوان بن أُميّة ، وعِكْرِمَة ابن أَبى جَهل ، وسُهيل بن عمرو قد دَعَوْا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وضَوَى إليهم ناسٌ من قُريش وناسٌ من بنى بكر وهُذيل ، وتلبّسوا السلاح ، ويُقسمون بالله لا يدخلها محمّد عُنْوة أَبدًا . فكان رجل من بنى الله يل يُقال له : حِماس بن قيس بن خالد الدّيليّ ، لمّا سمع برسول الله صلى الله عليه وسلّم جلس يُصلح سلاحه ، فقالت له امرأته : لمَن تُعِد هذا ؟ قال : لمحمّد وأصحابه ، فإنى أرجو أن أخدمك مِنهم خادمًا فإنّك إليه محتاجة . قالت : ويُحك ، لا تفعل ولا تُقاتل محمدًا ! والله كيضلن هذا عنك لو رأيت محمّدًا وأصحابه . قال : ستَرين . قال : وأقبل رسول الله صلى عنك لو رأيت محمّدًا وأصحابه . قال : ستَرين . قال : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى كتيبته الخضراء ، وهو على ناقته القصواء ، معتجرًا بشُقّة بُرد (۱) حِبَرة .

قال : فحدثني محمَّد بن عبد الله ، عن عبَّاد بن أبي صالح ، عن أبيه ،

<sup>(1)</sup> الشقة : النصف والحبرة : ضرب من ثياب اليمن . (شرح أبي ذر ، ص ٣٦٩) .

عن أبي هُريرة ، قال : دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ وعليه عمامة سهداء ، ورايته سوداء ، ولواؤه أسود، حتى وقف بذى طُوَّى وتوسط النَّاس وإنَّ عُثْنُونَه (١) ليَمس واسطة الرَّحْل أو يَقْرُب منه ، تواضعًا لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين . ثم قال : العَهْشُ عيْشُ الآخرة! قال : وجعلت الخيل تَمعَج (٢) بذى طُوًى فى كلّ وجه ، ثم ثابت وسكنت حيث توسطهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم .

قال : حدّ ثنى يَعقوب بن يعيى بن عَبّاد ، عن عيسى بن مَعْمَر ، عن عَبّاد بن عبد الله ، عن أَسْماء بنت أَبى بكر ، قالت : وصعد أَبو قُحافة يومئذ بصُغْرَى بناته ، قُريبة بنت أَبى قُحافة ، تقوده حتى ظهرت به إلى أَبى قُبيس – وقد ذهب بصره – فلما أشرفت به على أَبى قُبيس قال : يا بُنيّة ، ماذا تَرَيْن ؟ قالت : أرى رجلًا يسعى بين ذلك السَّواد مُقبلًا ومُدبرًا . قال : ذلك الوازع (٣) يا بُنية ، انظرى ما تَرَيْن ! قالت : تفرّق السواد . قال : قد تفرّقت الجيوش ! البيت ! البيت ! قالت : فنزلت به . قال : فجعلت الجارية تَرعَب لِما ترى ، فيقول : يا بنيّة ، لا تخافى ! فوالله إن أخاك عتيقًا (٤) لآثر أصحاب محمّد عند محمّد . قال : وعليها طَوْق من فضة ، فاختلسه بعضُ من دخل .

قالوا: فلمّا دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يقول أبو بكر رضى الله عنه: أنشدباللهِ طَوق أُختى ! ثلاث مرّات. ثم قال: يا أُخيّة احتسبى طوقك، فإنّ الأَمانة في الناس قليل.

<sup>(</sup>١) العثنون : اللحية . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٩ ) .

<sup>(ً</sup> ٢) معج : أي أسرع . ( القاموس المحيط ، ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الوَّازَع : يريد أنه صالح للتقدم على الجيش وتدبير أمرهم وترتيبهم فى قتالهم". (النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠٨) .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : « عتيق » .

قالوا: ثم التفت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى رجل من الأنصار إلى جنبه ، فقال: كيف قال حَسَّان بن ثابت ؟ فقال(١):

عَدِمنا خيلَنا إِن لم تَرَوْها تُثير النَّقْعَ من كَتِفَى كَداءِ

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم الزّبير بن العَوّام أن يدخل من كُدّى (٢) ، وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من اللّيط. (٣) ، وأمر سعد بن عُبادة أن يدخل من كَداء ، والراية مع ابنه قيس ، ومضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن القتال ، وأمر فدخل من أذاخر . ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن القتال ، وأمر بقتل ستّة نَفَر وأربع نسوة : عِكْرِمَة بن أبى جَهل ، وهَبّار بن الأسود ، وعبدالله ابن سعد بن أبى سَرْح ، ومقيس بن صُبابة اللّيثيّ ، والحُويرث بن نُقيد (١) ، وعبد الله بن هلال بن خَطَل الأَدْرَميّ ، وهند بنت عُتبة بن ربيعة ، وسارة مولاة عمرو بن هاشم ، وقيْنتَين لأبى خَطَل : قُرينا وقُريبة ؛ ويقال : فَرْتَنا وأرنَبة . فكلّ الجنود دخل فلم يَلْتَي جمعًا ، فلمّا دخل خالد بن الوليد وجد جمعًا من قُريش وأحابيشها (٥) قد جمعوا له ، فيهم صَفوان بن أُمَيّة ، وعِكْرِمَة بن أبى جَهل ، وسُهيل بن عمرو ، فمنعوه الدخول ، وشهروا السلاح ، ومَوا بالنّبْل ، وقالوا : لا تدخلها عَنْوَةً أبدًا! فصاح خالد بن الوليد في ورمَوا بالنّبْل ، وقالوا : لا تدخلها عَنْوَةً أبدًا! فصاح خالد بن الوليد في أصحابه وقاتكهم ، فقتل منهم أربعة وعشرين رجلًا من قُريْش ، وأربعةً من

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن اسحاق هذا البيت ضمن قصيدة طويلة لحسان بن ثابت . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ۲۶) . وانظر ديوان حسان . (ص ۱) .

<sup>(</sup>٢) كدى : جبل قريب من كداء . (معجم ما استعجم ، ص ٤٦٩) .

<sup>(</sup>٣) الليط : موضع بأسفل مكة . (معجم ما استعجم ، ص ٤٩٩) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « الحويرث بن نفيل » ، وما أثبتناه عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٩٨ ). وعن البلاذرى أيضا . (أنساب الأشراف، ج ١ ، ص ٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «أجانيسها».

هُذَيل ، وانهزموا أقبح الانهزام حتى قُتلوا بالحَرْورة (١) وهم مُولُون في كلّ وجه . وانطلقت طائفة منهم فوق رءوس الجبال ، واتبعهم المسلمون ، فجعل أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام يصيحان : يا معشر قُريش ، علام تقتلون أنفسكم ؟ مَن دخل داره فهو آمِن ، ومن وضع السلاح فهو آمِن . فجعل الناس يقتحمون الدور ، ويُغلقون عليهم ، ويطرحون السلاح في الطُّرُق حتى يأخذها المسلمون . ولمّا ظهر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على ثنيّة أذاخِر يظر إلى البارقة (٢) فقال : ما هذه البارقة ، ألم أنه عن القتال ؟ قبل : يا رسول الله ، خالد بن الوليد قُوتل ، ولو لم يُقاتل ما قاتل ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ؛ فقال وسول الله عيم الله عليه وسلَّم على ثنيّة أنه عن القتال وقبل : يا رسول الله ، خالد بن الوليد قُوتل ، ولو لم يُقاتل ما قاتل ! فقال رسول الله عليه وسلَّم : قضى الله خيراً ! قال : وجعل يتمثل بهذه الأبيات ، وهو يُقانل خارجة بن خُويلِد الكعبيّ ، أنشدنيها [ [ [7] عن أبيه : عن أبيه :

إذا ما رسولُ اللهِ فينا رأيتنا كلُجَّةِ بحْرٍ نال فيها سريرُها إذا ما ارتدينا الفارسيَّةَ فوقَها رُدَيْنِيَّةٌ (٤) يَهدِى الأَّصَمَّ خَريرُها (٥) إذا ما ارتدينا الفارسيَّةَ فوقَها للها ناصرُ عزَّتَ وعزَّ نصيرُها [

وأَقبل ابن خَطَل جائيًا من مكة ، مُدجَّجًا في الحديد ، على فَرَسِ ذَوب (٧) ، بيده قَناةٌ . وبنات سَعيد بن العاص قد ذُكر لهن ّأنَّ رسول الله

<sup>(</sup>١) الحزورة : سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٣٧١) .

<sup>(</sup>٢) بارقة السيوف : لمعانها ، يقال: برق بسيفه وأبرق إذا لمع به . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) كلمة غامضة ، رسمها في الأصل : «حرايد».

<sup>(</sup>٤) القناة الردينية والرمح الرديني ، زعوا أنه منسوب إلى امرأة السمهرى تسمى ردينة . وكانا يقومان القناة مخط هجر . (الصحاح ، ص ٢١٢٢) .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : «جريرها» ؛ وما أثبتناه أقرب إلى السياق . والحرير : صوت الماء والريح . (القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۹ ) .

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٧) الذنوب: الفرس الطويل الذنب. (الصحاح، ص ١٢٨).

صلَّى الله عليه وسلم قد دخل ، فخرجن قد نَشَرن رءُوسهن ، يضربن بخُمُرِهن وجوه الخيل ، فضربهن ابن خَطَل جائيا من أعلى مكة فقال لهن : أما والله لا يدخلها حتى ترَيْن ضَرْبًا كأفواه المزاد (١١)! ثم خرج حتى انتهى إلى الخَنْدَمة ، فرأى خيل المسلمين ورأى القتال ، ودخله الرُّعْب حتى ما يستمسك من الرِّعْدة ، حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه ، وطرح سلاحه ، فأتى البيت فدخل بين أستاره .

قال : وحدّ ثنى حِزام بن هشام ، عن أبيه ، قال : أخذ رجلٌ من بنى كعب دِرْعَه ، وصَفَفه (٢) ، ومِغْفَره ، وبَيْضَته ، وسيفه ، وأدرك فَرَسه غائرًا فأدركه فاستوى عليه ، ولحق النبى صلَّى الله عليه وسلَّم بالحَجُون . قالوا : وأقبل حِماسُ بن خالد مُنهزِمًا حتى أتى بيته ، فدقه ففتحت له امرأته فدخل ، وقد ذهبت روحه ، فقالت : أين الخادم الذى وعدتنى ؟ ما زلت منتظرتك منذ اليوم تُسخّر به ! قال : دعى عنك ، أغلقى بابى ! فإنه مَن أغلق بابه فهو آمن ! قالت : ويحك ! ألم أنْهك عن قتال محمّد ؟ وقلت لك : «ما رأيته يُقاتلكم من مرّة إلَّا ظهر عليكم » ، وما بابنا ؟ قال : إنه لا يُفتَح على أحد بابه . ثم قال – أنشدنيها ابن أبى الزناد :

وأَنتِ لو شهدتِنا بالخَذْ لَمَهُ إِذْ فَرِّ صَفُوانٌ وَفَرِّ عِكْرِمَهُ وَأَنتِ لو شهدتِنا بالخَذْلَمَهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) المزاد : جمع المزادة ، وهي الراوية . قال أبو عبيد : لا تكون إلا من جلدين تفأم بجلد ثالث بينهما لتتسع . (الصحاح ، ص ٤٧٩) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «وصفاصة». والصفف: ما يلبس تحت الدرع. (القاموس المحيط ، ج ٣، ص ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو سهيل بن عمرو خطيب قريش . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٢٧٢) .

<sup>( \$ )</sup> المؤتمة :المرأة التي قتل زوجها فبتي لها أيتام . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٠) .

وضربتنا (١) بالسُّيوفِ المُسْلِمة لهم زَنيرُ (٢) خَلْفَنَا وغَمْغَمَهُ (٣)

قال : وأقبل الزُّبَيْر بن العَوام بمن معه من المسلمين حتى انتهى بهم إلى الحَجُون ، فغَرز الرَّاية عند منزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ولم يُقتل من المسلمين أحدُ إلا رجلان من أصحابه ، أخطآ طريقه فسلكا غيرها فقتلا ؛ كُرْز بن جابر الفِهرِيُ ، فقام عليه خالد الأَشقر وهو جَدِّ حِزام بن خالد حتى قُتل ، وكان الذي قتل خالدًا ابنُ أبي الجِذع الجُمَحيّ .

قال: فحد تنى قُدامة بن موسى ، عن بكسير مولى المازنيّين ، عن جابر بن عبد الله ، قال: كنت ممن لزم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فدخلت معه يوم الفتح من أذاخِر ، فلمّا أشرف على أذاخِر نظر إلى بيوت مكّة ، ووقف عليها فحمد الله وأثنى عليه ، ونظر إلى موضع قُبَّته فقال: هذا منزلنا يا جابر ، حيث تقاسمت علينا قُريشُ فى كُفْرِها. قال جابر: فذكرت حديثاً كنت أسمعه منه صلَّى الله عليه وسلَّم قبل ذلك بالمدينة: «منزلنا غدًا إن شاء الله إذا فتح الله علينا مكَّة فى الخَيْف (٤) حين تقاسموا على الكُفْر ». وكنا بالأبْطَح وُجاه شِعْب أبى طالب حيث حُصر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبلة عليه وسلَّم قبلة عليه وسلَّم وبنو هاشم ثلاث سنين

قال : حدَّثني عبد الله بن زيد ، عن أبي جعفر ، قال : كان أبو رافع

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل والبلاذرى . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٥٧) . وفى ابن إسحاق : « واستقبلتهم » . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٥١) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «لهم زبير» ؛ وما أثبتناه عن البلاذرى . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٥٧). والزئير : صوت الأسد فى صدره . ( الصحاح ، ص ٦٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الغمغمة : أصوات الأبطال في الحرب . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٠) .

<sup>( ؛ )</sup> الحيف : هو بطحاء مكة ، وقيل مبتدأ الأبطح، وهو الحقيقة فيه، لأن أصله ما انحدر من الحبل وارتفع من المسيل . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٥٠٠) .

قد ضرب لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قُبَّة بالحَجُون من أَدَم ، فأَقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى انتهى إلى القُبَّة ، ومعه أم سَلَمَة وميمونة .

قال: حدَّثنى مُعاوية بن عبد الله بن عُبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي رافع ، قال: قيل للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ألا تنزل منزلَك من الشِّعب؟ قال: فهل ترك لنا عَقيلُ (١) منزلًا ؟ وكان عَقيل قد باع منزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكَّة. فقيل لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: فانزل في بعض بيوت مكَّة في غير منازلك! فأبي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: فانزل في بعض بيوت مكَّة في غير منازلك! فأبي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال: لا أدخلُ البيوت. فلم يزل مُضْطَرِبًا بالحَجُون لم يدخل بيتًا ، وكان يأتي إلى المسجد من الحَجُون.

قال: وحدثنا ابن خَديج ، عن عَطَاء ، قال: لمّا هاجر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة لم يدخل بيوت مكّة ، فاضطرب بالأَبْطَح في عُمرة القَضية ، وعام الفتح ، وفي حجّته .

قال : وحدثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن محمّد بن جُبير بن مُطعِم ، عن أبيه ، عن جَدِّه (٢) قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم مُضْطَرِبًا بالحَجُون في الله عليه وسلَّم مُضْطَرِبًا بالحَجُون في الفتح ، ويأتى لكلّ صلاة .

قالوا: وكانت أمّ هانىء بنت أبى طالب تحت هُبَيرة بن أبى وهب المَخزوى، فلما كانيوم الفتح دخل عليها حَمَوان لها عبد الله بن أبى ربيعة المَخزوى، والحارث بن هِشام فاستجارا بها وقالا: نحن فى جوارك! فقالت: نعم، أنتا فى جوارى. قالت أم هانىء: فهما عندى إذ دخل عَلَى فارسًا، مُدجَّجًا فى الحديد، ولا أعرفه، فقلت له: أنا بنت عم رسول الله صلى الله من الله عقيل بن أب طالب.

<sup>(</sup>٢) هكذا فى الأصل . ويلاحظ أن مطعم بن على جدمحمد المذكور مات قبل بدر بنحوسبعة أشهر . انظر أسد النابة . (ج ١ ، ص ٢٧١) . ولعل الحبر عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم كما سيجىء فى ص ٨٥٨ .

عليه وسلَّم. قالت: فكف عنِّى وأسفر عن وجهه ، فإذا على عليه السلام، فقلت: أخى! فاعتنقته وسلَّمت عليه ، ونظر إليهما فشهر السيف عليهما. قلت: أخى مِن بين الناس يصنع بى هذا! قالت: وألقيت عليهما ثوباً، وقال: تُجيرين المشركين؟ وحُلتُ دونهما فقلتُ : واللهِ لتبدأنَّ بى قبلهما! قالت: فخرج ولم يَكَد ؛ فأُغلقتُ عليهما بيتًا ، وقلت: لا تخافا!

قال : فحد الله عليه الله عليه وسلّم عن المَقْبُرى ، عن أبي مُرة مولى عقيل ، عن أمّ هانى ع ، قالت : فذهبت إلى خباء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالبَطْحاء فلم أجده ، ووجدت فيه فاطمة فقلت : ماذا لقيت من ابن أمّى على ؟ أجرت حَموين لى من المشركين فَتَفَلّت عليهما ليقتلهما ! قالت : فكانت أشد على من زوجها وقالت : تُجيرين المشركين ؟ قالت : إلى أن طلع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعليه رهَجة (١) الغبار ، فقال : مرحبًا بفاخِتة (٢) أمّ هانى ! وعليه ثوب واحد ، فقلت : ماذا لقيت من ابن أمّى على ؟ ما كِدْت أنفليت منه ! أجرت حَموين لى من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما ! أنفليت منه ! أجرت حَموين لى من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ما كان ذاك ، قد أمّنًا مَن أمّنت ، وأجرنا من أجرت . ثم أمر فاطمة فَسكَبَتْ له غسلًا فاغتسل ، ثم صلّى ثمان ركعات في ثوب واحد مُلتحِفًا به ، وذلك ضحّى في فتح مكّة .

قالوا: قالت: فرجعتُ إليهما فأخبرتهما وقلت لهما: إن شئتما فأقيما وإن شئتما فارجعا إلى منازلكما. قالت: فأقاما عندى يومين في منزلى، ثم أنصرفا إلى منازلهما. قالت: فكنت أكون مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في خبائه بالأبطَح حتى خرج إلى حُنين. قالت: فأتى آتٍ إلى رسول الله صلّى

<sup>(1)</sup> الرهجة : آثار الغبار . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٩١) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « بناجية أم هاني " ؛ وما أثبتناه عن أبن سعد . ( الطبقات ، ج ٨ ، ص ٣٢ ) .

الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله ، الحارث بن هشام وابن أبي رَبيعة جالسان في ناديهما متفضّلان (۱) في المُلاءِ المُزَعْفَر (۲). فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا سبيل إليهما ، قدأمّناهما ! قال : ومكث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في منزله ساعة من النهار واطمأن واغتسل ، ثم دعا براحلته القصواء فأُدْنِيت إلى باب قُبَّته ، ودعا لِلبس السلاح ، والمغفر على رأسه ، وقد صَفَّ له الناس ، فركب براحلته والخيل تَمْعج بين الخَنْدَمَة إلى الحَجون ، ومرَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبو بكر رضى الله عنه إلى جنبه يسير ومرَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبو بكر نصى الله عنه إلى جنبه يسير رئوسهنَّ ، يلطمن وجوه الخيل بالخُمُر ، فنظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رئوسهنَّ ، يلطمن وجوه الخيل بالخُمُر ، فنظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أبى بكر فتبسَّم ، وذكر بيت حسّان بن ثابت فأنشده أبو بكر رضى الله عنه (۲):

تَظُلُّ جِيادُنا مُتَمَطِّرات (٤) يُلَطمُهُنَّ بالخُمُرِ النِّساءُ ومعه ولمَّا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الكعبة فرآها، ومعه المسلمون، تقدّم على راحلته فاستلم الرُّكن بِمِحْجنه، وكبر فكبر المسلمون لتكبيره، فرجعوا التكبير حتى ارتجت مكَّة تكبيرًا حتى جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُشير إليهم: اسكتوا! والمشركون فوق الجبال ينظرون. ثم طاف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالبيت على راحلته، آخذٌ بزِمامها ثم طاف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالبيت على راحلته، آخذٌ بزِمامها ثم طاف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالبيت على راحلته، آخذٌ بزِمامها

<sup>(</sup>٢) الملاء : جمع ملاءة وهي الريطة ، أي الثوب اللين . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩ ؛ ج ٢ ، ص ٣٦٢) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن إسحاق القصيدة كلها . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٦٥) .

<sup>(</sup> ٤ ) متمطرات : أى مصوبات بالمطر ؛ ويقال: متمطرات أى يسبق بعضها بعضاً . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٧٥ ) .

محمّد بن مَسْلَمَة ، وحول الكعبة ثلاثمائة صَنَم ، وستون صَنَمًا مُرَصَّصة بالرَّصاص وكان هُبَل أعظمها ، وهو وُجاه الكعبة على بابها ، وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح ، فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلمّا مرَّ بصنَم منها يُشير بقضيب في يده [ويقول]: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ البَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (١) . فيقع الصنم لوجهه .

قال : حدَّثني ابن أَبي سَبْرَةَ ، عن حُسَين بنعبد الله ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، قال : ما يزيد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يُشير بِالقَضِيبِ إِلَى الصَّنم فيقع لوجهه ، فطاف رسول الله صلَّى الله عليه -وسلَّم سبعًا على راحلته يستلم الرُّكن الأسود بِمِحْجنه في كلّ طَوافٍ ، فلما فرغ من سبعه نزل عن راحلته ، وجاء مَعْمَر بن عبد الله بن نَضْلَة فأُخرج راحلته ؛ ثم انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المقام ، وهو يومئذ الاصق بالكعبة ، والدُّرع عليه والمِغفر ، وعمامته بين كَتِفَيه ، فصلَّى ركعتين ثم انصرف إلى زُمْزم فاطَّلع فيها ، وقال : لولا أن يُغلَب بنو عبد المطَّلب لنزعتُ منها دلُوًا. فنزع له العباس بن عبد المطَّلب دَلُوًا فشرب منه. ويقال: الذي نزع الدُّلُوَ أَبُو سُمُفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب. وأَمر بهُبَل فكُسر وهو واقفٌ عليه . فقال الزُّبيربن العَوَّام لأَبي شُفيان بن حَرب: يا أَبا شُفيان ، قد كُسر هُبَل ! أَمَا إِنَّكَ قَدْ كَنْتُ مِنْهُ يُوم أُخُدُ فِي غُرُور ، حَيْنُ تَزْعُم أَنْهُ قد أَنْعم ! فقال أَبو سُفيان : دَعْ هذا عنك يا ابن العَوام ، فقد أَرى لو كان مع إله محمّد غيرُه لكان غير ما كان!

قالوا : ثم انصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فجلس ناحيةً من

<sup>(</sup>١) سورة ١٧ الإسراء ٨١

المسجد والناس حوله ، ثم أرسل بلالًا إلى عُثمان بن طَلْحَة يأتيه بمِفتاح الكعبة ، فجاء بلال إلى عُثمان فقال : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمرك أَن تأتى بمِفتاح الكعبة. قال عثمان : نعم. فخرج عُثمان إلى أُمَّه وهي بنت شُميْبَة ، ورجع بِلال إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره أنه قال نعم ، ثم جلس بِلال مع الناس. فقال عُثمان لأُمَّه ، والمِفتاح يومئذ عندها : يا أُمَّه ، أعطني المِفتاح فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أرسل إلى وأمرني أن آتي به إليه. فقالت أمّه: أعيذك بالله أن تكون الذي تذهب مَأْثُرُهُ (١) قومه على يديه. قال: فواللهِ لتدفَعنَّه إِلى أَوْ ليأْتينَّك غيرى فيأْخذه منك . فأدخلته في حُجزتها (٢) وقالت : أي رجل يُدخليده ها هنا ؟ فبينا هم على ذلك وهو يُكلِّمها إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر في الدار ، وعمر رافع صوته حين رأى إبطاء عُثمان : يا عُثمان ، اخرج إلى ! فقالت أُمّه : يا بني ، خذ المِفتاح فَأَن تأْخذه أنت أحب [إلى ] من [أن] يأْخذه تَيْمٌ وعَدى . قال : فأُخذه عشمان فأتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فناوله إياه ، فلما ناوله بسط العباس بن عبد المطلب يده فقال : يا نبي الله ، بأبي أنت اجمع لنا الحِجابة والسِقاية. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أعطيكم ما تُرْزَءُون فيه ، ولا أعطيكم ما تَرْزَءُون (٣) منه . وقد سمعت أيضًا في قبض المِفتاح بوجه آخر .

قال : حدثني إسمعيل بن إبراهم بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «أن يكون الذى يذهب » . والمأثرة : الحصلة المحمودة التى تتوارث ويتحدث بها . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧١) .

<sup>(</sup>٢) حجزة السراويل : التي فيها التكة . (الصحاح ، ص ٨٦٩) .

<sup>(</sup>٣) قال أبوعلى : إنما معناه إنما أعطيتكم ما تمنون كالسقاية التي تحتاج إلى مؤن ، فأما السدانة فيرزأ لها الناس بالبعث إليها ، يعني كسوة البيت . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧١) .

قال : أقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الفتح على بعيرٍ لأُسامة بنزيد ، وأسامة رَديف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومعه بلال وعُثمان بن طَلحة ، فلما بلغ رأ س الثنية أرسل عُثمان فجاءَه بالمِفتاح فاستقبله به . قالوا : وكان عُثمان قدم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع خالد بن الوليد وعمرو ابن العاص مُسلمًا قبل الفتح ، فخرج معنا من المدينة . قال أبو عبد الله : وهذا أثبت الوجوه .

وقالوا: إِنَّ عمر بن الخطَّاب بعثه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من البَطْحاء ومعه عُثمان بن طَلحة (۱) ، وأمره أن يتقدّم فيفتح البيت ، فلا يدع فيه صورة إلا محاها ، ولا تمثالاً ، إلا صورة إبراهيم . فلما دخل الكعبة رأى صورة إبراهيم شيخًا كبيرًا يستقسم بالأزلام . ويقال : أمره ألا يدع صورة إلا محاها ، فترك عمر صورة إبراهيم ، فلما دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأى صورة إبراهيم عليه السلام ، فقال : يا عمر ، ألم آمر ثك ألا تدع فيها صورة إلا محود إلا محود إلى الله عليه السلام ، فقال : يا عمر ، ألم آمر ثك ألا تدع فيها صورة إلى محود إلى محود إلى الله عليه السلام ، فقال : يا عمر ، ألم آمر ثك ألا تدع فيها صورة إلى الله عمر : كانت صورة إبراهيم . قال : فَامحُها .

فكان الزُّهرى يقول: لمّا دخل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرأَى فيها صورة الملائكة وغيرها، ورأَى صورة إبراهيم عليه السلام، قال: قاتلهم الله، جعلوه شيخًا يستقسم بالأزلام! ثم رأًى صورة مَرْيَم، فوضع يده عليها ثم قال: امسحوا ما فيها من الصور إلّا صورة إبراهيم.

قال : وحدّثنى ابن أبي ذِئب ، عن عبد الرحمن بن مِهران ، عن عُمير مولى ابن عبّاس ، عن أُسامة بن زيد ، قال : دخلت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الكعبة فرأى فيها صُورًا ، فأمرنى أن آتيه في الدلو بماء ، فيبلّ الثوب ويضرب به الصور ، ويقول : قاتل الله قومًا يُصوّرون ما لا يخلقون !

<sup>(</sup>١) في السيرة الحلبية ، عن الواقدى : «عثمان بن عفان » . (ج ٢ ، ص ٢١١) .

قالوا: وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالكعبة فعُلِّقت عليه، ومعه أسامة بن زيد، وبلال بن رباح، وعُثمان بن طَلحة، فمكث فيها ما شاء الله؛ وكان البيت يومئذ على ستّة أعمدة. قال ابن عمر: فسألت بلالًا كيف صنع النبي صلّى الله عليه وسلم حين دخل البيت ؟ قال: جعل عمودين عن يمينه وعمودًا عن يساره وثلاثة وراءه، ثم صلّى ركعتين، ثم خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم والمِفتاح في يده، ووقف على الباب خالد بن الوليد يذُب الناس عن الباب حتى خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

قال: فحد أنى على بن محمد بن عُبيد الله ، عن منصور الحَجبى ، عن أُمّه صفية بنت شَيبة ، عن بَرَّة بنت أَن تِجْراة (١) ، قالت: أَنا أَنظُر إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين خرج من البيت ، فوقف على الباب وأخذ بعضادتنى (٢) الباب ، فأشرف على الناس وبيده المِفتاح ، ثم جعله في كُمِّه .

قالوا : فلما أشرف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم على الناس ، وقد لِيط. بهم حول الكعبة فهم جُلوس ، قال : الحمد لله الذى صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ! ماذا تقولون وماذا تظنُّون ؟ قالوا : نقول خيرًا ونظن خيرًا ، أَخُ كريمٌ وابن أَخ كريم ، وقد قدرت ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فإنى أقول كما قال أخى يوسف : ﴿ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَّوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٣) . ألا إنَّ كلّ ربًا فى الجاهلية ، أو دم ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «بجراة»؛ وما أثبتناه عن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ١٧٩٣ ) . وعن ابن الأثير أيضاً . (أسد الغابة، ج ه ، ص ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) عضادتا الباب : هما خشبتاه من جانبيه . ( الصحاح ، ص ٥٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٢ يوسف ٩٢

أُومال ، أَو مَأْثُرَة ، فهو تحت قدى هاتين إلاسدانة البيتِ وسِقاية الحاج ؛ ألا وفي قتيل العَصا والسوط. الخطأ شبه العمد ، الدِّية مُغلَّظةً مائة ناقة ، منها أَربعون في بُطونها أُولادُها ٓ. إنَّ الله قد أَذهب نَخْوَة الجاهليَّة وَتكبُّرها بـ آبائها ، كلُّكم مِن آدم وآدمُ مِن تُراب ، وأكرمكم عند الله أتقاكم . ألا إنَّ الله حرَّم مكَّة يوم خَلَق السمواتِ والأَرض، فهي حرامٌ بحرْمَة الله، لم تحلُّ لأَحدِ قبلي ، ولا تحِلُّ لأَحد كائن بعدى ، ولم تُحِلُّ لي إِلَّا ساعةٌ من النهار - يُقصّرها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بيده هكذا - لا يُنفَّر صَيْدُها ولا يُعْضَد (١) عِضاهُها ، ولا تَحِلُّ لُقَطَتها إِلاَّ لَمُنْشِدِ ، ولا يُخْتَلى خَلاها (٢). فقال العباس ، وكان شيخًا مُجَرِّبا : إِلَّا الإِذْخِرَ (٣) يا رسول الله ، فإنه لا بدّ منه ، إنه للقبر وطُهور البيوت . قال : فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ساعة ، ثم قال : إِلَّا إِلاِّ ذَخِرَ فإنه حلال. ولا وصية لوارث ، وإِنَّ الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ (٤)، ولا يحلُّ لامرأة تُعطِي من مالها إِلَّا بإِذن زوجها ، والمسلم أَخو المسلم، والمسلمون إِخوةٌ ، والمسلمون يدُّ واحدةٌ على مَن سِواهم ، تتكافأً دَمَاوُهُم ، يرد عليهم أقصاهم ، ويَعقِد عليهم أدناهم ، ومُثِيدُهم على مُضعِفهم (٥) وَمَيْسَرتهم على قاعدهم ؛ ولا يُقتَل مسلمٌ بكافر ، ولا ذو عهد في عهده . ولا يَتوارثاً هل مِلَّتَين مُختلِفِتَين ، ولا جَلَبَ ولا جنب (٦٠) ؛ ولا تُونَّخُذ صدقات

<sup>(</sup>١) يعضد: أي يقطع . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣١٤) .

<sup>(</sup>٢) ألحلا : النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا ، وإختلاؤه : قطعه . (النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) الإذخر : حشيش طيب الريح . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤) .

<sup>(</sup>٤) أى الحيبة ، يعنى أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيدوللزانى الحيبة والحرمان، كقولك مالك عندى غير التراب وما بيدك غير الحجر. (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠٣) .

<sup>(</sup>ه) المشد الذي دوابه شديدة قوية ، والمضعف الذي دوابه ضعيفة ، يريد أن القوى من الغزاة يساهم الضميف فها يكسبه من الغنيمة . (النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٦) لا جلب ولا جنب : الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة؛ وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة

المسلمين إلّا في بيوتهم وبأفنيتهم ، ولا تُنكح المِرأة على عمّتها وخالتها ، والبَيِّنَة على من ادَّعى واليمين على من أنكر ، ولا تُسافر امرأة مسيرة ثلاثٍ إلّا مع ذي مَحْرَم ، ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح ، وأنهاكم عن صيام يومين ، يوم الأضحى ويوم الفِطر ، وعن لبْستَين ! لا يَحْتَب (١) أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ يُفضِي بعَوْرته إلى السَّماء ، ولا يشتمل الصَّمَّاء (٢) ، ولا إخالكم إلّا وقد عرفتموها .

قال: ثم نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومعه المِفتاح، فتنحّى ناحية المسجد فجلس، وكانرسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد قبض السِقاية من العباس وقبض المِفتاح من عُثمان، فلمّا جلس قال: ادعوا إلىّ عُثمان! فدُعى له عُثمان بن أبى طَلحة، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لعُثمان يومًا، وهو يدعوه إلى الإسلام، ومع عُثمان المِفتاح، فقال: لعلّم مترى هذا المِفتاح بيدى أضعه حيث شئتُ! فقال عُثمان: لقد لعلمت إذًا قُريشُ وذلّت. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: بل عَمِرت

فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكها؛ ليأخذ صدقتها ، فنهى عن ذلك وأمر أن توخذ صدقاتهم على مياههم وأماكهم . والثانى أن يكون في سباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه ويصبح حثاً له على الجرى ، فنهى عن ذلك . والجنب في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذى يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب ، وهوفي الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه ؛ أى تحضر ، فنهوا عن ذلك ؛ وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله أى يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٠٤١٦٩ ) .

<sup>(</sup>۱) احتبى بالثوب : اشتمل، أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها . (القاموسالمحيط ، ج ٤ ، ص ٣١٥) .

<sup>(</sup>٢) اشمال الصهاء: هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، و إنما قيل لها صهاء لأنه يسد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق ولا صدع . والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٥) .

وعُزَّت يومئذِ . فلمَّا ﴿عانى بعد أَخذه المِفتاح ذكرت قَوْلَة ما كان قال ، فأُقبلت فاستقبلته ببِشْرٍ واستقبلني بِبشْرِ ، ثم قال : خُذوها يا بني أَن طَلحة تالدةً خالدةً ، لا ينزعها إلّا ظالم " ؛ يا عُثمان ، إنّ الله استأمنكم على بيته ، فكُلوا بالمعروف. قال عُشمان : فلما ولَّيت ناداني فرجعت إليه ، فقال : أَلَم يكن الذي قلت لك؟ قال : فِذكرت قوله لي مَكَّة فقلت : بلي ، أَشْهِدُ أَنْكُ رسول الله ! فأعطاه المِفتاح ، والنبي صلى الله عليه وسلم مُضطجعٌ بثوبه ، وقال : أعينوه ! وقال : قُمْ على الباب وكُلْ بالمعروف. ودفع رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم السِّقاية إلى العبّاس، فكان العبّاس يليها دون بني عبد الطَّلب في الجاهليّة وولدُه بعدهم. فكان محمّد بن الحنفيَّة كلُّم فيها ابن عباس ، فقال ابن عباس: ما لك ولها ؟ نحن أولى بها في الجاهليَّة ، وقد كان أبوك كلُّم فيها فأقمتُ البيّنة ؛ طَلْحة بن عُبَيدالله ، وعامر بن رَبيعة ، وأزهر بن عبد عَوف ، ومَخْرَمَة بن نَوفل ، أَنَّ العبَّاس كان يليها في الجاهليّة وأُبوك في ناديته (١) بعُرَنَة (٢) في إِبله ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أعطاها العبَّاس يوم الفتح ، فعرف ذلك مَن حضر، فكانت بيد عبد الله بن عبّاسِ بعد أبيه ، لا يُنازعهم فيها مُنازع ، ولا يتكلَّم فيها مُتكلِّم . وكان المعبّاس مالٌ بالطائف ، كَرْمٌ كان يُحمَل زبيبه إليها فيُنبذف الجاهليّة والإسلام، ثم كان عبدالله بن عبّاسيفعل مثل ذلك ، ثم كان عَلى بن عبد الله بن عبّاس يفعل مثل ذلك إلى اليوم .

قال : وجاء خالد بن الوليد إلى رسمول الله صلّى الله عليه وسلَّم فقال :

<sup>(</sup>١) ندت الإبل إذا رعت فيها بين النهل والعلل ، تندو ندوا ، فهي نادية . (الصحاح ، ص ٢٥٠٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : «يعرنه » . وعرنة : واد بحذاء عرفات . ( معجم ، البلدان ج ٦ ، ص ١٥٩ ) .

لِمَ قاتلتَ وقد نُهيتَ عن القتال ؟ فقال : هم يا رسول الله بدأونا بالقتال ، ورشقونا بالنَّبْل ، ووضعوا فينا السِّملاح ، وقد كففت ما استطعتُ ، ودعوتهم إلى الإسملام ، وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فأبَوا ، حتى إذا لم أجد بُدًّا قاتلتهم ، فظفَّرنا الله عليهم وهربوا في كلّ وجه يا رسول الله . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قضى الله خيرًا ! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا معشمر المسلمين ، كُفُّوا السِّملاح ، إِلَّا حُزاعة عن بني بكر إلى صلاة العصر . فخَبَّطوهم (١) ساعةً ، وهي الساعة التي أُحِلَّتُ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم تَحِلُّ لأَحدِ قبله ؛ وكان رسول الله صملًى الله عليه وسلَّم نهى أَن يُقتَل مِن خُزاعة أحدٌ . قال أبو اليَسَر : فدخلنا مع خالد بن الوليد من اللِّيط. ، فكانوا هم الذين بدأونا بالقتال وأبّوا أن يدَعونا ندخل(٢)، وكلُّمهم خالد بن الوليد وأعذر إليهم ، فأبَّوا . قال خالد : احملوا عليهم! فحملنا فما قاموا لنا فُواقَ (٣) ناقة حتى هربوا ، ونهانا عن الطلب . قال أبو اليَسَر : فجعلت أُحذِمُ (١) بسيني ، وهُوَيت إلى رجل فضربته فاعتزل إلى خُزاعة ، فسُقط في يدى فجعلت أسأَل عنه ، فقيل لي : إِنه من الحَيا \_ أَخو خُزاعة . فحمدت الله ألَّا أقتل أحدًا من خُزاعة .

قالوا : وأقام أبو أحمد عبد الله بن جَحش على باب المسجد على

<sup>(</sup>١) خبطوهم : أي ضربوهم . (لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أن ندخل » .

<sup>(</sup>٣) أى ما بين الحلبتين من الوقت . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) حذم : قطع . ( الصحاح ، ص ١٨٩٥ ) .

جمل له حين فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ، وهو يصيح : أنشد بالله يا بني عبد مَناف حِلْفي ، وأنشد بالله يا بني عبد مَناف حلى الله عليه وسلم عُثمان عبد مَناف دارى (۱)! قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عُثمان ابن عَفّان ، فسار عثمان بشيء ، فذهب عثمان إلى أبي أحمد فساره ، فنزل أبو أحمد عن بعيره وجلس مع القوم ، فما سُمع أبو أحمد ذاكرها حتى لتى الله ، فقيل لعثمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن تقوله لأبي أحمد ؟ فقال : لم أذكره في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أأذكره بعد وفاته ؟ وكان أبو أحمد قد حالف إلى حَرْب ابن أُميّة ، وكان المطلب بن الأسود قد دعاه إلى أن يُحالفه وقال : دى دون دمك ومالى دون مالك! وحالف حَرْب بن أُميّة فقال أبو أحمد في ذلك :

أَبَنَى أُمَيّة كيف أُخذَلُ فيكم وأَنا ابنُكُم وحليفُكُم في العَشْرِ ولقد دعانى غيرُكم فأبيتُهُ وخَبَأْتُكُم لينوائِبِ الدَّهرِ ولقد دعانى غيرُكم فأبيتُهُ وخَبَأْتُكُم لينوائِبِ الدَّهرِ وكانوا يتحالفون في العشر من ذي الحجّة قيامًا ،يتماسحون كما

و دادوا يتحالفون في العشر من دى الحجه فياما ، يتماسحون دما يتماسح (٢) البيعان (٣) ، وكانوا يتواعدون قبل العشر ، وكان أبو سُفيان قد باع داره من ابن عَلْقَمَة العامريّ بأربعمائة دينار ، فجعل له مائة دينار ، ونَجَم (٤) عليه ما فضل .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن إسحاق قصة عدوان أبي سفيان على دار بنى جحش . انظر ( السيرة النبوية ، ج ۲ ، ص ۱٤٥) .

<sup>(</sup>٢) تماسحاً : تصافقاً . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٣) البيعان : أي البائع والمشترى . (أساس البلاغة ، ص ٧٣) .

<sup>(</sup> ٤ ) تنجيم الدين : هو أن يقرر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة ، مشاهرة أو مساناة . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ) .

قال : فحدّ ثني أهل أبي أحمد أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : لك بها دارٌ في الجنّة . وقال أبو أحمد في بيع داره لأبي سفيان ، أَنشلدنيها عمرو بن عُثمان الجَحشي :

أَقَطُعْت عَقْدَك بيننا والحادثات إلى نَدامَهُ عَشْر التي فيها القِيامَهُ لا عَوْقَ (١) فيه ولا أَثَامَهُ تَشرى بها عنك الغَرَامَهُ طُوِّقْتَها طَوقَ الحَمامَهُ ق وأسوأ الخُلُق الرَّغامَة فيه المَقامة والسَّلامَه " د ابن عمرو لابن مامَهُ (٣)

أَلا ذكرتَ لياليَ الْ عَقْدى وعَقْدُك قائمٌ دار ابن عَمِّك بِعتَها اذهب بها إِذهب بها ولقد جريتَ (٢) إلى العُقو قَد كنتُ آوِي في ذُري ما كان عَقْدُك مثل عَقْ

قالوا: وكان إساف ونائلة رجلًا وامرأة ، الرجل إساف بن عمرو (١٤) والمرأة نائلة بنت سُهيل (٥) من جُرهُم ، فزنيا في جوف الكعبة فمُسِمخا حجرين، فاتخلتهما قُريش يعبدونهما، وكانوا يذبحون عندهما ويحلقون رعُوسهم إذا نُسَكوا ، فخرج من أحدهما امرأة شمطاء سوداء تخمش وجهها ، عريانة ، ناشرة الشُّعَر ،تدعوبالويل. فقيل لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك فقال: تلك نائلة يئست أن تُعبَد في بلادكم أبدًا. ويقال إنَّ إبليس رنَّ ثلاث رنَّاتٍ، رنَّةً حين

<sup>(</sup>١) العوق : الحبس والصرف والتثبيط . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٧٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « وأجريت » ، ولا يستقيم الوزن بها ؛ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «أمامه» ، ولا يستقيم الوزن بها .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل :وفي ابن الكلبي : « إساف بن يعلي » . (كتاب الأصنام ، ص ٩) .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في الأصل : وفي ابن الكلبي : « نائلة بنت زيد » . ( كتاب الأصنام ، ص ٩ ) .

لُعِن فتغيّرت صورته عن صورة الملائكة ، ورَنَّةً حين رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّى قائمًا بمكَّة ، ورنَّةً حين افتتح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مكَّة . فاجتمعت ذريّته ، فقال إبليس : ايئسوا أن تردُّوا أُمَّة محمّد على الشرك بعد يومهم هذا ، ولكن افشوا فيهم النَّوح والشَّعر .

وكان أوّل من نصب أنصاب الحرَم إبراهيم ، وجبريل يُريه ، ثم لم تُحرَّك حتى كان ثم لم تُحرَّك حتى كان إساعيل فجددها ، ثم لم تُحرَّك حتى كان يوم الفتح ،فبعث رسول الله قُصَى فجددها ، ثم لم تُحرَّك حتى كان يوم الفتح ،فبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تميم بن أسد الخُزاعيّ فجدد أنصاب الحَرَم ، ثم لم تُحرَّك حتى كان عمر بن الخطّاب ، فبعث أربعة من قُريش كانوا يَبدون في بَواديها ؛ مَخْرَمَة بن نَوْفَل ، وأزهر بن عبد عَوف ، وحُورَيْطِب بن عبد العُزَّى ، وأبو هود سعيد بن يَربوع المَخزويّ . ثم كان عُشمان بن عشّان فبعث هؤلاء النفر ، ثم كان مُعاوية عام حجَّ فبعث هؤلاء النفر . ثم كان مُعاوية عام حجَّ فبعث هؤلاء النفر . ثم كان مُعاوية عام حجَّ فبعث هؤلاء النفر .

قال : فحد ثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن المِسْور بن رِفاعة ، قال : لمّا حج عبد الملك بن مروان أرسل إلى أكبر شيخ يعلمه يومئذ من خُزاعة ، وشيخ من قُريش ، وشيخ من بنى بكر ، ثم أمرهم بتجديده ، وكلّ واد في الحررم فهو يسيل في الحِلّ ولا يسيل واد من الحِلّ في الحركم إلّا في موضع واحد عند التَّنْعيم . وكان يقال : ولا يُنفَر صيدها . قال : لا يخرج من الظلّ إلى الشمس ، ويقال : لا يُذعَر .

قال : حدّثني عبد الملك بن نافع ، عن أبيه ، قال : كان ابن

عمر يغشاه الحَمام على رحله ، وثيابه ، وطعامه ، ما يُطْرَد ؛ وكان ابن عبّاس يُرخِّص أَن يُكَشْكَشُ (١). وقوله : لا تحلّ لُقَطَة ضالتها إِلّا لمُنْشِد ؛ يقول : لا يأكلها كما يأكل اللَّقَطَة فى غيرها من البلدان .

قالوا : خرج غَزيُّ (٢) من هُذَيل في الجاهليّة وفيهم جُنيدِب بن الأَدْلَع يُريدون حَيَّ أحمر بأسا ، وكان أحمر بأسا رجلًا من أسلم شجاعًا لا يُرام ، وكان لا ينام في حيِّهِ ؛ إنما ينام خارجًا من حاضره ، وكان إذا نام غطُّ. غَطيطًا مُنكَرًّا لا يخني مكانبه ، وكان الحاضر إذا أتاهم فَزُعٌ صرخوا بأحمر بأسا فيثوب مثل الأسد . فلمَّا جاءَهم ذلك الغَزِيّ من هذيل قال لهم جُنَيْدب بن الأَدلع: إِن كان أَحمر بأسا في الحاضر فليس إليهم سبيل ، وإن كان له غطيطٌ لا يخفي ، فدعوني أتسمّع. فتسمّع الحِسّ فسمعه ، فأمَّه حتى وجده نائمًا فقتله ، ووضع السيف في صدره ثم اتُّكاًّ عليه فقتله ، ثم حملوا على الحيّ ، فصاح الحيّ : ياأحمر بأسا! فلا شيء ، لا أحمر بأسا قد قُتل. فنالوا من الحاضرحاجتهم ثم انصرفوا ، فتشاغل الناس بالإسلام ، فلمّا كان بعد الفتح بيوم دخل جُنيدب بن الأدلع معه يرتاد وينظر ــ والناس آمِنون ــ فرآه جُنْدُب بن الأَعجم الأُسلميّ ، فقال : جُنيدِب بن الأدلع ، قاتل أحمر بأسا! فقال : نعم . فخرج جُنْدُب يستجيش عليه ، وكان أوّل من لتى خِراش بن أُمَيّة الكَعبي ، فأُحبره ، فاشتمل خِراشٌ على السيف ثم أقبل إليه ، والناس حوله وهو يُحدِّثهم عن قتل أحمر بأسا ، فبينا هم مجتمعون عليه

<sup>(</sup>١) أى يطرد ؛ والكش : الطرد والزجر . (تاج العروس ، ج ٤ ، ص ٣٤٥) .

<sup>(</sup>٢) الغزى : جمع الغازى ، وهم جماعة القوم الذين يغزون . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٢) .

إِذ أَقبل خِراش بن أُمَيّة مشتملًا على السيف، فقال: هكذا عن (١) الرجل! فواللهِ ما ظنّ الناس إِّلا أنه يُفرِّج عنه الناس لينصرفوا عنه ، فانفرجوا(٢)عنه ، فلمّا انفرج الناس عنه حمل عليه خِراش بن أُمَيّة بالسيف فطعنه به في بطنه ، وابن الأدلع مُستندُّ إلى جدار من جُدُر مكَّة ، فجعلت حِشْهُوتُه تَسايل من بطنه ، وإِنَّ عينيه لتبرقان في رأسه وهو يقول : قد فعلتموها يا معشر خُزاعة ! فوقع الرجل فمات ، فسيمع رسول الله صلَّى الله عليه وسيلَّم بقتله ، فقام خطيبًا - وهذه الخُطبة الغدَ من يوم الفتح بعد الظهر ـ فقال : أَيُّها الناس ، إِنَّ الله قد حرّم مكَّة يوم خَلَق السموات والأَرض ، ويوم خَلَق الشمس والقمر ، ووضع هذين الجبلين ، فهي حرامٌ َ إِلَى يوم القيامة. لا يَحِلُّ لمُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْفِك فيها دمًا ، ولا يَعْضِد فيها شجرًا؟ لم تَحِلُّ لأَحدِ كان قبلي ، ولا تَحِلُّ لأَحدِ بعدى ، ولم تَحِلُّ لي إَّلا ساعةً من نهار ، ثم رجعت كُحُرمَتِها بالأَمس ، فليُبلِّغ شاهدُكم غائبِكم . فإن قال قائل : قد قاتل فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقولوا : إِنَّ الله قد أَحلُّها لرسوله ولم يُجِلُّها لكم ! يا معشر خُزاعة ، ارفعوا أيديكم عن القتل ، فقد واللهِ كَثُر [القتل](٣) إِن نَفَع ؛ وقد قتلتم هذا القتيل ، واللهِ لأَدِيَّنَّه ! فمن قُتل بعد مَقامى هذا فأُهله بالخِيار، إِن شماءوا فَدَمُ قتيلهم ، وإِن شاءوا فَعَقْلُه .

<sup>(</sup>١) هكذا : اسم سمى به الفعل ومعناه تنحوا عن الرجل،وعن متعلقة بما في « هكذا» من معنى الفعل . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فانفرج عنه».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ابن إسحاق التوضيح . ( السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٥٨ ) .

فدخل أبو شُرَيح [على] عمرو بن سَعيد بن العاص ، وهو يُريد قتال ابن الزُّبَير ، فحدّثه هذا الحديث وقال : إِنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أمرنا أن يُبلِّغ الشاهد الغائب، وكنتُ شاهدًا وكنت غائبًا ، وقد أدّيت إليك ما كان النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أمر به ، فقال عمرو بن سَعيد : انصرف أيّها الثبيخ ، فنحن أعلم بحرمتها منك ، إنه لا يمنع من ظالم ولا خالع طاعة ، ولا سَافِك دم . فقال أبو شُريح : قد أدّيت إليك ما كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر به ، فأنت قد أدّيت إليك ما كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر به ، فأنت

قال: حدّثنى عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، أنه أخبر ابن عمر ما قال أبو شُريح لعمرو بن سعيد ، فقال ابن عمر : رحم الله أبا شُريح! قد قضى الذى عليه ، قد علمت أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قد تكلّم يومئذ في خُزاعة حين قتلوا الهُذَلِّ بأمر لا أحفظه ، إلاّ أنى سمعت المسلمين يقولون قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم (فأديه »(١).

قال : حدّثنى عمرو بن عُمير بن عبد الملك بن عُبيد ، عن جُويرية (٢) بنت الحُصَين ، عن عِمران بن الحُصَين ، قال : قتله خِراش بعد ما نهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن القتل ، فقال : لوكنتُ قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلتُ خِراشًا بالهُذَكَ . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خُزاعة يُخرجون دِيته ، فكانت خُزاعة أخرجت دِيته . قال عِمران بن الحُصَين : فكأنى أنظر إلى غَنَم عُفْر (٣) جاءَت بها بنو مُدلِج في العَقْل ، وكانوا يُعاقلونها في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قاديه».

<sup>(</sup>٢) كلمة غامضة في الأصل شكلها : «حرسف» ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) عفر: أي بيض ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٩) .

الجاهليّة ثم شَدَّه الإِسلام ، وكان أُوّلَ قتيل وداه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الإِسلام .

قال : وحدَّثني ابن أبي الزِّناد ، عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة ، عن ابن المُسَيِّب، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بني كعب، فأعطوا القتيل مائةً من الإبل. قالوا: وجاءت الظُّهْر، فأَمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بلالًا أَن يُوزِّذُن بالظُّهْر فوق ظَهْر الكعبة يومئذ ، وقُريش فوق رُءُوسِ الجبال ، وقد فرَّ وُجوههم (١) وتَعَيَّبوا خوفًا أَن يُقتلوا ، فمنهم من يطلب الأمان، ومنهم من قد أُومِن . فلمَّا أَذَّن بلال ورفع صوته كأشدٌ ما يكون ، فلما بلغ «أَشهداً نَّ محمَّدًا رسول الله »، تقول جُويرية بنت أبي جَهل: قد لعَمرى رفع لك ذِكْرَك ! أمَّا الصلاة فسنتُصلَّى ، واللهِ لا نُحِبُّ مَن قَتَل الأَحبّة أَبدًا ؛ ولقد كان جاء أبي الذي جاء محمّدًا من النّبُوَّة فردّها ولم يُردْ خِلافَ قومه . وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا اليوم ! وقال الحارث بن هشام : وَاثُّكُلاه ! ليتني مِتُّ قبل هذا اليوم ، أَسمعُ بلالًا يَنْهُق فوق الكعبة! وقال الحككم بن أبي العاص: هذا واللهِ الحَدَث العظيم أن يصيح عبد بني جُمَح على بَنيّة أبي طَلحة . قال سُهَيل بن عمرو: إِن كَانَ هَذَا سَنَخُطَ الله فَسَيُغيره ، وإِن كَانَ رَضَاءَالله فَسَيُقِرَّه . وقال أَبُو سَفَيَان : أَمَّا أَنَا فِلا أَقُول شَيئًا ، لو قلت شيئًا لأُخبرتْه هذه الحَصباء ! فأتى جبريل عليه السلام رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأُحبره خبرهم .

قال : فحدّ ثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، قال : قال سُهَيل بن عمرو : ولمّا دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكّة وظَهَر ، انقحمتُ (٢) بيتى

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وجههم».

<sup>(</sup>۲) أى رميت بنفسي فيه . ( لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠) .

وأغلقت على بابى ، وأرسلت إلى ابنى عبد الله بن سُهيل أن أطلب لى جوارًا من محمّد ، وإنى لا آمن أن أقتل . وجعلت أتذكّر أثرى عند محمّد وأصحابه ، فليس أحد أسوأ أثرًا منّى ، وإنى لقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الحُدَيبية بما لم يلقه أحد ، وكنت الذى كاتبته ، مع حُضورى بدرًا وأحُدًا ، وكلّما تحر كت قُريش كنت فيها . فذهب عبد الله بن سُهيل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله ، تُومّنه ؟ فقال : نعم ، هو آمِن بأمان الله ، فليظهر ! ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمن حوله : من لتى سُهيل بن عمرو فلا يُشد النَّظَرَ إليه ، فليخرج ؛ فلعمرى إنّ سهيلًا له عَقلٌ وشرَف ، وما مثل سُهيلٍ جَهِل الإسلام ، ولقد رأى ما كان يُوضع فيه أنه لم يكن له بنافع ! فخرج عبدالله إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال سُهيل : كان والله بررًّا ؛ صغيرًا وكبيرًا ! فكان سُهيل يُقبل ويُثبل ، ويُدبر ، وخرج إلى حُدَين مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو على شركه حتى أسلم بالجعرًّانة .

وهرب هُبَيرة بن أبى وَهْب ـ وهو يومئذ زوج أمّ هانى بنت أبى طالب ـ هو وابن الزّبعُرى جميعًا حتى انتهى إلى نَجران ، فلم يأمنا من الخوف حتى دخلا حصن نَجْران ، فقيل لهما : ما وراء كما ؟ قالا : أمّا قُريش فقد قُتلت ، ودخل محمّدٌ مكّة ، ونحن والله نرى أن محمّدًا سائر ولى حصنكم هذا! فجعلت بكُحارث وكعب يُصلحون ما رث من حصنهم ، وجمعوا ماشيتهم ، فأرسل حسّان بن ثابت أبياتًا يُريد بها ابن الزّبعُرى ، أنشد نيها ابن أبى الزّناد : لا تَعْدَمَنْ (١) رجلًا أَحلَك بُغْضُه نَجرانَ في عَيشٍ أَحَدً (١) لئيم لا تَعْدَمَنْ (١) رجلًا أَحلَك بُغْضُه نَجرانَ في عَيشٍ أَحَدً (١) لئيم إلى المُركة على المُركة على المُركة على المُركة ا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لا بعد من » ؛ وما أثبتناه عن ابن إــحاق . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٦٠) .

<sup>(</sup>٢) الأحذ: هو القليل المنقطع . ومن رواه أجد فمناه منقطع أيضاً ، وقد يجوز أن يكون ممناه : في عيش لثيم جدًا . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٣) .

بَلِيَتْ قَنَاتُكَ فِي الحروبِ فَأَلْقِيَتْ خَمَانَةً خَوَفَاءَ (١) ذَاتَ وُصُومِ (٢) غَضَب الْإِلَهُ على الزِّبَعْرُي وابنِه وعذاب سُوءِ في الحياةِ مُقَيمِ

فلمَّا جاءَ ابنَ الزِّبَعْرَى شعر حَسان تَهيَّأُ للخروج ، فقال هُبَيرة بن أبي وَهب :أين تُريد يا ابن عمّ ؟ قال :أردتُ واللهِ محمّدًا . قال :أتُريد أن تتبعه ؟ قال : إِي واللهِ ! قال : يقول هُبَيرة : يا ليت أَني رافقتُ غيرك ! واللهِ ، ما ظننت أَنْكُ تَتْبِعِ مَحَمَّدًا أَبِدًا! قال ابن الزِّبَعْرَى : هو ذاك ، فعلى أَيّ شيءٍ نُقيم مع بني الحارث بن كعب وأترك ابن عمى وخير الناس وأبر هم (٣) ، ومع قومي وِداری فانحدر ابن الزِّبَعْرُی حتی جاءَ رسولَ الله صلَّی الله علیه وسلَّم وهو جالسٌ في أصحابه ، فلمّا نظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليه قال : هذا ابن الزَّبَعْرَى ، ومعه وجهٌ فيه نور الإسلام. فلمَّا وقف على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : السلام عليكم ، أى رسول الله ! شهدتُ أَن لا إِله إَّلا الله وأَنك عبده ورسوله ، والحمد لله الذي هداني للإسلام ، لقد عاديتك وأَجْلَبت عليك ، وركبت الفرس والبعير ، ومشيت على قدري في عداوتك ، ثم هربت منك إلى نَجْران ؛ وأنا أريد ألَّا أقرَب الإسلام أَهدًا المرتم أرادبي الله عزّ وجلّ منه بخيرٍ ، فأَلقاه في قلبي وحبّبه إلى ، وذكرت ما كنت فيه من الضلالة ، واتباع مالا ينفع ذا عَقْل ، من حجر يُعْبَد ويُذبَح له ، لا يكدري مَن عبده ومَن لا يعبده . قال رسول الله صدلًى الله عليه وسلَّم : الحمد لله الذي هداك للإسلام ، إِنَّ الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله! وأقام هُبَيرة بنَجران ، وأسلمت أم هاني ، فقال هُبَيرة حين بلغه إسلامُها يوم الفتح:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « جمانة خوفاً » ؛ وقناة خمانة : ضعيفة . (لسان العرب، ج ١٦ ، ص ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) الوصوم : جمع وصم ، وهو العيب في الحسب . (لسان العرب ، ج ١٦ ، ص ١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وأبره » .

أشاقتك هند أم نآك (۱) سُوالُها وقد أرَّقَت (۳) في رأس حِصْنٍ مُمَنَّع وانِّي من قوم إذا جَدَّ جِدَّهم وإنى لَحام مِن وراء عشيرتي وإن كَلَام المرء في غير كُنهه وإن كنت قد تابعت دين محمد وكن على أعلى سَحيق بهَضْبَة (۲)

كذاك النّوى أسبابُها وانفتالُها (٢) بنَجرانَ يَسْرِى بعد ليل (٤) خيالُها على أَى حال أصبح اليومَ حالُها إذا كَرِهَتْ نَحْوَ العَوالى فِحالُها (٥) لإذا كَرِهَتْ نَحْوَ العَوالى فِحالُها لاكالنّبْل تَهوى ليس فيها نِصالها وقطّعت الأرحام منكِ حِبالُها مُلَمْلَمة (٧) حَمْراءَ يَبْسَ تِلالُها

أَقام بنُجران حتى مات مشركًا .

قال : حدّثنی ابن أبی سَبْرَة ، عن موسی بن عُقبة ، عن المُنذِربن جَهْم قال : لمّا كان يوم فتح مكّة هرب حُويْطِب بن عبد العُزّی حتی انتهی إلی حائط عَوف فدخل هناك ، وخرج أبو ذرّ لحاجنه وكان داخِله ، فلمّا رآه هرب حُويْطِب فناداه أبو ذرّ : تعال ، أنت آمن ! فرجع إليه فسلّم عليه ، شم قال : أنت آمن ، فإن شئت أدخلتك علی رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ، وإن شئت فاذهب إلی منزلی ؟ ألْقَی فأقْتَل قبل أن أصل إلی منزلی ، أو یُدخل علی منزلی فأقتر . قال : فان الله علك معك قبل أن أصل إلی منزلی ، أو یُدخل علی منزلی فأقتر . قال : فأنا أبلغ معك

<sup>(</sup>١) نآك: أي بعد عنك . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٢) انفتالها: أي تقلبها من حالة إلى حالة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٣) أرقت : أزالت النوم . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بعدهن » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٦٢).

<sup>(</sup>ه) الفحال: جمع الفحل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «سجوق نهيضة»؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق. (السيرة النبوية، ج ؛ ، ص ٦٣) والسحيق: البعيد. (الصحاح، ص ١٤٩٥). والهضبة: الكدية العالية. (شرح أبي ذر،

<sup>(</sup>٧) الملمة : المستديرة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٥) .

منزلك. فبلغ معه منزله ، ثم جعل يُنادى على بابه : إِنَّ حُويْطِبًا آمنٌ ، فلا يُهجَم عليه ! ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلا يُهجَم عليه ! ثم انصرف أَبو ذر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأَخبره ، فقال : أو ليس قد أَمَّنَّا كلّ الناس إلَّا مَن أَمرتُ بقتله ؟

قال : فحدَّثٰني ابن أبي مُسْرَة ، عن موسى بن عُقبة ، عن أبي حَبيبة مولى الزُّبير ، عن عيد الله بن الزُّبير ، قال : لمَّا كان يوم الفتح ،أسلمت هند بنت عُتبة ، وأسلمت أم حكم بنت الحارث بن هِشام امرأة عِكْرِمة بن أبي جَهل ، وأسلمت امرأة صَفوان بن أُمَيّة ،البَغوم بنت المُعَذَّل ، من كِنانة ، وأسلمت فاطمة بنت الوليد بن المُغيرة ، وأسلمت هند بنت مُنبِّه بن الحَجّاج ، وهي أُمّ عبد الله بن عمرو بن العاص ، في عشر نسوةٍ من قُرَيش ، فأتين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالأَبْطَح ، فبايعْنه فدخلن عليه ، وعنده زوجته وابنته فاطمة ، ونساءٌ من نساء بني عبد المطَّلب ، فتكلُّمت هند بنت عُتبة فقالت : يا رسول الله ، الحمد لله الذي أَظهر الدين [الذي] اختاره لنفسه ،لِتمسّني رحمتك (١) يامحمّد ، إني امرأةٌ مؤمنة بالله مُصدِّقة . ثم كشفت عن نِقابها فقالت : هندبنت عُتبة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مرحبًا بك. فقالت: والله يا رسول الله، ما على الأرض من أهل خِباءٍ أحبّ إِلَّ أَن يَذِلُّوا من [أهل]خِبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض من أهل خِباءٍ أحب إِلى أن يعزُّوا من [أهل] خِبائك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وزيادة أيضاً ! ثم قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليهن القرآن وبايعهن ، فقالت هند من بينهن : يا رسول الله ، نُماسحك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنى لا أصافح

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « لتمسى رحمك » ؛ وما أثبتناه عن الزرقانى . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢٧٧) .

النساء ، إِنَّ قولى لمائة امرأة مثلُ قولى للامرأة واحدة . ويقال : وضع على يده ثوبًا ثم مسحن على يده يومئذ. ويقال: كان يُؤتى بقَدَح من ماء ، فيُدخل يده فيه ثم يدفعه إليهن فيُدخلن أيديكهن فيه . والقول الأُوّل أثبتها عندنا : «إنى لا أصافح النساء». ثم قالت أمّ حكيم امراًة عِكْرِمة بن أبي جَهل: يا رسول الله ، قد هرب عِكْرمَة منك إلى اليمن ، وخاف أن تَقتله فأُمِّنْه فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : هو آمن . فخرجت أُمّ حَكيم في طلبه ومعها غلام لها روى ، فراودها عن نفسها ، فجعلت تُمنِّيه حتى قدمت على حَىٌّ من عَكِّ(١)، فاستغاثتهم عليه فأوثقوه رِباطًا، وأدركت عِكْرمَة وقد انتهى إلى ساحلٍ من سواحل تِهامة فركب البحر ، فجعل نُوتي السفينة يقول له : أُحلص ! فقال : أَىّ شيءٍ أقول؟ قال : قل لا إِله إِلَّا الله . قال عِكْرِمَة : ما هربتُ إِلَّا من هذا . فجاءَت أُمَّ حَكيم على هذا الكلام ، فجعلت تُلحّ إليه وتقول: يا ابن عمّ ، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس ، لا تُهلِك نفسك . فوقف لها حتى أدركته فقالت : إنى قد استأمنت لك محمدًا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم. قال : أنت فعلت ؟ قالت : نعم ، أَنَا كُلَّمته فَأَمَّنك . فرجع معها وقال : ما لقيتِ من غلامك الروميُّ ؟ فخبّرته خبره فقتله عِكْرِمة ، وهو يومئذِ لم يُسلم . فلمّا دنا من مكّة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه : يأتبكم عِكْرمَة بن أيي جَهل مُؤْمنًا مُهاجرًا ، فلا تَسُبُّوا أَباه (٢) ، فإنَّ سبَّ الميِّت يُؤْذي الحي ولا يبلغ الميِّت . قال : وجعل عِكْرِمَة يطلب امرأته يُجامعها ،فتأني عليه وتقول : إنك كافر وأنا مُسلمة. فيقول : إِنَّ أَمرًا منعك منِّي لَأَمرٌ كبير . فلمَّا رأى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>( 1 )</sup> عك : مخلاف من مخاليف مكة التهامية . (معجم ما استعجم ، ص ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في الزرقاني، عن الواقدى: «فلا تسبوا أبر الناس » . ( شرح على المواهب اللدنية، ج  $\gamma$ ، ص  $\gamma$   $\gamma$  ) .

عِكْرَمَةَ وَثِبَ إِلَيه \_ وَمَا عَلَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَاء \_ فَرَحًا بِعِكْرَمَة ، ثم جلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فوقف بين يديه ، وزوجته مُنتقِبة ، فقال : يا محمَّد إِنَّ هذه أُخبرتني أَنك أَمَّنتني . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : صدَقَتْ ، فأنت آمن ! فقال عِكْرِمَة : فإلى ما تدعويا محمَّد؟ قال : أُدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله، وأن تُقيم الصلاة، وتُوْتِي الزكاة \_ وتفعل، وتفعل، حتى عد خصال الإسلام. فقال عِكْرِمَة : واللهِ ما دعوتَ إِلَّا إِلَى الحقّ وأمر حسن جميلٍ ؛ قد كنتَ واللهِ فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقُنا حَديثًا وأبرُّنا بَرًّا. ثم قال عِكْرِمَة : فإنى أَشهد أَن لا إِله إِلَّا الله ، وأَشهد أَنَّ محمَّدًا عبده ورسوله . فسُرّ بذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ ثم قال : يا رسول الله ، علِّمني حير شيء أَقُولُهُ. قَالَ : تَقُولُ أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . قال عِكْرِمَة : ثم ماذا ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تقول : أُشهد الله وأُشهد من حضر أنى مُسلمٌ مُهاجرٌ مُجاهدٌ. فقال عِكْرمَة ذلك. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا تسألني اليوم شيئًا أعطيه أحدًا إِلَّا أعطيتكه. فقال عِكْرِمَة : فإنى أسأَلك أن تستغفر لي كلّ عداوة عاديتُكُها ، أو مسيرٍ وَضَعْتُ فيه ، أَو مَقام لِقيتك فيه ، أو كلام قلته في وجهك أو وأنت غائب عنه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اللَّهمّ اغفر له كلّ عداوة عادانيها ، وكلّ مسير سار فيه إلى موضع يُريد بذلك المسير إطفاء نورك ، فاغفر له ما نال منّى من عِرْض ، في وجهى أو وأنا غائبٌ عنه ! فقال عِكْرِ مَة : رضيت يا رسول الله . ثم قال عِكْر مَة : أما والله يا رسول الله ، لا أَدَعُ نفقة كنت أنفقها في صدِّ [عن] سبيل الله إلَّا أنفقت ضِعْفها في سبيل الله ، ولا قتالاً (١) كنت أقاتل في صدِّ عن سبيل الله إلا أبليت ضِعْفه في سبيل الله . ثم اجتهد في القتال حتى قُتل شهيدًا ، فردّ رسول الله صلّى الله عليه وسدّم امرأته بذلك النّكاح الأوّل .

وأمَّا صَفوان بن أُمَيَّة ، فهرب حتى أتى الشُّعَيْبة (٢) ، وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره: وَيْحك ، انظر مُن ترى! قال : هذا عُمير بن وَهْب . قال صَفوان : ما أَصنع بعُمَير ؟ واللهِ ما جاءَ إِلَّا يُريدَ قتلي ، قد ظاهر محمَّدًا عليٌّ. فلحِقه فقال: يا عُمَير، ما كفاك ما صنعت بي ؟ حمَّلتني دَينك وعِيالك ، ثم جئت تُريد قتلي! قال : أَبا وَهْب ، جُعلت فداك! جئتك من عند أُبرّ الناس وأُوصَل الناس. وقد كان عُمَير قال لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا رسول الله ، سيَّد قومى خرج هاربًا ليقذفَ نفسه في البحر ، وخاف أَ لَا تُؤمِّنه ، فأمِّنه فِداك أَني وأُمِّي ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قد أمنته. فخرج في أثره ، فقال : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أُمَّنَك . فقال صَفوان : لا والله ، لا أرجع معك حتى تأتَّيني بعَلامةٍ أَعرفها . فرجع إِلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ، جئت صَفوان هاربًا يُريد أن يقتل نفسه فأخبرته بما أمنتُه : فقال : لا أرجع حتى تأتى بعَلامة أعرفها. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: خذ عمامتي. قال : فرجع عُمُير إليه بها ، وهو البُرْد الذي دخل فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذٍ مُعتجرًا (٣) به، بُرْد حِبَرَة (١٤) . فخرج عُمَير في طلبه الثانية ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ولا قتال » .

 <sup>(</sup> ۲ ) الشعيبة : موفأ السفن من ساحل بحر الحجاز ، وهو كان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جدة . (معجم البلدان ، ج ه ، ص ۲۷٦) .

<sup>(</sup>٣) الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها علىوجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٩) .

<sup>(</sup>٤) الحبرة : ضرب من ثياب اليمن . (شرح أبي ذر ، ص ٣٦٩) .

حتى جاء بالبُرْد فقال : أبا وَهْب ، جئتك من عند خير الناس ، وأُوصَل الناس ، وأبر الناس ، وأحلم الناس ، مَجْده مَجْدك ، وعِزة عِزُّك ، ومُلْكه مُلْكك ، ابن أُمك وأبيك ، أذكرك الله في نفسك . قال له : أخاف أن أُقتَل . قال : قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام ؛ فإن رضيت وإلَّا سيَّرك شهرين ؛ فهو أوفى الناس وأبرُّهم (١) ، وقد جبعث إلياك ببُرْده الذي دخل به معتجرًا ، تعرفه ؟ قال : نعم . فأخرجه ، فقال : نعم ، هو هو ! فرجع صَفوان حتى انتهى إلى رسول الله ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّى بالمسلمين العصر في المسجد ، فوقفا ،فقال صَفوان : كم تُصلُّون في اليوم والليلة ؟ قال : خمس صلوات. قال : يُصلَّى بهم محمَّد ؟ قال : نعم . فلما سلَّم صاح صَفوان : يا محمّد ، إِنَّ عُمير بن وَهْب جاءَني ببُرْدك ، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك ، فإن رضيتُ أمرًا وإلَّا سيّرتَني شهرين . قال : انزلْ أَبا وَهْب. قال : لا والله ، حتى تُبين لى . قال : بل تسير أربعة أشهر . فنزل صفوان ، وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبَل هوازن ، وخرج معه صَفوان وهو كافر ، وأرسل إليه يستعيره سلاحه ، فأعاره سلاحه ؛مائة دِرْع بأداتها ، فقال : طَوْعًا أَو كَرْهًا ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : عارية مُوَدَّاة . فأعاره ، فأمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلِّم فحملها إلى حُنين، فشهد حُنيناً (٢) والطائف ثم رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الجِعِرَّ انة ، فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ، ومعه صَفوان بن أُمَيّة ، جعل صَفُوان ينظر إلى شعب مُليَّ نَعَمَّا وشاءً ورعاءً ، فأدام إليه النظر ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يرمقه فقال: أبا وَهْب ، يُعجبكُ هذا الشُّعْب ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأبره».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حنين » .

قال : نعم . قال : هو لك وما فيه . فقال صَفوان عند ذلك : ما طابت نفس أُحدٍ بمثل هذا إِلَّا نفس نبى ، أشهد أن لا إله إِلَّا الله ، وأنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ! وأسلم مكانه .

قال: فحد الله عبد الحميد بن جَعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أسلم أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، ومَخْرمة بن نَوْفَل قبل نسائهم، ثم قدموا على نسائهم في العِدّة، فردّهن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك النّكاح. وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عِكْرِمَة قبل أزواجهما، ثم أسلما فرد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نساءهم عليهم، وذلك أنّ إسلامهم كان في عِدّتهم.

قالوا: وكان عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلَّم الوَحْى ، فربّما أملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أسمِيعٌ عَلِيمٌ فيكتب عَليمٌ حَكيمٌ ؛ فيقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فيقول: كذلك الله ، ويُقرّه . وافتتن وقال: ما يدرى محمد ما يقول! إنى فيقول: كذلك الله ، ويُقرّه . وافتتن وقال: ما يدرى محمد ما يقول! إنى كتب له ما شئت ، هذا الذي كتبت يُوحَى إلى كما يُوحَى إلى محمد . وخرج هاربًا من المدينة إلى مكّة مُرتدًا ، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلَّم دمه يوم الفتح ، فلما كان يومئذ جاء ابن أبي سَرْح إلى عثمان بن عَفان رضى الله عنه ، وكان أخاه من الرَّضاعة ، فقال: يا أخى ، إنى والله اخترتك فاحتبسني ها هنا ، واذهب إلى محمد فكلِّمه في ، فإنَّ محمدًا إن رآنى فاحب الذي فيه عيناي ؛ إن جُرْمي أعظم الجُرْم ، وقد جئت تائبًا . فقال : بل اذهب معى . قال عبد الله : والله لئن رآنى ليضربن عنقي ولا يُناظرنى ، قد أهدردى ، وأصحابه يطلبونني في كلّ موضع . فقال عثمان : انطلق معى ،

فلا يقتلك إِن شَاءَ الله ، فلم يُرَع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِلَّا بعثمان ، أَخذ بيد عبد الله بن سعد بن أَلى سَرْح واقفَين بين يديه ، فأَقبل عثمان على النبيّ صَّلَى الله عليه وسدَّم فقال: يا رسول الله ، إِنَّ أُمَّه كانت تحملني وتُمثِّيه ، وتُرضعني وتَقطعه ، وكانت تُلطِفني وتتركه ، فهَبْه لي. فأُعرض عنه رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم ، وجعل عثمان كلَّما أُعرض عنه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بوجهه استقبله فيُعيد عليه هذا الكلام ، فإنما أعرض النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عنه إِرادة أن يقوم رجلٌ فيضرب عنقه ، الأنه لم يُومَّنه ؛ فلمَّا رأَى أَلَّا يُقدم أَحدُ ، وعثمان قد أَكبُّ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُقبِّل رأسه وهو يقول: يا رسول الله ، تُبايعه فِداك أَني وأَمى! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . ثم التفت إلى أصحابه فقال : ما منعكم أن يقوم رجلٌ منكم إلى هذا الكلب فيقتلُه ؟ أو قال: «الفاسق». فقال عَبَّاد بن بشر : أَلا أُومأْتَ إِلَى يا رسول الله ؟ فوالذي بعثك بالحقّ إِني لأُتبع طَرْفك من كلّ ناحية رجاء أَن تُشير إلى فأَضربَ عنقه . ويقال : قال هذا أَبُو اليَسَرُ ؛ ويقال : عمر بن الخطَّاب . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّى لا أَقتل بالإِشارة . وقائل يقول : إِنَّ النَّبِي صلَّى الله عليه وسلَّم قال يومئذ : إِن النبيّ لا تكون له خائنة الأَعْيُن (١) . فبايعه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجعل يفرّ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلُّما رآه ، فقال عشمان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بأني [أنت] وأميّ ، لو ترى ابن أُمَّ عبد الله يفرّ منك كلّما رآك! فتبسّم النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فقال: أَوَ لِم أُبِايِعِهِ وَأُومِّنهِ ؟ قال : بِلِي أَى رسولَ الله ! ولكنه يتذكّر عظيم جُرْمه

<sup>(</sup>١) أى يضمر فى نفسه غير ما يظهره ، فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خان ، وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين . (اللهاية ، ج ٢ ، ص ٦) .

فى الإسلام. فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «الإسلام يَجُبّ ما كان قبله ». فرجع عثمان إلى ابن أبي سَرْح فأخبره ، فكان يأنى فيسلّم على النبيّ مع الناس.

وأمّا الحُويرث بن نُقَينُذ (١) من ولدقُصَى ، فإنه كان يُؤذى النبى صلّى الله عليه ، عليه وسلّم فأهدر دمه ، فبينا هو فى منزله يوم الفتح قد أُغلق بابه عليه ، وأقبل عَلَى عليه السلام يسأل عنه ، فقيل هوفى البادية . فأخبر الحُويرث أنه يُطلَب ، وتنحّى عَلَى عليه السلام عن بابه ، فخرج الحُويرث يُريد أن يهرب من بيت إلى بيت آخر ، فتلقّاه عَلى فضرب عنقه .

وأمّا هبّاربن الأسود ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان كلّما بعث سريّة أمرها بهبّار إن أخذ أن يُحْرَق بالنار . ثم قال : إنما يُعذّب بالنار ربّ النار ؛ اقطعوا يديه ورجليه إن قدرتم عليه ، ثم اقتلوه . فلم يُقدَر عليه يوم الفتح ، وكان جُرْمه أنه عسّ بابنة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم زينب وضرب ظهرها بالرمح – وكانت حبلي – حتى سقطت ، فأهدر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم دمه . فبينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالس بالمدينة في أصحابه إذ طلع هَبار بن الأسود ، وكان لَسِنًا ، فقال : يا محمّد! سُبّ من سَبّك ؛ إنى قد جئت مُقرًّا بالإسلام ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمدًا عبده ورسوله . فقبل منه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فخرجت سَلمي مولاة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ففخرجت سَلمي مولاة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فخرجت سَلمي مولاة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم محا ذلك . ونهي

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «نفيل» ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد. (الطبقات، ج ۲ ، ص ۹۸). وعن البلاذرى أيضاً. (أنساب الأشراف، ج ۱ ، ص ۲۵۷).

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن سَبَّه والتعريض له .

قال : حدّثنى هِ شام بن عُمارة ، عن سَعيدبن محمّدبن جُبير بن مُطعِم ، عن جدّه ، قال : كنت جالسًا مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فى أصحابه فى مسجده ، مُنْصَرَفَه من الجعِرّانة ، فطلع هَبّار بن الأسود من باب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا نظر القوم إليه قالوا : يا رسول الله ، هَبّار ابن الأسود! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد رأيته . فأراد بعض القوم القيام إليه ، فأشار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن اجلس ، ووقف عليه هَبّار فقال : السلام عليك يا رسول الله ، إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، ولقد هربتُ منك فى البلاد وأردت اللّحوق (١) بالأعاجم ، وأنك رسول الله ، ولقد هربتُ منك فى البلاد وأردت اللّحوق (١) بالأعاجم ، الله أهل شرك ، فهدانا الله عزّ وجلّ بك ، وأنقذنا بك من الهلكة ، فاصفح عن جهلى وعمّا كان يبلغك عنّى ، فإنى مُقرّ بسوء فعلى ، مُعترف بذنبى . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد عفوتُ عنك ، وقد أحسن الله بك حيث هداك للإسلام ، والإسلام يَجُبّ ما كان قبله .

قال : حدّثنى واقد بن أبي ياسر ، عن يزيد بن رُومان ، قال : قال الزُّبير ابن العَوّام : ما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذكر هَبّارًا قطُّ إلَّا تغييظ عليه ، ولا رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعث سرية قطُّ إلَّا قال : إن ظفرتم بهَبَّار فاقطعوا يديه ورجليه ثم اضربوا عنقه . والله لقد كنت أطلبه وأساًل عنه ، والله يعلم لو ظفرت به قبل أن يأتى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا عنده الله عليه وسلَّم لقتلتُه . ثم طلع على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وأنا عنده جالس ، فجعل يعتذر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ويقول : سُبَّ جالس ، فجعل يعتذر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ويقول : سُبَّ دالله عليه وسلَّم ويقول : سُبَّ الله عليه وسلَّم ويقول : سُبَّ

يا محمّد مَن سَبّك وأوذى من آذاك، فقد كنتُ مُوضِعًا فى سَبّك وأذاك، وكنتُ مخذولًا ، وقد نصرنى الله وهدانى للإسلام . قال الزُّبير : فجعلت أنظر إلى النبي صلّى الله عليه وسلَّم وإنه لَيُطأطئ رأسه استحياءً(١) ممّا يعتذر هَبّار ، وجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يقول : قد عفوت عنك ، الإسلام يَجُبّ ما كان قبله . وكان لَسِنًا ، وكان يُسَبّ حتى يُبلَغ منه ، فلا ينتصف من أحد . فبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم حلمُه وما يُحمَل عليه من الأَذى ، فقال : هَبّار ، سُبّ من سَبّك!

قالوا : وأمَّا ابن خَطَل ، فإنه خرج حتى دخل بين أستار الكعبة .

فحد الله عند الله ، عن جَعفر بن أبي المُغيرة ، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبرزى ، قال : سمعت أبا بررزة الأسلمي يقول : في نزلت هذه الآية : ﴿ لاَ أُقْسِمُ بِهذا البَلَدِ ﴾ \* ﴿ وَأَنْتَ حِلَّ بِهذَا البَلَدِ ﴾ \* ﴿ وَأَنْتَ حِلً بِهذَا البَلَدِ ﴾ \* أخرجتُ عبد الله بن خَطَل وهو مُعلق بأستار الكعبة ، فضربت عنقه بين الرّكن والمَقام. ويقال : قتله سعيد بن حُريث المَخزوى ؛ ويقال : عَمّار بن ياسر ، ويقال : شريك بن عَبدة العَجْلاني ، وأثبته عندنا أبو بَرْزَة . وكان ياسر ، ويقال : شريك بن عَبدة وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلّم ساعيًا ، وبعث معه رجلًا من خُزاعة ، فكان يصنع طعامه ويخدمه ، فنزلا في مَجمع فأمره يصنع له شيئًا ، فاغتاظ عليه ، فضربه فلم يُقلع عنه حتى قتله ، فلمّا قتله قال : والله ليقتلنّى محمّد به إن جئته . فارتدّ عن الإسلام ، وساق ما أخذ من العدة وهرب إلى مكّة ، فقال له أهل مكّة : ما ردّك إلينا ؟ قال : لم

<sup>(</sup>١) في الأصل : « استحياء منه » .

<sup>(</sup>٢) سورة ٩٠ البلد ٢٠١ .

أُجد دينًا خيرًا من دينكم . فأقام على شركه ، وكانت له قَيْنتان ، إحداهما فَرْتَنا ، والأُخرى أَرْنَب ، وكانتا فاسقتين، وكان يقول الشعر يهجو رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ويأمرهما تُغنِّيان به ، ويدخل عليه وعلى قينتَيه المشركون فيشربون الخمر ، وتُغنِّي القينتان بذلك الهجاءِ . وكانت سارة مولاة عمرو ابن هاشم مُغنِّيةً نَوَّاحة بمكَّة ، فيُلقى عليها هجاء رسوِل الله صلَّى الله عليه وسلَّم فتُغنِّى به ، وكانت قد قدمت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تطلب أَن يصِلها وشكت الحاجة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: ما كان لك في غنائك ونياحك ما يُغنيك! فقالت: يا محمّد، إِنَّ قُريشًامنذ قُتل من قُتل منهم ببَدْرِ تركوا سماع الغناء . فوصلها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأَوْقَرلها بعيرًا طعامًا ، فرجعت إلى قُرَيش وهي على دينها ، فأمر بها رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يوم الفتح أن تُقتَل فقُتلت يومئذٍ. وأمَّا القَيْنَتان، فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقتلهما ، فقُتلت إحداهما ؛ أَرْنَب أَو فَرْتَنا ، وأمَّا فَرْتَنا فاستُوِّمِن لها حتى آمنت ، وعاشت حتى كُسر ضِلَع من أضلاعها زمن عُثمان بن عَفّان رضى الله عنه فماتت منه ، فقضى فيها عُشمان ثمانية آلاف درهم ؛ ستة آلاف ديتها ، وألفين تغليظًا للجُرْم .

قالوا: وأمَّا مِقيسَ بن صُبابة فإنه كان مع أخواله بني سَهم \_ كانت أُمَّه سَهميَّة - فاصطبح الخمر يوم الفتح في نَدامي له ، فأَتي نُمَيلة بن عبد الله اللَّيثي ، وعلم بمكانه ، فدعاه فخرج إليه وهو ثُمِل ، يتمثَّل بهذه الأبيات؛ أنشدنيها ابن جَعفر وغيره:

دعيني أَصْطَبِعْ يا بَكْرُ إِنِّي وَأَيتُ الموتَ نَقَّب عن هِشام (١) أخى القَيْنات والشُّرْبِ الكِرامِ

ونَقُّب عن أبيكِ أبي يَزيدِ

<sup>(</sup>١) يريد أخاه ، كما يذكر الواقدي بعد .

بهم أَرْسَت رَواسٍ مِن ثَبيرٍ ومن ثَوْر (١) ولم تَصْمَمْ صَمام (٢) تُغَنِّيني الحَمامُ كأنَّ رَهطي خُزاعةُ أَو أُناسُ من جُذام

فضربه بالسيف حتى برده. ويقال: خرج وهو تُمِلُ فيما بين الصَّفا والمروة ، فراه المسلمون فهبتوه (٢) :

لَعَمرى لقد أَخزى نُمَيلة رَهطُهُ وفُجّع إِخوانُ السَّناءِ(٥) بِمِقْيسِ فَلُجّع إِخوانُ السَّناءِ(٥) بِمِقْيسِ فللله عينا مَن رأى مِثلَ مِقْيَسٍ إذا النُّفَساءأَصبحت لِمُتُخَرَّسِ(٦)

وكان جُرْمه أَنَّ أخاه هاشم بن صبابة كان قد أسلم وشهد المُريسيع مع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ،فقتله رجلٌ من بنى عمرو بن عوف خطأ ولا يدرى ، فظن أنه من المشركين ، فقدم مِقْيَس بن صبابة ، فقضى له رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بالدِّية على بنى عمرو بن عَوف ، فأخذها وأسلم ثم عدا على قاتل أخيه العمرى فقتله ، وهرب مرتدًّا كافرًا يقول شعرًا . ويقال : قتله أوس بن ثابت ،من رَهط عُبادة بن الصامت ، وهولا يشعر به ، وذلك أنه كان في رَهْج (٧) العدو ،فخرج يطلبهم فرجع ولقيه أوس وهو يظن أنه من المشركين فقتله ، فقضى النبي صلّى الله عليه وسلَّم بدِيته على رَهط عُبادة ابن الصامت ـ وهذا أثبت القولين ـ فقال :

<sup>(</sup>١) ثبير وثور: جبلان بمكة . (معجم ما استعجم ، ص ٢٢٢،٢١٢) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «ولم يصمم ضام». والصمام: الداهية الشديدة. (لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) هبتوه : ضربوه . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) نسبه ابل إسحاق إلى أخت القتيل . ( السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٥٣ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) السناء : من الرفعة والشرف . ( الصحاح ، ص ٢٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦ً) أى لم يصنع لها طعام عند ولادتها ، واسم الطعام الذي للنفساء يقال له خرس وخرسة ، و إنما أراد به زمن الشدة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٧) الرهج : الغبار . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٤) .

شَفَى النفسَ أَنْقدبات بالقاع مُسْنَدًا تُضرِّجُ ثَوْبَيهِ دماءُ الأَخَادِعِ (١) ثَأَرتُ بِهِ فِهْرًا وحَمَّلْتُ عَقْلَهُ سَراةَ بنى النَّجَّارِ أَربابَ فارع ِ حملتُ به وِثْرى وأدركتُ ثُؤرتى وكنتُ إلى الأَوثانِ أَوَّلَ راجع ِ

فأهدر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم دمه .

قال : حدّثنا الواقدى قال : فحدّثنى أبن أبى مَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فَرْوَة ، عن أبكى [بن] كعب بن مالك ، قال : لمّا رجع مِقيس بن صُبابة إلى قُريشٍ إلى مكّة قالوا : ما ردّك إلينا وقد اتبعت محمّدًا؟ قال : فانطلق إلى الصَّنَمَين فحلق رأسه ، وقال : لم أجد دينًا خيرًا من دينكم ولا أقدم . ثم أخبرهم كيف صنع وكيف قتل قاتل أخيه .

قال: وحدّ ثنى عبد الله بن يَزيد الهُذَلّ ، عن أَبى حُصَين الهُذَلّ ، قال: لمّا قُتل النّه مُرسط الله عليه وسلّم بقتلهم سُمِع النّوْح عليه م عكّة ، وجاء أبو سُمفيان بن حَرب فقال: فداك أبى وأَى ، البَقِيّة (٢) في قومك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تُقتَل قُرَيشٌ صبرًا بعد اليوم! يعنى على الكفر .

قال : وحدثنى يزيد بن فِراس ، عن عِراك بن مالك ، عن الحارث بن البرصاء ، قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : لا تُغزَى قُريش بعد اليوم إلى يوم القيامة ! يعنى على الكفر .

قال : وحدّثنى ابن أبي سَبْرة ، عن حُسَين بن عبد الله ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس قال : أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقتل وَحْشِيًّ

<sup>(</sup>١) الأخادع : عروق في القفا ، وإنما هما أخدعان فجمعهما مع ما يليهما . (شرح أبي ذر ، ص ٣٣٤) .

<sup>(</sup>٢) البقية : الإبقاء . (لسان العرب ، ج ١٨ ، ص ٨٦) .

مع النّفر ، ولم يكن المسلمون على أحد أحرص منهم على وَحْشِيّ . وهرب وَحْشِيّ إلى الطائف ، فلم يزل به مُقيمًا حتى قدم في وفد الطائف على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فدخل عليه فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمّدًا رسول الله . فقال : وَحْشِيّ ؟ قال : نعم . قال : اجلس ، حَدِّثني كيف قتلت حَمزة . فأخبره ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : غَيِّبْ عنى وجهك ! قال : فكنت إذا رأيته تواريت عنه . ثم خرج الناس إلى مُسَيْلِمَة (١١) ، فدفعت إلى مُسَيْلِمَة فزرقته (٢) بالحَرْبَة ، وضربه رجلٌ من الأنصار ، فربنّك أعلم أيّنا قتله .

قال: وحدّثنى إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي رَبيعة ، عن أبيه ، قال: أرسلرسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام الفتح ، فاستسلف من عبد الله ابن أبي ربيعة أربعين ألف درهم فأعطاه ، فلمّا فتح الله عليهم هُوازِن وغنّمه أموالها ردّها وقال: إنّما جَزاءُ السَّلَف الحَمْدُ والأَداءُ. وقال: بارك الله لك في ماليك وولدك!

قال : وحدّثنى عبد الله بن زيد الهُذَكّ ، عن أبى حُصَين الهُذَكّ ، قال : استقرض رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم من ثلاثة نَفَرٍ من قُريشٍ : من صَفوان ابن أُمَية خمسين ألف درهم فأقرضه ، واستقرض من عبد الله بن أبى ربيعة أربعين ألف درهم ، واستقرض من حُويْطِب بن عبد العُزَّى أربعين ألف درهم ، فكانت ثلاثين ومائة ألف ، فقسمها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم درهم ، فكانت ثلاثين ومائة ألف ، فقسمها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين أصحابه من أهل الضّعْف .

قال : فأُخبرني رجلٌ من بني كِنانة \_ كانوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم في الله عليه وسلَّم في الفتح، أنه قسم فيهم دراهم ، فيُصيب الرجل خمسين درهمًا

<sup>(</sup>١) أى فى حروب الردة .

<sup>( )</sup> زرقه به : رماه . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ) .

أُوأُقلٌ أُو أَكثر ، ومن ذلك المال بعث إِلى بني جَذيمة .

قال : وحدّ ثنى سُفيان بن سَعيد ، عن الكلبيّ ، عن صالح ، عن المطّلب ابن أَبى وَداعة ، قال : طاف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالبيت في يوم صائف ، وعَ ولِش فاستسقى . فقال رجلٌ : يا رسول الله ، عندنا شرابٌ من هذا الزبيب ، أفلا أسقيك منه ؟ قال : بلى . قال : فبعث الرجل إلى بيته فأتى بقدَ ح عظيم ، فأدناه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من فيه . فوجد له ريحًا شديدة فكرهه فرده . قال : ودعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بماء ، ثم دعا به . قال : وأي بماء من زمْزَم فصبّه عليه حتى رأيت الماء يَفيض من جانبه ، وشرب منه حاجته ، ثم ناوله الذي عن يمينه وقال : مَن أرابه من شرابه رَيبٌ فليكسِرْه بالماء .

قال : حدّ ثنى أسامة بن زيد ، عن أسلم ، وهِ شام بن سعد ، عن زيد ابن أسلم ، عن أبى وعُلَة ، عن ابن عبّاس ، قال : أهدى صديق لرسول الله عليه وسلّم ، صلّى الله عليه وسلّم من ثقيف رَاوية خمر ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أما علمت أنَّ الله تعالى حرّمها ؟ فسارّ الرجل غلامَه : اذهب بها إلى الحزْورَة فيها . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بِمَ أَمرتَه ؟ قال : ببَيْعها . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنَّ الذي حرّم شُرْبَها حرَّم بيعها ! فبلغنى أنها فُرِّغَتْ في البَطحاء .

قال : وحدّثنى ابن أبى ذِئب ، عن الزُّهرىِّ ، قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يوم الفتح عن ثَمَن الخمر ، وثَمَن الخنزير ، وثَمَن المَيْتَة ، وثَمَن الأَصنام ، وحُلوان الكاهن (١١).

قال: وحدّثنى سَعيد بن بشير ، عن عبد الكريم بن أبي أُميّة ، عن (١) هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦) .

عطاء بن أبي رَباح ، عنجابر بن عبد الله ، قال : قيل لرسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يوم الفتح : ما ترى فى شُحوم الميْتَة يُدهَن بها السِّقَاء ؟ فقال صلّى الله عليه وسلَّم : قاتل الله اليهود! حَرَّم عليهم الشُّحوم فباعوها فأكلوا ثَمَنَها .

قال : وحدّثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن ابن المُسَيِّب ، قال : سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يومئذ عن ثَمَن الخمر ، فقال : قاتل الله اليهود! حرّم عليهم الشَّحم فباعوه فأَكلوا ثمنه .

قال : وحدّثنى مَعْمَر ، وابن أبى ذِئْب ، عن الزُّهرى ، عن الرَّبيع بن سَبْرَة ، عن أبيه ، قال : حرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم متعة النساء يومئذ.

قال: وحدّثنى ابن أبي ذِئب، ومَعْمَر، عن الزُّهريّ ، عن أبي سَلَمَة ابن عبد الرحمن بن عَوف، عن أبي عمرو بن عَدِيّ بن الحَمراء، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يقول يوم الفتح وهو بالحَزْوَرَة: واللهِ إِنَّكِ لخيرُ أرض الله وأحب أرض الله إلى ، ولولا أنى أخرجتُ منكِ ما خرجتُ !

قال : حدّثنى سَعيد بن عبد الله ، عن ابن أبي مُليكة ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم مثل ذلك وقال : لولا أنَّ أهلَكِ أخرجوني ما خرجتُ .

قال : وحدّثنى شيخٌ من خُزاعة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان لبنى عبد الله وحدّثنى شيخٌ من خُزاعة ، وكان يهوديًّا ، فسمع رسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم قبل الهجرة يقرأ سورة يوسف ، فعرف الذى ذكر فى ذلك ، فاطمأنً إلى النبى صلّى الله عليه وسلَّم فأسلم ، فلمّا ارتدّ عبد الله بن سعد بن أبى صرّح عن إسلامه رجع إلى مكّة فأخبر أهله بإسلامه ، وكان العبد يكتم

إسلامه من أهله قبل أن يدخل بيته ، فعذَّبوه أشدّ العذاب حتى قال لهم الذى يُريدون ، فلمّا فتح رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم مكَّة جاء إلى النبيّ صلّى الله عليه وسدَّم فشكا إليه ، وأخبره ما لتى في سبب عبد الله بن سعد . قال : فأعطاه رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم ثَمَنَه فاشترى نفسه فعَتَق، واستغنى ونكح امرأةً لها شَرَف .

قال : حدّثنى إبراهيم بن يزيد ، عن عَطاء بن أبى رَباح ، قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الفتح فقال : إنى نذرتُ أن أصلّى في بيت المَقْدِس إن فتح الله عليك مكّة . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ها هنا أفضل . فردّ ذلك عليه ثلاثًا . وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : والذى نفسى بيده ، لَصلاةٌ ها هنا أفضل من ألف فيما سواه من البُلدان! وقالت مَيمونة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : يا رسول الله ، إنى جعلت على نفسى ، إن فتح الله عليك مكّة ، أن أصلّى في بيت المَقْدِس . فقال رسول الله عليه وسلّم : لا تَقْدِرين على ذلك ، يحول بينك وبينه الروم . فقالت : آتى بخفيرٍ يُقبل ويُدبر . فقال : لا تقدرين على ذلك ، ولكن ابعثى بزَيْت يُسْتَصْبَح (۱) لك به فيه ، فكأنّك أتَيْتِه . فكانت مَيمونة تبعث إلى بيت المَقْدِس كلّ سنة بمالٍ يُشتَرى به زَيْت يُسْتَصْبَح به في بيت المَقْدِس ، حتى ماتت فأوصت بذلك .

قال: حدّثنى ابن أبى ذِئب، عن الحارث بن عبد الرحمن بن عَوْف، وإبراهيم بن عبد الله عليه وسلّم مكّة جلس عبد الرحمن بن عَوْف فى مجلسٍ فيه جماعة ، منهم سعد بن

<sup>(</sup>١) يستصبح: أي يسرج السراج. (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٠).

عُبادة ، فمر يَسْوَةٌ من قُريشٍ على ذلك المجلس ، فقال سعد بن عُبادة : قد كان يُذكر لنا من نساء قُريش حُسْنٌ وجمال (١١) ؛ ما رأينا هن كذلك ! قال : فغضب عبد الرحمن حتى كاد أن يقع بسعد وأغلظ عليه ، ففر منه سعد حتى أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : يا رسول الله ، ماذا لقيتُ من عبد الرحمن ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : وماله ؟ فأخبره من عبد الرحمن ! فقال رسول الله عليه وسلّم حتى كأنَّ وجهه ليتوقّد ، ثم عما كان. قال : فغضب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتى كأنَّ وجهه ليتوقّد ، ثم قال : رأيتَهن وقد أُصِبْنَ بآبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأزواجهن ؛ خير نساء ركبن الإبل نساء قُريش ! أحناه (١) على ولد ، وأبذلُه لزَوْج عما مَلكت يد !

وكان أبو الطُّفيل عامر بن واثلة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يوم فتج مكَّة، فما أنسى شدَّة بياضه وسواد شَعره، وإنَّ من الرجال لَمَن هو أطول منه، ومنهم من [ هو ] أقصر منه، يمشى ويمشون حوله. قال: فقلت لأُمِّى: من هذا؟ فقالت: رسول الله. قيل له: ما ثيابه؟ قال: لا أدرى.

قال: وحدّ ثنى عبد الله بن يزيد ، عن رَبيعة بن عَبَّاد ، قال: دخلنا بعد فتحها بأيّام ننظر ونرتاد وأنا مع أبى ، فنظرت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فساعة رأيته عرفته وذكرت رؤيتى إيّاه بذى المَجاز ، وأبو لَهَب يتبع أثره يومئذ ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا حِلْفَ في الإسلام ، ولن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حسنا وجمالا » .

<sup>(</sup>٢) إنما وحد الضمير وأمثاله ذهابا إلى المعنى، تقديره : احنى من وجد أو خلق أو من هناك، ومثله قوله : أحسن الناس وجها وأحسنه خلقاً ، وهو كثير فى العربية ومن أفصح الكلام . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٧) .

يزيد حِلْف الجاهليّة الإسلامُ إِلَّا شِدَّة . وكانت أُم هاني، تُحدُّث تقول : ما رأيت أحدًا كان أحسن تُغْرًا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وما رأيت بطن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا ذكرت القراطيس(١)المَتْنيَّة بعضها على بعض ـ تعنى عُكَنه (٢) ـ وقد رأيته دخل يوم الفتح قد ضَفَر رأسه بضَفائِر (٣) أَربع.

قال : وحدَّثني عَليّ بن يزيد ، عن أبيه ، عن عمّته ، عن أمّ سَلَمَة زوج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت : ضَفَرت (١٤) رأس النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بذي الحُلَيفة أربع ضَفائِر ، فلم يحلُّه حتى فتح مكَّة ومقامه بمكَّة ، حتى حين أراد أن يخرج إلى حُنين حلَّه وغسلتُ رانسه بسدر.

قال : حدَّثي عبد الله بن يزيد ، عن أبي حُصَين الهُذَكِّي ، قال : لمَّا أُسلمت هند بنت عُتبة أرسلت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بهديّة - وهوبالأَبْطَح - مع مولاة لها ، بجَدْيين مَرْضوفَين (٥) وقَدُّ (١) . فانتهت الجارية إلى خَيْمة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسلَّمت واستأذنت، فأذن لها فدخلت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو بين نسانه أم سَسلَمَة زوجته ومَيمونة ، ونساء من نساء بني عبد المطَّلب ، فقالت : إِنَّ مَوْلاتي أرسلت إليك بهذه الهديّة ، وهي مُعْتَذِرةً إليك وتقول : إِنَّ غَنَمنا اليوم قليلة الوالدة. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: بارك الله لكم في غنمكم ، وأكثر

<sup>(</sup>١) القراطيس : جمع قرطاس ، وهو الصحيفة من أي شيء كانت ، وهو أيضا برد مصري . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) المكن : جمع العكنة ، وهي ما انطوى وتثني من لحم البطن سمناً . (القاموس المحيط ، ج ٤ ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ظفر رأسه بظفائر» . والضفائر : الذوائب المضفورة . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ظفرت».

<sup>(</sup> ه ) المرضوف : الذي يشوى على الرضف ، والرضف : الحجارة المحماة على النار . (المهاية ، ج ٢ ،

<sup>(</sup>٦) القد : جُلد السخلة . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٢٥) .

والدَّنها! فرجعت المولاة إلى هند فأُخبرتها بدعاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَسُرَّتْ بِذَلِكُ ، فكانت المولاة تقول: لقد رأينا من كثرة غنمنا ووالدتنا ما لم نكن نَرَى قبْلُ ولا قريبًا ، فتقول هِند : هذا دُعاءُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبركته ، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام! ثم تقول : لقد كنت أرى في النوم أنى في الشمس أبدًا قائمة ، والظلِّ منِّي قريبٌ لا أقدر عليه ، فلمَّا دنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منَّا رأَيت كأنَّى دخلت الظلِّ . قال أَبو حُصَين : وقدمت على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إحدى نساء بني سعد بن بَكْرِ \_ إِمَّا خَالَةٌ أَو عَمَّةٌ \_ بِنِحْي (١) مملوء سمنًا وجِرابِ أَقِطِ. (٢) ، فدخلت عليه وهو في الأَبْطَح ، فلما دخلت انتسبت له ، فعرفها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ودعاها إلى الإسلام ، فأسلمت وصدَّقت ، ثم أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقبول هديَّتها ، وجعل يُسائلها عن حَليمة فأُخبرته أَنها تُوَفِّيت في الزمان . قال : فذَرَفت عينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم سأَلها : مَن بقي منهم ؟ فقالت : أخواك وأُختاك، وهم واللهِ محتاجون إلى برِّك وصِلَتك ، ولقد كان لهم مَوْثِل (٣) فذهب . وقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أين أهلك ؟ فقالت : بذَنَب أوْطاس . فأمر لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بكُسوة ، وأعطاها جملًا ظَعِينة (٤) ، وأعطاها مائتي درهم ، وانصرفت وهي تقول: نِعمَ واللهِ المكفولُ كنتَ صغيرًا، ونِعمَ المرمُ كنت كبيرًا، عظيم البركة .

قال : فحدَّثني عبد الله بن يَزيد ، عن سَعيد بن عمرو الهُذَليّ ، قال :

<sup>(</sup>١) النحى : الزق الذي يجعل فيه السمن خاصة . ( لسان العرب ، ج ٢٠ ، ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الأقط : لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « موبل » . والموثل : الملجأ . (الصحاح ، ص ١٨٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « جمل ظعنته » . والظمينة : الجمل الذي يظعن عليه . ( النماية ، ج ٣ ، ص ٥٠ ) .

لمّا فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم مكَّة بثَّ السرايا ، فبعث خالد بن الوليد إلى العُزَّى ، وبعث إلى ذى الكَفَّين -صنم عمرو بن حُمَمَةَ - الطُّفَيْلَ بن عمرو الدَّوْسيّ ، فجعل يحرّقه بالنار ويقول :

# يا ذَا الكَفَّين لستُ من عِبادِكا مِيلادُنا أَقدمُ من ميلادِكا أَذا حَششتُ النارَ في فُوَّادِكا

وبعث سُعدَ بن زيد الأَّشْهليِّ إلى مَناة بالمُشَدَّل فهدمه ، وبعث عمرو بن العاص إلى صنم هُذيل - سُواع - فهدمه ، فكان عمرو يقول : انتهيت إليه وعنده السادِن ، فقال : ما تُريد ؟ فقلت : هَدْم سُواع . فقال : مالك وله ؟ فقلت : أمرني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ! قال : لا تقدر على هَدْمه . قلت : لِمَ ؟ قال : يمتنع . قال عمرو : حتى الآن أنت في الباطل ! وَيْحِكُ هِلْ يُسْمِعُ أُو يُبْصِرِ ؟ قال عمرو: فدنوت إليه فكسرته ، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خِزانته ، ولم يجدوا فيها شيئًا ، ثم قال للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت لله . ثم نادى مُنادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمكَّة : مَن كان يُؤمِن بالله وبرسوله فلا يدَعنَّ في بيته صَنَّمًا إِلَّا كسره . قال : فجعل المسلمون يكسرون تلك الأَصنام ، وكان عِكْرِمة بن أَبي جَهل حين أسلم لا يسمع بصَنَم في بيتِ من بيوت قُريش إلَّا مشى إليه حتى يكسره ، وكان أبو تُجْراة يعملها في الجاهليّة ويبيعها . قال سعد بن عمرو : أَخبرني أَنه كان يراه يعملها ويبيعها . ولم يكن رجل من قُرَيش بمكَّة إلَّا وفي سته صنَّمَ.

قال : وحدّثنی ابن أبی سَبْرَة ، عن سُلَیمان بن سُحَیم ، عن بعض آل جُبیر بن مُطْعِم ، عن جُبیر بن مُطعِم ، قال : لمّا كان یوم الفتح نادی

مُنادى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: مَن كان يُوْمن بالله فلا يتركن في بيته صَنَمًا إلّا كسره أو حرقه ، وثَمنه حَرام . قال جُبير : وقد كنت أرى قبل ذلك الأصنام يُطاف بها مكَّة ، فيشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى بيوتهم ، وما من رجل من قُريشٍ إلّا وفي بيته صَنَمٌ ، إذا دخل مسَحه وإذا خرج مسَحه تبرّكًا به .

قال : وحدّثنى عبد الرحمن بن أبى الزِّناد ، عن عبد المَجيد بن سُهَيل ، قال : لمَّا أُسلمت هند بنت عُتبة جعلت تضرب صَنَمًا فى بيتها بالقَدوم ، فِلْذَةً فِلْذَةً ، وهى تقول : كنّا منك فى غُرور !

قال: وحدّثنى محمّد، عن الزّهرى، عن عُبَيد الله بن عُتبة، قال: أقام رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بمكّة خمس عشرة، يُصلِّى ركعتين.

قال : حدَّثني مَخْرمة بن بُكير ، عن أبيه عرّاك بن مالك ، قال : أقام رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم عشرين ليلة ، يُصلّى ركعتين .

تم بعون الله تعالى الجزء الثانى من مغازى الواقدى، ويليه الجزء الثالث وأوّله « شأن هدم العُزّى » .

# كِنَا لِي الْمِياري للوَاقدي

مجمتَ بن مسُمر بن واقد المتوفي سلانة هر

تحسِّین الد*کور*مارسد*ن جُ*ونس*ْ* 

الجزءالثالث

حَالَمُ اللَّتُبُ جَيْرُوت

## شأن هدم العُزَى

قال : حدّ ثنى عبد الله بن يَزيد ، عن سَعيد بن عمرو الهُدَلَى ، قال : قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكّة يوم الجمعة لعشر ليالٍ بقين من رمضان ؛ فبث السّرايا في كلّ وجه ، أمرهم أن يُغيروا على من لم يكن على الإسلام . فخرج هِشام بن العاص في مائتين قبل يَلَمْلُم (۱) ، وخرج خالد ابن سعيد بن العاص في ثلثمائة ، قبل عُرنَة . و بعث خالد بن الوليد إلى العُزَّى يهدمها ، فخرج خالد في ثلاثين فارساً من أصحابه حتى انتهى إليها يهدمها ، ثم رجع إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال : هُدِمَت ؟ قال : نعم يا رسول الله . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هل رأيت شيئا مّا ؟ قال : لا . قال : فإنك لم تهدمها ، فارجع إليها فاهدمها . فرجع خالد وهو متغيّظ ، فلمّا انتهى إليها جرّد سيفه ، فخرجت إليه امرأة سوداء ، عُريانة ، متغيّظ ، فلمّا انتهى إليها جرّد سيفه ، فخرجت إليه امرأة سوداء ، عُريانة ، ناشرة الرأس ، فجعل السادِن يصبح بها . قال خالد : وأخذ في اقشِعْرار " فخعل يصبح:

أَيا عُزَّ شُدَّى (٢) شَدَّةً لا تُكذِّب على خالد (٣) أَلقِي القِناعَ وشَمِّرى أَيا عُزَّ إِن لم تقتلى المرَّ خالدًا فبوثى (٤) بذَنْبٍ عاجلٍ أَو تَنَصَّرى

<sup>(</sup>١) يلملم : موضع على ليلتين من مكة . وقال المرزوق : هو جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث ، وقيل هو واد هناك . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ١١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « أعزى شددتى شدة » ، ولا يستقيم به الوزن . وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٧٩) .

<sup>(</sup>٣) فَى الْأَصَلِ : ۚ ﴿ أُعزى ﴾ ؛ وما أثبتناً عن أبن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٧٩ ) . (٤) فبوق : أى ارجعي . (شرح أبي ذر ، ص ٣٨٤ ) .

قال : وأقبل خالد بالسيف إليها وهو يقول :

يا عُزَّ كُفْرَانَكِ لاَ سُبْحانَكِ (١) إلى وجدت (٢) الله قد أهانَكِ قال : فضربها بالسيف فجزَّلها (٣) باثنين ، ثم رجع إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره ، فقال : نعم ، تلك العُزَّى وقد يئست أن تُعبَد ببلادكم أبدًا . ثم قال خالد : أي رسولَ الله ؟ الحمد لله الذي أكرمنا وأنقذنا من الهَلكَة ! إني كنتأرى أبي يأتي إلى العُزَّى بحتره (١٤) ؟ مائة من الإِبل والغنم ، فيذبحها للعُزَّى ، ويُقيم عندها ثلاثاً ثم ينصرف إلينا مسرورًا ، فنظرت إلى ما مات عليه أبي ، وذلك الرأى الذي كان يُعاش في فضله ، كيف خُدع حتى صار يذبح لحَجَرِ لا يسمع ولا يُبصر ، ولا يضرّ ولا ينفع . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسِلَّم : إِنَّ هذا الأَمر إِلَى الله ، فمن يسّره للهُدَى تيسّر ، ومن يسّره للضَّلالة كان فيها . وكان هدمها لخمس ليالِ بقين من رمضان سنة ثمان . وكان سادِنها أَفلح بن نَضْر الشَّيبانيِّ من بني سُلِّيم ، فلمَّا حضرته الوفاة دُخل عليه وهو حزين ، فقال له أَبو لَهَب: مالى أَراك حزيناً ؟ قال : أَخاف أَن تضيع العُزَّى من بعدى . قال له أَبو لَهَب : فلا تَحْزَنْ ، فأَنا أَقوم عليها بعدك . فجعل كلّ من لقي قال : إن تظهر الْعُزَّى كُنتُ قد اتَّخذتُ يدًا عندها بقيامي عليها . وإن يظهر محمّد على العُزَّى \_ ولا أراه يظهر \_ فابن أخى ! فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب ﴾ (٥) ؟ ويقال إنه قال هذا في اللاَّت . وقال حَسَّان بن ثابت . . . .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «كفراً بك لا سبحانك » ؛ وما أثبتناه عن ابن كثير ، يروى عن الواقدى . (البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ابن كثير ، عن الواقدى : « إنى رأيت أ» . ( البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « فجد لها » ؛ والمثبت من ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١٠٥) .
 وجزل : أى قطع . (شرح على المواهب دنية ، ج ٢ ، ص ٤١٥) .

<sup>(</sup>٤) الحَبْرُ ، بالكسر : العطية اليسيرة . وبالنَّه : المصدر . (الصحاح ، ص ٦٢٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة ١١١ ألمسد ١

## باب ذكر من قُتل من المسلمين يوم الفتح

رجلان أخطآ الطريق ، كُرز بن جابر الفِهْرَىّ ، وخالد الأُشعر ، من بني كعب .

وقُتل من المشركين صبرًا بالسيف ابنُ خَطَل ، قتله أبو بَرْزَة ؛ والحُويَرْتِ ابن نُقَيد (١) ، قتله عَلى بن أبى طالب عليه السلام ؛ ومِقْيَس بن صُبابة ، قتله نُمَيلة . وقُتل من المشركين بالخَنْدَمَة أربعة وعشرون قتيلاً .

#### غزوة بني جَذيمة

قال : حدّثنى عبد الرحمن بن عبد العَزيز ، عن حَكيم بن عبّاد بن حُنيف ، عن أبى جَعفر ، قال : لمّا رجع خالد بن الوليد من هَدْم العُزَّى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وهو مُقيم عكّة ، بعثه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى بنى جَدْعة ، وبعثه داعياً لهم إلى الإسلام ولم يبعثه مُقاتلاً . فخرج في المسلمين من المهاجرين والأنصار وبنى سُليم ؛ فكانوا ثلثاثة وخمسين رجلاً ، فانتهى إليهم بأسفل مكّة ، فقيل لبنى جَديمة : هذا خالد بن الوليد معه المسلمون . قالوا : ونحن قوم مسلمون ، قد صلّينا وصدّقنا عحمد ، وبنينا المساجد وأذّنًا فيها . فانتهى إليهم خالد فقال : الإسلام ! قالوا : نحن مسلمون ! قال : فما بال السلاح عليكم ؟ قالوا : إنّ بيننا وبين قوم من العرب عداوة ، فخفنا أن تكونوا هم ، فأخذنا السلاح ! لأن ندفع عن أنفسنا مَن خالف دين الإسلام . قال : فضّعُوا السلاح ! فقال لهم رجلً أنفسنا مَن خالف دين الإسلام . قال : فضّعُوا السلاح ! فقال لهم رجلً

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « نفيل » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ۲ ، ص ۹۸) . وعن البلاذرى أيضاً . (أنساب الأشراف ، ج ۱ ، ص ۳۵۷) .

منهم يقال له جَحْدَم : يا بني جَذيمة ، إنه واللهِ خالد ! وما يطلب محمَّدٌ من أحد أكثر من أن يُقرّ بالإسلام ، ونحن مُقرّون بالإسلام ؛ وهو خالد لا يُريد بنا ما يُراد بالمسلمين ، وإنه ما يَقْدِر مع السلاح إلاَّ الإسار ، ثم بعد الإسار السيف! قالوا: نُذَكِّرك الله ، تَسُومنا . فأَني يُلقى (١) سيفه حتى كلَّموه جميعاً فألتى سيفه وقالوا: إنا مسلمون والناس قد أسلموا ، وفتح محمّد مكَّة ، فما نخاف من خالد ؟ فقال : أما واللهِ ليأُخذنَّكم بما تعلمون من الأُحقاد القديمة . فوضع القوم السلاح ، ثم قال لهم خالد : استأُسروا ! فقال جَحْدَم : يا قوم ، ما يُريد من قوم مسلمين يستأسرون ! إنما يُريد مَا يُريد ، فقد خالفتموني وعصيتم أمرى ، وهو واللهِ السيف . فاستأسر القوم ، فأُمر بعضُهم يَكْتِف بعضاً ، فلمّا كُتِفوا دفع إلى كلّ رجلِ من المسلمين الرجل والرجلين ؛ وباتوا في وَثَاقِ ، فكانوا إِذا جاء وقت الصلاة يُكلّمون المسلمين فيُصلُّون ثم يُربَطون . فلمَّا كان في السَّحَر ، والمسلمون قد اختلفوا بينهم ، فقائل يقول : ما نُريد بأُسرهم ، نذهب بهم إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . وقائلٌ يقول : ننظر هل يسمعون أو يُطيعون ، ونَبْلُوهم ونَخْبُرهم . والناس على هذين القولين ، فلمّا كان في السَّحَر نادى خالد بن الوليد : من كان معه أُسيرٌ فلْيُذَافِّهِ \_ والمُذافَّة : الإجهاز عليه بالسيف . فأمَّا بنو سُلَيم فقتلوا كلّ مَن كان في أيديهم ، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم .

قال : فحدّثنى موسى بن عُبَيدة ، عن إياس بن سَلَمَة ، عن أبيه ، قال : كنت مع خالد بن الوليد وكان فى يدى أسير ، فأرسلته وقلت : اذهب حيث شئت ! وكان مع أناسٍ من الأنصار أسارى فأرسلوهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فأبي ملتى » .

قال : وحدّثنى عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : وأرسلت أسيرى ، وما أحبّ أنى قتلته وأن لى ما طلعت عليه شمس أو غَرَبت ، وأرسل قومى معى من الأنصار أسراهم .

قال : حدّثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : لمّا نادى خالد «من كان معه أسير فليُذَافّه » أرسلت أسيرى .

قال : حدّ ثنى عبد الله بن يَزيد ، عن ضَمْرة بن سَعيد ، قال : سمعت أبا بَشير المازنيّ يقول : كان معى أسير منهم . قال : فلمّا نادى خالد «مَن كان معه أسير فليُذَافّه » أخرجت سيني لأضرب عنقه ، فقال لى الأسير : يا أخا الأنصار ، إنّ هذا لا يفوتك ، انظر إلى قومك ! قال : فنظرتُ فإذا الأنصار طُرًّا قد أرسلوا أساراهم . قال : قلت : انطلق حيث شئت ! الأنصار طُرًّا قد قرسلوا أساراهم ، ولكن مَن كان أقرب رَحِماً منكم قد قتلونا ! بنو سُلَم .

قال : فحدّثنى إسحاق بن عبد الله ، عن خاوجة بن زيد بن ثابت قال : لمّا نادى خالد بن الوليد فى الأسرى يُذَافّون ، وَثَبَتْ بنو سُلَيم على أسراهم فذافّوهم – وأمّا المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم – غضب خالدٌ على من أرسل من الأنصار ، فكلّمه يومئذ أبو أسيد الساعديّ وقال : اتّق الله يا خالد ، والله ما كنّا لنقتل قوماً مسلمين ! قال : وما يُدريك ؟ قال : نسمع إقرارهم بالإسلام ، وهذه المساجدُ بساحتهم .

قال: حدّثى عبد الله بن يزيد بن قُسَيط، ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبى حَدْرَد ، عن أبيه ، قال : إنا في الجيش وقد كُتِفت بنو جَذيمة ، أمر بعضهم فكَتَف بعضاً . فقال رجلٌ من الأسرى : يا فتى !

فقلت: ما تُريد؟ قال: هل أنت آخذٌ برُمَّى (١) هذه فمُقدِّى إلى النَّسيَّات، ثم رادًى ففاعلٌ بى ما فُعل بأصحابى ؟ قال: قد سألتَ يسيرًا. قال: وأخذت برُمَّته فانتهيت به إلى النِّسوة، فلمّا انتهى إليهنَّ كلَّم امرأةً منهنَّ ببعض ما يُريد. قال: ثم رجعتُ به حتى رددته في الأسرى، فقام بعضهم فضرب عنقه.

ويقال : إِنَّ فَنِي مِن بِنِي جَذِيمة أُدركه الجيش عشيَّةً ، فنادي في القوم فَكُفَّ عنه ، وكان الذين يطلبونه (٢) بنو سُلَيم ، وكانوا عليه متغيَّظين في حروب كانت بينهم بَبُرْزَة (٢) وغيرها ، وكانت بنو جَذَعة قد أَصابوهم ببُرْزَة وهم مَوتورون يُريدون القود منهم ، فشَجُعوا عليه ، فلمّا لم يرَ إلا أنهم يقتلونه شدّ عليهم فقتل منهم رجلاً ، ثم شدّ عليهم ثانيةً فقتل منهم آخر ، ثم جاء الظلام فحال بينهم ، ووجد الفتى فُرْجَة ، حتى إِذَا كَانَ الغداة جاءَ وقد قتل من القوم رجلين ، والنساءُ والذُّريَّة في يد خالد ، فاستأمن فعرض فرسه ، فلمَّا نظروا إليه قالوا : هذا الذي صنع بالأمس ما صنع ، فناوشوه عامّة النهار ثم أعجزهم وكر عليهم ، فقال : هل لكم أن أَنزل ، على أَن تُعطوني عَهْدًا وميثاقاً لتصنعُن بي ما تصنعون بالظُّعُن ؛ إِن استحييتموهن استُحييتُ وإِن قتلتموهن قتلت ؟ قالوا: لك ذلك . فنزل بعَهْد الله وميثاقه ، فلمّا نزل قالت بنو سُلِّيم : هذا صاحبنا الذي فعل بالأمس ما فعل. قالوا: انطلقوا به إلى الأسرى من الرجال ، فإن قتله خالدٌ فهو إمامٌ ونحن له تَبَعٌ ، وإن عفا عنه كان كأحدهم . فقال بعضهم : إنما جعلنا له العَهْد والميثاق أن يكون مع الظُّعُن ، وأنتم تعلمون

<sup>(</sup>١) الرمة : قطعة من الحبل . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ١٢٢) .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : « الذى يطلبونه » . (۳) فى الأصل : « ببرره » . وبرزة : موضع فى ديار بنى كنانة ، وفى هذا الموضع أوقعت بنو فراس بن مالك من بنى كنانة ببنى سليم . (معجم ما استعجم ، ص ١٥٢) .

أَنَّ خَالدًا لا يَقْتَلُ الظُّعُن ، إِمَّا يقسمهنَّ وإِمَّا يعفو عنهنَّ . قال الفتى : فإذا فعلتم بى ما فعلتم ، فانطلقوا بى إلى نُسَيَّاتٍ هناك ، ثم اصنعوا بى ما بدا لكم . قال : ففعلوا ، وهو مكتوف برُمَّة ، حتى وقف على امرأةٍ منهنَّ ، فأخلد إلى الأرض وقال : أسلِمى حُبَيش على نَفَد العيش (١)! لا ذَنْبَ لى ! قد قلت شعرًا : ،

أَثِبِي (٢) بِوُدِّ قبل أَن تَشْحَط. (٢) النَّوَى ويَنْأَى الأَميرُ بالحبيبِ المُفارقِ أَلَم يَكُ حَقًا أَن يُنَوَّلَ عاشِقُ تَكلَّف إدلاجَ (١) السُّرَى والودائِقِ (٥) أَلم يَكُ حَقًا أَن يُنَوَّلَ عاشِقُ بحَلْيَةَ (٦) أَو أَدركتُكم بالخَوانِقِ (٧) أَلَم أَكُ قد طالبتُكم فلقيتُكمْ بحَلْيَةَ (١) أَو أَدركتُكم بالخَوانِقِ (٧) فإنَّى لا ضيعتُ سِرَّ أَمانة ولا راق عنى بعدَكِ اليومَ رائقُ موى أَنَّ ما نال العشيرةَ شاغلُّ لَنا عنكِ إلاَّ أَن يكونَ التواثَقُ موى أَنَّ ما نال العشيرةَ شاغلُّ لَنا عنكِ إلاَّ أَن يكونَ التواثَقُ

أنشدَنيها ابن قُسَيط. وابن أبي الزِّناد.

قال : فحدَّثني عبد الله بن أبي حُرَّة ، عن الوليد ، عن سَعيد ، عن حَنْظَلَة بن عَلَى ، قال : أقبلت امرأة يومئذ بعد أن ضربت عنقه . يقول :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « أسلم حبيس على بعد العيش » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . (الطبقات ؛ ج ٢ ، ص ١٠٧ ) . وعلى نفد العيش: يريد على تمامه،من قواك نفد الشيء إذا تم . (شرح أبي ذر ، ص ٣٨١) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « أبيني » ، وما أثبتناه عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١٠٧) . وعن ابن إسحاق أيضاً . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٧٦) .

<sup>(</sup>٣) تشحط : أي تبعد ، والشحط : البعد . (شرح أبي ذر ، ص ٣٨١) .

<sup>(</sup> ٤) الإدلاج : سير الليل كله . ( لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٩٧ ) .

<sup>(ُ</sup> هُ ) الودائق : جمع وديقة ، وهي شدة الحر . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) كَلَمَةَ غَامِضَةَ فَى الْأُصِلُ ؛ ومَا أَثْبَتناهُ عَنِ ابنُ سَعَدَ . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١٠٧) . وعن ابن إسحاق أيضاً . (السيرة النبوية ، ج ٤، ص ٧٦). وحلية : واد بتهامة، أعلاه لحنيل وأسفله لكنة . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٣٣١) .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل: « الحوائق » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . (الطبقات، ج ٧ ، ص ١٠٧). وعن ابن إسحاق أيضاً . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٧٦) . والحوانق : بلد فى ديار فهم . (معجم ما استعجم ، ص ٣٢٧) .

ثم وضعتْ فاها على فيه فالتقَمتْه ، فلم تزل تُقبّله حيى ماتت .

قال : حدَّثني عبد الله بن زيد ، عن إياس بن سَلَمَة ، عن أبيه ، قال : لمَّا قدم خالد بن الوليد على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عاب عبدُ الرحمن بن عَوْف على خالد ما صنع ، قال : يا خالد ، أَخذتَ بأمر الجاهليّة! قتلتَهم بعمّك الفاكِه ، قاتلك الله ! قال : وأعانه عمر بن الخطَّاب على خالد ، فقال خالد : أَخذتُهم بقَتْل أَبيك ! فقال عبد الرحمن : كذبت واللهِ ، لقد قتلتُ قاتل أبي بيدي وأشهدتُ على قَتْله عثمانَ بن عَفَّان . ثم التفت إلى عنمان فقال : أنشدك الله ، هل علمت أنى قتلت قاتل أبي ؟ فقال عَمَّان : اللَّهم ، نعم . ثم قال عبد الرحمن : وَيُحك يا خالد ، ولو لم أقتل قاتل أبي كنتُ تقتل قوماً مسلمين بأبي في الجاهليَّة ؟ قال خالد : ومَن أخبرك أنهم أسلموا ؟ فقال : أهل السريّة كلّهم يُخبروننا أنك وجدتهم قد بنُوا المساجد وأُقرُّوا بالإِسلام، ثم حملتَهم على السيف. قال: جاءَني رسولُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن أغير عليهم ، فأغرت بأمر النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . فقال عبد الرحمن : كذبت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ! وغالظ. عبد الرحمن ، وأُعرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن خالد وغضب عليه ، وبلغه ما صنع بعبد الرحمن فقال : يا خالد ، ذَرُوا لي أُصحابي ! متى يُنْكَ أَنْفُ المرِء يُنْكَ ! لو كان أُحُدُّ ذَهَباً تُنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل الله لم تُدرك غَدْوَةً أَو رَوْحَةً من غَدَوات أَو رَوَحات عبد الرحمن بن عَوْف! قال : حدَّثني عبد الله بن عمر ، عن نافع ٍ ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر لخالد : وَيُحك با خالد ، أَخذت بني جَذيمة بالذي كان من أمر الجاهليَّة ! أو ليس الإسلام قد محا ما كان قبله في الجاهليَّة ؟ فقال : يا أَبا حَفص ، واللهِ ما أَخذتُهم إِلَّا بالحقِّ! أَغرتُ على قوم مشركين وامتنعوا ، فلم يكن لى بُدّ \_ إذ امتنعوا \_ من قتالهم ، فأسرتُهم ثم حملتُهم على السيف . فقال عمر : أيّ رجلٍ تعلم عبد الله بن عمر ؟ قال : أعلمه والله رجلاً صالحاً . قال : فهو أخبرنى غير الذى أخبرتنى ، وكان معك فى ذلك الجيش . قال خالد : فإنى أستغفر الله وأتوب إليه . قال : فانكسر عنه عمر ، وقال : وَيْحك ، ايت رسول الله يستغفر لك !

قال : حدّ ثنى يحيى بن عبد الله بن أبى قَتادة ، عن أهله ، عن أبى قَتادة ، وكان فى القوم ، قال : لمّا نادى خالد فى السّحر « مَن كان معه أسير فلْيُذَافّه » أرسلتُ أسيرى وقلت لخالد : اتّق الله ، فإنك ميّت ! وإنّ هؤلاء قوم مسلمون ! قال : يا أبا قتادة ، إنه لا عِلْمَ لك بهؤلاء . قال أبو قتادة : فإنما يُكلّمنى خالدٌ على ما فى نفسه من التّرة عليهم .

قالوا: فلما بلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما صنع خالد بن الوليد رفع يديه حتى رُوى بياضُ إِبِطَيْه، وهو يقول: اللَّهمّ، إنى أَبْرَأُ إليك ممّا صنع خالد! وقدم خالد والنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عاتبٌ.

قال : حدّثنى مَعْمَر ، عن الزَّهرى ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف وخالد كلام ، عن أبيه ، قال : كان بين عبد الرحمن بن عَوْف وخالد كلام ، فأعرض عنه عبد الرحمن ، فمشى خالد بعثان بن عَفَّان إلى عبد الرحمن ، فاعتذر إليه حتى رضى عنه فقال : استغفر لى يا أبا محمّد !

قالوا : ودخل عَمّار على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ، لقد حَمَش قومًا (١) قد صلُّوا وأسلموا . ثم وقع بخالد عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وخالدٌ جالسٌ لا يتكلَّم ، فلمّا قام عَمّارٌ وقع به خالدٌ ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلم : مَهْ يا خالد ! لا تقع بأَبي اليقظان ، فإنه

<sup>(</sup>١) حمش القوم : ساقهم بغضب . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٧٠) .

من يُعادِه يُعادِه الله ، ومَن يُبْغِضْه يُبْغِضْه الله ، ومَن يُسفِّه يُسفِّه الله .

قالوا: فلمَّا فتح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مكَّة استقرض مالاً عكَّة ، ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَليًّا عليه السلام فأعطاه مالاً ، فقال : انطلق إلى بني جَذيمة واجعل أمر الجاهليّة تحت قَدَمَيك ، فَدِ (١) لهم ما أصاب خالد بن الوليد . فخرج عَلَى عليه السلام بذلك المال حتى جاءهم ، فَوَدى لهم ما أصاب خالدٌ، ودفع اليهم مالهم، وبتى لهم بقيّة المال، فبعث عليٌّ عليه السلام أبا رافع إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليستزيده ، فزاده مَالاً ، فَوَدَى لهم كلُّ ما أصاب ، حتى إنه لَيَدِى لهم مِيلَغَة (٢) الكلب ، حتى إذا لم يبق لهم شيء يطلبونه بتى مع عَلَى عليه السلام بقيّة من المال. فقال عَلَى عليه السلام : هذه البقيّة من هذا المال لكم من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ممَّا أصاب خالدٌ ، ممَّا لا يَعلمه ولا تَعلمونه . فأعطاهم ذلك المال ، ثم انصرف إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره . ويقال إنما المال الذي أ بعث به مع عَلَى عليه السلام كان استقرضه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم من ابن أَبي رَبيعة ، وصَفوان بن أُمَيّة ، وحُويَ طِب بن عبد العُزّى ، فبعث مع عَلَيٌّ عليه السلام ، فلمَّا رجع عَلَى دخل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : ما صنعتَ يا عَلَى ؟ فأُخبره وقال : يا رسول الله ، قدمنا على قوم مسلمين ، قد بنوا المساجد بساحتهم ، فَوَديت لهم كلّ من قتل خالدُّ حتى مِيلَغَة الكلاب ، ثم بتى معى بقيّة من المال فقلت : هذا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مما لا يَعلمه ولا تَعلمونه . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أصبتَ ! ما أمرتُ خالدًا بالقتل ، إنما أمرته بالدُّعاء . وكان رسول الله صلَّى

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « فلدى » . (۱) خيالة المناسبة المناسبة المناسبة الكال (المالية المناسبة الكال (المالية المناسبة الكال (المالية المالية ا

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « مبلغة » . والميلغة : الإناء الذي يلغ فيه الكلب . (المهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠٠) .

الله عليه وسلَّم لا يُقبل على خالد ، ويُعرض عنه ، وخالدٌ يتعرَّض لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ويحلف ما قتلُهم على تِرَةٍ ولا عَداوة . فلمَّا قدم عَلَى وو دَاهم أقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على خالد ، فلم يزل عنده من عِلية أصحابه حتى تُوفِّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

قال : حدّثني عبد الله بن جَعفر ، عن عُثمان بن محمّد الأَخنسيّ ، عن عبد المَلِك بن أَبي بكر بن عبد الرحمن ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لا تَسُبّوا خالدَ بن الوليد ، فإنما هو سيف من سيوف الله ، سُلّه عليه المشركين !

قال : وحدّ ثنى محمّد بن حَرْب ، عن أبى بكر بن عبد الله ، عن أبى الأحوص ، عن النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، قال : نِعم عبدُ الله خالدُ بن الوليد ، وأخو العَشيرة ، وسيفٌ من سيوف الله ، سَلَّه على الكُفّار والمنافقين ! قال : وحدّ ثنى يوسف بن يعقوب بن عُتبة ، عن عثان بن محمّد الأخنسيّ ، عن عبد المَلِك بن عبد الرحمن بن الحارث ، قال : أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خالد بن الوليد يُغير على بنى كِنانة ، إلا أن يسمع أذانا أو يعلم إسلاما ، فخرج حتى انتهى إلى بنى جَذبه فامتنعوا أشدَّ الامتناع ، وقاتلوا وتلبّسوا السلاح ؛ فانتظر بهم صلاة العصر والمغرب والعشاء لا يسمع أذانا أ ، ثم حمل عليهم فقتل مَن قتل وأسر مَن أسر ، فادّ عوا بعد الإسلام . قال عبد المَلِك : وما عتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك [على خالد] ولقد كان المُقَدَّمَ حتى مات . ولقد خرج معه بعد ذلك إلى حُنين على مُقدّ مته ، وإلى تَبوك ، وبعثه رسول الله صلَّى الله عليه معه بعد ذلك إلى حُنين على مُقدّ مته ، وإلى تَبوك ، وبعثه رسول الله صلَّى الله عليه عليه وسلَّم إلى أكَيْدِر ودُومة الجَنْدَل ، فسَبَى مَن سَبَى ثم صالحهم ؛ ولقد

بعثه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بَلْحارث بن كعب إلى نَجران أَميرًا

وداعياً إِلَى الله ، ولقد خرج مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجَّة الوداع، فلمًّا حَلَق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأمه أعطاه ناصيته ، فكانت في مُقدِّم قَلَنْسُوته ، فكان لا يلتي أحدًا إِلاَّ هزمه اللهُ تعالى ؛ ولقد قاتل يومَ اليَرموك فوقعت قَلَنْسُوته ، فجعل يقول : القَلَنْسُوة ! القَلَنْسُوة ! فقيل له بعد ذلك : يا أبا سُلَمان ، عجباً لطلبك القَلَنْسُوة وأنت في حَوْمَة القتال ! فقال : إِنَّ فيها ناصيةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولم ألق بها أحدًا إِلاَّ وَلَى . ولقد تُوفِّي خالد يوم تُوفِّي ، وهو مُجاهد في سبيل الله ، وَقَبْرُه بحِمْص ؛ فأُخبرني مَن غُسَّله وحضر موته ، ونظر إلى ما تحت ثيابه ، ما فيه مَصَح ؛ ما بين ضَربة بسيفِ أَو طعنة برمْح أَو رَمْيَة بسهم . ولقد كان عمر بن الخطَّاب الذي بينه وبينه ليس بذلك ، ثم يذكره بعدُ فيترحّم عليه ويتندّم على ما كان صنع في أمره ، ويقول : سيف من سيوف الله تعالى ! ولقد نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين هبط. من لَفْت ١٦ في حَجَّته ، ومعه رجلٌ ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مَن هذا ؟ فقال الرجل: فلان. قال: بئس عبدُ الله فلان ! ثم طلع آخر فقال: مَن الرجل؟ فقال: فلان . فقال: بِئُسَ عبدُ الله فلان ! ثم طلع خالد بن الوليد فقال : مَن هذا ؟ قال : خالد ابن الوليد . قال : نِعمَ عبدُ الله خالدُ بن الوليد ! وقال رجلٌ من بني جَذيمة مُبِيَّضٌ قال : سمعت خالد بن إلياس يقول : بلغنا أنه قتل منهم قريباً من ثلاثين رجلاً .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «حين هبطا من لقب » . ولفت : ثنية بين مكة والمدينة . (معجم البلدان ، ج ٧ ، ص ٣٣٣) .

#### غزوة حُنَين

حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن شُجاع الثَّلجيّ قال : حدّثنا الواقديّ قال : حدّثنا الواقديّ قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله ، وعبد الله بن جَعفر ، وابن أبي سَبرَة ، ومحمّد بن صالح ، وأبو مَعْشَر ، وابن أبي حَبيبة ، ومحمّد بن يحيى بن سَهْل ، وعبد الصَّمَد بن محمّد السَّعديّ ، ومُعاذ بن محمّد، وبُكير بن مِسهار ، ويحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ؛ فكلُّ قد حدّثنا بطائفة ، وغير هؤلاء حدّثنا ممّن لم أسم ، أهل ثقة ، فكلُّ قد حدّثنا بطائفة من هذا الحديث ، وبعضهم أوعى له من بعض ، وقد جمعت كلَّ ما قد حدّثوني به .

قالوا: لمّا فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكّة مشت أشراف هوازن بعضها إلى بعض ، وثقيفٌ بعضها إلى بعض ، وحَشَدوا وبَغَوْا وأظهروا أن قالوا: والله ما لاقى محمّدٌ قوماً يُحسنون القتال ، فأجمعوا أمركم فسيروا إليه قبل أن يسير إليكم . فأجمعت هوازن أمرها وجمعها مالك بن عَوْف (۱) وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة وكان سيّدًا فيها ، وكان مُسْبِلاً (۲) ، يفعل فى ماله ويُحمَد . فاجتمعت هوازن كلّها ، وكان فى ثقيف سيّدان لها يومئذ : قارب بن الأسود بن مسعود فى الأحلاف، هو [ الذى ] قادها ؛ وفى بنى مالك ذو الخِمار سُبيع بن الحارث ويقال الأحمر بن الحارث وهو الذى قادها مُوالياً (۳) ثقيفاً ؛ فأوعبت كلّها مع هوازن ، وقد أجمعوا المسير إلى محمّد ، فوجد ثقيفاً إلى ذلك سِراعاً ، فقالوا : قد كنّا نَهُمّ بالمسير إليه ، ونكره أن

<sup>(</sup>۱) أى « مالك بن عوف النصرى » كما فى ث ، وسيأتى بعد .

<sup>(</sup>٢) المسبل : هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مثى ، وإنما يفعل ذلك كبراً واختيالا . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « والياً ».

يسير إلينا ، ومع ذلك لو سار إلينا لوجد حصناً حصينًا نُقاتل دونه ، وطعاماً كثيرًا ، حتى نُصيبه أو ينصرف ، ولكنَّا لا نُريد ذلك ، ونسير معكم ونكون يدًا واحدة . فخرجوا معهم . قال غَيلان بن سَلَمَة الثَّقَنيّ لبنيه ، وهم عشرة : إني أُريد أمرًا كائنةً له أُمور ، لا يشهدها رجلُ منكم إِلَّا على فرسه . فشهدها عشرة من ولده على عشرة أفراس، فلمّا انهزموا بـأَوْطاس هربوا، فدخلوا حصن الطائف فغلَّقوه . وقال كِنانة بن عبد ياليل : يا معشر ثَقيف ، إنكم تخرجون من حصنكم وتسيرون إلى رجلٍ لا تدرون أيكون لكم أم عُليكم ؟ فمروا بحصنكم أن يُرَمّ ما رثَّ منه ، فإنكم لا تدرون لعلَّكم تحتاجون إليه . فأَمروا به أَن يُصلَح، وخلَّفوا على مَرَمَّته رجلاً وساروا، وشهدها ناسُ من بني هِلال ليسوا بكثيرٍ ، ما يبلغون مائة ، ولم يحضرها من هَوازِن كعب ولا كِلاب ، ولقد كانت كِلاب قريبة ، فقيل لبعضهم : لِمَ تركتُها كِلاب فلم تُحضرها ؟ فقال : أما والله إن كانت لَقريبة ، واكن ابن أبي البَراءِ مشى فنهاها عن الحضور فأطاعته، وقال : واللهِ ، لو ناوأ محمّدًا (١) مَن بين المشرق والمغرب لظهر عليه (٢)

ونصرها دُرَيد بن الصِّمَّة فى بنى جُشَم ، وهو يومئذ ابن ستّين ومائة سنة ، شيخ كبير ليس فيه شيء إلَّا التَّيمُّن به ودَعرفته بالحرب ، وكان شيخا مُجرَّباً ، وقد ذهب بصره يومئذ . وجماع الناس . ثقيف وغيرها من هَوازِن . إلى مالك بن عَوف النَّصري ، فلمّا أَجمع مالك المسير بالناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أمر الناس فجاءوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم حتى نزلوا بأوطاس ، واجتمع الناس به فعد كروا وأقاموا به ، وجعلت الأمداد

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حمد»

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: «عليها».

تأتيهم من كلّ ناحية . ودُرَيد بن الصِّمَّة يومئذ في شِجارِ (١) يُقاد به على بعيرٍ ، فمكث على بعيره ، فلمَّا نزل الشبيخ لمس الأَّرض بيده ، فقال : بأَّى وادِ أَنتُم ؟ قالوا : بـأَوْطاس . قال : نِعم مُجَالُ الخيل ! لاحَزْنُ ضَرسٌ (٢)، ولا سَهْلٌ دَهِسٌ (٣)! مالى أسمعُ رُغاءَ البعير ، ونُهاق الحمير ، وتُغاءَ الشاءِ ، وخُوار البقر ، وبُكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك من الناس أبناءهم ونساءهم وأموالَهم . قال : يا معشر هَوازِن ، أمعكم من بني كِلاب بن رَبيعة أحدٌ ؟ قالوا: لا. قال: فمعكم من بني كعب بن رَبيعة أَحدُ ؟ قالوا: لا. قال: فهل معكم من بني هِلال بن عامر أحدٌ ؟ قالوا : لا . قال دُرَيد : او كان خيرًا ما سبقتموهم إليه ، ولو كان ذِكرًا أو شرفاً ما تخلُّفوا عنه ؛ فأطيعوني يا معشر هَوازِن ، وارجعوا وافعلوا ما فعل هؤلاءِ ! فأَبَوا عليه . قال: فمَن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامر ، وعَوف بن عامر . قال : ذانك الجَذَعان (٤) من عامر ، لا يَضُرَّان ولا يَنفَعان ! ثم قال : أين مالِك؟ قالوا : هذا مالِك. فدعا له فقال : يا مالِك ، إنك تُقاتل رجلاً كريماً ؛ وقد أصبحتَ رئيس قومك، وإنَّ هذا اليوم كائنٌ لِما بعده من الأَّيَّام! يا مالِك، ما لي أسمع رُغاءَ البغير ، ونُهاق الحمير ، وخُوار البقر ، وبُكاءَ الصغير ، وثُغاءَ الشاءِ؟ قال مالِك : سقتُ مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم . قال دُريد : ولم ؟ قال مالِك : أردت أن أجعل خلفَ كلّ رجلِ أهله وماله وولده ونساءه حتى

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « سحار » ؛ والتصحيح عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ١٠) . والشجار : مركب مكشوف دون الهودج . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) الحزن : المرتفع من الأرض . والضرس : الذي فيه حجارة محددة . ( شرح أبي ذر ، ص ٤٨٤) .

<sup>(</sup>٣) دهس : أي لين ، كثير التراب . (شرح أبي ذر ، ص ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٤) الجذعان : يريد أنهما ضعيفان في الحرب، بمنزلة الجذع في سنه . (شرح أبي ذر، ص٣٨٤).

يُقاتل عنهم (١) . قال : فأَنقض (٢) بيده ، ثم قال : راعي ضأنِ ، ما له وللحرب ؟ وهل يردّ المُنهزمَ شيءٌ ؟ إنها إن كانت لكم لم ينفعك إِلاًّ رجلٌ بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فُضِحْتَ في أَهلك ومالك ! ثم قال : ما فعلتْ كعبٌ وكِلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحدٌ . قال: غابُ الجدّ والحدّ ، ولو كان يوم رِفْعَةِ وعَلاءٍ لم تَغِبْ عنه كعبٌ ولا كِلاب . يا مالك ، إنك لم تصنع بتقديم بَيْضَة (٢) هَوازِن إِلى نُحور الخيل شيئاً ، فإذا صنعتَ ما صنعتَ فلا تَعصِني في هذه الخُطَّة ؛ ارفعْهم إلى مُمْتنَع بلادهم وعُلْيا قومهم وعزهم ، ثم القُ القوم على مُتون الخيل ، فإِن كانت (١٠) لك لَحِق بك مَن وراءك ؛ وكان أهلُك لا خَوْف عليهم . وإن كانت عليك أَلْفاك ذلك وقد أَحرزتَ أَهلَك ومالكَ . فغضب مالِكٌ من قوله وقال : واللهِ لا أَفعل ، ولا أُغيِّر أُمرًا صنعتُه ، إنك قد كَبِرتَ وكَبر عِلْمُك ، وحدث بعدك مَن هو أَبِصِرِ بِالْحَرِبِ مَنْكُ ! قَالَ دُرَيِد : يَا مَعْشَرَ هَوَازِنَ ، وَاللَّهِ مَا هَذَا لَكُمْ بِرأَى ! هذا فاضِحكم في عَورتكم ومُمكِّنٌ منكم عدوَّكم ، ولاحقٌ بحصن ثَقيف وتارككم ، فانصرفوا واتركوه ! فسَلَّ مالِكٌ سيفه ، ثم نَكَسه (٥) ، ثم قال : يا معشرَ هَوازِن ، واللهِ لتُطيعُنَّني أَو لأَتَّكئنَّ على السيف حتى يخرج من ظَهْرى ! وكره مالِكٌ أَن يكون لدُرَيد فيها ذِكْرٌ ورَأَيٌ ، فمشى بعضهم إلى بعضِ فقالوا: واللهِ ، لئن عصَينا مالِكاً ، وهو شابُّ ، ليقتلنَّ نفسه ونبتى

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : « حتى يقاتلوا عنه » .

<sup>(</sup>٢) أى صفق بإحدى يديه على الأخرى حتى يسمع هما نقيض ، أى صوت . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٧١) .

<sup>(</sup>٣) بيضة هوازن : جماعتهم . (شرح أبي ذر ، ص ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فإن كان اك ».

<sup>(</sup> ه ) نكسه : أي قلبه . ( الصحاح ، ص ٩٨٣ ) .

مع دُرَيد ، شيخ كبير لا قتال فيه . ابن ستّين ومائة سنة . وأجمعوا أمرهم مع مالِك ، فلمّا رأى ذلك ذُرَيد وأنهم قد خالفوه . قال : هذا يومٌ لم أشهده ولم أغِبْ عنه :

يا لَيْتَنَى فيها جَذَعْ أَخُبُّ فيها وأَضَعْ

وكان دُرَيد قد ذُكر بالفُروسيّة والشجاعة . ولم يكن له عشرون سنة ، وكان سيّد بنى جُشَم وأوسطَهم نَسَباً . ولكن السِّنَّ أدركته حتى فَنِي فَنا ً \_ وهو دُرَيد بن الصِّمَّة بن بكر بن عَلقمة .

قال : حدّثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، قال : افتتح رسول الله صلى الله عليه وسدَّم مكَّة لثلاث عشرة مضت من رمضان ، وأنزل الله تعالى : ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ ﴾ (١) قالوا : وكان فتح هكَّة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان ، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بمكَّة خمس عشرة يصلى ركعتين ، ثم غدا يوم السبت لست ليال خلون من شوّال ، واستعمل على مكَّة عتَّاب بن أسيد يُصلِّى بهم ، ومُعاذ بن جَبَل يعلمهم السُّنن والفقه ، قالوا : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في اثنى عشر ألفاً من المسلمين ، عشرة آلاف من أهل المدينة ، وألفين من أهل مكَّة ، فلمّا فصل (٢) قال رجلٌ من أصحابه : لو لقينا بنى شَيبان ما باليَّنا (٣) ، ولا يغلبنا اليوم أحدٌ من حَنيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ (١) الآية

<sup>(</sup>١) سورة ١١٠ النصر ١

<sup>(</sup>٢) فصل: أي خرج. (الصحاح، ص ١٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) بالى بالشيء يبالى إذا اهتم به . (لسان العرب ، ج ١٨ ، ص ٩١) .

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ٢٥٠

قال : حدّثنى إِسْمَاعيل بن إِبراهيم ، عن موسى بن عُقبة ، عن الزَّهرى ، عن سَعيد بن المُسيِّب ، قال : قال أَبو بكر الصدّيق رضى الله عنه : يا رسول الله ، لا نُغلَب اليومَ من قِلَّة . فأَنزل الله عزَّ وجلٌ في ذاك : ﴿ لَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللهُ في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ . . ﴾ الآية .

قال: حدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزَّهرى ، عن عُبَيد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن عُتبة ، عن ابن عُبّاس ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : خير الأَصحاب أَربعة ، وخير السرايا أَربعمائة ، وخير الجيوش أَربعة آلاف ، ولا تُغلَب اثنا عشر أَلفًا من قِلَّة \_ كَلِمَتهم واحدة .

قالوا : وخرج مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ناسٌ من المشركين كثيرٌ ، منهم صَفوان بن أُمَيّة ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد استعار منه مائة دِرْع بأداتها كاملة ، فقال : يا محمّد ، طوعاً أو كرها ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الله صلَّى الله عليه وسلَّم الله صلَّى الله عليه وسلَّم لصَفوان : اكفِنا حَمْلَها . فحملها صَفوان على إبله حتى انتهوا إلى أوطاس ، فدفعها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

حدّثنا مَعْمَر ، عن الزُّهريّ ، عن سِنان بن أبي سِنان الدِّيليّ ، عن أبي واقد اللَّيثيّ ـ وهو الحارث بن مالِك ـ قال : خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى حُنَين ، وكانت لكفَّار قُريش ومَن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنْواط (١) ، يأتونها كلَّ سنة يُعلقون عليها أسلحتهم ، ويذبحون عندها ، يَعكُفون عليها يوماً . قال : فرأينا يوماً ، ونحن نسير مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، شجرة عظيمة خضراء ، فسترتنا (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ذات أنوط » . وما أثبتناه هو قراءة ث ، وهو كذلك في كل المراجع .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فساترتنا » .

من جانب الطريق ، فقلنا : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . قال : فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : الله أكبر! الله أكبر! قلتم والذى نفسى بيده كما قال قوم موسى : ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَها كَمَا لَهُمْ آلِهَا كُمَا لِلْها كَمَا لَهُمْ آلِهَا لَلسَنَن . سَنَن مَن كان قبلكم .

حدّنى ابن أبى حَبيبة، عن داود بن الحُصَين، عن عِكْرِ مَة ، عن ابن عَبّاس رضى الله عنه ، قال : كانت ذات أنواط شجرةً عظيمة ، أهل الجاهليّة يذبحون بها ويَعكُفون عليها يوماً ، وكان مَن حجّ منهم وضع رداءه عندها ، ويدخل بغير رداء تعظيماً لها ، فلمّا مرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى حُنين قال له رَهْطٌ من أصحابه ، فيهم الحارث بن مالك : يا رسول الله حلّى لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فكبّر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاثاً ، وقال : هكذا فعل قوم موسى عوسى .

قال: قال أبو بُرْدَة بن نِيار: لمّا كنّا دون أوطاس نزلنا تحت شجرة ونظرنا إلى شجرة عظيمة ، فنزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحتها ، وعلّق بها رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم سيفه وقوسه . قال : وكنت مِن أقرب أصحابه إليه . قال : فما أفزعنى إلّا صوتُه : يا أبا بُرْدَة ! فقلت : لبّيك ! فأصحابه إليه . قال : فما أفزعنى إلّا صوتُه : يا أبا بُرْدَة ! فقلت : لبّيك ! فأقبلتُ سريعاً ، فإذا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم جالس وعنده رجلٌ جالس ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : إنَّ هذا الرجل جاء وأنا نائم ، فسل فقال رسول الله عليه وسلَّم : إنَّ هذا الرجل جاء وأنا نائم ، فسل سيني ثم قام به على رأسي ففرَعتُ به ، وهو يقول : يا محمّد ، مَن يُومّنك منّى اليوم ؟ قلت : الله ! قال أبو بُرْدَة : فوثبت إلى سيني فسللته ، فقال

<sup>(</sup>١) سورة ٧ الأعراف ١٣٨

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: شِمْ (۱) سيفك! قال: قلت: يا رسول الله ، دعنى أضرب عُنُقَ عدو الله ؛ فإنَّ هذا من عيون المشركين. قال: فقال لى : السكت يا أبا بُرْدَة. قال: فما قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شيئاً ولا عاقبه. قال: فجعلت أصيح به في العسكر ليشهدَه الناس فيقتله قاتلُ بغير أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأمّا أنا فإن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد كفَّنى عن قتله. فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد كفَّنى عن قتله . فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الرجل يا أبا بُرْدَة! قال: فرجعت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا أبا بُرْدَة ! قال: فرجعت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا أبا بُرْدَة ، إنَّ الله مانعى وحافِظى حتى يُظهر دينه على الله ين كلِّه.

قالوا: وانتهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى حُنين مساء ايلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من شوّال. وبعث مالكُ بن عَوف رجالاً من هَوازِن ينظرون إلى محمّد وأصحابه - ثلاثة نَهَر - وأمرهم أن يتفرّقوا في العسكر ، فرجعوا إليه وقد تفرّقت أوصالُهم ، فقال : ما شأنكم ويلكم ؟ قالوا : رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلْق ، فوالله ما تماسكُنا أن أصابنا ما ترى ! وقالوا له : ما نُقاتل أهل الأرض ، إن نُقاتل [ إلّا ] أهل السموات - وإنَّ أفئدة عيونه تخفُق - وإن أطعتنا رجعت بقومك ، فإنَّ الناس إن رأوا مثل ما رأينا أصابهم مثل الذي أصابنا . قال : أف لكم ! بل أنتم قومٌ أجبن أهل العسكر . فحبسهم عنده فَرَقا أن يشيع ذلك الرُّعْب في العسكر ، وقال : دُلُّوني على رجل عنده فَرَقا أن يشيع ذلك الرُّعْب في العسكر ، وقال : دُلُّوني على رجل شجاع . فأجمعوا له على رجل ، فخرج ، ثم رجع إليه وقد أصابه نحو ما أصاب مَن قبله منهم ، فقال : ما رأيت ؟ قال : رأيت رجالاً بيضاً على

<sup>(</sup>١) شم سيفك : أي أغمده . ( الصحاح ، ص ١٩٦٣ ) .

خيلٍ بُلْقٍ ، ما يُطاق النظر إليهم ؛ فواللهِ ما تماسكتُ أَن أَصابى ما ترَى ! فلم يَثْنِه ذلك عن وَجهه .

قالوا : ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ابن أَبي حَدْرَد' الأَسلميّ فقال: انطلق فادخل في الناس حتى تأتى بخبرٍ منهم ، وما يقول مالك. فخرج عبد الله فطاف في عسكرهم ، ثم انتهى إلى ابن عَوْف فيجد عنده رؤساء هَوازِن ، فسمعه يقول لأصحابه : إِن محمّدًا لم يُقاتل قَطَّ قبل هذه المرّة ، وإنما كان يلتى قوماً أغمارًا لا عِلمَ لهم بالحرب فيُنصَر عليهم ؛ فإذا كان في السَّحَر فصُفُّوا مواشيكم ونساء كم وأبناء كم مِن ورائكم ، ثم صفُّوا صفوفكم ، ثم تكون الحملة منكم ، واكسِروا جُفون (٢) سيوفكم فتلقَونه بعشرين ألف سيف مكسور الجَفْن (٣) ، واحملوا حملة رجل وأحدٍ ، واعلموا أَنَّ الغلبة لمن حمل أوّلًا! فلما وعي ذلك عبد الله بن أبي حَدْرَد رجع إِلَى النبيِّ صلَّى الله عليه وسدَّم فأُخبر بكلِّ ما سمع ، فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه فأُخبره بما قال ، فقال : كذب ابن أبي حَدْرُد . فقال ابن أبي حَدْرُد : لئن كذّبتني لربّما كذّبت بالحق ! فقال : يا رسول الله ، اسمع (٤) ما يقول ابن أبي حَدْرَد ! قال : صدق ، كنتَ ضالًا فهداك الله!

قالوا : وكان سَهل بن الحَنظليَّة الأَنصاريِّ يقول : سرنا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في غزوة هَوازِن ، فأسرع السير حتى أتاه رجلٌ فقال :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أبي جدرد » . وما أثبتناه عن كل مراجع السيرة الأخرى .

<sup>(</sup>٢) جفون : جمع جفن ، وهو غمد السيف . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٣) في الزرقاني ، عن الواقدى : « مكسورة الجفون » . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص ٨)

<sup>(</sup>٤) في الزرقاني ، عن الواقدي : « ألا تسمع » . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص ٩ ) .

يا رسول الله ، قد تقطُّعوا من ورائك ! فنزل فصلَّى العصر ، وأَوى إِليه الناس فأُمرهم فنزلوا ، وجاءَه فارسٌ فقال : يا رسول الله ، إني انطلقت [ من ] بين أَيديكم على جبل كذا وكذا ، فإذا بهَوازِن على بَكْرَة أبيها(١) بظُعُنها ونسائها ونَعَمها في وادى حُنَين . فتبسّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال : تلك غنيمة المسلمين غدًا إِن شاء الله ! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَلا فارسٌ يَحرُسنا الليلة ؟ إِذ أَقبل أُنَيس بن أَبي مَرْثُد الغَنُويّ على فرسه ، فقال : أَنا ذا يا رسول الله . فقال : انطلق حتى تقف على جبل كذا وكذا ، فلا تنزلنَّ إِلَّا مُصلِّيًّا أَو قاضي حاجة ، ولا تَغُرّن مَن خَلفك ! قال : وبتنا حتى أَضاءَ الفجر، وحضرنا الصلاة، فخرج علينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : أأحسستم فارسكم الليلة ؟ قلنا : لا والله ! فأقيمت الصلاة فصلَّى بنا ، فلمَّا سلَّم رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينظر خلال الشجر ، فقال: أَبشروا ، قد جاءَ فارسكم ! وجاءَ فقال : يا رسول الله ، إِنِّي وقفت على النجبل كما أمرتني ، فلم أنزل عن فرسي إلَّا مُصلِّيًا أو قاضيَ حاجة حتى أَصْبِحْت ، فلم أُحس أَحدًا . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : انطلق فانزل عن فرسك ، وأقبِل علينا . فقال : ما على هذا ألا يعمل بعد هذا عملاً ؟

قالوا : وخرج رجالٌ من مكَّة مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يُغادر منهم أَحدًا (٢) \_ على غيرِ دِين \_ رُكباناً ومُشاةً ، ينظرون لِمَن تكون

<sup>(</sup>۱) على بكرة أبيها : هذه كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوفر العدد وأنهم جاءوا جميعاً لم يتخلف منهمأحد . وليس هناك بكرة في الحقيقة، وهيالتي يستني عليها الماء، فاستعيرت في هذا الموضع (النهاية ، ج۱ ، ص ۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فلم يتغادر منهم أحداً » .

الدائرة فيُصيبون من الغنائم ، ولا يكرهون أن تكون الصَّدْمَة (١) لمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه . وخرج أبو سُفيان بن حَرب فى أثر العسكر ، كلَّما مرّ بتُرْسِ ساقطٍ أو رمح أو متاعٍ من متاع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم حمله ، والأَرْلام فى كِنانته ، حتى أوقر (٢) جمله . وخرج صَفوان ولم يُسلم ، وهو فى المُدّة التى جعل له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فاضطرب خَلْف الناس ، ومعه حَكيم بن حِزام ، وحُويْطِب بن عبد العُزَّى ، وسُهيل بن عمرو ، وأبو سُفيان بن حَرب ، والحارث بن هِشام ، وعبد الله بن أبى عمرو ، وأبو سُفيان بن حَرب ، والحارث بن هِشام ، وعبد الله بن أبى ربيعة ، ينظرون لمن تكون الدائرة ، واضطربوا خَلْف الناس والناس يقتتلون ، فمرّ به رجلٌ فقال : أبشر أبا وَهب ! هُز م محمّدٌ وأصحابه ! يقتتلون ، فموان : إنَّ ربًا من قُريش أحبّ إلىّ من ربً من هوازن إن كنتُ مَربوباً .

قالوا: ولمّا كان من الليل عَمَد مالِك بن عَوْف إِلى أصحابه فعبّاًهم فى وادى حُنين \_ وهو واد أجوف ، ذو شِعابٍ ومَضايق \_ وفرّق الناس فيه ، وأوعز إلى الناس أن يحملوا على محمّد وأصحابه حملة واحدة . وعبّاً رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أصحابه وصفّهم صفوفاً فى السّحَر ، ووضع الألوية والرايات فى أهلها ؛ مع المهاجرين لواءٌ يحمله على عليه السلام ، وراية يحملها معد بن أبى وقاص ، وراية يحملها عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ؛ وفى الأنصار رايات ، مع المخزرج لواءٌ يحمله الحباب بن المُنذِر \_ ويقال لواءُ الخزرج الأكبر مع سعد بن عُبادة \_ ولواءُ الأوس مع أسيد بن حُضير ، وفى الخزرج الأوس والخزرج لواءٌ أو رايةٌ . وفى بنى عبد الأشهل راية يحملها كلّ بَطْنٍ من الأوس والخزرج لواءٌ أو رايةٌ . وفى بنى عبد الأشهل راية يحملها كلّ بَطْنٍ من الأوس والخزرج لواءٌ أو رايةٌ . وفى بنى عبد الأشهل راية يحملها

<sup>(</sup>١) الصلعة : قوة المصيبة وشدتها . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) أوقر جمله : أي حمله وقرأ . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٢٤) .

أَبو نائلة ، وفي بني حارثة راية يحملها أَبو بُرْدَة بن نِيار ، وفي ظَفَر راية [يحملها قَتادة بن النَّعمان ، وراية يحملها جَبْر بن عَتيك في بني معاوية ، وراية يحملها هِلال بن أُمَيّة في بني واقف ، وراية يحملها أَبو لِبابة بن عبد المنذر في بني عمرو بن عَوْف ، وراية يحملها أَبو أُسَيد الساعديّ في بني ساعدة ، وراية يحملها عُمارة بن حَزْم في بني مالِك بن النَّجَّار ، وراية يحملها أبو سَليط. في بني عَديّ بن النَّجّار ، وراية يحملها سَليط. بن قَيس في بني مازِن . وكانت رايات الأوس والخزرج في الجاهليّة خُضر وحُمر ، فلمّا كان الإسلام أقرّوها على ما كانت عليه ؛ وكانت رايات المهاجرين سُود، والألوية بِيض . وكان في قبائل العرب في أسلم رايتان ، إحداهما مع بُرَيدة بن الحُصَيْب ، والأُخرى مع جُنْدُب بن الأَعْجم . وكان في بني غِفار راية يحملها أبو ذُرّ ، ومع بني ضَمْرَة ، ولكيث ، وسعد بن لكيث راية يحملها أبو واقد اللَّيْنِيُّ الحارث بن مالِك . وكان مع كعب بن عمرو رايتان يحمل إحداهما بشربن سُفيان، والأُخرى أبو شُرَيْح. وكان في بني مُزينة ثلاث رايات ؛ راية يحملها بلال بن الحارث ، وراية يحملها النَّعمان بن مُقرِّن ، وراية يحملها عبد الله بن عمرو بن عَوْف . وكان في جُهَينة أربع رايات ؛ راية مع رافع بن مَكيث ، وراية مع عبد الله بن يَزيد ، وراية مع أَبي زُرْعَة مَعْبَد بن خالد ، وراية مع سُوَيد بن صَخْر . وكانت في بني أَشْجَع رايتان ؟ واحدة مع نُعَيم بن مسعود ، والأخرى مع مَعْقِل بن سِننان . وكانت في بني سُلِّيم ثلاث رايات ؛ راية مع العبّاس بِن مِرداس ، وراية مع خُفاف بن نُدْبَة ، وراية مع الحَجّاج بن عِلاط(١) . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « الحجاج بن عيلاط » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ۲ ، ص ۱ ) . ص ۱۰ ) .

قد قد م سُلَيماً من يوم خرج من مكَّة فجعلهم مُقدِّمة الخيل ، واستعمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خالد بن الوليد، فلم يزل على مُقدِّمته حتى ورد الجِعِرَّانة . ﷺ قالوا : وانحدر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأصحابه ، وقد مضت أفقد منه وهو على تعبئة في وادى حُنين ، فانحدر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم انحدارًا \_ وهو واد حَدور (١) \_ وركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بغلته البيضاء دُلْدُل ، ولبس دِرعين والمِغْفَر والبَيْضَة ، واستقبل الصفوف ، وطاف عليها بعضها خُلْف بعض ينحدرون في الوادى ، فحضَّهم على القتال وبشَّرهم بالفتح إن صَدَقوا وصبروا ، فبينا هم على ذلك ينحدرون في غَلُس (٢) الصبح. فكان أنس بن مالك يُحدّث يقول : لما انتهينا إلى وادى حُنين - وهو واد من أودية تيهامة له مضايق وشعاب ـ فاستقبلنا من هوازن شيء ، لا واللهِ ما رأيت مثله في ذلك الزمان قَطُّ. من السواد والكثرة ! قد ساقوا نساءَهم وأموالهم وأبناءهم وذراريُّهم ثم صفُّوا صفوفاً ، فجعلوا النساء فوق الإبل وراءً صفوف الرجال ، ثم جاءوا بالإِبل والبقر والغنم فجعلوها وراءَ ذلك ؛ لئلا يفرُّوا بزعمهم . فلما رأينا ذلك السواد حسبناه رجالاً كلّهم ، فلمّا تحدّرنا في الوادى ، فبينا نحن فيه غَلَسَ الصبح ، إن شعرنا إِلَّا بالكتائبِ قد خرجت علينًا من مُضيق الوادي وشِعْبه فحملوا حملةً واحدة ، فانكشف أوَّل الخيل - خيل سُلَيم - مُولِّيةً فولَّوا ، وتبعهم أَهل مكَّة وتبعهم الناس مُنهزمين ، مَا يَكُوُونَ عَلَى شَيْءٍ . قَالَ أَنُسَ : فسمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، والتفت عن يمينه ويساره والناس مُنهزِمون ، وهو يقول : يا أنصار الله وأنصار

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « وهو وادى حذور » ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه . والحدور : المكان ينحدر منه . ( لسان العرب ، ج ه ، ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الغلس: ظلمة آخر الليل. (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٦).

رسوله! أنا عبد الله ورسولُه صابر! قال: ثم تقدم بحر بته أمام الناس، فوالَّذي بعثه بالحق ، ما ضربنا بسيف ولا طعنًا برمح حتى هزمهم الله، ثم رجع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى العسكر وأمر أن يُقتَل مَن قُدر عليه منهم ، وجعلت هَوازن تُولِّى وثاب مَن انهزم من المسلمين .

قال : حدّثنى مَعْمَر، ومحمّد بن عبد الله ، عن الزّهرى ، عن كثير بن التقى العبّاس بن عبد المطّلب ، عن أبيه ، قال : لما كان يوم حُنين التقى المسلمون والمشركون ، فولًى المسلمون يومئذ ، فلقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وما معه إلا أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب آخذًا بثَفَر (١) بغلة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، والنبي صلّى الله عليه وسلّم لا يألو ما أسرع نحو المشركين . قال : فأتيتُه حتى أخذت بحكمة (١) بغلته ، وهو على بغلة له شهباء ، فشَجَرْتُها (١) بالحكمة ، وكنت رجلاً صَيّتاً . فقال رسول الله عليه وسلّم حين رأى من الناس ما رأى ؛ لا يكوون على شيء ، قال : يا عبّاس ، اصر خ : يا مَعْشَر الأنصار ! يا أصحاب السّمُرة (١) ! فناديت : يا معشر الأنصار ! يا أصحاب السّمُرة ! قال : فأقبلوا كأنهم فناديت : يا معشر الأنصار ! يا أصحاب السّمُرة ! قال : فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنّت إلى أولادها ، يقولون : يا لَبّيك ! يا لَبيّك ! فيذهب الرجل الإبل إذا حنّت إلى أولادها ، يقولون : يا لَبّيك ! يا لَبّيك ! فيذهب الرجل

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بتقر » . والثفر ، بالتحريك : السير في مؤخر السرج . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٨٣) .

 <sup>(</sup>۲) الحكمة : ما أحاط بحنكى الفرس من لحامه وفيها العذاران . (القاموس المحيط ، ج ؛ ،
 ص ۹۸) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فسجرها بالحكة » ؛ وشجرتها : أي ضربتها بلجامها أكفها . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٥٦) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يا أصحاب الشجرة » ؛ وما أثبتناه عن الطبرى . (تاريخ ، ص ١٩٦١). والسمرة : الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . (النهاية، ج٢ ،ص ١٨١) .

منهم فيشني بعيره فلا يقدر على ذلك ، فيأخذ دِرْعه فيقدِّمها في عُنُقه ، ويأُخذ تُرْسه وسيفه ثم يقتحم عن بعيره فَيُخلِّي سبيله في الناس ، ويَوُّمُّ الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى إذا ثاب إليه الناس اجتمعوا ، فكانت الدعوة أولاً : يالكَأْنصار ! ثم قُصرت الدعوة فذادوا : يا لَلخزرج! قال: وكانوا صُبُرًا عند اللقاءِ ، صُدُقاً عند الحرب. قال: فأُشرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كالمُتطاوِل في ركائبه ، فنظر إِلى قتالهم فقال: الآن حمى الوَطيس! ثم أُخذ بيده من الحَصى فرماهم، ثم قال: انهزموا ، ورب الكعبة ! فواللهِ ما زلت أرى أمرهم مُدبرًا ، وحَدَّهم كليلاً حتى هزمهم الله ، وكأنى أنظر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يركض خَلْفَهم على بَعْلَته . ويقال : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال العبَّاس : نادِ «يا أَصحاب السَّمُرة ! » فرجعت الأَنصار وهم يقولون : الكَرَّة بعد الفَرَّة. قال: فَعَطَفُوا عَطْفَةَ البقر على أولادها ، قد شرعوا الرماح حتى إنى لأخاف على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رماحهم أَشدُّ من خوفي رماحَ المشركين ، يؤمُّون الصِفوف ويقولون : يا لَبُّيك ! يا لَبَّيك ! فلمَّا اختلطوا واجتلدوا(١١)، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قائمٌ على بَعْلَته في ركائبه ، يقول: اللَّهمّ ، إنى أَسَلُكَ (٢) وعدك ، لا ينبغى لهم أن يظهروا . ثم قال للعبّاس : ناوِلْني حَصيات! فناوله حَصياتِ من الأَرض ، ثم قال: شاهت الوجوه! ورمى بها وجوه المشركين ، وقال : انهزموا ، وربِّ الكعمة !

قال : حدَّثني عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عاصم بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) اجتلد : أى ضرب بالسيف . (لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٩٨) .

<sup>(</sup>٢) سألت أسأل ، وسلت أسل بمعنى . ( لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٣٨) .

قَتَادة ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : الما انكشف الناس والله ما رجعت راجعة هزيمتهم حتى وُجد الأسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم مكتفين . قال : والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أبي شفيان بن الحارث وهو مُقنّع في الحديد ، وكان ممّن صبر يومئذ ، وهو آخذ بثفر بغلة النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَن هذا ؟ يومئذ ، وهو آخذ بثفر بغلة النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَن أنت ؟ قال : أخوك قال : ابن أمّك يا رسول الله . ويقال إنه قال : مَن أنت ؟ قال : أخوك الحادث . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم أخى ، ناولني حصى من الأرض ! فناولته فرى بها في أعينهم كلهم ، وانهزموا .

قالوا: فلما انكشف الناس انحاز رسول الله صلًى الله عليه وسلّم ذات اليمين ، وهو واقف على دابّته لم ينزل ، إلا أنه قد جرد سيفه وطرح غمد وبقى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته ، العباس ، وعَلى ، والفَضل بن عبّاس ، وأبو سفيان بن الحارث ، وربيعة ابن الحارث ، وأيمن بن عبيد الخزرجي ، وأسامة بن زيد ، وأبو بكر ، ابن الحارث ، وأيمن بن عبيد الخزرجي ، وأسامة بن زيد ، وأبو بكر ، وعمر عليهم السلام . ويقال : إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لما انكشف الناس ، قال لحارثة بن النّعمان : يا حارثة ، كم تُرى الذين تُبتوا ؟ قال : فلما التفت ورأى تحرّجاً (١) ، فنظرت عن يميني وشهالي فحزرتهم مائة ، فلما التفت يا رسول الله ، هم مائة ! حتى كان يوم مررت على النبي صلّى الله فقال عليه وسلّم ، وهو يُناجى جبريل عليه السلام عند باب المسجد ، فقال عليه وسلّم ، وهو يُناجى جبريل عليه السلام عند باب المسجد ، فقال

<sup>(</sup>١) تحرج فلان إذا فعل فعلا يخرج به من الحرج : الإثم والضيق . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٣) .

جبريل عليه السلام: من هذا يا محمّد ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: حارثة بن النعمان . فقال جبريل عليه السلام : هذا أحد المائة الصابرة يوم حُنين ، لو سلَّم لرددتُ عليه السلام . فأخبره (١) النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : ما كنت أظنَّه إلَّا دِحْيَة الكَلبيّ واقفٌ معك .

وكان دعاءُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ حين انكشف الناس عنه ولم يبق إلَّا المَاثة الصابرة: اللَّهم ، لك الحمد ، وإليك المُشتَكَى ، وأنت المُستَعان! قال له جبريل: لقد لَقِنْتَ (٢) الكلمات التي لَقَّن الله موسى يوم فَلَق البحر أمامه وفرعون خَذْفَه .

قال : حدّ تنى مَعْمَر بن راشد ، عن الزّهرى ، عن عُروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : إنّ حارثة بن النّعمان مرّ بالنبى صلّى الله عليه وسلَّم وهوا قائمان ، فسلَّم عليهما حارثة ، فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هل رأيت الرجل ؟ قال حارثة : نعم ، ولا أدرى مَن هو . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : هو جبريل عليه السلام، وقد ردّ عليك السلام . ويقال : إنّ المائة الصابرة يومئذ ثلاثة وثلاثون من المهاجرين ، وسبعة وستون من الأنصار ، والعبّاس ، وأبو سُفيان ؛ العبّاس آخِذُ بلِجام بَعْلَته ، وأبو سُفيان عن يمينه ، وحفّ به المهاجرون والأنصار . وكان ابن عبّاس يُحدّث قال : مرّ جبريل ، وحارثة بن النّعمان مع النبى صلّى الله عليه وسلّم واقف ، فقال : مرّ جبريل ، وحارثة بن النّعمان عم النبى صلّى الله عليه وسلّم واقف ، فقال : من هذا يا محمّد ؟ فقال : مع النبى صلّى الله عليه وسلّم واقف ، فقال : من هذا يا محمّد ؟ فقال : حارثة بن النّعمان . فقال جبريل عليه السلام : هذا أحد الثانين الصابرة ، وقد تكفّل الله لهم بأرزاقهم وأرزاق عيالهم في الجنّة . وكان ابن عبّاس عبّاس وقد تكفّل الله لهم بأرزاقهم وأرزاق عيالهم في الجنّة . وكان ابن عبّاس عبّاس وقد تكفّل الله لهم بأرزاقهم وأرزاق عيالهم في الجنّة . وكان ابن عبّاس عبّاس وقد تكفّل الله لهم بأرزاقهم وأرزاق عيالهم في الجنّة . وكان ابن عبّاس عبّاس المعالم المن المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات الله المه بأرزاقه عيالهم في الجنّة . وكان ابن عبّاس

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « فأخبر » .

<sup>(</sup>٢) لقن : فهم . (لسان العرب ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥) .

يقول : وكان أبو سفيان بن الحارث من الذين تكفَّل الله بـأرزاقهم وأرزاق عِيالهم في الجنَّة .

قالوا: وكان البَراء بن عازب يقول: واللهِ الذي لا إِله إِلاَّ هو ، ما ولىّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، واكنه وقف واستنصر، ثم نزل وهو يتمول:

أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنَا ابنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ فَأَنَا اللهِ عَلِيهِ نصره ، وكَبَت عدرة ، وأفلج حُجّته .

قالوا: وكان رجلٌ من هوازِن على جملٍ أحمر . بيده راية سوداء في رأس رمح له طويل أمام الناس . إذا أدرك طَعَن . قد أكثر في المسلمين القتل ، فيكشمُد له أبو دُجانة فعَرْقَب جمله . فسمع خَرْخَرَة (١) جمله واكْتَسَع الجمل ، ويشد على وأبو دُجانة عليه . فيقطع عَلَي يده اليمني ، ويقطع أبودُجانة يده الأخرى . وأقبلا يضربانه بسيفيهما جميعاً حتى تثلّم سيفاهما ، فكف أحدهما وأجهز الآخر عليه . ثم قال أحدهما لصاحبه : امض ، لاتُعرِّ على سَلَبه! فمضيا يضربان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعترض لهما فارس من هوازِن بيده راية حمراء ، فضرب أحدهما يد الفرس ووقع لوجهه ، ثم ضرباه بأسيافهما فمضيا على سَلَبه . وعر أبو طلحة فسلب الأول ومر بالآخر فسلبه . وكان عثان بن عفان ، وعلى ، وأبو دُجانة ، وأبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال : حدّثنى سُلَمان بن بِلال ، عن عُمارة بن غَزِيّة ، قال : قالت أُمّ عُمارة : لمّا كان يومئذ والناس مُنهزمون فى كلّ وجه ، وأنا وأربع نسوة ، في يدى سيفٌ لى صارمٌ ، وأُمّ سُلَيم معها خَنْجَرٌ قد حَزَمَتْه على وسطها – وهى يومئذ حامل بعبد الله بن أبى طَلحة – وأُمّ سَليط. ، وأُمّ الحارث . قالوا :

<sup>(1)</sup> الحرخرة : سرعة الحرير في القصب . (لسان العرب ، ج ه ، من ٣١٦) .

فجعلت تسُلله (١) وتصيح بالأنصار: أيّة عادة هذه (٢)! ما لكم ولِلفِرار! قالت : وأَنظرُ إلى رجل من هَوازِن على جمل أَوْرق ، معه لواءٌ . يوضِع جماه في أَثْرِ المسلمينِ ، فأعترضُ له فأُضرِب عُرْقوبِ الجملِ . وكان جملاً مُشرِ فا (٣) . فوقع على عَجُزه . وأشدُّ عليه ، فلم أزل أضربه حتى أثبتُّه . وأخذت سيفاً له وتركت الجمل يُخَرْخِر . يتصفَّق (١) ظهرًا لبطن . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قائمٌ مُصلِتٌ السيف بيده . قد طرح غِمْده . يُذادى : يا أُصحاب سورة البَقَرة ! قال .: وكرّ المسلمون . فجعلوا يقولون : يا بني عبد الرحمن! با بني عُبَيد الله! يا خيل الله! وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم قد سمَّى حيله خيل الله ، وجعل شِعار المهاجرين بني عبد الرحمن . وجعل شِعار الأَوس بني عُبَيد الله . فكرّت الأَنصار ، ووقفتْ هَوازن حَلْبَ ناقة فَتوح (٥) ، ثم كانت إيّاها ، فواللهِ ما رأيت هزعة كانت مثلها ، ذهبوا فی کلّ وجه ، فرجع ابنای إِلّ ـ حَبيب وعبد الله ابنا زيد ـ بـأساری مُكتَّفين ، فأُقوم إليهم من الغيظ. ، فأُضرب عُنُقَ واحد منهم ؛ وجعل الناس يأتون بالأسارى ، فرأيت في بني مازن بن النَّجَّار ثلاثين أسيرًا . وكان المسلمون قد بلغ أقصى هزيمتهم مكَّة . ثم كرّوا بعدُ وتراجعوا ، فأسهم لهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم جميعاً .

فكان أنس بن مالك يقول: إنَّ أُمَّ سُلَيم، أُمِّى ابنة مِلحان جعات تقول: يا رسول الله . أرأيت هولاء الذين أسلموك وفرّوا عنك وخَذَلوك! لا تَعْفُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تسبه ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أنت عاده هذه » .

<sup>(</sup>٣) جبل مشرف : أي عال . (الصحاح ، ص ١٣٨٥) .

<sup>(</sup>٤) تصفق : أي انقلب . (لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٧١) .

<sup>(</sup>٥) الفتوح من النوق : الواسعة الإحليل . (الصحاح ، ص ٣٨٩) .

عنهم إذا أمكنك الله منهم ، فاقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين! فقال : يا أمّ سُلَيم ، قد كنى الله! عافية الله أوسع! ومعها يومئذ جمل أبى طلحة قد خشيت أن يغلبها ، فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها فى خزامته مع الخطام ، وهى شادة وسطها ببررد لها ، ومعها خَذْجَر فى يدها ، فقال لها أبو طلحة : ما هذا معك يا أمّ سُلَيم؟ قالت : خَنْجَر أخذته معى . إن دنا منى أحد من المشركين بَعَجْتُه (١) به . قال أبو طلحة : ما تسمع يا رسول الله ، ما تقول أمّ سُلَيم؟

وكانت أُمّ الحارث الأنصاريّة أخذت بخطام جمل أبي الحارث زوجها ، وكان جمله يُسمَّى المِجسار ، فقالت : يا حار ، تترك رسول الله صلَّى الله الله عليه وسلَّم ! فأخذت بخطام الجمل، والجمل يُريد أن يلحق بألَّافه (٢)، والناسُ يُولُون مُنهزمين ، وهي لا تُفارقه . فقالت أمّ الحارث : فمرّ بي عمر ابن الخطَّاب رضى الله عنه ، فقالت أمّ الحارث : يا عمر ، ما هذا ؟ فقال ابن الخطَّاب رضى الله عنه ، فقالت أمّ الحارث : يا عمر ، ما هذا ؟ فقال عمر : أمْر الله . وجعلت أمّ الحارث تقول : يا رسول الله ، من جاوز بعيرى فأقتلُه ، والله إن رأيت كاليوم ما صنع هوُلاءِ القوم بنا ! تعنى بني سُليم وأهلَ مكَّة الذين انهزموا بالناس .

حدّثنى ابن أبي سَبْرَة قال : حدّثنى محمّد بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة أنَّ سعد بن عُبادة يصيح يومئذ بالخزرج : يا للخزرج ! يا للخزرج وأُسَيد بن حُضير : يا للَّأُوس ! ثلاثاً . فثابوا والله من كلِّ ناحية كأنهم النحل تأوى إلى يَعْشُوبها (٣). قال : فحَنِق المسلمون عليهم فقتلوهم حتى

<sup>(</sup>١) بعج بطنه بالسكين : أي شقه . (الصحاح ، ص ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « باللافه » .

<sup>(</sup>٣) هو مقدمها وسيدها . (النهاية ، ج ۽ ، ص ٢٦٦) .

أسرع المسلمون في قتل الذرية ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال أقوام ذهب بهم القَتْل حتى بلغ الذرية ! ألا لا تُقتل الذرية ! ثلاثاً . قال أسيد بن حُضير : يا رسول الله ، أليس إنما هم أولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوليس خِيارُكم أولاد المشركين ؟ كل فقال رسول الله على الفيطرة حتى يُعرب عنها لِسانها ، فأبواها يُهوِّدانها أو يُنصِّرانها .

قال : حدّ ثنى عبد الله بن عَلى ، عن سَعيد بن مُحمّد بن جُبير بن مُطعِم ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : لمّا تراءينا نحن والقوم رأينا سَوادًا لم نَرَ مثله قَطُّ . كثرةً ، وإنما ذلك السَّواد نَعَمُّ ، فحملوا النساء عليه . قال : فأَقبل مثلُ الظُّلَةِ السوداء من الساء حتى أظلَّتْ علينا وعليهم وسَدَّت الأَفُق ، فنظرت فإذا وادى حُنين يسيل بالنَّمْل ، نَمْل أسود مَبثوثِ ، لم أشك أنه نصر أيّدنا الله به ، فهزَمهم الله عزَّ وجلّ .

قال : حدّثى ابن أبى سَبْرَة قال : حدّثى عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شيوخ من قومه من الأنصار ، قالوا : رأينا يومئذ كالبُجُد (١) السود هَوَت من الساء رُكاماً (٢) ، فنظرنا فإذا نَمْلٌ مَبثوثٌ ، فإن كنا لَننفضه عن ثيابنا ، فكان نصر ليّدنا الله به .

و كان سِيها الملائكة يومَ حُنَين عمائم حُمرًا قد أَرخَوْها بين أكتافهم ، وكان الرُّعْب الذي قَذَف الله في قلوب المشركين يوم حُنَين [ كوقع الحَصَى

<sup>(</sup>١) في الأصل : «كالنحل » . وما أثبتناه عن الزرقانى يروى عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص١٨) . والبجد: جمع البجاد ، وهو كساء مخطط من أكسية الأعراب . (الصحاح ، ص ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٢) الركام : السحاب المتراكب بعضه فوق بعض . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠١) .

فى الطست الله فكان سُويد بن عامر السُّوائي يُحدَّث . وكان قد حضر يومئذِ فَسُئِل عن الرُّعْب ، فكان يأْخذ الحَصاة فيرمى بها فى الطست في َطِن ، فقال : إن كنا نجد فى أَجوافنا مثل هذا .

وكان ماليك بن أوس بن الحَدَثان يقول : حدّثني عدّة من قومي شهدوا ذلك اليوم يقولون : لقد رمي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتلك الكفّ من الحَصَيات ، فما منّا أحدٌ إلاّ يشكو القَذَى في عينيه ، ولقد كنّا نجد في صدورنا خفقاناً كوقع الحَصَى في الطّساس ، ما يَهدأُ ذلك الخفقان عنّا ؛ ولقد رأينا يومئذ رجالاً بيضاً على خيلٍ بُدْق ، عليهم عمائم حُمر قد أرخوها بين أكتافهم ، بين الساء والأرض كتائب كتائب كتائب ما يُليقون (٢) شيئاً ، ولا نستطيع أن نُقاتلهم (٤) من الرُّعْب منهم .

قال : حدّثني عبد الله بن عمرو بن زُهير ، عن عمر بن عبد الله العَبْسي ، عمّن أخبره ، عن رَبيعة ، قال : حدّثني نَفَرٌ من قومنا حضروا يومئذ قالوا : كَمَنّا لهم في المضايق والشّعاب ، ثم حملنا عليهم حَملةً ركبنا أكتافهم حتى انتهينا إلى صاحب بَعْلَة شهباء ، وحوله رجالٌ بيضٌ حِسان الوجوه ، فقال : شاهت الوجوه ، أرجعوا ! فانهزمنا ، وركب المسلمون أكتافنا وكانت إيّاها ، وجعلنا نلتفت وراءنا ننظر إليهم يككِدوننا (٥) ، فتفرقّت

<sup>(1)</sup> الزيادة عن الزرقاني . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ؛ ، ص ٢٥) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «كثائب كثائب » ؛ والمثبت عن الزرقانى ، يروى عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج٣٠ ، ص ٢١) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « ما يلتفون »؛وما أثبتناه عن الزرقانى، يروى عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج٣،ص ٢١) . ويقال فلان ما يليق شيأ من سخائه ، أى ما يمسك . (لسان العرب ، ج ٢١ ، ص ٢١٠) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « ولا يستطيع أن تتأملهم » ؛ وما أثبتناه عن الزرقانى ، يروى عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص ٢١) .

<sup>(</sup> o ) في الأصل: « يكدونا » . ووكد فلان أمرأ إذا قصده وطلبه . ( النهاية، ج ؛ ، ص ٢٢٧ ).

جماعتنا في كلّ وجه ، وجعلت الرِّعْدَة تَسحقنا حتى لحقْنا بعَلياء بلادنا ، فإن كان لَيُحكَى عنَّا الكلامُ ما كنَّا ندرى به ، ممّا كان بنا من الرُّعب ، فقذف الله الإسلام في قلوبنا .

وكانت راية الأَحْلاف من ثَقيفٍ مع قارِب بن الأَسود بن مُسعود ، فلمَّا انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمَّه من الأَحْلاف ، فلم يُقتل منهم إِلاَّ رجلان ، مِن بني غِيَرَة (١). وَهْبُ واللَّجْلاج (٢) . وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حين بلغه قتل اللَّجْلاج : قُتل اليوم سيَّد شبَّان ثُقيف ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ ابن هُنَيدة . وكانت راية بني مالك مع ذي الخِمار ، فلمَّا انهزمت هُوازن تبعهم المسلمون، ويُستحصَى القتلي (٣) من ثَقِيفِ ببني مالِك، فقُتل منهم قريب من مائة رجل تحت رايتهم ، فيهم عُثمان بن عبد الله ، فقاتل بها مَلِيًّا ، وجعل يحتّ ثقيفاً وهَوازن على القتال حتى قُتل ؛ وكان اللَّجْلاج رجلاً من بني كُنَّة . وقال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأَخي بني كُنَّة : هذا سيَّد شُبَّان كُنَّة إِلاَّ ابن هُنَيدة \_ الحارث بن عبد الله بن يَعْمَر بن إياس ابن أُوس بن رَبيعة بن الحارث ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يضحك . وكانت كُنَّة امرأةً من غاود يمانيّة قد وُلدت في قبائل العرب وكانت أَمَةً ، فأَعتق الحارث كلّ مَملوكِ من بني كُنَّة ، فقال له عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه في خلافته : أيسرّك أنَّ أهل بيت عامر بن الطُّفيل وَعَلْقَمَة بن عُلاثة مكان كُنَّة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، لوددت أَنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « بنو عره » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٥ ، ص ٣٧٧) . وعن ابن إسحاق أيضاً . ( السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل. وفي ابن إسحاق : « الحلاح » . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٩٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « القتل » .

كذلك . فقال عمر : ليت أَنَى كُنَّة وأَنَّ الله رزقنى من برِّها ما رزقك . وكان أَبرِّ الناس بأُمَّه . ما كانت تأكل طعاماً إِلاَّ من يده . ولا يغسل رأسها إِلاَّ هو ؛ ولا يُسرِّ ح'' أرأسها إِلاَّ هو .

قالوا: وهربت ثقيف، فقال شيوخ منهم - أَسلَموا بعدُ، كانوا قد حضروا ذلك اليوم - قالوا: ما زال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى طلبنا فيما نرى ، ونحن مُولَّون حتى إِنَّ الرجل منا ليدخل حِصْن الطائف وإنه ليظن أَنه على أَثره ، من رُعْب الهزيمة .

وكان أبو قتادة يُحدث قال : لمّا التقينا كانت للمسلمين جَولة . فرأيت رجلين يقتتلان ، مسلماً ومشركاً ، قد علاه المشرك ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حَبْل عاتقه ، وأقبل عَلَى فضم في ضمّة وجدت منها ربح الموت ، وكاد أن يقتلني لولا أنَّ الدم نزفه ، فسقط وذفّفت عليه ومضيت وتركت عليه سَلَبه ، فلحقت عمر بن الخطّاب فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمْر الله . ثم إنَّ الناس رجعوا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَبه . قال : فقمت فقلت : مَن يشهد لى ؟ ثم جلست ، ثم قال : مَن قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَبه . فقال رسول الله صلى الله عليه فقمت فقلت : مَن قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : مَن قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَبه .

فقام عبد الله بن أنيس فشهد لى ، ثم لقيت الأَسود بن الخُزاعيّ فشهد لى ، وإذا صاحبى الذي أَخذ السَّلَب لا يُنكر أَنِّي قتلتُه - وقد قصصت على الذي سلَّى الله عليه وسلَّم القصّة - فقال : يا رسول الله ، سَلَبُ ذلك القتيل عندى فأرضِه منِّى . فقال أبو بكر رضى الله عنه : لاَهَا اللهِ إِذًا (٢)،

امره . ومعنه : لا والله لا يلحون دانا، و لا والله الأمر دانا فاعت صيد . ( ١٠ ـ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ) صر ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) تسريح الشعر: إرساله قبل المشط. (لسان العرب، ج ٣، ص ٣٠٨). (٢) قال ابن الأثير: هكذا جاء الحديث « لا ها الله إذا »؛ والصواب: « لاها الله ذا » بحذف الهمزة. ومعناه: لا والله لا يكون ذا، أو لا والله الأمرذا، فحذف تخفيفاً. ( النهاية، ج

لا تَعمِد إِلَى أَسَدٍ مَن أُسْد الله يُقاتل عن الله وعن رسوله ، يُعطيك سَلَبه ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : صدق ، فأعطه إِيَّاه . قال أبو قتادة : فأعطانيه ، فقال لى حاطب بن أبى بَلْتَعَة : يا أبا قتادة ، أتَبيع السلاح ؟ فبعته منه بسبع أواق ، فأتيت المدينة فاشتريت به مَخْرَفاً (١) في بني سَلِمَة يقال له الرُّديني ، فإنه لأول مالٍ لى نِلْته في الإسلام ، فلم نزل نعيش منه إلى يومنا هذا .

وكان شببة بن عُمَّان بن أبي طَلحة قد تعاهد هو وصَفوان بن أُميَّة حين وجّه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى حُنين – وكان أُميَّة بن خَلَف قُتل يوم بدر ، وكان عُمَّان بن أبي طَلحة قُتِل يوم أُحُد – فكانا تعاهدا إن رأيا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دائرةً أن يكونا عليه . وهما خَلْفَه . قال شَببة : لقد هممت بقَتْله ، قال شَببة : لقد هممت بقَتْله ، قال شَببة : لقد هممت بقَتْله ، فأقبل شيءٌ حتى تغشَّى فُوَّادى فلم أُطِق ذلك ، وعلمت أنه قد مُنع منى . ويقال : قال : قال : غشيتنى ظُلْمَةٌ حتى لاأبصر ، فعرفت أنه مُمتنع منى وأيقنت بالإسلام . وقد سمعت فى قصّة شَببة وجها آخر ؛ كان شَببة بن عُمَّان يقول : لمّا رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غزا مكَّة فظَفِر بها وخر ج إلى هَوازِن ، لمّا رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غزا مكَّة فظَفِر بها وخر ج إلى هَوازِن ، قلت : أخر جُ لعلَى أُدرك ثَارًى ! وذكرت قتل أبى يوم أُحُد ، قتله حمزة ، وعتى قتله عَلى . قال : فلمّا انهزم أصحابه جئته عن عينه ، فإذا العبّاس قائم ، عليه دِرْعٌ بيضاء كالفِضَّة ينكشف عنها العَجاج (٢) ، فقلت : عمَّه لن يخذُله ! قال : ثم جئته عن يساره فإذا بأبى سفيان ابن عمّه ، فقلت : عمَّه لن يخذُله ! قال : قال : فلمّا عن يساره فإذا بأبى سفيان ابن عمّه ، فقلت :

<sup>(</sup>١) المخرف : الحائط من النخل . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٩) .

<sup>. (</sup> $\pi$ ۲) العجاج : الغبار . (الصحاح ، ص  $\pi$ ۲) .

ابن عمّه لن يخذُله! فجئته من خَلْفه فلم يبق إِلاَّ أُسوّره (١) بالسيف إِذ رُفع ما بيني وبينه شُواظُ. (٢) من ناركأنه بَرْقٌ، وخفت أن يَمْحَشَنى (٣) ووضعت يدى على بصرى ومشيتُ القَهْقَرَى ، والتفت إِلَّ فقال : ياشَيْبَ ، ادن منِّى! فوضع يده على صدرى وقال : اللَّهم ، أذهب عنه الشيطان ! قال : فرفعت إليه رأسي وهو أحب إلى من سمعى وبصرى وقلى ، ثمّ قال : قال : فرفعت إليه رأسي وهو أحب إلى من سمعى وبصرى وقلى ، ثمّ قال : يا شَيْبَ ، قاتلِ الكُفَّار! فقال : فتقدّمتُ بين يديه أحب والله أقيه بنفسى وبكل شيء ، فلمّا انهزمت هوازن رجع إلى منزله ، ودخلتُ عليه بنفسى وبكل شيء ، فلمّا انهزمت هوازن رجع إلى منزله ، ودخلتُ عليه فقال : الحمد لله الذي أراد بك خيرًا ممّا أردتَ . ثم حدّثني بما هممتُ به.

<sup>(</sup>١) سوره : أي علاه . (لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الشواظ : اللهب الذي لا دخان له . (الصحاح ، ص ١١٧٣) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « أن ينحشى » ؛ والتصحيح عن ابن سيد الناس ، يروى عن الواقدى . (عيون الأثر ، ج ٢ ، ص ١٩١٨) . ويمحشى : أى يحرقنى ( الصحاح ، ص ١٩١٨) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « كلدة بن حبل » ؛ وما أثبتناه عن ابن هشام . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٨٦٠) . وكذا في ابن عبد البر أيضاً . (الاستيعاب ، ص ١٣٣٢) .

<sup>(</sup> ٥ ) فى الأصل : «تحتبرها » . واستجبر واجتبر : أصابته مصيّبة لا يجتبرها ، أى لا مجبر منها . ( لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ) .

وأصحابه! قال : يقول له عِكْرِمَة : هذا ليس بقَوْل ، وإنما الأَمر بيد الله ، وليس إلى محمّد من الأَمر شيء ! إن أُديل عليه اليوم فإن له العاقبة عدًا . قال : يقول سُهيل : إنَّ عهدك بخلافه لتحديث ! قال : يا أَبا يزيد ، إنَّا كنَّا واللهِ نُوضِع في غير شيء وعُقولُنا عُقولُنا ، نَعبُد الحجر لا ينفع ولا يَضُر ا

قال : حدَّثني عبد الله بن يَزيد ، عن يَعقوب بن عُتبة ، قال : حضرها عَمَانَ بن عبدالله بأَفراس وعَبيدومُوال ، فقُتلوا يومئذمعه ، وقُتل معه غلامٌ له نصراني أَغْرَلُ (١) ؛ فبينا طَلحة يَسلُب القتلي من ثُقيف إذ مرّ به فوجده أَغْرَل ، فصاح : يا معشر الأنصار ، أحلف باللهِ أنَّ ثُقيفاً غُرْلٌ ما تختتن (٢) ! قال المُغيرة بن شُعبة : وسمعتها وخشيت أن يذهب علينا من العرب ، فقلت : لاتفعل ، فِداك أَني وأُمِّي ، إنما هو غلامٌ لنا نصرانيّ ! ثم جعلت أكشف له عن قتلى ثُقيف، فأُقول: ألا تراهم مُختَتنين؟ ويقال: إِنَّ العبد كان لذى الخِمار وكان نصرانيًّا أَزرق ، فقُتل مع سيَّده يومئذ . وكان أَبو طَلحة يُسلُب القتلي ، فجرّده فإذا هو أغْرَل ، فنادى بأُعلى صوته للأَنصار فأُقبلوا إِليه ، فقال : أَحلف بالله ما تختتن ثُقيفٌ ! وسمعها المُغيرة بن شُعبة فوجد في نفسه . قال : فقال : أُريك يا أَبا طَلحة ! فجرّد له عُمّانَ بن عبد الله بن رَبيعة ، فقال : هذا سيَّد ثُقيف ! ثم أَتَّى إِلَى ذي الخِمار سيِّد العبد ، فإذا هو مَختون . قال المُغيرة : وجاءَني أَمرُ قطعني ، وخشيت أَن تسبير علينا في العرب ، حتى أبصر القوم وعرفوا أنه عبدٌ لهم نصرانيّ . وكان الذي قتل عَمَّانَ بن عبد الله عبدُ الله بن أبي أُمَيَّة ، فبلغ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال:

<sup>(</sup>١) الأغرل : الأقلف ، أي غير محتنن . (الصحاح ، ص ١٧٨٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ماكني » .

يرحم الله عبد الله بن أبي أُمَيَّة ! وأبعد الله عُنهان بن عبد الله بن رَبيعة ، فإنه كان يُبغض قُرَيشاً !

قال : وكان دعاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعبد الله برحمة الله ، فبلغه فقال : إنى لأَرجو أَن يرزقنى الله الشهادة فى وجهى هذا ! فقُتل فى حصار الطائف . وقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يوم حُنَين : لولا ابنُ جَثَّامة الأَصغر لفُضحت الخيل اليوم . وقالت امرأةٌ من خُزاعة يوم حُنَين :

إِنَّ مَاءَ حُنَيْنٍ لَنَا فَخَلَّوهُ إِنْ تَشْرِبُوا مِنْهُ فَلَن تَعَلُوهُ هَذَا رَسُولُ الله لَنْ يَعَلُوهُ

أَنشِدنيها ابن جعفر. [وقالت امرأة من المسلمين . . . ] (١)

غلبت خَيلُ اللهِ خيلَ اللاّتِ واللهُ أَحَقُ بالشَّباتِ واللهُ أَحَقُ بالشَّباتِ وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قدّم سُليماً في مُقدِّمته ، عليها خالد بن الوليد ، فمر رسول الله صلَّى الله عليه ولَّم بامراَة مقتولة والناس مجتمعون عليها ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : امرأة قتلها خالد بن الوليد . فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رجلاً يُدرك خالدًا فقال : إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينهاك أَن تَقتُل امرأة أَو عَسيفاً (٢) . ورأَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم امرأة أخرى فسأل عنها فقال رجلٌ : أَنا قتلتها يا رسول الله ، أردفتها ورائى فأرادت قتلى فقتلتها . فأمر بها رسول الله عليه وسلَّم فدُفنت .

قالوا: لمّا هزم الله تعالى هَوازِن اتبعهم المسلمون يقتلونهم ، فنادت بنو سُلَيم بينها: ارفعوا عن بنى أُمّكم القَتْلُ! فرفعوا الرِّماح وكفوّا عن القتل - وأُمّ سُلَيم ؛ بُكْمَة ابنة مُرّة أُخت تَميم بن مُرّة - فلما رأى رسول الله

<sup>(</sup>١) زيادة من ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٩٢) .

<sup>(</sup>٢) العسيف : الشيخ الفاني ، وقيل العبد . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٦) .

صلَّى الله عليه وسلَّم الذي صنعوا قال : اللَّهم ، عليك ببني بُكْمَة \_ ولا يشعرون أنَّ لهم أُمًّا اسمها بُكْمَة \_ أمًّا في قومي فوضعوا السَّلاح وَضْعاً ، وأمَّا عن قومهم فرفعوا رفعاً ! وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بطلب القوم ، ثم قال لخيله : إِن قدرتم على بِجادِ فلا يُفلِتنَّ منكم ! وقد كان أحدث حَدَثاً عظيماً ، وكان من بني سعد ، وكان قد أتاه رجلٌ مسلمٌ ، فأُخذه بجادٌّ فقطُّعه عُضْوًا عُضُوا ثم حرّقه بالنار ، فكان قد عرف جُرْمه فهرب . فأُخذته الخيل ، فضمّوه إلى الشَّيماء (١) بنت الحارث بن عبد العُزَّى أُخت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الرضاعة ، فعَنُفُوا عليها في السِّياق ، فجعلت الشَّيْماءُ بنت الحارث تقول: إنى واللهِ أُخت صاحبكم ! ولا يُصدِّقوها ، وأَخذها طائفةٌ من الأَنصار ، وكانوا أَشدٌ الناس على هَوازِن ، حتى أَتوا بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت : يا محمّد ، إني أُختك ! قال الذي صلَّى الله عليه وسلَّم: وما علامة ذلك ؟ فأرتْه عَضَّة [وقالت]: عضضتَنيها وأَنا مُتُورِّ كَتُك ٢٠) بوادى السِّرَر (٣) ، ونحن يومئذ برعائهم ، أبوك أبي وأمَّك أمَّى ، قد نازعتُك الثَّدْي ؛ وتَذَذَكَّرْ يا رسول الله . . . (١٠) فعرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم العلامة ، فوثب قائِماً فبسط. رداءه ، ثم قال : اجلسي عليه ! ورحّب بها ، ودمعت عيناه ، وسألها عن أمَّه وأبيه من الرضاعة ، فأخبرته بموتهما في الزمان . ثم قال : إِن أَحببتِ فأَقيمي عندنا مُحَبَّةً مُكْرَمَة ، وإِن أَحببتِ أَن ترجعي

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الشاء بنت الحرث » ؛ وما أثبتناه عن البلاذري . (أنساب الأشراف ،

ج ١ ، ص ٩٣). وهكذا في ابن إسحاق أيضاً . ( السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) متوركة : أى حاملته على وركها . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وادى سور » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٦٩ ). والسرر على أربعة أميال من مكّة . (معجم البلدان ، ج ه ، ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) جملة غامضة ، شكلها في الأصل : « حلالي لك غير أبيك إطلال » . ولم يظهر لها معنى في نظرنا .

إلى قومك وَصِلَةِكِ رجعتِ إلى قوك . قالت : أرجع إلى مرى . وأسلمت فأعطاها رسول الله صلَّى الله عليه رسلَّم ثلاثة أعبُدٍ وجارية ، أحدهم يقال له : مَكمول ، فزو جوه الجارية .

قال عبد الصَّمَد : أخبرنى أبى أنه أدرك نَسْلها فى بنى سعد ؛ ورجعت الشَّيماء إلى منزلها وكلَّمها النسوة فى بِجادٍ ، فرجعت إليه فكلَّمته أنه يَهَبه لها ويعفو عنه . ففعل ثم أمر لها ببعير أوبعيرين ، وسألها : مَن بنى منهم ؟ فأخبرته بأختها وأخيها وبعمها أبى بُرقان ، وأخبرته بقوم سألها عنهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ارجعى الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ارجعى إلى الجعرانة تكونين مع قومك ، فإنى أمضى إلى الطائف . فرجعت إلى الجعرانة ، وأتاها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : البعرانة ، وأتاها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالجعرانه فأعطاها نعماً وشاها المها ، ولمن بنى من أهل بيتها .

قالوا: ولمّا انهزم الناس أتوا الطائف، وعسكر عَسْكرٌ باًوْطاس؛ وتوجّه بعضهم نحونَخْلَة ولم يكنفيمن توجّه [إلى]نَخْلَة إلّا بنو عَنزَة من تُقيفٍ. فسعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيلاً تتبع من سلك نَخْلَة، ولم تتبع من سلك النَّنايا. ويُدرك ربيعة بن رُفيع بن أهبان بن تُعلبة بن رَبيعة بن بربوع بن سَمَّل (١) بن عَهف بن امرئ القيس من بنى سُلَيم دُريد بن الصّمَّة، فأخذ بخطام جمله وهو يظنُّ أنه امرأة ، وذلك أنه كان في شِجارِ (٢) له،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « سهيل بن عوف » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٩٠) . ص ٩٠) .

<sup>(</sup>٢) الشجار : مركب مكشوف دون الهودج . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٦) .

فإذا هو رجلٌ فأناخ به ، وهو شيخٌ كبيرٌ ابن ستين ومائة سنة ، فإذا هو دُريد ولا يعرفه الغلام . قال الفتى : ما أُريد إلى غيره ممَّن هو على مثل دينه . قال له دُريد: مَن أَنت ؟ قال : أَنا ربيعة بن رُفَيع السَّلَمى . قال : فضربه بسيفه فلم يُغْنِ شيئاً. قال دُريد : بِئسَ ما سَلَّحَتْك أُمّك ! خُد سينى من وراء الرَّحْل فى الشِّجار فاضرب به ، وارفع عن الطعام واخفض عن الدِّماغ ، فإنى كنت كذلك أقتل الرجال ، ثم إذا أتيت أُمّك فأخبرها أنّك قتلت دُريد بن الصَّمَّة ، فرُبَّ يوم قد منعتُ (۱) فيه نساءك ! زعمت بنو سُلَم أنَّ ربيعة لمّا ضربه تكشَّف للموت عِجانُه (۲) ، وبطونُ فَخِذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل . فلمّا رجع ربيعة إلى أُمّه أخبرها بقتله إيّاه فقالت : واللهِ من ركوب الخيل . فلمّا رجع ربيعة إلى أُمّه أخبرها بقتله إيّاه فقالت : واللهِ لقد أعتى أمّهاتٍ لك ثلاثاً فى غداةٍ واحدة ، وجزَّ ناصية أبيك . قال الفتى : لم أشعر .

قالوا: وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد بعث أبا عامر الأَشْعَرى في آثار مَن توجّه إلى أَوْطاس، وعقد له لواءً، فكان معه في ذلك البعث سَلَمَة بن الأكوع، فكان يُحدّث يقول: لمَّا انهزمت هَوازِن عسكروا بأَوْطاس عسكراً عظيماً، تفرّق منهم من تفرق، وقُتل من قُتل، وأُسر من أُسر ؛ فانتهينا إلى عسكرهم فإذا هم مُمتنعون (٣)، فبرز رجلٌ فقال: مَن يُبارِز؟ فبرز له أبو عامر، فقال: اللَّهم اشهد ! فقتله أبو عامر حتى قتل تسعة كذلك، فلمّا كان فقال: اللَّهم أميلم يُنحُب (٤) للقتال، وبرز له أبو عامر فقتله، فلمّا كان التاسع برز له رجلٌ مُعلِم ينحُب (٤) للقتال، وبرز له أبو عامر عامر : اللَّهم فلمّا كان العاشر برز رجلٌ مُعلِم بعمامة صفراء ، فقال أبو عامر : اللَّهم فلمّا كان العاشر برز رجلٌ مُعلِم بعمامة صفراء ، فقال أبو عامر : اللَّهم فلمّا كان العاشر برز رجلٌ مُعلِم بعمامة صفراء ، فقال أبو عامر : اللَّهم فلمّا كان العاشر برز رجلٌ مُعلِم بعمامة صفراء ، فقال أبو عامر : اللَّهم فلمّا

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ضيعت » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ه ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) العجان : الدبر ، وقيل ما بين القبل والدبر . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٧١) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « متمتعون » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١٠٩) .

<sup>(</sup>٤) نحب : أي أجهد السير . (الصحاح ، ص ٢٢٢) .

اشهد ! قال : يقول الرجل : اللّهم لا تشهد ! فضرب أبا عامر فأثبته ، فاحتملناه وبه رَمَقٌ ، واستخلف أبا موسى الأَشْعَرى ، وأخبر أبو عامر أبا موسى أنَّ قاتله صاحب العمامة الصفراء . قالوا : وأوصى أبو عامر إلى أبى موسى ، ودفع إليه الراية وقال : ادفع فرسى وسلاحى للنبي صلَّى الله عليه وسلّم . فقاتلهم أبو موسى حتى فتح الله عليه ، وقتل قاتل أبى عامر ، وجاء بسلاحه وتركته وفرسه إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقال : إنَّ أبا عامر أمرنى بذلك ، وقال : قل لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يستغفر لى . فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يستغفر لى . فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فصلَّى ركعتين ثم قال : اللَّهم اغفر لأبى عامر ، واجعله من أعلى أمّى في الجنَّة ! وأمر بتركة أبى عامر فدُفعت إلى ابنه . قال : فقال أبو موسى : يا رسول الله ، إنى أعلم أنَّ الله قد غفر لأبى عامر ، قتل شهيدًا ، فادعُ الله لى . فقال : اللَّهم اغفر لأبى موسى ، واجعله في أمّى !

قالوا: واستحرّ القَتْل فى بنى نَصر ، ثم فى بنى رباب (١) ، فجعل عبد الله بن قيس – وكان مُسلماً – يقول: يا رسول الله ، هلكت بنو رباب. قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : اللَّهم ، اجبر مُصيبتهم! ووقف ماليك بن عَوف على ثنيّة من الثنايا معه فُرسان من أصحابه ، فقال . مقوا حتى يمضى ضعفاؤ كم تَلتم أُخراكم . وقال : انظروا ماذا ترون . قالوا : نرى قوماً على خيولهم واضعين رماحهم على آذان خيولهم . قال : أُولئك إخوانكم بنو سُليم ، وليس عليكم منهم بأس ، انظروا ماذا ترون . قالوا :

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « فى بنى ركاب » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد. (الطبقات،ج٢،ص

نرى رجالاً أكفالاً (١) ، قد وضعوا رماحهم على أكفال (٢) خيولهم . قال : تلك الخزرج ، وليس عليكم منهم بأس ، وهم سالكون طريق إخوانهم . قال : انظروا ماذا ترون . قالوا : نرى أقواماً كأنهم الأصنام على الخيل . قال : تلك كعب بن لُوَّى ، وهم مُقاتلوكم ! فلمّا غشيته الخيل نزل عن فرسه مخافة أن يُؤسَر ، ثم طَفِق يلوذ بالشجر حتى سلك فى يَسوم ، جبل بأعلى نَخْلَة ، فأعجزهم هارباً . ويقال : قال : ما ترون ؟ قالوا : نرى رجلاً بين رجلين مُعلِماً بعصابة صفراء ، يخبط برجليه فى الأرض ، واضعاً رمحه على عاتقه . قال : ذلك أبن صَفيّة ، الزُّبير ، وآيم الله ليُزيلنَّكم عن مكانكم ! فلمّا بَصُر بهم الزُّبير حمل عليهم حتى أهبطهم من الثَّنِيّة ، وهرب ماللك بن عَوْف فتحصّ فى قصر بلِيَّة (٣) . ويقال : دخل حصن ثَقيف .

وذُكر للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّ رجلاً كان بِحُنين قاتل قتالاً شديدًا حتى اشتد به الجراح . فذُكر للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : مِن أَهل النار! فارتاب المسلمون من ذلك ، ووقع فى أنفسهم ما الله به عليم ، فلمّا اشتد به الجراح أخذ مِشْقَصاً (٤) من كِنانته فانتحر به ، فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بِلالاً أَن يُنادى : أَلا لا دخل الجنَّة إِلاَّ مؤمن ، وأن الله يُؤيّد الدين بالرجل الفاجر .

قالوا: وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالغنائم تُجمَع ، ونادى مُناديه :

<sup>(1)</sup> الكفل من الرجال: الذي يكون في مؤخر الحرب، والجمع أكفال. (لسان العرب، ج ١٤، ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) الأكفال : جمع الكفل بالتحريك ،وهو العجز، وقيل ردف العجز . (لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٠٧) .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « فى قصر بنيه » . ولية : من نواحى الطائف . (معجم البلدان ، ج ٧ ،
 ص ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المشقص من النصال : ما طال وعرض . (الصحاح ، ص ١٠٤٢) .

مَن كان يُؤمِن بالله واليوم الآخر ، فلا يَعْل ! وجعل الناس غنائمهم فى موضع حتى استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عليها . وكان عقيل بن أبى طالب دخل على زوجته وسيفه مُتلطّخ دماً ، فقالت : إنى قد علمت أنك قد قاتلت المشركين ، فماذا أصبت من غنائمهم ؟ قال : هذه الإبرة تتخيطين بها ثيابك ، فدفعها إليها ، وهي فاطمة بنت الوليد بن عُتبة بن رَبيعة . فسمع مُنادى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول : مَن أصاب شيئاً من المغنم فليردد . فرجع عَقيل فقال : والله ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت . فألقاها فى الغنائم .

قال : حدّثنى ابن أبى سَبْرة ، عن عُمارة بن غَزِيّة ، أَنَّ عبد الله بن زيد المازنيّ أخذ يومئذ قوساً فرمى عليها المشركين ، ثم ردّها فى المغنم . وجاء رجلٌ إلى الذي صلَّى الله عليه وسلَّم بكُبَّة (١) شَعَرٍ ، فقال : يا رسول الله ، اضرب بهذه ! أَى دعها (٢) لى . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أمّا ما كان لى وابنى عبد المطَّلب فهو لك . وجاءه رجلٌ فقال : يا رسول الله ، هذا الحَبْل وجدته حيث انهزم العدوُّ فأَشُدّ به على رَحْلى ؟ قال : نصيبى منه لك ، وكيف تصنع بأنْصِباء المسلمين ؟

قال : فحد الله على الله على الله على الله عليه وسدَّم أَتَى الناس عام البن المُغيرة بن أَبى بُرْدَة . أَنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسدَّم أَتَى الناس عام حُنين في قبائلهم يدعو لهم ، وأنه نزل قبيلةً من القبائل وجدوا في بَرْذَعَة (٣) رجل منهم عِقدًا من جَزَع عُلُولاً ، فأتاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رجل منهم عِقدًا من جَزَع عُلُولاً ، فأتاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) كبة الغزل : ما جمع منه . (لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « دعه لي » .

<sup>(</sup>٣) البرذعة : الحلس الذي يلتي تحت الرحل . (الصحاح ، ص ١١٨٤) .

فكبّر عليهم كما يُكبّر على الميّت .

قال، : حدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن عُمارة بن غَزِيّة ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجد فى رَحْل رجلٍ من أصحابه غُلولاً فبكَّته ولامه ، ولم يُعاقبه ولم يخرق رَحْله .

قالوا: وأصاب المسلمون سَبايا يومئذ ، فكانوا يكر هون يقعوا عليهن ولهن أَزْواجُ ، فسألوا النبي صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فأنزل الله : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلّا مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم الله عليه وسلّم يومئذ : لا تُوطَأُ حاملٌ من السّبي حتى تَضَع حَمْلُها ، ولا غيرُ ذات حَمْل حتى تَحيض حَيضة . وسألوا النبي صلّى الله عليه وسلّم يومئذ غرات عن العَزْل ، فقال : ليس من كلّ الماء يكون الولا ، وإذا أراد الله أن يَخلُق شيئًا لم يمنعه شيء .

قالوا: وصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظُّهْر يوماً بحُنين، ثم تنحّى إلى شجرة فجلس إليها، فقام إليه عُييْنَة بن حِصْن بن حُديفة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأَضْبَط. الأَشجعيّ ــ وهو يومئذ سيّد قُريش ــ ومعه الأَقْرَع بن حابس، يدفع عن مُحَلِّم بن جَثَّامة لمكانه من خِنْدِف، فاختصما بين يدى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وعُييَنْنَة يقول: يا رسول الله، لا والله لا أَدعه حتى أُدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أَدخل على نسائه، من الحرب والحزن ما أَدخل على نسائه. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: تأخذ الدِّية؛ ويأبي عُييْنَة، فارتفعت الأَصوات وكثر اللَّغَط إلى أَن قام رجلُ من بني لَيْث يقال له فارتفعت الأَصوات وكثر اللَّغَط إلى أَن قام رجلُ من بني لَيْث يقال له فارتفعت الأَصوات وكثر اللَّغَط إلى أَن قام رجلُ من بني لَيْث يقال له

<sup>(</sup>١) سورة ؛ النساء ٢٤

<sup>(</sup>٢) الشكة : السلاح . (الصحاح ، ص ١٥٩٤) .

الله ، إِنَّى لَم أَجِدَ لِمَا فَعَلَ هَذَا شَبِهَا فِي غُرَّة (١) الإسلام إِلاَّ غَنَماً وَرَدَتْ فَرُمِيتْ أُولاها ،فذَفَرَتْ أُخراها (٢) ، فاسنُن اليوم وغَيِّرْ غدًّا (٣). فرفع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يده فقال : تقبلون الدِّية خمسين في فَوْرنا هذا وخمسين إِذَا رَجِعِنَا المَدِينَةِ! فَلَم يَزِل رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسُلَّمْ بِالْقُومِ حَتَى قَبِلُوهَا. ومُحَلِّم بن جَثَّامة القاتل في طَرَف الناس ، فلم يزالوا يرونه ويقولون: ايتِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يستغفر لك. فقام مُحَلِّم فقام رجلٌ طويل ، آدَمُ (٤) ، مُحْمَرٌ بالحِنَّاء ، عليه حُلَّة ، قد كان تهيَّأُ فيها للقتل للقِصاص، حتى جلس بين يدى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وعيناه تدمعان، فقال : يا رسول الله ، قد كان من الأَّمر الذي بلغكم ، فإني أتوب إلى الله تعالى فاستغفر ْ لى . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما اسمك ؟ قال : أَنَا مُحَلِّم بِن جَثَّامة . قال : قتلتَه بسلاحك في غُرَّة الإسلام ! اللَّهم ، لا تغفر لمُحَلِّم! بصوتِ عالِ يتفقد به الناس. قال ، فقال: يا رسول الله ، قد كان الذي بلغك ، وإني أُتوب إلى الله تعالى فاستغفر ْ لى . فعاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بصوتِ عالِ يتفقَّد به الناس: اللَّهمّ ، لا تغفر لمُحَلِّم ! حتى كانت الثالثة . قال : فعاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمقالته . ثم قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قُم ! فقام من بين يدَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهو يتلقَّى دَمعه بفضْل ردائه . وكان ضَمْرَة

<sup>(</sup>١) غرة الإسلام : أوله . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٥) .

<sup>(ُ</sup> ٢) في الأصل : « فرميت فنفر أحدهماً » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) أى اعمل بسنتك التي سننتها في القصاص ، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير . (النهاية ج ٢ ، ص ١٨٦) .

<sup>(</sup>٤) الآدم من الناس : الأسمر . (الصحاح ، ص ١٨٥٩)

السُّلَميّ يُحدّث وكان قد حضر ذلك اليوم ، قال : كنَّا نتحدّث فيما بيننا أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حرّك شفتَيه باستغفارٍ له ، واكنَّه أراد أَن يُعلِم قدرَ الدم عند الله .

قال: حدّثنى عبد الرحمن بن أبى الزِّناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن الحسن البَصري ، قال: لمّا مات مُحَلِّم بن جَثَّامة دفنه قوهُ ه فلَفِظته الأَرض ، ثم دفنوه فلَفِظته الأَرض ، فطرحوه بين صخرتين فأكلته السِّباع .

قال : حدّثى محمّد بن حَرْب ، عن محمّد بن الوليد ، عن لُقمان ابن عامر ، عن سُويد بن جَبَلة ، قال : لمّا حضر مُحَلّم بن جَثّامة الموت أتاه عَوْف بن مالِك الأَشْجَعِيّ ، فقال : يا مُحَلّم ، إن استطعت أن ترجم إلينا فتُخبرنا بما رأيتم ولقيتم . قال : فأتاه بعد ذلك بعام أو ما شاء الله ، فقال له : كيف أنتم يا مُحَلّم ؟ قال : نحن بخير ، وجدنا ربًا رحيماً غفر لنا . قال عوف : أكلكم ؟ قال : كلنّا غير الأحراض . قال : وما الأحراض ؟ قال : وفف : الذين يُشار إليهم بالأصابع (۱) . والله ، ما من شيء استنفقه الله لى إلا وقد وفييت أجره، حتى إنَّ قِطَّة لأهلى هلكت فلقد أعطيت أجرها. قال عَوْف : القيطة . فأتاهم فقال : عَوْف يستأذن ! فأذنوا ، فلمّا دخل قالوا (۲) : والله ، ما كنت لنا بزوًا ر ! قال : كيف أنتم ؟ قالوا : نحن بخير ، وهذه بنت ما كنت لنا بزوًا ر ! قال : كيف أنتم ؟ قالوا : نحن بخير ، وهذه بنت أخيك أمست وليس بها بأس، وهي هذه ! لِما بها ، ولقد فارقَنا أبوها الليلة قال : قلت : هل هلكت لكم قِطَّة ؟ قالوا : نعم . [قال : ] فهل حسستموها قال : قلت : هل هلكت لكم قِطَّة ؟ قالوا : نعم . [قال : ] فهل حسستموها قال : قلت : هل هلكت لكم قِطَّة ؟ قالوا : نعم . [قال : ] فهل حسستموها قال : قلت : هل هلكت لكم قِطَّة ؟ قالوا : نعم . [قال : ] فهل حسستموها قال : قلت : هل هلكت لكم قِطَّة ؟ قالوا : نعم . [قال : ] فهل حسستموها قال : قلت : هل هلكت لكم قِطَّة ؟ قالوا : نعم . [قال : ] فهل حسستموها قال : قلت : هل هلكت لكم قِطَّة ؟ قالوا : نعم . [قال : ] فهل حسستموها

<sup>(1)</sup> أى اشتهروا بالشر ، وقيل : هم الذين أسرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم ، وقيل : أراد الذين فسدت مذاهسه (السابة ، ج ١ ، ص ٢١٨)

الذين فسدت مذاهبهم . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٨) . (٢) في الأصل : « فقال فأذنوا لعوف فلما دخل قالوا » .

يا عَوْف ؟ قال : لقد أُنبِئت نبأها فاحتسبوها .

قال : حدّثنى أسامة بن زَيد . عن الزُّهرى ، عن عبد الرحمن بن أَزهر ، قال : رأيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بحُنين يتخلَّل الرجال يسأَل عن منزل خالد بن الوليد ، وأنا معه ؛ فأنى يومئذ بشابً فأمر مَن عنده فضربوه بما كان فى أيديهم وحثا عليه التراب .

## تسمية من استُشهِد بحُنين

أَيْمَن بن عُبَيد وهو ابن أُمّ أَيْمَن . وهو من الأَنصار من بلحارث بن الخزرج ، وموالى الذي صلَّى الله عليه وسلَّم ، ومن الأَنصار سُراقة بن الحارث ، ورُقَيم بن ثابت بن ثَعْلَبَة بن زيد بن لَوْذان (١) . وأَبو عامر الأَشْعَرى أُصِيب بأَوْطاس ؛ فجميع مَن قُتل أَربعة .

## شأن غزوة الطائف

قال : حدّثنا عبد الله بن جَعفر ، وابن أبي سَبْرَة ، وابن مَوْهَب ، وعبد الله بن يَزيد ، وعبد الصَّمَد بن محمّد السَّعدي ، ومحمّد بن عبد الله ، عن الزُّهري ، وأسامة بن زيد ، وأبو مَعْشَر ، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز ، ومحمّد بن يحيي بن سَهل ؛ وغير هؤلاء ممّن لم يُسَمَّ ، أهل ثِقات ؛ فكلُّ قد حدّثني بهذا الحديث بطائفة ، وقد كتبت كلَّ ما حدّثوني به .

قالوا: لمَّا افتتح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حُنَيناً وأُراد المسير إلى

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « ورقيم بن ثعلبة بن زيد بن كودان » ؛ وما أثبتناه عن ابن حزم . (آجوامع السيرة ، ص  $\{Y(\xi)\}$  .

الطائف، بعث الطُّفَيل بن عمرو إلى ذى الكَفَّين صنم عمرو بن حُمَمَة (١) يهدِمه ، وأَمره أَن يَستحِد قومَه ويُوافيه بالطائف . فقال الطُّفيل: يا رسول الله أوصِنى . قال : أَفْشِ السلام، وابذُل الطعام، واسْتَحْي من الله كما يَستحيى الرجل ذو الهَيْئَة من أهله . إذا أَسأت فأحسِن ؛ ﴿ إِنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِئاتِ ذَكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (٢) . قال .: فخرج الطُّفَيل سريعاً إلى السَّيئاتِ ذلكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (٢) . قال .: فخرج الطُّفَيل سريعاً إلى قومه ، فهدَم ذا الكُفَّين ، وجعل يَحشو النار في جوفه ويقول :

يا ذا الكَفَيْنِ استُ من عُبّادِكَا مِيلادُنا أَقْدَمُ مِن مِيلادِكَا أَقْدَمُ مِن مِيلادِكَا أَنْا حَشُوتُ (٣) النَّارَ في فُؤادِكَا

وأسرع معه قومه ، انحدر معه أربعمائة من قومه ، فوافوا النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بالطائف بعد مُقامِه بأربعة أيّام ، فقدم بِدَبَّابَة ومَنْجَنِيق ، وقال : يا معشر الأَزْد ، مَن يحمل رايتكم ؟ قال الطُّفَيل : مَن كان يحملها في الجاهليّة . قال : أصبتم ! وهو النُّعمان بن الزَّرافة اللَّهْبيّ (٤) .

وقد مرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خالد بن الوليد من حُنين على مُقدِّمته، وأخذ من يسلك به من الأدلاَّء إلى الطائف، فانتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الطائف. وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أمر (٥) بالسَّبى أن يُوجَّهوا إلى الجعِرَّانة، واستعمل عليهم بُدَيل بن وَرْقاء الخُزاعيّ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « عمرو بن حثمة دوسى » ؛ والتصحيح عن كل مراجع السيرة الأخرى .

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۱ هود ۱۱۴

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « حشيت » ؛ والتصحيح عن الزرقاني . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص ٣٣) .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى الأصل، ولعله النعمان بن الزراع عريف الأزد، ذكره ابن عبد البر. (الاستيعاب، ص ١١٤). وفى ابن سعد: « النعمان بن بازية اللهبي». (الطبقات، ج ٢، ص ١١٤). (٥) فى الأصل: « أمرنا ».

وأمر بالغنائم فسِيقت إلى الجِعِرّانة والرِّثَة . ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الطائف، وكانت ثَقيف قد رَمُّوا(۱) حِصْنهم ، ودخلوا فيه منهزمين من أوْطاس وأُغلقوه عليهم – وهو حِصْن على مدينتهم له بابان – وصنعوا الصنائع للقتال وتهيّأوا ، وأُدخلوا حِصْنهم ما يُصلحهم لسنة لو حُصِروا وكان عُروة بن مسعود ، وغَيْلان بن سَلَمَة بجُرَش يتعلّمان عمل الدَّبَّابات والمَنْجَنيق ، يُريدان أن ينصباه على حِصْن الطائف ، وكانا لم يحضرا والمَنْجَنيق ، يُريدان أن ينصباه على حِصْن الطائف ، وكانا لم يحضرا حُنيناً ولا حصار الطائف. وسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من أوْطاس ، فسلك على نَخْلَة اليَمانيّة (۲) ، ثم على قرَن (۳) ، ثم على المُليح (٤) ، ثم على بَحْرَة الرُّغاء (٥) من لِيَّة ، فابتنى بها مسجدًا فصلَّى فيه .

قال : حدّنى عبد الله بن يَزيد ، عن سَعيد بن عمرو ، قال : حدّنى مَن رأَى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يبنى بيده مسجدًا بليّة ، وأصحابه ينقلون إليه الحجارة . وأ تى يومئذ إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم برجل من بنى ليث قتل رجلاً من هُذيل ، فاختصموا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فدفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اللَّيْتى إلى الهذليّين فقدّموه فضربوا عُنقه ، فكان أوّل دم أقيد به في الإسلام . وصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الظهر بلييّة ، ورأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ قصرًا فسأل عنه ، فقالوا : هذا قصر مالك بن عَوْف . فقال : أين ماليك ؟ قالوا : هو يراك الآن في هذا قصر مالك بن عَوْف . فقال : أين ماليك ؟ قالوا : هو يراك الآن في

<sup>(</sup>١) رموا: أي أصلحوا . (الصحاح ، ص ١٩٣٦) .

<sup>(</sup>٢) نخلة اليمانية : واد يصب فيه يدعان و به مسجد لوسول الله صلى الله عليه وسلم ، و به عسكرت هوازن يوم حنين . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٣) قرن : قرية بينها وبين مكة أحد وخمسون ميلا . (معجم البلدان ، ج ٧ ، ص ٦٤) .

<sup>(</sup>٤) المليح : واد بالطائف . (معجم البلدان ، ج ٧ ، ص ١٥٦) .

<sup>(</sup> ٥ ) بحرة الرغاء : موضع فى لية من ديار بنى نصر . (معجم ما استعجم ، ص ١٤٠ ) .

حِصْن ثَقيف . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن في قصره ؟ قالوا : مَا فَيهُ أَحَدٌ . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : حَرِّقوه ! فحُرق من حين العصر إلى أنغابت الشمس. ونظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى قبر أبي أُحَيْحَة سعيد بن العاص ، وهو عند ماله وهو قبرٌ مُشرف. قال أَبو بكر الصدّيق رضى الله عنه : لعن الله صاحبَ هذا القبر ، فإنَّه كان مَّن يُحادّ الله ورسوله! فقال ابناه عمرو بن سعيد، وأَبان بن سعيد، وهما مع رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم: لعن الله أَبا قُحافة ، فإنه كان لا يُقرى الضيف ولا يمنع الضَّيْم . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ سَبَّ الأَموات يُؤذى الأَّ-ياء ، فإِن شَنَّتُم المشبركين فعُمُّوا. ثم مضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من لِيَّة فسلك طريقاً يقال لها: الضَّيْقَة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: بَل هى اليُسرى . ثم خرج على نَخِب(١)حتى نزل تحت سِدْرة الصادرة عند مال رجلٍ من ثُقيف ، فأرسل إليه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : إمَّا أن تخرج وإِمَّا أَن نحرق عليك حائطك ! فأَبي أَن يخرج ، فأَمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بإحراق حائطه وما فيه . ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم حتى نزل قريباً من حصن الطائف ، فيضرب عسكره هناك ، فساعة حلّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه جاءه الحُباب بن المُنْذِر فقال : يا رسول الله ، إنَّا قد دنونا من الحِصْن ، فإن كان عن أَمْرٍ سلَّمنا ، وإن كان عن الرأى فالتأخُّر عن حِصْنهم . قال : فأسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

فكان عمرو بن أُمَيّة الضَّمْريّ يُحدّث يقول: لقد طلع علينا من

<sup>(</sup>١) نخب : واد بالطائف . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٢٧٢) .

نَبْلهم ساعة نزلنا شيءُ الله به علم ، كأنه رِجْل (١) من جراد وترّسنا لهم حتى أُصِيب ناسٌ من المسلمين بجراحة ، ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحُبابِ فقال: انْظُرْ مكاناً مرتفعاً مستأخرًا عن القوم. فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائفخارج من القرية ، فجاء إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه أن يتحوّلوا . قال عمرو بن أُميّة : إِنِّي لأَنظر إِلى أَبي مِحْجَن يرمي من فوق الحِصْن بعِشْرَتِه (٢) بمَعابِلَ (٣) كأنَّها الرماح ، ما يسقط له سهم . قالوا: وارتفع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عند مسجد الطائف اليوم. قالوا: وأُخرجوا ارأةً ساحرةً ، فاستقبلت الجيشَ بعَوْرَتها \_ وذلك حين نزل النبيّ صَلَّى الله عليه وسلَّم \_ يدفعون بذلك عن حِصْنهم . فلمَّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأَكْمَة ، ومعه امرأتان (٤) من نسائه أمّ سَلَمَة ، وزَيْنَب ، وثار المسلمون إلى الحِصْن ، فخرج قدّام الناس يزيد بن زَمَعَة (٥) بن الأُسود على فرسه ، فسأل ثَقيفاً الأمان يُريد يُكلِّمهم ، فأعطوه الأمان ، فلمّا دنا منهم رموه بالنَّبل فقتلوه . وخرج هُذَيل بن أَبي الصَّالْت أَخوأُمَيَّة بن أبي الصَّلْت من باب الحِصْن ، ولا يرى أَنَّ عنده أَحدًا . ويقال : إِنَّ يَعقوب بن زَمعة كمن له فأسره حتى أتى به النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : قاتل أخيى يا رسول الله ! فسرٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين أتى به إليه ، فأمكنه

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « زجل من جراد » ؛ وما أثبتناه عن الزرقاني . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ۳ ، ض ۳۰) .

<sup>(</sup>٢) العشرة : الصحبة . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٨) .

<sup>(</sup>٣) المعابل : نصال عراض طوال ، الواحدة معبلة . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٣) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « امرأتين ».

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « يريدون ربيعة بن الأسود » .

النبيُّ صَلَّى الله عليه وسلَّم فضرب عنقه .

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد ضرب لزوجتيه قُبتَين ، شم كان يُصلِّى بين القُبتَين حِصار الطائف كلَّه . وقد اخْتُلِف علينا في حِصاره ، فقال قائلٌ : ثمانية عشر يوماً ، وقال قائلٌ : تسعة عشر يوماً ، وقال قائلٌ : خمسة عشر يوماً ، وكل ذلك وهو يُصلِّى بين القُبتَين ركعتين . فلمّا أسلمت ثقيف ، بنى أُمية بن عمرو بن وهب بن مُعتب بن مالِك على مُصلَّى الذي بنى أُمية بن عمرو بن وهب بن مُعتب بن مالِك على مُصلَّى الذي صلَّى الله عليه وسلَّم بالمسجد ، وكانت فيه سارية لا تَطلُع الشمس عليها من الدهر إلاَّ يُسْمَع لها نقيضٌ (١) أكثر من عشر مِرارٍ ، فكانوا يرون أنَّ ذلك تسبيح .

فنصب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم المَنْجَنيق. قال : وشاور رسول الله عليه وسلَّم أصحابه ، فقال له سَلمان الفارسيّ : يا رسول الله أرى أَن تَنصب المَنْجنيق على حِصْنهم ، فإنَّا كنَّا بأرض فارس نَنصب المَنْجنيقات على الحصون وتُنصب علينا ، فنصيب من عدوّنا ويُصيب منّا المَنْجَنيق ، وإن لم يكن المَنْجَنيق طال النَّواء (٢). فأمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعمل مَنْجَنيقاً بيده ، فنصبه على حِصْن الطائف . ويقال : قَدِم بالمَنْجَنيق يزيد بن زَمعة ودبّابتين ؛ ويقال : الطُّفَيل بن عمرو ؛ ويقال : بالمَنْجَنيق يزيد بن زَمعة ودبّابتين ؛ ويقال : الطُّفَيل بن عمرو ؛ ويقال : عليه وسلَّم الحسَك من جُرش بمَنْجَنيق ودَبّابتين . ونَثَر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحسَك (٣) شِقَّتَين – حَسَك من عيدان – حول حِصْنهم ، ودخل عليه وسلَّم الحسَك (٣) شِقَّتَين – حَسَك من عيدان – حول حِصْنهم ، ودخل المسلمون تَحت اللَّبّابة ، وهي من جلود البقر – وذلك يومٌ يقال له الشَّدْخة .

<sup>(</sup>١) النقيض: الصوت. (الصحاح، ص ١١١١).

<sup>(</sup>٢) الثواء : الإقامة . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص ٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الحسك : نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم ، يعمل على مثال شوكه أداة للحرب من حديد أو قصب فيلق حول العسكر ويسمى باسمه . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٩٨) .

قيل: وما الشَّدْخَة ؟ قال: ما قُتل من المسلمين - دخلوا تحتها، ثم زَحَفوا بها إلى جِدار الحِصْن لِيَحْفِروه ، فأرسلت عليهم ثَقيفٌ سِكَك الحَديد مُحْماة بالنار فَحرَّقَت الدَّبَابة ، فخرج المسلمون من تحتها وقد أصيب منهم مَن أصيب ، فرمتهم ثَقيفٌ بالنَّبل فقتل منهم رجال .

قال: فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقَطْع أَعنابهم وتحريقها ، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مَن قطع حَبَلَةً (١) فله حَبَلَةٌ في الجنَّة . فقال عُييْنَة بن بدر ليَعْلَى بن مُرَّة النَّقَنِيّ: أَقَطْعُ ذلك أُجرِي ؟ ففعل يَعْلَى بن مُرَّة ، ثم جاءه فقال يَعْلَى بن مُرَّة النَّقَنِيّنَة : لك النار! فبلغ ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: عُييْنَة أُولَى بالنار من يَعْلَى . وجعل المسلمون يقطعون قَطْعاً ذريعاً .

قال: ونادى عمرُ بن الخطّاب رضى الله عنه سُفيانَ بن عبد الله النَّقَفَى: والله لنقطعنَّ أبا عيالك. فقال سُفيان : إِذًا لا تذهبون بالماء والتراب! فلما رأى القَطْع نادى سُفيان : يا محمّد ، لِمَ تقطع أموالنا ؟ إِمّا أن تأخذها إِن ظهرتَ علينا ، وإمّا أن تدعها لله وللرَّحِم كما زعمتَ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: فإنِّى أَدَعُها لله وللرَّحِم (٢). فتركها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فإنِّى أَدَعُها لله وللرَّحِم (٢). فتركها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وحدَّث أبو وَجْزَة السَّعدى قال : أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقطع كلَّ رجلٍ من أعنابهم خمس حَبكات. فأن عمر بن الخطّاب رضى الله عنه إلى النبيّ ملَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول فأن عمر بن الخطّاب رضى الله عنه إلى النبيّ ملَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول

<sup>(</sup>١) الحبلة : من شجر العنب . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٨) .

<sup>(</sup>٢) أى الرحم التى بينى وبينهم ، لأن أمه آمنة أمها برة بنت عبد العزى بن قصى، وأم برة هذه أم حبيب بنت أسعد ، وأمها برة بنت عوف، وأمهاقلا بة بنت الحارث، وأم قلابة هند بنت يربوع من ثقيف . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص ٣٧) .

الله، إنه عمُّ <sup>(١)</sup> لم يؤكل ثمره . فأمر أن يقطعوا ما أكلوا ثمره. قال : فجعلوا يقطعون · الأَوَّل فالأَوَّل .

قال: وتقدّم أبو سفيان بن حَرْب، والمُغيرة بن شُعْبَة إلى تُقيفٍ فقالا: أمّنوا حتى نتكلّم. فأمّنوهما ، فدَعَوا نساءً من قُريش ليخرجْن إليهما – وهم يخافون السّباء (٢) – منهم ابنة أبي سُفيان بن حَرْب ، كانت تحت عُروة بن مَسعود، لها منه ولدٌ ، داود بن عُروة ، والفِراسِيّة بنتسُويد بن عمرو بن ثُعْلَبَة – كانت عند قارب ابن الأسود ، لها منه عبد الرحمن بن قارب – وامراً قأخرى . فلما أبين عليهما قال لهما بنو الأسود بن مَسعود: يا أبا سُفيان ويا مُغيرة ، ألا ندلكما على خيرممّا جئمًا له ! إنَّ مال بنى الأسود حيث قدعلمها – وكان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بينهم وبين الطائف نازلاً بواد يقال له العَمْق (٣) – ليس بالطائف مالٌ أبعد رشاءً ، ولا أشد مُونةً منه ، ولا أبعد عمارةً – وإنَّ محمدًا إن قطعه لم يُعمَّر أبدًا ، فكلّماه ليأخذه لنفسه أو ليدعه لله ولِلرَّحِم ، فإنَّ بيننا وبينه من القرابة ما لا يجهل . فكلّماه فتركه رسول الله عليه وسلَّم .

وكان رجلٌ يقوم على الحِصْن فيقول : رُوحوا رِعاءَالشاء ! رُوحوا عَبيد محمّد ! أُترونا نتباءَس على أَحْبُل (٤) أَصبتموها عَبيد محمّد ! أَترونا نتباءَس على أَحْبُل (٤) أَصبتموها من كرومنا؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اللّهمّ ، روِّحْ مُرَوِّحاً إلى النار! قال سعدبن أبى وَقَاص : فأُهوى له بسهم فوقع فى نحره ، وهَوَى من الحِصْن

<sup>(</sup>١) نخل عم : أى تام في طوله . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٩) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصَل : « النساء » ؛ وما أثبتناه عن الطبرى ، يروى عن الواقدى . ( التاريخ ، ص ١٦٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) العمق : واد من أودية الطائف . (معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٢٢٣) .

<sup>(</sup> ٤ ) أحبل : جمع حبلة ، وهي الأصل أو القضيب من شجر الأعناب . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٨٨ ) .

ميّتًا . قال : فرأيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد سُرَّ بذلك .قال : وجعلوا يقولون على حِصْنهم : هذا قبر أبي رِغال (١) . قال لعليّ عليه السلام : أتدرى يا على ما هذا ؟ قبر أبي رِغال ، وهم قوم ثَمود !

قالوا : وكان أُبو مِحْجَن على رأس الحِصْن يرمى بمَعابلَ والمسلمون يُرامونهم ، فقال رجلٌ من مُزَينة لصاحبه : إن افتتحنا الطائف فعليك بنساء بني قارب ، فإِنَّهنَّ أَجمل إِن أمسكتَ ، وأكثر فِدَاءً إِن فاديتَ . فسمعه المُغيرة بن شُعْبَة فقال : يا أَخا مُزَينة ! قال : لَبَّيك ! قال : ارم ذلك الرجل. يعنى أبا مِحْجَن، وإنما غار المُغيرة حين ذكر المُزَنَّ النساء، وعرف أَنَّ أَبِهِ مِحْجَن رجلٌ رام ٍ لا يسقط. له سهم ، فرماه المُزَلَقُ فلم يصنع سهمه شيئاً ، وفوّق له أبو مِحْجَن بمِعْبَلَةٍ ، فتَقع في نحره فقتلته (٢). قال ، يقول المُغيرة: مَنَّى الرجالَ بنساء بني قارب. قال له عبد الله بن عمروبن عَوْف المُزَنَّى ، وهو يسمع كلامه أُوَّلُه وآخرَه : قاتلك الله يا مُغيرة ! أَنت.واللهِ عرّضتُه لهذا ، وإن كان الله تبارك وتعالى قد ساق له الشهادة . أنت والله مُنافق، واللهِ لولا الإِسلام ما تركتك حتى أَغتالك! وجعل المُزَنَّ يقول: إِنَّ معنا الدَّاهية وما نشعر ؛ واللهِ لا أُكلِّمك أَبدًا ! قال : طلب المغيرة إِلَى المُزَنِي أَن يكتم ذلك عليه . قال : لاواللهِ أَبدًا !قال : فبلغت عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه \_ وهو (٣) في عَمَل عمر بالكوفة \_ فقال : والله ، ما كان المُغيرة بأَهل أَن يُولَّى وهذا فِعْلُه! قال: ورى أَبو مِحْجَن يوم الطائف عبد الله بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه بسهم ، فدَمِل الجرح حتى بَغَي (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ٩٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « فيقع في نسره فقتله » .

<sup>(</sup>٣) أى المغيرة .

<sup>(</sup>٤) بغى الجرح : ورم وتراى إلى فساد . (الصحاح ، ص ٢٢٨١) .

وخرج السهم من الجُرْح فأمسكه أبو بكر عنده. وتُوفِّي عبد الله بن أبي بكر في خلافة أبي بكر رضى الله عنه . وقدم أبو مِحْجَن في خلافة أبي بكر ، فذكر أبو بكر المِشْقَص (١) فأخرجه ، فقال : يا أبا مِحْجَن ، هل تعرف هذا المِشْقَص؟ قال : وكيف لا أعرفه وأنا برَيْتُ قِدْحَه وريَّشته ورصفته ، ورميت به ابنك ؟ فالحمد لله الذي أكرمه على يدَيّ ولم يُهِنِّي على يدَيه .

(٣) بحره البعر: ما يستق عليها ،وهي خشبه مستديرة في وسطها محز للحبل وفي جوفها محور تدور عليه . ( لسان العرب ، ج ه ، ص ١٤٦) .

<sup>(</sup>١) المشقص من النصال : ما طال وعرض . (الصحاح ، ص ١٠٤٣) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « أبو بكرة بن نفيع » ؛ وما أثبتناه عن الزرقانى يروى عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣، ص ٣٧). وعن ابن عبد البر أيضاً. (الاستيعاب، ص ١٦١٤) . (٣) بكرة البئر: ما يستق عليها ، وهى خشبة مستديرة فى وسطها محز للحبل وفى جوفها محور ٣)

بعد ، فرد الذي صلى الله عليه وسلّم إليه ولاءه ؛ ومرزوق غلام لعنمان ، لا عقب له . كلّ هؤلاء أعتقهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ودفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ودفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلّ رجلٍ منهم إلى رجلٍ من المسلمين يَمُونُه (١) ويحمله . فكان أبو بكررة إلى عمرو بن سَعيد بن العاص ، وكان الأزرق إلى خالد ابن سَعيد ، وكان يُحنَّس النّبال إلى عُنان ابن عَفّان رضى الله عنه ، وكان يَسار بن مالك إلى سعد بن عُبادة ، وإبراهيم ابن جابر إلى أسيد بن الحضير ، وأمرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُقرئوهم القرآن ويُعلِّموهم السّنن . فلمّا أسلمت ثقيف تكلّمت أشرافهم في يقرئوهم المرّق ، فقال رسول الله عليه وسلّم أن هؤلاء المُعْتَقين ، فيهم الحارث بن كلكة ، يردّوهم في الرّق ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أولئك عُتَقاء الله ، لا سبيل إليهم ! وبلغ ذلك من أهل الطائف مَشقّة شديدة ، واغتاظوا على غلمانهم .

قَالُوا : وقال عُيينة : يا رسول الله ، ايذن لى حتى آتى حِصْن الطائف فأكلِّمهم . فأذن له ، فجاءه فقال : أدنو منكم وأنا آمِن ؟ قالوا : نعم . وعرفه أبو مِحْجَن فقال : ادْنُ . فدنا . فقال : آدخُلْ . فدخل عليهم الحِصْن ، فقال : فداء كم أبى وأى ! والله لقد سرّنى ما رأيتُ منكم ، والله لو أنَّ فى العرب أحدًا غيركم ! والله ما لاقَى محمّدٌ مثلكم قَطُّ ، ولقد ملَّ المُقام ، فاثبتوا فى حِصْنكم ، فإنَّ عِصْنكم حَصينٌ ، وسلاحكم كثيرٌ ، وماء كم واتنٌ ، فاثبتوا فى حِصْنكم ، فإنَّ عِصْنكم حَصينٌ ، وسلاحكم كثيرٌ ، وماء كم واتنٌ ، لا تخافون قَطْعه !قال : فلما خرج قالت ثقيف لأبى مِحْجَن : فإنّا كرهنا دخوله ، وخشينا أن يُعضِر محمّدًا بخللٍ إن رآه فيناأو فى حِصْننا . قال أبو مِحْجَن : أنا كرمنا دعول كمنت أعْرَف له ، ليس منّا أحدٌ أشدٌ على محمّد منه وإن كان معه . فلمّا رجع إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال له : ما قلتً لهم ؟ قال : قلتُ ادخلوا رجع إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال له : ما قلتً لهم ؟ قال : قلتُ ادخلوا

<sup>(</sup>١) يمونه : يحتمل مؤونته ويقوم بكفايته . (الصحاح ، ص ٢٢٠٩) .

في الإسلام، والله لا يبرح محمَّد عُقْرَ داركم حتى تنزلوا، فخذوا لأَنفسكم أماناً ،قد نزلبساحة أهل الحصون قبلكم ؛ قَيْنُقاع ،والنَّضير ، وقُرَيْظَة ،وخَيْبَر أَهِلِ الحَلْقَةِ وَالْعُدَّةِ وَالْآطَامِ . فَخَذَّلتُهُم مَا استطعتُ . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ساكتٌ عنه، حتى إذا فرغ من حديثه، قال له رسول الله صلى الله عليه وُسَلُّم : كذبتَ ! قلتَ لهم كذا وكذا ! لِلذي قال. قال عُيَيْنَة : أَستغفر الله ! فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله ، دعني أُقدَّمه فأُضرب عُنُقه . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا يتحدَّث الناس أنِّي أقتل أصحابي ويقال: إِنَّ أَبِا بِكُرِ رَضِي الله عنه أَغلظ له يومئذِ وقال: وَيحك يا عُيَيْنَة! إنما أَنت أَبدًا تُوضِع في الباطل؛ كم لنا منك من يوم بني النَّضير، وقُرَيْظَة، وخَيْبَر ، تُجلِب علينا وتُقاتلنا بسيفك ، ثم أسلمت كما زعمت فتُحرِّض علينا عدوّنا! قال: أَستغفر الله يا أَبا بكر وأُتوب إِليه ، لا أُعودُ أَبدًا! قالوا: وكان مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم موليَّ لخالتِه فاخِتَه بنت عمرو بن عائذ بن عِمران بن مَخزوم ، يقال له: ماتعٌ ، وآخر يقال له : هِيتٌ. وكان ماتعٌ يكون في بُيوته ، لا يرى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه يَفطُن لشيء من أمر النساء ممّا يَفطُن له الرجال ، ولا يرى أنَّ له في ذلك إِرْبَةً (١) ؟ فسمعه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يقول لخالد بن الوليد ، ويقال لعبد الله بن أبي أُمَيَّة بن المُغيرة : إن افتتح رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الطائف غدًا فلا تُفلتن منكبادية بنت غَيْلان ؛ فإنَّها تُقبِل بأربع (٢)وتُدبِر بنمان، وإذا جلست تثنَّت، وإذا تكلُّمت تغنَّت، وإذا اضطجعت تمنَّت. وبين رجليها مثل الإِناء المَكفوء ، مع ثُغر كأنَّه الأُقْحُوان ، كماقال الخَطيم :

<sup>(</sup>۱) الإربة : الحاجة . (الصحاح ، ص ۸۷) . (۲) قال ابن كثير : وقوله تقبل بأربع وتدبر بهان ، يعنى بذلك عكن بطنها فإنها تكون أربعاً إذا أقبلت ثم تصير كل واحدة ثنتين إذا أدبرت . (البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٩) .

بين شُكولِ (١) النِّساء خِلْقَتُها نَصْبُ فلا جَبْلَةُ (١) ولا قَضَفُ تَغْتَرِقُ (١) الظِّرْف وهي لاهية (١) كأَنَّما شَفَّ وَجْهَها نُزُفُ (١)

فسمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلامه فقال: ألا أرى هذا الخبيث يفطُن للجَمال إذا خرجتُ إلى العَقيق! والحَيْل لا يُمْسَك (1) لِما أسمع الوقال: لا يدخلنَ على أحد وقال: لا يدخلنَ على نساء عبد المطّلب! ويقال: قال: لا يدخلنَ على أحد من نسائكم! وغرّبهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الحمى ، فشكيا الحاجة ، فأذن لهما أن ينزلا كلّ جُمُعة يسمألان ثم يرجعان إلى مكانهما ، إلى أن تُوفّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم عليه وسلّم الله عليه وسلّم عليه وسلّم وأن ينزلا كل أبو بكر رضى الله عنه قال: أخرجكمارسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأدخلكما ؛ فأخرجهما إلى موضعهما . فلمّا مات أبوبكر رضى الله عنه قال: أخرجكما رسول الله عنه دخلا مع الناس ، فلمّا ولى عمر رضى الله عنه قال: أخرجكما رسولُ الله عنه دخلا مع الناس ، فلمّا ولى عمر رضى الله عنه قال: أخرجكما وسولُ الله عنه وسلّم وأبو بكر وأدخلكما ؟ اخرجا إلى موضعكما ! فأخرجهما إلى موضعهما ، فلمّا قتل عمر دخلا مع الناس .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « سكول » ؛ والتصحيح عن ديوان قيس بن الخطيم ص ؛ ه ). وكتاب الأغانى، (ج ٢ ، ص ١٦٨) . والشكول : الضروب . ( الصحاح ، ص ١٧٣١) .

<sup>(</sup>٢) هكذا فى الأصل . وفى ديوان قيس بن الخطيم والأغانى: « قصد فلا جثلة » . وجبلة : أى غليظة . والقضف : الدقة . (الفسحاح ، ص ١٤١٧٤١٦٥٠) .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن السكيت : من نظر إليها استغرقت طرفه وبصره وشغلته عن النظر إلى غيرها .
 ( ديوان قيس بن الحطيم ، ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) وهى لاهية : غير محتفلة ، وأراد أنها عتيقة الوجه ليست بكثيرة اللحم . ( ديوان قيس بن الخطيم ، ص ٥٠ ه ) .

<sup>(</sup>ه) قال ابن السكيت : النزف خروج الدم . وقال العدوى : أراد أن فى لونها مع البياض صفرة وذلك أحسن . (ديوان قيس بن الحطيم ، ص ٥٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصل : « والحيل عن يمسك » ، ولعل الصواب ما أثبتناه . والحيل : القوة . ( النهاية ،
 ج ١ ، ص ٢٦٧ ) .

قالوا : قال أبو مِحْجَن بن حُبَيب بن عمرو بن عُمَير النَّقَفَى ، وهو على حِصْن الطَّائف: يا عَبيدَ محمَّد ، إِنَّكُم واللهِ ما لاقيتم أحدًا يُحسِن قتالكم غيرنا؛ تُقيمون ما أقمتم بشَرِّ مَحْبِس، ثم تنصرفون لَمْ تُدْرِكُوا شيئاً ممَّا تُريدون ؛ نحن قَسى وأبونا قَسا (١) ، واللهِ لا نُسلّم ما حَيينا ، وقد بنَيْنا طائفاً حَصيناً ! فناداه عمر : يا ابن حُبَيب . واللهِ انقطعن عليك معاشك حتى تخرج من جُحْرِك هذا ، إنما أنت تعلب في جُحْرٍ يُوشِك أن يخرج . فقال أبو مِحْجَن : إن قطعتم يا ابن الخطّاب حَبَلات عنب ، فإنَّ في الماء فقال أبو مِحْجَن : إن قطعتم يا ابن الخطّاب حَبَلات عنب ، فإنَّ في الماء والتراب ما يُعيد ذلك . فقال عمر : لا تقدر أن تخرج إلى ماء ولا تراب ؛ هذا ، فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُؤذَن له في فتح الطَّائف . فقال عمر : وهل قال لك هذا رسول الله ؟ فقال : نعم . فجاء عمر إلى رسول الله عمر : وهل قال لك هذا رسول الله ؟ فقال : نعم . فجاء عمر إلى رسول الله عليه وسلَّم لم يُؤذَن لك يا رسول الله في فتحها ؟ قال : لا .

وجاءَت خَوْلَة بنت حَكيم بن أُميّة بن الأَوْقَص السَّلَميّة، وهي امرأة علمان بن مَظعون ، فقالت : يا رسول الله ، أعطني إِن فتح الله عليك حُليً الفارعة بنت الخُزاعيّ ، أَو بادية بنت غَيلان – وكانتا من أجمل نساء لفيف . فقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وإِن كان لم يُؤْذَن لنا في تُقيف يا خَوْلَة ؟ قال : فخرجت خَوْلَة فذكرت ذلك لعمر ، فدخل عمر تُقيف يا خَوْلَة ؟ قال : فخرجت خَوْلَة فذكرت ذلك لعمر ، فدخل عمر على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ، حدّثت خَوْلَة ما حدّثتني أنَّك قلتَه ؟ قال رسول الله عليه وسلَّم : قد قلتُه . قال : يا رسول الله ، أولَم يُؤذَن لك فيهم ؟ قال : لا . قال : أفلا أؤذّن في يا رسول الله ، أولَم يُؤذَن لك فيهم ؟ قال : لا . قال : أفلا أؤذّن في

<sup>(</sup>۱) قسى : لقب ثقیف . قال أبو عبید : لأنه مر على أبى رغال وكان مصدقاً فقتله ، فقیل قسا قلبه ، فسمی قسیاً . (لسان العرب ، ج ۲۰ ، ص ٤٢) .

الناس بالرَّحيل! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بلى . فأذَّن عمر بالرحيل، فجعل المسلمون يتكلُّمون ، بمشى بعضهم إلى بعض ، فقالوا : ننصرفولا نفتح الطَّائف! لا نبرح حتى يفتح الله علينا ؛ واللهِ إِنَّهُم لأَذَلَّ وأَقلَّ مَن لاقينا ؟ قد لقينا جمع مكَّة وجمع هَوازِن ، ففرَّق اللهُ تلك الجموع! وإِنما هؤلاءِ تُعلب في جُحْرٍ. لو حصرناهم لماتوا في حِصْنهم هذا ! وكثر القولُ بينهم والاختلاف، فمشَوا إلى أبي بكر فتكلُّموا ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : الله ورسوله أعلم ، والأمر ينزل عليه من السماء . فكلُّموا عمر فأنى وقال : قد رأينا الحُدَيبية . ودخلني في الحُدَيبية من الشك ما لأُيعلمه إلاًّ الله ، وراجعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذِ بكلام ليت أنَّى لم أفعل . وأَنَّ أهلى ومالى ذهبا ! ثم كانت الخِيرة لنا من الله فيما صنع ، فلم يكن فتح كان خيرًا للناس من صلح الحُدَيبية \_ بلاسيف، دخل فيه من أهل الإسلام مثل مَن كان دخل \_ من يوم بُعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى يوم كُتب الكتاب . فاتَّهِموا الرأَّى ، والخِيرة فيها صنع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولن أُراجعه في شيءٍ من ذلك الأَمر أَبدًا ! وَالأَمر أَمر الله ، وهو يُوحي إلى نبيته ما يشاء ! ا

و كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قال لأَبى بكر: إِنى رأَيت أَنَّى أَهديتْ لى قَعْبَة (١) مملوءة زُبْدًا، فنقرها ديكُ فأهراق ما فيها. قال أبوبكررضى الله عنه: ما أظن أن تُدرك منهم يارسولَ الله يومكهذا ما تُريد. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: وأنا لا أرى ذلك.

قال : حدّثنى كُثُيِّر بن زيد ، عن الوليد بن رياح ، عن أَبى هُريرة رضى الله عنه ، قال : لمَّا مضت خمسَ عشرةَ ليلة من حِصارهم استشار

<sup>(</sup>١) القعبة : القدح . (شرح أبي ذر ، ص ٤٠٩) .

رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نَوْفَل بن مُعاوية الدِّيليِّ فقال: يا نَوْفَل، مَا تَقُولُ ؟ أَو تَرَى (١٠). فقال نَوْفَل : يَا رَسُولُ الله ، ثَعْلَبٌ في جُحْرٍ ، إِن أَقَمَتَ عَلَيْهِ أَخَذَتُه ، وإِن تَركتُه لَم يَضَرُّكُ شَيئًا . قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : وَلَم يُؤْذَن لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في فتحها . قال : فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عمر وأَذَّن في الناس بالرَّحيل . قال : فجعل الناس يضجّون من ذلك . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: فاغدوا على القتال. فغدَوا فأصابت المسلمين جراحات . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّا قافلون إِن شاءَ الله ! فَسُرُّوا بِذَلِكُ وأَدْعَنُوا (٢) ، وجعلوا يرحلون والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يضحك . فلمّا استقلّ الناس لوجههم نادى سعد بن عُبَيد بن أسيدبن عمرو ابن عِلا ج النَّقَنِيِّ قال : أَلا إِنَّ الحيُّ مُقيم . قال : يقول عُينة بن حِصْن : أَجِل واللهِ ، مَجَدَةٌ كِرام ! فقال عمرو بن العاص : قاتلك الله ، تمدح قوماً مشركين بالامتناع من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقد جئت تنصره ؟ فقال : إِنِّي واللهِما جئتُ معكم أقاتل تُقيفاً ، ولكن أردتُ أن يفتح محمّد الطائف فأصيبَ جاريةً من تُقيفِ فأَطأَها لعلَّها تُلِد لي رجلاً ، فَإِنَّ ثُقَيْفًا قُومٍ مُبارَكُونَ. فأُخبر عمر النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بمقالته ، فتبسّم صلَّى الله عليه وسلَّم ثم قال: هذا الحُمْق المُطاع! وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأَصحابه حين أَرادوا أَن يرتحلوا: قولوا لا إِله إِلاَّ الله وحده ، صَدَق وَعْدَه ، ونَصَر عَبْدَه ، وهَزَم الأَحزاب وَحْدَه ! فلمّا ارتحلوا واستقلُّوا قال : قولوا آئبون إن شاءَ الله ، عابدون ، لربَّنا حامدون ! ولمَّا ظعن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الطائف قيل: يا رسول الله. ، ادعُ الله على تُقيفٍ . قال : اللَّهمّ اهدِ ثَقيفاً واثتِ هم !

<sup>(</sup>۱) فى الطبرى ، يروى عن الواقدى : « ما ترى فى المقام عليهم » . (التاريخ ، ص ١٦٧٣) . (٢) أذعن : أسرع فى الطاعة . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٢٢٥) .

## تسمية من استشهد بالطائف

من بنى أُمَيّة: سَعيد بن سَعيد بن أُمَيّة ، وعُرْفُطَة بن الحُباب بن حَبيب بن عبد مَناف بن سعد بن الحارث بن كِنانة بن خُزَيمة بن مازن بن عمرو بن عامر بن ثَعْلَبَة بن حارثة بن امرئ القيس ، حليف لهم .

ومن بنى أَسَد: يزيد بن زَمعة بن الأَسْوَد . جَمَح به فَرَسُه \_ وكان يقال له : الجَناح \_ إلى حِصْن الطائف فقتلوه . ويقال : قال لهم : أَمَّنونى حتى أُكلِّمكم . فأَمَّنوه ثم رمَوه بالنَّبل حتى قتلوه .

ومن بنى تَيْم: عبد الله بن أبى بكر بن أبى قُحافة ، رُمِى بسهم فلم يزل منه جريحاً ، فمات بالمدينة بعد وفاة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم .

ومن بنى مَخزوم : عبد الله بن أبى أُمَيّة بن المُغيرة ، رُمِي من الحِصْن . ومن بنى عَدى : عبد الله بن عامر بن رَبيعة العَنَزيّ ، حليفٌ لهم .

ومن بني سَمهم: السائب بن الحارث بن قيس ، وأُخوه عبد الله بن

ومن بنى سعد بن لَيث : جُلَيْحَة بن عبد الله بن مُحارب بن الضَّيْحان ابن ناشب بن سعد بن لَيث .

ومن الأنصار : ثابت بن الجَذَع \_ واسم الجَذَع ثَعْلَبَة \_ والحارث بن سَهل بن أَبي صَعْصَعَة ، والمُذْذِر بن عبد الله بن ذَوْفَل . فذلك اثنا عشر رجلاً .

## شمأن مسير النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى الجِعِرّانة على عشرة أميال من مكَّة

قالواً : خرجرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الطَّائف فـأَخذ على دَحْنا (١) ثم على قُرْن المَنازل(٢) ، ثم على نَخْلَة حتى خرج إلى الجِعِرّانة ، فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسير وأُبو رُهْم الغِفاريُّ إِلَى جنب رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على ناقة له ، وفي رجلَيه نَعْلان له غليظتان ، إِذ زَحَمَتْ ناقتُه ناقةَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ويقع حَرْفُ نَعْله على ساقِه فأوجعَه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أوجعتَني ، أُخِّرْ رِجْلَك ! وقرع رِجْلَه بالسُّوْطُ . قال : فأَخذني من أمرى ما تقدّم وما تأخُّر ، وخشيتُ أَن ينزل فيّ القرآن لعظيم ما صنعتُ ؛ فلمّا أُصبحنا بالجِعِرّانةُ ، خرجتُ أَرعى الظُّهْرَ وما هو يومى ، فَرَقاً أَن يِـأَتَى النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم يطلبني ، فلما روَّحتُ الرِّكابَ سأَلتُ فقالوا : طلبك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. فجئته وأَنا أَترقَّب فقال : إِنَّك أُوجعتَنَى بِرجْلِك فَقَرعتك بِالسُّوْط، فَخُذْ هذه الغَنَم عِوَضاً من ضربتي . قال أبو رُهُم: فرِضاهُ عنِّي كان أُحبُّ إِلَى من الدنيا وما فيها .

وكان عبد الله بن أبي حَدْرَد الأَسْلَميّ يقول : كنت مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في مسيره وهو يُحادثني ، فجعلتْ ناقتي تَلصِق بناقته ، وكانت ناقتي ناقة شُهْمَة (٣) ، فجعلت أريد أن أُنحّيها فلا تُطاوعني ، فلصقت بناقة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأُصيبت رجلُه فقال : أَخْ ! أُوجعتَني ! فرفع رِجْلَه

<sup>(</sup>١) دحنا : من محاليف الطائف . (معجم البلدان ، ج ؛ ، ص ٤٣) .

 <sup>(</sup>۲) قرن المنازل : جبيل قرب مكة يحرم منه حاج نجد . (معجم البلدان ، ج ۸ ، ص ١٦٣) .
 (٣) ناقة شهمة : أى جلدة . (الصحاح ، ص ١٩٦٣) .

من الغَرْز كأنّها جُمّارة (١) ، ودفع رِجْلي بمِحْجَنٍ في يده . فمكث ساعة لا يتحدّث ، فواللهِ ما نزلتُ حتى ظننت أن سينزل في عَذابٌ . قال : فلمّا نزلنا قلت لأصحابى : إنّى أرعى لكم ! ولم يكن ذلك يوم رِعْيَتى ، فلمّا أرحتُ الظّهْرَ عليهم قلت : هل جاء أحدٌ يبغينى ؟ فقالوا : رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جاء يبغيك . فقلت فى نفسى : هى واللهِ هى ! قلت : من جاء ؟ قالوا : رجلٌ من الأنصار . قال : فكان أكره إلى ، وذلك أنّ الأنصار كانت فيهم علينا غِلْظَة . قال : ثم جاء بَعْدُ رجلٌ من قُريشٍ يبتغينى . قال : فخرجتُ خائفاً حتى واجهتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم ، فجعل يبتسم فى وجهى وقال : أوجعتُك بمِحْجَنى البارحة . ثم قال : خُدْ هذه القطعة من الغَنَم . قال : فأخذتُها فوجدتها ثمانين شاةً ضائنة (١) .

وكان أبو زُرْعَة الجُهني يقول: لمّا أراد صلّى الله عليه وسلّم أن يركب من قَرْن راحلته القصواء وطئت له على يديها ، والزّمام في يدى مَطوى ، فركب على الرَّحْل وناولته الزّمام ، ودرت من خَلْفِه فَخَلَّف (٣) الناقة بالسَّوْط ، كلّ ذلك يُصيبني ، فالتفت إلى فقال : أصابك السَّوْط ؟ قلت : نعم بأبي وأمّى ! قال : فلمّا نزل الجعرّانة إذا ربْضَة (٤) من الغنائم ، ناحية من الغنائم ، فسأل عنها صاحب الغنائم فخبره عنها بشيء لا أحفظه ، ثم صاح : أين فسأل عنها صاحب الغنائم فخبره عنها بشيء لا أحفظه ، ثم ما من الندى أصابك من السَّوْط أمس . قال : قلت فعددتها فوجدتها عشرين ومائة رأس . قال : فتأتَّلتُ (٥) ما مالاً .

<sup>(</sup>١) الجمارة : قلب النخلة وشحمتها ، شبه ساقه ببياضها . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٥)

<sup>(</sup>٢) الضائن من الغم : ذو الصوف ، والأنثى ضائنة . (لسان العرب ، ج ١٧ ، ص ١١٩) . (٣) أى ضربها بسوطه على خلفها .

<sup>(</sup> ٤ ) الرِّبضةُ : الحاِّعةُ . ( القَاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٣١) .

<sup>(</sup> ه ) تأثّل مالا : اكتسبه واتخذه وثمره . ( لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٨ ) .

وقال سُراقَة بن جُعْثُم: لقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو منحدر من الطّائف إلى الجعرّانة فتحصّلتُ (۱) ، والناس يمضون أمامه أرسالًا (۱) ، فيقعت في مِقْنَب (۱) من خيل الأنصار ، فجعلوا يقرعوني بالرّماح ويقولون : إليك ! إليك ! ما أنت ؟ وأنكروني ، حتى إذا دنوت وعرفت أنّه يسمع صوتي أخذت الكتاب الذي كتبه أبوبكر ، فجعلته بين إصبعين من أصابعي ، ثم رفعت يدى وناديت : أنا سُراقة بن جُعْثُم ، وهذا كتابي ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يوم وَفاءٍ ، أدنوه ! فأدنيت منه ، فكأني أنظر إلى ساق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غَرْزِه كأنها جُمّارة ، فلمّا انتهيت إلى ساق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غرْزِه كأنها جُمّارة ، فلمّا انتهيت الله عليه وسلّم في أرفيه كرت شيئاً أسأله عنه إلّا أنّي الله عليه وسلّم في الله عليه وسلّم في من الإبل تعشي حياضي وقد ملأنها لإبلي ، هل لى من أجرٍ إن أسقيتُها ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لابلى ، هل لى من أجرٍ إن أسقيتُها ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : نعم ، في كلّ ذات كَبِد حَرَّى (١٤) أجرٌ .

قال : حدّثنى عبد الله بن عمرو بن زُهير ، عن المَقْبُرى ، عن أبي هُريرة رضى الله عنه ، قال : اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مِن أَسْلَم معه غَنَمُ ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ، فقال : يا رسول الله ، هذه هدينة قد أهديتُها لك ، قال : وممّن أنت ؟ قال : رجلٌ من أَسْلَم . قال : إنّى لا أقبل هَدِينَة مُشرِك ، قال : يا رسول الله ، إنّى مُوْمن بالله وبرسوله ؛ قد سقتُ الصَّدَقَة إلى بُريدة بن الحُصَيب

<sup>(</sup>١) تحصل : تجمع وثبت . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٥٧) .

ر ) أى أفواجاً وفرقاً متقطعة يتبع بعضهم بعضا ، واحدهم رسل . (النهاية ، ج ۲ ، ص ۸۰) .

<sup>(</sup>٣) المقنب : ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الحيل . (الصحاح ، ص ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٤) الحرى : فعلى من الحر، والمعنى أن فى ستى كل ذى كبد حرى أجراً . (النهاية، ج ١ ، ص ٢١٥) .

لمالى بعينه مُصدِّقاً، قال: وأقبل بُريدة فلحق النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: صدق يا رسول الله ، هذا من قومى ، شريف (۱) ينزل بالصَّفاح (۲). قال: فما أَقدمك إلى نَخْلَة ؟ قال: هى أَمْرَع (۳) من الصَّفاح اليوم . ثم قال: فما تَوى ، فالحَقْنا بالجِعِرّانة ، قال: فخر ج ثم قال: نحن على ظَهْرٍ كما تَرَى ، فالحَقْنا بالجِعِرّانة ، قال: فخر بيعدو عِراض (٤) ناقة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يقول: يا رسول الله ، فأسوق الغَنَم معى إلى الجِعِرّانة ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا تَسُقْها ، ولكن تَقدَم علينا الجِعِرّانة فنعطيك غَنَمًا أخرى إن شاء الله! لا تَسُقْها ، ولكن تَقدَر كنى الصلاة وأنا في عَلَن (١٠) الإبل ، أَفأُصلَى فيه ؟ قال: فيه ؟ قال: يا رسول الله ، رُبّما تباعد منَّا الماء ومع الرجل زوجته فيدنو نعم . قال: يا رسول الله ، وتكون فينا الحائض ، منها ؟ قال: نعم ، ويتيمّم . قال: يا رسول الله ، وتكون فينا الحائض ، منها ؟ قال: نعم ، ويتيمّم . قال: يا رسول الله عليه وسلَّم بالجِعِرّانة فأعطاه مائة شاة .

قالوا: وجعلت الأعراب في طريقه يسألونه، وكثّروا عليه حتى اضطرّوه إلى سَمُرَة، فخَطَفَتْ رداء فنزَعَتْه عن مثل شِقَّة القمر، فوقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يقول: أعطوني ردائي! أعطوني ردائي! لو كان عدد هذه العضاه نَعَماً لقسمتُه بينكم، ثم لا تجدوني بَخيلاً ولا جباناً ولا كذّاباً!

<sup>(</sup>١) في الأصل: « شريفاً » .

<sup>(</sup>٢) الصفاح : موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مشاش . (معجم البلدان ، ج ه ، ص ٢٦٦) .

<sup>(</sup>٣) المريع : الخصيب . (الصحاح ، ص ١٢٨٣) . •

<sup>(</sup>٤) أى يسير حذاءه معارضا له . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٣) .

<sup>(</sup>٥) العطن : مبرك الإبل حول الحوض . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٤٨) .

شم لمّا كان عند القسم قال: أدّوا الخِياطَ والمِخْيَط. (١) ، وإيّاكم والغُلولَ فإنَّه عارٌ ونارٌ وشَنارٌ (٢) يوم القيامة! ثم أخذ وَبَرَةً من جنب بعير فقال: والله ما يحلّ لى ممّا أفاء الله عليكم ولا مِثْلُ هذه الوَبَرَة إلاَّ الخُمُس، والخُمُس مَردودٌ عليكم.

قالوا : وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى الجعِرّانة ، والسّبى والغنائم بها مَحبوسة ، وقد اتّخذ السّبى حظائر (٣) يستظلّون بها من الشمس ، فلمّا نظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى تلك الحظائر سأل عنها فقالوا : يا رسول الله ، هذا سَبْى هَواذِنَ استظلّوا من الشمس . وكان السّبى ستّة آلاف ، وكانت الغنم لا يُدْرَى عددها ، قد قالوا أربعين ألفاً وأقل وأكثر ، فلمّا قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بُشر (١٤) بن سُفيان الخُزاعيّ يَقدَم مكّة فيشترى للسّبى ثياباً عليه وسلّم أمر بُشر (١٤) بن سُفيان الخُزاعيّ يَقدَم مكّة فيشترى للسّبى ثياباً يكسوها ، ثياب المُعَقَد (٥) ، فلا يخرج المرء (١) منهم إلا كاسياً ، فاشترى يكسوها ، ثياب المُعَقَد (٥) ، فلا يخرج المرء (١) منهم إلا كاسياً ، فاشترى بُسْر كسوة فكسا السّبى كلّهم ، واستأذنًا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالسّبى ، وقد كلن فرق منه ، وأعطى رجالاً ؛ عبد الرحمن بن عَوف كانت عنده امرأة منهن قد وطِئها بالمِلْك ، كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد وهبها له بحُنين فردّها إلى الجعِرّانة حتى حاضت فوطِئها ، وأعطى صَفوان ابن أُميّة أخرى ، وأعطى على بن أبى طالب عليه السلام جارية يقال لها ابن أُميّة أخرى ، وأعطى على بن أبى طالب عليه السلام جارية يقال لها

<sup>(</sup>١) الخياط هنا: الحيط ، والمخيط: الإبرة . (شرح أبي ذر ، ص ٤١٢) .

<sup>(</sup>٢) الشنار : العيب . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٣) الحظائر : جمع الحظيرة ، وهي الزرب الذي يصنع للإبل والغم ليكفها . وكان السبي في حظائر مثلها . (شرح أبي ذر ، ص ٤١١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بشر » ؛ وما أثبتناه عن كل مراجع السيرة الأخرى .

<sup>(</sup> ٥ ) المعقد : ضرب من برود هجر . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « الجز » .

رَيْطَة بنت هِلال بن حَيّان بن عُمَيرة ، وأعطى عُمّان بن عَفَّان جاريةً يقال لها: زينب بنت حَيّان بن عمرو ، فوطِئها عُثان فكرهته، ولم يكن عَلَى وطِئ. وأعطى عمر بن الخطَّاب جاريةً ، فأعطاها عمر لمبنه عبد الله بن عمر ، فبعث بها ابن عمر إلى أَخواله بمكَّة بني جُمَح ليُصلِحوا منها حتى يطوف بالبيت ثم يأتيهم ، وكانت جاريةً وضيئةً مُعجبة . [قال عبد الله بن عمر : ] (١) فقدمتُ مكَّة فطفتُ بالبيت ، فخرجتُ من المسجد وأنا أريد الجارية أَن أُصيبها، وأرى الناس يشتدّون فقلت: ما لكم ؟ قالوا: ردّ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نساء هَوازِن وأَبناءها . قال : قلت : تلك صاحبتكم في بني جُمَع، فاذهبوا فخذوها! فذهبوا فأخذوها. وأعطى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جُبَير بن مُطعِم جاريةً من سَبْي هَوازِن فلم تُوطأً . وأُعطى رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم طَلْحَة بن عُبَيد الله جاريةً فوطئها طَلْحَة. وأعطى سعدَ بن أبي وَقَّاص جاريةً ، وأعطى رسول الله صلَّى عليه وسلَّم أبا عُبَيدة بن الجَرّاخ جاريةً فوطِئها، وأعطى رسول الله صلَّى عليه وسلَّم الزُّبَير بن العَوَّام جاريةً ؛ وهذا كلَّه بحُنَين . فلمَّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الجِعِرَّانة أقام يتربُّص أَن يَقدَم عليه وَفْدُهم، وبدأ بالأموال فَقَسَمها ، وأعطى المُوْلَّفة قُلوبُهم أوَّلَ الناس . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد غَنِم فِضَّةً كشيرةً ؛ أربعة آلاف أُوقيَّة ، فجُمِعت الغنائمُ بين يدى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم، فجاءَ أبو سُفيان بن حَرْبِ وبين يديه الفِضَّة ، فقال : يا رسول الله ، أَصبحتَ أَكَثْرَ قُرَيش مالاً! فتبسّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقال: أعطِني من هذا المال يا رسول الله ! قال : يا بِلال ، زِن لأَبي سُفيان أربعين أُوقيّة ، وأعطوه

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

مائةً من الإبل . قال أبو سُفيان : ابنى يَزيد أعطِه ! قال رسول الله صلىً الله عليه وسلَّم : زِنوا ليَزيد أربعين أوقية ، وأعطوه مائةً من الإبل . قال أبو سُفيان : ابنى مُعاوية ، يا رسول الله ! قال : زِن له يا بلال أربعين أوقية ، وأعطوه مائةً من الإبل . قال أبو سُفيان : إنك الكريم ، فداك أبى وأمِّى ! ولقد حاربتُك فنِعمَ المُحارَبُ كنتَ ، ثم سالمتُك فنِعمَ المُسالَمُ أنت ، جزاك الله خيرًا ! وأعطى فى بنى أسد .

قال: حدّثنى مَعْمَر، عن الزّهرى ، عن سَعيد بن المُسَيِّب، وعُروة بن الزّبير، قالا : حدّثنا حَكيم بن حِزام قال : سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بحُنين مائة من الإبل فأعطانيها، ثم سألته مائة فأعطانيها، ثم سألته مائة فأعطانيها، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ياحَكيم أبن حِزام، إنَّ هذا المال خَضِرة حُلوة ، فَمن أخذه بسَخاوة نَفْس بُورك له فيه، ومَن أخذه بإشراف نَفْس لم يُبارك له فيه، وكان كالذى يأكل ولا يَشبَع ، واليد العُلْيا خَيرٌ من السُفْلى ، وَابْدَأ بِمَن تَعول! قال: فكان حكيم يقول : والذى بعثك بالحق ، لا أَرْزَأ (١) أحدًا بعدك شيئًا! فكان عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يدعوه إلى عطائه فيأبى يأخذه، فيقول عمر : أيّها الناس، إنى أشهدكم على حَكيم أنى أدعوه إلى عطائه فيأبى عائمة فيأبى عمر : أيّها الناس، إنى أشهدكم على حَكيم أنى أدعوه إلى عطائه الأولى أن يأخذه . قال: حدّثنا ابن أبي الزّناد قال : أخذ حَكيم المائة الأولى ثم ترك .

وفى بني عبد الدار : النُّضير ، وهو أَخو النُّضْر بن الحارث بن كَلَدَة ،

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : « لا أرزى آخذا » . ولا أرزأ : أى لا آخذ من أحد . (النهاية ، ج ٢ ،
 ص ٧٨) .

مائة من الإبل . وفي بني زُهْرَة : أسيد بن حارثة حليفٌ لهم ، مائة من الإبل. وأعطى العَلاءَ بن جارية خمسين بعيرًا ، وأعطى مَخْرَمَة بن نَوْفَل خمسين بعيرًا . وقد رأيت عبد الله بنجَعْفَر يُنكِر أَن يكون أَخذ مَخْرَمَة في ذلك ، وقال : ما سمعتُ أحدًا من أهلي يذكر أنَّه أعطى شيئاً . ومن بني مَخزوم: الحارث بن هشام مائةً من الإبل ، وأعطى سَعيد بن يَربوع خمسين من الإِبل . وأعطى في بني جُمَح صَفوان بن أُمَيّة مائة بعير، ويقال إِنَّه طاف مع النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَتصفَّح الغنائم إِذ مرّ بشِعْبِ ممّا أَفاءَ الله عليه، فيه غَنَمٌ وإبلٌ ورعاؤُها مَملوء . فأُعجب صَفوانُ وجعل ينظر إليه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أَعجبك يا أبا وهب هذا الشِّعْب ؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه . فقال صَفوان : أشهدُ ما طابتْ مهذا نفسُ أَحَد قَطُّ إِلَّا ني ، وأَشهد أنَّك رسول الله! وأعطى قيس بن عَدى مائةً من الإبل ، وأعطى عُثمان ابن وَهْب خمسين من الإِبل . وفي بني عامر بن لُوئي أَعطى سُهَيل بن عمرو مائةً من الإِبل ، وأعطى حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى مائةً من الإبل ، وأعطى هِشام بن عمر خمسين من الإبل. وأعطى في العرب الأَقْرَع بن حابس التَّميمي مائةً من الإبل، وأعطى عُيينة بن بدر الفَزاري مائةً من الإبل، وأعطى مالك بن عَوْف مائةً من الإبل. وأعطى العبّاس بن مِرْداس السُلَميّ أربعاً من الإِبل ، فعاتب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في شعرِ قاله :

كانت(١) نِهاباً تَلافَيْتُها بِكَرِّى على القوم في الأَجْرَع (٢)

<sup>(</sup>١) كانت : يعنى الإبل والماشية . والنهاب : جمع نهب ، وهو ما ينهب ويغنم . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) الأجرع : المكَّان السهلُ . (شرح أبي ذر ، ص ٤١٣) .

وحَثِّى الجنودَ لكى يُدلِجوا إِذا هَجَع القومُ لم أَهْجَع فَأَصْبِح نَهْبى وَنَهْبُ العُبَي لِهِ (١) بينَ عُيَيْنَةَ والأَقْرُعِ فَأَصْبِح نَهْبى وَنَهْبُ العُبَي لِهِ (١) بينَ عُيَيْنَةَ والأَقْرُعِ إِلاَّ أَفائِلُ (٢) أُعطِيتُها عَديدَ قواعُها الأَربع وقد كُنْتُ فَالحَرْبِذَا تُدْرَإِ (٣) فلم أَعْطَ شيئاً ولم أُمْنَع وما كان حِصْنُ (٤) ولا حابِسٌ يَفوقان مِرْداسَ في المَجْمَع وما كان حِصْنُ (٤) ولا حابِسٌ ومَن تَضَع اليَوْمَ لا يُرْفَع وما كُنْتُ دُونَ امرى عِ مِنهما ومَن تَضَع اليَوْمَ لا يُرْفَع

فرفع أبوبكر رضى الله عنه أبياته إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لِلعبّاس: أنت الذي تقول "أصبح نهي ونهب العُبيد بين الأقرع وعُيينة »؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه: بأبى وأُمِّى يا رسول الله ، ليس هكذا! قال ، قال : كيف ؟ قال : فأنشده أبو بكر كما قال عبّاس ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : مَواء ، ما يضرّك بدأت بالأقرع أم عُيينة! فقال أبو بكر رضى الله عنه : بأبى أنت وأُمِّى ، ما أنت بشاعر ولا راوية ، ولا ينبغي لك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اقطعوا لِسانه عنى . فأعطوه مائة من الإبل صلَّى الله عليه وسلَّم : أمر بعبّاس ويقال خمسين من الإبل ، ففرزع منها أناسٌ ، وقالوا : أمر بعبّاس ويمثل به . وقد اختُلِف علينا فيا أعطى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

فحدَّثني عبد الله بن جَعْفَر ، عن ابن أبي عَوْن ، عن سعد ، عن

<sup>(</sup>١) العبيد : فرس عباس بن مرداس . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) أفائل : جمع أفيل ، وهي الصغار من الإبل . (شرح أبي ذر ، ص ٤١٣) .

<sup>(</sup>٣) ذا تدرإ : أي ذا دفع ، من قولك : درأه إذا دفعه . ( شرح أب ذر ، ص ٤١٣) .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : « وما كان بدرا » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٢٦٠ ) . وعن ابن كثير يروى عن موسى بن عقبة . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٣٦٠ ) .

إبراهيم ويَعقوب بن عُتبة ، قالا : كانت العطايا فارِعَةً (١) من الغنائم. قال : حدّثنى موسى بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : كانت من الخُمُس . فأَثبت القولين أنَّها من الخُمُس .

قال سعد بن أبى وقاص : يا رسول الله ، أعطيت عُينة بن حِصن والأَقرع بن حابس مائة مائة وتركت جُعيل بن سُراقة الضَّمْري ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أما والذي نفسي بيده ، لَجُعيل بن سُراقة خير من طِلاع (٢) الأَرض كلها مثل عُينة والأَقرع ، ولكني تألَّفتُهما لِيُسلما ، وو كَلْت جُعيل بن سُراقة إلى إسلامه .

وجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقى ثوب بِلال فِضّة يُقبضها للناس على ما أراه الله ، فأتاه ذو الحُويْصِرَةِ التّميميّ فقال : اعْدِلْ يا رسول الله عليه وسلّم : وَيْلك ! فمَن يَعدِل إِذَا لم أُعدِل ؟ قال عمر : يا رسول الله ، ايذن لى أن أضرب عُنُقه ! قال : دَعْه ، إِنَّ له أصحاباً ! يَحقِر أَحدُكم صلاتَه مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يقرأون القرآن لا يُجاوِز تراقِيهم ، يمرقُون من الدّين كما يَمرقُ السّهُم من الرّميَّة ، ينظر [الرامى] في قُذَذِه (٣) فلا يرى شيئاً ، ثم ينظر في رَصافِه (١) فلا يرى شيئاً ، ثم ينظر في رَصافِه (١) فلا يرى شيئاً ، قد سَبق في نَصْله فلا يرى شيئاً ، ثم ينظر في رَصافِه (١) فلا يرى شيئاً ، قد سَبق الفَرْثَ والدَّمَ ، يخرجون على فِرْقَةٍ من المسلمين ، رأيتُهم إِنَّ فيهم رجلاً

<sup>(</sup>١) أي مرتفعة صاعدة من أصلها قبل أن تخمس . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٦) .

<sup>(</sup>٢) طلاع الأرض : أى ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٣) القذذ : ريش السهم . ( الصحاح ، ص ٦٨ه ) .

<sup>( 1 )</sup> الرصاف : عقب يلوى على مدخل النصل فيه . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٣) .

أُسود ، إحدى يديه [مثل ثَدْى أ (١) المرأة أو كَبَضْعَةٍ تَدَرْدَرُ (٢) . فكان أبو سَعيد يقول : أشهد لَسمعت عَليًّا يُحدّث هذا الحديث .

قال عبد الله بن مسعود: سمعت رجلاً من المنافقين يومئذ ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُعطى تلك العطايا ، وهو يقول: إنها العطايا ما يُراد بها وَجْهُ الله! قلت: أما والله لأبلغن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما قلت . فجئت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبرته ، فتغيّر لونه حتى ندمت على ما صنعته ، فوددت أنّى لم أخبره ، فأخبرته ، فتغيّر لونه حتى ندمت على ما صنعته ، فوددت أنّى لم أخبره ، ثم قال : يرحم الله أخى موسى! قد أوذى بأكثر من هذا فصبر! وكان المتكلّم بهذا مُعتبّب بن قُشير العَمْري . ثم أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم ، ثم فَضَّها (٣) على الناس ، فكانت سِهامهم ، لكلّ رجل أربع من الإبل أو أربعون شاة ، فإن كان فارساً فكانت سِهامهم ، لكلّ رجل أربع من الإبل أو أربعون شاة ، فإن كان فارساً أخذ اثنتي عشرة من الإبل ، أو عشرين ومائة شاة ، وإن كان معه أكثر من فرس واحد لم يُسهم له .

## ذكر وفد هُوازِن

قالوا : فقدم وفد هَوازِن ، وكان فى الوفد عمّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من الرّضاعة ، قال يومئذ : يا رسول الله ، إنما فى هذه الحظائر مَن كان يكفُلك من عَمَّاتك وخالاتك وحَواضِنك ، وقد حَضَنَّاك فى حُجورنا ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن مسلم . (الصحيح ، ج ٢ ، ص ٧٤٤) .

<sup>(</sup>٢) تدردر : أى ترجرج تجىء وتذهب، والأصل تتدردر، فحذف إحدى التاءين تخفيفاً .

<sup>(</sup>النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۰).

<sup>(</sup>٣) فضها: أي فرقها. (الصحاح، ص ١٠٩٨).

وأرضعناك (١) بثُديِّنا ، ولقد رأيتُك مُرضَعاً فما رأيتُ مُرضَعاً خيرًا منك ، ورأيتك فَطيماً فما رأيت فَطيماً خيرًا منك ، ثـم رأيتك شابًّا فما رأيْتُ شَابًّا خيرًا منك ، وقد تكاملت فيك خِلالُ الخير ، ونحن مع ذلك أَهْلُكُ وعشيرتك ، فامنُنْ علينا منَّ الله عليك ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قد استأْنيتُ بكم حتى ظننتُ أَنَّكم لاتَقدَمون ، وقد قُسِم السَّبْي ، وجَرَتْ فيهم السُّهمان . وقدم عليه أربعة عشر رجلاً من هَوازِن مسلمين ، وجاءوا بإسلام مَن وراءهم من قومهم ، فكان رأسَ القوم والمتكلِّم أبو صُرَد زُهَير بن صُرَد ، فقال : يا رسول الله ، إِنَّا أَهْلُك وعَشيرتك ، وقد أصابنا من البكاء ما لا يَخْفَى عليك . يا رسول الله ، إنما في هذه الحظائر عَمَّاتك وخالاتك وحَواضِنك اللَّاتي كُنَّ يَكْفُلْنك، ولوأنَّا مَلَحْنا (٢) للحارث بنأَتي شِمْر وللنَّعمان بن المُنذِر ، ثم نزلا منَّا عثل الذي نزلتَ به ، رَجَونا عَطْفَهما وعائِدَتهما(٣) ، وأنت خير المكفولين . ويقال : إنَّه قال يومئذ ـ أبو صُرَد : إنما في هذه الحظائر أخواتك وعَمَّاتك وبنات عَمَّاتك وخالاتك وبنات خالاتك ، وأبعدهنَّ قريبٌ منك . يا رسول الله ! بأني أنت وأُمِّي ، إِنهِنَّ حَضَنَّكَ فِي حُجورِهِنَّ ، وأَرضعنك بثُديِّهنَّ ، وتورّ كنك على أوراكهنَّ ، وأنت خبر المكفولين! وقال:

أُمْنُنْ علينا رسولَ الله في كَرَم فإنَّكُ المَرَّةُ نَرجوه ونَدَّخِسرُ أُمْنُنْ علىنِسْوَةِ قَدْعاقها (٤) قَدَرُ مُمزِّقٌ شَمْلَها في دَهْرِها غِيرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « رضعناك ».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « ملجأنا » . ولو أن ملحنا : أى لو كنا أرضعنا لهما . (النهاية ، ج ؛ ،

<sup>(</sup>٣) العائدة : الفضل . (شرح أبي ذر ، ص ٤١١) .

<sup>( £ )</sup> فى الأصل : «اعتاقها» ؛ والمثبت منالسهيلي . ( الروض الأنف، ج ٢ ، ص ٣٠٦) .

أُمْنُنْ على نِسْوَةٍ قد كنتَ تَرْضَعُها إِذ فوكَ مملوَّةُ من مَحْضِها الدِّرَرُ (١) اللَّرَرُ (١) اللَّرِ ثَى إِذ كنتَ طِفْلاً كنتَ تَرْضَعها وإِذ يزينك (١) ما تَأْتِي وما تَذَرُ اللَّ تَدارَكها نَعْماءُ تَنْشُرُها يَا أَرْجَحَ الناسِ حتى حِينَ يُخْتَبَرُ الا تَجعلنَا كمن شالتْ نَعامَتُه (٣) واستبقِ منَّا فَإِنَّا مَعشَرُ زُهُرُ إِنَّا لَنَشْكُر آلاً وإِن قَدُمَتْ وعندنا بَعْدَ هذا اليوم مُدَّخَرُ إِنَّا لَنَشْكُر آلاً وإِن قَدُمَتْ وعندنا بَعْدَ هذا اليوم مُدَّخَرُ

فقال رسول الله. صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ أَحسن الحديث أَصدقُه ، وعندى مَن تَرَون من المسلمين ؛ فأبناؤكم ونساؤكم أحبُّ إليكم أم أموالكم ؟ قالوا: يا رسول الله ، خَيَّرتَنا بين أحسابنا وبين أموالنا ، وما كنًّا نُعدِل بالأحساب شيئاً ، فرُدٌّ علينا أبناءنا ونساءنا! فقال الذي صلَّى الله عليه وسلَّم: أمَّا ما لى ولبني عبد المطَّلب فهو لكم ، وأسأَل لكم الناس ؛ وإذا صلَّيتُ الظُّهُر بالناس فقولوا : إِنَّا لِنَسْتَشْفِع برسول الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله! فإنِّي سأَّقول لكم : ما كان لى ولبني عبد المطَّلب فهو لكم ، وسأَطلب لكم إلى الناس. فلمَّا صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظُّهْر بالناس قاموا فتكلَّموا بالذي أمرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا: إنَّا نستشفع برسول الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أمَّا ما كان لى ولبني عبد المطَّلب فهو لكم . فقال المهاجرون : فما كان لنا فهو لرسول الله! وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله! قال الأَقْرَع بن حابس : أمَّا أنا وبنو تُميم فلا ! وقال عُيَينة بن حِصْن :

<sup>(</sup>١) أي الدفعات الكثيرة من اللبن . (السيرة الحلبية ، ج ٢ ، ص ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « يريبك » وأثبتنا ما فىالسهيلى . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٣٠٦). وانظر أيضاً ابن كثير . (البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٣) أى تفرقت كلمهم ، أو ذهب عزهم . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٤٠٤) .

أَمَّا أَنا وَفَزارة فلا ! وقال عبَّاس بن مِرْداس السُّلَمي : أَمَّا أَنا وبنو سُلَيم فلا ! قالت بنو سُلَيم : ما كان لنا فهو لرسول الله ! فقال العبَّاس : وَهَنْتُمُونِي (١) ! ثم قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الناس خطيباً فقال : إِنَّ هؤلاءِ القوم جاءوا مسلمين ، وقد كنتُ استأنيتُ بهم فَخُيَّرتُهُم بِينِ النساءِ والأبناءِ والأَموال ، فلم يَعدِلوا بالنساءِ والأَبناء ، فمَن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه أن يرده فليُرسِل ، ومَن أبي منكم وتمسَّك بحَقِّه فَلْيَرُدُّ عليهم ، ولْيَكُن فَرْضاً علينا ستّ فرائض من أوَّل مَا يُفَيُّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا ! قَالُوا : يَا رَسُولُ الله ، رَضِينًا وَسَلَّمْنَا ! قَالَ : فَمُروا عُرَفاءَ كم أَن يدفعوا ذلك إلينا حتى نَعلم . فكان زيد بن ثابت يطوف على الأَنصار يسأَلهم : هل سَلَّموا ورضُوا ؟ فخَبَّروه أَنَّهم سَلَّموا ورضُوا ، ولم يتخدُّف رجلٌ واحدٌ . وبعث عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه إلى المهاجرين بسألهم عن ذلك ، فلم يتخلُّف منهم رجلٌ واحدٌ . وكان أبو رُهْم الغِفاريّ يطوف على قبائل العرب ، ثم جَمعوا العُرَّ فاء ، واجتمع الأمناءُ الذين أرسلهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فاتَّفقوا على قولِ واحد ، تسليمهم ورِضاهم ، ودفْع ما كان في أيديهم من السُّبْي . فكانت المرأة التي عند عبد الرحمن بن عَوْف قد خُيِّرَتْ تُقْيمِ أَو ترجع إِلَى قومها ، فاختارت قومها فرُدَّت إليهم . والتي عند عَليٌّ وعُثان وطَلْحة وصَفوان بن أُمَيّة وابن عمر ، رَجِعِن إِلَى قومهِنَّ . وأمَّا التي عند سعد بن أَنِي وَقَّاص فاختارت سعدًا ولها منه وَلَدٌّ .

وكان عُينة قد خيروه في السَّبْي فأَخذ رأساً منهم ، نظر إلى عجوز كبيرةٍ فقال : هذه أُمَّ الحيِّ ! لعلَّهم أَن يَغْلوا بفدائها ، فإنَّه عسى أَن كبيرةٍ فقال : هذه أُمَّ الحيِّ ! وهنتموني : أي أضعفتموني . (الصحاح ، ص ٢٢١٦) .

يكون لها في الحيّ نُسَب ! فجاء ابنها إلى عُينة فقال : هل لك في مائة من الإبل ؟ قال : لا . فرجع عنه وتركه ساعةً ، فجعلت العجوز تقول لابنها: ما أَرَبُك (١) في نَقْد مائة ناقة ؟ اتركه ، فما أسرع ما يتركني بغير فداء ! فلمَّا سمعها عُيَينة قال : ما رأيت كاليوم خُدْعَة ! واللهِ ما أَنا من هذه إِلَّا في غُرورِ ولا جَرَم ، واللهِ لأُباعدنَّ أَثركِ منِّي ! قِال : ثم مرّ به ابنها فقال : هل لك في العجوز فيما دعوتني إليه ؟ قال ابنها : لا أزيدك على خمسين . قال عُيَينة : لا أَفعل . قال : فلبث ساعةً فمرّ به مرّةً أُخرى وهو مُعرِضٌ عنه . قال عُيّينة : هل لك في العجوز في الذي بذلتَ لي؟ قال الفتى : لا أزيدك على خمس وعشرين فريضة (٢) ، هذا الذي أقوى عليه . قال عُينة : واللهِ لا أَفعل ، بعد مائة فريضةِ خمسة وعشرون ! فلمَّا تخوَّف عُينينة أَن يتفرَّق الناسُ ويرتحلون جاءَه عينينة فقال: هل لك إلى ما دعوتُني إليه ؟ قال الفتي : هل لك إلى عشر فرائض أعطيكها ؟ قال عُيننة : واللهِ لا أَفعل ! فلمّا رحل الناس ناداه عُينينة : هل لك إلى ما دعوتَني إليه إن شئتَ ؟ قال الفتي : أَرْسِلْها وأَحمِلُك . قال : لا واللهِ ، ما لى بحَمْلك حاجة . قال : وأقبل عُينة على نفسه لأمّا لها ، ويقول : ما رأيت كاليوم أمرًا . قال الفتى : أنت صنعتَ هذا بنفسك، عمدتَ إلى عجوزِ كبيرةِ ، واللهِ مائكُ ما بناهد، ولا بطنها بوالد ، ولا فُوها (٣) ببارد ، ولا صاحبها بواجد (٤) ، فأخذتها من بين مَن ترى . فقال عُينة : خذها لا بارك الله لك فيها ، ولا حاجة كل فيها ! قال ، يقول الفتى :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ما اريك » . والأرب : الحاجة . (الصحاح ، ص ٩٧) .

<sup>(</sup>٢) الفريضة : البعير المأخوذ في الزكاة ، سمى فريضة لأنه فرض واجب على رب المال ، ثم اتسع حتى سمى البعير فريضة في غير الزكاة . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٤) .

<sup>(</sup>٣) في آلأصل: «ولا فوقها »؛ والتصحيح من ابن إسحاق . ( السيرة النبوية، ج ؛ ، ص ١٣٣).

<sup>( ؛ )</sup> أى لا يحزن زوجها عليها لأنها عجوز كبيرة . (شرح أبَّ ذر ، ص ٤١١) .

يا عُيَينة ، إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد كسا السَّبي فأخطأها من بينهم بالكسوة ، فما أنت كاسيها ثوباً ؟ قال : لا والله ، ما ذلك لها عندى! قال: لا تفعل! فما فارقه حتى أخذ منه شمل ثوب ، ثم ولَّى الفتي وهو يقول : إِنَّكَ لَغير بصير بالفُرَص ! وشكا عُيَينة إِلَى الأَقرع ما لَقَى ، فقال الأَقرع : إِنَّك واللهِ ما أَخذتُها بِكرًا غَريرة (١١) ، ولا نَصَفأ (٢١) وَثيرة (٣) ، ولا عجوزًا أصيلة ؛ عمدتَ إلى أحوج شيخ في هَوازِنَ فسبيتَ امرأته . قال عُيَينة : هو ذاك .

وتمسَّكت بنو تَميم مع الأُقْرَع بالسَّبْي ، فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الفِداء ستّ فرائض ، ثلاث حِقاق (١) وثلاث جِذاع (٥) . وكان مُعاذ بن جَبَل يقول : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذِ : لو كان ثابتاً على أحدِ من العرب وَلاءٌ أو رقٌّ لثبت اليوم، ولكن إنما هو إسارٌ وفِدْيَةً . وكان أَبو حُذَيْفة العَدَويّ على مَقاسم المَغْنَم . وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للوَفْد : ما فعل مالِك (١) ؟ قالوا : يارسول الله ، هَرَب فلَحِق بحِصْن الطائف مع ثَقيف. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : أُخبِروه أنَّه إن كان يأْتي مُسلماً رددتُ عليه أهْلَه ومالكه وأعطيتُه مائةً من الإبل . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمر

<sup>(</sup>١) الغريرة : المتوسطة من النساء في السن . (شرح أبي ذر ، ص ٤١٢) .

<sup>(</sup>٢) النصف: المرأة بين الحدثة والمسنة . (الصحاح، ص ١٤٣٢) .

 <sup>(</sup>٣) وثيرة : أى كثيرة اللحم . (المصحاح ، ص ٨٤٤) .
 (٤) الحقاق : جمع الحق ، والحق من الإبل الداخلة فى السنة الرابعة . (القاموس المحيط ، ج ٣ ،

<sup>(</sup>٥) الحذاع : جمع الحذع، وهو من الإبل ما دخل في السنة الحامسة . (النهاية ، ج ١ ،

<sup>(</sup>٦) أي مالك بن عوف .

بحَبْس أهل مالِك عكَّة عند عَمَّتهم أمّ عبد الله بنت أبى أُمَّية . فقال الوفد : يا رسول الله ، أُولئك سادتنا وأحبَّتنا إلينا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنما أريد مهم الخير . فَوقَف مال مالِك فلم يجر فيه السَّهُم ، فلمَّا بلغ مالِكَ بن عَوْف الخبر ، وما صنع في قومه ، وما وعده رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأنَّ أهله وماله مَوقوف ، وقد خاف مالِكٌ تُقيفاً على نفسه أن يعلموا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال له ما قال فيحبسونه ، أمر براحلته فقُدِّمت حتى وُضِعت بدَحْنا(١)، وأمر بفَرس له فأتِي به ليلاً، فخرج من الحِصْن فجلس على فَرَسه ليلًا فركضه حتى أَتى دَحْنا ، فركب على بعيره فلَحِق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيُدرِكه قد ركب من الجِعِرَّانة، فردّ عليه أهلَه ومالكه وأعطاه مائةً من الإبل ، وأسلم فحسن إسلامه . ويقال : لَحِقه مَكَّة ، واستعمله رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على مَن أَسلم من قومه ومن تلك القبائل حول الطائف من هَوازِنَ وفَهُم ؛ فكان قد ضَوَى إِليه قومٌ مسلمون ، وعَقَد له لِواء ، فكان يُقاتل بهم مَن كان على الشِّرْك ، ويُغير بهم على ثُقيف، يُقاتلهم بهم، ولا يخرج لثُقيفِ سَرْحٌ إِلاًّ أَغار عليه. وقد رجع حين رجع وقد سَرَح الناسُ مَواشيهم ، وأمنوا فيا يرون حيث انصرف عنهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فكان لا يقدر على سَرْح إِلاَّ أَخذه ، ولا على رجل إلا قتله ، فكان قد بعث إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالخُمْس ممَّا يُغير به ، مرَّةً مائة بعيرٍ ومرَّةً ألف شاة ، ولقد أغار على مَسُوح لِأَهل الطائف فاستاق لهم ألف شاة في غداة واحدة . فقال في ذلك أبو مِحْجَن بن حَبيب بن عمرو بن عُمير الثَّقَليّ :

تَهَابُ الأَعداءُ جانبَنا ثُمَّ تَغزونا بنو سَلِمَهُ

<sup>(1)</sup> دحنا : من مخاليف الطائف . ( معجم البلدان ، ج ٤ ص ٤٣) .

وأَتانا مالِكُ بِهِمُ ناقِضاً لِلعَهْدِ والحُرُمَةُ وَأَتَانا مالِكُ بِهِمُ مَنازِلِنا ولقد كانوا أُولِي نَقِمَهُ

فقال ماللك بن عَوْف :

ما إن رأيتُ ولا سمعتُ يِمِثْلِه في الناس كلِّهمُ بِمِثْلِ محمّلِ أَوْفَى وأَعْطَى المَجْزِيلِ (١) إِذَا اجْتُدِى ومَى تشمأُ يُخْبِرْكُ عمّا في غَدِ (٢) أَنيابُها بِالْمَشْرَقِيّ (١) وضَرْبِ كُلِّ مُهَنَّدِ (٥) وإذا الكَتيبةُ عَرَّدَتْ (٣) أَنيابُها بِالْمَشْرَقِيّ (١) وضَرْبِ كُلِّ مُهَنَّدِ (٥) فَكَأَنه لَيَثُ على أَشْبِ اللهِ وَسُطَ الهَباءَةِ (١) خادِرٌ (٧) في مَرْصِدِ فَكَأَنه لَيثُ على أَشْبِ اللهِ عليه وسلَّم في قُريش وفي قبائل قالوا : لمّا أَعظى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في قُريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء ، وَجَد هذا الحيّ من الأنصار في أنفسهم ، حتى كثرت القالة (٨) حتى قال قائلهم : لتي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قومه ، أمّا حِينَ القتال فنحن أصحابه ، وأما حِينَ القَسْم فقومه وعشيرته ، ووَدِدْنا أَنَّا نعلم ممّن كان هذا ! إن كان هذا من الله فقومه وعشيرته ، ووَدِدْنا أَنَّا نعلم ممّن كان هذا ! إن كان هذا من الله

<sup>(</sup>۱) الجزيل : العطاء الكثير . واجتدى: أى طلب منه الجدوى، وهو العطية . (شرح أبي ذر ، ص ٤١٢) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «عما يكون فى غد » ، ولا يستقيم الوزن بها ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ١٣٤) .

<sup>(</sup>٣) عردت : أي عوجت . (شرح أبي ذر ، ص ٤١٢) .

<sup>(</sup>٤) المشرق : السيف . قال أبو عبيدة : نسبت السيوف المشرفية إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف؛ يقال سيف مشرق ولا يقال مشارق، لأن الجمع لاينسب إليه إذا كان على هذا الوزن . (الصحاح ، ص ١٣٨٠) .

<sup>(</sup>٥) المهند : السيف المطبوع من حديد الهند. (الصحاح ، ص ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « المياة » ؛ وما أثبتناه عنابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ١٣٤). والهباءة : الغبرة . ( شرح أبي ذر ، ص ٤١٢) .

<sup>(</sup>٧) الحادر : الداخل في خدره ، والحدر هنا غابة الأسد . (شرح أبي ذر ، ص ٢١٢) .

<sup>(</sup> A ) القالة : كثرة القول وإيقاع الحصوبة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض. ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٤) .

صَبَرنا ، وإن كان هذا من رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم استعتبناه . فبلغ ذلك رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فغضب من ذلك غضباً شديدًا ، فدخل عليه سعد بن عُبادة ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما يقول في قُومُك ؟ قال : وما يقواون يا رسول الله ؟ قال : يقولون : أمّا حين القتال فنحن أصحابه ، وأمَّا حين القَسْم فقومه وعشيرته ، ووَدِدنا أنَّا نعلم من أين هذا! إِن كان من قِبَل الله صَبَرنا ، وإِن كان من رأى رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم استعتبناه . فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ فقال سعد : يا رسول الله ، ما أنا إِلَّا كَأَحدهم ، وإنَّا لنُحبُّ أَن نعلم مِن أَين هذا ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فاجْمَعْ مَن كان هاهنا من الأنصار ف هذه الحَظيرة . فجمع الأنصار في تلك الحَظيرة ، فجاء رجالٌ من المهاجرين فتركهم فلخلوا ، وجاءَ آخرون فردّهم ، فلمّا اجتمعوا له جاءه سعد بن عُبادة فقال : يا رسول الله ، قد اجتمع لك هذا الحيّ من الأنصار . فأتاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والغضب يُعرَف في وجهه ، فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ، ثم قال : يا معشر الأنصار ، مَقالةٌ بلغتْني عنكم ، وَجِدَةٌ (١) وَجَدتُموها في أنفسكم ؛ ألم آتِكم ضُلَّالاً فهداكم الله ، وعالَةً (٢) فأغناكم الله ، وأعدام فألَّف الله بين قلوبكم ؟ قالوا: بلى ، الله ورسوله أَمَنُّ وأَفضلُ ! قال : أَلا تُجيبوني يا معشرَ الأَنصار ؟ قالوا: وماذا نُحيبك يا رسول الله ، ولرسول الله المَنَّ والفَضْل ؟ قال: أما واللهِ لو شئتم قلتم فصدَقتم: أَتيتَما مُكذَّباً فصدَّقناك ، ومَخذولاً (٣) فنصرناك ،

<sup>(1)</sup> الجدة والموجدة : الغضب . (الصحاح ، ص ٤٤٥) .

<sup>(</sup>٢) العالة : الفقراء . (شرح أبي ذر ، ص ٤١٤) .

<sup>(</sup>٣) المخذول: المتروك. (شرح أبي ذر، ص ٤١٤).

وطريدًا فآويناك ، وعائلاً فآسيناك (۱) ! وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في شيء من الدُّنيا تألَّفتُ به قوماً ليُسلموا ، ووكلتُكم إلى إسلامكم ؛ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجِعُوا برسول الله إلى رحالكم ؟ والذي نفس محمّد بيده ، لولا الهجرة لكنتُ امراً من الأنصار ، ولو سلك الناس شِعْباً وسلكت الأنصار شِعْباً للكنتُ شِعْبَ الأنصار شِعْباً وسلكت الأنصار شِعْباً للكنتُ شِعْبَ الأنصار ، أكتبُ لكم بالبَحْرين كتاباً من بعدى تكون (۲) لكم خاصّة دون الناس ! فهو يومئذ أفضل ما فتح الله عليه من الأنصار . أكتب لكم خاصّة وما حاجتُنا بالدُّنيا بعدك يا رسول الله ؟ قال : إمّا لا فسترون بعدى أثررة ، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ، فإنَّ موعدكم الحَوْضُ ، وهو كما أثررة ، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ، فإنَّ موعدكم الحَوْضُ ، وهو كما وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار ! قال : فبكى القوم حتى أخضلوا ليحاهم ، وقالوا : رضينا يا رسول الله حَظًا وقَسْماً . وانصرف رسول الله لله عليه وسلَّم وتفرّقوا .

وانتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الجعِرّانة ليلة الخميس لخمس ليال خَلُون من ذى القعدة ، فأقام بالجعِرّانة ثلاث عشرة ، فلمّا أراد الانصراف إلى المدينة خرج من الجعِرّانة ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة بقيت من ذى القعدة ليلاً ؛ فأحرم من المسجد الأقصى الذى تحت (٣)الوادى

<sup>(</sup>١) آسيناك : أى أعطيناك حتى جعلناك كأحدنا . (شرح أبي ذر ، ص ١٥) .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل : « يكون » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « إلى محمر الوادى » .والمثبت من القسطلانى يروى عن الواقدى (٣) . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص ٤٨) .

بالعُدُّوة القُصوى ، وكان مُصلىَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِذَا كَانَ بِالجِعِرَّانة فَرَيش واتَّخَذ ذلك المحائط عنده ولم يَجُزُ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الوادَى إِلاَّ مُحرماً ، فلم يزل يُلبِّى حتى استلم الرُّكُن . ويقال : لمَّا نظر إلى البيت قطع التَّلْبِية ، فلم يزل يُلبِّى حتى استلم الرُّكُن . ويقال : لمَّا نظر إلى البيت قطع التَّلْبِية ، فلمّا أَنَى أَنَاخ راحلتَه على باب بنَّى شَيْبَة ، ودخل وطاف ثلاثة أشواط (١) يرمُل (٢) من الحجر إلى الحجر ؛ ثم خرج فطاف بين الصَّفا والمَرْوة على راحلته ، حتى إِذَا انتهى إلى المَرْوة في الطواف السابع حلق رآسه عند المَّروة ، حلقه أبو هند عبد بنى بَياضَة ، ويقال حلقه خراش بن أُميَّة ، ولم يَسُقُ رسولُ الله عليه وسلَّم منها هَدْياً . ثم انصرف رسول الله عليه وسلَّم منها هَدْياً . ثم انصرف رسول الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم منها هَدْياً . ثم انصرف رسول الله عليه وسلَّم إلى الجعرّانة من ليلته فكان كَباثِت بها ، فلمَّا رجع إلى الجعرّانة خرج يوم الخميس فسلك في وادى الجعرّانة ، وسائك معه حتى خرج على سَرف ، ثم أخذ الطريق حتى انتهى إلى مَرَّ الظَّهْران .

واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عَتّاب بن أسيد على مكّة ، وخلّف مُعاذ بن جَبَل وأبا موسى الأشْعَرى يُعلّمان الناسَ القرآنَ والفِقه فى الدين . وقال له : أتدرى على من أستعملُك ؟ قال : الله ورسوله أعلم ! قال : استعملتك على أهل الله ، بلّغ عنى أربعاً : لايصلُح شَرْطان فى بيعم، قال : استعملتك على أهل الله ، بلّغ عنى أربعاً : لايصلُح شَرْطان فى بيعم، ولابَيْعُ وسَلَفٌ ، ولا بَيْعُ ما لم يُضْمَن ، ولا تأكل ربْح ما ليس عندك ! وأقام للناس الحج عَتّابُ بن أسيد تلك السنة \_ وهى سنة ثمان \_ بغير وأقام للناس الحج عَتّابُ بن أسيد تلك السنة \_ وهى سنة ثمان \_ بغير تأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الحج ، ولكنه أمير مكّة ، وحج تأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الحج ، ولكنه أمير مكّة ، وحج

<sup>(</sup>١) أشواط: جمع شوط ، والمراد به المرة الواحدة من الطواف حول البيت وهو في الأصل مسافة من الأرض يعدوها الفرس ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رمل : أي أسرع في المشي . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٤) .

ناسُ من المسلمين والمشركين على مُدَّتهم ،ويقال : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يوم الجمعة وسلَّم استعمله على الحجّ . وقدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الجمعة لشلاث بقين من ذى القعدة .

## قدوم عُروة بن مسعود

قالوا : كان عُروة بن مَسعود حين حاصر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَهلَ الطائف بجُرَش ، يتعلُّم عَمَل الدَّبَّابات والمَنْجَنيق ، ثم رجع إلى الطائف بعد أن ولَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فعمل الدَّبَّابات والمَنْجَنيق والعَرّادات(١) وأعدّ ذلك حتى قَذَف الله عزَّ وجلّ في قلبه الإمملام، فقدم المدينة على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأسلم ، ثم قال : يا رسول الله ايذن لى فآتى قوى فأدعوهم إلى الإسلام ، فواللهِ ما رأيت مثل هذا اللَّين ذهب عنه ذاهب ، فأقدَم على أصحاني وقومي بخير قادم ، وما قدم وافدٌ قَطَّ. على قومه إلَّا مَن قدم عمثل ما قدمتُ به ، وقد سبقتُ يارسول الله في مواطنَ كثيرة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّهم إذَّا قاتلوك ! قال : يا رسول الله ، لَأَنا أَحبّ إليهم من أَبْكار أولادهم . ثم استأذنه الثانية فأعاد عليه الكلام الأوّل ، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّهُم إِذًا قَاتِلُوكَ. قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، لُو وَجِدُونِي نَاءُمَّا مَا أَيُقَظُونِي . واستأذنه الثالثة فقال : إن شئت فاخرج ! فخرج إلى الطائف فسار إليها خمساً ، فقدم على قومه عِشاءً فدخل منزله ، فأنكر قومه دخولَه منزلَه قبل أَن يأْتِي الرَّبة (٢): ثم قالوا: السفر قد حَصَره (١٣). فجاءوا

<sup>(</sup>١) العرادة : أَصغر من المنجنيق . (الصحاح ، ص ٥٠٥) .

<sup>(</sup>٢) يعنى : اللات .

<sup>(</sup>٣) حصره : أي منعه عن مقصهه . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٣) .

منزله فحيّوه تحيّة الشّرْك ، فكان أوّل ما أنكر عليهم تحيّة الشِّرْك ، فقال : عليكم تحيَّة أهل الجنَّة . ثم دعاهم إلى الإسلام ، وقال : يا قوم ، أَتتَّهمونني ؟ أَلستم تعلمون أنِّي أُوسطكم نَسَبًا ، وأكثركم مالاً ، وأَعزُّكُم نَفَرًا ؟ فما حملني على الإِسلام إِلَّا أَنِّي رأيتُ أَمرًا لا يذهب عنه ذاهب ! فاقبلوا نُصْحى ، ولا تَسْتَعْصونى ، فواللهِ ما قدم وافد على قوم بِأَفْضِل ممَّا قدمتُ بِهِ عليكم ! فاتَّهموه ، واستغشُّوه ، وقالوا : قد واللَّاتِ وقع في أَنفسنا حيثُ لم تَقُرُب الرَّبَّة ، ولم تَحلِق رأسك عندها أَنَّك قد صَبَوْتُ (١) ! فَآ ذَوْه ، ونالوا منه ، وحَلُم عليهم ، فخرجوا من عنده يَأْتُمِرون كيف يصنعون به ، حتى إذا طلع الفَجْرُ أَوْفَى على غرفة له فأذَّن بالصَّلاة، فرماه رجلٌ من رَهْطه من الأُحلاف يقال له وَهْب بن جابر - ويقال: رماه أَوْس بن عَوْف من بسي مالِك ، وهذا أنبت عندنا \_ وكان عُروة رجلاً من الأَحلاف، فأَصاب أَكْحَلَه (٢) فلم يَرْقأ دَمُه (١٣)، وحشد قومُه في السلاح. وجمع الآخرون وتجايشوا ، فلمَّا رأى عُروة ما يصنعون قال : لا تقتتلوا في ، فإني قد تصدّقت بدى على صاحبه لِيُصلِح بذلك بينكم، فهي كرامةُ الله أكرمني الله ما ، الشهادة ساقها الله إلى ؛ أشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله ، حبّرني عنكم هذا أنَّكم تَقتُلونني ! ثم قال لرَهْطه : ادفنوني مع الشهداءِ الذين قُتِلُوا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يرتحل عنكم . قال : فدفنوه معهم . وبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قَتْلُه فقال : مَثُل عُروة مَثَل صاحب ياسين ، دعا قومه إلى الله عزَّ وجلّ فقتلوه . ويقال : إِنَّ عُروة لم يَقدَم المدينة ، وإنما لحِق رسولَ الله صلَّى الله

<sup>(</sup>١) انظر النهاية . (ج ٢ ، ص ٢٤٨) . (٢) الأكحل : عرق في اليد . (الصحاح ، ص ١٨٠٩) . (٣) في الأصل : « لم ير قدمه » . ورقأ الدم إذا سكن وانقطع . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٤) .

عليه وسلَّم بين مكَّة والمدينة فأسلم ثم انصرف ، والقول الأُوّل أنبت عندنا . فلمَّا قُتل عُروة ، قال ابنه أبو مُليح بن عُروة بن مَسعود ، وابن أخيه قارب بن الأَسود بن مَسعود لأَهل الطائف : لا نُجامعكم على شيءٍ أبدًا ، وقد قتلتم عُروة . ثم لحقا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأسلما ، فقال لهما رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تولَّيا مَن شتما . قالا : نتولً فقال لهما رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وخالكما أبو سُفيان بن الله ورسوله . قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : وخالكما أبو سُفيان بن حرَّب ، حالِفاه . ففعلا ، ونزلا على المُغيرة بن شُعْبة ، وأقاما بالمدينة حتى قدم وفد ثقيف في رمضان سنة تسع .

قالوا: وكان عمروبن أُمَية أحدبنى عِلاج، وكان مِن أَدهى العرب، وأنكرهم (١) ، وكان مُهاجِرًا لعبد يالِيل بن عمرو ، وتمشّى إلى عبد ياليل ظُهْرًا حتى دخل داره ، ثم أرسل إليه: إنَّ عمرًا يقول: اخرج إلى ! فلمّا جاء الرسول إلى عبد ياليل قال: وَيْحَك ! عمرو أرسلك ؟ قال: نعم ، وهو واقف في الدار. وكان عبد ياليل يُحبّ صلحه ويكره أن يمشى إليه ، فقال عبد ياليل : إنَّ هذا لشيءٌ ما كنت أَظنه بعمرو ، وما هو إلاّ عن أمر قد حدث وكان أمرًا سوءًا ، ما لم يكن من ناحية محمّد . فخرج إليه عبد ياليل ، فلمّا رآه رحب به ، فقال عمرو : قد نزل بنا أمرً ليست معه هِجْرة ، إنّه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت ، وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بهم طاقة ؛ وإنما نحن في حِصْننا هذا ، ما بقاؤنا فيه وهذه أطرافنا تُصاب ! ولا نأمن من أحد منّا يخرج شِبرًا ما به واحدًا من حِصْننا هذا ، فانظروا في أمركم ! قال عبد ياليل : قد والله رأيتُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « وأنكره » . وأنكرهم : أى أدهاهم ، من النكر بالضم ، وهو الدهاء . (النهاية ، ج ؟ ، ص ١٧٥) .

ما رأيت ، فما استطعت أن أتقدّم بالذي تقدّمت به ، وإنَّ الحَزْم والرأي الذي في يَدَيك . قال : فائتمرت ثَقيفٌ بينها ، وقال بعضهم ابعض : أَلا تَرَوْن أَنَّه لا يأمن اكم سِرْب (١) ، ولا يخرج منكم أَحدُ إِلاَّ اقْتُطِع ؟ فائتمروا بينهم ، فأَرادوا أَن يُرسلوا رسولاً إِلَى النِّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، كما خرج عُروة بن مُسعود إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : فابعثوا رأ سكم عبد يالِيل. فكلُّموا عبد ياليل بن عمرو بن حُبيب، وكان سِن (٢) عُروة ، فأَى أَن يفعل ، وخشِي إِن رجع إِلَى قومه مُسلماً أَن يُصنَع به إذا رجع مِن عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ما صُنِع بعُروة حتى يبعثوا معه رجالاً . فأجمعوا على رجلَين من الأحْلاف وثلاثة من بني مالِك ، فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وَهْب بن مُعَتِّب ، وشُرَحْبيل بنَ غَيلان بن سَلَمَة بن مُعَتِّب ، وهوِّلاءِ الأحلاف رَهْط. عُروة . وبعثوا في بني مالِك : عُمَّان بن أبي العاص ، وأوْس بن عَوْف ، ونُمير بن خَرَشَة ، ستَّة . ويقال : إِنَّ الوفد كانوا بضعةَ عشر رجلاً ، فيهم سُفيان بن عبد الله . قالوا : فخرج بهم عبد ياليل وهو رأسهم وصاحب أمرهم ، واكنه

قالوا : فخرج بهم عبد ياليل وهو راسهم وصاحب آمرهم ، ولكنه أحب إن رجعوا أن يُسهِّل كل رجل رَهْطَه ، فلمّا كانوا بوادى قَناة ممّا يلى دارِ حُرُضٍ (٣) نزلوا ، فيجدون نَشَرًا (٤) من الإبل ، فقال قائلهم : لو سألنا صاحب الإبل لِمَن الإبل ، وخبّرنا من خبر محمّد . فبعثوا عُمّان بن أبى العاص ، فإذا هو المُغيرة بن شُعبة يَرعَى في نَوْبَته رِكابُ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكانت رِعْيَتُها نُوبًا على أصحاب رسول الله

<sup>(1)</sup> السرب : المسلك والطريق . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٥) . (٢) فى الأصل : « سر» ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق. (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ١٨٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « « جرض »؛ والمثبت من السمهودي، قال: وهو واد من أودية قناة بالمدينة . (٣)

<sup>(</sup> وفاء الوفا، ج ٢ ، ص ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٤) أي كانوا منتشرين . (الصحاح ، ص ٨٢٨) .

صلَّى الله عليه وسلُّم ، فلمَّا رآهم سلَّم عليهم وترك الرِّكاب عندهم ، وخرج يشتدٌ ، يُبشِّر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقدومهم ، حتى انتهى إلى باب المسجد فيلقي أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه فأخبره خبر قومه ، فقال أَبُو بِكُو : أَقْسَمَتُ بِاللَّهُ عَلَيْكُ لا تُسَبِّقْنِي إِلَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بخبرهم حتى أَكون أَنا أُخبِره \_ وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد ذكرهم ببعض الذكر \_ فأبشِّره بمَقدمهم فدخل أبو بكر رضى الله عنه على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره والمُغيرة على الباب ، ثم خرج إلى المُغيرة فدخل المُغيرة على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مُسرور ، فقال : يا رسول الله ، قد قدم قوى يُريدون الدخول في الإسلام بأن تَشرُط لهم شروطاً ، ويكتبون كتاباً على مَن وراءَهم من قومهم وبلادهم. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا يسأَلون شرطاً ولا كَتاباً أعطيتُه أحدًا من الناس إلاَّ أعطيتهم ، فَبشِّر هم ! فخرج المُغيرة راجعاً فخبّرهم ما قال لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبشَّرهم وعلَّمهم كيف يُحيُّون رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فكلّ ما أمرهم المُغيرة فعلوا إلَّا التحيَّة ، فإنَّهم قالوا : أَنْعِمْ صباحاً ! ودخلوا المسجد فقال الناس : يا رسول الله ، يدخلون المسجد وهم مُشركون ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ الأَرض لا يُنَجِّسها شيءٌ! وقال المُغيرة بن شُعبة : يا رسول الله ، أَنزِل قومي على ، وأكرمهم ، فإنى حديث الجُرْم فيهم . فقال : لا آمنُك أَن تُكرِ م قومك . وكان جُرْم المُغيرة أنَّه خرج في ثلاثة عشر رجلاً من بني مالِك ، فقدموا على المُقَوْقُس فحيًّا بني مالِك وجَفاه وهو من الأَّحْلاف ، وكان معه رجلان الشُّمريد ودَمُّون ؛ فلمَّا كانوا بسَباق (١) وضعوا شراباً لهم فسقاهم المُغيرة بيده ،

<sup>( )</sup> سباق : واد بالدهناء ، ويروى أيضا بكسر السين . (معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٢٦) .

فجعل يُخفِّف عن نفسه ويَنزِع (١)لبنى مالِك حتى ثُمِلوا وناموا ، فلمّا ناموا وثب إليهم لِيقتلهم ، فشرد الشَّريد منهم ليلتئذ ، وفَرق دَمُّون أَن يكون هذا سُكْرًا منه فتغيّب ، فجعل يصيح : يا دَمُّون ! يا دَمُّون ! فلا دَمُّون ، فجعل يبكى ، وخاف أن يكون قتله بعضُهم ، فطلع دَمُّون فقال : مَرُّون ، فجعل يبكى ، وخاف أن يكون قتله بعضُهم ، فطلع دَمُّون فقال : أين كنت ؟ قال : تغيّبت حين رأيتك صنعت ببنى مالِك ما صنعت ، فخشيت أن يكون ذلك ذهاب عقل . قال : إنما صنعت دلك بهم لما حيّاهم المُقَوْقَس وجَفانى . ثم أقبل بأموالهم حتى أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر ، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اخمس هذه الأموال . فقال رسول الله عليه وسلم : لسنا نَغلِر ، ولا ينبغى لنا الغَدْر ! فقال رسول الله عليه وسلم : لسنا نَغلِر ، ولا ينبغى لنا الغَدْر ! فأبى أن يَخمُس أموالَهم .

وأنزل المُغيرةُ ثَقيفاً في داره بالبَقيع ، وهي خِطَّة خطَّها النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بخَيْمات ثلاث من جريد عليه وسلَّم بن الله عليه وسلَّم بن الله عليه وسلَّم بن الله عليه وسلَّم بن الله عليه وسلَّم ، فكانوا يسمعون القراءة باللَّيل وتَهجُّد أَصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وينظرون إلى الصَّفوف في الصَّلاة المكتوبة ، ويرجعون إلى منزل المُغيرة فيطعمون ويتوضَّأُون ، ويكونون فيه ما أرادوا ، وهم يختلفون إلى المسجد . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُجرى لهم الضِّيافة في دار المُغيرة ، وكانوا(٢) يسمعون خُطْبة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فلا يسمعونه يذكر نَفْسَه ، فقالوا : أمرنا بالتشهد أنَّه رسول الله ولا يشهد فلا يسمعونه يذكر نَفْسَه ، فقالوا : أمرنا بالتشهد أنَّه رسول الله ولا يشهد فلا يسمعونه يذكر نَفْسَه ، فقالوا : أمرنا بالتشهد أنَّه رسول الله ولا يشهد به في خُطْبَته ! فلمّا بلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قولُهم قال : أنا أوّل

<sup>(</sup>١) أي يسقيهم . وأصل النزع الجذب والقلع . (النهاية ، ج ؛ ، ص ١٣٧) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « وكان » .

مَن شهد أنِّي رسول الله ! ثم قام (١) فخطَب وشَهد أنَّه رسول الله في خُطْبَته . فمكثوا على هذا أيَّاماً يَغدون على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كلّ يوم ، يُخلِّفون عُثان بن أبي العاص على رِحالهم ، وكان أصغرَهم ، فكان إذا رجعوا إليه وناموا بالهاجرة خرج فعَمَد إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فسأله عن الدِّين واستقرأه القرآنَ ، وأسلم سِرًّا من أصحابه ، فاختلف إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم مرارًا حتى فَقِه ، وسمع القرآن ، وقرأ من القرآن سُورًا مِن في رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإذا وجد رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نائماً عَمَد إلى أبي بكر رضى الله عنه فسأله واستقرأه \_ ويقال : إذا وجد النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ناعماً جاء إلى أُبَيّ بن كعب فاستقرأه - فبايع النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على الإسلام قبل الوفد وقبل القَضِيَّة ، وكتم ذلك عَمَانَ مِن أَصِحَابِهِ ، وأُعجِب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم به ، وأحبُّه. فمكت الوفد أيَّاماً يختلفون إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم والنبيّ يدعوهم إلى الإسلام ، فقال له عبد يالِيل : هل أنت مُقاضينا حتى نرجع إلى أهلنا وقومنا ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم إِن أَنتم أقررتم بالإسلام قاضيتُكم ، وإلاَّ فلا قَضِيَّةَ ولا صُلْحَ بيني وبينكم ! قال عبد يالِيل : أَرأيتَ الزِّنا ؟ فَإِنَّا قومٌ عُزَّاب بِغَرْب (٢) ، لا بُدَّ لنا منه ، ولا يَصبر أَحَدُنا على العُزْبَة . قال : هو ممّا حرّم الله على المسلمين ؟ يقول الله تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فاحِشَةً وسَاءَ سَبيلاً ﴾ (٣) . قال : أَرْأَيتَ الرِّبا ؟ قال : الرِّبا, حرامٌ ! قال : فإِنَّ أَموالنا كلُّها رباً . قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « بعرب » بالعين المهملة ، وما أثنتناه أوفق للمعنى. والغرب : البعد . (النهاية ج ٢ ، ص ١٥٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٧ الإسراء ٣٢ .

لكم رءوس أموالكم ؛ يقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) . قال : أفرأيت الخمر ؟ فإنّها عَصيرُ أعنابنا ، لابُدّ لنا منها . قال : فإنّ الله قد حرّمها ! ثم تلا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هذه الآية : ﴿ إِنّما الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ . . ﴾ (١) الآية . قال : فارتفع القوم ، وخلا بعضهم ببعض ، فقال عبد ياليل : وَيْحكم ! نرجع إلى قومنا بتَحْرِيم هذه الخِصال الثلاث ! والله ، لا تصبر ثقيف عن الخمر أبدًا ، ولا عن الزّنا أبدًا . قال سُفيان ابن عبد الله : أيّها الرجل ، إن يُردِ الله بها خيرًا تصبر عنها ! قد كان هؤلاء الذين معه على مثل هذا ، فصبروا وتركوا ما كانوا عليه ؛ مع أنّا نخاف هذا الرجل ، قد أوْطَأَ الأَرضَ غَلَبَةً ونحن في حِصْنِ في ناحية من نخاف هذا الرجل ، قد أوْطَأَ الأَرضَ غَلَبَةً ونحن في حِصْنِ في ناحية من الأَرض ، والإسلام حولَنا فاشٍ ، والله لو قام على حصننا شهرًا لمتنا جوعًا ؛

وكان خالد بن سَعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى كتبوا الكتاب ، كان خالد هو الذي كتبه . وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُرسل إليهم بالطعام ، فلا يأكلون منه شيئاً حتى يأكل منه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أسلموا . قالوا : أرأيت الرّبّة ، ما ترى فيها ؟ قال : هَدْمَها . قالوا : هَيْهات ! لو تعلم الرّبّة أنّا أوضعنا في هَدْمِها قتلت أهلكنا . قال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : وَيْحك يا عبد يا لِيل ! إنّ الرّبّة حجر لا يدرى مَن عَبكه ممّن لا يعبد . قال عبد ياليل ! إنّ الرّبّة حجر لا يدرى مَن عَبكه ممّن لا يعبد . قال عبد ياليل ! إنّا لم نأتك يا عمر ! فأسلموا ، وكمُل

<sup>(</sup>١) سورة ٢ البقرة ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة ه المائدة . ٩ .

الصَّلح ، وكتب ذلك الكتابَ خالد بن سَعيد . فلمَّا كَمُل الصَّلْح كلَّموا الذيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يدع الرَّبَّة ثلاث سنين لا مدمها ، فأَى . قالوا : سنتين ! فأَني . قالوا : سنةً ! فأَني . قالوا : شهرًا واحدًا ! فأَني أَن يُوقِّت لهم وقتاً . وإنما يُريدون بتَرْك الرَّبَّة لِما يخافون من سفهائهم والنساء والصبيان ، وكرهوا أن يُروّعوا قومَهم بهَدْمها ، فسأَلوا الذي صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يُعفيهم من هَدْمِها . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم ، أنا أبعث أبا سُفيان بن حَرْب والمُغيرة بن شُعْبَة بهدمانها . واستعفَوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يكسروا أصنامهم بأيدهم. وقال: أنا آمرُ أصحابي أن يكسروها . وسألوا النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أن يُعفيهم من الصلاة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا خَيْرَ في دينِ لا صلاة فيه . فقالوا : يا محمد ، أمّا الصلاة فسنُصلّى ، وأمّا الصيام فسنصوم . وتعدَّموا فرائض الإسلام وشرائعه ، وأمرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يصوموا ما بتى من الشهر ، وكان بِلال يأتيهم بِنمِطْرِهم . ويُخيَّل إِليهِم [أَنَّ] الشمس لم تغب فيقولون : ما هذا من رسول الله إِلاَّ استبار لنا ، ينظر كيف إسلامنا . فيقولون : يا بلال ، ما غابت الشمس بَعْدُ . فيقول بِلال : ما جئتكم حتى أفطر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فكان الوفد يحفظون هذا عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من تعجيل فِطْره. وكان بِلال يأتيهم بسَحورهم ، قال : فأسترُهم من الفجر (١) ، فلمّا أَرادوا الخروج قالوا: يا رسول الله ، أُمِّرْ علينا رجلاً منَّا يؤمُّنا . فأُمّر عليهم عُثَمَان بن أبي العاص ، وهو أصغرهم ، لِما رأَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من حِرصه على الإسلام. قال عُمَّان : وكان آخر عَهْدِ عَهِده

<sup>(</sup>١) رغبة في تأخير سحورهم ؛ انظر ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ١٨٥) .

إِلَّى رَسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن اتَّخِذْ مُؤَذِّناً لا يـأْخذ على أذانه أجرًا ، وإِذَا أَممت قوما فَاقَدُرهم بِأَضْعَفَهم ، وإِذَا صَلَّيتَ لنفسكُ فَأَنت وذاك . ثم خرج الوفد عامدين إلى الطائف ، فلمّا دنوا من تُقيف قال عبد ياليل : أَنا أَعلم الناسِ بثَقيف فاكتموها القضيّة ، وخُوِّفوهم بالحرب والقتال ، وأُخبروهم أَنَّ محمَّدًا سأَلنا أُمورًا عظَّمناها فأبيناها عليه ، يسأَلنا تحريم الزِّنا والخمر ، وأن نُبطل أموالنا في الرِّبا ، وأن نهدم الرَّبَّة . وخرجت ثَقيف حين دنا الوفد ، فلمّا رآهم الوفد ساروا العَنَق (١) وقَطَروا الإبل (٢)، وتغشُّموْ ا بشيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا ، فلم يرجعوا بِخَيْرٍ . فلمَّا رأَت تُقيف ما في وجوه القوم حزنوا وكربوا ، فقال بعضهم : ما جاءً وفدكم بخير ! ودخل الوفد ، فكان أوّل ما بدأوا به على اللَّات ، فقال القوم حين نزل الوفد إليها<sup>(٣)</sup> ، وكانوا كذلك يفعلون ، فدخل القوم وهم مسلمون فنظروا فياخرجوا يدرأون بهعن أنفسهم ، وقالت ثُقيف : كأنهم (١) لم يكن لهم بها عهد ولا برؤيتها! ثم رجع كلُّ واحدِ منهم إلى أهله، وأتى رجالاً منهم جماعةً من ثُقيف فسأً لوهم (٥): ماذا رجعتم به ؟ وقد كان الوفد قد استأذنوا الذي صلَّى الله عليه وسلَّم أن ينالوا منه فرخَّص لهم ، فقالوا : جئناكم من عند رجل فَظِّ غليظ. ، يأْخذ من أمره ما شاءَ ، قد ظهر بالسيف ، وأداخ (٢٠) العرب ، ودان له الناس ، ورُعِبت منه بنو الأصفر في حُصونهم ، والناس فيه ؛ إِمَّا راغبٌ في دينه، وإمَّا خائفٌ من السيف،

<sup>(</sup>١) العنق من السير: المنبسط . (لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٤٩) . (٢) قطر الإبل ، يقطرها قطراً : قرب بعضها إلى بعض على نسق . (لسان العرب ، ج ٦ ،

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، ولا يظهر لنا مقول القول. ولعل « قال » هنا من القيلولة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فإنهم » . ( ه ) في الأصلّ : « وأَق رجل مهم حامقة من ثقيف فسألوهم»؛ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحمالات.

<sup>(</sup>٦) أى أذلهم . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤) .

فعرض علينا أمورًا شديدةً أعظمناها ،فتركناهاعليه ؛حرّم علينا الزِّنا ، والخمر ، والرِّبا، وأن بهدم الرَّبَّة. فقالت ثقيف: لا نفعل هذا أبدًا. فقال الوفد: لَعَمْرِي قد كرهنا ذلك وأعظمناه ، ورأينا أنَّه لم يُنصفنا ؛ فأصلِحوا سلاحكم ، ورُمُّوا حِصْنكم ، وانصبوا العَرَّادات عليه والمَنْجَنيق ، وأُدخلوا طعام سنة أو سنتين في حِصْنكم ، لا يُحاصركم أكثر من سنتين ، واحفروا خَنْدَقاً من وراء حِصْنكم ، وعاجلوا ذلك فإنَّ أمره قد ظلَّ لا نـأمنه . فمكثوا بذلك يوماً أو يومين يريدون القتال ، ثم أدخل الله تبارك وتعالى في قلومهم الرُّعْب فقالوا : ما لنا به طاقةٌ ، قد أُداخ العرب كلَّها ، فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه ، واكتبوا بينكم وبينه كتاباً قبل أن يسير إلينا ويبعث الجيوش . فلمّا رأى الوفد أن قد سلَّموا بالقضيّة ، ورُعِبوا من النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ورَغِبوا في الإسلام ، واختاروا الأمْن على الخوف ، قال الوفد : فإنَّا قد قاضيناه ، وأعطانا ما أحببناه ، وشرط لنا ما أردنا ، ووجدناه أتتى الناس ، وأبرَّ الناس ، وأوصلَ الناس ، وأوفى الناس ، وأصدق الناس ، وأرحمَ الناس ، وقد تَرَكَنا مِن هَدْم الرَّبَّة وأبينا أن نهدمها ، وقال : « أبعثُ مَن بهدمها » ، وهو يبعث من بهدمها . قال : يقول شيخٌ من ثَقيف قد بقى في قلبه من الشِّرْكِ بَعْدُ بقيَّةٌ : فذاك واللهِ مِصْداق ما بيننا وبينه ؛ إِن قدر على هَدْمها فهو مُحقُّ ونحن مُبطلون ، وإِن امتنعتْ فَنِي النفس من هذا بَعْدُ شيءٌ ! فقال عُثَان بن العاص : منَّتك نفسُك الباطلَ وغرَّتك الغرور! وما الرَّبَّة ؟ وما تدرى الرَّبَّة مَن عبدها ومن لم يَعبُدها ؟ كما كَانت العُزَّى ما تدرى مَن عبدها ومَن لم يَعبُدها ؟ جاءَها خالد بن الوليد وحده فهدمها ؟ وكذلك إساف، ونائلة ، وهُبَل ، ومَناة ، خرج إليها رجلٌ واحدٌ فهدمها ؛ وسُواع ، خرج إليه رجلٌ واحدُ فهدمه! فهل امتنع شيءٌ منهم ؟ قال النَّقَفي : إِنَّ الرَّبَّة لا تُشبه شيئاً ممّا ذكرت . قال عُثان : سترى !

وأقام أبو سُفيان والمُغيرة بن شُعْبَة يومين أو ثلاثة ، ثم خرجوا وقد تحكُّم أَبو مُلَيح بن عُروة ، وقارِب بن الأسود ، وهما يريدان يسيران مع أبي سُفيان ، والمُغيرة إلى هَدْم الرَّبَّة ، فقال أبو مُلَيح : يا رسول الله ، إِنَّ أَبي قُتِل وعليه دَينٌ ، مائتا مثقال ذهب ، فإن رأيت أن تقضيه من حُليّ الرَّبَّة فعلت كل فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم . فقال قارب بن الأُسود : يا رسول الله ، وعن الأُسود بن مسعود أبيى ، فإنه قد ترك دَيناً مثل دَين عُروة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ الأَسود مات وهو كافر . فقال قارب : تَصِل به قرابة ، إنما الدَّين عليّ وأنا مطلوبٌ به . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إِذًا أَفعلُ. فقضي عن عُروة ، والأُسود ، دَينهما من مال الطاغية . وخرج أبو سُفيان والمُغيرة وأصحابهما لهَدْم الرُّبَّة ، فلمَّا دَنَوْا من الطائف قال لأَبي سُفيان : تقدَّمْ فادخلْ لأَمر النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم . فقال أبو سُفيان : بل تقدَّم أنت على قومك ! فتقدَّم المُغيرة ، وأقام أبو سُفيان عالِه ذي الهَرْم (١)، ودخل المُغيرة في بضعة عشَرَ رجلاً مدمون الرَّبَّة ، فلمَّا نزلوا بالطائف نزلوا عِشاءً فباتوا ، ثم غَدوْا على الرَّبَّة بهدمونها . فقال المُغيرة لأصحابه الذين قدموا معه : لأضحكنَّكم اليومَ من ثُقيف . فأُخذ المِعْوَل واستوى على رأس الرُّبَّة ومعه المِعْوَل ، وقام وقام قومه بنو مُعَدِّب دونه بم معهم السلاح مخافة أن يُصاب كما فُعِل بعمَّه عُروة بن مسعود . وجاء أبو سُفيان وهو على ذلك فقال : كلاَّ ! زعمت تقدّمني أنت إلى الطاغية ، تُراني لو قمتُ أهدمها كانت بنو مُعَدِّب تقوم

<sup>(1)</sup> هو موضع بقرب الطائف ، كما ذكر البكرى . (معجم ما استعجم ، ص ٨٣٠) .

دونى ؟ قال المُغيرة : إِنَّ القوم قد واضعوهم هذا قبل أَن تَقَدُم ، فأُحبُّوا الأمن على الخوف . وقد خرج نساء تُقيف حُسَّرًا (١) يبكين على الطاغية ، والعبيد ، والصبيان ، والرجال منكشفون ، والأبكار خرجْن . فلمّا ضرب المُغيرة ضربة بالمِعْوَل سقط. مَغشيًّا عليه يرتكض ، فصاح أهل الطائف صيحةً واحدة : كلاًّ ! زعمتم أنَّ الرَّبَّة لا تمتنع ؛ بلي واللهِ لتمتنعن ! وأقام المُغيرة مليًّا وهو على حالِه تلك ، ثم استوى جالساً فقال : يا مَعْشَرَ ثَقيف، كانت العرب تقول: ما من حيٍّ من أحياء العرب أعقل من ثقيف ، وما من حيٌّ من أحياء العرب أحمق منكم ! وَيُحكم ، وما اللَّات والعُزَّى ، وما الرُّبَّة ؟ حجرٌ مثل هذا الحجر ، لا يدرى من عبده ومن لم يعبده! وَيْحَكَم ، أتسمع اللَّاتُ أَو تُبصر أَو تنفع أَو تضرّ ؟ ثم هدمها وهدم الناسُ معه ، فجعل السادِن يقِول \_ وكانت سَدَنَة اللاَّت من ثَقيف بنو العِجْلان بن عَتَّاب بن مالِك ، وصاحبها منهم عَتَّاب بن مالِك بن كعب ثم بنوه بعده \_ يقول : سترون إذا انتهى إلى أساسها ، يغضب الأساس غضباً يَخْسِف بهم . فلمّا سمع بذلك المُغيرة وَلِي حفرَ الأَساس حتى بلغ نصف قامة ، وانتهى إلى الغَبْغَب خِزانتِها ، وانتزعوا حِلْيتها وكسوتها وما فيها من طِيب ومن ذَهَبِ أو فضَّة . قال : تقول عَجوزٌ منهم : أَسلمها الرُّضّاع (٢) ، وتركوا الدِصاع (٣)! وأُعطى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ممَّا وُجد فيها أَبا مُلَيح ، وقارباً ، وناساً ، وجعل في سبيل الله وفي السِّملاح منها ، ثم إِنَّ رسول الله صلَّى الله عايه وسلَّم كتب لتَقيف :

<sup>(</sup>١) حسراً : أي مكشوفات الوجوه . (شرح أبي ذر ، ص ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٢) الرضاع : جمع راضع ، وهو اللئيم . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٤) .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) فى الأصل : « وترك المضاع  $\pi$  ؛ وما أثبتناه عن ابن الأثير . والمصاع : المضاربة بالسيف . ( النهاية  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ) .

بسم الله الرحمن الرحم ، هذا كتاب من النبيّ رسول الله إلى المؤمنين ؟ إنَّ عِضاه وَجٌ (١) وصَيْدَه لا يُعْضَد ، ومَن وُجِد يفعل ذلك يُجْلَدُ وتُنزَعْ ثيابة ، فإن تعدّى ذلك فإنه يُوْخَذ فيبلغ محمّدًا ، فإنَّ هذا أمر النبيّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم. وكتب خالد بن سعيد بأمر النبيّ الرسول محمّد ابن عبد الله . فلا يتعدّاه أحدٌ ، فيظلم نفسه فيما أمر به محمّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ونهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن قطع عضاه وَجٌ وعن صَيْدِه ، وكان الرجل يُوجَد يفعل ذلك فتُذرَع ثيابه. واستعمل رسول الله الله عليه وسلّم على حمى وَجٌ سعدَ بن أبى وَقّاص .

#### بعثة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المُصدِّقين

قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن مُسلم ، عن الزُّهرى ، وعبد الله ابن يزيد ، عن سعيد بن عمرو ، قالا : لمّا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الجعِرّانة قدم المدينة يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من ذى القعدة ، فأقام بقيّة ذى القعدة وذى الحجّة ، فلمّا رأًى هلال المحرّم بعث المُصدِّقين ، فبعث بُريدة بن الحُصيب إلى أسلم وغفار بصدقتهم ، ويقال : كعب بن مالك ؛ وبعث عبّاد بن بشر الأَشْهَلَى إلى سُلَم ومُزينة ؛ وبعث مرو بن العاص إلى فَزارة ؛ وبعث الضّحّاك بن سُفيان الكِلاني إلى بنى كلاب ؛ وبعث بسر بن سُفيان الكِلاني إلى بنى كلاب ؛ وبعث بسر بن سُفيان الكِلاني إلى بنى كلاب ؛ وبعث بسر بن سُفيان الكِلاني إلى بنى كلاب ؛ وبعث بسر بن وبعث رجلاً من بنى سعد بن هُذَيم على صدقاتهم . فخرج بسر بن سُفيان على صدقاتهم . فخرج بسر بن سُفيان على صدقات بنى كعب . ويقال : إنما سعى عليهم نُعَم بن عبد الله سُفيان على صدقات بنى كعب . ويقال : إنما سعى عليهم نُعَم بن عبد الله

<sup>(</sup>١) وج: اسم الطائف . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٣٩٩) .

النُّحَّام العَدَويُّ ، فجاءَ وقد حلُّ ينَواحيهم بنوجُهَيم من بني تميم ، وبنو عمرو ابن جُنْدُب بن العُثَير بن عمرو بن تميم، فهم يشربون معهم على غديرٍ لهم بذات الأَشْطاط (١) ؛ ويقال : وجدهم على عُسْفان . ثم أمر بجمع مواشى خُزاعة ليأخذ منها الصدقة . قال : فحشرت خُزاعة الصدقة من كلّ ناحية ، فاستنكرت ذلك بنو تميم وقالوا : ما هذا ؟ تُوْخَذ أموالُكم منكم بالباطل (٢)! وتجيّشوا ، وتقلُّدوا القِسيّ ، وشهروا السيوف ، فقال الخُزاعيّون : نحن قوم نُدين بدين الإسلام ، وهذا من ديننا . قال التميميّون : واللهِ لا يصل إلى بَعير منها أبدًا! فلمّا رآهم المُصدِّق هرب منهم وانطلق مُولِّياً وهو يخافهم ؛ والإسلام يومئذ لم يعمّ العرب ، قد بقيت بقايا من العرب وهم يخافون السيف لِما فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمكَّة وحُنين ، وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أمر مُصدَّقيه أن يـأْخذوا العَفْو منهم ويتوقُّوا كرائم أموالهم ، فقدم المُصدِّق على الذي صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره الخبر ، وقال : يا رسول الله ، إنما كنت في ثلاثة نفر ، فوثبت ْ خُزاعة على التميميّين فأُخرجوهم من مَحالِّهم ، وقالوا : لولا قرابتُكم ما وصلتم إلى بلادكم ؛ ليدخلنَّ علينا بلاءٌ من عَداوة محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى أَنفسكم حيث تُعرِضون لرُسُل (٣) رسول الله ، تردّونهم عن صدقات أموالنا . فخرجوا راجعين إلى بلادهم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن لَهُولاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا ؟ فانتدب أوَّلُ الناس عُيَينة بن حِصن الفَزاري ، فقال : أنا واللهِ لهم ، أتبع آثارهم ولو بلغوا يَبْرِين (١٠ حتى

<sup>(</sup>١) ذات الأشطاط : موضع تلقاء الحديبية . (معجم ما استعجم ، ص ١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « باطل ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حيث تعرضون لرسول الله » .

<sup>(</sup>٤) يبرين : رمل معروف في ديار بني سعد من تميم . (معجم ما استعجم ، ص ٨٤٩) .

آتيك بهم إن شاء الله ، فترى فيهم رأيك أو يُسلِموا . فبعثه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في خمسين فارساً من العرب، ليس فيها مهاجرٌ واحدُّ ولا أنصاريّ ، فكان يسير بالليل ويكمُن لهم بالنهار ، خرج على رَكوبَة (١) حتى انتهى إلى العَرْج ، فوجد خبرهم أنَّهم قد عارضوا إلى أرض بني سُلَيم ، فخرج في أَثْرهم حتى وجدهم قد عدلوا من السُّقْيا يؤمُّون أَرضَ بني مُلكَمِ في صحراء ، قد حلُّوا وسرّحوا مواشيكهم ، والبيوت خُلوفٌ ليس فيها أَحدُ إِلَّا النساء ونُفَير ، فلمَّا رأوا الجمع ولَّوْا وأخذوا منهم أحد عشر رجلاً ، ووجدوا في المحلَّة من النساء إحدى عشرة امرأةً وثلاثين صبيًّا ، فحملهم إلى المدينة ، فأمر بهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فحُبِسوا في دار رَمْلَة بنت الحارث . فقدم منهم عشرة من رؤسائهم ، العُطارِد بن حاجب بن زُرارة ، والزِّبْرِقان بن بَدْر ، وقيس بن عاصم ، وقيس بن الحارث ، ونُعَيم بن سعد ، وعمرو بن الأَهْتُم ، والأَقْرع بن حابِس ، ورياح بن الحارث ابن مُجاشع (٢)؛ فدخلوا المسجد قبل الظُّهر، فلمَّا دخلوا سأَلوا عن سَبْيهم فأخبروا بهم فجاءوهم ، فبكي الذَّراريّ والنساء ، فرجعوا حتى دخلوا المسجد ثَانيةً ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذِ في بيت عائشة ، وقد أُذُّن بلال بالظُّهر بالأَّذان الأَّوِّل ، والناس ينتظرون خروج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فعجَّلوا خروجه ، فنادوا : يا محمَّد ، اخِرج إلينا ! فقام إليهم بِلال فقال: إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يخرج الآن. فاشتهر (٣)

<sup>(</sup>١) ركوبة : ثنية بين مكة والمدينة عند العرج . (معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ثمانية ، لا عشرة ، كما ذكر قبل .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « فاستشهد » ؛ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات . والشهرة : وضوح الأمر . ( تاج العروس ، ج ٣ ، ص ٣٢٠) .

أَهل المسجد أصواتهم فجعلوا يَخفقون (١) بأيديهم ، فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأقام بِلال الصلاة ، وتعلَّقوا به يُكلِّمونه ، فوقف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم معهم بعد إقامة بِلال الصلاةَ مَليًّا ، وهم يقولون : أتيناك بخطيبنا وشاعرنا فاسمع منًّا . فتبسّم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم مضى فصلَّى بالناس الظُّهر، ثم انصرف إلى بيته فركع ركعتين ، ثم خرج فجلس في صحن المسجد ، وقدموا عليه وقدّموا عُطاردَ ابن حاجب التَميميّ فخطب فقال : الحمد لله الذي له الفَضْل علينا ، والذي جعلنا ملوكاً ، وأعطانا الأَموال نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أَعَزُّ أَهل المشرق، وأكثرَهم مالاً وأكثرَهم عددًا ، فمَن مثلُنا في الناس ؟ ألسنا برؤوس الناس وذوى فَضْلهم ؟ فمَن يُفاخر فليَعْدُد مثل ما عددنا ! ولو شئنا لأَكثرنا من الكلام، ولكنَّا نستحيي من الإكثار فيما أعطانا الله. أقولُ قَولَى هَذَا لِأَن يُؤْتَىَ بِهُولِ هُو أَفْضِل مِن قُولِنَا ! فَقَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهِ عليه وسلَّم لثابت بن قيس : قُمْ فأَجب خطيبهم ! فقام ثابت وما كان دَرى من ذلك بشيء ، وما هيّاً قبل ذلك ما يقول \_ فقال : الحمد لله الذي السمواتُ والأَرضُ خَلْقُه ، قضى فيها أَمْرَه ، ووَسِم كلُّ شيءٍ عِلْمُه ، فلم يَكُ شيء إِلَّا من فضله . ثم كان ممَّا قدَّر الله أن جعلنا مُلوكاً ، واصطفى لنا من خلقه رسولاً ، أكرمَهم نَسَباً ، وأحسنهم زِيًّا ، وأصدقهم حديثاً . أُنزل عليه كتابَه ، وائتمنه على خلقه ، وكان خِيرَتُهُ من عباده ، فدعا إلى الإيمان ، فآمن المهاجرون من قومه وذوى رَحِمِه ، أصبحُ الناس وجهاً ، وأَفضلُ الناسِ فعالاً . ثم كنَّا أوَّل الناس إِجابةً حين دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فنحن أنصار الله ورسولِه ، نُقاتل الناسَ حتى

<sup>(</sup>١) أي يضر بون . (لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٦٩) .

يقولوا لا إِلهُ إِلاَّ الله ، فَمَن آمن بالله ورسولِه منع منًّا مالَه ودمَه ، ومن كفر بالله جاهدتاه في ذلك ، وكان قَتْله علينا يسيرًا . أَقول قولي هذا وأُستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات . ثـم جلس ، فقالوا : يـا رسول الله ائـذنَّ لشاعرنا . فأذن له ، فأقاموا الزِّبْرقان بن بدر فقال :

نَحْنُ المُلوكُ فلا حَيًّ يُقاربُنا فينا المُلوكُ وفينا تُنْصَبُ البِيَعُ<sup>(١)</sup> عند النِّهابِ وفَضْلُ الخَيْرِ يُتَّبعُ من السَّديف إذا لم يُؤْنَسِ القَزَعُ (٢) للنازلين إِذا ما أُنْزِلوا شَبعوا

وَكُمْ قَسَرْنا من الأَحْياءِ كُلِّهِمُ ونَحْنُ نُطعِمُ عند القَحْطِ. ما أَكَلوا ونَنْحَرُ الكُومَ عَبْطاً <sup>(٣)</sup> في أَرومَتِنا

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أجبهم يا حسَّان بن ثابت ! فقام فقال:

قد شرّعوا سُنَّةً للناس تُتَّبعُ تَقُوَى الإله وبالأَمر الذي شَرَعوا أُو حَاوَلُوا النَّفْعَ فِي أَشْيَاعِهِم نَفَعُوا إِنَّ الخَلائقَ فاعْلَم شَرُّها البِدَعُ عند الدِّفاع ِ ولا يُوهون ما رَقَعوا ولا ينالهمُ في مَطْمَع طَبَعُ (٥) فكل سَبْقِ لأَدنى سَبْقِهم تَبَعُ

إِنَّ الذَّوائبَ (٤) من فِهْرِ وإِخْوَتِهِمْ يَرْضَى بِهم كلُّ مَن كانت سَريرتُه قومٌ إِذَا حاربوا ضَرُّوا عدوُّهُمُ سَجِيَّةُ تلك منهم غَيْرُ مُحْدَثَةِ لا يَرْقَعُ الناسُ مَا أَوْهَتْ أَكُفُّهُمُ ولا يَضِنُّونَ عَن جارٍ بفَضْلِهِمُ إِن كَانَ فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدُهُمُ

<sup>(</sup>١) البيع : مواضع الصلوات والعبادات ، واحدتها بيعة . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٢) .

<sup>(</sup>٢) القزع : جمع القزعة ، وهي سحاب رقيق يكون في الحريف . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٢) .

<sup>(</sup>٣) الكوم : جمع كوماء ، وهي الناقة العظيمة السنام . وعبطا : أي مات من غير علة . والأرومة : الأصل . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٢ ؛ ٣٣٤) .

<sup>(</sup> ٤ ) اللوائب : الأعالى ، وأراد هاهنا السادة . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) الطبع : الدنس . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٣ ) .

أَكْرِم بِقَوْمٍ رسولُ الله شِيعَتُهُمْ إِذَا تَفَرَّقَتَ الأَهْوَاءُ وَالشِّيعُ أَعِفَّةُ ذُكِرتْ في الوَحْي عِفَّتُهُمْ لا يَطْمَعون ولا يُرْدِيهمُ طَمَع كَأَنَّهِم فِي الوَغَى والمَوْتُ مُكْتَنِعٌ (١) أُسْدُ ببيشة (٢) في أَرْساغِها (٣) فَدَعُ وإِن أُصيبوا فلا خُورٌ (٥) ولا جُزْعُ لا يفخرون إِذَا نَالُوا عَدُوَّهُمُ (٤) إِذَا نَصَبْنَا (٦) لِحِيٍّ لَمْ نَدِبٌ لَهُم كما يَدِبُّ إِلَى الوَحْشِيَّةِ الذَّرَعُ (٧) نَسْمُو إِذَا الحَرِبُ نَالَتْنَا مَخَالِبُهَا إذا الزَّعانِفُ (٨) من أَطرافها خَشَعوا (٩) خُذْ مِنْهُمُ مَا أَتَى عَفُواً إِذَا غَضِبوا ولا يكن هَمُّكَ الأَمْرَ الذي مَنَعوا فإِنَّ في حَربهم فاتْرُكْ عــداوتَهم سمًّا غَريضاً عليه الصابُ والسَّلَعُ (١٠) أَهدَى لهم مَدْحَهُ قَلبٌ يُوازره فَمَا أَحَبُّ لِسَانٌ حَائِكٌ صَنَعُ (١١) وأنَّهم أفضلُ الأحياءِ كلِّهمُ إِنجَدَّ بالناسِ جِدُّ القولِ أَوشَمَعوا (١٢)

<sup>(</sup>١) والموت مكتنع : أى دان . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٣) .

<sup>(</sup>٢) بيشة : من عمل مكة بما يلي اليمن من مكة على خمسة مراحل . (معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) الأرساغ : جمع رسغ ، وهو موضع مربط القيد . وفدع : اعوجاج إلى ناحية . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٣) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « لا فرخ إن أصابوا فى عدوهم » . وما أثبتناه من ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٢١٠) .

<sup>(</sup>٥) الحور : الضعفاء . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٣) .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « وإن أصبناً » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٢١٠) . وعن ديوان حسان أيضاً . (ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٧) الذرع : ولد البقرة الوحشية . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٣)

<sup>(</sup> ٨ ) الزعانف : أطراف الناس وأتباعهم . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٩) خشعوا : أى تذللوا . (شرح أب ذر ، ص ٣٣٤) .

<sup>(</sup>١٠) السلع : نبات مسموم . (تشرح أبي ذر ، ص ٤٣٤) .

<sup>(</sup>١١) صنع : يحسن العمل . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٤) .

<sup>(</sup>۱۲) شمعواً : أى هزلوا ، وأصل الشمع الطرب واللهو ، ومنه جارية شموع إذا كانت كثيرة الطرب . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٤) .

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أمر بـمِنْبَـرٍ ، فوُضع في المسجد يُنشد عليه حسّان ، وقال : إِنَّ الله لَيؤيّد حسّان برُوح القُدُّس ما دافع عن نبيّه . وسُرّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذِ والمسلمون بمقام ثابتٍ وشعر حسَّان . وخلا الوفد بعضهم إلى بعض ، فقال قائل : تعلمُنَّ واللهِ أَنَّ هذا الرجل مُؤيَّد مصنوعٌ له ، واللهِ لَخطيبه أخطب من خطيبنا ، ولَشاعرهم أشعر من شاعرنا ، ولَهُمْ أُحلم منًّا ! وكان ثابت بن قيس من أجهر الناس صوتاً . وأنزل الله تعالى على نبيّه في رفع أصواتهم التَّميميّين \_ ويَذْكُرُ أَنَّهم نادوا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم من وراء الحُجُرات فقال: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ، يعني تميماً حين نادوا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم. وكان ثابت حين نزلت هذه الآية لا يرفع صوته عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فردَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليهم السَّبْي والأُسرى .

وقام عمرو بن الأَهْتُم يومئذ يهجو قيس بن عاصم ، كانا جميعاً في الوفد ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أمر لهم بحوائز ، وكان يُجيز الوفد إذا قدموا عليه ويفضّل بينهم في العَطيّة على قدر ما يرى ، فلمّا أَجازِهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : هل بقي منكم من لم نُجِزه ؟ قالوا : غلامٌ في الرَّحل . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أرسلوه نُجِزُّه ! فقال قيس بن عاصم : إِنَّه غلامٌ لا شُرَفَ له . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: وإن كان! فإنَّه وافدٌ وله حقٌّ! فقال عمرو بن الأهْتَم شعرًا يريد قبس بن عاصم:

ظَلِلْتَ مُفْتَرِشاً هَلباكَ (٢) تَشْتُمُني عند الرَّسولِ فلم تَصْدُق ولم تُصِب

 <sup>(</sup>١) سورة ٤٩ الحجرات ٢ .
 (٢) الهلب والهلباء : شعر الذنب فاستماره هنا للإنسان . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٥) .

إِنَّا وسُودَدُنا (١) عَوْدٌ وسُؤدَدُكُمْ مُخلَّفٌ بمكانِ العَجْبِ والذَّنبِ إِنَّا وسُؤدَدُنا (١) عَوْدٌ وسُؤدَدُكُمْ والرُّومُ لا تملك البَغْضاء للعَرَبِ

قال : حدَّثنى رَبيعة بن عُمَّان ، عن شيخ ، أخبره أنَّ امرأة من بنى النَّجّار قالت : أنا أنظر إلى الوفد يومئذ يأْخذون جوائزهم عند بلال ، اثنتى عشرة أُوقيّة ونَشّ. قالت : وقد رأيت علاماً أعطاه يومئذ وهو أصغرهم ، أعطى خمس أواقى . قلت : وما النَّشّ ؟ قالت : نصف أُوقيّة .

### بعثة الوليد بن عُقبة إلى بني المُصطَلِق

قالوا : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الوليد بن عُقبة بن أبى مُعيط إلى صدقات بنى المُصْطَلِق ، وكانوا قد أسلموا وبَنَوا المساجل بساحاتهم . فلمّا خرج إليهم الوليد وسمعوا به قد دنا منهم ، خرج منهم عشرون رجلاً يتلمَّونه بالجُزُر والنَّعَم فَرَحاً به ، ولم يَروا أَحدًا يُصدِّق بعيرًا قَطُّ ولا شاة ، فلمّا رآهم ولَى راجعاً إلى المدينة ولم يَقربهم ، فأخبر النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنّه لمّا دنا منهم لَقوه . معهم السلاح يحولون بينه وبين الصدقة ، فهمّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يبعث إليهم من يغزوهم . وبلغ ذلك القوم ، فقدم عليه الرَّحب الذين لقوا الوليد ، فأخبروا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم الخبر وقالوا : يا رسول الله ملَ الله هل ناطَقَنا أو كلَّمنا ؟ ونزلت هذه الآية ونحن مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنهرَ عنه ، ونزل عليه :

<sup>(</sup>١) سؤدد عود : العود هنا معناه القديم الذي يتكرر على الزمان . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٥) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبِأً فَتَبَيَّنُوا.. ﴾ (١) الآية. فقرأ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم القرآن ، وأخبرنا بعذرنا وما نزل في صاحبنا ، ثم قال : مَن تُحبّون أبعث إليكم ؟ قالوا : تبعث علينا عَبّاد بن بِشر . فقال : يا عَبّاد سِرْ معهم فخُذْ صدقاتِ أموالهم وتوقَّ كرائم أموالهم . قال : فخرجنا مع عَبّاد يفرئنا القرآن ويُعلّمنا شرائع الإسلام حتى أنزلناه في وسط بيوتنا ، فلم يُضيّع حقًا ولم يَعْدُ بنا الحقّ . وأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأقام عندنا عشرًا ، ثم انصرف إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم راضياً .

# باب شأن سريَّةَ قُطْبَة بن عامر إلى خَثْعم في صفر سنة تسع

حدّثنا ابن أبى سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، قال : حدّثنا ابن كعب بن مالِك أنَّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعث قُطْبَة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلاً إلى حيّ خَثْعَم بناحية تبالة ، وأمره أن يشنَّ الغارة عليهم ، وأن يسير الليل ويككمن النهار ، وأن يُغِذَّ السير ، فخرجوا في عشرة أبعرة يعتقبون عليها ، قد غيّبوا السلاح ، فأخذوا على الفَتْق حيى انتهوا إلى بطن مسجاء (٢) ، فأخذوا رجلاً فسألوه فاستعجم عليهم ، فجعل يصيح بالحاضر . وخبر هذه السرية داخلٌ في سرية شجاع بن وَهْب .

<sup>(</sup>١) سورة ٩١ الحجرات ٦ .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) فى الأصل: «مسحب » . ومسحاء: موضع بالسرف بين مكة والمدينة ، من مخاليف الطائف . ( معجم البلدان ، -  $\Lambda$  ، ص ٥١ ) .

## سريّة بني كِلاب أميرها الضَّحَّاك بن سُفيان الكِلابي

قال : حدّثنى رَشيد أبو مَوهوب الكِلابيّ ، عن حَيّان بن أبى سُلمى ، وحُصين بن عبد الله ، قالوا : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جيشاً إلى القُرطاء(١) ؛ فيهم الضّحّاك بن سُفيان بن عَوف بن أبى بكر الكِلابيّ ، والأَصْيَد بن سَلَمَة بن قُرْط بن عبد ، حتى لقوهم بالزُّج (٢) زُج لاوة ، فدعَوْهم إلى الإسلام فأبَوْا ، فقاتلوهم فهزموهم ، فلحق الأَصْيَد أباه سَلَمَة بن قُرْط ، وسَلَمَة على فَرَسٍ له على غدير زُج ، فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأَمان ، فسبّه وسبّ دِينه ، فضرب الأَصْيَد غروبكى فَرَسه ، فلمّا وقع على عُرقوبكه ارتكز سَلَمَة على رمحه في الماء ، شهر ربيع الأَوّل سنة تسع .

قال: حدّثنى رَشيد أبو مَوهوب، عن جابر بن أبى سُلمى، وعَنْبَسَة بن عمرو أبى سُلمى وعَنْبَسَة بن عمرو أبى سُلمى قالا : كتب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى حارثة بن عمرو ابن قُريط يدعوهم إلى الإسلام ، فأخذوا صحيفته فغسلوها ورَقعوا بها اسْت دلوهم ، وأبوا أن يُجيبوا . فقالت أمّ حبيب بنت عامر بن خالد ابن عمرو بن قُريط بن عبد بن أبى بكررة ، وخاصمتهم فى بيت لها فقالت :

أَيا ابنَ سعيد لا تكوننَّ ضُحْكَةً وإِيّاك واستمرر لهم بِمَرير أَيا ابنَ سَعيد إنما القومُ مَعْشَرُ عَصَوْا منذ قامَ الدِّينُ كلَّ أَميرِ

<sup>(</sup>١) القرطاء : بطن من بني بكر . (شرح على الله الله الله ج ٣ ، ص ٥٧) .

<sup>(</sup>٢) الزج : موضع بناحية ضرية . (وفاء الوفي ٢ ، ص ٣١٧) .

إذا ما أتتهم آية من محمّد مَحَوْها بماء البئر فهى عَصير (١) قالوا: فلمّا فعلوا بالكتاب ما فعلوا قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما لهم ؟ أذهب الله بعقولهم؟ فهم أهل رعْدَة . وعجلة وكلام مختلط. ، وأهل سَفَه ! وكان الذي جاءَهم بالكتاب رجلٌ من عُرينة يقال له : عبد الله ابن عَوْسَجَة ، لمُستهل شهر ربيع الأوّل سنة تسع . قال الواقدي : رأيت بعضهم عَييّا لا يُبين الكلام .

# شأَن سرية أميرها عَلْقَمَة بن مُجَزِّز المُدْلِجيّ في ربيع الآخر سنة تسع

قال : حدّثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، وإسهاعيل بن إبراهم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، زاد أحدهما على صاحبه ، قالا : بلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ ناساً من الحَبَشَة تراياهم (٢) أهل الشَّعَيْبَة ساحل بناحية مكَّة – فى مراكب ؛ فبلغ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فبعث عَلْقَمَة بن مُجزِّز المُدْلِجيّ فى ثلاثمائة رجل حتى انتهى إلى جزيرة فى البحر فخاض إليهم فهربوا منه ، ثم انصرف ، فلمّا كان ببعض المنازل استأذنه بعضُ الجيش فى الانصراف حيث لم يلقو اكيدًا ، فأذن لهم وأمّر عليهم عبد الله بن حُذافة السَّهميَّ – وكانت فيه دُعابة – فنزلنا ببعض الطريق وأوقد القوم نارًا يصطلون عليها ويصطنعون الطعام ، فقال : ببعض الطريق وأقود القوم نارًا يصطلون عليها ويصطنعون الطعام ، فقال : عزمت عليكم ألاً تواثبتم فى هذه النار ! فقام بعض القوم فتحاجزوا حتى غزمت عليكم ألاً تواثبتم فى هذه النار ! فقام بعض القوم فتحاجزوا حتى ظنَّ أنَّهم واثبون فيها ، فقال : اجلسوا ، إنما كنت أضحكُ معكم !

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهو إقواء .

<sup>(</sup>٢) أى نظروهم ورأوهم . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص ٥٨) .

فَذُكُر ذَلِكَ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: من أَمَرَكِم بمَعصيةٍ فلا تُطيعوه!

### سرية عَلَى بن أبى طالب عليه السلام إلى الفلْس ف ربيع الآخر سنة تسع

قال : حدّثنا عبد الرحمن بن عبد العَزيز قال : سمعت عبد الله بن أبي بكر بن حَزم يقول لموسى بن عِمْران بن مَنَّاح ، وهما جالسان بالبَقيع : تعرف سرّية الفُلْس ؟ قال موسى : ما سمعت بذه السريّة . قال : فضحك ابن حَزم ثم قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَليًّا عليه السلام في خمسين ومائة رجل على مائة بعير وخمسين فرساً ؛ وليس في السريّة إلا أنصاري ، فيها وجوه الأوس والخزرج ، فاجتنبوا الخيل واعتقبوا على الإبل حتى أغاروا على أحياء من العرب ، وسأل عن محلَّة آل حاتم (١) ثم نزل عليها ، فشَنُّوا الغارة مع الفجر ، فَسَبَوْا حتى ملاًوا أيديم من السبّى والنَّعَم والشاء ، وهدموا الفُلْس وخرّبوه ، وكان صنماً لطيّئ ، ثم انصرف راجعاً إلى المدينة .

قال عبد الرحمن بن عبد العزيز : فذكرتُ هذه السريّة احمّد بن عمر بن عَلى ، فقال : ما أرى ابن حَزم زاد على أن ينقل من هذه السريّة ولم يأتك بها . قلت : فأت بها أنت ! فقال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم على بن أبى طالب عليه السلام إلى الفُلْس ليهدمَه ، في مائة وخمسين من الأنصار ، ليس فيها مُهاجرٌ واحد ، ومعهم خمسون فرَساً وظَهْرًا ، فامتطوْ الإبل وجنبوا الخيل ، وأمرد أن يشنَّ الغارات ؛ فخرج بأصحابه ، معه رايةٌ سوداءُ ولواءٌ أبيضُ ، معهم القنا والسلاح فخرج بأصحابه ، معه رايةٌ سوداءُ ولواءٌ أبيضُ ، معهم القنا والسلاح

الظاهر، وقد دفع رايتُه إلى سَهل بن خُنَيف، ولواءه إلى جَبّار بن صَخر السَّلَميّ ، وخرج بدليلٍ من بني أَسَد يقال له: حُرَيث ، فسلك مم على طريق فَيْد (١) ، فلمّا انتهى بهم إلى موضع قال : بينكم وبين الحيّ الذي تُريدون يومُ تامُّ (٢)، وإن سرناه بالنهار وطئنا أطرافهم ورعاءَهم، فأنذروا الحيُّ فتفرَّقوا ، فلم تُصيبوا منهم حاجتكم ؛ ولكن نُقيم يرمنا هذا في موضعنا حتى نُمسى ، ثم نَسرى ليلتنا على متون الخيل فنجعلها غارةً حتى نُصبّحهم في عَماية الصبح . قالوا : هذا الرأى ! فعسكروا وسرّحوا الإبل ، واصطنعوا ، وبعثوا نفرًا منهم يتقصُّون ما حولهم ، فبعثوا أبا قَتادة ، والحُباب بن المُنْذِر ، وأبا نائلة ، فخرجوا على متون خيلٍ لهم يطوفون حول المعسكر ، فأصابوا غلاماً أسود فقالوا : ما أنت ؟ قال : أطلب بُغْيَتي . فأتَوْا به عَليًّا عليه السلام فقال : ما أنت؟ قال : باغ . قال : فشدّواعليه ، فقال : أنا غلامٌ لرجلٍ من طبّى من بني نَبْهان ، أمروني بهذا الموضع ، وقالوا : إِن رأيتَ حيل محمّد فطِرْ إِلينا فأُخبِرنا ، وأَنا لا أُدرك أَسْرًا . فلمّا رأيتكم أردت الذَّهاب إليهم ، ثم قلت لاأعجَلُ حتى آتى أصحابي بخبرٍ بيّنٍ من عدد كم وعدد خيلكم وركابكم ؛ ولا أُخشى ما أصابني ، فلكأنى كنت مُقَيَّدًا حتى أخذتني طلائعكم . قال عَلَي عليه السلام : اصدُقْدًا ما وراءَك ! قال : أُوائل الحيّ على مسيرة ليلة طُرّ ادة (٣) ، تُصبّحهم الخيلُ ومَغارُها حين غَدَوا(٤) . قال عَلَيٌّ عليه السلام لأَصحابه : ما تَرَوْنَ ؟ قال جَبّار بن صَخر : نرى أن ننطلق على متون الخيل ليلتَذا حتى نُصبّح

<sup>(</sup>١) فيد : قريب من أجأ وسلمي ، جبل طيء . (معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٤٠٩) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « يوماً تاماً » .

<sup>(</sup>٣) يعني طويلة . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصلّ : « جئنا وغُدوا » .

القوم وهم غارّون فنُغير عليهم ؛ ونخرج بالعبد الأسود ليلاً ، ونُخلِّف حُرَيثاً مع العسكر حتى يلحقوا إن شاءَ الله . قال عَلَى : هذا الرأى ! فخرجوا بالعبد الأسود ، والخيل تَعادًا ، وهو رِدْف بعضهم عُقْبَةً (١) ، ثم ينزل فيُردف آخَر عُقْبَةً ، وهو مكتوف ، هلمًا انهار الليل كذب العبد وقال : قد أَخطأتُ الطريق وتركتُها ورائى . قال عَلَيَّ عليه السلام : فارجع إلى حيث أخطأت ! فرجع ميلاً أو أكثر ، ثم قال : أنا على خطأ . فقال عَلَى عليه السلام: إِنَّا منك على خُدْعَة ، ما تُريد إِلًّا أَن تَثنيَنا عن الحيّ ، قَدِّموه ! لَتَصْدُقنا أَو لَنضربنّ عنقك ! قال : فقُدّم وسُلّ السيف على رأسه ، فلمّا رأى الشرّ قال : أَرأيت إِن صدقتُكم ، أينفعني ؟ قالوا: نعم . قال : فإنِّي صنعتُ ما رأيتم ؛ إنَّه أُدركني ما يُدرك الناسَ من الحياءِ فقلت: أُقبلتُ بالقوم أُدلُّهم على الحيّ من غير مِحْنَةٍ ولا حقَّ فآمنهم ، فلمَّا رأيت منكم ما رأيتُ وخفتُ أن تقتلوني كان لي عُذْر ، فأنا أحملكم على الطريق . قالوا : اصدُقْنا . قال : الحيّ منكم قريب . فخرج معهم حتى انتهى إلى أدنى الحيّ ، فسمعوا نُباح الكلاب وحركة النَّعَم في المَراح والشاء، فقال: هذه الأصرام (٢) وهي [على ] فرسخ . فينظر بعضهم إلى بعض ، فقالوا : فأين آل حاتم (٣)؟ قال : هم متوسَّطو الأصرام . قال القوم بعضهم لبعض : إِن أَفزعْنا الحيّ تصايحوا وأَفزعوا بعضهم بعضاً فتغيب عنّا أحزابهم في سواد الليل ، ولكن نُمهل القومَ حتى يطلع الفجر معترضاً فقد قرب طلوعه فنُغير ؛ فإن أَنذر بعضهم بعضاً لم يخفَ علينا أين يأخذون ، وليس عندالقوم خيل يهربون عليها ونحن

<sup>(</sup>١) العقبة : النوبة . (الصحاح ، ص ١٨٥) . (٢) الأصرام : جمع الصرمة ، وهي الجماعة . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ١٣٩) . (٣) في الأصل : « فأين الرخاتم » .

على متون الخيل . قالوا : الرأى ما أُشرت به . قال : فلمّا اعترضوا الفجر أَغاروا عليها فقتلوا مَن قتلوا وأسروا من أسروا ، واستاقوا الذريّة والنساء ، وجمعوا النَّعَم والشاء ، ولم يخف عليهم أحدُّ تغيّب فملأوا أيديهم . قال : تقول جارية من الحيّ وهي ترى العبد الأسود \_ وكان اسمه أَسْلَم \_ وهو مُوثَق : مالَه هَبِل ! هذا عمل رسولكم أَسْلَم ، لا سَلِم ، وهو جلبهم عليكم ، ودلُّهم على عَوْرَتكم ! قال : يقول الأسود : أقصِرى يا ابنة الأكارم ، ما دللتهم حتى قُدِّمتُ ليُضْرَب عنقى ! قال : فعسكر القوم ، وعزلوا الأسرى وهم ناحية نُفَير ، وعزلوا الذُّريَّة وأصابوا من آل حاتم (١) أُخت عَدى من ونُسيَّاتٍ معها ، فعزلوهنَّ على حِدَةِ ، فقال أسلم لعليٌّ عليه السلام : ما تنتظر بإطلاق ؟ فقال : تشهد أن لا إله إلاَّ الله ، وأنَّ محمَّدًا رسول الله . قال : أنا على دِين قومى هؤلاءِ الأسرى ، ما صنعوا صنعت ! قال : ألا تراهم مُوتَكَفِينِ ، فنجعلك معهم في رباطك ؟ قال : نعم ، أنا مع هؤلاءِ مُوثَقًا أَحبُّ إِلَّ من أَن أكون مع غيرهم مُطْلَقاً ، يصيبني ما أصابهم. فضحك أهل السريّة منه ، فأُوثِق وطُرِح مع الأَسرى ، وقال : أنا معهم حتى تروون منهم ما أنتم راءون . فقائلٌ يقول له من الأسرى : لا مرحباً بك ، أنت جئتنا بهم ! وقائلٌ يقول : مرحباً بك وأهلاً ، ما كان عليك أَكثر ممّا صنعت! لو أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشدَّ منه ، ثم آسُيْتَ بنفسك ! وجاء العسكر واجتمعوا ، فقرّبوا الأسرى فعرضوا عليهم الإسلام ، فمن أسلم تُرك ومن أبي ضُرِبت عنقه ، حتى أتوا على الأُسود فعرضوا عليه الإِسلام ، فقال : واللهِ إِنَّ الجَزَع من السيف لَلُوُّم ، وما مِن خُلود ! قال : يقول رجلٌ من الحيّ ممّن أسلم : يا عجباً

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الرخاتم » .

منك ، ألا كان هذاحيث أُخِذت ! فلمّا قُتل مَن قُتل ، وسُبى من سُبى منا ، وأسلم منّا مَن أسلم راغباً فى الإسلام تقول ما تقول ! ويحك ، أسلِم واتبع دين محمّد ! قال : فإنّى أسلم وأتبع دين محمّد . فأسلم وتُرك ، وكان يَعِد فلا يَفِى حتى كانت الرّدة ، فشهد مع خالد بن الوليد اليَمامة فأبلى بلاءً حسناً .

قال : وسار على عليه السلام إلى الفُلْس فهدمه وخرّبه ؛ ووجد فى بيته ثلاثة أسياف ، رَسوب ، والمِخْذَم ، وسيفاً يقال له اليمانى ، وثلاثة أدراع ، وكان عليه ثيابٌ يُلبسونه إيّاها . وجمعوا السَّبْى ، فاستُعمل عليهم أبو قَتادة ، واستُعمل عبد الله بن عَتيك السُّلَمي على الماشية والرِّثَة ، ثم ساروا حتى نزلوا رَكك (۱) فاقتسموا السَّبْى والغنائم ، وعزل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صفيًا (۲) رسوباً والمِخْذَم ، ثم صار (۳) له بعدُ السيفُ الاخر ؛ وعزل الخَمُس ، وعزل آل حاتم (۱) ، فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة .

قال الواقديّ : فحدّثت هذا الحديث عبدَ اللهبن جعفر الزُّهريّ فقال : حدّثي ابن أبي عُون قال : كان في السَّبْي أُخت عَديّ بن حاتم لم تُقْسَم ، فأُنزلت دارَ رَمْلَة بنت الحارث . وكان عَديّ بن حاتم قد هرب حين سمع بحركة عَليّ عليه السلام ، وكان له عينٌ بالمدينة فحذَّره فخرج إلى الشام ،

<sup>(</sup>١) ركك : محلة من محال سلمي، أحد جبلي طبيء . (معجم البلدان ، ج ؛ ، ص ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٢) الصنى : ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « ثم صاروا له » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الرخاتم » .

وكانت أخت عَدى إذا مر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تقول : يا رسول الله ملك الوالد وغاب الوافد ، فامْنُن علينا مَنَ الله عليك ! كلّ ذلك يسألها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن وافدك ؟ فتقول : عَدى بن حاتم ! فيقول : الفار من الله ورسوله ؟ حتى يَئِست . فلمّا كان يوم الرابع مر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فلم تكلَّم فأشار إليها رجل : قُومى فكلِّميه ! فكلَّمته فأذن لها ووصلها ، وسألت عن الرجل الذي أشار إليها فقيل : على ، وهو الذي سباكم ، أما تعرفينه ؟ فقالت : لا والله ، ما زلت مُدْنِيةً طَرَف ثوبى على وجهى وطرَف ردائى على برقعى من يوم أسرت حتى دخلت هذه الدار ، على وجهه ولا وجه أحد من أصحابه .

### غزوة تُبوك

قُرئ على أَبِي القاسم بن أَبِي حَيَّة قال : حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن شُماع قال : حدّثنا الواقدي قال : حدّثنا عمر بن عثان بن عبد الرحمن ابن سَعيد ، وعبد الله بن جَعفر الزُّهريّ ، ومحمّد بن يحيي ، وابن أَبي حَبيبة ورَبيعة بن عُثان ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن أَبي قَتادة ، وعبد الله ابن عبد الرحمن الجُمَحيّ ، وعمر بن سُلَمان بن أَبي حَثْمَة ، وموسى بن ابن عبد الرحمن الجُمَحيّ ، وعمر بن سُلَمان بن أَبي حَثْمَة ، وموسى بن محمّد بن إبراهيم ، وعبد الحميد بن جَعفر ، وأبو مَعْشَر ، ويعقوب بن محمّد بن أبي صَعْصَعَة ، وابن أبي سَبْرَة ، وأيّوب بن النّعمان ؛ فكلٌ قد حدّثنى بطائفة من حديث تَبوك ، وبعضهم أوعيله من بعض ، وغير هوً لا عدّثنى ممَّن لم أُسَمِّ ، ثِقات ، وقد كتبت كلَّ ما قد حدّثوني .

قالوا: كانتِ الساقطة \_ وهم الأَنْباط \_ يَقدَمون المدينة بالدَّرْمَك (١)

<sup>(</sup>۱) الدرمك : دقيق الحوارى . (الصحاح ، ص ۱۵۸۳) .

والزيت في الجاهليّة وبعد أن دخل الإسلام ، فإنما كانت أخبار الشام عند المسلمين كلّ يوم ؛ لِكَثْرة مَن يَقدَم عليهم من الأَنْباط ، فقدمت قادمة فذكروا أَنَّ الروم قد جمعت جُموعاً كثيرةً بالشام ، وأَنَّ هِرَقُل قد رَزَق أصحابه لِسَنَة ، وأجلبت معه لَخْمٌ ، وجُذام ، وغَسّان ، وعامِلة . وزحفوا وقدّموا مُقَدِّماتهم إلى البَلْقاء وعسكروا بها ، وتخلُّف هِرَقْل بحِمْص . ولم يكن ذلك ، إنما ذلك شيءٌ قِيل لهم فقالوه . ولم يكن عدوٌّ أخوف عند المسلمين منهم ، وذلك لِما عاينوا منهم - إِذ كانوا يَقدَمون عليهم تُجّارًا - من العُدد والعُدَّة والكُراع . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يغزو غزوةً إِلاَّ ورَّى بغيرها ، لئلاَّ تَذْهَب الأَخبار بأنَّه يُريد كذا وكذا ، حتى كانت غزوة تَبوك ، فغزاها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حرٍّ شديد ، واستقبل سَفَرًا بعيدًا ، واستقبل غُزَّى وعَدَدًا كثيرًا ، فجلَّى للناس أَمْرَهم (١) ليتأهَّبوا لذلك أُمْهَةَ عزوهم ، وأخبر بالوجه الذي يُريد . وبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم إلى القبائل وإلى مكَّة يستنفرهم إلى غزوهم ، فبعث إلى أسلمَ بُريدة أبن الحُصَيب وأمره أن يبلغ الفُرْع . وبعث أبا رُهم الغِفاريّ إلى قومه أن يطلبهم ببلادهم ، وخرج أبو واقد اللَّيثيِّ في قومه ، وخرج أبو الجَعْدُ الضَّمْريِّ في قومه بالساحل، وبعث رافع بن مَكيث، وجُنْدُب بن مَكيث في جُهَينة ؛ وبعث نُعَيم بن مُسعود في أَشْجَع ؛ وبعث في بني كعب بن عمرو بُدَيلَ بن وَرْقاء، وعمرو بن سالم ، وبشر بن سُفيان ؛ وبعث في سُلم عدّة ، منهم العبّاس بن مِرداس . وحضَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسلمين

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « فحلا للناس وأمرهم » . وجلى : أى كشف . (لسان العرب ، ج ۱۸ ، ص ۱۱۳) .

على القتال والجهاد ، ورغَّبهم فيه ، وأمرهم بالصَّدَقَة ، فحملوا صدقاتٍ كثيرة ، فكان أوّل من حمل أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه ، جاء ماله كلُّه أربعة آلاف درهم ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هل أبقيتَ شيئاً ؟ قال : الله ورسوله أعلم ! وجاء عمر رضى الله عنه بنصف ماله ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هل أَبقيتَ شيئاً ؟ قال: نعم، نصفَ ما جئتُ به . وبلغ عمر ما جاء به أبو بكر فقال : ما استبقنا إلى الخير قَطُّه إِلاَّ سبقني إليه . وحمل العبّاس بن عبد المطّلب عليه السلام إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مالاً ؟ وحمل طَلحة بن عُبَيد الله إِلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلُّم مالاً ؛ وحمل عبد الرحمن بن عَوف إليه مالاً ، مائني أُوقيَّة ؛ وحمل سعد بن عُبادة إليه مالاً ، وحمل محمّد بن مَسْلَمَة إليه مالاً . وتصدّق عاصم ابن عَدى بتسعين وَسْقاً عُرًّا . وجهَّز عُثان بن عَفَّان رضى الله عنه ثُلُثُ ذلك الجيش ، فكان من أكثرهم نَفَقَةً ، حتى كفي ذلك الجيشُ مَؤونتَهم ، حتى إِنْ كَانْ لَيْقَالَ : مَا بِقِيتُ لَهُمْ حَاجِةً ! حَتَى كَفَاهُمْ شُنُقَ (١) أَسْقَيتُهُمْ . فيقال : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال يومئذِ : ما يضِر عُثْمَانَ ما فعل بعد هذا!

ورغِب أهل الغنى فى الخير والمعروف ، واحتسبوا فى ذلك الخير ، وقوّوا أناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم ، حتى إنَّ الرجل ليأْتى بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكما تتعاقبانه (٢) ، ويأْتى الرجل بالنَّفَقَة فيُعطيها بعض من يخرج ، حتى إن كنَّ النساءُ ليَبُعِنَّ بكلِّ ما قدرنَ عليه .

<sup>(</sup>۱) شنق : جمع شناق ، وهو الحيط أو السير الذي تعلق به القربة ، والحيط الذي يشد به فها . (اللهاية ، ج ۲ ، ص ۲۲۲) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « تتعقبان » .

قالت أمّ سِنان الأسلمية: لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بيت عائشة رضى الله عنها فيه مَسَكُ (۱)، ومَعاضِد (۲)، وخَلاخِل (۳) وأَقْرِطَة وخَواتيم، وخَدَمات، ممّا يبعث به النساء يُعِن (٤) به المسلمين في جهازهم. والناس في عُسْرة شديدة، وحين طابت النار وأحبت الظّلال، فالناس يُحبّون المُقام ويكرهون الشَّخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه، وأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الناس بالانكماش (٥) والجدّ، وضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عسكره بثنيّة الوَداع، والناس كثير لا يجمعهم كتاب، قد رحل يُريد أن يبعث إلا [أنّه] ظن أنّ ذلك ميخي له، ما لم ينزل فيه وَحْيٌ من الله عزّ وجلّ.

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للجدّبن قيس: أبا وَهب ، هل لك العامَ تخرج معنا لعلَّك تَحْتَقِب (٢) من بنات الأصفر ؟ فقال الجدّ: أو تأذن لى ولا تَفْتِنِي ؟ فوالله ، لقد عرف قومى ما أحدُ أشد عُجْباً بالنساء منى ، وإنِّى لأَحشى إن رأيتُ نساء بنى الأصفر لا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : قد أذنتُ لك ! فجاءه ابنه عبد الله بن الجدّوكان بَدْريًا ، وهو أخو مُعاذ بن جَبَل لأُمّه فقال لأبيه : لم تردّ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مقالته ؟ فوالله ما فى بنى سَلِمَة لِمَ مَالًا منك ، ولا تخرج ولا تحمل أحدًا ! قال : يا بُنَى ، ما لى والمخروج أكثر مالاً منك ، ولا تخرج ولا تحمل أحدًا ! قال : يا بُنَى ، ما لى والمخروج

<sup>( )</sup> المسك : أسورة من ذبل أو عاج . (الصحاح ، ص ١٦٠٨) .

<sup>(</sup>٢) المعاضد : اللمالج . (الصحاح ، ص ٥٠٦) .

<sup>(</sup>٣) الخلاخل : الحلى . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٧١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يعينون » .

<sup>(</sup>ه) انكش : أي أسرع . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٦) احتقب : أي احتمل . (البيان العرب ، ج ١ ، ص ٣١٥) .

في الريح والحرّ والعُسْرَة إلى بني الأصفر ؟ والله ، ما آمن خوفاً من بني الأُصفر وإنِّي في مَنزلي بخُرْبَي ، فأَذهب إليهم فأَغزوهم ، إنِّي واللهِ يا بُنَيِّ عالمٌ بالدوائر! فأغلظ له ابنه ، فقال : لا والله ، واكنه النفاق! والله ، لينزلنَّ على رسول. الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيك قرآنٌ يقرأونه. قال: فرفع نَعْله فضرب بها وجهه ، فانصرف ابنه وام يُكلِّمه . وجعل الخبيث يُشبِّط. قومه ، وقال لجَبَّار بن صَخر ونفرِ معه من بني سَلِمَة : يا بني سَلِمَة ، لاتَنفِروا في الحرِّ . يقول : لا تخرجوا في الحرِّ زهادةً في الجهاد ، وشكًّا في الحقّ ، وَإِرجَافاً برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .فأَنزل الله عزُّ وجلِّ فيه : ﴿ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا في الحَرِّ ﴾ إلى قوله : ﴿ جَزَاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١). وفيه نزلت : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ لِي ولا تَفْتِنِّي . ﴾ (٢) الآية ، أَي كأنه إنما يحثي الفتنة من نساء بني الأصفر ، وليس ذلك به ؛ إنما تعذُّر بالباطل ، فما سقط فيه من الفتنة أكثر ، بتخلُّفه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ورغبتِه بنفسه عن نفسه . يقول الله عزَّ وجل : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ يقول : إِنَّ جِهنَّم لَمِن ورائه ؛ فلمَّا نزلت هذه الآية جاءَ ابنه إلى أبيه فقال : ألم أُقل لك إِنَّه سوف ينزل فيك قرآن يقرأه المسلمون؟ قال: يقول أَبوه: اسكتْ عنى يا لُكَعُ ! واللهِ ، لا أنفعك بنافعة أبدًا ! واللهِ لأَنت أشدُّ على من محمّد ! قال : وجاءَ البكَّاءون \_ وهم سبعة \_ يستحملونه ، وكانوا أهل حاجة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ لا أَجِدُ مَا أَحِمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ .. ﴾ (٣) الآية . وهم سبعة من بني عمرو بن عَوف : سالم

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٨١ ، ٨٢

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٩٢ .

ابن عُمَر ، قد شهد بدرًا ، لا اختلاف فيه عندنا ؛ ومن بني واقف هَرَميّ ابن عمرو (١)؛ ومن بني حارثة عُلْبَة بن زيد، وهو الذي تصدّق بعَرْضه (٢)، وذلك أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمر بالصدقة ، فجعل الناس يأتون بها ، فجاءَ عُلْبَة فقال : يا رسول الله ، ما عندى ما أتصدّق به وجعلت عَرْضي حِلًّا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قِد قبل الله صدقتك . ومن بني مازن بن النَّجَّار أبو ليلي عبد الرحمن بن كعب ؛ ومن بني سَلِمَة عمرو بن عُتْبَة ، ومن بني زُريق سَلَمَة بن صَخر ، ومن بني سُلَم عِرباض بن سارية السَّلَميّ . وهؤلاء أثبت ما سمعنا . ويقال : عبد الله[بن] مُغَفَّل المُزَنّ ، وعمرو بن عَوف المُزَنيّ ؛ ويقال: هم بنو مُقَرِّن، من مُزَينة. وَلَمَّا خرج البكَّاءون من عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقد أُعلمهم أنَّه لا يجد ما يحملهم عليه ، وإنما يُريدون ظَهْرًا ، لقي يامين بن عُمَير بن كعب بن شِبْلِ النَّضريّ أَبِا ليلي المازنيّ، وعبد الله بن مُغَفَّل المُزَنيّ ، وهما يبكيان فقال : وما يُبكيكما ؟ قالا : جئنا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليَحْملنا ، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ، وليس عندنا ما نُنفق به على الخروج ، ونحن نكره أن تفوتنا غزوةٌ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فأعطاهما ناضحاً له ، فارتحلاه ، وزوَّد كلُّ رجلِ منهما صاعَيْن من تمر ، فخرجا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وحمل العبّاس بن عبد المطَّلب رضى الله عنه منهم رَجُلُيْن ، وحمل عَمَان رضي الله عنه منهم ثلاثة ، بعد الذي كان جَهّز من الجيش، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لايخرج معنا إِلَّا مُقْوِ (٣).

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « هرير بن عمرو » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١١٩) . وعن ابن الأثير أيضاً . (أسد الغابة ، ج ٥ ، ص ٥٨) .

<sup>(</sup>٢) العرض بالسكون : المتاع . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٤) .

<sup>(</sup>٣) أى ذو دابة قوية . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٧) .

فخرج رجلٌ على بَكْرٍ صعبٍ فصَرَعه ، فقال الناس : الشهيد ، الشهيد ! فبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُنادياً يُنادى : لا يدخل الجنَّة إلَّا مُومنُ - أو إلاَّ نفسٌ مؤمنة - ولا يدخل الجنَّة عاصٍ . وكان الرجل طرحه بعيره بالسُّويداء .

قالوا : وجاءَ ناسٌ من المنافقين يَسْتأَذِنون رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَنْ غير عِلَّةٍ فَأَذِن لهم ، وكان المنافقون الذين استَأْذنوا بِضْعَةً وثمانين . وجاءَ المعذِّرون من الأَعرابِ فاعتذروا إِليه ، فلم يَعذِرهم الله عزَّ وجلَّ . هم نفر من بني غِفار ، منهم خُفاف بن إيماء بن رَحْضَة ، اثنان وتمانون رجلاً . وأُقبل عبد الله بن أُبَىّ بعسكره ، فضربه على ثنيّة الوَداع بحِذاء ذُباب ، معه حلفاؤه من اليهود والمنافقين ممّن اجتمع إليه ، فكان يقال : ليس عسكر ابن أبنى بأقل العسكرَيْن . وأقام ما أقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يستخلف على العسكر أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه يُصلِّي بالناس ، فلمّا استمدّ برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم السَّفَرُ ، وأجمع المسير ، استخلف على المدينة سِباع ابن عُرْفُطَة الغِفاريّ ـ ويقال: محمّد بن مَسْلَمَة ـ لمِيتخلَّف عنه غزوةً غير هذه . وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : استَكْثِروا من النِّعال ، فإنَّ الرجل لا يزال راكباً ما دام مُنتعلاً . علمًا سار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تخلُّف ابن أُبَى عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيمن تخلُّف من المنافقين، وقال : يغزو محمَّدٌ بني الأَصفر ، مع جَهد الحال والحرّ والبلد البعيد ، إِلَى مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ ! يَحسَب محمَّدٌ أَنَّ قتال بني الأَصفر اللَّعِب ؟ ونافق معه مَن (١) هو على مثل رأيه ، ثم قال ابن أُبَيّ : واللهِ لكأَنيّ أَنظرُ إلى

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « ممن » .

أصحابه غَدًا مُقرَّنين في الحبال ! إِرجافاً برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه .

فلمّا رحل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من ثنيّة الوَداع إلى تَبوك ، وعقد الأَوية والرايات ، فدفع لواءه الأعظم إلى أَبى بكر الصدّيق رضى الله عنه ، ورايَتَه العُظمى إلى الزُّبير ، ودفع راية الأَوس إلى أُسيد بن الحُضير ، ولواء الخزرج إلى أبى دُجانة ، ويقال : إلى الحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح. قالوا : وإذا عبد لامرأة من بنى ضَمْرة ، لقيه على رأس ثنيّة النور ، والعبد مُتسلِّح . قال العبد : أقاتل معك يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : وما أنت ؟ قال : مملوك لامرأة من بنى ضَمْرة سَيِّتَة المَلكَة (١). قال رسول الله عليه وسلَّم : ارجع إلى سيّدتك ، لا تقتل معى فتدخل النار!

قال : حدّثنى رِفاعة بن تُعْلَبَة بن أبى مالِك ، عن أبيه ، عن جده ، قال : جلست مع زيد بن ثابت فذكرنا غزوة تبوك ، فذكر أنه حمل لواء مالِك بن النَّجّار فى تَبوك فقلت : يا أبا سَعيد ، كم ترى كان المسلمون ؟ قال : ثلاثون ألفاً ، لقد كان الناس يرحلون عند مَيل الشمس ، فما يزالون يرحلون والساقة مُقيمون حتى يرحل العسكر . فسألت بعض من كان بالساقة فقال : ما يرحل آخرهم إلا مساءً ، ثم نَرْحَل على أثرهم فما ننتهى إلى العسكر إلا مُصبّحين من كثرة الناس .

قالوا : وتخلُّف نفرٌ من المسلمين ، أَبطأَتْ بهم النِّيَّةُ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى تخلُّفوا عنه من غير شَكٌّ ولا ارتيابٍ ، منهم : كعب بن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « المملكة » . ويقال: فلان حسن الملكة ، إذا كان حسن الصنع إلى مماليكه . (الصحاح ، ص ١٦١١) .

مالِك ، وكان كعب يقول : كان من خبرى حين تَخلَّفتُ عن تَبرك أني لم أَكُ قَطُّ. أَقَوى ولا أَيسرَ منِّي حين (١) تخلُّفت عنه في تلك الغزوة ؛ والله ، ما اجتمعت لي راحلتان قَطُّ. حتى اجتمعتا في تلك الغزوة ! فتجهَّز رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وتجهَّز المسلمون معه ، وجعلتُ أعدو لأَتجهَّز معهم فأرجع ولم أَقضِ حاجةً ، فأَقول في نفسي : أَنا قادرٌ على ذلك ! فلم أَزل يُمّادَى بي حتى شمّر بالناس الجدّ ، فأصبح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غازياً والمسلمزن ، وذلك يوم الخميس ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحبُّ أن يخرج فيه ، وام أَقْضِ من جهازى شيئاً ، فقلت : أتجهّز بعده بيوم أو يرمَين ثم أَلحق بهم فغدوتُ بعد ما فَصَلوا أَتجهَّز ، فرجعت ولم أَفعل شيئاً ، شم غدوتُ فلم أفعل شيئاً ، فلم أزل يُتمادَى بي حتى أسرعوا ، وتفارط(٢) الغزو، وقلت : أرتحل فأدركهم ، وياليتني فعلتُ ! ولم أفعل ، وجعلتُ إذا خرجتُ في الناس فطفتُ فيهم يَحزُنني أَلاَّ أَرى إِلاَّ رجلاً مغموصاً (٣)عليه في النفاق ، أو رجلاً ممّن عنَّار الله ، ولم يذكرني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى بالغ تَبوك ، فقال وهو جالسٌ في القوم : ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجلٌ من بني سَلِمَة : يا رسول الله ، حبسه بُرداه والنظرُ في عِطفَيْه . فقال له مُعاذ بن جَبَل : بئسما قلتَ ! واللهِ يا رسول الله ما علمنا عليه إلاَّ خُيرًا . والقائل عبد الله بن أُنيس ، ويقال : الذي ردّ عليه المقالة أبو قَتادة ، ومُعاذ بن جَبَل أَثبتهما عندنا .

قال هِلال بن أُمَيّة الواقعيّ ، حين تخلُّف عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من حين » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « وتعارط » ؛ والمثبت من ابن الأثير . وتفارط : أى فات وقته وتقدم . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٥) .

<sup>(</sup>٣) أي مطعونا في دينه بالنفاق . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧١) .

في تَبوك : واللهِ ما تخلُّفت شكًّا ولا ارتياباً ، واكن كنت مُقوياً في المال . قلت : أَشْتَرَى بِعِيرًا . ولقيني مُرارَةُ بِنِ الرَّبِيعِ فقال : أَنَا رَجِلٌ مُقْوِ ، فأَبِتَا ع بعيرًا وأنطلق به . فقلت : هذا صاحبٌ أرافقه . فجعلنا نقرل : نغدو فنشترى بعيرين فنلحق بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولا يفوت ذك ، نحن قوم مُخِفُّون على صدر راحلتَيْن فغدًا نَسير! فلم نزل ندفع ذلك ونُوَخر الأَيَّام حتى شارف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم البلاد . فقات : ما هذا بحين خروج . وجعلت لا أرى في الدار ولا في غيرها إِلاَّ مُعذُورًا أَو مُنافقاً مُعلناً ، فأرجعُ مُغتمًّا بما أنا فيه . وكان أبو خَيْشَمَة قد تخلَّف معنا ، وكان لا يُتَّهمُ في إسلامه ولا يُغْمَص عليه ، فعزم له على ما عزم ، وكان أبو خَيْثُمَة يُسمَّى عبد الله بن خَيْثُمة السالميّ ، فرجع بعد أن سار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عشرة أيَّام حتى دخل على امرأتَيْن له في يوم حارٍّ فوجدهما في عَريشَيْن لهما ، قد رشَّت كلِّ واحدةٍ منهما عَريشَها وبرَّدت له فيه ماء ، وهيّأت له فيه طعاماً ، فلمّا انتهى إليهما قام على العَريشَيْن فقال : سبحان الله! رسول الله قد غُفر له ما تقدُّم من ذنبه وما تأخُّر في الضِّح (١) والريح والحرّ ، يحمل سلاحه على عُنُقه ، وأَبو خَيْشَمة في ظلالِ باردِ وطعام مُهيًّا وامرأَّتَيْن حسناوَيْن ، مقبَّم في ماله ، ما هذا بالنَّصَف ! ثم قال : واللهِ ، لا أَدخل عَريشَ واحدة منكما حتى أخرج فألحقَ برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فأَناخ ناضحه وشدّ عليه قَتَبه وتزوّد وارتحل ، فجعلت امرأتاه يُكلِّمانه ولا يُكلِّمهما ، حتى أدرك عُمير بن وَهب الجُمَحيّ بوادى القُركى يُريد النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فصحبه فترافقا ، حتى إِذا دَنُوا من تبوك قال أَبو خَيْثَمَة : يا عُمَير ! إِنَّ لى ذُنوباً وأنت لا ذَنْبَ لك ، فلا عليك أن

<sup>(</sup>١) الضح : ضوه الشمس إذا استمكن من الأرض . (المهاية ، ج ٣ ، ص ١٢) .

تَخلَّف عنى حتى آتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبلك . ففعل عُمير ، فسار أبو خَيْثُمَة حتى إذا دنا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم – وهو نازلُّ بتبوك – قال الناس : هذا راكب الطريق ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : كُنْ أبا خَيْثُمَة ! فقال الناس : يا رسول الله ، هذا أبو خَيْثُمَة ! فلمَّا أناخ أقبل فسلَّم على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه الله عليه وسلَّم : أوْلَى لك يا أبا خَيْثُمَة ! ثم أخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فقال له رسول الله عليه وسلَّم : أوْلَى لك يا أبا خَيْثُمَة ! ثم أخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخبر ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا ودعا له .

قال: ومضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة ، فصبَّح ذا خُشُب فنزل تحت الدَّوْمَة ، وكان دليله إلى تَبوك عَلْقَمَة بن الفَغْواء الخُزاعى . فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تحت الدَّوْمَة ، فراح منها مُمسياً حيث أبرد ، وكان في حرِّ شديد ، وكان يجمع من يوم نزل ذا خُشُب بين الظُّهر والعصر في منزله ، يُوْخِّر الظُّهر حتى يُبرد ، ويُعجِّل العصر ، ثم يجمع بينهما ، فكل ذلك فعله حتى رجع من تبوك . وكانت مساجده في سفره إلى تَبوك معروفة ، وملى تحت دَوْمَة بذى خُشُب ، ومسجد الفَيْفاء ، ومسجد بالمَرْوَة ، ومسجد بالسَّقْيا ، ومسجد بوادى القُرى ، ومسجد بالحِجْر ، ومسجد بذَنب حَوْصاء ، ومسجد بذي الجِيفَة ، من صَدْر حَوْصاء ، ومسجد بشِق تاراء (۱) ، ممّا يلى ومسجد بذي الخِطْمى ، ومسجد بسَمنَة ، ومسجد بالأَخْضَر ، ومسجد بذات الخِطْمى ، ومسجد بسَمنَة ، ومسجد بالأَخْضَر ، ومسجد بذات الخِطْمى ، ومسجد بسَمنَة ، ومسجد بالأَخْضَر ، ومسجد بذات الخِطْمى ، ومسجد بسَمنَة ، ومسجد بتبوك .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ثاراء » ، وما أثبتناه من السمهودي . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٦٩)

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : « ذات الذريات » ؛ وما أثبتناه من السمهودى . (وفَّاء الوفَّا ، ج ۲ ، ص ۳۱۸) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « المدرا » ؛ وما أثبتناه من السمهودي . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٠) .

ولمَّا مضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من ثنيَّة الوَداع سائرًا، فجعل يتخلَّف عنه الرجال فيقواون : يا رسول الله ، تخلَّف فلان ! فيقول : دعوه ، فإِن يك فيه خيرٌ فسيُلحقه الله بكم ، وإِن يَكُ غيرَ ذلك فقد أَراحكم الله منه ! فخرج معه ناسٌ من المنافقين كثيرٌ لمَّ يخرجوا إِلَّا رَجاءَ الغنيمة . وكان أَبو ذرّ يقول : أبطأْتُ في غزوة تَبوك من أَجْل بعيرى ، كان نِضوًا (١) أَعْجَفَ ، فقلت : أعلفه أيَّاماً ثم ألحق برسول الله صلَّى الله عليه وسِلَّم . فعلنتُه أَيَّاماً ثم خرجتُ ، فلمَّا كنت بذي المَرْوَة عَجَز ني ، فتلوَّمتُ عليه يوماً فلم أرَّ به حركة ، فأخذت متاعى فحملتُه على ظَهْرى ، ثم خرجت أتبع رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم ماشياً في حرٍّ شديدٍ ، وقد تقطُّع الناس فلا أرى أحدًا ياحقنا من المسلمين ، فطاعتُ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نِصْفَ النهار وقد بلغ منِّي العَطَش، فنظر ناظرٌ من الطريق فقال: يا رسول الله ، إِنَّ هَذَا الرجل بمشي على الطريق وحدَه . فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : كُنْ أَبا ذرّ ! فلمَّا تأمَّلني القوم قالوا : يَا رسول الله، هذا أَبُو ذَرٌّ ! فقام رسول الله صلِّى الله عليه وسلَّم حتى دنوتُ منه فقال : مرحباً بأبي ذرّ ! يمشى وحدَه ، وعوت وحدَه ، ويُبعَث وحدُّه ! فقال : ما خلَّفك يا أَبا ذرّ ؟ فأَخبره خبرَ بعيره ، ثم قال : إِن كنتَ لَمِنْ أَعزُّ أَهلىعليّ تخلُّفاً ، لقد غفر الله لك يا أبا ذرّ بكلِّ خُطُورَة ذَنَّبًا إِلَى أَن بلغتَني . ووضع متاعه عن ظهره ثم استسقى (٢)، فأتى بإناءٍ من ماءٍ فشربه ، فلمّا أخرجه عمّان رضى الله عنه إلى الرَّبَذَة فأصابه قَدَرُه لم يكن معه أَحدٌ إلَّا امرأتُه وغلامه،

<sup>(</sup>١) النضو : الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٢) .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) فى الأصل : « استلق » ؛ وما أثبتناه عن الزرقانى يروى عن الواقدى . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج  $\Upsilon$  ، ص  $\Lambda$  ) .

فأوصاهما فقال: اغسلانی و كَنَانی ، ثم ضعانی علی قارعة الطریق إذا أنا مت . وأقبل ابن مسعود فی رَهْط من العرق عُمارًا ، فام یَرُعْهم إلّا بالجنازة علی قارعة الطریق قد كادت الإبل تطرها ، فسلّم القوم فقام إلیهم غلامه فقال لهم : هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ، فأعینونی علیه ! فاستهلّ ابن مَسعود یبكی ویقول : صدق رسول الله صلّی الله علیه وسلّم «أبو ذریمشی وحده ، ویوت وحده ، ویبعت وحده » . ثم نزل هو وأصحابه حتی واروه ، ثم حدّثهم ابن مَسعود حدیثه ، وما قال له رسول الله صلّی الله علیه وسلّم فی مسیره إلی تَبرك .

وكان أبو رُهُم الغِفارى \_ وهو كُلثوم بن الحُصَن ، قد بايع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة \_ فقال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تَبوكاً . قال : فسرت ذات ليلة معه ، ونحن بالأَخْفَر (١) ، وأنا قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وألقي على النّعاس ، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيُفَزّعني دُنُوها منه خَشْيَة أن أصيب رِجْلَه في الغَرْز ؛ فطفقت أحوز (١) راحاتي حتى غلبتني عيناى في بعض الطريق ونحن في بعض الليل ، فزاحمت راحلتي واحلتي ورجله في الغَرْز ، فما استيقظات إلا بقوله : حَسَن (١) ! فقلت : يا رسول الله م الله عليه وسلم سِر ! فقعل رسول الله عمن تخلف من بني غِفار ، فجعل رسول الله صلى الله عمن تخلف من بني غِفار ،

قال : حس . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٣٢١) .

<sup>(1)</sup> الأخضر: منزل قرب تبوك، بينه وبين وادى القرى . (معجم البلدان، ج 1 ، ص ١٥٢) . (٢) أى أبعد . (شرح أبي ذر ، ص ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٣) حس : كلمة تقولها العرب عند وجود الألم، وفي الحديث أن طلحة لما أصيبت يده يوم أحد

فأخبره بهم ، وهو يسألني ما فعل النّفرُ الحُمْرِ الطّوال إلنّطانِط (١٠ ؟ فحدّثتُه بتخلّفهم قال: فما فعل النّفر السّود القِصار الجِعاد الحُلْس (٢) ؟ فقلت: والله يا رسول الله ما أعرف هؤلاء . قال: بلى ، الذين هم بشَبكة شَدَخ (٣). قال: فتذكّرتهم في بني غفار فلا أذكرهم ، ثم ذكرت أنهم رهُطّ مِن أسلم كانوا فينا وكانوا يحلّون بشَبكة شَدَخ ، لهم نعم كثير ، فقلت: يا رسول الله ، أولئك رَهْطٌ. مِن أسلم حلفاء لنا . فقال رسول الله مقل الله عليه وسلّم : ما منع أحد أولئك حين تخلّف أن يَحمِل على بعيرٍ من إبله رجلاً نشيطاً في سبيل الله ممّن يخرج معنا ، فيكون له مثل أجْرِ الخارج! إن كان لَمِن أعلى على الله ممّن يخرج معنا ، فيكون له مثل أجْرِ الخارج! إن كان لَمِن أعلى على الله على النه ممّن يخرج معنا ، فيكون له مثل أجْرِ والأنصار ، وغِفار ، وأسلم .

وقالوا: بينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى مسيره مرَّ على بعيرٍ من العسكر قد تركه صاحبُه من العَجَف والضَّعْف ، فمرّ به مارُّ فأقام عليه وعَلَفه أَيَّاماً ثم حوّله إلى منزله ، فصَلَح البعير فسافر عليه ، فرآه صاحبه الأوّل ، فاختصما إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن أَحْيَى خُفًّا أَو كُراعاً بمَهْلكَةٍ من الأرض فهو له .

قالوا: وكان الناس مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاثين ألفاً ، ومن الخيل عشرة آلاف فرس . وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلّ بَطْنٍ من الخيل عشرة آلاف فرس . وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلّ بَطْنٍ من الخيل أن يتخذوا لواءً وراية ، والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية

<sup>(</sup>١) النطانط : جمع نطناط ، وهو الطويل المديد القامة . ( اللهاية ، ج ؛ ، ص ١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) الحلس : جمع أحلس ، وهو الذي لونه بين السواد والحمرة . (الصحاح ، ص ٩١٦) .

<sup>(</sup>٣) بشبكة شدخ : جعل شبكة مع ما أضيف إليه اسم مكان ؛ ورواه أبو على : بشبكة شذخ .

<sup>(</sup> أبو ذر ، ص ٤٣٥ ) . وقال السهيلي: بشبكة شرخ . ( الروض الأنف، ج ٢ ، ص ٣٢١ )

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد دفع راية بنى مالِك بن النَّجَار إلى عُمارة بن حَزم ، فأدرك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زيد بن ثابت فأعطاه الراية . قال عُمارة : يا رسول الله ، لعلك وجدت على (١)! قال : لا والله ، والكن قَدِّموا القرآن ، وكان أكثر أخذًا للقرآن منك ؛ والقرآن يُقدِّم ، وإن كان عبدًا أسود مُجدَّعًا (١) . وأمر فى الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذًا للقرآن ، وكان أبو زيد يحمل راية بنى عمرو بن عوف ، وكان مُعاذ بن جَبَل يحمل راية بنى عمرو الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُعاذ بن جَبَل يحمل راية بنى سَلِمة . وصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً بأصحابه فى سفره وعليه جُبَّة صوف وقد أخذ بعنان فرسه \_ أو قال : يوما بأس بأبوالها ولُعام وعرقها .

قالوا: وكان رَهْطُ. من المنافقين يسيرون مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في تبوك ، منهم وَديعة بن ثابت ، أحد بنى عمرو بن عَوْف ، والجُلاس ابن سُويد بن الصامت ، ومَخْشى بن حُميِّر من أشجع ، حليفٌ لبنى سَلِمة ، وثَوْلَبَة بن حاطب . فقال : تحسبون قتال بنى الأصفر كقتال غيرهم ؟ والله لكأنًا بكم غدًا مُقرَّنين فى الحِبال ! إرجافاً برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وترهيباً للمؤمنين . فقال وَديعة بن ثابت : مالى أرى قُرَّاءَنا (٣) هؤلاء أوعبنا (١٤) بُطوناً ، وأكذبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللِّقاء ؟ وقال الجُلاس ابن سُويد ، وكان زوج أمَّ عُمير ، وكان ابنها عُمير يتيماً في حِجْره : هؤلاء ابن سُويد ، وكان زوج أمَّ عُمير ، وكان ابنها عُمير يتيماً في حِجْره : هؤلاء

<sup>(</sup>١) وجد على : غضب على . (النهاية ، ج ؛ ، ص ١٩٦) .

<sup>(</sup>٢) المحدع : المقطوع الأنف . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قرانا » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أرعبنا » بالراء.

سادتنا وأشرافُنا وأهل الفَضْل منّا! والله ، لئن كان محمّد صادقاً لنحن شرّ من الحمير! والله ، لوددت أنّى أُقاضى على أَن يُضرَب كلُّ رجلٍ منا مائة جلدة وأنّا ننفلت من أن ينزل فينا الترآن بمقالتكم!

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعَمَّار بن ياسر : أدرك القوم فإنهم قد احترقوا ، فسَلْهم عمَّا قالوا ، فإِن أَنكروا فقل : بلي ، قد قلتم كذا وكذا! فذهب إليهم عَمَّار فقال لهم ، فأتَوْا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعتذرون إليه . فقال وَديعة بن ثابت ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على ناقته ، وقد أَخذ بحَقَب ناقة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ورجلاه تنسفان الحجارة ، وهو يقول : يا رسول الله ، إنما كنَّا نخوض ونُلعب ! ولم يلتفت إليه رسول ' الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأَنزل الله عزَّ وجلَّ فيه : ﴿ وَلِئَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ (١) إلى قوله ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِيزَ ﴾ (٢). قالوا: وردّ عُمَير على الجُلاس ما قال حين قال: لَنحن شرٌّ من الحمير ـ قال: فأنت شرٌّ من الحمار ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الصادق وأنت الكاذب! وجاءً الجُلاس إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فحَلَف ما قال من ذلك شيئاً ، فأَنزل الله عزَّ وجلَّ على نبيَّه فيه : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُّمْر ﴾ ١٣ ونزلت فيه: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَبُّ وَلَهُ مِن فَضْلِهِ . . ﴾ الآية قال: وكان للجُلاس دِيةٌ في الجاهليّة على بعض قومه ، وكان مُحتاجاً ، فلمّا قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة أخذها له فاستغنى بها. وقال مَخشى بن حُميِّر: قد واللهِ يا رسول اللهِ قعد بي اسمى واسمُ أبي ، فكان الذي عُفِي عنه

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٦٥

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۹۹

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٧٤

في هذه الآية مَخْشي بن حُميِّر \_ فسمَّاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عبدالرحمن أوعبد الله \_ وسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُقْتَل شهيدًا ولا يُعْلَمَ بمكانه ، فَقُتِل يوم اليامة فلم يُوجَد له أَثر . ويقال في الجُلاس بن سُويد : إِنَّه كان ممَّن تخلُّف من المنافقين في غزوة تُبوك ، فكان يُثبِّط الناس عن الخروج، وكانت أُمَّ عُمَير تحته ، وكان عُمَير يتيماً في حِجْره ولا مالَ له ، فكان يَكَفُله ويُحسن إليه ، فسمعه وهو يقول : والله ، لئن كان محمَّد صادقاً لَنحن شرٌّ من الحَمير ! فقال له عُمير : يا جُلاس ، قد كنتَ أَحبُّ الناس إِلَّ ، وأحسنهم عندي أَثرًا ، وأعزُّهم عليٌّ أن يدخل عليه شيءٌ نكرهه ؛ واللهِ ، لقد قلت مقالة لئن ذكرتُها لتَفضحنَّك ، ولئن كتمتُها لأَهلكنَّ ، وإحداهما (١) أهون على من الأُخرى ! فذُكِر للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم مقالة الجُلاس ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أعطى الجُلاس مالاً من الصدقة لحاجته وكان فقيرًا ، فبعث النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الجُلاس فسأَله عمّا قال عُمَير ، فحلف باللهِ ما تكلُّم به قَطُّد ، وأَنَّ عُمَير الكاذب - وهوعُمَر بن سَعيد وهوحاضرٌ عند النيّ صلَّى اللهُعليه وسلَّم فقام وهو يقول: اللَّهم ، أنزل على رسولك بيان ما تكلَّمت به! فأنزل الله على نبيته ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الدُّفْرِ ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ للصدقة التي أعطاها النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم . فقال الجُلاس : اسمع ! الله قد عرض على التَّوْبَة ! واللهِ لقد قلتُ ما قال عُمَير ! ولمَّا اعترف بذنبه وحسنت توبَّته ولم يمتنع عن خير كان يصنعه إلى عُمير ابن سعيد ، فكان ذلك ممّا قد عُرفت به توبتُه .

قال أَبُو حُمَيد الساعديّ : خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَأَحَدُهُمَا ۗ إِنَّ .

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ٧٤

تَبوك ، فلمّا جئنا وادى القُرى مررنا على حديقة لامرأة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اخرُ صوها (١) ! فخرصها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وخرصناها معه ، عشرةَ أوساق . ثـم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : احفظى ما خرج منها حتى نرجعَ إليك . فلمَّا أمسينا بالحِجْر قال : إِنَّها ستَّهُبُّ الليلة ريحٌ شِذيدةٌ ، فلا يقومنَّ أحدٌ منكم إلَّا مع صاحبه ، ومَن كان له بعير فليُوثِقْ عِقالَه . قال : فهاجت ريحٌ شديدةٌ ولم يَقُم أَحدٌ إِلَّا مع صاحبه ، إِلَّا رَجِلَيْن مِن بني ساعدة ؛ خرج أحدهما لحاجته ، وخرج الآخر في طلب بعيره فأمَّا الذي ذهب لحاجته فإنَّه خُنِق على مَذْهَبه ، وأمَّا الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملتْه الريحُ فطرحته بجَبكَيْ طَيّيءٍ ، فأُخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خبرَهما، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ألم أَنْهُكُم أَن يخرج رجلُّ إِلَّا ومعه صاحبٌ له ؟ ثم دعا الذي أُصيب على مَذْهَبه فشُنهي ، وأَمَّا الآخَرُ الذي وقع بجَبَلَىٰ طَيَّىءٍ فَإِنَّ طَيَّئًا أَهدته للنبيِّ صَلَّى الله عليه وسلَّم حين قدم المدينة . ولمّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وادى القُرى أَهدى له بنو عُريض اليهودي هَريساً (٢) فأكلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأَطْعَمَهم أربعين وَسُقاً ، فهي جاريةٌ عليهم . تقول امرأةٌ من اليهود : هذا الذي صنع بهم محمَّدٌ خيرٌ (٣) ممَّا ورثوه من آبائهم ؛ لأَن هذا لا يزال جارياً عليهم إلى يوم القيامة .

وكَانَ أَبُو هُرَيرة يُحدّث يقول : لمّا مررنا بالحِجْر استقى الناسُ من

<sup>(</sup>١) خرص النخلة : إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٢) الهرس : الأكل الشديد والدق العنيف ، ومنه الهريس والهريسة والهراس . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « خيرا » .

بئرها وعَجَنوا ، فنادى مُنادى النبى صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تشرَبوا من مائِها ولا تتوضَّئوا منه للصلاة ، وما كان من عجينٍ فاعْلِفوه الإِبلَ . قال سَهل ابن سعد : كنت أصغر أصحابى وكنت مُقريم (١) في تَبوك ، فلمَّا نزلنا عجنتُ لهم ثم تحيِّنت العجين ، وقد ذهبتُ أطلب حطباً ، فإذا مُنادى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُنادى : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمركم ألَّ تشربوا من ماء بئرهم . فجعل الناس يُهرقون ما في أسقيتها . قالوا : أعْلِفوه الإِبل ! قال سَهل : فأخذتُ ما يا رسول الله ، قد عجنًا . قال : أعْلِفوه الإِبل ! قال سَهل : فأخذتُ ما عجنت فعلفت نِضْوَيْن ، فهما كانا أضعف ركابنا .

وتحوّلنا إلى بئر صالح النبيّ عليه السلام ، فجعلنا نستي من الأسقية ونغسلها ، ثم ارتوينا ، فلم نرجع يومئذ إلاّ مُمسين . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تسألوا نبيّكم الآيات ! هؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم آية ، فكانت الناقة تردعليهم منهذا الفَلْج، تسقيهم من لبنها يوم وردها ما شربت من مائها ، فعقروها فأوعدوا ثلاثاً ، وكان وعد الله غير مكذوب ، فأخذتهم الصَّيْحَة فلم يبق أحدُ منهم تحت أديم السماء إلا هلك ، إلا رجلٌ في الحرم منعه الحرم من عذاب الله . قالوا : يا نبيّ الله ، مَن هو ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أبو رغال ، أبو ثقيف . قالوا : فما له بناحية مكَّة ؟ قال : إنَّ صالحاً بعثه مُصدّقاً ، فانتهى إلى رجلٍ معه مائة شاة شصص (٢) ، ومعه شاةٌ والد، ومعه صبيّ ماتت أمّه بالأمس . فقال : إنَّ رسول الله أرسلني إليك . فقال : مرحباً برسول الله وأهلاً!

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وكنت سفر بهم » . ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات .

<sup>(</sup>٢) شصص : جمع شصوص ؛ والشصوص : الشاة التي قد قل لبنها جدا أو ذهب . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٠) .

خُذْ ا قال : فأخذ الشاة اللّبون ، فقال : إنما هي أمّ هذا الغلام بعد أمّه ، خُذْ مكانها عشرًا قال : لا . قال : لا . قال : خمسين . قال : لا . قال : خمسين . قال : لا . قال : خُذها كلّها إلّا هذه الشاة . قال : لا . قال : إن كنت تُحبّ اللبن فأنا أحبّه . فنثر كنانته ثم قال : اللّهمّ تشهد ! ثم فوّق له بسهم فقتله ، فقال : لا يسبق بهذا الخبر إلى نبى الله أوّلُ منى ! فجاء صالحاً فأخبره الخبر ، فرفع صالح يدّيه مدًّا فقال : اللّهمّ العن أبا رغال ! ثلاثاً . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا تدخلوا على هؤلاء القوم المُعذّبين ، إلّا أن تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيُصيبكم ما أصابهم .

قال أبو سَعيد الخُدْرِيّ : رأيت رجلاً جاء إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بخاتم وجده في الحِجْر في بيوت المُعذَّبين . قال : فأعرض عنه واستتر بيده أن ينظر إليه ، وقال : ألقِه ! فألقاه فما أدرى أين وقع حتى الساعة . وكان ابن عمر يقول: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لأَصحابه حين حاذاهم : إنَّ هذا وادى النَّهْر ! فجعلوا يُوضِعون (١) فيه ركابَهم حتى خرجوا منه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ويعرضون ، .

السهاء بالرَّواء (۱) ، فكانَّى أسمع تكبير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى المطر. ثم كشف الله السهاء عنَّا من ساعتها وإنِ الأَرضُ إلَّا غُدُرُّ تَناخسُ (۲) ، فستى الناسُ وارتووْا عن آخرهم ، وأسمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : أشهدُ أنى رسول الله ! فقلت لرجلٍ من المنافقين : ويحك ، أبَعْدَ هذا شيءٌ ؟ فقال : سَحابةٌ مارَة ! وهوأوس بن قَيْظيّ ، ويقال: زيدبن اللُّصَيْت.

قال : حدّثنى يونس بن محمّد ، عن يعقوب بن عمر بن قَتادة ، عن مَحمود بن لَبيد ، أنّه قال له : هل كان الناس يعرفون أهل النّفاق فيهم ؟ فقال : نعم والله ، إن كان الرجل لَيعرفه من أبيه وأخيه وبنى عمّه . سمعت جدّك قَتادة بن النعمان يقول : تَبِعَنا فى دارنا قوم منّا مُنافقون . ثم من بعد سمعت زيد بن ثابت يقول فى بنى النّجار : مَن لا بارك الله فيه ! فيقال : مَن يا أبا سَعيد ؟ فيقول : سعد بن زُرارة ، وقيس بن فيهر . ثم يقول زيد : لقد رأيتنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى غزوة تَبوك ، فلمّا يقول زيد : لقد رأيتنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى غزوة تَبوك ، فلمّا كان من أمر الماء ما كان دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأرسل الله سَحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس ، فقلنا : يا وَيْحك ، أَبَعْدَ هذا شيءٌ ؟ فقال : منحابة ما كان دعا رسول لك به قرابة يا محمود بن لَبيد ! قال مَحمود :

قال : ثم ارتحل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم موجِّهاً إلى تَبوك ، فأُصبح في منزل ، فضلَّت ناقة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم القَصْواء، فخرج أُصحابه في طَلَبهاً . وعند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُمارة بن حَزم - عَقَبيّ بدريّ قُتِل يوم اليمامة شهيدًا - وكان في رَحْله زيد بن اللَّصَيْت أَحد بني قَيْنُقاع

<sup>(</sup>١) الرواء: الماء الكثير . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٣).

<sup>(</sup>٢) تناخس : أي يصب بعضها في بعض . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٣) .

كان مهوديًّا فأَسلم فنافق ، وكان فيه خُبْث اليهود وغِشُّهم ، وكان مُظاهرًا لأُهل النِّفاق ، فقال زيدٌ وهو في رَحْل عُمارة ، وعُمارة عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : أليس محمَّدٌ يزعم أنَّه نبيُّ ويُخبركم عن خبر السهاء ، وهو لا يكدرى أين ناقته ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ مُنافقاً يقول إِنَّ محمَّدًا يزعم أَنَّه نيُّ ، وأَنَّه يُخبركم بأُمر السهاء ولا يُدرى أين ناقته! وإنى واللهِ ما أعلم إلاًّ ما علَّمني الله، وقد دلَّني عليها ، وهي في الوادي في شِعْبِ كَذَا وَكَذَا \_ الشَعْبِ أَشَارِ لَهُمْ إِلَيْهِ \_ حَبِسَتْهَا شَجِرَةٌ بِزِمَامُهَا ، فانطَلِقوا حتى تأتوا مها . فذهبوا فجاءوا مها ، فرجع عُمارة بن حَزم إلى رَحْله فقال: العَجَبُ من شيءٍ حدَّثَناه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم! إِنَّها عن مقالة قائل أخبره الله عنه ! قال كذا وكذا \_ الذي قال زيد . قال : فقال رجلٌ ممَّن كان في رَحْل عُمارة ، ولم يَحضُر رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : زيد واللهِ قائل هذه المقالة قبلَ أن تطلع علينا ! قال : فأُقبل عُمارةُ على زيد ابن اللُّصَيت يَجَأُه (١) في عُنُقِه ويقول : واللهِ ، إِنَّ في رَحْلي لَداهِيَةً وما أَدرِي ! اخرج يا عدوّ الله من رَحْلي ! وكان الذي أُخبر عُمارة بمقالة زيدٍ أخوه عمرو بن حَزم ، وكان في الرَّحْل مع رَهْطٍ. من أصحابه . والذي ذهب فجاء بالناقة من الشُّعْب الحارث بن خَزَمَة الأَشهالي ، وجدها وزمامُها قد تعلَّق في شجرة ، فقال زيد بن اللُّصَيْت : لكأَّني لم أُسلم إِلَّا اليوم! قد كنت شاكًّا في محمَّد ، وقد أصبحتُ وأنا فيه ذو بَصيرة ، وأشهد أنَّه رسول الله ! فزعم الناس أنَّه تاب ، وكان خارجة بن زيد بن ثابت يُنكر توبته ويقول : لم يزل فَسْلاً (٢) حتى مات .

<sup>(</sup>١) يجأه : أي يضربه . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٤) . .

<sup>(</sup>٢) الفسل من الرجال : الرذل . ( الصبحاح ٠٠ ص ١٧٩٠ ) .

فلمّا كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بوادى المُشَقَّق (١) سمع حادياً في جوف الليل فقال : أُسرعوا بنا نلحقُه ! ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : ممّن الحادي ، منكم أو من غيركم ؟ قالوا : بلي ، من غيرنا . قال : فأُدركه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإذا جَماعةٌ ، فقال : ممَّن القوم ؟ قالوا : من مُضَر . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وأنا من مُضَر . فانتسب حتى بلغ مُضَر . قال القوم : نحن أوّل مَن حَدًا بالإبل . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : وكيف ذلك ؟ قالوا : بلي ، إنَّ أَهل الجاهليّة كان يُغير بعضُهم على بعض ، فأُغير على رجلٍ منهم ومعه غلامٌ له ، فَندّت إِبلهُ فأَمر غلامَه أن يجمعها ، فقال : لا أستطيع ! فضرب يدَه بعَصاً ، فجعل الغلام يقول : وايكداه ! وايكداه ! وتجتمع الإبل ، فجعل سيّده يقول : قل هكذا بالإِبل! وجعل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يضحك. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لِبلال : ألا أُبشِّركم ؟ قالوا : بلي يا رسول الله ! وهم يسيرون على رواحلهم ، فقال: إِنَّ الله أُعطاني الكَنْزُين فارسَ والروم ، وأُمدُّني بالملوك ملوكِ حِمْيَر ، يُجاهدون في سبيل الله ويـأْكلون في، الله .

وكان المُغيرة بن شُعْبَة يقول : كنّا بين الحِجْر وتَبوك فذهب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لحاجته ، وكان إذا ذهب أَبْعَد ، وتبعتُه بماء بعد الفَجْر ، فأسفر الناسُ بصلاتهم – وهي صلاة الصبح – حتى خافوا الشمس ، فقدّموا عبد الرحمن بن عَوف فصلّى بهم . فحملتُ مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إداوة قيها ماء ، فلمّا فَرَغ صببتُ عليه فغسل وجهه . ثم أراد أن يغسِل ذِراعَيْه فضاق كُمُّ الجُبّة – وعليه جُبّة روميّة – فأخر ج يدَيْه من تحت

<sup>(</sup>١) المشقق : واد بين المدينة وتبوك . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٧٤) .

الجُبَّة فغسلهما ومَسَح خُفَيْه. وانتهينا إلى عبد الرحمن بن عَوف حين رأوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسبَّح الناسُ بعبد الرحمن بن عَوف حين رأوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى كادوا أن يَفْتَينوا ، فجعل عبد الرحمن يُريد أن يَنْكُونَ وَراءَه ، فأشار إليه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن اثبت ، فصلَّى رسول الله صلَّى الله عايه وسلَّم فلما سلَّم عبد الرحمن تواثب الناسُ ، وقام خَلْفَ عبد الرحمن رَكْعَة ، فلما سلَّم عبد الرحمن تواثب الناسُ ، وقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقضى الرَّكْعَة الباقية ، ثم سلَّم بعد فراغه منها ، ثم قال : أحسنتم ! إنَّه لم يُتَوفَ نبيُّ حتى يَوُمَّه رجلُّ صالحٌ من أمته .

وأتاه يومئذ يَعْلَى بن مُنَبِّه بأجير له ، قد نازع رجلاً من العسكر ، فعضّه ذلك الرجل ، فانتزع الأجير يدَه من في العاضّ فانتزع تُنِيَّته ، فلرمه المجروح فبلغ به النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . [قال] : وقمت مع أجيرى لأنظر ما يصنع ، فأتى بهما النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يَعمِد أحدُكم فيَعَضُ أخاه كما يَعَضُ الفَحل . فأبطل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما أصاب من ثَنِيَّتُه .

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّكم سَتَأْتُون غدًا إِن شَاءَ الله عَبنَ تَبوك ، وإنَّكم ان تنالوها حتى يَضحَى النهار ، فمَن جاءها فلا يَمَسَّ من مائها شيئاً حتى آتى . قال مُعاذ بن جَبل : فجئناها وقد سبق إليها رجلان ، والعين مثل الزُّلال تَبِضُ (١) بشيءٍ من ماء ، فسألهما : هل مَسِستُما من مائها شيئاً ؟ قالا : نعم . فسبتهما النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وقال لهما ما شاء الله أن يقول . ثم غَرَفوا بأيديهم قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شَن (١) ، ثم غسل

<sup>(</sup>١) بض الماء يبض بضيضاً : أي سال قليلا قليلا . (الصحاح ، ص ١٠٦٦) .

<sup>(</sup>٢) الشن : القربة الحلقة . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٣ ، ص ٨٩) .

النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه وجهَه ويدَّيْه ، ثم أعاده فيها ، فجاءَت العين بماءِ كثيرٍ فاستقى الناس . ثم قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : يُوشك يا مُعاذ إِنْ طَالَتَ بِكَ حَياةً أَنْ تَرَى مَا هَاهَنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا ! قَالُوا : وكَانْ عَبِدُ الله ذو البِجادَيْن (١) من مُزينة ، وكان يتيمًا لا مال له ، قد مات أبوه فلم يُورثه شيئاً، وكان عمَّه مَيِّلاً (٢٦)، فأَخذه وكَفَله حتى كان قد أيسر ، فكانت له إِبِلُ وغَنَمُ ورقيق ، فلمّا قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة جعلت نَفْسُه تُتوق إلى الإسلام ، ولا يقدر عليه من عمَّه ، حتى مضت السنون والمشاهدُ كلُّها . فانصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسيَّم من فتح مكَّة راجعاً إلى المدينة ، فقال عبد الله لعمّه : يا عمّ ، قد انتظرتُ إسلامك فلا أراك تُريد محمّدًا ، فائذنْ لي في الإِسلام ! فقال : واللهِ ، لئن اتَّبعتَ محمّدًا لا أترك بيدك شيئاً كنت أعطيتكه إلَّا نزعتُه منك حتى ثُوبينك. فقال عبد العُزَّى ، وهو يومئذِ اسمه : وأنا واللهِ مُتَّبع محمَّدًا ومُسلم ، وتاركُ عبادة الحَجَر والوَثَن ، وهذا ما بيدى فخُذْهُ ! فأَخذ كلُّ ما أعطاه ، حتى جرّده من إزاره ، فأَنَّى أُمَّه فقطعت بِجادًا لها باثنين فائتزر بواحدٍ وارتدى بالآخر ، ثم أُقبل إلى المدينة وكان بورقان - جبل من حِمى المدينة - فاضطجع في المسجد في السَّحَر ، ثم صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الصبح ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتصفَّح الناس إذا انصرف من الصبح ، فنظر إليه فأنكره ، فقال : مَن أنت؟ فانتسب له ، فقال : أنت عبد الله ذو البِجادَيْن! ثم قال : انزل منِّي قريباً . فكان يكون في أَضيافه ويعلِّمه القرآن ، حتى

<sup>(</sup>١) البجاد : الكساء الغليظ الحانى ، كما ذكر ابن هشام . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) أى ذا مال . (لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٥٩) .

قرأً قُرآناً كثيرًا والناس يتجهَّزون إلى تَبُوك . وكان رجلاً صَيِّتاً ، فكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة ، فقال عمر : ، يا رسول الله ، ألا تسمع إلى هذا الأُعرابي يرفع صوته بالقرآن حيىقد منع الناسَ القراءة ؟ فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : دَعْهُ ، يا عمر ! فإنَّه خرج مُهاجرًا إلى الله ورسوله . قال : فلمَّا خرجوا إلى تُبوك قال : يا رسول الله ، ادعُ الله لي بالشهادة . قال: أَبِلِغْنِي لِحاء (١) سَمُرَة. فأَبِلغه لِحاء سَمُرَة ، فربطها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على عَضُده وقال : اللَّهم إِنِّي أُحرَّم دمه على الكفَّار ! فقال : يا رسول الله ، ليس أردتُ هذا . قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّك إذا خرجت غازياً في سبيل الله فأَخذتك الحُمّى فقتلتك فأنت شهيد، ووَقَصَتْك دابُّتُك فأنت شهيد ، لا تُبال(٢) بأيَّة كان . فلمَّا نزلوا تُبوكاً فأقاموا بها أَيَّاماً تُوفِّي عبدُ الله ذو البِجادَيْن. فكان بِلال بن الحارث يقول: حضرتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومع بِلالِ المؤذِّنِ شُعْلَةٌ من نارٍ عند القبر واقفاً بها ، وإذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في القبر ، وإذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يُدلِّيانه إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يقول: أدنِيا إنيّ أَخاكما ! فلمّا هيّاآه لشِقه قال: اللَّهمّ إنّى قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه . قال : فقال عبد الله بن مُسعود : يا لَيْتَنَّى كنت صاحبَ اللَّحْد ! وقالوا : أُتينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في مسيره وهو مُردِفٌ سُهَيل ابن بَيضاء خلفَه ، فقال سُهَيل: ورفع رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صوته فقال : يا سُهَيل ! كلُّ ذلك يقول سُهَيل : يا لَبَّيْك ! ثلاث مرات ، حتى عرف الناس أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريدهم ؛ فانتنى عليه

<sup>(1)</sup> اللحاء : قشر الشجر . (الصحاح ، ص ٢٤٨٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لا تبالي » .

مَن أمامه ، ولحقه مَن خَلْفَه من الناس ، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن يشهد أَنْ لا إِله إِلاَّ الله وحده ، لا شريك له ، حرَّمه الله على النار

قالوا: وعارض الناس في مسيرهم حَبَّةٌ ، ذُكر من عِظَمها وخَلْقها ، وانصاع الناس عنها . فأقبلت حتى واقفت رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو على راحلته طويلاً ، والناس ينظرون إليها ،ثم التوَتْ حتى اعتزلَت الطريق فقامت قائمةً ؛ فأقبل الناسُ حتى لحقوا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال لهم : هل تدرون من هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال : فإنَّ هذا أحد الرَّهُ هل الثانية من الجنّ الذين يُريدون أن يسمعوا القرآن ، فرأى عليه من الحقّ – حين ألمّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ببلده – أن يُسلم عليه ، وها هو ذا يُقرئكم السَّلام ، فسلِّموا عليه ! فقال الناس جميعاً : وعليه السَّلام ورحمة الله ! يقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أجيبوا (١١) عباد الله ورحمة الله ! يقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أجيبوا (١١) عباد الله

قالوا : قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تَبوكاً وأقام بها عشرين ليلةً يُصلَّى ركعتين ، وهِرَقْل يومئذ بحِمْص . وكان عُقبة بن عامر يقول : خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى تَبوك ، حتى إذا كنا منها على لَيْلَة استرقد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يَستَيْقِظْ حتى كانت الشَّمْسُ قِيدَ رُمْح ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا بِلال ، ألم أقل لك اكلاً (١) لنا الليل ؟ فقال بلال : ذهب بى النوم ، ذهب بى الذى ذهب بك ! فارتحل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من ذلك المكان غير بعيد ، قال : فارتحل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من ذلك المكان غير بعيد ، ثم صلَّى ركعتَيْن قبل الفجر ، ثم صلَّى الفجر ، ثم مَلَب ألم هَذَب (٣) بقيَّة يومه ثم صلَّى الفجر ، ثم صلَّى الفجر ، ثم هَذَب (٣) بقيَّة يومه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أحبوا » .

<sup>(</sup>٢) الكلاءة : الجفظ والحراسة . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠) .

<sup>(</sup>٣) هذب : أي أسرع السير . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤٥) .

وليلتَه فأصبح بتَبوك ، فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أَيُّهَا الناس ! أُمَّا بعد ، فإِنَّ أَصدقَ الحديثِ كتابُ الله ، وأُوثقَ العُرَى كَلْمَةُ التَّقْوى ، وخيرَ المِلَل مِلَّةُ إِبْرَاهِمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ، وخيرَ السَّنَن سُنَنُ محمَّد ، وأشرف الحديث ذكرُ الله ، وأحسنَ القَصَص هذا القرآن ، وخيرَ الأُمور عَواقبُها ، وشرَّ الأُمور مُحدَثاتُها ، وأحسنَ الهَدْي هَدْيُ الأَنبياءِ ، وأَشْرِفَ الْقَتْلُ قَتْلُ الشهداء ، وأَعمى الضلالة الضلالةُ بعد الهُدى ، وخيرَ الأَعمال ما نفع ، وخير الهَدْي ما اتُّبع ، وشرَّ العمى عمى القاب ؛ واليد العُليا خيرٌ من السُّفلي ، وما قلُّ وكفي خيرٌ ممَّا كَثُر وأَالْهَى ، وشرَّ الأُمور المَعْذِرَةُ حين يَحضُر الموت ، وشرَّ الندامة يوم القيامة . ومن الناس من لا يأْتِي الجُمُعة إِلَّا نَزْرًا ، ومنهم مَن لا يذكر الله إِلَّا هُجْرًا (١)؛ ومن أعظم الخطايا اللسان الكَذوب، وخير الغِني غني النفس، وخير الزاد التَّقُّوي، ورأس الحُكْم (٢) مخافة الله ، وخير ما أُلقى في القلب اليقينُ ، والارتياب من الكُفْر ، والنِّياحة من عمل الجاهليَّة ، والغُلول من جَمْر جهنَّم ، والسُّكْر كِنَّ من النار ، والشِّعر من إبليس ، والخَمْر جِماع الإِثم ، والنساء حِبالة الشيطان ، والشباب شُعبة من الجنون ؛ وشرّ المكاسب كَسْب الرِّبا ، وشرّ المَأْكُلُ مالُ اليتيم. والسُّعيد مَن وُعِظ بغيره ، والشُّقيّ مَن شَقِي في بَطْن أُمَّه ، وإِنما يُصير أَحَدُكم إلى موضع أربعة أَذْرُع ؛ والأَمر إلى آخره ، وملاك العمل خُواتمه ، والرِّبا ربا الكَذِب . وكلّ ما هو آتِ قريبٌ ، وسِباب المُؤمن فُسوقٌ ، وقَتْل المؤمن كُفْرٌ ، وأكل لحمه من مَعصية الله ، وحُرمة ماله كحُرمة دمه. ومَن يتألُّ (٣) على الله يُكذَّبه، ومَن يَعْفُ يَعْفُ الله عنه، ومَن يَكْظِم الغَيْظ.

<sup>(</sup>۱) هو الحنا والقبيح من القول . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٤٠) . (٢) هكذا في الأصل ، وهو والحكمة بمنى . (النهية ، ج ١ ، ص ٣٤٦) . (٣) أي من حكم عليه وحلف . (النهاية ، ج ١ ص ٣٩) .

يَأْجُرُهُ الله ، ومَن يصبر على الرَّزيَّة يُعوَّضُه الله ، ومَن يتبع السَّمعة يُسمِّع ِ الله به ، ومَن يصبر يُضاعف الله له ، ومَن يَعْصِ الله يُعذِّبْه الله . اللَّهمُّ اغفرُ لى ولأُمِّتى ، اللَّهمُّ اغفرُ لى ولأُمِّتى ، أستغفر الله لى ولكم .

وكان رجلٌ من بنى عُذْرَة يقال له عَدى يقول : جئت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بتَبوك فرأيته على ناقة حمراء يطوف على الناس يقول : أيّها الناس ، يد الله فوق يد المُعطى ، ويد المُعطى الوُسطى ، ويد المُعطَى الناس ، يد الله فوق يد المُعطى ، ويد المُعطى السُفلى . أيّها الناس ، اقنعوا ولو بِحَزْم الحَطَب ! اللَّهم ، هل بلَّغت ؟ السُّفلى . أيّها الناس ، اقنعوا ولو بِحَزْم الحَطَب ! اللَّهم ، هل بلَّغت ؟ ثلاثاً . فقلت : يا رسول الله ، كان لى امرأتان (١) اقتتلتا فرميت فأصبت إحداهما (٢) فرمي في إلى رمْيتى \_ يعنى ماتت ، كما تقول العرب : رمى في جنازته . فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : تَعْقِلُها ولا تَرِثُها .

وجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى موضع مسجده بتَبوك ، فنظرنحو اليمين ورفع يديه يُشير إلى أهل اليمن فقال : الإيمان يَمانٍ ! ونظر نحو المَشرق وأشار بيده : إنَّ الجَفَاءَ وغِلَظَ. القلوب فى الفَدَّادين (٣) أهلِ الوَبَر من نحو المَشرق حيث يُطْلِع الشيطان قَرْنَيْه .

وقال رجلٌ من بنى سعد [بن] هُذَيم : جئت رسول الله صلَّى الله عليه رسلَّم وهو جالسٌ بتَبوك \_ فى نَفَرٍ من أصحابه ، هو سابعهم \_ فوقفت فسلَّمت ، فقال : اجلس! فقلت : يا رسول الله ، أشهد ألاَّ إله إلا الله وأنَّك رسول الله! قال : أفلح وَجْهُك! ثم قال : يا بِلال ، أطْعِمنا!

<sup>(1)</sup> فى الأصل : « يا رسول الله امرأتين اقتتلتا » . وما أثبتناه عن ابن الأثير . (النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۰۹) .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل: « أحدهما ».

<sup>(</sup>٣) الفدادون : الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم ، واحدهم فداد . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٧) .

قال : فبسط بِلالٌ نِطْعاً (١) ، ثم جعل يُخرج من حَميتِ (٢) له ، فأُخرج خَرجاتِ بيده من تَمْرِ معجونِ بالسَمْن والأَقِط. ، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : كُلُوا ! فأَكلنا حتى شَبعنا فقلت : يا رسول الله ، إِن كنتُ لَآكلُ هذا وَحْدى ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وشَّلَّم : الكافر يأْكلُ في سبعة أَمْعاءِ (٣) والمؤمن يأْكل في مِعي واحد . قال : ثم جئته من الغد مُتحيِّناً لغَدائه لأَزداد في الإسلام يقيناً ، فإذا عشرةُ نفرٍ حوله . قال : فقال ٣ هاتِ أَطعِمنا يا بِلال . قال : فجعل يُخرج من جِراب تَمْرِ بِكفِّه قبضةً قبضةً ، فقال : أُخرِجُ ولا تَخَفْ من ذي العَرْش إِقْتارًا ! فجاء بالجِراب فَنَشُره . قال : فَحَزَرْتُه مُدَّيْن . قال : فوضع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يده على التمر ، ثم قال : كُلوا باسم الله ! فأكل القوم وأكلتُ معهم ، وكنت صاحبَ تمر . قال : فأكلت حتى ما أجد له مَسْلَكاً . قال : وبتى على النِّطْع مثلُ الذي جاء به بِلالٌ ، كأنَّا لم نأْكل منه تمرةً واحدةً . قال : ثم عدت من الغد. قال: وعاد نفر حتى باتوا ، فكانوا عشرة أو يزيدون رجلاً أو رجلين ، فقال : يا بلال ، أطعمنا ! فجاء بذلك الجراب بعينه أعرفه فَنَشَره ، ووضع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يده عليه فقال : كُلوا باسم الله ، فأكلنا حتى نَهِلنا ، ثم رفع مثل الذي صبُّ ، ففعل مثل ذلك ثلاثة أَيَّام .

قال : وكان هِرَقْل قد بعث رجلاً من غَسّان إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فينظر إلى صِفَته وإلى عَلاماته ، إلى حُمْرَة في عَيْنيه ، وإلى خاتم النبوّة بين كتفَيُّه ، وسأَّل فإذا هو لا يقبل الصدقة ، فوعَى أشياء من حال النبيّ

<sup>(</sup>١) النطع : بساط من الأديم . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٨٩) .

<sup>(ُ</sup>٢) الحميت : الزق الذَّى لا شُمر عَليه ، وهو السَّمن . (الصحاح ، ص ٢٤٧) . (٣) الأمعاء : جمع معى ، وهي المصارين . (النَّهاية ، ج ٤ ، ص ١٠١) .

صلى الله عليه وسلّم، ثم انصرف إلى هِرَقُل فذكر له ذلك، فدعا قومه إلى التصديق به ؛ فأبَوْا حتى خافهم على مُلْكه، وهو فى موضعه لم يتحرَّك ولم يزحف. وكان الذى خُبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم – من بعثته أصحابه ودُنوه إلى أدنى الشام – باطلاً، ولم يُرد ذلك ولم يَهُمّ به. وشاور رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى التقدّم، فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : إن كنت أمِرت بالمسير فسِرْ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لو أمِرت به ما أمِرت بالمسير فسِرْ! قال رسول الله مؤن للروم جُموعاً كثيرةً، وليس بها أحدُّ من أهل الإسلام، وقد دنوت منهم حيث تَرَى، وقد أفزعهم دُنُوك، فلو رجعت هذه السَّنة حتى تَرَى، أو يُحدِث الله عزَّ وجل لك فى ذلك أمرًا.

قالوا : وهاجت ريحٌ شديدةٌ بتَبوك ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هذا لِمَوْت مُنافقٍ عظيم النِّفاق . قال : فقدموا المدينة فوجدوا مُنافقاً قد مات عظيم النِّفاق .

قال : وأ تى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بجُبْنَة بتَبوك فقالوا : يا رسول الله ، إِنَّ هذا طعامٌ تَصْنَعه فارس ، وإِنَّا نخشَى أَن يكون فيه مَيْتَة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ضعوا فيه السكِّين واذكروا الله !

قال : وأهدى رجلٌ من قُضاعة إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَساً ، فأعطاه رجلاً من الأنصار ، وأمره أن يربطه حِيالَه استئناساً بصهيله ، فلم يزل كذلك حتى قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة ففقد صهيلَ الفرس فسأَل عنه صاحبَه فقال : خَصَيْتُهُ يا رسول الله ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فإنَّ الخيل في نَواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة ، اتَّخذوا من نَسلها

وباهوا بصهيلها المشركين ، أعرافها أدفاؤها (١) ، وأذنابها مَذابُها . والذى نفسى بيده ، إنَّ الشهداء لَيأتون يوم القيامة بأسيافهم على عواتقهم ، لا يمرّون بأحدِ من الأنبياء إلَّا تنحّى عنهم ، حتى إنَّهم لَيمرّون بإبراهيم الخليل خليل الرحمن فيتنحّى لهم حتى يجلسوا على منابر من نور . يقول الناس : هؤلاء الذين أُهريقوا دماءهم لربّ العالمين ، فيكون كذلك حتى يقضى الله عزَّ وجلّ بين عباده !

قالوا: وبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بتَبوك قام إلى فرسه الظَّرِب فعلَّ عليه شِعارَه (٢) وجعل يمسح ظهرَه بردائه. قيل: يا رسول الله ، تمسح ظهرَه بردائه؟ قال: نعم ، وما يُدريك؟ لعلّ جبريل أمرنى بذلك ، مع أنَّى قد بِتُ الليلة (٣) ، وإنَّ الملائكة لتُعاتبنى فى حَسِّ (٤) الخيل ومَسْحها . وقال : أخبرنى خليل جبريل أنَّه يُكتب لى بكلّ حسنة أوفيتُها إيّاه حسنة ، وإنَّ ربّى عزَّ وجلّ يحطُّ عنى بها سيئة . وما من امرى عن المسلمين يَربط فَرَساً فى سبيل وحطَّ عنه بكلّ حبّ حسنة ، وأَى الخيل حبّ حسنة ، وحطَّ عنه بكلّ حبّ عسئة ؛ قيل : يا رسول الله ، وأَى الخيل خير ؟ قال : أدهم (٥) ، أقرح ، أرثم ، مُحَجَّل الثلث (٢) ، مُطلق اليمين ، فإن لم

<sup>(</sup>١) الأدفاء : جمع دفء ، وهو ما يستدفأ به من الأوبار والأصواف . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦) .

<sup>(</sup>٢) الشعار : ما ولى الجسد من الثياب . (الصحاح ، ص ٦٩٩) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « مع أنى قريب الليلة » ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) ألحس: نفض التراب عن الدابة . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٠٦) .

<sup>(</sup>ه) يقال فرس أدهم إذا اشتدت ورقته . (الصحاح ، ص ١٩٧٤) .

<sup>(</sup>٦) الحيل الأقرح: هو ما كان في جبهته قرحة ، بالضم، وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة؛ والأرثم: الذي أنفه أبيض وشفته العليا؛ والمحجل: هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد. (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٠؛ ج ٢ ، ص ٢٦٠؛ ج ١ ، ص ٢٠٠).

يكن أدهم فكُمَيتُ على هذه الصفة. قال : وقيل : يارسول الله ، فما فى الصَّوم فى سبيل الله ؟ قال : مَن صام يوماً فى سبيل الله تباعدت منه جهنَّم مسيرة مائة سنة كَأَغَذَ السير . ولقد فُضِّل نساء المجاهدين على القاعدين فى الحُرمة كأُمّهاتهم ، وما من أحد من القاعدين يُخالِف إلى امرأة من نساء المجاهدين فيخونه فى أهله إلَّا وقف يوم القيامة فيقال له : إنَّ هذا خانك فى أهلك فخد من عمله ما شئت ؛ فما ظَنْكم ؟

وكان عبد الله بن عمر أو عمرو بن العاص يُحدَّث قال : فَزع الناسُ بتَبوك ليلةً ، فخرجتُ في سِلاحي حتى جلست إلى سالم مولى أبي حُذيفة وعليه سلاحه ، فقلت : لأقتدين بهذا الرجل الصالح من أهل بدر ! فجلست إلى جنبه قريباً من قُبّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مُغضَباً فقال : أيّها الناس ، ما هذه الخِفّة ؟ ما هذا النّزَق ؟ ألا صنعتم ما صنع هذان الرجلان الصالحان ؟ يعنيني وسالماً مولى أبي حُذيفة .

قالوا : ولمَّا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى تَبوك وضع حَجَرًا قِبلة مسجد تَبوك بيده وما يلى الحَجَر ، ثم صلَّى الظُّهر بالناس ، ثم أقبل عليهم فقال : ما هاهنا شام ، وما هاهنا يمن .

وكان عبد الله بن عمر يقول: كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتبوك ، فقام يُصلى من الليل ، وكان يُكثر التهجّد من الليل ، ولا يقوم إلا استاك ، وكان إذا قام يُصلّى صلّى بفناء خيمته ، فيقوم ناسٌ من المسلمين فيحرسونه . فصلّى ليلة من تلك الليالى ، فلمّا فرغ أقبل على مَن كان عنده فقال : أعطيت خمساً ما أعطيهن أحدٌ قبلى : بُعِثت إلى الناس كافّة ، وإنما كان النبيّ يُبعَث إلى قومه ، وجُعِلتْ لى الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ، أينا أدركتنى

الصلاة تيممت وصلَّيت ، وكان مَن قبلى يُعظِمون ذلك ولا يُصلُّون إلَّا فى كنائسهم والبِيَع ، وأُحِلَّت لى الغنائم آكلُها ، وكان مَن كان قبلى يُحرِّمونها ، والخامسة هى ما هى ، هى ما هى ، هى ما هى ! ثلاثاً . قالوا : وما هى يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قيل لى : سَل ، فكل نبيًّ قد سأًل ، فهى لكم ولمَن شهد أن لا إله إلَّا الله .

## ذكر ما نزل من القرآن في غزوة تُبوك

قوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فَى سَبيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ . . ﴾ (١) الآية . قالوا : غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى حرّ شديد وجَهْد من الناس ، وحين طابت الثار واشتُهيت الظلال ، فأبطأ الناسُ فكشفت منهم «براءة » ما كان مستورًا ، وأبدت أضغانهم ونفاق من نافق منهم . يقول : ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيماً ﴾ (٢) إلَّا تخرجوا مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ ﴿ ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الله عليه وسلَّم ؛ ﴿ ما كانَ لَوْم من أصحاب النبي صلَّى الله الأَعْراب . . ) (٣) الآية . قال : كان قوم من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم خرجوا إلى البدو يُفقِّهون قومَهم ، فقال المُنافقون : قد عليه وسلَّم خرجوا إلى البدو يُفقِّهون قومَهم ، فقال المُنافقون : قد بق ناسُ من أصحاب البوادي ! فناسُ من أصحاب محمّد في البوادي . وقالوا : هلك أصحاب البوادي ! فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ المُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ (٤) . ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ (٥) فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ المُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ (٤) . ﴿ الشِباب ؛ والثَقال : الكهول ؛ يقول : نشاطاً وغير نشاط ، ويقال : الخِفاف : الشباب ؛ والثقال : الكهول ؛ يقول : نشاطاً وغير نشاط ، ويقال : الخِفاف : الشباب ؛ والثَقال : الكهول ؛

<sup>(</sup>۱) سورة و التوبة ۳۸

<sup>(</sup>٢) سُورة ﴾ التوبة ٣٩

<sup>(</sup>٣) سُورة ٩ التوبة ١٢٠

<sup>(ُ</sup> ٤) سُورة ٩ التوبة ١٢٢

<sup>(</sup>٥) سورة ٩ التوبة ١١

﴿ وجَاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللهِ ﴾ يقول: أَنفقوا أَموالكم في غزوكم ؛ وجاهدوا ، يقول : قاتلوا ؛ ﴿ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ (١) عشرين ليلة ؛ ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ يعني المُنافقين ؛ (لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً) يقول: غنيمة قريبة ؛ (وَسَفَرًا قاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ ) يعنى حين خرج النبيُّ صبلًى الله عليه وسلَّم إلى تَبوك جعلوا يعتذرون بالعُسْرَة والمرض؛ ﴿ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ يعني في الآخرة ؛ ﴿ وَاللَّهُ يَمْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ أَنْهم أقوياء أصحّاء . وكان النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقبل عذرهم ويأذن لهم. قال الله عزَّ وجلٌ : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ (٢) حتى تبلوَهم بالسفر وتعلم من هو صادقٌ ومَن هو كاذب. ﴿ لايَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ (٣) وصف المؤمنين الَّذين أَنفقوا أَموالهم في تلك الغزوة ، وكانت تُسمَّى غزوة العُسرة . ﴿ إِنَّمَا يَسْشَأَذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١) يعنى المُنافقين . ثم ذكر المُنافقين فقال : ﴿ لَقَدِ ابْتَغَوُّا الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٥) من قبل خروجك إِلى تَبوك وظهور أَمرك يا محمَّد ؛ ﴿ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ لظهورك واتباع من اتَّبعك من المسلمين . ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ لِي ولا تَفْتِنِّي ﴾ (٦) نزلت هذه في الجَدّ بن قيس، وكان أكثر بني سَلِمَة مالاً، وأعدّهم عدّة في الظَّهْر، وكان رجلاً مُعجَباً بالنساء ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ألا تغزو بني الأَصفر ؟

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٢٢

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٤٤

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ٥٤

<sup>(</sup> ه ) سورة ۹ التوبة ۸

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ التوبة ٩٩

عسى أن تحتقب من بنات الأصفر . فقال : يا محمّد ، قد علم قومي أنه ليس أحدٌ أعجب بالنساء منِّي ، فلا تفتنِّي من ! يقول الله عزَّ وجل : ﴿ أَلا في الفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ (١) لتخلُّفه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ﴿ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ)(٢) يقول: غنيمة وسلامة ، الذين تخلُّفوا واستأذنوك ؛ ﴿ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصيبَةً ﴾ البلاء والشدّة ؛ ﴿ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ ﴾ . ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لنا ﴾ (٣) يقول: إلَّا ما كان في أمَّ الكتاب. ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِخْدَى الحُسْنَيَيْنِ) (١) الغنيمة أو الشهادة . ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْها لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ﴾ (٥) كان رجال من المُنافقين من ذي الطَّوْل يُظهرون النفقة إذا رآهم الناس ليبلغ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ويدرأون بذلك عن أنفسهم القتل . يقول الله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ ﴾ (٦) إلى قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الحَياةِ الدُّنيا ﴾ (٧) يقول: يكون عليهم بيّنة لأن ما أكلوا منها أكلوه على نِفاق، وما أنفقوا فإنما هو رياء . ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ (٨) وهم البكَّاؤون وهم مبعة ؟ أبو ليلي المازِنيّ ، وسَلَمَة بن صَخر المازنيّ ، ونُعلبة بن غَنَمَة الأُسلميّ ، وعُلْبَة بن زيد الحارثي ، والعِرْباض بن سَارية السُّلَمي من بني سُلَم، وعبدالله بن عمرو المُزَنَّى ، وسالم بن عُمَير العَمْريّ ، ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الخَوالِفِ ﴾ (١) يعني مع النساء ، الجَدّ بن قيس . ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٩٤

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۵۰

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ١٥

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ٩ التوبة ٢٥

<sup>(ُ</sup>ه) سُورة ٩ التُوبة ٣٥

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ٤٥

<sup>(</sup>۷) سورة ۹ التوبة ٥٥

<sup>(</sup>٨) سورة ٩ التوبة ٩٢

<sup>(ُ</sup> ٩) سورة ٩ التوبة ٩٣

الأَعْرابِ مُنافِقُونَ) (١) كان رجال من العرب منهم عُيَيْنَة بن حِصْن وقومه معه يُرضون أصحابَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ويُرونهم أَنَّهم معهم ويُرضون قومَهم . ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهاجِرِينَ وَالأَنْصارِ ﴾ (٢) مَن صلّى القِبلتَيْن .

غزوة أكيْدِر بن عبد المَلِك بدُومة الجَنْدَل في رجب سنة تسع ، وهي على عشرة أميال من المدينة .

قال: حدّثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، ومُعاذ بن محمّد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طُلحة ، وإساعيل ابن إبراهيم ، عن موسى بن عُقبة ، وكلُّ قد حدّثنى من هذا الحديث بطائفة ، وعِماده حديث ابن أبى حَبيبة .

قالوا: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خالدَ بن الوليد من تَبوك في أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيْدِر بن عبد المَلِك بدُومة الجَنْدَل ـ وكان أكيْدِر من كِنْدَة قد ملكهم وكان نصرانيًّا \_ فقال خالد : يا رسول الله ، كيف لى به وسط. بلاد كلّب ، وإنما أنا في أناس يسير ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ستَجِده يصيد البقر فتأخذه . قال : فخرج خالد حتى إذا كان من حِصْنه بمنظر العَين في ليلة مُقْمِرةٍ صائفة ، وهو على سطح منى إذا كان من حِصْنه بمنظر العَين في ليلة مُقْمِرةٍ صائفة ، وصعد على ظهر له ومعه امرأته الرّباب بنت أنيف بن عامر من كِنْدَة ، وصعد على ظهر الحِصْن من الحرّ ، وقينْنَدُه تُعنيه ، ثم دعا بشراب فشرب . فأقبلت البقر المحصّن من الحرّ ، وقينْنَدُه تُعنيه ، ثم دعا بشراب فشرب . فأقبلت البقر

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ التوبة ۱۰۱

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۱۰۰

تَحُكُ بَقُرونها بابَ الحِصْن ، فأقبلت امرأته الرَّباب فأشرفت على الحِصْن فرأت البقر فقالت : ما رأيت كاللَّيلة في اللَّحْم ! هل رأيت مثل هذا قطُّ ؟ قال : لا أحد ! قال : يقول قال : لا أحد ! قال : يقول أكيْدِر : واللهِ ، ما رأيت جاءتنا ليلة بقر غير تلك الليلة ، ولقد كنت أضمر لها الخيل إذا أردت أخْذها شهرًا أو أكثر ، ثم أركب بالرجال وبالآلة .

فنزل فأمر بفرَسِه فأسرِج ، وأمر بخيلٍ فأسرِجت ، وركب معه نفر من أهل بيته ، معه أخوه حَسّان ومملوكان ، فخرجوا من حِصْنهم بمطارِدهم (٢) ، فلمّا فَصَلوا من الحِصْن ، وخيل خالد تنظرهم لا يَصهَل منها فَرَسُ ولا يتحرّك ، فساعة فَصَل أخذته الخيل ، فاستأسر أكيْدِر وامتنع حَسّان ، فقاتل حتى قتيل ، وهرب المملوكان ومَن كان معه من أهل بيته فدخلوا الحِصْن . وكان على حَسّان قَباءُ دِيباج مُخوَّصٌ بالذهب ، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم مع عمرو بن أمَيّة الضّمْرى حتى قدم عليهم فأخبرهم بأخذهم أكيْدِر .

قال أنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله : رأينا قباء حسّان أخى أكيْدِر حين قُدِم به إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجعل المسلمون يتلمّسونه بأيديهم ويتعجّبون منه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أتعجبون من هذا ! هذا ؟ فوالذى نفسى بيده لَمناديل سعد بن مُعاذ فى الجنَّة أحسننُ من هذا ! وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لخالد بن الوليد : إن ظَفِرت بأكيْدِر فلاتقتله وائت به إلى ، فإن أبى فاقتلوه ، فطاوعهم . فقال بُجير بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ثم قال » .

<sup>(</sup>۲) المطارد : جمع المطرد، و زن منبر ، ، وهو رمح قصير يطرد به ، وقيل يطرد به الوحش . (لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧) .

بُجَرَة من طيّى ، ذكر قول النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم لخالد « إِنَّك تجده يصيد البقر » وما صنع البقر تلك الليلة بباب الحصن تصديقُ قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال شعرًا :

رأيتُ الله يَهدِي كلّ هادِ تَبارَكَ سائقُ البقراتِ إِنِّي فإِنَّا قد أُمِرنا بالجِهـادِ ومَن يَكُ عاندًا عن ذي تبوك

وقال خالد بن الوليد لأُكِيْدِر : هل لك أن أُجيرك من القتل حتى آتى بك رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أن تفتح لى دُومة ؟ قال : نعم ، ذلك لك . فلمّا صالح خالد أُكَيْدِر ، وأُكَيْدِر في وَثاق ، انطلق به خالد حتى أدناه من باب الحِصْن ونادى أكيْدِر أهله : افتحوا باب الحِصْن ! فرأوا ذلك ، فأَني عليهم مُضادُّ (١) أخو أُكَيْدِر ، فقال أُكَيْدِر لخالد : تعلم واللهِ لا يفتحون لي ما رأوني في وَثاق ، فخل عنِّي فلك الله والأمانة أن أفتح لك الحِصْن إن أنت صالحتنى على أهله . قال خالد : فإنِّي أصالحك . فِقَالَ أَكَيْدِر : إِن شَئْتَ حَكَّمتُكُ وإِن شَئْتَ حَكِّمني. قال خالد : بل ، نَقبَل منكما أعطيت . فصالحه على ألفي بعير ، وتمانمائة رأس (٢) ، وأربعمائة دِرْع ، وأربعمائة رمح ، على أن ينطلق به وأخيه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيحكم فيهما حُكْمَه . فلمَّا قاضاه خالد على ذلك خلَّى سبيلَه ففتح الحِصْن ، فدخله خالد وأوثق أخاهُ مُضادًا أخا أكَيْدِر ، وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق والسِّلاح ، ثم خرج قافلاً إلى المدينة ،ومعه أَكَيْدِر ومُضاد . فلما قدم بِأُكَيْدِر على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صالحه على الجِزْيَة وحَقَن دمه ودم

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وفي الزرقاني أيضاً يروى عن الواقدي . (شرح على المواهب اللدنية ، 

أخيه وخلَّى سبيلَهما . وكتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتاباً فيه أمانهم وما صالحهم ، وختمه يومئذِ بظُفْره .

قالوا : وأقبل واثِلة بن الأسقع اللَّيثيّ ، وكان ينزل ناحية المدينة ، حتى أتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فصلَّى معه الصبح ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا صلَّى الصبح انصرف فيتصفَّح وجوه أصحابه ينظر إليهم. فلمّا دنا من واثلة أنكره فقال : مَن أنت ؟ فأخبره فقال : ما جاءَ بك ؟ قال : أُبايع . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فها أَطَقْتَ ؟ قال واثلة : نعم . فبايعه \_ وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذِ يتجهَّز إِلَى تُبوك - فخرج الرجل إلى أهله ، فلتى أباه الأسقع فلمّا رأى حاله قال: قد فعلتها ! قال واثلة : نعم . قال أبوه : واللهِ لا أُكلِّمك أبدًا . فأَتى عمه ، وهو مُولِّ ظهرَه الشمسَ ، فسلَّم عليه فقال : قد فعلتَها ! قال : نعم . ولامه لائمةً أيسر من لائمة أبيه وقال: لم يكن ينبغي لك أن تسبقنا بأمر. فسمعت أُخت واثلة كلامَه فخرجت إليه فسلَّمت عليه بتحيَّة الإسلام ، فقال واثلة : أَنَّ لَكِ هَذَا يِا أُخَيَّة ؟ قالت: سمعت كلامك وكلام عمَّك. وكان واثلة ذكر الإسلام ووَصَفَه لعمَّه ، فأُعجب أُختَه الإسلامُ فأُسلمت ، فقال واثلة : لقد أراد اللهُ بكِ أُخَيّة خيرًا ! جهّزى أَخاكِ جَهازَ غازٍ ، فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على جَناح سفر . فأُعطته مُدًّا من دقيق فعجن الدقيق في الدلو ، وأعطته تمرًا فأُخذه . وأقبل إلى المدينة فوجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد تحمُّل إلى تَبوك، وبني عِيرات من الناس وهم على الشَّخوص (١) - وإنما رحل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل ذلك بيومين - فجعل يُنادى

<sup>(</sup>١) شخوص المسافر : خروجه عن منزله . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٨) .

بسُوق بنى قَيْنُقاع : مَن يحملنى وله سَهْمى ! قال : وكنت رجلاً لا رجْلةً لل ، فدعانى كعب بن عُجْرَة فقال : أنا أحملك عُقْبَةً بالليل وعُقْبَةً بالليل وعُقْبَةً بالليل وعُقْبَةً بالليل وعُقْبَةً بالليل وعُقْبَةً بالليل وعُقْبَة نعم . فقال واثلة بعد بالنهار ، ويدك أسوة يدى ولى سهمك ! قال واثلة : نعم . فقال واثلة بعد ذلك : جزاه الله خيرًا ! لقد كان يحملنى عُقْبَتى ، ويزيدنى وآكل معه ويرفع لى ، حتى إذا بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خالد بن الوليد إلى أكيدر الكِنْدى بدُومة الجَنْدَل خرج كعب بن عُجْرَة فى جيشخالد بن الوليد ، وخرجتُ معه فأصبنا فيها كثيرًا ، فقسمه خالد بيننا ، فأصابنى ستُّ قلائص (١٠) ، فقسمه خالد بيننا ، فأصابنى ستُّ قلائص (١٠) ، فأقبلت أسوقها حتى جئت بها خيمة كعب بن عُجْرَة فقلت : اخرج رحمك فأقبلت أسوقها حتى جئت بها خيمة كعب بن عُجْرَة فقلت : اخرج رحمك الله فانظرُ إلى قلائصك فاقبضها ! فخرج إلى وهو يتبدّم ويقول : بارك الله فيها ! ما حملتك وأنا أريد أن آخذ منك شيئاً .

وكان أَبو سَعيد الخُدريّ رحمه الله يُحدّث يقول : أَسرنا أَكَيْدِر فأَصابني من السلاح دِرْعُ وبَيضةٌ ورمح ، وأصابني عشر من الإبل .

وكان بلال بن الحارث المُزَنَّ يُحدَّث يقول : أسرنا أَكَيْدِر وأخاه وقدمنا بهما على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وعُزل يومئذ للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم صَفَّى خالصُ قبل أَن يُقْسَم شيء من النيء ، ثم خمّس الغنائم فكان للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم الخُمس . وكان عبد الله بن عمرو المُزَنَّ يقول : كنا أربعين رجلاً من مُزَينة مع خالد بن الوليد ، وكانت سُهماننا خمس فرائض ، كل رجل مع سلاح ، يُقْسَم علينا درعٌ ورماح .

قال : حدَّثني يعقوب بن محمَّد الظُّفَريِّ ، عن عاصم بن عمر بن

<sup>(</sup>١) القلائص : جمع قلوص وهي الشابة من الإبل . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ).

قَتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، قال : رأيت أكيدر حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الدّيباج ظاهر .

قال الواقدى : حدّ ثنى شيخٌ من أهل دُومة أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتب له هذا الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمّد رسولِ الله لأُكيْدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام ، مع خالد ابن الوليد سيفِ الله ، فى دُومة الجَنْدُل وأكنافها . وإنَّ لنا الضاحية (١) من الضَّحْل ، والبُور ، والمَعامِى ، وأغفال الأرض ، والحلقة ، والسلاح ، والحافِر ، والحِصْن ، ولكم الضامِنة من النَّخْل ، والمَعين من المَعْمور بعد الخُمُس ، لا تُعْدَل سارِ حَتُكم ولا تُعَدّ فاردَتُكم ، ولا يُحْظَر عليكم النَّبات ، ولا يُوخذ منكم عُشر البَتات (٢)، تُقيمون الصلاة لوقتها ، وتُوتون الزكاة لحقيها . عليكم بذلك العهد والميثاق ، ولكم بذلك الصَّدق والوَفاء . شَهِد لحقية الله ومَن حضر من المسلمين .

قال : الضَّحْل : الذي فيه الماء القليل ؛ والبُور : ما ليس فيه زرْع ؛ والمَعايى : ما ليست له حُدودٌ مَعلومة ؛ وأغفال الأرض : مِياهٌ ؛ ولا تُعَدُّ فاردَتُكم : يقول لا يُعَدّ ما يبلغ أربعين شاة ؛ والحافر : الخيل ؛ والمعين : الماء الظاهر ؛ والضامنة من النَّخْل : النَّبات من النَّخْل التي قد نبتت عروقها في الأرض ؛ ولا يُحْظَر عليكم النَّبات : ولا تُمْنَعُوا أن تزرعوه .

قالوا : وأهدى له هَديّة فيها كِسُوة ، وكتب له رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم كتاباً آمَنَه فيه العبرْية ، وآمن أخاه ووضع عليه فيه العبرْية ، فلم يَكُ في يد النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم خاتمٌ فخَتَمَه بظُفْره .

<sup>(</sup>١) الضاحية : أطراف الأرض ، كما ذكر السهيل . (الروض الأنف ، ج ٢، ص ٣٢٠).

 $<sup>(7)^{-1}</sup>$  البتات : المتاع ليس عليه زكاة . ( لسان العرب ،  $(7)^{-1}$  ،  $(7)^{-1}$ 

وكانت دُومة ، وأيْلة (١) ، وتياء (٢) ، قد خافوا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا رأوا العرب قد أسلمت . وقدم يُحنّة بن رُوْبة على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كما وكان ملك أيْلة ، وأشفقوا أن يبعث إليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما بعث إلى أُكيْدِر . وأقبل معه أهل جَرْباء وأذرُ ح (٢) ، فأتَوْه فصالحهم فقطع عليهم الجزيّة ، جزية معلومة ، وكتب لهم كتاباً : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا أمنة من الله ومحمّد النبيّ رسول الله ليُحنّة بن رُوْبَة وأهل أيْلة ، لسُفنهم وسائرهم في البرّ والبحر ، لهم ذِمة الله وذِمّة محمّد رسول الله ، ولن كان معه من أهل الشام وأهل اليَمن وأهل البحر . ومن أحدث حَدَثاً فإنّه لا يَحول من أهل الشام وأهل اليَمن وأهل البحر . ومن أحدث حَدَثاً فإنّه لا يَحول ما يُ يُريدونه ، ولا طريقاً يُريدونه من برّ أو بحر . هذا كتاب جُهيم بن ماء يُريدونه ، ولا طريقاً يُريدونه من برّ أو بحر . هذا كتاب جُهيم بن الصّلت وشُرَحبيل بن حَسَنة بإذن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ووضع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ووضع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ووضع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الجزيّية على أهل أيْلة ؛ ثلاثمائة دينار كلّ سنة ، وكانوا ثلاثمائة رجل .

قال : حدّثنى يعقوب بن محمّد الظّفَرى ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أَبيه ، قال : رأيتُ يُحَنَّة بن رُوْبَة يوم أُنِى به إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عليه صليبُ من ذَهَب ، وهو مَعقود الناصية ، فلمّا رأى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كَفَّرَ (٤) وأوْمَأَ بِرَأْسِه ، فأوْمَأ إليه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كَفَّرَ (٤) وأوْمَأ برأسِه ، فأوْمَأ إليه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : ارفع رأسك ! وصالحه يومئذ ، وكساه رسولُ الله صلَّى

<sup>(</sup>١) أيلة : على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام . (معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣٩١) .

<sup>(</sup>٢) تيماء : على ثمانى مراحل من المدينة بينها وبين الشام . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٣) جرباء وأذرح : قريتان بالشام بيهما مسيرة ثلاثة أيام . (معجم ما استعجم ، ص ٨٤) .

<sup>(</sup> ٤ ) التكفير : إيماء الذمى برأسه ؛ والتكفير لأهل الكتاب أن يطأطىء أحدهم رأسه لصاحبه كالتسليم عندنا؛ والتكفير أن يضع يده أو يديه على صدره. ( لسان العرب ج ٢ ، ص ٢٩٦ ) .

الله عليه وسلَّم بُرْدًا يُمْنَة (١) ، وأمر له بمنزِلٍ عند بِلال .

و كتب رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لأَهل جَرْ باء وأَذْرُح هذا الكتاب: من محمّد النبيّ رسولِ الله لأَهل أَذْرُح؛ أَنَّهم آمنرن بأَمان الله وأَمان محمّد، وأنَّ عليهم مائة دينارٍ في كلّ رجبٍ وافيةً طيّبة ، والله كفيلٌ عليهم .

قال الواقدى : نسختُ كتاب أَذْرُح وإِذا فيه : بسم اللهِ الرحمن الرحيم ، من محمّد النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأهل أَذْرُح ، أَنَّهم آمنون بأمان الله وأمان محمّد ، وأَنَّ عليهم مائة دينار في كلّ رجب وافية طيّبة ، والله كفيلُ عليهم بالنَّصْح والإحسان للمسلمين ، ومَن لَجَأً [ إليهم ] (٢) من المسلمين من المَخافة والتَّعزير إذا خَشوا على المسلمين وهم آمنون ، حتى يُحدث إليهم محمّد قبل خروجه .

قالوا : وكتب لأهلِ مَقْنا<sup>(٣)</sup> أَنَّهم آمنون بأمان الله وأمان محمَّد ، وأَنَّ عليهم رُبْعَ غُزولهم ورُبْع ثِمارهم .

وكان عُبَيد بنياسر بن نُمَير أحد سعد الله (٤) ورجلٌ من جُدام أحد بنى وائل ، قدِما على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بتَبوك ، فأسلما وأعطاهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رُبْعَ مَهْنا ممّا يخرج من البحر ومن الثّمر من نخاها ، ورُبُع المَغزل . وكان عُبَيد بن ياسر فارساً ، وكان الجُداي راجلاً ، فأعطى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرسَ عُبَيد بن ياسر مائة ضَفيرة – والفّهفيرة : الحُلّة – فلم يزل يُجرَى ذاك على بنى سعد ، وبنى وائل إلى يوم الناس هذا .

<sup>(</sup>١) اليمنة : بردة من برود اليمن . (الصحاح ، ص ٢٢٢١) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من مجموعة الوثائق السياسية (ص ٥٦) .

<sup>(</sup>٣) المقنا: قرب أيلة . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ١٢٨) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : يا أحد سما الله عز وجل يه .

ثم إِنَّ عُبيد بن ياسر قدم مَقْنا وبها بهوديّة ، وكانت اليهوديّة تَقوم على فرسه ، فأعطاها ستين ضَفيرة من ضفائر فرسه ، فلم يزل يُجرَى على اليهوديّة حتى نُزِعت آخر زمان بنى أُميّة ، فلم تُردّ إليها ولا إلى ولد عُبيد . وكان عُبيد قد أهدى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرساً عتيقاً يقال له مُراوح ، وقال : يا رسول الله ، سابِق ! فأجرى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منه ، فسأله بتبوك فسَبق الفرسُ ، فأخذه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منه ، فسأله المقداد بن عمرو الفرس . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أين سَبْحَة ؟ فرسٌ للمِقداد قد شهد عليها بدرًا . قال : يا رسول الله عندى ، وقد كبرت وأن أضِن بها للمَواطن التي شهدت عليها ؛ وقد خلَّفتُها لبُعد هذا السفر وشدّة الحرّ عليها ، فأردت أحمّل هذا الفرس المُعرِق عليها فتأتيني بمُهْر . قال النبيّ صلَّى الله عليه الله الذيّال ، سبق في شبْحَة فنتجت له مُهْرًا كان سابقاً يقال له الذّيّال ، سبق في عهد عمر وعُيْان ، فابتاعه منه عُهان بثلاثين ألفاً .

قالوا : ومر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بتبوك يُريد حاجته ، فرأى ناساً مجتمعين فقال : ما لهم ؟ قِيل : يا رسول الله ، بعير لِرافع بن مكيث الجُهنى ، نحره فأخذ منه حاجته ، فخلّى بين الناس وبينه ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يرد رافع ما أخذ وما أخذه الناس ، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هذه نُهبَة لا تَحِلُّ ! قيل : يا رسول الله ، ، إنَّ صاحبه أذِن في أخذه . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : وإن أذن في أخذه ! قالوا : وجاءه رجلٌ فقال : يا رسول الله ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : ظِلُّ خباء في سبيل الله ، أو طروقة (١) فَحْل في سبيل الله . أو خِدْمَةُ خادم في سبيل الله ،أو طروقة (١) فَحْل في سبيل الله .

وكان جابر بن عبد الله يُحدّث يقول : كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى تَبوك فقال : اقطعوا قَلائد الإبل من الإبل . قيل : يا رسول الله ، فالخيل ؟ قال : لا تُقلّدوها (١) بالأوتار .

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم استعمل على حَرَسه بتبوك من يوم قلِم إلى أن رَحَل منها عَبّاد بن بِشر ، فكان عَبّاد بن بِشر يطوف على أصحابه فى العسكر ، فغدا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً فقال : يا رسول الله ، ما زلنا نسمع صوت تكبير مِن ورائنا حتى أصبحنا ، فولَّيت أحدنا يطوف على الحَرَس ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما فعلت ، ولكن عسى أن يكون بعضُ المسلمين على خيلنا انتدب (٢) . فقال سِلْكان ابن سَلامة : يا رسول الله ، خرجت فى عشرة من المسلمين على خيلنا فكناً ابن سَلامة : يا رسول الله ، خرجت فى عشرة من المسلمين على خيلنا فكناً نحرس الحَرَس . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : رحم الله حَرَسَم من الحَرَس فى سبيل الله ! قال : فلكم قيراط من الأَجر على كلَّ مَن حَرسَم من الناس جميعاً أو دابّة .

قالوا: وقدم نَفَرٌ من بنى سعد هُذَيه على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا: يا رسول الله ، إنَّا قدمنا عليك وتركنا أهلنا على بئر لنا ، قليل ماوُها. ، وهذا القَيْظ. ، ونحن نخاف إن تفرّقنا أن نُقْتَطع ؛ لأَن الإسلام لم يَفْشُ حوانا بعد ، فادعُ الله لنا في ماء بئرنا ، وإن روينا به فلا قوم أعزَّ منَّا ، لا يَعْبُر بنا أحد مُخالِفٌ لديننا . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أبلغوني حَصَيات ! فتناولت ثلاث حَصَيات فدفعتُهن إليه ، فَفَركَهن بيده أبلغوني حَصَيات !

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير : قلدوا الحيل ولا تقلدوها الأوتار ، أى قلدوها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين، ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية وذحولها التي كانت بينكم . والأوتار : جمع وتر بالكسر ، وهو الدم وطلب الثأر . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٢) انتلب: أي أجاب (الصحاء) ص ٢٢٣).

ثم قال : اذهبوا بهذه الحَصَيات إلى بشركم فاطرحوها واحدة واحدة وسمّوا الله . فانصرفوا من عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ففعلوا ذلك فجاشت بشرُهم بالرَّواء (١) ، ونَفَوا مَن قاربهم من المشركين ووَطِئوهم ، فما انصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة حتى أوطأوا مَن حولهم عليه ودانوا بالإسلام .

قالوا: وكان زيد بن ثابت يُحدّث يقول: غزونا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يرانا عليه وسلَّم يرانا ولا ينهانا.

قال : وكان رافع بن خكيج يُحدّث يقول : أقمنا بتَبوك المَقام فأرملنا من الزاد وقر منا (٢) إلى اللحم ونحن لا نجده ، فجئت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت : يا رسول الله ، إنَّ اللحم ها هنا ، وقد سألتُ أهلَ البله عن الصيد فذكروا لى صيدًا قريباً - فأشاروا إلى ناحية المغرب فأدهب فأصيد في نفر من أصحابي ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إن ذهبت فاذهب في عدَّة من أصحابك ، وكونوا على خيل ، فإنَّكم تتفرَّقون من العسكر. قال : فانطلقتُ في عشرة من الأنصار فيهم أبو قتادة - وكان صاحب طرد بالرمح وكنت رامياً - فطلبنا الصيد فأدركنا صيدًا ، فقتل أبو قتادة خمسة أخيرة (٣) بالرمح على فرسه ، ورميت قريباً من عشرين ظبياً ، وأخذ أصحابنا الظبين والثلاثة والأربعة ، وأخذنا نعامة طردناها على خيلنا . ثم رجعنا إلى العسكر ، فجئناهم عِشاءً ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسأَل عنًا : ما

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « بالروايا » . وماء رواء : أى عذب . (الصحاح ، ص ٢٣٦٥)

<sup>(</sup>٢) قرمت إلى اللحم : إذا اشتهيته . (الصحاح ، ص ٢٠٠٩) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « أحمر » .

جاءوا بعدُ ؟ فجئنا إليه فألقينا ذلك الصيد بين يديه فقال: فَرُقوه في أصحابكم ! قلت : يا رسول الله ، أنت مُرْ به رجلاً ! قال : فأمر رافع بن خديج . قال : فجعلت أعطى القبيلة بأشرها الحمار والظبى ، وأُفرّق ذلك حتى كان الذي صار لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ظبى واحد مذبوح ، فأمر به فطبخ ، فلمّا نضج دعا به – وعنده أضياف – فأكلوا . ونهانا بعد أن نعود وقال : لا آمن . أو قال : أخاف عليكم .

حدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن موسى بن سَعيد ، عن عِرْباض بن سارية قال : كنت ألزَم باب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الحَضَر والسَّفَر ، فرأيتنا (۱) ليلةً ونحن بتَبوك وذهبنا لحاجة ، فرجعنا إلى منزل رسول الله صلَّى الله عليه عليه وسلَّم ، وقد تَعشَّى ومَن عنده من أضيافه ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُريد أن يدخل في قُبَّته ومعه زوجته أمّ سَلَمَة بنت أبي أُميَّة ، فلمَّا طلعت عليه قال : أين كنت منذ الليلة ؟ فأخبرته ، فطلع جعال بن سُراقة ، وعبد الله بن مُغفَّل المُزنَى – فكنًا ثلاثة ، كلُّنا جائع ، إنما نعيش بباب الني صلَّى الله عليه وسلَّم البيت فطلب شيئاً مؤلاء النفر ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق ، لقد نفضنا جُرُبنا وحُمُتَنا (۲). فلولاء النفر ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق ، لقد نفضها جراباً جراباً ، قال : انظر ، عسى أن تجد شيئاً ، فأخذ الجُرُب يَنفُضها جراباً جراباً ، فتَعَم التَّمرة والتَّمرتان ، حتى رأيت بين يديه سبع تمرات ، ثم دعا بصَحْفَة فوضع فيها التمر ، ثم وضع يده على التمرات وسمّى الله وقال : كلوا بسم الله !

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فرأينا ليلة » .

<sup>(</sup>٢) الحمت : جمع حميت ، وهو النحى والزق الذي يكون فيه السمن . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠٦) .

فأكلنا فأحْصَيت أرابعة وخمسين تمرةً أكلتها ، أعُدُّها ونَواها في يدى الأُخرى ، وصاحبای یصنعان ما أصنع ، وشَبِعنا وأكل كلُّ واحدِ منَّا خمسين تمرة ، ورفعنا أَيدينا فإذا التمرات السبع كما هي، فقال : يا بلال ، ارفعُها في جرابك ، فإنَّه لا يأكل منها أَحَدُّ إلاَّ نَهِل شِبَعاً . قال : فبينا نحن حول قُبَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فكان يتهجّد من الليل ، فقام تلك الليلة يُصلِّى ، فَلَمَّا طَلَعَ الفَجَرِ رَكَعَ رَكَعَتَى الفَجَرِ ، وأَذَّن بِلال وأقام فصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالناس، ثم انصرف إلى فِناءِ قُبَّته ، فجلس وجلسنا حوله فقرأً من «المؤمنين » عشرًا(١) ، فقال : هل لكم في الغَداء ؟ قال عِرْباض : فجعلت أقول في نفسى : أيّ غداء ؟ فدعا بلال بالتمر ، فوضع يده عليه في الصَّحْفَة ثم قال : كلوا بسم الله ! فأكلنا \_ والذي بعثه بالحقّ \_ حتى شَبعنا وإنا لَعشرة ، ثم رفعوا أَيديهم منها شبعاً وإذا التمرات كما هي. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لولا أنِّي أَسْتَحيى من ربّى لأَكلنا من هذا التمر حتى نَرد المدينة عن آخرنا . وطلع غُلَّيُّمٌ من أهل البلد، وأخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم التمرات بيده فدفعها إليه ؟ فولَّى الغلام يَلوكُهنَّ . فلمَّا أجمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسير من تَبوك أرمل الناسُ إرمالاً شديدًا ، فشَخَص على ذلك الحال حتى جاء الناس إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يستأذنونه (٢) أن يَنْحَروا رِكابهم فيأْكلوها ، فأذِن الهم ؛ فلقيهم عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه وهم على نَحْرها ، فأُمرهم أَن يُمسكوا عن نَحْرها ، ثم دخل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في خيمة له فقال : أَذِنْتَ للناس في نحر حَمولتهم يأكلونها ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: شَكَوْا إِلَّ ما بلغ منهم الجوعُ فأذنتُ لهم ، يَنْحُر الرُّفْقَةُ البعير والبعيرَيْن ، ويتعاقبون

 <sup>(</sup>١) ف الأصل : « عشرة » .
 (٢) ف الأصل : « يستاذنوا » .

فيا فَضَل من ظَهْرهم ، وهم قافلون إلى أهليهم . فقال : يا رسول الله ، لا تفعل ! فإن يكن للناس فَضْلُ من ظَهْرهم يكن خيرًا ، فالظَّهْر اليوم رقاق (١) ، ولكن ادع بفضل أزوادهم ثم اجمعها فادع الله فيها بالبركة كما فعلت في منصر فنا من الحُدَيبية حيث أرملنا ، فإنَّ الله عزَّ وجلّ يستجيب لك ! فنادى منادى رسول الله : من كان عنده فَضْلٌ من زاد فَلْيأتِ به ! وأمر بالأنطاع فبسطت ، فجعل الرجل يأتى بالمُدّ الدَّقيق والسَّويقِ والتمر ، والقبضة من فبسطت ، فجعل الرجل يأتى بالمُدّ الدَّقيق والسَّويقِ والتمر ، والقبضة من الدَّقيق والسَّويق والتمر وكلّ ذلك قليل ، فكان جميع ما جاءوا به من الدَّقيق والسَّويق والتمر ثلاثة أفراق (١) حَرْرًا . ثم قام فتوضَّاً وصلًى ركعتين ، ثم دعا الله عزَّ وجلّ أن يُبارك فيه .

فكان أربعة من أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُحدّثون جميعاً حديثاً واحدًا، حضروا ذلك وعاينوه: أبو هُريرة، وأبو حُميد الساعديّ، وأبو زُرْعَة اللجُهنيّ مَعْبَد بن خالد، وسَهل بن سعد الساعديّ، قالوا: ثم انصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونادي مُناديه: هَلُمَّوا إلى الطعام ، خذوا منه حاجتكم! وأقبل الناس، فجعل كلّ مَن جاء بوعاء مكلَّه. فقال بعضهم: لقد طَرَحتُ يومئذ كِسْرةً من خبز وقبضةً من تمر ، ولقد رأيتُ الأنطاع تفيض ، وجئتُ بجرابَيْن فملأتُ إحداهما سَويقاً والآخرَ خبزًا، وأخذتُ في ثوبي دَقيقاً ، ما كفانا إلى المدينة . فجعل الناس يتزودون الزاد حتى ذَهِلوا عن آخرهم ، حتى كان آخر ذلك أن أُخذت الأنطاع ونُشِر ما عليها . فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول وهو واقف: أشهد أن لا إله إلَّا

<sup>(</sup>۱) الرقاق : جمع رقيق ، أى ضعيف . (لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۱۲) . (۲) الأفراق : جمع فرق، وهو مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع ، أو يسع ستة عشر رطلا ، أو أربعة أرباع والحزر : التقدير والحرص . (القاموس المحيط، ج ٣،ص ٢٧٤ ؛ ج ٢، ص ٨).

الله ، وأنَّى عبدُه ورسولُه ، وأشهد أنَّه لا يقولها أحدٌ من حقيقة قلبه إلَّا وَقاه الله حَرَّ النار

وأَقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قافلاً حتى إذا كَان بين تَبوكُ وواد يقال له وادى الناقة \_ وكان فيه وَشُلِّ(١) يخرج منه في أسفله قَدْرُ ما يروى الراكبَيْن أو الثلاثة – فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : منَ سَبَقنا إلى ذلك الوَشَل فلا يَسْتَقِيَنَّ منه شيئاً حتى نأتى! فسَبَق إليه أربعةٌ من المنافقين: مُعَتِّب بن قُشَير (٢) ، والحارث بن يزيد الطائي ، حليفٌ في بني عمرو بن عَوف ، ووَديعة بن ثابت ، وزيد بن اللُّصَيت . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَلم أَنْهَكُم ؟ ولعنهم ودعا عليهم ، ثم نزل فوضع يده في الوَشَل ، ثم مسحه بإصبعه حتى اجتمع في كفِّه منه ماءٌ قليل ، ثم نَضَحه (٣) ، ثم مسحه بيده ، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به ، فانخرق (١) الماء . قال مُعاذ ابن جُبَل : والذي نفسي بيده ، لقد سمعت له شدّة في انحرافه مثل الصُّواعق! فشرب الناس ما شاءوا ، وَسَقَوْا ما شاءوا ، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لئن بقيتم - أو بقى منكم - لتسمعنُّ بهذا الوادى وهو أُخصب ممَّا بين يديه وممّا خلفه ! قال : واستقى الناس وشربوا . قال سَلَمَة بن سَلامة ابن وَقش : قلت لوَديعة بن ثابت : وَيُلك ، أَبَعْدَ ما تَرى شيء ؟ أما تعتبر ؟ قال : قد كان يُفعَل مثل هذا قبل هذا ! ثم سار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

<sup>(</sup>۱) الوشل : حجر أو جبل يقطر منه الماء قليلا قليلا، والوشل أيضاً: القليل من الماء . (شرح أبي ذر ، ص ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « معتب بن قيس » ؛ والتصحيح عن البلاذرى . ( أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ١٧٤) . ص ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) نضحه : أي رشه . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٣) .

<sup>(1)</sup> النخرق : اشتد واتسع . (السَّانَ "فَرَبُّ ، ١١ عَلَى ٢٦

قال : حدَّثني عُبَيد الله بن عبد العزيز ، أخو عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة المازنيّ ، عن خَلاَّد ابن سُوَيد ، عن أَني قَتادة ، قال : بينا نحن مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نسير في الجيش ليلاً ، وهو قافلٌ وأنا معه ، إِذ خَفَق خَفْقَةٌ وهو على راحلته ، فمال على شِقُّه ، فدنوتُ منه فَدَعَمْتُه (١) فانتبه ، فقال : مَن هذا ؟ قلت : أَبِو قَتَادة يا رمول الله ، خِفت أن تسقط. فدعمتُك . فقال : حَفِظك الله كما حفظت رمول الله ! ثم سار غير كثير ، ثم فعل مثلها ، فدعمتُه فانتبه فقال: يا أَبا قَتادة ، هل لك في التَّعريس (٢) ؟ فقلت: ما شئت يا رسول الله! فقال : انظر مَن خلفك ! فنظرت فإذا رجلان أوثلاثة ، فقال : ادعُهم! فقلت : أَجيبوا رمولَ الله ! فجاءوا فعرَّ سنا ونحن خمسةً برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ومعى إداوة فيها ماء وركوة (٣) لى أشرب فيها ؛ فنمنا فما انتبهنا إلَّا بحرّ الشمس ، فقلنا: إنَّا لله ! فاتنا الصُّبْح ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لنغيظن الشيطان كما أغاظنا . فتوضَّأ من ماء الإداوة ففَضَل فضلة فقال : يا أَبا قَتادة ، احتفظ بما في الإداوة والرَّكْوَة فإنَّ لها شأَناً ، ثم صلَّى بنا الفجر بعد طلوع الشمس فقراً بالمائدة ، فلمَّا انصرف من الصلاة قال: أما إِنَّهُم لُو أَطاعُوا أَبِا بِكُو وعمر لَرَشِدُوا . وذلك أَنَّ أَبا بِكُر وعمر أَرادا أَن ينزلا بالجيش على الماء ، فأبروًا ذلك عليهما ،فنزلوا على غير ماء بفكاة من الأرض. فركب رمول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلحق الجيش عند زَوال الشمس ونحن معه ، وقد كادت تُقطَع أعناقُ الرجال والخيل عَطَشاً ، فدعا رسول الله صلَّى

<sup>(1)</sup> دعم : أي أسندته . (الهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣)

<sup>(</sup>٢) التمريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٠) .

<sup>(</sup>٣) الركوة : إناه صغير من جلد يشرب فيه الماء . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠١) .

الله عليه وسلَّم بالرَّكُوة فأفرغ ما فى الإداوة فيها ، فوضع أصابعه عليها فنَبَع الماء عليه ونَبَع الماء من بين أصابعه . وأقبل الناس فاستقوا ، وفاض الماء حتى تروَّوا ، وأرووا خيلهم وركابهم ، فإن كان فى العسكر اثنا عشر ألف بعير – ويقال : خمسة عشر ألف بعير – والناس ثلاثون ألفاً ، والخيل عشرة آلاف . وذلك قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لأنى قتادة : احتفظ. بالرَّكُوة والإداوة !

وكان في تَبوكَ أربعةُ أشياء : فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسير منحدِرًا إلى المدينة - وهو في قَيظ، شديد - عَطِش العسكر بعد المرَّتين الأُولَيَيْن عَطَشاً شديدًا حتى لا يوجد للشَّفَة ماءً قليلٌ ولا كثير ، فشكُّوا ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأرسل أُسَيد بن حُضَير ، في يوم صائفٍ وهو مُتَلَثِّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : عسى أن تجد لنا ماء . فخرج \_ وهو فيا بين الحِجُّر وتَبوك \_ فجعل يضرب في كلّ وجه ، فيجد رادِيَةٌ من ماءٍ مع امرأةٍ من بَلِيّ ، وكلُّمها أُسَيد فخبَّرها بخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقالت: هذا الماء ، فانطلق به إلى رسول الله ! وقد وضعت لهم الماء وبينهم وبين الطريق هُنَيَّة ، فلمَّا جاء أُسَيد بالماء دعا فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالبركة ، ثم قال : هَلُمُّوا أَسِقيتَكم ! فلم يبق معهم سِقاءً إِلاَّ مَلاَّوه ، ثم دعا بركابهم وخيولهم فسقَوْها حتى نَهِلت . ويقال : إنما أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بما جاء به أُسَيد وصبّه في قَعْبِ عظيم من عِساس (١) أهل البادية ، فأدخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيه يده ، وغسل وجهَه ويديه ورجليه ، شمصلَّى ركعتين ، ثم رفع يديه مَدًّا ، ثم انصرف وإنَّ القَعْب لَيفور . فقال رسول

<sup>(1)</sup> المساس : جمع المس بالقم ، وهو القدح الكبير . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٥) .

الله صلّى الله عليه وسلَّم للناس : زَوِّدوا ! فاتَّسع الماء ، وانبسط الناس حتى يصفّ عليه المائة والمائتان، فأروَوْا، وإنَّ القَعْب لَيجيش بالرَّواء، ثم راح رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم مُبْردًا مُتَرَوِّياً من الماء .

قال : وحدَّثَى أُسامة بن زيد بن أُسلم ، عن أَبى سَهل ، عن عِكْرِمَة ، قال : خرجت الخيل فى كلَّ وجه يطلبون الماء ، وكان أَوَّل من طلع به وبخَبَره صاحبُ فرسٍ أَشقر ، ثم الثانى أَشقر ، ثم الثالث أَشقر ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اللَّهم ، بارك فى الشَّقْر !

قال : حدّثنى عبد الله بن أبى عُبَيدة وسعد بن راشد ، عن صالح بن كيسان ، عن أبى مُرّة مولى عقيل ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : خير الخيل الشُّقْرُ .

قالوا : لمّا كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ببعض الطريق مَكَر به أناسٌ من المُنافقين وائتمروا أن يَطرحوه من عَقَبَة في الطريق . فلمّا بلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تلك العَقبَة أرادوا أن يسلكوها معه فأخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خَبرَهم ، فقال للناس : اسلكوا بَطْنَ الوادي ، فإنّه أسهل لكم وأوسع ! فسلك الناس بَطْنَ الوادي وسلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم العَقبَة ، وأمر عَمّار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها ، وأمر حُدّيفة بن اليَمان يسوق من خَلْفه . فبينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والمَع عِس القوم قد غَشوه ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلّم عليه وسلّم وأمر حُدّيفة أن يردّهم ، فرجع حُدّيفة إليهم وقد رأوا غَضَب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأمر حُدّيفة أن يردّهم ، فرجع حُدّيفة إليهم وقد رأوا غَضَب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلّم فأمر حُدَيفة أن يردّهم ، فرجع حُدَيفة إليهم وقد رأوا غَضَب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فنجعل يضرب وجوه رواحلهم بمِحْجَنٍ في يده . وظنّ القوم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد أطلع على مَكْرهم ، فانْحَطُوا

من العَقَبَة مُسرعين حتى خالطوا الناس ، وأقبل حُذَيفة حتى أتى رسول الله

صلّى الله عليه وسلّم فساق به . فلمّا خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من العَقبَة نزل الناس ، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : يا حُذيفة ، هل عرفت أحدًا من الرّكب الذين رددتهم ؟ قال : يا رسول الله ، عرفت راحلة فلان وفلان ، وكان القوم مُتَلَثّمين فلم أبصِرهم من أجل ظُلمة الليل.

وكانوا قد أنفروا بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فسَقط بعض متاع رحله ، فكان حمزة بن عمرو الأسلميّ يقول: فَنُوِّر لَى فى أصابعي الخمس فأضِئنَ حتى كنا نجمع ما سقط من السَّوط والحَبْل وأشباههما ، حتى ما بتى من المتاع شيءٌ إلَّا جمعناه . وكان لحق النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فى العَقبَة .

فلمّا أصبح قال له أسَيد بن الحُضَير : يا رسول الله ، ما منعك البارحة من سُلوك الوادى ، فقد كان أسهل من العَقبَة ؟ قال : يا أبا يحيى ، أتدرى ما أراد البارحة المُنافقون وما اهتمّوا به ؟ قالوا : نتبعه فى العَقبَة ، فإذا أظلم الليل عليه قطعوا أنساع (١) راحلتى ونَخسوها حتى يطرحونى من راحلتى . فقال أسيد : يا رسول الله ، فقد اجتمع الناسُ ونزلوا ، فمر كلَّ بطن أن يقتل الرجل الذى همّ بهذا ، فيكون الرجل من عشيرته هو الذى يقتله ، وإن أحببت ، والذى بعثك بالحق ، فنبّشى بهم ، فلا تبرح حتى يقتله ، وإن كانوا فى النّبيت (٢) فكفَيتُكهم ، وأمرت سيّد الخزر ج فكف فكفاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ حتى متى فكفاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ حتى متى فكفاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ حتى متى فكفاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ حتى متى فكفاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ حتى متى فكذاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ حتى متى فكفاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ حتى متى فكذاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ حتى متى فكذاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ ختى متى فكذاك من في ناحيته ، فإنَّ مِثل هولاء يُتر كون يا رسول الله ؟ في متى

<sup>(</sup>١) الأنساع : جمع نسعة ، وهي سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره . (النهاية ، ج ٤ .

<sup>(</sup>٢) أى في ولد النبيت ، وهو عمرو بن مالك بن أوس . انظر البلاذري . (أنساب الأشراف ،

ج ۱ ، ص ۲۸۷) . (٣) أى قر قراره واستقام، كما أن البعير إذ برك واستراح مد عنقه على الأرض . (النهاية على الأرض . (النهاية على ١٩٨٠) .

يُستَبق من هؤلاء ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأُسَيد : إنِّى أكره أن يقول الناسُ إِنَّ محمَّدًا لمَّا انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يدَه في قتل أصحابه ! فقال : يا رسول الله ، فهؤلاء ليسوا بأصحاب ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أليس يُظهرون شهادة أن لاإله إلاَّ الله ؟ قال : بلى ، ولا شهادة لهم ! قال : أليس يُظهرون أنَّى رسول الله ؟ قال : بلى ، ولا شهادة لهم ! قال : فقد نُهِيتُ عن قَتْل أُولئك .

قال : حدّثنى يعقوب بن محمّد ، عن رُبَيح (١) بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْرى ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كان أهل العَقَبَة الذين أرادوا بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثة عشر رجلاً ، قد سمّاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رحمهما الله .

قال : حدّ ثنى ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : تنازع عَمّار بن ياسر ورجلٌ من المسلمين في شيء فاستبّا ، فلمّا كاد الرجل يعلو عَمّارًا في السّباب قال عمّار : كم كان أصحاب العَقبَة ؟ قال : الله أعلم . قال : أخبِرني عن علمكم بهم ! فسكت الرجل ، فقال مَن حضر : بَيِّنْ لصاحبك ما سألك عنه! وإنما يُريد عَمّار شيئاً قد خَفِي عليهم ، فكره الرجل أن يُحدّثه ، وأقبل القوم على الرجل فقال الرجل : كنا نتحدّث أنّهم كانوا أربعة عشر رجلًا . فقال الرجل : قال عَمّار : فإنّك إن كنت منهم فهم خمسة عشر رجلًا ! فقال الرجل : مهلًا ، أذكرك الله أن تَفضحني ! فقال عَمّار : واللهِ ما سمّيتُ أحدًا ، ولكني أشهد أنّ الخمسة عشر رجلًا ، الخمسة عشر رجلًا ، ولكني

<sup>(</sup>١) في الأصل : « رشع » ؛ وما أثبتناه مضى من قبل .

<sup>(</sup> Y ) في الأصل : « اثني عشر » .

فى الحياة الدنيا ؛ ويوم يقوم الأَشهاد ، ﴿يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَكُهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (١) .

قال : حدّثنى مَعْمَر بن راشد ، عن الزّهرى ، قال : نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن راحلته ، فأوحى إليه وراحلته باركة ، فقامت راحلته تجرّ زمامها حتى لقيها حُدَيفة بن اليَمان فأخذ بزِمامها فاقتادها حين رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالساً ، فأناخها ثم جلس عندها حتى قام النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فأتاه فقال : مَن هذا ؟ قال : أنا حُدَيفة . فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : فإنى مُسِرُّ إليك أمرًا فلا تَذكُرنَّه ، إنى نُهِيتُ أن أصلى على فلان ، وفلان ، وفلان - رهطُّ عدّة من المنافقين - ولا يُعلِم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذكرهم لأحد غير حُدَيفة . فلمّا تُوفّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذكرهم لأحد غير حُدَيفة . فلمّا تُوفّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، كان عمر بن الخطّاب رضى الله عنه في خلافته إذا مات رجلٌ ممّن يطنُّ أنّه من أولئك الرهط أخذ بيد حُدَيفة فقاده إلى الصلاة عليه فإن ممّن يطنُّ أنّه من أولئك الرهط أخذ بيد حُدَيفة فقاده إلى الصلاة عليه فإن ممنى معه حُدَيفة صلّى عليه عمر ، وإن انتزع يده وأبى أن عمي ان موف فيه معه .

قال : حدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن سُلَيهان بن سُحَيم ، عن نافع بن حُسَير ، قال : لم يُخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحدًا إلاَّ حُديفة ، وهم اثنا عشر رجلاً ليس فيهم قرشيّ . وهذا الأمر المُجتمع عليه عندنا .

قال : حدَّنى عبد الحَميد بن جَعْفَر ، عن يزيد بن رُومان ، قال : أُقبل رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى نزل بذى أُوان (٢) ، وقد كان جاءه أصحاب مسجد الضَّرار ،جاءوا خمسة نَفَر منهم : مُعَتِّب بن قُشَير ، وثعلبة أصحاب موخِذام بن خالد ، وأبو حَبيبة بن الأَزْعَر ، وعبد الله بن نَبْتَل ابن حاطب ، وخِذام بن خالد ، وأبو حَبيبة بن الأَزْعَر ، وعبد الله بن نَبْتَل

<sup>(</sup>۱) سورةِ ٤٠ غافر ٥٢

<sup>(</sup>٢) ذُو أُوانَ : موضّع على ساعة من المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٥٠) .

ابن الحارث . فقالوا : يا رسول الله ، إِنَّا رُسُل مَن خَلْفَنا من أصحابنا ، إِنَّا قد بَنَينا مسجدًا لذى القِلَّة والحاجة ، والليلة المَطيرة ، والليلة الشاتيَّة ؛ ونحن نُحِبٌ أَن تأْتينا فتُصلِّيَ بنا فيه ! ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. يتجهَّز إِلَى تَبوك . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ على جَناح سَفَرٍ وحالِ شُغْل ، ولو قدمنا إِن شاءَ الله أتيناكم فصلَّينا بكم فيه . فلمَّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذي أوانِ راجعاً من تَبوك أتاه خَبَرُه وَخَبَرُ أَهام من السهاء ، وكانوا إنما بَنَوْه ؛ قالوا بينهم : يأتينا أَبو (١) عامر فيت مدّث عندنا فيه ، فإِنَّه يقول: لا أستطيع آتى مسجدَ بني عمرو بن عَوْف، إِمَا أُصحاب رسول الله يَلح وننا بأبصارهم . يقول الله تعالى : ﴿ وَإِرْصادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (٢) يعني أبا عامر . فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عاصم بن عَدى العَجْلاني ، ومالك بن الدُّخشُم السَّالِمي ، فقال : انطلِقا إلى هذا المسجد الظالم أهلُه فاهدماه ثم حَرِّقاه! فخرجا سريعَيْن على أقدامهما حى أتيا مسجد بني سالم ، فقال مالك بن الدُّخشُّم لعاصم بن عَدى : أَنْظِرْنى حين أَخرج إِليك بنارِ من أَهلى . فدخل إِلى أَهله فأَخذ سَعَفاً من النَّخْل فأشعل فيه النار . ثم خرجا سريعَيْن يعدُوان حتى انتهيا إليه بين المغرب والعِشاء وهم فيه ، وإمامهم يومئذ مُجَمع بن جارية (٣) ، فقال عاصم: ما أنسى تشرّفهم إلينا كأنّ آذانهم آذان السّرحان (٤). فأحرقناه حتى احترق، وكان الذي ثبت فيه من بينهم زيد بن جارية بن عامر حتى احترقت أَلْيَتُه ، فهَدَمناه حتى وضعناه بالأَرض . وتفرّقوا .

<sup>(</sup>١) أي أبو عامر الراهب الفاسق .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۱۰۷

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حارثة » ؛ وما أثبتناه عن كل مراجع السيرة الأخرى .

<sup>(</sup> ع ) السرحان : الذئب . ( الصحاح ، ص ٣٧٤) .

فلمًّا قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة عرض على عاصم بن عَديّ المسجدَ يتَّخذه دارًا \_ وكان من دار وَديعة بن ثابت ودار أبي عامر إلى جنبهما فأَحرقوهما معه ـ فقال: ما كنت لأَتَّخذَ مسجدًا قد نزل فيه ما نزل دارًا ؛ وإِنَّ بي عنه لَغِنيُّ يا رسول الله ! ولكن أُعطِه ثابتَ بن أَقرم فإِنَّه لا منزلَ له . فأُعطاه ثابتاً . وكان أَبو لُبابة بن عبد المُنذر قد أَعانهم فيه بخُشُب ، وكان غير مغموص (١) عليه في النَّفاق ، ولكنه قد كان يفعل أُمورًا تُكْرَه له . فلمّا هُدِم المسجد أخذ أبو لُبابة خَشَبه ذلك فبني به مَنزلًا ، وكان بيته الذي بناه إلى جنبه . قال : فِلم يُولُدُ له في ذلك البيت مولودٌ قَطُّه ، ولم يقف فيه حَمامٌ قَطُّه ، ولم تَحْضُن (٢) فيه دجاجةٌ قَطُّه . وكان الذين بَنَوْا مسجد الضِّرار خمسة عشر رجلاً : جارية ٣٠) بن عامر بن العَطَّاف\_ وهو حِمار (٤) الدار \_ وابنه مُجمّع بن جارية (٣) وهو إمامهم ، وابنه زيد بن جاریة (<sup>۳)</sup> \_ وهو الذی احترقت أَلْیتُه فأَبی أَن یخرج \_ وابنه یزید بن جارية (٣<sup>)</sup> ، ووُديعة بن ثابت ، [ وخِذام بن خالد ] ومن داره أُخرج ، وعبد الله بن نَبْتَل، وبِجاد بن عُثَان، وأَبو حَبيبة بن الأَزْعَر، ومُعَتِّب بن قُشَير ، وعَبَّاد بن حُنَيف ، وتعلبة بن حاطب .

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : زمامٌ خير من خِذام ، وسوطُ خير من بِجاد ! وكان عبد الله بن نَبْتَل – وهو المُخبِّر بخبَره – يأْتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيسمع حديثه ثم يأتى به المُنافقين ، فقال جبريل

<sup>(</sup>١) أَى غير مطعون في دينه مبهم بالنفاق . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧١) .

<sup>(</sup>٢) أى لم ترخم عليه للتفريخ . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « حارثة » ؛ وما أثبتناه عن كل مراجع السيرة الأخرى .

<sup>(</sup>٤) وكان يعرف بحمار الدار كما ذكر السهيلي . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٣٢٢) .

عليه السلام: يا محمّد ، إِنَّ رجلاً من المُنافقين يأتيك فيسمع حديثك ، ثم يذهب به إلى المُنافقين . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَيَّهم هو ؟ قال : الرجل الأَسود ذو الشَّعَر الكثير ، الأَحمر العينين كأنهما قِدْران من صُفْر (١) ، كَبِدُه كَبِد حِمارٍ فينظر بعين شيطان .

وكان عاصم بن عَدِيٌّ يُخبر يقول : كنَّا نتجهَّز إِلَى تَبوكَ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرأيت عبد الله بن نَبْتَل ، وتعلبة بن حاطب قائمَيْن على مسجد الضِّرار ، وهما يُصلحان ميزاباً قد فرغا منه ، فقالا : يا عاصم ، إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد وعدنا أن يُصلِّى فيه إذا رجع. فقلت في نفسي : والله ، ما بَني هذا المسجدَ إِلَّا مُنافقٌ معروفٌ بالنِّفاق ، أُسَّسه أَبو حَبيبة بن الأَزْعَر ، وأُخرج من دار خِذام بن خالد ، وَوَديعةُ بن ثابت في هؤلاء النفر \_ والمسجد الذي بنّي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بيده يُوتَّسسه جبريل عليه السلام يؤمّ به البيت \_ فواللهِ ما رجعنا من سفرنا حتى نزل القرآن بذمّه ، وذمّ أهله الذين جمعوا في بنائه وأعانوا فيه : ﴿ وَالَّذِينَ انَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا وَكُفْرًا ﴾(٢) إلى قوله (يُحِبُّ المُطَّهِّرينَ) . قالوا: كانوا يستنجون بالماء . ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ﴾ (٣) ؛ قال: يعنى مُسجد بني عمرو بن عَوف بقُباء ، ويقال : عَنَى مسجدَ النيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينة . قال : وقال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم : نِعْمَ الرجلُ منهم عُويهُ بن ساعدة ! وقيل لعاصم بن عَدى : ولِمَ أَرادوا بناءَه '؟ قال : كانوا يجتمعون في مسجدنا ، فإنما هم يكتناجُون في ابينهم ويكتفت بعضهم إلى بعض ،

<sup>(</sup>١) الصفر بالضم : الذي تعمل منه الأواني . (الصحاح ، ص ٧١٤) .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۱۰۷

<sup>(</sup>٣) سورة ٩.التوبة ١٠٨

فيلحظهم المسلمون بأبصارهم ، فشق ذلك عليهم وأرادوا مسجدًا يكونون فيه لا يَغشاهم فيه إِلَّا مَن يُريدون ممَّن هو على مثل رأيهم . فكان أبو عامر يقول : لا أقدر أن أدخلَ مِرْبَدَكم (١) هذا ! وذاك أنَّ أصحاب محمّد يَلحَظونني وينالون مني ما أكره . [قالوا:] نحن نبني مسجدًا تتحدّث فيه

قالوا : قال كعب بن مالك : لمَّا بلغني أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم توجُّه قافلاً من تَبوكَ حضرني [بَنِّي](٢) فجعلت أتذكُّر الكَذِب وأقول: بماذا أخرج من سَخَط. رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غدًّا ؟ وأستعين على ذلك كلُّ ذى رأى من أهلى ، حتى ربّما ذكرتُه للخادم رجاء أن يأتيني شيءٌ أستريح إليه ، فلمَّا قيل إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أظلِّ قادماً ، زاح عنى الباطلُ ، وعرفتُ أنى لا أنجو منه إلَّا بالصِّدق ، فأجمعت أن أصدُقه . وصبّح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة ، وكان إذا قدم من سَفَرٍ بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتَيْن ثم جلس للناس ، فلمّا فعل ذلك جاءه المُخلَّفون فجعلوا يعتذرون إليه ويحلفون له ، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً ، فقبل منهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَلانيتهم وأيمانهم ، ويكِل سَرائرهم إِلَى الله تعالى .

ويقال من غير حديث كعب : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا مزل بذى أوان خرج عامّة المنافقين الذين كانوا تخلّفوا عنه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تُكلِّموا أحدًا منهم تخلُّف عنَّا ولا تُجالسوه حتى آذنَ لكم . فلم يُكلِّموهم ، فلمَّا قدم المدينة جاءَه المُعَذِّرون يحلفون له ، وأعرض عنهم ، وأعرض المؤمنون عنهم حتى إِنَّ الرجل لَيُعْرض عن أبيه وأخيه وعمّه . فجعلوا يأتون النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ويعتذرون إليه بالحُمَّى

<sup>(</sup>١) المربد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغم . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٨) . (٢) الزيادة من ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ١٧٧) .

والأسقام ، فيرحمهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فيقبل منهم علانيتهم وأَيمانهم ، وحلفوا فصدَّقهم واستغفر لهم ، ويَكِل سَرائرهم إِلَى الله عزَّ وجلَّ. قالوا : وقال كعب بن مالك : فجئت النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو جالسٌ في المسجد، فسلَّمت عليه، فلمّا سلَّمت عليه تبسُّم تبسُّم المُغْضَب، ثم قال لى : تعال ! فجئت أمشى حتى جلست بين يديه فقال لى : ١٥ خلَّفك؟ أَلَم تَكُنَ ابِتَعْتَ ظُهُرَك؟ فَقَلْت : يَا رَسُولَ الله ، لُو جَلَسَت عَنْد غَيْرِكُ مِنْ أَهِلِ الدنيا لرأيتُ أَنِّي سأَخرج من سَخَطه بعُذْر ، لقد أُعطِيتُ جَدَلًا ، ولكن واللهِ لقد علمت لئن جِدَّنتُك اليومَ حديثاً كاذباً لِتَرْضي عنِّي لَيوشكنَّ الله عزَّ وجلَّ أن يَسخط. على ، ولئن حدَّثتك اليوم حديثاً صادقاً تَجد (١) على فيه ، إِنِّي لأَرجو عُقْبَى الله فيه . ولا والله ما كان لي عذر ؛ والله ما كنت أَقوى ولا أَيسر منِّي حين تخلُّفتُ عنك ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أمَّا أنت فقد صدقت ، فقُم حتى يقضى الله عزَّ وجلَّ فيك ! فقمتُ وقام معى رجالٌ من بني سَلِمَة ، فقالوا لى : واللهِ ما علمناك كنتَ أَذْنَبْتَ ذنباً قبل هذا! وقد عجزتَ أَلَّا تكون اعتذرتَ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مما اعتذر إليه المُخلَّفون ؛ قدكان كافيك ذَنْبَك استغفار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لك . فواللهِ ما زالوا بي ينوبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأكذُّب نفسى . فلقيت مُعاذ بن جَبَل وأبا قَتادة فقالا لى : لا تُطِعْ أصحابك وأقِمْ على الصِّدْق ، فإنَّ الله سيجعل لك فرجاً ومَخرَجاً إِن شاءَ الله ! فأمًّا هؤلاء المُعذِّرون ، فإن يكونوا صادقين فسيرضى الله ذلك ويُعلِمه نبيَّه ، وإن كانوا على غير ذلك يَذُمُّهم أَقبحَ الذمَّ ويُكذِّب حديثَهم . فقلت لهم : هل لتى هذا غيرى ؟ قالوا : نعم ، رجلان قالا مثلَ مَقالتك ،

<sup>(</sup>١) تجد : أي تغضب . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٦) .

وقيل لهما مثلُ ما قيل لك . قلت : مَن هما ؟ قالوا : مُرارة بن الرَّبيع ، وهِلال بن أُمَيَّة الواقفيّ . فذكروا لى رجلَيْن صالحَيْن فيهما أُسْوَةٌ وقُدْوَة ، ونَهَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن كلامنا أيَّها الثلاثة من بين مَن تخلُّف عنه ، فاجتنبنا الناسُ وتغيّروا لنا ، حتى تنكُّرتْ لى نفسى ، والأرض فما هى الأرض التي كنت أعرف؛ فلبثنا على ذلك خمسين ليلة . فأمَّاصاحباي فاستكانا فقعدا في بيوتهما ، وأمَّا أنا فكنت أشدّ القوم وأجلدَهم ، وكنت أخرج وأشهد الصلوات مع المسلمين وأطوف بالأسواق ، فلا يُكلِّمني أحد ، حتى آتى رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو في مجلسه بعد الصلاة ، فأسلَّم عليه فأُقول في نفسى : هل حرَّك شفتَيْه بردَّ السلام على أم لا ، ثم أُصلِّي قريباً منه فأُسارقه النَّظَر ، فإذا أُقبلتُ على صلاتى نظر إِلَّ ، وإذا التفتُّ نحوَه أعرض عنِّي ، حتى إذا طال ذلك على من جَفْوة المسلمين مشيتُ حتى تسوّرت حائط. أبي قَتادة \_ وهو ابن عمّى وأحبُّ الناس إِلى \_ فسلَّمت عليه ، فواللهِ ما ردّ على السلام ، فقلت له : يا أبا قَتادة ، أنشدُك الله ! هل تَعلَمني أُحبُّ اللهُ ورسولَه ؟ فسكت ، فعدتُ فقلت له : يا أَبا قَتادة ، أنشدك الله ! هل تعلمني أُحبّ الله ورسولَه ؟ فسكت ، فعدت فنشدته الثالثة فقال: الله ورسوله أعلم! ففاضت عيناى ، فوثبت فتسوّرت الجدار، ثم غدوت إلى السوق ، فبينا أنا أمشى بالسوق فإذا نَبَطى من نَبَط. الشام ممَّن قَدِم بالطعام يَبيعه بالسوق ، يسأل عنِّي يقول : من يدُلُّني على كعب ابن مالك ؟ فجعل الناس يُشيرون له ، فدفع إلى كتاباً من الحارث بن أبي شَمِر ملك غَسّان - أو قال (1) من جَبَلَة بن الأَيْهَم - في سَرَقَة (1) من حرير (1)

ر ٢) السرقة : الشقة من الحرير ، وقال بعضهم : السرق أحسن الحرير وأجوده . (شرح أبي ذر ،

فإذا في كتابه : أمَّا بعد ، فقد بلغني أنَّ صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هَوان ولا مُضيعة ، فالحقُّ بنا نُواسِك (١). قال كعب: فقلت حين قرأته : وهذا من البلاءِ أيضاً ، قد بلغ منِّي ما وقعتُ فيه أن طَمِع في رجالٌ من أهل الشرك . فذهبت بها إلى تَنُّور فسَجَرته (٢) مها ، وأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأتيني فقال : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأْمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أُطلِّقها أَمْ ماذا ؟ قال : بل اعتزاْها فلا تَقْرَبْها . وكان الرسول إلى ، وإلى هِلال بن أُمَيَّة ، ومُرارة بن الرَّبيع ، خُزَيمة بن ثابت . قال كعب : فقلت لامرأتي : الحقى بأهلك ، فكونى عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمرماهو قَاضٍ . وأَمَا هِلال بن أُمَيّة فكان رجلاً صالحاً ، فبكى حتى إِن كان يُرى أنَّه هالكُّ من البكاء، وامتنع من الطعام، فإن كان يُواصل اليومين والثلاثة من الصوم ما يذوق طعاماً ، إِلَّا أَن يشرب الشَّربة من الماء أو من اللَّبن ، وَيُصلِّي اللَّيلَ ويجلس في بيته لايخرج؛ لأَن أَحدًا لا يُكلِّمه ، حتى إن كان الِولْدَانُ لَيَهُجُرُونِه لطاعة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فجاءت امرأته إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت : يا رسول الله ، إِنَّ هِلال بن أُمَيّة شيخٌ كبيرٌ ضائعٌ ، لا خادم له ، وأنا أرفَق به من غيرى ، فإن رأيت أن تَدَعنى أَن أَخدُمه فعلت . قال : نعم ، واكن لاتكاعيه يصل إليك . فقالت : يا رسول الله ، ما به من حَرَكَة إِلَّ ! واللهِ ، ما زال يبكى منذ يوم كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ، وإنَّ لِحْيَتَه انَقطُر دموعاً الليلَ والنهار ، ولقد ظهر البياض على عَيْنيه حتى تخُّوفتُ أن يذهب بصره . قال كعب : فقال

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نواسيك » .

<sup>(</sup>٢) سجرته : أي ألهبت التنور بها ، يعني أنه حرقها . (شرح أبي ذر ، ص ٤٣٦) .

لَى بعض أَهلَى : لو استأُذنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لامرأتك ، فقلا أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تَخدُمه . فقلت : والله ، لا أستأُذنه فيها ، ما يُدريني ما يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ذلك إذا استأُذنته ، وأنا رجلٌ شابٌ ، فوالله لا أستأُذنه . ثم لبثنا بعد ذلك عشر ليال ، وكملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المسلمين عن كلامنا ، ثم صلّيت الصّبح على ظَهر بيتٍ من بيوتنا على الحال التي ذكر الله عز وجل ، وقد ضاقت على الأرض بما رَحُبت ، وضاقت على نفسي ، وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سَلْع فكنت فيه ، إذ سمعت صارخاً أوْفَى على سَلْع ، يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك ، أبشر ! قال : فخررت ساجدًا ، وعرفت أن [قد] (١) جاء الفرج . فآذن رسولُ الله صلّى الله عليه ساجدًا ، وغرفت أن [قد] (١) جاء الفرج . فآذن رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بتَوْبَة الله علينا حين صلّى الصّبخ .

فكانت أمّ سَلَمَة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم تقول: قال لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الليل: يا أمّ سَلَمَة ، قد نزلت توْبكة كعب بن مالك وصاحِبَيْه . فقلت: يا رسول الله ، ألا أرسلت إليهم فأبشرهم ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يمنعونكِ النوم آخر الليل ، ولكن لا يُرون حتى يُصبحوا . قال : فلمّا صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصّبح أخبر الناس ، الله على هؤلاء النفر: كعب بن مالك ، ومراراة بن الرّبيع ، وهلال بن أميّة . فخرج أبو بكر رضى الله عنه فوافى على سَلْع فصاح : قد تاب الله على كعب ! يُبششره بذلك . وخرج الزّبير على فرسه فى بطن الوادى ، فسمع صوت أبى بكر رضى الله عنه قبل أن يأتى الزّبير . وخرج أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل إلى هِلال يُبشّره ببنى واقف ، فلمّا أخبره سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل إلى هِلال يُبشّره ببنى واقف ، فلمّا أخبره سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل إلى هِلال يُبشّره ببنى واقف ، فلمّا أخبره

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ١٨٠) .

سجد . قال سَعيد : فظننت أَنَّه لا يرفع رأسه حتى تخرج نفسه ، وكان بالسرور أكثر بكاء منه بالحُزْن حتى خيف عليه ؛ ولقيه الناس يُهنَّئونه ، فما استطاع المشى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لِما ناله من الضَّعف والحُزْن والبكاء ، حتى ركب حمارًا . وكان الذى بشَّر مُرارة بن الرَّبيع سِلْكان بن سَلامة أبو نائلة ، وسَلَمَة بن سَملامة بن وَقْش ، ووافيا الصَّبْع مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من بنى عبد الأَشْهَل ، ثم انطلقا إلى مُرار فأخبراه ، فأقبل مُرارة حتى تَوافَوْا عند النبي صلَّى الله عليه وسلَّم .

قال كعب : وكان الصوت الذى سمعت على سَلْع أسرع من الفارس الذى يركض في الوادى – وهو الزّبير بن العَوّام – والذى صاح على سَلْع ، يقول كعب : كان رجلاً (١) من أسْلَم يقال له حمزة بن عمرو ، وهو الذى بشرنى . قال : فلمّا سمعت صوته نزعت تُوبين من أبي فكسوتهما إياه لِبشارته ؛ والله ما أملك يومئذ غيرهما ! ثم استعرت ثوبين من أبي قتادة فلبستهما ، والله ما أملك يومئذ غيرهما ! ثم استعرت ثوبين من أبي قتادة فلبستهما ، بالتَّوْبَة يقولون : لِيهَ فِيكَ تَوْبَة الله عليه وسلَّم ، وتلقّاني الناس يُهنّفوني بالتَّوْبَة يقولون : لِيهَ فِيكَ تَوْبَة الله عليك ! حتى دخلت المسجد ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جالس حوله الناس ، فقام إلى طلحة بن أبي طلحة فحيّاني وهنّاً في ، ما قام إلى من المهاجرين غيره – فكان كعب لا ينساها فحيّاني وهنّاً في ، ما قام إلى من المهاجرين غيره – فكان كعب لا ينساها ووجهه يَبرُق من السرور : أَبْشر بخير يوم مرّ (٢) عليك منذ وَلَدَ دُك أمنك ! ويقال : قال كعب : فلمّا الله ، أو من عند الله ؟ فقال : من عند الله ؟ فقال : من عند الله الله عند أمنْ عندك ين عند الله الله عند عند الله عند عند الله ؟ فقال : من عند الله عند عند الله ؟ فقال : من عند الله عند عند الله ؟ فقال : من عند الله عليه عند الله ؟ فقال : من عند الله عند عند الله ؟ فقال : من عند الله عند عند الله عند عند الله عند عند الله ؟ فقال : من عند الله عند الله عند عند الله عند الله عند عند الله ؟ فقال : من عند الله عند الله ؟

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « رجل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مر به عليك ».

عزُّ وجلُّ ! قال : وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا سُرَّ يستنير حتى كَأَنَّ وجهه فِلْقَهَ القمر ، وكان يُعرَف ذلك منه . فلمّا جلست بيني يديه قلت : يا رسول الله ، إِنَّ من تَوْبَتَى إِلَى الله وإِلَى رسوله أَن أَنْخَلَع من مالى إلى الله ورسوله! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أمسك عليك [ بعض ] (١) مالك ، هو خير لك ! قال قلت : إنَّى مُمسِك بسَهْمي الذي بِخَيْبَر ! قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا ! قلت : النَّصْف ! قال : لا ! قلت : فالنُّلُث ! قال : نعم ! قال : إنِّي يا رسول الله أحبس سَهْمي الذي بخَيْبَر . قال كعب : قلت : يا رسول الله إنَّ الله عزَّ وجلَّ أَنجاني بِالصِّدْق ، فإِنَّ تُوبِّتِي إِلَى اللهُ أَلَّا أُحدِّث إِلَّا صِدْقاً ما حييتُ . قال كعب : واللهِ ، ما أُعلم أُحدًا من الناس أبلاه الله في صِدْق الحديب منذ ذكرتُ الرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفضل مما أبلاني ، واللهِ ما تعمَّدت من كَذَّبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى يوى هذا ، وإنى لأَرجو أَن يحفظني الله عزُّ وجلُّ فيما بني . وقال كعب : \_ قال الواقديُّ : أَنشدنيه أَيُّوب بن النُّعمان بن عبد الله بن كعب :

مبحان ربّ إِن لم يعفُ عن زَلَلَى (٢) فقد خَسِرْتُ وتَبَّ القَوْلُ والعَمَل قال : وأَنزل الله عزَّ وجلّ : ﴿ لَ قَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ والمُهاجِرِينَ والأَنْصارِ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ والمُهاجِرِينَ والأَنْصارِ اللهِ عَلَى النَّبِعُوهُ في ساعَةِ العُسْرَةِ) (٣) إلى قوله : ﴿ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾. قال كعب : فواللهِ ما أنعم الله على من نعمة قَطُّ إِذ هداني للإسلام كانت أعظم في نفسي من صِدْق رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم ، ألا أكون كذبتُه يومئذ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عنى وعن زللي » .

<sup>(</sup>٣) سُورَة ٩ التوبة ١١٧ – ١١٩

فأهلك كما هلك الذين كذبوه . قال الله في الذين كذبوه حين أنزل عليه الوَحْي شَرَّ ما قال : (مَي حُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ اللهِ كَمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ (1) إلى قوله ( الفاسِقينَ) . قال كعب : وكنّا خُلِفنا أبها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين حلفوا فعذرهم ، واستغفر لهم ، وأرجأ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أمرنا حتى قضى الله فيه ما قضى . فبذلك قال الله عز وجلّ : (وعَلَى الثّلاثَةِ حتى قضى الله فيه ما قضى . فبذلك قال الله عز وجلّ : (وعَلَى الثّلاثَةِ اللّهُ فيه ما قضى . فبذلك قال الله عز وجلّ : (وعَلَى النّا ، وإرجائِه الله عن عن الغزوة ، ولكن بتخليفه إيّانا ، وإرجائِه أمرنا عمّن حلف له ، واعتذر إليه فقبِل منه .

قال كعب حين بنى الخيمة على سَلْع ، فيا حدّثنى أيّوب من النعمان ابن عبد الله بن كعب بن أبي القَيْن :

أَبُعُدَ دور بني القَيْنِ (٢٦ الكِرام وما شادوا على تبتيت (١٤ البيتِ من سَعَفِ

قالوا: وقدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة في رمضان سنة تسع، ققال : الحمد لله على ما رزَقَنَا في سفرنا هذا من أَجر وحسنة وَمَن بَعْدَنا هركاوننا فيه . فقالت عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله ، أصابكم السفر وشدّة السفر وَمَن بَعْدَكم شركاؤكم فيه ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنّ يالمدينة لأقواماً ما سرنا من مسير ولا هبطنا وادياً إلَّا كانوا معنا ، حبسهم المَرضُ ، أو ليس الله تعالى يقول في كتابه : ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ حبسهم المَرضُ ، أو ليس الله تعالى يقول في كتابه : ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ ألتوبة ۹۰–۹۹

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ١١٨

 <sup>(</sup>٣) كلمة غامضة ، شكلها في الأصل : « انفيز » . ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات ؛ واسم
 أب كعب عمرو بن القين . (الاستيماب ، ص ١٣٢٣) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ..

لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (١) ؛ فنحن غُزاتُهم وهم قعدتُنا . والذي نفسي بيده ، لدعاوُهم أنفذ في عدونا من سلاحنا ! وجعل المسلمون يبيعون سلاحهم ويقولون : قد انقطع الجهاد ! فجعل القوي منهم يشتريها لفضل قُوته ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسدَّم فنهاهم عن ذلك وقال : لا تَزال عصابة من أمَّتي يُجاهدون على الحق حتى يخرج الدَّجَال !

قالوا : ومرض عبد الله بن أبكي في ليال بقين من شُوَّال ، ومات في ذي القعدة وكان مرضه عشرين ليلة ، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعوده فيها ، فلمًا كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يجود بنفسه ، فقال : فد نهيتك عن حبّ اليهود . فقال عبد الله بن أبي : أَبِغُضُهُمْ سَعِدُ بِن زُرارة فِما نَفَعِهُ . ثُمْ قَالَ ابْنَ أُبِّيٌّ : يَا رَسُولُ اللهُ ، لَيْس بحين عِتَابِ ! هو الموت ، فإن متُّ فاحضر غُسْلي وأُعطِني قميصَك أَكفُّن فيه . فأُعطاه الأَعلى \_ وكان عليه قميصان \_ فقال : الذي يلي جلدك . فنزع قميضَه الذي يلي جلده فأعطاه ، ثم قال : صلُّ عليٌّ واستغفر لي ! قال : وكَانَ جَابِر بن عبد الله يقول خلاف هذا ، يقول : جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعدَ موت ابن أبيَّ إلى قبره ، فأمر به فأخِر ج ، فكُشَّف من وجهه ونفث عليه من ريقه ، وأسنده إلى ركبتيه وألبسه قميصَه \_ وكان عليه قميصان \_ وألبسه الذي يلي جلده . والأوّل أثبت عندنا ، أَنُ وسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حضر غُسُلَه وحضر كَفْنَه ، ثم حُمِل إلى موضع التجمَّاتُون فتقدّم رسول الله صلَّى الله عليه وملَّم ليُصلِّى عليه ، فلمَّا قام وثب إليه عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه فقال : يا رسول الله ، أَتُصلِّي على ابن أَبَيَّ وقد قال يوم كذا كذا ويوم كذا كذا ؟ فعد عليه قَوْلَه . فتبسم النبي صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ التوبة ۱۲۲

وسلَّم وقال : أخَّرْ عنِّى يا عمر ! فلمّا أكثر عليه عمر قال : إنى قد خُيِّرت فاخترت ، ولو أعلم أنى إذا زدت على السبعين غُفِر له ردت عليها ، وهو قوله عزَّ وجلّ : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَوَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ (١) . فيقال إنَّه قال : سأزيد على السبعين . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ثم انصرف ، فلم يكن إلاَّ يسيرًا حتى نزلت هذه الآيات من «براءة» : ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ ماتَ أَبدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (١) . ويقال إنَّه لم تَزُلُ قدماه بَعْدَ دَفْنه حتى نزلت عليه هذه الآية ، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في هذه الآية المنافقين ، فكان من مات لم يُصلِّ عليه .

وكان مُجَمِّع بن جارية يُحدَّث يقول : ما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أطال على جنازة قَطُّ ما أطال عليها من الوقت ، ثم خرجوا حتى انتهوا إلى قبره ، وقد حُمِل على سرير يُحمَل عليه موتاهم عند آل نُبيَط . وكان أنس بن مالك يُحدِّث يقول : رأيت ابن أُبَى على السرير وإنَّ رجليه لكخارجتان من السرير من طوله .

وكانت أمّ عُمارة تُحدَّث قالت : شهدنا مأتم ابن أبَى ، فلم تتخلَّف امرأة من الأوس والخروج إلا أتت ابنته جميلة بنت عبد الله بن أبَى ، وهى تقول : وا جَبَلاه ! ما ينهاها أحدُّ ولا يُمَيِّب عليها - واجَبَلاه ! واركناه ! قالوا : ولقد انتُهِى به إلى قبره .

فكان عمرو بن أُمَيَّة الضَّمْرى يُحدَّث يقول : لقد جَهِدنا أَن ندنو من سريره فما نقدر عليه ، قد غَلَب عليه هؤلاء المُنافقون وكانوا قد

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ٨٤

أَظهروا الإسلام ، وهم إعلى النِّفاق (١) ، من بني قَيْنُقاع وغيرهم : سعد بن حُدَيف ، وزيد بن اللُّصَيت ، وسَلامة بن الحُمام ، ونعمان بن أبي عامر ، ورافع بن حَرْمَلَة ، ومالك بن أَني نَوْفَل ، وداعِس ، وسُويد . وكانوا أخابث المُنافقين ، وكانوا هم الذين يُعرّضونه . وكان ابنه عبد الله ليس شيءٌ أَثْقُل عليه ولا أعظم من رؤيتهم ، وكان به بطن ، فكان ابنه يُغلِق دونهم الباب ، فكان ابن أبي يقول : لا يليني غيرُهم . ويقول : أنت والله أحبّ إِلَّ مِن الماءِ على الظُّمأُ . ويقولون : ليت أنَّا نفديك بالأنفس ، والأُولاد ، والأَموال ! فلمَّا وقفوا على حُفرته ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقفٌ يلحظهم ، ازدحموا على النزول في حُفرته وارتفعت الأصوات حتى أُصيب أَنف داعس ، وجعل عُبادة بن الصامت يذبّهم ويقول: اخْفِضوا أصوادَكم عند رسول الله ! حتى أصيب أنف داعس فسال الدم ، وكان يُريد أَن ينزل في حُفرته ، فنُحِّي ونزل رجالٌ من قومه ، أهل فَضْلِ وإسلام ؛ وكان لِما رأُوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الصلاة عليه وحضوره ، ومن القيام عليه . فنزل في حُفرته ابنه عبد الله ، وسعد بن عُبادة بن الصامت ، وأُوس بن خُوْلًا حَتَى شُمُوًى عليه ، وإنَّ عِلْيَة أُصحاب النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم والأُكابِر من الأَوس والخزرج يُدلونه في اللَّحْد ، وهم قيامٌ مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . وزعم مُجَمِّع بن جارية أنَّه رأى رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُدليه بيديه إليهم ، شم قام على القبر حتى دُفِن ، وعزَّى ابنه وانصرف. فكان عمرو بن أُمَيّة يقول: ما لتى عليه أصحابه هؤلاء المُنافقون، إنَّهم هم الذين كانوا يَحثون في القبر التراب ويقولون : يا ليت أنَّا فديناك بالأنفس

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وهم على المنافقين » .

وكنًا قبلك ! وهم يَحثوب التراب على رووسهم . فكان الذي يحسن أمره يقول : قوم أهل فقر ، وكان يُتُحسن إليهم !

## ذكر ما يزل من القرآن في غزوة تُبوك

﴿ يِمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُّنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلى الأرْض.. ﴾ (١) إلى آخر الآية . قال : غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حرِّ شديدٍ وجهدٍ من الناس ، وحين طابت (٢) الثار واشتُهبت الظلال ، فِأَبِطاً الناس ، وكشفت «بَرآءة » عنهم ما كان مَستورًا ، وأُبدت أَضغانهم ونفاق مَن نافق منهم . يقول : ﴿ إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ (٣) يقول : إِلَّا تَحْرِجُوا مِعُ النِّيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ ﴿ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيماً ﴾ يقول: في الآخرة ؛ ﴿ وَيَسْتَبْدِلْ قَرْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً ﴾ . قيل : يا رسول الله ، مَن هولاء القوم ؟ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدْيِنَةِ وَمَنْ حَوْلَـهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ بِتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُول الله . . ﴾ (٤) الآية . قال : كان ناسٌ من أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خرجوا إلى البدو يُفقَّهون قومَهم ، فقال المنافقون : قد بي ناس من أصحاب محمّد في البوادي . وقالوا : هاك أصحاب البدو . فنزلت : ﴿ وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِ فَرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً .. ﴾ " الآية . ونزل فيهم : ﴿ وَالَّذِينَ يُحاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْلِد مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةً . ﴾ (٦) الآية ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٣٨

<sup>(</sup>٢) في الأصل ع: « طاب » .

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٣٩

<sup>(</sup>٤) ِسورة ٩ التوبة ١٢٠

<sup>(</sup>٥) سورة ٩ التوبة ١٢٢

<sup>(</sup>٦) سُورة ٤٢ الشورى ١٦

<sup>(</sup>٧) سورة ٩ التوبة ٠٤

يعنى من (١) نافق من الأوس والخزرج؛ ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعنى مشركى قُرَيش؛ ﴿ ثَانِيَ اثْنِيَنِ ﴾ يعنى الذي صلَّى الله عليه وسلَّم وأبا بكر رضى الله عنه ؛ ﴿ إِذْ هُما في الغارِ ﴾ حيث كانت هجرة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ يقول الطُّمأُنينة ، ﴿ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾ يعني الملائكة ؛ ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ اللهِ هَيَ العُلْيا﴾ يقول: جعل ما جاءت به قرَيشٌ من آلهتهم باطلاً ، وما جاء به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من التوحيد هوالظاهر العالى. ﴿ انْفِرُوا خِفافًا وَثِقالاً ﴾ (٢) يقول نشاطاً وغير نشاط، ويقال الخفاف : الشباب ، والثقال : الكهول ؛ ﴿ وَجاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وأَنفُسِكُمْ في سَبيلِ اللهِ ﴾ يقول: أنفقوا أموالكم في غزوتكم ، وجاهدوا في سبيل الله : قاتلوا . ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريباً ﴾(٣) يعني غنيمة قريبة ؟ ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ يعني صفرًا قريباً ، ﴿ لاَ تَبَعُوكَ ﴾ يعني المنَّافقين ؛ ﴿ وَلِكُنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ سفر تَبوك عشرون ليلة؛ ﴿ وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَـو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ يعني المنافقين حين خرج رسول الله صِلَّى الله عليه سلَّم إلى تَبوك جعلوا يعتذرون بالعسرة والمرض ﴿ يُهُلِكُونَ ۗ أَنْفُسَهُم ﴾ يعني في الآخرة ؛ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ يعني إنَّهم مُقُوون (٤) أَصحَّاء، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأذن لهم ويقبل عذرهم . قال : ﴿ عَفَا اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «ما نافق ».

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ٤١

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٤٢

<sup>(</sup>٤) أى أصحاب داوب قوية ، كاملو أدوات الحرب . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٧) .

عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ﴾ (١ عنى تَبلوَهم بالسفر وتعلمَ مَن هو صادقٌ ومَن هو كاذب ؟ ﴿ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذِبينَ ﴾ فتعلم من له قوّةً ممن لا قوّة له ، استأذنك رجالٌ لهم قوّةٌ . ﴿ لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُومِّنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ واللهُ عَلَيمٌ بِالمُتَّقِينَ ﴾ (٢) ووصف المؤمنين الذين أنفقوا أموالهم في تلك الغزوة ، وكانت تُسمَّى غزوةً العُسْرَة . ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارتابَتْ قلوبُهُمْ فَهُمْ فى ريْبِهِمْ يتَردَّدُونَ ﴾ (٣) يعنى المنافقين فى شكّهم . ﴿ وَلَـوْ أَرادُوا الخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكُنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاتَهُمْ فَشَبَّطَهُمْ ﴾ (٤) يقول: كانوا أَقوياء بِأَبدانهم وأَموالهم ولكن كره الله خروجهم فخَذَلهم ؛ ﴿ وقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ القاعِدينَ ﴾ يعني مع النساء . ﴿ لَوْخَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالاً ﴾ (٥٠) يعني ابن أُبَى ، وعبد الله بن نَبْتَل ، والجَدّ بن قيس ، وكلّ هؤلاء استأذن ورجع ، فيقول: لو كانوا فيكم ﴿ مَا زَادُوكُمْ ۚ إِلَّا خَبَالًا ﴾ إِلَّا شرًّا ؛ ﴿ وَلَأُوْضُعُوا خِلالَكُمْ ﴾ يقول: يدخل المنافق بين الراحلتَيْن فيَرْفَضّ بهما ؟ ﴿ يَبْغُونَكُمُ الْفِيْتَةَ ﴾ هؤلاء النفر ، يقول : لأَظهروا النفاق ولقالوه . ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ يقول : من المنافقين ومِن دونهم من يأتيهم بالأُخبار وهؤلاء من روْساهِم ؛ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ . ثم ذكر المناققين ﴿ لَـ قَدِ ابْتَغَوُّا الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾ (٦) يقول: من قبل خروجك وتشاوروا في

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٤٣

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ٤٤

<sup>(</sup>٣) سورة ﴾ التوبة ه؛

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ٢٩

<sup>(</sup>٥) سورة ٩ التوبة ٧٤

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ التوبة ٤٨

كلُّ ما يُلبس عليك وعلى أصحابك ﴿حَتَّى جاءَ الحَقُّ ﴾ يعني ظهر الحقّ ، ﴿ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ يعني أمرك يا محمَّد ؛ ﴿ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ لظهورك واتَّباع من اتَّبِعك من المسلمين . ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا في الفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ (١) نزلت هذه الآية في الجَدّ بن قيس ، وكان من أكثر بني سَلِمَة مَالًا وَأَعَدُّ عَدَّةً فِي الظُّهْرِ ؛ مِكَانَ مُعجباً بِالنساء ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ألا تغزو بني الأَصفر ؟ عسى أن تَحْتَقب من بنات الأَصفر ! فقال : يا محمّد ، قد علم قومي أنَّه ليس رجلٌ أعجب بالنساءِ منِّي ، فلا تفتني بهن ! يقول عزَّ وجل : ﴿ أَلا فِي الفِتْنةِ سَقَطُوا ﴾ يتخلَّفه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونفاقه ؛ يقول عز وجل : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ ﴾ به وبغيره ممّن هو على قوله . ﴿ إِنْ تُصِبْكُ حَسَنَةٌ ﴾ (٢) غنيمة وسلامة ؛ ﴿ تَسُوُّهُمْ ﴾ يعنى الذين تخلُّفوا واستأذنوك ؛ ﴿ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةً ﴾ البلاء والشدّة ؛ ﴿ يَقُولُوا ذَنْ أَخَذْنا أَمْرَنا ﴾ حِذْرنا ؛ ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ يعني من استأذنه ؛ ابن أُبَىَّ وغيره ، والجَدّ بن قيس ، ومن كان منهم على رأمهم ؛ ﴿ وَيَتَوَلُّوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾ بتلك المصيبة التي أصابتك . يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ لَنْ يُصيبَنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ (٢) يقول: إِلَّا مَا كَانَ فِي أُمِّ الكتاب؛ ﴿ هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ المُؤْمِنُونَ ﴾. يقول الله عزَّ وجلّ لنبيّه : ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ ﴾ (١) الغنيمة أو الشهادة ؛ ﴿ وَنَحْنُ نَتَربُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ القارعة تصيبكم ؛ ﴿ أَوْ بِأَيْدِينا ﴾ يُؤذن لنا في فَتُلكم ؟ ﴿ فَتَربُّ صُوا ﴾ يقول: انتظروا بنا وننتظر بكم وعيد الله فيكم .

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٩٩

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ٥٠

رُ ٣) سورة ٩ التوبة ١ هـ ً

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ٢٥

﴿ قُلُ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْكَرُهاً لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقينَ ﴾ (١) كان رجالٌ من المنافقين من ذوى الطُّول يُظهرون النفقة ، إذا رآهم الناس ليبلغ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ويكرأون بذلك عن أنفسهم القَتْل. يتقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُتُمَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسالَى﴾ (٢) يقول رياء : ﴿ وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كارهُونَ ﴾ يُريدون أَن يظهرأَنَّهم يُنفقون. ﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمْ ﴾ (٣) أَى ما أَعطيناهم ؛ ﴿ وَلا أَوْلادُهُمْ ﴾ الذين أَعطيناهم إِيَّاهم ؛ ﴿ إِنَّمَا يُريدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الحَياةِ الدُّنْيا﴾ يقول:تكون عليهم بيَّنةً لأَن ما أكلوا منها أَكلوه نِفاقاً ، وما أَنفقوا ، فإنما هو رياء . يقول ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ أَن يلقوا ربُّهم على نِفاقهم . ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ (٤) أي رؤساءهم وأهل الطُّوْل منهم مثل ابن أُبَى ، والجَدّ بن قيس وذَويه ، كانوا يـأْتون النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيحلفون أَنَّهم معه ، وإذا خرجوا نقضوا ، يقول : يَفْرَقون من أَن يُقتلوا لِقِلَّتهم في المسلمين. ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْمَغَارَاتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ (٥) يقول : لو وجدوا جماعةً أو يقدرون على هرب من دارهم إلى قوم يعزون فيهم، لذهبوا إليهم سِراعاً. ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٦) نزات في ثعلبة بن حاطب ، كان

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٥٣

<sup>(</sup>٢) سورة به التوبة ٤٥

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٥٥

<sup>( ؛ )</sup> سورة ۹ التوبة ٥٦

<sup>(</sup>ه) سورة ۹ التوبة ۷ه

<sup>(</sup>٦) سورة ۹ التوبة ۸۵

يقول : إنما يُعطى محمِّدٌ الصدقاتِ مَن يشاء ! يتكدُّم بالنِّفاق . فجاء الذي صلَّى الله عليه وسدَّم فأعطاه فرضى ، ثم جاءه فلم يُعطِه فسَيخِط. . يقول الله عز وجل : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١) يقول : لم يسخطوا إذا رده رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أو أعطاه قليلاً بقدر ما يجد؛ ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنا اللهُ سَيُؤْتينا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ راغِبُونَ ﴾ يقول: حَسْبُ نبيّه. وقال : إِنَّ الله سيرزقنا ، وإذا جاءَ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مالٌ أعطانا . قال الله عزُّ وجلٌ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ وَالعَامِلينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابِنِ السَّبِيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ (٢) . ويُروَى عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّ سائلاً سأَله ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ الله لم يَكِلْها إِلى ملكِ مُقرَّبِ ولا نبيِّ مُرسَلِ حتى جزَّأَها على ثمانية أجزاء ، فإن كنتَ من جزءٍ منها أعطيتك ، وإِن كنتَ غنيًّا فصُداعٌ في الرأس وأذيُّ في البطن ، والفقراء فقراء المهاجرين الذين كانوا لا يسألون الناس والمساكين الذين كانوا في الصُّفَّة في عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. ﴿ وَالعامِلينَ عَلَيْها ﴾ يُعطُون قدر عمالتهم ونفقتهم في سفرهم ؛ ﴿ وَالمُوَّلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ ليس في الناس اليوم ، وقد كان رسول الله صلَّى أَالله عليه وسلَّم أعطى أقواماً ، يتألَّفهم على الإسلام ؛ ﴿ وَفِي الرِّقابِ ﴾ يعنى المكاتَبين ؛ ﴿وَالغارِمينَ ﴾ يعنى الذين عليهم الدَّين ، يقضى عن الرجل دينه ؛ ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يعني المجاهدين ؛ ﴿ وَابِنِ السَّبِيلِ ﴾ الرجل المُنقَطَع به في غير بلده فيُعان ويُحمَل وإن كان في أهله موسرًا. وهذه الصدقات

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ التوبة ۹ه

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۲۰

يُنظَر فيها ، فإن كان أهل الحاجة والفاقة في صنفٍ واحدٍ فوُضِع ذلك فيه أَجزأَه إِن شَاءَ الله . ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ ويَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلْ أُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ (١) نزلت في عبد الله بن نَبْتَل . قال ، كان يقول : إِنِّي لأَنال من محمّد ما أشاء ، ثم آتى محمّدًا فأُحلف له فيقبل منّى . يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ أُذُنُّ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني أنَّه يقبل من المؤمنين ؛ ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ ۗ يعني ابن نَبْتَل ؛ ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ﴾ (٢) حلفه للنبيّ ما قالوا؛ ﴿ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ يعني النبيّ وأصبحاب محمّد. ثم يقول: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانوا مُؤْمِنينَ﴾ ألَّا تُوذوا رسولَ الله ولا تقولوا إِلَّا خيرًا . ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّه مَنْ يُحادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ . . ﴾ [الى آخر الآية ، يعني عبد الله ابن نَبْتَل . ﴿ يَحْذَرُ المنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمافِي قُلُوبِهِم ﴾ (١) قال : كان المنافقون يتكلُّمون بردّ الكتاب والحقّ ، فإذا نزل على النبيّ شيءٌ من القرآن خافوا أن يكون فيما قالوا أو فيما تكلُّموا . ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ يعني ما يتكلُّمون به . كان نفرٌ منهم في غزوة تَبوك : وَديعة بن ثابت، وجُلاس بن سُوَيد، ومَخشى بن حُمَيّر الأَشجعيّ حليف بني سَلِمَة، وثعلبة بن حاطب ، فقال ثعلبة : أُتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم ؟ واللهِ لكأنَّهم غدًا مقرَّنين في الحبال ! وقال وَديعة : إِنَّ قُرَّاءَنا (٥) (١) سورة ٩ التوبة ٦١

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۹۲

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٣٣

<sup>(ُ ؛ )</sup> سورة ۹ التوبة ۲۴

<sup>( • )</sup> في الأصل : « أقرانا » .

هؤلاء أوعبنا (١) بطوناً ، وأحدثنا نِسبةً ، وأجبننا عند اللقاء . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لعَمَّار بن ياسر : أدركهم فقد احترقوا . ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنًّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ (٢) إلى قوله ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِ مِينَ ﴾ (٣) فالذي عُفِي عنه في هذه الآية مَخشيّ بن حُمَيّر ؛ والذي قال: « إِنما كنَّا نخوض ونلعب » وَديعة بن ثابت ، وجاءَ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يعتذر إليه ؛ فنزل ﴿ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ والذي قال كلمة الكفر الجُلاس بن سُوَيد بن الصامت ؛ والذي عُفِي عنه في هذه الآية مَخشيّ بن حَمَيْر ، فتِيب عليه فسمَّاه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عبد الرحمن ، وسأَله أن يُقتَل شهيدًا لا يُعلَم بمكانه فقُتِل يوم اليمامة شهيدًا . قال الله عزَّ وجلّ : ﴿ المُنافِقُونَ وَالمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمُنْكَرِ ﴾ (١٠) قال : كان نساءٌ منافقات مع رجال . وقوله : ﴿ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ ﴾ أُولياء بعض ؛ ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكُرِ ﴾ بأذى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وتكذيبه ؛ ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ ﴾ عن اتّباعه ؛ ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ لا يتصدّقون على فقراء المسلمين؛ ﴿ نَسُوا اللهُ فَنَسِيهُم ﴾ يقول: تركوا الله فتركهم الله. ﴿ وَعَدَ اللهُ المُنافِقينَ وَالمُنافِقاتِ وَالكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها هِيَ حَسْبُهُمْ ﴾(٥) يقول: هي جزاءهم ؛ ﴿ وَلَعَنَّهُمُ اللَّهُ ﴾ يعني في الدنيا ؛ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ في الآخرة. ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدُّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَما اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ ﴾ (٦) يعني مَن كان قبلكم من الأُمَم ممَّن كذب الأَنسِياءَ واستهزى بهم ، وقد رزقهم (١) في الأصلُّ: «أرعبنا» بالراء .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۲۵

<sup>(</sup>۳) سورة ۹ التوبة ۲۹

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ٧٧

<sup>(</sup>٥) سورة ٩ التوبة ٦٨ (٦) سورة ۹ التوبة ۹۹

الله الأَموال الكثيرة والأَولاد ، فذكر أَنَّهم استمتعوا بخَلاقهم ، ثم ذكر هولاء المنافقين أنَّهم استمتعوا بخَلاقهم كما استمتع به أُولئك ، وقال : ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ يقول: استهزيتم كما استهزى أُولئك، ﴿ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعَمْالُهُمْ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الخاسِرُونَ ﴾ يعني الأُمَم التي كانت فبلهم ، وهم المنافقون . ﴿ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ ۚ أَوْلياءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ (١) يقول : يأمرون بالإسلام وينهون عن الكفر؛ ﴿ وَيُلْقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُوتُونَ الزَّكاةَ ﴾ يتصدّقون على الفقراء ﴿ وَيُطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ ﴾ (٢) يعني المشركين بالسيف ؛ ﴿ وَالمُنافِقينَ وَاغْلُظْ. عَلَيْهِمْ ﴾ فأمره أن يَغلُظ.على المنافقين بلسانه ؛ ﴿ وَمَأُواهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ يعني الكافرين والمنافقين . ﴿ يَحْلِفُونَ باللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ﴾ (٣)وديعة بن ثابت ؟ ﴿ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ قالوا: نضع التاج على رأس عبد الله بن أُبَىَّ فَنُتوَّجه إِذَا رجعنا، ويقال هم الذين همّوا بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في العَقَبَة؛ ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ نزلت في الجُلاس بن سُويد، كانت له دِية في الجاهليَّة فلمَّا قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أُخذها له وكان محتاجاً . ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} (١٤٠. ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٥) إلى قوله ﴿ وَبِما كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (٦) نزات في ثعلبة

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ التوبة ۷۱

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۷۳

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٧٤

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ٥٧

<sup>(</sup>ه) سورة ۹ التوبة ۷٦

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ التوبة ٧٧

ابن حاطَب ، وكان محتاجاً لا يجد ما يتصدّق به ، فقال : واللهِ لئن آتاني الله مالًا لأَتصدَّقنَّ ولأَكوننَّ من الصالحين . فأَصاب دِية ، اثني عشر أَلف درهم ، فلم يتصدّق ولم يكن من الصالحين . ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعينَ مِنَ المُؤْمِنينَ ﴾ (١) قال: جاء زيد بن أسلم العَجْ الذي بصدقة ماله، فقال مُعَتِّب ابن قُشَير وعبد الله بن نَبْتَل : إِنَّما أَراد الرِّياءَ من المؤمنين في الصدقات؛ ﴿ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلْمُ ﴾ نزلت في عُلْبَة بن زيد الحارثيّ ، رأَى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم خَميصَ البطن ، فجاء إلى رجل من اليهود فقال : أُوجِرُكَ نفسي أَجُرٌ الجريرَ (٢) على أَن تُعطيني صاعاً من تمر لا تُعطيني فيه خَدِرَة – الخَدِرَة التي فيها الدخان . أُو يقالَ: جَديد (٣) ولا حَشَف (٤). قال: نعم. فعمل معه إلى العصر، ثم أَخذ التمر فجاءَ به إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجعل عبد الله بن نَبْتَل يقول : انظروا إلى هذا وما يصنع ، ما كان الله يصنع بهذا ، أما كان الله غنيًّا عن هذا ؟ ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَانَسْتَغْفِرْ لَهُمْ.. ﴾ (٥) إلى آخر الآية. قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ودُعِي ليُصلِّي على عبد الله بن أُبَيَّ فقال: لوأَعلم أَنِّي إِن زدت على السبعين غُفِر له لزدتُ ؛ إِنِّي خُيِّرْتُ فاخترت ! ﴿ فَرِحَ المُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رسُمولِ اللهِ ﴾ [٦] إلى قوله ﴿ بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٧) قال: نزلت في الجَدّ بن قيس. يقول الله عزَّ وجلّ: ﴿ فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) سورة ۹ التوبة ۹۷

<sup>(</sup>٢) أي أستقي الماء بالحبل. (النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « خديد » .

<sup>(</sup>٤) الحشف : اليابس الفاسد من التمر . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣١) .

<sup>(</sup>ه) سورة ۹ التوبة ۸۰

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ التوبة ٨١

<sup>(</sup>۷) سورت ۹ التوبة ۸۲

رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ﴾ (١) يعني من سَفْرة تَبوك ؛ ﴿ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلخُرُوجِ ﴾ يعني المنافقين الذين كانوا استأذنوه للقعود ؛ ﴿ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَكَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالقُعودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أوّل سفري حين خرجت ؛ ﴿ فَاقْعُدُوا مَعَ الخالِفينَ ﴾ مع النساءِ . ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَادِ مِنْهُمْ ماتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ . ﴾ (٢) الآية . قال : لمَّا مات ابن أُبَى وُضِع في موضع الجنائز، فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليُصلَّى عليه، فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه: يا رسول الله ، تُصلِّي عليه وقد قال يوم كذا كذا ، ويوم كذا كذا ؟ فقال : يا عمر بن الخطَّاب ، إِنَّى خُيِّرت فاخترتُ ، فلو أَنِّي أَعلم أَني إِن زدت على السبعين صلاة غُفِر له زدتُ ! وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ (٣). فصلَّى عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ودفنه، فلمّا فرغ من دفنه فلم يَرِم مقامَه حتى نزلتهذه الآية: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا..﴾(٣) الآية . ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آوِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْل مِنْهُمْ ﴾ (٤) إلى قوله ﴿ بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الخَوالِفِ ﴾ (٥) مع النساء ؛ ﴿ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ﴾ نزلت في الجَدّ بن قيس، وكان مَيِّلاً، كثيرَ المال. ﴿ وَجَاءَ المُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرابِ ﴾ (٦) يعني المعتذرون ، وهم أحد وثمانون مِن غِفار ؛ ﴿ لِيُوْذَنَ لَهُمْ ﴾ في القعود ، يقول : ويُعذَروا في الخروج ؛ ﴿ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا الله ورسُولَهُ ﴾ يفول: قعد المنافقونِ الذين تخدُّفوا ، وقالوا: أجلسوا إِن أَذِن

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٨٣

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ٨٤

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٨٠

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ٨٦

<sup>(</sup>ه) سورة ۹ التوبة ۸۷

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ التوبة ٩٠

لكم أَو لم يأْذَن . يقول الله عزَّ وجلّ : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ ﴾ (١) أهل الزُّمانة والشيخ الكبير ؛ ﴿ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجدُونَ ما يُنْفِقُونَ ﴾ يعنى المُعسِر ؛ ﴿ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَيَسُولِهِ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ منْ سَبيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ إِذا كانوا هكذا . يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مِا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ ﴾ (٢) هؤلاء البكَّاؤون وهم سبعة: أَبُو لَيْلِي الْمَازِنِيِّ ، وَسَلَمَة بِن صَخر الزُّرَقِّ ، وتعلبة بِن عَنَمَة السُّلَميِّ ، وعبد الله بن عمرو المُزَنَّى ، وسالم بن عُمَير ٣٠ . يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذينَ يَسْتَأْذِنونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الخَوالِفِ ﴾ (١) مع النساء ، يعنى الجدّ بن قيس . يقول الله عزَّ وجلّ : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجِعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ ﴾ (٥) أَى لن نُصدّقكم ﴿قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ يعني ما أخبره من قصَّتهم ، ﴿ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ يعنى المنافقين ؛ إلى قوله ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ (٦) يعني لا تلوموهم ؛ ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ يعني اتركوهم ؟ ﴿ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ومَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ . ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٩١

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۹۲

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل خمسة فقط (٤) سورة ٩ التوبة ٩٣

<sup>(</sup>٥) سورة ٩ التوبة ٩٤

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ التوبة ٥٩

لِتَرْضُوْا عَنْهُمْ . . ﴾ (١) إلى آخر الآية . يقول الله عزَّ وجلِّ : ﴿ الأَعْرَابُ أَشَلُّ كُفْرًا وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ . . ﴾(٢) إلى آخر الآية . قال : يعني الأعراب . ﴿ وَمِنَ الأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً ﴾ (٣) إِلَى قُولُهُ ﴿ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ ﴾ (؛ ) يعني دعاءَ الرسول ﴿ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سيُدْخِلُهُمُ اللهُ في رَحْمَتِهِ ﴾ . يقُول الله عزَّ وجلّ : ﴿ وَالسَّمَابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهاجِرِينَ والأَنْصارِ ﴾ (٥) يعني مَن صلَّى القِبلتَيْن منهم ؛ ﴿ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانِ.. ﴾ إلى آخر الآية . يعني مَن أسلم قبل الفتح . وفي الفتح يقول الله عزَّ وجلِّ : ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرابِ مُنافِقُونَ ﴾ (٦) كان رجال من العرب ، منهم عُيينة بن حِصن وقومه معه يُرضون أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ويُرونهم أنهم معهم ويُرضون قومَهم الذين هم على الشرك . ﴿ وَمِنْ أَهْل المدينَةِ ﴾ يعنى منافقي المدينة ؟ ﴿ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ ﴾ يقول مردوا في النفاق ؟ ﴿ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ ثم أعلمهم الله عزَّ وجلَّ نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بعدُ ؛ ﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾ يعني الأعراب ، يقول : الجوع وعذاب القبر ؛ ﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظيم ﴾ يقول : إلى النار . ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنوبِهِمْ . . ﴾ (٧) إِلَى آخر الآية ، نزلت في أَبِي لُبابة بن عبد المُنذر حين أَشار إِلَى بني قُرَيْظَة أَنَّه الذبح . ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَن لَهُم المه السلمين ، صدقات أموالهم يعني تُزكيهم ؟

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ٩٦

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۹۷

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ٩٨

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ٩٩

<sup>(ُ</sup> ه ) سورة ٩ التوبة ١٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة ٩ التوبة ١٠١

<sup>(ُ</sup>٧) سُورة ٩ التوبة ١٠٢

<sup>(ُ</sup> ٨) سُورة ٩ التُوبة ١٠٣

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ استغفر لهم . يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ ﴾ (١) يقول: من أقبل وتاب، ويقبل الصدقات ، ما يُراد بها وجهُ الله . يقول الله : ﴿ وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ۚ وَرَهُمُولُهُ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ . .﴾(٢) إلى آخر الآية. ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ . ﴾ (٣) إلى آخر الآية ، يعني الثلاثة : كعب بن مالك ، وهلال بن أُمَيَّة ، ومُرارة بن الرَّبيع . ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا وَكُفْرًا وَتَفْريقاً بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (١) يعني أبا عامر ، ﴿ وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المُؤْمِنينَ ﴾ يعني أن يُفرّقوا بين بني عمرو بنعوف، ويُصلّى بعضهم فيه ، ﴿ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ يعني أبا عامر ، يقول : يَقدَم علينا من الشام فيتحدّث عندنا فيه ! هو لا يدخل مسجّد بني عمرو ابن عَوف . يقول الله عزَّ وجلّ : ﴿ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الحُسْنَى . . ﴾ إلى آخر الآية . ﴿ لاَنَقُمْ فيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ يَقُومَ فِيهِ ﴾ (٥) إلى قوله ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ يقول: لا تُصلّ فيه وصلِّ في مسجد بني عمرو بن عَوف . قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لقد أسَّسته بيدى ، وجبريل يؤمّ بنا البيت . وأمَّا قوله عزَّ وجلٌ : ﴿ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ كان رجال يستنجون بالماء ، منهم عُوَيم بن ساعدة . يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفِ هارٍ فَانْهارَ

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ١٠٤

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ ألتوبة ۱۰۵

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ١٠٦

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ١٠٧

<sup>(</sup>٥) سورة ٩ التوبة ١٠٨

بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ (١) . يقول الله عزَّ وجلّ : ﴿ لا يَزالُ بُنْيانُهُمْ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً في قُلُوبِهِمْ ﴾ (٢) يقول: شكُّ في قلوبهم ؛ ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ يقول: إلاّ أَن بموتوا. قال : حدَّثنا ابن أبي الزِّناد ، عن شَيْبَة بن نِصاح ، عن الأَعرج ، قال : إنما عنى الرجلَيْن ولم يعْنِ المسجد ، أَى في قوله ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ ﴾. وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وأَهْوالَهُمْ ﴾ (٣) إلى قوله : ﴿ وذلك هُوَ الفَوْزُ العَظيمُ ﴾ يقول: اشترى من الذين يُجاهدون في سبيله ويُنفقون أموالَهم فيه بِأَنَّ لهم الجَنَّة . قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِ كِينَ وَلَوْ كَانُوا أُهِ لِي قُرْبَي ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ أَصْحَابُ الجَحِيم ﴾. قال : لما مات أبو طالب استغفر له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال : لأُستغفرن لك حتى أنهكى! فاستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين ، فنزلت هذه الآية : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ ذَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحيمِ ﴾ يقول : ماتوا على كفرهم فلا يتوبون . يقول الله عزَّ وجل ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبراهِمَ لأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَها إِيَّاهُ ﴾(٥) قال : وعده أَن يُسلم ؛ ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوًّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ ﴾ لما مات على كفره تبّراً منه ؛ ﴿ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلَمٌ ﴾ . قال : الأَوَّاه الدَّعَّاء . قوله عزَّ وجلّ : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصْلُّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ . . ﴾ إِلَى آخر الآية . يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهاجِرِينَ وَالأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في ساعَةِ العُسْرَةِ ﴾ (٦) يعني غزوة العُسْرَة ، وهي خزوة تَبوك ، وكانت في زمنٍ شديدِ الحرّ ؛ ﴿ مِنْ بَعْدِ ما

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ١٠٩

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ١١١

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ١١٣

<sup>(</sup>١٥) سورة ٩ النوبة ١١٤

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ اُلتوبة ١١٧

كَادَ يَزيغُ قُلُوبُ فَريقِ مِنْهُمْ ﴾ يقول: أبي خَيْثَمَة وما حدّث نفسه بالتخدّف عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لشدّة الحرّ وبُعد الشُّبقَّة (١)، ثم عزم له على الخروج ؟ ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّونٌ رَحيمٌ ﴾ . ﴿ وَعَلَى النَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ وهو كعب بن مالك ، وهِلال بن أُمَيَّة ، ومُرارة بن الرَّبيع . وأَما قوله : ﴿ الَّذِينَ خُلِّمُهُوا ﴾ يعني مَن تعذَّر إِلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ممّن قُبِل منهم . قوله : ﴿ مَا كَانَ لأَهْلِ المَدينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرابِ ﴾ (٣) يعني غِفار ، وأُسلم ، وجُهَينة ، ومُزَينة ، وأَشجع ؛ ﴿ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ الله ﴾ في غزوة تَبوك ؟ ﴿ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ﴾ يعني عطش ؛ ﴿ وَلا نَصَب اللهِ يعني تعب ؛ ﴿ وَلا مَخْمَصَةً ﴾ مَجاعة ؛ ﴿ وَلا يَطُونُنَ مَوْطِئاً ﴾ بلاد الكفَّار ؛ ﴿ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ ﴾ . قوله عزَّ وجل : ﴿ وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً وَلا كَبِيرَةً..﴾ (١) إلى آخر الآية . قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ. ﴾ (٥) إلى آخر الآية ، يقول : ما كان المؤمنون إذا خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في غزوة أَن يَنْفِروا كلُّهم ويتركوا المدينة خُلُوفاً مها الذَّراري ، ولكن يَنفِر من كلّ قبيلة طائفة . يقول : بعضهم لينظروا كيف سير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المشركين ويَعُوا ما سمعوا منه ؛ ﴿ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ يعني يخافون الله .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المشقة » . والشقة : السفر البعيد . ( لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١ ) .

<sup>(</sup>۲) سورة ۹ التوبة ۱۱۸

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ١٢٠

<sup>(</sup>٤) سورة ۹ التوبة ۱۲۱

<sup>(</sup>٥) سورة ٩ التوبة ١٢٢

يقول : ﴿ يِهِ أَيُّهِا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفَّارِ . . ﴾ (١) إلى آخر الآية. قوله عزُّ وجلِّ : ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذِهِ إِيمَاناً ﴾ (٢) يعني يَقيناً وتَسليماً ؛ فيقول الذين آمنوا: زادتنا يقيناً وتَسليماً ؛ وأمَّا المنافقون فزادتهم شكًّا وريبةً إلى ما كانوا فيه . ويقال إِنَّها في المشركين ، فزادتهم شكًّا وثباتاً على دينهم ، وماتوا وهم كافرون . يقول الله عزَّ وجلَّ فيهم : ﴿ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عام مَرَّةٌ أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ (٣) فأما مَن جعلها في المنافقين فيقول: يَكذِبون في السنة مرّة أو مرّتين، وأمّا من زعم أنّها في المشركين يقول: يُبتَلون بالغزو في السنة مرّة أو مرّتين؛ ﴿ ثُمَّ لا يَتُوبُونَـ ﴾ يقول: لايُسلمون . ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ .. ﴾ (١٤) إِلَى آخر الآية. وكان عبد الله بن نَبْتُل يجلس عند النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعه أصحابه المنافقون، فإذا خلا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خلا بعضهم ببعض ؛ ﴿ هَلْ يَراكُمْ وِنْ أَحَد ﴾ يعذُون المسلمين ؛ يقول : ﴿ ثُمَّ انْصَرَفُوا ﴾ يعني استهزأوا فكذَّبوا بالحقِّ ؛ ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ عنه. يقول الله عزَّ وجلَّ وهو يذكرنبيّه : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٥) يقول : منكم ؟ ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ يقول: مَا أَخطأْتُم ﴿ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَوُّفٌ رَحِيمٌ ﴾ . ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْسِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ ۚ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ ﴾ (٦) .

حَجَّة أبى بكر رضى الله عنه سنة تسع

قال : حدَّثني مَعْمَر ، ومحمَّد بن عبد الله ، وابن أبي حَبيبة ، وابن أبي

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ١٢٣

<sup>(ُ</sup> ۲ ُ) سورة ٩ التوبة ١٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة ٩ التوبة ١٢٦

<sup>(</sup>٤) سورة ٩ التوبة ١٢٧

<sup>(ُ</sup> ه ) سورة ٩ التوبة ١٢٨

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ التوبة ١٢٩

سَبْرَة ، وأسامة بن زيد ، وحارثة بن أبي عِمران ، وعبد الحَميد بن جَعفر ؛ وكلُّ واحد قد حدّثني بطائفة من هذا الحديث، وغيرُهم، قالوا: كان قبل أَن تنزل «براءة »، قد عاهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ناساً من المشركين عَهدًا ؛ فاستعمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا بكر على الحجّ ، فخرج أبو بكر رضى الله عنه في ثلاثمائه من المدينة ، وبَعَث معه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعشرين بَكَنَةً ، قلَّدها رسولُ اللهصلَّى الله عليه وسلَّم النِّعالَ ، وأَشْعَرِها بيده في الجانب الأَيمن ، واستعمل عليها ناجِية كبن جُنْدُب الأُسلميّ ، وساق أبو بكر رضى الله عنه خمسَ بَدَنات . وحَجّ عبد الرحمن بن عَوف فأَهدى بُدْناً ، وقومٌ أَهل قُوَّة ، وأَهلَّ أَبو بكر رضى الله عنه من ذى الحُلَيْفَة ، وسار حتى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ فِي السَّحَرِ سمع رُغَاءَ ناقة رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم القَصْواء ، فقال : هذه القَصْواء ! فنظر فإذا عَلَى بن أَبي طالب عليه السلام عليها ، فقال : استعملك رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الحجّ ؟ قال : لا ، ولكن بعثني أقرأً « براءة » على الناس ، وأنبِذُ إلى كلّ ذي عَهْدٍ عهدَه . وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَهد إِلى أَبي بكر أَن يُخالف المشركين ، فيَقِف يوم عَرَفَة بعَرَفَة ولا يَقِف بجَمْع (١) ، ولا يدفع من عَرَفَة حتى تُغرُب الشمس ، ويدفع من جَمْع ٍ قبل طلوع الشمس . فخرج أَبو بكر حتى قدم مكَّة وهو مُفْرِدٌ بالحجّ ، فخَطَب الناس قَبْلَ التَّروية بيوم ٍ بعد الظُّهر ، فلمَّا كان يوم التَّروية حين زاغت الشمس طاف بالبيت سِبعاً ، ثم ركب راحلتُه من باب بني شَيْبَة ، وصلَّى الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمِنِّي. ثم لم يركب حتى طلعت الشمس على ثُبيرٍ ، فانتهى إلى نَمِرَة (٢) ، فنزل في قُبَّةٍ من شَعَرٍ فقال فيها ، فلمّا زاغت الشمس ركب راحلتُه فخُطَب ببَطْن عُرَنَة ، ثم أَناخ فصلًى الظُّهر والعصر بأَذان وإقامتَيْن ،

 <sup>(</sup>۱) جمع: هو المزدلفة . (معجم البلدان ، ج ۳ ، ص ۱۳۸) .
 (۲) تمرة : ناحية بعرفة معلوم . (معجم البلدان ، ج ۸ ، ص ۳۱۷) .

شم ركب راحلتُه ، فوقف بالهِضاب\_الهِضاب : عَرَفَة ، والمُصلَّى من عَرَفَة \_ فلمَّا أَفطر الصائم دفع ، فكلن يسير العَنَقَ (١) حتى انتهى إلى جَمْع ، فنزل قريباً من النار التي على قُزَح (٢) . فلمّا طلع الفجر صلَّى الفجر ، ثم وقف ، فلمَّا أَسفر (٣) دفع ، وجعل يقول في وقُوفه : يا أيَّها الناس ، أَسفروا ! يا أيّها الناس ، أسفروا ! ثم دفع قبل الشمس ، فكان يسير العَنَقَ حتى انتهى إلى مُحَسِّر (٤) فأوضع راحلته ، فلمّا جاز وادى مُحَسِّر عاد إلى مسيره الأُوَّل ، حتى رمى الجَمْرَة راكباً ؛ سبع حَصَيات ، ثم رجع إلى المَنْحَر فَنَحَرَ ، ثم حَلَق. وقرأً علىُّ بن أَبي طالب رضوان الله عليه يوم النحر عند الجَمْرَة « براءة » ، ونَبَذ إلى كلّ ذي عهد عهدَه . قال : إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : لا يَحُجَّ بعد العام مُشرِكٌ ، ولا يطوف بالبيت عُرْيان .

وكان أبو هُرَيرة يقول : حضرتُ ذلك اليوم ــ فكان يقول : هو يوم الحجِّ الأَّكبر – فخَطَب أَبو بكر رضى الله عنه يوم النَّحْر بعد الظهر على راحلته . فكان أبو بكر قد خَطَب في حَجّته ثلاثةَ أيّام لم يَزدِ عليها ؛ قبل التَّروية بيوم بمكَّة بعد الظهر ، وبعَرَفَة قبل الظهر ، وبمِنَّى يومَ النَّحْر بعد الظهر. وأقام أبو بكر رضى الله عنه يَرمِي الجِمارَ ماشياً ، ذاهباً وجائياً ، فلمّا كان يوم الصَّدَر <sup>(ه)</sup> ــ قالوا : رمى ماشياً ــ فلمّا جاوز العَقَبَة رَكِب . ويقال : رمى يومئذٍ راكباً ، فلمّا انتهى إلى الأَبْطَح صلَّى به الظُّهر ، ودخل مكَّةَ فصلَّى بها المغربَ والعشاء ، ثم خرج من لَيْلَتِه قافلاً إِلَى المدينة .

<sup>(</sup>١) العنق : ضرب من سير الدابة والإبل ، وهو سير مسبطر . (الصحاح ، ص ١٥٣٣) .

<sup>(</sup>٢) قرح : القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة . (معجم البلدان ، ج ٧ ، ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٣) أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء . والمعنى ها هنا : طول صلاة الفجر إلى الإسفار . (الصحاح ، ص ٦٨٧) .

<sup>(</sup>٤) مُحسر : وَادْ بَجِمْع . (معجَمْ مَا استعجَمْ ، ص . . ) . (٥) الصدر : اليوم الرابع من أيام النحر . ("" عط ، ج ٢ ، ص ٦٨) .

## سرِيّة عَلى بن أبى طالب عليه السلام إلى اليمن

قالوا : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَلَى بن أَبِي طالب عليه السلام في رمضان سنة عشر ، فأمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يُعسكر بقُباء ، فعسكر بها حتى تَتامَّ أصحابُه ، فعقد له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ لواء ، أَخذ عِمامة فلفَّها مَثْنِيَّة مُرَبَّعَة فجعلها في رأس الرُّمْح ، ثم دفعها إليه (۱) وقال : هكذا اللِّواء ! وعمّمه عِمامة ، ثلاثة أكوار ، وجعل ذراعاً بين يدَيْه وشِبْرًا من ورائه ، ثم قال : هكذا العِمَّة !

قال : فحدّثنى أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن عَطاء بن يَسار ، عن أبي رافع ، قال : لمّا وجّهه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : امض ولا تلتفِت ! فقال عَلَى عليه السلام : يا رسول الله ، كيف أصنع ؟ قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تُقاتِلْهم حتى يُقاتلوك ، فإن قاتلوك فلا تُقاتِلْهم حتى يَقتُلوا منكم قتيلاً ، فإن قاتلوك فلا تُقاتِلْهم ، تَلَوَّمُهُمْ تُرِهِمْ أَناةً (٢)، يَقتُلوا منكم قتيلاً ، فلا تُقاتِلهم ، تَلَوَّمُهُمْ تُرِهِمْ أَناةً (٢)، فم تقول لهم : هل لكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله ؟ فإن قالوا نعم فقل : هل لكم أن تُخرجوا من أموالكم هل لكم أن تُخرجوا من أموالكم صَدَقَةً تَرُدُونها على فقرائكم ؟ فإن قالوا نعم ، فلا تَبْغ منهم غيرَ ذلك . والله ، فلأن يَهدى الله على يدكر واحدًا خير (٣) لك ممّا طلعت عليه الشمس أو غَربت!

قال : فخرج فى ثلاثمائة فارس ، فكانت خيلهم أوّل خيل دخلت تلك البلاد ، فلمّا انتهى إلى أَدنى الناحية التي يُريد ــ وهي أرض مَذْحِج ــ فرّق

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إليهم ».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « بلومهم برمهم اياه » . والتلوم : الانتظار والممكث . (الصحاح ، ص ٢٠٣٤) . (٣) فى الأصل : « خيرا » .

أصحابه ، فأتر البنه وغنائم وسبي ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك . فجعل عَلَى على الغنائم بريدة بن الحصيب ، فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقاهم جَمْع ، ثم لتى جَمْعاً فدعاهم إلى الإسلام وحرّض بهم ، فأبو اورموا في أصحابه ، ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السّلَمي فتقدّم به ، فبرز رجلٌ من مَذْ حِج يدعو إلى البراز ، فبرز إليه الأسود بن الخُزاعي السَّلَمي ، فتجاولا ساعة وهما فارسان ، فقتله الأسود وأخذ سَلبه . ثم حمل عليهم على بأصحابه فقتل منهم عشرين رجلاً ، فتفرّقوا وانهزموا وتركوا لواءهم قائماً ، فكف عن طلبهم ودعاهم إلى الإسلام ، فسارعوا وأجابوا ، وتقدّم نفر من روسائهم فبايعود على الإسلام ، وقالوا : نحن على من وراءنا من قومنا ، وهذه صَدَقاتنا فخُذْ منها حق الله !

قال : فحدّ ثنى عمر بن محمّد بن عمر بن عَلى ، عن أبيه ، قال : وجَمَع عَلَى عليه السلام ما أصاب من تلك الغنائم فجزأها خمسة أجزاء ؛ فأقرع عليها ، فكتب فى سَهْم منها « لله » ، فخرج أوّل السهام سهم الخُمُس ، ولم يُنفِّل أحدًا من الناس شيئاً . فكان مَن قبله يُعطُون أصحابهم الخُمُس ، ولم يُنفِّل أحدًا من الناس شيئاً . فكان مَن قبله يُعطُون أصحابهم عليه وسلَّم فلايرده عليهم ، فطلبوا ذلك من عَلَى عليه السلام فأبى وقال : عليه وسلَّم فلايرده عليهم ، فطلبوا ذلك من عَلَى عليه السلام فأبى وقال : الخمس أحمِلُه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيرى فيه رأيه ، وهذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيرى فيه رأيه ، وهذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيرى فيه أراه الله . فانصرف راجعاً ، وحمل الخُمُس وساق معه ما كان ساق ، فلمّا كان بالفُتُق (١) تعجّل . وخلَّف على أصحابه والخُمُسِ أبا رافع ، فكان فى الخُمُس ثيابً تعجّل . وخلَّف على أصحابه والخُمُسِ أبا رافع ، فكان فى الخُمُس ثيابً

<sup>(</sup>١) الفتق : قرية بالطائف . (معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٣٨ ۗ

من ثياب اليمن ، أحمالٌ مَعكومة (١)، ونَعَمُّ تُساق ممَّا غَنِموا ، ونَعَم من صَدَقَة أموالهم.

قال أَبو سَعيد الخُدْريّ ـ وكان معه في تلك الغزوة ـ قال : وكان عَليٌّ عليه السلام ينهانا أن نركب على إبل الصَّدَقَة ؛ فسأَل أصحاب عَليُّ عليه السلام أبا رافع أن يكسوَهم ثياباً فكساهم ثوبَيْن ثوبَيْن . فلمّا كانوا بِالسِّدْرَةِ دَاخَلِينِ مَكَّة ، خرج عَلَى عليه السلام يتلقَّاهم ليَقدَم بهم فيُنزلهم ، فرأى على أصحابنا ثوبَيْن ثوبَيْن على كلّ رجل ، فعرف الثياب فقال لأبي رافع : ما هذا ؟ قال : كلَّمونى ففروقتُ من شِكايتهم ، وظننت أنَّ هذا يسهل عليك ، وقد كان من كان قبلك يفعل هذا بهم . فقال : رأيت إِبائى (٢) عليهم ذلك ! وقد أعطيتَهم ، وقد أمرتُك أن تحتفظ بما خلَّفت ، فتُعطيهم! قال: فأَبي عَليٌّ عليه السلام أن يفعل ذلك حتى جَرّد بعضهم من ثُوْبيه ، فلمَّا قَدِموا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شَكُوا ، فدعا عَليًّا فقال : ما لأصحابك يشكونك ؟ فقال : ما أشكيتُهم (٣٠٠ ؟ قسمتُ عليهم ما غَنِموا، وحبست الخُمُس حتى يقدَم عليك وترى رأيك فيه ، وقد كانت الأمراء يفعلون أُمورًا ، يُنفِّلون مَن أَرادوا من الخُمُس ، فرأًيت أن أحمله إليك لترى فيه رأيك . فسكت النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : فحدَّثني سَالم مولى ثابت ، عن سالم مولى أبي جعفر ، قال : لمَّا (٤) ظهر عَليَّ عليه السلام على عدوّه ودخلوا في الإِسلام ، جمع ما غَنِم واستعمل عليه بُريدة بن الحُصيب ، وأقام بين أَظْهُرهم ، فكتب إلى رسول الله صلَّى

<sup>(</sup>١) عكمت الثياب إذا شددت بعضها على بعض . (اللهاية ، ج ٣ ، ص ١٣١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أثوابي » .

<sup>(</sup>٣) يقال : أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه ، وإذا حملته على الشكوى . (الهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٤) .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : ﴿ إِنَّمَا » .

الله عليه وسلّم كتاباً مع عبد الله بن عمرو بن عَوف المُزَنَى يُخبره أنّه لقى جَمْعاً من زَبيدٍ وغيرهم ، وأنّه دعاهم إلى الإسلام وأعلمهم أنّهم إن أسلموا كفّ عنهم ، فأبوا ذلك وقاتلهم . قال عَلَى عليه السلام : فرزقنى الله الظفر عليهم حتى قُتِل منهم مَن قُتِل . ثم أجابوا إلى ما كان عُرض عليهم ، فدخلوا في الإسلام وأطاعوا بالصّدَقَة ، وأتى بَشَر منهم لِلدّين ، وعلّمهم قراءة القرآن . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلّم يُوافيه في الموسم ، فانصرف عبد الله بن عمرو بن عَوف إلى على عليه السلام بذلك .

قِال : فحدَّثني سَعيد بن عبد العَزيز التَّنُوخي ، عن يونس بن مَيْسَرَة ابن حُلَيس ، قال : لمَّا قدم عَليَّ بن أبي طالب عليه السلام اليمن خطب به ، وَبَلْغَ كَعِبَ الأَحْدِارِ قَيَامُهُ بِخُطْبَتَهِ ، فأَقْبَلَ على راحلته في خُلَّةٍ ، معه حَبْرٌ من أحبار اليهود ، حتى استمعا له فواقفاه ، وهو يقول : إِنَّ مِن الناس مَن يُبصر بالليل ولا يُبصر بالنهار . قال كعب : صدق ! فقال عَليٌّ : وفيهم مَن لا يُبصر بالليل ولا يُبصر بالنهار . فقال كعب : صدق ! فقال عَليَّ عليه السلام: ومَن يُعطِ باليد القصيرة يُعطَ باليد الطويلة . فقال كعب: صدق! فقال الحَبْر : وكيف تُصدِّقه ؟ قال : أمَّا قوله : «من الناس مَن يُبصر بالليل ولا يُبصر بالنَّهار » فهو المؤمن بالكتاب الأوَّل ولا يومن بالكتاب الآخر . وأمّا قوله: «منهم من لا يُبصر بالليل ولا يُبصر بالنهار » فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأُوّل ولا الآخر . وأمّا قوله : « من يُعطِ. باليد القصيرة يُعطَ. باليد الطويلة » فهو ما يقبل الله من الصَّدَقات . قال : وهو مَثَلُ رأيتُه بيِّن ! قالوا : وجاءَ كعباً سائلٌ فأعطاه حُلَّته ، ومضى الحَبْرُ مُغضَباً ؟ ومثلت بين يدى كعب اورأةٌ تقول : مَن يُبادل راحلةٌ براحلة ؟ فقال كعب : وزيادة حُلَّة ؟ قالت : نعم ! فأَخذ كعب وأعطى ، وركب الراحلة ولبس الحُلَّة ، وأُسرع السير حتى لحق الحَبْرَ وهو يقول : مَن يُعطِ باليد القصيرة يُعطَ. باليد الطويلة !

قال : فحد ثنى إسحاق بن عبد الله بن نِسْطاس ، عن عمرو بن عبد الله العَبْسى ، قال : قال كعب الأحبار : لمّا قدم عَلَى عليه السلام اليمن ، لقيته فقلت : أخبرنى عن صفة محمد . فجعل يُخبرنى عنه ، وجعلت أتبسّم فقال : مِمَّ تتبسّم فقلت : ممّا يُوافق ما عندنا من صفته . فقال (١) : ما يُحلّ وما يُحرِّم ، فقلت : فهو عندنا كما وصفت ! وصدّقت برسول الله يُحرّ م، فقلت : فهو عندنا كما وصفت ! وصدّقت برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وآمنت به . ودعوت مَن قِبَلنا مِن أحبارنا ، وأخرجت إليهم سِفْرًا فقلت : هذا كان أبي يختمه على ويقول : لا تفتحه حتى تسمع بنبي يخرج بينشرب . قال : فأقمت باليمن على إسلامي حتى تُوفي رسول بنبي يخرج بينشرب . قال : فأقمت باليمن على إسلامي حتى تُوفي رسول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ ويا ليت أنّى كنت تقدّمت في الهجرة !

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فقلت ﴿ . .

## باب ما جاء فيما يُوْخَذ من الصَّدَقات

أُخبرنا ابن أبي حَيَّهُ قال : حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن شُجاع الثَّاجيّ ، قال : حدَّثنا الواقديّ قال : حدّثني سالم مولى ثابت ، عن يحيى بن شِبْل ، قال : قرأت كتاباً عند أبي جعفر فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أمر به محمّد رسول الله ، أن يُؤخذ من صَدَقات المسلمين من سَوائم مواشيهم من كلّ أربعين شاة شاةٌ إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت(١) ففيها شاةً إلى المائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت شاةً فني كلّ مائة شاة شاة . وفي صَدَقة الإبل ، في أربع وعشرين فما دونها الغم في كلّ حمسِ شاةً ، فإذا بلغت حمساً وعشرين ففيها بنتُ مَخاض ، فإن لم يُوجد بنت مَخاص فابنُ لَبون ذكرٌ إلى أن تبلغ ستًا وثلاثين ، فإذا بلغت ستَّةً وثلاثين ففيها بنت لَبون إلى أن تبلغ ستًّا وأربعين ، ففيها حِقّةٌ إلى أن تبلغ إحدى وستين ففيها جَذَعَة ، إلى أن تبلغ ستًّا وسبعين ، ففيها ابنتا لَبون ، إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ، ففيها حِقَّتان طَروقتا (٢) الفحل ، ولا يُؤْخذ في الصَّدَقَة هَرِمَةٌ ولا تَيْسٌ ، ولا ذات عَوار (٣)، إِلَّا أَن يشاء المُصدِّق، ولا يُفَرَّق بين مُجتمِع ولا يُجمَع بين متفرّقين ، وما كان من خُليطَيْن فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسُّويّة . فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، فني كلّ خمسين حِقَّة ، وفي كلّ أربعين بنتُ لَبون ، وليس فيما دون ثلاثين من البقر صَدَقَةٌ ، وفي كلّ ثلاثين جَذَعٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فإذا زاد فيها ».

<sup>(</sup>٢) طروقة الفحل : أي يعلو الفحل مثلها في سها . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ ذات عور ۚ ﴾ . والعوار : العيب . ﴿ النَّهَايَةَ ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ﴾ .

أو جَذَعَة ، وفي كلّ أربعين مُسِنَّة . وفيا سَقَت الساء أو سُفي بالغَيْل (۱) العُشر ، وما سُقِي بالغَرْب (۲) نصف العُشر ، ومَن كان على يهوديّة أو نصرانيّة لم يُفتَن عنها ، وأُخِذ منه دينارٌ على كلّ حالِم ، أو عِدْلُه من المَعافِرِيّ (۳). قال : حدّثنا إبراهيم بن أبي بكر بن المُكيْدِر ، عن حُسين بن أبي بشير المازنيّ ، عن أبيه ، عن أبي سعيد العخُدْريّ ، قال : كنّا مع عليّ عليه السلام باليمن ، فرأيته يأخذ الحبّ من الحبّ ، والبعير من الإبل ، والشاء من الغنم ، والبقرة من البقر ، والزّبيب من الزّبيب ، وكان لا يُكلّف الناس مشقّة ، وكان يأتيهم في أفْنِيتهم (۱) فيصدّق مَواشِيهم ويأمر من يَسقَب بذلك ، وكان لا يُفرّق الماشية ، كان يقعد فما أتى به من شاة فيها وفَاء بذلك ، وكان لا يُخذها ، ويأمر من يَسقب بذلك ويُقسَم على فقرائهم – يسقب : له أخذها ، ويأخذ الصَّدَقَة مِن ها هنا ومِن هاهنا ؛ يعرفهم .

قال : حدّثنا الحارث بن محمّد الفهرى ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فَرْوَة ، عن رَجاء بن حَيْوَة قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعث خالد بن سَعيد بن العاص مع رُسُل حِمْيَر ، وبعث عَليًا عليه السلام ؛ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إن اجتمعتما في مَكيدة فعَلَى على الناس ، وإن افترقها فكلُّ على حِدة . قال رجاء : وكان قد قضى بها قضيَّة ؛ دية النفس مائة من الإبل على أهل الإبل ، وألفَى شاة على أهل الغنم ؛ مائتى جَذَعَة - أى ثم ضالع (٥) الشاة جَذَعَة ، ثم ثنيّة - ومائتى بقرة نصفها تبيع ونصفها مَسان . وعلى أهل الحُلَل أَلْفَى ثوبٍ مَعافِريّة .

<sup>(</sup>١) الغيل : الماء الحارى على وجه الأرض . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الغرب : الدلو العظيمة . (الصحاح ، ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>٣) هي برود اليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلةً باليمن . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٩)

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أقبيتهم » .

<sup>(</sup> ه) هكذا في الأصل. ولعله : « صالغ ». انظرالنهاية . (ج ٢ ، ص ٢٧٢ ) . .

قالوا: احتفر قوم باليمن بئرًا ، فأصبحوا وقد سقط. فيها أُسد ، فأصبح الناس ينظرون إليه ، فسقط. إنسان في البئر ، فتعلُّق بآخُر فتعلُّق الآخُر بآخُر حتى كانوا في البئر أربعة ؛ فحرب (١) الأسد بهم فقتلهم ، فأهوى له رجلٌ برمحه فقتله . فقال الناس : الأوّل عليه ديتهم فهو قتلهم . فأَرادوا يُقبلون ، فمرّ بهم على عليه السلام فقال : أنا أقضى بينكم بقضاءٍ ، فَمَن رضي فهو إلى قضائه ، ومَن تجاوز إلى غيره فلاحقُّ له حتى يكون النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقضى فيكم ؛ اجمعوا مَن حضر البئر من الناس! فجمعوا كلُّ مَن حضر البئر ، ثم قال : ربع دية ، وثلث دية ، ونصف دية ، ودية تامَّة ؛ فالأَسفل ربع دية ، من أجل أنَّه هلك من فوقه ثلاثة ؛ وللثاني ثلث الدية ، لأنَّه هلك اثنان ، وللثالث نصف الدية ، من أنَّه هلك فوقه واحد ؛ وللأعلى الدية كاملة . فإن رضيتم فهو بينكم قضاء ، وإن لم ترضوا فلا حقَّ لكم حتى يأتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيقضى بينكم . فأتوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجَّته وهم عشرة نفر ، فجلسوا بين يديه وقصّوا عليه خبرهم ، فقال : أنا أقضى بينكم إن شاء الله ! فقام أحد النفر فقال : يا رسول الله ، إِنَّ عَلَيًّا قد قضى بيننا . فقال : فيم قضى بينكم ؟ فأخبروه بما قضى به ، فقال : هو ما قضى به . فقام القوم فقالوا : هذا قضاءٌ من رسول الله . فلزم المَقْضِيُّ عليهم وسألهم عن الأُسْد ، أهي في بلادهم . فقالوا ؛ يا رسول الله ، إنَّها لَكثيرة تُغير على ماشيتنا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ألا أُخبِركم عن الأَسد ؟ قالوا: بلي يا رسول الله ! قال: فإنَّه غدا على ابنِ لِحَوَّاء فأكله ، فأُقبلت عليه حَوَّاء فقالت: ويلك ، أكلت ابني ! قال : وما يمنعني أن آكل رزقاً ساقه الله إلى . فأُقبل

<sup>(</sup>١) حرب: اشتد غضبه. (الصحاح، ص ١٠٨).

آدم فقال : ويلك ، تُخاطبها وقد أكلت ابنها ؟ اخْسَأً ! فطأَطاً رأسه ، فلذلك لا يمشى إلا مطأَطئاً رأسه . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إن شئتم وظَّفت له وظيفة لا يعدوها إلى غيرها ، وإن شئتم تركته يُجالسكم وتحذرون منه . فخلا بعضهم ببعض فقالوا : وَظِّفَ (١) له وظيفة . فقال بعضهم : نَخشى ألا يحملها قومنا ولا يُطيعون بها ، فنكون قد قلنا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قولاً لا نَفِي به . فقالوا : يا رسول الله ، دعه يُجالسنا ونتحذر منه . فقالوا : والله ما هُدِيتم لرُشدكم ، لو قبلتم ما وظَّف له رسول الله صلَّى الله صلَّى الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمِنتم منه . فهيّأوا رجلاً يبعثونه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، فتُوفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يلقاه الرسول .

قال : وحدّثنى أبو بكر بن عبد الله ، وحاتم بن إسماعيل مولى لآل الحارث بن كعب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبدالله قال : قدم عَلَى عليه السلام من اليمن ، فوجد فاطمة ممّن حلّ ، ولبست ثياباً صَبيغاً (٢) واكتحلت ، فأنكر ذلك عَلى عليها فقالت : أمرنى بهذا أبي ! قال عَلى ، وهو بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِّشاً (٣) على فاطمة للذى صنعت ، مُستَفْتِياً رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِّشاً (٣) على فاطمة للذى صنعت ، مُستَفْتِياً رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى ذكرت عنه ، وأخبرتُه أنى أنكرت ذلك عليها فقالت «أبى أمرنى بذلك » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم : صدقت ! ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال ، قلت : اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك ! قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وظفها » .

<sup>(</sup>٢) أي مصبوغة غير بيض ، وهو فعيل بمعنى مفعول . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) أراد بالتحريش ها هنآ ذكر ما يوجب عتابه لها . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٧) .

فإِنَّ معى الهَدْى فلا تَحِلِّ! فكانت جماعة الهَدْى الذَى جاءَ به عَلَّى عليه السلام والذى ساقه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة مائة بَدَنَة ، فحلَّ الناس وقصَّ مَن لم يكن معه هَدْى ، ثم نحر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هَدْيه ، وأَشْرِك عليًا عليه السلام في هَدْيه .

## حَجُّة الوَداع

قال: حدّثنى مَعْمَر بن راشد، وابن أبي سَبْرَة ، وأسامة بن زيد ، وموسى ابن محمّد ، وابن أبي ذِئب ، وأبو حمزة عبد الواحد بن مَيمون ، وجزام ابن هشام ، وابن جُريج ، وعبد الله بن عامر ، فكلٌ قد حدّثنى من هذا الحديث بطائفة ، وبعضهم أوعى له من بعض ، وغير من سمّيت قد حدّثنا أيضاً ، قالوا : قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل ، فأقام يُضحّى بالمدينة كلّ عام ، لا يحلق ولا يُقصّره ويغزو المغازى ، ولم يحجّ حتى كان فى ذى القعدة سنة عشر من مُهاجَره ، فأجمع الخروج وآذن الناسَ بالحجّ ، وقدم المدينة بَثَرٌ كثيرٌ كلّهم على الله عليه وسلّم ويعمل بعمله . وكان رسول الله عليه وسلّم قد اعتمر ثلاث عُمَر ، أوّلها عمرة الحُدَيبية ، نحر بالحديبية وحلق فى ذى القعدة سنة سبع بالحُدَيبية وحلق فى ذى القعدة سنة سبع فى ذى القعدة ، وأهدى ستيّن بَدَنَة ، ونحر عند المَرْوَة وحلق ، واعتمر عمرة الجعرّانة فى ذى القعدة سنة ثمان .

قال: فحدّثنى ابن أب سَبْرَة ، عن الحارث بن الفُضيل ، قال: سألت سَعيد بن المُسَيِّب: كم حجّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من لدن نُبِّى إلى

أَن تُوفِّى؟ قال : حَجَّةٌ واحدةٌ من المدينة . قال الحارث : فسألت أبا هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيَّة ، قال : حجَّ حَجَّةً بمكَّة قبل الهجرة وبعد النبوّة ، وحَجّته من المدينة . وكان مُجاهد يقول : حَجّتيْن ، قبل الهجرة . والأمر المعروف عندنا الذي اجتمع عليه أهل بلدنا ، إنما حجّ حَجّةً واحدةً من المدينة ، وهي الحَجّة التي يقول الناس إنها حَجّة الوداع .

قال : فحدّثنى النَّوريِّ ، عن لَيث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : نعم . قال : كُرِه أَن يقال حَجَّة الوداع . فقيل : حَجَّة الإسلام ؟ قال : نعم .

قال : فحدّثنى ابن أبي سَبْرة ، عن سَعيد بن محمّد بن جُبير بن مُطعِم ، عن أبيه قال : خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذى القعدة ، فصلّى الظّهربذى الحُديفة ركعتَيْن ، وأحرم عند صلاة الظّهر من يومه ذلك ، وهذا الثبت عندنا . قال : فحدّثنا عاصم بن عبد الله ، عن عمر بن الحَكَم ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم انتهى إلى ذى الحُديفة عند الظّهر ، فبات لأن يجتمع إليه أصحابه والهَدى حتى أحرم عند الظّهر من الغد .

قال : فحدَّثني إسماعيل بن إبراهيم بن عُقْبَة ، عن أَبيه ، عن كُرَيب ، عن الله عليه وسلَّم من عن الله عليه وسلَّم من بيته مُدَّهِناً مُترجِّلًا (١) مُتجرِّدًا (٢) حتى أَتى ذا الحُليفة .

قال : حدَّثني ابن أبي سَبْرَة ، عن يعقوب بن زيد ، عن أبيه ، أنَّ رسول

<sup>(</sup>١) الترجل والترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . (لسان العرب ، ج ١٣ ، ص

<sup>(</sup>٢) المتجرد : أى ما جرد عنه الثياب من جسده وكشف ؛ يريد أنه كان مشرق الحسد . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٣) .

الله صلَّى الله عليه وسلَّم أحرم في ثوبَيْن صُحَارِيَيْن (١)، إزارٍ ورداء ، وأبدلهما بالتَّنْعيم بثوبَيْن من جنْسهما .

قالوا: لمّا اجتمع إليه نساوُه - وكان حجّ بهن جميعاً في حَجّته في الله عليه وسلّم اجمّاعُ أصحابه والهَدْى، الله عليه وسلّم اجمّاعُ أصحابه والهَدْى، دخل مسجد ذي الحُليفة بعد أن صلّى الظّهر وصلّى ركعتَيْن ، ثم خرج فدعا بالهَدْى فأشعره في الجانب الأيمن ، وقلّد نعلين . ثم ركب ناقته ، فلمّا استوى بالبَيْداءِ أحرم .

فقال: فحدّ ثنى خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن، عن أبي الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذى الحُليفة ليلاً، ومعنا عبد الرحمن بن عَوف وعُمَان بن عَفَّان، فبتنا بذى الحُليفة ليلاً، ومعنا عبد الرحمن بن عَوف وعُمَان بن عَفَّان، فبتنا بذى الحُليفة، فلمَّا أصبح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأيت الهَدْى يُعرَض عليه، فلمَّا صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظُّهر أشعر هَدْيَه وقلَّده قبل أن يُحرم. والقول الأول أثبت عندنا أنَّه لم يَبِت.

قال محمد بن نُعَيم المُجْمِر ، عن أبيه ، قال : سمعت رجلاً من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول : لمّا أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُشعر بُدْنَه أَتى بِبَدَنَة فأشعرها هو بنفسه وقلّدها . وكان ابن عبّاس يقول : يُشعرها ووجهه إلى القبلة ، وساق مائة بَدنَة . ويقال : إنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بأن يُشعر ما (٢) فَضَل من البُدْن ناجية بن جُنْدُب ، فاستعمله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الهَدْى .

قال : فحدَّثني الهَيْثُم بن واقد ، عن عَطاء بن أبي مَروان ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>١) صحار : قرية باليمن نسب الثوب إليها ؛ وقيل : هو من الصحرة، وهي حمرة خفية كالغبرة . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) فَى الأصل : ﴿ بَأَنْ يَشْعُرُهَا ﴾ .

عن ناجية بن جُنْدُب ، قال : كنت على هَدْى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجّته ، وكان معى فتْيانٌ مِن أسلم ، كنَّا نَسوقها سَوْقاً نبتغى بها الرِّغى ، وعليها الجلال (١) ، فقلت : يا رسول الله ، أرأيت ما عَطِب منها ، كيف أصنع به ؟ قال : تَنحره وتُلقى قلائدَه فى دمه، ثم تَضرب به صَفْحَتَه اليُمْنى ، ثم لا تأكل منها ولا أحدٌ من أهل رُفْقَتك .

قال : ثم قدمنا مكَّة بعد يوم ، ثم رحنا يوم التَّروية إلى عَرَفَة بالهَدْى ، ثم انتهينا من عَرَفَة حتى انتهينا إلى جَمْع ، ثم انتهينا من جَمْع إلى منزل الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمنَّى حيث ضُربت قُبَّتُه ، فأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن سُق الهَدْى إلى المنحر! فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينحر الهَدْى بيدَيْه وأنا أُقدّمها إليه تَعْتَب في العَقْل (٢).

قالوا: ومر (٣) النبي صلَّى الله عليه وسلَّم برجلٍ يسوق بَدَنَة فقال: اركبْها ويلك ! قال: إنَّها بَدَنَة ! قال: اركبْها ! وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمر المُشاة أن يركبوا على بُدْنه.

قالوا: وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: طيّبتُ لرسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إحرامه بيدى. وكانت تقول: أحرمتُ مع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وتطيّبتُ ، فلمّا كنَّا بالقاحة (٤) سال من الصُّفْرَة على وجهى فقال: ما أحسنَ لونَكِ الآن يا شُقَيْراء. وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُصلّى بين مكّة والمدينة ركعتَيْن، آمناً لا يخاف إلاَّ الله تعالى، فلمّا قدم

<sup>(</sup>۱) الحلال : جمع جل ، وجل الدابة : الذي تلبسه لتصان به . (لسان العرب ، ج ۱۳ ،

<sup>(</sup>٢) العتب : المشى على ثلاث قوائم . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٤) . وعقل البعير : ثنى وظيفه مع ذراعه وشدها جميعاً في وسط الذراع . (لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٦) . (٣) في الأصل : « وأمر » .

<sup>(</sup>٤) القاحة : موضع عَلَى ثَلَاث مراحل من المدينة قبل مكة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٧)

مكَّة صلَّى بهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ركعتَيْن ، ثم سلَّم ، ثم قال : أَتِمُّوا صلاتَكم يا أَهل مكَّة ، فإنا سَفْرٌ ! وقد اختُلِف علينا فيما أَهَلَّ به صلَّى الله عليه .

قال: فحد تنى ابن أبي طَوالة ، عن حَبيب بن عبد الرحمن ، عن محمود ابن لَبيد ، عن أبي طَلحة ، أَنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَرَن مع حَجّته عُمرة . قال : وحد تنى مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حَفْصَة زوج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت ، قلت : يا رسول الله ، تأمر الناس أن يَحِلوا ولم تَحِل أنتَ من عُمرتك ؟ قال : إنى لبّدت رأسى ، وقلّدت هَدْنى ، فلا أحِلُّ حتى أنحَر هَدْنى .

حدّ ثنى سَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن محمّد بن عبد الله بن نَوْفَل بن الحارث ، عن سعد بن أبى وقاص ؛ ومَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر : قالا . أهل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالعُمرة وساق الهَدْى . قال : فحدّ ثنى مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : أفرد رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحجّ ، فكان هذا الأَمر الذي أحذ به أهل المدينة وثبت عندهم . قالت عائشة : وأصبح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الأَحد بملَل ، ثم راح فتعشّى بشَرَف السَّيَّالة ، وصلَّى بالشَّرَف المغرب والعِشاء ، وصلَّى الصبح بعرْق الظَّبْيَة بين الرَّوْحاء والسَّيَّالة .. وهو دون الرَّوْحاء ، في المسجد الذي عن يعمن الطريق . ثم نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّوْحاء ، فإذا بحمار عقير ، فذكر للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقيل : يا رسول الله ، هذا حِمارٌ عقير ، فأكر للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقيل : يا رسول الله ، هذا حِمارٌ مقير ، قال : دعوه حتى يأتى صاحبُه . فجاء النَّهديّ وهو صاحبه فأهداه عقير ، قال : دعوه حتى يأتى صاحبُه . فجاء النَّهديّ وهو صاحبه فأهداه لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا بكر

فقسَمه بين أصحابه ، وقال : صَيْدُ البَرِّ لكم حَلالٌ ، إِلاَّ ما صِدتم أو صِيد لكم . ثم راح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الرَّوْحاء فصلَّى العصر بالمُنْصَرَف (١) ، ثم صلَّى الغرب والعشاءَ وتعشَّى به ، وصلَّى الصَّبْح بالأَثايَة (٢) وأصبح يومَ الثلاثاء بالعَرْج .

قال : فحدِّثني أبو حمزة عبد الواحد بن مصون ، عن عُروة بن الزُّبَير ، عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : وكان أبو بكر رضى الله عنه قال لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينة : إِنَّ عندى بعيرًا نحمل عليه زادَنا . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: فذاك إِذًا! قالت: فكانت زامِلَةُ (٣) رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبي بكر واحدة ، فأمر النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بزادِ ، دقيق وسَويقٍ ، فجُعِل على بعير أبي بكر . وكان غُلامُه يركب عليه عُقْبَةً ، فلمّا كان بالأَثايَة عرّس الغلامُ وأناخ بعيره فغابته عَيْناه ، فقام البعير يجرُّ خِطامه آخِذًا في الشُّعْبِ ، وقام الغلام فَلَزِم الطريق ، يظنُّ أنه سَلَكُها ، وهو يَنشده فلا يسمع له بذِّكْر . ونزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ف أبياتِ بالعَرْج ، فجاءَ الغلام مُظهِرًا ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : أَين بَعيرك ؟ قال : ضلَّ منِّي ! قال : وَيْحَك ، لو لم يكن إلَّا أنا لَهان الأمرُ على ، ولكن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأهلُه! فلم يَلبَث أن طلع به صَفوان بن المُعَطَّل ، وكان صفوان على ساقة الناس ، وأناخه على باب منزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم ، فقال لأَنَّى بكر رضى الله عنه : انظر هل تَفْقِد شيئاً من مُتاعك! فنظر فقال: ما نَفقِد شيئاً إِلَّا قَعْباً كنا نشرب

<sup>(</sup>١) المنصرف : موضع بين مكة وبدر بينهما أربعة برد . (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص

<sup>(</sup>٢) . (٢) الأثاية : موضع فى طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاً . (معجم البلدان ، – ١٠٠٠) . . (معجم البلدان ،

ج ۱ ، ص ۱۰۷) . (۳) الزاملة : بعير يستظهر به الرجل ، يحمل متاعه وطعامه عليه . (الصحاح ، ص ۱۷۱۸) .

به ، فقال الغلام : هذا القَعْب معى . فقال أَبو بكر رضى الله عنه : أدَّى الله عنك الأَمانة !

قال : حدّثنی یعقوب بن یحیی بن عَبّاد بن عبد الله بن الزُّبیر ، عن عیسی بن مَعْمَر ، عن عَبّاد بن عبد الله ، عن أَسْهاء بنت أبی بکر رضی الله عنه ، أَنَّ رسول الله صلَّی الله علیه وسلَّم لمّا نزل العَرْج جلس بفناء منزله ، ثم جاء أبو بکر رضی الله عنه فجلس إلی جنبه ، فجاءت عائشة رضی الله عنها فجلست إلی جنب الآخر ، وجاءت أَسْهاء فجلست إلی جنب أبی بکر رضی الله عنه ، وأقبل غلام أبی بکر متسربلاً ، فقال له أبو بکر رضی الله عنه ، وأقبل غلام أبی بکر متسربلاً ، فقال له أبو بکر رضی الله عنه : أین بعیرك ؟ قال : أضلَّنی . فقام إلیه أبوبکررضی الله عنه یضربه ویقول : بعیر واحد (۱) یضلُّ منك ؟ فجعل رسول الله صلَّی الله علیه وسلَّم یتبسّم ویقول : ألا تَروْن إلی هذا المُحْرِم وما یصنع ؟ وما ینهاه رسول الله صلَّی الله علیه وسلَّم .

قال: فحدّثي أبو حمزة ، عن عبد الله بن سعد الأسلميّ ، عن آل نَصْلَة الأسلميّ ، أنهم خُبِّروا أَنَّ زامِلَة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ضلَّت ، فحملوا جَفْنَةً من حَيْسٍ فأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجعل يقول : هَلُمّ يا أبا بكر ، فقد جاءك الله بغداء طيّب ! وجعل أبو بكر رضى الله عنه يَعْتاظ على الغلام ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : هَوِّنْ عليك ، فإنَّ الأمر ليس إليك ، ولا إلينا معك ! قد كان الغلام حريصاً ألاً يضِل بعيرُه ، وهذا خَلَفٌ ممّا كان معه . فأكل قد كان الغلام حريصاً ألاً يضِل بعيرُه ، وهذا خَلَفٌ ممّا كان معه . فأكل

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بعيرا واحدا » .

رسىول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم وأهله وأبو بكر ، وكلّ مَن كان مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى شَبعوا .

قال : وجاء سعد بن عُبادة وابنه قيس بن سعد بزامِلَةٍ تحمل زادًا ، يؤمَّان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، حتى يجدا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقفاً عند باب منزله قد أنى الله بزامِلَته ، فقال سعد : يا رسول الله ، قد بِلغَنا أَنَّ زامِلَتك أَضلَّت مع الغلام ، وهذه زامِلَةٌ مكانَها . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قد جاءَ الله بزامِلَتنا فارجعا بزامِلَتكما باركَ الله عليكما! أما يكفيك با أبا ثابت ما تصنع بنا في ضِيافتك منذ نزلنا المدينة ؟ قال سعد : يا رسول الله ، المِنَّة للهِ ولرسوله ، واللهِ يا رسول الله ، لَـكَّذَى تُأْخِذ من أموالنا أحبُّ إلينا من الذي تَدَع . قال : صدقتم يا أبا ثابت ، أبشِرْ فقد أَفلحتَ ! إِنَّ الأَخلاق بيد الله عزَّ وجلَّ ، ومَن أراد الله أَن يَمنَحه منها خُلُقاً صالحاً مَنَحه، ولقد مَنَحك الله خُلُقاً صالحاً. فقال سعد: الحمد لله الذي هو فعل ذلك! قال ثابت بن قيس : يا رسول الله ، إِنَّ أَهْلَ بيت سعد في الجاهليّة سادتُنا والمُطعِمون في المَحْل (١) منا . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم : الناس مَعادِن ، خِيارُهم في الجاهليّة خِيارُهم في الإسلام إذا فَقُهوا ، لهم (٢) ما أُسلموا عليه .

قال ابن أبى الزِّناد ، يقول له جميلٌ ذِكْرُه ، قال : واحتجم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بلَحْيَى جَمَلٍ (٣) ، وهو مُحْرِم ، فى وَسَط رأسه . قال : حدّثى بذلك محمّد ، وعبد الرحمن بن أبى الزِّناد ، وسُلَمان بن بِلال ،

<sup>(</sup>١) المحل : الحدب، وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاً. (الصحاح ، ص١٨١٧). (٢) في الأصل : « له »

<sup>(</sup>٣) لحيا جمل : موضع بين مكة والمدينة . (معجم البلدان ، ج ٧ ، ص ٣٢٥) .

عن عَلْقَمَة بن أَبِي عَلْقَمَة ، عن الأعرج ، عن ابن بُحَيْنَة ، قالوا : ونزل رسول الله حلّى الله عايه وسلَّم السَّقْيا يومَ الأَربعاء ، ثم أصبح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالأَبْواء ، فأهدى له الصَّعْب بن جَثَّامة عَجُزَ حِمارِ يَقطُر دماً ، فرده رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال : إنَّا حُرُم . فكان مُعاوية يقول : رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأكل بالأَبْواء لِياة مُقشَى (۱) أهدى له من ودّان ، ثم قام فصلَّى ولم يتوضَأ ، فصلَّى رسول الله عليه وسلَّم يأكل بالأَبْواء لِياة ملى الله عليه وسلَّم ن الأَبْواء بياة من الله عليه وسلَّم بن الأَبْواء على يسارك وأنت مُوجّة إلى مكَّة . ثم راح النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من الأَبْواء فصلَّى بتلَعات (۲) اليمن ، وكان هناك سَمُرة . كان ابن عمر يُخبر أَنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم جلس تحتَها ، وكان ابن عمريصب الإداوة تحتها إذا مرّ بها ، يسقيها .

قال : حدّثنى أَفلح بن حُمَيد ، عن أَبيه ، قال : كان ابن عمر يُخبر أَنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم جلس تحتها ، وأنَّ ابن عمر كان يصبُّ الإداوة تحتها في أَصل السَّمُرَة ، يُريد بقاءَها .

قال: فحدّثنى أفلح بن حُميد، عن أبيه ، عن ابن عمر، قال: صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى المسجد الذى هناك حين يهبط من ثنية أراك (٣) على الجُحْفَة ، ونزل يوم الجمعة الجُحْفَة ، ثم راح منها فصلَّى فى المسجد الذى يُحرَم منه مُشرِفاً خارجاً من الجُحْفَة ، والمسجد الذى دون خُمَّ عن يسار الطريق ، فكان يوم السبت بقُدَيد ، فصلَّى فى المسجد المُشلَل ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « لبا مقشا » . واللياء حب كالحمص ؛ ولياء مقشى أى مقشور . (النهاية

ج ٣، ص ٢٥٦). (٢) تلمات : جمع تلعة وهي ما ارتفع من الأرض وما الهبط مها،ضد ، ومسيل الماء وما اتسع من فوهة الوادي . (القاموس المحيط ، ج ٣، ص ١٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأُصل : ﴿ ثُنيَةُ عِراكَ ﴾ . وأراك : واد قرب مكة يتصل بغيقة ، كما ذكر ياقوت . (معجم البلدان ، ج ١ ، ص ١٦٩ ) .

وصلًى فى المسجد الذى أسفل من لَفَت .

قال : بحد ثنى إساعيل بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن كُريب ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، قال : مرّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يومئذ بامرأة في مِحَفَّتِها(۱) ، ومعها ابن لها صغير ، فأخذت بعَضُده فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حَجّ ؟ فقال : نعم ، ولكِ(٢) أَجْرٌ ! وكان يوم الأحد بعُسْفان ، ثم راح . فلمّا كان بالعَميم اعترض المشاة ، فصفوا له صُفوفاً فشكوا إليه المَشْي ، فقال : استعينوا بالنّسَلان(٣) . ففعلوه فوجدوا لذلك راحة . وكان يوم الاثنين بمرّ الظّهران ، فلم يبرح منها حتى أمسى ، وغربت له الشمس ، فلم يُصلّ المغرب حتى دخل مكّة . فلمّا انتهى إلى الثّنيّتين بات بينهما ، فلم يُصلّ المغرب حتى دخل مكّة . فلمّا انتهى إلى الثّنيّتين بات بينهما ، بين كُدى وكداء ، ثم أصبح فاغتسل ، ودخل مكّة نهارًا .

قال : فحدّثنی ابن أبی سَبْرَة ، عن موسی بن سعد ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاسرضی الله عنه ، أنّ رسول الله صلّی الله علیه وسلّم دخل مكة نهارًا من كُدیً علی راحلته القصواء إلی الأبطح ، حتی دخل من أعلی مكّة حتی انتهی إلی الباب الذی یقال [له] باب بنی شَیْبَة . فلمّا رأی البیت رفع یدیه ، فوقع زمام ناقته فأخذه بشِماله . قالوا : ثم قال حین رأی البیت : اللّهمّ زدْ هذا البیت تشریفاً وتعظیماً وتكریماً ومَهابةً وبراً !

قال : فحدّ ثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين دخل المسجد بدأ بالطَّواف قَبْلَ الصلاة . قالوا : ولمّا انتهى إلى الرُّكْن استَلَمه وهو مُضْطَبِعٌ (٤) بردائه ،

<sup>(</sup>١) المحفة : مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولكى». (٣) أمرالا، اعام الله (الزابة) - ، . . . . . . .

<sup>(ُ</sup>٣) أَى الإسرَاعِ في الْمُشَى . (النهاية ، ج ؛ ، ص ١٤١) . ( ؛ ) هو أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢) .

وقال : بسم اللهِ ، واللهُ أكبر ! ثم رَمَل (١) ثلاثةً من الحَجَر . وكان يأمر مَن يستلم الرُّكْن أن يقول : بسم اللهِ ، واللهُ أكبر ! إِيماناً بالله ، وتصديقاً بما جاء به محمّدٌ صلى الله عليه وسلَّم .

قال : حدّثنى ابن جُرَيج ، عن يحيى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن السائب المَخزومي ، أنَّه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول فيا بين الرُّكْن اليَماني والأَسود : ﴿ رَبَّنا آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٢) .

قال : فحد دنى عبد الله بن جعفر ، عن عاصم بن عبد الله ، عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، قال : رَمقتُ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يستلِم من الأركان إلّا اليمانيّ والأسود ، ومشى أربعة . قالوا : ثم انتهى إلى خلف المقام فصلّى ركعتين ، يقرأ فيهما : ﴿قُلْ يا أَيُّها الكافِرُونَ ﴾(٣) و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾(٤) ، ثم عاد إلى الرّكن فاستلَمه . وقد قال لعمر : إنّك رجلٌ قوى ؟ إن وجدت الرّكن خالياً فاستَلِمْه ، وإلا فلا تُزاحم الناسَ عليه فتُوْذي وتُونُدي وقال لعبد الرحمن بن عوف : وكيف صنعتَ بالرّكن يا أبا محمّد ؟ قال : استلمتُ وتركت . قال : أصبتَ ! ثم خرج إلى الصّفا من باب بنى مَخزوم ، وقال : أبْدأ بما بدأ الله به .

قال : فحدّ ثنى عبد الله بن وَفْدان ، عن عِمران بن أبي أنس ، عن عبد الله بن ثعلبة ، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سعى بين الصَّفا والمَرْوَة على راحلته من فَوْره ذلك .

<sup>(</sup>١) رمل: أي أسرع في المشي . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة ٢ البقرة ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة ١٠٩ الكافرون ١.

<sup>(</sup>٤) سورة ١١٢ الإخلاص ١.

قال : حدَّثني النَّوْرِيّ ، عن حَمَّاد ، عن سعيد بن جُبَير ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قدم ، وهو ساكنُّ ، فطاف بين الصَّفا والمَرْوَة على راحلته .

قال : حدَّثني ابن أبي جُريج ، عن مُجاهد ، قال : طاف يومئذ على بغلته . والأوَّل أثبت عندنا ، وهو المعروف ـ على راحلته .

قالوا : فصعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الصَّفا، فكبّر سبع تكبيراتِ ، وقال : لا إِله إِلاَّ اللهِ وحدَه ، لا شريكَ له ، له المُلْكُ ، وله الحمدُ ، وهو على كلّ شيءٍ قدير ؛ صَدَق الله وَعْدَه ، ونَصَر عَبْدَه ، وهَزَم الأَحزابَ وحدَه ! ثم دعا بين ذلك ، ثم نزل إلى المَرْوَة ، فلمَّا انصبّت قُدُماه في الوادي رَمَل .

قال : فحدِّثني عليّ بن محمّد ، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب ، عن مَنصور بن عبد الرحمن ، عن أُمَّه ، عن بَرَّة بنت أَبي تِجْراة (١) قالت : لمّا انتهى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المسعى قال : أَيُّهَا النَّاسِ ، إِنَّ الله كتب عليكم السَّعْيَ فاسْعَوْا ! فسعى حتى رأيت إزاره انكشف عن فَخِذه . وقالوا : قال في الوادى : ربِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وأنت الأُعَزُّ الأَكْرِم ! فلمَّا انتهى إلى المَرْوَة فعل عليها مثلَ ما فعل على الصَّفا ، فبدأً بالصُّفا وخَتَم بالمروة ؛ وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد اضطرب (٢). بالأَبْطَح .

قال : فحّد ثنى بُرْد أَنَّ إِبراهم بن أَبي النَّضْر حدّثه ، عن أبيه ، عن أبي مُرَّة مولى عُقَيل ، عن أُمّ هاني ، قالت ، قلت (٣): يا رسول الله ، ألا تنزل في بيوت مكَّة ؟ فأبي واضطرب بالأبْطُح حتى خرج يوم التَّروية ، ثم رجع

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نجراة » ؛ وما أثبتناه من ابن عبد البر . (الاستيعاب ، ص ١٧٩٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال قلت ».

من مِنى فنزل بالأَبْطَح حتى خرج إلى المدينة ، ولم ينزل بيتاً ولم يُظِلَّه . قال : ودخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الكعبة ، فلمّا انتهى إلى بابها خلع نعلَبْه ، ودخل مع عثمان بن أبى طَلحة ، وبلال ، وأسامة بن زيد ، فأغلقوا عليهم الباب طويلاً ثم فتحوه . قال ابن عمر : فكنت أوّل الناس سبق إليه ، فسألت بلالاً : أصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيه ؟ الناس سبق إليه ، فسألت بلالاً : أصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيه ؟ قال : نعم ، ركعتَيْن بين الأسطوانتَيْن المُقدَّمتَيْن – وكان على ستَّة أعمدة . فحدَّثني ابن جُريج ، عن عَطاء ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، عن فحدَّثني ابن جُريج ، عن عَطاء ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، عن أسامة بن زيد ، أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كبّر في نواحيه ولم يُصل . قالوا : وكانت عائشة رضى الله عنها تقول : دخل علىّ رسولُ الله صلَّى الله عنها تقول : دخل علىّ رسولُ الله صلَّى الله عنها تقول : دخل علىّ رسولُ الله صلَّى الله عنها تقول : دخل علىّ رسولُ الله صلَّى الله عنها تقول : دخل علىّ رسولُ الله صلَّى الله عنها تقول : دخل علىّ رسولُ الله صلَّى الله عنها تقول : دخل على وسولُ الله عنها أمرًا وقول : فعلتُ اليومَ أمرًا .

الله عليه وسلَّم حزيناً فقلت : ما لك يا رسول الله ؟ قال : فعلتُ اليومَ أمرًا ليتنى لم أَكُ فعلته ! دخلت البيت فعسى الرجل من أُمَّتى لا يقدر أن يدخله ، فتكون في نفسه حرارة ، وإنما أمرنا بالطَّواف ولم نُوَّمَر بالدخول . وكسا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم البيت .

قال : فحدّثنى ابن أَي سَبْرَة ، عن خالد بن رَباح ، عن المطّلب بن عبد الله عنه عبد الله بن موسى ، قال : سمعت العبّاس بن عبد المطّلب رضى الله عنه عبد الله بن موسى ، قال الله عليه وسلّم البيت في حَجّته الحِبَرات (١) . يقول : كسا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم البيت في حَجّته الحِبَرات (١) .

قالوا: وكانت الكعبة على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثمانية عشر ذراعاً.

قالوا : وقدم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجُمُعة - وهو يوم التّروية ، فيما اجتمع لنا عليه - وخطب رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قبل التّروية بيوم بعدَ الظُّهر بمكَّة .

<sup>(</sup>١) الحبرات : جمع حبرة ، وهي ضرب من برود اليمن . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢) .

قال : فحد الله على الله على الله عمرو بن يَشْرِي الضَّمْرى (١) ، قال : رأيت مول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يخطب قبل التَّروية بيوم بعدَ الظُّهر ، ويوم عرفة بعرَفة حين زاغت الشمس على راحلته قبل الصلاة ، والغد من يوم النحر بمنَّى بعد الظُّهر . قال الواقدى أنه هذا الأَّمر المأُخوذ به المعروف . ويُقال : إنَّ يوم الجُمُعة وافق يوم التَّروية ، فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين الرُّكُن والمَقام ، فوعظ الناس وقال : مَن استطاع منكم أن أَه أَ الظُّهر بِمنَّى فليفعل . وركب حين زاغت الشمس بعد أن طاف بابيت الظُّهر بِمنَّى فليفعل . وركب حين زاغت الشمس بعد أن طاف بابيت الطُّهر بِمنَّى فليفعل . وركب حين زاغت الشمس بعد أن طاف بابيت الشهر أله والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمِنَّى ، ونزل بموضع أسبوعاً ، فصلًى الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمِنَّى ، ونزل بموضع دار الإمارة اليوم . فقالت عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله ، ألا نبنى دار الإمارة اليوم . فقالت عائشة رضى الله عليه وسلَّم وقال : مِنَى مَنزِلُ مَن سَبَق !

قال : حدّ ثنى ابن جُريج ، عن محمّد بن قيس بن مَخْرَمَة ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يركب من مِنَّى حتى رأَى الشمس قد طلعت ، ثم ركب فانتهى إلى عَرَفَة فنزل بنَمِرة ، وقد ضُرب له بها قُبَّة من شَعَر . ويقال : إنما قال إلى فَيءِ صَخْرَةٍ ، ومَيْمونةُ زوجتُه تَتْبَع ظلَّهَا حتى راح ، وأزواجُه فى قِباب \_ أو فى قُبَّة \_ حوله . فلمّا كان حين زاغت الشمس أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم براحلته القَصْواء ، فَرُحلَتْ إلى بطن الوادى \_ بطن عُرنة .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « غمرة بيرى الضميرى » . وما أثبتناه عن ابن عبد البر . (الاستيعاب ،

<sup>(</sup>٢) الكنيف : الساتر ، وهي حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل . (لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٠٠) .

قالوا : وكانت قُريشُ لا تشكُ أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يُجاوز المُوْ دَلِفَة يقف بها ، فقال له نَوْفَل بن مُعاوية الدِّيليّ ، وهو يسير إلى جنبه : يا رسول الله ، ظنَّ قومك أَنَّك تقف بجَمْع . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لقد كنت أقفُ بعَرَفَة قبل النَّبوّة خلافاً لهم ! وقال جُبيربن مُطْعِم : رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقف بعَرَفَة قبل النَّبوّة ، وكانت قُريش كلُّها تقف بجَمْع إلَّا شَيبة بن ربيعة . وإنَّ موسى بن يعقوب حدّثنى ، عن كلُّها تقف بجَمْع إلَّا شَيبة بن ربيعة . وإنَّ موسى بن يعقوب حدّثنى ، عن عمّه ، عن عبد الله بن الوليد بن عَمّان بن عَمّان ، عن أَسْهاء بنت أبى بكر ، قالت : كان شَيبة بن ربيعة من بين قُريش يقف بعَرَفَة ، عليه ثوبان أسودان ، وزمام بعيره من شَعَر بين غَرْزَيْن (۱) أسودَيْن ، حتى يقف مع أسودان ، وزمام بعيره من شَعَر بين غَرْزَيْن (۱) أسودَيْن ، حتى يقف مع الناس بِعَرَفَة ثم يدفع بدَفْعهم ، فإننا لا نتكلَّم مع الناس – يعنى العرب – الناس بِعَرَفَة : وقُرَيشٌ بجَمْع تقول : نحن أهل الله !

قال : نحد ثنى ابن أبى سبرة ، عن يعقوب بن زيد ، عن أبيه ، قال : خطب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين زاغت الشمس ببطن عرفة على ناقته القصواء ، فلما كان آخر الخطبة أذّن بلال وسكت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من كلامه ، فلما فرغ بلال من أذانه تكلّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بكلمات وأناخ راحلته ؛ وأقام بلال ، فصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، جمع بينهما بأذان وإقامتين . عليه وسلّم الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، جمع بينهما بأذان وإقامتين . فحد ثنى أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطب يومئذ في وادى عرفة ، ثم ركب . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يشير بيده إلى الناس أن يُقِفوا – إلى عرفة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « شعربتن غرارتين سودا» . والغرز : ركابالرحل من جلد. ( الصحاح ، ص٥ ٨٨٥ ) ـ

## خُطْبَة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعَرفَة قبل الصلاتَيْن

وكان من خُطْبَته يومئذ: أَيُّها الناس، إِنَّى واللهِ ما أُدرى لعلِّي لا أَلقاكم بمكانى هذا بعد يومكم هذا ! رحم الله امرةًا سَمِعَ مَقَالتي فوَعاها ، فرُبَّ حاملِ فِقْهِ لا فِقْهُ له ، ورُبُّ حاملِ فِقْهِ إِلى مَن هو أَفقهُ منه ! واعلموا أَنَّ أموالكم ودماء كم حَرامٌ عليكم كحُرْمَة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بَلَدَكُم هذا ! واعلموا أَنَّ الصُّدور لا تُغِلِّ (١) على ثلاث : إخلاص العَمَل الله ، ومُناصحة أهل الأمر ، ولزوم جَماعة المسلمين ، فإِنَّ دَعْوَتَهم تُحيط. مِن وَرائعهم ! أَلا إِنَّ كُلِّ شِيءٍ من أَمر الجاهليَّة تحتَ قدميَّ موضوع ، وأوَّل دماءِ الجاهليَّة أَضَعُ دمُ إِياس بن ربيعة بن الحارث \_ كان مُسْتَرْضُعاً في بني سعد ، فقتلته هُذَيل \_ وربا الجاهليَّة موضوعٌ كلُّه ، وأوَّل رباً أضعه ربا العباس بن عبد الطُّلب . اتَّقوا الله في النساء ، فإنما أَخدتموهنَّ بأمانة الله ، واسْتَحْلَلْتُم فُروجَهِنَّ بكلمة الله ، وإنَّ لكم عليهنَّ أَن لا يُوطئنَ فُرُنَّكُم أَحدًا تكرهونه ، فإن فعلْنَ فاضربوهنَّ ضرباً غيرَ مُبرِّح ، ولهنَّ عليكم رِزْقُهِنَّ و كِسْوَتُهِنَّ بالمعروف ؛ قد تركتُ فيكم ما لن تَضِلُّوا بعده إِن اعتصمتم به \_ كتاب الله تبارك وتعالى ! وأنتم مسؤولون عنِّي ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أَنْ قد بلُّغت وأدّيت ونصَحت ! ثم قال ، بإصبعه السُّبَّابِة إلى السماء ، يرفعها ويكبّها ثلاثاً : اللَّهمُّ ، اشهدُ !

قال : فحدَّثنى محمَّد بن عبد الله ، عن عمَّه الزُّهرىّ ، عن أَبي سَلَمَة ابن عبد الرحمن ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقف بالهِضاب من عَرَفَة فقال : كلُّ عَرَفَة مَوقفٌ إلاَّ بطنَ عُرَنَة ،

<sup>(</sup>١) هو من الإغلال : الحيانة في كل شيء . انظر النهاية . (ج ٣ ، ص ١٦٨) .

وكلِّ المُزْدَلِفَة موقفٌ إِلَّا بطنَ مُحَسِّر ، وكلِّ مِنَّى مَنْحَرٌ إِلاَّ خَلْفَ العَقَبَة . قالوا : وبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى مَن هو بأَقصى عَرَفَة فقال : الزَموا مَشاعركم ، فإنكم على إرثِ من إرث إبراهيم .

قال : فحدّ ثني إسحاق بن حازم ، عن أبي نَجيح ، عن مُجاهد ، عن ابن عباس ، قال : عَرَفَة أُوّل جبل ممّا يلي عُرَنَة إلى جبل عَرَفَة ، كلَّه من عَرَفَة . قال : وقال ابن عبّاس : نظرت إِلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو واقفُّ بعَرَفَة ، وهو مادٌّ يديه ، يُقبل براحتيه (١) على وجهه .

وقالوا : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ أَفضل دُعانَى ودعاء مَن كان قبلي من الأنبياء : لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وحدَه ، لا شريكَ له ، له المُلْك ، وله الحمد ، بيده الخير ، يُحيى ويُميت ، وهو على كلّ شيءٍ قدير !

قال : فحدَّثني ابن أبي ذِئب ، عن صالح مولى التَّومَة ، عن ابن عبَّاس ، أَنَّ ناساً اختلفوا في صِيام النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يوم عَرَفَة . فقالت أُمّ الفَضْل: أنا أعلم لكم عن ذلك! فأرسلتْ إليه بعُسّ (١) من لبن ، فشرب وهو يَخطُب . قالوا : ووقف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على راحلته حتى غربت [الشمس] يُدعو . وكان أهل الجاهليّة يدفعون مِن عَرَفَة إِذَا كَانْتُ الشَّمْسُ عَلَى رؤوسُ الجبالُ كَهَيَّةُ الْعَمَائِمُ عَلَى رووس الرجال . فظنَّت قُرَيشٌ أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يدفع كذلك ، فأخَّر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دَفْعَه حتى غربت الشمس ، وكذلك كانت دفعة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

قال : حدَّثني عبد الرحمن بن أبي الزِّناد ، عن أبيه ، عن عُروة بن

 <sup>(1)</sup> في الأصل: « من احسه » .
 (٢) العس: القدح العظيم . (الصحاح ، ص ٩٤٦) .

الزُّبَير ، عن أُسامة بن زيد ، قال : سمعته يسأَل عن سير النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عشيَّة عَرَفَة ، فقال : كان يَسير العَنَقَ ، وإذا وجد فَجْوَةً نَصَّــ والنَّصّ : فوق العَنَق .

قال: فحدَّثنی إبراهیم بن یزید ، عن عمرو بن دینار ، عن طاوس ، عن ابن عبّاس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم : أَیّها الناس ، علی رِسْلِکم (۱)! علیکم بالسّکینة ، لِیکُفَّ قوی یُکم عن ضعیفکم .

قال : فحدَّثني مَعْمَر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : ما رفعت ناقة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّميديها في شيء من الدفعتين واضعةً حتى رمىجَمْرَة .

قال : فحدّثنى محمّد بن مُسلم الجُهنى ، عن عُييْم بن جُبَير بن كُلَيب الجُهنى ، عن عُييْم بن جُبَير بن كُلَيب الجُهنى ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد دفع من عَرَفَة إلى جَمْع ، والنارُ تُوقَد بالمُزْ دَلِفَة وهو يؤمّها حتى نزل قريباً منها .

قال: فحدّثنى إسحاق بن عبد الله بن خارجة ، عن أبيه ، قال: لما أبصر سُلَيان بن عبد اللك النار ، قال لخارجة بن زيد: متى كانت هذه النار يا أبا يزيد ؟ قال: كانت فى الجاهليّة ، وضعتها قُريشٌ ؛ لا تخرج من الحرم إلى عَرَفَة [إلاّ] تقول: نحن أهل الله! ولقد أخبرنى حسّان بن ثابت وغيره فى نَفَرٍ من قوى أنّهم كانوا يحجّون فى الجاهليّة فيروْن تلك النار.

قال : فحدَّثى إبراهيم بن يزيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن

<sup>(</sup>١) أى اثبتوا ولا تعجلوا . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٨١) .

عبّاس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: إلى الشُّعْب! قال: وهو شِعْب الإِذْخِر يسارَ الطريق بين المَأْزِمَيْن، ولم يُصلّ .

قال : فحدّ ثنى ابن أبى ذِئب ، عن الزُّهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى المغرب والعِشاء بالمُزْدَلِفَة بإقامة ، ولم يُسبِّح بينهما ، ولا على إثْر واحدة منهما .

قال ؛ فحدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن يحيى بن شِبْل ، عن أبي جعفر ، قال : صلاَّهما (١) رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأذان وإقامتَيْن .

قالوا: ونزل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قريبًا من النار - والنار على قُرَح ، وهو الجبل ، وهو المَشعر الحرام - فلمَّا كان فى السَّحَر أَذِن لمن استأْذنه من أهل الضَّعْف من الذُّرية والنساء .

قال: حدّثنى أفلح بن حُميد، عن القاسم، عن عائشة رضى الله عنها، أنَّ سَودة بنت رَبيعة استأذنت النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في التقدّم من جَمْع قبل حَطْمَة (٢) الناس، وكانت امرأةً ثَبِطَة (٣)، فأذن لها وحبس نساءه حتى دفعن بدَفْعِه حين أصبح. قالت عائشة رضى الله عنها: فلأَن أكونَ استأذنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كما استأذنته سودة أحب إلى من مفروج به.

قال : فحدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عِمران ابن أبى أَنس ، عن أُمّه ، قالت : تقدّمت مع سَودة زوج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فى حَجته فرَمينا قبل الفجر .

قال : فحدثني ابن أبي ذِئب ، عن شُعبة ، عن ابن عبَّاس رضي الله

<sup>(</sup>١) في الأصل : « صلاها » .

<sup>(</sup>٢) أَى قِبل أَنْ يَزْدَحْمُوا وَيَحْطُمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً . (النَّهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) امرأة تبطة : تقيلة بطيئة ، من التثبيط . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٥) .

عنه ، أنَّه كان يقول: بعثنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع أهله فرَموْا الجَمْرَة مع الفجر.

قال : فحد تنى جُبير بن زيد ، عن أبي جعفر ، قال : لما بَرَق الفجر ، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، ثم ركب على راحلته القصواء ، ثم وقف على قُزَح . وكان أهل الجاهلية لا يدفعون من جَمْع حتى تَطْلُع الشمس على ثبير ، ويقولون : أشرق ثبير ، كيْما نُغير ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قُريشاً خالفت عهد إبراهيم ! فدفع قبل طلوع الشمس ، وقال : هذا الموقف ، وكل المُزْدلِفَة مَوقف !

قال : وحدَّنى ابن أبي سَبْرة ، عن عمر بن عَطَاء ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، قال : جَمْعٌ مِن أقصى المَأْزِمَيْن إلى القَرْن الذى خلف وادى مُحَسِّر .

قال : فحدثنى الثَّوْرَىِّ ، عن ابن الزُّبَير ، عن جابر أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أُوضع في وادى مُحَسِّر .

قال : فحدَّثني أَبو مَروان ، عن إِسحاق بن عبد الله ، عن أَبان بن صالح ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حمل حَصَى العَقَبَةِ من المُزْدلِفَة .

قال : حدّثنى الثَّورِى ، عن أيمن بن نائل ، قال : سمعت قُدامة ابن عبد الله الكِلابيّ يقول : رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يرمى جَمْرَة العَقَبَة يوم النحر على ناقةٍ صهباء، لا ضَرْبَ ، ولا طَرْدَ ، ولا إليْك إلَيْك (١)

قال : فحدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن مُجاهد ، عن أبي مَعْمَر عبد الله بن شخيرة ، عن ابن مسعود ، أنَّ النبيّ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير : هو كما يقال : الطريق الطريق ، ويفعل بين يدى الأمراء ، ومعناه : تنح وأبعد . وتكريره للتأكيد . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠) .

صلَّى الله عليه وسلَّم لم يقطع التَّلبية حتى رَمَى الجَمْرَة .

قال : فحد ثنى ابن أبى ذئب ، عن شُعْبَة ، عن ابن عباس ، أنَّ النبى صلَّى الله عليه وسلَّم لم يقطع التَّلبية حتى رمى الجَمْرَة . قال : ولمّا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المنْحَر قال : هذا المَنْحَر ، وكلّ منى مَنْحَر ، وكلّ فِي فَا خَرْبَة ، مَنْ البَدْن التى ثم أمر من كلّ بَدَنَةٍ ببَضْعَة ، من البُدْن التى نحر ، فجُعِل فى قِدْر فطبخه ، فأكل من لحمها وحَسَا من مَرَقها .

قال : فحد ثنى مَعْمَر ، عن عبد الكَريم الجَزَرَى ، عن مُجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن علي عليه السلام قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال بُدْنِه وجلودها ولحومها ، ولا أعطى منها فى جَزْرها شيئاً .

#### حلْق شَعَر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

قالوا: لمّا نحر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الهَدْى دعا الحلاّق ، وحضر المسلمون يطلبون من شَعَر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأعطى الحلّاق شِق رأسه الأيمن ، ثم أعطاه أبا طَلْحة الأنصاري . وكلّمه خالد ابن الوليد في ناصيته حين حَلَق فدفعها إليه ، فكان يجعلها في مُقدَّم قَلَنْسُوته ، فلا يلتى جَمْعاً إلاّ فَضَّه . فقال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه : قلنشوته ، فلا يلتى جَمْعاً إلاّ فَضَّه . فقال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه : كنت أنظر إلى خالد بن الوليد وما نلتى منه فى أُحُد ، وفى الخَنْدَق ، وفى الحُديبية ، وفى كلّ مَوْطِنِ لاقانا ، ثم نظرت إليه يوم النّحْر يُقدّم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بَدَنَةً ، وهى تَعْتِب فى العَقْل ، ثم نظرت إليه ورسول الله عليه وسلّم يحلق رأسه ، وهو يقول : يا رسول الله ، ناصيتك ! لا

تُؤْثر بها على أحدًا ، فداك أبى وأُمَّى ! فأنظرُ إليه أخذ ناصية رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فكان يضعها على عينيه وفيه .

قال : وسألتُ عائشة رضى الله عنها : من أين هذا الشّعر الذى عندكنّ؟ قالت : إِنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لَمّا حلق رأسه في حَجّته فرّق شعره في الناس ، فأصابنا ما أصاب الناس . فلما حلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأسه أخذ من شاربه وعارضَيْه ، وقلّم أظفاره ، وأمر بشعره وأظفاره أن يُدْفَنا . وقصّر قومٌ من أصحابه وحلّق آخرون ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : رَحِم الله المحلّقين ! ثلاثاً ، كلّ ذاك يقال : المقصّرين عليه وسلّم : والمقصّرين ! في الرابعة .

قالوا : وأصاب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الطِّيبَ بعد أَن حَلَق ، ولبس القميص ، وجلس للناس ، فما سُئِل يومئذٍ عن شيءٍ قُدِّم أَو أُخِّر إِلاَّ قال : افْعَلوه ولا حرَج !

قال: فحد الله ، أن ويد ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أنحر . فقال : انحر ولا حرج ! حرَج ! قال : يا رسول الله ، نحرت قبل أن أرمى . قال : ارم ولا حرج ! قال : فحد ثنى ابن أبى ذئب ، عن الزَّهرى ، قال : بعث رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم عبد الله بن حُذافة السهمى ينادى فى الناس : أيّها الناس ، إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : إنّها أيّامُ أكل وشُرْب وذِكر النه . قال : فانتهى المسلمون عن صِيامهم إلا مُحْصَرًا (١) بالحج ، أو الله . قال الحج ، فإنَّ الرُّخصة من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يصوموا أيام مِنى . فأفاض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم النَّحْر ، ويقال : أفاض أبام مِنى . فأفاض رسول الله عليه وسلَّم يوم النَّحْر ، ويقال : أفاض

<sup>(</sup>١) في الأصل : « محصر . . . . متمتع » .

ليلاً في نسائه مساء يوم النَّحْر ، وأمر أصحابه فأفاضوا بالنهار ؛ فأتى زَمْزَم فأَمر بدَلْوٍ فنُزِع له ، فشرب منه وصَب على رأسه ، وقال : لولا أن تُغلَبوا عليها يا ولدَ عبد المطَّلب لنزعتُ منها .

قال : حدّثنا ابن جُريج ، عن عَطاء ، قال : نزع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم دَلُوا لنفسه من زَمْزَم . قال عَطاء : فكنت أنتزعه لنفسى ، فلمّا كبِرتُ وضعفتكنتُ آمر مَن يَنزِعه لى . وكان يرمى الجمار حين تزيغ الشمس قبل الصلاة ، فكان إذا رمى الجمرتَيْن عَلاهما ، ويَرْمى جَمْرَةَ العَقبَة من بطن الوادى . وكان يقف عند الجمرة الأولى أكثر ممّا يقف عند الثانية ، ولا يقف عند الثالثة ، فإذا رماها انصرف .

قال: حدّثنى مَعْمَر ، عن الزّهرى ، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا رمى الجمرتَيْن وقف عندهما ورفع يديه ، ولا يفعل ذلك فى رَمَى العَقَبَة ، فإذا رماها انصرف. ورخّص رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للرّعاء أن يَبيتوا عن مِنّى، ومَن جاء منهم فرمى بالليل ، ورخّص له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى ذلك.

قال: فحدّثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن أبى بكر بن حَزم ، عن أبى بكر بن حَزم ، عن أبى الله صلّى الله عليه عن أبيه ، أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رخّص للرِّعاء في البَيْتوتة عن مِنيً .

قالوا: وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ارْموا بمثل حَصَى الخَذْف (١)! وكان أزواجه يرمين مع الليل.

خُطْبَة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يوم النَّحْر

قال : فحدَّثني هشام بن عُمارة ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ،

<sup>(1)</sup> الخذف بالحصى : الرمى به بالأصابع . (الصحاح ، ص ١٣٤٧) .

عن عُمارة بن حارثة ، عن عمرو بن يَشْرِي (١) ، قال : وحدّثنا ابن أَبي ذِئب ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، قالا : خطب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الغد من يوم النحر بعدَ الظهر على ناقته القَصْواء . وزاد أحدهما على صاحبه في القصّة ، قالا : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أَيُّها الناس، اسمعوا من قَوْل فاعْقِلوه، فإني لا أُدرى ، لعلِّي لا أَلقاكم بعدعامي هذا في هذا الموقف ! أيَّها الناس ،أَيُّ شهر هَذَا ؟ قَالَ : فَسَكَتُوا ، فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم : هذا شهرٌ حرام! فأَى بَلَد هذا ؟ فسكتوا ، فقال : بَلَدُ حرام! ثم قال : أَى يوم هذا ؟ فسكتوا ، فقال : يومٌ حرام . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ الله قد حرَّم دماء كم، وأموالكم، وأعراضكم، كحُرْمَة شهركم هذا، في بلَدِكم هذا ، في يومكم هذا ، إلى أَن تَلْقَوْا رَبَّكم ، ألا هل بلُّغتُ ؟ قالوا : نعم ! قال : اللَّهمُّ ، اشهد ! ثم قال : إِنَّكم سُوف تَلْقَون (٢) ربَّكم فيسأَّلكم عن أعمالِكم ، ألا هل بلغتُ ؟ قالوا : نعم ! قال : اللَّهمَّ اشهد ؛ ألا ومَن كانت عنده أمانةٌ فَلْيُودِّها إِلَى مَن التَّمَنَه عليها ، ألا وإنَّ كلَّ رِبًّا فِي الجاهليَّة موضوعٌ، وإنَّ كلَّ دَم فِي الجاهليَّة موضوعٌ ؛ وأوّل دِماءكم أَضَعُ، دم إِياسبن ربيعة بن الحارث ــ كان مُسترضَعاً في بني سعد ابن ليثٍ ، فقتلتْه هُذَيل - ألا هل بلَّغْتُ ؟ قالوا : اللَّهمَّ ، نعم! قال : اللَّهُمُّ اشهد ! فليُبلِّغ ِ الشاهدُ الغائبَ! ألا إنَّ كلُّ مسلم مُحرَّم على كلّ مسلم ، ولا يحلّ مالُ مسلم إلاَّ ما أعطى عن طيب نفس .

فقال عمرو بن يَشْرِبِيّ ، فقلت : يا رسول الله ، أَرَأيتَ إِن لقيتُ غَنْم (١) في الأصل: « عمرو بن بيزى » ؛ وما أثبتناه "عن ابن عبد البر . (الاستيعاب ،

ص ۱۲۰۹). (۲) في الأصل : « تلقوا » .

ابن عمّى ، أَجزرُ منها شاة ؟ قال : وعرفني فقال : إِن لقيتُها نَعْجَةً (١١) تَحمِلُ شَفْرَةً (٢) وزِنادًا (٦) بخَبْت الجَميش (١٤) - الجميش واد قد عرفه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالساحل كثيرُ الحطب ، وهو واد لبني ضَمْرَة ، وهو منزل عمرو بن يَثْرِبّي (٥)، ويقال : خَبْت الجميش موضع صحراء، يقال جنب كَداء \_ فلاتَهجُّها! ثم قال رسول الله صلَّى اللهعليه وسلَّم: يا أيَّها الناس ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِدُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ ﴾ (٦). ألا وإنَّ الزمان قد استدار كهَيْءتِه يومَ خَلَق الله السمواتِ والأَرضَ ، وإِنَّ عِدة الشهور اثنا عشر شهرًا في كتاب الله ، منها أربعةٌ حُرُمٌ ، ثلاثةٌ متواليةٌ : ذو القعدة ، وذو الحِجَّة ،والمحرّم ، ورجب الذي يُدعَى شهرَ مُضَر ، الذي بين جُمادي الآخرة وشعبان ؛ والشهر تسعة وعشرون يوماً ، وثلاثون ، ألا هل بلَّغتُ ؟ فقال الناس : نعم ! فقال : اللَّهم اشهدُ ! ثم قال : أَيُّها الناس ، إِنَّ للنساءِ عليكم حقًّا، وإِنَّ لكم عليهنَّ حقًّا ، فعليهنَّ ألَّا يُوطِئن فُرُشَكم أحدًا ، ولا يُدخِلن بيوتكم أحدًا تَكْرَهونه إِلَّا بِإِذِنَكُم ، فإِن فعلن فإِنَّ الله قد أَذِن لكم أَن تهجروهُنَّ في المَضاجع، وأَن تضربوهنَّ ضرباً غيرَ مُبرِّحٍ ، فإِن انتهين وأَطعْنكم ۖ فَلَهُنَّ رِزْقُهنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمعروف ؛ وإنما النساءِ عندكم عَوان'<sup>(٧)</sup>لا يَمْلِكِنَ لأَنفسهنَّ شيئًا ، وإنَّمَا أَخذتموهنَّ بأَمانةِ الله ، واستحللتم فروجَهنَّ بكلَّمةِ الله ،فاتَّقوا

<sup>.</sup> ( ١ ) النعجة : الأنثى من الضأن . ( لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ) . ( ٢ ) في الأصل : « شعرة » ؛ وما أثبتناه من مراجع السيرة الأخرى . والشفرة : السكين العريضة . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الزباد » . والزناد : كالزند .

ن الأصل : « بجنب الحميش » . وما أثبتناه من ياقوت . (معجم البلدان ، ج  $^{\circ}$  ،

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : «عمرو بن بيزى » .

<sup>(</sup>٦) سورة ٩ التوبة ٣٧.

<sup>(</sup>٧) عوان : هو جمع عانية ، وهي الأسيرة . (شرح ابي ذر ، ص ٤٤٩) .

الله في النساء واسْتُوصُوا بهنَّ خيرًا، ألا هل بلَّغتُ ؟ قال الناس : نعم ! قال: اللَّهم ، اشهد ! أيَّها الناس،إنَّ الشيطان قد يئس أن يُعبَد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يُطاع فيما سِوى ذلك ممَّا تَحقِرونه، فقد رضيبه. إِنَّ كُلُّ مسلم أَخُو المسلم، وإنما المسلمون إِخْوَة ،ولا يَحِلُّ لامريءِ مسلم ٍ دُمُ أُخيه ولا مالهُ ، إلَّا بطِيب نفس منه ، وإنما أُمِرْتُ أَن أَقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إِلَّا اللهُ ، فإِذا قالوها عَصَموا دماءهم وأموالهم ،وحِسابُهم على الله . ولا تَظلموا أَنفسكم ، ولا ترجعوا بَعْدِي كُفّارًا ، يضرب بعضُكم رِقَاب بعض. إنى قد تركتُ فيكم ما لا تَضلُّون به ، كتابَ الله ، ألا هل بلُّغت ؟ قال الناس: نعم ! قال : اللَّهمُّ ، اشهد ا ثم انصرف إلى منزله .

عن ابن جُركيج قال : سُئِل عَطاء : ما الضرب غيرُ المُبرِّح ؟ قال : بِالسِّواكِ وِبِالنُّعْلِ . قال عَطاء : وسُئِل ابن عبَّاس عن قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَايِظاً ﴾ (١) قال: كلمة النِّكاح. قال: ونهي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَبيتَ أحدٌ لياليَ مِنَّى بسِوى مِنيَّ .

قال : حدَّثني سُلَمانبن بِلال ، عن عمروبن أبي عمرو، عنعِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى الظُّهر والعصريوم الصَّدَر (٢) بالأبطح. قال : حدَّثني سفيان بن غُيَيْنَة ، عن صالح بن كَيسان ، عن سُلَيهان بن يَسار . عن أَبَّى رافع . قال : ما أُمرني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن أنزل منزلاً ؛ جئت الأبطح فضربت قُبَّته . فجاءَ فنزل . قال : وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: إنما نزل (٣) بالمُحَصَّب (١) لأَنه كان أسمحَ لِخُروجه.

<sup>(ُ</sup> ٢) يومُ الصدر : اليوم الذي يقضي فيه نسكه . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « نزلت ».

<sup>(ُ</sup> ٤) في الأصلَ : « بالمهضب » . والمحصب : الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومني . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٢) .

قال : حدّثنى ابن أَفلح بن حُميد ، عن القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها أَنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذكر صَفيّة بنت حُييّ ، فقيل له : قلحاضت ! قال : أَحابِسَتُنا هي ؟ فقيل : يا رسول الله ، إنها قد أَفاضت . قال : فلا إِذًا ! فلمّا جاءت عائشة رضى الله عنها من التَّنعيم وقَضَت عُمْرَتها ، أَمر بالرَّحيل ؛ ومرَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالبيت فطاف فيه قَبْلَ الصَّبح ، ثم انصرف راجعاً إلى المدينة .

قالوا : وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنما هي ثلاثٌ يُقيم بها المهاجر بعد الصَّدَر . وكان سائلٌ سأَله أن يُقيم بمكَّة ، فلم يُرخص له أن يُقيم إلاَّ ثلاثة أيّام ، قال : إنها ليست بدارِ مُكْثٍ ولا إقامة !

قال : فحد ثنى خالد بن إلياس ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عُبيد ابن جُرَيج ، أَنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمّا وَدَّع البيت فكان في الشَّوْط (١١) السابع خَلْفَ البيت يُمنَى الباب . وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : تعوَّذ بين الرُّكْن الأَسود والباب ، وألصق بطنه وجبهته بالبيت .

قالوا: وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذا قفل من حَجٍّ أَو عُمرةً أَو عُرْوةً . فوافى على ثَنيّة أَو فَدْفَد (٢) . كبّر ثلاثاً ثم قال : لا إله إلاَّ الله وحده . لا شريك له ، له المُلْك ، وله الحَمْد ، يُحيى ويُميت وهو حيُّ. لا يموت . بيده الخير ، وهو على كلّ شيءٍ قدي : آيبون ، تائبون ، ساجدون ، عابدون ، لربِّنا حامدون ! صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ! اللَّهم ، إنَّا نعود بك من وَعْثاء السَّفَر ، وكآبة المُنقَلَب ،

<sup>(</sup>١) الشوط: الحرى مرة إلى غاية ؛ والمعنى هنا الطواف بالبيت . (القاموس المحيط ، ج ٢ ،

<sup>(</sup>٢) الْفَدَفَد : الْمُوضِع الذِّي فيه غلظ وارتفاع . (المَّايَة ، ج ٣ ، ص ١٨٨) .

وسوء المَنظر في الأهل والمال ! اللَّهمّ ، بَلِّغنا بلاغاً صالحاً نبلغ إلى خير مَغْفِرَةٍ منك ورِضوانِ(١) !

قالوا: ولمّا نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المُعَرَّس (٢) نهى أصحابه أن يَطرُقوا النساء ليلاً ، فطرق رجلان أهلَهما ، فكِلاهما وجد ما يكره . وأناخ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالبطحاء ، وكان إذا خرج إلى الحج سلك على الشّمَرَة (٣) ، وإذا رجع من مكّة دخل المدينة من مُعرَّس الأبطح . فكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مُعرَّسه في بطن الوادى ، فكان فيه عامّة الليل ، فقيل له : إنك ببطحاء مُباركة ! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لنسائه : هذه الحجة ، ثم ظُهور الحُصْر (٤)! وكن يَحْجُجْنَ إلا زينب بنت جَحْش ، وسودة بنت زَمعة ، قالتا : لا تُحرّكنا دابّة بعد النبي ملله عليه وسلّم .

#### عيادة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لسعد بن أَى وَقَاص بعد حَجَّة الوداع

قال: حدثنى مَعْمَر، ومحمد بن عبد الله ، ومالك ، عن الزُّهرى، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال: جاءنى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعودنى عام حَجَّة الوداع من وَجَع أصابنى ، فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بى ما ترك من الوَجَع ، وأنا ذو مال ولا يرثنى إلَّا ابنة لى ، فأتصدَّق بثلُثُنَى مالى؟ قال : لا ! قلت : فالشَّطُر ؟ قال : لا ! ثم قال : الثُّلُث ، والثُّلُث كثير ! إنك أن تتركهم عالةً يتكفَّفون ، وإنك لن إنك أن تتركهم عالةً يتكفَّفون ، وإنك لن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « ورضوانا » .

<sup>(</sup>٢) لِلْعَرِس : مسجد ذَى الْخَلَيْفَة عَلَى سَتَةَ أَمْيَالَ مِنَ المَدِينَةَ . (مَعْجُمُ البَلَدَانَ ، ج ٨ ، ص ٤ ٩)

<sup>(</sup>٣) أي مسجد الشجرة بذي الحليفة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ُ ص ١٦٢) .

<sup>(</sup>٤) أى أنكن لا تعدِن تخرجن من بيوتكن ، وتلزمن الحصر ، وهي جمع الحصير الذي يبسط في البيوت . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٣) .

تُنفِق نفقة تَبْتَغِي بها وجه الله إلا أُجِرت بها ، حتى ما تجعل فى فى امرأتك ! فقلت : يا رسول الله ، أُخلَّف بعد أصحابى ؟ فقال : إنك إن تُخلَّف فتعمل صالحاً تَزْدَدْ خيرًا ورِفْعَة ، ولعلَّك أن تُخلَّف حتى يَنْتَفِع بك أقوامٌ أو يُضَرّ بك آخرون . اللهم ، أمض لأصحابى هِجْرَتَهم ، ولا تردَّهم على أعقابهم! لكن البائس سعد بن خوْلَة \_ يرثى له أن مات عكَّة (۱) .

قال : فحدّثنى سفيان بن عُيَيْنَة ، عن إساعيل بن محمّد بن الأعرج ، قال : خلّف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على سعدٍ رجلاً وقال : إن مات معد بمكّة فلا تَدْفِنْه بها .

قال : فحدّثنى سفيان ، عن محمّد بن قيس ، عن أبى بُرْدَة بن أبى موسى ، قال : قال سعد بن أبى وَقّاص للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم : أيكرَه أن يموت الرجل فى الأرض التي هاجر منها(٢) ؟ قال : نعم !

قال : حدِّثنى سفيان بن عُيَيْنَة ، عن ابن أَبى نُجَيح ، عن مُجاهد ، عن معد ، قال : مرضتُ فأتانى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعودنى ، فوضع يده بين ثَدْيَىَّ فوجدتُ بَرْدَها على فوادى ، ثم قال : إنك رجلٌ مفؤود للفؤود وَجِعُ (٣) الفؤاد للفؤاد فائتِ الحارث بن كَلَدة أَخا ثَقيف ، إنه رجل يُطبِّب ؛ فَمُرْهُ فليأُخذ سبع تَمَرات من عَجْوَة المدينة فليَجأهُنَّ بنَواهنَّ للواهنَّ للدينة فليَجأهُنَّ بنَواهنَّ للمَّانِ المُولِّد أَى (٤) يدقهنَّ للمُللَّد أَنه المُدينة فليَجأهُنَّ بنَواهنَّ للمَّانِ اللهُ المُنْ المُدينة فليَجأهُنَّ بنَواهنَّ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرثى لسعد . انظر شرح النووى على صحيح مسلم . (ج ٣٠ ص ١٠٥١) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في الأصل : « التي حرمتها » ؛ وما أثبتناه من مسلم . ( الصحيح ، ج  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ،  $\gamma$  ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وضع ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أن يدقهن ».

<sup>(</sup> ه ) في الأصل: « ليدلك » .

### غزوة أسامة بن زيد مُوْتَة

قالوا : لم يزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه ، ووَجَد عليهم وَجْدًا شديدًا ؛ فلما كان يوم الاثنين لأربع ليالِ بقين من صَفَر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناس بالتُّهيُّوء لغزو الروم ، وأمرهم بالانكماش(١) في غزوهم . فتفرّق المسلمون من عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهم مُجِدُّون في الجهاد ، فلما أصبح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الغد ، يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صَفَر ، دعا أسامة بن زيد فقال : يا أسامة ، سِرْ على اسم الله وبركته حتى تَنتهي إلى مَقتل أبيك ، فأَوْطِئهم الخيل ، فقد ولَّيتُك على هذا الجيش ، فأغِرْ صباحاً على أهل أبنكي وحَرِّقْ عليهم ، وأُسْرِع السَّير تسبق الخبرَ ، فإِن أَظفرك الله فأَقْلِل اللبُّث فيهم ، وخُذْ معك الأُدلَّاء ، وقَدُّم العُيون أمامَك والطُّلائع . فلما كان يوم الأربعاء لليلتَيْن بقيتًا من صفَر ، بُدِي برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فصُدِّع وحُمَّ . فلمَّا أَصبح يوم الخميس لليلةِ بقيت من صَفَر عَقَد له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بيده لِواءً ، ثم قال : يَا أَسَامَة ، اغْزُ بَسِيمِ الله في سبيل الله، فقاتِلُوا مَن كَفَر بِالله ؛ اغْزُوا ولا تَغْدِروا ، ولا تقتلوا وَليدًا ولا امرأة ، ولا تَمَنُّوا لقاءَ العدوِّ ، فإنكم لا تدرون لعلَّكم تُبْتَلَون بهم ، ولكن قولوا : اللَّهم ، اكفِناهم ، واكْفُف بأسهم عنًّا! فإِن لَقُوكم قد أَجْلَبوا وصَيَّحوا ، فعليكم بالسَّكينة والصَّمْت .. ولا تَنازَعوا ولا تَفْشَلوا فتذهب (٢) ريحُكم . وقولوا : اللَّهم ، نحن عِبادك وهم

<sup>(</sup>١) الانكماش : الإسراع . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فيذهب » . وانظر سورة ٨ الأنفال ٢٦ .

عِبادك ، نَواصينا ونَواصيهم بيدك ، وإنما تغلبهم أنت ! واعلموا أنَّ الجَنَّة تحت البارقة

قال : حدّثنى يحيى بن هِشام بن عاصم الأسلميّ ، عن المُنذر بن جَهم ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يا أسامة ، شُنّ (١) الغارة على أهل أَبْنَى !

قال : فحدَّثني عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن أزهر بن عَوفٍ ، عن الزُّهريّ ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَمره أَن يُغير على أُبْنَى صباحاً وأن يُحرق .

قالوا: ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأسامة: امض على اسم الله! فخرج بلوائه معقودًا فدفعه إلى بُريدة بن الحُصيب الأسلميّ، فخرج به إلى بيت أسامة ، وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسامة فعسكر بالجُرْف ، وضرب عسكرَه في سِقاية سلمان اليوم. وجعل الناس يُجِدُّون (٢)بالخروج إلى العسكر ، فيخرج من فَرَغ من حاجته إلى مُعَسْكَره ، ومَن لم يقض حاجته فهوعلى فراغ ، ولم يبقأحدٌ من المهاجرين الأوّلين إلاّ انتدب في تلك الغزوة : عمر بن الخطّاب ، وأبو عُبيدة بن الجرّاح ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل ؛ في رجالٍ من المهاجرين والأنصار عِدة : قتادة بن النعمان ، وسلّمة بن أسلم بن حَريش . فقال والأنصار عِدة : قتادة بن النعمان ، وسلّمة بن أسلم بن حَريش . فقال رجالٌ من المهاجرين ، وكان أشدهم في ذلك قولاً عَيّاش بن أبي رَبيعة : يستعمل (٣) هذا الغلام على المهاجرين الأوّلين ؟ فكثرت القالة في ذلك ، فسمع عمر بن الخطّاب رضى الله عنه بعض ذلك القول ، فردّه على مَن

<sup>(</sup>١) شَن الغارة عليهم : فرقها عليهم من جميع جهاتهم . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٩) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « يوجدون » . أ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تستعمل».

تكلُّم به ، وجاءَ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره بقول مَن قال ، فغضب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غَضَباً شديدًا ، فخرج وقد عَصَب على رأسه عِصابةً وعليه قَطيفَةً ، ثم صَعِد المِنْبَر فحَمِد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمَّا بعدُ، يا أيُّها الناس، فما مَقالةٌ بلغتْني عن بعضكم في تأميري أُسامةً بن زيد ؟ واللهِ ، لئن طَعَنتم في إمارتي أُسامةً لقد طعنتم في إِمارتي أَباه من قبله ؛ وايمُ اللهِ ، إِن كان للإِمارة لَخَليقاً (١) وإِنَّ ابنه من بعده لَخليقٌ للإِمارة ، وإِن كَانَ لَمِنْ أَحِبُ النَّاسِ إِلَّى ، وإِنَّ هذا لمن أَحبِّ النَّاسِ إِلَّى ، وإنهما لَمُخِيلان (٢) لكلّ خير ، فاستوصوا به خيرًا فإنه من خِياركم ! ثم نزل صلَّى الله عليه وسلَّم فدخل بيته ، وذلك يوم السبت لعشر ليالٍ خلون من ربيع الأُوَّل . وجاءَ المسلمون الذين يخرجون مع أُسامة يُودعون رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فيهم عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: أَنْفِذوا بَعْثَ أُسامِه ! ودخلتْ أُمَّ أَيْمَن (٣) ، فقالت: أَىْ رسولَ الله ، لو تركت أسامة يُقيم في مُعَسْكُره حتى تَتماثل ، فإنَّ أسامة إِنْ خرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَنْفِذُوا بعثَ أُسامة ! فمضى الناس إلى المُعَسْكَر فباتوا ليلة الأحد ، ونـزل أُسامة يـوم الأَحـد ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثَقيلٌ مغمورٌ ، وهو اليوم الذي لَدُّوه (٤) فيه ، فدخل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعيناه تُهْمُلان ، وعنده العباس والنساء حولَه ، فطأطأ عليه أسامة فقبُّله ، ورسول

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لخليق » .

<sup>(</sup>٢) فلان غيل للخير: أي خليق له . (الصحاح ، ص ١٦٩٢) .

<sup>(</sup>٣) وهي أم أسامة، كما ذكر السهيلي . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الذي ولدوه فيه » . والمعنى هنا أعطوه الدواء ؛ واللدود ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقى الفم . ( القاموس المحيط ، ج ١ "، ص ٣٣٥) .

الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يتكلُّم ، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يَصُبُّها(١) على أسامة . قال : فأعرف أنه كان يدعو لى . قال أسامة : فرجعت إلى مُعَسَّكُري . فلما أصبح يوم الاثنين غدا من مُعَسَّكُره وأصبح يوسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُفيقاً ، فجاءه أسامة فقال : اغْدُ على بَرَكَة الله ! فودَّعه أسامةُ ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُفيقٌ مُريحٌ (٢) ، وجعل نساءه يتماشطُنَ سُرورًا براحته . فدخل أبو بكر رضى الله عنه ، فقال : يا رسول الله ، أصبحت مُفيقاً بحمد الله ، واليوم يوم ابنة خارجة فائذن لى ! فأذِن له فذهب إلى السُّنْح (٢) ، وركب أسامة إلى مُعَسْكُره ، وصاح في الناس أصحابه باللُّحوق بالعسكر ، فانتهى إلى مُعَسْكُره ونزل ، وأمر الناس بالرَّحيل وقد مَتَع (٤) النهار . فبيناأسامة يُريد أن يركب من الجُرْف أتاه رسول أمّ أيْمَن \_ وهي أُمّه \_ تُخبره أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يموت ، فأَقبل أسامة إلى المدينة معه عمر وأبو عُبَيدة بن الجَراح ، فانتهَوْا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يموت ، فتُوفِّي رسول الله حين زاغت الشمس يوم الاثنين لاثنتَى عشرة خلت من ربيع الأول . ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجُر ف المدينة ، ودخل بُرَيدة بن الحُصَيب بلواء أسامة مَعقودًا حتى أتى به باب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فغَرَزَه عنده ، فلما بويع لأَبي بكررضي الله عنه أمر بُرَيدةَ أَن يذهب باللواء إلى بيت أسامة وألاَّ يَحُلُّه أَبدًا حتى يغزوَهم أسامة . قال بُريدة : فخرجت باللواء حتى انتهيت به إلى بيت أسامة ، ثم خرجت به إلى الشام معقودًا مع أسامة ، ثم رجعت به إلى بيت أسامة ، فما زال في بيت أسامة

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «يصيبها ». ويصبها : أى يميلها . (لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥) . (٢) يقال : أراح الرجل إذا رجعت نفسه إليه بعد الإعياء . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) السنح : موضع بعوالى المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٤) متع النهار إذا طال وامتد وتعالى . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٦) .

حتى تُوفِّي أُسامة . فلمّا بلغ العربَ وفاةُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وارتدّ من ارتدّ عن الإسلام، قال أبو بكر رضى الله عنه لأسامة رحمة الله عليه : انْفُذْ في وجهك الذي وجُّهك فيه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم . وأَخذ الناس بالخروج وعسكروا في موضعهم الأُوّل ، وخرج بُرَيدة باللِّواءِ حتى انتهي إلى مَعَسَّكُرهم الأُوَّل ، فشقّ على كبار المهاجرين الأُوَّلين ، ودخل على أبي بكر عمرُ ، وعثمان ، وسعد بن أبي وَقَّاص ، وأبو عُبَيدة بن الجَرَّاح ، وسَعيد ابن زيد ، فقالوا: يا خليفة رسول الله ، إنَّ العرب قد انتقضت عليك من كلُّ جانبٍ، وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئًا ، اجعلْهم عُدَّةً لأَهل الرِّدَّة ، ترمى بهم في نحورهم ! وأُخرى ، لا نأمن على أهل المدينة أَنْيُغار عليهاوفيها الذَّراريّ والنساء، فلو استأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلامُ بِجِرانه (١١) ، وتعود الرِّدَّة إلى ماخرجوا منه أو يُفْنِيهم السَّيفُ ؛ ثم تبعث أُسامة حينئذِ فنحن نـأُمن الرومَ أَن تزحف إِلينا ! فلمَّا استوعب أَبـو بكر رضى الله عنه منهم كلامهم قال : هل منكم أُحدُّ يُريد أَن يقول شيئاً ؟ قالوا: لا ، قد سمعت مقالتنا. فقال: والذي نفسي بيده ، لو ظننت أَنَّ السباع تأكلني بالمدينة لأَنفذتُ هذا البعث ، ولا بدأتُ بأوَّلَ منه ؛ ورسول الله ينزل عليه الوَحْيُ من السماءِ يقول : أَنْفِذُوا جِيشَ أُسامة ! ولكن خَصْلَة ؛ أُكلُّم أُسامة في عمر يُخلُّفه يُقيم عندنا، فإنه لا غَناء بنا عنه . واللهِ ، ما أدرى يفعل أسامة أم لا ، واللهِ إن رأى لا أكرهه ! فعرف القوم أنَّ أبا بكر قد عزم على إنفاذ بعث أسامة . ومشى أبو بكر رضى الله عنه إلى أسامة في بيته ، وكلَّمه أن يترك عمر ، ففعل

<sup>(1)</sup> الجران : باطن عنق البعير ؛ أى حتى يقر قراره ويستقيم ، كما أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٨) .

أسامة ، وجعل يقول له : أذِنتَ ونفسك طيّبة ؟ فقال أسامة : نعم ! وحرج وأَمر مُناديه يُنادى : عَزْمَةٌ منّى أَلاَّ يتخلَّفَ عن أسامة من بَعْثِه مَن كان انتدب معه فى حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فإنى لن أُوتَى بأحد أبطأ عن الخروج معه إلاَّ ألحقتُه به ماشياً . وأرسل إلى النفر من المهاجرين الذين كانوا تكلّموا فى إمارة أسامة ، فغلَّظ عليهم وأخذهم بالخروج ، فلم يتخلَّف عن البعث إنسانٌ واحدٌ .

وخرج أبو بكر رضى الله عنه يُشيع أسامة والمسلمين ، فلمّا ركب أسامة من الجُرْف في أصحابه \_ وهم ثلاثة آلاف رجل وفيهم ألف فرس \_ فسار أبو بكر رضى الله عنه إلى جنب أسامة ساعةً ، ثم قال : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عَمَلك ، إنَّى سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُوصيك ، فانفُذ لأَمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإنى لست آمُرُك ولا أنهاك عنه ، وإنما أنا مُنفذ لأَمر أمر به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فخرج سريعا فوطيء بلادًا هادئة لم يرجعوا عن الإسلام \_ جُهَينة وغيرها من قضاعة \_ فوطيء بلادًا هادئة لم يرجعوا عن الإسلام \_ جُهَينة وغيرها من قضاعة \_ فلمّا نزل وادى القُرى قدّم عَيْناً له من بنى عُذْرة يقال له حُريث ، فخرج على صَدْر راحلته أمامه مُغذًّا(١) حتى انتهى إلى أُبْنَى ، فنظر إلى ما هناك وارتاد الطريق ، ثم رجع سريعاً حتى لتى أسامة على مسيرة ليلتين من أُبْنَى ، فأخبره أنَّ الناس غارون ولا جُموع لهم ، وأمره أن يُسرع السير قبل أن تجتمع (٢) الجُموع ، وأن يَشُنَها غارة .

قال : فحدَّثني هِشام بن عاصم ، عن المُنذِر بن جَهم قال : قال بُريدة لأسامة : يا أبا محمَّد ، إني شهدت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُوصي

<sup>(</sup>١) في الأصل: و معدا ه .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) في الأصل : ﴿ يَجْسُمُ ۗ . ﴿

أباك أن يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أطاعوه خيّرهم ، وإن أحبّوا أن يُقيموا في دارهم ويكونوا كأعراب المسلمين ، ولا شيء لهم في النيء ولا الغنيمة إلا أن يُجاهدوا مع المسلمين ؛ وإن تحوّلوا إلى دار الإسلام كان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . قال أسامة : هكذا وصيّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي ، ولكنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمرني ، وهو آخر عهده إلى ، أن أسرِع السير وأسبِق الأخبار ، وأن أشن الغارة عليهم بغير دُعاء ، فأحرق وأخرّب . فقال بُريدة : سمعاً وطاعة لأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

فلمّا انتهى إلى أُبْنَى فنظر إليها منظر العين عبّاً أصحابَه وقال : اجعلوها غارةً ولا تُمْعِنوا فى الطلب ولا تفترقوا ، واجْتَمِعوا واخفوا الصوت ، واذكروا الله فى أنفسكم ، وجَرِّدوا سُيوفكم وضَعُوها فيمن أشرف لكم . ثم دفع عليهم الغارة ، فما نَبَح كلبٌ ولا تحرّك أحدٌ ، وما شعروا إلاَّ بالقوم قد شنوّا عليهم الغارة يُنادون بشعارهم : يا منصور أمِتْ! . فقتل من أشرف له ، وسَبَى مَن قدَر عليه ، وحَرق فى طوائفهم (۱) بالنار ، وحرّق منازلَهم وحَرْثَهم (۱) ونَخلهم ، فصارت أعاصير من الدَّخَاخِين (۱). وأجال الخيل فى عَرَصاتهم ، ولم يُمعِنوا فى الطلب ؛ أصابوا ما قرُب منهم وأقاموا يومهم ذلك فى تعبئة ما أصابوا من الغنائم . وكان أسامة خرج على فرس أبيه التى قُتِل عليها أبوه ما أصابوا من الغنائم . وكان أسامة خرج على فرس أبيه التى قُتِل عليها أبوه مومَ مُؤْتَة كانت تُدْعَى سَبْحَة ؛ وقتل قاتل أبيه فى الغارة ، خبّره به بعض

<sup>(</sup>١) في الأصل : « طرافقهم » ؛ وما أثبتناه عن ابن سيد الناس . (عيون الأثر ، ج ٢ ، ص ٧ ٨٠)

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وخربوهم » ؛ وما أثبتناه عن ابن سيد الناس . (عيون الأثر ، ج ٢ ، ص ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « آعاصي من الدخاخين وأبال » . والتصحيح عن ابن سيد الناس . (عيون الأثر ، ج٢ ، ص ٢٨٢) .

من سَبَى ؛ وأسهم للفرس سهمَيْن ولصاحبه سهماً ، وأخذ لنفسه مثل ذلك . فلمّا أمسَوْا أمر الناس بالرَّحيل ، ومضى الدليل أمامه ، حُريث العُذْرى ، فأخذوا الطريق التى جاء منها ، ودانوْا ليلتهم حتى انتهوْا بأرض بعيدة ، ثم طَوَى البلادَ حتى انتهى إلى وادى القُرى فى تسع ليال ، ثم قصد بعد فى السير فسار (۱) إلى المدينة ، وما أصيب من المسلمين أحد . فبلغ ذلك هِرَقُل وهو بحِمْص ، فدعا بطارِقته فقال : هذا الذى حذَّرتكم ، فأبيتم أن تقبلوه منى . قد صارت العرب تأتى مسيرة شهر تُغير عليكم ، ثم تخرج من ساعتها ولم تُكْلَم . قال أخوه : سأقوم (۲) فأبعث رابطة (۱) تكون بالبَلْقاء (۱) فبعث رابطة واستعمل عليهم رجلاً من أصحابه ، فلم يزل مُقيماً حتى قدمت البعوث إلى الشام فى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما .

قالوا: واعترض لأسامة فى مُنصَرَفه قومٌ من أهل كَثْكَث قرية هناك ... قد كانوا اعترضوا لأبيه فى بدأته فأصابوا من أطرافه ، فناهضهم أسامة بمن معه ، وظَفِر بهم وحرّق عليهم ، وساق نَعَماً من نَعَمهم ، وأسر منهم أسيرين فأوثقهما ، وهرب مَن بتى ، فقدم بهما المدينة فضرب أعناقهما .

قال : فحدّ ثنى أبو بكر بن يحيى بن النَّضْر ، عن أبيه ، أنَّ أسامة بن زيد بعث بَشيرَه من وادى القُرى بسلامة المسلمين ، وأنهم قد أغاروا على العدوّ فأصابوهم ، فلمّا سمع المسلمون بقدومهم خرج أبو بكر رضى الله عنه فى المهاجرين ، وخرج أهل المدينة حتى العَواتق سُرورًا بسلامة أسامة

<sup>(</sup>١) جملة غامضة شكلها في الأصل : «بعذ اعديه السير إلى المدينة ». وما أثبتناه من ابن سيد الناس . (عيون الأثر ، ج ٢ ، ص ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ساق » .

<sup>(</sup>٣) الرابطة : أي الحيل . (لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٧٣) .

<sup>(ُ \$ )</sup> البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشَّام ووادى القرى قَبتها عمان . (معجم البلدان 4 ج ۲ ، ص ۲۷۲) .

وَمَن معه من المسلمين ، ودخل يومئذ على فَرَسه سَبْحَة كأنما خرجت من ذى خُشُب ، عليه الدِّرع ، واللَّواء أمامه يحمله بريدة ، حتى انتهى به إلى المسجد ، فدخل فصلًى ركعتين وانصرف إلى بيته معه اللواء . وكان مُخرجه من الجُرْف لهلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة ، فغاب خمسة وثلاثين يوماً ، عشرون فى بدأته ، وخمسة عشر فى رَجْعَته .

قال: فحدّ ثنى محمّد بن الحسن بن أسامة بن زيند، عن أهله، قال: تُوفّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأسامة ابن تسع عشرة سنة، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زوجه وهو ابن خمس عشرة سنة امرأة من طبيء، ففارتها وزوّجه أخرى. ووُلِد له في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأولم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأولم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على بنائه بأهله.

قال : فحد الله المحرّ عبد الرحمن بن الحُرّ الواقفيّ ، من ولد السائب ، عن يزيد بن حُصَيفة ، أنَّ ابناً لأُسامة بن زيد بن حارثة رحمه الله دخل به على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بيت أمّ سَلَمَة ، وهو أسود ، فقالت أمّ سَلَمَة : يا رسول الله ، لو كان هذا جارية ما نَفَقَت . فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بلى ، إن شاء الله يُجعَل لها مَسكان من وَرِق ،وقُرْطان (۱) ، ويُجعل على المسلمين حُلوق ، فكأنه ذَهَب .

قال : حدّثنى محمّد بن حَوْط ، عن صفوان بن سُلَيم ، عن عَطاء بن يُسار ، قال : كان أُسامة بن زيد قد أَصابه الجُدريّ أُوّل ما قدم المدينة وهو غلامٌ ، مُخاطه يسيل على فيه ، فتَقْذَر به عائشة رضى الله عنها ، فدخل

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مسكين من ورق وقرطين » . والمسك : الأصورة من الذبل والقرون والعاج . والمسك : الأصل : نوع من حلى الأذن . ( لسان العرب ، ج ١٢ ص ٣٧٥ ؛ ج ٩ ، ص ٢٠١ ) .

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فطَفِق يعسل وجهه ويُقبِّله . قالت عائشة : أما والله ، بعد هذا فلا أقصيه أبدًا .

عن محمّد بن الحَسن ، عن حُسَين بن أَبي حُسَين المازنيّ ، عن ابن قُسيط. ، عن محمّد بن زيد ، قال : سقط. أسامة فأصاب وجهه شَجّة ، فكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمضّ الدم ويَبضُقه .

عن ابن جُرَيج ، وسفيان بن عُيننة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى ابن جَعْدَة ، أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال لفاطمة وهي تمسح عن وجه أسامة شيئاً ، فكأنها تأذَّت به ؛ فاجْتَذَبه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وانْتَهَرها ، فقالت : لا أَتأذَّى به أَبدًا .

قال : حدّثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن عُروة ، عن عائشة رضى الله عنها، أنَّ مُجَزِّز المُدْلِجي نظر إلىزيد وأسامة ، وعليهما قطيفة وهما مضطجعان ، فد خمّرا روْوسهما وأرجلهما فقال : إنَّ هذه الأَقدام بعضها من بعض . فسر رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لشبه أسامة زيد بن حارثة .

عَن محمّد ، عن الزُّهرى ، عن عُروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : ما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُرياناً قَطُّ إلَّا مرَّةً واحدةً ، جاء زيد بن حارثة من غزوة يستفتح ، فسمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صوتَه فقام عُرياناً يجرُّ ثوبَه فقبَله .

قال : حدَّثَنَى موسى بن يعقوب ، عن أبى الحُويْرِث ، ومُخْرَمَة بن بُكير ، عن أبيه الله صلى الله عليه بُكير ، عن أبيه ، عن عُروة بن الزُّبير ، قالا : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال لأمَّ كُلثوم بنت عُقبة : تَرَوَّجى زيد بن حارثة فإنه خير لك .

فكرهت ذلك ، فأَنزل الله عزَّ وجل : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾ (١) . صدق الله العظيم .

تم كتاب المغازى بحمد الله ومنه

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ الأحزاب ٣٦

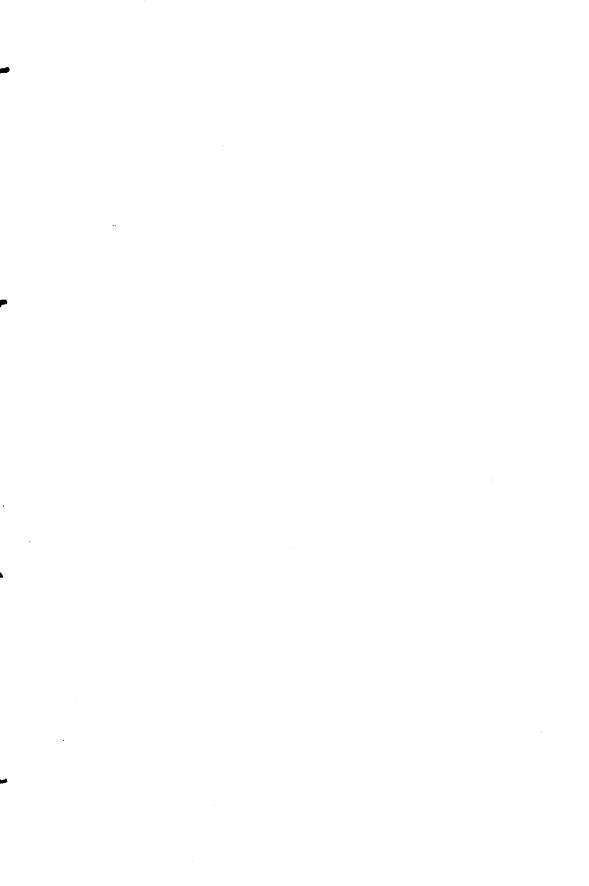

#### فهرست موضوعات الجزء الثالث

| صفحة  |   |    |   | * |                                                 |
|-------|---|----|---|---|-------------------------------------------------|
| ۸۷۳ . |   |    |   |   | شأن هدم العُـزّى                                |
| ٨٧٥ . |   |    |   |   | باب ذكر من قتل من المسلمين يوم الفتح            |
| ۸۷۵ . |   | •  |   |   | غزوة ببي جذيمة                                  |
| ۸۸۰ . |   | •  |   |   | غزوة حنين                                       |
| 477   | • | •  | • | • | تسمية من استشهد بحنين                           |
| 977   | • | •  |   |   | شأن غزوة الطائف                                 |
| ۹۳۸   |   |    | • |   | تسمية من استشهد بالطائف                         |
| 949   | • |    | • |   | شأن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحعرّانة |
| 9 2 9 |   |    |   |   | ذكر ُوفد هوازن                                  |
| 97.   | • |    | • | • | قلوم عروة بن مسعود                              |
| 977   |   | •  | • |   | بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدّقين     |
| ٩٨٠   |   | •  |   | ě | بعثة الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق             |
| 441   |   |    | • |   | باب شأن سرية قطبة بن عامر إلى خثعم              |
| 444   |   |    |   |   | سرية بني كلاب أميرها الضحاك بن سفيان الكلابي    |
| ٩٨٣   |   |    |   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| 9.1.2 | • |    |   |   | مرية على بن أبي طالب إلى الفُلْسُ .             |
| 919   |   | ٠. | • | • | غزوة تبوك                                       |
| 1.44  |   |    |   |   | ذكر ما نزل من القرآن في غزوة تبوك . · .         |

| صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |             |        |                                           |           |                |           |          |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|-------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------|--------------------|--------------------------|
| 1.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          | •           |        | Service.                                  | لحندل     | ومة الـ        | ,<br>غړ ( | . الملك  | بن عبد             | نخزوة أكيدر              |
| 1.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •             | •        | •           |        |                                           | 1.2       | وك             | زوة تب    | آن في غ  | ن القرآ            | ذكرما نزل م              |
| 1.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •             | •        | •           | •      | •                                         | •         | 20             | . هن      | الله ع   | ر دضی              | حجة أبى بك               |
| 1.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,<br>4        | , de     | •           |        | (                                         | ل اليمز   | للأم إ         | له الس    | لالب ء   | ، أبي ط            | سرية على بن              |
| 1.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |             | _      |                                           |           | فات            | الصدة     | خذ من    | و فيها رؤ          | ياب ما جاء               |
| 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | •        | •           | •      | •                                         | •         | •              |           | •        | •                  | حجة الوداع<br>حجة الوداع |
| 71.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , •<br>       | •        | •           | •      | للاة                                      | بل الص    | عرفة ق         | وسلم ب    | له علیه  | صلی اد             | خطبة النبى               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <b>.</b>    | h ek j   | •           | •      | •                                         | م         | ليه وسا        | الله عا   | ه صلی    | سول الله           | حلق شعر رس               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | •        | •           | •      | •                                         | حر        | وم الن         | وسلم ي    | له عليه  | صلی اد             | خطبة النبى               |
| 11110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i in          | وداع     | حجة اا      | ، بعد  | وقاص                                      | ن أبي و   | ىعد بر         | سلم له    | ه علیه و | سہلی اللہ          | عيادة النبى              |
| 111V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |             |        |                                           |           |                | •         | د مؤتة   | بن ز <sup>با</sup> | غزوة أسامة               |
| E. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |             |        |                                           |           |                |           |          | *                  | $x>\tilde{\tau}$         |
| $L_{\chi} \in \sigma_{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in the second | 115      |             |        |                                           |           | -              |           |          |                    | 3 ± 15                   |
| e la grande de la companya de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H. C.         | . Was    | in end      | Lagran | da lug                                    |           |                |           |          |                    | Mr. A                    |
| a dele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |             |        |                                           |           |                |           | r        |                    | ·                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Jan 30      |          | ol, į       |        |                                           |           |                |           |          |                    |                          |
| vi ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Test (C) | ignis se ji | 1 4 1  |                                           | . Politic | e<br>Selection |           |          |                    | 7.48                     |
| and the second section of the s | Lyot.         | Janes .  |             | 4.     | :<br>:::::::::::::::::::::::::::::::::::: |           |                |           | *        |                    | WAR                      |
| w S Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |             |        |                                           |           |                |           |          |                    | J. A. W                  |
| A W.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b> .    |          |             |        |                                           |           |                |           |          |                    | 7 8 g <sup>2</sup>       |

# الفهارس العامة للكتاب

| ص    |   |   |   |   |                  |      |            |
|------|---|---|---|---|------------------|------|------------|
| 1177 | • |   |   | • | ن الأعلام .      | ھرست | ۱ – ف      |
| 1707 |   |   |   |   | القبائل والأمم   |      |            |
| 1771 | • | • | • |   | الأصنام .        | ¥    | <b>– ۳</b> |
| ١٢٧٣ |   |   |   |   | الأماكن .        |      |            |
| 14.1 |   |   |   |   | الأيام والغز وات |      |            |
| 14.4 |   | • |   |   | الشعراء .        | ď    | ۲ –        |
| 1414 |   |   |   |   | القوافى .        |      | _ Y        |
|      |   |   |   |   | 51               | n    | _ ^        |



## ١ – فهرست الأعلام

(1)

**آدم ۱۰۸۷** 

أبان بن سعيد بن العاص ٦٠١ ، ٦٨٣ ، ٩٢٥ ، ٩٣٢

أبان بن صالح ٤٦ ، ١١٠٧

أبان بن عثمان ٦٩٧

إبراهيم (النبي) ۷۲۸،۱۰۹،۲۲،۱۰۱،۱۰۱،۸۶۲،۸۳۲،۹۸۲،۱۰۲،۱۰۲،۱۰۲،۱۰۲ إبراهيم بن إسماعيل ۷۳۸، ۷۳۸

إبراهيم بن أبي بكر بن المكيدر ١٠٨٥

إبراهيم بن ثمامة ١٧٥

إبراهيم بن جابر ٩٣١ ، ٩٣٢

4 £ A & VY .

إبراهيم بن الحصين ٢٩٥

إبراهيم بن حويصة ٧٢٥

إبراهيم بن زيد ١١٠٥

إبراهيم بن سعد ١٥٠ ، ٢٣٤

إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة ٨٦٣

إبراهيم بن عبد الله بن محرز ٨٦٦

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ٨٨١ ، ٩٨٣

إبراهيم بن عقبة ١٠٨٩

إبراهم بن محمد الأنصاري ٧٧٤

إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري ٢٣٩

إبراهيم بن أبي النضر ١٠٩٩ إبراهيم بن يحيي بن زيد بن ثابت ٨٨ ، ٤٣٤ ، ٧٦٤ إبراهيم بن يزيد ٦١٥ ، ٨٦٦ ، ١٠٠٦ أبير بن العلاء ٦٣٥ أي = الأخنس بن شريق أبيّ بن ثابت بن المنذر ، أبو شيخ ١٦٣ ، ٣٥٣ . . . . . المنذر ، أبو شيخ أبيّ بن خلف ۲۰۸،۳۰۰،۲۵۲،۲۵۱،۲۵۰،۲٤٤،۱٤۲،۱۳۰ أبيّ بن العباس بن سهل ۱۹۱،۱۵۰،۱۶۸ ، ٤٤٩،١٦٨،١٥١ و ١٨٠٠ أبي بن كعب بن قيس ٩ ، ١٣٥ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٦٣ ، ١٦٣ ، ٢٩٢ ، A PARTICIPAL PROPERTY OF A PARTICIPAL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR أبيّ بن كعب بن مالك ٨٦٢ أحمر بأسا ٨٤٣ الأحمر بن الحارث ٨٨٥ الأجوض (الشاعر) ٩٩ (عدر ودورة الاعتادة عيدة الدارية المتعادة المتع أبو الأحوص ٨٨٣. و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ٢٠ و ٢٠٠٠ و ١٠٠٠ أحيحة بن الحلاح ١٦٠ أبو أحيحة = سعيد بن العاص الأخنس بن شريق ٤٤ ، ٤٥ ، ٢٠٠ ، ٣٦١ ، ٦٢٤ ، ٣٨٠ يري الأخنس الأخسى = عثمان بن محمد ابن أذبنة ٢٠ أربد بن حميرة ، أبو مخشى ١٥٤ أرطاة بن عبد شرحبيل ٢٢٨ ، ٣٠٧ أرقم بن أبي الأرقم ١٠٣ ، ١٥٥ ، ٣٤١ ما ١٨٠ الله الله المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الم أبو أرقم ٦٩٥

أرنب، أرنبة (قينة عبد الله بن خطل) ٨٦٠، ٨٢٥ علي الله عبد الله بن خطل) أبو أروى الدوسي ١٨٣

and the second

ita timberakan

To basis Halley Alexander

الأزدى = ابن اللتبية

الأزرق بن عقبة بن الأزرق ٩٣١ ، ٩٣٢ ﴿ ١٤/١ ١٤/١ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَالَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ابن أزهر ٢٦

أبو أسامة بن زهير الجشمي ٦٢ ، ٩٥ ، ٩٥ ، ١٤٦٥، ٣٤٣، ٢٤١، ٤٦٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٢

أسامة بن زيد ۷ ، ۲۱ ، ۱۱۵ ، ۱۱۸ ، ۱۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

أبو إسحاق الأسلمي ٦١ ، ٧٥

إسحاق بن حازم ۱۱۱، ۱۱۷، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۱۰۹ مدم بر قال مد

إسحاق بن خارجة بن عبد الله ١٣٩ ، ١٥٠ م من ما الله

إسحاق بن سالم ٧٧

إسحاق بن عبد الله بن خارجة ١١٠٥

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ٧٥٧ ، ١٠٢٥

أبو إسحاق ٨٨ أبو إسحاق بن أبي عبد الله ٧٨

أبو إسحاق بن محمد ٧٤ ، ٩٥

أبو إسحاق الهمداني ٨٩٥

إسحاق بن يحيي بن طلحة ٧٨ ، ١٢٩ ، ٢٤٦ ، ٤١٣ ، ٤٩٥

الأمدى = السائب بن أبى حبيش

أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة

على بن يزيد بن عبد الله

إسرافيل (الملك) ٥٧، ٧١

أسعد بن يزيد بن الفاكه ١٧١

الأسقع الليثي ١٠٢٨

أسلم ( راو ) ۸۶۶

أسلم (غلام منبه بن الحجاج) ٥٢

أسلم (مولى لطبي) ٩٨٧

الأسلمي = أبو إسحاق

عبد الله بن سعد

عبد الله بن عامر

عبد الله بن عمرو بن أبي حكيمة

عبد الملك بن وهب

معتب

ناجية بن جند*ب* 

یحیی بن هشام

أبو أسماء بن عمرو ٥٥٨

أسماء بن حارثة ٢٥٩ ، ٧٩٩

أسماء بنت أبي بكر ۸۲٤ ، ۱۰۹۳ ، ۱۰۹۲ ، ۱۱۰۲

أسماء بنت عميس ٧٣٩ ، ٧٦٧ ، ٧٦٧

```
أسماء بنت مخرمة ٨٩
                                إسماعيل بن إبراهيم (النبي) ٨٤٢
                    إسماعيل بن إبراهم بن عبد الله بن أبي ربيعة ٨٦٣
                           إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن ٩٨٣
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ٢ ، ١٤٤ ، ٦٣٣ ، ٨٣٣ ، ٨٩٠ ، ١٠٢٥ ،
                                         اسماعیل بن عباس ۷۳۶
                                إسماعيل بن عبد الله بن جبير ٥٣١
                                 أبو إسماعيل بن عبد الله بن عطية ٤٩
                               إسماعيل بن عبد الملك بن نافع ٧١٩
                                إسماعيل بن عطية بن عبد الله ٤٠١
                  إسماعيل بن محمد بن الأعرج ١٥٤ ، ١٥٦ ، ١١١٦
                 إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل ١٧٤ ، ٤٢٢ ، ٧٦٤
                  أبو الأسود ١٤٩ ، ٣٤٧ ، ٣٥٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٩ ، ٣٥٠
                                         الأسود بن جعونة ٣٠٦
                    الأسود بن الخزاعي ٣٩١ ، ٣٩٣ ، ١٠٨٠ ، ١٠٨٠
                                   الأسود بن شعوب ۳۰۱ ، ۲۷۳
                                  الأسود بن عامر بن الحارث ١٤٠
                           الأسود بن عبد الأميد المخزوي ٦٨ ، ١٥١
                                           الأسودين مسعود ٩٧١
        الأسود بن المطلب ٣٩ ، ٤٦ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ١٩٩
                             أسيد بن أبي أسيد ٤٩٩ ، ٧٧٥ ، ٩٠٠
                                            أسبد بن حارثة ٩٤٦
 أسيد بن حضير ۲۱ ، ۱۱٦ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۱۳ ، ۲۱۵ ، ۲۱۸ ،
 0 17 , TTY , PTY , 437 , 0TT , 137 , 377 , 377 0 . 3 ,
 . $70 . $75 . $75 . $77 . $77 . $77 . $75 . 675 .
```

```
1. 22 . 1. 27 . 1. 21 . 997 . 947 . 9.0
       أبو أسيد الساعدي ٧٦ ، ٩٩ ، ٣٠ ، ١٠٤ ، ١٠٠ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٦٨ ، ٢٧٤ ،
                                                                                                                         097 , 773 , ... , 477 , 790
                                                                                                                                                                                أَسْيِلًا بن سَعْية ٥٠٣ ، ٥٠٤
                                                                                                                                                                                أسيد بن ظهير ۲۱ ، ۲۱۲
                                                                                                                                                                                                                 أسيد بن عبيد ٥٠٣
آسیر بن زارم ٤ ، ٥ ، ٦٦٥ ، ٧٦٥ ، ٥٦٨ ، ١٥٣ ، ١٩٩٦ ، ٧٠٦
               أسيرة بن عمرُو بن عامر، أبو سليط ١٦٣، ١٩٦٨ ولينا ميه عمرُ والمعادر
                أبو أسيرة بن الحارث بن علقمة ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٣٠٦ م ١٩٠٠ م المجاور المحاوية المح
               الأشجعي = خارجة بن حسيل من معمد من المناه ال
               عبد الرحين بن زياد
                                                                                                                                                                           عوف بن مالك
                                                                                                                                              عياش بن عبد الرحمن
              Bury Joseph 200
             نعيم بن مسعود
                                                                                                                                                                                          الاشعرى = أبو عامر
                                                                                                                                                                                       أبو مسافع
                                                                                                                                                                                            أيوموسى
            Rocky But But there At 1 181
                                                                                                                                                                                الأشهلي = سعد بن زيد
            House E. Comes TYP
             سلمة بن أسلم بن حريش ١٠٠ / ٢٠ / ١٠٠ (الله ١٠٠ م
             عرو بن عبدنهم ما يورو را دوي الايره سيده الما يوروي
                                                                                                                                                                  محمد بن مسلمة
             للأصبغ بن عبد العزيز ٢٨٩ ٨ ١٠ ١ ١٥٠ ١ ١٥٠ من من الميا
                           الأصبغ بن عمر و الكلبي ٦٦٠ بجير و يو د بعد د معد
                         الأصيد بن شلمة بن قرط ٩٨٧٠ و ١٧٤ و ١٧٤ و ١٨٤ و ١٨٤ و ١٨٤٠
                         الأعلجميُّ ﷺ قرطة بن عبد عرود ١٧٠٠ و ٢٨١ و ٨٨١ و ٢٧٠١
```

```
الأعرج ٢٣٦ ، ٨٤٥ ، ٥٦٥ ، ١٠٧٤ ، ١٠٩٦ ، ١٠٩٦ ،
 الأعشى (أخو بكر بن وائل) ٩٨٥
  الأعش ٧٣٧
وهذا المدين المراد و عالم و واد و الان المراز و والمراز و المراز و المراز و المراز و المراز و المراز و
                                            أبو الأعور السلمي ٢٦٦
 أبو الأعور = كعب بن الحارث بن جندب
 أفلح (مولى أبي أيوب) ٤٣٤
                                            ابن أفلح ٥٧٥ ، ١١١٤
               أفلح بن حميد ٤٣٨ ، ٧٧٤ ، ٧٧٤ ، ١٠٩٦
 أَقَلَحَ بِنَ سَعِيدَ ١٦٠ ، ٣٤٩ ، ٤٥١ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَّ أَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
                                      أفلح بن نضر الشيباني ٨٧٤
الأقرع بن حابس ٨٠٤ ، ٨٠٩ ، ٩٤٩ ، ٩٤٨ ، ٩٥٩ ، ٩٥٨ ،
أكيدر بن عبد الملك الكندى ٧ ، ١٠٢٥ ، ١٠٢٦ ، ١٠٢٧ ، ١٠٢٩ ،
                                    1.41 ( 1.4.
 أميمة بنت سعد بن وهب ۲۰۲ 💎 ۱۹۵۸ تا ۱۹۵۸ پرونون پرونون پرونونون پرونونون
 أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة ١١٨ ، ١٤٠ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ (٢٧٩ ما ١٤٠ ما ١١٨ ما ما المعالم المعالم المعالم المعالم الم
٢٠ ، ٢٨ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ١١١ ، ١١٨ ، ١١٤ ، ٨٢ ، ٨٢ ،
    Phonyers of a servange yay a Yak a lol a 188
                                           أمية بن أبي الصلت ٩٢٦
 The way to be a very
                                       أمية بن عمرو بن وهب ٩٢٧
 e
Tengan menandakan menandak
 أمية بنت قيس بن أبي الصلت ١٨٥٠ و ١٨٥ و ١٨٥ و ١٨٥ و ١٨٥ و ١٨٥٠ و ١٨٥ و ١٨٥
                                        أمية بن لوذان بن سالم ١٩٧
                                     أنس بن أوس بن عتيك ٤٩٥
 Handbox what care
                                    أنس بن زنيم الدّيلي ٧٨٧ ، ٧٨٩
أنس بن عباس السلمي ٣٥٣
١٩٤١ - ١٩٤١ هـ ١٩٤٤ مي المعالم المعالم
```

أنس بن فضالة ٢٠٦ ، ٣٣٦

أنس بن قتادة ٢١٣

أنس بن مالك ۲۸۰ ، ۳۱۰ ، ۳۵۰ ، ۹۲۰ ، ۷۰۷ ، ۷۰۷ .

1.01 . 1.77 . 9.4

أنس بن معاذ بن أنس ١٦٣ ، ٣٥٣

أنس بن النضر بن ضمضم ۲۸۰ ، ۳۰۷

أنسة ( مولى رسول الله) ٩ ، ٢٤ ، ١٤٦ ، ١٥٣

أنيس بن قتادة بن ربيعة ١٦٠ ، ٣٠١

أنيس بن أبي مرثد الغنوي ٨٩٤

أنيف بن واثلة ٧٠٠ ، ٧٣٧

أوثار ٤٣ ، ٢٦ ه ، ٩٤٥

أوس ( من رهط عبادة بن الصامت ) ٤٠٨

أوس بن أرقم بن زيد ٢٥٨ ، ٣٠٢

أوس بن ثابت بن المنذر ١٦٣ ، ٨٦١

أوس بن حبيب ۷۰۰ ، ۷۳۷

أوس بن حرام ٣٠٦

أوس بن خولی بن عبدالله ۹ ، ۱۲۲ ، ۳۳۴ ، ۴۱۷ ، ۴۲۰ ، ۵۸۸ ،

٩٨٥ ، ٢٠٢ ، ١١٠ ، ٢٠٧ ، ٩٨٠

أوس بن الصامت بن أصرم ١٦٧

أوس بن عوف ٩٦١ ، ٩٦٣

أوس بن قيظي ٢١٨ ، ٢٧٨ ، ٢١٦ ، ٤٦٣ ، ٤٩٤ ، ١٠٠٩

أوس بن المعير بن لوذان ١٥١

ایاس بن أوس بن عتیك ۲۱۱ ، ۳۰۱ ا

إياس بن أبي البكير ١٥٦

إياس بن ربيعة بن الحارث ١١٠٣ ، ١١١١

إياس بن سلمة بن الأكوع ٥٣٧ ، ٥٨٨ ، ٧٢٧ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ،

أبو أيوب الأنصارى ١٤١ ، ٤٣٤ ، ٧٠٨ أبو أيوب = خالد بن زيد بن كليب أم أبوب ٤٣٤

أيوب بن بشير المعاوى ٥١٦ ، ٢١٥ أيوب بن خالد ٠٠٥

أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ١٤٩ ، ٣٤٥ ، ٤٩٨ ، ٢٠٥ أيوب بن النعمان بن عبد الله ١٣٩ ، ١٤٩ ، ٣٩٤ ، ٤٤١ ، ٤٤٧ أيوب بن النعمان بن عبد الله ١٠٥٩ ، ١٠٥٩

أبو أيوب بن النعمان ٣٩١ ، ٤٥٤

بادیة بنت غیلان ۹۳۳ ، ۹۳۵ باد (من بنی سعد) ۹۱۳ ، ۹۱۶ بجاد بن عنمان ۱۰۶۷ بجیر بن بجرة ۱۰۲۱ بجیر بن أبی بجیر ۱۳۵ بحاث بن ثعلبة بن خزمة ۱۹۸ بحری بن عمرو ۴۷۴ بحینة بنت الحارث بن المطلب ۹۶۶ ابن بحینة ۱۰۹۳

أبو البخترى = العاص بن هشام

أبو البداح بن عاصم بن عدى ١٦٠ ، ١١١٠

بديل بن أم أصرم ٧٩١ ، ٧٩٢

بديل بن ورقاء الخزاعي ٥٨١ ، ٥٩٣ ، ٥٩٥ ، ٧٤٩ ، ٧٥٠ ، ٧٨٣

99. 474 411 410 410 415 41. 414 415

البدى = نفث بن فروة

البراء بن أوس بن خالد ٦٨٨

البراء بن عازب ۲۱ ، ۲۱۲ ، ۶۶۹ ، ۳۰۳ ، ۹۰۲ ، ۹۰۲

البراء بن معرور ۲۳۸

ابن أبي البراء ٨٨٦

. برد (راو) ۱۰۹۹

أبو بردة بن أبى موسى ١١١٦

أبو بردة بن نيار ۱۸ ، ۷۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۸ ، ۲۳۲ ،

747 , 397 , 100 , ... , 1PV , LAV , LAV , LAV

برذعة بن زيد ٥٥٨

برزة ( جارية من جهينة ) ٤٠

برزة بنت مسعود الثقنى ٢٠٢

أبو برزة الأسلمي ٨٥٩ ، ٨٧٥

أبو برقان ۹۱۶

برة بنتأبي تجراة ۸۳۵ ، ۱۰۹۹

برة بنت عبد المطلب ٣٤١

بريدة بن الحصيب الأسلمي ٤٠٤ ، ٤٠٠ ، ٤١٠ ، ٥٧١ ، ٥٨٣ ، ٥٥٣ ،

1170

بريرة ( مولاة الرسول ) ٤٣٠ ، ٧٠٩

بسبس بن عمرو بن ثعلبة ۲۲ ، ۶۰ ، ۵۱ ، ۱۶۹ بسر بن سفيان الخزاعي ٥٩٢ ، ٩٤٣ بسر بن سفيان الكعبي ٧٧٦ ، ٥٧٣ ، ٥٧٩ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠ ، 99. ( 974 ( 797 ( 719 بسر بن محجن الديل ٢٠٥ بشر بن البراء بن معرور ١٦٩ ، ٢٤٣ ، ٢٩٦ ، ٩٩١ ، ٦٧٨ ، ۸۳۷ ، ۸۰۰ ، ۲۷۹ أم يشر بن البراء ٦٧٩ بشر الخزاعي ٧٤٩ بشير (مولى المازنيين) ٨٢٨ بشير بن سعد بن تعلبة ٥ ، ٣ ، ١٦٥ ، ٤٤ ، ٤٧٦ ، ٧٢٧ ، ٧٢٤ ، VYE , VYY , VYA , VYV بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد ١٢٩ ، ١٦٨ ، ٧٢٧ ، ٧٢٧ بشیر بن بسار ۲۹۲ أبو بشير المازني ٢٣٥ ، ٢٤٤ ، ٨٧٧ ، ١٠٨٥ أبو بصرة ٥٩٥ أبو بصير ٥٢٥ ، ٦٢٦ ، ٦٢٧ ، ٩٢٩ ، ٦٣٠ البغوم بنت المعذل بن كنانة ٢٠٢ ، ٨٥٠ أبو بكربن إسماعيل بن محمد ١١ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٥ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٤٥ أبو بكر بن حزم ٧٦٩ ، ١١١٠ أبو بكر بن سلمان بن أبي حثمة ٣٤ ، ٩٥

073 , F73 . V73 , W73 , F33 , F33 , W63 , V63 , F73 , F73 , F73 , K73 , K73 , K73 , K73 , K73 , K74 , K74 , K75 ,

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٧٦٥ ، ٨٠١ أبو بكر بن عبد الله بن أبى جهمَ ١١٨ ، ٢٣٧ ، ٣٧٧ ، ٤٤٥ ، ٤٤٥ ، ٥٤١ ، ٥٤٠ ،

أبو بكر بن عبد الله بن عنبة ٧٦٥

أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أني سبرة ١ ، ١٠ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٥٤ ، ٢٩ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٩٩ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠

( ) ) · Y ( ) · Y ( ) · A ( ) · A ( ) · A ( ) · V7 ( ) · £0 11.7 أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن ٤٥ ، ٧٣٢ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزام ٦٩٢ أبوبكر بن يحيى بن النضر ١١٢٤ این آبی بکر ۷۲۱ أم بكر بنت المسور بن مخرمة ٤٤ ، ١٤٥ ، ٣١٩ أبو بكرَة = نفيع بن مسروح بكمة ابنة مرة ، أم سليم ٩١٣ ، ٩١٣ بکیر بن مسمار ۲۰۲ ، ۳۰۹ ، ۷۲۱ ، ۷۲۹ ، ۸۸۵ بلال بن الحارث المزنى ۲۷٦ ، ۲۷٦ ، ۲۲۱ ، ۷۹۹ ، ۸۰۰ ، 1.74 . 1.15 . 897 . 87. بلال بن رباح ۸۳ ، ۱٤٠ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۲۱۲ ، . 0 A Y . 2 A Y . 2 Y Y . 2 T 2 . 2 T 2 . 4 Y 7 . 4 T 2 . 4 T 7 . 7 E A · ATE · ATT · VTA · VTV · VIY · VII · TVE · TVT · TEO (977,970,978,958,950,955,917,757,770

. 1.77 . 1.18 . 1.19 . 1.10 . 1.18 . 1.11 . 9A.

ابن بلال ۷۰۰ البهرانی = المقداد بن عمرو البیاضی = فروة بن عمرو أبو هند

11.7 ( 11.. ( 1.77 ( 1.77

أبو تجراة ٧٠٠

تماضر بنت الأصبغ بن عمرو الكلبي ٥٦١ ، ٢٣٥

تميم ( مولى خراش بن الصمة ) ١٣٩ ، ١٦٩

تميم (مولى بني غنم) ١٦١

تميم بن أسد الحزاعي ٨٤٢

تميم بن أوس د ٦٩٠

تميم بن مرة ٩١٢

تميم بن يعار بن قيس ١٦٦

التميمي = ذو الخويصرة

واقد بن عبد الله

يزيد بن تميم

التنوخي = سعيد بن عبد العزيز

التيمى = سعيد بن عثمان بن عبد الرحمن

موسى بن محمد بن إبراهيم

(ث)

ثابت بن أقرم ۱۹۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۵۰۰ ، ۷۲۳ ، ۷۲۳ ، ۱۰٤۷ ، ۱۰٤۷

ثابت بن ثعلبة بن زید ، الجذع ۸۱ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹ ، ۹۳۸

ثابت بن خالد بن النعمان ١٦١

ثابت بن خنساء بن عمر و ١٦٤

ثابت بن الدحداحة ٢٨١

ثابت بن الضحاك ٤٤٨

ثابت بن العجلان ٧٣٦

ثابت بن عمرو بن زید ۱۹۲

ثابت بن قیس ابن شماس ۸۷ ، ۲۷۳ ، ۳۷۹ ، ۶۱۲ ، ۶۱۲ ، ۶۳۲ ،

```
1.90 .949 . 947 . 448 . 648 . 648 . 618
                                  ثبيتة بنت حنظلة الأسلمية ٦٨٦
                                            ثبيتة بنت يعار ١٦٠
                                            ثعلبة بن أنيس ١٧٠
ثعلبة بن حاطب ١٠٤٨ ، ١٠٠٣ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٨ ، ١٠٤٨ ، ١٠٦٤
                                             1.74 : 1.77
                                      ثعلبة بن سعد بن مالك ٣٠٢
                                      ثعلبة بن سعبة ١٠٠٠ ، ١٠٥
                    ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق ٦٧٢ ، ٦٧٣ ، ٦٧٦
                                             ثعلبة بن عدى ٥٥٨
                                      ثعلبة بن عمرو بن محصن ١٦٣
                                      ثعلبة بن عنمة السلمي ١٠٧١
                 ثعلبة بن غنمة بن عدى ١٧٠ ، ٤٩٦ ، ٤٩٦ ، ١٠٢٤
                       ثعلبة بن أبي مالك ٥٠٣ ، ٥٤٧ ، ٧٦٤ ، ٩٩٦
                                               أبو ثعلبة الحشني ٦٦٤
                                         الثعلى = جعال بن سراقة
                               ثقف بن عمرو ۱٥٤ ، ۲۲۹ ، ۷۳۷
                                               الثقور = خرشة
                                        سعد بن عبيد
                                     سفيان بن عبد الله
                                              الكلدة
                                           أبو محجن
                                           يعلى بن مزة
                                          الثلجي = محمد بن شجاع
                                                      ثو بان ۲۱۱
                                         ثور بن يزيد ٢٣٥ ، ٦٦١
                                                أبو ثور ۱۳۹ ، ۱۶۳
```

الثورى = سفيان

جابر بن خالد بن عبد الأشهل ١٦٥ جابر بن أبي سلمي ٩٨٢ جابر بن سلم ٢٥٦، ٥٠٥ جابر بن عامر بن العطاف، حمار الدار ١٠٤٧

جابر بن عبد الله ۱۸۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲

جابر بن عبد الله بن رئاب ۱۷۰ جابر بن عطیة بن الحارث ۱۳۱ جابر بن مسك الذئب ۲۰۳

أبو جابر = عبد الله بن عمرو بن حرام جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر ٥٦٥ جبار (رجل من بني ثعلبة) ١٩٤

> جبار بن سفیان ۱**۰۱** جبار بن سلمی **۳٤۹**

جبار بن صخر بن أمية ٩١ ، ٩٢ ، ١٣٨ ، ١٧٠ ، ٢٣٤ ، ٣٧٥ ، ٦٩١ ،

994 ( 940 ( 711 ( 74.

جبار بن عبد الله بن رباب ۷۲۱

جبرین عتیك ۱۹ ، ۷۲۱ ، ۸۰۰ ، ۸۹۲

جبر (غلام لبني عبد الدار) ٨٦٥

جبريل (الملك) ٥٤، ٥٦، ٥٧، ٧٧، ٧٧، ٨١، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٨،

1.74 . 1.84 . 1.84 . 1.4.

جبلة بن الأيهم ١٠٥١

جبلة بن جوال الثعلبي ٧٠٠

جبلة بن مالك ٦٩٥

جبير بن إياس بن خالد ١٧١

جبير بن زيد ١١٠٧

جبير بن كليب الجهني ١١٠٥

جبیر بن مطعم بن عدی ۱۳۰ ، ۱۳۹ ، ۱۹۹ ، ۲۰۱ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ،

جير بن الهيبان ٥٠٣

ابن جثامة ، الأصغر ٩١٢

جحدم ( من بني جذيمة ) ۸۷۹

ابن جحدم ١٤٣

الجحشي = عمرو بن عثمان

الجحد بن قيس ، أبو وهب ٥٨٨ ، ٥٩٠، ٥٩١ ، ٩٩٢ ، ٩٩٢ ، ١٠٢٤ ،

1.71 - 1.70 - 1.79 - 1.72 - 1.77

ابن جدعان ۹۰

جدی بن أخطب ۳۷۰

الحذع = ثابت بن ثعلبة بن زيد

ابن أبي الجذع الجمحي ٨٢٨

ابن جرمة ٧٢١

بنت جرول الخزاعية ٦٣٣

ابن جریج ۱۳۱، ۱۰۸۸، ۱۰۹۸، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۳،

11177

ابن أبي جريج ١٠٩٩

الحشمي = أبو أسامة بن زهير

مالك بن زهير

جعال بن سراقة الثعلبي ۲۱۶ ، ۲۳۲ ، ۳۲۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۱ ، ۲۰۸ ،

1.41

أبو الجعد الضمري ٩٩٠

جعفر بن خارجة ٧٤٥

جعفر بن أبي سفيان بن الحارث ٨٠٧ ، ٨٠٩ ، ٨١١

جعفر بن أبي طالب ١٢٠ ، ١٥٣ ، ١٨٣ ، ١٩٤ ، ١٩٧ ، ٧٣٩

جعفر بن عمرو ۱۲۸ ، ۱۶۸ ، ۱۵۰ ، ۷۸۰

جعفر بن محمد ۱۰۸۷ ، ۵۷۰ ، ۱۰۸۷

جعفر بن محمود بن محمد بن سلمة ٥٠١ ، ٥٢٤ ، ٥٣٤ ، ٥٥١ ،

779 6 778

جعفر بن أبي المغيرة ٥٩٨

ابن جعفر ۲۸۲ ، ۶۳۹ ، ۶۹۲ ، ۹۱۲

أبو جعفر الغفاري ۲۹۹ ، ۳۵۳ ، ۵۷۰ ، ۷۱۹ ، ۷۱۹ ، ۸۰۸ ، 11.4 ( 11.7 ( 1.8 ( AV) أم جعفر بنت محمد بن جعفر ٧٦٦ جعیل بن سراقة الضمری ۲۳۵ ، ۲۳۷ ، ۷۶۷ ، ۹٤۸ ، ۹٤۸ الجلاس بن سوید بن الصامت ۱۰۰۳ ، ۱۰۰۶ ، ۱۰۰۵ ، ۱۰۹۳ 1.78 . 1.77 جلاس بن طلحة بن أبي طلحة ٢٠٢ ، ٢٢٨ ، ٣٠٧ جليحة بن عبد الله بن محارب ٩٣٨ جمانة بنت أني طالب ٢٩٤ الجمحي = عبد الله بن عبد الرحمن عمر و بن عبد الله عمير بن وهب جميلة بنت عبد الله بن أني بن سلول ٢٧٣ ، ١٠٥٨ جندب بن الأدلع ٨٤٣ ، ٨٤٤ جندُب بن الأعجم الأسلمي ٨٤٣ ، ٨٩٦ جندب بن جنادة ، أبو ذر الغفاري ٥٣٨ ، ٥٣٩ ، ٥٤٨ ، ٢٣٧ ، 1 . . 1 . 197 . 10 . 129 . 119 جندب بن ضمرة الحندعي ٧٣ جندب بن عرو ۹۸٥

أبو جندل بن سهيل بن عمرو ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢٣٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

جندب بن مكيث الجهني ٥٧١ ، ٧٥٠ ، ٧٩٩ ، ٩٩٠

الجندعي = جندب بن صمرة

PP , W. ( . 1 ) 3 / ( . 0 ) ( . 1 ) 3 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / ( . 1 ) 2 / (

أم أبى جهل = أسماء بنت مخرمة

أبو جهم بن حذيفة ٦٣٣

أبو جهم العدويُّ ١٣٥

جهيم بن الصلت بن محرمة ٤٢ ، ٢٣ ، ١٣٢ ، ١٠٣١

أم جهم بنت الحارث بن هشام ۲۰۳

الحهي = جبير بن كليب

عييم بن جبير

125

کلیپ

محمد بن مسلم

مسلم بن عبد الله

معبد بن خالد

الحوهري = الحسن بن على بن محمد

جویریة بنت أبی جهل ۸٤٦

الحارث بن برصاء ٢٥٩ ، ٧٦٢

جويرية بنت الحارث ٤٠٦ ، ٤٠٨ ، ٤١٠ ، ٤١١ ، ٤١٢

جويرية بنت الحصين ٨٤٥

(ح)

حاتم بن إسماعيل ( مولى لآل الحارث بن كعب ) ١٠٨٧ حاجز بن السائب بن عوير بن عائذ ١٥١ الحارث بن أنس بن رافع ٢٤ ، ١٥٧ ، ٢٣٠ ، ٣٠١ الحارث بن أوس بن معاذ ٢٤ ، ١٥٧ ، ١٨٧ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٥٢٩ ، ٥٩١ الحارث بن الحضرى ١٠١، ١٠٩، ٢٧٧، ٣٣٣، ، ٧٠٠، ٧٣٧ الحارث بن الحضرى ١٤٧

الحارث بن خزمة بن عدى ٢٤ ، ١٥٨ ، ٤٠٥ ، ٤٣٢ ، ١٠١٠ .

الحارث بن ربيعة ١٤٨

الحارث بن رفاعة ١٦٢

الحارث بن زمعة ٧٢ ، ١٢٣

الحارث ، أبو زينب اليهودي ٣٩٣ ، ٦٣٧ ، ٦٥٣

الحارث بن سفيان بن عبد إلأسد ٢٠٣

الحارث ( ابن سلافة بنت سعد بن الشهيد) ٣٥٦

الحارث بن سهل بن أبي صعصعة ٩٣٨

الحارث بن سويد بن الصامت ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٠٠٣

الحارث بن أبي شمر ٩٥٠ ، ١٠٥١

الحارث بن الصمة بن عمرو ١٠١ ، ١٦٣ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٥١ ، ٢٥٣ ،

PAY > A.Y > V3Y > A3Y > Y0Y

الحارث بن أبي ضرار ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦

الحارث بن طلحة بن أبي طلحة ٢٠٢ ، ٣٠٧

الحارث بن عائذ بن أسد ١٤٠

ألحارث بن عامر بن نوفل ۲۷ ، ۳۹ ، ۳۷ ، ۸۸ ، ۸۱ ، ۱۲۸ ، ۱۶۲ ،

121 : 120

آبنة الحارث بن عامر بن نوفل ۲۸۵

الحارث بن عبد الرحمن بن عوف ٥٨٦ ، ٨٦٦ ، ١١٠٧

الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك ٢٥٣ ، ٢٧٢ ، ٦٠٥ ، ٦١٢ ،

YMA . ALO . ALL . 177 . 111 . 110

الحارث بن عبد الله بن يعمر ٩٠٧

الحارث بن عقبة بن قابوس ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٣٠١

الحارث بن عمير الأزدى ٧٥٥ ، ٧٥٦ ، ٧٦٠

الحارث بن عوف المری ۲۲۳ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۹۹۰ ، ۹۹۰ ، ۹۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰

الحارث بن الفضيل الخطمي ١٧٦ ، ٢٨١ ، ٣٤٥ ، ٤٦٠ ، ٢٥٥ ، الحارث بن الفضيل الخطمي ١٠٨١ ، ١٠٨٩ ، ٣٤٥ ، ٢٥٥ ،

الحارث بن قيس بن خالد ١٧١

الحارث بن قيس بن هيشه ١٦١

ابن الحارث بن قيس ٧٢١

الحارث بن كعب ١٠٨٧

الحارث بن كلدة ٩٣١ ، ٩٣٢ ، ١١١٦

الحارث بن مالك = أبو واقد الليثي

الحارث بن مالك بن البرصاء ٧٥١ ، ٧٥١

الحارث بن محمد الفهري ١٠٨٥

الحارث بن النعمان بن أبي جذمة ١٦٠

الحارث بن النعمان بن يساف ٧٦٩

الحارث بن هشام ۲۲ ، ۸۵ ، ۷۱ ، ۹۲ ، ۱۹۹ ، ۲۰۳ ، ۱۹۹ ، ۷۸۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ،

الحارث بن أبى وجزة ١٣٨

الحارث بن يزيد الطائي ١٠٣٩

الحارث ( أخو مرحب اليهودي ) ٢٥٤ ، ٢٥٧ ، ٢٧٩ ، ١٩٩، ٢٠٦

ابن الحارث اليهودي ٢٥٤

أبو الحارث الأنصاري ٩٠٤

أم الحارث الأنصارية ٩٠٢ ، ٩٠٤

حارثة بن سراقة ٦٥ ، ٩٤ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٦٣

أم حارثة بن سراقة ٩٤

حارثة بن عمران ١٠٧٧

```
حارثة بن عمر و ٣٠٢
```

حارثة بن النعمان ۲۶ ، ۱۳۹ ، ۱۲۲ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۷۰۸ ، ۹۰۰ ، ۹۰۹ الحارثي = عد الله بن مكنف

علبة بن زيد

قطير

مری بن سنان

مظهر بن رافع

موسی بن عمر

حاطب بن أمية الظفري ٢٦٣ ، ١١٥

حاطب بن أبي بلتعة ١٠٥ ، ١٤٠ ، ١٥٤ ، ٢٤٣ ، ٢٠٥ ، ٢٠٣

9.9 6 491

حاطب بن عمرو بن عبد شمس ۱۵۲ ، ۱۵۷ ، ۲۰۳

حبأب بن صخر السلمي ۷۱۸

الحباب بن قیطی ۳۰۱

الحباب بن المنذر بن الحموح ٥٣ ، ٥٤ ، ٨٥ ، ٨٨ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ١٤٢ ،

· 61 . 971 . 707 . 377 . 377 . 707 . 707 . 377 .

. 777 . 709 . 729 . 727 . 0VE . 010 . 29A . 2.0 . TAV

997 . 970 . 977 . 970 . 070 . 777 . 777

حباب (مولی عتبة بن غزوان) ١٥٤

حباب ( رجل من الخزرج) ۲۲۵

أبو الحباب = عبد الله بن أبي

حبان بن العرقة ٦٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ٢٤١ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥

حبان بن ملة ٥٥٨ ، ٥٥٥

حبيب بن الأسود ١٦٩

حبيب بن أوس الثقني ٥٤٥

حبيب بن زيد ٩٠٣

حبيب بن عبد الرحمن ١٠٩٢

حبيب بن عيينة ٥٤٥ ، ٥٤٦ ، ٥٤٩

حبيب بن قيم ٣٠١

أم حبيب بنت عامر بن خالد ٩٨٢

حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير ٦٩٨

أبو حبيبة بن الأزعر ١٠٤٥ ، ١٠٤٧ ، ١٠٤٨

أبو حبيبة (مولى الزبير) ٨٥٠

ابن أبي حبيبة ١، ٥٤ ، ٥٨ ، ١٧ ، ٧٧ ، ٩٧ ، ١٣٨ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ،

A31 , P31 , Y01 , 301 , F01 , P01 , TF1 , 1P1 , PP1 ,

. ۸۸0 . ۷۹٤ . ۷۸٠ . ۷٣٨ . ۷٣١ . ۷١٩ . ٦٣٣ . ٥٨٤ . ٥٨٢

1.77 . 1.28 . 1.70 . 949 . 491

أم حبيبة بنت جحش ٦٩٥

أم حبيبة بنت أبي سفيان ٧٤٢ ، ٧٩٢

حبیش (امرأة) ۸۷۹

ابن أبيحبيش ٦٩٥

أبو حثمة الجارثى ٢١٨

ابن أبي حثمة ٧٨١

الحجاج بن الحارث بن سعد ١٤٢

الحجاج بن علاط السلمي ٧٠٢،٧٠٣،٧٠٢ ، ٧٠٩ ، ٩٩٦ ، ٩٩٦

الحجبي = منصور

حجير بن ألى إهاب ١٩٩ ، ٣٥٧

أبو حدرد الأسلمي ٧٩٧

ابن أبي حدرد = عبد الله بن أبي حدرد

حديفة بن اليمان ٢٣٤ ، ٨٨٩ ، ٤٨٩ ، ٢٧٧ ، ٢٠٤٧ ، ١٠٤٢ ،

1 1 20 ( 1 . 8 2

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ٩ ، ١٩ ، ٧٠ ، ١١٢ ، ١٥٤ ، ٣٤٥ ، ٣٩٨ . أبو حذيفة العدوى ٩٥٤ ، ١٠٢١

حرام بن ملحان بن خالد ۱۶۶ ، ۳٤٧ ، ۳٤٨ ، ۳٥٢

حرب بن أمية ٨٤٠ ، ٨٤٠

حرملة بن عمرو بن أنى عتبة ٨٧ ، ١٥٠ أبو حرملة ٢٧٤

حریث بن زید بن ثعلبة ۱۹۶

حریث ( دلیل من بنی أسد) ۹۸۶ ، ۹۸۹

حریث (عین من بنی عذرة) ۱۱۲۲ ، ۱۱۲۴

حزام بن خالد ۸۲۸

حزام بن سعد بن محييصة ٦٨٤ ، ٦٨٩ ، ٦٩٢ ، ٢١٣

حزام بن هشام الكعى ٤١١ ، ٤٤١ ، ٧٣٧ ، ٧٣٧ ، ٧٨١ ، 1.44 . 444 . 440 . 441 . 44. . 444

الحزامي = المغيرة بن عبد الرحمن أبو حزرة = يعقوب بن مجاهد

حزن بن أبي وهب ٥٦٥

حسان بن ثابت الأنصاري ۸۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۷۶ ، ۱۸۲ ، ۱۸۷ 277 : 272 : 79 · 670 : 777 : 777 : 407 : 400 : 400 . 019 . 011 . 071 . 277 . 217 . 217 . 279 . 277 . 277 (11.0(9V9 ( 9VV (AVE (AEA (AEV (AT) ( ATO (A.V (A.T

حسان بن عبد الملك ١٠٢٦

الحسن البصرى ٩٢١

الحسن بن عبيد الله بن حنين ٧٥

الحسن بن على بن محمد ١

حسین بن أبی بشیر المازنی ۱۰۸۵

حسين بن أبي حسين المازني ١١٢٦

حسين بن عبد الله ۸۳۲ ، ۸۹۲

أبو حسين بن ماوية ٣٥٨

حسيل بن جابر = اليمان

حسيل بن خارجة الأشجعي ٦٣٩

حسيل بن نويرة الأشجعي ٥٣٠ ، ٧٢٧ ، ٧٢٨

أبو الحصيب = نافع بن أبي نافع

الحصين بن الحارث بن عبد المطلب ٢٤ ، ١٥٣

حصين بن عبد الله ٩٨٢

الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد ٢٢٠ ، ٥١٦ ، ٢٢٥ ، ٧٩٩ ،

الحصين بن عبيدة بن الحارث ٦٩٤

أبو حصين الهذلي ٨٦٨ ، ٨٦٣ ، ٨٦٨ ، ٨٦٩

الحضري = عامر بن الحضرمي

حضير الكتائب ٣٠٣

حفص بن الأخيف ٣٨

حفص بن عمر بن أبي طلحة ١٨٣

حفص بن عمر بن عبد الله ( مولى على بن أنى طالب ) ١٥٢

حفصة بنت عمر بن الخطاب ۷۰۸ ، ۷۰۹ ، ۷۱۹ ، ۱۰۹۲

ابن أبي الحقيق = سلام

أبو الحكم بن الأخنس بن شريق الثقني ٢٨٣ ، ٣٠١ ، ٣٠٦ ، ٣٠٦ ، ٣٠٩

أبو الحكم = أبو جهل ، عمرو بن هشام الحكم (زوج ريحانة قبل الرسول) ٢١٥

الحكم بن أبي العاص ٩٤، ٥٩٤

الحكم بن عبد مناف ٧٩٥

الحكم بن علقمة ٩٩٥

الحكم بن عمرو بن وهب ٩٦٣

الحكم بن كيسان المخزومي ١٤ ، ١٥ ، ٢٥٣

أبو الحكم = سلام بن مشكم أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب ٩٩٤ أم الحكم بنت أبي سفيان ٣٣٣

حکیم بن حزام ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۵ ، ۳۷ ، ۲۰ ، ۱۳ ، ۳۳ ، ۲۰ ، ۲۳ ، . A00 . A77 . A17 . A10 . A12 . TOQ . Q0 . A. . TY 980 6 190

حکیم بن حکیم ۸۰۲

حکیم بن عباد بن حنیف ۸۷۵ حكيم بن محمد ٧١٨

أم حكيم بنت الحارث بن هشام ٨٥٠ ، ٨٥١ أم حكيم بنت طارق ٢٠٣

أبو حكيمة = زمعة بن الأسود بن المطلب

أبو حكيمة = عمرو بن ثعلبة بن وهب حلیفة بن عدی بن عمرو ۱۷۲

حليمة (مرضعة الرسول) ٨٦٩ ، ٨٠٦

حماد ( راو ) ۱۰۹۹

حمار الدار = جابر بن عامر

حماس بن قیس بن خالد ۸۲۳ ، ۸۲۷

حماس بن حصین المری ۸۸۹

أبو الحمراء بن سفيان بن عويف ٣٠٩ أبو الحمراء ( مولى بني عفراء ) ۲۶ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳

حمزة بن الحمير ١٦٩

حمزة بن صهيب ٧٨

حمزة بن عبد الله بن عمر ٢٣٩

حمزة بن عبد المطلب ۲ ، ۹ ، ۱۰، ۲۶، ۲۹ ، ۹۲، ۷۲،۷۰ ، ۹۳، ۸۳، ۸۳، . 777 . 711 . 71 . 107 . 100 . 12A . 12. . 11. . 9T POY : 377 : 077 ; 777 : 777 : 777 : 777 : 777 : 777

· ٣١٧ · ٣١٥ · ٣١٤ · ٣١٣ · ٣١٢ · ٣١٠ · ٣٠٩ · ٣٠٨ 9.9 ( 174 ) 777 ( 179 ) 778 ( 177 ) 778

حمزة بن عبد الواحد ١٤٤ ، ٧٢٢

حمزة بن عمرو الأسلمي ٥٨٤ ، ٧٥٢ ، ١٠٤٣ ، ١٠٥٤

أبو حمزة = عبد الواحد بن ميمون

حمنة بنت جحش ٢٤٩ ، ٢٩١ ، ٢٩٢

حمد بن مالك ٥٥٥

أبو حميد الساعدي ١٠٠٥ ، ١٠٣٨

الحميري = أبو مالك

حنظلة بن أبي سفيان بن حرب ٣٢ ، ١٢٥ ، ١٤٧ ، ٢٠٠ ، ٢٩٧ حنظلة بن أبي عامر الغسيل ٢٣٧ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٣٠١ ، ٢٩٧ حنظلة بن على ۸۷۹

حنظلة بن قبيصة بن حذافة ١٤٢

ابن الحنظلية = أبو جهل

أبه حنّة ١٦٠ ، ٢٨٤ الحويرث بن نقيذ ٥٢٥ ، ٨٥٧ ، ٥٧٨

أبو الحويرث ٥٧ ، ٢٥ ، ٨٠، ١٣٢ ، ١٥٧ : ٢٣٧ ، ٤٠٢ ، ٧٢٥ ، ٨٠٣ ،

حويصة بن مسعود ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٥٥ ، ٧١٤ ، ٧٢٥ حويطب بن عبد العزَّى ٣٣ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٢٠٢ ، · VAT · VT9 · V·Y · V·I · TIY · TII · T·A · T·O · T·E 734 , 834 , 004 , 774 , 744 , 084 , 738

حیان بن أبی سلمی ۹۸۲

الحيسُمان بن حابس الخزاعي ٩٨ ، ١٢٠

أبو حية ٨٠٠ ابن أبي حية = عبد الوهاب

ابن حيويه ١٤٨

حيي (راو) ٣٨٠

(خ)

خارجة بن إبراهيم بن ثابت ٧٧

خارجة بن الحارث ٤٢٣ ، ٥٦٨ ، ٤٦٨ ، ٧٧٤

خارجة بن حسيل الأشجعي ٥٦٦

خارجة بن حمير ١٦٩

خارجة بن خويلد الكعبي ٨٢٦

خارجة بن زيد بن ثابت ٣٣١ ، ٣٧٨ ، ٨٧٧ ، ١٠١٠ ، ١١٠٥

خارجة بن زيد بن أبي زهير الخزرجي ١٦٥، ٢٣٦ ، ٢٥٨ ، ٢٦٨ ،

41. 64.4

خارجة بن زهير ٢٩٥

خارجة بن عامر ۲۷۸

خارجة بن عبد الله بن سلمان ۲۲۲ ، ۲۳٤ ، ٥١٠ ، ٥٦٩ ، ٧٣١

خارجة بن عبد الله بن كعب ١٠٠

ابنة خارجة (زوج أبي بكر) ١١٢٠

أبو خارجة = عمرو بن قيس بن مالك

خارجة ( امرأة أبى بكر ) ١٦٥

خالد بن أسيد ٧٢٨ ، ٨٤٦

خالد الأشعر ٨٢٨ ، ٨٧٥

خالد بن الأعلم العقيلي ٦٥ ، ٢٦ ، ١٤١ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ٢٦٠ ، ٣٠٨

خالد بن إلياس ۱۱۸ ، ٤٠٤ ، ٥٣٥ ، ١٥٥ ، ٢٢٢ ، ٢٧٤ ، ٥٧٥ ، خالد بن إلياس ١١١٤ ، ١٠٩٠ ، ٨٨٤

خالد بن أبي البكير ١٩ ، ١٥٦ ، ٣٥٥

خالد الحذاء ١٨٥

خالد بن رباح ۲۲۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۵۶ ، ۱۱۰۰

خالد بن ربيعة بن أبي هلال ٦٧٣

خالد بن زید بن کلیب ۱۲۱ ، ۳۱۸

خالد بن سعید بن العاص ۸۷۳ ، ۹۲۷ ، ۹۳۷ ، ۹۹۸ ، ۹۹۸ ، ۹۷۸ ، ۹۷۸ ، ۹۷۸ ، ۹۷۸ ، ۹۷۸ ، ۹۷۸ ، ۹۷۸ ، ۹۷۸ ، ۹۷۸ ، ۹۷۸ ،

خالد بن سفيان بن عويف ٣٠٩

خالد بن عباد الغفاري ٨٩٥

خالد بن القاسم ۱۷۲

خالد بن قيس بن ثعلبة ١٦٢

خالد بن قیس بن مالك ۱۷۱

خالد بن هشام بن المغيرة ١١٨ ، ١٤٠

خالد بن الهيثم ( مولى بني هاشم ) ١٠٦

خالد بن يزيد ٧١٥ ، ٧٥٨

أبو خالد الزرقى ٣٤٤

خباب بن الأرت ١٠٠ ، ١٥٥

خبيب بن عبد الرحمن ١١٧ ، ١٥١

خیب بن علی ۵۰۰ ، ۲۰۷ ، ۸۰۷ ، ۹۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۲۲ ، ۹۰۱ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۹۰۱ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲

خبیب بن یساف ۳۲ ، ۷۱ ، ۸۲ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۹۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸

الحدري = أبو سعمد

ابن خدیج ۲۳۵ ، ۸۲۹

خديجة بنت خويلد ١٣٠ ، ١٣١

خديجة بنت عبيدة بن الحارث ٦٩٤

خذام بن خالد ١٠٤٥ ، ١٠٤٧ ، ١٠٤٨

الخراساني = عطاء

خراش بن أمية الكعبى ٦٠٠ ، ٦١٦ ، ٧٣٧ ، ٨٤٤ ، ٨٤٥ ، ٩٥٩ ، ٩٥٩ خراش بن الصمة بن عمرو ٢٤ ، ١٣٩ ، ١٦٩ ، ٢٤٣ ، ٣٣٥ ، ٣٨٨ خراش بن هنيد ٦١٦

ابن خراش ۲۰۵، ۱۹۰

خرشة الثقفي ٩٣١

الخزاعي = الحيسمان بن حابس

عمرو بن سالم معبد بن أبى معبد

خزیمة بن ثابت ۱۰۵۲

أبو خزيمة بن أوس بن أصرم ١٦٢

خصيفة ٣٨٧

ابن خطل = عبد الله بن هلال بن خطل

أبو خطل ۸۲۵

الخطمی= عمیر بن عدی بن خرشة یزید بن زید بن حصن

الحطم ٩٣٣

خفافٌ بن إيماء بن رحضة ٦٠ ، ٦٧ ، ٥٧٧ ، ٩٩٥

خفاف بن ندبة ۸۹۹، ۸۹۹

خلاد بن سوید ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۲۲۹ ، ۹۲۹ ، ۱۰٤۰

خلاد بن عمر و بن الحموح ۲۳ ، ۱٦٩ ، ۲۲٥ ، ۲۲۲ ، ۳۰۳

خليدة بن قيس بن النعمان ١٧٠

خلاد بن رافع بن مالك ٢٥ ، ١٧١

أبو خميصة = معبد بن عباد بن قشعر

خناس بنت مالك بن المضرب ٢٠٣

خنساء بنت خذام ١٦٠

خنیس بن جابر العامري ۲۲۶ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷

خنیس بن حذافة بن قیس ۱۵٦

خوّات بن جبیر ۱۰۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۷ ، ۲۳۲ ، ۲۸۶، ۳۰۳ ، ۶۵۹ ،

008 ( 271 ( 27.

خوّات بن صالح ١٦٠

خولی ۱۵۶

خولة بنت حكيم بن أمية ٩٣٥

ذو الخويصرة التميمي ٩٤٨

خيثمة ، أبو سعد ٢٠ ، ٢١٢ ، ٣٠٢

أبو خيثمة الحارثى ٧٠٧

أبو خيثمة = عبد الله بن خيثمة

داعس ۳۸۸ ، ۳۸۲ ، ۹۱۸ ، ۱۰۵۹

1.55 . 1.70 . 191

داود بن خالد ۸۰۱

داود بن سنان ۷۶۶

داود بن عروة بن مسعود ۹۲۹

داود بن قیس ۷۷٤

أبو داود = عمير بن عامر بن مالك

أبو داود المازنی ۲۲ ، ۸۰ ، ۹۵ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹

ابن أبي داود المازني ٢٤

أبو دجانة ، سماك بن خرشة ٩ ، ٧٦ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ١٥٨ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩

ابن الدحداحة ٥٠٥

دحية الكلبي ۷۸ ، ۶۹۸ ، ۵۵۵ ، ۵۵۵ ، ۷۵۵ ، ۹۰۱ ، ۹۰۹ أبو الدرداء ۲۵۳

دريد بن الصمة ٨٨٦ ، ٨٨٨ ، ٨٨٨ ، ٩١٤ ، ٩١٥ دريد بن

دعثور بن الحارث بن محارب ۱۹۵ ، ۱۹۵

الدغنية ٢٠٣

دمون ۲۹۵ ، ۱۲۹ ، ۵۲۹

الدوسى = أبو أروى

عمرو بن حممة

الدیلی = بسر بن محجن ابن لعط محجن نوفل بن معاویة

(ذ)

أبو ذات الودع ٢٥٥ (٧٧٧ ، ٢١٠ ، ٣١٢ ، ٤٨٨ ، ٢١٥ ، ٥٨٦ ، ٥٧١ ، ٧٧٧ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ٥٧١ ، ٧٧٠ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ ، ١١٠٥ أبو ذر الغفارى = جندب بن جنادة ذكوان بن عبد قيس بن خالد ١١٠٣ ، ١٧١ ، ٢٣٧ ، ٢٨٧ ، ٢٨٣ ، ٢٠٦ ذكوان (مولى عائشة) ٤٥٥ ذو البجادين = عبد الله ذو الجمار = سبيع بن الحارث ذو الشمالين = عمير بن عبد عمرو ذو البدين = عمير بن عبد عمرو ذو البدين = عمير بن عبد عمرو

())

راشد ( مولی حبیب بن أبی أویس) ۷۵۰ رافع ( مولی خزاعة ) ۷۸۳ ، ۷۸۵ رافع بن إسحاق ۷۵۷

رافع بن الحارث بن سواد ١٦٢

رافع بن حرملة ٢٠٥٩

رافع بن خدیج ۱۸ ، ۲۱ ، ۷۸ ، ۲۱۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۹۵ ، ۲۲۰ ،

1.47 . 1.40 . 440 . 277

رافع بن أني رافع الطائي ٧٧١

رافع بن سهل بن عبد الأشهل ٣٣٥

رافع بن عنجدة ١٥٩

رافع بن مالك ٩

رافع بن المعلى بن لوذان ١٤٦ ، ١٧١

رافع بن مكيث الجهني ٥٥٩ ، ٥٦١ ، ٥٧١ ، ٧٧٠

1.44 . 44. . 444 . 447 . 44. . 4.. . 444

رافع بن یزید بن کوز ۲۶ ، ۱۵۸

أبو رافع ( مولى النبي ) ۲۱۶ ، ۳۷۸ ، ۷۶۰ ، ۸۲۸ ، ۸۲۹ ، ۸۲۹ ، ۱۰۷۹

1117 ( 1.11 ( 1.11

أبو رافع = سلام بن أبي الحقيق

أبو رافع (غلام أمية بن خلف) ٥٢

الرباب بنت أنيف ١٠٢٥ ، ١٠٢٦

ربعی بن رافع ۱۶۰

ربیح بن عبد الرحمن بن أبی سعید الحدری ۳۰۰ ، ۳۷۵ ، ۵۲۸ ، ۱۰۶٤

ربيع بن إياس بن عمرو ١٦٧

الربيع بن أبى الحقيق ٦٨٩

الربيع بن سبرة ١٨٠ ، ٨٦٥

رُبيع بنت معوذ بن عفراء ٨٩ ، ١٦٢

ربيعة (راو) ٩٠٦

ربيعة بن الأسود ١٤٨

ربيعة بن أكثم ١٥٤ ، ١٥٩ ، ٦٩٩ ، ٧٣٧

ربيعة بن الحارث ٥٠٦ ، ٦٩٢ ، ٦٩٦ ، ٩٠٠ ربيعة بن دراج بن العنبس ١٤٢ ربيعة بن رفيع بن أهبان ٩١٤ ، ٩١٥ ربيعة بن عامر بن مالك ٣٥١ رسعة بن عباد ٨٦٧ ربيعة بن عثمان ٣٨٠ ، ٣٩٦ ، ٣٩٦ ، ٣٨٠ ، ٣٣٢ ، ٧٥٥ 949 6 94 6 679 ربيعة بن عمير بن عبد الله ٧١٥ ربيعة بن يزيد ١١١ ابن أبي ربيعة ٧٨٤ ، ٨٣١ ، ٨٨٢ رجاء بن حيوة ١٠٨٥ رُجِلة ٤٤٠ رحيلة بن ثعلبة بن خالد ١٧٢ أيو رشد ٥٥٥ رشد ، أبو موهوب الكلابي ۹۸۲ رشيد الفارسي (مولى بني معاوية) ٢٦١ أره رغال ۹۳۰ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ رفاعة بن ثعلبة ٩٩٦ رفاعة بن رافع بن مالك ٥٤ ، ١٤٢ ، ١٥١ ، ١٧١ رفاعة بن أبي رفاعة ١٥٠ رفاعة بن زيد الحذاي ٧٥٥ ، ٥٥٨ ، ٥٥٩ ، ٧٠٩ رفاعة بن سموأل ١٥٥، ١٥٥ رفاعة بن عبد المنذر ١٥٩ رفاعة بن عمرو بن زيد ١٦٦ ، ٣٠٦ رفاعة بن مسروح ٦٩٩ ، ٧٣٧ رفاعة بن وقش ۲۳۳ ، ۳۰۱

```
رقاد بن لسد ۴۹۸
                                      رقم بن ثابت بن ثعلبة ٩٢٢
                           رقية ( بنت النبي ) ١٠١ ، ١١٥ ، ١٥٤
                                      ركانة بن عبد يز يد ٢٩٤
        رملة بنت الحارث ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۳۰ ، ۱۸۵ ، ۹۷۵ ، ۹۸۸
                                  رملة بنت طارق بن علقمة ٢٠٣
                                أبو رهم الغفاري = كلثوم بن الحصين
                                  الرواع بنت عمير ٣٧٤ ، ٣٧٦
                                       أم روثة بنت عمر بن هاشم ٦٩٤
                                          أبو روعة = معبد بن خالد
                       أبو الروم بن عمير العبدري ٢٣٩ ، ٣١١ ، ٣٠٣
                                                   این رومان ۷۶۹
                            أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية ٦٩٨
                                 رياح بن الحارث بن مجاشع ٩٧٥
                                    ریحانة بنت زید ۲۰ ، ۲۱
                                                   أبو رشة ١٣٩
                                           ربطة بنت هلال ٩٤٤
                             (i)
                                      الزبرقان بن بدر ٥٧٥ ، ٩٧٧
                                               ابن الزبعرى = عبد الله
                                 زبير (أخو الحارث اليهودي) ٦٧٩
الزبير بن باطا ٥٠٦ ، ٧٥٤ ، ٤٨٣ ، ٤٩٧ ، ٢٠٥ ، ١٧٥ ، ١٨٥ ، ٢٥
                                            الزبير بن سعد ٢٣٤
                                             الزبير بن عدى ١٤٦
الزبير بن العوام ۲۷ ، ۵۱ ، ۵۶ ، ۷۲ ، ۸۵ ، ۱۰۲ ، ۱۵۸ ، ۱۵۱ ،
```

301 ) A77 ( T1) ( TV ) P07 ) P07 ) PAT ) V.T ) ( TT ) T77 ) PAT )

الزبيرين موسى ٨٠٣

ابن الزبير ١١٠٧

أبو الزبير ٦١٣ ، ٦١٥

أبو زبينة (غلام العباس) ٧٠٤

زرعة بن عبد الله بن زياد ١٧٢

أبو زرعة = معبد بن خالد الجهني الزرق = أبو خالد

رفاعة بن رافع بن مالك

سلمة بن صخر

ابن عياش أبو عباش

مسعود بن سعد

أبو زعنة ٢٣٣

أبو الزغباء = سنان بن سبيع بن ثعلبة

زكريا بن زيد ٥٤٣ ، ٢٥٦

أبو زمعة = الأسود بن المطلب

زمعة بن الأسود بن المطلب، أبو حكيمة ٣٧، ٣٤، ٣٤، ٢٦، ٢٥، ٥٩ ٩٥، ٨١، ١٠٣، ١٠١، ١١٥، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٤١، ١٩١ ابن أبي الزناد ١، ٣٠، ٣٠، ٣٠، ٢٠١، ١٢٤، ١٢٤، ١٤٥، ١٩١ ٨٤١، ٢٥٦، ٢٥٦، ٢٣٤، ٤٤١، ٤٣٩، ٢٥٤، ٢٩٤، ١٩٩، ١٠٤٠ الزهری = عبد الله بن جعفر
عبد الله بن شهاب
عبد الله بن شهاب
خمد بن شهاب
زهیر بن أبی رفاعة ۱۵۰
زهیر بن صرد ۹۵۰
زیاد بن لبید بن ثعلبة ۱۷۱، ۷۰۰
زیاد (مولی سعد) ۷۰۲، ۲۰۲

أبو زيد = قيس بن السكن

زید بن أرقم ۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۱۸۱ ، ۱۹۱ ، ۲۰۰ ، ۷۵۷ ،

زید بن أسلم بن ثعلبة العجلانی ۱۹۰ ، ۳۹۰ ، ۲۱۸ ، ۸۰۳ ، ۸۰۳ ، ۸۰۳ ، ۸۰۳ ، ۸۰۲

زید بن ثابت ۲۱ ، ۲۱۳ ، ۳۱۲ ، ۳۳۱ ، ۶۵۳ ، ۶۵۳ ، ۷۰۷ ، ۱۰۳۵ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۰۳ ، ۱۰۳۵ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۳۵ ، ۱۰۳۵ ، ۱۰۳۵ ، ۱۰۳۵ ، ۲۰۱۹ زید بن جاریة بن عامر ۱۰۶۲ ، ۱۰۶۷

> زید بن خالد الجهنی ۸۸۹ ، ۲۸۱ زید بن الحطاب ۱۵۲

زيد بن الدثنة ووه ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٦١ ، ٣٦٢

زيد بن رفاعة بن التابوت ٣٧٦ ، ٤٢٣

زيد بن سهل بن الأسود ، أبو طلحة ١٦٣ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢

```
زيد بن اللصيت ٤١٦ ، ٤٢٣ ، ١٠٠٩ ، ١٠٠٧ ، ١٠٣٩ ، ١٠٥٩
                                زید بن طلحة ۱۰۲ ، ۲۰۹ ، ۲۳۰
                                                زيدين على ٧٢
                                              زيدين قسيط ٥٣٥
                            زید بن ملیص ( مولی عمیر بن هاشم ) ۱٤۹
                                       زید بن ودیعة بن عمر و ۱۹۳
                                         أبو زيد بن عمرو ٥٥٨ ، ٥٥٩
       زينب ( بنت النبي ) ١٣٠ ، ١٣١ ، ٥٥٣ ، ٥٥٤ ، ٧٩٣ ، ٨٥٧
                                          زينب بنت أبى أمية ٦٣٢
زينب بنت جحش ٤٣٠ ، ٥٥٤ ، ٦٩٦ ، ٦٩٨ ، ٦٩٦ ، ١١١٥
                            زينب بنت الحارث ٧٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩
                                          زبن بنت حمان ۹٤٤
                                               زىنب الطائمة ٣٤٤
                             ( w )
                           السائب بن الحارث بن قيس ٩٣٨ ، ١١٢٥
                     السائب بن أبي حبيش الأسدى ٧٩ ، ٨٠ ، ١٤٠
                                         السائب بن أبي رفاعة ١٥٠
                                       السائب بن أبي السائب ١٥١
                                            السائب بن عبيد ١٣٨
                        السائب بن عثمان بن مظعون ۲۶ ، ۲۵۲ ، ۲۲۳
                      السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر ١٠٢ ، ٥٠٦
                                  أبو السائب ( مولي هشام بن زهرة ) ٤٧٥
                                       سارة ( امرأة من مزينة ) ٧٩٩
                 سارة ( مولاة عمرو بن هشام ) ۳۹ ، ۲۳ ، ۸۲۰ ، ۸۲۰
                                       ساروك بن أبى الحقيق ٣٦٩
```

الساعدى = أبو أسيد أدو حميد سعد بن مالك سهل بن سعد مالك بن محمد محمد بن عبد الله بن مالك المنذرين عمرو سالم بن الشماخ ١٤٠ سالم ( مولی ثابت ) ۱۰۸۲ ، ۱۰۸۶ سالم ( مولى ثبيتة بنت يعار ) ١٦٠ سالم ( مولی أبی جعفر ) ۱۰۸۱ سالم ( مولی أبی حذیفة ) ۹ ، ۱۶۸ ، ۱۵۶ ، ۲٤٥ ، ۳٤٥ ، ۳٤٥ ، ۱۰۲۱ سالم ( مولی ابن عمر ) ۸۷۷ ، ۱۰۹۲ ، ۱۰۹۷ ، ۱۱۰۹ سالم بن عبد الله بن عمر ٧١٥ ، ٧١٦ سالم بن عمير ٣ ، ١٦٠ ، ١٧٥ ، ١٦٥ ، ٩٩٣ ، ١٠٢٤ ، ١٠٧١ السالمي = عبد الله بن خشمة المنذرين قدامة

المنذر بن قدامة المنذر بن قدامة سباع بن أم أنمار ، أبو نيار ٢٨٥ سباع بن عبد العزى الخزاى ٢٨٧ ، ٣٠٨ سباع بن عرفطة الغفارى ٨ ، ٤٠٤ ، ٦٣٦ ، ٦٨٤ ، ٩٩٥

> سبرة بن معبد الحهنى ١٨٠ أبو سبرة بن أبى رهم ١٥٦ ، ٣٤١ ابن أبى سبرة = أبو بكر بن عبد الله بن محمد أبو سبع = ذكوان بن عبد قيس سبيع بن الحارث ، ذو الحمار ٨٨٥ ، ٩٠٧ ، ٩١١

أم سباع بنت أنمار ١٥٥

سبيع بن عبد عوف ٢٢٧

سبيع بن قيس بن عيشة ١٦٥

سبیق بن حاطب بن الحارث ۳۰۲

سدوس بن عمر و ۷۶۰

سراقة بن جعشم المدلجي ۳۱ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۷۱ ، ۷۵ ، ۱۳۵ ، ۹٤۱

سراقة بن الحارث ٩٩٢

سراقة بن حارثة النجاري ٧٧٧

سراقة بن عمرو بن عطية ١٦٤ ، ٧٦٩

سراقة بن كعب بن عبد العزى ١٦٢

ابن أبي سرح ٧٤

ابنة سراقة بن حارثة النجاري ٧٧٧

سعد (راو ) ۹٤٧

سعد ( مولى حاطب بن أنى بلتعة ) ١٥٤ ، ٢٦١ ، ٢٦١

سعد بن إبراهيم ٧٤٥

سعد بن حزام بن محیصة ۷۱۳

سعد بن حنیف ۱۰۵۹

سعد بن خولة ١٥٦ ، ١١١٦

سعد بن خیثمة ۲۰ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳

سعد بن راشد ۱۰۶۲

سعد بن الربيع بن عمرو ١٥٠ ، ١٦٥ ، ٢٠٤ ، ٢٦٨ ، ٢٨٠ ،

. TT1 . TT. .

سعد بن زرارة ۷۲۵ ، ۲۸۲ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۵۷

سعد بن زيد الأشهلي ٦ ، ٢٤ ، ٢١٨ ، ٥٠٤ ، ٤٩٨ ، ٤٩٨ ، ٥٤١ ،

AV. . OVE . OV. . OEA . OEO . OEE

سعد بن سعید ۱۵۲

متعد بن سويد بن قيس بن الأبجر ٣٠٢

سعد بن عبادة ، أبو ثابت ۷ ، ۲۰ ، ۲۰۱ ، ۳۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲

سعد بن عبید بن النعمان ۱۵۹ سعد بن عبید بن أسید ۹۳۷ سعد بن عبان ، أبو عبادة ۲۷۷ سعد بن عمرو ۸۷۰

سعد بن مالك بن عبد بن كعب ١٥٧ ، ١٦٨

سعد بن مانك الساعدي ١٠١

سعد بن النعمان بن أكال ١٣٩

YOW, WES, APS, ...O, 300, YIF, .VV, ...A, OPA, PYP, 32P, A3P, Y0P, Y0P, YP+1, OIII, 7111.

أبو سعد بن أبى طلحة ٢٢٧

أبو سعد بن وهب ٣٧٣

أم سعد بنت سعد بن ربيعة ٢٦٨ ، ٣٣١ ، ٤٣٤

أم سعد بن معاذ ، كبشة بنت عبيد بن معاوية

السعدى = عبد الصمد بن محمد

أبووجزة

سعید (راو) ۸۷۹

سعید بن بشیر ۸٦٤

سعید بن جبیر ۱۰۹۹ ، ۱۰۹۹

سعيد بن حريث المخزومي ٨٥٩

سعيد بن خالد القارظي ١٠٠

أبو سعيد الحدرى ٢١٦ ، ٢١٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٠٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣١٣ ، ٣٠٠ ، ٣١٥ ، ٢٠٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠١ ، ٥٨٠١ ، ١٠٤٤

سعید بن زید بن عمرتو بن نفیل ۱۹ ، ۲۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۹ ، ۳۸۷ ، ۲۵۷ ، ۵۷۷ ، ۵۷۷ ، ۱۱۲۱ ، ۱۱۱۸ ، ۱۱۲۱

سعید بن أبی زید الأنصاری ۲۷۲ ، ۲۳۸ ، ۲۸۰

سعید بن أبی زید الزرقی ۵۷۲ ، ۹۳۳

سعید بن أبی سعید ۱۱۱۶

سعید بن سعید بن أمیة ۹۳۸

سعيد بن سهيل بن عبد الأشهل ١٦٥

أبو سعيد بن أبى طلحة ٣٠٧

سعید بن العاص ، أبو أحیحة ۲۷ ، ۹۲ ، ۸۳۱ ، ۸۳۱ ، ۹۲۵ معید بن عامر بن حذیم ۳۵۹

سعيد بن عبد الله بن ألى الأبيض ٤٠٨

سعيد بن عبد الله بن قيس ٣٦١ ، ٨٦٥

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي ٨٥٩

سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش ١٦٠ ، ٧٦٩

سعيد بن عبد العزيز التنوخي ١٠٨٢

سعيد بن عثمان بن خالد ، أبو عبادة ١٧١

سعيد بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله التيمي

سعید بن عطاء بن أبی مروان ۷۹۹

سعید بن عمرو بن شرحبیل ۱٤٧ ، ۳٥٩ ، ۸۲۲

سعید بن عمرو الهذلی ۸۲۹ ، ۸۷۳ ، ۹۷۴ ، ۹۷۳

سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم ۱۲۹ ، ۱۷۵ ، ۸۰۸ ، ۹۰۰ ، ۱۰۸۹ سعید بن مسلم بن قمادین ۵۲۰ ، ۵۸۱ ، ۷۳۵ ، ۸۰۲

سعید بن المسیب ۱۰ ، ۱۱ ، ۶۲ ، ۲۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ، ۱۱۱ ، ۱۲۸ ،

\$\$1 \\ \cdot \cdot

سعید بن یربوع المخزومی ۸٤۲ ، ۹٤٦

سعید ( یروی عن ابن عباس . ولعله شعبة مولی ابن عباس ) ۲۰۹

ابن سعية ٢٠٥

سفیان بن ثابت۳۵۳

سفیان الثوری ۱۳۵ ، ۱۳۷ ، ۱۶۶ ، ۱۰۵ ، ۷۳۷ ، ۱۰۸۹ ، ۱۰۹۹ ، ۱۰۹۹ ، ۱۰۹۹ ، ۱۱۰۷

أبو سفيان بن الحارث بن قيس ٣٠١

أبو سفيان (مولى ابن أبي أحمد) ٢٣٧ ، ٢٦٢ ، ٣١٤ ، ٤٣٤ ، ٥١٠ ، ٥٢٦ ،

سفیان بن خالد بن عوف ۳۳۷

سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي ٣ ، ٤ ، ٣٥٤ ، ٥٣١ ، ٥٣٢

سفیان بن سعید ۲۳۰ ، ۲۶۰ ، ۸۹۳ ، ۸۹۳ ، ۸۹۳

سفيان الضمري ٥٠

سفيان بن عبد الله الثقني ٩٢٨ ، ٩٦٣ ، ٩٦٧

سفيان بن عبد شمس السلمي ٢٥٨ ، ٢٦٦ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٤٤٣

سفیان بن عویف ۲۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۷

سفيان بن عيينة ١١١٣ ، ١١١٦ ، ١١٢٦

سقاية بن سليان ١١١٨

سلافة بنت سعد بن شُهيد ۲۰۲ ، ۲۲۸ ، ۳۵۹

سلام بن أبي الحقيق، أبو رافع ٤، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٩١، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٢، ٣٩٤، ٨١١، ٢٥٥، ٢٥٢، ٥٥٦، ٧٧٢

سلام بن مشکم ٤ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ٥٦٣ ، ٢٦٣ ، ٩٦٩ ، ١٧٧ ، ٣٧٩ ، ٣٧٩ ، ٢٧٩ ، ٣٧٩ ، ٣٧٩

سلامة بن الحمام ١٠٥٩

سلكان بن سلامة ، أبو نائلة ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ٢٤٣ ، ١٩٩ ، ١٠٥٠ ، الكان بن سلامة ، أبو نائلة ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٠ ، ١٠٣٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٩ ، ١٠٣٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٨٩ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٠٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤ ، ١٠٤٤

سلمان الفارسي ٥٤٥ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧ ، ٥٥٠ ، ٥٦٥ ، ٩٢٧

أم سلمة (زوج النبي ، هند بنت أبي أمية) ١١٨ ، ٣١٢ ، ٣١٤ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٤٦٢ ، ٤٠٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٦٤ ، ٤٠٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٠٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٠ ، ٤٧٤ ، ٤٧٠ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٠ ، ٤٧

< TT1 . TT. . TT9 . T10 . T1T . O47 . OVE . O.A . O.V

۵۸۶ ، ۷۸۷ ، ۹۰۷ ، ۵۲۷ ، ۱۱۸ ، ۹۲۸ ، ۸۳۸ ، ۲۲۹ ، ۵۸۳ ، ۲۲۹ ، ۳۵۰۱ ، ۵۲۱ ، ۵۲۱ ، ۵۲۱ ، ۵۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۰۳۱

سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي ٩٣ ، ١٣٨ ، ١٥٨ ، ٤٦٠ ، ٤٦٢ ، ٤٦٢ ، ١٥٨ ، ١١٨٨

سلمة بن الأكوع ٩٣٥ ، ٥٤٠ ، ٥٤٥ ، ٥٦٥ ، ٥٧٠ ، ٥٧١ ، ٥٧١ ، ٨٨٥ ، ٨٣٢ ، ٢٦٧ ، ٩١٥

سلمة بن ثابت بن وقش ۱۵۸ ، ۳۰۱

سلمة بن خويلد ٣٤١

سلمة بن سلامة بن وقش ۲۶، ۲۶، ۲۱۱، ۱۵۸، ۲۰۸، ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۱۵، ۲۰۳، ۲۰۸، ۳۲۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۸، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱

سلمة بن أبي سلمة ٧٣٩ سلمة بن صخر الزرقي ٩٩٤ ، ١٠٧١

سلمة بن صخر المازني ١٠٢٤

أبو سلمة الحضرمي ٩٠٠

أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ٣ ، ٧ ، ٩٠ ، ٩١ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ٣٠٠ ،

TA. ( TEO , TEE , TET , TET , TE1 , TE.

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٤٠٢ ، ٤١٣ ، ٤٥٣ ، ٥٦١ ، ٥٦٢ ،

11.7 , 1.9. , 170

سلمة بن عبد الله بن عمر ٣٤٠

سلمة بن قرط ۹۸۲

سلمة بن هشام بن المغيرة ٤٦ ، ٣٥٠ ، ٧٦٥

سلمي ( خادمة الني ) ۷۹۷ ، ۸۵۷

سلمي (امرأة أبي رافع) ٦٨٥

سلمي (جدة عبد الله بن على) ٥٤٨

سلمي (صاحبة عروة بن الورد) ٣٧٦

سلمي بن الأسود بن رزن ٧٨١

سلمی بنت عمیس ۷۳۸

سلمي بنت قيس (أم المنذر) ١٤٥، ٥١٥، ٢١٥

السلمي = ثعلبة بن عنمة

ضمرة

العرباض بن سارية

عمرو 'بن عنمة

ابن أبي العوجاء

مسعود بن سنان

سليط بن سفيان بن خالد ٣٣٧

سليط بن عمرو ٣٠٦

سليط بن قيس المازني ۲۶، ۱۶۱، ۱۲۳، ۱۹۵، ۲۰۰، ۸۹۲

سليط بن النعمان بن أسلم ١٩٨

أبو سليط = أسيرة بن عمرو بن عامر أم سليط ۲۲ه ، ۹۰۲ ، ۹۰۲ سلم بن الحارث بن ثعلبة ١٦٥ ، ٢٩٢ ، ٣٠٧ سليم بن عمرو بن حديدة ١٧٠ سليم بن قيس بن قهد ١٦٢ سليم بن ملحان ١٦٤ ، ٣٥٢ أم سلىم بنت ملحان ٢٤٩ ، ٦٨٥ ، ٧٠٧ ، ٩٠٣ ، ٩٠٣ ، ٩٠٣ سلمان بن بلال ۱۰۹۳ ، ۳۰۰ ، ۷۲۸ ، ۹۰۲ ، ۹۰۲ ، ۱۱۱۳ سلمان بن داود ۲۶ه سلمان بن سحم ۱۶ ، ۹۹ ، ۴۳۸ ، ۵٤٥ ، ۹۸۰ ، ۸۷۰ ، ۱۰٤٥ سلمان بن عبد الملك ٢٥٤ ، ١١٠٥ سلمان بن يسار ١١١٣ سماك بن خرشة = أبو دجانة سماك بن سعد ١٦٥ سماك ( يهودي أسلم) ٦٤٨ سمرة بن جندب ۲۱۶ السميراء بنت قيس ٢٩٢ ، ٣٠٧ ، ٥٢٢ سمى ( مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ) ٨٠١ ابن سمية =عمار بن ياسر سنان بن سبيع بن ثعلبة ، أبو الزغباء ١٦٢ سنان بن أني سنان بن محصن ١٥٤ ، ٦٠٣ ، ٨٩٠ سنان بن صيفي بن صخر ١٦٩ سنان بن وبر الجهني ١٥٤ أبو سنان بن محصن ۱۵۶ ، ۲۲ه ، ۲۹ه أم سنان الأسلمية ٦٨٦ ، ٩٩٢ ابن سنينة ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٢ سهل بن بیضاء ۱۱۰

سهل بن أبي حثمة ٧١٥ ، ٧٧٧

سهل بن الحنظلية الأنصاري ٨٩٣

سهل بن حنیف بن واهب ۱۵۹ ، ۲۶۰ ، ۲۶۹ ، ۲۵۳ ، ۳۰۳ ، ۳۷۲ ،

910 ( 11 , 47 , 479

سهل بن سعد الساعدي ١٠٠٧ ، ٣٨ م

سهل بن عاسر بن سعد ۳۵۳

سهل بن عتيك بن النعمان ١٦٣

سهل بن قيس بن أبي كعب ١٧٠ ، ٣١٣

أبو سهل ۱۰٤۲

سهلة بنت عاصم ٦٨٥ ، ٦٨٧

السهمى = عاصم بن أبي عوف

أبو وداعة بن ضبيرة

سهیل بن بیضاء ۱۱۰ ، ۱۵۷ ، ۳٤۱ ، ۱۰۱۶

سهیل بن رافع بن أبی عمر و بن عائذ ۱۹۲ ، ۳۱۹

سهیل بن عمرو بن عبدشمس۳۲، ۳۲، ۲۲، ۲۲، ۲۰، ۲۰، ۲۰۰،

747 ) 747 ) 940 ) 746 ) 745 ) 747 ) 345 ) 647 ) 747

٧٠٢ ، ١٢٢ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢

957 , 737 , 738 , 688 , 718 , 738

السوائى = سويد بن عامر

سواد بن زید بن ثعلبة ۱۷۰

سواد بن غزیة بن أهیب ۵، ، ۱۹۰ ، ۱۹۶ ، ۲۷۷ سودة بنت زمعة ( زوج النبی ) ۱۱۸ ، ۱۱۰۹ ، ۱۱۱۵

سوَيبط بن [ سعد بن ] \* حرملة ٢٤ ، ١٥٥ ، ٢٣٩ سوَيبط بن عمرو بن حرملة ٣١١ سويد (رسول عبد الله بن أبي) ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۲۱۲ ، ۱۰۵۹ سوید بن جبلة ۹۲۱ سويدين زيد ۸۵۸ سويد بن الصامت ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٦ سوید بن صخر ۷۰۱ ، ۷۰۱ ، ۸۰۰ ، ۸۲۰ ، ۸۹۲ سويد بن عامر السوائي ٩٠٦ سوید بن مخشی ۱۵۶ سويدين النعمان ٦٨٤ سیف بن سلمان ۷۷۰ (ش) أم شباث ٦٨٥ شبل بن العلاء ٧٢٥ الشتم بن عبد مناف التيمي ٢٠٤ شجاع بن وهب ٦ ، ١٥٤ ، ٥٥٠ ، ٧٥٣ ، ٧٥٤ ، ٩٨١ آبو الشحم اليهودي ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٢٣٤ ، ١٣٤ ، ٦٣٥ ، ٦٧٣ شرحبیل بن حسنة ۱۰۳۱ شرحبيل بن عمرو الغساني ٧٦٠ ، ٧٦٠ شرحبيل بن غيلان بن سلمة ٩٦٣ ابن شریح ۸۰۱ أبو شريح بن قارظ ۲۲۸ أبو شريح الكعبي ٦١٦ ، ٨٤٥ ، ٨٩٦

الشريد ٩٦٤ ، ٩٦٥

انظر ابن سعد ( الطبقات ، ج ٣ ، ص ٨٥ ؛ ص ١٢٩ ) وابن عبد البر ( الاستيماب ،
 ص ١٨٩ ) .

شریف بن علاج بن عمرو الثقفی ۲۸۰

ابن أبي شريق ٥٣ ، ٧٢١

شريك بن عبدة العجلاني ٨٥٩

شریك بن أبی نمر ۳۸

شعبة ( مولی ابن عباس ) ۷۰ ، ۲۱۸ ، ۷۳۳ ، ۲۱۰۸ ، ۱۱۰۸

شعثاء بنت كنانة بن صويراء [ لعلها الشقراء ] ٣٦٦

أبو الشعثاء بن سفيان بن عويف ٣٠٩

شعیب بن شداد ۲۵

شعيب بن طلحة بن عبد الله ٦٩٨، ٨١٣

شعیب بن عبادة ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۲۷۹ ، ۷۵۷

الشقراء بنت كنانة [ لعلها شعثاء ] ٣٧٦

شقران ( مولى النبي ) ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١٥٣ ، ١٤٠

شماخ اليهودي ٦٧٠

شماس بن عثمان بن الشريد ١٥٥ ، ٢٥٧ ، ٣٠٠ ، ٣١٢

الشيبانى = أفلح بن نضر

شيبة بن ربيعة ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ١١ ، ٢٢ ، ٢٨ ، ٦٦ ، ٦٦ ، ٦٦ ،

۱۲۸ ، ۱۲۰ ، ۱۱۵ ، ۱۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۲۸ ، ۷۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ،

11.7 . 184 . 180 . 188

شيبة بن عثمان العبدري ۷۸۷ ، ۹۰۹ ، ۹۱۰

شيبة بن مالك بن المضرب ٣٠٨

شيبة بن نصاح ١٠٧٤

أبو شيبة = عثمان بن أبي طلحة

أم شيبة بنت عمير بن هاشم ٧٠٢

أبو الشيخ = أبى بن ثابت بن المنذر

الشماء بنت الحارث ٩١٤، ٩١٤

شييم ٧٢١

أبو شييم المرى ٦٥٠ ، ٦٧٥

صُوَّاب (غلام بنی عبد الدار) ۲۲۸، ۲۳۰، ۳۰۸، صالح (النبی) ۱۰۰۸، ۱۰۰۸

صالح (راو) ۲۸۵

صالح بن إبراهيم ۲۷، ۲۰۵

صالح بن جعفر ۲۰۰ ۲۵، ۳۰۰

صالح بن أبی حسان ۲۰۱ ۲۶۲، ۲۶۲

صالح بن خوات ۲۸۲، ۲۹۲، ۲۶۱، ۲۶۱

صالح بن کیسان ۲۰۳، ۳۵، ۳۸۵، ۳۸۵

صالح بن محمد بن زائدة ۳۰۶

صالح بن یحیی بن المقدام ۲۲۱

صالح بن یمی بن المقدام ۲۲۱

صالح ۲۰۰ ۲۳۲، ۲۰۲۱

ابو صالح ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۰۲۰

ابو صالح ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۰۲۰

الصعب بن معاذ ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۰۰
الصعب بن معاذ ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۰۰

أبو صعصعة = عمرو بن زيد بن عوف

117 , 117

صفوان بن أمية بن خلف ، أبو وهب ٨٤ ، ٥٥ ، ١١١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٠٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

907 ( 927 ( 924

أم صفوان بن أمية = كريمة بنت معمر

صفوان بن بيضاء ١٤٦ ، ١٥٧

صفوان ذو الشقر ٤٠٧

صفوان بن سليم ١١٢٥

صفوان بن عثمان ٢٠٥

صفوان بن معطل السلمي ۲۸، ۲۳۹ ، ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۵۷۱ ، ۹۳۸ ، ۱۰۹۳

أبو صفوان ۷۵۸

صفية بنت حيي ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٧٣ ، ٢٦٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

1118 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4 ( ) 4

ابنة عم صفية بنت حيي ٦٧٣ ، ٦٧٤

صفية بنت شيبة ٨٣٥

صفية بنت عبد المطلب ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٦٤ ، ٥٠٤ ، ٢٥٠ ،

917, 198, 198, 100

صفية بنت ألى عبيد ٢٧١

الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب ٦٩٤

الصلعي = قرة بن أبي أصفر

صهیب بن سنان ۱٤٩ ، ١٥٥ ، ٣٧٩ ، ٧٧٠

صيفي بن أبي رفاعة بن عابد ١٤١

صیفی بن قیظی ۳۰۱

صيفي ( مولى ابن أفلح ) ٤٧٥

(ض)

ضباعة بنت الزبير بن المطلب ۲۷ ، ۱۹۶ أبو ضبيس الجهني ۷۱ م الضحاك بن حارثة بن ثعلبة ۱۷۰ الضحاك بن خليفة ٧٢١ ، ٥١١ ، ٧٢١

الضحاك بن سفيان الكلابي ٧ ، ٣٤٩ ، ٩٨٢ ، ٩٨٢

الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود ١٦٤ ، ١٦٥

الضحاك بن عمَّان ٢٤٤ ، ٢٩٣ ، ٣٨٤ ، ٣٩٥ ، ٣٨٤ ، ٤٤١ ، ٤٦٨ ،

0.4 . 0.1 . 841 . 877

أم الضحاك بنت مسعود الحارثية ٦٨٥

ضرار بن الخطاب الفهري ۲۵۵ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ٤٦٧ ،

٨٢٢ ، ٤٩٦ ، ٤٧١ ، ٤٧٠ ، ٤٦٨

ضمرة (حليف من جهينة) ٣٠٢

ضمرة بن سعيد ۲۳۵ ، ۲۲۶ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۷۸۷ ، ۷۸۷ ، ۸۷۷ ضمرة السلمي ۹۲۰

ضمرة بن عمرو بن كعب ١٦٨

أبو ضمرة ٤١٣

الضمرى = أبو الجعد

جعیل بن سراقة سفدان

. عمرو بن أمية

عمرو بن يثربي

ضمضم بن عمرو ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۷ ، ۳۹

ابن ضميرة ١٣١

أبو ضياح ، عمير بن ثابت ١٦٠ ، ٦٦٣ ، ٧٠٠ ، ٧٣٧ ( ط )

الطائى = الحارث بن يزيد

أبو طالب ( عم النبي ) ٦٩ ، ٨٢٨ ، ١٠٧٤

أم طالب بنت أبي طالب ٦٩٤

طاوس ۱۰۸۹ ، ۱۱۰۵

ابن طاوس ۱۱۰۵

طریف (حلیف من جهینة) ۳۰۲

طعيمة بن عدى ، أبو الريان ٣٢ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ٢٨٦ ، ٣٥٣

الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب ٢٤ ، ١٥٣

الطفيل بن سعيد ٣٥٣

الطفيل بن عمرو الدوسي ٦٨٣ ، ٨٧٠ ، ٩٢٣ ، ٩٢٧

الطفيل بن أبى قنيع ١٤٣

الطفيل بن النعمان ٣٣٥ ، ٤٧٣ ، ٤٩٦

أم الطفيل ٤٣٤

أبو طلحة = زيد بن سهل بن الأسود

عبد الله بن عبد العزى بن عثمان

طلحة بن خويلد الأسدى ٤٤٣

طلحة بن أبي طلحة ٥٨ ، ١٣٠ ، ١٤٠ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٢٠ ،

1.08 , 7.7 , 777 , 70.1

طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ٦٩٨ ، ٨١٣

طلحة بن عبيد الله ١٩ ، ٢٠ ، ١٠١ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ٢٢٨ ، ٢٤٠ ،

337 , 037 , 737 , 307 , 007 , 707 , 797 , 397 , 7.4 ,

٨٠٠ ، ١٠٠ ، ١١٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٢ ، ٥٠٤ ، ٥٩٤ ، ٨٩٤ ، ٧٤٥ ،

. 904 . 955 . 911 . ATA . VIV . VIV . 719 . 715 . 0VT

991

أبو طلحة الأنصاري ۹۰۲ ، ۹۰۲ ، ۹۱۱ ، ۱۰۹۲ ، ۱۱۰۸

طلیب بن عُمیر بن وهب ۲۶ ، ۱۵۶ ، ۳٤٤

طليحة بن خويلد ٣٤١ ، ٧٠٤

ابن أبى طوالة ١٥١ ، ١٠٩٢

الطيب بن بر ٩٥٥

(ظ)

الظفرى = عبد العزيز بن محمد عبيد بن أوس عبيد بن أوس عمارة بن حارثة قتادة بن النعمان محمد بن أنس نصر بن الحارث يعقوب بن محمد يونس بن محمد طهير بن رافع ٢١٦ ، ١٥٥

(ع)

عائذ بن ماعص بن قیس ۱۷۱ ابن عائذ المخز وی ۱۰۶

عائذ بن محیی الزرقی ۱ ، ۳۰ ، ۸۰ ، ۱۳۸ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۶۱ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵ ، ۲۳۳

عائشة بنت أبی بکر الصدیق ۲۲ ، ۷۱ ، ۱۱۹ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱

عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ٢٣٤ ، ٥٠٠ عائشة بنت قدامة ٨٤ ، ٨٥ ، ١٥١ ، ١٥٤

عابد بن محي ٧٧٥

عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص ١٨٥ ، ٢٨٧

عاتكة بنت عبد المطلب ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ١٢٢

عاتكة بنت مرّة بن هلال (أم هاشم بنت عبد مناف ) ٨١٣

عارض بن الهنيد ٥٥٦ ، ٥٥٧ ، ٥٥٨

أبو العاص بن الربيع ١١٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٩ ، ٥٥٣ ، ٥٥٣ ، ٧٩٣

العاص بن سعيد ٩٢ ، ١٤٨

العاص بن منبه بن الحجاج ٣٥ ، ٣٧ ، ٢٢ ، ١٠٤ ، ١٥٢

العاص بن هشام ، أبو البخترى ٣٧ ، ٤٢ ، ٨٠ ، ١١٥ ، ١٢٠ ، ١٢٨ ،

129 ( 120

العاص بن هشام بن المغيرة ٣٣ ، ٩٢ ، ١٥٠

العاص بن وائل ۷۷۰

أبو العاص بن قيس بن عدى بن سعد ١٥٢

أبو العاص بن نوفل بن عبد شمس ١٣٩

أم العاص بن وائل ٧٧٠

عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ٨٦ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١٣٨ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ٢٤٩ ، ٣٠٧ ، ٢٨٢ ، ٢٤٩ ، ٣٠٧ ، ٢٨٢ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٣٠٧ ، ٢٨٢ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨

041 , 4.4

عاصم بن عبد الله الحكمي ٤٤٩ ، ١٠٨٩ ، ١٠٩٨

عاصم بن عدى بن الجد ١٠١ ، ١١٤ ، ١٦٠ ، ١٨٥ ، ١٨٩ ، ٧١٧ ،

111. ( 1. 54 ( 1. 54 ( 1. 51 ( 99) ( )19

عاصم بن العكير ١٦٧

عاصم بن عمر بن قتادة ٤٩ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٦٣ ، ٧٥ ، ١٢٩ ،

171 : 131 : 101 : 101 : 101 : 107 : 107 : 173 : 075 :

733 ) V33 , 010 , 710 , P70 , 130 , YV0 , TTV , 17V ,

1.41 . 1.44 . 1.40 . 144

عاصم بن عمرو بن رومان ۱٤٥ ، ۱٤٩ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۲ عاصم بن أبی عوف بن ضبیرة السهمی ۸۲ ، ۱۵۲

عاصم بن قیس ۱۶۰

عاقل بن أبي البكير ١٤٥ ، ١٥٦

عامر بن الأضبط الأشجعي ٧٩٧ ، ٩١٩

عامر بن الأكوع ٦٣٨ ، ٦٣٩ ، ٦٥٨ ، ٦٦١ ، ٦٦٢ ، ٧٠٧ ، ٧٣٧

عامر بن أمية بن زيد ١٦٤

عامر بن أبي البكير ١٥٦

عامر بن الحضرمي ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ١٤٦

عامر بن سعد ۱۱ ، ۲۱ ، ۱۰۶ ، ۱۰۵ ، ۲۷ ، ۱۱۱۵

عامر بن سلمة بن عامر ١٦٦

عامر بن سنان = عامر بن الأكوع

عامر بن الطفيل ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٦٤ ، ٩٠٧

عامر بن عبد الله ١٤٨

عامر بن عبد الله = أبو عبيدة بن الجراح

عامر بن عبد الله بن الزبير ٧٦٥

عامر بن عثمان ۸۷

عامر بن فهيرة ( مولى أبى بكر الصديق) ١٥٥ ، ٣٤٩ ، ٣٥٢ عامر بن مالك بن جعفر ، أبو البراء ( ملاعب الأسنة ) ٣٤٦، ٣٤٧ ، ٣٤٩،

۰۳۵۱ ، ۳۵۰

عامر بن مخلد بن سواد ۱۹۲ ، ۳۰۹ عامر بن واثلة ، أبو الطفيل ۸۹۷ عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح ۳۸ ، ۳۹ عامر (اليهودى) ٦٤٩ ، ٦٥٧ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٠ ، ٩٦٢ ، ٩١٥ ، ٩١٢ ، ٩١٠ ، ٩١٢ ، ٩١٢ ، ٩١٢ ، ٩١٥ ، ٩١٢ ، ٩١٢ ، ٩١٢ ، ٩١٠ ، ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، ٢٥٢ ، ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، ٢٥٢ ، ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، ٢٥٢ ، ٢٥٤ ، ٣٦٠ ، ١٠٤٠ ، ١٠٤٠ أم عامر الأشهلية ٣١٥ ، ٧٤٠ ، ١٠٤٥ ، ١٠٥٥ ، ١٠٥٥ أم عامر بنت يزيد بن السكن ٤٤٣ ، ١٠٥٥ ، ١٠٥٥ ، العامرى = خنيس بن جابر العامرى = خنيس بن جابر عليم عبيد بن حاجز ابن عليمة

عباد بن بشر بن وقش ۱۵۸ ، ۱۸۷ ، ۱۹۰ ، ۲۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۱ ، ۳۲۱ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱ ، ۹۸۱

عباد بن تميم المازنی ۱۶۹ ، ۳۱۲ عباد بن حنيف ۱۰٤۷

عباد بن سهل ۳۰۱ عباد بن أبی صالح ۸۲۳ عباد بن طارق ۷۲۱ عباد بن عبادة بن نضلة ۲۳۷

عباد بن عبد الله بن الزبير ١٢٣ ، ١٣٠ ، ٢٢٦ ، ٨٢٤ ، ١٠٩٤

عباد بن قیس بن عامر ۱۷۱

عبادة بن الصامت بن أصرم ، أبو الوليد ٩ ، ٩٩ ، ١٦٧ ، ١٧٩ ،

1.3 , 7/3 , 4/3 , 4/3 , 1/4 , 60.1

عبادة بن قيس بن مالك ١٦٥ ، ٧٦٩

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ٩٩ ، ٤٢٠

أبو عبادة = سعيد بن عثمان بن خالد

ابن عباس = عبد الله بن عباس

عباس بن سهل ٤٢٣ ، ٤٤٩

عباس بن عبادة بن نضلة ، ابن قوقل ۲۳۷ ، ۲۵۸ ، ۳۰۳

العباس بن عبد المطلب ، أبو الفضل ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۸۱۷ ، ۸۱۲ ، ۸۱۵ ، ۸۱۲ ، ۸۱۸ ، ۸۱۷ ، ۸۱۹ ، ۸۲۷ ، ۸۳۷ ، ۸۳۸ ، ۸۳۷ ، ۸۳۸ ، ۸۳۸ ، ۸۳۸ ، ۹۹۶ ، ۹۹۱ ، ۹۹۶ ، ۹۹۱ ، ۹۹۶ ، ۱۱۰۰ ، ۹۹۶ ، ۹۹۱ ، ۹۹۶ ، ۲۰۱ ،

عباس بن مرداس ، أبو الفضل ۷۰۱ ، ۷۰۲ ، ۷۰۳ ، ۷۰۷ ، ۷۰۰ ، ۹۹۰ میاس بن مرداس ، آبو الفضل ۷۰۱ ، ۷۰۲ ، ۹۶۲ ، ۹۶۲ ، ۹۶۲ ، ۹۹۰

ابن أم عبد = عبد الله بن مسعود

1119 6 11.4

عبد الله بن أبى بن خلف ١٤٢

عبد الله بن أبي بن سلول ۱۷۷ ، ۱۷۷ ، ۱۷۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲

عبد الله بن الأرقم ٧٢١

عبد الله بن أمية بن المغيرة ٣٣٢ ، ٣٠٠ ، ٧٠٠ ، ٩١١ ، ٩١٢ ، ٩٣٣ ، ٩٣٣ ، ٩١٢ ، ٩٢٣ ، ٩٣٣ ،

عبد الله بن أبي أمية بن وهب الأسدى ٧٣٧ ، ٨١٠ ، ٨١٠ ، ٨١٠ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٢ ، ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٠ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٠ ، ٣٩٥ ،

997 ) 176 ) 776 ) 776 ) V. 6 )

عبد الله بن أبي أوفي ٤٨٧ .

عبد الله بن بدر ۷۱، ، ۸۰۰ ، ۸۲۰

عبد الله بن بديل ٧٥٠

عبد الله بن أبي بكر بن حزم ٥٥ ، ١١٨ ، ١٨٠ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ٥٥٩ ، ٤٦٢ ، ٢٦٤ ، ٢٦١ ، ٢٦٧ ، ٢٦٤ ، ٥٨٥ ، ٢٦١ ، ٢٦٧ ، ٢٦٢ ، ٢٦٠ ، ٥٨٥ ، ٢٠١ ، ٢٦٧ ، ٢٦٠ ، ٥٠٥ ، ٤٨٤ ، ٥٠٥ ، ٤٨٤

عبد الله بن أبي بكر بن صالح ٧٦١

عبد الله بن أني بكر الصديق ٣٩٥ ، ٣٠٠ ، ٩٣١ ، ٩٣١

عبد الله بن ثعلبة ٣٠٢ ، ١٠٩٨

عبد الله بن ثعلبة بن خزمة ١٦٨

عبد الله بن ثعلبة بن صعبر ٧٠ ، ٩٥

عبد الله بن جبير بن النعمان ١٣١ ، ١٦٠ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ،

**\*\*\*** \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

عبد الله بن جحش بن رئاب، أبو أحمد ۱۳،۲، ۱۳، ۱۷، ۱۹، ۱۹، ۱۶۰، ۸٤۱، ۸٤۱، ۸٤۱، ۸۲۰، ۸۲۹، ۸۲۱، ۸۲۱

ابن عبد الله بن جحش ٧٢١

عبله الله بن الجد بن قيس ١٦٩ ، ٩٩٢

عبد الله بن جعفر الزهري ۹۸۸ ، ۹۸۹

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ٧٦٧ ، ٧٦٧

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ١ ، ٢٨ ، ١٢٢ ،

. 104 . 107 . 10 . . 184 . 187 . 180 . 185 . 184

301 ) 701 ) 701 ) 701 ) 701 ) 707 ( 107 ) 727 )

207 , 207 , 271 , 281 , 281 , 282 , 777 , 709 , 702

. VAA . VA7 . VA. . Va. . VT1 . VT7 . TTT . OV7 . O15

7111 . 1.9A . 92V . 927 . 97Y . AAP . AAT . A17

عبد الله بن جعفر بن مسلم ٤٣٩

عبد الله بن الحارث بن الفضيل (الفضل) ٣ ، ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٥٥ ،

V74 . 007

عبد الله بن الحارث بن قيس ٩٣٨

عبد الله بن الحجازي ۷۷۷

عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ، ابن أبي حدرد ٦٣٤ ، ٢٧٥ ، ٧٧٧ ، ٧٧٧ ،

1 · · A < 949 < A94 < AVV < V9V < VA ·

عبد الله بن حذافة السهمي ٦٠٣ ، ٩٨٣ ، ١١٠٩٠

عبد الله بن أبي حرة ٨٧٩

عبد الله بن حسن ١٥٣

عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ٥٦٤

عبد الله بن حميد بن زهير ٢٤٦ ، ٣٠٧

عبد الله بن حمير = مخشى بن حمير

عبد الله بن خارجة ١١٠٥

عبدالله الحمار 770

عبد الله بن خيثمة السالمي ، أبو خيثمة ٩٩٨ ، ١٠٧٥

عبد الله ، ذو البجادين ١٠١٣ ، ١٠١٤

عبد الله بن الربيع بن قيس ١٦٦

عبد الله بن ربيعة الثقني ٩٣١

عبد الله بن أبي ربيعة المحزومي ٣٣ ، ٨٩ ، ١٣٠ ، ١٤٠ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ،

17 , 44 , 644 , 644 , 644 , 644

عبد الله بن أبي رفاعة ١٤١ ، ١٥٠

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ٥ ، ٨ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ١١٤ ، ١٦٥ ، ٣١٧ ،

~ 07V , 077 , EV7 , E09 , EE+ , EM9 , MAE , MOM

PTF , . PF , . PF , . A(V , . GV , . TGV , . TGV , . A(V , . PGV )

. ٧٦٩ ، ٧٦٤ ، ٧٦٣ ، ٧٦٢ ، ٧٦٠

عبد الله بن الزبعرى ٢٠١ ، ٣٠٢ ، ٨٤٨ ، ٨٤٨

عبد الله بن الزبير ٨٤٥ ، ٨٥٠

عبد الله بن زيد بن ثعلبة ١٦٦

عبد الله بن زيد بن عاصم ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۳٤١

عبد الله بن زيد المازني ٢٦٩ ، ٨٨٠ ، ٩١٨ ، ٩١٨

عبد الله بن زيد الهذلي ۸۲۸ ، ۸۲۳

عبد الله بن السائب المخزومي ١٠٩٨

عبد الله بن ساعدة ۸۲۲

عبد الله بن سعد الأسلمي ١٠٩٤

عبد الله بن سعد بن خيثمة ١٠٢ ، ٦٨٤

عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٧٨٧ ، ٨٠٤ ، ٨٥٥ ، ٨٥٦ ، ٨٥٧

٥٢٨

عبد الله بن أبي سفيان ١١٦ ، ٥٤٣ ، ٦٥٦

عبد الله بن سلام ۳۲۹ ، ۳۷۲ ، ۳۸۱ ، ۹۰۰

عبد الله بن سلمة العجلاني ۸۲ ، ۱۱۶ ، ۱۳۸ ، ۳۰۲

عبد الله بن سلمة بن مالك ١٦٠ ، ٤٩٨

عبد الله بن سهل الأشهل ١٥٨ ، ٣٣٥ ، ٤٩٥ ، ٧١٧ ، ٧١٤

عبد الله بن سهيل بن عمرو ١٥٦ ، ١٥٧ ، ٣٤١ ، ٣٠٣ ، ٨٤٧

عبد الله بن شخيرة ، أبو معمر ١٢٠٧

عبد الله بن شهاب الزهري ۲۳۸ ، ۲۶۳ ، ۲۶۸ ، ۲۶۸

عبد الله بن صفوان ، الأصغر ٢٠٢

عبد الله بن صفوان ، الأكبر ٢٠٢

عبد الله بن طارق بن مالك البلوي ١٥٨ ، ٣٥٥ ، ٣٥٧

عبد الله بن أبي طلحة ٩٠٢

عبد الله بن عاصم الأشجعي ٤٨٠

عبد الله بن عامر الأسلمي ٧٨٤ ، ٧٨٨ ، ٨٢٠

عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزى ٩٣٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٩٨

عباد الله بن عباس ١٨ ، ٥٤ ، ٧٠ ، ٧٩ ، ١٠٣ ، ١٣٧ ، ١٤٦ ، ١٤٧

عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ١٦٦ ، ٣١٧ ، ٣٧٠ ، ٤٢١ ، ٤٢١ ،

1.09 , 7.0 , 291

عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ١٠٤

عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي ١٦٤ ، ٩٨٩

عبد الله بن عبد العزى بن عُمان ، أبو طلحة ٢٢٠

عبد الله بن عبد مناف بن النعمان ١٧٠

عبد الله بن عبيد الله ٨٢٩

عبدالله بن أبي عبيدة ٨٩ ، ١٢٠ ، ١٥٠ ، ١٦٢ ، ٢٢٨ ، ١٠٤٨

عبد الله بن عتيك ٣٩١ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ٩٨٨

عبد الله بن عثمان الثقني ٦٣٣

عبد الله بن عثمان بن أبي سلمان ١٢٨ ، ٢٣٥ ، ٣٩٦ ، ٧٩٥

عبد الله بن عثمان بن عامر = أبو بكر الصديق

عبد الله بن عرفطة ١٦٦

عبدالله بن عكرمة ٧٨٤

عبد الله بن على ٥٤٨ ، ٥٠٥

عبد الله بن عمار ۲۸۱

عبدالله بن عمر ۱ ، ۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۰۲ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

11.7 ( 11.0 ( 1.97 ( 1.97 ( 1.71

عبد الله عمر (راو) ۸۸۰

عبد الله بن عمرو بن أمية ٩٦ ، ١٢٧

عبد الله بن عمرو بن حرام ، أبو جابر ۹ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۹۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹

۷.

عبد الله بن عمرو بن أبي حكيمة الأسلمي ٢٠٥

عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبي ٢٠٥ ، ٧٨٧ ، ٧٨٧ ، ٩٠٦ ، ٩٠٦ ،

عبد الله بن عمرو بن العاص ۲۰۳ ، ۳۱۳ ، ۸۵۰ ، ۱۰۲۱ ، ۱۰۶۲ ، ۱۰۲۱ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۱۲

عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى ٣٢٦ ، ٧٧٥ ، ٧٩٩ ، ٨٠٠ ، ٨٢٠ ، ١٠٨٢ ، ١٠٧١ ، ١٠٢٤ ، ١٠٧١

عبد الله بن عُمبر ١٦٥ ، ١٠١

عبد الله بن عمير ( من بني جُدارة ) ١٦٦

عبد الله بن عوسجة ٩٨٣

عبد الله بن عون ٦٩٢

عبد الله بن الفضل ٢٣٤

عبد الله بن الفضيل ٧٦٤

عبد الله بن أبي قتادة ٢٢ ، ٤٤٥ ، ٥٤٥ ، ٧٣٣

عبد الله بن قيس بن خالد ١٦٢ ، ٩١٦

عبد الله بن قيس الرقيات ٧٨٤

عبد الله بن قيس بن صخر ١٧٠

عبد الله بن كعب بن عمرو المازني ٢٤ ، ٥٠ ، ١٠٠ ، ١١٢ ، ١٦٤ .

YV . . YO1

عبد الله بن أبي لبيد ٤٠٢

عبد الله بن مالك ٦٠

عبد الله بن محمد ٧٦١ ، ٧٦٨ ، ٧٩٣

عبد الله بن محمد بن الحنفية ، أبو هاشم ١٠٨٩

عبد الله بن محمد بن عقيل ٥٠٦ ، ٧٣٧

عبد الله بن محمد بن عمر بن على ٧١ ، ٧٦٢

عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى ١٥٦ ، ٣٤١ ، ٤٩٨

عبد الله بن مسعدة ٥٦٥

عبد الله بن مسعود الهذلي ٢٤ ، ٢٥ ، ٥٥ ، ٨٠ ، ٩٠ ، ٩١ ، ١٠٠ ،

. 1 . . 1 . 9 £9 . £VY . TTT . TTT . 100 . 10 . 11 .

11.4 6 1.18

عبد الله بن مظعون ۲۶٪، ۱۵۲

عبد الله بن مسلمة ٧٥٠

عبد الله بن معاذ (أبو نملة) ٢٣٨

عبد الله بن معتب ٤٧٦

عبد الله بن مغفل المزنى ٩٩٤ ، ١٠٣٦

عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة ٩١٨

عبد الله بن مقسم ۱۱۷

عبد الله بن أم مكتوم المعيصي ٨ ، ١٨٤ ، ١٩٧ ، ١٩٩ ، ٢٧٧ ، ٣٧١ ،

133 , 783 , 770 , 770 , 730 , 740

عبد الله بن مكنف الحارثي ١٠٠ ، ١٠٢ ، ٧٢١

عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة ٨٦

عبد الله بن موسى بن أمية ٦٧

عبد الله بن نافع ۲۱، ۸۲۰ ، ۸۲۸

عبد الله بن نبتل بن الحارث ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۰٤٥ ، ۱۰٤٧ ، ۱۰٤٨ ،

1.77 ( ).79 ( ).77 ( ).77

عبد الله بن النعمان بن بلذمة ١٧٠

عبد الله بن نعيم الأشجعي ٦٣٨ ، ٦٣٩

عبد الله بن نوح الحارثي ١١٧ ، ١٨٣ ، ١٩٧ ، ٦٩٢ ، ٢٩٣

عبد الله بن الهبيت ٣٠٠

عبد الله بن هلال بن خطل الأدرى ٨٢٥ ، ٨٢٨ ، ٨٢٧ ، ٨٥٩

عبد الله بن وفدان ۱۹۸

عبد الله بن الوليد بن عمان بن عفان ١١٠٢

عبد الله بن وهب ٦٩٥

عبد الله بن أبى محمى ٦٨٦

عبد الله بن يزيد بن قسيط ٣٥٩ ، ٤٠٤ ، ٤١١ ، ٥٠٨ ، ٥٠٨ ، ٦٣٣ ،

YPY : 978 : 977 : 911 : 798 : 378 : 378

عبد الله بن يزيد الهذلي ٤٠٤ ، ٧٨٠ ، ٧٨٠ ، ٨٦٢ ، ٨٦٢ ،

174 · 17A

أبو عبد الله الوراق ١

أبو عبدالله (راو) ۲۷۰، ۲۷۹، ۲۹۹، ۲۹۹، ۷۲۰

أم عبد الله بنت أبي أمية ٩٥٥

أم عبد الله ، أخت أبي حرملة ٦٧٤

عبد الحبار بن عمارة بن عبدالله بن أبي بكر ٢٧٠ ، ٧٦١

عبد الحميدين جعفر ١، ٨٨، ٨٩، ٩٩، ١٠٠، ١٨٤، ٣٢٦،

. 072 . 077 . 017 . 202 . 221 . 270 . 277 . 2.2 . 422

( V41 , VA. , VV. , V20 , V21 , VYV , 772 , 774 , 0V)

1.77 : 1.50 : 474 : 700

عبد الحميد بن سهل ٢٣٥

عبد الحميد بن أبي عبس ٢

عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس ٢

عبد ربه بن حتى بن أوس ١٦٨

عبد ربه بن سعید ۱۵۷ ، ۵۵۰

عبد ربه بن عبد الله ١٤٦ عبد الرحمن (راو) ٤٠٨ عبد الرحمن بن أبجر ٤٥١ عبد الرحمن بن أزهر ٩٢٢ عبد الرحمن بن أبي بكر ٢٥٧ ، ٦٩٥ عبد الرحمن بن ثابت ٧٢١ ، ٨٠٦ عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ٥٢٩ ، ٦٦٢ ، ٩٠٠ ، ١٠٣١ ، 1.22 عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد ٦٠ ، ٧٧ ، ٩٦ ، ٥٧٧ ، ٥٨٩ ، 911 , 777 , 710

عبد الرحمن بن الحرة الواقفي، أبو الحر ١١٢٥

عبد الرحمن بن حرملة ٨٤٦

عبد الرحمن بن أم الحكم ٦٣٣

عبد الرحمن بن حمير = مخشى بن حمير

عبد الرحمن بن زياد الأشجعي ٥٥٢

عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ١١٨

عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ١٠ ، ١١ ، ١٤٤ ، ٣٤٣ ، ٢١٢

عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ٤٧٣ ، ١٠٤٤ ، ١٠١١ ، ١١١٠

عبد الرحمزين سهل ٧١٤

عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي حدرد ٧٧٩ ، ٧٨٠ ، ٨٧٧

عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ١٠٣

عبد الرحمن بن عبد الله بن أني صعصعة المازني ١٤٤ ، ٢٧٢ ، ٦٠٥ ،

١٠٤٠ ، ١١٢ ، ٦٨٨ ، ٦٨٤ ، ٦٦٥ ، ٦٦١ ، ٦١٥ ، ٦١٣

عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ١٨٤ ، ٢٣٦ ، ٤٨٨ ، ٤٦٠ ،

9. 1 . YTY . YOE . OTO . O.4

عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأنصاري ۱۳۸ ، ۷۰

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي قتادة ٥٧٥ ، ٨٩٩ ، ٩٨٢ ، ٩٨٤ ،

عبد الرحمن ، عدو الأوثان = أبو عقيل بن عبد الله

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف ١ ، ١١٨ ، ٥٢٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ عبد الرحمن بن العوام ٩٥ ، ٩٦

عبد الرحمن بن عياش المخزومي ١٠١٠ عبد الرحمن بن قارب بن الأسود ٩٢٩ عبد الرحمن بن القاسم ٧٦٧ ، ١٠٩٢ عبد الرحمن بن كعب ، أبو ليلي ٩٩٤ عبد الرحمن بن أبي ليلي ٧٧٥ ، ١١٠٨ عبد الرحمن بن مالك = عزيز بن مالك عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر ١ ، ١٩٤ ، ٣٩٥ ، ٤٤١ ، ٤٥٩ ، عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر ١ ، ١٩٤ ، ٣٩٥ ، ٢٤١ ، ٩٥٥ ، عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال ٣٧٠

عبد الرحمن بن محمد بن ابي الرجال ٧٣ عبد الرحمن بن محمد بن عبد ٦١ ، ٩٥ عبد الرحمن بن مشنوء = عبد العزى بن مشنوء

عبد الرحمن بن مهران ۸۳٤

عبد الرحمن بن الهبیت ۳۰۰ العبدری = أبو عزیز بن عمیر محمد بن شرحبیل

عبد بن زمعة بن قيس ١٤٣

عبد السلام بن موسى بن جبير ٦٨٦

عبد الصمد بن على ٣٠٠

عبد الصمد بن محمد السعدي ١٨٣ ، ٤٤١ ، ٨٨٥ ، ٩١٤ ، ٩٢٢

عبد العزى = عبد الله ذو البجادين

عمرو بن نضلة بن عباس

عبد العزى بن عبد الله = أبو عقيل بن عبد الله

عبد العزى بن مشنوء بن وقدان ١٤٣

عبد العزيز بن رُمانة ٣٦٠

عبد العزيز بن سعد ٥٣٤

عبد العزيز بن عقبة بن سلمة بن الأكوع ٥٣٧ ، ٥٥٠

عبد العزيز بن محمد بن أنس الظفرى٢٢ ، ١٥٣ ، ١٦٩ ، ٣١٢ ، ٣٣٦ ،

370 , 770

ابن عبد قيس = ذكوان

عبد الكرم الجزرى ٥٠٤ ، ١١٠٨

عبد الكريم بن أبي حفصة ٣٩٥

عبد الكريم بن أبي أمية ٨٦٤

عبد الحبيد بن سهل (سهيل) ۱۸ ، ۸۷۱

عبد المجيد بن أبي عبس ١٠٣ ، ١٥٨ ، ١٥٩

عبد المطلب ( جد الني ) ۳۰ ، ۷۸۱

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ٦٩٦ ، ٦٩٧

عبد الملك بن ألى بكر بن عبد الرحمن ٨٨٣

غبد الملك بن جعفر ٤٤

عبد الملك بن سليم ٢٣٤

عبد الملك بن سلمان ١٦٠ ، ٢٠٥

عبد الملك بن عبد الرحمن بن الحارث ٨٨٣

عبد الملك بن عبد العزيز ٤٦

عبد الملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع ١٠ ، ١١ ، ١٣٨ ، ١٤٤ ، ٣٠٠ ، عبد الملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع

عبد الملك بن عمر ٣٤٣

عبد الملك بن محمد بن أبى بكر ٦٣٣

عبد الملك بن مروان ۲۹۹ ، ۸٤۲

عبد الملك بن ميمون ، أبو حمزة ١٤٨

عبد الملك بن نافع ٨٤٢

عبد الملك بن وهب ، أبو الحسن الأسلمي ٥٣٥ ، ٥٨٨ ، ٧٠١

عبد الملك بن يحبي ٧٤٥

عبد المهيمن بن عباس بن سهل ٩٩ ، ١٠٣ ، ١٦٨

عبد الواحد بن أبي عون ۷۸ ، ۱۶۷ ، ۱۸۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۹ ، ۹۸۸ ، ۹۵۷ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۹ ، ۹۸۸ ، ۹۲۷ ، ۷۲۲

عبد الواحد بن ميمون ، أبو حمزة ١٤٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٩٣ ، ١٠٩٤ ، ٩٦٥ عبد الوهاب بن أبي حية ، أبو القاسم ١ ، ٧٤ ، ٩٢ ، ٩٦ ، ٩٣٣ ، ٩٦٥ ، ٩٦٥ ، ٧٤٥

عبدة بن الحسحاس بن عمر و ۱۶۱ ، ۱۲۸ ، ۳۰۳ ، ۳۱۰ العبد ی = عکر مة بن مصعب العبد ی = عکر مة بن مصعب

عبد یالیل بن عمرو ۹۲۲ ، ۹۲۳ ، ۹۲۹ ، ۹۲۷ ، ۹۲۹ عبد یالیل بن علم بن علمی ۱۷۰

أبو عبس بن جبر بن عمرو ۱۵۸ ، ۱۸۷ ، ۳٤۱ ، ۳۷۵ ، ۳۷۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۲۳۱

العبسى = عمرو بن عبد الله

عبيد الله بن عبد العزيز ١٠٤٠

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ١٠٣ ، ٢٧٥ ، ٥٧٩ ، ٩٨٥ ، ٩٩٥ ،

14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. ' 14. '

عبيد الله بن عبد الله بن عمر ١٠٩٩

عبيد الله بن عدى بن الحيار ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٧٢٥

عبيد الله بن العوام ٥٥ ، ٩٦

عبيد الله بن كعب بن مالك ٢٣٦

عبيد الله بن محمد ٧٣٩

عبيد الله بن مقسم ٣٩٥ ، ٤٧٢ ، ٤٦٨ عبيد الله

عبيد الله بن الهرير ٢٠٠ ، ٢٢٤

عبيد الله بن ينار ٧٣٢

عبيد بن زيد بن عامر ١٧١

عبيد بن عمير ٢٣٤ ، ٢٣٥

عبيد بن أوس بن مالك الظفرى ٩، ١٣٨ ، ١٥٨ ، ٣٣٤

عبيد بن التيهان ٣٠١

عبيد بن ثعلبة ١٦٢

عبید بن جبیر ۱۰۰۸

عبيد بن جريج ١١١٤

عبيد بن حاجز العامري ٢٥٣ ، ٣٠٨

عبيد بن حنين ٧٦٤

عبيد بن خديج ٧٣٥

عبيد بن أبي رهم ٧٣٣

عبید بن زید بن عامر ۲۰

عبيد بن السكن ١٤٧

عبيد بن أبي عبيد ٦٠ ، ٧٧ ، ١٥٩ ، ٩٨٥

عبيد بن عتبة ٥٤٦

عبيد بن عمرو بن علقمة ١٣٨

عبید بن یاسر بن عمیر ۱۰۳۲ ، ۱۰۳۳

عبيدة بن محيي ٢٥ ، ٥٤ ، ٧٥ ، ٨٤ ، ١٥١

عبيدة (رجل من اليهود) ٦٩٠

أبو عبيدة بن الجراح ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٥٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٣٤١ ، ٤٩٨ ،

١٥٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠١٢ ، ٢٧٧ ، ٢٧١ ، ٢٧٧ ، ٤٧٧ ، ٥٧٧ ،

. 1171 : 1170 : 1111 : 988 : VVV : YVT

عبيدة بن الحارث بن المطلب ٢ ، ١٠ ، ١١ ، ٢٤ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ١٠٠

104 ( 154 ( 156 ) 150

عبيدة بن حكيم بن أمية ٣٦١

عبيدة بن سعيد بن العاص ٥٢ ، ٨٥ ، ١٤٨

أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة الأسدى ٤٣٨

أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ٨٩

عبدة بنت نائل ٢٣٤

عتاب بن أسيد ٦ ، ٨٨٩ ، ٩٥٩

عتاب بن مالك بن كعب ٩٧٢

ابن أبي عتاب ١٩٤

عتبة (من بني فهر ) ۱۳۸

عتبة بن أسيد بن جارية ، أبو بصير ٦٢٤

عتبة بن بلر ٦٤٠

عتبة بن جبيرة ٢٣٥ ، ١٦٥ ، ١٢٥ ، ٧٩٩ ، ٨٠١

عتبة بن ربيعة ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٨٦، ٤١، ٢٤، ٢٥، ٥٩، ٠٠، · ٨٥ · ٨١ · ٨٠ · ٦٩ · ٦٨ · ٦٧ · ٦٦ · ٦٥ · ٦٤ · ٦٣ · ٦١ · 122 · 171 · 170 · 110 · 112 · 117 · 111 · 100 · 17 184 6 180 عتبة بن ربيعة بن خلف ( من بهراء) ١٦٨ عتبة بن ربيعة بن رافع ٣٠٢ عتبة بن عبد الله بن صخر ١٦٩ عتبة بن غزوان ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٤ ، ١٣٩ ، ١٥٤ ، ٢٤٣ عتبة بن مسعود ۲۳۳ ، ۳۰۱ عتبة بن أبي وقاص ٢٤٨ ، ٢٤٥ ، ٢٤٨ عتبة بن وهب ١٥٤ أبوعتيق السلمي ٤٣٩ ، ٤٦٥ ، ٤٦٨ ابن عتبك ٤ عَمَّانَ بِنِ أَبِي حبيش ١٢٠ ، ١٤٠ عثمان بن أبي سلمان ۱۲۸ ، ۸۱۰ ، ۷۹۰ عثمان بن صفوان ۲۵۶ عَمَانَ بِنِ الصِّحاكِ بِنِ عَمَانَ ١٩٤ عَيَانَ بِنَ طَلَحَة ٢٦١ ، ٧٤٧ ، ٧٤٧ ، ٧٤٩ ، ٧٤٩ ، ٨٣٣ ، ٨٣٤ ، عَمَانَ بِنَ أَبِي طَلَحَةً ، أَبُو شَيْبَةَ ٢٢٦ ، ٣٠٧ ، ٩٠٩ أم عثمان بن طلحة (بنت شيبة) ٨٣٣ عثمان بن أبي العاص ٩٦٣ ، ٩٦٨ ، ٩٧٨ عثمان بن عبد الله بن أبي ربيعة ٩٠٧ ، ٩١١ ، ٩١٢ ، ٩٣١ ، ٩٣٢ عَمَّانَ بِنَ عبد الله بن المغيرة المُخرومي ١٤ ، ١٥ ، ١٤٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٣٠٨

عَمَانَ بِنِ عَفَانَ ٨ ، ٨٦ ، ٨١ ، ١٠١ ، ١٥٣ ، ١٩٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩

عثمان بن عبد شمس ١٣٩

7 \text{7 \tex

عَمَانَ بَنْ عَمَارَة بَنِ مَعْتَبِ ٩٣١ عَمَانَ بَنَ مَالِكُ بَنِ عَبِيدَ اللهِ بِنَ عَمَانَ ١٤٩ عَمَانَ بِنَ مُحَمِدَ الْأَخْسَى ٣٥٩ ، ٤٩١ ، ٨٨٣ عَمَانَ بِنَ مُطْعُونَ ٢٤ ، ١٤٢ ، ١٥١ ، ١٥٦ ، ٣٧٨ ، ٩٣٥

عُمَان بن منيه بن عسد ٤٩٦

عُمَان بن وهب ٩٤٦ العجلانی : زيد بن أسلم

عبد الله بن سلمة

معن بن عدى العجلي = الفرات بن حيان

عجبر ٥١

عد اس (غلام عتبة بن ربيعة) ٣٣، ٣٥، ٣٥، ٢٢، ٣٥ عدو الأوثان= أبو عقيل بن عبد الله

العدوى = أبو حذيفة

معمر بن عبد الله نعيم بن عبد الله ابن العدوية= نوفل بن خويلد

عدى بن حاتم ٩٨٧ ، ٩٨٨ ، ٩٨٩

عدى بن الحيار ١٣٩

عدى بن أبي الزغباء ٢٢ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٥٥ ، ٥١ ، ٨١ ، ٨٢ ، ١٦٢

عدى العذري ١٠١٧

على بن مرة بن سراقة ٦٣٣ ، ٧٠٠ ، ٧٣٧

عرابة بنأوس ٢١٦

عراك بن مالك ٨٦٢ ، ٨٧١

العرباض بن سارية السلمي ٨٠٠ ، ٩٩٤ ، ١٠٣٢ ، ١٠٣٦ ، ١٠٣٧

ابن عرفجة ١٦١

عرفطة بن الحباب بن حبيب ٩٣٨

عروة بن الزبير ١٨ ، ٥٦ ، ٥٩ ، ٦٣ ، ١١٧ ، ١٤٨ ، ١٥٢ ، ١٧٧ ،

· £1 · . ٣٨١ · ٣٦ · . ٣٥٤ · ٣٥٢ · ٣٤٧ · ٢٨٦ · ٢٠٩ . ١٨٠

743 , 430 , 050 , 750 , 770 , 777 , 795 , 798 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 , 498 ,

1 6 11 177 6 11 72 6 7 7 11

عروة بن الصلت ٣٥٢ ، ٣٥٣

عروة بن مسعود بن عمرو المالكني ٩٩٤ ، ٥٩٥ ، ٥٩٧ ، ٩٧٤ ،

971 . 977 . 977 . 97 . 979

عروة بن الورد العبسى ٣٧٦

عزة ( مولاة الأسودين المطلب) ٣٩ ، ٤٣

أبوعزة الحمحي = عمرو بن عبد الله بن عمبر

عز وك ( رجل من اليهود) ٣٧١ ، ٣٧١

عزيز بن مالك ، عبد الرحمن ٦٩٥

أبوعزيز بن عمير العبدري ٥٨ ، ١٤٠ ، ٢٠٣ ، ٣٠٨

عصماء بنت مروان ۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۶

عصمة بن الحصين بن وبرة ١٦٧

ابن عصمة = عاصم بن ثابت

عصم (من بني أسد) ١٦٤

عصيمة (حليف بني سواد بن مالك) ١٦٢

عطاء (روی عنه ابن جریج ) ۸۲۹ ، ۱۱۰۰ ، ۱۱۰۹ ، ۱۱۱۰ ، ۱۱۱۳

عطاء الخراساني ٧٣٨

عطاء بن أبي رباح ٥٦٠ ، ٧٣٧ ، ٨٥٥ ، ٨٦٥ ، ٨٦٦

عطاء بن زيد الليبي ٣٨ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ٧٢٥

عطاء بن محمد بن عمرو بن عطاء ١٥٧

عطاء بن أبي مروان ٥٣٥ ، ٥٨٨ ، ٧٨٤ ، ٧٨٩ ، ٧٩٩ ، ١٠٩٠

عطاء بن أبي مسلم ٥٢٦ ، ٧٥٨

عطاء بن يسار ٥٨٦ ، ١٠٧٩ ، ١١٢٥

العطارد بن حاجب بن زرارة ٩٧٥ ، ٩٧٦

عطاف بن خالد ٧٦٤

عطية بن عبد عمر و ٣٥٣

عطية بن عبد الله بن أنيس ٣٩١ ، ٤٠١ ، ٥٦٨

عطية بن نويرة بن عامر ١٧٢

أم عطية الأنصارية ٦٨٥

ابن عفراء ۲۸۲

أبوعفك ٣ ، ١٧٤ ، ١٧٥

أبوعفير = محمد بنسهل

عقبة بن الحارث بن الحضري ١٣٩ ، ٣٦٧ ، ٣٦١

عقبة بن زيد ٤٥٧ ، ١٦٥ ، ١٩٥

عقبة بن عامر بن نابي ١٠١٥ ، ١٠١٥

عقبة بن عثمان بن خالد ۱۷۱ ، ۲۷۷

عقبة بن عمر و = أبو مسعود الأنصاري

عقبة بن أبي معيط ٣٦ ، ٣٧ ، ٨٢ ، ١١٤ ، ١٣٨ ، ١٨٢ ، ٢٨٢

عقبة بن وهب بن كلدة ١٦٧ ، ٢٤٧

عقيل بن الأسود بن المطلب ١٢٣ ، ١٤٨

عقیل بن أبی طالب ۱۳۸ ، ۱۹۶ ، ۸۲۹ ، ۸۲۹ ، ۹۱۸

ابن عقیل ۷۶۸

أبوعقيل بن عبد الله بن ثعلبة ١٦١

العقيلي = خالد بن الأعلم

عكاشة بن محصن كي ١٤، ١٩، ١٩، ١٥١، ١٥٤، ٢٤٢،

عکر قبن أبی جهل ۷۸ ، ۱۳۰ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۱۹۱ ، ۲۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۸۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸

عكرمة بن عمار ٧٢٢

عكرمة بن فروخ ٨١٣

عكرمة بن مصعب العبدى ١٤٩

1117 - 1111 - 11.7 - 1.57

العلاء بن جارية ٩٤٦

العلاء بن الحضرمي ٧٨٢

أم العلاء الأنصارية ٣٧٨ ، ٢٢٥ ، ٥٨٥ ، ٢٨٦

علبة بن زيد الحارثي ٣٩٩، ٥٤٠، ٧٢٧، ٧٢٤، ٩٩٤، ١٠٢٩، ١٠٦٩

علقمة بن علاثة ٧٤٩ ، ٧٥٠ ، ٩٠٧

علقمة بن أبي علقمة ١٠٩٦

علقمة بن مجزز المدلجي ٧ ، ٩٨٣

علقمة بن مرثد ١٣٧

ابن علقمة العامري ٨٤٠

على بن أبي طالب ه ، ٧ ، ٢٤ ، ٥ ، ٧٥ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٦ ، ٨٦ ،

على بن أمية بن خلف ۳۷ ، ۷۲ ، ۸۲ ، ۸۸ ، ۸۵ ، ۱۰۱

على بن عبد الله بن عباس ٨٣٨

علی بن عمر ۷۳۷

على بن عيسى ٤٤٨

على بن محمد بن عبيد ألله ١٠٩٩ ، ١٠٩٩

على بن يزيد بن عبد الله ١٥ ، ٣٨٧ ، ٥٣٨ ، ٨٦٨

أم على بنت الحكم ٦٨٥

عمار بن یاسر ۲۶ ، ۵۵ ، ۵۵ ، ۸۶ ، ۱۳۹ ، ۱۹۷ ، ۱۵۰ ، ۱۵۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰۲ ، ۱۰۰۲ ، ۱۰۰۲ ، ۱۰۰۲

1.14 6 1.56 6 1.61

عمارة بن أكيمة الليثي ٧٥ ، ٨٠

عمارة بن حارثة الظفري ١١٠١ ، ١١١١

عمارة بن حزم بن زید ۹ ، ۲۶ ، ۱۳۹ ، ۱۹۲ ، ۳۹۷ ، ۲۳۱ ، ۲۶۸ ، ۴۶۸ ، ۲۰۱۰ ، ۸۹۳ ، ۸۹۸ ، ۲۰۸ ، ۸۰۰ ، ۸۰۰ ، ۸۰۰ ، ۸۰۰

عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب ٧٣٨

عمارة بن خزيمة ٢٥٦

عمارة بن زياد بن السكن ٢٢٠ ، ٢٤١ ، ٣٠١

عمارة بن عقبة بن عباد بن مليل الغفاري ٦٥٩ ، ٧٠٠

عمارة بن عقبة بن أبي معيط ٦٣١

عمارة بن غزّية ١٤٩ ، ١٧٤ ، ٢٧٠ ، ١٧٨ ، ٧٥٨ ، ٧٦١ ، ٧٦٩ ،

919 411 49.4

عمارة بن معمر ٥٤٦

أم عمارة ۲۲ ، ۷۷ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۸۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸

عمر بن حسین ۸۵

عمر بن الحكم بن ثوبان ۷۶، ۸۸ ، ۲۳۱، ۲۳۵ ، ۶۶۹ ، ۷۵۳ ، ۵۵۷، ۱۰۸۹

عمر بن أبي سلمة ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٧٢١

عمر بن سلمان بن أبي حثمة ٩٨٩

عمر بن أبي عاتكة ١٤٩ ، ٥٤٣ ، ٧٦٧

عمر بن عبد العزيز ٦٩٢

عمر بن عبد الله بن رياح ٤٧٦

عمر بن عبد الله العبسى ٩٠٦

عمر بن عثمان الححشي ١٧ ، ٩٣ ، ١٤٤ ، ٣٤٤ ، ٨٤١

عمر بن عثمان بن شجاع ۷۷۷

عمر بن عبد الرحمن بن سعید بن یربوع المخزومی ۱ ، ۱۳۸ ، ۳۰۰ ، ۳۱۰ ،

944 . 217 . 2.2 . 727 . 72.

عمر بن عقبة ٧٠ ، ٢٠٩

عمر بن محمد ١٠٥

عمر بن محمد بن عمر بن على ١٠٨٠

عمران بن أبي أنس ١٠٩٨ ، ١١٠٧

عمران بن حصين ٤١٢ ، ٨٤٥

عمران بن مناح ٥٥٥

عمرة ٧٦٨

عمرة بنت الحارث بن علقمة ٢٠٣ ، ٢٥٩

عمرة بنت رواحة ٧٦٦ ، ٢٨٥

عمرة بنت عبد الرحمن ٦٩٢

أبو عمرة بن حماس ٨٢٠

عمرو بن الأزرق ١٣٩

عمرو بن أمية ( أحد بني علاج ) ٩٦٢

عمرو بن أمية بن السرح ٩٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ،

775 6 774

عمرو بن أمية الضمرى ٧٤٧ ، ٧٤٣ ، ٩٢٦ ، ٩٢٦ ، ١٠٥٨ ،

1.09

عمرو بن الأهتم ٧٩٥ ، ٩٧٩

عمرو بن أوثار ٥٤٣ ، ٥٤٦ ، ٥٤٩

عمرو بن إياس ١٦٧ عمرو بن ثابت بن وقش ٢٦٢ ، ٣٠١

عمرو بن ثعلبة بن وهب ، أبو حكيمة ١٦٣

عمرو بن جحاش ۳٦٤ ، ٣٦٧ ، ٣٧٤

عمرو بن الجموح ۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۳۰۳ ۳۱۳ ، ۳۱۰

عمرو بن حزام **۱۰۱**۰

عمرو بن الحضرمي ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ١٤٧

عمرو بن الحكم ٦٨٦

عمرو بن حممة الدوسي ۷ ، ۸۷۰ ، ۹۲۳

عمرو بن دینار ۲۳۰ ، ۷۸٦ ، ۱۱۰۹ ، ۱۱۰۳ ، ۱۱۲۹

عمرو بن الربيع ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٩

عمرو بن زهیر الکعبی ۷**٤۹** عمرو بن زید بن عوف بن مبذول ، أبو صعصعة ۲٦ ، ۱٦٤

عمرو بن سالم الخزاعي ۲۰۵ ، ۲۰۹ ، ۵۹۲ ، ۷۸۸ ، ۷۸۹ ، ۷۹۱ ،

99. 6 1.1

عمرو بن سعدی ۵۰۳ ، ۵۰۶ ، ۵۱۷

عمرو بن أبى سفيان ٢٠٤

عمرو بن سراقة بن المعتمر ٩ ، ١٥٦ ، ٧٢١

عمرو بن سعيد بن العاص ٨٤٥ ، ٩٣٥ ، ٩٣٢

عمرو بن سفيان بن أمية ١٥١ ، ١٣٩

عمرو بن أبي سفيان بن أسيد ٣٢ ، ١٣٠ ، ١٣٩ ، ٢٥٨

عمرو الشريد ٩٦٥

عمرو بن شعیب ۷۱۵ ، ۷۳۵ ، ۱۱۰۲

أبو عمرو =سلام بن مشكم

عمرو بن العاص ٦ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٢ ، ٢٨١ ،

. 771 . 772 . 291 . 29 . 2 8A9 . 2V . . 270 . W.A . 799

. VVY . VV1 . VV . . VEQ . VEA . VEO . VET . VEY . VE1

974 . 947 . 77. . 745 . 71. . 775

عمرو بن عبد بن أبی قیس ۵۸ ، ۱۵۹ ، ۱۶۹ ، ۲۹۷ ، ۷۷۰ ، ۲۷۱ ، ۵۷۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ،

عمرو بن عبد نهم الأشهلي ٥٨٤

عمرو بن عبد الله العبسى ٧٣ ، ١٠٨٣

عمرو بن عبد الله بن عمير ، أبو عزة الجمحي ١١٠ ، ١١١ ، ١٤٢ ، ٢٠١ ،

4.4

عمرو بن عتبة ٩٩٤

عمرو بن عطاء ١١٠٧

عمرو بن أبي عمرو ۲۲ ، ۱۶۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۷ ، ۲۷۵ ، ۲۰۵ ، ۱۱۱۱ ،

عمرو بن عمير بن عبد الملك ٨٤٥

عمرو بن قیس بن سواد ۱۳۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۳۰۹ عمرو بن قیس بن مالك ، أبو خارجة ۱۹۳

عمرو بن مطرّف بن علقمة ٣٠٦ عمرو بن معاذ بن النعمان ۱۵۷ ، ۲۸۲ ، ۳۰۱ ، ۳۱۹ عمرو بن نضلة بن عباس ۴۰۸ عمرو بن عنمة السلمي ٦١٤ عمرو بن عوف المزنى ٩٩٤ عمرو بن هاشم بن المطلب ۲۹ ، ۸۲۵ عمرو بن هشام = أبو جهل عمرو بن يثر بي الضمري ١١٠١ ، ١١١١ ، ١١١٢ عمرو بن محبی ۲۷۰ أبو عمرو الأنصاري ٦٨٨. أبو عمرو بن عدى بن الحمراء ٨٦٥ العمرى = أبو لبابة بن عبد المنذر معتب بن قشير عمير بن ثابت = أبو ضياح عمير بن الحارث بن ثعلبة ١٦٩ عمير بن حرام ١٦٩ عمير بن الحمام بن الجموح ٦٥ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٦٩ عمير بن سعيد ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، ١٠٠٥ عمير بن عامر بن مالك ، أبو داود ١٩٤ عمير بن عبد عمرو ، ذو الشمالين ١٤٥ ، ١٥٥ عمیر بن عثمان بن عمرو بن کعب ۱٤٩ عمیر بن عدی بن خرشة الحطمی ۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۴ عمير بن أبي عمير ١٤٧°، ١٤٨ عمير بن عوف ( مولى سهيل بن عمرو ) ١٤٣ ، ١٥٦ عمير بن معبد بن الأزعر ١٥٩

عمير بن هاشم بن عبد مناف ١٤٩

عمیر بن أبی وقاص ۲۱ ، ۱۶۵، ۱۰۰ عمیر بن وهب بن عمیر الجمحی ۳۱ ، ۳۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۳۰۳ ، ۸۰۳ ، ۸۰۳ ، ۹۹۸ ، ۹۹۸

> عمير (مولى آبى اللحم) ٦٦٨ ، ٦٨٤ ، ٦٨٤ عمير (مولى ابن عباس) ٨٣٤ أم عمير بن سعيد ١٠٠٣ ، ١٠٠٥

عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك ٢٣٦

أبو عنبة ٢٦

عنبسة بن أبى سلمى ٩٨٢ العنزى = عامر بن ربيعة

عبد الله بن عامر بن ربيعة

عنترة ( مولی بنی سلمی ) ۳۰۶

عنترة ( مولى سليم بن عامر ) ١٧٠

عوان ٦٩٣

ابن أبي العوجاء السلمي ٦ ، ٧٤١

عُوف ، أبو عبد الرحمن ٨٨٠

عوف بن الحارث = عوف بن عفراء

عوف بن عفراء ۲۶ ، ۲۸ ، ۸۸ ، ۹۱ ، ۹۱ ، ۱۱۸ ، ۱۶۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۹ عوف بن مالك الأشجعي ۷۲۸ ، ۷۷۳ ، ۸۰۱ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۱۹۲۹

ابن أبي عون = عبد الواحد بن أبي عون

. أبو عون (مولي المسور) ٢٨

عوَيم بن ساعدة ۱۰۲ ، ۱۰۹ ، ۱۷۸ ، ۳۰۵ ، ۲۰۵ ، ۹۹۸ ، ۲۰۵ ،

1.44 . 1.54

ابن عويم ٢٦١

عويمر بن عائذ بن عمران ١٥١

عياش بن أبى ربيعة ٤٦ ، ٣٥٠ ، ٦٠٣ ، ١١١٨ عياش بن عبد الرحمن الأشجع ٢٢

ابن عياش الزرقي ٨٣٥

أبو عياش الزرقى ٣٤١ ، ٤٩٨ ، ٥٤١ ، ٥٤٢ ، ٥٧٥

عیاض بن زهیر ۱۵۷

عیاض بن غنم الفهری ۲۳۳

عيسي (النبي) ۱۰۹، ۱۲۱، ۷۶۳

عیسی بن حفص بن عاصم ۱۰۵

عيسى بن طلحة ٢٤٦

عيسى بن عميلة ( عليلة ) الفزاري ٥٥٢ ، ٩٦٣ ، ٧٠٣

عیسی بن معمر ۱۲۳ ، ۱۳۰ ، ۱۲۹ ، ۹۲۵ ، ۸۲۶ ، ۸۲۸

أبو عيسى بن جبر ٥١٥ ، ٥٥١

أم عيسي بن الحزار ٧٦٦

عييم بن جبير بن كليب الجهني ١١٠٥

عيينة بن حصن ٧ ، ٤٢٧ ، ٤٤٤ ، ٤٤٤ ، ٢٧٧ ، ٧٧٠ ،

( 718 : 049 : 040 : 040 : 040 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240

بن أخي عيينة ٥٤٩

(غ)

غالب بن عبد الله الليثي ه ، ٦ ، ٧٢٧ ، ٧٢٧ ، ٧٢٧ ، ٧٥٠، ٧٥٧

غانم بن أبي غانم ٧٣٧

غراب بن سفيان بن عويف ٢٠٣ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩

غريث ٦٩٣

غزَّال بن سموأَل ٥٥٥ ، ٤٥٧ ، ٤٥٩ ، ٤٦٢ ، ٤٨٧ ، ٥١٤ ،

777 ( 777 ( 040 ( 0)4 ( 0)7

غزَّية بن عمرو ۲٦٨ ، ٦٠٣ ، ٦٨٨

غسان بن مالك بن ثعلبة ١٦٧

الغفاري = جندب بن جنادة ، أبو ذر

خالد بن عباد أبو رهم

سباع بن عرفطة عمارة بن عقبة

کعب بن عمیر کعب بن عمیر

ابن غفير ٦٩٢

غنام بن أوس بن غنام ۱۷۲ الغنوى = أنيس بن أبي مرثد

سعد بن مالك

كناز بن الحصين مرثد بن أبى مرثد أبو مرثد

أبو الغيث ٢٣٥

غيلان بن سلمة ٩٢١ ، ٩٣١

**(ف)** 

فائد (مولى عبد الله بن على) ٥٤٨

فاختة بنت عمرو بن عائذ ٩٣٣

ابن فارط ۱۶۸

الفارعة بنت الخزاعي ٩٣٥

الفارعة بنت عبيد بن معاوية ٧٢٥ الفاسق = أبو عامر فاطمة الخزاعة ٢١٤ فاطمة بنت ربيعة بن زيد ، أم قرفة ٥ ، ٥٦٤ ، ٥٦٥ فاطمة ( بنت النبي ) ۲۶۹ ، ۲۵۰ ، ۲۹۰ ، ۳۱۳ ، ۹۹۳ ، ۹۹۲ ، ۹۹۲ ، 1177 : 1.44 : 40. : 44. : 444 : 477 فاطمة بنت الوليد بن عتبة ٩١٨ فاطمة بنت الوليد بن المغيرة ٢٠٣ ، ٨٥٠ الفاكه بن بشر بن الفاكه ١٧١ الفاكه بن النعمان 790 الفاكه ( مونى أمية بن خلف) ١٤٢ الفاكه (عم خالد بن الوليد) ۸۸۰ الفرات بن حيان العجلي ٤٤ ، ١٩٨ ، ٥٥٤ الفرات بن زيد بن الوردان ٩٣١ الفراسية بنت سويد بن عمرو ٩٢٩ فرتنا (قينة عبد الله بن خطل) ٨٦٠ ، ٨٢٥ فرقة بن مالك بن حذيفة ٥٤٦ فروة بن خنيس بن حذافة ١٤٢ فروة بن الزبير ٥٠٠ فروة بن السائب ١٣٠ ، ١٤١ فروة بن عمرو بن حيان ٧٠٧

فروة بن عمرو بن وذفة البياضي ١١٦ ، ١٤٢ ، ١٧١ ، ٤٠٥ ، ٤٩٨ ، ١٨٠ ، ٦٩٠ ، ٦٩٠ ، ٧١٨ ، ٧٢٠

> فروة بن هبيرة القشيرى ٧٣٠ أبو فروة ٦١١

الفزارى = عيسى بن عميلة

فسحم = یزید بن الحارث بن قیس فضالة بن عبید ۲۸۲ الفضل بن العباس ۲۹۳ ، ۲۹۷ ، ۹۰۰ أم الفضل ۱۱۰۶ الفضیل بن مبشر ۷۶۷ ، ۲۶۱ فضیل بن النعمان ۷۰۰ فنحاص الیهودی ۳۲۸ الفهری = الحارث بن محمد کرز بن جابر

(ق)

قارب بن الأسود بن مسعود ۸۸۰ ، ۹۲۹ ، ۹۲۹ ، ۹۲۱ ، ۹۲۱ القارخى = سعيد بن خالد قاسط بن شريح بن عثمان ۳۰۷ القاسم (راو ) ۱۱۱۶ ، ۱۱۱۵ القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ۲۷۱ القاسم بن مجمد ۳۹۲ ، ۵۰۰ ، ۷۲۰ القاسم بن محمد ۳۹۲ ، ۵۰۰ ، ۷۲۰ القاسم بن محرمة بن المطلب ۹۶۲ أبو القاسم بن عمارة بن غزية ۸۵۷ أبو القاسم بن عمارة بن غزية ۸۵۷ قباث بن أشيم الكناني ۷۲ ، ۹۸ قبیصة بن ذؤیب ۷۲۹ قبیصة بن ذؤیب ۷۲۹

قتادة بن النعمان بن زید الظفری ۰ ، ۱۵۸ ، ۲۲۶ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱

ابن أبي قتادة = يحيى بن عبد الله

قتيلة بنت عمرو بن هلال ٢٠٣

قثم بن العباس ٧٠٤

أبو قحافة ۸۲٤ ، ۹۲۵

قدامة بن عبد الله الكلابي ١١٠٧

قدامة بن مظعون ۲۲ ، ۸۵ ، ۱۵۹ ، ۷۷۵

قدامة بن موسى ۱۰۱ ، ۱۰۶ ، ۳۲۰ ، ۲۶۱ ، ۵۷۱ ، ۱۷۵ ، ۲۹۲۱ ، ۸۲۸

قران بن محمد ۸۰۳

قرطة بن عبد عمرو الأعجمي ٧٨٨ ، ٧٨٦

القرظي = أبو كعب

محمد بن كعب

نباش بن قیس

أم قرفة = فاطمة بنت ربيعة بن زيد

قرة بن أبى أصفر الصلعي ٥٥٦

قريبا (قينة عبد الله بن خطل) ٨٢٥

قريبة (قينة عبد الله بن خطل) ٨٢٥

قريبة بنت أبى قحافة ٨٢٤

قزمان ( أبو الغيداق ) ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٣٠٨

ابن قسيط ٨٧٩ ، ١١٢٦

قصى ۸۵۷ ، ۸٤۲

قطبة بن عامر بن حدیدة ۷ ، ۹ ، ۲۶ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۳۳۵ ، ۵۳۵ ، ۳۳۵ ، ۹۸۱ ، ۸۰۰ ، ۲۵۳ ، ۲۵۸

قطن بن وهب الليثي ٢٣٤ ، ٣٣٢ قطير الحارثي ٦٨٤

ابن قمطة (عبد نصراني) ٧٤

ابن قميئة ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، ٢٥٠ ،

٣٣٦ : ٣٠٠ : ٢٩٧ : ٢٧٠ : ٤٦٩

قهد = خالد بن قيس بن ثعلبة

قوقل = النعمان بن مالك

ابن قوقل ۲۵۸ ، ۹۸۳

قيس بن امري القيس ٤٣

قیس بن الحارث ۹۷۵

قیس بن ثعلبة ۳۰۲

قيس الجمحي ١٤٥

قيس بن الحارث = قيس بن محرث

قیس بن الحارث بن عمیر ۳٤۲

قيس بن السائب ١٤١

قیس بن سعد بن عبادة ۲۳۷ ، ۷۷۵ ، ۷۷۵ ، ۲۷۷ ، ۸۲۲ ، ۸۲۸ ،

1.90

قيس بن السكن بن قيس ، أبو زيد ١٦٤

قيس بن أبي صعصعة ٢٦ ، ١٦٤ ، ٤٤٧

قیس بن عاصم ۹۷۹ ، ۹۷۹

قیس بن عدی ۹٤٦

قیس بن عمرو بن قیس ۱۹۲ ، ۳۰۹

أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ٧٢ ، ٨٦ ، ١٥٠

قیس بن فهر ۱۰۰۹

قیس بن محرث ۷۵۷، ۲۵۷

قيس بن المحسر ٥٦٥

قيس بن محصن بن خالد ١٧١ قيس بن محرمة بن المطلب ٢٩٤ قيس بن محلد بن ثعلبة ٢٠٤ ، ٣٠٧ قيس بن النعمان بن مسعدة ٥٦٥ قيس بن الوليد بن المغيرة ٧٧ أبو قيس بن الوليد ١٠٠ قيصر ١١٩ ، ٣٠٤ ، ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، ٥٧٥ ، ٨١١

(4)

أبو كبشة ( مولى النبي ) ٢٤ ، ١٥٣

كبشة بنت عبيد بن معاوية ٣١٥ ، ٣١٦، ٤٦٩ ، ٢٢٥ ، ٢٧٥ ، ٣٩٥

کثیر بن زید ۴۸۸ ، ۹۳۲

كثير بن العباس بن عبد المطلب ٨٩٨

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ٤٠

کرز بن جابرالفهری ۲ ، ۵ ، ۷ ، ۱۲ ، ۸۵ ، ۹۲۹ ، ۹۲۸ ، ۸۲۸ ، ۸۷۵ ، ۸۷۸ ، ۸۷۵ ، ۸۷۵ ، ۸۷۵ ، ۸۷۵ ، ۸۷۵ ، ۸۷۵ ، ۸۷۵

أم كرز الكعبية ٦١٤

کرکرة ۱۸۱

کریب ۱۰۹۷، ۱۰۸۹، ۱۰۹۷

کریمة بنت معمر بن حبیب ۸۵

كريمة بنت المقداد ١٥

کسری ۱۱۹ ، ۵۹ ، ۶۵۹ ، ۶۵۹ ، ۸۱۹ ، ۸۱۸

كشد الجهني ١٩ ، ٢٠

كعب الأحبار ١٠٨٢ ، ١٠٨٣

كعب بن أسد ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٤٥٥ ، ٤٥٦ ، ٤٥٧ ، ٤٨٠ ،

٣٨٤ ، ٤٨٤ ، ٥٨٤ ، ٣٨٤ ، ١٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ،

کعب بن الأشرف ۳ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸

كعب بن جماز بن مالك ١٦٨

كعب بن الحارث بن جندب ، أبو الأعور ١٦٤

كعب بن زيد بن قيس ١٦٥ ، ٣٥٣ ، ٤٥٧ ، ٤٩٦

كعب بن زيد بن مالك ١٦٥

کعب بن عجرة ۸۸۷ ، ۷۲٤ ، ۱۰۲۹

كعب بن عمرو بن عباد = أبو اليسر

كعب بن عمرو المازني ٠٠٠

كعب بن عمير الغفاري ٦ ، ٧٥٧ ، ٧٥٣

كعب بن لؤى ٩١٧

كعب بن مالك ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٤٩ ، ٢٥١ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٩٣ ،

. 99V . 997 . 9VW . A.Y . 78V . 787 . 88V . 489 . 440

٠١٠٥٥ ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥١ ، ١٠٥٠ ، ١٠٤٩

1.40 ( 1.44 ( 1.07

ابن كعب بن مالك = عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب

أبو كعب القرظى ٤٨٥

الكعبي = حزام بن هشام

خارجة بن خويلد

خراش بن أمية

عبد الله بن عمرو بن زهير

عمرو بن زهير

هاشم بن خالد

كعيبة بنت سعد بن عتبة ١٠٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٦ ، ٦٨٥

```
كلاب بن طلحة بن أبي طلحة ٢٠٢ ، ٢٢٨ ، ٣٠٧
                                      الكلابي = رشيد ، أبو موهوب
                                         قدامة بن عبد الله
                                             الكلبي (راو) ۸٦٤
                                                  الكلى = دحية
                                     كلثوم بن الأسود بن رزن ٧٨١
كلثوم بن الحصين الغفاري، أبو رهم ٧٧، ٢٤٣، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٠،
                   1 . . 1 . 99 . 907 . 949 . 799 . 77 .
                                         أم كلثوم ( بنت النبي ) ٣٣٣
                    أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ٦٢٩ ، ٦٣١ ، ١١٢٦
                                               الكلدة الثقفي ٩٣١
                                             كلدة بن الحنبل ٩١٠
                                            كليب الجهي ١١٠٥
                  كناز بن الحصين الغنوى، أبو مرثد ٩ ، ١٣٩ ، ١٥٣
كنانة بَن أبي الحقيق ١٩٨ ، ١٩١ ، ٥٣٠ ، ٥٣١ ، ٦٤١ ، ٦٤٢ ،
٧٠٤ ، ٦٧٤ ، ٦٧٣ ، ٦٧٢ ، ٦٧١ ، ٦٧٠ ، ٦٦٩ ، ٦٥١ ، ٦٥٠
                                     بنت كنانة بن أبى الحقيق ٦٧٣
                                     كنانة بن صوراء ٣٦٥ ، ٣٧١
                            كنانة بن عبد ياليل ٥٩٧ ، ٥٩٨ ، ٨٨٦
                                      كنانة بن على بن ربيعة ٢٠٣
                                         الكناني = قباث بن أشم
                                              أبو النمر
                                    الكندى = أكيدر بن عبد الملك
                                كنة (أمرأة من غامد) ٩٠٨ ، ٩٠٨
```

کنود ( امرأة من مزينة ) ۷۹۸

کوثر ( مولی خنیس بن جابر ) ۹۲۶ ، ۹۲۳ کیسان ( مولی سی مازن ) ۳۰۷

(J)

أبو لبابة بن عبد المنذر العمرى ٨ ، ١٠١ ، ١٠٥ ، ١٥٩ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، أبو لبابة بن عبد المنذر العمرى ٨ ، ١٠٠ ، ١٠٥ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢

1.47 6 1.54

لبدة بن قيس ١٧٠

لبيد بن ربيعة ٣٥٠ ، ٣٥١

ابن اللتبية الأزدى ٩٧٣

اللجلاج ( من بني غيرة ) ٩٠٧

ابن أبي لحيح ٢٣٥

ابن لعط الديلي ٧٨٤

لقمان بن عامر ٩٢١

أبو لهب ٣٣ ، ٨٦٧ ، ٨٧٤

اللهبيّ = النعمان بن الزرافة

ليث ١٠٨٩

الليني = الأسقع

عطاء بن زيد

عمارة بن أكيمة

غالب بن عبد الله

قطن بن وهب

محلّم بن جثّامة

مقيس بن صبابة

نميلة بن عبد الله واثلة بن الأسقع

بزید بن فراس -

## أبو ليلي المازني ٣٧٢ ، ٣٨١ ، ١٠٢٤ ، ١٠٧١

(7)

مؤنس بن فضالة ٢٠٦ ، ٣٣٦ ماتع (مولى فاختة بنت عمرو ) ٣٣٨ مارية القبطية (أم إبراهيم) ٣٧٨ المازنى = حسين بن أبى بشر حسين بن أبى حسين أبو داود ابن أبى داود سليط بن قيس عبد الله بن كعب

عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة

كِعب بن عمرو أبو ليلي

مالك ( رجل من بلي ّ) ٧٦٠

مالك بن أنس ۳۹۵ ، ۷۷۵ ، ۹۸۹ ، ۲۱۳؛ ۷۷۷ ، ۲۷۲ ، ۸۰۱ ،

مالك بن أوس بن الحدثان ٤١٣ ، ٩٠٦.

مالك بن ثابت بن نميلة ١٦١ ، ٣٥٣

مالك بن الدخشم ١٠٥ ، ١١٧ ، ١٤٣ ، ١٦٧ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ١٠٤٦ مالك بن ربيعة بن البدى= أبو أسيد الساعدي

مالك بن أبى الرجال ٢ ، ٥٤٦ ، ٧٦٦

مالك بن زهير الجشمى ٩٥ ، ١٤٥ ، ٢٤١ ، ٢٥٤

مالك بن سنان ٢١١ ، ٢٤٧ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣

مالك بن صعصعة ٧٢١

مألك بن عبد الله بن عثمان ١٤٠

مالك بن عمرو النجاري ١٥٤ ، ٢١٤

مالك بن عوف النصري ٨٠٥ ، ٨٨٥ ، ٨٨٨ ، ٨٨٧ ، ٨٨٨ ،

907.900 .908 . 987 . 978 . 917 . 917 . 807 . 897

مالك بن قدامة ١٦١

مالك بن أبي قوقل (منافق) ٢١٦

مالك بن محمد بن إبراهم الساعدي ٧٢٥

مالك بن مسعود ١٦٨

مالك بن أنى نوفل ١٠٥٩

المالكي = عروة بن مسعود بن عمرو

أبو مالك الحميرى ٦٩٢

ماویة ( مولاة لبنی عبد مناف ) ۳۵۷ ، ۳۵۸ ، ۳۷۰

مبشر بن البراء ٦٧٩

مبشر بن عبد المنذر بن زنبر ۱۰۲ ، ۱۶۹ ، ۱۰۹ ، ۲۲۲

مبيض ۸۰۰

د ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۲۰۰ ، ۲۳۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۷ ، ۱۳۵ علاد

1117 6 11.4 6 11.4 6 11.5 6 1.49 6 1.49

مجدی بن عمرو ۹ ، ۱۰ ، ۶ ، ۲۱

المجانر بن ذياد بن عمرو ٨٠ ، ٩٥ ، ١٤٧ ، ١٦٧ ، ٣٠٣ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥

مجزز المدلجي ١١٢٦

مجمّع بن جارية ٦١٧ ، ٢٥٧ ، ١٠٤٧ ، ١٠٤٧ ، ١٠٥٨ ، ١٠٥٩

مجمتع بن يعقوب ٣٠٦ ، ٤٤١ ، ٢٧٥ ، ٦١٧ ، ٢٥٦ ، ٥٨٧

محجن الديلي ٢٠٠

مخجن بن وهب ۷۸۲

أبومحجن الثقني ٩٢٦ ، ٩٣٠ ، ٩٣١ ، ٩٣٢ ، ٩٣٥ ، ٩٥٥

محرز بن جعفر بن عمرو ۱٤٦ محرز بن عامرمن مالك ۱٦٤

محرز بن نضلة بن عبد الله ۷ ، ۱٤٠ ، ۱٥٤ ، ۱۵۵ ، ۲۵۰ ، ۳۵۰ ،

०१९ ८ ०१८ ८ ०१६

محلّم بن جثّامة الليثي ۷۹۷ ، ۹۱۹ ، ۹۲۰ ، ۹۲۱ محمد بن إبراهيم بن الحارث ۲۹۳ ، ۲۵۲ ، ۶۸۲ ، ۵۳۸ ، ۶۸۲ ، ۵۳۸ ،

١٩٨ ، ١٣٧ ، ٥٥٥ ، ٥٥٤

محمد بن أنس الظفري ٣٤٥

محمد بن بجاد ۲۷ محمد بن ثابت بن قیس ۲۷۳

محمد بن جبير بن مطعم ٥٧ ، ٦١ ، ١١٠ ، ١٥٧ ، ٥٨٦ ، ٥٨٥ ، ٥٨٩ ،

1.74 ( 4.0 ( 704)

محمد بن الحجازی ۹۰۰ محمد بن حرب ۸۸۳ ، ۹۲۱

محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد ۱۹۷ ، ۱۱۲۵ ، ۱۱۲۲

محمد بن حمزة بن عمر الأسلمي ٧٥٧

محمد بن أبي حميد ٩٦ ، ١٢٧ محمد بن الحنفية ٨٣٨

محمد بن حوط ۱۱۲۵

محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك ٨٩ محمد بن زياد بن أبي هنيدة ١٩٤، ٢٥٢ محمد بن زيد ١١٢٦

محمد بن سهل بن أبی حثمة ۱۸ ، ۷۸ ، ۱۰۰ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۸۲ ،

عمل بن شهاب الزهرى ١٥٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٤١ ، ١٥٠ ، ٢٠٠ ، ٣٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٣٠ ، ١٠٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

محمد بن طلحة بن عبيد الله ٢٩٢

محمد بن عباد بن جعفر المخرومي ١٣١

محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه ١ ، ٦٣٣

محمد بن عبد الله بن جحش ١٧

محمد بن عبد الله بن أبي سبرة = أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة ٢٥٣ ، ٩٠٤

محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان ٧٥٤

محمد بن عبد الله بن عمرو ۱۵۶ محمد بن عبد الله بن مالك الساعدي ٥٢٢

> محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث ۱۰۹۲ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ۵۰۸ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ۱۵۵ محمد بن عثمان البربوعي ۱۶۶ محمد بن عقبة ۵۰۳

> > محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن ١٥٠ محمد بن عمار بن ياسر ١٢٠

محمد بن عمر بن علی ۷٦۲ ، ۹۸۶ ، ۱۰۸۰ محمد بن عمرو الأنصاری ۱ ، ۱۶۳ ، ۳۸۶

محمد بن عمرو بن عطاء ۱۵۷

محمد بن عوف ۸۸

محمد بن الفضل بن عبيد الله ٧٥٧ ، ٢٥٦

محمد بن القاسم ۱۸۰

محمد بن قدامة بن موسى ٥٨، ٨٤، ٨٥

محمد بن قیس بن محرمة ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۲

محمد بن کعب القرظی ۷۳ ، ۱۷۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۵۰۱ ، ۵۰۵ ،

V71 6 01V

محمد بن مسلم الجهبي ٧٦١ ، ٧٦٦ ، ١١٠٥

عماد بن مسلمة الأشهلي ٤ ، ٨ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩

محمد بن مسلمة بن خالد ١٥٨

محمد بن المنكدر ١١٥ ، ٢٨٥

محمد بن نعم المجمر ٧٣٣ ، ١٠٩٠

عمد بن هلال ۱۳۷

990

محمد بن الوليد ٩٢١

محمد بن یحیی بن حبان ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۳۰۵ ، ۵۰۳ ، ۷۳۱ ، ۷۳۱ ، ۷۳۷ ، ۷۳۷ ، ۷۳۷

محمد بن يعقوب ٦٣٣

محمود بن عمرو بن زید بن السکن ۲۲۰

محمود بن لبید ۶۹ ، ۵۰ ، ۷۰ ، ۱۳۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۲۰۹ ، ۳۹۵ ، ۳۹۵ ، ۳۹۵ ، ۱۰۹۹ ، ۲۰۹

محمود بن مسلمة ، أبو النبيت ٦٤٥ ، ٦٥٥ ، ٦٥٦ ، ٢٥٠ ، ٧٠٠ محمية بن جزء الزبيدى ٤١٠ ، ٢٩٧ ، ٦٩٧ ، ٧٨٠ أبو محبر تو ٤١٣ محیصة بن مسعود الحارثی ۱۹۲ ، ۲۱۸ ، ۵۱۰ ، ۵۱۱ ، ۹۸۲ ، ۹۹۰ ، ۲۹۳ ، ۹۹۳ ، ۹۹۳ ، ۷۰۷ ، ۷۰۳

مخرمة بن بكير ٧١٥ ، ٨٧١ ، ١١٢٦ مخرمة بن نوفل ٢٨ ، ٤٤ ، ٢٠٠ ، ٨٣٨ ، ٨٣٨ ، ٨٤٧ ، ٩٤٦ ، ٩٤٦ الخروى = الأسود بن عبد الأسد

> الحكم بن كيسان أبو سلمة بن عبد الأسد ابن عائذ عبد الرحمن بن عياش عثمان بن عبد الله بن المغيرة عمر بن عبان بن عبد الرحمن محمد بن عباد بن جعفر نوفل بن عبد الله

هبیرة بن أبی وهب مخشی بن حمیر الأشجعی ۱۲۹ ، ۱۰۰۳ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۰۹ ، ۱۰۲۷ ،

> محشى بن عمرو ٣٨٨ محلد بن خفاف ٩٦ محيريق اليهودى ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٣٧٨ مدعم (مولى النبي ) ٣٦٣ ، ٧٠٩ ، ٧١٠ مدلاج بن عمرو ١٥٤ المدلجي = سراقة بن جعشم علقمة بن مجزز

> > مذكور (من بني عذرة) ٤٠٣

مذكور (غلام أبی سفیان بن الحارث) ۸۰۷ مرارة بن الربیع ۹۹۸ ، ۱۰۰۱ ، ۱۰۰۲ ، ۱۰۰۳ ، ۱۰۰۶ ، ۱۰۷۳ ،

مربع بن قیظی ۲۱۸

أبو مرثد الغنوى = كناز بن الحصين

مرثله بن أبی مرثله الغنوی ٤ ، ٩ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ١٠٣ ، ١٥٣ ، ٣٤٩ ، ٢٥٥ ،

مرحب اليهودى ١٤٥، ٦٤٩، ٦٥٠، ٥٥٢، ٥٥٠، ١٥٥، مرحب اليهودى

مرزوق (غلام لعثمان بن عبد الله) ٩٣٢

مرة بن مالك ٩٩٥

أبو مَرة (مولى عقيل بن أبي طالب) ١٠٩٩ ، ١٠٤٢ ، ١٠٩٩

مروان بن الحكم ٥٥ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ٧٢٠

مروان بن أبي سعيد بن المعلى ٢٧٢ ، ٤٤٦ ، ٥٧٠

أبو مروان ۸۷ ، ۹۰۰ ، ۱۱۰۷

مریم بنت عمران ۸۳۶

مرى بن سنان الحارثي ٢١٦ ، ٦٨٤

المزنى = عبد الله بن عمرو بن عوف

عبد الله بن مغفل

ابنة أبي القين

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف

وهب بن قابوس

مسافع بن طلحة بن أبي طلحة ٢٠٢ ، ٢٢٧ ، ٣٥٦

أبو مسافع الأشعرى ١٥٠

مسطح بن أثاثة بن عباد ٢٤ ، ١٥٣ ، ٢٩٤ ، ٣٩٤ ، ٩٩٤ ، ٩٩٤ ، ٩٩٤ ، ٩٩٤ ، ٩٩٤ ، ٩٩٤ ، ٩٩٤ ،

مسعدة بن حكمة ، ١٥٥ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ مسعود بن الأسود بن الحارث بن نضلة ٢٦٩ مسعود بن أبي أمية ، ١٥ مسعود بن أوس بن زيد ١٦٦ مسعود بن خلدة بن عامر ١٧١ مسعود بن ربيع ٢٤ ، ١٥٥ مسعود بن رخيلة ٣٤٤ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ مسعود بن سعد الزرق ٢١ ، ، ٧٠٠ ، ١٥٧ مسعود بن سنان السلمي ٢٩١ ، ١٠٨٠ مسعود بن عبد سعد بن عامر ١٥٨ مسعود بن عبد سعد بن عامر ١٥٨ مسعود بن عروة ١٥٥ مسعود بن عمر و ١٥٥ ، ١٥٨ مسعود بن هنيدة ١٠٨ مسعود بن هنيدة ١٥٨ مسعود بن هنيدة ١٠٨ مسعود بن هنيدة ١٠٨ مسعود بن هنيدة ١٠٨ مسعود بن هنيدة ١٨٥ مسعود بن هنيدة ١٩٨ مسعود بن هنيدة ١٨٥ مسعود بن هنيدة ١٩٨ مسعود بن هنيدة ١٨٥ مسعود بن هنيدة ١٩٨ مسعود بن عروة ١٩٨ مسع

ابن مسعود بن هنیدة ۹۰۹

أبو مسعود الأنصارى (عقبة بن عمرو) ٢٩٥ ، ٣٣١ ، ٧٧٤ مسلم بن عبد الله الجهني ٧٥٠ السمر بن رفاعة مدر ، ٧٠٠ مروس

المسور بن رفاعة ١٠٠ ، ١٠٢ ، ٣٧٧ ، ١٠٠ ، ١٧٥ ، ٢٩٥ ، ١٥٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ،

المسور بن مخرمة ٢٠٩ ، ٣١٩

مسيلمة الكذاب ٨٦، ٢٦٩ ، ٢٨٧ ، ٢٨٧ ، ٣٨٨

مصعب بن ثابت ۱۲۳ ، ۳۵۷ ، ۳۵۲ ، ۳۸۱ ، ۹۹۷ ، ۲۹۷

مصعب بن عبد الله ٧٦

أبو مصعب = إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل

مضاد بن عبد الملك ١٠٢٧

أم مطاع الأسلمية ٢٥٩ ، ١٨٥

مطعم بن عدی ۱۱۰

المطلب (من بني سلم) ٣٤٧

المطلب بن أسود ١٤٠

المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث ١٤١، ٣٢٣، ٢٧٥

المطلب بن عبد الله بن موسى ١١٠٠

اللطلب بن أبي وداعة ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٤٢ ، ٨٦٤

مظهر بن رافع الحارثي ٧١٦ ، ٧١٧

معاذ بن جبل ۵۰ ، ۱۷۰ ، ۳۱۷ ، ۲۰۵ ، ۹۹۲ ، ۹۹۰ ، ۹۹۰ ، ۹۹۰ ،

1.0. ( 1.79 ( 1.17 ( 1.17 ( 1..4 ( 977 ( 977 )

معاذ بن رفاعة بن رافع ۲۰ ، ۵۲ ، ۷۵ ، ۸۷ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۲۹۸، ۲۹۸

معاذ بن الصمّة بن عمرو بن الجموح ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۱ ، ۱۰۰ ، ۱۲۹ ،۱۲۹

معاذ بن عفراء ۲۶ ، ۲۸ ، ۱۹۲ ، ۷۲۱

معاذ بن ماعص بن قيس ١٤٧ ، ١٧١ ، ٣٥٢ ، ٥٤١ ، ٥٤٥

معاذ بن محمد بن یحیی الأنصاری ۱ ، ۱۲۵ ، ۱۹۹ ، ۳۵۲ ، ۳۲۹ ، ۵۷۲ ،

1.70 . ٨٨٥ . ٨٠٤ . ٧٨١ . ٧٣٣ . ٧٣١ . ٦٣٣ . ٦١٧

معاویة بن جاهمة بن عباس بن مرداس ۸۱۳

معاوية بن أبي سفيان ١٦١ ، ٢٠٨ ، ٢٦٧ ، ٣١٣ ، ٣٥٩ ، ٤٤٣ ، ٤٨٩،

1.97 . 920 . 127 . 77. . 797 . 792 . 777 . 097

معاوية بن عبد الرحمن ٥٦

معاوية بن عبدالله بن عبيد الله ٨٢٩

معاوية بن عبد قيس ١٥٢

معاوية بن المغيرةبن أبي العاص ٣٣٢ ، ٣٣٣

معبد بن خالد الجهني ، أبو روعة ( أبو زرعة ) ٥٧١ ، ٨٠٠ ، ٨٩٦ ، ٨٩٦ ،

1.47 . 48.

معبد بن عباد بن قشعر ، أبو خميصة ١٦٧

معبد بن قیس بن صخر ۱۷۰ .

معبد بن أبي معبد الخزاعي ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٨٨ ، ٣٨٨ .

معبد بن وهب ۸٦ ، ۱۰۵ ، ۱۵۲ .

أبو معبد = المقداد بن الأسود

معتب الأسلمي ٢٥٨ :

معتب بن قشیر العمری ۳۲۳ ، ۶۱۹ ، ۶۹۹ ، ۶۹۰ ، ۹۹۳ ، ۱۱۰ ،

. 1 . 79 ( 1 . 57 ( 1 . 50 ( 1 . 79 ( 959

معتب بن عبيد بن أناس ١٥٩ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧

معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن الحمراء ١٥٥ ، ٣٤١

معتب بن قشير بن مليل ١٥٩ ، ٢٩٦

أبو معشر ۱ ، ۱۹ ، ۱۹۹ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۹۹ ، ۱۹۳ ، ۲۸۳ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۲۷ ، ۲۸۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ،

معقل بن سنان ۷۹۹ ، ۸۲۰ ، ۸۹۲

معقل بن المنذر بن السرح ١٧٠

المعلى بن لوذان بن حارثه ٣٠٦

معمر بن الحارث ١٥٦

معمر بن حبيب بن عبيد بن الحارث ٨٥

معمر بن راشد ۱۸ ، ۷۰ ، ۹۱ ، ۱۱۰ ، ۱۸۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۹ ، ۲۳۵ ،

( 0.0 ( £ \) ( £ £ ) ( £ 70 ( £ . £ . 7\ . 7\) ( 7\)

٧٠٥ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٠ ،

VIV . 07V . 1AV . 07A . VAA . 1AA . PAA . APA . APA

1117 : 1110 : 111

معمربن أبی سرح ۱۵۷

معمر بن عبد الله بن نضلة العدوى ٧٣٧ ، ٨٣٢

معن بن عدى العجلاني ١٠٢ ، ١٥٠ ، ١٦٠ ، ٤٩٨

معن بن عمر ۱۷۵

معوذ بن الحارث= معوذ بن عفراء

معود بن عفراء ۲۶ ، ۲۸ ، ۸۸ ، ۹۱ ، ۹۱ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹ ،

777 > 177

معوذ بن عمرو بن الجموح ١٦٩ المعيصي = عبد الله بن أم مكتوم

معيقب ٧٢١

المغيرة بن شعبة ٥٩٥ ، ٥٩٦ ، ٥٩٥ ، ٩١١ ، ٩٢٩ ، ٩٣٠ ،

1.11 . 977 . 971 . 978 . 970 . 978 . 977 . 977

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٧٤٥

المغيرة بن عبد الرحمن الجزامي ، قصى ٧٤

المغيرة بن معاوية بن أبي العاص ٥٥٣ ، ٥٥٥

المقبري ۲۲ ، ۷۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۸۰۱ ، ۸۰۸ ، ۹٤۱

المقداد بن الأسود ١٠٥ ، ٢٧ ، ٤٨ ، ١٠٦ ، ١٠٦ ، ١٠٥ ، ١٥٥ ،

PTY , 737 , VAY , 0 . 3 , ATO , PTO , . 30 , /30 , 750 ;

1.44 . 440 . 414

المقداد بن عمرو = المقداد بن الأسود

مقسم اليهودي ٦٩٣

المقوقس ٩٦٥ ، ٩٦٤ ، ٩٦٥

أبو مقيت (من أسلم) ٩١٠

مقيس ، أخو أوس ( من رهط عبادة بن الصامت ) ٤٠٨

مقیس بن صُبابة اللیثی ۱٤٥ ، ۸۲۰ ، ۸۲۱ ، ۸۲۱ ، ۸۷۸ ، ۸۷۸

```
ابن أم مكتوم = عبد الله بن أم مكتوم
                                                    مكحول ٩١٤
مكرز بن حفص بن الأخيف ٣٨ ، ٣٩ ، ١٣٠ ، ١٤٣ ، ٩٩٥ ، ٦٠٢ ،
                VAT . VTE . 717 . 711 . 7.A . 7.0 . 7.2
                                      مكيتل (من بني ليث) ٩١٩
                             ملاعب الأسنة = عامر بن مالك بن جعفر
                                              ملكان بن عبدة م٩٦
                               أبو مليح بن عروة بن مسعود ٩٦٢ ، ٩٧١
                                                 أبو المليح الهذلى ٨٩٥
                                                   ابن أني مليكة ٨٦٥
                                        مليل بن وبرة بن خالد ١٦٧
                                       أبو مليل بن الأزعر بن زيد ١٥٩
                                                     المنعث ٩٣١
منبّه بن الحجاج ۵۲ ، ۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ،
                                                  101 6 188
                              المنذر بن جهم ۸٤٩ ، ۱۱۱۸ ، ۱۱۲۲
                                     أبو المنذر بن أنى رفاعة ١٤١ ، ١٥٠
                                        المنذرين سعد ١٣٠ ، ٧٩٧
                                    المنذر بن عبد الله بن نوفل ۹۳۸
 المنذر بن عمرو الساعدي ٤ ، ٩ ، ١٦٨ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٥٣ ، ٣٥٣
                                 المنذرين قدامة السالم ١٦١ ، ١٧٧
                              المنذر بن محمد بن عقبة ، أبو عبدة ١٦٠
                                   أبو المنذر= يزيد بن عامر بن حديدة
                                             منصور (راو) ۸۳۵
                                             منصور الحجبي ٥٣٥
```

منصور بن عبد الرحمن ١٠٩٩

منصور بن المعتمر ۲۳۲

أم منيع ٧٤ ، ٥٨٥

المهاجر بن مسمار ١٠

مهجع ( مولی عمر ) ۲۵ ، ۱۶۲ ، ۱۶۷ ، ۱۵۲

أبو مودود ٩٧٧

موسى (النبي ) ٤٠ ، ١٠٩ ، ٢٦٣ ، ٢٦٧ ، ٤٩٣ ، ٢٥٤ ، ٥٨٤ ، ٠٠٠ ، ٢٠٥ ، ١٨٥ ، ٣٥٢ ، ٣٤٧ ، ١٩٨ ، ١٠٩ ، ٩٤٩

موسى بن إبراهيم ٩٤٨

موسی بن جبیر ۵۳۱ ، ۲۸۶

موسی بن سعد ( سعید) بن زید بن ثابت ۹۹ ، ۱۰۳۲ ، ۱۰۹۷

موسی بن شیبة بن عمرو ۲۳۱ ، ۳۳۲

موسی بن ضمرة بن سعید ۳٤ ، ۲۳۵ ، ۲۷۱

موسى بن عبيدة ٤٤١ ، ٥٠٧ ، ١٨٥ ، ٨٨٨ ، ٨٧٦

موسى بن عقبة ١٤٤ ، ٨٥٠ ، ٨٥٠ ، ٨٩٠ ، ١٠٢٥

موسى بن عمر الحارثي ٣٧٨ ، ٦٦٧

موسی بن عمران بن مناح ۹۸۶

موسى بن عمرو بن عبد الله بن رافع ۲۹۲

موسی بن محمد بن إبراهیم بن الحارث التیمی ۱ ، ۷۹ ، ۷۹ ، ۱۳۸ ، ۱۵۷ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸

موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة ١ ، ٢٧ ، ٥٥ ، ٩٥ ، إ

```
أبو موسى الأشعرى ٩١٦ ، ٩٥٩
                                           موهب بن رياح ٦٢٨
                                           ابن موهب ۷۳۲ ، ۹۲۲
                                         أبو موهبة ( مولى النبي ) ٤٢٧
                                     أبو ميسرة ( من ببي عوف ) ٣٦١
                         میکائیل ( الملك ) ۵۷ ، ۷۱ ، ۱۰۹ ، ۱۱۳
                                           میمون ( راو ) ۱۰۸۸
 ميمونة بنت الحارث الهلالية ٧٣٨ ، ٧٤٠ ، ٨٦٨ ، ٨٦٨ ، ١١٠١
                            ( U)
                                        أبو نائلة = سلكان بن سلامة
                                           ناثلة بنت سهيل ١٤٨
                      ناجية بن الأعجم ٥٨٧ ، ٨٨٠ ، ٨٠٠ ناجية
ناجية بن جندب الأسلمي ٧٧٥ ، ٥٧٥ ، ٥٧٥ ، ٥٨٧ ، ٥٨٨ ،
                      1.41 ( 1.4. ( 1.47 ( 7.1
                         ناعم اليهودي ٩٤٥ ، ٦٧٦ ، ٦٩٠ ، ٧١٨
                               نافع بن بديل بن ورقاء ٣٥٣ ، ٣٥٣
                                             نافع بن ثابت ٧٦٢
نافع بن جبیر بن مطعم ۲۰ ، ۸۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۵۰ ، ۲۳۷ ، ۴۳۸ ،
                              نافع بن أبي نافع ، أبو الحصيب ١٥٧
نافع (مولی ابن عمر) ۵۰۱ ، ۵۲۵ ، ۷۱۹ ، ۷۲۱ ، ۸۳۳ ، ۸۶۲ ،
                               نافع ( أبو السائب ) ٩٣١
                     نباتة ( امرأة من بني النضير ) ٥١٦ ، ١٧٥ ، ٢٩٥
```

نباش بن قيس القرظي ٤٥١ ، ٤٥٧ ، ٤٥٧ ، ٤٦٧ ، ٤٩٧ ، ٢٠٥ ،

٠٠٠ ، ١٥٥ ، ١٦٥ ، ١٥٥ ، ١٥٠

أبو نبقة ٦٩٤

نبهان ( غلام أم سلمة ) ٣١٤

نبیض ۸۰۰

نبيه بن الحجاج ٥٤، ٥٥، ١١٤، ١١٥، ١٢٠، ١٢٨، ١٤٤، ١٥١

النجاري = مالك بن عمرو

نعمان بن الحارث

النجاشي (ملك الحبشة) ۱۲۰ ، ۹۸۸ ، ۹۸۳ ، ۷۲۷ ، ۷۲۷ ، ۷۲۷ ،

717

نجيح ٧٨١

أبو نجيح ١١٠٤

ابن أبي نجيح ١١١٦

نسطاس ( مولی صفوان بن أمية ) ۲۰۲ ، ۲۳۰ ، ۳۵۷ ، ۳۲۲

نسيبة بنت كعب ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۵۵۲

نصر بن الحارث بن عبد رزاح الظفري ۱۵۸ ، ۳٤۱ ، ۲۵۸

النصرى = مالك بن عوف

النضر بن الحارث بن كالمرة ٧٧ ، ٨٠ ، ١٠٦ ، ١٢٠ ، ١٣٣ ، ١٤٩ ، ٩٤٥

أبو النضر ٤١٣

النضرى = ابن يا مين

نضلة الأسلمية ١٠٩٤

النضير بن الحارث بن كلدة ٩٤٥

النعمان = أبو ضياح

النعمان بن بشير ٢١٦

النعمان بن أبي جعال ٥٥٦

نعمان بن الحارث النجاري ۸۰۸

النعمان بن الزرافة اللهي ٩٢٣

نعمان بن سفيان بن خالد ٣٣٧

نعمان بن سنان ۱۷۰

نعمان بن أبي عامر ١٠٥٩

النعمان بن عبد عمرو بن مسعود ۱۶۶ ، ۱۲۵ ، ۲۹۲ ، ۳۰۷

نعمان بن عصر ۱۶۱، ۱۹۸ ، ۱۹۵

النعمان بن فنحص الهودي ٧٥٦

النعمان بن مالك بن تعلبة ، قوقل ١٤٣ ، ١٦٧ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٣٠٣ ،

41.

النعمان بن أبي مالك ١٥١

النعمان بن مسك الذئب ٢٠٣

النعمان بن مقرن ۸۰۰ ، ۸۲۰ ، ۸۹۲

النعمان بن المنذر ٩٥٠

نعيم بن أوس ٦٩٣ ، ٦٩٥

نعیم بن سعد ۹۷۵

نعيم بن عبد الله النحام العدوى ٩٧٣

نعتم المجمر ١٠٩٠

نعيم بن مسعود الأشجعي ١٩٨ ، ٣٢٧ ، ٣٧٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٣٨٧ ،

· ٧٩٩ ، ٥٣٠ ، ٤٨٧ ، ٤٨٦ ، ٤٨٤ ، ٤٨٢ ، ٤٨٠ ، ٣٨٩

99 . 697 . 67

أبو نعيم ٣٩٦

نعیمان بن عمرو بن رفاعة ۱۶۲

نفث بن فروة البدى ٣٠٢

نفيع بن مسروح ، أبو بكرة ٩٣١ ، ٩٣٢

نفيلَة ( زوجة سماك اليهودي ) ٦٤٨

أبو النمر الكناني ٢٦١

علة بن ألى علة ٢٣٨

نمير بن خرشة ٩٦٣

نميلة بن عبد الله الليثي ٢٦٠ ، ٨٧٥

نميلة الكلبي ٤٠٨ ، د٦٩٠

النهدى ١٠٩٢

النهدية ١٧٥

نهیك ن مرداس ۷۲۶

نوح (النبي) ۱۰۹

نوفل بن الحارث ۱۳۸

نوفل بن معاویة الدیلی ۳۲ ، ۵۵ ، ۹۵ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۳۰۰ ، ۷۹۰ ، ۷۹۰ ، ۷۸۲ ، ۷۸۲ ، ۷۸۲ ، ۷۸۲ ، ۷۹۰ ، ۷۹۰ ، ۳۲۰

11.7 (944 ( 44)

نون بن يوشع ٧٠٦

(\*)

هارون ( النبي ) ۳۶۵ ، ۳۲۸ ، ۹۷۵ ، ۹۷۷

هاشم بن صبابة (ضبابة) ، ۲۰۷ ، ۸۶۱

أبو هاشم۳

هانئ بن حبیب ۲۹۵

أم هانئ بنت أبي طامب ٦٩٤ ، ٦٨٩ ، ٨٤٨ ، ٨٤٨ ، ٨٤٨ ، ١٠٩٩

هبار بن الأسود ٥٢٥ ، ٨٥٨ ، ٨٥٨ ، ٨٥٨

هبيرة بن أبي وهب المخزومي ۵۸ ، ۹۶ ، ۲۰۱ ، ۳۰۲ ، ۲۲۸ ، ۲۷۰ ،

AEA . AEV . AT9 . E97 . EVY

الهذلي = سفيان بن خالد بن نبيح

عبد الله بن مسعود

أبو المليح

هذيل بن أبي الصلت ٩٢٦

هرقل ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۲ ، ۹۹۰ ، ۷۲۰ ، ۷۲۰ ، ۹۹۰ ، ۱۰۱۸ ، ۱۰۱۸ ،

هرمی بن عمر و ۹۹۶

أبو هريرة ١٣٧ ، ٢٣٥ ، ٢٦٢ ، ١٣٤ ، ٣٥٨ ، ٣٨٠ ، ٩٤٥ ، ٧٠٠ ،

. V70 . V77 . V7. VYY. . V.9 . 7AY . 7Y7 . OAE . OA.

1. VA . 1. WA . 1. . 7 . 9 . 1 . 9 . 9 . 4 . ATE . A. 1

هشام بن أمية بن المغيرة ٣٠٨

هشام بن خالد الكعبي ۷۸۸ ، ۷۹۱ ، ۷۹۵ ، ۲۲۷

هشام بن سعد ۳۹۵ ، ۶۰۶ ، ۲۰۸ ، ۲۱۸ ، ۲۶۱ ، ۲۹۵ ، ۷۳۸ ، ۸۳۸ ، ۸۳۸ ، ۸۳۸

هشام بن العاص بن وائل ۲۰۳ ، ۸۷۳

هشام بن عاصم ۱۱۲۲

هشام بن عروة ۲۲ ، ۱۵۷

هشام بن عمارة بن أبي الحويرث ٢٨ ، ١٢٨ ، ٨٥٨ ، ١١٠١ ، ١١١٠

هشام بن عمر ۹٤٦

هشام بن الوليد بن المغيرة ١٣٠ ، ١٤٠ ، ١٤١

هلال بن أسامة ٦٧٣

هلال بن أمية الواقفي ٤٥١ ، ٨٩٦ ، ٩٩٧ ، ١٠٥٢ ، ٢٠٥٢ ، ١٠٥٣ ،

1.40 . 1.44

هلال بن المعلى بن لوذان ١٧١

هند بنت أثاثة ٢٩٤

هند بنت الحارث ٥٠٨

هند بن حارثة ٩٩٧

هند بنت عبيدة بن الحارث ٦٩٤

هند بنت عتبة ۱۲۶، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۸۲، ۲۸۲،

VAY : AAY : 6AV : 6PV : YYA : WYA : 6A : AFA : PFA : YYA

هند بنت عمرو بن حرام ۲۲۶ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، ۵۸۵

هند بنت منبه بن الحجاج ۲۰۳ ، ۸۵۰

أبو هند بن بر ٦٩٥

أبو هند البياضي (مولى فروة بن عمرو) ١١٦ ، ٩٥٩

أبو هند الحجام ٦٧٨

هنيد (صاحب الوليد بن عبد الملك) ٦٣١

الهنيد بن عارض ٥٥٦ ، ٥٥٧ ، ٥٥٨

هوذة بن الحقيق ٤٤١

هوذة بن قيس الوائلي ٢٤٠ ، ٦٤٠

هیت ( مولی فاختة بنت عمرو ) ۹۳۳

الهيئم بن واقد ٨٨٥ ، ١٠٩٠

أبو الهيثم بن التيهان ١٥٨ ، ٦٩١ ، ٧٠٧ ، ١٨٨ ، ٧٢٠

( )

أبو وائل ٧٣٢

الوائلي = هوذة بن قيس

واثلة بن الأسقع الليثي ١٠٢٨ ، ١٠٢٩

واقد بن عبد الله التميمي ۱۶ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱٤٠ ، ۱٥٦

واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ٦١١ ، ٧٩٤

واقد بن أبي ياسر ٨٥٨

أبو واقد الليثي ، الحارث بن مالك ٤٥٣ ، ٨٦٠ ، ٨٩٠ ، ٩٩٠

الواقفي = عبد الرحمن بن الحرة

هلال بن أمية

وبر بن علیم ۵۶۲ ، ۵۹۳

وبر بن عمرو ۷٦٠

أبو وجزة السعدي ٣٠٣ ، ٤٩٢ ، ٩٢٨

وحشی ۲۳۰ ، ۲۸۵ ، ۲۸۹ ، ۳۳۰ ، ۲۳۳ ، ۲۷۱ ، ۲۹۱ ، ۲۲۸ ،

أبو وداعة بن ضبيرة السهمي ١٢٢ ، ١٢٩ ، ١٤٧ ، ١٨٥

وديعة بن ثابت ١٠٠٣ ، ١٠٠٤ ، ١٠٣٩ ، ١٠٠٧ ، ١٠٤٨ ، ١٠٦٦ ،

1.78 6 1.78

وديعة بن عمرو بن جراد ١٦٢

الوراق = أبو عبد الله

وردان ۹۳۲ ، ۹۳۲

ورقة بن إياس بن عمرو ١٦٧

أبو وعلة ٨٦٤

الوليد ( راو ) ۸۷۹

الوليد بن رياح ٩٣٦

الوليد بن زهير بن طريف ٣٤٤

الوليد بن العاص بن هشام ٢٦٠ ، ٣٠٨

الوليد بن عبد الملك ٥٩٣ ، ٦٣١

الوليد بن عتبة بن ربيعة ٢٩ ، ٦٦ ، ٨٦ ، ٩٩ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ١٠٠ ، ١٤٨

أبو الوليد = عبادة بن الصامت

الوليد بن عقبة بن أبي معيط ١٣٠ ، ١٣٩ ، ٢٧٨ ، ٢٨٩ ، ٦٣١ ، ٩٨٠ ، ٩٨٠ ، ١٣٩ ، ٩٨٠ ، ٩٨٠ ، ١٤٠ الوليد بن الول

وهب (من بني غيرة) ٩٠٧

وهب بن جابر ۹۶۱

وهب بن زید ۱۹، ۱۹،

وهب بن سعد بن أبي سرح ١٥٦ ، ٧٦٩

وهب بن عمیر بن وهب بن خلف ۱٤۲ وهب بن قابوس المزنی ۲۷۶ ، ۲۷۵ ، ۳۰۱ وهب بن کیسان ۳۹۵ ، ۵۸۳ ، ۷۷۲

(ی)

ياسر اليهودي ٧٠٦، ٢٠٧

یامین بن عمیر بن کعب ۳۷۳ ، ۳۷۴ ، ۹۹۶

ابن يامين النضرى ١٩٢ ، ١٩٣

يتم عروة = محمد بن عبد الرحمن بن نوفل

يحنس النبال ٩٣١ ، ٩٣٢

ىحنة بن جعدة ١١٢٦

يحنة بن رؤبة ١٠٣١

يحيى بن أسامة ١٦٩

يحيى بن الحكم ٦٩٧

یحی بن خالد بن دینار ۸۰۱

یحیی بن رقیش ۵۵۰

یحیی بن سعید ۱۵۲ ، ۳۰۰ ، ۷۶۸ ، ۹۱۸

یحیی بن سهل بن أبی حثمة ٤٤٦ ، ٧١٦ ، ٧٧٥

یحیی بن شبل ۲۹۹ ، ۷۱۹ ، ۱۰۸۶ ، ۱۱۰۶

یحی بن عباد ۷۹۲

يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ٥٢٨، ٩٠٥

يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ١ ، ٥٥ ، ١١٨ ، ١٨٠ ، ١٩٩ ، ١٤١ ،

٥٣٥ ، ٨٣٥ ، ٤٥٥ ، ٢٧٥ ، ٣٣٥ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ١٨٨ ، ٥٨٨ ،

1.44

يحيى بن عبد الرحمن ١٠٩٠

يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة ٧٢٧،٤٤٧،٣٧١،١٤٧،٢٥

یحیی بن أبی کثیر ۱۰۰ یعی بن المغیرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ۵۸ ، ۱۶۱ ، ۷۶۵ یعی بن المقدام ۲۰۱ یعی بن المقدام ۱۰۲ یعی بن النضر ۱۱۲۶ یعی بن النضر ۱۱۲۶ یعی بن هشام بن عاصم الأسلمی ۱۱۱۸ یعی بن أبی یعلی ۲۰۲ یعی بن أبی یعلی ۲۰۲ یعی بن أبی یعلی ۲۰۷ یزید (راو ) ۳۸۷ یزید بن الحارث بن قیس ، فسحم ۱۱۲ ، ۱۲۰ یزید بن الحارث بن قیس ، فسحم ۱۲۶ ، ۱۲۰ یزید بن حاطب بن أمیة ۲۲۳ یزید بن حاطب بن أمیة ۲۲۳ یزید بن حصفة ۱۲۵ ، ۸۵۵ یزید بن حصفة ۱۱۲۵ ، ۸۵۵

یزید بن رقیش ۱۵۱ ، ۱۵۶ ، ۱۷۵ یزید بن رومان ۵۱ ، ۸۵ ، ۵۹ ، ۳۳ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۸۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۱ ، ۲۲۳ ، ۲۳۵ ، ۵۲۹ ، ۲۹۷ ، ۸۵۸ ، ۵۶۰

یزید بن زمعة بن الأسود ۹۲۰ ، ۹۲۷ ، ۹۳۸ یزید بن زید بن حصن الحطمی ۱۷۲ یزید بن أبی سفیان ۹۶۰ یزید بن أبی سفیان ۹۶۰ ، ۱۷۹ یزید بن عامر بن حدیدة ، أبو المنذر ۱۷۰ یزید بن فراس اللیثی ۳۸ ، ۹۸۲ یزید بن قسیط ۵۰۸ ، ۷۹۷ ، ۷۷۷ یزید بن قیس ۹۹۰ یزید بن المزین ۱۹۳ یزید بن المزین ۱۹۰

يزيد بن النعمان بن بشير ١٢٩

يسار (أخو الحارث اليهودي) ۱۸۳ ، ۲۷۹ يسار ( غلام صفوان بن أمية ) ٨٥٣ يسار ( غلام عبيد بن سعيد بن العاص ) ٥٢ سار ( مولى لعثمان بن عبد الله) ٩٣١ يسار ( مولى النبي ) ٥٦٩ ، ٧٢٧ ، ٧٢٧ يسار الحبشي ٢٤٩ ، ٧٠٠ يسارين مالك ٩٣١ ، ٩٣٢ أبو اليسر ، كعب بن عمرو بن عباد ١٤٠ ، ١٤٩ ، ١٥١ ، ١٧٠ ، ٢٤٧ ، ۸۵٦ ، ۸٣٩ ، ٦٦٠ ، ٢٩٦ ىعقوب (راو) ٢٠٦ يعقوب (النبي) ٤٣٣ بعقوب بن زمعة ٩٢٦ يعقوب بن زيد بن طلحة ١٠٢ ، ٥٢٣ ، ٥٢٤ ، ١٠٨٩ ، ١١٠ بعقوب بن عبد الله ٥٥٨ يعقوب بن عتبة ١٤٩ ، ١٥٢ ، ١٨٢ ، ٢٦٥ ، ٧٠٩ ، ٧٥٠ ، ٨١٦ ، 9846911 يعقوب بن عمر بن قتادة ٢٣٨، ٢٤٠، ٣٣٦، ٩٠٠٩ بعقوب بن مجاهد ، أبو حزرة ٩٩ يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة ١ ، ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٦٤ ، ٢٣٥ ، ٠ ١٨٨ ، ١٣٣ ، ١٥٥ ، ١٧٥ ، ١٠٥ ، ١٣٢ ، ١٨٨ ، 914 , 777 , 770 , 717

یعقوب بن محمد الظفری ۲۱۶ ، ۲۲۰ ، ۳۳۳ ، ۱۰۲۹ ، ۱۰۳۱ ، ۱۰۶۵ یعقوب بن یحیی بن عباد ۲۲۱ ، ۸۲۶ ، ۱۰۹۵ یعلی بن مرة الثقنی ۹۲۸ یعلی بن مرة الثقنی ۱۰۱۲ یعلی بن منبه ۱۰۱۲

اليمان ، حسيل بن جابر ، أبو حذيفة ٣٠١ ، ٢٣٣

الىمان بن معن ٣٠٣

يوسف ( النبي ) ٤٣٣ ، ٨٣٥ ، ٨٦٥

يوسف بن يعقوب بن عتبة ٨٣٣

يوشع اليهودي ١٩٩، ٢٥٩

يونس بن محمد الظفرى ١ ، ٦٢ ، ١٤٧ ، ١٩٩ ، ٢٥١ ، ٣٠٨ ، ٣٦٢ ،

1 . . 9 . VA . . VTT . 7TT . OV1 . ££1 . £7 .

یونس بن میسرة بن حلیس ۱۰۸۲

یونس بن یوسف ۸۸ ، ۲۰۰۸

## ٢ – القبائل والأُمم

(1)

بنو الأبجربن عوف ١٦٦ ، ٣٠٢

الأحلاف ٥٨٨ ، ٩٠٧ ، ٩٦١ ، ٩٦٤

بنو الأدرم ( من بني فهر ) ٢٤٦

الأزد ٧٦٠ ، ٩٢٣

بنوأسِد بن خزيمة ١٥٤ ، ١٦٤ ، ٥٥٥

بنو أسد بن عبد العزى ٣ ، ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٤٠ ، ١٤٤ ، ١٤٨ ، ١٥٤ ،

· \$22 · \$27 · 722 · 727 · 727 · 727 · 727 · 717

940 . 944 . 4.4 . 799 . 744 . 7.4 . 595 . 54.

بنو إسرائيل ٤٠ ، ٤٨ ، ٥٠١ ، ٥٠١ ، ١٠٥ ، ٧٦٥ ، ٧٦٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥

بنو أسلم ۳۳۷ ، ۳۰۰ ، ۷۷۵ ، ۵۷۵ ، ۸۸۵ ، ۵۱۵ ، ۹۵۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۶ ،

· AET · A19 · A.. · V49 · VAY · VTY · V19 · V.. · 74.

۱۰۹۰ ، ۱۰۹ ، ۱۶۴ ، ۳۷۳ ، ۹۹۰ ، ۱۰۹۱ ، ۱۰۹۱ ، ۱۰۹۱ ، ۱۰۹۱

بنو الأسود بن رزن ۷۸۱

بنو الأسود بن مسعود ٩٢٩

آشجع ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۰۰۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۰۰۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹

1.40

بنو أشعر ۲۹۵ ، ۷۲۰ بنو أصرم بن فهر ۱۹۷

بنو الأصفر = الروم بنو امرئ القيس بن ثعلبة ١٦٥ ينو أمة بن ساضة ١٧٢ بنو أمية بن زيد ١١٥ ، ١٥٩ ، ١٧٢ ، ١٩٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣٤٠ ، ٤٥١ ، ٨٠٠ ، ٦٩٩ ، ١٦٦ بنو أمية بن عبد شمس ٣٠٠ ، ٣٤٣ ، ٩٣٨ ، ٩٣٨ ، ١٠٣٣ بنو أمية بن المغيرة ١٥٠ الأنباط ٩٨٩، ٩٩٠ نو أنمار ١٤٨ ، ٣٩٥ ، ٢٥٥ بنو أنبف ١٦١ ىنو أود ٥٧ الأوس ٨ ، ٨٩ ، ٧١ ، ١٧٩ ، ١٨٤ ، ١٨٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، . 149 . 747 . 759 . 779 . 770 . 775 . 777 . 710 . 71 · £9. · £7. · £7. · £0. · £2. · £7. · £7. · £7. · £7. (,0) (,0) (,0) (,0) (,0) (,0) (,0) (,0) ( 1.09 ( 1.0) ( 1.1) ( 997 ( 9) ( 9.5 ( 9.7 ( )97

1.71

بنو بدر ۲۶۵ بنو البدی بن عامر ۱۹۸ بنو بکر بن کلاب ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۲۰۲ ، ۳۵۵ ، ۷۷۵ ، ۲۱۲ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۷۰ ، ۷۸۷ ، ۷۸۷ ، ۷۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۹ ،

بنو بكمة ٩١٣

بلحارث بن الخزرج ۲۳۷ ، ۳۰۲ ، ۳۱۷ ، ۳۲۱ ، ۳۷۶ ، ۹۲۹ ، ۲۲۰ ،

977 . 124 . 114 . 79 . 079

بلحارث بن كعب ٨٨٣

بلحيلي ١٦٦ ، ٣٠٦

بلقين ۷۷۱ ، ۷۷۱

بلمصطلق ( من خزاعة ) ٤٠٤ ، ٤٠٦ ، ٤٠٧

بلی ۱۰۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۳۵۱ ، ۳۸۵ ، ۲۱۵ ، ۲۷۰ ، ۷۷۰

1.51 -6 441

بهراء ۱۶۸ ، ۲۹۰ ، ۲۲۰

بنو بیاضة بن عامر ۱۷۱ ، ۳۵۵ ، ۹۹۰ ، ۷۱۸ ، ۹۰۹

(ご)

بنو تميم ۷ ، ۹۵۱ ، ۹۵۶ ، ۹۷۶

بنو تیم بن مرة ۱٤٠ ، ۱٤٩ ، ۱٥٥ ، ٣٥٢ ، ٤٩٨ ، ٩٣٨

(ث)

ثعلبة ١٩٤، ٩٣٥، ١٥٥، ٢٥٥، ٥٥٥

بنو ثعلبة بن عبد عوف ١٦١

بنو ثعلبة بن عبيد ١٧٠

بنو ثعلبةً بن عمرو ١٦٠

بنو ثعلبة بن مازن ١٦٤

بنو ثقیف ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، ۷۹۹ ، ۹۵۰ ، ۷۹۲ ، ۸۰۲ ، ۲۰۸

. 1 • 17 : 477 : 471 : 470 : 474 : 475 : 477 : 477 : 470

ثمود ۹۳۰ ، ۱۰۰۷

بنو جحجي بن كلفة ١٦٠

آل جعش ٦٦٧

بنو جدارة بن عوف ١٦٦

جذام ۲۸ ، ۵۵۰ ، ۵۵۰ ، ۵۵۰ ، ۷۲۰ ، ۹۹۰ ، ۱۰۳۲ بنو جذیمة ۲ ، ۲۶۸ ، ۷۷۵ ، ۲۷۸ ، ۷۷۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ،

جرهم ١٤٨

۸۸٤

بنو جزء بن عدی ۱۹۹

بنو جشم ۸۸۹ ، ۸۸۹

بنو جشم بن الحارث ١٦٥

بنو جشم بن الخزرج ١٦٩

بنو جعفر بن أبي طالب ٦٩٤ ، ٧٢١

بنو جمح بن عمرو ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۱ ، ۱۵۶۱ ، ۱۰۲ ، ۳۰۸ ،

957 ( 955 ( 857 ( 407

بنو جهيم ٩٧٤.

۱۱۲۲ ، ۱۰۷۵ ، ۹۹۰ ، ۹۷۳ ، ۸۹۱ ، ۳۸۵ ، ٤٠ عینه جهینه ۱۱۲۲ ، ۱۰۷۵ ، ۹۹۰ ، ۹۷۳ ، ۸۲۰ ، ۸۲۰ ، ۸۰۰ ، ۷۹۹

(ح)

آل حاتم ۹۸۶ ، ۹۸۷ ، ۹۸۷ کال حاتم

بنو الحارث بن الخزرج ۱٤٦ ، ١٦٥ ، ٧٦٩ ، ٨٠٠

بنو الحارث بن فهر ۲۸ ، ۱۶۲ ، ۱۵۷

بنو . تارث بن كعب ٨٤٨ ١٠٨٧

بنو حارثة ١٩٨ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ٢٠٧ ، ٢١٨ ، ٢٥٧ ، ٢٧٨ ، ٢٨٨ ،

۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰ ، ۳۰۹۰

حمير ۷٦٨ ، ١٠٨٥

بنو حنيفة ٦٢٠ .

الحيا ( أخو خزاعة ) ٨٣٩

آل أبي الحقيق ٦٧٠ ، ٦٧١ ، ٦٩٢ ، ٧٠٥ ، ٧١٣

(خ)

بنو خالد بن عامر ۱۷۱ خثعم ۷ ، ۷۲۲ ، ۷۵۳ ، ۷۵۷ ، ۷۵۰ ، ۹۸۱ بنو خدرة ۲٤۸

أهل خربي ٣٣٥

بنو خزاعة ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢

974 . 917 . 70 . 704 . 750 . 752 . 757 الخزرج ۸ ، ۹۸ ، ۷۱ ، ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۷ ، ۱۷۹ ، ۱۸۹ ، . 799 . 7AT . 7£9 . 7T9 . 7T0 . 710 . 71. . 7.A . 7.0 . TAY . TV9 . TV0 . TTE . TT9 . TTA . TTE . T.E . T.T . EVA . EOA . EOE . ETV . ETT . ETT . ETV . EIV . EIO < 9. £ < A99 < A97 < A90 < A1. < 02V < 07. < 01. < £99 1.71 ( 1.09 ( 1.0) ( 1.24 ( 1.04 ( 947 ( 948 ( 91) بنو خزيمة ٢٥٤ بنو خطامة ٦٨٤ بنو خطمة ١١٥ ، ٧٦٩ ، ٧٦١ ، ٤٤١ ، ٣٧٢ ، ٣٧١ ، ١٥٤ ، ٢٦٩ ، ٨٠٠ بنو خلدة بن عامر ١٧١ بنو خناس بن سنان ۱۷۰ خندف ۹۱۹ بنو خنساء بن سنان ۱۹۹ بنو خنساء بن عبيد ١٧٠ بنو خنساء بن مبذول ١٦٤ (2) بنو دعد بن فهر ۱۹۷ بنو دهمان ۱۹۹ دوس ۲۳۳ ، ۲۸۳ بنو الديل ٧٨١ ، ٨٢٣ بنو دینار بن النجار ۱۳ ، ۲۱ ، ۱۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۲۵۱ ، ۶۹۲ ۸.,

( )

بنو ذبیان ۵۲۱ ، ۹۷۳ بنو ذکوان ۳٤۹

بنو رباب ۹۱۶

بنو رزاح بن کعب ۱۵۸

بنو رعل ( من بنی سلیم ) ۳٤٧ ، ۳٤٩

بنو أبي رفاعة ١٤١ ، ١٥٠

الرهاويون ٦٩٥، ٧٢٠

الروم ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۷۶۸ ، ۲۱۸ ، ۹۳۰،۹۹۲،۹۹۲،۹۹۳ ، ۹۹۰ ، ۹۹۰،۹۹۳،۹۹۲ ، ۱۱۱۷ ، ۱۱۲۷ ، ۱۰۲۳ ، ۱۰۲۱ ، ۱۱۲۱

(i)

زبید ۱۰۸۲

بنو الزبير ٦٩٠

بنو زریق بن عامر ۱۶۱ ، ۱۷۱ ، ۳۰۳ ، ۳۵۲ ، ۶۵۶ ، ۴۹۸ ، ۲۲۰ ،

998 6 V • •

بنو زعب ٣٤٩

بنو زعورا ۱۵۷

بنو زهرة بن كلاب ۲۷ ، ۲۹ ، ۶۶ ، ۶۵ ، ۵۳ ، ۱۲۵ ، ۱۵۵ ، ۲۰۰ ،

. 9 27 , 7 7 7 , 7 7 2 , 2 9 7 , 7 7 7 7 7 7 7 7

بنو زید بن ثعلبة بن الخزرج ۱۶۸

بنو زید بن ثعلبة بن غنم ۱۹۲

بنو زید بن الحارث ۱۲۵

بنو زید بن مالك ١٦٥

(")

بنو أبى السائب ١٥١

بنو ساعدة بن كعب ١٦٨ ، ١٣٨ ، ٣٠٣ ، ٣٣٥ ، ٤٩٨ ، ١٨٩ ، ٧١٨ ،

1 . . 7 . 197 . 1 . . .

بنو سالم ١٠٤٦

بنو سالم ( من بني عوف بن الخزرج) ٣٠٢ ، ٢١٥

بنو سالم بن عمرو ۱۶۷ ، ۲۱۱

آل سبط ۲۷ه

بنو سعد ۹۱۳ ، ۹۱۶ ، ۱۱۰۳

بنو سعد بن بکر ۱٤٥ ، ۲۲ه ، ۵٦۳ ، ۸۲۹ ، ۸۲۹

بنو سعد الله ۱۰۳۲

بنو سعد بن لیث ۱۰۵ ، ۱۰۲ ، ۳۰۰ ، ۸۹۳ ، ۸۹۸ ، ۱۱۱۱

سعد هذیم ۵۰۱ ، ۹۷۳ ، ۱۰۱۷ ، ۱۰۳۶

سلامات ۷٥٥

بنو سلمة بن حرام ۲۳ ، ۱۶۲ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ ، ۲۰۷ ، ۲۳۲ ، ۳ ،

\$ \$4 7 6 \$AA 6 \$VW 6 \$\$V 6 WW 6 CM 6 WIV 6 WIE 6 WIY

( 997 ( 9.9 ( A.. ( V)9 ( V.. ( 79. ( 09) ( 07) ( £9A

1.77 . 1.77 . 1.0. . 1.77 . 1..7 . 997 . 998 . 998

بنوسليم ٢٠٥ ، ١٧ ، ١٥٤ ، ١٨٢ ، ١٩٦ ، ٧٤٣ ، ٢٥٣ ، ٣٥٣ ، ٢٤٤ ،

. V99 . V97 . VE1 . V.Y . £9£ . £9. . £V. . £££ . ££٣

\* A97 . AVA . AVV . AV7 . AV0 . AV£ . A19 . A17 . A17

. 900 . 904 . 904 . 917 . 910 . 915 . 917 . 9 · £ . A9V

1.78 . 998 . 99.

بنو سهم بن عمرو ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، ۱۶۲ ، ۱۵۶ ، ۱۵۳ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ،

٠٢٨ ، ٨٦٠

بنو سواد بن غنم ۱۷۰

بنو سواد بن کعب ۱۵۸

بنو سواد بن مالك ١٦٢، ٣٠٦،

( m )

بنو شیبان ۸۸۹ بنو شیبة ۹۵۹ ، ۱۰۷۷ ، ۱۰۹۷

(ض)

بنو ضبة ۱۰۷ بنو الضبيب ٥٥٦ ، ٥٥٨ بنو ضبيعة بن زيد ١٠٩ ، ٣٠١ بنو ضمرة ١٢ ، ٣٨٨ ، ٥٨٥ ، ٧٩٩ ، ٨٢٠ ، ٨٩٦ ، ٩٩٠ ، ٩٩٦ ،

1117

(d)

بنو طریف بن الخزرج ۱۶۸ ، ۳۰۲ بنو أبی طلحة ۸۳۸ طبی ۱۵۱ ، ۱۰۲ ، ۳٤۱ ، ۹۸۵ ، ۹۸۵ ، ۱۰۰۲ ، ۱۰۲۷ ، ۱۱۲۰

(ظ)

بنو ظفر ۱۰۸ ، ۲۰۷ ، ۲۲۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۹ ، ۹۱۰ ، ۱۲۰ ، ۸۹۶ ، ۸۰۰

(ع)

عاد ۷۸ ، ۶۷۶ پنو عائذ بن ثعلبة ۱۹۲ پنو عابد بن عبد الله ۱۵۰ پنو عامز ۳۲۷ ، ۳۲۸ ، ۳۵۱ ، ۳۵۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۴

```
بنو عامر بن ربیعة ۷۷۱
```

بنو عامر بن لؤی ۱۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۵۵ ، ۳۰۸، ۹۶۸ ، ۹۶۰ ، ۹۳۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶۰ ، ۹۶

بنو عامر بن مالك ١٦٣

بنو عامر بن الملوح ٦

بنو عاملة ٩٩٠

بنو العباس ٧٥

بنو عبد بن ثعلبة ٧٢٦

بنو عبد بن قصی ۱۵۶

بنو عبد بن کعب ۱۵۷

بنو عبد الأشهل ۹۳ ، ۱۵۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۱۱ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲ ، ۳۰۱

317,017,717,377,03,173,093,110,010,

بنو عبد الله بن غطفان ١٦٧

بنو عبد الدار بن قصى ١٣٠ ، ١٤٠ ، ١٤٩ ، ١٥٥ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٨ ،

۹٤٥، ۸٦٥، ٦٩٥، ٤٩٦، ٣٦١، ٣٠٧، ٢٦١، ٢٣٩ بنو عبد شمس بن عبد مناف ١٢٤، ١٣٠، ١٣٠، ١٣٨، ١٥٧، ١٥٥١ بنو عبد القيس ٣٣٩، ٤٠٥، ٢٠٩

بنو عبد المطلب ۳۰ ، ۶۱ ، ۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۵ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۲۸۰ ،

111. 401 472 410 477 477 477 477

بنو عبد مناف بن زهرة ۲۸ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۱۲۸ ، ۱۶۶ ، ۲۰۰ ، ۳۵۷ ،

NE . . AIV . E9A

بنو عبد مناة بن كنانة ٢٠٠ ، ٣٠٩

بنو عبد يغوث ٦٩٦

بنو عبيد بن ثعلبة ١٦٢

بنو عبید بن زید ۱۹۰ ، ۳۰۱

بنو عبيد بن عدى ١٦٩ بنو عبيد بن مالك ١٦٦ ىنو عتىك بن عمرو ١٦٣ بنو عدی بن غنم ۱۷۰ بنو العجلان بن عتاب ٩٣٢. ينو العجلان بن عمرو ١٧١ بنو العجلان بن غنم ١٦٧ ، ٣٠٢ بنو عدی ۴۹۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۹۳۸ بنو عدی بن عمرو ۱۶۳ بنو عدى بن غنم ١٧٠ بنو عدی بن کعب ۶۵ ، ۵۳ ، ۱۲۵ ، ۱۵۹ ، ۱۲۷ ، ۸۲۷ ، ۸۲۱ ، ۸۲۲ ، ۸۲۲ . ینو عدی بن نابی ۱۷۰ ينو عدى بن النجار ١٤٦ ، ١٦٣ ، ٣٠٧ ، ٢٧٦ ، ٨٩٦ ينو عذرة ٢٠١٧ ، ٢٧١ ، ٧٧٠ ، ٥٥٧ ، ٤٠٣ بنو عريض اليهودي ١٠٠٦ بنو عرینة ٥ ، ٥٦٩ ، ٦١٤ ، ٩٨٣ بنو عسيرة بن عبد عوف ١٦١ بنو عصية ( من بني سليم ) ٣٤٧ ، ٣٤٩ بنو عضل ۳۵۰ ، ۳۵۶ ، ۶۵۹ بنو عفراء ٦٨ ، ١١٨ عك ١٨٥ بنو علاج ٩٦٢ بنو عمران بن مخزوم ۱۵۱ ينو عمرة = بنو كعب بنو عمرو (من خزاعة) ٧٤٩ بنو عمرو بن جندب ۹۷۶ بنو عمرو بن عامر ۸۸۷

بنو عمرو بن عوف ۱۰۱ ، ۱۱۵ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۷۶ ، ۱۷۵ ، ۲۱۳ ،

> بنو عمرو بن كعب ۸۱۹ بنو عمرو بن مالك ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ بنو عمرو بن مبذول ۳۰۳ ، ۲۰۳ ، ۳۰۲ بنو عنزة (من ثقيف ) ۹۱۶ عوال ۵۵۱

> > بنو عوف ۱۷۲ ، ۲۰۳ بنو عوف بن الخزرج ۱۲۲ ، ۳۰۲

بنو عوف بن السباق ٣٦١ بنو عوف بن السباق ٣٦١

بنو عوف بن عامر ۸۸۷

بنو عوف بن عمرو ١٦٤

بنو عویر ۳۳۷

بنو عویف ۴۹۵

بنو عبید بن یاسر ۱۰۳۳

( ¿ )

غامد ۹۰۷

غسان ۹۹۰ ، ۱۰۱۸ ، ۹۹۰ غسان

بنو عصينه ١٦٧ ، ٣٠٣

( £07 ( £20 ( £22 (£24 ( £27 ( 492 ( 470 ( 100 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ( 600 ( 620 ) 400 ) 400 ( 600 ( 620 ) 400 ) 400 ) 400 ( 600 ( 620 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 ) 400 )

(ف)

بنو الفاكه بن المغيرة ١٥٠٠ الفرس ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ١٠١٩ بنو فزارة ٤٤٣ ، ٥٦٥ ، ٢٤٢ ، ٩٥٢ ، ٩٧٣ بنو فهر ١٣٨ ، ١٤٣ ، ٢٤٦ ، ٣٤١ ، ٤٩٨ بنو فهم ٩٥٥

(ق)

( 1.7 ( 9V , 97 ( 91 ( A7 ( V9 ( VV , V0 ( V£ ( VY VII , 111 , 311 , 171 , 171 , 771 , 371 , 771 , ( ) 2 · ( ) 7 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ) 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · ] 77 · Y . . . . 199 . 191 . 197 . 100 . 107 . 107 . 107 . 107 . 700 . 775 . 717 . 7.7 . 7.0 . 7.5 . 7.7 . 7.7 . 7.1 . ۲۹۹ : ۲۹۱ : ۲۹۰ : ۲۷۲ : ۲۷۳ : ۲۲۹ : ۲۴۹ : ۲۳۲ · TOV · TOE · TOT · TET · TTA · TTT · TTA · TIA · T. · ٤·٨ · ٣٨٨ · ٣٨٧ · ٣٨٥ · ٣٨٤ · ٣٨٢ · ٣٧٥ · ٣٦٤ · ٣٦٠ ( 200 , 202 , 227 , 222 , 227 , 227 , 221 , 217 , 210 ( £VT ( £VY ( £V) ( £7A ( £77 ( £77 ( £7. ( £0A ( £07 · £97 · £17 · £10 · £12 · £17 · £17 · £11 · £10 · £19 400 , 303 , 700 , 000 , 010 , 070 , 540 , 545 , 54m 400 , 300 , APO · 78 · 779 · 777 · 777 · 777 · 777 · 717 · 717 · 717 · ۸۲٥ · ۸۲٣ · ۸۲٢ · ۸۲١ · ۸۱٦ · ۸۱٥ · ۸۱٤ · ۸۱١ · ۸٠٧ 11.7 ( 11.0 ( 11.5

بنو قریظة کا ، ۱ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۷۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹

. 73 - 173 > 773 > 773 > 773 > 373 > 373 > 373 > 373 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 773 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 > 774 >

بنو قريوش بن غنم ١٦٧

بنو قشير ٣٦

قضاعة ٥٥٦ ، ٧٦٨ ، ٧٧٠ ، ١٠١٩

بنو قیس ۲۷٤ ، ۲۸۶

بنو قیس بن عبید ۱۶۳

بنو قیس بن مالك ١٦٥

بنو قيلة ٢٢٠

بنو قینقاع ۳، ۱۳۵، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۸۰، ۱۳۹، ۳۸۳، ۸۰۶، ۱۰۰، ۱۸۱، ۱۸۶، ۱۰۰، ۱۰۰۹، ۱۰۰۹، ۱۰۰۹، ۱۰۲۹، ۱۰۰۹، ۱۰۲۹، ۱۰۲۹، ۱۰۰۹، ۱۰۲۹

(U)

بنو كسر الذهب ٢٢٨

بنو کعب بن ربیعة ۸۸۷ ، ۸۸۸

بنو کعب (من بنی عامر) ۸۰۵

بنو کعب بن عمرو ۸۰۰ ، ۸۹۳ ، ۹۹۰

بنو كعب (بنو عمرة ) ۸۰۰

بنو کعب بن لؤی ۸۰ ، ۹۳ ، ۹۵ ، ۹۵

> (ل) لؤی بن غالب ۳۱ بنو لحیان ۸، ۳۶۹، ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۵۰. خم ۲۷۰، ۹۲۰ بنو لهب ۵۵۷ بنو لوذان بن غنم ۱۹۲۷ بنو لیث ۲۹۰، ۲۹۰، ۹۲۶، ۹۱۹، ۹۲۶، ۹۲۰، ۹۲۰ بنو لیث (من کنانة) ۸۲۰

> > (7)

بنو مازن بن النجار ۱۵۶ ، ۱۹۶ ، ۳۰۷ ، ۲۱۵ ، ۲۰۲ ، ۲۹۲ ، ۷۶۹ ،

۰۰۰ ، ۸۹۰ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ بنو مالك ۱۷۲ ، ۸۸۰ ، ۹۰۷ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۳۶ ، ۹۳۶ ، ۹۳۵ بنو مالك بن حسلی ۱۳۰ ، ۱۵۳ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۹۲۷ بنو مالك بن حطيط ۵۹۲ ، ۹۷۰ بنو مالك بن النجار ۱۶۲ ، ۱۶۱ ، ۱۹۸ ، ۲۱۰ ، ۸۹۲ ، ۸۹۲ ، ۱۰۰۳ محارب ۱۹۶ ، ۵۳۶ ، ۵۳۲

بنو مخرمة ٧١٨

بنو مخزوم بن يقظة ۲۷ ، ۳۹ ، ۲۸ ، ۱۲۴ ، ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، ۱۶۰ ، ۱۶۹ ، ۹۳۸ ، ۱۶۹ ، ۹۳۸ ، ۹۳۸ ، ۹۳۸ ، ۹۳۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲

بنو مخلد بن عامر ۱۷۱

بنو مداج ۲۰۶ ، ۷۸۳ ، ۵۶۸

مذحج ۱۰۸۰ ، ۱۰۷۹ ، ۱۰۸۰

مراد ۱۷۲

بنو مرضخة بن غنم ١٦٧

بنو مرة ٤٤٣ ، ٦٥٠ ، ٧٢٧ ، ٣٦٧

مزینهٔ ۱۹۱ ، ۲۷۲ ، ۳۰۱ ، ۵۷۵ ، ۹۱۵ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۷۹۷ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ ، ۹۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۰۱۰ ، ۱۰۷۰ ، ۱۰۷۰ ، ۱۰۷۰

بنو مسعود بن الأشهل ١٦٤

بنو المصطلق ٤١١ ، ٤١٢ ، ٩٨٠ ، ٩٨٠

مضر ۳٤٩ ، ۳٥٠ ، ۱۰۱۱ ، ۱۱۱۲

بنو المطلب بن هاشم ۲۹۲ ، ۸۰۹.

بنو معاویة بن مالك ۱۳۹ ، ۱۳۱ ، ۲۲۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۵۲۱ ، ۸۰۰ ،

۸۹٦

بنو معتب ۹۷۱

بنو معیص بن عامر بن لؤی ۳۸۹

بنو المغيرة بن عبد الله ٨٧ ، ١٤٩ ، ٣٧٥

بنو مقرن ۹۹۶

ہنو الملوح ( من بنی لیث ) ۷۵۰

بنو نهان ۹۸۵

النبيت ١٧٢ ، ٢١٣ ، ٢٥٣ ، ٢١٥

آل نبيط ١٠٥٨

بنو النجار ۱۷۵ ، ۲۱۷ ، ۳۰۳ ، ۳۲۵ ، ۲۹۸ ، ۲۲۵ ، ۲۸۹ ، ۷۱۸ ،

بنو النجار ( من بني مازن ) ٧٦٩

بنو نصر ۹۱٦

بنو نصر ( من هوزان ) ۸۰۵

آل نضلة الأسلمي ١٠٩٤

بنو النضير ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١٣٥ ، ١٨١ ، ١٩٨ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٦ ،

. TA. . TV9 . TVA . TVV . TV7 . TV7 . TV1 . TV. . TTA

977 . 779 . 7.0

بنو نعمان بن سنان ۱۷۰

بنو نفاثة( من بني بكر) ۷۸۳ ، ۷۸۷ ، ۷۸۷ ، ۷۸۸

بنو نهد ٥٧٥

بنو نوفل بن عبد مناف ۱۳۰ ، ۱۳۹ ، ۱۶۸ ، ۱۵۶

(4)

بنو هارون ٤٤١ ، ٧٧٧ .

ينو هاشم ۲۹ ، ۳۱ ، ۲۸ ، ۱۰۷ ، ۱۳۸ ، ۱۰۳ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۲۹۲ ، ۲۱۷ ،

۹۲۷ ، ۸۱۸ ، ۸۲۸

هذيل ٥٥٥ ، ٣٢٨ ، ٢٢٨ ، ٨٤٣ ، ٨٧٠ ، ١١١١ ، ١١١١ .

بنو هصیص ۱۲۶ بنو هلال ۷۲۲ ، ۸۰۵ ، ۸۸۲ بنو هلال بن عامر ۸۸۷

هوازن ۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۵۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۰۸ ، ۵۰۸ ، ۵۰۸ ، ۵۰۸ ، ۸۰۹ ، ۸۰۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۸۸ ، ۸۹۲ ، ۸۹۲ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۹ ، ۹۶۰ ، ۹۶۹

( )

بنو واثل ۱۱۰ ، ۱۷۶ ، ۲۵۱ ، ۵۵۷ ، ۷۳۰ ، ۱۰۳۲ بنو واقف ۱۷۵ ، ۲۵۱ ، ۸۹۲ ، ۹۹۶ ، ۹۹۲ بنو الوليد بن المغيرة ۱۵۰

(1)

إساف ۱۸ ، ۱۳۶ ، ۱۹۳ ، ۲۹۵ ، ۲۹۵ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲

(ذ)

ذات أنواط (شجرة) ۸۹۰، ۸۹۱ ذو الكفين ۷، ۸۷۰، ۹۲۳

( w )

سواع ۳ ، ۸۷۰ ، ۹۷۰

(8)

العزّى ٦، ٣٣ ، ٣٠ ، ٨٠ ، ٩٢ ، ١٠٥ ، ٩٢٤ ، ٩٣٤ ، ٨٧٠ ، ٨٧٠ ، ٨٧٣

(ف)

(U)

الفلس ۷ ، ۹۸۶ ، ۹۸۸

.

اللات ٢٣ ، ٣٣ ، ٨٠ ، ١٠ ، ١٠٥ ، ١٩٤ ، ٣٩٤ ، ١٨٥ ،

0P0 ) Y · V ) 3 V A ) 1 T P ) P T P ) Y V P .

(7)

مناة ٦ ، ٧٠٠ ، ٩٧٠

1777

( )

نائلة ١٨ ، ١٣٤ ، ١٩٥ ، ١٩٩٤ ، ١٨٩ ، ١٨٩

( A )

هبل ۳۳ ، ۹۷۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۸

## ٤ \_ الأماكن

(1)

الأبطح ۱۰۷۰ ، ۸۲۸ ، ۸۲۸ ، ۸۲۸ ، ۸۲۸ ، ۸۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۱۱۱۳ ، ۱۱۱۳ ، ۱۰۹۷ ، ۱۰۷۸

أبني ۱۱۱۷ ، ۱۱۱۸ ، ۱۱۲۲ ، ۱۱۲۳

الأبواء ۲ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۵۶ ، ۵۶۱ ، ۵۰۷ ، ۲۰۲ ، ۲۷۵ ، ۷۷۵ ، ۸۷۰ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹

الأثارة ١٠٩٣

الأثيل ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١٤٩

| 17. | 187 | 177 | 178 | 171 | 170 | 187 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170

أحياء ١٠ ، ٤٩٣

الأخشبان (أبو قبيس والأحمر) ١٢٠ الأخضر ١٩٩، ١٠٠١

أذاخر ٨٠٩ ، ٨٢٥ ، ٨٢٨ ، ٨٢٨ . أذرح ۱۰۳۱ ، ۱۰۳۲ أذرعات ۲۸ ، ۱۸۰ الأراك ٢٠٦ ، ١٠٩٦ ، ١٠٩٦ أرض الروم ۲۲۲ ، ۱۰۱۱ أرض فارس ٤٤٥ ، ٦٢٢ ، ٩٢٧ ، ١٠١١ أر محا ٢٥٤ الإسكندرية ٩٦٥ الأسواف ٣٢٩ إضم ۲ ، ۷۹۲ ، ۷۹۷ أطلاح= ذات أطلاح الأعواف (حائط) ٣٧٨ الأكمة ٢٢٦ أوطاس ٨٠٦، ٨١٠ ، ٨٨٦ ، ٨٨٧ ، ٨٩٠ ، ٨٩١ ، ٩١٤ ، ٩١٥ ، 975 4 977 الأولاج ٥٥٨ أىلة١٠٣١ (*y*) باب بنی شیبه ۹۵۹ ، ۱۰۷۷ ، ۱۰۹۷ باب بنی مخزوم ۱۰۹۸

باب بنی شیبه ۹۰۹ ، ۱۰۹۷ ، ۱۰۹۷ باب بنی مخزوم ۱۰۹۸ باب الذهب (ببغداد) ۱ باب الشام (ببغداد) ۱ بئر أبی عنبة ۲۲ ، ۳۳۰ ، ۶۶۲ ، ۷۶۲ ، ۸۰۰ ، ۸۰۰ بئر جرم ۳۷۹ بئر حجر ۳۷۹ بئر صالح ۱۰۰۷ بئر معونة ۳ ، ۱۰ ، ۱۳۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۷۱ ، ۳٤۲ ، ۳٤۷ ، ۳٤۹ ، ۳٤۹ ، ۳۵۹ ،

بئر هم ٥٤٧ بحران ٣ ، ٨ ، ١٦ ، ١٩٦ بحرة الرغاء ٩٢٤ البحرين ٩٥٨ البدائع ٩٠٨

بلر ۲ ، ٤ ، ۷ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۰ · £0 · £2 · £1 · £• · ٣٩ · ٣٦ · ٣٥ · ٣٤ · ٣٣ · ٢٧ · ٢٦ · V) · V · · 7V · 70 · 7) · 0 A · 0 V · 0 ) · £ A · £ V · £ 7 · Λε · ΛΥ · ΛΛ · Λ• · ∨**9** · ∨Λ · ∨∨ · ∨٦ · ∨ο · ∨Ψ · ∨Υ · 170 · 172 · 177 · 177 · 171 · 170 · 117 · 117 · 117 · 107 · 127 · 127 · 120 · 122 · 12• · 177 · 177 · 174 · 177 · 171 · 170 · 109 · 107 · 102 · 105 · 104 ٥٨١ ، ١٩٩ ، ٠٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٨٠٠ ، ١٩٩ ، ١٨٠ · ٣٢١ · ٣١٩ · ٣٠٤ · ٢٩٨ · ٢٩٧ · ٢٩٦ · ٢٨٥ · ٢٨٣ · ٤٩٣ · ٤٧• · ٤٢٩ · ٣٨٢ · ٣٧٧ · ٣٦١ · ٣٥٧ · ٣٢٥ · ٣٢٤ 

. 998 . 997 . 9 · 9 · AT · . AEV . V9A . VVV . VTT · VT · 1.44 . 1.41 . 1..9 بدر الصفراء (الموعد) ۲۹۷ ، ۳۲۷ ، ۳۸۵ ، ۳۸۵ ، ۳۸۷ ، 224 بديع ٦٣٥ برزة ۸۷۸ برقة (حائط) ٣٧٨ برك الغماد ٤٨ ، ١٨٥ ر,مة ٧٠٩ بستان ابن عامر ۲ ، ۱۳ البصرة ٢٥٦ بصری ۷۵۵ البطحاء ، ۸۲۸ ، ۸۳۸ ، ۸۳۸ ، ۸۲۸ ، ۱۱۱۵ بطحاء ابن أزهر ٢٦ بطحان ۷۷۸ بطن سرف ۵۳۲ ، ۸۰۵ بطن عرفة ١١٠٢ بطن عرنة ۱۰۷۷ ، ۱۱۰۱ ، ۱۱۰۳. بطن محسّر ۱۱۰۶ بطن مسحاء ٩٨١ بطن مسحب ۷۵٤ بطن نخل ه ، ۳۵ه بطن نخلة ٢٥٣ بطن یأجج ۳۷ ، ۷٤٠ ، ۷٤٠ ، ۷٤١

بعاث ۱۷۷ ، ۱۹۰ ، ۳۰۶ ، ۳۰۱ ، ۵۶۵ ، ۸۶۸ ، ۲۲۸

019 : 011 : 011 : 0.7

البقع ۲۱ ، ۲۳

بقعاء ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۲۶ ، ۸۰۰

البقيع ، بقيع الغرقد ١١٥ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩٣ ، ٢٦٢ ، ٢٨٥ ، ٢٩٥،

916 6 970

بقيع الجبل ٣١٢

بقيع الغرقد = البقيع

بلدح ۷۰۱، ۲۰۰، ۸۸۰، ۸۸۱، ۲۰۱، ۲۰۱،

البلقاء ٢ ، ٧٦٠ ، ٩٩٠

بواط ۲ ، ۷ ، ۱۲

البويلة ٣٨٠

بيت المقدس ٥٨٥ ، ٨٦٦

البيداء ٧٣٤ ، ٧٣٧ ، ٥٧٤ البيداء

بيرحاء ٤٣٨

بیسان ۹۹۰

البيضاء ٥٣٨

بین ۵۳٦ ، ۷۹۷

بيوت السقيا = السقيا

(ご)

تبالة ۷۵۲ ، ۷۵۲ ، ۹۸۱ .

تبوك ۷ ، ۸ ، ۸۲ ، ۲۶۰ ، ۲۰۰ ، ۳۸۸ ، ۹۸۹ ، ۲۰۹ ، ۷۹۹ ، ۸۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ،

۲۶۰۱، ۲۶۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۶۰۱، ۲۶۰۱، ۲۶۰۱، ۲۶۰۱، ۲۶۰۱، ۲۶۰۱، ۲۶۰۱، ۲۶۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱،

(じ)

ثبار ۲۰۸ ، ۲۰۱۷ ثبیر ۲۰۸۱ ، ۲۰۱۷ الثنیة ( ثنیة المدینة ) ۲۰۵ الثنیة ( ثنیة مکة ) ۲۰۵ ، ۸۳۵ ثنیة أراك ۲۰۹۱ ثنیة البیضاء ۳۰ ثنیة الشرید ۸۳۵ ثنیة النور ۲۹۵ ثنیة النور ۲۹۵ ثنیة الوداع ۶۶، ۳۵۰ ، ۲۳۸ ، ۲۰۷ ، ۹۹۲ ، ۹۹۰ ، ۹۹۰ ، ۹۹۰

الحاسمين ٦٩٣.

جبال سراوع ۵۸۳ ، ۸۸۰

جبل الأحزاب ٤٥٤

جبل بني هبيد ٤٤٦ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٦٧ ، ٤٧١ .

جبل مزينة ٧٧٥

جبلا طی ۱۰۰۶

الحبلية ٣٧٤

١٤٥ ، ٩٧ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٢٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٢ غصفة

. 1.97 . 270 . 200 . 2.4 . 214 . 201

الجدر ٧٢٢

الجدول ١٤٧

جرباء ١٠٣١ ، ١٠٣٢

الحرش ۸۰۵ ، ۹۲۷ ، ۹۲۷ ، ۹۳۰

الحرف ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷

٥٦٧ ، ١١٢٨ ، ١١٢٠ ، ١١١٨ ، ٢٦٥

الجسر (بالمدينة) ٣٦٦، ٣٧٤، ٤٥١

جسر أبي عبيد ٣٥٠

جسر بطحان ۲۰۶

الجعرانة ٨٤٧ ، ٨٥٨ ، ٨٥٨ ، ٩٢٣، ٩٢٣ ، ٩٢٣ ، ٩٢٩ ، ٩٢٩

الجماء ١٢ ، ٣٣٤

جمع ۱۱۰۷ ، ۱۱۰۸ ، ۱۹۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۱۱۰۵ ، ۱۱۰۸ ، ۱۱۰۷ .

الجموم ہ

الجناب ٦ ، ٧٢٧

جوبر ۹۹۹

حائط عوف ٨٤٩

حاطب (طريق إلى خيبر) ٦٤٠.

الحسفة ٧ ، ١١٠ ، ١٩٧ ، ١٩٨

الحجاز ٥٣٠ ، ٢٢٤ ، ٢٥٤ ، ٢٧٦ ، ٧١٧ ، ٧١٧ ، ٢٢٩ .

الحجر ١٠٤١ ، ١٠١١ ، ١٠٩ ، ٩٩٩ ، ١٠٠١ ، ١٠١١ ، ١٠١١

الحجون ٣٣٢ ، ٢٥٥ ، ٧٨٥ ، ٢٨١ ، ٨٢٨ ، ٨٣١ .

الحدائق ٥٠٦ ، ١١٥

الحليبية ٥ ، ٨ ، ١٠٣ ، ٢٦٧ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٥٨٠ ، ٥٨٥ ، ٥٩٠ ،

(710 , 710 , 7.7 , 7.7 , 7.7 , 7.1 , 090 , 097 , 091

· ٦٣• · ٦٢٤ · ٦٢٣ · ٦٢٢ · ٦٢• · ٦١٩ · ٦١٨ · ٦١٧ · ٦١٦

· 1. TA · 9 TT · A E V · A 17 · A · 9 · V9 · VAT · VA1

11.4 6 1.44

حديقة الموت ٢٦٧ ، ٢٨٧

حراء ۷۸۱

حرض ٩٦٣

الحرم ۸٤٢ ، ٩٥٩ ، ١٠٩٧ ، ١١٠٥ ، ١١١٤

الحرة ۲۰۸ ، ۲۱۷ ، ۲۰۷ ، ۳۰۳ ، ۱۲۳ ، ۲۰۹ ، ۲۱۷ ، ۲۰۸

٧٤٨

حرة ليلي ٥٥٩

حزن (طريق إلى خيبر) ٦٤٠

الحزورة ٢٢٦ ، ٥٦٨

حسمي ٥ ، ٥٥٥ ، ٢٥٥

حسنی (حائط) ۳۷۸

الحسى ٢١٥

حسيكة الذباب ٢٣ ، ٤٦٦

الحصحاص 7۲۹

حصن آل أبي الحقيق ٦٦٩ ، ٦٧٠

حصن أبي ٦٦٧

حصن ثقيف ۸۸۸ ، ۹۱۷ ، ۹۲۵

حصن الصعب بن معاذ ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۶، ۵۳۲، ۲۵۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ،

حصن الطائف ۸۸٦ ، ۸۰۹ ، ۹۲۶ ، ۹۲۹ ، ۹۲۷ ، ۹۲۹ ، ۹۲۹ ، ۹۲۹ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۳۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ،

حصن قلعة الزبير ٦٦٤ ، ٦٦٦

حصن مرحب ٦٥٥

حصن ناعم ۱۲۵ ، ۱۵۸ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۲۲۲ ، ۲۷۲ ، ۷۰۰

حصن نجران ۸٤٧

حصن النزار ٦٤٨ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩ ، ٢٧٤

الحطام ٥٧٥

الحفيرة ٢٦

الحلائق ٥٠٥

حمراء الأسد ٣ ، ٨ ، ٢٧٠ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٢٩ ، ٣٢٩،

**£47** , **721** , **72.** , **777** , **772** 

حمص ۲۸٦ ، ۲۵۹ ، ۸۸٤ ، ۹۹۰ ، ۱۰۱۵ ، ۱۱۲٤

حنین ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۲۶۷ ، ۹۰۱ ، ۹۰۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸

4.6 . 4.6 . 4.6 . 4.6 . 4.6 . 4.6 . 4.6 . 4.6 . 4.6 . 4.6 .

945 . 950 . 955 . 954

الحوراء ١٩، ١٠١ حوصاء ٩٩٩ حیاض ۱۶۱ حيفاء ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٥٧٦

( خ )

خبت الجميش ١١١٢ الحبط ٦ الحست ١٩٤ الحبيرتان ٥٠ ، ٥١ الخذوات ٤٠٩ الخرار ۲ ، ۱۰ ، ۷۷۰ خربی ۲۳ ، ۶۵۱ ، ۶۵۱ ، ۹۹۳ الخرصة (حصن) ٦٤١ الحريق ٤٨٨ خلص ۸۰ الحليفة ٧٩٨

خم ۱۱، ۲۲، ۱۰۹۳

الحندق ۲۸۹ ، ۶۶۰ ، ۶۶۶ ، ۶۶۲ ، ۶۶۲ ، ۶۶۲ ، ۴۸۹ ، ۴۸۹ ، ۹۸۹ ، 103 , 403 , 403 , 403 , 404 , 407 , 407 , 407 . 190 . 191 . 197 . 197 . 191 . 18A . 197 . 197 . 190 11.4 . 751 . 774 . 701 . 04. . 547 . 547

الخندمة ٥٨٧ ، ٧٨٨ ، ٨٣١ ، ٥٧٨

خيبر ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ١١٩ ، ١٣٥ ، ٢٩١ ، ٣٧٣ ، ٣٧٩ ، 

( 4 )

دار ابن أبی الجنوب ۲۵۱ دار ابن فارط ۱۶۸ دار أبی جهم العدوی ۱۰۵ دار أبی عامر الفاسق ۱۰۶۷ دار رملة بنت الحارث ۱۰۶۰ ، ۹۸۸ دار نخلة ۳۱۲ دار الندوة ۱۹۹ ، ۲۰۳ ، ۳۶۶ ، ۱۸۰ دار ودیعة بن ثابت ۱۰۶۷ دار ودیعة بن ثابت ۱۰۶۷ دحنا ۹۳۹ ، ۹۵۰ درب البلخ ( ببغداد ) ۱ دومة الحندل ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٢٠٤ ، ٣٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢١٥ ، ٣٨٨ ، ٥٠٠ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١ ، ١٠٣١

(ذ)

ذات أحدال ٥١ ، ١٤٧

ذات الأشطاط ٩٧٤

ذات أطلاح ٢ ، ٧٥٧

ذات الحيش ٤٣٥

ذات الخطمي ٩٩٩

ذات الرقاع ٤ ، ٨ ، ٣٩٥ ، ٣٨٥ ، ٥٨٠

ذات الزراب ۹۹۹

ذات السلاسل ٢ ، ٧٦٩

ذات عرق ۱۹۸

الذباب ٢٣ ، ١٧٩ ، ١٧٩ ، ١٤٤ ، ٢٤٤ ، ٢٥٠ ، ٢٢٤ ، ٩٩٥

ذنب أوطاس ٨٦٩

ذنب حوصاء ٩٩٩

ذوأمرّ ۳ ، ۸ ، ۱۹۳ ، ۱۹۶ ، ۱۹۰

ذو أوان ۱۰٤٥ ، ۱۰٤٦ ، ۱۰٤٩

ذو الجلر ٣٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٩٩ ، ٧٧١ ، ٧٧٨ ، ٣٦٧ ، ١١٤

ذو الجيفة ٩٩٩

ذو الحليفة ١٤١ ، ٢:٦ ، ٥٥٥ ، ٧٧٥ ، ٥٧٣ ، ٣٢٠ ، ٨٦٨ ،

1.4. 61.44 61.44

ذو خشب ۱۲ ، ۷۹۷ ، ۹۹۹ ، ۱۱۲۵

ذو الرقبية ٦٦٦ ، ٦٧٥ ، ٦٧٦

ذو طوی ۳۲ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۲۰۵ ، ۷۳۶ ، ۷۳۵ ، ۸۲۳ ، ۸۲۴

ذو العشيرة ٢ ، ٧ ، ١٢ ؛ ١٣

```
ذو العلق ۹۷٥
                                             ذو غفار ۹۷٥
                           ذو قرد ۵۱۱ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰
                              ذو القصة ٤ ، ١٩٤ ، ١٥ ، ٥٥٥
                                       ذو المجاز ۲۰۲ ، ۸۲۷
                     ذو المروة ۱۹ ، ۲۰ ، ۱۰۱ ، ۹۹۹ ، ۱۰۰۰
                                             ذو الهرم ۹۷۱
                           ()
                                 رابغ ۲ ، ۱۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲
     راتج ۲۰۱، ۱۶۵، ۲۶۱، وی ، ۱وی ، ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۱
                                       الريدة ٥٣٥ ، ١٠٠٠
                                                الرثة ع٢٤
الرجيع ٤ ، ١٥٦ ، ١٥٩ ، ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ١٥٤ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٢ ،
                    V. . . 7AV . 77V . 77 . . 70A . 72V
                                       الرديني ( حائط ) ٩٠٩
                                                ركبة ٧٥٣
                                                رکك ۹۸۸
الركن ٧٣٥ ، ٧٣٦ ، ٨٣١ ، ٨٣١ ، ٨٩٨ ، ١٠٩٧ ، ١٠٩٨ ، ١١٠١،
                                                 1112
                                                رکو نهٔ ۹۷۵
الروحاء ٢٥ ، ٤٠ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥٠ ، ١٠١ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٥٩ ،
· 070 · $10 · $17 · 777 · 777 · 177 · 177
                                          1.94 . 1.97
                                           رومة ١٤٤ ، ٥٤٤
                                                الرويثة ٨٠
```

(;)

الزج (تزج لاوة ) ۹۸۲ الزرقاء ۲۸ الزغابة ٤٤٤ ، 800 ، ٥٧٠ ، ٦٣٨ زمزم ۸۳۲ ، ۸٦٤ ، ۱۱۱۰

( w )

سؤالة (مال لسليم) ٣٧٩

سباق ۹۶۶

السدرة ١٠٨١

السراة ٦٣٦

سرف ۲۰۲ ، ۷٤۰ ، ۷۶۱ ، ۹۰۹

السرير ٦٤١

السقيا ١٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ١١٧ ، ١٨ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠

1.97 6 999

سلاح ۲۲۸

سلالم (حصن) ۲۶۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، ۲۷۶ ، ۲۹۳

سلع ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، ٤٥٤ ، ٤٦٠ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ١٠٥٣ سلع

30.1 , 20.1

سمران (قلعة) ٦٦٧

سمنة ٩٩٩

السنح ١١٢٠

سوق بنی قینقاع ۱۰۲۹

سوق الظهر (بالمدينة) ٣١٢

سوق النبط ٣٩٥

السويداء ٩٩٥ النسيالة ٢٠ ، ٣٣٧ ، ٤٩٠ ، ٥٧٥ ، ١٠٩٢ سير ٥١ ، ١٠٠ ، ١١٤ ، ١٤٧ سيرين ٤٣٨ السي ٣٥٣

( m )

1178 6 117.

شبكة شدخ ١٠٠٢

الشربة ٣٤٥

شرج العجوز ۱۸۹

شرف السيالة ١٠٩٢

شعب الإذخر ١١٠٦

شعب أى طالب ٦٩٦ ، ٨٢٨ ، ٨٢٩

شعب الجزارين ۲۹۶

الشعيبة ٧٤٤ ، ٨٥٣ ، ٩٨٣

الشق ( أطم بنجد ) ٥٦٦

الشق (حصٰن بخیبر) ۲۶۱ ، ۱۶۷ ، ۱۹۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳

شق تاراء ۹۹۹ الشقرة ٣٧٨ ، ٣٩٦ ، ٤٠١ شنوكة ١١٧ الشيخان ۲۱۵ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۹ ، ۲۶۷ (ص) الصاب ٤٨٨ الصافية (حائط) ٣٧٨ صحار ۲۷ه ، ۷۷۳ صرار ۱۸۳ ، ۳۹۰ ، ۶۰۰ الصفا ۲۳۷ ، ۷۳۷ ، ۸۲۱۰ ، ۹۰۹ ، ۹۰۹ ، ۱۰۹۹ الصفاح ٩٤٢ الصفراء ١٠٠ ، ١٤٧ ، ١٣٨ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٨ صفنة ٥١١ صفين ٤٤٣ . الصلصل ١٠١ صنعاء ١٥٨ الصهياء ١٣٨ ، ٧٠٧ ، ١٣٦ ، ٢٠٨ ، ٧٠٨

(ض)

ضبة ١٢ ضجنان ٣٨ ، ٥٣٧ ، ٥٨٣ ، ٥٩٢ ، ٦١٨ الضرّاطة ٣٨٠ ضريّة ٥٣٥ الضيقة (طريق) ٩٢٥

الصوران ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ١٥٥

اطائف ۲ ، ۷ ، ۱۲،۸ ، ۳۳ ، ۱۱۰ ، ۷۲۲ ، ۷۲۲ ، ۸۱۱ ، ۸۳۸ ، ۸۲۲ ، ۷۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۹۲۹ ، ۹۲۹ ، ۹۲۹ ، ۹۲۹ ، ۹۲۹ ، ۹۳۹ ، ۹۳۹ ، ۹۳۹ ، ۹۳۹ ، ۹۳۹ ، ۹۳۹ ، ۹۳۹ ، ۹۳۱ ، ۹۳۱ ، ۹۲۱ ، ۹۲۱ ، ۹۲۱ ، ۹۲۱ ، ۹۲۱ ، ۹۲۱ ، ۹۲۱ ، ۹۲۱ ، ۱طرف ۵ ، ۵۰۰ ، ۸۰۰ ، ۸۰۰ ، ۱طلوب ۲۰۸

(ظ)

ظریب ۵۱ ظفار ۱۳۰ ، ۲۲۸ ، ۲۷۳

طور سيناء ٢٥٦ ، ٤٨٥

(8)

العالية . ٣٠ ، ٣٤٠ العداسة ٥٣٥

العراق ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۵۵، ۹۸۹، ۷۰۷، ۱۰۰۱، ۱۰۸۷ أعرج ۸۰۲، ۷۹۸، ۸۰۲، ۹۷۵، ۹۷۵، ۱۰۹۳، ۱۰۹۳، ۱۰۹۲ العرصة (عرصة البقل) ۲۰۷

العرض ۲۰۷ ، ۲۰۸ عرض المدينة ٤٤٤

عوفة ۷۷ ، ۲۰۱۹ ، ۲۸۷ ، ۱۹۰۷ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱

عرق الظبية ٤٠ ، ٤٦ ، ١١٣ ، ١٠٩٢

عرنة ٥٣١ ، ١١٠٤ ، ٨٣٨ ، ١١٠٤

العريض ١٨١ ، ١٩٠

عسفان ۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ عسفان

1.94 6 942

العصمة ٤٥١ ، ٥٥٥

عصر ( جبل ) ۱۳۸

العقبة ٢٩٣ ، ١٠٧٨ ، ٣٤٤ ، ٢٩٣

العقيق ٢٦ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ٢٠٦ ، ١٩٣ ، ٣٣٣ ، ٢٤١ ، ٥٦٥ ، ٢٧٤ ،

945 . V99

عکاظ ۲۳، ، ۲۳ ، ۹۶۰

عمان ۱۹۰۸

العمق ٩٢٩

العوالي ۲۱۳ ، ۳۳۷ ، ٤٧٤

عوسا ٥٥١

العيص ٥ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٥ ، ٢٢٧

عين تبوك ١٠١٢

عين التمر ١٦٥

عين العلاء ١٥

العين المستعجلة ١٤٧

عینان ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۸۶

#### (غ)

الغابة ٤ ، ٧ ، ٨ ، ٤٠٤ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ،

039 , 007 , 02 .

غدير ذات الأشطاط ٥٨٠ ، ٧٨٧

غدير زج ٩٨٢

غرابات ٥٣٦ غران ۲۵ ، ۲۳۰ غزّة ۲۸ ، ۲۰۰ الغمر ٤ ، ٥٥٠ الغميم ٩٧ ، ٣٦٥ ، ٨٥ ، ١٠٩٧ غيقة ٩٧ (ف) فارع ۲۸۸ ، ۵۵۶ الفتق ٤٥٤ ، ٩٨١ ، ١٠٨٠ الفحلتان ٥٥٩ فخ ۲۵ ، ۷٤۸ فدك ه ، ۱۲۷ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ ، ١٨٤ ، ۲۰۷ ، ۲۱۷ ، ۲۲۷ ، 774 الفرع ۹۷، ۱۹۲، ۶۰۶، ۷۳۳، ۹۹۰ الفلجتان ١٨٠ فد ۱۸۵ (ق) القادسية ٢٧٦ قاء ۱۰۱ ، ۲۰۶ ، ۳۰۴ ، ۳۲۶ ، ۳۲۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، 1.79 قبر أبي رغال ٩٣٠ أبو قبيس ٢٩ ، ٧٢٤ قليله ۲ ، ۲ ، ۱۰ ، ۲۷ ، ۱۶۶ ، ۲۳۵ ، ۲۰۷ ، ۹۹۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، 7.4 3 3.4 4 714 4 714 4 78.1

قرارة الكدر ٣ ، ٨ ، ١٨٢

القردة ٣ قرقرة ثبار ٥٦٧ قرقرة الكدر = قرارة الكد قرن ۹۲۶ ، ۹۶۰ ، ۹۲۶ قرن المنازل ٩٣٩ قزح ۱۱۰۷ ، ۱۱۰۹ ، ۱۱۰۷ قصر بلية ٩١٧ قصر كسرى الأبيض ٤٥٠ قطن ۳ ، ۳٤٠ ، ۳٤٣ ، ۳٤٣ ، ۳٤٠ ، ۳٤٥ قلعة الزبير ٦٨٦ القموص (حصن) ٦٧٠

قناة ۱۶۸ ، ۲۵۱ ، ۳۲۳ ، ۵٤٥

القنطرة ٢١٩

كراع الغميم ٧٩ه كظامة ٢٦٧

(4) الكنيبة ( أَطْمِ بخيبر ) ٥٦٦ ، ٦٤٨ ، ٦٥١ ، ٥٦٥ ، ٦٦٩ ، ٦٧٠ ، . V. . (198 . 198 . 198 . 18. . 189 . 180 . 182 . 188 V19 6 V18 کٹکٹ ۱۱۲۶ الكداء ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ١٠١٧ ، ١١١٢ الكدر ٣ ، ٨ الكديد ۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ کدی ۸۲۵ ، ۱۰۹۷ كراع رؤية ٥٥٥ ، ٥٥٥

```
الكعبة ٧٣٧ ، ٨٣٤ ، ٨٣٨ ، ٨٣١ ، ٨٣٨ ، ٨٣٨ ، ٨٣٧ ،
                            الكوفة ٥٧ ، ٩٣٠
                        (U)
                                       لحيا جمل ١٠٩٥
                                     لفت ۱۰۹۷ ، ۸۸۶
                                       لفت = ثنية لفت
                                     الليط ٥٢٥ ، ٢٣٨
                                      لية ٩٢٥ ، ٩٢٤
                                           مآب ۷۶۰
                       ( )
مؤتة ٦ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، ١٩٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٧٦ ،
                          1177 : 1117 : 779 : 770
                                        المأزمان ١١٠٧
                                           مجنة ٣٨٨
                            محسر ۱۱۰۷ ، ۱۱۰۶ ، ۱۱۰۷ ، ۱۱۰۷
                                        المحصّب ١١١٣
                                     محلة آل حاتم ٩٨٤
                                            مخری ۵۱
                                          المدائن ٥٥٠
                                          المدران ٩٩٩
المدينة ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،
< 171 ( 11A ( 11V ( 110 ( 1.5 ( 1.1 ( 9V ( 95 ( AT
. 109 . 18V . 18. . 177 . 179 . 170 . 177 . 170 . 177
. 1AV . 1AE . 1AT . 1AT . 1A. . 1VA . 1VT . 1VE . 1VT
```

· ۲.9 . ۲. . ۲. . ۲. . ۲. . ۲. . ۲. . ۱۹۲ . ۱۹۲ . ۱۹۲ . TAT . TVV . TVO . TO1 . TMA . TMA . TT. . TIA . TI. · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \* · ٣٧١ · ٣٦٦ · ٣٦٠ · ٣٤٧ · ٣٤٥ · ٣٤٣ · ٣٤٢ · ٣٤٠ · ٣٣٤ 2 797 . 798 . 797 . 707 . 700 . 707 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 . 700 · \$25 · \$21 · \$74 · \$77 · \$77 · \$77 · \$77 · \$19 · 917 · £V£ · £7A · £7V · £77 · £77 · £7 · ; £0 · · ££7 · ££0 ( 0T1 ( 0TE ( 01) ( 297 ( 297 ( 2V9 ( 2VV ( 2V7 ( 2V0 (007 (00) (00 , 010 ) A30 , 000 (000 (000 ) 400 , 300 , 000 , 700 , 700 , 770 , 370 , 770 , · ٦٧٥ · ٦٧٤ · ٦٤٢ · ٦٤١ · ٦٣٨ · ٦٣٧ · ٦٣٦ · ٦٣٤ · ٦٣٠ ( VOO ( VOE ( VOT ( VOT ( VOT ( VEX ( VEV ( VEO ( VEE . V99 . V97 . VX7 . VV7 . VV0 . V79 . V70 . V7. . V09 . 100 . 145 . 144 . 111 . 110 . 114 . 114 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 . 116 < 999 ( 990 ( 9A9 ( 9AA ( 9AE ( 9A+ ( 9V0 ( 9VY < 1.77 . 1.77 . 1.70 . 1.19 . 1.18 . 1.17 . 1..2 ( 1.54 ( 1.54 ( 1.56 ( 1.51 ( 1.44 ( 1.46 ( 1.46 < 1110 (1118 (1100 (1090 (1097 (1097 (109) 1170 : 1172 : 1171 : 1170 : 1117 المداد وع ع ، و ح ع ، ١٦٨

المراض ٤٩١ ، ٥٥٢

مر الظهران ۳۲ ، ۳۸ ، ۶۵ ، ۹۲ ، ۱۶۲ ، ۳۵۷ ، ۳۶۳ ، ۳۸۰ ، ۹۰۹ ، ۹۰۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۹۰۹ ، ۹۰۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۹۰۹ ، ۹۰۷

مرحب (طريق إلى خيبر) ٦٤٠

المروة ٥٥٧ ، ١٠٩٨ ، ٧٣٧ ، ١٦٨ ، ٩٥٩ ، ١٠٩٨ ، ٩٩٩ ا

المريسيع ٤، ٧، ٨، ٤٠٤، ٧٠٠ ، ٨٠٤، ٥١٥، ٢٠٤، ٢٢٤،

٥٢٤ ، ٢٧٤ ، ٢٣٩ ، ٧٦٤ ، ١٢٥ ، ٢٢٥

المزدلفة ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۶ ، ۱۱۰۵ ، ۱۱۰۸ ، ۱۱۰۷

المستناخ ٦٣٨

مسجد بي سالم ١٠٤٦

مسجد بنی عمرو بن عوف ۱۰۲۲ ، ۱۰۶۸ ، ۱۰۷۳

مسجد تبوك ١٠٢١

مسجد ذي الحليفة ١٠٩٠

مسجد الضرار ۱۰٤۸ ، ۱۰٤٧ ، ۱۰۶۸

مسجد الطائف ٩٢٦ ، ٩٢٧

مسجد الفتح ٤٦٦

مسجد الفضيخ ٣٧١

مسجد الفيفاء ٩٩٩

مسجد المروة ٩٩٩

مسلح ٥١

المسير ٤٥٤

مشربة أم إبراهيم (حائط) ٣٧٨

المشلل ۲۰۷، ۱۰۹۳ ، ۲۰۸، ۲۰۹۳

المصلي ٢٥

المضيق ٣٩٦

معان ۲۸ ، ۷۹۰ المعترضة ۵۰ ، ۵۱ معدن بنی سلیم ۱۷ المعرس ۱۱۱۵ مقمل ۲۰۵۵ مقمل ۲۰۳۵ ، ۲۰۳۳

( V£ ( V٣ ( 00 ( 0٣ ( 0 \* ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ A ( £ · 144 · 140 · 144 · 147 · 140 · 144 · 147 · 141 · 140 7.7 ) 107 ) AVY , OAY , APY , PPY , P.T , 117 , PYY , YYY , YYY , 30% , 00% , VOY , 00% , 07% , 77% , ٠ ٦٠٠ ، ٢٥٩ ، ٢٥٥ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٨ ، ٢٨٨ . VEE . VET . VTT . VTD . VTE . VT. . V.T . V.T . 7TT ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۸۲۸ ، ۸۲۸ ، ۸۲۸ ، 93A , 10A , 00A , POA , 17A , YFA , 07A , FFA , AFA , · VA : (VA : AVA : < 958 ( 958 ( 949 ( 947 ( 910 ( 909 ( 905 ( 908 ( A9V . 1... 49. 49. 40. 47. 47. 47. 409 49. 400 1.18 . 1.41 . 1.41 . 1.41 . 1.41 . 1.41 . 1.41 . 1.18 1117

المكيمن (المكتمن) ٢٦ ، ٢٩٨

```
ملص ۷۶
        المر ۲۰ ، ۲۷ ، ۱۱۷ ، ۲۷۸ ، ۲۲۳ ، ۴۹ ، ۷۵ ، ۲۹۰ الم
                                                المليح ٩٧٤
                                                الملمحة ١٧
          المنزلة (خيبر) ١٤٢، ١٤٣، ١٤٦، ١٥٨، ١٦٧، ١٨٨
                                       المنصرف ۲۰ ، ۱۰۹۳
                                                المنتي ١٩٤
( 11.4 ( 11.8 11.1 ( 11.. ( 1.41 ( 1.44 ( 1.44 )
                                  1117 . 111. . 11.9
                                  المهراس ۲۶۰ ، ۲۶۹ ، ۲۹۳
                                       الميث (حائط) ٣٧٨
                                     المنعة ٥ ، ٧٢٧ ، ٧٢٧
                           ( U)
نجد ۳ ، ۵ ، ۲ ، ۲۶۳ ، ۷۶۳ ، ۸۶۳ ، ۹۳۵ ، ۳۲۵ ، ۸۳۵ ، ۲۷۷ ،
                                           1.4 C VVA
                                        النجدية ١٨١ ، ٧٢٢
                             نجران ۸٤٧ ، ۸٤٨ ، ۸٤٧ نجران
                                                نخب ۹۲۵
                                           النخبار ۱۹ ، ۲۰
نخلة ۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۶ ، ۹۱۶
                                      957 , 949 , 914
                                           نخلة الهانية ٩٢٤
النطاة ( أطم بخيبر ) ٥٦٦ ، ٦٤٢ ، ٦٤٣ ، ٦٤٤ ، ٦٤٥ ، ٦٤٦ ،
```

• 79 Y • 79 • • 7 × 9 • 7 × • 7 × 9 • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 × • 7 ×

VIA ( VIE ( VIW ( V+7 ( V++ ( 799 ( 794 نعمان ۹۷٥ نقب بنی دینار ۱۳ ، ۲۱ النقرة ٥ نقمی ۵۰۵ ، ۲۳۸ النقيع ٤٢٢ ، ٤٢٥ نحرة ۱۰۷۷ ، ۱۱۰۱ نيق العقاب ٨١٠ ، ٨١١ ( 4 ) الهدم ٢٥١ الهدة ٢٤ ، ٤٤٧ ، ٨٤٧ الهضاب ( من عرفة ) ۱۰۷۸ ، ۱۱۰۳ الهمج ۲۲ ، ۳۲۰ همقا ۲٤٥ ، ٣٤٥ ، ٢٥٥ () الواديان ٩١١ وادی حنین ۸۹۵ ، ۸۹۷ ، ۹۰۵ وادى السرر ٩١٣ وادى العقيق ٤٣٩ ، ٤٤٤ ، ٤٥٥ وادی القری ۵ ، ۷ ، ۱۸۰ ، ۲۶۰ ، ۳۰۵ ، ۲۵۰ ، ۷۰۷ ، ۲۰۹ ، ۷۱۰ ، وادي قناة ٤٤٥ ، ٩٦٣ وادی محسر ۱۰۷۸ ، ۱۱۰۷ وادى المشقق ١٠١١ وادى الناقة ١٠٣٩

الوتير ۱۱۹ ، ۷۸۳ وج ۹۷۳ ود ان ۷ ، ۳۸۸ ، ۷۷۵ ، ۱۰۹۳ ورقان ۱۰۱۳ وزر وزع ۹۷۵ الوطاء ۲۰۲ ، ۲۰۷

الوطيح (حصن) ٦٣٨ ، ٦٤٨ ، ٦٦٩ ، ٦٧٠

(0)

یأجج ۷۶۸ یبرین **۹**۷۶

اليرموك ٨٨٤

اليسرى = الضيقة

یسوم (جبل) ۹۱۷

اليسيرة (بئر) ٣٤٣

يلملم ٨٧٣

المحامة ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۳۹ ، ۱۶۴ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ،

الیمن ۷ ، ۶۸ ، ۱۰۹ ، ۱۰۲ ، ۱۳۳ ، ۵۰ ، ۱۸۵ ، ۲۲۶ ، ۱۰۸۱ ، ۱۰۸۱ ، ۱۰۸۱ ، ۱۰۸۱ ، ۱۰۸۱ ، ۱۰۸۲ ، ۱۰۸۲ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ، ۱۰۸۳ ،

ينبع ۲۰

### الأيام والغزوات

**(** ب )

بعثة الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ٩٨٠ بيعة الرضوان ٣٧٨

(ح)

حصار الطائف ٩١٢

( w)

سرية ابن عتيك إلى ابن أبى الحقيق ٤ ، ٣٩١

سرية أبي بكر بن أبي قحافة إلى نجد ٥ ، ٧٢٢

سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن ٣ ، ٣٤٠ سرية أبي عبيدة بن الحراح إلى ذي القصة ؛ ، ٥٥٢

سرية أبي العوجاء السلمي ٧٤١

سرية أبى قتادة إلى إضم ٦

سرية بشير بن سعد إلى الجناب ٦ ، ٧٢٧

سرية بشير بن سعد إلى فدك ٥ ، ٧٢٣

سرية بني عبد بن ثعلبة ٧٢٦ سریة بنی کلاب ۷ ، ۹۸۲

سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر ٢ ، ٩

سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر ٧ سرية إلى خثعم ، بتبالة ٧٥٣

سرية الخبط ٧٧٤

سرية خضرة ٦ ، ٧٧٧ ، ٩٧٧

سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة ٦٤٥

سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم ٥ سرية زيد بن حارثة إلى حسمي ٥ ، ٥٥٥ سرية زيد بن حارثة إلى الطرف ٥ ، ٥٥٥ سرية زيد بن حارثة إلى العيص ٥ ، ٥٥٣ سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى ٥ سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار ٢ ، ١١ سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر بن الملوح ٦ ، ٧٥٣ ، ٩٨١ سرية عبله الله بن أنيس ٣ ، ٤ ، ٥٣١ سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم ٥٦٦ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ٥، ، ٥٥ سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ ٢ ، ١٠ سرية عصاء بنت مروان ۲ ، ۱۷۲ سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر ٤ ، ٥٥٠ سرية علقمة بن مجزز ٧ ، ٩٨٣ سرية على بن أبي طالب إلى بني سعد بفدك ٦٢٥ سرية على إلى الفلس ٧ ، ٩٨٤ سرية على إلى اليمن ٧ ، ١٠٧٩ سرية عمر بن الخطاب إلى تربة ٥ ، ٧٧٢ سرية عيينة بن حصن إلى بني تميم ٧ سرية غالب بن عبد الله بالكديد ٧٥٠ سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة ٥ سرية قتل أبي عفك ٣ ، ١٧٤ سرية قتل كعب بن الأشرف ٣ سرية القردة ٣ ، ١٩٧ سرية قطبة بن عامر إلى خثعم ٧ ، ٩٨١

سرية كرز بن جابر إلى العرنيين ٥ ، ٥٦٨

سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح ٧٥٧ سرية محمد بن مسلمة إلى ذى القصة ٤ ، ٥٥١ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء ٤ سرية نخلة ٢ ، ١٣ ، ١٧ ، ٣٩ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ١٤٠ سير الرسول إلى الجعرانة ٩٣٩

(ص)

صلح فدك ٧٠٦

(8)

عمرة الجعرانة ١٠٨٨

عرة القضية ٣٢٣ ، ٧٣٤ ، ٧٣٧ ، ٣٣٧ ، ٥٣٥ ، ٧٣٧ ، ٧٣٧ ، ٥٣٧ ، ٥٣٧ ، ٥٣٧ ، ٥٣٧ ، ٥٣٧ ، ٥٣٧ ، ٥٣٧ ، ٥٣٨ ، ٥٣٨ ، ٥٣٨

(غ)

غزوة ابن أبى العوجاء السلمى ٦ غزوة الأبواء ٢ ، ١١

 3
 6
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

YT3 , Y\$1 , 7.9 , 0.0 , 0.0 , 0.7 , 13V , .TV , Y7X , V\$1 , X8X , A.11

غزوة أسامة إلى مؤتة ١١١٧

غزوة أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل ٨٨٣ ، ١٠٢٥

غزوة بئر معونة ۳ ، ۱۵ ، ۱۹۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۸ ، ۱۷۱ ، ۳٤۹ ، ۳٤۷ ، ۳٤۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹

غزوة بحران ۳ ، ۸ غزوة بدر الأولى ۲ ، ۱۲

۱۰۳۳ ، ۱۰۲۱ ، ۱۰۰۹ ، ۹۹۲ ، ۹۹۲ ، ۱۰۲۱ ، ۱۰۲۱ ، ۱۰۳۳ غزوة بدر الموعد ٤ ، ٨ ، ٣٨٧ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٧ ، ٢٨٥ غزوة بني جذيمة ٦ ، ٨٧٥

غزوة بني سلم ببحران ٣ ، ٨ غزوة بني قريظة ٤،٧،٨، ١٦٥، ٤٩٦ غزوة بني قينقاع ٣ ، ١٧٦ ، ١٨٠ ، ٩٣٣ غزوة بني لخيان ٨ ، ٥٣٥

غزوة بني النضير ٤ ، ٧ ، ٨ ، ٣٦٣ ، ٩٣٣

غزوة بواط ۲ ، ۷ ، ۱۲

غزوة تدوك ٧ ، ٨ ، ٢٥ ، ١٩٥ ، ٨٨٣ ، ٩٨٩ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ( 1.7. ( 1.14 ( 1.18 ( 1.12 ( 1.10 ( 1.18 ( 1.14 37.1 3 07.1 3 14.1 3 14.1 3 14.1 3 13.1 3 13.1 3 61.VE 6 1.V. 6 1.77 6 1.71 6 1.7. 6 1.89 6 1.8A 1.40

غزوة الحديبة ٥، ٨، ٢٦٧، ٥٧١ ، ٥٧٨ ، ٥٨٩ ، ٥٨٩ ، (718,710,700,700,700,700,700,700,700,700) ( ) · ٣٨ ( 9٣٦ ( XEV ( XIR ( X • 9 ( YAY ( YAY 11.4 6 1.44

غزوة حمراء الأسل ٣ ، ٨ ، ٧٠٠ ، ٣٠٤ ، ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٣٣٣ ، **TEI ( TE• ( TTA ( TTV) TTE** 

غزوة حنين ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٤٦٧ ، ٤٩٩ ، ٠٨٤٧ ، ٨٤٧ ، ٨٦٨ ، ٨٦٨ ، 945 ( 950

غزوة خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان ٧

غزوة الحبط ٦

غزوة الخندق ٤ ، ٧ ، ٨ ، ٧ ٩ ، ١٥٥ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٠ ، ١٠٨

 خورة خيبر ٥ ، ٥ ، ٤٠ ، ٤٤ ، ٧ ، ٧ ، ٥٠٥ ، ٤٣٤ ، ٦٤١ ، ٦٤١ ، ٦٤٠ ، ٦٣٩ ، ٦٣٩ ، ٦٣٧ ، ٦٣٦ ، ٦ ٣٥ ، ٦٣٤ ، ٦٤٢ ، ٦٤١ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٤٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٦٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠

غزوة الطائف ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٨٥٤ ، ٩٢٣ ، ٩٢٣ ، ٩٢٤ ، ٩٢٧ ، ٩٣٠

غزوة دومة الحندل ٤ ، ٨ ، ٤٠٧ ، ٨٨٥ ، ٨٨٥ غزوة دات الرقاع ٤ ، ٨ ، ٣٩٥ ، ٨٩٥ ، ٨٨٥ ، ٥٨٨ غزوة دات السلاسل ٧٦٩ غزوة دى أمر ٣ ، ٨ غزوة دى العشيرة ٢ ، ٧ ، ١٢ ، ١٣٠ غزوة الرجيع ٤ ، ١٥٦ ، ١٥٩ ، ٣٥٤ غزوة زيد بن حارثة إلى أم قرفة ٥ غزوة زيد بن حارثة إلى مؤتة ٢ غزوة السويق ٣ ، ٧ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ٤٩٣

غزوة عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زار م ٥ غزوة على ل فدك ٥ غزوة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل ٦ غزوة الغابة ٤ ، ٧ ، ٨ ، ٣٠٥ ، ٣٥٥ غزوة غالب بن عبد الله إلى الكديد ٦ غزوة غطفان ٣ ، ١٩٣٣

غزوة الفتح ۷ ، ۸ ، ۷۲۶ ، ۹۰۲ ، ۸۲۲ ، ۵۷۷ ، ۸۷۰ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

غزوة قرارة الكدر ٣ ، ٨ ، ٩٨٢ ، ٧٢٦ غزوة القرطاء ٣٤٥

غزوة كعب بن عمير الغفارى إلى ذات أطلاح ٦ غزوة مؤتة ٦ ، ١٦٥ ، ١٣٩ ، ٧٥٠ ، ٧٥٨ ، ٧٥٩ ، ٧٦٠ ، ۲۱۷ ، ٧٦٥ ، ٧٦٩ ، ١١٢٣

غزوة المريسيع ٤ ، ٧ ، ٨ ، ٤٠٤ ، ٢١٤ ، ١٥٥ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، غزوة المريسيع ٤ ، ٧ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ .

غزوة وادى القرى ٧ غزوة ودان ٧ ، ٣٨٨

(ق)

القادسية ٢٧٦

( )

وقعة صفين ٤٤٣ ، ٩١٦

يوم الأحزاب ٢٠٩

يوم بعاث ١٧٧ ، ٤٣١ ، ٤٤٨ ، ٤٥٨ ، ٥٠١ ، ١١٥ ، ١٨٥ ، ٩١٥

يوم جسر أبى عبيد ٩٤ ، ١٥٨

يوم الحداثق ۱۷۷ ، ٥٠٦ ، ٥١١

يوم ذي القصة ٥٥٢

يوم طليحة ١٦٠

يوم عكاظ ٦٣ ، ٦١٢

يوم عين التمر ١٦٥

يوم اليرموك ٨٨٤

يوم اليحامة ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٨ ، ٧٥٤ ، ٥٠٠ ،

1.77 . 1..9

٦ - الشعراء

(1)

الأسود بن المطلب ۱۲۳ الأعشى ۹۹۸ أنس بن سليم الديلي ۷۹۰ أنس بن عباس السلمي ۳۵۳

( **( ( )** 

بجيرة بن بجرة ١٠٢٦

(ج)

جارية من الأنصار ٥٨٧

(ح)

أم حبيب بنت عامر بن خالد ٩٨٢

حسان بن ثابت ۸۳ ، ۱۷۲ ، ۱۸۹ ، ۳۰۵ ، ۳۰۳ ، ۳۹۲ ، ۲۹۹ ،

977 . 773 . 773 . 773 . 677 . 777 . 787 . 377 . 779

حماس بن خالد ۸۲۷

(خ)

خالد بن الأعلم العقيلي ١٤١ خالد بن الوليد ٨٢٦ ، ٨٧٤

الحطيم ٩٣٣

(c) الربيع بن أبى الحقبق ٦٧٩ (i) الز برقان بن بدر ۹۷۷ زهير بن صرد ، أبو صرد ٩٥٠ ( m) سعد بن معاذ ٤٦٩ أم سعد بن معاذ ٧٧٥ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ٨٠٦ أبو سفيان بن حرب ١٨٢ سلمة بن الأكوع ٥٤١ أم سلمة 779 سويد بن الصامت ٣٠٦ (ط) أبو طالب (عم النبي ) ٦٩ الطفيل بن عمر و الدوسي ٨٧٠ ، ٩٢٣ (٤) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ٣٥٦ ، ٣٥٦ عامر بن سنان بن الأكوع ٦٣٨ عباد بن بشر بن وقش ۱۹۰ العباس بن مرداس السلمي 927

عبد الله بن جحش ، أبو أحمد ١٨٤٠ ، ٨٤١

عبد الله بن رواحة ٣٥٣ ، ٣٣٩ ، ٧٣٧ ، ٧٥٩ ، ٧٥٩ عبد الله بن عبد الله بن ألى ٤٢١ عبد الله بن قيس الرقيات ٧٨٤ عثمان بن أبي طلحة ٢٢٦ عدى بن أبي الزغباء ٤٥، ٨١ عروة بن الورد ٢٧٦ أبو عزة الجمحي ٢٠١ عصاء بنت مروان ۱۷۲ أبو عفك ١٧٥ عقبة بن أبي معيط ٨٢ على بن أبي طالب ٢٨٩ عمرو بن الأهتم ٩٧٩ عمرو بن سالم الخزاعي ٧٨٩ عمرو بن عبد ٤٧٠ ( ¿ ) غالب بن عبد الله الليثي ٧٥٢ (4) كعب بن الأشرف ١٢٢ ، ١٨٥ کعب بن مالك ۳۸۹ ، ۸۰۲ ، ۱۰۵۵ ، ۱۰۵۲

(7)

(U)

مالك بن الدخشم ١٤٣

ابن لعط الديلي ٧٨٤

مالك بن عوف ٩٥٦ أبو محجن بن حبيب الثقني ٩٥٥ محمد بن مسلمة ١٥٥ محيصة بن مسعود ١٩٢ مرحب اليهودى ٢٥٤ ، ٥٥٥ معبد بن أبي معبد الخزاعي ٣٣٩ ، ٣٨٩ مقيس بن صبابة ٤٠٨ ، ٨٦٠ ، ٨٦٠ ، ٨٦١

(ن)

ناجية بن جندب ٥٨٥ نبيه بن الحجاج ٥٥ النهدية ١٧٥

( A )

هبيرة بن وهب ٨٢٨ هند بنت طارق بن بياضة الإيادية ٢٢٥

( و ) الوليد بن الوليد بن المغيرة ٦٢٩

# ٧ – القوافي

| الصفحة     | الشاعر                      | القافية          |
|------------|-----------------------------|------------------|
| الصفحة     | الساعو                      |                  |
|            | ( - )                       |                  |
| ٤٣٨        | حسان بن ثابت                | وقاءُ            |
| ٧٨٤        | عبد الله بن قيس الرقيات     | الأحياء          |
| ۸۳۱        | حسان بن ثابت                | النساءُ          |
| <b>709</b> | عبد الله بن رواحة           | الحساء ِ         |
| ۸۲٥        | حسان بن ثابت                | عداء             |
|            | (ب)                         |                  |
| 7.1.1      | حسان بن ثابت                | <u>،</u><br>مجرب |
| 300,702    | مرحب اليهودي                | و<br>مرحب        |
| 94.49      | عمرو بن الأهتم              | تُصب             |
| 197        | محیصة بن مسعود              | قاضب ِ           |
| <b>70Y</b> | غالب بن عبد الله الليثي     | تعزبی            |
| . 707      |                             | مرحب             |
| ٧٠١        | ناجية بن جندب الأسلمي       | جندب 🌲           |
| ٧٠١        | ناجية بن جندب الأسلمي       | مزغب             |
| 9.4        |                             | کذب ْ            |
|            | (ت)                         |                  |
| 50         |                             | •<br>نميتا       |
|            | نبيه بن الحجاج              | •                |
| 779        | الوليد بن الوليد بن المغيرة | دميت             |

1718

| الصفحة       | الشاعر                    | القافية  |
|--------------|---------------------------|----------|
| 700          | محمد بن مسلمة             | تموتى    |
| 917          |                           | اللات    |
|              |                           |          |
|              | (ج)                       |          |
| 178          | حسان بن ثابت              | الخزرج _ |
| 177          | عصاء بنت مروان            | الخزرج   |
|              | • ,                       |          |
|              | (د)                       |          |
| ١٢٣          | الأسود بن المطلب          | السهود   |
| 204          | الأنصار                   | أبدا     |
| ٥٢٧          | أم سعد بن معاذ            | وحدا     |
| <b>YA9</b>   | عمرو بن سالم الخزاعي      | محمدا    |
| Y <b>0</b> Y | عبد الله بن رواحة         | الزبدا   |
| 404          | عبد الله بن رواحة         | الجهاد   |
| 474          | معبد بن أبي معبد الخزاعي  | موعد     |
| ٤٣٦          | حسان بن ثابت              | البلد    |
| ۸۲۶          | موهب بن رياح              | رقاد     |
| <b>v9</b> •  | أنس بن سليم الديلي"       | أشهد     |
| 1.44         | بجير بن بجرة              | هاد      |
| 907          | مالك بن عوف               | محمد     |
|              |                           |          |
|              | (ر)<br>أنس بن عباس السلمي | الأعاصر  |
| 707          | النس بن عباس السلمي       | أطهر     |
| ११७          |                           | 74       |

#### 

| الصفحة  | الشاعر                    | القافية            |
|---------|---------------------------|--------------------|
| 901,900 | أبو صرد ، زهير بن صرد     | وتدخر              |
| ۲۲۸     | خالد بن الوليد            | و<br>سرير ها       |
| 119     |                           | وقيصرا             |
| ٤٤٨     |                           | ظهرا               |
| १०४     |                           | الحجارَه           |
| 804     |                           | والمهاجرة أ        |
| 779     | أم سلمة                   | المغيرة            |
| 49.     | ۱<br>عباد بن بشر          | قصر                |
| ***     | عروة بن الور <b>د</b>     | وزور               |
| ٣٠٦     | سويله بن الصامت           | حار                |
| ۸۶٥     | الأعشى                    | الصدور             |
| ٦٤      | عتبة بن ربيعة             | أم عمرو<br>أم عمرو |
| ٨٤٠     | عبدالله بن جحش ، أبو أحمد | العشر              |
| 7AP     | أم حبيب بنت عامر          | مويو               |
| ۸۷۳     | سادن العزى                | وشمر ی             |
| 777     |                           | الأدبار<br>الأدبار |
| 277,271 | عبدالله بن عبدالله بن أبي | عر                 |
|         | (i)                       |                    |
| ٤٧٠     | عمر بن عبد                | مبارز              |
|         | ( س )                     |                    |
| ٤٥      | عدى بن أبي الزغباء        | تحبّس ُ            |
| 474     | حسان بن ثابت              | أنس                |
| ٨٢      | عقبة بن أبي معيط          | المفرس ِ           |
| 171     |                           | بمقيس              |

| الصفحة       | الشاعر                 | القافية                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------|
|              | (ض)                    |                             |
| 700          | محمد بن مسلمة          | ماض                         |
|              | (ع)<br>حسان بن ثابت    | <i>y</i>                    |
| 147          | _                      | يسمع ً<br>وتدمع ً<br>تتبع ً |
| 140,144      | كعب بن الأشرف          | ولدمع                       |
| 9446944      | حسان بن ثابت           | نتبع .                      |
| 9.77         | الزبرقان بن بلىر       | البيع                       |
| 140          | أبو عفك                | تجمعا                       |
| ۸٦٢،٤٠٨      | مقيس                   | الأخادع                     |
| ٥٤١          | سلمة بن الأكوع         | الرضع                       |
| 9244927      | العباس بن مرداس السلمي | الأجرع                      |
| ۸۳           | حسان بن ثابت           | جادع°                       |
| ۸۸۹          |                        | جذع                         |
|              | (ف)                    |                             |
| 948          | الحطيم                 | <b>ق</b> ضف <i>ُ</i>        |
| ۸۰۲          | ۔،<br>کعب بن مالك      | السيوفآ                     |
| 1.07         | كعب بن مالك            | سعف                         |
|              | (ق)                    | •.                          |
| 404          | حسان بن ثابت           | أوفق ُ                      |
| 777          | عثمان بن أبي طلحة      | فاندقيا                     |
| A <b>Y</b> ¶ | •                      | المفارق                     |
| AY4          |                        | را <i>ئق ُ</i>              |
| 770          | هند بنت طارق بن بياضة  | النمارق*                    |
|              | الإيادية               |                             |

|         |                                  | ١٣١٨                 |
|---------|----------------------------------|----------------------|
| الصفحة  | الشاعر                           | القافية              |
|         | (4)                              |                      |
| ۰۸۷     |                                  | دونكا                |
| 974.47. | الطفيل بن عمرو الدوسي            | عبادكا               |
| 491.49. | حسان بن ثابت                     | المبارك ِ            |
| ب ۸۰۶   | أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطل | الصعالك              |
| ۸٧٤     | خالد بن الوليد                   | سبحانك°              |
|         | (ل)                              |                      |
| 400     | عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح       | بلابـل <sup></sup> ُ |
| 754     | ،<br>هبیرهٔ بن وهب               | انفتالُها            |
| ٧٠      | أبو طالب                         | ونـُناضيل ِ          |
| ٧٠      | أبو طالب                         | والحلائل ِ           |
| 4.0     | حسان بن ثابت                     | بجبر يل <sub>_</sub> |
| 444     | معبد بن أبي معبد الحزاعي         | الأبابيل             |
| 544     | حسان بن ثابت                     | الغوافل              |
| ٧٨٥،٧٨٤ | ابن لعط الديلي                   | ناصل                 |
| 1.00    | كعب بن مالك                      | والعمل               |
| 747     | عبد الله بن رواحة                | سبيله ِ              |
| ۸۱      | عدى بن أبي الزغباء               | الفحل •              |
| ٤٦٩     | سعد بن معاذ                      | الأجل                |
|         | (7)                              |                      |
| 127     | خالد بن الأعلم العقيلي           | الدمسا               |
| 707     | عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح       | كوامكا               |
| 417     | حسان بن ثابت                     | عالماً               |

|                 | 4                          |             |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| الصفحة          | الشاعر                     | القافية     |
| 7.              | الربيع بن أبى الحقيق       | سلاما       |
| 9.47            | على بن أبى طالب            | . ت<br>دمـه |
| ۸۲۸،۸۲۷         | حما <i>س</i> بنخالد        | بالخندمك    |
| ٨٤١             | عبد الله بن جحش ، أبو أحمد | ندامه       |
| 907,900         | أبو محجن بن حبيب الثقفي    | سلمـَه°     |
| 184             | أبو سفيان بن حرب           | مشكم        |
| λέλιλέν         | حسان بن ثابت               | ۔<br>لئے۔   |
| ለጓነ‹ለጓ•         | مقيس بن صبابة              | هشام_       |
| 124             | مالك بن الدخشم             | الأمم       |
| Y•1             | أبو عزة الجمحي             | حام         |
|                 |                            |             |
|                 | (¿)                        |             |
| ६६९             |                            | صلَّينا     |
| ۸۳۶             | عامر بن سفيان بن الأكوع    | اهتدينا     |
| 749             | عبد الله بن رواحة          | اهتدينا     |
| 140             | النهدية                    | يمنيى       |
|                 |                            |             |
|                 | (*)                        |             |
| 917             |                            | فخلوه       |
|                 |                            |             |
|                 | (ی)                        |             |
| <b>۳۹۰،۳</b> ۸۹ | كعب بن مالك                | وافيكا      |
| ٥٨٨             | ناجية بن جندب              | عانيته      |

# استدراكات وتصويبات

| المستدرك                    | اس         | ص ا | المسعدرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | س        | ص   |
|-----------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|
| الصواب: « عمارة بن          | 11         | 77. | اِب : « بحسيكة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الصوا | ٣        | 74  |
| زیاد »                      |            |     | : «عبيلة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | »     | ١٢       | ۲٥  |
| « : « عمر بن قتادة »        | 17         | 78. | : « الرَّجَال »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )     | ٣        | ۷۳  |
| ر<br>( : ( بن عبد عمرو »    | ٥          | 4.4 | : « ضبيرة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .))   | ٤        | ۸٦  |
| " : ﴿ عَمَانَ بِن           | 11         | ٣٠٧ | : ﴿ عبد الله بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )     | ٧        | ۸۹  |
| أبي طلحة »                  |            |     | أني عبيدة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | .        |     |
| ۱ : ۱ قَـَطَـن »            |            | 444 | : «عمرو»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,     | ۱۳       | 1   |
| « : « نصر »                 | 10         | 451 | : « الحياة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "     | 19       | 1.4 |
| ا : ١٠٠١ أحد ؟»             | ۲          | 454 | : « أو يفادنا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,     | ۲ ا      | ۱۰۸ |
| ۱ : ﴿ بِتُر معونة ﴾         | 17         | 454 | : «سکمة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,     | ۲        | 118 |
| ۱ : ۱ مضرً »                | 71         | 459 | : « لَهَ بَدَّتَهُمُ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | þ     | ٦        | 117 |
| ا «أنس بن معاذ»             | Y          | 404 | : « إظهاره »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     | 77       | ١٣٤ |
| و: والله »                  | ٧.         | 477 | : « الوليد ً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ð     | \        | 149 |
| ( برة )                     | 19         | ٤١٢ | : حذف « أبي »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ď     | ٥        | 122 |
| ۱ : ۱ص ۲۹۸»                 | <b>(Y)</b> | ٤١٥ | : «محرزُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ď     | ٥        | 127 |
| ۱ : «خزمة »                 | ( · Y      | 244 | : ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ | ,     | ٤        | 127 |
| ا : ﴿ أَنَّى عَنْسَيَّةً ﴾  | ٦          | ٤٤٠ | بتخفيف الباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |     |
| « : « رُخيَالَة »           | ٤          | 277 | : «قتله »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,     | ١٢       | 184 |
| ا : «نصر»                   | ١          | ٥١٦ | : « قتله »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | 1969     | ١٤٨ |
| ( : ( بسر )                 | ٤          | ٥٦٠ | : « المجذَّر »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D     | ۲        | 189 |
| ا : ﴿ عون ﴾                 | ٧.         | ٥٦١ | : ﴿ حباب بن المنذر ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,     | 17       | 10. |
| ا عون ا عملة » : « عُميلة » |            | ٥٦٣ | وانظرالاستيعاب ص١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | İ   |
| و: «قلباً»                  | 111        | ٥٦٣ | : « ثقف »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | y     | ٨        | 108 |
| 1                           | ٤          | ०५६ | • ساا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )     | ٩        | 110 |
| 0.0                         |            |     | : ﴿ وَفُرَارِيهُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ))    | Y        | 190 |
| الحسن »                     | 1,         | 1   | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <u> </u> | l   |

| المستدرك                                 | س   | ا ص  | المستدرك            | س    | ص           |
|------------------------------------------|-----|------|---------------------|------|-------------|
| الصواب: « بابن البرصاء »                 | ١٧  | ۷٥١  | الصواب : « الحصيب»  | ٨    | ٥٧١         |
| ( : «أقرم»                               | ۲٠  | ٧٦٠  | « عبيلة » : «       | ٤    | ٥٨٨         |
| « : «أقرم »                              | ٧   | V74  | » : « الحكم بن      | ٦    | ०९६         |
| ۱ : « حسنُل ۵                            | ١.  | V79  | أبي العاص »         |      |             |
| « شجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١ ، | ٧٨٣  | « غدرتك »           | ١٩   | ٥٩٥         |
| « : « الله يلي »                         | ١٤  | ٧٨٣  | « : « حاطب بن       | ١٨   | ٦.٣         |
| « : « کأن »                              | ٨   | ۷۸٥  | عمرو بن عبد الشمس » |      |             |
| ۱ : ( عن عمران )                         | ٦   | V91  | الصواب : « أتدي َ » | ١    | 7.0         |
| « : « تلعب »                             | ۲٠  | V90  | « : «أقام »         | ٣    | 717         |
| ( : ( عمرو بن                            | ٣   | V99  | « : « جارية »       | ١    | 707         |
| سعد ،                                    |     |      | « : «أبوضيَّاح »    | ١٤   | 774         |
| « : « بسر »                              | ١ ١ | ۸۰۱  | « ينصب »            | V    | 77.         |
| « : «ركوبة ً»                            | ١٢  | ۸۰۳  | ۱ : « المرِّي »     | - 12 | ٦٧٥         |
| ۱ : « وأشد ً »                           | .11 | ۸۱٦  | »: «أم مطاع »       | ٥    | ۹۸٥         |
| » : «غَـبَـرَة»                          | ٤   | ۸۲۱  | «: «أم سليم »       | ١٤   | ٧٠٧         |
| أو « غـُبُـرة َ »                        |     | ļ    | « : « الخيار ٰ»     | ١٩   | ٥٢٧         |
| « : « الأشعر »                           | ٥   | ۸۲۸  | « : « حـبـان »      | ٦    | ٧٣١         |
| « : « بن طلحة »                          | ١.  | ۸۳۷  | « : «عنَّ عبدالرحمن | ١٢   | ۷۳٥         |
| : «خمّانة» بالتشديد                      | 1   | ٨٤٨  | ابن عبدالله»        |      |             |
| « : «بـرّا»                              | ٨   | ٨٥٢  | « : «أبوضيـَّاح »   | V    | ٧٣٧         |
| ه ﴿ إِلَّهُ ٩                            | ٦   | ۸۹۲  | « : « ابن وائلة »   | ٩    | ٧٣٧         |
| ۱ : « الكفتين »                          | V   | 1    | ۱۱ : «بَلَدَنَة »   | ١٢   | <b>٧٣</b> ٧ |
| « : « نزل » .                            | ٣   | 1.7. | « : « ابن أبي حية » | ۱۸   | V £ 0       |

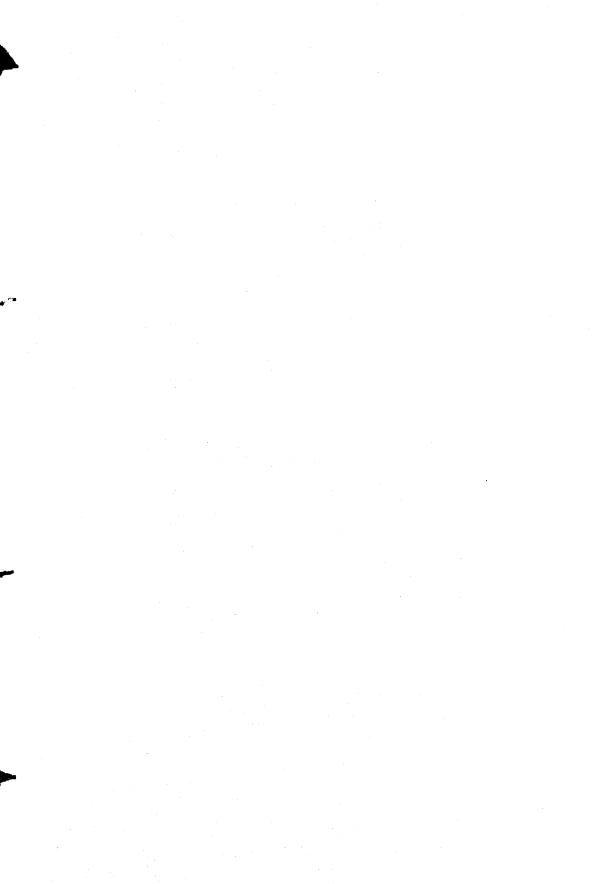

### Oxford University Press, Ely House, London, W. 1

GLASGOW NEW YORK TORONTO MELBOURNE WELLINGTON
CAPE TOWN SALISBURY IBADAN NAIROBI LUSAKA ADDIS ABABA
BOMBAY CALCUTTA MADRAS KARACHI LAHORE DACCA
KUALA LUMPUR HONG KONG

© MARSDEN JONES 1966

## THE KITAB AL-MAGHAZĪ

OF



**VOLUME THREE** 

EDITED BY MARSDEN JONES

LONDON OXFORD UNIVERSITY PRESS 1966

## فهرست موضوعات

## الجزء الثانى

| صفحة |   |     |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
|------|---|-----|---|---|------|-------|---------------|--------|----------|--------------|-------|
| ٤١٥  |   | •   | • | • | •    |       | ور به<br>ابنی | ابن أ  | من أمر   | ما كان       | ذكر   |
| 277  |   |     |   |   | لإفك | عاب ا | وأصه          | ، عنها | ضي الله  | عائشة ر      | ذكر   |
| ٤٤٠  |   | •   |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| ٤٨٠  |   | •   |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| 191  |   |     |   |   |      | •     | ندق           | فى الخ | ن القرآن | نزل الله م   | ما أذ |
| 240  |   |     |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| 193  |   | · · |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| 193  |   | •   |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| 071  |   |     |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| 070  | • | •   |   |   |      | •     |               | • ,    | ن معاذ   | ا<br>سعاد پز | ذکر   |
| 970  |   |     |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| ۱۳۰  | • |     | _ |   |      |       |               |        |          | ، سرية       |       |
| ٥٣٤  | • |     |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| ٥٣٥  |   | •   |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| ٥٣٧  |   | •   |   |   |      |       |               |        |          |              |       |
| 089  |   | •   |   |   |      |       |               |        |          |              |       |

| صفحة       |   |   |              |           |                                                   |
|------------|---|---|--------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ٥٥٠        |   | • | •            | •         | سريَّة عُكَّاشَة بن ميحنْصن إلى الغَـَمـْر .      |
| ١٥٥        |   |   |              | •         | سريَّة محمَّد بن مُسَلَّمَمَّة إلى ذي القَّصَّة . |
| 700        |   | • |              |           | سريَّة أميرها أبو عُبيدة إلى ذى القَصَّة .        |
| ٣٥٥        |   |   | •            | •         | سريــة زيد بن حارثة إلى العييص                    |
| 000        |   | • | •            | •         | سريتة زيد بن حارثة إلى الطُّرَف .                 |
| 000        |   | • |              | •         | سريتة زيد بن حارثة إلى حيسمي .                    |
| ٥٦٠        |   |   | ک .          | الجآنثد   | سريــة أميرها عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة ا       |
| ٥٦٢        | • |   | ئدك          | عد بـِهُـ | سريَّة على بن أبى طالب عليه السلام إلى بني س      |
| ०७१        |   |   |              |           | سريـّة زيد بن حارثة إلى أمّ قـرفـّة .             |
| 070        | • | • | •            |           | ذكر من قتل أُمَّ قرِوْـَة                         |
| <i>٥٦٦</i> | ٠ | • |              | ارم       | سريَّة أميرها عبد الله بن رواحة إلى أُسير بن زا   |
| ٥٦٨        |   | • | •            | •         | سريَّة أميرها كُـُرْز بن جابر                     |
| ٥٧١        | • | • | , •          |           | غزوة الحُدُ يَـْبِية                              |
| 777        |   |   |              |           | غزوة خيبر                                         |
| 794        | • |   | •            | •         | تسمية سُهمان الكتيبة                              |
| 795        | • |   | ه وغيرهم     | ، أز واج  | ذكر طُعُم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الكتيبة |
| 799        |   |   | وسلتم        | لله عليه  | تسمية من استشهد بـِخـَيـْبر مع رسول الله صلَّى ا  |
| ٧٠١        |   |   | •            |           | ذكر ما قيل من الشعر فى خيبر                       |
|            |   |   |              |           | شأن فَــَد ك                                      |
| <b>V*V</b> |   | • | <b>د</b> ينة | لل الم    | انصراف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من خيبر   |
|            |   |   |              |           | سريَّة عمر بن الحطَّاب رضى الله عنه إلى تُسرَّ    |
|            |   |   |              |           | سريّة أبى بكر رضي الله عنه إلى نـَجــُد .         |

## فهرست موضوءات الحزء الأول

| صفحة |            |     |    |      |       |     |          |           |              |                 |          |
|------|------------|-----|----|------|-------|-----|----------|-----------|--------------|-----------------|----------|
|      |            | . • | •  | •    | •     | •   | •        | •         |              | مقدمة المحقق    |          |
| ١    | •          | •   |    | •    | •     |     |          | •         | ٠. د         | مقدمة الكتاب    |          |
|      |            | •   |    |      |       |     |          |           | ن عبد ا      | سرّية حمزة بر   | j        |
|      |            | •   |    |      |       |     |          |           |              | سرية عبيدة ب    |          |
| 11   |            | •   | •  | •    |       | ار  | _        |           | _            | سرية سعد بن     | 4        |
| 11   |            |     |    |      |       |     |          |           | •            | غزوة الأبواء    | 1        |
| ۱۲   | . <b>4</b> |     |    |      |       |     |          |           |              | غزوة بواط       | •        |
| ۱۲   |            | •   |    |      |       |     |          |           |              | غزوة بدر الأ    | -        |
| ١٢   |            | •   |    |      |       |     |          |           | شيرة         | غزوة ذي الع     | (        |
| ۱۳ . |            |     | `• |      | •     | • , | •        | . •       | •            | سرية نخلة       | <u>_</u> |
| 14   | •          | •   |    | ريته | فی سہ | جحش | لله بن ـ | عبد ا     | رج مع        | تسمية من خ      |          |
| 19   |            | • 1 | •  |      | •     |     |          |           |              | بدر القتال      |          |
| ۱۲۸  | •          | . • | •  |      |       | •   | •        | ع ببلر    | المشركيز     | المطعمون من     |          |
| 14.  | •          |     | •  |      |       | •   | دری      | وا في الأ | ين قدم       | أسماء التفر الذ |          |
| ۱۳۱  | •          |     | •  | •    | •     |     | •        | •         | <b>أنفال</b> | ذكر سورة اا     |          |
| ۱۳۸  |            | •   | •  |      | •     |     | •        | شركين     | من الم       | ذكر من أسر      |          |

تسمية المطعمين في طريق بدر من المشركين .

|      |   |   |                                          |    |      | •                                                                |  |
|------|---|---|------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------|--|
| 180  | • |   | •                                        |    | •    | تسمية من استشهد من المسلمين ببدر                                 |  |
| 1:27 | • | • | •                                        | •  | •    | تسمية من قتل من المشركين ببدر                                    |  |
| 101  |   | • | ·•                                       |    | •    | تسمية من شهد بدرا من قريش والأنصار                               |  |
| 177  | • | • | •                                        | •  |      | ذكر سرّية قتل عصهاء بنت مروان                                    |  |
| 175  | • | • | •                                        | •  | •    | <ul> <li>سرّية قتل أبي عفك</li> <li>سرّية قتل أبي عفك</li> </ul> |  |
| 177  | • | • |                                          | •  | •    | ٥ غزوة قينقاع                                                    |  |
| 141  | • | • |                                          | •  |      | ∵غزوة السويق                                                     |  |
| ۱۸۲  | • |   |                                          | •  |      | ل>غزوة قرارة الكُدُّر                                            |  |
| 145  | • |   | e en |    |      | قتل ابن الأشرف                                                   |  |
| 144  | • |   | •                                        |    |      | شأن غزوة غطفان بذي أمرً .                                        |  |
| 197  | • |   | •                                        |    |      | 🔨 غزوة بني سليم ببحران بناحية الفرع .                            |  |
| 197  | • |   |                                          |    |      | شأن سرّية القردة                                                 |  |
| 144  | • | • | •                                        |    |      | ې غزوة أحد                                                       |  |
| ۳.,  |   |   | •                                        |    |      | ذكر من قتل بأحد من المسلمين                                      |  |
| ۳.۷  |   | • |                                          | •  |      | تسمية من قتل من المشركين .                                       |  |
| 414  | • | • | •                                        | •  |      | ما نزل من القرآن بأحد                                            |  |
| 277  |   | • | •                                        | •  | •    | ` ) غزوة حمراء الأسد                                             |  |
| 48.  | • | • | •                                        | سد | بی آ | 🦳 سرّية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن إل                         |  |
| 727  | • |   |                                          |    |      | ١١ غزوة بئر معونة                                                |  |
| 401  |   |   |                                          |    |      | تسمية من استشهد من قريش .                                        |  |
| 405  | • | • | •                                        | •  | •    | ٠ > غزوة الرَّجيع                                                |  |
| 414  | • | • | •                                        | •  | •    | ۱۰۷۰ غزوة بني النضير                                             |  |
| ۳۸.  |   |   |                                          |    |      | ذكر ما نزل من القرآن في بني النضير .                             |  |

| صفحة       |   |   |   |   |   |   |   |   | ,                               |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| <b>۳۸٤</b> | • | • | • | • | • | • | • |   | ﴿ ﴾ ﴿ غَزُوهُ بِدُرُ المُوعَادُ |
| 441        |   |   |   |   | • |   |   |   | √ سرّية ابن عتيك إلى أ          |
| 440        | • |   | • | • | • | • | • | • | ت \ غزوة ذات الرقاع             |
| ۲٠3        | • | • | • | • | • | • | • | • | 🗥 غزوة دومة الجندل              |
| ٤٠٤        | • | • | • | • | • | • | • | • | 🗥 غزوة المُرَيْسيع .            |
|            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |





Dår al-Kutub, (Tärikh), 522



The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s And O'Morrison cofficience 中小小 سترجع بالمراسي للداعامات かんだけいんのかいか Mel-Journess していまするるかり いってきないとうないかっ からかんかっ いるとである - Salasanta



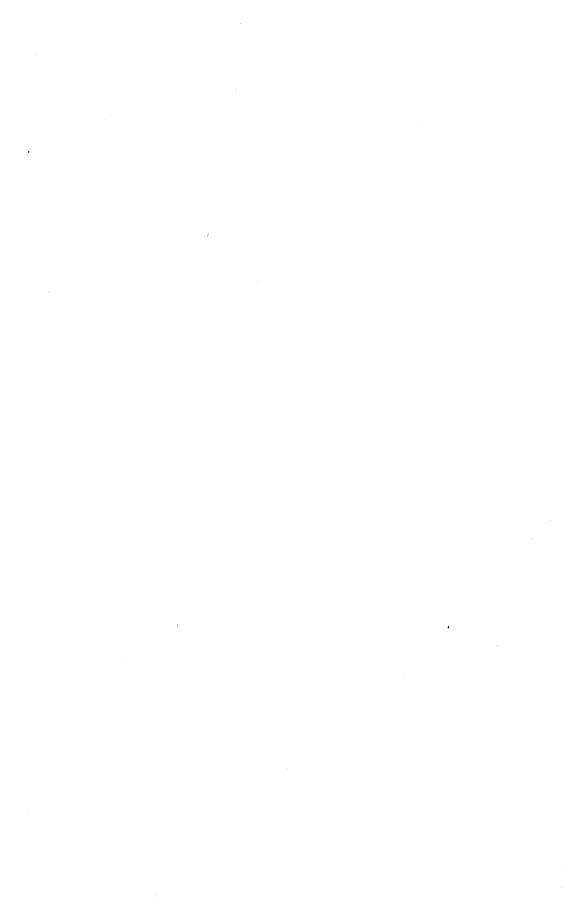



Wien, 881

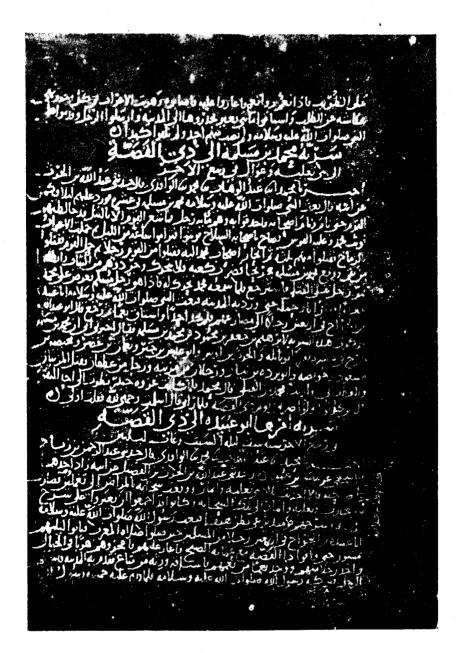

B.M. Add. 20737



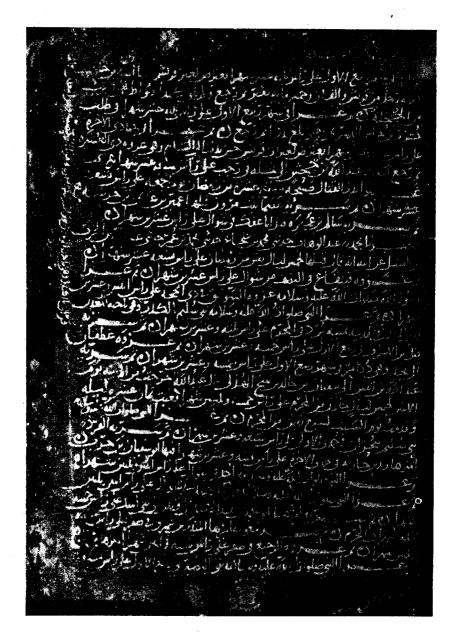

B.M. Add. 20737



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | And the sound of t | التعلق المستعملة المواقع المؤرسة الدوسة الدوسة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة ا<br>التعلق المستعمل المواقعة | اله عليه معمد واحد الواقعي مع الاساسة من مديد من مسته أن الاساسة<br>الهيد الذي في في الواقعي مع الاساسة من مولد من مسته أن الاساسة<br>من الدي هال المن حمد العد وتجاليه عليه والله المهاج المع من المعمد وهو المؤردة المن المؤردة والمؤردة والمؤرد | ه ها در الدوار المالمالماله مدار الماله الدواري و در العدار الماله الدواري و در العدار الماله الدواري و در العدار الماله الماله الموارية و الماله ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| And the state of the control of the state of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alexander of the state of the s  | 18 man of Section Land Land Land Control of the Con      | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

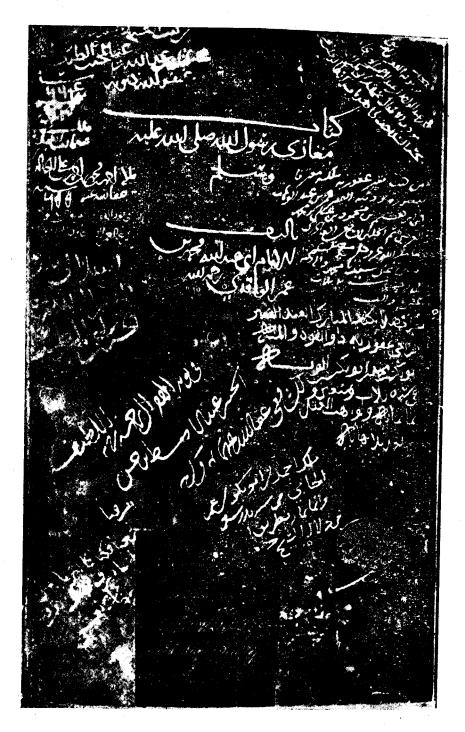

B.M. Or. 1617

Ibn al-Kalbi, Kitāb al-aṣnām, Cairo,

1924.

Ibn Khallikan, Wafayat al-a'yan, Cairo, 1299 A.H.

al-Khatīb al- Tārīkh Baghdād, Cairo, 1349 A.H.

Baghdadi,

al-Khawānsāri, Rawdāt al-jannāt, Teheran, 1347, A.H.

Mālik ibn Anas, al-Muwatta', Cairo, 1951.

Ibn Manzūr, Lisān al-'Arab, Cairo,

1300 A.H.

Muḥammad ibn Kitāb al-muḥabbar,

Habib, Hyderabad, 1942.

Muhammad Hamid- Documents sur la diplomatie Musulmane, Le Caire,

ullah, 1958.

Muhammad Muhsin al-Dharī'a ilā taṣānīf al-Shī'a, Negev,

Nazīl Sammarrā' 1357 A.H.

Muslim, al-Şahih, Cairo, 1955-56.

Ibn al-Nadim, al-Fihrist, Cairo, N.D.

Th. Nöldeke Geschichte des Qorans, Leipzig, 1919-38.

al-Qālī, Kitāb al-amālī, Cairo, 1926.

Ibn-Qays al-

Ruqayyāt, Dīwān, Beirut, 1958. Qays ibn al-Khaṭīm, Dīwān, Cairo, 1962.

al-Qurashī, al-Jawāhir al-mudīya fī ṭabaqāt

al-Hanafiya, Hyderabad, 1332 A.H.

Ibn Qutayba, al-Ma'ārif, Cairo, 1960.

al-Raba'i, Nizām al-gharib, Cairo, N.D.

al-Rāzī, Kitāb al-jarḥ wa'l-ta'dīl,

Hyderabad, 1953.

Ibn Sa'd, Kitāb al-ṭabaqāt al-kabīr, Leyden,

1917.

al-Şafadi al-Wāfi bi'l-wafayāt,

Istanbul & Damascus 1936;1960.

Ibn Sallām al- Tabaqāt fuhūl

Jumahī, al-shu'arā', Cairo, 1952.

al-Sam'āni, Kitāb al-ansāb, London, G.M.S.,

1912.

Abū'l-Faraj al-

Isfāhānī,

Kitāb al-aghānī, Cairo, 1935.

Ibn Farhūn,

al-Dībāj al-mudhahhab fī ma'rifat

a'yān 'ulamā' al-madhhab, Cairo,

1329. A.H.

Ibn Fāris,

Maqāyīs al-lugha, Cairo, 1366 A.H.

al-Fayrūzābādī,

al-Qāmūs al-muḥīț

Cairo, 1938.

Abū'l-Fidā,

al-Mukhtasar fi akhbar

al-bashar, Cairo, 1325 A.H.

J. Fück,

Muḥammad ibn Ishāq, Frankfurt a.M., 1925.

A. Guillaume,

The life of Muhammad,

Oxford, 1955.

Ibn Abi'l-Ḥadid,

Nahj al-balāgha, Cairo, 1329 A.H. al-Isāba fī tamvīz

Ibn Ḥajar al-'Asqalāni,

al-saḥāba, Calcutta, 1877.

Lisān al-mīzān, Hyderabad,

1331 A.H.

Tahdhib al-tahdhib,

Hyderabad, 1326 A.H.

Ibn Hanbal,

Ibn Ḥazm,

al-Musnad, Cairo, 1948.

Hassan ibn Thabit,

Diwan, London. 1910.

Jawāmi' al-sīra, Cairo, N.D. Jamharat ansāb al-'Arab,

Cairo, 1962.

Ibn Hishām,

al-Sīrat al-nabawīya, Cairo,

1936.

Ibn al-'Imād al-

Shadharāt al-dhahab

fi akhbar man dhahab,

Cairo 1350 A.H.

J. Horovitz,

Hanbali,

Articles, Islamic Culture, 1927-28;

Der Islam, V., 1914;

Encyclopaedia of Islam, (al-Wākidī).

al-Jawhari,

al-Şiḥāh, Cairo, 1377 A.H.

Marsden Jones,

Articles B.S.O.A.S. 1957, XIX/2; 1959, XXII/1.

Ibn Kathir,

al-Bidāya wa'l-nihāya,

Cairo, 1351 A.H.

#### **BIBLIOGRAPHY**

#### 1) Printed Books

Ibn 'Abd al-Barr, al-Isti'āb fī ma'rifat al-aṣḥāb,

Cairo, (ed. al-Bigāwī), N.D.

Ibn al-Athīr, ('Izz al-Dīn) al-Lubāb fī tahdhīb al-ansāb, Cairo, 1357 A.H.; 1369 A.H.

Usd al-ghāba fī ma'rifat al-sahāba,

Cairo, 1280 A.H.

Ibn al-Athir,

al-Nihāya fī gharīb al-hadīth wa'l

(Majd al-Din)

-athar, Cairo, 1311 A.H. Jāmi' al-uşūl min aḥādīth

al-rasūl, Cairo, 1950.

Bajdatli Ismail Pasa, Kesf-el-Zunun Zeyli,

Istanbul, 1945-1947.

al-Bakri,

Mu'jam mā ista'jam, Wüstenfeld ed., Ghuta,

1876-77.

al-Balādhuri,

Ansāb al-ashrāf, Cairo, 1959.

Futuh al-buldan, Cairo, 1956-60.

Paul Brönnle,

Commentary on Ibn Hisham's biography of Muhammad according to Abu Dzarr's MSS., Cairo, 1911.

Paul Bronnle,

Die commentatoren des Ibn Ishåk und ihre

scholien, Halle, 1895.

al-Bukhārī,

Kitāb al-tārīkh al-kabīr, Hyderabad, 1361 A.H.

al-Şaḥiḥ, Cairo, Halabi ed., N.D.

Ibn Burhān al-Dīn

Din al-Sirat al-Ḥalabiya,

al-Halabī

Cairo, 1349 A.H.

L. Caetani,

Annali dell' Islam, Milano, 1905.

L. Della Vida

Article, Encyclopaedia of Islam, (Sira).

al-Dhahabi,

al-'Ibar fi khabar man

ghabar, Kuweit, 1960.

Tadhkirat al-huffaz, Hyderabad, 1955.

Ibn Durayd,

al-Ishtiqāq, Cairo, 1958.

| B.M. Add, 20737            | ب |
|----------------------------|---|
| Wien, 881                  | ت |
| Dār al-Kutub, (Tārikh) 522 | ٹ |
| Ibn Abī'l-Ḥadīd¹           | ح |

To avoid confusion, I would point out that a commentary is provided at the first occurrence of an obscure word or expression and is not repeated; similarly with place names. Verses of the Qur'an are numbered only with a change of aya.

In presenting this edition of al-Waqidi, I wish to express my gratitude to the friends and colleagues who have helped and encouraged me through the years of preparation. My thanks are especially due to Professor Alfred Guillaume, without whom the work would not have been embarked upon and would certainly not have been completed. I should also like to express my gratitude to Dr. Muhammad Abdu Azzam, Dr. Abdallah el-Tayyib, Dr. Abd al-Iabbar al-Muttalibi, Mr. Fouad el-Sayyid, Dr. Walid Arafat and Dr. Mahmoud al-Ghul for their helpful suggestions. I am particularly indebted to Mr. Mahmoud el-Tanahi for his patience in reading through the final text and his help in proof-reading, to Mr. Rashad Abd el-Muttalib for his unfailing and invaluable help in making available to me his personal library and in seeing the work through the press, and to Mr. Abd el-Fattah el-Hilw and Mr. Mahmoud Sharaf el-Din for their assistance in preparing the indices. Finally, I wish to express my deep gratitude to the School of Oriental and African Studies at the University of London for its generosity in financing the publication of this work and, especially, to the officers and members of the Publications Committee.

Cairo, 1964.

Marsden Jones.

<sup>(1)</sup> The Nahj al-Balāgha of Ibn Abi'l-Ḥadīd has been given a symbol for convenience sake, in view of the wealth of material from al-Wāqidī quoted by him, especially on Badr and Uhud.

on page 360. From then on a supplement has been added which is ascribed, according to a note on the title page, to Abū'l-Mu'tamir Sulaymān ibn Tarkhān al-Taymī. There is also a lacuna in the text from the words معزا النبي on page 7, line 9 (Von Kremer's edition), to the words وسيأتي نزول الآية on page 9, line 2. The remainder of the list of raids, a list of the governors of Medina during the Prophet's absence, the battle cries and the description of all the raids up to Nakhla have been omitted. The gap has been filled, as the isnād on page 7 shows, by a quotation from Ibn Ishāq. In collating the texts, I have made use of the Vienna MS. in preference to Von Kremer's edition.

The fourth MS. (Dār al-Kutub, Tārīkh 522) is an interesting one in that it is in the hand of Ibn Ḥajar al-'Asqalānī (d. 852 A.H.). Unfortunately, it consists of selections from al-Wāqidī made by Ibn Ḥajar for his own use in compiling his books, as he himself acknowledges in a gloss contained in the third line of the first page. The fragmentary nature of the selections has severely restricted the usefulness of Ibn Ḥajar's text.

An edition of one third of the text, published in Cairo in 1947 by 'Abbās al-Shirbīnī, claims to be based upon a MS. in the library of Fou'ād University. So far as I have been able to ascertain, no such MS. exists in the library of what is now Cairo University. The text is identical with Von Kremer's version, even to reproducing some of the errors.

In addition to the MSS. of the work itself, I have collated many quotations from al-Wāqidī to be found in other sources, such as Ibn Sa'd, al-Balādhurī, al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, Ibn Sayyid al-Nās, al-Zurqānī and al-Samhūdī. I have also referred to Ibn Isḥāq's Sīra and to the Sīrat al-Halabīya of Ibn Burhān al-Dīn where I needed confirmation for the correction of a corrupt passage in the text. I have not attempted a detailed collation of the text of Ibn Ishāq with that of al-Wāqidī. To do so would involve an unmanageable range of variants and would be justifed only if the charge of plagiarism by al-Wāqidī of Ibn Ishāq were true. 1

In my commentary on the text I have made use of the standard classical lexica, hadith, tafsir and historical sources and the relevant diwāns, in addition to the specialized commentaries of al-Suhayli and Abū Dharr. A bibliography of sources referred to is given below. The following abbreviations have been used in preparing the foot-notes:

<sup>(1)</sup> See J.M.B. Jones, Ibn Ishāq and al-Wāqidī: the dream of 'Atika and the raid to Nakhla in relation to the charge of plagiarism, B.S.O.A.S., XXII, I, 1959.

errors are common (e.g. p. 651, note 1/ p. 659, note 1/ p. 666, note 2/ p. 672, note 1/p. 713, note 2/p. 720, note 2/p. 740, note 5/p. 926, note 4/ p. 1005, note 1/p. 1054, note 1). Another mistake frequently giving rise to difficulty is the transposition of the letters of a word, or careless transcription (e.g. p. 187, note 2/ p. 190, note 3/ p. 293, note 2/ p. 311, note 1/ p. 362, note 1/p. 426, note 1/p. 469, note 3/p. 630, note 3/p. 772, note 4/ p. 915, note 3). A further group of errors would seem to be auditory in character and suggest that parts of the MS. may have been written down from dictation (e.g. p. 51, note 7/ p. 465, note 2/ p. 556, note 3/ p. 638, note 1/ p. 868, note 4/ p. 906, note 2/ p. 991, note 2/ p. 1097, note 2). Errors in the form of proper names are too frequent to mention. These I have corrected by referring to other MSS, of the text, to other sira sources and to standard works such as those of Ibn Hajar and Ibn 'Abd al-Barr. Where a correction is thought necessary, the original pattern is recorded as a footnote. Some lacunae I have been unable to fill in (e.g. p. 800, note 1/p. 826, note 6). In other instances I have filled in lacunae on the basis of a collation of the text with other MSS. of al-Wagidi, or with other sources (e.g. p. 549, note 1/p. 753, note 2/p. 906, note 1). In such cases, the added portion is indicated by rectangular brackets.

This main MS. was used by Wellhausen for his condensed German version of the work which appeared in 1882<sup>1</sup>. The fact that he attempted such a project, without first establishing what is a very difficult text, may explain some of the shortcomings in his book. Difficult passages in the text are frequently left out altogether in the translation and many passages are mistranslated.

The second MS. which I have used in the collation of the text (B.M. Add. 20737) is, without doubt, much superior to the Preston MS. It is only partially vocalized and very often the nuqat of the letters are omitted, but the text itself is much more reliable than that of the complete MS. Unfortunately, however, it covers only the first half of the work. The first page is missing, but the repetition of the introductory isnād, later, enumerates the first three links of the Preston MS. — Ibn al-Thaljī, Ibn Ḥayyawayhi and Ibn Abī Ḥayya.

The third MS. used is the Vienna MS. of the Kitāb al-Maghāzī (Wien, 881) which was discovered by Von Kremer in Damascus in 1851 and published by him in 1855<sup>2</sup>. It contains around one third of the whole work and consists of al-Wāqidī's text only up to the words فأنى حى إلا

<sup>(1)</sup> Muhammed in Medina, Das ist Vakidi's Kitab al-Maghazi in verkürzter deutscher wiedergaba, Berlin, 1882,

<sup>(2)</sup> Wakidy's History of Muhammad's Campaigns, Calcutta, 1855.

#### **PREFACE**

In the English language preface to this volume, I propose to confine myself to commenting upon the MS. sources which I have made use of in editing the text of the Kitāb al-Maghāzī of al-Wāqidī and to a short description of the methods followed in the editing process. A more lengthy study of al-Wāqidī and his place in the sīra-maghāzī literature will be found in the Arabic preface.

The main MS. on which the text is based (B.M. Or. 1617) is the only complete copy of the work known to exist. It was acquired by the British Museum from Theodore Preston in 1878, having been obtained by him in Aleppo in 1847. The MS. is dated 11th. Sha'ban 465 A.H. and the introductory isnād shows that between the fifth anonymous link in the catena and al-Waqidi himself come, in order of priority, Abū 'Abdallah Muḥammad ibn Shujā' al-Thaljī, Abū'l-Qāsim 'Abd al-Wahhāb ibn Abī Hayya, Abu 'Umar Muhammad ibn al-'Abbas ibn Zakariya ibn Hayyawayhi and Abū Muhammad al-Hasan ibn 'Alī al-Jawharī. Ibn al-Thalji (d. 266 A.H.) is described by al-Baghdadi as "faqih of the people of Iraq in his day" and was a specialist not only in law but in the reciting of the Quran and hadith2. According to Ibn Hajar, he was appointed qādī by al-Mutawakkil.3 Ibn Abī Ḥayya (d. 319 A.H.) was the librarian of al-Jahiz4. Ibn Hayyawayhi (d. 382 A.H.) was specialized in hadith and maghāzī and was a transmitter not only of al-Wāqidī but also of Ibn Sa'd. 5 al-Hasan ibn 'Ali al-Jawhari (d. 454 A.H.) was one of the 'ulama' of the Iraqi school and afterwards qādī of Medina6.

The MS. is written in clear naskhī and with almost full diacritical pointing. First impressions are, however, misleading for the vowel and case signs seem to have been inserted later and are completely unreliable. Furthermore, the text itself proved to be so full of errors as to make the task of editing very much more complicated and laborious than was at first anticipated — this was particularly so in the later sections of the work where I have had to rely, for the most part, on the main MS. Grammatical

<sup>(1)</sup> Törikh Baghdad, V, 350.

<sup>(2)</sup> al-Jawāhir al-mudīya, II, 60.

<sup>(3)</sup> Tahdhib al-tahdhib, IX, 220.

<sup>(4)</sup> Tārikh Baghdād, XI, 28.

<sup>(5)</sup> Tärikh Baghdad, III, 121.

<sup>(6)</sup> Tärikh Baghdäd, VII, 364.

## THE KITĀB AL-MAGHĀZĪ OF AL-WĀQIDĪ

#### Oxford University Press, Ely House, London, W. 1

GLASGOW NEW YORK TORONTO MELBOURNE WELLINGTON
CAPE TOWN SALISBURY IBADAN NAIROBI LUSAKA ADDIS ABABA
BOMBAY CALCUTTA MADRAS KARACHI LAHORE DACCA
KUALA LUMPUR HONG KONG

MARSDEN JONES 1966

# THE KITĀB AL-MAGHĀZĪ OF AL-WĀQIDĪ

**VOLUME ONE** 

EDITED BY
MARSDEN JONES

LONDON
OXFORD UNIVERSITY PRESS